



خ فَضَائِل لَعِ ثَنْ وَالطَّاهِمُ وَ



الفَفْهِ وَالْمَالُامَةُ الْمُلَجَدِّرَ السَّبِّدِشِرَفِ اللَّهِ نَظِحَ الْحُرَبُّنِي الْمُسِّنْ الْمَادِيُّ النَّجَفِيِّ مِنْ مَالِخِ اَعَلام المُسَرِّنِ المَايْشِ

> تجفين مُوَّتَنِيِّتُ بِالْإِيْمَا لِلْمَالِمِيِّةِ الْمِيْمِ





### هوية الكتاب

الكتاب: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة

الجزء الأوّل: من فاتحة الكتاب إلى سورة لقمان.

المؤلّف: الفقيه المفسّر والعلاّمة المتبحّر السيّد شرف الدّين عليّ الحسيني الإسترابادي النجفي من أعلام تلامذة المحقق الكركي.

التمقيق و النشر: مؤسّسة الامام المهدى النِّلا \_ قم المقدّسة (عشّ آل محمّد المِيّلا)

باشراف: سماحة السيّد محمّد باقر الموحّد الأبطحي الأصفهاني

ناشه: عطر عترت ■ صف المروف: مرتضى ظريف

الطبعة: الثانية المحقّقة ١٤٣٣ 🔳 العدد: ٢٠٠٠ نسخة

سعر الدورة: ١٦٠٠٠ تومان

شابک الدورة: ٧\_ ٢٤٣\_ ٢٤٠٠ هـ شابک المجلَّد: ٢\_ ٢٠٠ ـ ٢٠٠ ـ ٩٧٨ هـ

بإهتمام الحاج مرتضى بن الحاج عبد الحسين كمالي مؤسس جامعة علوم القرآن بمحافظة إصفهان «دولت آباد»

حق الطبع محفوظ

التوزيع: قم، شارع انقلاب، فرع٦، رقم ١٥٣ ــ تلفكس: ٢٥١٧٧٧٢٩٣٠



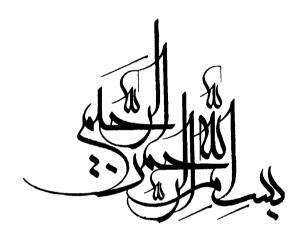



### مقدمة الطبعة الثانية المحققة

الحمدلله الّذي اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم على العالمين ذرّيّة بعضها مـن بـعض، وجعلهم مرسلين، مبشّرين ومنذرين، وآتاهم العلم والحكمة والكتاب المبين؛

ثمّ استجاب لإبراهيم إذ قال:

﴿إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾

﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ... رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ... وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً

مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ،

فقال تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ...﴾ وجعله خاتم النبيّين وخاطبه في كتابه: ﴿إِنَّ الْفُرْآنِ الْحَكِيمِ \* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعاً مِّنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ﴾ ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِمُعَالَّمِينَ ﴾ ﴿وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِمُعَالِّمُهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ ﴾ ﴿... لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ... ﴾

ثم وصف كتابه الكريم فقال عزّ وجلّ: ﴿ كِتَابُ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ ﴿ لاَ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ ﴿ مِنْهُ أَبِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ ﴿ مِنْهُ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ ﴿ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ هو ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ آيَاتُ مُحْكَمَاتُ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ ﴾ ﴿ مَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللهُ ﴾ هو ﴿ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً \* إِلاَّ مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَّسُولِ... ﴾

وقال تعالى: ﴿وَمَاكَانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَنْ يَشَاء...﴾ عميق بحره، لا تحصى فضائله، ولا تنقضي عجائبه له ظهر وبطن، ظاهره حكم وباطنه علم. ثمّ الصلاة والسلام على من أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه، وأوحى إليه الكتاب ليبيّن لهم ما نزّل إليهم، وليبيّن لهم ما كانوا فيه يختلفون،

وعلى آله الطبّبين الطاهرين، والهداة المهديّين، الّذين اصطفاهم الله من عباده، واختارهم على علم على العالمين، ثمّ أورثهم كتاب وحيه بقوله: ﴿إِنَّـا أَرْسَـلْنَاكَ بِـالْحَقِّ... وَالَّـذِي



أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ... ﴿ وَثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا﴾ (١) وهم الذين قرنهم الذي ﴿ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ﴾ بالكتاب المبين وقال: «إنّي مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض أنظروا كيف تخلّفوني فيهما » فهم مع القرآن والقرآن معهم، لا يفارقونه ولا يفارقهم، وهم أولى الناس بكتاب الله، وعندهم علم الكتاب كلّه وتأويل آياته، هم كنوز الرحمان، هم الصلاة في كتاب الله عزّ وجلّ، هم الزكاة والصيام والحجّ، هم الشهر الحرام، والبلد الحرام، وهم شعائر الله وآياته و... وفيهم كرائم القرآن، كنّي عن أسمائهم بأحسن الأسماء وأحبّها إلى الله، وكنّي عن أسمائهم بأحسن الأسماء وأحبّها المناه، وكنّي عن أسماء أعدائهم بأبغض الأشياء إليه فهم الرجس والفحشاء والمنكر، وهم البغي والأنصاب والأزلام والأصنام والأوثان، وهم الجبت والطاغوت و....

ألا فاللّعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم ومعانديهم والرادّين عليهم، واللّذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه من الكتاب ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، إن يتبعون إلاّ الظنّ وإن هم إلاّ يخرصون، فانّه لا يعلم تأويله إلاّ الله، ولا يظهر على غيبه أحداً إلاّ من ارتضى من رسول، أو من اصطفاه الله وأور ثه كتابه علمه وتأويله. (٢).

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين، وصلّى الله على سيّدنا محمّد وآله الطيّبين الطاهرين، ربّ أوزعني أن أشكر نعمتك الّتي أنعمت عليّ وعلى والديّ وأن أعمل صالحاً ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، إنّك أنت أرحم الرّاحمين.

١- هذا نظير قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ۞ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ «المؤمن: ٥٣-٥٤». فأن الله آتى موسى الكتاب أوّلاً ثمّ أورثه بني إسرائيل هدى وذكرى لاولى الألباب، وهم اثنا عشر نقيباً من بني إسرائيل، اختارهم الله على علم على العالمين وجعلهم أثقة يهدون بأمره لهؤلاء «أولى الألباب»: وكذلك خاتم النبيين أوحى الله إليه الكتاب، ثمّ أورثه الذين اصطفاهم من عباده تداوماً للرسالة بالامامة وهدى وذكرى للمؤمنين، وبذلك كان عبادالله ثلاثة: السابق باذن الله، والمقتصد التابع، والظالم لنفسه المنحرف.

٢\_قال رسول الله عَلِيْكُمْ: «إنّ منكم لمن يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله» البحار: ج ٣٢. ب٧.



### مقدّمة الطبعة الأولى

## بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمدلله ربّ العالمين والصلاة والسلام عليك يا رسول الله، يا مبيّن تأويل آياته الباهرات الظاهرات، يا من أنزل الله عليك الكتاب، كتاباً أحكمت آياته، متشابهاً مثاني هن أمّ الكتاب و أخر متشابهات».

يا من اصطفاك الله رسولاً للعالمين، واختصّك بأحسن الحديث.

يا من فضّلت على المرسلين، وأُوتيت منه فضلاً عظيماً، إذ قال تعالى:

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ﴾.(١)

يا من نزّل ﴿عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً﴾ (٢) ﴿لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ﴾ (٣) لتتلو عليهم آياته، تعلّمهم الكتاب والحكمة ﴿لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللهُ﴾ (٤)

﴿لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٥) ﴿لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ﴾. (٦)

إليكم يا أهل بيت النبوّة، وموضع الرسالة، يا أئمّة الهدى «الإثني عشر»

يا من أذهب الله عنكم الرجس و طهركم تطهيراً.

يا من فرض الله علينا طاعتكم وقرن طاعة رسوله وإيّــاكــم بـطاعته، وعــرّفنا بـذلك منزلتكم، حيث قال جلّ وعلا: ﴿...أَطِيعُواْ اللهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِــي الْأَمْــرِ مِـنكُمْ فَــإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ...﴾ (٧)

٣\_الإسراء: ١٠٦.

٢\_النحل: ٨٩.

١ \_الحجر: ٨٧.

٥ و٦\_النحل: ٤٤ و ٦٤.

٤\_النساء: ١٠٥.

٧\_النساء: ٥٩. أنظر أيّها القارىء اللّبيب لماذاكرّر الله عزّ وجلّ في خطابه كلمتي: «أطيعوا» و «إلى» في «الرسول» دون «أولي الأمر»؟ أهو لضرورة لغويّة، أدبيّة؟ أم لإفادة الوحدة بين الرسول و آله: أولي الأمر الّذين هم العترة



﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ... ﴾ (١). يا من اصطفاكم فأورثكم كتابه الّذي أوحى إلى نبيّه، فقال عزّ وجلّ:

﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٢٠).

يا من آتاكم الله علم الكتاب كلّه، حيث قال عزّ وجلّ: ﴿قُلْ كَفَى بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَيَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ (٣) و أنتم قلتم ـو قولكم الحقّــ:

«نحن الراسخون في العلم، ومن عنده علم الكتاب، نعلم تأويل الآيات».

يا من أنزلكم الله منزلة رفيعة، وجعلكم نقباء للنبوّة، بعدد نقباء بني إسرائيل (٤) الله أورثهم الله الكتاب، يا من اختصّكم الله بنبيّه، فجعلكم نفسه وأبناءه، حيث قال تعالى:

﴿فَقُلْ تَعَالَوْاْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ﴾. (٥)

الطاهرة؟ أم ماذا؟ «أم يحسدون النّاس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب» فتدبّر ، أو فاسأل
 به خبيراً.

### ۲\_فاطر: ۳۲.

۱ \_النساء: ۸۳.

- ٣-الرعد: ٤٣، وقال تعالى: ﴿قال الّذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن ير تدّ إليك طرفك... ﴾ «النمل: ٤٠». أنظر: أين الذي عنده «علم من الكتاب» من الذي عنده «علم الكتاب» فتدبّر.
- ٤ أنظر كتابنا: المدخل إلى التفسير الموضوعي للقرآن الكريم «آيات موسى» قال تعالى: «ولقد آتينا موسى الكتاب، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا، وبعثنا منهم اثني عشر نقيباً، وقطّعناهم اثنتي عشرة أسباطاً أمماً». ثمّ انظر إلى قوله تعالى فيهم: ﴿ ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب \* هدى وذكرى لأولى الألباب﴾ «غافر: ٥٣ و ٥٤».
- ثمّ أنظر إلى قوله تعالى: ﴿والّذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق... ثمّ أورثنا الكتاب الّـذين اصـطفينا مـن عبادنا...﴾ «فاطر: ٣١ و ٣٣». فتدبّر، وقارن بين آيات الله في موسى ونقباء بني إسرائيل، وبين الرسول ونقبائه الّذين اصطفاهم فأورثهم كتابه، وأنصف أيّها القارئ الكريم.
- ٥ ـ آل عمران: ٦١. والقصّة أشهر من أن تذكر، وأنه عَلَيْكُ لم يدع غير عليّ وفاطمة والحسين المَكِكُ لم يدع غير عليّ وفاطمة والحسين المَكِكُ للإبتهال إلى الله تعالى أمام نصارى نجران. فيا أيّها الغيارى أنشدكم الله أين هؤلاء \_الصفوة المنتجبة من العترة الهادية الذين هم نفس النّبيّ الأكرم، وأبناؤه \_وأين نساؤه فاطمة الزهراء أمّ الأثمّة النقباء \_وأين ...؟!



يا من قرنكم الرسول بكتاب الله حيث قال \_وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى \_: «إنّي مخلّف فيكم الثقلين: كتاب الله، وعترتي أهل بيتي ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا من بعدي أبداً» وقال عَلَيُّ عليّ مع الحق والقرآن، والقرآن والحق مع عليّ. وقال عَلَيْ : أنا مدينة العلم وعلى بابها.

فيا ذرّيّة إبراهيم و يا أبناء رسول الله، وأولاد ريحانته، وأقرباءه، شعاركم ما قال تعالى فيكم: ﴿وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ ﴾ (١) و ﴿قُل لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلا الْمَوَدَّةَ فِي الْـقُرْبَى ﴾ (٢) صلّى الله عليكم بما صبرتم فيما رُزيتم من أعدائكم، وقلتم: ﴿إِنَّا شِهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ ﴾ نهدي إليكم هذا الجهد المقلّ، المتواضع، راجين الإثابة يوم نلقاكم، وأنتم لنا شفعاء وعنّا راضون. وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وسلام على عباده الذين اصطفى.

### التعريف بالمؤلِّف الموالي لأهل البيت البيِّكِ :

هو السيّد الفاضل العلّامة الزكيّ شرف الدين عليّ الحسيني الأسترابادي المتوطّن في الغريّ. كذا وصفه فخر الاُمّة المجلسي في البحار: ١٣/١.

ووصفه الحرّ العاملي في أمل الآمل: ١٣١/٢ بأنَّـه «كـان فـاضلاً مـحدّثاً صـالحاً..» وفي ص ١٧٦ بـ «عالم فقيه».

وقال عنه الأفندي في رياض العلماء: ٦٦/٤ «فاضل عالم جليل زكيّ ذكيّ نبيل، وهو من تلامذة الشيخ الأجلّ نورالدين عليّ بن عبدالعالي الكركي المشهور، صاحب شرح القواعد وغيره من المؤلّفات، وهذا السيّد أيضاً من أجلّة العلماء...» ووصفه التستري في المقابس: ١٩ بـ «العالم الفاضل الفقيه الزكيّ».



وقد عبّر عن اسمه على النحو التالي:

١ - الشيخ شرف الدين بن (١) علىّ النجفي (٢)

٢ - الشيخ شرف الدين عليّ الأسترابادي (٢)

٣ - السيّد شرف الدين على الحسيني الأسترابادي النجفي الغروي. (١)

وهذا ليس اختلافاً في الحقيقة بل هي تعابير إجماليّة أو تفصيليّة موجّهة.

## كتاب تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة:

جمع فيه المؤلّف في تأويل الآيات الّتي تتضمّن مدح أهل البيت الهيلاً، ومدح أوليائهم وذمّ أعدائهم من طريق الفريقين: الشيعة والسنّة، ولم يكن المؤلّف هو الأوّل في هذا المجال، فقد اهتمّ السلف الصالح في هذا الموضوع، وأشبعوه بحثاً ورواية وتأليفاً وجمعاً، وأفردوا له تآليفاً قيّمة جليلة بعناوين مختلفة،

الغرض منها تشخيص النصف أو الثلث أو الربع من الآيات الشريفة الّــتي وردت فــي أخبار كثيرة متواترة تعبيراً عن نزولها في أهل البيت اللِّكِيُّ وشيعتهم ومواليهم وأعدائهم.

فجزاهم الله عن الإسلام وعن الأئمّة الطاهرين خير الجزاء، وكان الله شكوراً عليماً.

والحمدلله الّذي هدانا وجعل لنا فيهم أسوة حسنة، فإنّ من أهمّ ما تهوى به الأفئدة وبذلنا

١ ـمن المحتمل قويًا أنَّ «بن» هو تكرار للمقطع الثاني من الد ين».

٢ أمل الآمل: ١٣١/٢، إثبات الهداة: ١٨/١، رياض العلماء: ٨/٣، تنقيح المقال: ٨٣/٢، معجم رجال السيد
 الخوئي: ١٨/٩، والبرهان: ٣٠/١.

٣\_أمل الآمل: ١٧٦/٢، ورياض العلماء: ٣٧٢/٣.

٤-البحار: ١٣/١، رياض العلماء: ٣٢٢/٣ وج ٦٦/٤ (وفيه بحث)، الذريعة: ٤٦/١، وج ٣٠٤/٣ و٣٠٠ و٠٠٠.
 وج ١٦/٥، وج ٢٥/١، و ٢٥/١، وج ١٤٩/١٨، وج ٢٩/١٩، أعيان الشيعة: ٣٣٦/٧ و٣٣٦، وج ٢٢٧/٨ (وفيهما بحث)، ذيل كشف الظنون: ٣/٦ و ٢٢٠ وفيه: السيّد شرف الدين عليّ بن محمّد، وأنّه كان حيّاً في سنة ٩٦٥.



فيه المهجة والجهد الكبير إخراج كتاب كامل متكامل في تفسير القرآن روائيّاً، جمعت فيه كلّ الروايات الّتي تناولتها أيدي التحقيق في مدرسة الإمام المهدي عجّل الله فرجه الشريف

وأخيراً نسأل الله تعالى أن يوفّقنا لإتمامه، وماتوفيقنا إلاّ بالله إنّه وليّ التوفيق والسداد.

وقد عبر عن اسم الكتاب بصور شتّى وليست إلاّ اختصاراً أو تصحيفاً لما اختاره المؤلّف عنواناً لكتابه القيّم هذا، وهذه العناوين هي:

١ ـ الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة .(١)

٢\_الآيات الظاهرة في فضل العترة الطاهرة. (٢)

٣\_ تأويل الآيات الباهرة في العترة الطاهرة .(٣)

٤\_ تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة . (٤)

٥ ـ تأويل الآيات الظاهرة الباهرة في فضائل العترة الطاهرة .(٥)

٦- تأويل الآيات الباهرة في فضل العترة الطاهرة .(٦)

٧\_الآيات الباهرات.(٧)

ومن شاء أن يتعمّق في تفاصيل هذا البحث فليراجع المصادر المذكورة في هامش الفقرات السبع.

كتاب كنز جامع الفوائد ودافع المعاند أو مختصر تأويل الآيات: قال العلامة في البحار: ٣١/١ «وكتاب كنز جامع الفوائد، وهو مختصر من كتاب تأويل الآيات...»

١\_الذريعة: ٢٧/١.

٢ \_ أمـل الآمـل، ١٣١/٢، إثـبات الهداة: ٢٨/١ و ٣١، وج ٨٣/٣ فصل ٥٣ وفيه «فيضائل» بدل «فيضل»
 رياض العلماء: ٨/٣، الذريعة: ٤٦/١ وقم ٢٢٤.

٣-مستدرك الوسائل: ٢٧٩/١ ح ١١ ومواضع أخرى، البرهان: ٣٠/١، والذريعة: ١٤٩/١٨.

٤ \_ المؤلّف في ديباجة الكتاب ص ١٨، الشيخ علم بن سيف في ديباجة كتاب جامع الفوائد. البحار: ١٣/١ و ٣١، رياض العلماء: ٣٣٦/٣، الذريعة: ٣٣٦/٣ و ٣٣٠، و ج ٢٩/١٩، أعيان الشيعة: ٣٣٦/٧ و ج ٢٢٧/٨.

٥ ـ رياض العلماء: ٦٧/٤. ٦ ـ ديل كشف الظنون: ٢٢٠/٣.

٧\_الذريعة: ٣٥٢/١٦.



وقال : كتاب تأويل الآيات، وكتاب كنز جامع الفوائد رأيت جمعاً من المتأخّرين رووا عنهما، ومؤلّفهما في غاية الفضل والدّيانة .

وقال في الذريعة: ٩٦/٥. جامع الفوائد ودافع المعاند: هو مختصر ومنتخب من «تأويل الآيات الظاهرة» تأليف السيد شرف الدين عليّ الأسترآبادي... انتخبه منه الشيخ علم بن سيف بن منصور النجفي الحلّي.

قال في ديباجته: (وبعد فإنّي تصفّحت كتاب «تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» فرأيته قد احتوى على بعض تعظيم عترة النبيّ ﷺ أهل التفضيل في كتاب الله العزيز الجليل، فأحببت أن أنتخب منه كتاباً قليل الحجم كثير الغنم،

وسمّيته بـ «جامع الفوائد ودافع المعاند» وجعلت ذلك خالصاً لوجه الله تعالى).

رأيت منها النسخة المحتملة أنها خطّ المؤلّف في النجف بمكتبة المولى محمّد عليّ الخوانساري، مكتوب في آخرها هكذا: (فرغ من تنميقه منتخبه العبد الفقير إلى الله الغفور علم بن سيف بن منصور غفر الله له ولوالديه بالمشهد الشريف الغروى في (٩٣٧) ...

ورأيت نسخاً أخرى أيضاً مكتوب في آخر بعضها (وسميته بـ «كنز الفوائد ودافع المعاند» فلعلّه بدا للمصنّف فسمّاه أخيراً بذلك، وأمّا التعبير عنه بـ «كنز جامع الفوائد ودافع المعاند» كما في بعض المواضع فلعلّه من الجمع بين الإسمين ...».

وفي ج ١٨/ ١٤٩: «كنز جامع الفوائد ودافع المعاند، هو بعينه جامع الفوائد...» وقال في الرياض: ٣٢٢/٣: «اعلم أنّ اسم هذا الكتاب له أيضاً قد اختلف فيه، فقد عبّر عنه الأستاد الإستناد المشار إليه بـ«كنز جامع الفوائد»

والذي وجدته في بعض المواضع يدل على أن اسمه «كتاب كنز الفوائد ودافع المعاند» والذي رأيته في أوّل هذا الكتاب يظهر منه أن اسمه «جامع الفوائد ودافع المعاند».

وقال السيّد الأمين في أعيان الشيعة: ٣٧٧/٧: وحكى في الرياض الخلاف في اسمه هل هو «كنز الفوائد» أو «جامع الفوائد» أو «كنز جامع الفوائد» ؟



ولكن الظاهر أنّ اسمه أحد الأوّلين، أمّا الثالث فاشتباه نشأ من كتابة «جامع» بعد «كنز» على أنّها نسخة بدل.

### مؤلف مختصر تأويل الأيات؛

قال عنه في الرياض: ٣/ ٣١١: «الشيخ علم بن سيف بن منصور فاضل جليل وهو من العلماء المتأخّرين عن العلاّمة (١)، ورأيت في بعض المواضع أنّ اسمه «علي» ولكنّ الموجود في عدّة مواضع وكذا المذكور في فهرس البحار... هو علم بن سيف بن منصور..» وقال في ج ٤/ ١٠٤: «الشيخ عليّ بن سيف بن منصور، كان من أجلّة العلماء

المتأخّرين...» وذكر اسمه بنفسه في آخر كتاب جامع الفوائد «فرغ من تنميقه منتخبه العبد الفقير إلى الله الغفور علم بن سيف بن منصور غفر الله له ولوالديه بالمشهد الشريف الغروي في سبع وثلاثين وتسعمائة». (٢)

**وذكره في الذريعة:** ٥ / ٦٦ بعنوان «النجفي الحلّي» فيظهر أنّـه حــلّي أصــلاً أو مــولداً ونجفيّ سكناً.

وقال في الرياض: ٣٢٢/٣ «يظهر من التاريخ المذكور أنّ مؤلّف كتاب تأويل الآيات، ومؤلّف مختصره متقاربا العصر، بل هما معاصران».

أقول: يستفاد من قول إسماعيل باشا<sup>(٣)</sup> أنّ السيّد شرف الدين كان حيّاً في سنة ٩٦٥، ومن قول الشيخ علم أنّه قد اختصر «تأويل الآيات» في سنة ٩٣٧، أنّ عمليّة الإختصار كانت في حياة المؤلّف.

وقد تردّد العلامة المجلسي في البحار: ١٣/١ في مؤلّف المختصر إذ قال: وكتاب

١ \_الحلِّي (٦٤٨ \_٧٢٦).

٢\_رياض العلماء: ٣٢٢/٣، والذريعة: ٦٦/٥.

٣\_في ذيل كشف الظنون: ٣/٢٠٠.



كنز جامع الفوائد وهو مختصر من كتاب تأويل الآيات له أو لبعض من تأخّر عنه.

ورأيت في بعض نسخه ما يدلّ على أنّ مؤلّفه الشيخ عليّ [علم] بن سيف بن منصور. وقال الميرزا في الرياض: ٣٢٢/٣ بعد نقله سطوراً من ديباجة جامع الفوائد كالّتي نقلناها عن الذريعة: (ولا يخفى أنّ ظاهر هذا الكلام يدلّ على أنّ مؤلّف «الجامع» غير مؤلّف «تأويل الآيات» فتأمّل).

وقال في الذريعة: ٥ / ٦٦: وعلى أيّ (حال) فالمنتخب هو علم بن سيف كما في جملة من نسخه. وقد جزم به الشيخ عبدالنبيّ في «تكملة نقد الرجال».

فما حكاه العلّامة المجلسي في البحار عن بعض أنّ الإنتخاب أيضاً لمؤلّف أصله السيّد شرف الدين نفسه، وكذا ما جزم به العلّامة الدزفولي في مقدّمات «المقابيس» من أنّ الإنتخاب للشيخ شرف الدين بن عليّ الغروي، وتبعه شيخنا في «فصل الخطاب» ممّا لاوجه له.



### من مصادر كتاب تأويل الآيات:

كتاب «مانزل من القرآن في أهل البيت المنظيلاً »(١) ألّفه الشيخ محمّد بن العبّاس بن عليّ بن مروان بن الماهيار أبو عبدالله البزّاز المعروف بـ «ابن الجُحام» ـ بالجيم المضمومة والحاء المهملة ـ قال عنه النجاشي في رجاله: ٢٩٤: «ثقة ثقة من أصحابنا، عين، سديد، كثير الحديث،

ي " ... له كتاب المقنع في الفقه، كتاب الدواجن، كتاب ما نزل من القرآن في أهل البيت المُهَلِّا ...

وقال جماعة من أصحابنا: إنّه كتاب لم يصنّف في معناه مثله. وقيل: إنّه ألف ورقة».

وقال الميرزا في رياض العلماء: ٦٦/٦: (... الإمام الأقوم، المعاصر للكليني، صاحب كتاب التفسير الموسوم بـ «كتاب مانزل من القرآن في أهل البيت الميالي » وهو الثقة المأمون).

وقال المامقاني في تنقيح المقال: ٣/ ١٣٥: «.... ووتّــقه فــي الوجــيزة، والبــلغة والمشتركاتين أيضاً، وموضع من خاتمة المستدرك ـذكر ذلك عند تصدّيه لإثبات وثاقة أحمد بن محمّد بن سيّار ـعدّه في الحاوي في فـصل الثقات، وكان الرجل لاغـمز به بوجه...).

وذكر كتابه الكفعمي في حواشي كتابه المعروف بــ «المصباح» ــعلى ما ذكـره السـيّد محسن الأمين في أعيان الشيعة: ١٠/٣٣ـقال: وهذا الكتاب ألف ورقة لم يصنّف مثله.

وقال في الذريعة: ١٩ / ٢٩ في سياق حديثه عن الكتاب:

ينقل فيه كثيراً عن تفسير عيسى بن داود النجّار الكوفي من أصحاب الكاظم الله (٢٠) قال في أوائل «تأويل الآيات»: ورأيت للشيخ الثقة المجمع على عدالته «محمّد بن

١ ـ عدّ في الذريعة: ٢٨/١٩ ثمانية كتب لشمانية من علماء الفريقين بعنوان «ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين الثاني».

٢ ـ روى ابن الجحام، عن محمد بن همام، عن محمد بن إسماعيل العلوي عنه. وروى هذا التفسير ابن عقدة، عن محمد بن سالم بن عبدالرحمن عنه. رجال النجاشي: ٢٢٦.



العبّاس بن عليّ بن مروان بن الماهيار» أبوعبدالله البزّاز المعروف بابن الجُحام، الّذي هو من أجلاّء مشايخ التلعكبري ومن في طبقته، كتاب «ما نزل من القرآن في أهل البيت المُقِلاً»

وهو كتاب لم يصنّف مثله في معناه ولم نطّلع إلاّ على نصفه من قوله تعالى فسي سمورة الإسراء ﴿وَإِنْ كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ﴾ الى آخر القرآن.(١)

وينقل عنه الشيخ حسن بن سليمان الحلّي أيضاً في «مختصر بصائر الدرجات» وهـو تلميذ الشهيد الأوّل عن نسخة من هذا الكتاب عليها خطّ ابن طاووس كتب السيّد عـليها ترجمة المؤلّف بخطّه نقلاً من النجاشي.

وذكر طريق روايته للكتاب قال: رواية عليّ بن موسى بن طاووس، عن فخار بن معدّ العلوى وغيره عن شاذان بن جبرئيل عن رجاله. (٢)

أقول: وينقل عنه السيّد جمال السالكين عليّ بن طاووس في رسالة «محاسبة النفس» (٣) وكان عنده تامّاً كما صرّح به في كتاب «اليقين» قال: «إنّه عشرة أجزاء في مجلّدين ضخمين، قد نسخته من أصل عليه خطّ أحمد بن الحاجب الخراساني في إجازة تاريخها صفر ٣٣٨ وإجازة الشيخ الطوسي في ٤٣٣.

قال ابن طاووس: وقد روى أحاديثه من رجال العامّة لتكون أبلغ في الحجّة» ونقل في «اليقين» عن كلا المجلّدين عدّة روايات (1). (٥)

٢\_مختصر البصائر: ٤٢١.

١ ــراجع تأويل الآيات: ٢٩٨.

٤\_راجع اليقين: ٢٧٩ باب ٩٨.

۳\_ص۱۸.

٥ ـ ترجم لابن الجُحام في أعلام القرن الرابع: ٢٧٥، أعيان الشيعة: ٣٣/١٠، تنقيح المقال: ١٣٥/٣، توضيح الإشتباء للساروي: ٢٧١ رقم ١٣١٤، جامع الرواة: ١٣٤/١، خلاصة الأقوال: ١٦١ رقم ١٥١، رجال ابن داود: ١٧٥ رقم ١٤١، رجال الشيخ الطوسي: ١٠٥ رقم ٧١، رجال النجاشي: ٢٩٤، فهرست الطوسي: ١٤٩، قاموس الرجال: ٢٧٧/١، الكنى والألقاب: ٣٨٨/١، معالم العلماء: ١٤٣، معجم رجال السيد الخوئي: ١٩٥/١٦ وج٢١/١٧.



### التعريف بنسخ الكتاب ومنهج التحقيق:

اعتمدنا في تحقيق هذا السفر القيّم على أربع نسخ خطّية:

الأولى: هي النسخة المحفوظة في خزانة مخطوطات المكتبة الرضويّة في مشهد تحت الرقم ١٤٤٩ كتبها أحمد بن سليمان بن محمّد الحسيني، وكان تاريخ الفراغ من استنساخها في يوم الثامن والعشرين من شهر جمادي الآخر سنة خمس وتسعين وتسعمائة.

والظاهر أنَّها كتبت في وقت قريب من عصر المؤلِّف إن لم يكن في حياته.

وقد قوبلت هذه النسخة من قبل محمّد عليّ القطيفي في شهر رمضان سنة ٩٩٩. ويظهر على الصفحات الأولى والأخيرة من النسخة تملّك جماعة كثيرين في أوقات مختلفة.

نضيف أنّ هذه النسخة هي بخطُّ النسخ الجيّد وهي بـ ٢٤٨ صفحة. ورمزنا لها بـ «م».

الثانية: هي النسخة المحفوظة في مكتبتنا، استنسخها سماحة العلاّمة الشقة حجّة الإسلام السيّد «محمّد بن المصطفى» الموحّد المحمّدي الأصفهاني في شهر رمضان من سنة ١٣٨١ في النجف الأشرف عن نسخة العالم الجليل الثقة الشيخ «شير محمّد بن صفر علي» الهمداني الجوزقاني الذي استنسخها في شهر شعبان من سنة ١٣٦٤ في النجف الأشرف من نسخة عتيقة إلّا الورقة الأخيرة نسخها من نسخة أخرى.

وهذه النسخة بـ ٦٢٠ صفحة، ورمزنا لها بـ «ج».

الثالثة: النسخة المحفوظة في مكتبة آية الله العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي تحت الرقم ٣٢٢، كتبت بخطّ النسخ الجميل، وعليها تصحيحات في الحاشية، وعلى الورقة الأولى نصّ وقفيّة الكتاب بتاريخ شهر رمضان ١٢٩٨.

وسقط منها بعض السور والروايات. وهي بدون اسم الناسخ وتاريخ الإستنساخ. عدد صفحاتها ٢٨٣، ورمزنا لها بـ «ب».

الوابعة: نسخة مكتبة آية الله الحاج السيّد مصطفى الصفائي، بخطّ والده الماجد العلاّمة الحاج السيّد أحمد بن محمّد رضا الحسيني الخوانساري، فرغ من استنساخها في ١٨

شعبان من سنة ١٣٢٨، وهي مع أنها مختصرة تمتاز باحتوائها على أخبار وروايات ليست في باقي النسخ، وفي الصفحة الأخيرة منها كتب ألا كلمة تحت عنوان «أعلام الظلمة الغاصبين» لم نلحقها في الكتاب لخروجها عنه وهي محفوظة في مكتبتنا.

عدد صفحات هذه النسخة ٢٠٣، ورمزنا لها في تحقيق الكتاب بـ«أ».

بعد استنساخ الكتاب ومقابلته مع أصله ومصادره والبحار اتبعنا \_كما هو دأبنا \_طريقة التلفيق بين الأصل والبحار والمصادر لإثبات متن صحيح سليم للكتاب، مشيرين في الهامش إلى الإختلافات اللفظيّة الضروريّة، وأشرنا في نهاية كلّ حديث إلى مصادره واتّحاداته بصورة مفصّلة، مع الإشارة إلى الأحاديث الّتي تقدّمت أو تأتي في طيّات أبواب الكتاب، الّتي نقلها ثانية بعينها أو ما يشابهها.

كما قمنا بشرح بعض الألفاظ اللّغويّة الصعبة شرحاً موجزاً، مع إثبات ترجمة لبعض الأعلام الواردة في أسانيد ومتون الروايات خاصّة تلك الّـتي صحّفت وحرّفت بصورة شديدة، معتمدين في ذلك على أمّهات كتب تراجم الرجال والجرح والتعديل.

وكلّ ماكان بين المعقوفين [] بدون إشارة فهو ممّا لم يكن في نسخة الأصل، وإنّ ما أثبتناه من المصدر والبحار، أو من أحدهما، وتجدر الإشارة إلى أنّنا قد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على النسخ الخطّيّة، ونسخها «المصوّرة» موجودة في مكتبة المؤسّسة.

وهذه الطبعة الجديدة تمتاز بإصلاح ما زاغ عنه البصر، وببعض التنقيحات والتعديلات وإضافات تلبّي طموح القارئ الكريم، ومنها وضع الفهرس الجدولي للأسانيد، وفيها فوائد جمّة ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للمزيد، وأن يجعله لنا ذخراً ليوم الحشر والوعيد.

أُسجّل شكري \_ بعد حمدي لله تعالى، وشكره على توفيقه وسداده \_ للإخوة المحقّقين في مؤسّسة الإمام المهدي علي وأخصّ منهم بالذكر السيّد باقر الحلو والشيخ محمّد الظريف جزاهم الله خير جزاء العاملين.

وآخر دعوانا أن الحمدلله ربّ العالمين، وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين.

هُلِكُمَّا تَاوِيلُ الْمَاتُ الطَّامِةِ فَي فَضَائِلُ الْمَعْنَ عَالِمُ الْمُسَّرِينُ فَهِ بِي الْمِنْ عَالِمُ سِنَّ الْمَالِيَ الْمَحْنُ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ الْلَّذِي لِيَّةِ فَيَسِمُرِّا الْمِعْنِينَ ولسمعائمة بهم قدارض المِعْرِدِنْفَى

ا فا احسن انج بدهام نف ظاهد الدلات وسطرًا فله ما لكرام الحفاف في عايضاً الله أيت حدُم استحق لحد نشرى ب حود دجوده مايم برا لموجودات وشكرم استوعب تشكر بسواخ نعم الاثدوالا و نوالس بنات ثم التسلوة على بسبا فضل المغنروا شروئ المحافيات عمر من عبدالت الموصوف بسبا برائكالات والصلوة على لطب ين من الدوالطب ت صلّى الت عنه وعليم صلوة والتمة عادامت لل رص والسموات ومالخ مزير شات والعرفغ نسات آما بعد فالى لما رايت منطابات

نسخه ((أ))

اناحن ما توجه مام المناظ الكلات وسطرتر الذام الكرا الحناط في خالف الحال البزاب حدم استعنائه المنابع بعد جوده على الزالد جود المنظرة الكرا الحناط في خالف المناد المنظرة المناد المنظرة المناد المنظرة المناد المنظرة المناد على المنظرة المناد المنظرة المنظرة المناد المنظرة المنظرة المناد المنظرة المناد المنظرة المنظرة المناد المنظرة المنطقة المناد المنظرة المناد المنظرة المنظرة المناد المنظرة المنظرة

الوقاب لان ذكوها صناصيم واجعظم لما ذكر الخوادون والمكتاب لابعين اسنادين المائية المنام معبغ بن عقر عن من الله المنطقة المنام معبغ بن عقر عن المناب المنطقة المناطقة المنطقة ا

بسسح الله الرحن الرحيم

ان احسن ما توج به هام الانفاظ الكلمات وسطرته افلام الكفاظ في هوا العالى الموقات حسطرته افلام الكفاظ في هوا اعالى المبرقات حدمن استحق الجل بنشرسائب وجود جوده على سائوا لموجودا وسنرمن استوجب الشرب وابغ فع الائم والانعم السائق تم الصلوة على بنيرافضل البسروا شرف الكائنات ول بن عبد الله الموصوف بسائوا الكائنات والصلوة على الطبيتين من الدوا لطبعات صلى الله عليه وعليم صلوة وانحتم ما والمعرف المائنات و لعد فالن كما داست بعض الآ

الشبها بالنظراوالان حيث وفقناالله محت بحسن تؤليقه وسلاده لموالاته وموالاة البين من اولاه فلنقل بعله شراسه على نعائرات الغات على من يُعبّر ومتولاه الجديد الذ هلانالهك وماكنالهندى لولاان هلانادمه ونسساله بدت موالاتهم بجاهم العربين ومُضلم المستفیض و مَل رجم العالی وجودایا دیم المتنالی و برّاحسالم (لمتوانی ان پثبتنا عت علىموالاتم ومودتم وان بتوفانا على دبيم ومتتم وبجبينامن احوال يوم الفيم وشأم ويل خلناالجنة فىزمرتم امتبالاحابة جديروهوعلى كل ينئ تديروا تدريه ربسانين والصلوة على لحد خاتم النبيبين والدالطاهرين صلوةُ ليرُّه طيبة ناسية با فيدَّ الى يوم الله ي يقول الفقيرالى الله الغي سيريق ب صفرعلى الهلان الجوزقان فلانتخت علاه السنة الشريفة من نسخة عنيفة الوالورفة الاحيوة نسختها من نسخة الزم وانسخة العنيف لها زياره ده علىشخ شاهدتهامن هلاانكتاب بخوسيع عزة ورقنهن درداق هلاه الشغتروهله الزل فىسوراولهاسورة الاحقاف واخرهاسورة القلروائفن لىالول بعون النه القادر المئان فىالعاظرمن شهر شعبان من المنظلة اربع وسنين ببد النائماة والالعنسين الجج المقل سديميهل بسيلى ومولاى البرالمؤمين على ن ابيطالب عليه وعلى من يحيم النشأ : الصلوة واشلام الخول العاحى السيدنجي بن المصطبى الموشد الجيس كالاستمال وقل حث هذه الشخة الشريفيمن شخذا لعالم الجليل التقداشيخ مثيرون وام هدوه وفع الفرائج ف ليلة الخامس والعشرة من شهرر مصاك في الشيخة الاشرنت. وانحد والعد العالمين

حسن مانوتج بدها مرالفاظ المكات وسعكمة اقادم أنكرام للمفالظ فيصحا يفكل الربات تغلمل حفالحد بينهجاب بيرد جودوط سأبرالم جودات وكمكر كميتنق اكربسوام نع لآير والانعد السابغات فرامسلو علييه اصلابشروالرب اكابنات مخذبن تبداعه الموصوف بسايرا لكلات وانستادة طالطيت مريا الطبآ سيناتة عليه وعليم صلوة دائمة ما واحتلاب والمستوات وملخم زهرت إت وانص بنجرنبات وبحد فاقلانات بسرآيات اكمتاب المزيز وناويلا إنفز مدح اهل البيت طبيم المتلام ومدح اولباتهم عذم احلائه في كثير كتب المقاسير والمعاويث ق

لازدٍ ذكرحا فضلجسيم وُاجرعظِم لما ذكن الحوّاد زي ي عيهاب الربعين. بإسناد يرهدعن المزنام جعفري مخلعن ابدعي جن عن وسول الله صليالله عكيه أجعين الذقال اذالد بقالي حبل المجيعة بنلي طالب فعنا بل الميتيني عدد ٰ اكترَة صَن ذكر فغنيلة من فعنا يله مغنزًا بهاعغوا لله مَا تعَرَّم من ذنبه وما تاخرولوولية العتيامة مدانوب التقليف ومن كتب تضيلة من ضابله لم تؤل الملانيكة تستففرله مابغج لئلك اكتنابة ديع ومن استمع الي ففيدلة مزفخآ عغاقة لدانوب الني اكتبها بالنظو والآن حيث وفقنا التريجين نوفين ب وسداده لمواه تدومواهمة الطّيبَين من اولاده فلنقل جد سُكُراللّه عِلَى نُعَمَالُنَّا ﴿ لَهُمَا الْمُ علىمن يتبه ويتوكأه للجدُنه الذيصدانا لهذاوماكتُ لنهتدي لولا انعدينا الله ونساله بعدموا لتهم بجاههم العربض وفضلهم المستغيض وقدرهم ليأ وجود ايادبهم المتنابي وبتراحسانهم المنؤلبا ان يتبتنا عيا مولانتم ومعةتكم وادبتيونمانا عجا دبنهم وسنتهم ويجنبنا مناهوال العنيامة وبليغاعتهم وكملينا كعنتن دمونفراند بالاجابة حدير وتعليك ليفء قدير والمدتير الغالمين والشلخ عليخان النبكيتين محدوا حالين والطَّاحِرِّينَ تَلَمَّ مُلِيَّاكَيَّرًا عِهَرُ



مباصه دماکه مخدر بریخدی اسبها دمس



نَاوْنَ الْمَالِكُ بِي الْطَالِمِ فَرَّا اللَّامِرُ فِي اللَّامِرُ فِي اللَّامِرُ فِي اللَّامِرُ فِي اللَّامِرُ فِي

الجزءالأول



## بِسْمِ اللهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ [وبه نستعين]

إنّ أحسن ماتوّج به هام ألفاظ الكلمات، وسطرته أقلام الكرام الحفّاظ في صحائف أعمال البريّات، حمد من استحقّ الحمد بنشر سحائب جود وجوده (۱۱) على سائر الموجودات، وشكر من استوجب الشكر بسوابغ نعم آلائه، آلاء نعمه السابغات، ثمّ الصلاة على نبيّه أفضل البشر وأشرف الكائنات «محمّد بن عبدالله» الموصوف بسائر الكمالات.

والصلاة على الطيّبين من آله والطيّبات، صلّى الله عليه وعـليهم صـلاةً دائـمة مادامت الأرض والسماوات، وما نجم زهر نبات، وأزهر نجم نبات.

و[أمنا] بعد، فإنّي لمّا رأيت بعض آيات الكتاب العزيز وتأويلها يتضمّن مدح أهل البيت الميّلاً، ومدح أوليائهم، وذمّ أعدائهم في كثير من كتب التفاسير والأحاديث، وهي متفرّقة (فيها) صعبة التناول لطالبيها، أحببت أن أجمعها بعد تفريقها، وأوّلفها بعد تمزيقها في كتاب مفرد، ليكون أسهل للطالب، وأقرب للراغب، وأحلى في الخاطر، وأجلى للناظر، وأبين للتحقيق، وأهدى إلى سواء الطريق.

و أخذت هذا التأويل وجلّه من الراسخين في العلم أولي التأويل، وممّا ورد من طريق العامّة، وهو من ذلك النزر القليل.

و ألحقت كلّ آية منها بسورتها، وجلوتها لأهلها في أحسن صورتها،

وسمّيته بـ «تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة» وجعلت ذلك خالصاً لوجه ربّي الكريم، وتقرّباً إلى النبيّ وأهل [النبيّ وأهل] بيته عليهم أفضل الصلاة والتسليم.

١ ـ في نسختي «ب وم» جود جوده، وفي نسخة «ج» وجود جوده، وما أثبتناه من نسخة «أ».



وقبل الشروع في التأويل ومعناه، نذكر مقدّمة تليق أن تحلّ [بـ]معناه:

اعلم ـهداك الله إلى نهج الولاية، وجنّبك مضلاّت الفتن والغواية ـ

أنّه إنّما ذكرنا مدح الأولياء، وذمّ الأعداء، ليعلم الأولياء ما أعدّ لهم بموالاتهم، وما أعدّ لأعدائهم بمعاداتهم، فيحصل بذلك التولّي للأولياء، والتبرّي من الأعداء.

ا واعلم أيدك الله أنه قد ورد من طريق العامّة والخاصّة الخبر المأثور عن عبدالله بن عبّاس الله قال: قال لى أمير المؤمنين صلوات الله عليه:

«نزل القرآن أرباعاً: ربع فينا، وربع في عدونا، وربع سنن وأمثال، وربع فرائض وأحكام، ولنا كرائم القرآن»(١). وكرائم القرآن: محاسنه، وأحسنه، لقوله تعالى:

﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ﴾(٢) والقول هو القرآن،

الناده الله الفضل بن شاذان، عن داود بن كثير، قال: قلت لأبي عبدالله الله الناده الله الله الله الله الذكاة، داود بن كثير، قال: قلت لأبي عبدالله الله التم الصلاة في كتاب الله الله الزكاة، وأنتم الحجّ؟ فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله الله ونحن الزكاة، ونحن الصيام، ونحن الحجّ، (ونحن الشهر الحرام)، ونحن البلد الحرام، ونحن كعبة الله، ونحن قبلة الله، ونحن وجه الله، قال الله تعالى:

﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ (٣) ونحن الآيات، ونحن البيّنات.

وعدونا في كتاب الله ﷺ: الفحشاء والمنكر والبغي والخمر والميسر والأنـصاب والأزلام والأصنام والأوثان والجبت والطاغوت والميتة والدم ولحم الخنزير.

يا داود، إنّ الله خلقنا فأكرم خلقنا وفضّلنا وجعلنا أمناءه وحفظته وخزّانه على ما في السماوات وما في الأرض، وجعل لنا أضداداً وأعداءً، فسمّانا في كتابه، وكنّى عن أسمائنا بأحسن الأسماء وأحبّها إليه تكنية عن العدوّ،

١ ـ راجع جامع الأخبار والآثار: ١٦/١ «باب نزول القرآن أرباعاً».



وسمّى أضدادنا وأعداءنا في كتابه، وكنّى عن أسمائهم، وضرب لهم الأمثال [في كتابه] في أبغض الأسماء إليه، وإلى عباده المتّقين(١١) ويؤيّد هذا؛

٣ـمارواه أيضاً عن الفضل بن شاذان بإسناده عن أبي عبدالله الله أنَّه قال:

نحن أصل كلّ خير، ومن فروعنا كلّ برّ، ومن البرّ التوحيد والصلاة والصيام وكظم الغيظ، والعفو عن المسيء، ورحمة الفقير، وتعاهد الجار، والإقـرار بـالفضل لأهله. وعدوّنا أصل كلّ شرّ، ومن فروعهم كلّ قبيح وفاحشة.

فمنهم الكذب والنميمة، والبخل والقطيعة، وأكل الربا وأكل مال اليتيم بغير حقّه، وتعدّي الحدود الّتي أمر الله ﷺ [بها]، وركوب الفواحش ما ظهر منها وما بطن:

من الزنا والسرقة وكلّ ما وافق ذلك من القبيح.

وكذب من قال أنّه معنا، وهو متعلّق بفرع غيرنا.(٢)

٤ ـ ومن ذلك ما ذكره الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه الله عنه الإعتقادات»
 وذكر شيئاً من تأويل القرآن، فقال: قال الصادق الله :

وما من آية في القرآن أوّلها ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ﴾ إلاّ وعليّ بن أبيطالب أميرها وقائدها وشريفها وأوّلها. وما من آية تسوق (٣) إلى الجنّة إلاّ [وهي] في النبيّ والأئمّة الله وأشياعهم وأتباعهم.

وما من آية تسوق<sup>(٤)</sup> إلى النار إلا وهي في أعدائهم، والمخالفين لهم. وإن كانت الآيات في ذكر الأوّلين، فما كان من خير فهو جارٍ في أهل الخير، و ما كان منها من شرّ فهو جارٍ في أهل الشرّ. وليس في الأخيار خير من النبيّ ﷺ ولا في الأوصياء أفضل من أوصيائه، ولا في الأمم أفضل من هذه الأمّة، وهي شيعة أهل البيت المنتابية

١\_عنه البحار: ٣٠٣/٢٤ - ١٤، والبرهان: ٢/١٥ - ١٠ الإحقاق: ٦٤٧/٥.

٢\_عنه البحار: ٣٠٣/٢٤ ح ١٥، والبرهان: ٥٣/١ ح ١١.

٣\_في نسخة «م» تشوق. ٤\_في نسخة «م» تشوق.





في الحقيقة دون غيرهم، ولا في الأشرار شرّ من أعدائهم والمخالفين لهم. (١) واعلم \_جعلنا الله وإيّاك من أهل ولايتهم، ومن المتبرّئين من أهل عداوتهم \_: أنّه يأتي التأويل عنهم صلوات الله عليهم، وله باطن وظاهر

فإذا سمعت منه شيئاً باطناً فلا تنكره، لأنَّهم أعلم بالتنزيل والتأويل،

وربّما يكون للآية الواحدة تأويلان، لعلمهم بمافيه من الصلاح للسائل والسامع،

٥ \_ كما روى عليَ بن الحكم (٢)، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس، عن جابر بن

يزيد قال: سألت أباجعفر الله عن شيء من تفسير القرآن،

فأجابني، ثمّ سألته عنه ثانية، فأجابني بجواب آخر،

فقلت: جعلت فداك، كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا؟!

فقال لي: يا جابر، إنّ للقرآن بطناً، وللبطن بطناً، وله ظهراً، وللظهر ظهراً، وليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، وإنّ الآية تنزل أوّلها فـي شـيء، وآخرها في شيء، وهو كلام متّصل ينصرف على وجوه.<sup>(٣)</sup>

فإذا علمت ذلك فلنشرع في التأويل، والله حسبنا ونعم الوكيل.

١\_الإعتقادات: ٩٤. وصدره في البحار: ٣١٦/٢٤ ح ٢٠. وج ٣٥٣/٣٥ ح ٤٨. والبرهان: ٣٥٧/١ ح ٥.

٢- في النسخ: عليّ بن محمد، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ١١٩/١٢ رواية عليّ بن محمّد عن محمّد بـن
 الفضيل، والصواب عليّ بن الحكم كما فـي ح٦ سـورة يس والمـحاسن ومـعجم رجـال الحـديث: ٢٨٣/١١ وج١١/١٧).

٣-أخرجه في البحار: ٩٥/٩٢ ح ٤٨، والبرهان: ٦/١ ع ح ١٣، عن العيّاشي: ٨٧/١ ح ٨، والمحاسن: ٧/٧ ح ٥.



# سِنونَالْفَالْخِينَ فَيُونَالِفَالْخِينَ فَي الْفَالْخِينَ فَي الْفَالْخِينَ فَي الْفَالْخِينَ فَي الْفَالْخِين

# قال الله السميع العليم: ﴿ بِسُمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ ﴾ «١»

#### فضلها:

١-جاء في تفسير الإمام أبي محمد الحسن العسكري اليالا(١) قال:

ألا فمن قرأها معتقداً لموالاة محمد وآله الطيبين، منقاداً لأمرهم، مؤمناً بظاهرهم وباطنهم، أعطاه الله بكلّ حرف منها حسنة، كلّ حسنة منها أفضل له من الدنيا وما فيها من أصناف أموالها وخيراتها، ومن استمع إلى قارئ يقرأها كان له قدر ثلث ما للقارئ، فليستكثر أحد كم من هذا الخير المعرض لكم، فإنّه غنيمة، فلايذهبن أوانه فتبقى في قلوبكم الحسرة. (٢)

## و أمّا تأويلها:

٢-روى أبو جعفر بن بابويه الله في كتاب التوحيد: بإسناده عن الصادق الله (٣) أنّه

ا ـ ورد في خ«أ» ما لفظه: [جاء في تفسير الإمام أبي محمّد الحسن العسكري، عن أبيه، عن جدّه، عن الرضا، عن آبائه عن علي المشكري عن أبيه، عن جدّه، عن الرضا، عن آبائه عن علي المشكري قال: سمعت النبي علي المشكلية يقول: إنّ الله عزّ وجلّ قال لي: يا محمّد «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: ٨٧] فأفرد علي الإمتنان بفاتحة الكتاب، وجعلها بإزاء القرآن العظيم، وإنّ فاتحة الكتاب أشرف ما في كنوز العرش، وإنّ الله عزّ وجلّ خصّ محمّداً وشرّفه بها، ولم يشرك معه أحداً من الأنبياء، ماخلا سليمان الله فإنّه أعطاه منها «بِسْمِ الله الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ» ألا تراه يحكي عن بلقيس حين قالت: «إنّي القي اليّ كتاب كريم \* إنّه من سليمان وإنّه بسم الله الرّحمن الرّحيم» ألا فمن قرأها...] وبقيّة الحديث أعلاه.

٢ \_ تفسير الإمام: ٤٤ ح ١٠، وأخرجه في البحار: ٢٢٧/٩٢ ح ٥، والبرهان: ٩٥/١ ح ٣. والوسائل: ٨٢٣/٤ ح ٨٠. وحرص ٧٤٦ ح ٣.

٣ ـ ورد السند في خ «أ» بما لفظه [عنه و التوحيد عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد على ، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن العبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله عليه ].



سئل عن تفسير ﴿ بِسْمِ الله الرَّحْمْنِ الرَّحِيمِ ﴾ فقال: الباء بهاء الله، والسين سناء الله، والميم ملك الله، قال السائل: فقلت: ﴿ الله ﴾؟

فقال: الألف آلاء الله على خلقه من النعيم بولايتنا، واللَّام إلزام الله خلقه ولايتنا. قال: قلت: فالهاء؟ قال: هوان لمن خالف محمّداً وآل محمّد عَيْمَا الله.

قال: قلت: الرّحمن؟ قال: بجميع خلقه، قال: قلت: الرّحيم؟ قال: بالمؤمنين. وهم شبعة آل محمّد عَمَّا خاصّه.(١)

٣-وذكر في تفسير الإمام الحسن العسكري الله قال: في تفسير قوله على: 
﴿الرَّحْمٰنِ ﴾ أنّ الرّحمان مشتقة من الرحمة، وقال: قال أمير المؤمنين الله: 
سمعت رسول الله عَمَيْ يقول: قال الله تعالى: أنا الرّحمان وهي من الرحم، 
شققت لها اسماً من اسمى، من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته.

ثمّ قال أمير المؤمنين عليه: إنّ الرحم الّتي اشتقّها الله تعالى من اسمه بقوله:

أنا الرّحمان هي رحم محمّد ﷺ، وإنّ من إعظام الله إعظام محمّد، وإنّ من إعظام محمّد اعظام رحم محمّد، وإنّ كلّ مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمّد، وإنّ إعظامهم من إعظام محمّد، فالويل لمن استخفّ بشيء من حرمة رحم محمّد ﷺ وطوبى لمن عظّم حرمته، وأكرم رحمه ووصلها.(٢)

3-وقال الإمام الله أمّا قوله: ﴿الرَّحيمِ﴾ فإنّ أمير المؤمنين الله قال: رحيم بعباده المؤمنين، ومن رحمته أنّه خلق مائة رحمة، وجعل منها رحمة واحدة في الخلق كلّهم، فبها تتراحم الناس، وترحم الوالدة ولدها، وتحنّن (٢) الأمّهات من الحيوانات على أولادها، فإذا كان يوم القيامة أضاف هذه الرحمة الواحدة إلى تسع وتسعين رحمة، فيرحم بها أمّة محمّد على أهل الملّة،

۱ - التوحيد ۲۳۰ ح ، عنه البرهان: ۱۰۲/۱ ح ، وفي البحار: ۲۳۱/۹۲ ح ۱۲، عنه وعن المعاني: ٣ ح ٢. ٢ - نفسير الإمام: ٤٨ ح ١٢، عنه البحار: ٢٦٦/٢٣ ح ١٢. ٢ - ٢ منه البحار: ٢٦٦/٢٣ ح ١٢.



حتى أنّ الواحد ليجيء إلى المؤمن من الشيعة، فيقول له: اشفع لي، فيقول له: وأيّ حقّ لك عليّ؟ فيقول: سقيتك يوماً ماءً، فيذكر ذلك فيشفع له، فيشفّع فيه ويجيء آخر فيقول: أنا لي عليك حقّ، فيقول: وما حقّك عليًّ؟ فيقول: استظللت بظلّ جداري ساعة في يوم حارّ، فيشفع له فيشفّع فيه، فلا يزال يشفع حتّى يشفع في جيرانه و خلطائه و معارفه، وإنّ المؤمن أكرم على الله ممّا تظنّون. (١)

# وقال تعالى: ﴿الْحَمْدُ شِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ «٢»

٥ ـ قال الإمام أبو محمّد الحسن العسكري الله عدّ ثني أبي، عن جدّي، عن الباقر، عن زين العابدين الله أنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين الله فقال: أخبرني عن قول الله المحمّد ألله و أن عرّف الله عباده بعض والْحَمْدُ ألله و أن عرّف الله عباده بعض نعمه عليهم جملاً، إذ لايقدرون على معرفة جميعها بالتفصيل، لأنها أكثر من أن تحصى أو تعرف، فقال لهم: قولوا: ﴿الْحَمْدُ أَلِهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ على ما أنعم به علينا وذكرنا به من خير في كتب الأوّلين من قبل أن نكون، ففي هذا إيجاب على محمّد وآل محمّد عَلَيْ الله من غير هي على شيعتهم أن يشكروه بما فضّلهم به على غيرهم. (٢)

وقال تعالى: ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* «٣و٤»

تأويله: ف ﴿ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ ﴾ مرّ بيانه، و﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾.

٢-قال الإمام الله: قال أمير المؤمنين الله: و ﴿ مَالِكِ بَوْمِ الدِّينِ ﴾ يوم الحساب، سمعت رسول الله عليه عليه عقول: ألا أخبركم بأكيس الكيسين وأحمق الحمقى؟

١ \_ تفسير الإمام: ٥١ ح ١٣، عنه البحار: ٤٤/٨ ح ٤٤، وج ٢٥٠/٩٢ ضمن ح ٤٨.

٢ \_ تفسير الإمام: ٤٤، عنه البحار: ٢٧٤/٢٦ ح ١٧ وعن عيون أخبار الرضا اللي ٢٨٢/١ ح ٣٠. وأورده الصدوق في علل الشرائع: ٤١٦ ح ٣٠. عنه البرهان: ١١١/١ ح ١٨.



قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أكيس الكيّسين من حاسب نفسه، وعمل لما بعد الموت، وإنّ أحمق الحمقى من أتبع نفسه هواها، وتمنّى على الله تعالى الأماني. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، وكيف يحاسب الرجل نفسه؟

فقال: إذا أصبح ثمّ أمسى رجع إلى نفسه وقال: يا نفس، إنّ هذا يوم مضى عليك لا يعود إليك أبداً، والله تعالى يسألك عنه فيما أفنيته فما الّذي عملت فيه؟

أذكرت الله؟ أحمدتيه؟ أقضيت حقّ أخ مؤمن؟ أنفّست عنه كربة؟ أحفظتيه بظهر الغيب في أهله وولده؟ أحفظتيه بعد الموت في مخلّفيه؟ أكففت عن غيبة أخ مؤمن بفضل جاهك؟ أأعنت مسلماً؟ ما الّذي صنعت فيه؟ فيذكر ما كان منه،

فإن ذكر أنّه جرى منه خير حمد الله تعالى وشكره على توفيقه،

وإن ذكر معصية أو تقصيراً استغفر الله تعالى وعزم على ترك معاودته، ومحا ذلك عن نفسه بتجديد الصلاة على محمّد وآله الطيّبين، وعرض بيعة أمير المؤمنين لللله على نفسه وقبوله لها، وإعادة لعن أعدائه وشانئيه ودافعيه عن حقوقه،

فإذا فعل ذلك قال الله عَيْلُ:

لست أناقشك في شيء من الذنوب مع موالاتك أوليائي ومعاداتك أعدائي.(١١)

# وقال تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾ «٥»

٧\_قال الإمام اللهِ ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعينُ ﴾

قال الله: قولوا يا أيّها الخلق المنعم عليهم: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ أيّها المنعم علينا، ونطيعك مخلصين مع التذلّل والخضوع بلارياء ولاسمعة

۱ ــ تفسير الإمام: ٥٢ مـ ١٤، عنه البحار: ٦٩/٧٠ مـ ١٦ وج ٢٥٠/٩٢ مـ ٤٨ (قطعة)، ورواه فسي تسنبية الخسواطسر: ٩٤/٢.



﴿وَإِيّٰاكَ نَسْتَعِينٌ﴾ منك نسأل المعونة على طاعتك لنؤدّيها كما أمرت، ونتّقي من دنيانا ما عنه نهيت، ونعتصم من الشيطان ومن سائر مردة الإنس من المضلّين ومن المؤذين الظالمين (١) معصمتك. (٢)

## وقال تعالى: ﴿ اهْدِنَا الصِّرْ اطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ «٦»

٨\_قال الإمام اللهِ: قال جعفر بن محمّد الصادق اللهِ: ﴿اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقَيمَ ﴾
يقول: أرشدنا للصراط المستقيم [أرشدنا] للزوم الطريق المؤدّي إلى محبّتك
والمبلّغ [إلى] جنّتك والمانع من أن نتّبع أهواءنا فنعطب، أو نأخذ بآرائنا فنهلك. (٣)
٩\_قال أمير المؤمنين اللهِ: قال رسول الله يَهِي الله عن جبرئيل، عن الله عَيْنَ أنّه قال:

يا عبادي كلّكم ضالّ إلاّ من هديته، فسلوني الهدي أهدكم. (<sup>؛)</sup>

١٠ ومنه، يا عبادي اعملوا أفضل الطاعات وأعظمها لأسامحكم، وإن قصّرتم فيما سواها، واتركوا أعظم المعاصي وأقبحها لئلا أناقشكم في ركوب ما عداها،

إنّ أعظم الطاعات توحيدي وتصديق نبيّي والتسليم لمن نصبه بعده، وهو عليّ ابن أبى طالب والأئمّة الطاهرين من نسله،

وإنّ أعظم المعاصي عندي الكفربي وبنبيّي ومنابذة وليّ محمّد عَلَيْ من بعده عليّ ابن أبي طالب وأوليائه بعده الله الأعلى الردتم أن تكونوا عندي في المنظر الأعلى والشرف الأشرف، فلا يكونن أحد من عبادي آثر عندكم من محمّد وبعده من أخيه عليّ وبعدهما من أبنائهما القائمين بأمور عبادي بعدهما، فإنّ من كانت تلك عقيدته

١\_«الضالّين» خ.

٢ \_ تفسير الإمام: ٥٣ ح ١٥، عنه البحار: ٢١٦/٧٠ وج ٢٥١/٩٢ ضمن ح ٤٨، وأورده في تنبيه الخواطر: ٩٥/٢.

٣\_ تفسير الإمام: ٥٧ م ١٥، وأخرجه في البحار: ٢٣٨/٤٧ م ٢٣، عن الإحتجاج: ١٢٩/٢ وفي البحار: ٢٢٨/٩٢ م ٢٢٨/٩٢ ح ٦٠ عن عيون أخبار الرضاء الله الله ١٠٥٠ م ١٥، ورواه الصدوق في معاني الأخبار: ٣٣ وابن أبي فراس في تنبيه الخواطر: ٩٦/٢. 

٤ - تفسير الإمام: ٥٥م ٩٠، وعنه المستدرك: ١٦٣/٥ م ١٠، والجواهر السنية: ١٧١.



جعلته من أشرف ملوك جناني، واعلموا أنّ أبغض الخلق إليّ من تمثّل بي وادّعى ربوبيّتي، وأبغضهم إليّ بعده من تمثّل بمحمّد ونازعه بنبوّته وادّعاها، وأبغضهم إليّ بعده من تمثّل بوصيّ محمّد ونازعه في محلّه و شرفه و ادّعاهما، وأبغض الخلق إليّ من بعد هؤلاء المدّعين لما هم به لسخطي متعرّضون من كان لهم على ذلك من المعاونين، وأبغض الخلق إليّ بعد هؤلاء من كان بفعلهم من الراضين وإن لم يكن لهم من المعاونين وكذلك أحبّ الخلق إليّ القوّامون بحقّي، وأفضلهم لديّ وأكرمهم عليّ محمّد سيّد الورى، وأكرمهم وأفضلهم بعده عليّ أخو المصطفى، المرتضى، ثمّ بعدهما القوّامون بالقسط، أئمّة الحقّ وأفضل الناس بعدهم من أعانهم على حقّهم، بعدهما القوّامون بالقسط، أئمّة الحقّ وأفضل الناس بعدهم من أعانهم على حقّهم،

وأحبّ الخلق بعدهم من أحبّهم وأبغض أعداءهم، وإن لم يمكنه معونتهم. (١)

11-ومعنى هذا التأويل أنّ النبيّ والأئمّة - صلوات الله عليهم - هم الصراط المستقيم، لما يأتي بيانه من طريق العامّة، عن السدّي، عن أسباط، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ أي قولوا معاشر الناس:

﴿اهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أي إلى ولاية محمّد وأهل بيته صوات الله عليهم. (٢) 11-وذكر علي بن إبراهيم الله في تفسيره، عن أبيه، عن حمّاد، عن الصّادق الله قال: ﴿الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ أمير المؤمنين [ومعرفته. والدليل على ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيُّ حَكِيمٌ ﴾ [(٣). (٤)

١ ـ تفسير الإمام: ٥٥ ضمن - ١٩، عنه الجواهر السنيّة: ٢٢٢،

وفي نسخة «أ» ما لفظه [وروى الصدوق في المعاني عن الصّادق الله مثله] والظاهر أنّه اشتباه حسيث لم نسجد الحديث في المعاني [ولعلّه الله عني حديث ابن إبراهيم الذي سيأتي ذكره في ح ١٤].

٢ ـ مناقب ابن شهرآشوب: ٧٣/٣، عنه البحار: ١٦/٢٤ ح ١٨، والبرهان: ١١٧/١ ح ٣٧، ورواه الحسكاني في شواهد التنزيل: ٥٧/١ ح ٨٨.
 ٣ ـ من نسخة «أ».

٤ ـ تفسير القتي: ١٠٧١، عنه البرهان: ١٠٧/١ ح ٤ وفي البحار: ١١/٢٤ ح ٤، وج ٣٧٣/٣٥ ح ٢١، ونور الشقلين:
 ٣٦/١ ح ٩٠، عن معانى الأخبار: ٣٢ ح ٣، والآية من سورة الزخرف: ٤.



## ١٣ ـ ويؤيده ما روي عنهم الله أنّ الصراط صراطان:

صراط في الدنيا وصراط في الآخرة، فأمّا الّذي في الدنيا فهو أمير المؤمنين، فمن اهتدى إلى ولايته في الدنيا جاز على الصراط في الآخرة، ومن لم يهتد إلى ولايته في الدنيا لم يجز على الصراط في الآخرة.(١)

# نمَ قال تعالى: ﴿ صِرْاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴾ «٧»

لمّا ذكر الصراط المستقيم عرّفه وعرّف أهله، فقال: ﴿صِرَاطَالَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ القول من هؤلاء المنعَم عليهم الّذين صراطهم هو الصراط المستقيم،

وذكر أبو علي الطبرسي الله في تفسيره: أنّهم النبيّ والأئمّة صلوات الله عليهم (٢)، بدليل قوله تعالى: ﴿فَأُولُئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبيّينَ ﴾ (٣) الآية.

12-ويؤيد ذلك ما جاء في تفسيره الله على الإمام صلات الله عليه في على الله على الله على الله والله على الله والم الله الله الله والله والله

وليس هؤلاء المنعَم عليهم بالمال والولد وصحّة البدن، وإن كان كلّ ذلك نعمة من الله ظاهرة، ألا ترون أنّ هؤلاء قد يكونون كفّاراً أو فسّاقاً؟

فما ندبتم إلى أن تدعوا [ب]أن تُرشدوا إلى صراطهم، وإنّما أمرتم بالدعاء أن تُرشدوا إلى صراط الّذين أنعم عليهم: بالإيمان بالله، وتصديق رسوله، والولاية لمحمّد وآله الطيّين وأصحابه الخيّرين المنتجبين، وبالتقيّة الحسنة الّتي يسلم بها من

١ \_أخرجه في البحار: ١١/٢٤ ح ٣، وغاية المرام: ٣/٢٦ ح ١١، والمحجّة البيضاء: ٢٥٠/١، وإثبات الهداة: ١٠/١ ح ٢٠١، والبرهان: ١١٤/١ ح ٢١ و ٢٢، ونور الثقلين: ٢٧٧١ ح ١٩ والبحار: ١٦/٨ ح ٣، عن معاني الأخبار: ٣٢ ح ٢، نحوه وفيها «فأمّا الّذي في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة».

٢\_مجمع البيان: ٢٨/١.



شرّ عباد الله، ومن الزيادة في آثام أعداء الله وكفرهم \_بأن تداريهم ولا تغريهم بأذاك ولا أذى المؤمنين \_ وبالمعرفة بحقوق الإخوان من المؤمنين،

فإنّه مامن عبد ولا أمة والى محمّداً وآل محمّد [وأصحاب محمّد] وعادى أعداءهم إلاّكان قد اتّخذ من عذاب الله حصناً منيعاً وجنّة حصينة.(١)

# ثم قال الله تعالى: ﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِّينَ ﴾ «٧»

وا قال الإمام الله عباده: أن يسألو[ه] عباده: أن يسألو[ه] طريق المنعَم عليهم، وهم النبيّون والصدّيقون والشهداء والصالحون، وأن يستعيذوا به من طريق المغضوب عليهم، وهم اليهود. قال الله تعالى فيهم:

﴿ قُلْ هَلْ أَنَّبُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللهِ مَنْ لَعَنَهُ اللهُ وَ غَضِبَ عَلَيْهِ ﴾ (٢)

وأن يستعيذوا به من طريق الضالين، وهم الّذين قال الله تعالى فيهم:

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُوا في دينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ أَضَلُّوا كَثيرًا وَ ضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبيل﴾ (٣) وهم النصارى. (٤)

١٦-عليّ بن إبراهيم الله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن أبي عبدالله الله قال: ﴿ غَيْر الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ولا الضّالِينَ ﴾

المغضوب عليهم: النصّاب، والضالّين: الشكّاك الّذين لايعرفون الإمام العِلْدِ. (٥)

١- تفسير الإمام: ٦٠ - ٢٢، عنه البحار: ٧٨/٦٨ ح ١٤٠ وج ٢٢٧/٧٤ ح ٢٢ وتنبيه الخواطر: ٩٨/٢ وفي البحار:
 ١٠٢٤ ح ٢ عنه وعن معاني الأخبار: ٣٦ - ٩ وأخرجه في نور الثقلين: ٣٩/١ - ٢٠١ والبرهان: ١١٥/١ ح ٢٧ عن المعانى، وما بين المعقوفين ليس في المعانى.
 ٢ - المائدة: ٧٠.

٤\_ تفسير الإمام: ٦٦ ح ٣٣، عنه البرهان: ١٧/١ ١ ح ٣٩، والبحار: ٢٧٣/٢٥ ح ٢٠، وعن إثبات الهداة: ٧١/٧١ ح ٣٣.

٥ ـ تفسير القمّي: ٢/١، عنه البحار: ٢٣٠/٩٢ ح ١١ والبرهان: ١٠٨/١ ح ٨، وهذا مطابق مع نسخة «أ» وفي نسخة «م وج وب» هكذا: «وذكر عليّ بن إبراهيم قال: المغضوب عليهم: اليهود والنصارى. والضالون: الشكّاك الذين لا يعرفون الإمام».



### لَيْنَ وَالْبَقِيَّةُ فَي الْمُعَالِّقِيَّةً فَي الْمُعَالِّقِيَّةً فَي الْمُعَالِّقِيَّةً فَي الْمُعَالِّقِيَ

#### «و ما فيها من الأيات البيّنات في الأئمّة الهداة» منها:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الَم \* ذٰلِكَ الْكِتٰابُ لا رَيْبَ فيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ \* الَّذينَ يُؤْمِنُونَ
بالْغَيْب وَ يُقيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ «١-٣»

١- تأويله: قال علي بن إبراهيم الله عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن جميل
 ابن صالح، عن المفضّل، عن جابر، عن أبى جعفر الله قال:

﴿الم﴾ وكلّ حرف في القرآن مقطّعة من حروف اسم الله الأعظم الّـذي يـولّفه الرسول والإمام عليِّك فيدعو به فيجاب. قال: قلت: قوله:

﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَٰابُ لا رَيْبَ فيهِ فقال: ﴿ الْكِتَٰابُ ﴾ أمير المؤمنين لاشكّ فيه أنّه إمام ﴿ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ بيان لشيعتنا، هم المتّقون

﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ وهو البعث والنشور، وقيام القائم والرجعة.

﴿ وَ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ قال: ممّا علّمناهم من القرآن يتلون. (١١)

٣-ويؤيده مارواه أبو جعفر محمد بن بابويه الله بايسناده عن يحيى بن آبي القاسم قال: سألت الصّادق الله عن قول الله عن قول الله عن قول الله عن قول الله الله الله الله عن قول الله عن قول الله عن قول الله عن قول الله عن أرزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَ فقال:

١-أخرجه في البحار: ٣٥١/٢٤ - ٣٥، وج ٣٧٦/٩٢ - ٣، عن تفسير القمّي ولم نجده فيه، نـعم ذكـر فـي ٤٣/١.
 بإسناده عن أبى بصير نحوه مع تقديم وتأخير.



﴿الْمُتَّقُونَ﴾ هم شيعة على الله و﴿الْغَيْبِ﴾ هو الحجّة الغائب.(١)

٣-وذكر في تفسير الإمام العسكري الله قال: إنّ الله لمّا بعث موسى بن عمران.ومن بعده إلى بني إسرائيل، لم يكن فيهم أحد إلاّ أخذوا عليه العهود والمواثيق ليؤمنن بمحمّد العربيّ الأمّي المبعوث بمكّة الّذي يهاجر منها إلى المدينة، ويأتي بكتاب بالحروف المقطّعة إفتتاح بعض سوره، تحفظه أمّته فيقرأونه قياماً وقعوداً ومشاةً وعلى كلّ الأحوال، يسهّل الله تعالى حفظه عليهم، ويقرنون بمحمّد الله أخاه ووصيّه عليّ بن أبي طالب، الآخذ عنه علومه الّتي علّمها، والمتقلّد عنه أماناته الّتي قلّدها، ومذلّل كلّ من عاند محمّداً بسيفه الباتر، ومفحم كلّ من جادله وخاصمه بدليله القاهر، يقاتل عباد الله على تنزيل كتاب محمّد الله على قودهم إلى قبوله طائعين وكارهين، ثمّ إذا صار محمّد الله إلى رضوان الله تعالى وارتدّ كثير ممّن كان أعطاه ظاهر الإيمان، وحرّفوا تأويلاته، وغيّروا معانيه، ووضعوها على خلاف وجوهها، قاتلهم على تأويله، حتّى يكون إبليس الغاوي لهم هو الخاسر الذليل المطرود المغله من (٢)

فذلك ما قال الله تعالى: ﴿لا رَيْبَ فيهِ إِنّه كما قال محمّد ووصيّ محمّد عن قول محمّد عن قول محمّد عن قول ربّ العالمين ثم قال: و﴿هُدًى﴾ أي بيان وشفاء للمتقين من شيعة محمّد وعليّ. إنّهم اتقوا أنواع الكفر فتركوها، واتّقوا الذنوب الموبقات فرفضوها، واتّقوا إظهار أسرار الله وأسرار أزكياء عباد الله الأوصياء بعد محمّد صلوات الله عليهم فكتموها، واتّقوا ستر العلوم عن أهلها المستحقّين لها، وفيهم نشروها. (٣)

۱ ـ كمال الدين: ٣٤٠ ح ٢٠، وعنه البحار: ٥٢/٥١ ح ٢٩، وج ١٢٤/٥٢ ح ١٠، والبرهان: ١٢٤/١ ح ٥، إثبات الهداة: ٣٨٥٦ ح ٩، ونور الثقلين: ٢٨٨١ ح ١٢.

٢\_هنا في معاني الأخبار زيادة فراجع.

٣- تفسير الإمام: ٧٦ ح٣٣، وأخرجــه فــي البــحار: ٣٧٧/٩٢ ح ١٠ وج ١٤/١ ح٧، ونــور التــقلين: ١٤٤١ ح٧، والبرهان: ١٢٦/١ ح٩، عن معاني الأخبار: ٢٤ ح٤(مثله).



قوله تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِـنْ قَـبْلِكَ وَبِـالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ \* أُولٰئِكَ عَلَىٰ هُدًّى مِنْ رَبِّهِمْ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ «٤-٥»

3 ـ تأويله: قال الإمام أبو محمّد العسكري الله: ثمّ وصف هؤلاء الذين يقيمون الصلاة فقال: ﴿وَ اللّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ـ يا محتد ـ وَ مَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ على الأنبياء الماضين، كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة على أنبيائه، بأنّها حقّ وصدق من عند ربّ عزيز صادق حكيم

﴿وَ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِئُونَ ﴾ بالدار الآخرة بعد هذه الدنيا يوقنون، ولا يشكّون فيها أنّها الدار الّتي فيها جزاء الأعمال الصالحة بأفضل ممّا عملوه، وعقاب الأعمال السيّئة بما كسبوه. (١)

قال الإمام الثين: قال الحسن بن علي المينان من دفع فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه كذّب بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وسائر كتب الله المنزلة،

فإنّه مانزل شيء منها إلاّ وأهمّ مافيه بعد الأمر بتوحيد الله والإقرار بالنبوّة ـ الإعتراف بولاية على والطيّبين من آله اللها (٢٠)

قول الله عَيْن: ﴿ أُولٰئِكَ عَلَىٰ هُدِّى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ «٥»

٥\_قال الإمام الله الخبرالله سبحانه عن جلالة الموصوفين بهذه الصفات، ذكر أنهم على هدى وبيان وصواب من ربهم، وعِلم بـما أمرهم بـه ﴿هُـمُ الْـمُفْلِحُونَ ﴾ الناجون ممّا فيه الكافرون. (٣)

١ ـ تفسير الإمام: ٩٧ ح ٥٤، البحار: ١٨/٦٧ ضمن تفسير، وج ٢٨٥/٦٨ صدر ح ٢٣.

٢ ـ تفسير الإمام: ٩٨ ح ٤٦، عنه البحار: ٢٨٥/٦٨ ضمن ح ٤٣.

٣- تفسير الإمام: ٩٩ ح ٤٩، عنه البحار: ٢٨٦/٦٨ ح ٤٣.



### وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّهٰذِينَ كَهْرُوا سَيواءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْهُ رْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ﴾ «١»

٦- تأويله: قال الإمام الله: لمّا ذكر هؤلاء المؤمنين ومدحهم، ذكر الكافرين المخالفين لهم في كفرهم، فقال: إنّ الّذين كفروا بالله وبما آمن به هؤلاء المؤمنون بتوحيد الله تعالى وبنبوّة محمّد رسول الله، وبوصيّه عليّ وليّ الله ووصيّ رسول الله، وبالأئمّة الطيّبين الطاهرين خيار عباده الميامين القوّامين بمصالح خلق الله تعالى فيسوّاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ أَي خوّنتهم أملم تخوّنهم لل يُؤمِنُونَ هُ أَخْر عن علم[ه] فيهم بأنّهم لايؤمنون (١).

#### وقوله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ «٨»

٧ ـ تأويله: قال الإمام النِّلا: قال العالم موسى بن جعفر علميِّلا:

إنّ رسول الله ﷺ لمّا وقّف أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله يوم الغدير موقفه المشهور المعروف، ثمّ قال: يا عبيدالله أنسبوني من أنا؟

فقالوا: أنت محمّد بن عبدالله بن عبدالمطّلب بن هاشم بن عبد مناف. ثمّ قال: أيّها الناس ألست أولى بكم من أنفسكم؟ وأنا مولاكم وأولى بكم منكم بأنفسكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، فنظر إلى السماء وقال: اللّهمّ السهد، يقول ذلك ثلاثاً، ويقولون ذلك ثلاثاً. ثمّ قال: ألا من كنت مولاه وأولى به فهذا عليّ مولاه وأولى به، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله.

ثمّ قال: قم يا أبابكر فبايع له بإمرة المؤمنين، ففعل،

ثمّ قال بعد ذلك لتمام تسعة، ثمّ لرؤساء المهاجرين والأنصار، فبايعوه كلّهم.

١ ـ تفسير الإمام: ١٠٠ ح ٥١، وعنه البحار: ١٧٣/٩ ح ٢، وج ٢٨٦/٦٨.



فقام من بين جماعتهم عمر بن الخطّاب فقال: «بخ بخ (لك) يابن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة»

ثمّ تفرّقوا عن ذلك وقد أُكّدت عليهم العهود والمواثيق.

ثمّ إنّ قوماً من متمرّديهم وجبابرتهم، تواطأوا بينهم «لئن كانت لمحمّد عَلَيْ كائنة لندفعن هذا الأمر عن عليّ ولا نتركه له» فعرف الله تعالى ذلك من قلوبهم وكانوا يأتون رسول الله عَلَيْ ويقولون: لقد أقمت علينا أحبّ الخلق إلى الله وإليك وإلينا، فكفيتنا به مؤونة الظلمة لنا والجبّارين في سياستنا. وعلم الله تعالى من قلوبهم خلاف ذلك من مواطأة بعضهم لبعض، وإنّهم على العداوة مقيمون، ولدفع الأمر عن مستحقّه مؤثرون، فأخبر الله عنهم، فقال: يا محمّد،

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنًا بِاللهِ الذي أمرك بنصب عليّ إماماً وسانساً ولاُمْتك مدبّراً ـ وَمَا هُـمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ بذلك، ولكنّهم يتواطأون على هلاكك وهلاكه، ويوطّنون أنفسهم عـلى التمرّد على عليّ، إن كانت بك كائنة. (١)

وقوله تعالى: ﴿يُخَادِعُونَ اللهَ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ مُـا يَـخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا يَشْعُرُونَ﴾ «٩»

٨ـ تأويله: قال الإمام للنُّلَّا: قال موسى بن جعفر المَلِّلا:

فقال أوّلهم: يا رسول الله [والله] ما اعتددت بشيء كاعتدادي بهذه البيعة، ولقد رجوت أن يفسح الله بها لي في قصورالجنان، ويجعلني فيها أفضل النزّال والسكّان.

١ ـ تفسير الإمام: ١١٧ ح ٥٨، وعنه البحار: ٥١/٦ ح ٢، وج ١٤١/٣٧ ح ٣٦، والبرهان: ١٣٥/١ ح ١، وإثبات الهداة: ٧٧٣/٥ م ١٥٨.



وقال ثانيهم: بأبي أنت وأمّي يارسول الله، ماوثقت بدخول الجنّة والنجاة من النار إلاّ بهذه البيعة، والله ما يسرّني أن نقضتها أو نكثت بعد ما أعطيت من نفسي ما أعطيت، إن كان لى طلاع (١) مابين الثرى إلى العرش لآلئ رطبة وجواهر فاخرة.

وقال ثالثهم: والله يا رسول الله لقد صرت من الفرح بهذه البيعة والسرور والفسح من الآمال في رضوان الله، وأيقنت أنّه لو كانت ذنوب أهل الأرض كلّها عليّ لمحصت عنّي بهذه البيعة، وحلف على ما قال من ذلك، ولعن من بلغ عنه رسول الله على أخلاف ماحلف عليه.

ثمّ تتابع بمثل هـذا الإعـتذار مـن بـعدهم الرجـال المـتمرّدون. فـقال الله على لمحمّد عَيْلُهُ: ﴿ يُخَادِعُونَ اللهَ عني يخادعون رسول الله بأيـمانهم خـلاف مـا فـي جوانحهم ﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ يعني سيّدهم وفاضلهم عليّ بن أبي طالب اللهِ ، ثمّ قال:

﴿وَ مَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ﴿ وَمَا يَضَرُونَ بَتَلَكَ الْخَدَيْعَةَ إِلَّا أَنْفُسَهُم، وإنَّ الله غنيّ عن نصرتهم، ولولا إمهالهم لما قدروا على شيء من فجورهم وطغيانهم

﴿وَ مَا يَشْعُرُونَ﴾ أنّ الأمر كذلك، وأنّ الله يطلع نبيّه على نفاقهم وكفرهم وكذبهم، ويأمره بلعنهم في الدنيا يـلعنهم خيارعبادالله، وفي الآخرة يبتلون بشدائد عذاب الله تعالى. (٢)

وقوله تعالى: ﴿فَي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَنْ ادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿ ١٠٠

۱ ـ في نسخة «م» طلوع.

٧- تفسير الإمام: ١١٩ ضمن ح ٥٩، وعنه البحار: ١٤٣/٣٧ ضمن ح ٣٦، والبرهان: ١٣٧/١ ح ١.



إنّ رسول الله ﷺ لمّا اعتذر هؤلاء المنافقون إليه بما اعتذروا، تكرّم عليهم بأن قبل ظواهرهم، ووكل بواطنهم إلى ربّهم،

لكن جبرئيل الله أتاه فقال: إنّ العليّ الأعلى يقرأ عليك السلام ويقول:

أخرج هؤلاء المردة الذين اتصل بك عنهم في عليّ، ونكثهم لبيعته وتوطينهم نفوسهم على مخالفته ما اتصل، حتّى يظهر من عجائب ما أكرمه الله به من طاعة الأرض والجبال والسماء له وسائر ما خلق الله لما أوقفه موقفك وأقامه مقامك، ليعلموا أنّ وليّ الله عليّاً غنيّ عنهم، وأنّه لايكفّ عنهم انتقامه إلاّ بأمر الله الذي له فيه، وفيهم التدبير الذي هو بالغه، والحكمة الّتي هو عامل بها، وممض لما يوجبها.

فأمر رسول الله عَلِيُّ الجماعة بالخروج،

ثمّ قال لعليّ عليِّ لمّا استقرّ عند سفح بعض جبال المدينة:

ياعليّ، إنّ الله ﷺ أمر هؤلاء بنصرتك ومساعدتك والمواظبة على خدمتك والجدّ في طاعتك، فإن أطاعوك فهو خير لهم، يصيرون في جهنّم خالدين معذّبين.

ثمّ قال رسول الله ﷺ لتلك الجماعة: أعلموا أنّكم إن أطعتم عليّاً سعدتم، وإن خالفتموه شقيتم، وأغناه الله عنكم بمن سيريكموه. ثمّ قال رسول الله ﷺ:

يا عليّ، سل ربّك بجاه محمّد وآله الطيّبين، الّـذين أنت بـعد مـحمّد سـيّدهم، أن يقلّب لك هذه الجبال ما شئت، فسأل ربّه ذلك فانقلبت فضّة، ونادته الجبال:

يا عليّ، يا وصيّ رسول ربّ العالمين، إنّ الله قد أعدّنا لك إن أردت إنفاقنا في أمرك، فمتى دعوتنا أجبناك، لتمضي فينا حكمك وتنفذ فينا قضاءك. ثمّ انقلبت ذهباً كلّها وقالت مثل مقالة الفضّة. ثمّ انقلبت مسكاً وعنبراً وعبيراً وجواهر ويواقيت وكلّ شيء ينقلب منها يناديه: يا أبا الحسن يا أخا رسول الله، نحن المسخّرات لك، ادعنا متى شئت لتنفقنا فيما شئت، نجبك ونتحوّل لك إلى ما شئت.



ثم قال رسول الله على الله على الله بمحمد وآله الطيبين الذين أنت سيدهم، أن يقلب لك أشجارها رجالاً شاكين الأسلحة، وصخورها أسوداً ونموراً وأفاعي. فدعا الله على الله بذلك، فامتلأت تلك الجبال والهضبات وقرار الأرض من الرجال الشاكين الأسلحة، الذين يلاقي الواحد منهم عشرة آلاف من الناس المعتدين، ومن الأسود والنمور والأفاعى، وكل ينادى:

يا عليّ ياوصيّ رسول الله، ها نحن قد سخّرنا الله لك وأمرنا بإجابتك، كلّما دعوتنا إلى اصطلام كلّ من سلّطتنا عليه، فسمّنا ماشئت وادعنانجبك، وأمرنانطعك. يا عليّ ياوصيّ رسول الله، إنّ لك عندالله من الشأن مالوسألت الله أن يصيّرلك أطراف الأرض وجوانبها هذه صرّة واحدة كصرّة كيس لفعل، أو يحطّ لك السماء إلى الأرض لفعل، أو ليرفع لك الأرض إلى السماء لفعل، أويقلّب لك مافي بحارها الأجاج ماءً عذباً أو زيتاً أو ألباناً أو ما شئت من أنواع الأشربة والأدهان لفعل،

ولو شئت أن يجمّد البحار، ويجعل سائر الأرض هي البحار لفعل، فـلايحزنك تمرّد هؤلاء المتمرّدين وخلاف هؤلاء المخالفين (فكأنّهم بالدنيا وقد انقضت عنهم، وكأن لم يكونوا فيها) وكأنّهم بالآخرة إذا وردوا عليها، لم يزالوا فيها.

ياعليّ، إنّ الّذي أمهلهم مع كفرهم وفسقهم في تمرّدهم عن طاعتك هو الّذي أمهل فرعون ذا الأوتاد ونمرود بن كنعان، ومن ادّعى الإلهيّة من ذوي الطغيان، وأطغى الطغاة إبليس رأس الضلالات، وما خلقت أنت ولاهم لدار الفناء، بل خلقتم لدار البقاء، ولكنّكم تنقلون من دار إلى دار، ولاحاجة لربّك إلى من يسوسهم ويرعاهم، ولكنّه أراد تشريفك عليهم، وإبانتك بالفضل فيهم، ولوشاء لهداهم أجمعين. قال: فمرضت قلوب القوم لمّا شاهدوا من ذلك، مضافاً إلى ما كان في قلوبهم من مرض، فقال الله عند ذلك:



﴿ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ مَرَضًا وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قَيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴾ «١١»

١٠ تأويله: قال الإمام الثيان: قال العالم الثيان:

وإذا قيل لهؤلاء الناكثين للبيعة في يوم الغدير ﴿لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ ببإظهار نكث البيعة لعبادالله المستضعفين فتشوّشون عليهم دينهم وتحيّرونهم في مذاهبهم، ﴿فَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ﴾ لأنّنا لانعتقد دين محمّد ولاغير دين محمّد عَيَّا الله ونحن في الدّين متحيّرون، فنحن نرضى في الظاهر محمّداً ببإظهار قبول دينه وشريعته، ونقضي في الباطن على شهواتنا فنتمتّع ونترقّه، ونعتق أنفسنا من رقّ محمّد، ونفكّها من طاعة ابن عمّه عليّ، كي لانذلّ في الدنيا. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قَيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنْـوُّمِنُ كَمَا آمَنَ النَّالُ قَالُوا أَنْـوُّمْ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ «١٣»

11 ـ تأويله: قال الإمام الله: قال موسى بن جعفر الله: وإذا قيل لهؤلاء الناكشين للبيعة: ﴿آمِنُوا﴾ بهذا النبيّ وسلّموا لهذا الإمام في ظاهر الأمر وباطنه

﴿كَمَا آمَنَ النَّاسُ ﴾ المؤمنون كسلمان والمقداد وأبي ذرّ وعمّار، ﴿فَالُوا ﴾ في الجواب لأصحابهم الموافقين لهم لا للمؤمنين: ﴿أَ نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ﴾

يعنون سلمان وأصحابه لمّا أعطوا عليّاً خالص ودّهم ومحض طاعتهم وكشفوا رؤوسهم بموالاة أوليائه ومعاداة أعدائه، فردّ الله عليهم فقال:

﴿أَلاْ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ﴾ الّذين لاينظرون في أمر محمّد ﷺ حقّ النــظر فــيعرفون

١- تفسير الإمام: ١٢٠ ضمن ح ٦٠، وعنه البرهان: ١٣٨/١ ح ١ وقطعة منه في إثبات الهداة: ٥٧٣/٣ ح ١٥٩،
 والبحار: ١٤٤/٣٧ ضمن ح ٣٦.

٢ \_ تفسير الإمام: ١٢٣ م ٦٦، وعنه البرهان: ١٠٤١ م ١، والبحار: ١٨٢/٩ م ١١، وج ١٤٦/٣٧ ضمن - ٣٦.



نبوّته وصحّة ما أناطه بعليّ النِّلِا من أمر الدين والدنيا ﴿وَ لَكِنْ لاَ يَعْلَمُونَ﴾ (١) أنّ الأمر كذلك وأنّ الله يطلع نبيّه عَيْمًا للله فيخسئهم ويلعنهم ويسخطهم.

#### تنبيه: اعلم أن قوله تعالى:

﴿ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا -إلى قولد إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ \* «١٤-٢٠»

11- تأويله: ذكره في تفسير الإمام الحسن العسكري الله وقال: إنَّـه فـي القـوم المتمرّدين الناكثين بيعة أمير المؤمنين صلوات الله عليه (٢) وهو مفصّل ومطوّل،

وهذا معناه مجملاً، وحال التأويل ظاهر فلايحتاج إلى بيان أهل الزيغ والعدوان.

وقوله تعالى: ﴿ يُمَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّـذي خَـلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ «٢١»

الإمام العسكري النَّلِيْ: قال عليّ بن الحسين النَّلِيْ في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ﴾ يعني سائر الناس المكلّفين من ولد آدم النَّلِ ﴿اعْبُدُوا رَبَّكُمُ ﴾ أي أجيبوا ربّكم حيث أمركم أن تعتقدوا أن لا إله إلاّ هو وحده لاشريك لهولاشبيه ولامثل [له] (٢) عدل لايجور، جواد لايبخل، حليم لايعجل، حكيم لايخطل،

وأنّ محمّداً عبده ورسوله عَلَيْ وأنّ آل محمّد أفضل آل النبيّين، وأنّ عليّاً أفضل آل محمّد، وأنّ أصحاب محمّد المؤمنين منهم أفضل أصحاب المرسلين،

وأنَّ أُمَّة محمَّد أفضل أمم المرسلين سلام الله عليه وعليهم. (٤)

١ ـ تفسير الإمام: ١٢٣ ضمن - ٦١، وعنه البرهان: ١٤١/١ - ١.

٢ ـ تفسير الإمام: ١٢٤ ح ٦٢، وعنه البحار: ٢٢٣/٣٠ ح ٩٢، والبرهان: ١٤١/١ ح ١.

٣-في نسخة «أ»: أيّها الناس من ولد آدم المكلّفين «اعبدوا ربّكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم لعلّكم تـتقون»
 باعتقاد التوحيد ونفي التشبيه وأنه ....

٤ ـ تفسير الإمام: ١٣٧ - ٦٨، البرهان: ١١٥١/١ ح ١، والبحار: ٢٨٦/٦٨ - ٤٤.



رَوْلِهُ سَالَى: ﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرْاشًا وَ السَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ النَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلاٰتَجْعَلُوا شِهِ أَنْدادًا وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ «٢٢»

18\_ تأويله: قال الإمام اللهِ: قال رسول الله على الله على: ﴿ عَمَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا ﴾ تفتر شونها لمنامكم ومقيلكم ﴿ وَ السَّمَاءَ بِنَاءٌ ﴾ سقفاً محفوظاً ارتفع عن الأرض تجري شمسها وقمرها وكواكبها مسخّرة لمنافع عباده وإمائه.

ثمّ قال رسول الله ﷺ لأصحابه: لاتعجبوا لحفظه السماء أن تقع على الأرض، فإنّ الله ﷺ يحفظ ما هو أعظم من ذلك، قالوا: وما هو؟ قال:

[أعظم] من ذلك ثواب طاعات المحبّين لمحمّد وآله، ثمّ قال:

﴿وَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ يعني المطر ينزل مع كلّ قطرة ملك يضعها في موضعها الّذي يأمره به ربّه ﷺ:

أو تستكثرون عدد هؤلاء! وإنّ الملائكة المستغفرين لمحبّي عليّ بن أبي طالب أكثر من عدد هؤلاء، وإنّ عدد الملائكة اللّاعنين لمبغضيه أكثر من عدد هؤلاء.

ثمّ قال على: ﴿فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرٰاتِ رِزْقًا لَكُمْ ﴾ ألا ترون كثرة هذه الأوراق والحبوب والحشائش؟ قالوا: بلى يا رسول الله ما أكثر عددها؟ فقال رسول الله عَلَيْ الله عنها ملائكة يبتذلون لآل محمّد في الجنّة، أتدرون فيما يبتذلون لهم؟ يبتذلون في حمل أطباق النور، عليها التحف من عند ربّهم، وفوقها مناديل النور، ويخدمونهم في حمل ما يحمل آل محمّد منها إلى شيعتهم ومحبّيهم، وإنّ طبقاً من تلك الأطباق يشتمل من الخيرات على مالايفي بأقلّ جزء منه جميع أموال الدنيا. (١)

١ ـ تفسير الإمام: ١٤٩ ضمن ح ٧٥، وقطعة منه في البحار: ٣٧٩/٥٩ - ١٨.



وقوله تعالى: ﴿ وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ وَ ادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ «٢٣»

10- تأويله: قال الإمام الله قال علي بن الحسين الله قال : ﴿ وَ إِنْ كُتُتُمْ ﴾ أيّها المشركون واليهود وسائر النواصب من المكذّبين لمحمّد بما قاله في القرآن في تفضيل أخيه علي (١) المبرّز على الفاضلين، الفاضل على المجاهدين، الذي لانظير له في نصرة المؤمنين، وقمع الفاسقين، وإهلاك الكافرين، وتثبيته دين ربّ العالمين (٢) ﴿ في رَبْبٍ مِمّا نَزّلنا عَلَىٰ عَبْدِنا ﴾ في إبطال عبادة الأوثان من دون الله، وفي النهي عن موالاة أعداء الله ومعاداة أولياء الله، وفي الحثّ على الإنقياد لأخيى رسول الله واتخاذه إماماً واعتقاده فاضلاً راجحاً، لا يقبل الله عن إيماناً ولاطاعة إلا بموالاته، ونظنون أنّ محمّداً تقوّله من عنده، وينسبه إلى ربّه، فإن كان كما تظنون

﴿فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ ﴾ أي من مثل محمّد أمّي لم يختلف قطّ إلى أصحاب كتب وعلم، ولاتلمّذ لأحد ولاتعلّم منه ﴿وَ ادْعُوا شُهَداءَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ الّذين يشهدون بزعمكم أنّكم محقّون وأنّ ما تجيئون به نظير لما جاء به محمّد ﷺ

﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ في قولكم أنّ محمّداً تقوّله. (٣)

٦٦\_[ذكره] الكليني ﴿ عن عليّ بن إبراهيم، بإسناده عن جابر، عن أبي جعفر اللهِ عن أبي جعفر اللهِ عن أبي جعفر اللهِ قال: نزل جبرئيل اللهِ بهذه الآية على محمّد اللهِ اللهِ اللهِ على اللهِ اللهِ على اللهِ الله

﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمًّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِي عَلِيّ ـ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾.(٤)

١ ــ «تفضيله عليّاً أخاه» البحار . ٢ ــ «وبثّ دين الله في العالمين» البحار .

٣- تفسير الإمام: ١٩٠ ح ٩٢، عنه البحار: ٣٠/٩٢ وج٢١٦/١٧ ضمن ح ٢٠، والبرهان: ١٥٥/١ ح٢.

٤ ـ الكافي: ١٧/١ ٤ ح ٢٦ وعنه البحار: ٣٧٣/٢٣ ذح ٥١ والبرهان: ١٥٧/١ ح ٥، وفيه (عـن أبـي عـبدالله «ع») وهواشتباه على الأظهر، وأخرجه في البحار: ٥٧/٣٥ ح ١٢، عن المناقب: ١٠٦/٣.



17\_(العسكري الله قال): ثمّ قال تعالى: ﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا ﴾ هذا الذي تحدّيتكم به ﴿ وَلَنْ تَفْعَلُوا ﴾ أي ولايكون ذلك منكم ولاتقدرون عليه، فاعلموا أنّكم مبطلون وأنّ محمّداً الصادق الأمين المخصوص برسالة ربّ العالمين، المؤيّد بالروح الأمين وبأخيه أمير المؤمنين وسيّد المتّقين فصدّقوه فيما يخبركم به عن الله في أوامره ونواهيه، وفيما يذكره من فضل عليّ وصيّه وأخيه، واتّقوا بذلك عذاب النار الّـتي وقودها وحطبها ﴿ النَّاسُ وَالْحِجَارَة ﴾ حجارة الكبريت أشدّ الأشياء حرّاً، أعدّت تلك النار للكافرين بمحمّد، والشاكّين في نبوّته والدافعين لحقّ أخيه عليّ والجاحدين الإمامته. ثمّ قال:

﴿وَبَشِّر الَّذِينَ امَنُوا﴾ بالله وصدّقوك في نبوّتك، واتّخذوك نبيّاً واتّخذوا أخاك عليّاً بعدك إماماً ولك وصيّاً مرضيّاً، وانقادوا لما يأمرهم به وصاروا إلى ما اختارهم (۱) إليه، ورأوا له مايرون لك إلاّ النبوّة الّتي أفردت بها وأنّ الجنان لاتصير لهم إلا بموالاته وموالاة من نصّ عليه من ذرّيّته وموالاة أهل ولايته، ومعاداة أهل مخالفته وعداوته، وأنّ النيران لاتهدأ عنهم، ولا يعدل بهم عن عذابها إلاّ بتنكّبهم عن موالاة مخالفيهم ومؤازرة شانئيهم، ﴿وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ من أداء الفرائض واجتناب المحارم، ولم يكونوا كهؤلاء الكافرين بك.

[بشّرهم] ﴿أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مِن تَحْتَ شجرها ومساكنها كُلَّمَا وَ أَتُوا بِهِ مُتَشَّابِهَا وَ لَهُمْ فيها رُزِقُنا مِنْ قَبْلُ وَ أَتُوا بِهِ مُتَشَّابِهَا وَ لَهُمْ فيها أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ مِن أَنواع الأقذار وَ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ مقيمون في تلك البساتين والجنان.(٢)

۱\_«أصارهم» البحار.

٢\_ تفسير الإمام: ١٩٠ ح ٩٢، وعنه البحار: ١٨/٦٧، وج ٣٤/٦٨ ح ٧١. والبرهان: ١٥٥/١ ح ٢.



# وقوله تعالى: ﴿ وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِتُونِي بِأَسْمَاءِ هُؤُلاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ «٣١»

11. تأويله: ذكر في تفسير العسكري الله أنّ الحسين صوات الله عليه قال لأصحابه بالطفّ: أو لا أحدّ ثكم بأوّل أمرنا وأمركم معاشر أوليائنا ومحبّينا والمبغضين لأعدائنا، ليسهل عليكم احتمال ما أنتم له معرضون؟ قالوا: بلى يابن رسول الله.

قال: إنّ الله لمّا خلق آدم وسوّاه علّمه أسماء كلّ شيء وعرضهم على الملائكة جعل محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين أشباحاً خمسة في ظهر آدم وكانت أنوارهم تضيء في الآفاق، من السماوات والحجب والجنان والكرسيّ والعرش،

ثمّ أمر الله الملائكة بالسجود لآدم تعظيماً له، وأنّه قد فضّله بأن جعله وعاءً لتلك الأشباح الّتي قد عمّ أنوارها الآفاق، فسجدوا إلاّ إبليس أبى أن يمتواضع لجلال عظمة الله، وأن يتواضع لأنوارنا أهل البيت، وقد تواضعت لها الملائكة كلّها،

فاستكبر ـوترفّع بإبائه ذلك وتكبّرهـوكان من الكافرين.(١)

19\_وقال علي بن الحسين الحسين الحين أبي، عن أبيه، عن رسول الله عَلَيْ قال: يا عباد الله الله عَلَيْ قال أشباحنا] من ذروة العرش إلى ظهره [رأى النور] ولم يتبيّن الأشباح

[فقال: يارب ماهذه الأنوار؟]

فقال آدم: يا ربّ لو بيّنتها لي، فقال الله على : أنظر يا آدم إلى ذروة العرش.

فنظر آدم ﷺ ورفع نور أشباحنا من ظهر آدم إلى ذروة العرش، فانطبع فيه صور

١ ـ تفسير الإمام: ٢٠٤ ح ١٠١، وعنه البحار: ١٤٩/١١ ح ٢٥ وج ٣٢٦/٢٦ ح ١٠.



أنوار أشباحنا الّتي في ظهره كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية ـ فرأى أشباحنا، فقال: ما هذه الأشباح يا ربّ؟ قال الله:

يا آدم، هذه أشباح أفضل خلائقي وبريّاتي،

هذا محمّد وأنا الحميد و المحمود في أفعالي شققت له إسماً من إسمي، وهذا على وأنا العلى العظيم، شققت له إسماً من إسمى،

وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرضين، فاطم أعدائي من رحمتي يموم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عمّا يغريهم (١) ويشينهم، فشققت لها إسماً من إسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين وأنا المحسن المجمل، شققت إسميهما من إسمي، هؤلاء خيار خلقي وكرام بريّتي، بهم آخذ وبهم أعطي، وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسّل بهم يا آدم إليّ إذا دهتك داهية، فاجعلهم إليّ شفعاءك،

فإنّي آليت على نفسي قسماً حقّاً لا أُخيّب بهم آملاً، ولا أردّ بهم سائلاً. فلذلك حين نزلت منه الخطيئة دعا الله ﷺ فتاب عليه وغفر له.(٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَ لا تَقْرَبًا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمينَ ﴾ «٣٥»

۱ ـ في نسختي «م، أ» عما يبيرهم.

٢ ـ تفسير الإمام: ٢٠٦ ح ١٠٢، وعـنه البـحار: ١٥٠/١١ ضـمن ح ٢٥، وج ٣٢٧/٢٦ ح ١٠، والبـرهان: ١٩٦/١ ح ١٣، وينابيع المودّة: ٩٧، غاية المرام: ١٧٨/٤ - ٧.



سائر خلقه، فإنها لمحمد وآل محمد خاصة دون غيرهم، لايتناول منها بأمر الله إلا هم، ومنها كان يتناول النبي عَلَيْ وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليم أجمين بعد إطعامهم المسكين واليتيم والأسير، حتى لم يحسّوا بعد بجوع ولا عطش ولا تعب، وهي شجرة تميّزت من بين أشجار الجنّة، إنّ سائر أشجار الجنّة كان كلّ نوع منها يحمل أنواعاً من الثمار والمأكول، وكانت هذه الشجرة وجنسها تحمل البسر والعنب والتين والعنّاب وسائر أنواع الثمار والفواكه والأطعمة،

فلذلك اختلف الحاكون لذكر الشجرة، فقال بعضهم: هي برّة، وقال آخرون: هي عنبة، وقال آخرون: هي عنبة، وقال آخرون: هي

﴿وَ لا تَقْرَبًا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴾ تلتمسان بذلك درجة محمّد وآل محمّد في فضلهم، فإنّ الله خصّهم بهذه الدرجة دون غيرهم، وهي الشجرة الّتي من يتناول منها بإذن الله ألهم علم الأوّلين والآخرين بغير تعلّم، ومن تناول منها بغير إذنالله خاب من مراده وعصى ربّه ﴿فَتَكُونًا مِنَ الظّٰالِمِينَ ﴾ بمعصيتكما والتماسكما درجة قد أوثر بها غيركما، كما أردتماها بغير حكم الله، ثمّ قال الله تعالى: ﴿فَأَزَلَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمًا مِمّا كَانًا فيه ﴾ الآية. (١)

وقوله تعالى: ﴿فَتَلَقَّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوْابُ الرَّحيمُ﴾ «٣٧»

تأويله: معنى قوله ﴿فَتَلَقَّى﴾ أي قبل وأخذ وتناول على سبيل الطاعة من ربّه. وقوله ﴿كَلِمَاتٍ﴾ وهي أسماء أهل البيت اللَّا كما جماء عمنهم صلوات الله عليهم إنّ آدم اللِّا رأى مكتوباً على العرش أسماء مكرّمة معظّمة فسأل عنها؟ فقيل له: هذه أسماء أجلّ الخلق منزلة عند الله تعالى، والأسماء:

١ ـ تفسير الإمام: ٢٠٧ ح ١٠٣، عنه البحار: ١٨٩/١١ ح ٤٧ والبرهان: ١٧٨/١ ح ١.



محمّد، وعليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين صلوات الله عليهم، فتوسّل آدم إلى ربّه بهم في قبول توبته ورفع منزلته، فتاب عليه. (١)

٢١ ويويد هذا التأويل ما ذكر في تفسير الإمام العسكري الله قال: قال الله عَلَيْه إنَّهُ هُوَ التَّوْابُ الرَّحيمُ ﴾

﴿التَّوْابُ﴾ القابل للتوبات ﴿الرَّحيمُ﴾ بالتائبين، فلمّا زلّت من آدم الخطيئة، فاعتذر إلى ربّه ﷺ قال: يا ربّ تب عليّ واقبل معذرتي وأعدني إلى مرتبتي وارفع لديك درجتى، فلقد تبيّن نقص الخطيئة وذلّها بأعضائي وسائر بدني.

قال الله ﷺ: يا آدم، أما تذكر أمري إيّاك أن تدعوني بمحمّد وآله الطيّبين عـند شدائدك ودواهيك وفي النوازل الّتي تبهضك؟ قال آدم: بلى ياربّ.

قال الله على: فتوسّل بمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم خصوصاً، أدعني أجبك إلى ملتمسك، وأزدك فوق مرادك. فقال آدم: يا ربّـ[ي] وإلهي قد بلغ عندك من محلّهم أنك بالتوسّل بهم تقبل توبتي وتغفر خطيئتي وأنا الذي أسجدت له الملائكة وأبحته جنّتك وزوّجته أمتك وأخدمته كرام ملائكتك

فقال: يا آدم، إنّما أمرت الملائكة بتعظيمك بالسجود، إذ كنت وعاءً لهذه الأنوار، ولو كنت سألتني بهم قبل خطيئتك أن أعصمك منها، وأن أفطنك لدواعي عدوّك إبليس حتّى تحترز منها لكنت قد فعلت ذلك، ولكن المعلوم في سابق علمي يجري موافقاً لعلمي، فالآن بهم فادعني لأجبك، فعند ذلك قال آدم:

اللّهم بجاه محمّد وآله الطيّبين، بجاه محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والطيّبين من آلهم لمّا تفضّلت عليّ بقبول توبتي وغفران زلّتي وإعادتي من كراماتك إلى مرتبتي. فقال الله ﷺ:

قد قبلت توبتك، وأقبلت برضواني عليك. وصرفت آلائمي ونعمائي إليك،

١\_مجمع البيان: ١/٨٨ و ٨٩ نحوه.



وأعدتك الى مرتبتك من كراماتي، ووفّرت نصيبك من رحماتي، فذلك قول الله ﷺ: ﴿فَتَلَقّٰى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَالتَّوّٰابُ الرَّحيمُ﴾. (١)

٣٢ ويؤيده مارواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ألى عن رجاله، عن ابن عبّاس الله قال: لمّا خلق الله تعالى الدمد لله ونفخ فيه من روحه عطس، فألهمه الله أن قال: الحمد لله ربّ العالمين. فقال الله: يرحمك ربّك. فلمّا أسجد له الملائكة تداخله العجب فقال:

يا ربّ خلقت خلقاً هو أحبّ إليك منّي؟ فلم يجب، فقال ثانية، فلم يجب، فقال الثالثة، فلم يجب. ثمّ قال سبحانه وتعالى:

يا آدم، خلقت خلقاً لولاهم ما خلقتك. فقال: ياربّ فأرنيهم.

فأوحى الله إلى ملائكة الحجب: «ارفعوا الحجب»

فلمًا رفعت فاذا بخمسة أشباح قدّام العرش، فقال: ياربٌ من هؤلاء؟ فقال:

يا آدم، هذا محمّد نبيّي، وهذا عليّ ابن عمّه ووصيّه، وهذه فاطمة ابنة نبيّي، وهذان الحسن والحسين ابناهما وولدا نبيّي.

ثمّ قال: يا آدم هم ولدك. ففرح بذلك. فلمّا اقترف الخطيئة، قال: يا ربّ أسألك بمحمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ ما غفرت لي، فغفر له، وهو قوله تعالى: ﴿فَتَلَقُى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ (٢)

وكذا ممّا ورد: أنّ آدم وغيره من أولي العزم الله سألوا الله بـحق مـحمّد وآل محمّد الله على الدعاء ونجّاهم من البلاء.

وهذا يدلّ على أنّهم ليسوا في الفضل سواء، بل فيه دلالة [على] أنّ المسؤول به أفضل من السائل، وهذه الدلالة من أوضح الدلائل.

١ ـ تفسير الإمام: ٢١٠ ح ١٠٥، عنه البرهان: ١٩٥/١ ح ١٢.

٢٠ـمصباح الأنوار: ٢٤١ «مخطوط» وأخرجه في البحار: ٣٢٥/٢٦ ح٨، وج ١٧٥/١١ ح ٢٠، عن اليقين: ١٧٤،
 وفي البرهان: ١٩٧/١ ح ١٥، عن مناقب ابن شهراشوب نقلاً عن الخصائص وقطعة منه في المستدرك: ٢٣٢/٥
 ح٨عن اليقين.



٣٧-ويؤيده مارواه الشيخ محمّد بن بابويه الله في أماليه: عن رجاله، عن معمر بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: أتى يهوديّ إلى النبيّ عَلَيْلُهُ فقام بين يديه، وجعل يحدّ النظر إليه، فقال: يايهوديّ ماحاجتك؟

قال: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبيّ الّذي كلّمه الله، وأنزل عليه التـوراة والعصا، وفلق له البحر وظلّله الغمام؟

فقال له النبي عَلَيْ الله يكره للعبد أن يزكّى نفسه، ولكن أقول:

إنّ آدم لمّا أصاب الخطيئة كانت توبته «اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لمّا غفرها الله له. وإنّ نوحاً لمّا ركب السفينة وخاف الغرق قال:

«اللَّهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لمّا نجّيتني من الغرق» فنجّاه الله منه.

وإنّ إبراهيم لمّا أُلقي في النار قال: اللّهمّ إنّي أسألك بحقّ محمّد وآل محمّد لمّا نجّيتني منها، فجعلها الله عليه برداً وسلاماً.

وإنّ موسى لمّا ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال: اللّهمّ إنّي أسألك بحق محمّد وآل محمّد لمّا نجّيتني (١) فقال الله جلّ جلاله: ﴿لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾ (٢) يا يهوديّ، لو أدركني موسى ثمّ لم يؤمن بي وبنبوّتي ما نفعه إيمانه شيئاً، ولا نفعته النبوّة، يا يهوديّ، ومن ذرّيّتي المهدي إذا خرج نبزل عيسى بين مريم لنصرته، وقدّمه وصلّى خلفه (٣). وهذا يدلّ على أنّ القائم أفضل من عيسى يليّك .

۱\_فی نسخة «ب» آمنتنی. ۲\_طه: ٦٨.

٣\_أمالي الصدوق: ٢٨٧ ح ٤، عنه البحار: ٣٦٦/١٦ ح ٧٢ وج٣١٩/٢٦ ح ١ والبرهان: ١٩٧/١ ح ١٤ وعن جامع الأخبار: ٤٤ ح ٨٤، وأخرجه في نور الثقلين: ٧٧/١ ح ١٤٤، عن الإحتجاج: ٥٤/١.



﴿أُولَمْئِكَ﴾ الدافعون لصدق محمّد في انبائه [والمكذّبون له في تصديقه لأوليائه] عليّ سيّد الأوصياء، والمنتجبين من ذرّيّته الطيّبين الطاهرين التَّلِيُ ﴿أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ (١)

تنبيه: اعلم أنّ في هذه السورة آيات، والخطاب فيها لبني إسرائيل، ولكن يتضمّن تأويلها ذكر محمّد وآله الله في فاقتضت الحال أن نأخذ منه موضع ذكرهم، ونترك الباقي مخافة التطويل، وإذا كان غير مطوّل ذكرناه جميعه على حسب مايقتضيه الحال، وإلى الله المآل.

منها قوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَ إِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴾ «٤٠»

ولا يعتوب إسرائيل الله على: ﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ـوولد يعتوب إسرائيل الله الله عَمْتِي الله عَمْتُ مَكم الحطّ والترحال إليه، وأوضحت علاماته ودلائل صدقه لئلاّ يشتبه عليكم حاله

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدي﴾ الّذي أخذته على أسلافكم، أنبياؤهم أمروهم أن يـؤدّوه إلى أخلافهم ليؤمنن بمحمّد العربيّ القرشيّ، المبان بالآيات،

والمؤيّد بالمعجزات الّتي منها: «كلّمه ذراع مسموم وناطقه ذئب، وحنّ إليه عود المنبر، وكثّر الله له القليل من الطعام، وألان له الصلب من الأحجار، وصلّبت له المياه السائلة، ولم يؤيّد نبيّاً من أنبيائه بدلالة إلاّ وجعل له مثلها أو أفضل منها»

والذي جعل من أكبر آياته عليّ بن أبي طالب الله شقيقه ورفيقه، عقله من عقله وعلمه من علمه من علمه من علمه، مؤيّد دينه بسيفه الباتر بعد أن قطع معاذير المعاندين بدليله القاهر وعلمه الفاضل وفضله الكامل.

١ ـ تفسير الإمام: ٢١١ ح ٢٠١، عنه البحار: ١٩٢/١١ ح ٤٧، والبرهان: ١٩٨/١ ح ١.



﴿أُونِ بِعَهْدِكُمْ﴾ الذي أوجبت به لكم نعيم الأبد في دار الكرامة ومستقرّ الرحمة ﴿وَ إِيّٰايَ فَارْهَبُونِ﴾ في مخالفة محمّد ﷺ، فإنّي القادر على صرف بلاء من يعاديكم على موافقتي، وهم لايقدرون على صرف انتقامي عنكم إذا آثرتم مخالفتي. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ ۚ وَ لَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَالِهِ وَ لَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَالِهِ وَ لَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلاً وَ إِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴾ «٤١»

٢٦ قال الإمام الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله على محمد من ذكر نبوته وأنباء إمامة أخيه على وعترته الطيبين

﴿مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ﴾ فإنّ مثل هذا الذكر في كتابكم أنّ محمّداً النبيّ سيّد الأوّلين والآخرين، المؤيّد بسيّد الوصيّين، وخليفة رسول ربّ العالمين، فاروق الأمّة، وباب مدينة الحكمة، ووصيّ رسول ربّ الرحمة

﴿وَ لا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي﴾ المنزلة لنبوّة محمّد وإمامة عليّ، والطاهرين من عترته ﴿ثُمَنًا قَليلاً﴾ بأن تجحدوا نبوّة النبيّ ﷺ وإمامة الإمام ﷺ وتعتاضوا عنها عرض الدنيا، فإنّ ذلك وإن كثر فإلى نفاد وخسار وبوار، ثمّ قال ﷺ:

﴿وَ إِيَّايَ فَاتَقُونِ﴾ في كتمان أمر محمّد وأمر وصيّه فإنّكم إن تتّقوا لم تقدحوا في نبوّة النبيّ، ولا في وصيّة الوصيّ، بل حجج الله عليكم قائمة، وبسراهينه بـذلك واضحة، قد قطعت معاذيركم، وأبطلت تمويهكم.

وهؤلاء «يهود» المدينة جحدوا نبوّة محمّد وخانوه، وقالوا: نحن نعلم أنّ محمّداً نبيّ وأنّ عليّاً وصيّه، ولكن لست أنت ذلك، ولاهذا \_ويشيرون إلى عليّ اللَّهِ \_

فأنطق الله تعالى ثيابهم الّتي عليهم وخفافهم الّتي على أرجلهم، يقول كل واحد منها للابسه: كذبت ياعدوّ الله، بل النبيّ محمّد هذا، والوصيّ عليّ هذا،

١ ـ تفسير الإمام: ١٢٢ ذح ١٠٧، وعنه البحار: ١٧٨/٩ ح٦، وج٢٨٧/٢٦ ح٤٧، والبرهان: ١٩٩/١ ح١.



ولو أذن الله لنا لضغطناكم وعقرناكم وقتلناكم. فقال رسول الله ﷺ: إنّ الله ﷺ يمهلهم لعلمه بأنّه سيخرج من أصلابهم ذرّيّــات طـيّبات مــؤمنات، ولو تزيّلوا لعذّب الله هؤلاء عذاباً أليماً، إنّما يعجل من يخاف الفوت.(١)

وقوله تعالى: ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقُّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقُّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ «٤٢»

﴿وَ لاَ تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴾ بأن تقرّوا بمحمّد وعليّ من وجه، وتجحدوهما من وجه ﴿وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ﴾ من نبوّة هذا وإمامة هذا ﴿وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ .(٣)

وقوله تعالى: ﴿ وَ أَقْيِمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّكَاٰةَ وَ ارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعينَ ﴾ «٤٣»

٢٨ قال الإمام الله على ال

١ ـ تفسير الإمام: ٢١٣ ذح ١٠٨، وعنه البحار: ٣٩٣/٢٤ و ١١١، والبرهان: ١/١٠١ ح ١. ٢ ـ «من» البحار.

٣- تفسير الإمام: ٢١٥ ذح ٢٠٩، وعنه البحار: ٣٠٧/٩ ضمن ح ١٠، والبرهان: ٢٠٣/١ ح ١.



مَعَ الزّاكِعينَ». قال: أقيموا الصلوات المكتوبة الّتي جاء بها محمّد عَلَيْ وأقيموا أيضاً الصلاة على محمّد وآل محمّد الطيّبين الطاهرين الّذين علىّ سيّدهم وفاضلهم

﴿ وَ آتُوا الزَّكَاةَ مِن أَمُوالكم إذا وجبت، ومن أبدانكم إذا لزمت، ومن معونتكم إذا التمست و ارْكَعُوا مَعَ الرُّاكِعِينَ ﴾ أي تواضعوا مع المتواضعين لعظمة الله ﷺ في الإنقياد لأولياء الله، ولمحمّد نبى الله، ولعلى ولى الله، وللأئمّة بعدهما سادات أصفياء الله. (١)

٢٩ ونقل ابن مردويه، وأبونعيم الحافظ في قوله تعالى: ﴿وَ ارْكَعُوا مَعَ الرّاكِعِينَ﴾ أنّها نزلت في رسول الله وفي عليّ صلوات الله عليهما خاصّة الأنّهما أوّل من صلّى وركع .(٢)

وقوله تعالى: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَقَالَتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلا تَعْقِلُونَ ﴾ «٤٤»

•٣- معنى تأويله من تفسيره الله أنّ رؤساء هؤلاء اليهود اقتطعوا أموال ضعفائهم من الصدقات والمواريث ليأكلوها، وقالوا: نقتل محمّداً عَيَالَةُ.

فلمّا جاءوا دفعهم الله عنه، فقال لرؤسائهم: أنتم «فعلتم وفعلتم» وأخذتم أموال هؤلاء، وهي موجودة عندكم، فأنكروا ذلك، فأمر النبيّ عَيَالِيُ الملائكة بإحضار الأموال، فلمّا حضرت اعترفوا بذنوبهم، فأسلم بعض وأقام على دينه بعض.

قال الإمام الله : فقال الرؤساء الذين همّوا بالإسلام: نشهد يا محمّد أنّك النبيّ الأفضل، وأنّ أخاك هذا هو الوصيّ الأجلّ الأكمل، فقد فضحنا الله تعالى بذنوبنا أرأيت إن تبنا ممّا اقتطعنا، ما يكون حالنا ؟

قال رسول الله ﷺ: إذاً أنتم في الجنان رفقاؤنا، وفي الدنيا في دين الله إخواننا،

١\_ تفسير الإمام: ٢١٦ ح ١١٠، عنه البحار: ٣٩٥/٢٤ ح ١١٤ والبرهان: ٢٠٣/١ ح ٢.

٢ ـ في نسخة «ب» صلّيا وركعا. أخرجه في البحار: ٢٠١/٣٨ ح ١ والبرهان: ٢٠٤/١ ح ٨، عن المناقب: ١٣/٢.
 وفي البحار: ٣٤٧/٣٥ ذح ٢٤، عن تفسير فرات: ٥٩ ح ٢٠، بإسناده عن ابن عبّاس، ورواه في شواهد التنزيل:
 ٨٥/١ عبّاس عبّاس.



ويوسّع الله أرزاقكم وتجدون في مواضع أموالكم الّــتي أخــذت مــنكم أضـعافها، وينسى هؤلاء الخلق فضيحتكم، حتّى لايذكرها أحد منهم.

فقالوا: نشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأنّ محمّداً عبده ورسوله وصفيّه وخليله، وأنّ عليّاً أخوك ووزيرك والقيّم بدينك والنائب عنك والمقاتل دونك، وهو منك بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لانبيّ بعدك،

فقال رسول الله عَيْمَا الله عَلَيْهِ : فإذاً أنتم المفلحون. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاٰةِ وَ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاٌّ عَلَى الْخَاشِعِينَ ﴾ «٤٥»

﴿وَاسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلاَةِ ﴾ أي بالصبر على الحرام، وعملى تأديمة الأمانات وبالصبر على الرئاسات الباطلة، وعلى الإعتراف لمحمّد بنبوّته، ولعليّ بوصيّته،

﴿وَاسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ﴾ على خدمتهما، وخدمة من يأمرانكم بخدمته على استحقاق الرضوان والغفران، ودائم نعيم الجنان في جوار الرحمان، ومرافقة خيار المؤمنين، والتمتّع بالنظر إلى غرّة محمّد سيّد الأوّلين والآخرين، وعليّ سيّد الوصيّين، والسادة الأخيار المنتجبين، فإنّ ذلك أقرّ لعيونكم وأتمّ لسروركم وأكمل لهدايتكم من سائر نعيم الجنان ﴿وَاسْتَعينُوا﴾ أيضاً بالصلوات الخمس وبالصلاة على محمّد وآله الطيّبين على قرب الوصول إلى جنان النعيم

﴿وَ إِنَّهَا﴾ أي إنَّ هذه الفعلة من الصلوات الخمس، ومن الصلاة على محمّد وآله الطيّبين والإنقياد لأوامرهم والايمان بسرِّهم وعلانيتهم وترك معارضتهم بلمّ وكيف ﴿لَكَبِيرَةٌ عَظِمة إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ الخائفين عقاب الله في مخالفته في فرائضه. (٢)

١ \_ تفسير الإمام: ٢١٨ ح ١١٤، عنه البرهان: ٢٠٥/١ ح ١، والبحار: ٢٨٨/٤٩ ح ٤١، وج ٢٢٣/٧٢. ٢ \_ تفسير الإمام: ٢٢١ ح ١١٥، عنه البحار: ٢٦/٢٤ ح ٤، وج ١٩٢/٨٢، والبرهان: ٢٠٧١ ح ١.



### رقوله تعالى: ﴿وَ اتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَ لا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَ لا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ﴾ «٤٨»

٣٢ قال الإمام النَّلِا: قال الله عَلَى: ﴿ وَ اتَّقُوا يَوْمًا لا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ أي لاتدفع عنها عذاباً قد استحقّته عند النزع

﴿وَ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ ﴾ من يشفع لها بتأخير الموت عنها

﴿وَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ أي ولايقبل منها فداء مكانه، يموت الفداء، ويترك هو.

قال الصادق اللَّهِ: وهذا اليوم يوم الموت فإنَّ الشفاعة والفداء لايغني عنه،

فأمّا يوم القيامة فإنّا وأهلنا نجزي عن شيعتنا كلّ جزاء، لنكونن على الأعراف بين الجنّة والنار «محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والطيّبون من آلهم» فنرى بعض شيعتنا في تلك العرصات، ممّن كان منهم مقصّراً في بعض شدائدها، فنبعث عليهم خيار شيعتنا كسلمان والمقداد وأبي ذرّ وعمّار، ونظائرهم في العصر الّـذي يليهم ثمّ في كلّ عصر إلى يوم القيامة، فينقضّون عليهم كالبزاة والصقور يتناولونهم، كما تتناول الصقور صيودها، ثمّ يزفّون إلى الجنّة زفّاً، وإنّا لنبعث على آخرين من محبّينا من خيار شيعتنا كالحمام فيلتقطونهم من العرصات، كما يلتقط الطير الحبّ، وينقلونهم إلى الجنان بحضرتنا، وسيؤتى بالواحد من مقصّري شيعتنا في أعماله بعد أن صان الولاية والتقيّة وحقوق إخوانه، ويوقف بإزائه مابين مائة وأكثر من ذلك إلى مائة ألف من النصّاب، فيقال له: هؤلاء فداؤك من النار، فيدخل هؤلاء المؤمنون الجنّة وأولئك النصّاب النار وذلك ما قال الله ﷺ ﴿رُبّها يَودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ـ يعني بالولاية والوئد من النار، فيدخل مؤلاء المؤمنون الجنّة وأولئك النصّاب النار وذلك ما قال الله المحتل مخالفوهم فداءهم من النار. (٢)

١ ـ الحجر: ٢.

٧ ـ تفسير الإمام: ٢٢٤ - ١١٩، عنه البحار: ٦٢/٢٤ - ٧، والبرهان: ٢١١/١ - ٤ و ج ٣٢٥/٢ - ٤.



والمعنى أنَّهم اللَّيُ الشفعاء، وبولايتهم يؤخذ العدل من النفس وهو الفداء، فعليهم من الله التحيّة والسلام في كلّ صباح ومساء، وما أدبر ظلام وأقبل ضِياء.

> وقوله تمالى: ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَ أَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ «٥٠»

قل لبني إسرائيل: إنّ موسى لمّا انتهى إلى البحر، أوحى الله عني إليه:
قل لبني إسرائيل: جدّدوا توحيدي، وأمرّوا بقلوبكم ذكر محمّد سيّد عبيدي وإمائي، وأعيدوا على أنفسكم الولاية لعليّ أخي محمّد وآله الطيّبين، وقولوا: اللّهمّ بجاههم جوّزنا على متن هذا الماء، فإنّ الماء يتحوّل لكم أرضاً، فقال لهم موسى الله ذلك. فأبوا، وقالوا: نحن لانسير إلاّ على الأرض، فأوحى الله عني إلى موسى الله إن اضرب بِعَضاكَ الْبَحْرَ، وقل: اللّهمّ بجاه محمّد وآله الطيّبين لمّا فلقته لنا. ففعل فانفلق وظهرت الأرض إلى آخر الخليج، فقال موسى: أدخلوها. قالوا: الأرض وحلة، نخاف أن نرسب فيها، فقال على اللهمّ بحق محمّد وآله الطيّبين جفّفها، فقالها،

فأرسل الله عليها ريح الصبا فجفّت، وقال موسى: أدخلوها. قالوا: يا نبيّ الله نحن اثنتا عشر [ة] قبيلة بنوا إثني عشر أباً، وإن دخلنا رام كلّ فريق منّا تقدّم صاحبه، فلانأمن وقوع الشرّ بيننا، فلو كان لكلّ فريق منّا طريق على حدته لأمنّا ما نخافه. فأمر الله على موسى أن يضرب البحر بعددهم إثنتي عشر [ة] ضربة في إثني عشر موضعاً ويقول: اللهمّ بجاه محمّد وآله الطيّبين بيّن لنا الأرض وأمط الماء عنّا.

فصار فيه تمام إثني عشر طريقاً، فقال: ادخلوها، قالوا: إنّ كلّ فريق يدخل في سكّة من هذه السكك لايدري ما يحدث على الآخرين،

فقال الله ﷺ: فاضرب كلّ طود من الماء بين هذه السكك وقل: اللّهمّ بجاه محمّد وآله الطيّبين لمّا جعلت في هذا الماء طيقانا واسعة يرى بعضهم بعضاً منها، فحدثت



طيقان واسعة يرى بعضهم بعضاً منها، ثمّ دخلوها، فلمّا بلغوا آخرها جاء فسرعون وقومه، فلمّا دخل آخرهم وهمّ بالخروج أوّلهم، أمر الله على البحر فانطبق عليهم فغرقوا، وأصحاب موسى ينظرون إليهم.

## وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ اللَّحَدْتُمُ اللَّحَدْنَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴾ «٥١»

معنى تأويله: أنّ الله على و [ا]عد موسى الله الميقاته أربعين ليلة، فلمّا غاب عن قومه اتّخذوا العجل من بعده، وقصّته مشهورة، ولكن،

٣٤\_قال الإمام اللِّلِهِ في تفسيره: إنَّ الله عَلَى أوحى إلى موسى:

يا موسى بن عمران ماخذل هؤلاء بعبادتهم واتّخاذهم إلهاً [غيري] إلاّ لتهاونهم بالصلاة على محمّد وآله الطيّبين، وجحودهم لموالاتهم ونبوّة النبيّ ووصيّة الوصيّ حتّى أدّاهم ذلك إلى أن اتّخذوا العجل إلهاً (٢) فإذا كان الله تعالى إنّما خذل عبدة العجل لتهاونهم بالصلاة على محمّد ووصيّه عليّ، فما تخافون أنتم من الخذلان الأكبر في معاندتكم لمحمّد وعليّ وقد شاهدتموهما وتبيّنتم آياتهما ودلائلهما؟!.

ثمَّ قال ﷺ: ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾

أي عفونا عن أوائلكم وعبادتهم العجل لعلّكم أيّها الكائنون في عصر محمّد من بني إسرائيل تشكرون تلك النعمة على أسلافكم وعليكم بعدهم. ثمّ قال اللَّهِ:

١ \_ تفسير الإمام: ٢٢٧ ح ١٢١، عنه البحار: ١٣٨/١٣ ح ٥٣، وج ٦/٩٤ ح ٨، والبرهان: ٢١٣/١ ح ١. ٢ \_ كذا في النسخ، وفي المصدر والبحار «اتّخذوني إلهاً».



وإنّما عفا الله على عنهم لأنّهم دعوا الله على بمحمّد وآله الطيّبين، وجدّدوا على أنفسهم الولاية لمحمّد وعلى وآلهما الطاهرين، فعند ذلك رحمهم الله وعفا عنهم. (١)

#### وقوله تعالى: ﴿ وَ إِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَ الْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴾ «٥٣»

٣٥\_قال الإمام اللهِ: واذكروا إذ آتينا موسى الكتاب، وهو التوراة الذي أخذ على بني إسرائيل الإيمان به والإنقياد لما يوجبه، والفرقان آتيناه أيضاً، وهو فرق ما بين الحقّ والباطل، وفرق ما بين المحقّين والمبطلين، وذلك أنّه لمّا أكرمهم الله بالكتاب والإيمان به والإنقياد له، أوحى الله بعد ذلك إلى موسى:

ياموسى هذا الكتاب، قد أقرّوا به، وقد بقي الفرقان فرق ما بين المؤمنين والكافرين، والمحقّين والمبطلين، فجدّد عليهم العهد به، فإنّي آليت على نفسي قسماً حقّاً «لا أتقبّل من أحد إيماناً ولا عملاً إلاّ مع الإيمان به»

١ ـ تفسير الإمام: ٢٢٩ ح ٢٢٦، عنه البرهان: ٢١٦/١ ح ١، وصدره في البحار: ٢٣١/١٣ ذح ٤٢، وذيله في البحار: ٢٣٢/١٣ صدر ح ٤٣.

٢ ـ تفسير الإمام: ٢٣٣ ذح ١٢٣، عنه البحار: ٢٣٢/١٣ ح ٤٣، والبرهان: ٢١٦/١ ذح ١.



ووله سالى: ﴿وَ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِاللَّمْتُمُ أَنْفُسَكُمْ فَالْتَخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عَنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ «٤٥» لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحيمُ ﴾ «٤٥»

معنى تأويله: أنّ قوم موسى الله لمّا عبدوا العجل، وهو حوب كبير، فكان كفّارته أن يقتل «من لاعبده» من عبده، فشقّ ذلك على بني إسرائيل أن يقتل الإنسان أباه وأخاه وولده، وقالوا لموسى الله ذلك، فأوحى الله على الله على الله عن الهم:

إنّه من دعا الله بمحمّد وآله الطيّبين أن يسهّل ذلك عليه، فإنّه يسهل.

فقالوها، فسهّل عليهم القتل ولم يجدوا له ألماً.

٣٦ قال الإمام النِّل: وفَّق الله بعضهم، فقال لبعضهم والقتل لم يفض بعد إليهم ..

أوليس الله قد جعل التوسّل بمحمّد وآله الطيّبين أمراً لايخيب معه طلبة ولايردّ به مسألة؟ وهكذا توسّلت الأنبياء والرسل، فما لنا ألّا نتوسّل بهم؟!

قال: فاجتمعوا وضجّوا: يا ربّنا بجاه محمّد الأكرم، وبجاه عليّ الأفضل الأعظم وبجاه فاطمة الفضلى، وبجاه الحسن والحسين سبطي سيّد النبيّين، وسيّدي شباب أهل الجنان أجمعين، وبجاه الذرّيّة الطيّبين الطاهرين من آل طه ويس، لمّا غفرت لنا ذنوبنا، وغفرت لنا هفواتنا، وأزلت هذا القتل عنّا،

فذلك حين نودي موسى الله من السماء: أن كفّ القتل، فقد سألني بعضهم مسألة وأقسم عليَّ قسماً لوأقسم به هؤلاء العابدون العجل وسألني بعضهم حتّى لايعبدوه لأجبتهم، ولوأقسم عليَّ بها إبليس لهديته، ولوأقسم بها نمرود وفرعون لنجّيتهم [ا].

فرفع عنهم القتل، فجعلوا يقولون: ياحسرتنا أين كنّا عن هذا الدعاء بمحمّد وآله الطيّبين، حتّى كان الله يقيّنا شرّ الفتنة، ويعصمنا بأفضل العصمة. (١)

١ ـ تفسير الإمام: ٢٣٤ ذح ١٢٤، عنه البحار: ٢٣٥/١٣ ح٤٣، والبرهان: ٢١٧/١ ذح ١.



# وَوَلِهُ تَمَالِى: ﴿ وَ إِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ الصَّاعِقَةُ وَ أَنْتُمْ تَنْظُرُونَ \* ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ «٥٥-٥٦»

٣٧ ـ تأويله: قال الإمام اللهِ: وذلك أنّ موسى لمّا أراد أن يأخذ عليهم عهد الفرقان فرّق مابين المحقّين والمبطلين لمحمّد بنبوّته و[لاعليّ بإمامته، والأنمّة الطاهرين بإمامتهم، قالوا: ﴿لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ ـ أنّ هذا أمر ربّك ـ حَتّٰى نَرَى اللهَ جَهْرَةً﴾ عياناً يخبرنا بذلك.

﴿فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ ﴾ (١) معاينة وهم ينظرون إلى الصاعقة تنزل عليهم،

وقال الله عنى: يا موسى، أنا المكرم لأوليائي المصدّقين بأصفيائي ولا أبالي، وكذلك أنا المعذّب لأعدائي الدافعين حقوق أصفيائي ولا أبالي،

فقال موسى الله للباقين الدين لم يصعقوا: ماذا تقولون؟ أتقبلون وتعترفون؟ وإلاّ فأنتم بهؤلاء لاحقون،

قالوا: يا موسى، لاندري ما حلّ بهم لماذا أصابتهم الصاعقة؟

ما أصابتهم لأجلك، إلا أنّها كانت نكبة من نكبات الدهر، تصيب البرّ والفاجر، فإن كانت إنّما أصابتهم لردّهم عليك في أمر محمّد وعليّ وآلهما، فاسأل الله ربّك بهم أن يحيي هؤلاء المصعوقين لنسألهم لماذا أصابهم (ما أصابهم).

فدعا الله على فأحياهم، فقال لقومه: سلوهم لماذا أصابهم، فسألوهم فقالوا: يا بني إسرائيل أصابنا ما أصابنا لإبائنا اعتقاد إمامة علي بعد اعتقادنا بنبوة محمد على القد رأينا بعد موتنا هذا ممالك ربّنا من سماواته وحببه، وكرسيّه وعرشه، وجنانه ونيرانه، فما رأينا أنفذ أمراً في جميع تلك الممالك ولاأعظم سلطاناً من



محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وإنّا لمّا متنا بهذه الصاعقة ذهب بـنا إلى النيران، فناداهم محمّد وعلي: كفّوا عن هؤلاء عذابكم، فهؤلاء يحيون بمسألة سائل يسأل ربّنا عَلَىٰ بنا وبآلنا الطيّبين، وذلك حين لم يقذفونا [بعد] في الهاوية، وأخّرونا إلى أن بعثنا بدعائك \_يا نبى الله موسى بن عمران \_ بمحمّد وآله الطيّبين.

فقال الله على الله عصر محمّد عَيَا الله على الله على الله على الطيبين نشر ظلمة أسلافكم المصعوقين بظلمهم،

أفما يجب عليكم أن لاتتعرّضوا لمثل ما هلكوا به إلى أن أحياهم الله عَلَى (١١)

رقوله تعالى: ﴿ وَ ظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْـمَنَّ وَ السَّمْونَا وَالسَّلُوىٰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ مَا ظَـلَمُونَا وَالسَّلُوىٰ كُلُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ «٥٧»

٣٨ ـ قال الإمام النيلا: ﴿ وَ اذكروا يا بني إسرائيل إذ خَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ لِلتَاكنتم في التيه، يقيكم حرّ الشمس وبرد القمر ـ وَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ ـ وهو الترنجبين ـ وَ السَّلُويٰ ـ طير السماني ـ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ﴾ واشكروا نعمتي، وعظموا من عظمته، ووقروا من وقرته، ممّن أخذت عليكم العهود والمواثيق لهم محمّد وآله الطيّبين.

ثمّ قال الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الله الله الله الله الله ولا الله على الله ولا تفرّ قوا بيننا، وانظروا كيف وسّع الله عليكم حيث أوضح لكم الحجّة، ليسهل عليكم معرفة الحقّ؟ ثمّ وسّع لكم في التقيّة لتسلموا من شرور الخلق، ثمّ إن بدّلتم وغيّرتم عرض عليكم التوبة وقبلها منكم؟ فكونوا لنعماء الله شاكرين. (٢)

۱ ـ تفسير الإمام: ٢٣٦ ح ١٢٥، عنه البحار: ٢٣٥/١٣ ذح ٤٣، وج ٣٢٨/٢٦ ح ١، والبرهان: ٢١٩/١ ح ١. ٢ ـ ٢٠ منه البحار: ١٨٢/١٣ ح ١ ٩ والبرهان ٢٢٢/١ ح ١.

### وقوله تعالى: ﴿وَ إِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَ قُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايًاكُمْ وَ سَنَزيدُ الْمُحْسِنِينَ﴾ «٥٨»

٣٩\_قال الإمام اللهِ: قال الله تعالى: واذكروا يابني إسرائيل إذ قبلنا لأسلافكم: ﴿ادْخُلُوا هٰذِهِ الْقَرْيَةَ ﴾ وهي «أريحا» من بلاد الشام، وذلك حين خرجوا من التيه ﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ أي من القرية ﴿حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا ﴾ واسعاً بلاتعب.

﴿وَ ادْخُلُوا الْبَابَ ـباب القرية ـسُجَّدًا﴾ مثّل الله تعالى على الباب مثال محمّد وعليّ وأمرهم أن يسجدوا لله تعظيماً لذلك المثال، ويجدّدوا على أنفسهم بيعتهما،

وذكر موالاتهما، ويذكروا العهد والميثاق المأخوذين عليهم لهما

﴿وَ قُولُوا حِطَّةٌ﴾ أي قولوا: إنّ سجودنا لله تعظيماً لمثال محمّد وعليّ، واعتقادنا لولايتهما، حطّة لذنوبنا ومحو لسيّئاتنا، قال الله تعالى:

﴿ نَغْفِرْ لَكُمْ بِهذَا النعل خَطَايًا كُمْ ﴾ السالفة، ونزيل عنكم آثامكم الماضية ﴿ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾ من كان فيكم لم يقارف الذنوب الّتي قارفها من خالف الولاية، وثبت على ما أعطى [الله] من نفسه [من] عهد الولاية، فإنّا نزيدهم بهذا الفعل زيادة درجات ومثوبات، وذلك قوله تعالى: ﴿ وَ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴾. (١)

وقوله تعالى: ﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ «٥٩»

٤٠ ـ قال الإمام الله: إنهم لم يسجدوا كما أمروا، ولاقالوا بما أمروا، ولكن دخلوها مستقبليها بأستاههم (وقالوا هنطا سمقانا أي حنطة) حمراء نتقوتها أحبّ إلينا من

١ ـ تفسير الإمام: ٢٣٩ ح ١٢٧، وعنه البحار ١٨٣/١٣ ضمن ح ١٩، والبرهان: ٢٢٥/١ ح ١.



هذا الفعل، وهذا القول. قال الله تعالى: ﴿فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾ غيّروا وبدّلوا ماقيل لهم، ولم ينقادوا لولاية محمّد وعلىّ وآلهما الطيّبين الطّاهرين.

﴿رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ يخرجون عن أمر الله وطاعته،

قال: والرجز الذي أصابهم أنّه مات منهم في بعض يوم مائة وعشرون ألفاً، وهم مَن علم الله تعالى منهم أنّهم لا يؤمنون ولايتوبون، ولم ينزل الرجز على من علم الله أنّه يتوب أو يخرج من صلبه ذرّية طيّبة توحّد الله وتؤمن بمحمّد، وتعرف موالاة على وصيّه وأخيه. (١)

اع ـ وذكر محمّد بن يعقوب الكليني الله في تأويل هذه الآية: مارواه عن أحمد بن مهران، عن عبدالعظيم بن عبدالله، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله قال: نزل جبر ئيل الله بهذه الآية على محمّد الله هكذا:

﴿فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا \_آل محمّد حقّهم \_ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قَيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا \_آل محمّد حقّهم ـ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾. (٢)

عَدَّ قَالَ الإمامِ النَّلِيْ: واذكروا يابني إسرائيل ﴿إِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ طلب لهم السقيا، لمّا لحقهم العطش في التيه، وضجّوا بالبكاء إلى موسى، وقالوا: أهلكنا العطش. فقال موسى النَّلِا: إلهي بحقّ محمّد سيّد الأنبياء وبحقّ علىّ سيّد الأوصياء،

١ ـ تفسير الإمام: ٢٤٠ - ١٢٨، عنه البحار: ١٨٣/١٣ - ١٩، والبرهان: ٢٢٥/١ ضمن - ١.

٢ ــالكافي: ٢٣٢/١ حـ ٥٨، عنه البحار: ٢٢٤/٢٤ حـ ١٥، ونور الثقلين: ١٠٦/١ حـ ٢١٤، وإثــبات الهــداة: ٢٧٨/٢ حـ ٥٩، والبرهان: ٢٢٩/١ ح٢.



وبحق فاطمة سيّدة النساء، وبحق الحسن سيّد الأولياء، وبحق الحسين سيّد الشهداء، وبحق عترتهم وخلفائهم سادة الأزكياء لمّا سقيت عبادك هولاء الماء. فأوحى الله تعالى إليه: يا موسى ﴿اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فضربه بها فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَاسٍ أي كلّ قبيلة من بني أب من أولاد يعقوب مَشْرَبَهُمْ فلا يسزاحم الآخرين في مشربهم.

قال الله تعالى: ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللهِ ـالَـذي آتــاكـــــوهــــوَ لا تَــعْثُوا فِـــي الْأَرْضِ مُفْسـدينَ﴾ أي ولاتسعوا وأنتم مفسدون عاصون.

ثم قال الإمام الله البيغون به بدلاً، ولايريدون سواه كافياً ولاكالئاً ولاناصراً، من محبّته كأساً لايبغون به بدلاً، ولايريدون سواه كافياً ولاكالئاً ولاناصراً، ومن وطن نفسه على احتمال المكاره في موالاتنا، جعله الله يوم القيامة في عرصاتها، بحيث يقصر كلّ من تضمّنته تلك العرصات أبصارهم، عمّا يشاهدون من درجاتهم، وإنّ كلّ واحد منهم ليحيط بماله من درجاته كإحاطته في الدنيا بما يلقاه بين يديه، ثمّ يقال له: وطنّت نفسك على احتمال المكاره في موالاة محمّد وآله الطيّبين [الطاهرين] فقد جعل الله إليك ومكّنك من تخليص كلّ من تحبّ تخليصه من أهل الشدائد في هذه العرصات، فيمدّ بصره فيحيط بهم،

ثمّ ينتقد من أحسن إليه أو برّه في الدنيا بقول أو فعل أو ردّ غيبة أو حسن محضر أو إرفاق فينتقده من بينهم كما ينتقد الدرهم الصحيح من المكسور.

ثمّ يقال له: اجعل هؤلاء في الجنّة حيث شئت فينزلهم جنان ربّنا.

ثمّ يقال له: وقد جعلنا لك ومكّناك من إلقاء من تريد في نار جهنّم، فيراهم فيحيط بهم وينتقدهم من بينهم كما ينتقد الدينار من القراضة، ثمّ يقال له: صيّرهم من النيران إلى حيث شئت، فيصيّرهم [إلى] حيث يشاء من مضائق النار.

فقال الله تعالى لبني إسرائيل الموجودين في عصر محمّد ﷺ: إذا كان أسلافكم



إنّما دُعوا إلى موالاة محمّد وآله الطيّبين، فأنتم الآن لمّا شاهدتموهم قد وصلتم إلى الغرض والمطلب الأفضل إلى موالاة محمّد وآله، [ألا] فتقرّبوا إلى الله ﷺ بالتقرّب إلينا ولاتتقرّبوا من سخطه، ولاتباعدوا من رحمته بالإزورار عنّا.(١)

وتوله تعالى: ﴿ وَ إِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ «٦٣»

وإذ أخذنا ميثاقكم أن تقرّوا به، وأن تؤدّوه إلى أخلافكم وتأمروهم أن يؤدّوه إلى أخلافهم إلى آخر مقدّراتي في الدنيا ليؤمنن بمحمّد نبي الله ويسلّمن له ما يأمرهم به في عليّ وليّ الله عن الله وما يخبرهم به عنه من أحوال خلفائه بعده، القوّامين بحقّ الله، فأبيتم قبول ذلك واستكبرتموه ﴿وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾ الجبل، أمرنا جبرئيل أن يقطع من جبل فلسطين قطعة على قدر معسكر أسلافكم فرسخاً في فرسخ فقطعها، وجاء بها فرفعها فوق رؤوسهم.

فقال موسى الله الهم: إمّا أن تأخذوا بما أمرتم به فيه وإمّا أن ألقي عليكم هذا الجبل. فألجئوا إلى قبوله كارهين إلاّ من عصمه الله من العناد، فإنّه قبله طائعاً مختاراً، ثمّ لمّا قبلوه سجدوا وعفّروا وكثير منهم عفّر خدّيه، لا لإرادة الخضوع لله ولكن نظروا إلى الجبل، هل يقع أم لا؟ وآخرين سجدوا طائعين مختارين.

ثمّ قال الإمام عليه: فقال رسول الله عَلَيهُ:

احمدوا الله معاشر شيعتنا على توفيقه إيّاكم، فإنّكم تعفّرون في سجودكم لاكما

١ ـ تفسير الإمام: ٢٤٠ ح ١٢٩ وعنه البحار: ٩/٩٤ ح ١٠ والبرهان: ٢٢٦/١ ضمن ح ١٠



عفّر كفرة بني إسرائيل، ولكن كما عفّر خيارهم. وقال عَنْن ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ ﴾ أي ما آتيناكم من هذه الأوامر والنواهي من هذا الأمر الجليل من ذكر محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين ﴿ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُواْ مَا فِيهِ ﴾ فيما آتيناكم، واذكروا جزيل ثوابنا على قيامكم به، وشديد عقابنا على إبائكم له

لعلَّكم تتّقون المخالفة الموجبة للعقاب، فتستحقّوا بذلك جزيل الثواب.(١١)

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً... ﴾ «٦٧»

القضة ومجملها: أنّه كان في بني إسرائيل إمرأة حسنة ذات جمال ومال، وكان لها بنو أعمام ثلاثة، فخطبوها اتّفاقاً، فاختارت أفضلهم علماً وشرفاً، فحسده عليها الآخران فقتلاه وسأل بني إسرائيل موسى المِلِيْ عن ذلك.

23\_قال الإمام اللهِ: فألزم موسى اللهِ أهل القبيلة بأمر الله أن يحلف خمسون رجلاً من أماثلهم بالله القوي الشديد، إله بني إسرائيل، مفضّل محمّد وآله الطيّبين الطاهرين على البرايا أجمعين، أنّا ما قتلناه ولا علمنا له قاتلاً.

ثمّ بعد ذلك أجمع أمربني اسرائيل على أنّ موسى البلا يسأل الله عَلَى أن يحيي المقتول ليسألوه من قتله، واقترحوا عليه ذلك.

قال الإمام الله فأوحى الله على إليه: ياموسى أجبهم إلى ما اقترحو[ه] وسلني أن أبين لهم القاتل ليقتل، ويسلم غيره من التهمة والغرامة، فياني أريد بإجابتهم إلى ما اقترحوه توسعة الرزق على رجل من خيار أمّتك، دينه الصلاة على محمّد وآله الطيّبين، والتفضيل لمحمّد وعليّ بعده على سائر البرايا، أن أغنيه في الدنيا ليكون ذلك بعض ثوابه عن تعظيمه لمحمّد وآله.

١ ـ تفسير الإمام: ٢٤٤ - ١٣٤ وعنه البحار: ٢٨٨/٢٦ - ٤٨ والبرهان: ٢٣٢/١ - ٩ وصدره في البحار: ٣٣٧/١٣ - ٢



فقال موسى الله: يارب بين لنا قاتله، فأوحى الله تعالى: قل لبني اسرائيل: إنّ الله يبيّن لكم ذلك بأن يأمركم أن تذبحوا بقرة فتضربوا ببعضها المقتول فيحيى فتسلّمون لربّ العالمين ذلك.

ثمَ قال الإمام اللهِ: فلمّا استقرّ الأمر طلبوا هذه البقرة فلم يجدوها إلاّ عند شابّ من بني اسرائيل أراه الله تعالى في منامه محمّداً وعلياً، فقالا له: إنّك كنت لنا محبّاً ومفضّلاً، ونحن نريد أن نسوق إليك بعض جزائك في الدنيا، فإذا راموا منك شراء بقرتك فلا تبعها إلاّ بأمر أمّك.

ثمّ قال الله في الله في النصف ممّا تقول أمّه، ويرجع إلى أمّه فتضعّف الثمن، حتّى بلغ ملء مسك ثور أكبر ما يكون دنانير،

فأوجب لهم البيع فذبحوها وأخذوا قطعة منها فضربوه بها، وقالوا:

اللهم بجاه محمد وآله الطيبين لمّا أحييت هذا الميّت، وأنطقته ليخبرنا عن قاتله، فقام سالماً سويّاً، فقال: يانبيّ الله، قتلني هذان ابنا عمّي، حسداني على ابنة عمّي فقتلاني، فقال بعض بني إسرائيل لموسى اللهِ لاندري أيّهما أعجب، إحياء الله هذا وإنطاقه بما نطق، أوإغناؤه لهذا الفتى بهذا المال العظيم؟

فأوحى الله إليه: يا موسى، قل لبني إسرائيل: من أحبّ منكم أن أطيّب في الدنيا عيشه، وأعظّم في جناني محلّه، وأجعل لمحمّد وآله الطيّبين منادمته فليفعل كما فعل هذا الفتى، إنّه كان قد سمع من موسى بن عمران ذكر محمّد وعليّ وآلهما الطيّبين، فكان عليهم مصلّياً، ولهم على جميع الخلائق من الملائكة والجنّ والإنس مفضّلاً، فلذلك صرفت إليه هذا المال العظيم.

ثمّ قال الله الفتى: يانبيّ الله كيف أحفظ هذه الأموال؟ وكيف لاأحذر عداوة من يعاديني فيها، وحسد من يحسدني من أجلها؟ فقال له: قل عليه من الصلاة على محمّد وآله الطيّبين ما كنت تقوله [من] قبل أن تنالها، فقالها الفتى، فما رامها حاسد



أو لصَّ أو غاصب إلاّ دفعه الله عَلَى بلطف من ألطافه، قال: فلمّا قال موسى الله الفتى ذلك، قال المقتول المنشور: اللّهمّ إنّي أسألك بما سألك به هذا الفتى من الصلاة على محمّد وآله الطيّبين والتوسّل بهم أن تبقيني في الدنيا متمتّعاً بابنة عـمّي، وتـخزي أعدائي وحسّادي، وترزقني منها [خيراً] كثيراً طيّباً.

قال: فأوحى الله إليه: يا موسى، إنّه كان لهذا الفتى المنشور بعد القتل ستّون سنة، وقد وهبت له بمسألته وتوسّله بمحمّد وآله الطيّبين سبعين سنة تمام مائة وثلاثين سنة، صحيحة حواسّه، ثابتة فيها جنانه، وقوّته وشهواته، يتمتّع بحلال هذه الدنيا ويعيش، ولايفارقها ولاتفارقه، فإذا حان حينه حان حينها وماتا جميعاً، فصارا إلى جناني وكانا زوجين فيها ناعمين.

ثمّ قال الله فضجّوا إلى موسى الله وقالوا: افتقرت القبيلة، ودفعت إلى التلف وأسلخنا بلجاجنا عن قليلنا وكثيرنا، فادع الله تعالى لنا بسعة الرزق،

فقال موسى الله ياويحكم ما أعمى قلوبكم؟ أما سمعتم دعاء الفتى صاحب البقرة وما رزقه الله تعالى من الغنى؟ أو ماسمعتم دعاء المقتول المنشور، وما أثمر له من العمر الطويل والسعادة والتنعم والتمتع بحواسه وسائر بدنه وعقله؟

فقالوا: اللّهم إليك التجأنا، وعلى فضلك اعتمدنا، فأزل فقرنا وسـدّخلّتنا بـجاه محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين والطيّبين من آلهم.

فأوحى الله إليه: ياموسى قل لهم: ليذهب رؤساؤكم إلى خربة بني فلان ويكشفوا في موضع كذا وجه الأرض قليلاً ويستخرجوا ما هناك، فإنّه عشرة آلاف ألف دينار، ليردّوا على كلّ من دفع ثمن البقرة ما دفع، لتعود أحوالهم إلى ما كانت عليه، ثمّ ليتقاسموا بعد ذلك ما فضل وهو خمسة آلاف ألف دينار على قدرما دفع كـلّ



واحد منهم في هذه المحنة، لتتضاعف أموالهم جزاء عـلى تـوسّلهم بـمحمّد وآله الطيّبين واعتقادهم لتفضيلهم.

ثمّ قال ﷺ: ﴿وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ أي يريكم سائر آياته، سوى هذه من الدلالات على توحيده ونبوّة موسى ﷺ نبيّه وفضل محمّد على الخلائق، سيّد عبيده وإمائه وتثبيت فضله وفضل آله الطيّبين على سائر خلق الله أجمعين

﴿لَمَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾ وتتفكّرون أنّ الّذي يـفعل هـذه العـجائب لايأمـر الخـلق إلاّ بالحكمة، ولايختار محمّداً وآله إلاّ لأنّهم أفضل ذوي الألباب.(١)

ثَمَّ قَالَ ﷺ: ﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُمِنْ خَشْيَةِ اللهِ وَ مَا اللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ «٧٤»

تأويله: أنّ الله سبحانه لمّا عدّد نعمه على بني إسرائيل وذكّرهم بها، ذكر من جملتها قصّة البقرة وماظهر فيها من آياته الباهرات، وإحيائه للمقتول وآمنوا به وصدّقوا موسى المُنْلِافِيما قاله لهم.

ثمّ بعد ذلك انقلبوا، فوبّخهم الله على فعلهم فقال:

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً﴾ لأنّ الحجارة كما وصفها الله سبحانه وتعالى، وحيث أنّ قلوبهم لاتؤمن بالله ولابرسوله ولاتلين لذكر الله سبحانه، فصارت لذلك أشدّ قسوة.

23 ـ وقال الإمام الله في تأويل ذلك: وقلوبهم لا تنفجر منها الخيرات ولاتتشقّق فيخرج منها قليل من الخيرات وإن لم يكن كثيراً، ثمّ قال الله الناسة عنها قليل من الخيرات وإن لم يكن كثيراً، ثمّ قال الله الله عنها قليل من الخيرات وإن لم يكن كثيراً، ثمّ قال الله الله عنها قليل من الخيرات وإن لم يكن كثيراً، ثمّ قال الله عنها الله عنها المناسقة الله عنها المناسقة الله عنها المناسقة الله عنها المناسقة الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها المناسقة الله عنها الله عنها المناسقة الله عنها الله

۱ \_ تفسير الإمام: ٢٥١ ح ١٤٠، وعمنه البحار: ٢٦٦/١٣ ح ٧، وج ٤٣/٧٤ ح ١٩، وج ٣٥٨/٦٠ ح ٤٦. والبرهان: ٢٣٦/١ ح ١.



فقال جماعة من رؤسائهم: [يامحمّد إنّك مجنون] تدّعي على قلوبنا ماالله يعلم منها خلافه، وإنّ فيها خيراً كثيراً: نصوم ونتصدّق ونواسي الفقراء.

ثمّ قال: يا محمّد، زعمت أنّه ما في قلوبنا شيء من مواساة الفقراء، ومعاونة الضعفاء، وأنّ الأحجار ألين من قلوبنا، وأطوع لله منّا، وهذه الجبال بحضرتنا، فهلمّ بنا إلى بعضها، فاستشهده على تصديقك وتكذيبنا.

فقال رسول الله ﷺ: نعم، هلمّوا بنا إلى أيّها شئتم أستشهده ليشهد لي عليكم قال: فخرجوا إلى أوعر جبل رأوه فقالوا: يا محمّد، هذا الجبل فاستشهده،

فقال رسول الله ﷺ: أيّها الجبل إنّي أسألك \_ بجاه محمّد وآله الطيّبين الّذين بذكر أسمائهم خفّف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة، بعد أن لم يقدروا على تحريكه وهم خلق كثير لايعرف عددهم إلاّ الله ﷺ، وبحقّ محمّد وآله الطيّبين الّذين بذكر أسمائهم تاب الله تعالى على آدم وغفر خطيئته وأعاده إلى مرتبته،

وبحق محمّد وآله الطيّبين الّذين بذكر أسمائهم وسؤال الله بهم رفع إدريس في الجنّة مكاناً عليّاً \_لمّا شهدت لمحمّد بما أودعك الله بتصديقه على هؤلاء اليهود في ذكر[ه] قساوة قلوبهم، وتكذيبهم في جحودهم لقول محمّد رسول الله ﷺ.

قال: فتحرّك الجبل وتزلزل وفاض منه الماء ونادى: يا محمّد، أشهد أنّك رسول الله ربّ العالمين، وسيّد الخلائق أجمعين، وأشهد أنّ قـلوب هـؤلاء اليـهود كـما وصفت، أقسى من الحجارة ولايخرج منها خير، وقد يخرج من الحجارة الماء سيلاً



وتفجيراً، وأشهد أنَّ هؤلاء لكاذبون عليك بما به قذفوك من الفرية على ربِّ العالمين.

واقترحوا عليه أشياء أنّه يفعلها الجبل المشار إليه، فأجابهم إليها.

قال الإمام النّية؛ فتباعد رسول الله إلى فضاء واسع ثمّ نادى الجبل: ياأيّها الجبل بحقّ محمّد وآله الطيّبين الّذين بجاههم ومسألة عباد الله بهم أرسل الله على قوم عاد ريحاً صرصراً عاتية، تنزع الناس كأنّهم أعجاز نخل خاوية، وأمر جبرئيل أن يصيح صيحة هائلة في قوم صالح حتّى صاروا كالهشيم المحتظِر، لمّا انقلعت من مكانك بإذن الله وجئت إلى حضرتي هذه، ووضع يده على الأرض بين يديد،

[قال:] فتزلزل الجبل وسار كالقارح(٢) الهملاج حتّى دنا من إصبعه أصله فلصق بها ووقف ونادى: ها أنا سامع لك مطيع يا رسول الله، وإن رغمت أنوف هؤلاء

۱ ــ «بعدُ: أنت تلبّس علينا؟ » خ.



المعاندين، فأمرني بأمرك، فقال رسول الله ﷺ: إنّ هؤلاء المعاندين اقترحوا عليّ أن آمرك أن تنقلع من أصلك فتصير نصفين، ثمّ ينحطّ أعلاك ويرتفع أسفلك، وتصير ذروتك أصلك وأصلك ذروتك.

فقال الجبل: أفتأمرني بذلك يارسول الله؟ قال: بلي.

قال: فانقطع الجبل نصفين وانحط أعلاه إلى الأرض وارتفع أسفله فوق أعلاه، فصار فرعه أصله وأصله فرعه.

ثمّ نادى الجبل: معاشر اليهود، هذا الّذي تـرون دون مـعجزات مـوسى الّـذي تزعمون أنّكم به مؤمنون، فنظر اليهود بعضهم إلى بعض،

فقال بعضهم: ما عن هذا محيص، وقال آخرون منهم: هذا رجل مبخوت يؤتى له والمبخوت تتأتّى له العجائب، فلا يغرّنّكم ما تشاهدون منه،

فناداهم الجبل: يا أعداء الله لقد أبطلتم بما تقولون نبوّة موسى النَّلام،

هلّا قلتم لموسى إنّ قلب العصا ثعباناً وانفلاق البحر طرقاً ووقوف الجبل كالظلّة فوقكم: إنّك يؤتى لك، يأتيك جدّك بالعجائب، فلايغرّنا ما نشاهده منك، فألقمهم الجبل بمقالتهم الزور ولزمتهم حجّة ربّ العالمين. (١)

إنتهي تفسير الإمام أبي محمّد العسكري صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه وعلى ولده الطيّبين.

فانظر بعين البصر والبصيرة إلى ما فيه من تفضيل محمّد وآله الطاهرين على كافّة الخلق أجمعين، من الأوّلين والآخرين، ما فيه كفاية للمتدبّر وتبصرة للمتبصّر،

جعلنا الله وإيّاك من المتمسّكين بولايتهم، الداخلين في زمرتهم، الناجين في سفينتهم (٢)، الفائزين بشفاعتهم وبجاههم عند ربّهم العظيم وكرامتهم.

۱ \_ تفسير الإمام: ٢٥٩\_٢٦٦ ضمن ح ١٤١، عنه البرهان: ٢٤٧/١ ضمن ح ١، وصدره في البحار: ٣١٢/٩ ح ١١. وقطعة منه في ج ٢٠/١٢ ح ٢٨.



### موله تعالى: ﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَسِيَّئَةً وَ أَحْسَاطَتْ بِيهِ خَسَطَيْتَتُهُ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ «٨١»

تأويل هذه الأية:

﴿بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيَّئَةً وَ أَخَاطَتْ بِهِ خَطيئتُهُ ﴾ قال:

إذا جحدوا إمامة أمير المؤمنين الله ﴿فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ .(١) قال العسكري الله في قوله تعالى: ﴿وَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ﴾ :

٤٧ ـ قال رسول الله عَيْنِينُ: أفضل والديكم وأحقّهما بشكر كم محمّد وعليّ.

وقال النَّالِا في قوله تعالى: ﴿وَ ذِي الْقُرْبِيٰ﴾ هم قراباتك من أبيك وأمّك. قيل لك: اعرف حقّهم، كما أخذ العهد على بني إسرائيل، وأخذ عليكم معاشر أمّة محمّد بمعرفة حقّ قرابات محمّد الذّين هم الأثمّة من بعده، ومن يليهم من خيار أهل دينهم.

قال رسول الله عَيْظِيُّهُ: من رعى قرابات أبويه أعطى في الجنَّة ألف ألف درجة.

ثمّ فسّر الدرجات ثمّ قال: ومن رعى حقّ قربى محمّد وعليّ أوتي من فضائل الدرجات وزيادة المثوبات على قدر زيادة فضل محمّد وعليّ على أبوي نفسه. (٢) الدرجات وزيادة المثوبات على قوله تعالى: ﴿وَ الْبَتَّامِيٰ وَ الْمَسْاكِينِ﴾ وأشدّ من يتم اليتيم الفاقد

۱ ـ الكافي: ۲۹/۱ ع ح ۸۲، وعنه البحار: ۱/۲۶ ع ح ۱۲۹، ونور الثقلين: ۱۸/۱ ح ۲۵۸، والبرهان: ۲٦١/١ ح ۲. ۲ ـ تفسير الإمام: ۲۰۲ ح ۲۰۲ و ۲۰۶، عنه البحار: ۲۵۹/۲۳ ح ۸، وج ۲۸/۳ ح ۱، وج ۹۰/۷۶ ح ۸، والبسرهان: ۱۲۶۲ ح ۱۳.



أباه، يتم يتيم انقطع عن إمامه، ولا يدري كيف حكمه فيما يبتلي به من شرائع دينه، ألا فمن كان من شيعتنا عالماً بعلومنا، فهذا الجاهل بشريعتنا المنقطع عن مشاهدتنا يتيم في هجره، ألا فمن هداه وأرشده وعلمه شريعتنا كان معنا في الرفيق الأعلى، حدّثنى بذلك أبي، عن آبائه، عن رسول الله عَيْنَ (١)

29 ـ وقال الله إنّ من محبّي محمّد عَيْلَ وعليّ الله مساكين، مواساتهم أفضل من مواساة مساكين الفقراء وهم الّذين سكنت جوارحهم، وضعفت قواهم عن مقاتلة أعداء الله الّذين يعيّرونهم بدينهم، ويسفّهون أحلامهم،

ألا فمن قوّاهم بفقهه وعلمه، ثمّ سلّطهم على الأعداء الظاهرين من النواصب، والباطنين: إبليس ومردته، حتّى يهزموهم عن دين الله ويذودوهم عن أولياء آل رسول الله عَيْشُ، حوّل الله تلك المسكنة إلى شياطينهم، فأعجزهم عن إضلالهم،

قضى الله تعالى قضاء حقًّا على لسان رسول الله عَلَيْكِيُّهُ.(٢)

٥٠ - وقال اللَّهِ: في قوله تعالى: ﴿ وَ أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ ﴾

يعني بتمام ركوعها وسجودها وحفظ مواقيتها، وأداء حقوقها الّــتي إذا لم تــؤدّ لم يتقبّلها ربّ الخلائق، وهي إتباعها بالصلاة على محمّد وعليّ و آلهما اللَّهِ، منطوياً على الإعتقاد بأنّهم أفضل خيرة الله، والقوّام بحقوق الله، والنصّار لدين الله. (٣)

٥١ وقال الله والمسلم المعلم المعلم المعلم المعلم ورضاكم ورضاكم ورضاكم ورضائكم ورضائكم ورضائكم وهمومكم المعلمة بقلوبكم ... الخ.(١)

٥٢ ـ وقال اللَّهِ: وقوله تعالى ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ـ إلى قوله تعالى ـ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ

١ ـ تفسير الإمام: ٣٠٦ ح ٢١٤، عنه البرهان: ٢٦٥/١ ح ١٥، وفي البحار: ٢/٢ ح ١ عنه وعن الإحتجاج: ٧/١.

٢ ـ تفسير الإمام: ٣١٢ ـ ٢٢٧، عنه البرهان: ٢٦٥/١ - ١٧، وقطعة منه في البحار: ٧/٧ ذح ١٣، عنه وعن الإحتجاج: ٧/١.

٣- تفسير الإمام: ٣٢٧ ح ٢٥٣، عنه البرهان: ٢٦٦١/١ ح ١٩، والبحار: ٢٤٤/٨٤ ح ٣٤مع اختلاف، وج ٢٨٥/٨٥ ح ١٢، الوسائل: ١٥٤/٦ ح ٢٠١ ضمن ح ١٠٤ ضمن ح ١٧٤، عنه البرهان: ٢٦٢/١ ضمن ح ١٠



وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ ﴾ قال رسول الله عَيَّالله لله الله عَلَيْ الله الله على الله وقتلوا أولياء الله عن أفلا أنبتكم بمن يضاهيهم من يهود هذه الأمّة ؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: قوم من أمّتي ينتحلون أنّهم من أهل ملّتي، يقتلون أفاضل ذرّيتي، وأطائب أرومتي، ويبدّلون شريعتي وسنّتي، ويقتلون ولديَّ الحسن والحسين المن عمل على أسلاف اليهود زكريّا ويحيى.

ألا وإنّ الله يلعنهم كما لعنهم ويبعث على بقايا ذراريهم قبل يوم القيامة هـادياً مهديّاً من ولد الحسين المظلوم(طيّلا) يحرفهم بسيوف أوليائه إلى نار جهنّم.(١)

# قوله تعالى: ﴿أَفَكُلَّمَا جُاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَمْهُوىٰ أَنْفُسُكُمُ اللهِ تَمْلُونَ ﴾ «٨٧» اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا كَذَّبْتُمْ وَ فَريقًا تَقْتُلُونَ ﴾ «٨٧»

٥٣ تأويله: [ما] رواه محمّد بن يعقوب الكليني الله عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن حسّان، عن محمّد بن عليّ، عن عمّار بن مروان، عن منخّل، عن جابر، عن أبي جعفر الله أنّه قال: «أَفَكُلُما جُاءَكُمْ محمّد بِما لا تَهْوىٰ أَنْـفُسُكُمُ مِـموالاة عليّـ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَريقًا مِن آل محمّد كَذَّبْتُمْ وَفَريقًا تَقْتُلُونَ». (٢)

وقوله تعالى: ﴿ بِئُسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْ نَلْ اللهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بَغْيًا أَنْ يُنَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُو بِعَضَبِ عَلَىٰ غَضَبِ وَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴾ «٩٠»

25 - تأویله: ما رواه محمّد بن یعقوب الله، عن علیّ بن إبراهیم، عن أحمد بن محمّد البرقی، عن أبیه، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن منخّل، عن

١ - تفسير الإمام: ٣٣١ - ٢٥٨، وقطعة منه في البرهان: ٢٦٧/١ - ١، والأحاديث (٤٨ ـ ٥٣) نقلناها من نسخة «أ» ولم نجدها في النسخ الأخر.

٢ ـ الكافي: ١٨/١ ٤ ح ٣١، عنه البحار: ٣٧٤/٢٣ ح ٥٥، وج ٣٠٧/٢٤ ح ٧، والبرهان: ٢٧٠/١ ح ٢، ونور التقلين:
 ١٢٤/١ ح ٢٧٦، ورواه العيّاشي في تفسيره: ١٤١/١ ح ٧١ مفصّلاً.



جابر، عن أبي جعفر على قال: نزل جبرئيل على الآية على رسول الله عَلَى ال

وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيم ﴾ «١٠٥»

مارواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي من رواه بإسناده عن أبي مارواه بإسناده عن أبي مالح، عن حمّاد بن عثمان، عن أبي الحسن الرضا إلى عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر عن قوله تعالى: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشْاءُ وَال:

المختصّ (٣) بالرحمة نبيّ الله ووصيّه وعترتهما، إنّ الله تعالى خلق مائة رحمة، فتسع وتسعون رحمة عنده مذخورة لمحمّد وعمليّ وعمترتهما، ورحمة واحدة مبسوطة على سائر الموجودين (١٠).

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتْابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاْوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ «١٢١»

٥٦ ـ تأويله: مارواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عـن أحـمد بـن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن أبـي ولآد قـال: سألت أبـا عـبدالله الله عن قول الله على: ﴿ اللَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوْتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ؟ قـال: هـم الأئمّة الله الكتاب هو القرآن المجيد. وإن لم يكونوا هم، وإلا فمن سواهم؟ (١٠)

١ ـ الكافي: ١٧/١ كم ٢٥، وعنه البحار:٣٧٢/٢٣م ٥١، والبرهان: ٢٧٨/١ ح ٢، ونورالثقلين: ١٢٩/١ح ٢٨٦.

٢ في نسخة «ج» ابن، ولم يوجد في معجم رجال الحديث رواية أبي صالح أو ابن صالح عن حمّاد، ولكن روى أبو شعيب المحاملي وهو صالح بن خالد عن حمّاد بن عثمان، فلعلّ المراد به صالح، والله العالم. أنـظر معجم رجال الحديث: ٢١٧/٦ وج ٢١/٦ وج ١٨٤/٢.

٣- في نسختي «أ، م» (خ ل) المختصون. ٤ عنه البرهان: ٢٠٠١ ح ٢ والبحار: ٦١/٢٤ ح ٤٤.

٥-الكافي: ٢١٥/١ ح ٤، وعنه البحار: ١٩٠/٢٣ ذح٦، والبرهان: ٢١٥/١ ح١، ونـور الشقلين: ١٤٩/١ ح٣٣٦.
 ورواه العيّاشي في تفسيره: ١٥٢/١ ح ٨٧.

٦ ـ ليس في نسخة «ج» وفي نسخة «ب» يتلوا لهم، ولعلُّه مصحّف «سواهم».



وقوله تعالى: ﴿ وَ إِذِ البَّتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ ﴾ «١٢٤»

معنى «ابتلى» اختبر، وامتحن.

٥٧ ـ وتأويل الكلمات مارواه الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه الله عن كتاب (النبوّة) بإسناده، مرفوعاً إلى المفضّل بن عمر، عن الصّادق الله قال:

سألته عن قول الله عَنْنَ: ﴿وَ إِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ﴾ ما هذه الكلمات؟ قال: هي الكلمات التي تلقّاها آدم من ربّه فتاب عليه، وهو أن قال: «يا ربّ بحقّ محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين إلاّ تبت عليّ ». فتاب عليه ﴿إِنَّهُ هُوَ التَّوُّابُ الرَّحيمُ ﴾.

قال: فقلت: يابن رسول الله فما معنى قوله ﴿فَأَتُمَّهُنَّ﴾؟ قال: أتمّهن إلى القائم، إثنا عشر إماماً: علي والحسن والحسين وتسعة من ولد الحسين صوات الله عليم أحسين. (١) وأمّا قوله تعالى: ﴿إِنّي جَاعِلُكَ لِلنّاسِ إِمَامًا﴾ أي إماماً يقتدى به في أقواله وأفعاله ويقوم بتدبير الأمّة(٢) وسياستها، فلمّا بشّره ربّه بذلك، قال فرحاً واستبشاراً:

﴿وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ والعهد هو الإمامة، والظالم هو الكافر لقوله تعالى: ﴿وَ الْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ولذلك إنّ الظالم لايكون إماماً. وبهذه الآية يستدلّ على أنّ الإمام لايكون إلاّ معصوماً عن فعل القبيح، والظالم يفعله، وقد نفى الله سبحانه أن ينال عهده ظالماً لنفسه أو لغيره.

٥٨ ـ وجاء في التأويل: مارواه الفقيه ابن المغازلي بإسناده عن رجاله، عن عبدالله ابن مسعود قال: قال رسول لله عَلَيْكُ أنا دعوة أبى ابراهيم.

١ ـ عنه إثبات الهداة: ٨٤/٣ ح ٧٨٣، وأخرجه في الوسائل: ٢٧٠/٨ ح ٥ والبرهان: ١٧١٧ ح ١ عن معاني الأخبار: ١٢١ ح ١ وفي البحار: ١٧/٢٤ ح ٨ عن كمال الدين: ٣٥٨ ح ٥٧ وفي نورالثقلين: ١٨٨٨ ح ١٤٨، عن الخصال: ٢٠٣ ح ٨٤. ٢ ح ٨٨. ٢ ح الإمامة» خ.



قال: قلت: كيف صرت دعوة أبيك ابراهيم؟ قال: إنّ الله عَلَىٰ (أوحى) إلى إبراهيم ﴿إِنَّى جُاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا﴾ فاستخفّ إبراهيم الفرحُ.

فقال: ياربّ ومن ذرّيّتي أئمّة مثلي. فأوحى الله ﷺ إليه:

يا إبراهيم، إنّي لا أعطيك عهداً لا أفي لك به. قال:

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ».

يارب، وما العهد الذي لاتفي به؟ قال: لاأعطيك لظالم من ذرّيتك عهداً. فقال إبراهيم عندها: ﴿وَاجْنُبْنِي وَ يَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثيرًا مِنَ النَّاسِ ﴾ ثمّ قال النبي ﷺ: فانتهت الدعوة إليّ وإلى عليّ، لم يسجد أحدمنّا (لصنم) فاتّخذني الله نبيّاً واتّخذ عليّاً وصيّاً (١). وفي معنى هذه الدعوى قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم اللهِ : ﴿رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آلِاتِكَ وَ

وقوله تعالى: ﴿ وَ وَصّٰى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَسْنِهِ وَ يَسْعُقُوبُ يُسَا بَسِنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلاْ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ «١٣٢»

٥٩ تأويله: ما ذكره صاحب نهج الإيمان قال: روى صاحب شرح الأخبار بإسناده يرفعه قال: قال أبوجعفر الباقر الله في قوله قلة:

﴿وَ وَصّٰى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَ يَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلاَتَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ بولاية على طِيِّلٍا.(٢)

٦٠ ـ ويؤيده ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن

١ ـ مناقب ابن المغازلي: ٢٧٦ ح ٣٢٢، عنه البرهان: ٢٢٥/١ ح ١٣، واحقاق الحقّ: ١٤٩/١٤، وأخرجه في البحار: ٢٠٠/٢٥ ح ١٢ عن أمالي الطوسي: ٣٧٨ ح ٨١١.

٢\_عنه البحار: ٣٧١/٢٣ ح ٤٨، وفي البحار: ٣٤١/٣٥ والبرهان: ٣٦٦/١ ح ٢ عن مناقب ابن شهر آشوب: ٩٥/٣.



الرضاطيَّةِ قال: ولاية عليّ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله نبيّاً إلاّ بنبوّة محمّد ووصيّة عليّ صلوات الله عليهما. (١)

توله تعالى: ﴿ قُولُوا آمَنُا بِ اللهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَ مَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهيمَ وَإِسْمَاعيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ وَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَ عيسىٰ وَ عيسىٰ وَ ما أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \* وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ في شِفَاقِ فَي شِفَاقِ فَسَيَكُفْيكَهُمُ اللهُ وَ هُو السَّمِيعُ الْعَليمُ ﴾ «١٣٧ـ١٣٦»

11. تأويله: ما رواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن النعمان، عن سلام بن أبي عمرة، عن أبي جعفر الله في قوله الله في : ﴿قُولُوا آمَنّا بِالله وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنا﴾ قال: إنّما عنى بذلك عليّاً وفاطمة والحسن والحسين وجرت بعدهم في الأئمّة الله في المئمّة الله في الناس، فقال: ﴿فَإِنْ آمَنُوا يعني الناس بِمِثْلِ مَا آمَنتُمْ بِهِ يعني عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والانتتاهي من الله في أله الله في أله في المئمّة عليه الناس.

ومعناه أنَّ الله سبحانه أمر الأئمَّة صلوات الله عليهم أن يقولوا:

آمنّا بالله وما بعدها، لآنهم المؤمنون بما أمروا به حقّاً وصدقاً، ثمّ قال مخاطباً لهم، يعني الناس: ﴿فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا -بكم وبما آمنتم -وَ إِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فَى شِفَاقٍ ـومنازعة ومحاربة لك يا محتد فَسَيَكُفْيكَهُمُ اللهُ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ».

١ ـ الكافي: ٧١/١١ ح ٦، عنه البرهان: ٨٧١/٤ ح٧، وأخرجه في البحار: ٢٨٠/٢٦ ح ٢٤، عن بصائر الدرجات: ١/٤٩/١ ح ١.

٢ ــالكافي: ١٩٥١ ٤ ح ١٩، عنه البرهان: ٣٣٧/١ ح٣، وفي البحار: ٣٥٥/٢٣ ح٦ وج٢٠/٦٧ عنه وعن العيّاشي: ١٩٩١ ح ١١١.



## ئمَ قال سبحانه وتعالى: ﴿صِبْغَةَ اللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً وَاللهِ مِنْ اللهِ صِبْغَةً وَاللهِ مِنْ اللهِ صِبْغَةً وَاللهِ مِنْ اللهِ صِبْغَةً وَاللهِ مِنْ اللهِ صِبْغَةً اللهِ صَبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صَبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صِبْغَةً اللهِ صَبْغَةً اللهِ صَبْعَةً اللهِ صَبْغَةً اللهِ صَبْغَةً اللهِ صَبْغَةً اللهِ مَنْ اللهِ صَبْغَةً اللهِ صَبْغَةً اللهِ مَنْ اللهِ صَبْغَةً اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ

تأويله: إنّ الّذي آمن به الأئمّة اللِّنِيّ والمؤمنون، هو صبغة الله، وهي العلامة الّتي يعرف بها المؤمنون من غيرهم وهي الإيمان، أي مائمّ شيء أحسن منها مبتدءاً ومنتهى ﴿وَ نَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾ أي طائعون متّبعون لأوامره ونواهيه.

[ومعناه] أي قولوا: إنّ الّذي آمنًا به هو صبغة الله ونحن بعد ذلك له عابدون.

77-واعلم أن الصبغة هي الولاية على مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله في قوله الله الله ومَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ صِبْغَةً الله قال: صبغ المؤمنين بالولاية في الميثاق. (١)

قوله تعالى: ﴿وَ كَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُـهَذَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾ «١٤٣»

التأويل في قوله تعالى: ﴿أُمَّةً وَسَطًا﴾ أي عدولاً بين الرسول وبين الناس، وهذا الخطاب للأئمّة الله القائمين مقام الرسول من بعده، في كلّ زمان منهم إمام شاهد على أهل زمانه، ويكون الرسول المله شاهداً على ذلك الإمام.

٦٣-ويؤيده مارواه محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، [عن أبيه] عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي قال:

١ ـ الكافي: ٢٢٢/١ ح ٥٣، وعنه البحار: ٣٧٩/٢٣ ح ٦٥، تفسير فرات: ٦١ ح ٢٥، إثبات الهداة: ٢٧٧/٢ ح ٥٦، والبرهان: ٢١٨١ ح ٥٥، وأخرجه في البحار: والبرهان: ٢٨٨١ ح ٢٠، عن تفسير العيّاشي: ٢٩١١ - ١٦٣٨ م ٢٨١٠.



سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ قال:

نحن الأُمّة الوسط، ونحن شهداء الله على خلقه، وحججه في أرضه.(١)

٦٤ وروى أبوالقاسم الحسكاني في «شواهد التنزيل» بإسناده عن سليم بن قيس، عن على الله إيّانا عنى بقوله تعالى:

﴿لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾.

فرسول الله شاهد علينا، ونحن شهداء الله على خلقه، وحججه في أرضه، ونحن الّذين قال الله جلّ اسمه فيهم ﴿وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا﴾.(٢)

رود له تعالى: ﴿ وَ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيها فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَميعًا إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ «١٤٨»

70- تأويله: أنّ لكلّ أمّة وأهل ملّة وجهة، أي طريقة، والله تعالى هومولّيها لهم وهاديهم إليها، وهي الإسلام والولاية. ﴿فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ﴾ أي إليها، على ماذكره الشيخ المفيد ﴿ فَي كتاب «الغيبة » بإسناده عن أبي جعفر اللهِ ، عن عليّ أمير المؤمنين عليه . ومعنى قوله تعالى: ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا ﴾

37-[ما]ذكره أيضا في كتاب الغيبة بإسناده عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر اللهِ أنّه قال: المعنيّ بهذا الخطاب أصحاب القائم اللهِ، قال بعد ذكر علامات ظهوره: ثمّ يجمع الله له أصحابه، وهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً عدّة (٣) أهل بدر،

١-الكافي: ١٩٠/١ ح ٢، عنه البحار: ٣٣٦/٢٣ ح ٢، الوافي: ٤٩٨/٣ ح ٢، والبرهان: ٣٤٣/١ ح ١ وج ١٠٥/٣ ح ٢، ونور الثقلين: ١٦٦/١ ح ٢٠٤، والبحار: ٣٥٧/١٦ ح ٤٨، وأخرجه في البحار: ٣٤٢/٢٣ ح ٢٣ عن بصائر الدرجات: ١٣٥/١ ح ١١.

٢\_شواهد التنزيل: ٩٢/١ ح ٩٢/١، عنه البحار: ٣٣٤/٢٣، وإحقاق الحق: ٥٥٣/١٤.

۳\_«عدد» خ.



يجمعهم الله (له) على غير ميعاد قزعاً كقزع الخريف، وهي يا جابر الآية الّتي ذكرها الله في كتابه ﴿أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَميعًا إِنَّ اللهَ عَلىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ .(١)

قوله تعالى: ﴿ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ \* الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصيبَةٌ فَالُوا إِنَّا لِيْهِ رَاجِعُونَ \* أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوْاتٌ فَالُوا إِنَّا لِيْهِ مُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ «١٥٠ـ١٥٧»

٦٧ تأويله: ما ذكره الشيخ جمال الدين في كتاب (نهج الحق) وهو ما نقله ابن
 مردويه من طريق العامة بإسناده عن ابن عبّاس في قال:

إنَّ أمير المؤمنين اللَّهِ لمَّا وصل إليه ذكر قتل عمَّه حمزة ﴿ قَالَ:

﴿إِنَّا شِهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ فنزلت هذه الآية ﴿وَ بَشِّرِ الصَّابِرِينَ ...الآية﴾(٢) وهو القائل عند تلاوتها: ﴿إِنَّا شِهِ إِقرار بالملك ﴿وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ إقرار بالهلاك.(٣)

وقوله تعالى: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبً اللهِ وَاللهِ وَاللهُ يَرَى اللَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ شَديدُ الْعَذَابِ \* إِذْ تَبَرَّأَ اللَّذِينَ التَّبِعُوا مِنَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُو

٦٨ تأويله: مارواه الشيخ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عمرو بن ثابت، عن جابر قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ ﴾

١- لم نجده في غيبة المفيد، بل وجدناه في غيبة النعماني: ٣١٤ ح٦، عنه البرهان: ٣٤٨/١ ح٤، وأخرجه في
 البحار: ٢٣٩/٥٢ ضمن حديث ٢٠٥ عن غيبة النعماني والإختصاص: ٢٥١.

٢\_أخرج نحوه في البحار: ١٩١/٣٦، عن مشارق الأنوار: ١٧٥.

٣-أخرجه في البرهان: ٣٦٠/١ -٧عن الخصائص للسيّد الرضي: ٧١ مع اختلاف.



قال: هم أولياء فلان وفلان اتّخذوهم أئمّة دون الإمام الذي جعله الله للناس إماماً، فلذلك قال: ﴿وَ لَوْ يَرَى اللّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ شِهِ جَمِيعًا وَ أَنَّ اللهَ شَديدُ الْعَذَابِ \* إِذْ تَبَرَّأَ اللّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الّذينَ اتَّبَعُوا وَ رَأَوُا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَشْبَابُ ﴾. ثمّ قال أبوجعفر النَّلِا: يا جابر (هم) أئمّة الضلال وأشياعهم. (١)

79-وذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي في أماليه قال: أخبرنا أبو عبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان، قال: حدّثنا أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه، قال: حدّثني أبي، قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان بن يحيى، عن أبان بن عثمان، عن أبى عبدالله جعفر بن محمّد عليّك قال:

ثمّ يأتي النداء من عندالله جلّ جلاله: ألا من ائتمّ بإمام في دارالدنيا، فليتّبعه إلى حيث يذهب به، فحيننْذ ﴿تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَ رَأُوا الْعَذَابَ وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللهُ الْأَسْبَابُ \* وَ قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَتَتَبَرَّأً مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَٰلِكَ يُسريهِمُ اللهُ أَصْمَالَهُمْ حَسَرًاتٍ عَلَيْهِمْ وَ مَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ (٤)

١-الكافي: ١٧٤/١ ح ١١، عنه الوافي: ١٨٢/٢ ح ١١، والبرهان: ١٨٥/١ ح ١، ونور الثقلين: ١٨٥/١ ح ٤٨٦، وأخرجه في البحار: ٣٥٩/٢٣ ح ٢٦، عن غيبة النعماني: ١٣١ ح ١٢، وفي البحار: ١٣٧/٧٢ ح ٣٣، عن الإختصاص: ٣٦٩.
 الإختصاص: ٣٢٩.

٤ ـ أمالي الطوسي: ٦٦ ح ١، وص ٩٩ ح ٧، عـنه البحار: ٣/٤٠ ح ٤، وج ١٠/٨ ح ٣، والبرهان: ٣٦٨/١ ح ٢، 🗢



بيان: معنى هذا التأويل أنّ قوله تعالى ﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا﴾ يعني تولّياً لفلان وفلان من دون الله، أي من دون وليّ الله، وحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، أنداداً مثله، وهما فلان وفلان، والندّ هوالمثل والنظير

﴿يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ أي (أنّ) أولياءهم يحبّون فلاناً وفلاناً كما يحبّون الله، ويتقرّبون بحبّهم إليه مكان محبّتهم له، والّذين آمنوا بالله ورسوله وبالإمام من الله أشدّ حبّاً «لولى الله الإمام اللهِ» من أولياء فلان وفلان

﴿ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا - آل محمّد حقهم - إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ - عياناً - أَنَّ الْقُوَّةَ شِرِ جَميعًا - وليس لهم قوّة - و أَنَّ اللهُ شَديدُ الْعَذَابِ \* إِذْ تَبَرَّأَ اللَّذِينَ اتَّبِعُوا - وهم فلان وفلان ورؤساء الضلال - مِنَ اللَّذِينَ اتَّبِعُوا - وهم أولياؤهم وأتباعهم - وَ رَأْوُا الْعَذَابَ - عين اليقين - وَ تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴾ الّتي كانت بينهم في الدنيا، واتصل بهم سوء العقاب. (١)

قوله تعالى: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لَٰكِنَّ الْبَرِّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ الْمَلائِكَةِ وَ الْكِتَّابِ وَ النَّبِيِّينَ وَ آتَى الْمُلاَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبِيٰ وَ الْيَتَّامِیٰ وَ الْمَسْاكِینَ وَ ابْسَ السَّبیلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّفَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرِاءِ وَ حينَ الْبَأْسِ أَوْلَئِكَ اللَّذِينَ صَدَقُوا وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ «١٧٧»

٧٠ ـ ذكر عليّ بن إبراهيم الله أنّ هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين. (٢)

وأخرجه المفيد في أماليه: ٢٨٥ ح٣، والإربلي في كشف الغمّة: ١٤١/١، الفصول المهمّة: ١٢٧، غاية المرام:
 ٢٧/٧، الصراط المستقيم: ٢٧/٤.

٢- تفسير القتي: ٧٣/١، عنه البرهان: ٣٧٥/١ - ١، وأخرج نحوه في إحقاق الحقّ: ٥٠٥/١٤، عن شواهد
 التنزيل: ١٠٣/١ - ١٤٣، ورواه في مقصد الراغب: ١٨.



لأنّ هذه الشروط شروط الإيمان وصفات الكمال، وهي لاتوجد إلّا فيه وفـي ذرّيّته الطيّبين صلوت الله عليهم أجمعين.

بيان ذلك: أمّا الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيّين فظاهر، لأنّ أوّل المؤمنين أمير المؤمنين، وآدم بين الماء والطين. وقوله تعالى:

﴿وَ آتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبِيٰ وَ الْيَتْامِیٰ وَ الْمَسْاكِينَ﴾ فهو الّذي قال الله سبحانه فیه وفي زوجته وابنیه: ﴿وَ يُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَ یَتیمًا وَ أَسیرًا﴾

﴿وَ ابْنَ السَّبيلِ ﴿ فحاله معه ظاهر.

﴿ وَ السَّائِلِينَ ﴾ فهو المتصدّق على السائل بخاتمه وهو يصلّي في المحراب.

﴿ وَ فِي الرِّقَابِ ﴾ فقد روي عنه صلوات الله عليه: أنَّه ملك ألف رقبة وأعتقها. (١)

وأمّا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فهو الّذي قال الله سبحانه فيه: ﴿إِنَّـمَا وَلِـيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَ اللّذِينَ آمَنُوا الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ﴾ .(٢)

﴿ وَالْمُونُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ﴾ فهو الّذي قال الله فيه:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ﴾ وهو حمزة وجعفر ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ يَتْتَظِرُ ﴾ وهو هو حمزة

﴿ وَ الصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَ الضَّرَّاءِ ﴾ فصبره فيهما ظاهر، وهو القائل: فصبرت وفي العين قذى، وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهباً ﴿ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾ أي وقت الحرب والزحف وملاقاة الأقران ومبارزة الشجعان، وحاله في ذلك (الحال) (١٤) لايحتاج إلى بيان ﴿ أُولٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ﴾ فهو الصدّيق الأكبر ﴿ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ فكيف لا؟! وهو إمام المتّقين، والحمدلله ربّ العالمين على ولايته وولاية ذرّيته الطبّيين.

٣\_الأحزاب: ٢٣.

١ \_أخرجه في البحار: ١١٠/٤١ ضمن ح١٩ عن إرشاد المفيد: ١٤٢/٢، ورواه الكليني الله في الكافي: ١٦٣/٨ ضمن ح١٧٣.

٤\_وفى نسخة «م» الحين.



## توله تعالى: ﴿وَ لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَ لَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ وَ أَتُوا الْبَيُوتَ مِنْ أَبْوابِها وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ «١٨٩»

٧١ تأويله: ماذكره صاحب كتاب الإحتجاج عن الأصبغ بن نباتة قال: جاء عبدالله بن الكوّا إلى أمير المؤمنين اللهِ فقال له: أخبرني عن قول الله تعالى: ﴿ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبُوابِها ﴾ فقال اللهِ نحن البيوت الّتي أمر الله تعالى أن تؤتى من أبوابها، ونحن باب الله وبيوته الّتي يؤتى منها، فمن تابعنا وأقرّ بولايتنا فقد أتى البيوت من أبوابها،

ومن خالفنا وفضّل علينا غيرنا فقد أتى البيوت من ظهورها.(١)

وذلك بأنَّ الله لوشاء عرَّف الناس نفسه وحده، فكانوا يأتونه من بابه،

ولكنّه جعلنا أبوابه وصراطه وسبيله وبابه الّتي يؤتى منها.

فمن عدل عن ولايتنا وفضّل علينا غيرنا فإنّهم ﴿عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾.

٧٧-ويؤيده مارواه محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى، عن محمّد بن جمهور، عن سليمان بن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي بصير قال: قال أبو عبدالله الله الله الله على الله عن منها،

ولولاهم ما عرف الله ﷺ، وبهم احتجّ على خلقه.(٣)

٧٣-وروي في معنى «من يأتي البيوت من غير أبوابها» مارواه أبو عمر الزاهد (٣) في كتابه بإسناده إلى محمّد بن مسلم، عن أحدهما علي قال: قلت له: إنّا نرى الرجل

۱ ــ الإحتجاج: ۳۳۷/۱، عـنه البـحار: ۳۲۸/۲۳ ح ۹، وج ۲٤۸/۲۶ ح ۲، والبـرهان: ۲۸۰۱ ع ع ۶، ونــورالثـقلين: ۲۱۷/۱ ح ۲۰، الكافي: ۸۸۶/۱ مثله باختلاف.

٢ ـ الكافى: ١٩٣/١ ح ٢، وعنه البرهان: ٧/١ ع ح ٢، وإثبات الهداة: ١/٥٦/١ ٣٢٪.

٣-هو أبو عمر الزاهد محمّد بن عبدالواحد الباوردي، له كتاب اليواقيت، وشرح الفصيح لثعلب، وكتاب يوم وليلة.
 راجع الكني والألقاب: ١٥٤/٣.



من المخالفين عليكم، له عبادة واجتهاد وخشوع، فهل ينفعه ذلك؟ فقال: يا أبامحمّد إنّما مثلهم كمثل أهل بيت في بني اسرائيل، وكان إذا اجتهد أحد منهم أربعين ليلة ودعا الله أجيب، وإنّ رجلاً منهم اجتهد أربعين ليلة ثمّ دعا الله فلم يستجب له، فأتى عيسى بن مريم الله يشكو إليه ماهو فيه، ويسأله الدعاء له.

قال: فتطهّر عيسي الثِّلا وصلّى ثمّ دعا الله له، فأوحى الله إليه:

يا عيسى (عبدي)<sup>(۱)</sup> أتاني من غير الباب الّذي أتوني منه، إنّه دعاني وفي قلبه شكّ منك، فلو دعاني حتّى ينقطع عنقه وتنتشر أنامله مااستجبت له،

قال: فالتفت عيسى المنه إليه وقال له: تدعو ربّك وفي قلبك شكّ من نبيّه؟ فقال: ياروح الله وكلمته، قد كان ما قلت، فاسأل الله أن يذهب به عنّي، فدعا له عيسى فتقبّل الله منه، وصار الرجل من جملة أهل بيته، وكذلك نحن أهل البيت لا يقبل الله عمل عبد وهو يشكّ فينا.(٢)

قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَفَيضُوا مِنْ حَـيْثُ أَفْساضَ النُّساسُ وَ اسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ ﴾ «١٩٩»

٧٤ تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن أبيه، عن سعيد بن المسيّب، قال: سمعت عليّ بن الحسين عليه يقول: إنّ رجلاً جاء إلى أمير المؤمنين عليه فقال له:

أخبرني إن كنت عالماً عن الناس، وعن أشباه الناس، وعن النسناس؟

فقال أمير المؤمنين الله على المؤمنين الله الحسين الله أمّا قولك «عن الناس» فنحن الناس، وكذلك قال الله تعالى في كتابه: ﴿ ثُمَّ أَفْيضُوا مِنْ حَيْثُ

۱ \_ في نسخة «ب» إنّه.

٢ - عنه البحار: ١٩٢/٢٧ ح ٤٨ و عن عدّة الداعي: ٥٧ و ١٥٦، ومجالس المفيد: ٢ ح ٢، وأخرجـه فـي الجـواهـر
 السنيّة: ١١١ عن الكافي: ٢٠٠/٢ ع ٩ بإسناده عن محمّد بن مسلم عن أحدهما المينيّظ مع أدنى اختلاف.



أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ فرسول الله عَيَّالله الذي أفاض بالناس. وأمّا قولك «عن أشباه الناس» فهم شيعتنا وهم موالينا وهم منّا، وكذلك قال إبراهيم النَّلِ ﴿ فَمَنْ تَبِعَني فَإِنَّهُ مِنّي ﴾ (١). وأمّا قولك «عن النسناس» فهم السواد الأعظم. وأشار بيده إلى جماعة الناس، ثمّ قال: ﴿ إِنْ هُمْ إِلا كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبيلاً ﴾ (٢)

### وقوله تعالى: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْــرِي نَــفْسَهُ ابْــتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ وَاللهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ﴾ «٢٠٧»

تأويله ومعناه ﴿وَ مِنَ النَّاسِ ـأي بعض الناس، ويعني به أمير المؤمنين عَلَيْهِ على ما يأتي بيانه ـ مَنْ يَشْري نَفْسَهُ ـأي يبيعها ـائيتِغاءَ مَرْضَاتِ الله ﴾ لأنّه سبحانه هو المشتري لها، لقوله: ﴿إِنَّ اللهَ اشْتَرىٰ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ أَنْـفُسَهُمْ ﴾ . (٣) والبيع يـحتاج إلى إيـجاب وقـبول، فالإيجاب من الله والقبول من أمير المؤمنين عليه لعلمه بصدق وعد ربّه.

واعلم أنَّه لمَّا ذكر الله سبحانه عدوَّه فيما تقدَّم وهو قوله ﷺ:

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيَا وَ يُشْهِدُ اللهَ عَلَىٰ مَا في قَلْبِهِ وَ هُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ \* وَ إِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فيها وَ يُهْلِكَ الْحَرْثَ وَ النَّسْلَ وَ اللهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ \* وَ إِذَا قيلَ لَهُ اللهِ اللهِ الْعِزَّةُ بِالْإِثْم فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَ لَيِئْسَ الْمِهَادُ ﴾.

وذكر حاله في فساده، وأنه يهلك الحرثُ والنسل، وهو عبارة عن عمارة الدنيا. وصلاحها صلاح العالم. وفي هذه كفاية، وبين منزلته لخلقه، عقب ذلك بذكر أميرالمؤمنين الله وبين منزلته الرفيعة التي لم ينلها أحد من العالمين، وهي مبيته على فراش رسول الله على لله خروجه إلى الغار، خوفاً على نفسه الكريمة من الكفّار.

۱ \_ إبراهيم: ٣٦.

٢ \_الكافي: ٢٤٤/٨ ح٣٣٩ وعنه البحار: ٩٥/٢٤ ح ٢ والبرهان: ٣٣٢/١ ح ٢، ورواه فرات في تفسيره: ٦٤ ح ٣٠. والآية من سورة الفرقان: ٤٤.



٧٥ - وقد ورد في هذه القصة أخبار: منها ما رواه أحمد بن حنبل (باسناده) عن عمر (و)(١) بن ميمون قال: قوله ﷺ: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللهِ خلك على بن أبي طالب شرى نفسه، وذلك حين نام على فراش رسول الله، ألبسه ثوبه، وجعله مكانه، وكان المشركون يتوهمون أنّه رسول الله عَلَيْ الله الله على فراش على فراش رسول الله على فراش رسول الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ الله على فراش مكانه، وكان المشركون الله على فراش وسول الله عَلَيْ الله على فراش وكان المشركون يتوهمون أنّه رسول الله على فراش وكان المشركون الله على فراش وسول الله على فراش وكان المشركون الله على فراش وسول الله على فراش وكان المشركون المؤلّة الله وكان المشركون الله على فراش وكان المشركون الله وكان المؤلّة وكان المؤلّة الله على فراش وكان المؤلّة وكان ا

٧٦-وروى الثعلبي في تفسيره: قال: لمّا أراد النبيّ ﷺ الهجرة خلّف عليّاً الله القضاء ديونه، وردّ الودائع الّتي كانت عنده، وأمره ليلة خبرج إلى الغار ـ وقد أحاط المشركون بالدار ـ أن ينام على فراشه، وقال له: يا عليّ، اتّشح ببردي الحضرمي، ثمّ نم على فراشى، فإنّه لا يلحق إليك منهم مكروه إن شاءالله، ففعل ما أمره به.

فأوحى الله ﷺ إلى جبرئيل وميكائيل: إنّي قد آخـيت بـينكما وجـعلت عـمر أحدكما أطول من الآخر، فأيّكما يؤثر صاحبه بالحياة؟ فاختار كلّ منهما الحياة.

فأوحى الله على فراشه يفديه بنفسه ويؤثره بالحياة، اهبطا إلى الأرض فاحفظاه من عدوّه. فنزلا، فكان جبرئيل عند رأسه، وميكائيل عند رجليه، وجبرئيل يقول:

بخ بخ من مثلك يابن أبي طالب! يباهي الله بك ملائكته.

فأُنزلَ الله عَلَى على رسوله عَلَيْهُ وهو متوجّه إلى المدينة في شأن عليّ بن أبـي طالب اللهِ ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرَى نَفْسَهُ ﴾ الآية. (٣)

١ ـ في النسخ: أحمد بن حنبل، عن عمر بن ميمون، ولم يوجد في تهذيب الكمال وغيره رواية أحمد عن عمر أو
 عمرو بن ميمون، وما أثبتناه من مسند أحمد: ٣٣٠/١ حيث روى أحمد عن عمرو بن ميمون بثلاث وسائط، كما
 روى عن نوح بن ميمون بدون واسطة في تهذيب الكمال: ٢٢٨/١، فتأمّل.

٢-عنه البحار: ٨٦/١٩ ح ٣٧، وأخرجه في الفضائل الخمسة: ٣١١/٢ عن مسند أحمد: ٣٣١/١.

٣\_عنه البحار: ٩٦/١٩ ح ٣٧، وفي البرهان: ٤٤٤/١ ع ٠١، عن المناقب لابن شهر آشوب: ٦٤/٢، عن تمفسير الثعلبي: ١٢٥/٢ وغيره، وأورده في تنبيه الخواطر: ١٧٣/١، والحسكاني في شواهد التنزيل: ٩٦/١ ح ٩٦/١ والطوسي في أماليه: ٤٤٨ ع ٠٠٠٠، والديلمي في إرشاده: ٣٣/٢.



٧٧ وروى أخطب خوارزم حديثاً يرفعه بإسناده إلى النبي عَلَيْ قال:

قال رسول الله ﷺ: نزل (عليَّ)(١١) جبرئيل صبيحة يوم الغار.

فقلت: حبيبي جبرئيل! أراك فرحاً؟ فقال: يا محمّد، وكيف لا أكـون كـذلك؟! وقدقرّت عيني بما أكرم الله به أخاك ووصيّك وإمام أمّتك عليّ بن أبي طالب.

فقلت: وبماذا أكرمه الله؟ قال: باهي بعبادته البارحة ملائكته وقال:

ملائكتي! انظروا إلى حجّتي في أرضي بعد نبيي، وقد بذل نفسه، وعفّر خدّه في التراب تواضعاً لعظمتي، أشهدكم أنّه إمام خلقي ومولى بريّتي.(٢)

إعلم أنه إنها أوحى الله الكبير الجليل إلى جبرئيل وميكائيل أيهما يؤثر صاحبه بالعمر الطويل؟ وهو العالم بشأنهما على الجملة والتفصيل، ليتبيّن فضل أميرالمؤمنين على الملائكة المقرّبين، وهذا هو الفضل المبين الذي لم ينله أحد من الأوّلين والآخرين، نبأ عظيم في نفس من أنفاس النبأ العظيم، ليلة مبيته على الفراش، فعليه من الله الصلاة والتسليم.

٧٨- وورد في تفسير الإمام أبي محمّد الحسن بن على العسكري، قال السلاد:

قال رسول الله ﷺ: معاشر عباد الله عليكم بخدمة من أكرمه الله بـالإرتضاء، واجتباه بالإصطفاء، وجعله أفضل أهل الأرض والسماء بعد محمّد سيّد الأنبياء «عليّ بن أبي طالب» وبموالاة أوليائه، ومعاداة أعدائه، وقضاء حـقوق إخـوانكـم الّذين هم في موالاته ومعاداة أعدائه شركاؤكم.

١ ـ في نسخة «ب، م» إليّ.

٢-عنه البحار: ٩١/٧١٩ ملحق ح ٣٧، وأخرجه في مدينة المعاجز: ٤٣٩/٢ ح ٦٦٤، عن مائة منقبة: ٧٧، وأورده
 في المحتضر: ١٧٩ ح ٢١٣، والخوارزمي في مناقبه: ٣١٩ ح ٣٢٢.

٣\_هكذا في نسخة «ب»، وفي نسخة «ج،م» للفناء.



لمن يأتي يوم القيامة وقد وضع له في كفّة سيّئاته من الآثام ما هو أعظم من الجبال الرواسي، والبحار التيّارة، تقول الخلائق: قد هلك هذا العبد. فلا يشكّون أنّـه مـن الهالكين وفي عذاب الله تعالى من الخالدين، فيأتيه النداء من قبل الله عَلَى :

يا أيّها العبد الجاني هذه الذنوب الموبقات، فهل لك بإزائها حسنات تكافئها، فتدخل جنّةالله برحمته، أوتزيد عليها فتدخلها بوعدالله؟

فيقول العبد: لاأدري. فيقول منادي ربّنا على: فإنّ ربّي يقول: ناد في عرصات القيامة «ألا وإنّي فلان بن فلان من أهل بلد كذا وكذا وقرية كذا وكذا وقد رهنت بسيّئات كأمثال الجبال والبحار ولاحسنات لي بإزائها، فأيّ أهل هذا المحشر كان لي عنده يد أو عارفة فليغثني بمجازاتي عنها، فهذا أوان شدّة حاجتي إليها».

فينادي الرجل بذلك، فأوّل من يجيبه عليّ بن أبي طالب: لبّيك لبّيك أيّها الممتحن في محبّتي، المظلوم بعداوتي، ثمّ يأتي هو و معه عدد كثير وجمّ غفير، وإن كانوا أقلّ عدداً من خصمائه الذين لهم قبله الظلامات، فيقول [ذلك] العدد:

يا أميرالمؤمنين، نحن إخوانه المؤمنون، كان بنا بارّاً، ولنا مكرماً، وفي معاشرته إيّانا مع كثرة إحسانه إلينا متواضعاً، وقد نزلناً له عن جميع طاعاتنا وبذلناها له.

فيقول عليّ اللّيه: فبماذا تدخلون جنّة ربّكم؟ فيقولون: بـرحــمته الواسـعة الّــتي لايعدمها من والاك، ووالى وليّك، يا أخا رسول الله.

فيأتي النداء من قبل الله تعالى: يا أخا رسول الله هؤلاء إخوانه المؤمنون، قد بذلوا له، فأنت ماذا تبذل له؟ فإنّي أنا الحكم، أمّا مابيني وبينه من الذنوب فقد غفرتها له بموالاته إيّاك، وما بينه وبين عبادي من الظلامات فلابدّ من فصل الحكم مابينه وبينهم. فيقول علي اللهِج ياربّ أفعل ما تأمرني.

فيقول الله تعالى: يا عليّ، اضمن لخصمائه تعويضهم عن ظلاماتهم قبله.

فيضمن لهم عليّ اللَّذِ ذلك، ويقول لهم: اقترحوا علىّ ماشئتم أعطيكم عوضاً عن



ظلاماتكم. فيقولون: يا أخا رسول الله، تجعل لنا بإزاء ظلاماتنا قبله ثواب نفس من أنفاسك ليلة بيتوتتك على فراش محمّد ﷺ. فيقول عليّ: قد وهبت ذلك لكم.

فيقول الله على: فانظروا يا عبادي الآن إلى مانلتموه من علي، فداء لصاحبه من ظلاماتكم، ويظهر لكم ثواب نفس واحد في الجنان من عجائب قصورها وخيراتها، فيكون ذلك مايرضي الله على به خصماءه المؤمنين. ثم يريهم بعدذلك من الدرجات والمنازل مالاعين رأت، ولاأذن سمعت ولاخطر على بال بشر،

فيقولون: يا ربّنا، هل بقي من جنّاتك شيء؟ إذا كان هذا كلّه لنا فأين يحلّ سائر عبادك المؤمنين والأنبياء والصدّيقين والشهداء والصالحين؟

ويخيّل إليهم عند ذلك أنّ الجنّة بأسرها قد جعلت لهم.

فيأتي النداء من قبل الله: يا عبادي، هذا ثواب نفس من أنفاس عليّ [بن أبـي طالب] الّذي اقترحتموه عليه، جعلته لكم، فخذوه وانظروا.

فيصيرون هم \_وهذا المؤمن الّذي عوّضهم على اللِّهِ عنه \_ إلى تلك الجنان،

ثمّ يرون ما يضيفه الله ﷺ إلى ممالك عليّ اللَّهِ في الجنان ما هو أضعاف مابذله عن وليّه الموالي له ممّا شاءالله ﷺ من الأضعاف الّتي لايعرفها غيره.

ثمّ قال رسول الله ﷺ: ﴿أَذْلِكَ خَيْرٌ نُزُلاً أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُومِ﴾(١) المعدّة لمخالفي أخي وصيّى علىّ بن أبى طالب(٢) عليه الصلاة، صلاة تملأ المشارق والمغارب.

قوله تعالى: ﴿ يُمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُسلُوا فِي السِّلْمِ كَسَافَةً وَ لاَ تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴾ «٢٠٨»

اعلم أنّه لمّا أبان الله تعالى فضل أمير المؤمنين الله أنّه قد شرى نفسه ابتغاء مرضات الله، أمر المؤمنين أن يدخلوا في السلم كافّة والسلم: ولايته، لما يأتي بيانه



ونهى عن اتّباع خطوات الشيطان وهو عدوّه الّذي تقدّم ذكره في قوله على: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ هذا معناه.

٧٩ وأما تأويله: قال علي بن إبراهيم في تفسيره: وقوله تعالى: (١٠ فِي السِّلْم كَافَّة) نزلت في الولاية. (١١)

٨-وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسى في أماليه، عن محمّد بن إبراهيم قال:

سمعت الصادق الله على يقول في قوله على ﴿ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً ﴾ قال: ادخلوا في ولاية عليّ بن أبي طالب الله ﴿وَ لا تَتَبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ ﴾ أي لاتتّبعوا غيره. (٢)

٨١-وروى الشيخ محمد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسين بن عجلان، عن أبي عن الحسين بن علي الوشاء، عن مثنى الحناط، عن عبدالله بن عجلان، عن أبي جعفر الله في قوله على ﴿ يُا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافَةً ﴾ قال: في ولايتنا. (٣)

٨٢ وذكر الحسن بن أبي الحسن الديلمي بإسناده عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله في قوله إنا أيها الذين آمنوا ادْخُلُوا فِي السَّلْم كَافَةً قال:

السلم ولاية أمير المؤمنين اللِّه وولاية أولاده صلَّوات اللهُ عليهم أجمعين. (٤)

فانظر بعين النظر والإعتبار إلى قول العزيز الغفّار ماخصّ به عليّاً من الفخار، وجعل ولايته هي «السلم» الّذي من دخله كان آمناً في الدنيا والآخرة، ومن لم يدخله كان محارباً لله ولرسوله غير آمن في الدنيا والآخرة وهو من أصحاب النار،

" الحسن (الحسن) أبو جعفر بن بابويه في أماليه: عن أحمد بن (الحسن) (٥)

١\_ تفسير القمّي: ٧٩/١، عنه البحار: ٣٤٢/٣٥ ح١٢، ونور الثقلين: ٧٩/١ ح ٧٦٥.

٢\_أمالي الطوسي: ٢٩٩٦ - ٥٩١، عنه البرهان: ٢٦/١ ٤ ع ح ٢، والبحار: ٣٤٢/٣٥ - ١٣، ونور الثقلين: ٢٩١٦ - ٧٦٦.

٣\_الكافي: ١٧/١٤ ح ٢٩، عنه البحار: ١٦٠/٢٤ ح ٦، والبرهان: ٥١/١١ ع ١، ونور الثقلين: ٢٤٩/١ ح ٧٦٤.

٤\_أخرجه في البحار: ١٦٠/٢٤ ح٧عن إرشاد القلوب.

٥ ـ في بعض النسخ: أحمد بن القطان، وفي بعضها: محمد بن القطان، ولم يوجدا في الرجال، والظاهر أنّ الصواب أحمد بن الحسن القطان كما في الأمالي ومعجم رجال الحديث: ٧٨/٧ و٨٦، ومعجم رواة الحديث و ثقاته:
 ٢٢٤/١، وهو من مشايخ الصدوق، وأثبتناه على الصواب.



القطّان بإسناده، عن عليّ بن بلال، عن الإمام عليّ بن موسى، عن موسى بن جعفر، عن جعفر بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن الحسين، عن الحسين بسن عليّ، عن عليّ بن أبي طالب، عن النبيّ صلوات الله عليهم أجمعين، عن جسرئيل، عن ميكائيل، عن إسرافيل، عن اللّوح، عن القلم قال: يقول الله تبارك وتعالى:

ولاية عليّ بن أبي طالب حصني، ومن دخل حصني أمن [من] ناري.<sup>(١)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْعَالَمِينَ ﴾ «٢٥١» الْأَرْضُ وَ لَكِنَّ اللهَ ذُو فَضْلِ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴾ «٢٥١»

﴿ وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَـفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَ لَٰكِـنَّ اللهَ ذُو فَـضْلٍ عَـلَى الْعَالَمينَ ﴾ فوالله مانزلت إلا فيكم، وماعنى بها غيركم، (٢)

فالمعنى أنّ الناس المعنيّين، هم الشيعة الّذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقبل منهم وقبل منه، وقبل منهم وقبل منهم وقبل منهم وقبل منهم وقبل وأنصاره وأعوانه.

١ ـ أمالي الصدوق: ٣٠٦ ح ٩، عنه البحار: ٢٤٦/٣٩ ح ١، وعن جامع الأخبار: ١١٥، ورواه في عيون الأخبار: ١٣٥٧ ح ١، ومعاني الأخبار: ٣٥١ ح ١، الإحقاق: ١٢٣/٧ ح ٣، أمالي الطوسي: ٣٥٣ ح ٦٩، المناقب: ١٠١/٣ مسند الرضا لللله: ١٧٧١ ح ١٧١.

٢ \_ الكافي: ٢/١٥ £ ح ١، عنه البرهان: ٥١٢/١ ح ٢، والوسائل: ١٢/١ ح ١٦، ونـور الشقلين: ٥٠٠١ ح ٢٠٠٥، وأخرجه في البحار: ٣٨٥/٧٣ ح ٢، عن تفسير العيّاشي: ٢٥٥/١ ح ٤٤٩.



وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَأَنْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ وَ أَنَيْنَا عيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَ أَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَ لَوْ شَاءَ اللهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا اقْتَتَلَ الله يَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا الْمَتَلَلُ الله يَنْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ مَا خَاتَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَ مِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَ لَكِنِ اخْتَلُوا وَ لَكِنَ الله يَقْعَلُ مَا يُريدُه (٢٥٣»

مه تأويله: مانقله صاحب كتاب الإحتجاج، يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين الله فقال: يا أمير المؤمنين الله أمير المؤمنين الله فقال: يا أمير المؤمنين، هو لاء القوم الدين نقاتلهم الدعوة واحدة، والرسول واحد، والصلاة واحدة، والحج واحد،

فبماذا نسمّيهم؟ فقال له: سمّهم بماسمّاهم الله في كتابه.

فقال الرجل: (ماكلّ ما في) كتاب الله أعلمه. فقال الله أما سمعت الله يقول: ﴿ تِلْكَ الرَّسُلُ فَضَّ لَنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ \_ إلى قوله \_ وَ لَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ ﴾ فلمّا وقع الإختلاف كنّا نحن أولى بالله وبالنبيّ وبالكتاب وبالحقّ، فنحن الّذين آمنوا، وهم الّذين كفروا، وشاء الله قتالهم بمشيّته وإرادته. (١)

قوله تعالى: ﴿ لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطُّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللهِ فقد استَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لاَ انْفِطامَ لَهَا وَ اللهُ سَمِيعٌ عَليمٌ ﴾ «٢٥٦»

٨٦ ـ ذكر صاحب نهج الإيمان، في تأويل هذه الآية ما هذا لفظه: قال الله الله عبد الله الحسين بن جبير الله في كتابه «نخب المناقب لآل أبي طالب» حديثاً

١-أمالي الطوسي: ١٩٧ ح ٣٣٧، وعنه البحار: ٤٩٣/٣٢ ع ٤٢٥، والبرهان: ١٠٤/٥ ح ٢، ونور الشقلين: ٣٠٧/١
 ح ١٠١، وأخرجه في المستدرك: ٢٥٤/٢ ح ٢، عن أمالي السفيد: ١٠١ ح ٣، وأورد نحوه في الإحتجاج:
 ٣٩٨/١، غاية المرام: ١٢٩/٥.



مسنداً إلى الرضائي قال: قال رسول الله عَيْنُ من أحبّ أن يستمسك بالعروة الوثقى فليستمسك بحبّ على بن أبى طالب الله (١١)

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه قد تقدّم في صدر الكتاب أنّ «الطاغوت» كناية عن عدو آل محمّد عَلَيْ (١) وصحّ من هذا التأويل أنّ الّذي يكفر بالطاغوت \_ هو العدوّ المبين \_ ويؤمن بالله، فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهو حبّ أمير المؤمنين عليه وآله الطيّبين، ثمّ لما بيّن بحبّه حال المؤمن والكافر. قال الله تعالى:

﴿ اللهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّـورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُـخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّـورِ إِلَى الظَّلُمَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فيها خالِدُونَ ﴾ «٢٥٧»

إنّي أخالط الناس، فيكثر عجبي من أقوام لايتولّونكم ويتولّون فلاناً وفلاناً، لهم أمانة وصدق ووفاء!؟ وأقوام يتولّونكم ليس لهم تلك الأمانة ولا الصدق ولاالوفاء! قال: فاستوى أبوعبدالله الله الله على الغضبان، ثمّ قال:

لادين لمن دان بولاية إمام جائر ليس من الله، ولاعتب على من دان بولاية إمام عادل من الله. قال: قلت: فلا دين لأولئك ولاعتب على هؤلاء؟! فقال: نعم، أما تسمع قول الله على: ﴿اللهُ وَلِيُ اللَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ في يخرجهم من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة، لولايتهم كلّ إمام عادل من الله ﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاوُهُمُ الطَّاعُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النَّورِ إلَى الظُّلُمَاتِ ﴾

١\_عنه البحار: ٨٣/٢٤ ح ١ والبرهان: ٥٢٤/١ ح ١٠، مناقب آل أبي طالب: ٧٦/٣.

٢ ـ راجع الحديث ٢ من مقدّمة الكتاب.



فأيّ نور يكون للكافر فيخرج منه؟ إنّما عنى بهذا، أنّهم كانوا على نور الإسلام، فلمّا تولّوا كلّ إمام جائر ليس من الله، خرجوا بولايتهم إيّاهم من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر، فأوجب لهم النار مع الكفّار، فقال:

﴿ أُولَٰٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ .

[ورواه الكليني الله عن العدّة، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب]. (١) ومعنى قوله: «يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ ـ الذنوب ـ إِلَى النُّورِ ـ التوبة والمنفرة» أي الّـذي يكون من الشيعة وليس له أمانة ولاصدق ولاوفاء، فإنّ هذه وغيرها ذنوب، والله سبحانه يخرجهم من ظلماتها إلى نور التوبة منها، وإلى المغفرة بعدها، فإنّه هـو الغفور الرحيم، بولاية كلّ إمام عادل من الله، فعليهم أفضل الصلاة والتسليم.

### قوله تعالى: ﴿ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِي خَيْرًا كَثيرًا ﴾ «٢٦٩»

٨٨ ـ تأويله: ماذكره الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن ابراهيم، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس، عن أيّوب بن الحرّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله في قوله الله الحرّة عن أبي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ إِهِ قال: طاعة الله ومعرفة الإمام. (٢)

إعلم أنها السبب الأقوى في الإسلام، لأنّ طاعة الله سبحانه طاعة الرسول لقوله تعالى: ﴿وَ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطْاعَ اللهَ﴾ (٣) ومعرفة الإمام تدخل في طاعة

١-عنه البحار: ١٠٤/٦٨ ح ١٨ وعن الكافي: ٣٧٥/١ ح ٣، وتفسير العيّاشي: ٢٥٩/١ ح ٢٦٣ ولم نجده في غيبة المفيد بل في غيبة النعماني: ١٣١ ح ١٠٤، وأخرجه في البرهان: ٥٢٤/١ ح ١٠٧٠ - ٣٢٠٠، ونور الثقلين: ٢٠٢٠ - ٣٢٠٠، عن الكافي ومابين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».

٢\_الكافي: ١٨٥/١ ح ١١، عنه البرهان: ١٨٥/١ ح ١ ونور الثقلين: ٣٤٣/١ ح ١١٣٠ وفي البحار: ٨٦/٢٤ ح ٢
 عنه وعن المحاسن: ١٤٨/١ ح ٦٠، والعيّاشي: ٢٧٦/١ ح ٤٩٩.

٣\_النساء: ٨٠.



الرسول عَلَيْكُ ، ولاشك أنّ من يؤتى طاعة الله وطاعة الرسول ومعرفة الإمام، فقد أوتي خيراً كثيراً، ووجبت له الجنّة في دار السلام، [والسلام].

قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَ النَّـهَارِ سِرًّا وَ عَـلاٰتِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾«٢٧٤»

وقوله تعالى: ﴿ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ «٢٨٥»

• ٩- تأویله: مارواه المقلّد بن غالب ﷺ، عن محمّد بن الحسین، عن محمّد بـن وهبان، عن محمّد بـن وهبان، عن محمّد بن أحمد، عن عبدالرحمان بن يزيد بن جابر [عن أبي سلاّم] (٢) قال: سمعت أبا سلمي راعي النبي عَيْلِ اللهُ عَلَيْلُ يقول:

ليلة أسري بي إلى السماء فقال الربّ عَلَى: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ ﴾. فقلت: والمؤمنون. قال: صدقت، يا محمّد، من خلّفت على أمّتك؟ قلت: خيرها. قال: علىّ بن أبي طالب؟ قلت: نعم يا ربّ.

فقال: يا محمّد، إنّي اطّلعت إلى الأرض اطّلاعة، فاخترتك منها، فشققت لك إسماً

١ ـ مجمع البيان: ٣٨٨/٢ عنه البرهان: ٥٥٢/١ م ٩، والبحار: ١٧٥/٦٤، وأخرجه في البحار: ٦١/٣٦ م ٦، عن كشف الغمّة: ٣٤٩، وتفسير فرات: ٧٠ م ٤٢ وما بعده، والعمدة لابن البطريق: ٣٤٩ م ٦٦٩، والمستدرك له والطرائف: ٢٤٣١ م ٢٤٢، عن تفسير الثعلبي ومناقب ابن المغازلي: ٢٨٠ م ٣٢٥ بأسانيدهم عن ابن عبّاس، ورواه الخوارزمي في مناقبه ٨٤١ بسند آخر وما بين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».

٢ ـ في مقتل الخوارزمي وغيره: سلامة، وهو اشتباه، والصواب أبو سلام كما يظهر من تهذيب الكمال: ٤٢١/١١
 وج٣٦٧/١٨ رقم ٦٧٦٦، وج ٢٦٧/٢١ رقم ٢٠٠٨، وهو ممطور الأسود الحبشي، وعلى ذلك أثبتناه.



من أسمائي، فلا أذكر في موضع إلا ذُكرتَ معي، فأنا المحمود، وأنت محمّد.

ثمّ اطلعت ثانية فاخترت عليّاً، فشققت له اسماً من أسمائي، فأنا أعلى وهو عليّ. يا محمّد، إنّي خلقتك وخلقت عليّاً وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة من ولد الحسين من نوري، وعرضت ولايتكم علىٰ أهل السماوات والأرضين،

فمن قبلها كان عندي من المؤمنين، ومن جحدها كان عندي من الضالّين (١).

يا محمّد، لو أنّ عبداً من عبيدي عبدني حتّى ينقطع، أويصير كالشنّ البالي، ثمّ أتاني جاحداً لولايتكم، ماغفرت له حتّى يقرّ بولايتكم.

يامحمد، أتُحبّ أن تراهم؟ قلت: نعم يارب، قال: التفت، فالتفتّ عن يمين العرش، فإذا أنا باسمي وباسم عليّ وفاطمة والحسن والحسين وعليّ ومحمد وجعفر وموسى وعليّ ومحمد وعليّ والحسن، والمهديّ في وسطهم كأنّه كوكب درّيّ. فقال: يا محمد هؤلاء حججي على خلقي، وهذا القائم من ولدك بالسيف والمنتقم من أعدائك. (٢)

إعلم أنّه قد بان لك في هذه السورة من الفضل المبين الّذي اختصّ بـه أمير المؤمنين وذرّيّته الطيّبين، فاستمسك بولايتهم تكن من الفائزين، واركب في سفينتهم تكن من الناجين، ويوم الفزع الأكبر تكن من الآمنين، صلّى الله عليهم صلاة دائمة في الدنيا ويوم الدين، باقية في كلّ أوان وفي كلّ حين.

۱\_«الظالمين» خ.

٢-أخرجه في البحار: ٢٦١/٣٦ ح ٨٦ عن غيبة الطوسي: ١٤٧ ح ١٠٩، وفي البحار: ٢١٦/٣٦ ح ١٨ والبرهان: ٥/١١٥ ح ٤، عن مقتضب الأثر: ١٠، وفيها عن سلام قال: سمعت أبا سلمى...الحديث. ورواه في مقتل الحسين عليلاً للخوارزمي: ١٥٩، المائة منقبة: ٤٠ منقبة ١٧، إثبات الهداة: ٢٢/٢ ح ٢٧٤، الطرائف: ٤٣، منتخب الأثر: ١٦١ ح ٥ وص ١١، الإنصاف: ٦٢ ح ٥، معاني: ١٨/٢١٦، البحار: ٢٢/٣٧ ح ٣٠، إحقاق الحق: ٥/٤، غاية العرام: ٨٨/٧ ح ٢٧، المهدي الموعود: ٧/١ ح ٤ و ٢٥٩ ح ١٠، فرائد السمطين: ٢١٩/٢ ح ٥٠٠ ح ٥١، نابيع المودة: ٤٨٦.





#### «وما فيها من الآيات البيّنات في الأئمّة الهداة» منها:

تولد تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَ أَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغَاءَ تَأُويلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأُويلِهِ وَ مَا يَعْلَمُ تَأُويلِهُ إِلاَّ اللهُ وَ الرُّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ تَأُويلِهُ إِلاَّ اللهُ وَ الرُّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنًا بِهِ كُلِّ مِنْ عَلْمَ الْأَلْبَابِ » «٧»

#### تأويله الباطن وهو:

ا ـ مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن أورمة، عن عليّ بن حسّان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله في قوله على (هُوَ اللّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آياتً مُحْكَمَاتً هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ عِنْهُ آياتً مُحْكَمَاتً هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ فَال: أمير المؤمنين والأئمة المِيلِا .

﴿وَ أُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ﴾ قال: فلان وفلان ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ﴾ أصحابهم وأهلِ ولايتهم ﴿فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اثْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَ اثْتِغَاءَ تَـأُويلِهِ وَ مَـا يَـعْلَمُ تَـأُويلَهُ إِلاَّ اللهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْم ﴾ وهم أميرالمؤمنين والأئمّة ﷺ.

[والروايات في هذا المقام أكثر من أن تحصى].<sup>(١)</sup>

٢-وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر

١ ــ الكافي: ١٤/١ ع ١٤/ عنه البرهان: ٩٩٨/١ م ٩، والبحار: ٢٠٨/٢٣ م ١٢، عنه وعن العيّاشي: ٢٩١/١ م ٣٠. والمناقب لابن شهر آشوب: ٤٢١/٤، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



٣-ويؤيده مارواه أيضاً عن عليّ بن محمّد، عن عبد الله بن عليّ، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبد الله بن حمّاد، عن بريد بن معاوية، عن أحدهما عليه في قول الله على في قول الله على في أويله إلا الله و الرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ و قال: فرسول الله على أفضل الراسخين في العلم، قد علمه الله على علم جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل، وما كان الله لينزل عليه شيئاً لم يعلمه تأويله، وأوصياؤه من بعده يعلمونه كلّه (٢)،

وكيف لا يعلمونه؟! وهم مبدأ العلم وإليهم منتهاه، وهم معدنه وقراره ومأواه.

#### وبيان ذلك:

ثمّ قال رسول الله ﷺ: يا أخيهل تدريماهاتان الرمّانتان؟ قال: لا. قال: أمّا الأولى فالنبوّة، ليس لك فيهانصيب، وأمّا الأخرى فالعلم، أنت شريكي فيه. فقلت: أصلحك الله كيف يكون شريكه فيه؟

قال: لم يعلّم الله محمّداً علماً إلاّ (و) أمره أن يعلّمه عليّاً. (٣)

١ ـ الكافي: ٢١٣/١ ح ١، عنه البرهان: ٩٩٧/١ ح ٦، والوسائل: ١٣٢/١٨ ح ٥، وأخسرجه في البحار: ١٩٨/٢٣ ح ٣٠ عن بصائر الدرجات: ٣٦٦/١ ح ٥ و٧، بإسناده عن أبي بصير قال، قال: أبوجعفر الملج مثله.

٢ ـ الكافي: ٢١٣/١ ح ٢، عنه البرهان: ٥٩٧/١ ح ٤، والوسائل: ١٣٢/١٨ ح ٦، والبحار: ١٣٠/١٧ ح ١.

٣- الكافي: ٢٦٣/١ ح ١، عنه البرهان: ٤٤٦/٣ ع ١١، و أخرجه في البحار: ٢١٠/٤٠ ع. عن بصائر الدرجات: ٥٢١/١ م عن حمران، ٥٢٢/١ م عن حمران، عن البصائر: ٥٢١/١ م ١ عن حمران، عن البحائية مثله.



٥-ويؤيده: ما رواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عن محمّد ابن عبدالحميد، عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن محمّد بن مسلم، قال: سمعت أباجعفر الله يقول: نزل جبرئيل الله على محمّد الله الله برمّانتين من الجنّة، فلقيه عليّ الله فقال له: ماهاتان الرمّانتان اللّتان في يدك؟

فقال: أمّا هذه فالنبوّة [و] ليس لك فيهانصيب، وأمّا هذه فالعلم.

ثمّ فلقها رسول الله ﷺ نصفين فأعطاه نصفها، وأخذ رسول الله ﷺ نصفها.

ثمّ قال أنت شريكي فيه، وأنا شريكك فيه.

(قال): فلم يعلم والله رسول الله ﷺ حرفاً ممّا علّمه الله ﷺ وقد علّمه عليّاً، ثمّ انتهى العلم إلينا، ثمّ وضع يده على صدره.(١)

آ-وأوضح من هذا بياناً: ما رواه أيضاً عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عبد الله بن الحجّال، عن أحمد بن عمر الحلبي، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله الله فقلت: جعلت فداك، إنّي أسألك عن مسألة، فهل هنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبو عبد الله الله الله عنه وبين بيت آخر فاطّلع فيه ثمّ قال:

يا أبا محمّد، سل عمّا بدالك. قال: قلت: جعلت فداك إنّ شيعتك يـتحدّثون أنّ رسول الله ﷺ علّم عليّاً ﷺ باباً يفتح (الله) [له] منه ألف باب. قال: فقال:

يا أبامحمّد، علّم رسول الله عليه عليه عليه عليه الله الله عليه الله باب. قال: قال: إنّه العلم، وما هو قال: قلت: هذا والله العلم؟ قال: فنكت ساعة في الأرض ثمّ قال: إنّه لعلم، وما هو بذلك. قال: ثمّ قال: يا أبا محمّد! وإنّ عندنا الجامعة وما يدريهم ما الجامعة؟

قال: قلت: جعلت فداك وما الجامعة؟ قال: صحيفة طولها سبعون ذراعاً بـذراع رسول الله عَيْنِ وإملائه من فِلق فيه، وخطّ عليّ بيمينه، فيهاكلّ حرام وحلال وكـلّ

١ ـ الكافي: ٢٦٣/١ ح٣، عنه البرهان: ٤٤٦/٣ عـ ١٩٣، وأخرجه في البحار: ١٧٣/٢٦ ح ٤٤، عن بصائر الدرجات: ٥٢٦/١ ح ٣. الوافي: ٦٠٥/٣ ح ٣. البحار: ٢٠٩/٤٠ ح ٥.



شيء يحتاج إليه الناس حتّى الأرش في الخدش، وضرب بيده إليّ فقال: تأذن لي يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت فداك إنّما أنا لك، فاصنع ماشئت.

قال: فغمزني بيده وقال: حتّى أرش هذا ـكأنّه مغضب ـ.

قال: قلت: هذا والله العلم. قال: إنّه لعلم وليس بذلك. ثمّ سكت ساعة،

ثمّ قال: وإنّ عندنا الجفر، وما يدريهم ما الجفر؟ قال: قلت: وما الجفر؟

قال: وعاء من أدم فيه علم النبيين والوصيين، وعلم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل قال: قلت: إنّ هذا هو العلم قال: إنّه لعلم وليس بذلك، ثمّ سكت ساعة

ثمّ قال: وإنّ عندنا [لـ]مصحف فاطمة للبَّك وما يدريهم ما مصحف فاطمة؟

قال: قلت: وما مصحف فاطمة؟ قال: مصحف فيه مثل قرآنكم هذا ثلاث مرّات، والله ما فيه من قرآنكم حرف واحد.

قال: قلت: هذا والله العلم! قال: إنّه لعلم وليس بذلك. ثمّ سكت ساعة، ثمّ قال: إنّ عندنا علم ما كان وعلم ماهو كائن إلى أن تقوم الساعة.

قال: قلت: جعلت فداك هذا والله هو العلم! قال: إنَّه لعلم، وليس بذلك.

قال: قلت: جعلت فداك فأيّ شيء العلم؟ قال:

ما يحدث باللّيل والنهار، الأمر بعد الأمر، والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة. (١) ٧-وممّا ورد في غزارة علمهم صلات شعبهم مارواه أيضاً (قال: روى عدّة من أصحابنا) عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن يونس بن يعقوب، عن الحارث بن المغيرة، وعدّة من أصحابنا، منهم: عبد الأعلى، وأبو عبيدة، وعبدالله بن بشر الخثعمي، أنّهم سمعوا أباعبد الله الله الله يقول: إنّي لأعلم ما في السماوات ومافي الأرض، وأعلم ما في الجنّة، وأعلم ما في النار، وأعلم ما كان وما يكون.

١ ــ الكافي: ٢٣٨/١ ح ١، وقطعة منه في الوسائل: ٢٧١/١٩ ح ١، وأخرجه في البحار: ٣٨/٢٦ ح ٧٠، عن بـــــائر الدرجات: ٢٨٠/١ ح٣، الوافي: ٣٧٨/٣ م ١، ينابيع المعاجز: ١٣٠.



قال: ثمّ مكث هنيهة فرأى أنّ ذلك كبر على من سمعه منه، فقال: على من سمعه منه، فقال: علمت ذلك من كتاب الله عَيْن، إنّ الله عَيْن يقول: «فيهِ تِبْيَان كُلِّ شَيْءٍ».(١)

٨\_ومما ورد في غزارة علمهم صلوات الله عليهم:

مارواه أيضاً عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر، عن عبد الله بن حمّاد، عن سيف التمّار قال:

كنّا مع أبي عبد الله الله الله عليه عن الشيعة في الحجر، فقال: علينا عين؟ فالتفتنا يمنة ويسرة فلم نر أحداً، فقلنا: ليس علينا عين. فقال: وربّ الكعبة وربّ البنيّة ـ ثلاث مرّات ـ لو كنت بين موسى والخضر لأخبرتهما أنّي أعلم منهما، ولأنبأتهما بما ليس في أيديهما، لأنّ موسى والخضر عليه أعطيا علم ماكان ولم يعطيا علم مايكون وما هو كائن حتّى تقوم الساعة، وقد ورثناه من رسول الله عليه وراثة. (٢)

٩-ويؤيد هذا ويطابقه: ما ذكره أصحابنا من رواة الحديث من كتاب الأربعين رواية سعد الأربلي (٣)، عن عمّار بن خالد، عن إسحاق بن [يوسف] (١) الأزرق، عن عبدالملك بن [أبي] (٥) سليمان قال: وجد في ذخيرة حواريّ عيسى المُلِلِا رقّ فيه

١ ـ الكافي: ٢٦١/١ ح٢، وأخرجه في البحار: ١١١/٢٦ ح٨، وج ٨٦/٩٢ ح ٢١، عن بسائر الدرجات: ٢٤٢/١ ح ٢٠ الوافي: ٣٠٠٦ ح ٢ وج ١٣٩/٢ ح٢، البرهان: ٤٤٣/٣ ع ٢، والآية من سورة النحل: ٨٩ هكـذا «تبياناً لكلّ شيء» فالظاهر أنه الله أراد معنى الآية أو كان قراءتهم اللهيم الل

٢ ـ الكافي: ٢٠٠/١ ح ١، عنه البحار: ٣٠٠/١٣ ح ٢٠، والبرهان: ٣٧٤/٣ ح ٣٥، وص ٣٨٠ ح ١٠، ونـ ورالشقلين: ١١١/٢٦ ح ١٤٢، ينابيع المعاجز: ٣٨، بصائر الدرجات: ١٢٩/١ ح ١، الوافي: ٣٠٠/٣ ح ١، البـحار: ١١١/٢٦ ح ٩ و٤/١٧٤ ح ٣٣. إلزام الناصب: ١١/١.

٣\_ليس له ذكر في رجالنا، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٤٢٩/١٣ روايته عن عمّار بن خالد.

٤ ـ في النسخ: إسحاق بن الأزرق، وما أثبتناه من تهذيب الكمال: ٨٨/٢ رقم ٣٩٠، وج٣٢/١٦، ومعجم رواة
 الحديث وثقاته: ٢٦٥/١ وهو الصواب.

٥ ـ في النسخ: عبدالملك بن سليمان، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٣٨٤، ولكن الظاهر
 أنّ الصواب فيه عبدالملك بن أبي سليمان كما في تهذيب الكمال: ٤٦/١٢ رقم ٤١١٤، ومعجم رواة الحديث
 وثقاته: ٢٠٣٥/٤ وهو ما أثبتناه.



مكتوب بالقلم السريانيّ منقولاً من التوراة، وذلك لمّا تشاجر موسى والخضرعليُّك في قصّة السفينة والغلام والجدار ورجع موسى إلى قومه، فسأله أخوه هارون عمّا استعلمه من الخضر، وشاهده من عجائب البحر، فقال موسى اللهِ:

بينا أنا والخضر على شاطئ البحر إذ سقط بين أيدينا طائر، فأخذ في منقاره قطرة من ماء البحر ورمى بها نحو المشرق، وأخذ منه ثانية ورمى بها نحو المغرب، ثمّ أخذ ثالثة ورمى بها نحو السماء، ثمّ أخذ رابعة ورمى بها نحو الأرض، ثمّ أخذ خامسة وألقاها في البحر، فبهتّ أنا والخضر من ذلك وسألته عنه؟

فقال: لا أعلم. فبينا نحن كذلك، وإذا بصيّاد يصيد في البحر فنظر إلينا، وقال: مالى أراكما في فكرة من أمر هذا الطائر؟ فقلناله: هو ذلك.

فقال: أنا رجل صيّاد، وقد علمت إشارته، وأنتما نبيّان لاتعلمان.

فقلنا: ما نعلم إلا ما علّمنا الله عَلَى.

فقال: هذا طائر في البحر يسمّى «مسلماً»

لأنّه إذا صاح يقول في صياحه «مسلم مسلم» فأشار برمي الماء من منقاره نحو المشرق، والمغرب، والسماء، والأرض، وفي البحر، يقول: إنّه يأتي في آخر الزمان نبيّ، يكون علم أهل المشرق والمغرب وأهل السماء والأرض عند علمه مثل هذه القطرة الملقاة في البحر، ويرث علمه ابن عمّه ووصيّه، فعند ذلك سكن ما كنّا فيه من المشاجرة، واستقلّ كلّ واحد منّا علمه، بعد أن كنّا معجبين بأنفسنا، ثمّ غاب عنّا،

فعلمنا أنَّه ملك بعثه الله إلينا، ليعرّفنا نقصنا حيث ادّعينا الكمال.(١١)

• ١-وممًا ذكر في معنى علمهم صلوات الله عليهم ما ذكر الشيخ أبوجعفر الطوسي في كتابه مصباح الأنوار، بإسناده إلى رجاله، قال: روي عن جعفر بن محمّد الصادق،

١ ـ عنه البحار: ٣١٢/١٣ ح ٥٧، وعن رياض الجنان، وأخرجه في البحار: ١٩٩/٢٦ ح ١٢، عـن المـحتضر: ١٠٠ باختلاف يسير، ومدينة المعاجز: ١٣٤/٢ ح ٤٥٤، إحقاق الحق: ٩٥/٤.



عن أبيه، عن جدّه الممالين قال رسول الله عَلَيْنُ أنا ميزان العلم، وعلي كفّتاه، والحسن والحسين حباله، وفاطمة علاقته، والأئمّة من بعدهم يزنون المحبّين والمبغضين الناصبين، الّذين عليهم لعنة الله ولعنة اللّاعنين. (١)

والحمدلله الّذي جعلنا من المحبّين والمخلصين، ولم يـجعلنا مـن المـبغضين الناصبين، الّذين عليهم لعنة الله ولعنة اللّاعنين.

#### وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْزَاهيمَ وَ آلَ عِمْزَانَ عَلَى الْعَالَمينَ ﴾ «٣٣»

تأويله: ذكر أبو عـليّ الطـبرسي ﴿ أَنّ آل إبـراهـيم اللِّيمُ هـم آل مـحمّد اللِّيمُ (٢) المعصومون، لأنّ الإصطفاء لايقع إلاّ على المعصوم، وهو الّذي يكون بـاطنه مـثل ظاهره في الطهارة والعصمة، وآل محمّد من هذا القبيل، لاشكّ ولاريب.

11-وذكر على بن إبراهيم الله في تفسيره، قال: إنّه روي في الخبر المأثور، أنّه نزل 
إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَ نُوحًا وَ آلَ إِبْرَاهيمَ وَ آلَ عِمْرَانَ -وآل محمّد عَلَى الْعالَمينَ 
فأسقطوا آل محمّد منه، (٣) وذلك عناد منهم لمحمّد عَلَيْ وصدود عنه.

17ـوممًا جاء في معنى «الإصطفاء» مارواه الشيخ أبو جعفر الطوسي الله قال: روى أبو جعفر القلانسى (٤)، قال:

١ - مصباح الأنوار: ١٩١ (مخطوط)، وأخرجه في البحار: ١٠٦/٢٣ ح٦، وإثبات الهداة: ٨٤/٣ ح ٧٨٤، جامع الأخبار: ١٨٠، صحيفة الرضائية: ١٣٥ ح ٨٤.

٢\_مجمع البيان: ٤٣٣/٢، عنه نور الثقلين: ٣٩٥/١ -١٠٧.

٣٩٤/١ عنه نور الثقلين: ٢٩٤/١ ح ١٠٤، والبرهان: ٦١٢/١ ح ٢، والبحار: ٢٢٢/٢٣ ح ٢٠٠ والبحار: ٢٢٢/٢٣ ح ٢٠٠ وج ٢٤/١١ ح ٢٠٠ (قطعة).

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ولعل الصواب فيه جعفر القلانسي المذكور في معجم رجال الحديث: ١٣٩/٤، روى عن أبيه عن أبي عبدالله المنظير كما في المحاسن: ١٩١/٢ ح ١٩١، وفيه العلانسي وهو اشتباه، ونسخة من الكافي.



حدّ ثنا الحسن بن الحسين (١) قال: حدّ ثنا عمرو بن أبي المقدام، عن يونس بسن خبّاب، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال رسول الله عليها:

ما بال أقوام إذا ذكروا آل إبراهيم وآل عمران استبشروا، وإذا ذكروا آل محمّد اشمأزّت قلوبهم؟ والّذي نفس محمّد بيده، لو أنّ أحدهم وافى بعمل سبعين نبيّاً يوم القيامة ما قبل الله منه حتّى يوافي بولايتي وولاية عليّ بن أبي طالب اليلاد.(٢)

17-وقال أيضاً: روى روح بن روح (٣)، عن رجاله، عن إبراهيم النخعي (٤)، عن ابن عبّاس الله قال: دخلت على أميرالمؤمنين على بن أبى طالب فقلت:

يا أبا الحسن، أخبرني بما أوصى إليك رسول الله؟ فقال: سأخبركم:

إنّ الله اصطفى لكم الدين وارتضاه، وأتمّ عليكم نعمته، وكنتم أحقّ بها وأهلها، وإنّ الله أوحى إلى نبيّه أن يوصي إليّ. فقال النبيّ ﷺ:

يا عليّ، احفظ وصيّتي، وارع ذمامي، وأوف بعهدي، وأنجز عداتي، واقض ديني، وأحي سنّتي، وقوّمها (٥) وادع إلى ملّتي، لأنّ الله اصطفاني واختارني، فذكرت دعوة أخي موسى. فقلت: اللّهمّ اجعل لي وزيراً من أهلي، كما جعلت هارون من موسى،

١- في النسخ: الحسين بن الحسن، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ١٨١/١٤، ومعجم رجال الحديث: ٧٥/١٣ و ٨٠ رواية الحسين عن عمرو، وروى الحسن بن الحسين العرني، عن عمرو بن أبي المقدام كما في التهذيب وح ٩ في سورة التكوير في التأويل وعلى ذلك أثبتناه، والله العالم.

٢ \_ مصباح الأنوار: ١٥٨ (مخطوط) وأخرجه في البحار: ٢٢١/٢٣ ح ٢٣، والبرهان: ١٦٦/١ ح ١٥، منهاج الشريعة: ٢٦/٤ ح ٥، وفي البحار: ١٧٢/٧٧ ح ١٥، والبرهان: ١٢٢/٤ ح ٨، عن أمالي الشيخ: ١٤٠ ح ٢٠، بإسناده عن عليّ بن الحسين عليّ مع اختلاف.

٣- في نسخة «ج،م» رواح، وليس له ذكر في رجالنا، ولعلّه روح بن روح بن زنباع المذكور في ترجمة أبيه روح
 ابن زنباع في سير أعلام النبلاء: ٢٥١/٤، روى عن أبيه، والله العالم.

٤ ـ لم يوجد في تهذيب الكمال: ٩/١ ٤٤، ومعجم رجال الحديث: ٣٦٦ و ٣٦٢ رواية إبراهيم بن يريد النخعي
 عن ابن عبّاس، والله العالم.



فأوحى الله ﷺ إلى : إن علياً وزيرك وناصرك والخليفة من بعدك، ثم أنت يا علي من أئمة الهدى، وأولادي منك، فأنتم قادة الهدى والتقى، والشجرة التي أنا أصلها وأنتم فرعها، فمن تمسّك بها فقد نجا، ومن تخلّف عنها فقد هلك وهوى، وأنتم الذين أوجب الله تعالى مودّتكم وولايتكم، والذين ذكرهم الله في كتابه ووصفهم لعباده، فقال عزّوجل من قائل: ﴿إِنَّ اللهُ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ \* ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ .

فأنتم صفوة الله من آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران، وأنتم الأُسرة من إسماعيل والعترة الطاهرة (١)

18 وفي هذا المعنى ما ذكره الشيخ الطوسي في أماليه قال: حدّثنا أبوعبدالله محمّد بن محمّد بن النعمان في، قال: حدّثنا الشيخ أبوالحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد، قال: حدّثنا أبي، قال: حدّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد ابن أبي عبدالله البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق الله قال: قال أميرالمؤمنين الله أعطيت تسعاً لم يعطها أحد قبلي سوى رسول الله على القد فتحت لي السبل، وعلمت المنايا والبلايا والأنساب وفصل الخطاب، ولقد نظرت إلى الملكوت بإذن ربّي، فما غاب عني ما كان قبلي ولا ما يأتي بعدي، وإنّ بولايتي أكمل الله لهذه الأمّة دينهم، وأتمّ عليهم النعم، ورضي لهم إسلامهم، إذ يقول يوم الولاية لمحمّد على المحمّد، أخبرهم أنّي أكملت لهم اليوم دينهم، وأتممت عليهم النعم، ورضيت إسلامهم، أن الله به على فلمالحمد. (٤)

۱ \_ في نسخة «ج، م» الهادية.

٢ ـ عنه البحار: ٢٢١/٢٣ ح ٢٤، وإثبات الهداة: ٨٤/٣ ح ٧٨٥، والبرهان: ٦٦٦١ ح ٦٦.

٣-هو إشارة إلى قوله تعالى: «اليوم أكملت لكم دينكم...» الآية ٦ من سورة المائدة.

٤ ـ أمالي الطوسي: ٢٠٥ ح ٢٥٥، عنه البحار: ١٤١/٢٦ ع ٢٥ وفي البحار «متّاً من الله عليّ، فله الحمد» البرهان:
 ٢٢٥/٢ ح ٥، الجواهر السنيّة: ٢٦٣، ينابيع المعاجز: ١٢٥.



### وقوله تعالى: ﴿ كُلَّمُا دَخَـلَ عَـلَيْهَا زَكَـرِيَّا الْـمِحْرَابَ وَجَـدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّى لَكِ هَـٰذَا قَـالَتْ هُـوَ مِـنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ «٣٧»

جاء في تأويل هذه الآية الكريمة منقبة جليلة عظيمة، من مناقب مولانا أميرالمؤمنين الله عليهما وعلى أميرالمؤمنين الله عليهما وعلى ذريتهما، صلاة باقية إلى يوم الدين:

هل عندك شيء نتغدّى به (۱۱)؟ فقالت: لا

والّذي أكرم أبي بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة، ما أصبح الغداة عندي منذ يومين شيء إلاّ شيء كنت أوثرك به على نفسي، وعلى ابنيّ الحسن والحسين.

فقال أميرالمؤمنين اللِّه: يا فاطمة، ألا كنت أعلمتني؟ فأبغيكم شيئاً.

فقالت: يا أبا الحسن، إنّي لأستحيي من إلهي أن أكلّف نفسك ما لاتقدر عليه.

فخرج علي الله من عندها واثقاً بالله وحسن الظنّ به، فاستقرض ديناراً فأخذه ليشتري لهم به مايصلحهم، فعرض له المقداد بن الأسود رضوان الله عليه، وكان يموماً شديد الحيرّ، وقد لوّحته الشمس من فوقه، وآذته من تحته، فلمّا رآه أميرالمؤمنين الله أنكر شأنه، فقال له: يا مقداد، ما أزعجك الساعة من رحلك؟

فقال: يا أبا الحسن، خلّ سبيلي ولا تسألني عمّا ورائي.

فقال: يا أخى لايسعني أن تجاوزني حتّى أعلم علمك. فقال:

يا أبا الحسن، رغبة إلى الله وإليك أن تخلّي سبيلي، ولا تكشفني (٢) عن حالي. فقال: يا أخى لا يسعك أن تكتمني حالك.

١ ـ في نسخة «ج» نغتد به، وفي البحار: تُغديناه. ٢ ـ «تكشف» خ ل.



فقال: يا أبا الحسن، أمّا إذا أبيت فوالّذي أكرم محمّداً بالنبوّة وأكرمك بالوصيّة، ما أزعجني من رحلي إلاّ الجهد، وقد تركت عيالي جياعاً، فلمّا سمعت بكاءهم لم تحملني الأرض، خرجت مهموماً راكباً رأسي، هذه حالتي وقصّتي.

فمكث أميرالمؤمنين اللهِ مطرقاً لا يحير جواباً، حياء من رسول الله عَلَيْهُ، وكان قد عرّفه الله ما كان من أمر الدينار، ومن أين أخذه، وأين وجّهه بوحي من الله،

وأمره أن يتعشّى عند عليّ تلك اللّيلة، فلمّا نظر إلى سكوته، قال:

يا أبا الحسن، مالك لا تقول «لا» فأنصرف عنك، أو نعم، فأمضي معك؟

فقال: حبّاً وكرامة، اذهب بنا، فأخذ رسول الله بيد أميرالمؤمنين، وانطلقا حتّى دخلا على فاطمة صلوات الله عليهم أجمعين، وهي في محرابها قد قضت صلاتها وخلفها جفنة تفور دخاناً. فلمّا سمعت كلام رسول الله عَيْمَا خرجت من مصلاها وسلّمت عليه وكانت أعز الناس عليه فردّ عليها السلام ومسح بيده على رأسها وقال:

يا بنتاه كيف أمسيت يرحمك الله؟ قالت: بخير. قال: عشّينا رحمك الله وقد فعل.

فأخذت الجفنة ووضعتها بين يدي رسول الله ﷺ وعليّ. فلمّا نظر أميرالمؤمنين إلى الطعام، وشمّ ريحه (رمى فاطمة ﷺ ببصره رمياً شحيحاً. فقالت له فاطمة:

سبحان الله ما أشحّ نظرك وأشدّه؟! فهل أذنبت ما بيني وبينك ذنباً استوجبت به السخطة منك؟ فقال: وأيّ ذنب أعظم من ذنب أصبت اليوم، أليس عهدي بك وأنت

۱\_«نتعشّاه» خ.



تحلفين بالله مجتهدة أنّك ما طعمت طعاماً منذ يومين؟! قال: فنظرت إلى السـماء وقالت: إلهى يعلم ما في سمائه وأرضه، إنّى لم أقل إلاّ حقّـاً)(١)

فقال لها: يا فاطمة، فأنّى لك هذا الطعام الذي لم أنظر إلى مثل لونه ولم أشمّ مثل ريحه قطّ، ولم آكل أطيب منه؟ قال: فوضع النبيّ عَيَّا لَهُ كفّه المباركة على كتف أميرالمؤمنين عليّ عليًا وهزّها ثمّ هزّها ثلاث مرّات. ثمّ قال: ياعليّ، هذا بدل دينارك، هذا أجر دينارك من عند الله ﴿إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر حِسَابِ﴾.

ثمّ استعبر باكياً ﷺ، وقال: الحمدلله الذي أبي لكما أن يخرجكما من الدنيا حتّى يجريك يا عليّ مجرى زكريّا، ويجريك يا فاطمة مجرى مريم بنت عمران. (٢)

وهو قوله تعالى: ﴿ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا الْمِحْرَابَ وَجَـدَ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّى لَكِ هَـذَا قَـالَتْ هُـوَ مِنْ عِنْدَهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنِّى لَكِ هَـذَا قَـالَتْ هُـوَ مِنْ عِنْدِ هِنَاكِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴾ «٣٧»

١٦ـ العيَاشي في تفسيره: عن سيف بن عميرة، عن أبي جعفر اللهِ في حديث يتضمّن نزول مائدة من السماء على فاطمة الله ومنه: فقال النبيّ عَلَيْهُ: يا فاطمة النّي لك مَـذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْر حِسَابٍ»

فحدّثها النبيّ ﷺ بقصّة مريم، وتلا الآية، ثمّ قال الإمام ﷺ: فأكلوا منها شـهراً، وكانت جفنة من خبز ولحم. وقال: وهي الجفنة الّتي يأكل منها القائم ﷺ.(٣)

١ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة «ب».

٢ \_ مصباح الأنوار: ٢٢٦ (مخطوط)، عنه البحار: ١٤٧/٩٦ ح ٢٥، وأخرجه في البحار: ٩٩٤٣ ح ٥١، عن أمالي الشيخ: ٦١٥ ح ٨، وتفسير فرات: ٨٣ ح ٦٠، وكشف الغمّة: ٢٦٩١، البرهان: ٢٢/١ ح ٩، العيّاشي: ٣٠٣/١ ح ٢٤، بحار الأنوار: ٢٠/٣٧ ح ١٠٠٣ ح ٧.

٣-العيّاشي: ٣٠٤/١ ضمن ح٤٢، وفيه: عن سيف، عن نجم، عن أبسي جـ عفر لليُّلا، عـنه البـحار: ١٩٧/١٤ ح٤ وج٣١/٤٣ ح٣٨، والبرهان: ٦٢٢/١ ح٩، إحقاق الحقّ: ٣١٤/١.



ورواه الصدوق(١) في الأمالي مع أدنى تغيّر وزيادات.

ونقل ابن طاووس الله في كتابه «سعد السعود» حديث نزول المائدة على فاطمة الله عن محمد بن العبّاس بن مروان، المعروف «بابن الجحام» بستّة طرق. (٢) وذكرها أيضاً الزمخشري في الكشّاف. (٣)

**ورواه ابن طاووس** أيضاً في كتاب الطرائف عن غيرهما. <sup>(٤)</sup>

1۷-وروى الصدوق في الأمالي بإسناده إلى النبي عَيَّا رواية من جملة ما فيها: إنّ فاطمة على المدائكة المقربين فاطمة على المدائكة المقربين وينادونها «يا فاطمة إنّ الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين». (٥)

الله قال: إنّه المسمّيت فاطمة الله الله الله قال: إنّه الله الله الله قال: إنّه الله قال: إنّه المممّية في المحدّثة الملائكة كانت تهبط فتناديها كما تنادي مريم بنت عمران المسكّية فتقول: يا فاطمة، إلى قوله تعالى ﴿وَارْكَعِى مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾ فتحدّثهم ويحدّثونها.

فقالت لهم ذات ليلة: أليست المفضّلة على نساء العالمين مريم بنت عمران؟ فقالوا: إنّ مريم كانت سيّدة نساء عالمها، وإنّ الله ﷺ جعلك سيّدة نساء عالمك وعالمها، وسيّدة نساء الأوّلين والآخرين.(٦)

١ ـ لم نجده في أمالي الصدوق، بل في أمالي الشيخ: ٦١٥ ضمن ح ١٢٧١.

٢\_سعد السعود: ٩١. ٣\_الكشّاف: ٢٧٥/١، عنه البحار: ١٢٩/٤٣.

٤ \_ الطرائف: ٩ . ١، طبع الحجر، ومع الأسف أنَّه ساقط في الطبع الجديد.

٥ أمالي الصدوق: ٧٧٤ ح ١٨، عنه البحار: ٢٤/٤٣ ذح ٢٠، وأخرجه في البحار: ٨٥/٣٧ ح ٥٦، عن بشارة المصطفى: ٧٧٤ ح ٨٥، ما يقرب من ذلك، إثبات: ٣/١٠٤ ح ٢٨٨، نور الثقلين: ٢/٣٠٤ ح ١٣٥، و ٤٧٩ ح ٢٩٢، روضة: ١٨٥، إحقاق الحق: ١٨/٨، مكارم: ٩٤. تفسير الإمام: ٢٢٨/١ ح ١٠٩٧، والبحار: ٨٨/٥ ح ٧٦.

٦-علل الشرائع: ١٨٢ ح ١، عنه البحار: ٢٠٦/١٤ ح ٣٣، وفي ج٧٨/٤٣ ح ٦٥، نور الثقلين: ١٠٢١ ع - ١٣١، عنه وعن دلائل الإمامة للطبري: ١٠ (عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن الصدوق) ولا ينخفى أنّ الأحاديث (١٦ - ١٨) نقلناها من نسخة «أ».



رَوله سَالى: ﴿فَمَنْ حَاجَّكَ فَيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَعْالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسْاءَنَا وَنِسْاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ﴾ «٦١»

#### تأويله وسبب نزوله:

١٩-إن وفد «نجران من النصارى» قدم المدينة على رسول الله، فقالوا (له): هل رأيت ولداً بغير أب؟ فلم يجبهم حتّى نزل قوله تعالى:

﴿إِنَّ مَثَلَ عيسىٰ عِنْدَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ \* الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ \* فَمَنْ حَاجَّكَ فيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ﴾ الآية.

فلمّا نزلت دعاهم إلى المباهلة، فأجابوه

فخرج النبيُّ عَيْظًا آخذاً بيد عليّ والحسن والحسين بين يديه، وفاطمة اللَّهُ وراءه.

فلمًا رآهم الأسقف \_وكان رئيسهم \_ سأل من هؤلاء الّذين معه؟ فقيل:

هذا عليّ بن أبي طالب ابن عمّه، وزوج ابنته فاطمة هذه، وهذان ولداهما.

فقال الأسقف لأصحابه: إنّي لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله، فلاتباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيّ إلى يوم القيامة.

ثمّ قال الأسقف للنبيّ عَيَّا : يا أبا القاسم، إنّا لا نباهلك، ولكن نصالحك، فصالحنا على ماننهض به. فصالحهم على ألفي حلّة وثلاثين رمحاً وثلاثين فرساً، وكتب لهم بذلك كتاباً، ورجعوا إلى بلادهم.

وقال النبي ﷺ: والّذي نفسي بـيده، لو لاعـنوني<sup>(١)</sup> لمسـخوا قـردة وخـنازير واضطرم الوادي عليهم ناراً، ولما حال الحول على النصارى حتّى يهلكوا كلّهم.<sup>(٢)</sup>

١ ـ في الأصل: يلاعنوني، وما أثبتناه من المصدر والبحار.

٢ ـ أخرجه في البحار: ٢٧٧/٢١ عن مجمع البيان: ١/١٥٤ مفصّلًا.



واعلم أنّ قوله عَلَى ﴿أَبْنَاءَنَا﴾ دلّ على أنّهما الحسن والحسين النِّ وأنّهما إبناه على الحقيقة، وإن كانا ابنا بنته «ونساءنا» أنّ المراد بها فاطمة الله خاصّة، لأنّه لم يخرج بغيرها، ﴿وَ أَنْفُسَنَا﴾ أنّ المراد به عليّاً الله خاصّة، لأنّ الإنسان لا يجوز أن يدعو نفسه، وإذا كان لا يجوز، فلم يبق إلاّ أن يدعو غيره، ولم يدع في المباهلة غير عليّ الله بالإجماع، فتعيّن أن يكون هو المعنى بقوله: ﴿أَنْفُسَنَا﴾.

فيكون هو نفس رسول الله ﷺ (١)

•٢- [ونقل ابن طاووس الله حديث المباهلة، عن محمّد بن العبّاس من واحد وخمسين طريقاً، عدّد الرواة واحداً واحداً في كتابه سعدالسعود،

من أراد الإطّلاع عليه فليرجع إليه]. (٢)

٢٦ ويؤيد هذا من الروايات ماصح عنه عَيْشٌ: وقد سأله سائل من بعض أصحابه؟
 فأجابه عن كل رجل بصفته، فقال له: فعليّ؟ فقال عَيْشٌ:

إنّما سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي (٣).

فإذا نظرت ببصر البصيرة رأيت أنّ أميرالمؤمنين الله هو الحاوي لجميع فضائل المباهلة، لأنّ الأبناء أبناؤه، والنساء نساؤه، والأنفس نفسه الزكيّة الّتي فضّلَتْ على النفس البشريّة (٤)، حيث أنّها نفس محمّد أفضل البريّة، فناهيك من فيضيلة من الفضائل جليّة (٥) ومنقبة من (٦) المناقب سامية عليّة، ثمّ لم يسمّها ولاسمّاها أحد من الأنام بالكليّة، صلّى الله عليه وعلى صاحب النفس الأصليّة، محمّد بين عبد الله وعلى الطيّبين من آلهما والذريّة، صلاةً ترغم أنوف النواصب القالين والزيديّة، وتزكّى بها أنفس المحبّين من الشيعة الإماميّة.

١ ـ هذا خلاصة ما في مجمع البيان: ٢٥٢/٢ وعنه البحار: ٢٧٨/٢١، ٢٧٩.

٢ ـ سعد السعود: ٩١ وعنه البحار: ٣٥٠/٢١ ح ٢١، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٤\_«أنفس البريّة» خ.

٣\_مجمع البيان: ٤٥٣/٢ وعنه البحار: ٢٧٩/٢١.

٥\_«جليلة» خ. ٦\_«في» خ.



## وَلَهُ مَمَالَ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ «٦٨»

تأويله ومعناه: إنّ أولى الناس بإبراهيم أي أحقّ به، ثمّ بيّن من هو، فقال: ﴿لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ﴾ في زمانه وبعده وأمدّوه (١) بالمعونة والنصرة على من لم يـتّبعه على ذلك ﴿وَهٰذَا النّبِيُ ﴾ يعنى محمّداً عَيْمَا الله الله الله عنى محمّداً عَيْمَا الله الله الله عنى الله عنه الله عنه

﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ به وأعانوه ونصروه أولئك هم أولى به، وأحقّ من غيرهم،

ثمّ بيّن سبحانه: إنّ أولى [الناس] المؤمنين به: الّذي ينصره ويعينه. كما نـصروا وأعانوا أُولئك لإبراهيم اللِّلا .

٢٢ـوعنى بالمؤمنين «عليّاً والأئمّة اللَّيْقي لما روي عن أميرالمؤمنين الله أنّه قال: إنّ أولى الناس بالأنبياء الله أعلمهم بما جاءوا به، ثمّ تلا هذه الآية وقال: إنّ وليّ محمّد من أطاع الله وإن بعدت لحمته، وإنّ عدوّ محمّد من عصى الله وإن قربت قرابته. (٢)

٣٣ ـ وممّا ورد في التأويل: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن المثنّى، عن عبد الله بن عجلان،

عن أبي جعفر ﷺ في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ قال: هم الأئمّة ومن اتّبعهم.(٣)

٢٤ ويؤيده: ما ذكره أبو عليّ الطبرسي الله قال: روى عمر بن يزيد قال:

۱\_«أيدوه» خ.

٢ \_أخرجه في البرهان: ١/١ ٦٤ ح ٩، عن ربيع الأبرار للزمخشري.

٣-الكافي: ٢١٦/١ ع-٢٠، عنه البحار: ٢٢٥/٢٣ ح٤٢، والبرهان: ٦٤٠/١ ح٣، وأخرجه العيّاشي في تـفسيره: ٢١٣/١ ح ٦٦، إثبات الهداة: ٢٧٢/٢ ح ٤٢، البحار: ٢٥/٦٧، الوافي: ٨٨٨/٣ ح ١٨.



قال لي أبوعبد الله الله الله الله الله عن آل محمّد، قلت: من أنفسهم جعلت فداك؟ قال: نعم، والله من أنفسهم، قالها ثلاثاً، ثمّ نظر إلىّ ونظرت إليه، وقال:

يا عمر، إنّ الله ﷺ يقول في كتابه: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَ هٰذَا النَّبِيُّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَاللهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.(١)

**٢٥-ورواه أيضاً** عليّ بن إبراهيم، عن أبيه في تفسيره. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ لَا خَلَاٰقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِلَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ «٧٧»

حرّم الله الجنّة على ظالم أهل بيتي وقاتلهم وشانئهم (٤) والمعين عليهم. ثمّ تلا هذه الآية: ﴿أُولٰئِكَ لا خَلاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ ﴾ الآية. (٥)

١ ـ مجمع البيان ٨/٨٥٤، عنه البحار: ٢٢٥/٢٣ ح ٤٣، وأخرجه في البرهان: ٦٤١/١ ح ٥، عن العيّاشي: ١٣١٢/١ ح ٦١.

٢\_ تفسير القمّي: ١١٣/١، عنه البحار: ٨٤/٦٨ ح ١، والبرهان: ٦٤٠/١ ح ١، ونورالثقلين: ٢٠/١ ح ١٨٤.

٣ ـ في الأصل: الفاراني، مصحّف، مجمع البيان: ٤٥٨/٢.

٤ ـ في نسخة «م» سابيهم، وفي أمالي الطوسي: السابّ لهم.

٥ ـ مصباح الأنوار: ٣٠ (مخطوط)، مسند الرضائيلي: ١٠٦/١ ح ٥٠، صحيفة الرضائيلي: ٩٩ ح ٢٩، وفسي البحار: ٢٢٤/٢٤ ح ١٤ وج ٢٢٥/٢٧ ح ١٦، عن أمالي الطوسي: ١٦٤ ح ٢٤. وأورده في مقصد الراغب: ١٣٧ (مخطوط).



٧٧ ـ وفي معنى هذا التأويل: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله قال:

ثلاثة لايكلّمهم الله ولاينظر إليهم يوم القيامة ولايزكّيهم، ولهم عذاب أليم: من ادّعى إمامة ليس من الله، ومن جحد إماماً من الله، ومن زعم أنّ لهما في الإسلام نصيباً.(١)

وقوله تعالى: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنْصُرُنَّهُ ﴾ «٨١»

**١٨- تأويله:** ماروي عن أميرالمؤمنين عليه أنّه قال: إنّ الله أخـذ المـيثاق عـلى الأنبياء أن يخبروا أمـمهم بـمبعث رسـول الله تَيَلَيُهُ [وهـو مـحمّد] ونـعته وصـفته ويبشّروهم به، ويأمروهم بتصديقه (٢)، ويقولوا:

﴿ هُوَ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ ﴾ من كتاب وحكمة، وإنّما الله أخذ ميثاق الأنبياء ليؤمننّ به، ويصدّقوا بكتابه وحكمته، كما صدّق بكتابهم وحكمتهم.

وقوله: ﴿وَ لَتَنْصُرُنَّهُ﴾ يعنى ولتنصروا وصيّه،

١ \_ الكافي: ٣٧٣/١ ع. عنه البحار: ٢١٢/٧ ع- ١١ وج ٣٦٣/٨ ع ٤٠. والوافي: ١٨٠/٢ ع ٤، والوسائل: ٥٦٤/١٨٥ م ٥٠ والوسائل ع ٣٤. وأخرجه في البحار: ١١٢/٢٥ م ١٠. والبرهان: ١٩٣/١ م ٥، عن تفسير العيّاشي: ٣١٣/١ م ٥٥.

٢ \_أخرجه في البحار: ١٧٦/١٥. إثبات الهداة: ١٧٦١٦ ح ٨٧، عن مجمع البيان: ٢٦٨/٢ بإسناده عن أمير المؤمنين يليلاً.

٣ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٥٤٨/٥ و وفي البصائر: ١١٢ ح ٨٦ فيض بن أبي شيبة وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة أيضاً، وذكره الزنجاني والنمازي كما في المعجم: ٢٥٨٠/٥، واستظهر الزنجاني اتحاده مع العيص بن أبي شيبة المذكور في الرجال في أصحاب الصادق المناتج المعجم: ٢٥٣٠/٥.



النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جُاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدُقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتَوْمِنُنَّ بِهِ﴾ يعني رسول الله ﷺ ﴿وَ لَتَنْصُرُنَّهُ﴾ يعني وصيّه أميرالمؤمنين اللهِ ولم يبعث الله نبيّاً ولا رسولاً إلاّ وأخذ عليه الميثاق لمحمّد ﷺ بالنبوّة ولعليّ اللهِ بالإمامة.(١)

•٣-ويؤيده: ماذكره صاحب كتاب الواحدة قال: روى أبو محمّد الحسن بن عبد الله الأطروش الكوفي (٢)، قال: حدّثنا أبو عبد الله جعفر بن محمّد البجلي، قال: حدّثني أحمد بن محمّد بن خالد البرقي، قال: حدّثني عبدالرحمان بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الباقر المله قال:

قال أميرالمؤمنين الطِّلا: إنَّ الله تبارك وتعالى أحد واحد، تفرَّد في وحدانيَّة،

ثمّ تكلّم بكلمة فصارت نوراً، ثمّ خلق من ذلك النور محمّداً والسكنة في وذرّيتي، ثمّ تكلّم بكلمة فصارت روحاً فأسكنها الله في ذلك النور وأسكنة في أبداننا، فنحن روح الله وكلماته، وبنا احتجب عن خلقه. فمازلنا في ظلّة خضراء حيث لاشمس ولاقمر، ولاليل ولانهار، ولاعين تطرف، نعبده ونقدّسه ونسبّحه قبل أن يخلق خلقه، وأخذ ميثاق الأنبياء بالإيمان والنصرة لنا، وذلك قوله والله والمؤلّد: ﴿وَإِذْ لَهُ مِنْ كَتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدّقٌ لِما مَعَكُمْ لَتُومِنُنَّ بِهِ يعني بمحمّد والتصرن وصيّه، فقد آمنوا بمحمّد، ولم ينصروا وصيّه، فقد لَوْ المنصرونة بعضنا لبعض، فقد وسينصرونه جميعاً، وإنّ الله أخذ ميثاقي مع ميثاق محمّد بالنصرة بعضنا لبعض، فقد نصرت محمّداً، وجاهدت بين يديه، وقتلت عدوّه، ووفيت الله بما أخذ عليّ من نصرت محمّداً، وجاهدت بين يديه، وقتلت عدوّه، ووفيت الله بما أخذ عليّ من الميثاق والعهد والنصرة لمحمّد وقبي ينصرونني. أحد من أنبيائه ورسله، وذلك لما قبضهم الله إليه وسوف ينصرونني. (٣) الحديث طويل، وهو يدلّ على الرجعة، أخذنا إلى هاهنا.

١ ـ عنه البحار: ٣٥٢/٢٤ ح ٧٠، وج ٢٩٧/٢٦ ح ٦٣، والبرهان: ٦٤٧/١ ح ٥.

٢ ـ يأ تي في ح ٨ في خاتمة الكتاب (نبأ عظيم...) التعليق عليه.

٣-عنه البحار: ٢٩١/٢٦ ح ٥١، وج ٩/١٥ ح ١٠، وأخرجه في البحار: ٤٦/٥٣ ح ٢٠، والبرهان: ٦٤٦/١ ح ٤، عن مختصرالبصائر: ١٣٠ ح ٢٠٠، مشارق الأنوار: ١٩ ح ٩٦.



#### توله تمالى: ﴿ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعًا وَ لا تَقَرَّقُوا ﴾ «١٠٣»

تأويله: ﴿وَاعْتَصِمُوا﴾ أي تمسّكوا والتزموا ﴿بِحَبْلِ اللهِ﴾ وهو كتابه العزيز، وعترة أهل بيت نبيّه، صلوات الله عليهم، وقوله: ﴿جَميعًا﴾ أي بهما جميعاً ﴿وَ لا تَفَرَّقُوا﴾ أي [ما] بينهما.

ويدلّ على ذلك: ما ذكره أبو عليّ الطبرسي في تفسيره قال:

٣١\_ روى أبو سعيد الخدري عن النبيّ عَلَيْكُ قال:

أيّها الناس، إنّي قد تركت فيكم حبلين (١)، إن أخذتم بهما لن تضلّوا من بعدي، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله، حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعـترتي أهل بيتي، ألا وإنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض. (٢)

٣٢-وروى الشيخ المفيد الله في كتاب الغيبة تأويل هذه الآية، وهو من محاسن التأويل، عن محمّد بن الحسين الله التأويل، عن محمّد بن الحسين الله على بن الحسين الله كان رسول الله على ذات يوم جالساً في المسجد، وأصحابه [حوله] فقال لهم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنّة، يسأل عمّا يعنيه، قال:

فطلع علينا رجل شبيه برجال مصر، فتقدّم وسلّم على رسول الله ﷺ وجلس، وقال: يا رسول الله ﷺ وجلس، وقال: يا رسول الله إنّي سمعت الله يقول: ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَميعًا وَ لا تَفَرَّقُوا﴾ فما هذا الحبل الّذي أمرنا الله بالإعتصام به، وأن لانتفرّق عنه؟

قال: فأطرق ساعة، ثمّ رفع رأسه، وأشار إلى عليّ بن أبي طالب اللهِ، وقال: هذا حبل الله الّذي من تمسّك به عصم في دنياه، ولم يضلّ في أخراه.

١ \_ في إثبات الهداة: خليفتين.

٢\_مجمع البيان: ٤٨٢/٢، عنه إثبات الهداة: ١٥/٣ - ٦١٤.

٣- في النسخ: محمّد بن الحسن، ولكن في الغيبة: محمّد بن الحسين الأنصاري، وذكره النمازي كما في معجم رواة
 الحديث و ثقاته: ٧٨٩٨/٥.



قال: فوثب الرجل إلى عليّ بن أبي طالب الله واحتضنه من وراء ظهره و[هـو] يقول: اعتصمت بحبل الله وحبل رسوله، ثمّ قام فولّى وخرج، فقام رجل من الناس وقال: يا رسول الله صلى الله عليك وآلك! ألحقه وأسأله أن يستغفر لى؟

فقال رسول الله عَلَيْكُ: إذاً تجده موفّقاً، قال: فلحقه الرجل وسأله أن يستغفر له؟ فقال له: هل فهمت ما قال لي رسول الله عَلَيْنَ وما قلت له؟ قال الرجل: نعم. فقال له: إن كنت متمسّكا بذلك الحبل فغفر الله لك، وإلاّ فلا غفر الله لك، وتركه ومضى.(١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَسَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَسْأُمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ «١٠٤»

تأويله: قال أبو عليّ الطبرسي ﴿ المعنى ﴿ وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةً ﴾ أي جماعة ﴿ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ -أي إلى الدين - وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ أي بالطاعة ﴿ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -أي عن المصية - وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ أي الفائز ون. (٢) ﴿ وَ يَنْهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ -أي عن المصية - وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ أي الفائز ون. (٢) ٣٦ - قال: وروي عن أبي عبد الله الله الله الله قال « وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أَئِمَةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَا الْمُنْكِرِ وَ أُولِئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ». (٣)

صدق الله ورسوله، لأنّ هذه الصفات من صفات الأئمّة اللَّيْمُ لأنّهم معصومون والمعصوم لايأمر بطاعة إلاّ وقد ائتمر بها، ولاينهى عن معصية إلاّ وقد انتهى عنها.

٣٤ ـ كما قال أميرالمؤمنين الله : (والله) ما أمر تكم بطاعة إلا وقد ائتمرت بها ولانهيتكم عن معصية إلا وقد انتهيت عنها. (٤) قال الشاعر:

١ ـ لم نجده في غيبة المفيد، بل في غيبة النعماني: ٤٨ ح ٢، عنه البحار: ١٥/٣٦ ح ٣، والبرهان: ١٧٠/١ ح ٢. ٢ ـ مجمع البيان: ٤٨٣/٢.

٣\_مجمع البيان: ٤٨٤/٢، وعنه البحار: ١٥٣/٢٤ ح ٥، والبرهان: ١٧٤/١ ح ٤.

٤ ـ نهج البلاغة: ٢٥٠ خطبة ١٧٥، وعنه البحار: ١٩١/٤٠، وج ٢١٧/٣٤ ح ٩٩١، شرح ابن أبي الحديد: ١٣/١.



فَإِذَا انتَهَتْ عَنْهَا فَأَنتَ حَكيمُ بِالفِعلِ مِنكَ وَيُسقبَلُ التَّعليمُ عارٌ عَلَيكَ إِذَا فَعَلتَ عَظيمُ

إبدَأْ بِنَفْسِكَ فَانهَها عَـنْ غَـيِّها فَهُناكَ يُسمَعُ ما تَقُولُ وَيُقتَدىٰ لاتَنْهَ عَنْ خُلُقِ وَتَأْتِي مِـثلَهُ

توله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَبْيَضُ وَجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وَجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفَى رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ «١٠٧ـ١٠٨»

إنّ هؤلاءِ الذين اسودت وجوههم كانوا مؤمنين، ثمّ ارتدوا وانقلبوا على أعقابهم فيقال لهم يوم القيامة على جهة التوبيخ: ﴿أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكُفُرُونَ \* وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ -وهم المؤمنون - فَفي رَحْمَةِ اللهِ - أي ثواب الله وقيل: جند الله - هُمْ فيها خالِدُونَ \*

٣٥-وأمَا تأويله: فهو ما ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره قال: حدّ ثني أبي، عن صفوان بن يحيى، عن أبي الجارود، عن عمران بن ميثم، عن مالك بن ضمرة، عن أبي ذرّ الغفاري الله قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُ وُجُوهٌ﴾

قال رسول الله ﷺ: ترد عليَّ أُمّتي [يوم القيامة] على خمس رايات:

فراية مع عجل هذه الأُمّة فأسألهم [ما فعلتم] بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أمّا الأكبر فحرّفناه ونبذناه وراء ظهورنا، وأمّا الأصغر فعاديناه وأبغضناه وظلمناه.

فأقول لهم: رِدّوا النار، ظماء مظمئين، مسودّة وجوهكم.

ثم ترد عليَّ راية مع فرعون هذه الأمّة، فأقول لهم: ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟ فيقولون: أمّا الأكبر فحرّفناه ومزّقناه وخالفناه. وأمّا الأصغر فعاديناه وقاتلناه. فأقول لهم: ردوا النار ظماء مظمئين مسودة وجوهكم.

ثم ترد على راية مع سامري هذه الأمّة، فأقول لهم: مافعلتم بالثقلين من بعدي؟



فيقولون: أمّا الأكبر فعصيناه وتركناه. وأمّا الأصغر فخذلناه وضيّعناه [وصنعنا] به كلّ قبيح. فأقول لهم: ردِوا النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم.

ثمّ ترد عليَّ راية ذي الثدية، مع أوّل الخوارج وآخرهم، فأقول لهم:

ما فعلتم بالثقلين من بعدي؟

فيقولون: أمّا الأكبر فمزّقناه وتبرّأنا منه، وأمّا الأصغر [فقاتلناه وقتلناه].

فأقول لهم: رِدوا النار ظماء مظمئين مسودّة وجوهكم.

ثمّ ترد عليَّ راية مع إمام المتّقين، وسيّد الوصيّين، وقائد الغرّ المحجّلين ووصيِّ رسول ربّ العالمين، فأسألهم ما فعلتم بالثقلين من بعدى؟

فيقولون: أمّا الأكبر فاتّبعناه وأطعناه، وأمّا الأصغر فأجبناه، وواليناه، ووازرناه ونصرناه حتّى أهريقت فيهم دماؤنا.

فأقول لهم: رِدوا الجنّة رواءً مرويّين مبيضّة وجوهكم.

ثَمَ تلا [رسول الله ﷺ] هذه الآية: ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَ تَسْوَدُّ وُجُـوهٌ فَاَمَّا الَّـذينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إيمانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ \* وَأَمَّا الَّـذينَ ابْيَضَتْ وُجُوهُهُمْ فَفَى رَحْمَةِ اللهِ هُمْ فيها خَالِدُونَ ﴾ . (١)

٣٦ ـ ومن طريق العامة مارواه ابن طاووس الله من كتبهم في عدّة من كتبه مثل كتاب «اليقين بتسمية عليّ أميرالمؤمنين الله وكتاب «سعد السعود» وغيرهما عن أحمد ابن محمّد الطبري، وغيره بالأسانيد المتّصلة بأبى ذرّ الغفاري قال:

لمّا نزلت هذه الآية ﴿يَوْمَ تَبْيَضُّ وَجُوهٌ ... ﴾ (٢) الخ.

١ ـ تفسير القمّي: ١١٧/١، وعنه البرهان: ١٥٥/١ ح ١، والبحار: ٣٤٦/٣٧ ح ٣، ونورالشقلين: ٤٥٣/١ ح ٤٣٣،
 إثبات الهداة: ٣٠٥٥ م ٦٠٨.

٢-اليقين: ٣٢٩ب ١٢٤، وذكر مثله في ص ٢٧٥ و ٣٦٤ و ٤٤٤ بأسانيد أخر، وهذا الحديث نقلناه من نسخة «أ».



## وقوله تعالى: ﴿ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَمَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ ﴿ ١١٠٠

اعلم أنّ هذه الشروط لا تجتمع في جميع الأمّة، بل في البعض \_وإن كان جميع الأمّة مخاطبين بها، ولكنّهم لا يأتون بها على الوجه المأمور به\_

والقول في ذلك البعض من هم؟ وقد تقدّم البحث فيه في الآية المتقدّمة، وأنّ هذه الشروط لاتجتمع إلاّ في المعصوم.

٣٧ ـ وقد جاء في تأويل هذه، كما جاء في تأويل تلك، وهو: ما ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره قال: إنّ أبا عبد الله قال لقارئ هذه الآية: ﴿خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ وهم يقتلون أميرالمؤمنين والحسن والحسين ابني عليّ الله الله فقال: جعلت فداك كيف نزلت؟ قال: إنّما نزلت «كُنتُمْ خَيْرَ أَنمَّةٍ أُخْرِ جَتْ لِلنّاسِ» ألا ترى مدح الله لهم في قوله: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُونَ بِاللهُ ﴾. (١)

يدل قوله هذا على بيان ما قلناه: إن هذه الشروط لاتكون إلا في المعصوم ويكون الخطاب في ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ أنهم المعنيون بذلك وكانوا أحق بها وأهلها لأنهم هم الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والمؤمنون بالله، بغير شك ولاارتياب، فعليهم صلوات من ربّهم العزيز الوهّاب.

وقوله تعالى: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلاَّ بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَ حَبْلِ مِنَ النَّاسِ ﴾ «١١٢»

٣٨ تأويله، ما ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال الله : قوله تعالى: ﴿ضُـرِبَتْ



عَلَيْهِمُ الذَّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا﴾ إنّها نزلت في الّذين غصبوا حقوق آل محمّد اللَّهِ (١) وأمّا قوله: ﴿إِلاَّ بِحَبْلِ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ﴾ معناه: أنّ هؤلاء الغاصبين ضربت عليهم \_ جميعهم \_ الذلّة وهو الهوان والخزي في الدنيا والآخرة ﴿أَيْنَ مَا ثُـقِفُوا ـأي وجدوا ـإِلّا ـمن اعتصم منهم ـ بِحَبْلِ مِنَ اللهِ وَ حَبْلِ مِنَ النَّاسِ﴾ فإنّه مستثنى منهم.

٣٩ـوتأويل الحبلين: ما ذكره في نهج الإيمان قال: روى أبو عبد الله الحسين بن جبير (٢) صاحب كتاب «النخب» حديثاً مسنداً إلى أبي جعفر الباقر الله في قوله: ﴿ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَةُ أَيْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ، قال:

ِ ﴿ بِحَبْلِ مِنَ اللهِ ﴾: كتاب الله، وحبل من الناس عليّ بن أبي طالب اليُّلاِ. (٣)

٤٠-ويؤيده: ما تقدّم (١) في تأويل ﴿ وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَـميعًا ﴾ وهـو قـول النبي ﷺ: إنّي قد تركت فيكم حبلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فهما الحـبلان المتّصلان (٥) إلى يوم القيامة.

قوله تعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلا ۗ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَقْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزى اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ «١٤٤»

13- تأويله: ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده يرفعه عن حنان، عن أبيه، عن أبيه، عن أبي جعفر الله على قال: كان الناس أهل ردّة بعد رسول الله على إلا ثلاثة. قلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد، وأبوذر، وسلمان. ثمّ عرف أناس هذا الأمر بعد يسير، قال: وهؤلاء الذين دارت عليهم الرحى، وأبوا أن يبايعوا حتّى جاءوا بأميرالمؤمنين

١ ــ لم نجده في النسخ الموجودة عندنا من تفسير القمّي.

٢ في نسخة «أ، ب» جبر وهو اشتباه، راجع الذريعة: ٨٨/٢٤.

٣\_عنه البحار: ٨٤/٢٤ ح٢، وأخرجه في البحار: ١٦/٣٦ ح٥، والبرهان: ١٧٦/١ ح٦، عن المناقب: ٧٥/٣.

٤ ـ تقدّم في حديث ٣١ ص ١٢٥ . . . . ٥ ـ في نسخة «ج» المعتصمان.



مكرهاً فبايع، وذلك قول الله ﷺ: ﴿وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَ مَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَ سَيَجْزِي اللهُ الشّاك ينَهُ. (١)

23-ابن طاووس في «سعد السعود» باسناد متصل إلى أبي عمرو بن العلاء، عن الشعبي، قال: انصرف عليّ بن أبي طالب الله من وقعة أحد وبه شمانون جراحة تدخل فيها الفتائل، فدخل عليه النبيّ الله وهو على نطع، فلمّا رآه بكى وقال:

إنّ رجلاً يصيبه هذا في سبيل الله، لحقّ على الله أن يفعل به ويفعل به.

فقال علي الله مجيباً له وبكى: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، الحمد لله الّـذي لم يرني ولّيت عنك، ولا فررت، ولكن كيف حرمت من الشهادة؟

فقال: إنّها من ورائك إن شاء الله! ثمّ قال:

إنّ أبا سفيان قد أرسل يوعدنا، ويقول لي: بيننا وبينكم حمراء الأُسد(٢)

فقال علي علي اللهِ: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، لا أرجع عنهم ولو حملت على أيدي الرجال، وأنزل الله عَلَىٰ ﴿وَ كَأَيِّنْ مِنْ نَبِيٍّ فَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فَى سَبِيلِ اللهِ وَ مَا ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكَانُوا وَ اللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ الآية. (٣)

فاعلم ـ علماً يقيناً وحقاً مبيناً ـ أنّهما أهل الإنقلاب والإرتـداد وأهـل الزيـغ والفساد، لما رواه [الكليني] أيضاً؛

۱ ـ الكافي: ۲۵،۸ ت ۲۲، عنه نورالثقلين: ۷۱/۱ ع- ۳۸، وفي البحار:۲۳٦/۲۸ ح ۲۲، عنه وعن الكشّي: ٦ ح ۱۲، وفي البرهان: ۱۹۸، و ۱۹۹ ح ۲و، عن الكافي والعيّاشي: ۱۱/۱ ح ۱۸، البحار: ۳۵۱/۲۲ ح ۲۰، وفي البرهان: ۵۷/۱۲۲ و ۱۹۹ ح ۲و، عن الكافي والعيّاشي: ۷۱/۱ ۳۵ ح ۱۸، البحار: ۳۵۱/۲۲ و ۵۷/۸ و ۵۰/۸ و ۵

٢ في الأصل: الأسل، وما أثبتناه هو الصحيح، وحمراء الأُسد موضع على ثمانية أميال من المدينة، إليه انتهى
 النبئ ﷺ يوم أحد تابعاً للمشركين، راجع مراصد الإطلاع: ٢٤/١.

٣ ـ سعد السعود: ١١٢، وعنه البحار: ٢٦/٣٦ ح ١٣، فضائل: ٢٧١/١، إحقاق الحقّ: ٣١١/٣ ـ ٣٢٠، والحديث نقلناه من نسخة «أ».



27\_ عن حنان بن سدير، عن أبيه قال: سألت أبا جعفر الله عنهما؟

فقال: يا أبا الفضل لا تسألني عنهما، فو الله مامات منّا ميّت قطّ إلاّ ساخط عليهما، ما منّا اليوم إلاّ ساخط عليهما، يوصي ذلك الكبير منّا الصغير، لأنتهما ظلمانا حقّنا، وغصبا فيئنا، وكانا أوّل من ركب أعناقنا، وبثقا علينا بثقاً في الإسلام لا يسدّ(١) أبداً حتّى يقوم قائمنا، أو يتكلّم متكلّمنا.

ثمّ قال: أما والله، لو قد قام قائمنا وتكلّم متكلّمنا لأبدى من أمورهما ما كـان يكتم، ولكتم من أمورهما ما كان يظهر، والله ماأمست من بليّةولاقضيّة تجري علينا أهل البيت إلاّ هما أسّسا أوّلها، فعليهما لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.(٢)

قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضُوانَ اللهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ \* هُمْ دَرَجْاتٌ عِنْدَ اللهِ وَمَأُواهُ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ \* هُمْ دَرَجْاتٌ عِنْدَ اللهِ وَمَأُواهُ \* ١٦٣،١٦٢»

٤٤ تأويله: مارواه الشيخ محمد بن يعقوب الله عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي قال:

سألت أبا عبد الله الله عن قوله الله عن الله عن الله عن الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه و مأْواهُ جَهَنَمُ و بِئْسَ الْمَصِيرُ \* هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ الله فقال:

«الَّذينَ اتَّبَعُوا رِضْوٰانَ اللهِ» هم الأَتمَة اللهِ وهم والله يا عمّار درجات للـمؤمنين، وبولايتهم ومعرفتهم إيّانا يضاعف الله لهم أعمالهم، ويرفع الله لهم الدرجات العلى. (٣)

١ ـ في الكافي «لا يسكر» وفي الوافي: «لا يسكن». بثق علينا بثقاً: ثلم ثلمة لا يسدّها شيء.

۲\_الكافي: ۲۲۵/۸ ح ۳۶۰، وعنه البحار: ۲٦٨/٣٠ ح ٣٨.

٣- الكافي: ٢٠٠١ - ٨٤ وعنه البرهان: ٧١٠/١ ح ١، وفي البحار: ٩٢/٢٤ ح ١، عنه وعن المناقب لابن شهر آشوب: ١٧٩/٤، نور التقلين: ٤٢١/٤ ح ٨٤ إثبات الهداة: ٢٧٩/٢ ح ٣٣.



ومعناه أن ليس من اتّبع رضوان الله \_ وهم الأَئمّة اللَّهِ \_ ﴿ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللهِ \_ وهم أعدازهم \_ وَ مَأْواهُ جَهَنَّمُ وَ بِشْسَ الْمَصِيرُ \* هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَاللهِ ﴾

أي الأئمة الله أي ليس هؤلاء مثل هؤلاء عند الله،، بل الأئمة أعلى درجات، وأعداؤهم أسفل دركات، فعلى الأئمة من ربّهم صلوات، وعلى أعدائهم لعنات في كلّ ما غبر، وماهو آت.

وقوله تمالى: ﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا شِهِ وَ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَخْسَنُوا مِنْهُمْ وَ اتَّقَوْا أَجْرٌ عَظيمٌ \* الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ لِلَّذِينَ أَالنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إيمانًا وَ قَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ \* «١٧٢-١٧٢»

تأويله: الَّذين استجابوا أي أجابوا، والقرح: الجرح. ومعنى ذلك:

أنّه لمّا فرغ النبيُّ عَيِّلُهُ من غنزاة أحد، وقنصتها مشهورة، وكنان أبو سفيان والمشركون قد كثروا وانصرفوا، فلمّا بلغوا الروحاء ندموا على انصرافهم، ونزلوا بها، وعزموا على الرجوع فأخبر النبيِّ عَيِّلُهُ بذلك، فقال لأصحابه: هل من رجل يأتينا بخبر القوم؟ فلم يجبه أحد منهم، فقام أميرالمؤمنين الله قال: أنا (يارسول الله).

قال [رسول الله ﷺ] له: إذهب، فإن كانوا قد ركبوا الخيل وجنبوا الإبل، فإنّهم يريدون مكّة. يريدون المدينة، وإن كانوا قد ركبوا الإبل، وجنبوا الخيل فإنّهم يريدون مكّة.

فمضى أميرالمؤمنين على ما به من الألم والجراح حتّى كان قريباً من القوم، فرآهم قد ركبوا الإبل وجنبوا الخيل، فرجع وأخبر رسول الله عَلَيْ بذلك فقال: أرادوا مكّة. فأميرالمؤمنين عليه هو المشار إليه بقوله:

﴿الَّذِينَ اسْتَجَابُوا شِهِ وبقوله: ﴿الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ﴾ .



23-ونقل ابن مردويه من الجمهور عن أبي رافع، أنّ النبيّ ﷺ وجّه عليّاً الله في نفر معه في طلب أبي سفيان، فلقيه أعرابيّ من خزاعة فقال له: ﴿إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشُوهُمْ \_ يعني أبا سفيان وأصحابه \_ وَقَالُوا \_ يعني عليّاً وأصحابه \_ حَسْبُنَا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكه لِلُهُ فنزلت هذه الآية إلى قوله: ﴿وَ اللهُ ذُو فَضْلِ عَظيم ﴾. (١)

وقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيامًا وَ قُعُودًا وَ عَـلَىٰ جُـنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فَى خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بْاطِلاً سُبْحْانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ \* رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ \* رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنادى لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَ كَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَ تَوَقَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ \* رَبَّنَا وَ آتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَـلَىٰ رُسُلِكَ وَ لا تُخْزِنا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْميعادَ \* فَاسْتَجْابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنَّى لا أُضيعُ عَمَلَ عامِل مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارهِمْ وَ أُوذُوا في سَبيلي وَ قَاتَلُوا وَ قُتِلُوا لَأَ كَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ لَأَدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوْابًا مِنْ عِنْدِ اللهِ وَ اللهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوابِ \* ١٩١\_١٩٥»

23\_ذكر عليَ بن عيسى في كشف الغمّة: أنّ هذه الآيات نزلت في أميرالمؤمنين على في توجّهه إلى المدينة، وذلك بعد خروج النبيّ عَلَيْ من مكّة، وأمره أن يبيت على

١ ـ أخرجه في البرهان: ٧١٣/١ ح٣، وأورده في كشف الغمّة: ٣١٧/١.



فراشه، وأن يقضي ديونه، ويرد الودائع إلى أهلها، وأن يخرج بعد ذلك بأهله وعياله من مكة إلى المدينة، فلمّا خرج أخرج معه فاطمة بنت رسول الله على وأمّه فاطمة بنت أسد الله الله الله الله المنه وفاطمة بنت الزبير بن عبدالمطّلب، ومن كان قد تخلّف له من العيال، وأمّ أيمن رضي الله عنها، وولدها أيمن، وجماعة من ضعفاء المؤمنين، فكانوا كلّما نزلوا منزلاً ذكروا الله سبحانه وتعالى كما قال: ﴿قِيامًا وَ قُعُودًا الله عال الله الإضطجاع، وقوله:

﴿فَاسْتَجْابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ﴾ أي: أجاب دعاءهم ونداءهم ﴿أَنِّي لاَ أُضيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِ أَوْ أَنْثَىٰ﴾ فالذكر: عليّ التِّلاِ والأُنثى: الفواطم الثلاث.(١)

وقوله: ﴿فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوذُوا فِي سَبِيلِي وَ قَاتَلُوا وَقَتِلُوا﴾ فالمعنيّ به أميرالمؤمنين ﷺ لآنه الموصوف بهذه الصفات الّتي سما بها على سائر البريّات، ولمّا وصل المدينة استبشر به رسولالله ﷺ وقال له:

يا علميّ، أنت أوّل هذه الأمّة إيماناً بالله ورسوله، وأوّلهم هجرة إلى الله ورسوله، وآخرهم عهداً برسوله، لايحبّك \_ والّذي نفسي بيده \_ إلاّ مؤمن قد امتحن الله قلبه للإيمان، ولا يبغضك إلّا منافق أو كافر.

### وقوله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ رَابِطُوا وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ «٢٠٠»

٤٧ـ تأويله: مارواه الشيخ المفيد الله في كتاب الغيبة عن رجاله، بإسناده عن بريد ابن معاوية العجلي، عن أبي جعفر الله في قوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَ صَابِرُوا وَ صَابِرُوا وَ صَابِرُوا وَ صَابِرُوا وَ صَابِرُوا وَ صَابِرُوا عَدُو كُم



«وَ رَابِطُوا» إمامكم المنتظر (١) صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين، فعلى هذا التأويل يكون المعنى بر (الَّذينَ آمَنُوا): أصحاب القائم المنتظر عليه وعلى آبائه السلام.

فانظر أيها الناظر إلى ما تضمّنته هذه السورة الكريمة من المناقب والمآثر لكلّ إمام طيّب الأعراق، طاهر من أهل بيت النبوّة أولي الفضائل والمفاخر، اللّواتي فضّلوا بها الأوائل الأواخر، صلّى الله عليهم في كلّ زمان غائب وحاضر، وآت وغابر، صلاة دائمة ما همر هاطل، وهطل هامر.

العجلي، عن أبي جعفر الثِّلْإِ بعينه.

١ ـ أخرجه في البحار: ٢١٩/٢٤ ح ١٤، والبرهان: ٧٣٠/١ ح ٤، عن غيبة النعماني: ١٩٩ ح ١٩٣، تـ فسير العيّاشي: ٢٦ - ٢٠٢، ثمّ قال في البرهان: وروى هذا الحديث الشيخ المفيد في الغيبة، بإسناده عن بـريد بـن مـعاوية

أقول: ولم نجده في غيبة المفيد \_المطبوع \_بل هو في غيبة النعماني.



# سُنُونَ قُالنِتْنَا اِ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْ الِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّـذينَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهيدًا ﴾ «٣٣»

ا تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب ﴿ عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب قال: سألت أبا الحسن الله عن قول الله عَلى: ﴿ وَ لِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْالِيَ مِمّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ ﴾ فقال: إنّما عنى بذلك الأئمة الله عقد الله على أيمانكم. (١)

توجيه هذا التأويل: أنّ قوله على ﴿وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْالِيَ ﴾ أي لكلّ أمّة من الأمم جعلنا موالي [أولياء] أنبياء وأوصياء، لقول النبي عَيْنَ أللت أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا: بلى فقال: من كنت مولاه فعلى مولاه. (٢)

وقوله تعالى: ﴿مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ﴾ من العلوم والشريعة و «الْـوَالِـدَانِ» هــما النــبيّ والوصيّ صلّى الله عليهما، لقوله: يا عليّ، أنا وأنت أبوا هذه الأمّة،

وقوله تعالى: ﴿وَ الْأَقْرَبُونَ﴾ أي إليهما في النسب والعلم والعصمة.

وقوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ وهم الأئـمّة ﷺ أي ﴿وَالَّـذِينَ عَـقَدَتْ \_ وَلايتهم\_أَيْمَانُكُمْ﴾ وهو أيمان الدين، لا أيمان: جمع يمين. ليصحّ التأويل،

وقوله تعالى: ﴿فَأَتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ﴾ أي الأئمّة نصيبهم المفروض لهم من الولايـة

١ \_ الكافي: ٢١٦/١ ح ١، عنه الوسائل: ٧١/٨١٥ ح ٢، والبرهان: ٧٢/٢ ح ١.

٢ \_ تقدّم ضمن حديث ٧ من سورة البقرة.



والطاعة. ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مِن أعمالكم شَهيدًا﴾ بها عليكم، ومجازياً : إن خيراً فخير، وإن شرّاً فشرّ.

# وقوله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هُوله تعالى: هُولًا عَشَهِيدًا ﴾ «١٤»

٢- تأويله: مارواه محمّد بن يعقوب ﴿ عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله الله في في تعقوب بن يزيد، عن زياد القندي، عن سماعة قال: قال أبو عبدالله الله في الله وَنَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هُولًا عِ شَهيدًا ﴾ قال (١٠):

هذه نزلت في أمّة محمّد عَمَالِ خاصّة، في كلّ قرن منهم إمام منّا شاهد عليهم، ومحمّد عَمَالُ شاهد علينا. (٢)

ولا تعالى: ﴿ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُولًا ءِ أَهْدىٰ مِنَ اللَّذِينَ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا المَّنُوا سَبِيلاً \* أُولئِكَ اللَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا \* أَمْ لَسَهُمْ نَسَصِيبٌ مِسنَ الْسَمُلْكِ فَاإِذًا لا يُوثُونَ النَّاسَ نَقيرًا \* أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا \* فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا \* فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمُنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ «٥٥-٥٥»

٣- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد بن عامر الأشعري، عن معلّى بن محمّد، قال: حدّثني الحسن بن عليّ الوشّاء، عن أحمد بن

١ ـ الظاهر أنّ لفظ «قال» هنا تكرار لقوله: «قال أبوعبدالله التَّلِّلا».

٢ \_ الكافي: ١٩٠/١ ح ١، عنه البحار: ٢٨٣/٧ ح ٧، وج ٣٣٥/٢٣ ح ١، وص ٢٥١ ح ٦٩، والبرهان: ٧٩/٧ ح ١.



عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي قال: سألت أبا جعفر السلام عن قول الله على: ﴿ أَطِيعُوا اللهُ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ فكان جوابه:

﴿ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاعُوتِ وَ يَـقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هٰؤُلاٰءِ أَهْدىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلاً﴾

يقولون لأئمّة الضلال والدعاة إلى النّار: هؤلاء أهدى من آل محمّد سبيلاً ﴿أُولٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ وَ مَنْ يَلْعَنِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۞ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ۞ يعني الإمامة والخلافة ﴿فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النّاسَ نَقيرًا﴾ نحن الناس الّذين عنى الله، والنقير: النقطة الّتي في وسط النواة. ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَىٰ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾

نحن الناس المحسودون على ما آتانا الله من الإمامة دون خلق الله أجمعين ﴿فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظيمًا﴾ يقول:

جعلنا منهم الرسل والأنبياء والأئمّة، فكيف يقرّون به في آل إبراهيم وينكرونه في آل إبراهيم وينكرونه في آل محمّد ﷺ؟! ﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعيرًا \* إِنَّ الدّينَ كَفَرُوا ـ الى قوله تعالى ـ حَكيمًا ﴾ . (١)

فمعنى قوله تعالى: ﴿فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ﴾ أي بفضلهم المحسودون عـليه، وهـم شيعتهم وأتباعهم ﴿وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ﴾ وهم أضدادهم وأعداؤهم

﴿ وَكُفُّ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ﴾ لهم وجزاءاً ومصيراً.

٤ عنه عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله في قول الله تبارك وتعالى: ﴿أَمْ يَحْسُدُونَ النّاسَ عَلَىٰ ما آتاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ قال: نحن المحسودون. (٢)

١ ــ الكافي: ٢٠٥/١ ح١، وعنه البرهان: ٩٣/٢ ح٢، وأخرجه في البحار: ٢٨٩/٢٣ ح١٧، عن العـيّاشي: ٤٠٣/١ ح ١٥٤. وروى قطعة منه في الإمامة والتبصرة: ٤٠ ح ٢١.

٢-الكافي: ٢٠٦/١ ح ٢، وعنه البرهان: ٩٣/٢ ح ٣، والحديث نقلناه من نسخة «أ».



وعنه الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن محمّد الأحول، عن حمران بن أعين قال: قلت لأبى عبد الله الله الله عزّ وجلّ:

﴿ فَقَدْ آتَيْنًا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ ﴾ فقال: النبوّة، قلت: «الْحِكْمَةَ»؟

قال: الفهم والقضاء، قلت: ﴿وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ فقال: الطاعة.(١)

٦-ويؤيده: ما رواه أيضاً عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير،
 عن عمر بن أذينة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر الله على قول الله على:

﴿ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِهِمَ الْكِتَابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظيمًا ﴾ قال:

جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمّة فكيف يقرّون في آل إبراهيم بذلك وينكرونه في آل محمّد المصطفى ﷺ؟ قال: قلت:

﴿وَ آتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا﴾ قال: الملك العظيم أن جعل فيهم أئمّة، من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، فهو الملك العظيم.(٢)

٧-وذكر عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره، قال: وقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هُؤُلاءِ أَهْدىٰ مِـنَ الَّـذينَ آمَنُوا سَبِيلاً﴾ روي أنّها نزلت في الّذين غصبوا آل محمّد ﷺ حقّهم. (٣)

والدليل على ذلك: قــوله تــعالى: ﴿أَمْ يَـحْسُدُونَ النَّـاسَ ﴾ يـعني أمـيرالمــؤمنين والأئمّة الله المحكمة و آتَيْناهُمْ والأئمّة الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَظيمًا ﴾ والملك العظيم هو الخلافة. ثمّ قال:

١ ـ الكـافي: ٢٠٦/١ ح٣، وعـنه البرهان: ٩٥/٢ ح ١٤، وأخـرجـه فـي البـحار: ٢٩٢/٢٣ ح ٢٣ و ٢٨٨ ح ١١، عن تفسير العيّاشي: ٢٠٥/١ ح ١٦١، وغيرها من الإتّحادات، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢ ـ الكافي: ٢٠٦/١ ح ٥، وعنه البرهان: ٩٣/٢ ح ٥.

٣- تفسير القمّي: ١٤٨/١، وعنه البحار: ٣٧٠/٢٣ ضمن ح ٤٥.



﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَ مِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَ كَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعيرًا ﴾

ثمّ ذكر أعداءَهم فقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُـلَّمَا نَـضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَٰابَ إِنَّ اللهَ كَانَ عَزِيزًا حَكيمًا﴾ .

ثمّ ذكر أولياءهم فقال: ﴿وَ اللَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخَاتِ سَنَدْخِلُهُمْ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَ نُدْخِلُهُمْ ظِلاً ظَللاً﴾. ثمّ خاطب الله سبحانه الأئمة المِيَّا فقال: ﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَمْلِهَا﴾ قال: هي الإمامة، فرض الله على الإمام أن يؤدي (الأمانة) إلى الّذي أمره الله من بعده،

ثمّ قال لهم: ﴿وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمًّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾ ثمّ خاطب الناس فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ \_يعني الأنتة المِيْ \_ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فَيُ مِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾ .

ثمّ قال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُ وَلَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ وَ مَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُ وَنَ يُنْ يَكُفُرُوا بِهِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَمِيدًا \* وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللهُ وَ إِلَى الرَّسُولِ فَي الإسامة - رَأَيْتَ الْمُنافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً ﴾ ثمّ قال:

﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْديهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِلَّا أَوْسَانًا وَ تَوْفِيقًا \* أُولَئِكَ الَّذينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا في قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فَى أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيعًا ﴾ .

قال الصادق الله: نزلت هذه الآيات في أميرالمؤمنين الله وأعدائه.

ثمّ قال له: ﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ ـِيا عليّــفَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ كذا نزلت، والدليل على أنّ هذا مخاطبته لأميرالمؤمنين الطِّلا قوله:

﴿جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ﴾ ثمَّ قال: ﴿فَلاْ وَ رَبِّكَ لاْ يُؤْمِنُونَ حَتَّى



يُحَكِّمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لأيجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًّا قَضَيْتَ ﴾ عليهم [يا محمّد] على لسانك من ولاية علي ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ لعليّ بن أبي طالب اللهِ (١) ويؤيد هذا التأويل: «أنّ الله سبحانه خاطب أمير المؤمنين اللهِ »:

٨-مارواه محمد بن يعقوب الله ، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير،
 عن ابن أذينة، عن زرارة أو بريد، عن أبى جعفر الله أنّه قال:

لقد خاطب الله عزّ وجلّ أميرالمؤمنين النِّلْ في كتابه، قال:

قلت: في أيّ موضع؟ قال: في قوله:

﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ (يا عليّ) (٢) فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرَ لَـهُمُ الرَّسُـولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابًا رَحيمًا \* فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

فيما تعاقدوا عليه لئن أمات الله محمّداً ألاّ يردّوا هذا الأمر في بني هاشم، ﴿ثُمَّ لاْيَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ عليهم من القتل أو العفوـوَ يُسَلِّمُوا تَسْليمًا﴾. (٣)

٩-وروى أيضا الله عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن إسماعيل وغيره،
 عن منصور بن يونس، عن ابن أذينة، عن عبد الله بن النجاشي قال:

سمعت أبا عبد الله الله على يقول في قول الله على: ﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللهُ مَا فَي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ عِظْهُمْ وَ قُلْ لَهُمْ فَي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغًا﴾ يعنى والله فلاناً وفلاناً

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللهِ وَ لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرُوا اللهَ وَ اسْتَغْفَرُوا اللهَ عني \_ والله \_ النبيّ وعليّاً صلى الله عليهما ممّا صنعوا، أي لو جاءُوك بها يا عليّ ﴿ فَاسْتَغْفَرُوا اللهَ \_ ممتا صنعوا \_ وَ اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابًا رَحيمًا \* فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتِّى يُحَكِّمُوكَ \_ يعني يا عليّ ( ) \_ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابًا رَحيمًا \* فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتِّى يُحَكِّمُوكَ \_ يعني يا عليّ ( ) \_ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللهَ تَوْابًا رَحيمًا \* فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتِّى يُحَكِّمُوكَ \_ يعني يا عليّ ( ) \_ الرَّسُولُ لَوْجَدُوا اللهَ تَوْابًا رَحيمًا \* فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتِّى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى إلَيْ اللهُ اللهُ

١-راجع تفسير القمّى: ١٤٨/١ ـ ١٥٠. ٢ ـ ليس في الكافي، بل هو من التأويل.

٣-الكافي: ٣٩١/١ ح٧، عنه البحار: ٢٣٣/٦٨ والبرهان: ١٢٠/٢ ح٦.

٤ ـ ليس في الكافي، بل هو من التأويل.



فيمًا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾. فقال أبو عبدالله للنَّلِا: هو والله عليّ بعينه ﴿ثُمَّ لاَ يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمًّا قَضَيْتَ ﴾ على لسانك يا رسول الله، يعني به من ولاية عليّ ﴿وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾ لعليّ. (١)

وممّا جاء في تأويل قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يَسَاْمُرُكُمْ أَنْ تُسَوَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا \* إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا \* يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيعُوا اللهَ وَ أَطْيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيعُوا اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأُويلاً ﴾ «٥٩-٥٩»

١٠ ـ مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد بإسناده عن رجاله، عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضائي عن قول الله عن الله

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا﴾ قال: هم الأئمّة من آل محمّد ﷺ أن يؤدّي الإمام الأمانة إلى من بعده، ولا يخصّ بها غيره، ولا يزويها عنه.(٢)

المعلّى بن خنيس المعلّى بن يحيى، بإسناده عن رجاله، عن المعلّى بن خنيس قال: سألت أبا عبد الله الله الله الله الله الله الله عن قوله الله الله الله عن قوله الله عن قوله الله عن قوله الله عنده أمْرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْانَاتِ إِلَى أَمْرُكُمْ أَنْ تُودُوا الْأَمْامُ الْأَوْلُ أَن يدفع إلى الإمام الذي بعده كلّ شيء عنده. (٣)

١\_الكافي: ٨٤٣٨ح٣٦٦، عنه البحار: ٢٧١/٣٠ح١٤٢، والبرهان: ١١٩/٢ ح٥.

٢ \_ الكافي: ٢٧٦/١ ح ٢، عنه البرهان: ١٠٠/٢ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٢٧٦/٢٣ ح ٦، عن بصائر الدرجات: ٢٨٤٥/٢ ح ١، وأورده العيّاشي في تفسيره: ٧/١ ٤ ح ١٦٥ عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليّلاً، إلزام الناصب: ٢١/١.

٣\_الكافي: ٢٧٧/١ ح ٤، وعنه البرهان: ١٠١/٢ ح ٤، وأخرجه في البحار: ٢٧٦/٢٣ ح٧، عن بـصائر الدرجـات: ٨٤٣/٢ ح٦، الوافي: ٣٢٥/٥ - ٢، نور الثقلين: ٨٣/٢ ح ٣٢١.



17-ويؤيد ذلك أيضاً: مارواه محمد بن يعقوب ﴿ عن الحسين بن محمد، بإسناده عن رجاله، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله عن فلا الله عن ورجاله، عن بريد بن معاوية العجلي قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله عن في الله عن أمُرُكُمْ أَنْ تُوحُكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ ﴿ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوحُكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ قال: إيّانا عنى، أن يؤدّي الإمام الأوّل إلى الإمام الذي بعده (ما عنده من) (١) الكتب والعلم والسلاح. وقال:

﴿وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ﴾ الّذي في أيديكم. ثمّ قال للناس: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيعُوا الْتَسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾

إيّانا عنى خاصّة، ثمّ أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا إذ يقول: «فإن خفتم تنازعاً في أمر فردّوه إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي الأمر منكم» (٢) كذا نزلت، وكيف يأمرهم الله عن بطاعة ولاة الأمر ويرخّص في منازعتهم؟! إنّما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم: ﴿أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾. (٣)

17-وممّا ورد في ولاة الأمر بعد النبي عَيَّالَ هم الأئمّة الإثني عشر صادات الله عليهم: ما نقله الشيخ أبو على الطبرسي الله في كتابه إعلام الورى بأعلام الهدى قال:

حدّ ثنا غير واحد من أصحابنا، عن محمّد بن همّام، عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن أحمد بن الحارث، عن المفضّل بن عمر، عن يونس بن ظبيان، عن جابر بن يزيد الجعفى قال:

سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: لمّا أنزل الله تعالى على نبيّه عَلَيْ الله على نبيّه عَلَيْ الله الله ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾ قلت: يا رسول الله

١ ـ ليس في الكافي.

٢ ـ أنظر إلى آية ٨٣: ﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ فهو صريح في ذلك.

٣-الكافي: ٢٧٦/١ ح ١، عنه البرهان: ١٠٤/٢ ح ٤، وإلزام الناصب: ٢١/١، وفي البحار: ٢٩٠/٢٣ ذح ١٧، عنه وعن تفسير العيّاشي: ٢٠٣١ كضمن ح ١٥٤، نور الثقلين: ٩٣/٢ ح ٣٥١.



قد عرفنا الله ورسوله، فمن أولي الأمر اللذين قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ فقال رسول الله عَلِين هم خلفائي يا جابر، وأئمة المسلمين بعدي:

أوّلهم عليّ بن أبي طالب، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ عليّ بن الحسين، ثمّ محمّد ابن عليّ المعروف في التوراة بالباقر، وستدركه يا جابر، فإذا لقيته فأقرئه مني السلام، ثمّ الصادق جعفر بن محمّد، ثمّ موسى بن جعفر، ثمّ عليّ بن موسى، ثمّ محمّد بن عليّ، ثمّ عليّ بن محمّد، ثمّ الحسن بن عليّ، ثمّ سميّي وكنيّي، حجّة الله في أرضه وبقيّته في عباده، ابن الحسن بن عليّ،

ذاك الَّذي يفتح الله جلِّ ذكره على يديه مشارق الأرض ومغاربها،

وذلك الّذي يغيب عن شيعته وأوليائه غيبة لا يثبت فيها على القول بإمامته إلاّ من امتحن الله قلبه للإيمان.

قال جابر: فقلت: يا رسول الله، فهل يقع لشيعته الإنتفاع به في غيبته؟

فقال ﷺ: إي، والذي بعثني بالنبوّة إنّهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته، كانتفاع الناس بالشمس وإن تجلّلها(١) السحاب.

يا جابر، هذا من مكنون سرّ الله ومخزون علم الله، فاكتمه إلاّ عن أهله. (٢) إعلم وفقك الله لطاعتهم أنه إنّما فرض الله سبحانه طاعة أولي الأمر مع طاعة الرسول ملى الله عليه وعليم السلام، لاَنهم معصومون كعصمته، وغير المعصوم لا يجب طاعته لقوله تعالى: ﴿لاَ يَنالُ عَهْدي الظّالِمينَ ﴾ والمخاطبون بالطاعة غير أولي الأمر والاّ لكان الإنسان مخاطباً بطاعة نفسه، وهذا غير معقول، وطاعتهم مفترضة على

جميع الخلق، لما ورد عنهم في أشياء كثيرة، منها:

١ \_في إعلام الورى: تجلاً ها.

٢- إعلام الورى: ١٨١/٢، عنه إلزام الناصب: ٢٠٠/١، والبحار: ٢٨٩/٢٣ ح ١٦، عنه وعن المناقب لابنن شهر آشوب: ٢٥٣/١، وأخرجه في البحار: ٢٤٩/٣٦ ح ٦٧، عن كمال الدين: ٢٥٣ ح ٣، وكفاية الأثر: ٥٣.



وهذا يدلّ على أنّ آل محمّد ﷺ الغرّ الميامين أفضل الخلق أجمعين من الأوّلين والآخرين، والحمد لله ربّ العالمين.

قوله تعالى: ﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَ أَشَدَّ تَثْبِيتًا \* وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظيمًا \* وَ لَهَمْ صِرَاطًا مُسْتَقيمًا ﴾ «٦٦-٨٦»

10 ـ تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن أحمد بن مهران، عن عبد العظيم، عن بكّار، عن جابر، عن أبى جعفر الله قال: هكذا نزلت هذه الآية:

﴿وَ لَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ فِي عَلِي لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا ﴾ (٢). ولمّا عرّفهم سبحانه ما هو خير لهم وما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة وأنّ ذلك لا يحصل إلاّ بطاعة الرسول عَلِيُهُمْ، عرّفهم حال المطيع ومنزلته، ومع من يكون ومن رفاقته.

نقال تعالى: ﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ النَّهِمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِيقِينَ وَالشُّهَذَاءِ وَالصَّدِيقِينَ وَالصَّدَيقِينَ وَالصَّهَذَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾ «٦٩»

١٦\_ تأويله: ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي الله في كتابه مصباح الأنوار قال في

١ ـ الصحيفة السجّاديّة الجامعة: ٣٣٧ د ١٤٩، وأخرجه في البحار: ٢٣٢/٩٨، عن الإقبال: ٣٦٢.

٢ ـ الكافي: ٢٤/١ ع ٦٠، وص٤١٧ ع ٨٦، وعنه البحار: ٣٧٣/٢٣ ع ٥٦، والبرهان: ١٢٣/٢ و ١٢٤ ع ٢و٣، وبالكافي: ٩٢١ ع ١٢٣، وو ١٢٤ ع ٢٩٠، وحملة «وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا» ليس فيها، إثبات الهداة: ٣٩٧/٣ ع ٥٠، الوافي: ٩٢١/٣ ح ١٤، عيون أخبار الرضا المُثَلِّة: ٤٢٥/١ ع ٢١٥٨.



حديث النبيّ عَيْلِيُّ لعمّه العبّاس بمشهد من القرابة والصحابة: روى أنس بن مالك، قال: صلّى بنا رسول الله عَلَيْلُ في بعض الأيّام صلاة الفجر، ثمّ أقبل علينا بوجهه الكريم فقلت: يا رسول الله، إن رأيت أن تفسّر لنا قوله تعالى:

﴿ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَّعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصِّدِيقِينَ وَ الشُّهَدَاءِ وَ الصَّالِحينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴾؟ فقال ﷺ:

أمّا «النّبيّون» فأنا، وأمّا «الصدّيقون» فأخي عليّ، وأمّا «الشهداء» فعمّي حمزة، وأمّا «الصالحون» فابنتي فاطمة و أولادها الحسن والحسين.

قال: وكان العبّاس حاضراً فوثب وجلس بين يدي رسول الله ﷺ وقال:

ألسنا أنا وأنت وعليّ وفاطمة والحسن والحسين من نبعة واحدة؟ قال:

وما ذاك يا عمِّ؟ قال: لأنَّك تعرَّف بعليِّ وفاطمة والحسن والحسين دوننا؟

قال: فتبسّم النبيّ وقال: أمّا قولك يا عمّ: ألسنا من نبعة واحدة فصدقت،

ولكن يا عمّ، إنّ الله خلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين قبل أن يخلق آدم، حين لاسماء مبنيّة، ولا أرض مدحيّة، ولاظلمة، ولا نور، ولا شمس، ولاقمر، ولا جنّة، ولانار، فقال العبّاس: فكيف كان بدء خلقكم يا رسول الله؟

فقال: ياعم، لمّا أراد الله أن يخلقنا تكلّم بكلمة خلق منها نوراً، ثمّ تكلّم بكلمة أخرى فخلق (منها) روحاً، ثمّ مزج النور بالروح، فخلقني وخلق عليّاً وفاطمة والحسن والحسين، فكنّا نسبّحه حين لا تسبيح، ونقدّسه حين لاتقديس،

فلمًا أراد الله تعالى أن ينشئ الصنعة فتق نوري فخلق منه العرش،

فالعرش من نوري، ونوري من نور الله ونوري أفضل من العرش،

ثمّ فتق نور أخي عليّ فخلق منه الملائكة، فالملائكة من نور عليّ، ونور عليّ من نور الله، وعلىّ أفضل من الملائكة.

ثمّ فتق نور ابنتي فاطمة فخلق منه السماوات والأرض، فـالسماوات والأرض



من نور ابنتي فاطمة، ونور ابنتي فاطمة من نـور الله، وابـنتي فـاطمة أفـضل مـن السماوات والأرض.

ثمّ فتق نور ولدي الحسن فخلق منه الشمس والقمر، فالشمس والقمر من نور ولدي الحسن، ونور الحسن من نور الله، والحسن أفضل من الشمس والقمر.

ثمّ فتق نور ولدي الحسين، فخلق منه الجنّة والحور العين، فالجنّة والحور العين من نور ولدي الحسين، ونور ولدي الحسين من نور الله، وولدي الحسين أفضل من الجنّة والحور العين.

ثمّ أمر الله الظلمات أن تمرّ على سحائب القطر (١)، فأظلمت السماوات على الملائكة، فضجّت الملائكة بالتسبيح والتقديس وقالت: إلهنا وسيّدنا منذ خلقتنا وعرّفتنا هذه الأشباح لم نر بؤساً، فبحقّ هذه الأشباح إلاّ ما كشفت عنّا هذه الظلمة، فأخرج الله من نور ابنتي فاطمة قناديل، فعلّقها في بطنان العرش، فأزهرت السماوات والأرض، ثمّ أشرقت بنورها. فلأجل ذلك سمّيت «الزهراء».

فقالت الملائكة: إلهنا وسيّدنا لمن هذا النور الزاهر الّذي قد أشرقت به السماوات والأرض؟ فأوحى الله إليها: هذا نور اخترعته من نور جلالي لأمتي فاطمة ابنة حبيبي، وزوجة وليّي وأخ نبيّي، وأبو حججي على عبادي (في بلادي).

أشهدكم ملائكتي أنّي قد جعلت ثـواب تسـبيحكم و تـقديسكم لهـذه المـرأة وشيعتها ومحبّيها إلى يوم القيامة.

قال: فلمّا سمع العبّاس من رسول الله عَيْمَا ذلك، وثب قائماً وقبّل بين عيني عليّ وقال: والله يا على أنت الحجّة البالغة لمن آمن بالله واليوم الآخر. (٢)

۱\_«النظر»، خ.

٢ \_مصباح الأنوار: ٦٩ (مخطوط)، عنه البرهان: ١٢٥/٢ ح ٥، وفي البحار: ٨٢/٣٧ ح ٥١، وصدره في ج ٣١/٢٤ ح ٢٠٠٢ مع التأويل، حلية الأبرار: ٩٤/٣، مدينة المعاجز: ٩٤٩ عم ٩٤٩.



الم الله على بن إبراهيم في تفسيره: أنّ ﴿ النَّسبِيِّينَ ـرسـول اللهِ عَلَيُّ ـ وَالصَّـد يقينَ على المُ اللهُ عَلَيْ ـ وَالصَّـالِحِينَ ـ الاَئمَة المِيّ ـ وَ حَسُنَ أُولٰئِكَ ـ عليَ أمير المؤمنين اللهِ عن المُنتَ المِيّ ـ وَ حَسُنَ أُولٰئِكَ رَفِيقًا ـ يعنى القائم من آل محمّد المِيّ ـ ﴿ (١)

11. إعلم \_ جعلنا الله وإيّاك مع الّذين أنعم الله عليهم \_ مارواه أنس من محاسن التأويل ما جمع من فضل أهل البيت إلاّ القليل، لأنّ فضلهم لايحدّ بحدّ ولايحصى بعدّ، ولا يعلمهم إلاّ الله وأنفسهم، كما قال النبيّ: يا عليّ، ما عرف الله إلاّ أنا وأنت، ولا عرفنى إلّا الله وأنت، ولا عرفك إلاّ الله وأنا. (٢)

19 ـ وهو ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ﴿ عن رجاله، عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو عبد الله الله الله عن سرّه أن يلقى الله وهو مؤمن حقّاً حقّاً، فليتولّ الله ورسوله والذين آمنوا، وليتبرّأ إلى الله من عدوّهم، وليسلّم إلى ما انتهى إليه من فضلهم، لأنّ فضلهم لا يبلغه ملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، ولا من دون ذلك،

ألم تسمعوا ما ذكره الله من فضل أتباع الأئمّة الهداة وهم المؤمنون:

قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ الرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَ الصَّدِيقِينَ وَ الشُّهَذَاءِ وَ الصَّالِحِينَ وَ حَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفيقًا﴾.(٣)

٢٠-والبرقي في المحاسن، عن أبي عبد الله الله الله أنّه قال في رسالته: وأمّا ما سألت

٣-الكافي: ١٠/٨، عنه البحار: ٣/٦٨، ونور الثقلين: ١٠٣/٢ ح ٣٨٧، وإثبات الهداة: ١٨٤/١ ح ٨٧.



عنه من القرآن... الحديث... إلى أن قال: وإنّما أراد الله بتعميته في ذلك أن ينتهوا إلى بابه وصراطه، وأن يعبدوه وينتهوا في قوله إلى طاعة القوّام بكتابه، والناطقين عن أمره، وأن يستنبطوا ما احتاجوا إليه من ذلك عنهم لا عن أنفسهم، ثمّ قال:

﴿ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾.

فأمّا غيرهم فليس يعلم ذلك أبداً، الحديث.(١)

وفي الإحتجاج عن أميرالمؤمنين مثل ذلك وبمعناه.

وروى محمّد بن على بن شهر آشوب في مناقبه مثل ذلك أيضاً. (٢)

وهذا وجه من وجوه فضل أتباع الأئمة، فكيف بهم وبفضلهم، واعلموا أنّ أحداً من خلق الله لم يصب رضاء الله إلاّ بطاعته وبطاعة رسوله وطاعة ولاة الأمر من آل محمّد عَلَيْ لأنّ معصيتهم من معصية الله، ولم ينكر لهم فضلاً عظم أو صغر، (٣) جعلنا الله وإيّاكم ممّن يطيع الله والرسول، وولاة الأمر من آل محمّد عَلَيْ ويتبع آثارهم ويستضيء بأنوارهم في الدنيا والآخرة، لأنهم الفرقة الناجية والعترة الطاهرة.

وقوله تعالى: ﴿وَ إِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَ لَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَ إِلَىٰ أُولِي الْأَمْسِ مِـنْهُمْ لَـعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَ لَوْ لاْ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَبْعْتُمُ الشَّيْطَانَ إلاَّ قَليلاً﴾ «٨٣»

تأويله: أنّ المنافقين كانوا إذا سمعوا شيئاً من أخبار النبيّ عَيَّا إِمَّا من جهة الأمن أو من جهة الأمن أو من جهة الخوف أذاعوا به وأرجفوا في المدينة وهم لايعلمون الصدق منه والكذب، فنهاهم الله عن ذلك، وأمرهم أن يردّوا أمرهم إلى الرسول وإلى أولي الأمر

١ ـ المحاسن: ١٧/١ ع - ٩٦٠، عنه البحار: ١٠٠/٩٢ ح ٧٢، والوسائل: ١٤١/١٨ ح ٣٨.

٢ - الإحتجاج: ٣٦٩/١، والمناقب ٦٧/٤ وعنهما البحار: ٢٠٥/٤٤ ح ١، وفي الوسائل: ١٤١/١٨ ح ٤٤، عن الإحتجاج، والحديث نقلناه من نسخة «أ». ٣-في نسخة «ب» عظيم أو صغير.



وهو أميرالمؤمنين المُنِلِ على ماتقدّم بيانه (١) فإذا ردّوه إليهما علموه منهما يقيناً على ما هو عليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطُانَ إِلاَّ قَليلاً ﴾ ما هو عليه قوله تعالى: ﴿وَلَوْ لا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ لاَتَبَعْتُمُ الشَّيْطِ أَن فضل الله ورحمته النبيّ وعلى المُعلِينِ ، ولهما تبجيله وإكرامه وإجلاله وإعظامه. (١)

#### وَلهُ تَمَالَى: ﴿إِنَّ اللهَ لأَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْمَرَكَ بِهِ وَ يَمْغُفِرُ ما دُونَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَشْاءُ ﴾ «١١٦»

٢٢ - تأويله: روي بحذف الإسناد مرفوعاً، عن مولانا علي بن الحسين، عن أبيه الحسين، عن أبيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال:

المؤمن على أيّ حال مات، وفي أيّ ساعة قبض فهو شهيد،

ولقد سمعت حبيبي رسول الله عَيَلَيُهُ يقول: (لو أنّ المؤمن خرج)<sup>(٣)</sup> من الدنيا وعليه مثل ذنوب أهل الأرض لكان الموت كفّارة لتلك الذنوب، ثمّ قال عَيَلِيُّ:

من قال: لا إله إلا الله بإخلاص (٤) فهو بريء من الشرك، ومن خرج من الدنيا لايشرك بالله شيئاً دخل الجنّة، ثمّ تلا هذه الآية:

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

وهم شيعتك ومحبّوك يا عليّ. فقلت: يارسول الله هذا لشيعتي؟ قال:

إي وربّي لشيعتك ومحبّيك خاصّة، وإنّهم ليخرجون من قبورهم وهم يقولون:

«لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليّ وليّ الله» فيؤتون بحلل خضر من الجنّة، وأكاليل من الجنّة، وتيجان من الجنّة، فيلبس كلّ واحد منهم حلّة خضراء وتاج

۱ ـ راجع ح ۱۲ و ۱۳.

٢ ـ مجمع البيان: ٨٢/٣، وأخرجه في البحار: ٤٢٣/٣٥ ح٣، والبرهان: ١٣٧/٢ ح٢، عن تفسير العيّاشي: ٤٢٢/١ ح ٢١٠ (عن محمّد بن الفضيل عن أبي الحسن ﷺ).

٣ ـ في نسخة «ب» أنَّ المؤمن لو خرج. ٤ ـ في نسخة «ب» بالإخلاص.



الملك وإكليل الكرامة، ثمّ يركبون النجائب(١) فتطير بهم إلى الجنّة، و ﴿لا يَسحُزُنَّهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقّاٰهُمُ الْمَلاٰكِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الّذي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ .(٢)

٢٣ وفي هذا المعنى ماذكره الشيخ في أماليه بإسناده عن محمّد بن عطيّة، عن أبي عبدالله الله عليه قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: الموت كفّارة لذنوب المؤمنين. (٣)

قوله تعالى: ﴿ وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ «١٣٥»

ابن محمّد، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليّ بن أبي خمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليّ في قوله على ﴿وَ إِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ فقال: ﴿وَ إِنْ تَلْوُوا الأمر أَوْ تُعْرِضُوا ﴾ حمّا أمرتم به في ولاية عليّ فإنَّ الله كانَ بِما تَعْمَلُونَ خَبيرًا ﴾ . (٤)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ اللهُ الْمَنُوا ثُمَّ الْدُادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ سَبيلاً \* بَشِّرِ الْمُنافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ «١٣٨ ـ ١٣٨»

**٢٥ ـ تأويله:** مارواه أيضاً محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن حصّان، عن ابن محمّد، عن محمّد بن أورمة وعليّ بن عبدالله، عن عليّ بن حسّان، عن

١ \_ في نسخة «ب» السحائب.

٢ ــعنه البحار: ١٤٠/٦٨ ح ٨٢، وأخرجه في البرهان: ٩٠/٢ ح ٤، عن الفقيه: ٤١١/٤ ح ٥٨٩٦، والآية من سورة الأنبياء: ١٠٣.

٣ أمالي الطوسي: ١١٠ ح١٦٧، عنه البحار: ١٥١/٦ ح٣، وعن أمالي المفيد: ٢٨٣ ح٨، وأخرجـه فـي البـحار: ١٧٨/٨٢ ح ٢١ عن أمالي المفيد.

٤\_الكافي: ٢١/١ ٤ ح ٤٥، وفيه (فقال: إن تلووا الأمر وتعرضوا عـمّا أُمـرتم بــه فــإنّ الله. الآيــة) وعــنه البــحار: ٣٧٨/٢٣ ح ٦٠، ونور الثقلين: ١٦٠/٢ ح ٦١٩.



عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله في قوله على: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا ﴾ قال: نزلت في فلان وفلان وفلان، آمنوا بالنبي عَلَيْ في أوّل الأمر وكفروا حين (١) عرضت عليهم الولاية، حين قال النبي عَلَيْ : من كنت مولاه فهذا علي مولاه، ثمّ آمنوا بالبيعة لأميرالمؤمنين الله ، ثمّ كفروا حين (١) مضى النبي عَلَيْ ، فلم يقرّوا بالبيعة، ثمّ ازدادوا كفراً بأخذهم من بايعه بالبيعة لهم، فهؤلاء لم يبق لهم من الإيمان شيء (١)

يعني المبايع والمبايَع له، فلأجل ذلك أنّ الله سبحانه لم يغفر لهم أبداً، ولا يهديهم سبيل الهدى، لأنّهم منافقون، وكان نفاقهم في الدّين عظيماً، فقال سبحانه لنبيّه عَيْلِيُّهُ:

﴿ بَشًر الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ جعله الله عليهم سرمداً دائماً مقيماً.

تولد تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لاَ لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا \* إِلاَ طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فيها أَبَدًا وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرًا \* يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَامِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ للهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ كَانَ اللهُ عَليمًا حَكيمًا ﴾ «١٧٠ ـ ١٧٠»

٢٦- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن أحمد بن مهران، عن عبدالعظيم بن عبدالله، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر على قال: نزل جبر ئيل على الآية هكذا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ ظَلَمُوا ـآل محتدحقهم ـلَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَ لا لِيَهْدِيَهُمْ طَريقًا إِلاُّ

۱ و ۲ ـ في الكافي: «حيث».

٣\_الكافي: ٢٠٠١ ح ٤٢. وعنه البحار: ٣٧٥/٢٣ ح ٥٧. وج ٢١٩/٣٠ ح ٨٣. عـن العيّاشي: ٥١/١ ٤ ح ٢٩٢. والبرهان: ١٨٦١٢ ح ١. وص١٨٨ ح ٥ عن العيّاشي، ونور الثقلين: ١٦٠/٢ ح ١٦٠.



طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فيها أَبَدًا وَ كَانَ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرًا ﴾ ثمّ قال: ﴿ يَا أَيُهَا النَّمَاسُ قَـدُ جُاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ - في ولاية عليّ - فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَ إِنْ تَكْفُرُوا - بولاية عليّ - فَإِنَّ لَئِهُمْ السَّمَاوُاتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ . (١)

### قوله تمالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جُاءَكُمْ بُـرْهَانٌ مِـنْ رَبِّكُـمْ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبينًا ﴾ «١٧٤»

﴿ قَدْ جُاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا ﴾ .

قال: «البرهان» رسول الله، و«النورالمبين» عليّ بن أبي طالب اليُّلاِ. (٢)

فانظر أيّها الأخ الرشيد إلى ما تضمّنته هذه السورة من الآيات الجليّة، والمعنى السديد الّذي أبان فيه تفضيل أهل البيت على من سواهم من السادات والعبيد،

فعلیهم من مفضّلهم صلوات لا تناهی لها، بل مزید، ما غرب شارق، وما أشرق غارب فی کلّ یوم جدید، إنّه حمید مجید، وهو علی کلّ شیء شهید.

١ - الكسافي: ٢٤/١ ع ٥٩، عنه البحار: ٢٢٤/٢٤ ذح ١٥، والبرهان: ٢٠٢/٢ ح ١، والوافي: ٩٢٦/٣ ح ٢٩، والحسافي: ٩٢٦/٣ ح ٢٩، وأخرجه في البحار: ٥٧/٣٥ ح ١٢، عن المناقب: ٣٨-١٠، إثبات الهداة: ٢٧٨/٢ ح ٥٩.

٢ ـ عنه البحار: ٣٥٧/١٦ ح ٤٦، وج٣١١/٢٣ ح ١٥، وأخرجه في البرهان: ٢٠٤/٢ ح ١. والبحار: ٣٦٣/٣٥ ح٣. عن تفسير العيّاشي: ٤٥٧/١ ح ٣١١.



# لَيْوَالِمُ النَّالِيَةِ لِيَّالِيَالِيَّةِ لِيَّالِيَالِيَّةِ لِيَّالِيِّالِيَّالِيِّةِ لِيَّالِيْلِيِّةِ لِيَ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة»

[منها قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ ] «١»

١-عليّ بن إبراهيم، عن الحسين بن محمّد بن عامر، عن المعلّى بن محمّد البصري، عن ابن أبى عمير، عن أبى جعفر الثانى الله في قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ قال: إنّ رسول الله عَلَيْ عقد عليهم لعليّ صلوات الله عليه بالخلافة في عشرة مواطن، ثمّ أنزل الله سبحانه:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْمُقُودِ ﴾ الّتي عقدت عليكم لأمير المؤمنين اللَّهِ. (١) وروى ابن طاووس في «سعد السعود» مثله. (٢)

منها قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ وَرَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دينًا ﴾ ٣٠»

تأويله: ﴿الْبَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ﴾ فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي، بتنزيل أنزلته، وإثبات أثبتّه لكم، فلا زيادة ولا نقصان عنه بالنسخ بعد هذا اليوم وهو يوم الغدير.

٢-على مارواه الرجال عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه الله عليه قالا:

إنّما نزلت هذه الآية بعد نصب النبيّ عليّاً صلات الله عليها بغدير خمّ بعد منصرفه من حجّة الوداع، وهي آخر فريضة أنزلها الله تعالى. (٣)

١ ـ تفسير القمّى: ١٦٨/١، عنه البحار: ٩٢/٣٦ ح ٢٠، والبرهان: ٢١٦/٢ ح ٩.

٢ ــسعد السعود: ١٢١، وعنه البحار: ١٩٠/٣٦ ذح ١٩٢، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٣ مجمع البيان: ١٥٩/٣، عنه البرهان: ١/٤٣٥ ح ٤.



الكالمالياليالي

٣-(ومن طريق العامّة مارواه) أبو نعيم عن رجاله، عن أبي سعيد الخدري:

أنّ رسول الله ﷺ دعا الناس إلى عليّ يوم غدير خمّ، وأمر بقلع ماتحت الشجرة من الشوك، وقام فدعا عليّاً التَّا فأخذ بضبعيه حتّى نظر الناس إلى إبطيه.

وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، أللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، ثمّ لم يفترقا حتّى أنزل الله ﷺ:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دينًا﴾.

فقال النبيّ ﷺ: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة، ورضى الربّ برسالتي، وبولاية علىّ من بعدي.(١)

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ ﴾ «٣٥»

تأويله: ﴿وَ ابْسَغُوا﴾ أي اطلبوا ﴿إِلَيْهِ الْـوَسيلَةَ﴾ والوسيلة: درجـة هـي أفـضل درجات الجنّة.

١-أخرجه في الطرائف: ١٩/١ ح ٢١٩، عن أبي بكر بن مردويه، وأورده الخوارزمي في مناقبه: ٨٠، وفي مقتله: ٤/١ / ١٥٧٦ وغيرها، راجع إحقاق الحقّ: ٥٠١٩/١ ٥ / ٥٠٧٣ وغيرها، راجع إحقاق الحقّ: ٥٩٥٠٦ - ٥٥٠٣ والحديث مكرّر مع ح ١٦ ص ١٦٧، وقد ذكر في البحار: ١٣٣/٣٦ ح ٨٦، في تفسير هذه الآية عن كنز: محمّد ابن العبّاس، عن محمّد بن همّام، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن موسى، عن علي بن حسّان، وعن تفسير فرات: ١٩، والبحار: ١٧٤٨ ح ١٠٤٤.

٢\_مجمع البيان: ١٨٩/٣، عنه البرهان: ٢٩٤/٢ ح٣، ونورالثقلين: ٢٣٥/٢ ح١٧٧.



٥-[وروى الصدوق وغيره من علمائنا وغيرهم في معنى الوسيلة المشار إليها في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وَ ابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسيلَةَ ﴾ أخباراً متعدّدة، وفي الخطبة الطويلة المعروفة بخطبة الوسيلة المذكورة في روضة الكافي ما فيه الكفامة].(١)

آ-وروى الرواة حديثاً في معنى الوسيلة كلّ بإسناد، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله عَلَيْ اذا سألتم الله فاسألوه لي الوسيلة، قال: فسألت النبي عَلَيْ عن الوسيلة، قال: هي درجتي في الجنّة، وهي ألف مرقاة، ما بين مرقاة إلى المرقاة حضر (٢) الفرس الجواد شهراً، وهي مابين مرقاة جوهر إلى مرقاة زبرجد إلى مرقات ياقوت، إلى مرقاة ذهب إلى مرقاة فضّة، فيؤتى بها يوم القيامة حتى تنصب مع درجات النبيّين، وهي بين درج النبيّين كالقمر بين الكواكب، فلا يبقى يومئذ نبيّ ولاصدّيق ولا شهيد إلاّ قال: طوبي لمن كانت هذه (الدرجة) درجته.

فيأتي النداء من عند الله على فيسمع النبيّون وجميع الخلق: هذه درجة محمّد رسول الله على الله على تاج الملك وإكليل الكرامة، وأخي عليّ بن أبي طالب الله أمامي، وبيده لوائي، وهو لواء الحمد، مكتوب عليه: لا إله إلاّ الله، المفلحون هم الفائزون بالله.

فإذا مررنا بالنبيين قالوا: هذان ملكان مقرّبان لم نعرفهما ولم نرهما.

وإذا مررنا بالملائكة قالوا: هذان نبيّان مرسلان، حتّى أعلو الدرجة، وعليّ اللهِ عليّ اللهِ عليّ اللهِ علي الله عني الله عني الذا صرت في أعلى درجة، وعليّ اللهِ أسفل منّي بدرجة، فـلا يـبقى

١ ـ أمالي الصدوق: ٤٣٥ ضمن ح ٢، والتوحيد: ٧٧ ح ٢٧، عنهما البحار: ١٩/٢٤ ضمن ح ٣٣، وأورده الكليني في الكافئ: ٢٤/٨ ضمن ح ٤، عنه البرهان: ٢٢٦/٤ ضمن ح ٧، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٢\_مُضْرُ الفرس: عَدْوُه (لسان العرب). ٣\_في نسخة «ب» مبرّر، وفي البحار: متّزراً.

٤ ـ الريطة: كلُّ مُلاءة إذا كانت قطعة واحدة وليست لِفْقَين أي قطعتين . (مجمع البحرين: ٧٦٠/٢).





يومئذ نبيّ ولاصدّيق ولاشهيد إلاّ قال: طوبى لهذين الغلامين (١) ما أكرمهما على الله! فيأتي النداء من قبل الله يسمع النبيّون والصدّيقون والشهداء: هذا حبيبي محمّد، وهذا وليّى علىّ، طوبى لمن أحبّه، وويل لمن أبغضه وكذب عليه.

ثمّ قال رسول الله عَلَيْنَ فلا يبقى يومئذ أحد أحبّك ياعليّ إلاّ استراح إلى هذا الكلام وابيض وجهه، وفرح قلبه، ولا يبقى يومئذ أحد عاداك، ونصب لك حرباً، أو جحد لك حقّاً إلاّ اسود وجهه واضطرب قلبه.

فبينا أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إليّ، أمّا أحدهما فرضوان خازن الجنّة، وأمّا الآخر فمالك خازن النار، فيدنو رضوان، فيقول: السّلام عليك يا أحمد

فأقول: وعليك السّلام أيّها الملك من أنت؟ فما أحسن وجهك وأطيب ريحك! فيقول: أنا رضوان خازن الجنّة، وهذه مفاتيح الجنّة، بعث بها إليك ربّ العزّة،

فخذها يا أحمد. فأقول: قد قبلت ذلك من ربّي، فله الحمد على ما فضّلني به، فآخذها، وأدفعها إلى علىّ، ثمّ يرجع رضوان.

فيدنو مالك، فيقول: السلام عليك يا أحمد.

فأقول: وعليك السّلام أيّها الملك من أنت؟ فما أقبح وجهك وأنكر رؤيتك! فيقول: أنا مالك خازن النّار، وهذه مقاليد النّار بعث بها إليك ربّ العزّة،

فيقبل عليٌّ يومئذ، ومعه مفاتيح الجنّة ومقاليد النّار حتّى يقف على عجزة (٣) جهنّم وقد تطاير شررها، وعلا زفيرها، واشتدّ حرّها، وعليّ آخذ بزمامها، فتقول جهنّم: جُزني يا عليّ فقد أطفأ نورك لهبي،

٢ ـ في البحار: ادفعها إلى أخى على بن أبي طالب التلا ، فيدفعها إليه.

۱ ــ «العبدين» خ.

٣\_العجزة: مؤخّر الشيء.



فيقول عليّ: قرّي يا جهنّم، خُذي هذا عدوّي، وذري (١) هذا وليّي، فَلجهنّم يومئذ أشدّ مطاوعة لعليّ من غلام أحدكم لصاحبه، فإن شاء يذهبها يمنة وإن شاء يذهبها يسرة، فهي أشدّ مطاوعة لعليّ فيما يأمرها به من جميع الخلائق.(٢)

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَوْمَةَ لأَيْمٍ عَلَى اللهِ وَ لأ يَخَافُونَ لَوْمَةَ لأَيْمٍ عَلَى اللهِ وَ لا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لأَيْمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ واسِعٌ عَليمٌ ﴾ «٤٥»

معنى تأويل: قوله: ﴿مَنْ يَرْتَدً مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ أَي يرجع عن دين الإيمان الحديث إلى دين الكفر القديم، فإنّ الله سبحانه لا يخلّي دينه من أعوان وأنصار يحمونه ويذبّون عنه وإن تماد الأمد ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَ يُحِبُّونَهُ أَذِلَةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ليّنين عليهم، رحماء بينهم ﴿أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ أي عزيزين عليهم، وذلك من جهة السلطان والشدة والبأس والسطوة، يجاهدون في سبيل الله لإعلاء كلمته وإعزاز دينه، ولايخافون في ذلك لومة لائم يلومهم عليه، وإذا انتقدنا الناس فلم نر من له هذه الصفات إلا أمير المؤمنين المَيْلِا:

٧ ـ لما ذكره أبو علي الطبرسي في تفسيره قال: إنّ المعنيّ به هو أمير المؤمنين الله وأصحابه المقاتلون معه حين قاتل من قاتله من الناكثين والقاسطين والمارقين.

قال: وروي ذلك عن عمّار بن ياسر وحذيفة وابن عبّاس،

وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبد اللهطيِّلا.

۱ ـ في نسخة «م» واتركي.

٢ \_ أخرجه في البحار: ٣٢٦/٧ - ٢، عن معاني الأخبار: ١١٦ - ١، وأمالي الصدوق: ١٧٨ - ٤، وعلل الشرائع: ١٦٤ - ٦، وبصائر الدرجات: ٧٥١/٢ - ١، وتفسير القمّي: ٣٠٠/٢ بأسانيدهم عن ابن سنان، عن أبي عبدالله المحاللة الله عن أبي عبدالله الله عبدالله الله عن الله عبدالله الله عندالله الله عبدالله الله عندالله عندالله الله عندالله الله عندالله عند



قال: ويؤيّد هذا قول النبيّ ﷺ يوم خيبر: لأُعطينّ الراية غداً رجـلاً يـحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله، كرّاراً غير فرّار، لايرجع حتّى يفتحالله على يديه.

وقوله ﷺ: لتنتهينّ [يا] معشر قريش أو ليبعثنّ الله عليكم رجلاً يضرب رقابكم على تأويل القرآن كما ضربتكم على تنزيله.

ما قوتل أهل هذه الآية حتّى اليوم (٢)، يعني: أنّهم الّذين ارتدّوا عن الدين، وهو وأصحابه القوم الّذين يحبّون الله ويحبّهم، فافهم ذلك.

وذكر عليّ بن إبراهيم، أنّ المخاطبة لقوله عَلىٰ ﴿مَنْ يَرْتَدُ مِنْكُمْ عَنْ دينِهِ ﴾ لأصحاب النبيّ عَيْلُهُ الذين ارتدّوا بعد وفاته وغصبوا آل محمّد الله على حقوقهم،

وقوله ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ﴾ الآية، فإنّها نزلت في القائم من آل محمّد اللَّيْكِالـُـ(٣) ويدلّ على ذلك قوله: ﴿فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ ﴾ في المستقبل، وأنّ المعنيّ بـــه غــير الموجود في زمن النبيّ ﷺ بل منتظر، وهو القائم المنتظر

عليه السلام وعلى آبائه السادة الغرر، ما رفع سحاب وهمر، وغاب نجم وظهر .

واعلم أنّه لمّا أخبر الله سبحانه أصحاب النبيّ ﷺ بأنّ الّذي يرتدّ عن دينه سوف يأتي الله بقوم، ثمّ إنّ النبيّ ﷺ عرّفهم من القوم المعيّنين، وأنّهم على أميرالمؤمنين وذرّيّتة الطيّبين،

فقال سبحانه للمرتدّين: إن شئتم أو أبيتم ولاية أميرالمؤمنين أيّها المرتدّون:

١ \_مجمع البيان: ٢٠٨/٣، عنه البحار: ٣٢/٣٦.

٢ \_ مجمع البيان: ٢٠٨/٣، عنه البحار: ٣٣/٣٦، والبرهان: ٣١٥/٢ ح٥.

٣- تفسير القمّي: ١٧٧/١، عنه البرهان: ٣١٥/٢ -٧.



قوله تعالى: ﴿إِنَّمُا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاٰةَ وَيُو وَيُوْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ «٥٥ـ٥»

معنى تأويله: أنّه لمّا أراد الله سبحانه أن يبيّن لخلقه من الأولياء، قال: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فالوليّ هنا هو الأولى بالتصرّف، لقوله تعالى: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾

والوليّ أيضاً هو الّذي تجب طاعته، ومن تجب طاعته تجب معرفته لأنته لايطاع إلاّ من يعرف، ولأنّ الوليّ وليّ نعمة، والمنعم يجب شكره، ولايتمّ شكره إلاّ بعد معرفته، فلمّا بيّن سبحانه الأولياء بدأ بنفسه، ثمّ ثنّي برسوله، ثمّ ثلّث بالّذين آمنوا.

فلمّا علم سبحانه أنّ الأمر يشتبه على الناس وصف الّذين آمنوا بصفات خاصّة لم يشركهم بها أحد، فقال: ﴿الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ زاكِمُونَ﴾

واتّفقت روايات العامّة والخاصّة [عـلى] أنّ المعنيّ بـالّذين آمـنوا أنّـه أمـير المؤمنين النِّلاِ، لأنّه لم يتصدّق أحد وهو راكع غيره، وجاء في ذلك روايات، منها:

٩\_ما ذكره أبو علي الطبرسي الله ، بحذف الإسناد، عن عباية بن ربعي قال:

بينا عبدالله بن عبّاس جالس على شفير زمزم، وهو يقول: قال رسول الله عَلَيْهُ، إلاّ قال إذ أقبل رجل معتمّ بعمامة، فجعل ابن عبّاس لا يقول: «قال رسول الله عَلَيْهُ» إلاّ قال ذلك الرجل: قال رسول الله عَلَيْهُ.

فقال ابن عبّاس: سألتك بالله من أنت؟ فكشف العمامة عن وجهه، وقال: أيّها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني، فأنا جندب بن جنادة البدري أبوذرّ الغفاريّ، سمعت رسول الله عَلَيْلَ بهاتين، وإلاّ صمّتا، ورأيته بهاتين وإلاّ عميتا يقول: علىّ قائد البررة، قاتل الكفرة، منصور من نصره، مخذول من خذله.



أما إنّي صلّيت مع رسول الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الأيّام صلاة الظهر فسأل سائل في المسجد، فلم يعطه أحد شيئاً، فرفع السائل يده إلى السماء، وقال:

اللَّهُمُّ اشهد أنِّي سألت في مسجد رسول الله عَلَيْ فلم يعطني أحد شيئاً، وكان عليَّ اللَّهِ اللهِ وكان يتختّم فيها،

فأقبل السائل حتّى أخذ الخاتم من خنصره، وذلك بعين رسول الله عَلِيُّ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله

فلمّا فرغ النبيّ عَيَّالَيْهُ من صلاته رفع رأسه إلى السماء، وقال: اللّهمّ إنّ أخي موسى سألك فقال: ﴿رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي \* وَ احْلَلْ عُقْدَةً مِنْ لِساني \* يَقْقَهُوا قَوْلِي \* وَ اجْعَلْ لِي وَزيرًا مِنْ أَهْلِي \* هَارُونَ أَخي \* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي \* وَ أَشْرِكُهُ في أَمْرى ﴾ (١) فأنزلت عليه قرآناً ناطقاً:

﴿سَنَشُدُّ عَضَدَكَ بِأَخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُمٰا سُلْطَانًا فَلاْ يَصِلُونَ إِلَيْكُمٰا﴾(٢)

اللّهم وأنا محمّد صفيّك ونبيّك، [اللّهم] فـاشرح لي صـدري ويسّــرلي أمــري، واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أخي، اشدد به أزري.

قال أبوذرّ: فوالله ما استتمّ الكلام حتّى نزل عليه جبرئيل من عـند الله تـعالى، فقال: يامحمّد، اقرأ. قال: وما أقرأ؟ قال: اقرأ ﴿إنَّما وَلِيُكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاَةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ﴾ .(٣)

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ الآية، قال: إنّ رهطاً من اليهود أسلموا،

٢ ـ سورة القصص: ٣٥.

۱ ـ سورة طه: ۲۵ ـ ۳۲.

٣ ـ مجمع البيان: ٢١٠/٣، عنه البرهان: ٣١٩/٢ ح ١٠، وإثبات الهداة: ٥١١/٣ ص٤٩٦، وفي البـحار: ١٩٤/٣٥ ح ١٥، عنه وعن المناقب: ٣/٣ وكشف الغنّة: ١٦٦/١.



منهم عبدالله بن سلام، وأسد، وثعلبة، وابن يامين، وابن صوريا، فأتوا النبيّ عَيَّلَهُ، فقالوا: يانبيّ الله، إنّ موسى أوصى إلى يوشع بن نون، فمن وصيّك يارسول الله؟ ومن وليّنا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيَّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ

ومن وليّنا بعدك؟ فنزلت هذه الآية: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الْذَينَ آمَنُوا الَّذير يُقيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ﴾ .

[ثمّ] قال رسول الله ﷺ: قوموا، فقاموا فأتوا المسجد، فإذا سائل خارج.

فقال: يا سائل، أما أعطاك أحد شيئاً؟ قال: نعم، هذا الخاتم.

قال: من أعطاك؟ قال: أعطانيه ذلك الرجل الَّذي يصلِّي.

قال: على أيّ حال أعطاك؟ قال: كان راكعاً. فكبّر النبي عَلَيْهُ، وكبّر أهل المسجد. فقال النبي عَلَيْهُ: عليّ بن أبي طالب وليّكم بعدى.

قالوا: رضينا بالله ربّاً وبالإسلام ديناً وبمحمّد نبيّاً وبعليّ بن أبي طالب وليّاً.

فأنزل الله عَيْكَ ﴿وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾.

فروي عن عمر بن الخطّاب أنّه قال: والله لقد تصدّقت بأربعين خاتماً وأنا راكع لينزل فيَّ ما نزل في عليّ بن أبي طالب، فما نزل.(١)

11. [ونقل ابن طاووس في الكتاب الذي ذكرناه: أنّ محمّد بن العبّاس روى حكاية نزول الآية الكريمة والولاية العظيمة من تسعين طريقاً، بأسانيد متّصلة، كلّها من رجال المخالفين لأهل البيت المِيّا، ثمّ عدّد الرواة وسمّاهم.

ثم نقل ثلاثة أحاديث منها بلفظها:

أحدها: عن أبي رافع، وفيه مناقب جليلة ومواهب جزيلة.

الثاني: ينتهى إسناده إلى عمر، أنّه قال: أخرجت من مالي صدقة يتصدّق بها عنّي وأنا راكع أربعاً وعشرين مرّة على أن ينزل فيَّ ما نزل.

١-أمالي الصدوق: ١٨٦ - ٤، عنه الوسائل: ٣٣٥/٦ - ٤ والبرهان: ٣١٧/٢ - ٦، والبحار: ١٨٣/٣٥ - ١ عنه وعن المناقب: ٣/٣، الوافي: ٢٧٨/٢، إثبات الهداة: ٣٨٦/٣ - ٢٤٥، غاية المرام: ١٧/٢ - ٦، إحقاق الحقّ: ١٤٦/٤، وضة الواعظين: ١٢٤.



والثالثة: تتضمّن أنّ الخاتم الّذي تصدّق به أمير المؤمنين النَّافِ حلقة فضّة منقوش عليها «الملك لله»].(١)

17 ـ وروى الشيخ محمّد بن يعقوب تأويلاً طريفاً عن الحسين بن محمّد، بإسناده عن رجاله، عن أحمد بن عيسى، عن أبي عبدالله الله في قوله على: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ اللَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ ﴾

قال: إنّما قال: «وليّكم» يعنى أولى بكم وأحقّ بأموركم وأنفسكم وأموالكم،

«والّذين آمنوا» يعني عليّاً وأولاده الأئمّة إلى يوم القيامة، ثمّ وصفهم الله على فقال: ﴿الّذينَ يُقيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُوْتُونَ الزَّكاٰةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ ﴾ وكان أمير المؤمنين النَّلِا يصلّي الظهر، وقد صلّى ركعتين وهو راكع وعليه حلّة قيمتها ألف دينار، وكان رسول الله على الله على أيّاها، وكان النجاشي قد أهداها إلى رسول الله عَلَيْهُ، فجاءه سائل فقال: السلام عليك ياوليّ الله و(من هو)(٢) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، تصدّق على مسكين، فطرح الحلّة وأوماً بيده إليه أن احملها. فأنزل الله على هذه الآية.

وصيّر نعمة أولاده بنعمته، فكلّ من بلغ من أولاده مبلغ الإمامة يكون بهذه النعمة مثله، فيتصدّقون وهم راكعون، والسائل الّذي سأل أمير المؤمنين كان من الملائكة، والّذين يسألون الأئمّة من أولاده يكونون من الملائكة. (٣)

إعلم أنّ الله سبحانه لمّا بيّن للناس من الأولياء ووكّدهم، وبيّنهم وعرّفهم أنّ من يتولاّهم يكون من حزب الله قال: ﴿وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ لأعدائهم، المخالفين لهم في الولاية، أي هم الظاهرون عليهم والظافرون بهم.

١ ـ سعدالسعود: ٩٦، عنه البحار: ٢٠١/٣٥ ح ٢٤ مفصلاً، وهذا الحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢\_ليس في الكافي.

٣-الكافي: ٢٨٨/١ ح، وعنه الوسائل: ٣٣٤/٦ ح ١ والبرهان: ٣١٦/٢ ح ٤، وجامع الأحاديث: ٥٧٣/٩ ح ١.
 وغاية المرام: ١٥/٢ ح ١.



وهذا البيان يدلّ على أنّ المراد بــ «الّذين آمنوا» أمير المؤمنين، وذرّيّته الطيّبين ويكون لفظ الجمع مطابقاً للمعنى وإن كان المراد بالجمع الأفراد

﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ أميرالمؤمنين خاصّة وذلك جائز، وقد جاء في الكتاب العزيز، وكثير منه على وجهة التعظيم، مثل قوله تعالى: ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ﴾.

وأمّا بيان أنّ المراد بـ ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ أمير المؤمنين وذرّيّته الطيّبين: ما تقدّم من خبر الحلّة (۱) لأنّ الله سبحانه لمّا قال: ﴿ إِنَّما وَلِيُّكُمُ الله ﴾ خاطب بذلك جميع المؤمنين ودخل في الخطاب النبيّ عَلَيْكُم فلمّا قال: ﴿ وَ رَسُولُه ﴾ خرج الرسول من جملتهم لكونه مضافاً إلى ولايته، ولمّا قال: ﴿ وَ الّذينَ آمَنُوا ﴾ وجب أن يكون المخاطب بهذه الآية غير الّذي حصلت له الولاية، وإلاّ لكان كلّ واحد من المؤمنين وليّ نفسه وهو محال. فلم يبق إلاّ أن يكون المعنيّ به أمير المؤمنين وذرّيّته الطّاهرين، الّذين اختارهم الله على علم على العالمين، وفضّلهم على الخلق أجمعين، صلّى الله عليهم صلاة باقية إلى يوم الدين.

قوله تعالى: ﴿ وَ لَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَ الْإِنْجِيلَ وَ مَا أُنْوِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً وَكَثيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴾ «٦٦»

17- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي جعفر على في الفضل بن شاذان، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبدالله، عن أبي جعفر على في قال: الولاية (٢). قوله عنى هذا التأويل: أنّ الضمير في ﴿ أنَّهُمْ ﴾ يرجع إلى بني إسرائيل، لأنّهم أهل التوراة معنى هذا التأويل: أنّ الضمير في ﴿ أنَّهُمْ ﴾ يرجع إلى بني إسرائيل، لأنّهم أهل التوراة

۱ \_ تقدّم ص ۱۵۶ ح ۱۲.

۲ ـ الكافي: ۱۳۲۱ ع ح ٦، وعنه البحار: ٣٨٧/٢٤ ح ١١٠، والبرهان: ٣٣٢/٢ ح ١ ـ ٣، وعن بصائر الدرجات: ١٥٦/١ ح ١٥٠، وتفسير العيّاشي: ٢٣٠١ ح ١٤٩، الوافي: ٨٨٤/٣ ح ٢، البحار: ١٩٨٩ ح ٥١.



والإنجيل، الذين كانوا في زمن النبي عَلَيْكُ ، أي لو أنّهم أقاموا هذين الكتابين، وما أنزل إليهم من ربّهم فيها، ولم يحرّفوها، لوجدوا فيها ذكر محمّد وصفته وأنّه رسول الله حقّاً، وذكر على وصفته وأنّ ولايته حقّ وفرض أوجبها الله على الخلق. (١)

18\_ويؤيده مارواه أيضاً محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن سيف، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن محمّد بن عبدالرحمان، عن أبى عبدالله اللهِ قال:

ولايتنا ولاية الله الَّتي لم يبعث الله نبيًّا قطُّ إلَّا بها.(٢)

10-وروى أيضاً عن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله قال: ولاية عليّ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولاً إلاّ بنبوّة محمّد، ووصيّة عليّ الله (٣)

وقوله: ﴿لَأَكُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ﴾ بإرسال السماء عليهم مدراراً

﴿وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ﴾ بإعطاء الأرض خيراتها وبركاتها.

ومثله: ﴿وَأَنْ لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾.(<sup>٤)</sup>

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّعْ مِنا أَنْنِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكافِرينَ ﴾ «٦٧»

تأويله: أنَّ الله سبحانه أمر رسول الله ﷺ بالتبليغ، وتوعَّده إن لم يفعل، ووعـده

١ ـ وقد جاء فيما تقدّم في سورة البقرة من تفسير الإمام العسكريّ عليَّا كثير من هذا.

٢ \_ الكافي: ٢/٧٦١ ح ٣، عنه الوافي: ٤٩٤/٣ ح ٥، والبرهان: ٨٧١/٤ ح ٦، وأخرجه في البحار: ٢٨١/٢٦ ح ١٠ وص ١٥٤ ح ٢ عن سلمة بن الخطَّاب وبأسانيد أخر.

٣ ـ الكافي: ٢٧٧١ ع-٦، عنه الوافي: ٤٩٥/٣ ع ٤، والبرهان: ٨٧١/٤ ع٧، وأخرجه في البحار: ٢٨٠/٢٦ ع ٢٤، عن بصائر الدرجات: ١٤٩/١ ع ١، إثبات الهداة: ٣٠٥/٣ ع ٤٤.



العصمة والنصرة، فقال: ﴿يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغُ ﴾ أي أوصل إلى أمّتك ما أنزل إليك في ولاية علي الله وطاعته والنصّ عليه بالخلافة العامّة الجليّة (١) من غير خوف ولاتقيّة ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ دنك فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ لأنّ هذه الرسالة من أعظم الرسائل الّتي بها كمل الدين، وتمّت نعمة ربّ العالمين، وانتظمت أمور المسلمين، فإذا لم تبلّغها لم تتمّ الغرض بالتبليغ لغيرها، فكأنّك ما بلّغت شيئاً من رسالاته جميعاً

لأنّ هذه الفريضة آخر فريضة نزلت، وهذا تهديد عظيم لاتحتمله الأنبياء.

وقد جاء في هذه الآية الكريمة خمسة أشياء:

أوَّلها: إكرام وإعظام بقوله ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ ﴾. وثانيها: أمر بقوله ﴿بَلِّغْ ﴾.

وثالثها: حكاية بقوله ﴿مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ﴾.

ورابعها: عزل ونفي بقوله ﴿وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ﴾.

وخامسها: عصمة بقوله ﴿وَ اللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾.

وقضة الغدير مشهورة من طريق الخاصّة والعامّة، «ولنورد مختصراً من ذلك»:

17-وهو مارواه: أحمد بن حنبل في مسنده، بإسناده عن أبي سعيد الخدري، أنّ النبيّ عَلَيْ دعا الناس يوم غديرخم، وأمر بـ[قلع] ماتحت الشجر من الشوك، فقام [وذلك يوم الخميس]، ثمّ دعا الناس إلى عليّ فأخذ بضبعيه، ثم رفعهما حتّى بان بياض إبطيه، وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، قال: فقال عمر بن الخطّاب: هنيئاً لك يا بن أبي طالب، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمنة إلى يوم القيامة. (٢)

[ ونقل ابن طاووس في «الطرائف» و «سعد السعود» وغيرهما روايات متعدّدة من

۱ \_ في نسخة «م» الجليلة.

٢ ـ لم نجده في مسند أحمد ولم ينقله عنه، لا في الإحقاق ولافي الطرائف ولافي فضائل الخمسة، والحديث مكرّر
 مم ح٣ ص٥٦ وله تخريجات ذكرناها هناك.



طريق الجمهور في هذا الباب، ممّا يفضي إلى العجب العجاب. وذكر أنّ محمّد بن العبّاس رحمه الله روى ذلك من واحد وثلاثين طريقاً].(١)

17-وروى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه الله في أماليه حديثاً صحيحاً لطيفاً، يتضمّن قصّة الغدير مختصراً قال: حدّثنا أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله البرقي، عن خلف بن حمّاد، عن أبي الحسن العبدي، عن سليمان بن [مهران] الأعمش، عن عباية بن ربعي، عن عبدالله بن عبّاس قال:

إنّ رسول الله الله السري به إلى السماء، انتهى به جبرئيل إلى نهر يقال له: «النور» وهو قول الله على ﴿ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَ النُّورَ ﴾ (٣) فلمّا انتهى به إلى ذلك النهر، قال له جبرئيل: يا محمّد، اعبر على بركة الله، فقد نوّر الله لك بصرك، ومدّ لك أمامك، فإنّ هذا نهر لم يعبره أحد، لاملك مقرّب، ولا نبيّ مرسل، غير أنّ لي في كلّ يوم اغتماسة فيه، ثمّ أخرج منه فأنفض أجنحتي، فليس من قطرة تقطر (من أجنحتي) إلاّ خلق الله تبارك وتعالى منها ملكاً مقرّباً، له عشرون ألف وجه، وأربعون ألف لسان، كلّ لسان يلفظ بلغة لايفقهها اللسان الآخر.

فعبر رسول الله ﷺ حتى انتهى الى الحجب، والحجب خمسمائة حـجاب، مـن الحجاب إلى الحجاب مـن الحجاب مـن الحجاب مـن الحجاب مسير خمسمائة عام، ثمّ قال له جبرئيل: تقدّم يا محمّد.

فقال له: ياجبرئيل ولم لاتكون معي؟ قال: ليس لي أن أجوز هذا المكان.

فتقدّم رسول الله ﷺ مأشاء الله أن يتقدّم حتّى سمع ماقال الربّ تبارك وتعالى. (قال): أنا المحمود وأنت محمّد، شققت اسمك من اسمي، فمن وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته (٤٠)، إنزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إيّاك، وأنّي لم أبعث نبيّاً إلّا

١ \_الطرائف: ١٣٩ -١٥٣، سعد السعود: ٧١ وما بين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».

٢\_ في النسخ: سليمان بن الأعمش، وما بين المعقوفتين أضفناه من الرجال وهو الصواب.

٣ ـ سورة الأنعام: ١. ٤ ـ في نسخة «أ» والبحار: بتكته، البتك: القطع.



جعلت له وزيراً، وأنّك رسولي، وأنّ عليّاً وزيرك. فهبط رسول الله ﷺ، فكره أن يحدّث الناس بشيء، كراهة أن يتّهموه، لأنّهم كانوا حديثي عهد بالجاهليّة، جـتّى مضى لذلك ستّة أيّام.

فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكَ بَعْضَ مَا يُوحىٰ إِلَيْكَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ ﴾ (١) فاحتمل رسول الله ﷺ ذلك، حتى كان اليوم الثامن، فأنزل الله تبارك وتعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَـفْعَلْ فَـمَا بَـلَّغْتَ رِسُـالَتَهُ وَ اللهُ يَعْصِـمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ .

فقال رسول الله ﷺ: تهديد بعد وعيد، لأمضينّ أمر ربّي، فإن يتّهموني ويكذّبوني فهو أهون عليّ من أن يعاقبني العقوبة الموجعة في الدنيا والآخرة.

قال: وسلّم جبرئيل على عليّ بإمرة المؤمنين.

فقال على ﷺ: يا رسول الله، أسمع الكلام ولا أحسّ الرؤية.

فقال: يا عليّ، هذا جبرئيل أتاني من قبل ربّي بتصديق ما وعدني.

ثمّ أمر رسول الله على رجلاً فرجلاً من أصحابه أن يسلّموا عليه بإمرة المؤمنين، ثمّ قال: يا بلال، ناد في الناس أن لايبقى غداً أحد إلاّ عليل إلاّ خرج إلى غديرخم. فلمّا كان من الغد خرج رسول الله بجماعة أصحابه، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ الله تبارك وتعالى أرسلني إليكم برسالة وإنّي ضقت بها ذرعاً مخافة أن تتهموني وتكذّبوني، فأنزل الله عليّ وعيداً بعد وعيد، فكان تكذيبكم إيّاي أيسر عليّ من عقوبة الله إيّاي، إنّ الله تبارك وتعالى أسرى بي، وأسمعنى وقال: يا محمّد أنا المحمود، وأنت محمّد، شققت اسمك من اسمى،

فمن وصلك وصلته ومن قطعك بتكته (٢) إنزل إلى عبادي فأخبرهم بكرامتي إيّاك، وإنّي لم أبعث نبيّاً إلاّ جعلت له وزيراً، وأنّك رسولي، وأنّ عليّاً وزيرك،



ثم أخذ عَيِّ بيد عليّ بن أبي طالب الله فرفعها، حتى نظر النّاس بياض إبطيهما ولم يرقبل ذلك. ثمّ قال: أيّها النّاس إنّ الله تبارك وتعالى مولاي، وأنا مولى المؤمنين، فمن كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهمّ وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. فقال الشكّاك والمنافقون الّذين في قلوبهم مرض وزيغ: نبرأ إلى الله من مقالة ليس بحتم، ولانرضى أن يكون علىّ وزيره، وهذا منه عصبيّة.

فقال سلمان، والمقداد وأبوذر، وعمّار بن ياسر رضي الله عنهم: والله مابر حنا العرصة حتى نزلت هذه الآية: ﴿الْيَوْمَ أَكُمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتي وَ رَضيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دينًا﴾ فكرّر رسول الله ﷺ ذلك ثلاثاً، ثمّ قال:

إنّ كمال الدين وتمام النعمة ورضى الربّ بإرسالي إليكم بالولاية بعدي لعليّ بن أبي طالب (١) صلوات الشعليما وعلى ذرّيتهما، مادامت المشارق والمغارب وهبّت الجنوب و الشمال، وثارت السحائب.

روله تعالى: ﴿ وَحَسِبُوا أَلا ۖ تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَ صَـمُّوا ثُـمَّ تُـابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثيرٌ مِنْهُمْ وَاللهُ بَصيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ «٧٧»

11. تأويله: ما ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره قال: حدّ ثني أبي، عن جدّي (٢) عن خالد بن يزيد القمّي، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى: ﴿فَعَمُوا وَصَمُّوا﴾ حيث كان رسول الله بين أظهرهم ﴿ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا﴾ حين قبض رسول الله عَلَيْلُهُ، وأقام أميرالمؤمنين الله عليهم. فعموا وصمّوا فيه حتّى الساعة. (٣)

١-أمالي الصدوق: ٣٥٥ ح ١٠، عنه البحار: ١٠٩/٣٧ ح ١٠٩/٣٧ ح ٣ والبرهان: ٣٩٨/٢ ذح ١، وقبطعة منه فعي البحار:
 ٢٤٨/٥٩ ح ١، وفي البحار: ٣٣٨/١٨ ح ٤٠، عنه وعن المحتضر: ١٤٨، روضة الواعظين: ٧٠، إثبات الهداة:
 ٢٠٠١ ح ١٨٦٨، الجواهر السنيّة: ٢٢٧ إحقاق الحقّ: ٣٤٧/٦.

٢ ــ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية إبراهيم بن هاشم عن أبيه، بل إنّ هاشم لم يذكر في الرجال.

٣- تفسير القمّي: ١٨٣/١ مرسلاً، عنه البحار: ٣٤٥/٣٧ ذح ٢، إثبات الهداة: ٥٥٣/٣ - ٦١٢، ح ١٩ مع ١٨.



19\_الكليني المحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين ابن سعيد، عن محمد بن الحصين، عن خالد بن يزيد القمّي، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله الله على في قوله تعالى: ﴿وَحَسِبُوا أَلا تَكُونَ فِتْنَةً ﴾ قال: حيث كان رسول الله عَلَيْ بين أظهرهم ﴿فَعَمُوا وَصَمُّوا ﴾ حيث قبض رسول الله عَلَيْ إلى الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَيْ عَلَيْ ع

﴿ ثُمَّ تَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ﴾ حيث قام أمير المؤمنين على اللهِ.

[قال]: ثمّ عموا وصمّوا حتّى الساعة. (١)

توجيه هذا التأويل: أنّ ظاهر القول أنّه في بني إسرائيل، لكن الإمام الله وجّه معناه إلى صحابة النبيّ عَلَيْهُ لأنّهم حذوا حذو بني إسرائيل، كما أخبر عَلَيْهُ: إنّ أمّتي لتحذوا حذو بني إسرائيل، حذو النعل بالنعل. (٢) فقوله عَلَيْهُ: حيث كان [رسول الله عَلَيْهُ] بين أظهر هم، أي عموا عن نور هدايته، وصمّوا عن سماع وصيّته في عترته. وقوله: حين قبض وأقام عليّاً (أي) إنّ النبيّ بصّرهم أوّلاً ماعموا عنه، وجلا عن أبصارهم سدف العمى، وأسمعهم الموعظة في وصيّته، وكشف عن أسماعهم غشاوة الصمّ، ثمّ بعد ذلك كلّه عموا وصمّوا حتّى الساعة (أي) إلى قيام القيامة.

توله تعالى: ﴿ وَ أَطْيِعُوا اللّٰهَ وَ أَطْيِعُوا الزُّسُولَ وَ احْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ «٩٢»

• ٢- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن الحسن بن محمّد بن محمّد، عن الحسن بن محمّد بن محمّد

سألت أبا عبدالله على عن قوله على ﴿ وَ أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ احْذَرُوا ﴾ الآية، فقال: أما والله ما هلك من قبلكم، ولا هلك منكم، ولا يهلك من بعدكم إلا في ترك

۱ ـ الكافي: ۱۹۹/۸ ح ۲۳۹، عنه الوافي:۹۲٥/۳ ح ٤٧، والبحار:۲۵۱/۲۸ ح ۳۶، والبرهان:۳٤٠/۳ ح ٦٥ رو ٢، عسن تفسير العيّاشي: ٦٦/٢ ح ٥٩، عن خالد بن يزيد، هذا الحديث نقلناه من نسخة «أ» ح ١٨ مع ١٩.

٢\_رواه الترمذي في صحيحه: ٢٦/٥ ح ٢٦٤١ عن عبدالله بن عمر .



ولايتنا، وجحود حقّنا، وما خرج رسول الله ﷺ من الدنيا حتّى ألزم رقاب هذه الأُمّة حقّنا ﴿ وَ اللهُ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم ﴾. (١)

معنى هذا التأويل: أنّ السائل لمّا سأل الإمام الله أجابه بهذا الجواب، وتوجيهه: أنَّ الله سبحانه أمر الخلق بطاعته وطاعة رسوله فيما يأمرهم به مـن الولايــة، وينهاهم عن مخالفته في تركها، فإن خالفوه وأبوا إلاّ تركها وجحودها، فقد ألزم الله ورسوله رقاب هذه الأمّة بها، وفرضها عليهم إن شاءوا ذلك، أوأبـوا، فــإنّما عــلي رسولنا البلاغ المبين، وقد بلّغ ماعليه في عدّة مواطن وآخرها غديرخمّ.

فعليه وعلى آله الكرام أفضل التحيّة والسلام.

## قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذًا أَجِبْتُمْ قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَاُّمُ الْغَيُوبِ \* «١٠٩»

٢١\_ تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن يزيد (٢) الكناسي قال: سألت أبا جعفر للله عن قول الله كليا: ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلاُّمُ الْعُيُوبِ ﴾ قـال: فقال: إنّ لهذا تأويلاً، يقول: ماذا أجبتم في أوصيائكم الّذين خلّفتموهم على أممكم. [قال:] فيقولون: لاعلم لنا بما فعلوا من بعدنا<sup>(٣)</sup>، إنّك أنت علاّم الغيوب.

اعلم أنَّه قد جاء في هذه السورة من الآيات والذكر الحكيم مايدلٌ على أنَّ ولاية الأئمّة الطريق القويم، وأنّ تاركها في درك الجحيم، وأنّ المتمسّك بها في جـنّات النعيم، فعليهم من ربّهم أفضل الصلاة والتّسليم مانسمت هبوب، وهبّت نسيم.

١ ـ الكافي: ٢٦/١٤ ضمن ح ٧٤، عنه البحار: ٣٨٠/٢٣ ضمن ح٦٨، والبرهان: ٣٩٨/٥ ح ١.

٢ ـ في المصدر ونسخة «ب» بريد، والموجود في كتب الرجال يزيد.

٣-الكافي: ٨/٨٣ - ٥٣٥، عنه الوافي: ٩٠٥/٣ - ٦٦، البرهان: ٣٧٨/٢ - ٢، وفي البحار: ٢٨٣/٧ ذ- ٥، عنه وعن تفسير العيّاشي: ٨٥/٢ - ٢٢٥، إثبات الهداة: ١٩١/١ - ٩٣.



# ينونالغيان المعالمة ا

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها

## قولد تعالى: ﴿ وَ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأَنْذِرَكُمْ بِهِ وَ مَنْ بَلَغَ ﴾ «١٩»

توله تعالى: ﴿وَ لَوْ رُدُّوا لَغَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ «٢٨»

رأيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله وهو خارج من الكوفة، فتبعته من ورائه حتّى إذا صار إلى جبّانة اليهود، ووقف في وسطها، نادى: يا يهود (يا يهود) (فأجابوه من جوف القبور: لبّيك، لبّيك مطلاع، يعنون ذلك يا سيّدنا). (٢) فقال: كيف ترون العذاب؟

فقالوا: بعصياننا لك كهارون، فنحن ومن عصاك في العذاب إلى يوم القيامة.

١ ـ الكافي: ١٦٦١٦ ح ٢١ وص ٤٢٤ ح ٦١، عنه الوافعي: ٨٨٨/٣ ح ١٩، والبرهان: ٢٥٠٥ ح ١، وفعي البحار: ١٩٠/٣٣ ح ١٩٠ معنه وعن المناقب: ١٩٠/٢٣ ح ٤٣.

٢ في نسخة «أ» بدل مابين القوسين (فأجابوه لبيك لبيك)، وفي نسخة «ب» ذكر (لبيك) مرة واحدة، وفيها مطلايح، وفي البحار: مطاع.



ثمّ صاح صيحة كادت السماوات ينقلبن، فوقعتُ مغشيّاً على وجهي من هول مارأيت، فلمّا أفقت رأيت أمير المؤمنين الله على سرير من ياقوتة حسمراء، على رأسه إكليل من الجوهر، وعليه حلل خضر وصفر، ووجهه كدائرة القمر، فقلت:

يا سيّدي هذا مُلك عظيم؟ قال: نعم يا جابر، إنّ ملكنا أعظم من ملك سليمان بن داود، وسلطاننا أعظم من سلطانه. ثمّ رجع ودخلنا الكوفة ودخلت خلفه إلى المسجد، فجعل يخطو خطوات وهو يقول: لا والله لافعلت، لا والله، لاكان ذلك أبداً. فقلت: يامولاي لمن تكلّم ولمن تخاطب؟ وليس أرى أحداً.

فقال الله الله الله الله عن برهوت، فرأيت شينبويه (١) وحبتر، وهما يعذّبان في جوف تابوت في برهوت فنادياني: يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين ردّنا إلى الدنيا نقرّ بفضلك ونقرّ بولايتك فقلت: لاوالله، لافعلت، لاوالله، لاكان ذلك أبداً.

ثمّ قرأ هذه الآية: ﴿وَ لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ .

يا جابر، وما من أحد خالف وصيّ نبيّ إلاّ حشره (الله) أعمى يتكبكب<sup>(٢)</sup> فـي عرصات القيامة.<sup>(۲)</sup>

### قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ﴾ «٨٢»

٣- تأويله: مارواه محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالله على الله عن أبي عبدالله على الله على الله عن عبدالله على الله ع

١ - في نسخة «ب» ستونه، وفي نسخة «ج» سنبويه، وفي البحار شيبويه، وفي نسخة «أ» حبتراً.
 ٢ - في نسخة «ج» يكبّ.

٣-عنه البحار: ٣٠٦/٢٧ ح ١١ وج ٢٢١/٤١ ح ٣٣ والبرهان: ٢١٢/١ ح ٥.



آمنوا بما جاء به محمّد ﷺ من ولاية عليّ الله الله ولم يخلطوها بـولاية فـلان وفلان، فهو اللّبس بالظلم ﴿فأُولٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَ هُمْ مُهْتَدُونَ﴾ (٢)

## قوله تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِـهَا فى ظُلُماتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾ «٩٧»

«مثل آل محمّد كمثل نجوم السماء، إذا خوىٰ نجم طلع نجم». (٤) وأين هدى النجوم من هداهم، وهو الهدى الذي يوصل إلى جنّات النعيم، وهدى النجوم لمن لايهتدي بهداهم يوصل إلى دركات الجحيم، فعلى محمّد وآله من ربّنا الكريم أكمل الصلاة وأفضل التسليم.

#### توله تعالى: ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ «١١٥»

٥- تأويله: رواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن الحسن بن راشد قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: إنّ الله تبارك وتعالى إذا أحبّ أن يخلق الإمام أمر ملكاً فأخذ شربة من ماء تحت العرش، فيسقيها أباه، فمن ذلك الماء يخلق الإمام، فيمكث أربعين يوماً وليلة في بطن أمّه لايسمع صوتاً، ثمّ يسمع بعد ذلك الكلام،

١ \_في الكافي: الولاية، وفي نسختي «ب،م» الولاية لعليّ.

٢\_الكافي: ١٣/١ كح ٣ وعنه البحار: ٣٧١/٢٣ ح ٤٩ والبحار: ١٥١/٦٩ والبرهان: ٤٤٤/٢ ح ٢.

٣\_ تفسير القمّي: ٢١٨/١، عنه البحار: ٧٦/٢٤ ح ١٥، والبرهان: ٤٥٨/٢ ح ١٠.

٤\_نهج البلاغة: الخطبة ١٠٠.



فإذا ولد بعث (الله إليه)(١) ذلك الملك \_ الذي أخذ الشربة \_ فيكتب بين عينيه ﴿وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَليمُ».

فإذا مضى الإمام الّذي قبله رفع الله لهذا الإمام بكلّ بلد مناراً من نور ينظر به إلى أعمال الخلائق، فبهذا يحتجّ الله على خلقه. (٢)

٦-ويؤيده: مارواه أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن حديد، عن منصور بن يونس، عن يونس بن ظبيان قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول:
إنّ الله عن إذا أراد أن يخلق الإمام من الإمام بعث ملكاً فأخذ شربة من ماء تحت العرش ثمّ أوقعها أو دفعها إلى الإمام فيشربها فيمكث في الرحم أربعين يوماً لايسمع الكلام، ثمّ يسمع الكلام بعد ذلك، فإذا وضعته أمّه بعث الله إليه ذلك الملك

الَّذي أخذ الشربة، فيكتب على عضده الأيمن:

﴿ وَ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَ عَدْلاً لا مُبَدِّلَ لِكَلِماتِهِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾ فإذا قام بهذا الأمر رفع الله ﷺ له بكلّ بلد مناراً ينظر به إلى أعمال العباد. (٣)

٧-وفي هذا المعنى مارواه الشيخ في أماليه، عن رجاله، عن أبسي بـصير قـال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمّد للها يقول:

إنّ اللّيلة الّتي يولد فيها الإمام لايولد فيها مولود إلاّ كان مؤمناً، وإن ولد في أرض الشرك نقله الله تعالى إلى الإيمان ببركة الإمام التِّلاِ. (٤)

١ \_ليس في الكافي.

٢-الكسافي: ٢٨٧/١ ح ٢، عسنه الوافسي: ٦٨٧/٣ ح ١، والبرهان: ٤٧١/٢ ح ٢، وحسلية الأبرار: ٣٢٧/٣ ح ٢
 وج ٣٣٥/٤ ح ١، وفي البحار: ٣٩/٢٥ ح ٩، عن بصائر الدرجات: ٧٧٨/٢ ح ٥، ونقلنا الرواية على ما في نسخة «ج» والكافي.

٣-الكافي: ٢٥٧/١ ح، عنه الوافي: ٦٨٨/٣ ح ٢، حلية الأبرار: ٢٢٧/٣ ح ٣، وج ٣٣٦/٤ ح ٢، ونور الشقلين:
 ٢٠٨ ٣٩ - ٢٥٢، وأخرجه في البحار: ١٧٨/٢٤ ح ٩، عن بصائر الدرجات: ٧٨٨/٢ ح ٥، ينابيع المعاجز: ٢٠٨ ح ٥٥.

٤ ـ أمالي الطوسى: ٤١٦ ح ٧٣، عنه البحار: ٣٦/٢٥ ح ١، ومدينة المعاجز: ٢٤١/٤ ح ١٦.



موله تعالى: ﴿ أَ وَ مَنْ كَانَ مَـنِتًا فَـأَحْنِيَنْنَاهُ وَ جَـعَلْنَا لَـهُ نُـورًا يَمْشي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلَهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذُٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ «١٢٢»

معناه: ﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا﴾ هذا الإستفهام يراد به التقرير، والميت هنا الكافر ﴿فَأَحْيَيْنَاهُ أَي فهديناه و جَعَلْنَا لَهُ بعد الهداية لَنُورًا يمشي به في الناس والنور هو النبي والإمام عليه، أي هذا الذي فعلنا به هذا الفعال حكمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ عظلمات الكفر والجهالات، وهو مع ذلك لَيْسَ بِخَارِج مِنْها﴾ بل هو مقيم فيها أبداً، أي هما سواء في الحال والعاقبة والمآل.

وقُوله: ﴿كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ﴾ المتقدّمين والمتأخّرين ﴿مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ مثل هذا العمل حتّى ضلّوا وأضلّوا، والمزيِّن لهم الشيطان اللّعين،

فعليه وعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

٨-وأمّا تأويله: فهو مارواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن بريد قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: في قول الله عَلَى: ﴿أَوَ مَنْ كَانَ مَنْنًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشي بِهِ فِي النّاسِ ﴾ قال ﴿مَيْنًا لَا يُعرف شيئاً، و ﴿نُورًا يَمْشي بِهِ فِي النّاسِ ﴾ إماماً يأتم به. ﴿كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِج مِنْهَا ﴾ قال: هو الّذي لا يعرف الإمام اللهِ (١)

رُ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ في تفسيره قال ﴿أَ وَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ ﴾ أي هديناه ﴿وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشَى بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ قال: نور الولاية.(٢)

١\_الكافي: ١٨٥/١ ح١٣ وعنه البحار: ٣٠/٦٧ ونور الثقلين: ٣٩٥/٢ ح ٢٧٠.

٢\_تفسير القمّي: ٢٢٢/١، عنه البحار: ٣٠٩/٢٣ ح ٨، وج ٣٠/٦٧، والبرهان: ٤٧٥/٢ ح ٢.



## قوله تعالى: ﴿وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطي مُسْتَقيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لاَ تَتَبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ «١٥٣»

٩ـ تأويله: ماذكره علي بن إبراهيم شه في تفسيره قال: حدّثني أبي، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الشي في قوله:

﴿وَ أَنَّ هٰذَا صِرَاطى مُسْتَقيمًا فَاتَّبِعُوهُ ﴾ قال: طريق الإمامة فاتّبعوه.

﴿ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ ﴾ أي طرقاً غيرها ﴿ ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ . (١)

٠١-وذكر عليّ بن يوسف بن جبير في كتابه «نهج الإيمان» قال:

الصراط المستقيم هو عليّ بن أبي طالب الله في هذه الآية، لما رواه إبـراهـيم الثقفي في كتابه بإسناده إلى أبي برزة (٢) الأسلمي قال: قال رسول الله عَلَيْلُهُ:

﴿أَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبيلِهِ ﴾

قد سألت الله أن يجعلها لعليّ الطِّهِ ففعل. (٣)

فقوله: يجعلها لعليّ أي سبيله الّتي هي صراطه المستقيم، وسبيله القويم الهادي إلى جنّات النعيم.

١ ــفي البحار: ١٧/٢٤ ح ٢٥، والبرهان: ٤٩٩/٢ ح٧، عن التأويل، ولم نجده في تفسير القمّي، نعم ذكـر فــي ج ١ ص٢٢٧ نحوه مرسلاً.

٢- في النسخ: أبي بريدة الأسلمي، وليس له ذكر في رجالنا، وفي البحار: بريدة الأسلمي، وهو المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٩٣/٣ و ٢٩٤، وجاء في تفسير القمّي: ٣١٢/٣ أبو بردة الأسلمي، ونقله عنه السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٠/٢١، ولكن الظاهر أنّ الصواب أبو برزة الأسلمي كما أثبتناه فإنّه الممذكور في الرجال، وكذلك جاء في مناقب آل أبي طالب.

٣ عنه البحار: ١٧/٢٤ ح ٢٦، والبرهان: ٩٩٩/٢ ح ٨، وفي البحار: ٣٦٤/٣٥ ذح ٤، عنه وعن المناقب: ٧٢/٣ عن إبراهيم الثقفي.



نوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَا أَتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَا أَتِيَ بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ یَوْمَ یَأْتِي بَعْضُ آیاتِ رَبِّكَ لا یَنْفَعُ نَفْسًا إیسمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ في إیمانِها خَیْرًا﴾ «۱۵۸»

معنى تأويل قوله تعالى: ﴿ يَأْتِيَ رَبُّكَ ﴾ أي يأتي ربّك بجلائل آياته بإهلاكهم وعذابهم، وقوله: ﴿ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ﴾ نحو الدابّة، وطلوع الشمس من مغربها، والدجّال، والدخان، وغيرها من الآيات، وغير ذلك من علامات ظهور القائم العِلِدِ.

11-وروى في تأويل هذه الآية محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن حمدان بن سليمان، عن عبدالله بن محمّد اليماني، بإسناده عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله الله عن قول الله عن (لا يَنْفَعُ نَفْسًا إيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ وَقال: يعني في الميثاق (أَوْ كَسَبَتْ في إيمانِها خَيْرًا) قال: الإقرار بالأنبياء، والأوصياء، وأمير المؤمنين الله خاصّة، قال: لا ينفع إيمانها لأنها سلبت. (١)

فقوله: من الميثاق أي من يوم الميثاق المأخوذ عليهم في الذرّ لله بالربوبيّة ولمحمّد عَلِينًا بالنبوّة، ولعلى الله بالولاية والوصيّة،

فالّذي يكون منهم قد آمن من يوم الميثاق ينفعه إيمانه الآن، ومن لم يكن آمن لم ينفعه الإيمان، لأنّه قد سلبه أوّلاً، وبالله المستعان وعليه التكلان.

اعلم \_ ثبتك الله على الإيمان \_ الذي آمنت به من الميثاق إلى حين الفراق، ونجّاك به من أهوال يوم التلاق \_ بأنّ هذه السورة قد تضمّنت تفضيل أهل البيت الميّا على أهل الآفاق، فلم يخالف في ذلك إلا أهل النفاق، فعليهم من اللّعنة قدر الإستحقاق، وعلى أهل البيت الصلاة والسلام من الله سبحانه وتعالى، ومنّا بالإتفاق ما حدث الرفاق بالزفاق وسارت النياق بالرفاق.

۱ \_الكافي: ٢٨/١٤ ح ٨١، عنه البحار: ١٧٢٤ - ٤ ح ١٧٢٨، والبرهان: ٥٠٠/٢ ح ٢، إثبات الهداة: ٣٠١/٣ ح ٤١، البحار: ٣٣/٦٧، الوافي: ٣٢٨٣ و ٣٣.



# سِنونَوْ الْجَلِيْفِ مِنْ وَالْجَلِيْفِ مِنْ وَالْجَلِيْفِي مِنْ وَالْجَلِيْفِ مِنْ وَالْجَلِيْفِي مِنْ وَالْجَلِيْفِ مِنْ وَالْجِلْفِي مِنْ وَالْجَلِيْفِ مِنْ وَالْجِلْفِي مِنْ وَالْجِلْفِيقِيْفِي وَالْجَلِيْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجَلِيْفِي وَالْجِلِيْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلِيْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلِقِي وَالْجِلْفِيقِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلِقِيقِ وَالْجِلْفِلِقِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْجِلْفِلِيْلِقِيلِي وَالْجِلْفِي وَالْمِلْفِي وَالْجِلْفِي وَالْمِلْفِي وَالْمِلْفِلْفِي وَالْع

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَ اللهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَ تَقُولُونَ عَلَى اللهِ مَا لا تَعْلَمُونَ ﴾ «٢٨»

1- تأويله: مارواه محمّد بن يعقوب الله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب، عن محمّد بن منصور، قال:

ا \_ في النسخ: أباعبدالله المنظير ، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٧٤/١٧ \_ ٢٧٨ رواية لمحمّد بن منصور عـن أبي عبدالله المنظير ، وروى عن أبي الحسن موسى بن جعفر والرضاطيمي ، فالظاهر أنّ روايته هنا عن أبي الحسن المنظير كما يأتي في ح٣ مثل ما أثبتناه هنا ، وهو الصواب، والله أعلم .

٢ ـ ليس في الكافي، وفي البحار: أولياء.

٣- الكافي: ٣٧٣١ - ٩، عنه الوافي: ١٨١/٢ - ٩، والبرهان: ٢٦٢١ - ٢، وعن بصائر الدرجات: ٨٠/١ - ٤، وتفسير العيّاشي: ١٣٠ - ١٥، وأخرجه في البحار: ١٨٩/٢٤ - ٩، عن غيبة النعماني: ١٣٠ - ١، الوسائل: ١٣٤ - ١٠٠ الوسائل: ١٣٤/١٨ - ١٣٤ - ١٧٠.



# مولد تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قَلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ «٣٢»

٢- تأويله: ما ذكره الشيخ محمّد بن يعقوب∰، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن صالح بن حمزة، عن أبان بن مصعب، عن يونس ابن ظبيان [أو المعلّى بن خنيس] قال:

قلت الأبي عبدالله الله الكان عنه الأرض؟ فتبسم. ثم قال:

إنّ الله تبارك وتعالى بعث جبرئيل الله وأمره أن يخرق بإبهامه ثمانية أنهار في الأرض، منها: سيحان، وجيحان، وهو نهر بلخ، والخشوع، وهو نهر الشاش (١)

ومهران وهو نهر الهند، ونيل مصر، ودجلة والفرات، فما سقت أو استقت فهو لنا، وما كان لنا فهو لشيعتنا، وليس لعدونا منه شيء إلا ما غصب عليه، وإن وليّنا لفي أوسع فيما بين ذه إلى ذه \_ يعنى بين السماء والأرض \_. ثمّ تلا هذه الآية:

﴿ ... قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا المنصوبين عليها خَالِصَةً الهم يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾ بلا غصب. (٢)

معنى ذلك: أنّ هذه الأنهار الّتي هي عمارة الأرض، وهي ﴿ زِينَةَ اللهِ الّـتي أَخْـرَجَ لِعِبْادِهِ المطيع منهم والعاصي، والطيّبات من الرزق الحلال منه، فالمطيع يتناول حلالاً منها، وهم شيعة آل محمّد اللِّكِ ، والعاصي وهو عدوّهم يتناول منها حراماً.

فقوله ﴿هِيَ لِللَّذِينَ آمَنُوا﴾ وهم الأئمّة وشيعتهم في الحياة الدنيا بالملك والإستحقاق، فإن نازعهم عدوّهم فيها وغصبهم عليها، فهي يوم القيامة خالصة لهم بغير منازع ولاغاصب.

١ ـ بلد بماوراء النهر .

٢ ـ الكافي: ٩/١ ٤٠٩ ح ٥، وعنه البحار: ٤٦/٦٠ ذح ٢٥، وج ١٢٤/٦٥، والوسائل: ٣٨٤/٤ ح ١٧، والبرهان: ٥٣٥/٢ م ١٧٠، والبرهان:



### قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوْاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ﴾ «٣٣»

٣- تأويله: ما رواه أيضاً محمّد بن يعقوب الله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن أبي وهب، عن محمّد بن منصور قال: سألت عبداً صالحاً عن قول الله على ﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ ﴾؟ فقال: إنّ القرآن له بطن وظهر، فجميع ما حرّم الله في القرآن هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمّة الجور، وجميع ما أحلّ الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمّة الحقر، وجميع ما أحلّ الله في الكتاب هو الظاهر، والباطن من ذلك أئمة الحقر. (١)

ويدلّ على هذا ما ذكر في مقدّمة الكتاب: أنّ الله سبحانه كنّى عن أسماء الأئمّة اللَّهُ في القرآن بأحسن الأسماء وأحبّها إليه. وكنّى عن أعدائهم بأقبح الأسماء وأبغضها إليه، فافهم ذلك. (٢)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَ اسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فى سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذْلِكَ نَجْزى الْمُجْرِمِينَ ﴾ «٤٠»

٤- تأويله: ماذكره علي بن إبراهيم في تفسيره قال: حدّثني أبي، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن ضريس، عن أبى جعفر الله قال:

نزلت هذه الآية في أهل الجمل «طلحة والزبير» والجمل جملهم. (٣)

۱ ـ الكافي: ٢٧٤/١ ح ١٠، عنه الوافي: ١٨١/٢ ح ١٠، البرهان: ٥٣٩/٢ ح ٢٠ عن تنفسير العيّاشي: ١٤٥/٢ ح ٢٠ عن ح ٣٦ و ١٣٠ ح ٢٠، عن غيبة النعماني: ١٣٠ ح ١١، وفي البحار: ٢٤ ص ٣٠١ ح ٧، عن العيّاشي وبصائر الدرجات: ٧٤/١ ح ٢٠، الوسائل: ١٣٤/١٨ ح ١٧.

٢\_راجع ح٢ من المقدّمة.

٣\_ تفسير القمّي: ٢٣٤/١، عنه البرهان: ٢/٢٢ م- ١، والبحار: ١٠٦/٣٢ م- ٧٦.



بيان ذلك: أنّ أهل الجمل هم الّذين كفروا وكذّبوا بآيات الله، وأعظم آياته أمير المؤمنين صدات الله عليه واستكبروا عنها، وبغوا عليها، لاتفتّح لهم أبواب السماء، أي لأرواحهم الخبيثة وأعمالهم القبيحة.

ولم الله عَيْنَ الله عَن عنه الله عن عال من يبخل في الزكاة. فقالوا له: رسول الله عَيْنَ الله عَنْ الزكاة الله عن عال من يبخل في الزكاة.

ما أسوأ حال هذا؟ فقال رسول الله عَلَيْهُ: أولا أنبتكم بأسوأ حالاً من هذا؟ فقالوا: بلى يارسول الله. قال: رجل حضر الجهاد في سبيل الله تعالى فقتل مقبلاً غير مدبر، والحور العين يتطلّعن إليه، وخزّان الجنان يتطلّعون ورود روحه عليهم، وأملاك الأرض يتطلّعون نزول الحور العين إليه، والملائكة وخزّان الجنان فلا بأته نه.

فتقول ملائكة الأرض حوالي ذلك المقتول: ما بال الحور العين لاينزلن إليـه؟ وما بال خزّان الجنان لايردون عليه؟ فينادون من فوق السماء (السابعة):

يا أيّتها الملائكة انظروا إلى آفاق السماء ودوينها، فينظرون فإذا توحيد هذا العبد [المقتول] وإيمانه برسول الله على وصلاته وزكاته وصدقته وأعمال برّه كلّها محبوسات دوين السماء، وقد طبّقت آفاق السماء كلّها كالقافلة العظيمة قد ملأت ما بين أقصى المشارق والمغارب، ومهابّ الشمال والجنوب، وتنادي أملاك تلك الأفعال الحاملون لها الواردون بها: ما بالنا لاتفتح لنا أبواب السماء لندخل إليها بأعمال هذا الشهيد، فيأمرالله على بفتح أبواب السماء فتفتح.

ثمّ ينادي هؤلاء الأملاك: أدخلوها إن قدرتم. فلا تقلّهم أجنحتهم ولايقدرون على الإرتفاع بهذه الأعمال. على الإرتفاع بهذه الأعمال. فيقولون: ياربّنا لانقدر على الإرتفاع بهذه الأعمال. فيناديهم منادي ربّنا عَنِّ: يا أيّتها الملائكة لستم حمّالي هذه الأثقال الصاعدين بها، إنّ حملتها الصاعدين بها مطاياها الّتي ترفعها إلى دون العرش، ثمّ تقرّها في درجات



الجنان. فتقول الملائكة: يا ربّنا وما مطاياها؟ فيقول الله تعالى: وما الّذي حملتم من عنده؟ فيقولون: توحيده لك وإيمانه بنبيّك

فيقول الله تعالى: فمطاياها موالاة عليّ أخي نبيّي، وموالاة الأئمّة الطاهرين، فإن أتيت فهي الحاملة الرافعة الواضعة لها في الجنان، فينظرون فإذا الرجل مع ماله من هذه الأشياء، ليس له موالاة عليّ والطيّبين من آله ومعاداة أعدائهم،

فيقول الله تبارك وتعالى للأملاك الّذين كانوا حامليها: اعتزلوها والحقوا بمراكزكم من ملكوتي ليأتها من هو أحقّ بحملها ووضعها في موضع استحقاقها،

فتلحق تلك الأملاك بمراكزها المجعولة لها.

ثمّ ينادي منادي ربّنا على: يا أيّتها الزبانية تناوليها، وحطّيها إلى سواء الجحيم، لأنّ صاحبها لم يجعل لها مطايا من موالاة عليّ والطيّبين من آله. قال:

فتتناولها تلك الأملاك، ويقلّب الله على تلك الأثقال أوزاراً وبلايا على باعثها لما فارقتها مطاياها من موالاة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله الله الله عليّ، وموالاته لأعدائه، فيسلّطها الله على وهي في صورة الأسود على تلك الأعمال، وهي كالغربان والقرقس،

فتخرج من أفواه تلك الأسود نيران تحرقها ولايبقى له عمل إلا أحبط، ويبقى عليه موالاته لأعداء علي الله وجحده لولايته، فيقرّه ذلك في سواء الجحيم، فإذا هو قد حبطت أعماله، وعظمت أوزاره وأثقاله، فهذا أسوأ حالاً من مانع الزكاة اللذي يحفظ الصلاة.(١)

فاعلم أنّ كلّ من كان هذا عمله يكون يوم الميعاد منثوراً ويكون ممّن قال الله سبحانه فيه: ﴿وَ قَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَثْثُورًا﴾.(٢)

١ \_ تفسير الإمام: ٨٧ ح ٣٩، عنه البحار: ١٨٩/٢٧ ذح ٤٦ والبرهان: ١٢١/٤ ح٧، والبحار: ٩٦٨٦ ع 2. ٢ \_ سورة الفرقان: ٢٧.



### توله تعالى: ﴿ وَ قَالُوا الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي هَذَانَا لِـهِذَا وَ مَا كُنَّا لِنَهْتَدِىَ لَوْ لاْ أَنْ هَذَانَا اللهُ ﴾ «٤٣»

﴿ وَ قَالُوا الْحَمْدُ شِي الَّذِي هَذَانَا لِهَذَا وَ مَا كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاَ أَنْ هَذَانَا الله وَ قال: إذا كان يوم القيامة دعي بالنبيّ وبأميرالمؤمنين وبالأئمّة من ولده صلوات الله عليهم أجمعين، فينصبون للناس، فإذا رأتهم شيعتهم «قَالُوا الْحَمْدُ شِي الَّذِي هَذَانَا لِهٰذَا وَ مَا كُنّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لاَ أَنْ هَذَانَا الله في ولاية أميرالمؤمنين والأئمّة من ولده المَالِيْ (٣)

موله تعالى: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنَّ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴾ «٤٤»

تأويله: إذا استقر أهل الجنّة في الجنّة، وأهل النار في النار، أذّن مؤذّن بينهم، والمؤذّن أمير المؤمنين التلا على ما ذكره أبو على الطبرسي الله في تفسيره.

١ حجاء في الكافي: ابن هلال، وذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٥٠/٢٣ ولم يصرّح باسمه، وفي نسخ التأويل وغيره أحمد بن هلال وهو الصواب بقرينة الراوي والمروي عنه كما يظهر من معجم رجال الحديث: ٣٥٤/٣ ـ ٣٥٩، والكافى: ٢٠٧ ح ١ ونقله عنه في التأويل ح ١٦ سورة يونس.

٢ ـ في الكافي: أبيه، وكذا ذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ٣١٢/١٩ و ٣١٢/١٠ و ولكن الظاهر أن الصواب في السند هو أحمد بن هلال، عن أميّة والظاهر أنه أميّة بن عليّ القيسي فإنّ أحمد بن هلال روى عنه كما في المعجم: ٣٥٩/٢ وهو راوٍ لكتاب أميّة كما في المعجم: ٣٣٣/٣، وقد روى أحمد بن هلال عن أميّة بن عمرو أيضاً كما في المعجم ولكن ليس هو المراد، لما تقدّم.

٣\_الكافي: ١٨/١ ع ٣٣، عنه البحار: ١٤٦/٢٤ ح ١٩، والبرهان: ٥٤٥/٢ ح ٨، نـور الثقلين: ٤٥٨/٢ ح ١١٧، البحار: ١٥٢/٢٤ ح ٤١، الوافي: ٣- ٨٩ ح ٢٥.

٧-قال: روي عن أبي الحسن الرضا اللهِ [أنّه] قال: المؤذّن أمير المؤمنين اللهِ (١) وذكره على بن إبراهيم الله في تفسيره قال:

٨ حدَثني أبي، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن اللهِ قال: المؤذّن أميرالمؤمنين اللهِ يؤدّن أذاناً يسمع الخلائق كلّها.

والدليل على ذلك قوله تعالى في [سورة] براءة: ﴿وَ أَذَانٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾ فقال أمير المؤمنين اللهِ: كنت أنا الأذان في الناس.(٢)

٩\_قال: وروى أبوالقاسم الحسكاني (٣) بإسناده عن محمّد بن الحنفيّة أنّه قال:
 قال أمير المؤمنين الله أنا ذلك المؤذّن.

وبإسناده، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس أنّه قال: لعليّ اللِّهِ في كتاب الله أسماء لايعرفها الناس: قوله تعالى: ﴿فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ﴾ فهو المؤذّن بينهم، يقول: ﴿أَنْ لَعْنَهُ اللهِ عَلَى الظّٰالِمِينَ ﴾ الّذين كذّبوا بولايتي، واستخفّوا بحقّى. (٤)

> قوله تعالى: ﴿وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلاً بِسيمًاهُمْ﴾ «٤٦»

> > معناه: قوله: ﴿وَ بَيْنَهُمَا﴾ أي بين (أهل) الجنّة وأهل النار.

والحجاب: ستر بينهما وهو كناية عن الأعراف، ومنه قوله تعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بُاطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ \_يعني الجنّة\_وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ (٥) يعني النار.

وقوله: ﴿وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ﴾

١ ـ مجمع البيان: ٢٢/٤ وما بين المعقوفين من المجمع.

٢- تفسير القمّي: ٢٣٥/١، عنه البحار: ٦٣/٣٦ ح ١، والبرهان: ٥٤٥/٢ ح ١٠ مسند الرضاطيّة: ٣٣٤/١ ح ٧٨.
 إحقاق الحقّ: ٣٩٣/٣.

٤ ـ مجمع البيان: ٢٢/٤، عنه البحار: ٣٣١/٨، والبرهان: ٢٦/١٥ ح ٥ و٦، ونور الثقلين: ٤٥٩/١ ع ٢٣٠٠.
 وأخرجه في البحار: ٢٥٤/٢٤ ح ١٧ عن تفسير فرات (نحوه).



### 

الأعراف كثبان بين الجنّة والنار، فيقف عليها كلّ نبيّ وكلّ خليفة نبيّ مع المذنبين من أهل زمانه، كما يقف صاحب الجيش مع الضعفاء من جنده، وقد سبق المحسنون إلى الجنّة، فيقول ذلك الخليفة للمذنبين الواقفين معه:

أنظروا إلى إخوانكم المحسنين قد سبقوا إلى الجنّة. فيسلّم المذنبون عليهم، وذلك قوله: ﴿وَ نَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ ﴾.

ثمّ أخبر سبحانه أنتهم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني هؤلاء المذنبين لم يدخلوا الجنّة وهم يطمعون أن يدخلهم الله إيّاها بشفاعة النبيّ والإمام، وينظر هؤلاء المذنبون إلى أهل النار فيقولون: ﴿رَبُّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْم الظُّالِمينَ﴾.

وقوله: ﴿وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رِجْالٌ يَعْرِفُونَ كُلاَّ بِسِيمًاهُمْ﴾ قال:

ا القال أبو جعفر الباقر الله: هم آل محمّد اللهم الايدخل الجنّة إلاّ من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار الاّ من أنكرهم وأنكروه. (١)

17-وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن محمّد، عن الهيثم بن واقد، عن

١ ـ مجمع البيان: ٢٣/٤ وعنه البحار: ٣٣١/٨ والبرهان: ٥٥٢/٢ ح١٩ مع تقديم وتأخير فيها.

٢ في نسخة «ب» فقال رسول الله، وفي نسخة «ج» فقال: قال رسول الله.

٣-عنه البحار: ٢٥٥/٢٤ - ١٩، وأخرجه في البرهان: ٩٠/١ ٥٥ - ١، عن مختصر بصائر الدرجات: ١٧٤ - ٦.



مقرن قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: جاء ابن الكوّاء إلى أميرالمؤمنين فقال: يا أميرالمؤمنين، قوله على: ﴿ وَ عَلَى الْأَعْرَافِ رَجَالٌ يَعْرَفُونَ كُلاً بسيمًا هُمْ ﴾ ؟

فمن عدل عن ولايتنا أوفضّل علينا غيرنا، فإنّهم ﴿عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ﴾.(١) ويؤيّد هذا أنّه \_صلوات الله عليه\_قسيم الجنّة والنار.

توله تعالى: ﴿ وَ نَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْزَافِ رِجَالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمًا هُمْ فَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ \* بِسِيمًا هُمْ فَالُوا مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ \* أَهُولاً اللّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنّةَ لَهُ لِا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ \* «٨٤-٤٥»

تأويله: ﴿وَ نَادَىٰ أَصْحَابُ الْأَعْزَافِ وَمِم الانتَهْ اللهِ مِن أَهْلِ النَّارِ هُم رؤساء الضلالة مقرعين لهم: ﴿مَا أَغْنَىٰ عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ ﴾ وأنصاركم وأتباعكم، وماكنتم تستكبرون به علينا، ثمّ يقولون لهم ويشيرون إلى شيعتهم وأوليائهم: أهؤلاء الذين أقسمتم [بالله جهد أيمانكم] لاينالهم الله برحمة؟ فها قد رحمهم الله وأدخلهم الجنّة.

ثمّ يقولون لأوليائهم: ﴿ادْخُلُوا الْجَنَّةَ رِغِماً على أعدائكم للْ خَـوْفٌ عَـلَيْكُمْ﴾ فـإنّكم آمنون، ولايهمّكم شيء من الهموم ﴿وَ لاٰ أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ﴾.

١ ــ الكافي: ١٨٤/١ ح ٩، عنه الوافي: ٨٦/٢ ح ٨، والبحار: ٣٣٩/٨ ح ٢٢، وعن تفسير فرات: ١٤٤ ح ١٧٦، بسند آخر عن أميرالمؤمنين الميلاً، وأخرجه في البحار: ٢٤٩/٢٤ ذح ٢، عن الإحتجاج: ١/-٥٤، إثبات الهداة: ١١٤/١ ح ٢٦.



### قوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا ٱلاْءَ اللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ «٦٩»

18\_ تأويله: (مارواه) محمّد بن يعقوب ﴿ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الهيثم بن واقد، عن محمّد، عن محمّد، عن جمهور، عن عبدالله بن عبدالرحمان، عن الهيثم بن واقد، عن أبى يوسف البزّاز قال: تلا أبو عبدالله اللهِ هذه الآية ﴿ فَاذْكُرُوا اَلاْءَ اللهِ وَال

أتدري ماآلاء الله؟ قلت: لا. قال: هي أعظم نعم الله على خلقه وهي ولايتنا.(١)

### قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ «١٢٨»

10- تأويله: ماذكره أيضاً محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر الباقر الله قال: وجدنا في كتاب علي الله فإن الأرض شي يُورِثُها مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ الله أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الله الأرض ونحن المتقون، والأرض كلها لنا، فمن أحيا أرضاً من المسلمين فليعمرها، وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها وأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها، يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي، وله ما أكل منها، حتّى يظهر القائم من أهل بيتي بالسيف، الإمام من أهل بيتي بالسيف، فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله عَيَالُهُ ومنعها إلاّ ما كان في فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها، كما حواها رسول الله عَيَالُهُ ومنعها إلاّ ما كان في أيدي شيعتنا، فإنّه يقاطعهم على مافي أيديهم، ويترك الأرض في أيديهم. (٢)

١ \_ الكافي: ٢١٧/١ ح ٣، عنه الوافي: ٥٣٨/٣ ح ٤، وعنه البحار: ٥٩/٢٤ ح ٥٥، وأخرجه في البحار: ١٤٧/٦٧ ح ١٤٧٨ م ٢ والبرهان: ٢٠٤/٤ م ١٧٨٨.

۲\_الكافي: ۷/۱ £ ح ١، وج ٢٧٩/٥ ح ٥، وعنه الوسائل: ٣٢٩/١٧ ح ٢، والبرهان: ٦٩/٢ ٥ ح ١، ونـور الثـقلين: ٤٨٩/٢ ح ٢٢٢.



قوله تعالى: ﴿... وَ رَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ الَّذينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ \* الَّـذينَ يَـتَّبعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّـوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَ يُسحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْمَخَبَائِثَ وَ يَسْضَعُ عَنْهُمْ إصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ «١٥٧ـ١٥٦»

١٦\_ تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد ابن محمّد، (عن ابن أبي نصر)(١)، عن حمّاد بن عثمان، عن أبى عبيدة الحدّاء قال: سألت أبا جعفر للَّذِ عن الإستطاعة؟ فأجابني بجواب، فلمَّا انتهي قال للَّذِ: «ولذلك خلقهم» يقول: لطاعة الإمام الرحمة الَّتي يقول: ﴿وَ رَحْمَتي وَسِعَتْ كُلُّ

شَيْءٍ ﴾ يقول: علم الإمام (٢) ووسع علمه الذي هو من علمه كلّ شيء هم شيعتنا.

ثمّ قال: ﴿فَسَأَكْتُبُهُا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ يعنى ولاية غير الإمام وطاعته،

ثمّ قال: ﴿الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيلَ ﴾ يعني النبيّ تَتَلِّللهُ والوصي والقائم ﴿يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ إذا قام ﴿وَ يَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ والمنكر من أنكر فضل الإمام وجحده.

﴿وَ يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيْبَاتِ﴾ أخذ العلم من أهله ﴿وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾

والخبائث: قول من خالف «وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» وهي الذنوب الَّتي كانوا فيها قبل معرفتهم فضل الإمام ﴿وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ﴾

١ ـ كذا في الأصل والطبعة القديمة من الكافي والوافي ومرآة العقول، وهو الصحيح، وإن كان في الكافي المطبوع أحمد بن محمّد بن أبي نصر. ٢\_أي رحمة الله الواسعة هي علم الإمام.



والأغلال ماكانوا يقولون ممّا لم يكونوا أمروا به من ترك فضل الإمام. فلمّا عرفوا فضل الإمام وضع عنهم إصرهم، والإصر: الذنب، وهي الآصار.

ثمّ نسبهم فقال: ﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ﴾ يعني بالإمام ﴿وَ عَزَّرُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ﴾ وهو أمير المؤمنين والأئمة اللَّكِ ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾. (١)

توجيه هذا التأويل أنه الله كنّى عن رحمة الله سبحانه بعلم الإمام، لأنّ علم الإمام هو الهادى إلى رحمة الله يوم القيامة،

وإنَّما سمّيت الرحمة بالعلم مجازاً لتسمية الشيء باسم عاقبته. وقوله:

﴿ وَسِعَ عِلْمُه ﴾ أي علم الإمام، الّذي هو من علمه أي من علم الله عَلَى وقوله:

﴿كُلَّ شَيْءٍ﴾ وهو شيعتنا، أي كلّ شيء من ذنوب شيعتنا وسعته رحمة ربّنا. وقوله:

﴿فَسَأَكْتُبُهَا﴾ أي الولاية الموجبة لرحمته.

﴿لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ﴾ وهم الشيعة، لأنّهم الموصوفون بالصفات المذكورة، ولهم في الولاية الأعمال المبرورة، والمساعى المشكورة.

قوله تعالى: ﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَيْ﴾ «١٧٢»

17- تأويله: ماذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال: قال الصادق ﷺ: كان الميثاق مأخوذاً عليهم لله بالربوبيّة، ولرسوله بالنبوّة، ولأميرالمؤمنين والأئمّة الإمامة، فقال: «ألست بربّكم»؟ ومحمّد نبيّكم؟ وعليّ إمامكم؟ والأئمّة الهادون ائمّتكم؟ «فقالوا: بلي»(٢) فمنهم من أقرّ باللّسان، ومنهم تصديق بالقلب.

18- وورد من طريق العامّة في كتاب «الفردوس» لابن شيرويه حديثاً، يرفعه إلى

۱ ـ الكافي: ۲۹/۱ ع- ۸۳ عنه البحار: ۳۵۳/۲۶ ح ۷۳ والبرهان: ۹۳/۲ و ۹۶ ه ح ۲ والوسائل: ۵۸۱۸ ع - ۱۹ والكافي: ۱۹۸۸ ع - ۱۹ والبرهان: ۱۹۸۸ م ۲ م والبرهان: ۱۹۸۸ م ۲ م والبرهان و ۱۹۸۸ م و ۱۹۸

٢ ـ تفسير القمّي: ٢٤٨/١، عنه البحار: ٢٦٨/٢٦ ح ٢ والبرهان: ٢٠٨/٢ ح ١١، إثبات الهداة: ٥٧/٥ ح ٧٢٩.



حذيفة بن اليمان، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ أمير المؤمنين ما أنكروا فضله، سمّى أمير المؤمنين وآدم بين الروح والجسد،

قال الله تعالى: ﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَلىٰ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلىٰ﴾ قالت الملائكة: بلى.

فقال الله تبارك وتعالى: أنا ربّكم، ومحمّد نبيّكم، وعليّ أميركم.(١)

١٩ ـ وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن إبراهيم، عن يعقوب بن يزيد،

عن ابن أبي عمير، عن أبي الربيع القرّاز، عن جابر، عن أبي جعفر الثِّلا

قال: قلت له: لم سمّى [على بن أبي طالب الله عله المؤمنين؟

قال: الله سمَّاه وهكذا أنزل [الله] في كتابه [وهو قوله ﷺ]:

﴿وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرَيَّتَهُمْ وَ أَشْهَدَهُمْ عَـلَىٰ أَنْـفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ﴾ وأنّ محمّداً رسولي [نبيّكم] وأنّ عليّاً أمير المؤمنين؟ [قالوا: بلي].(٢)

إنّ النبيّ عَيَّا قَالَ لَعَلَي اللَّهِ: أنت الّذي احتجّ الله بك في ابتداء الخلق حيث أقامهم فقال: فقال: ألست بربّكم؟ قالوا: بلى، فقال: ومحمّد رسول الله؟ فقالوا جميعاً: بلى، فقال: وعليّ أمير المؤمنين؟ فقال الخلق جميعاً: لا، إستكباراً وعتوّاً عن ولايتك إلاّ نفر قليل، وهم أقلّ القليل، وهم أصحاب اليمين. (٤)

١ ـأخرجه في البحار: ٧٧/٤٠ ضمن ح١١٣، والبرهان: ٦١٥/٢ ح٣٦، مدينة المعاجز: ١٨٨٦ ح١٦.

٢ ـ الكافي: ١٢/١ ٤ ح ٤، وعنه مختصر بصائر الدرجات: ٤١٨ ح ٥٣ ، والبرهان: ٦٠٨/٢ ح ٩.

٣\_في النسخ: أحمد بن موسى، وهو أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي كما في كثير من الروايات.

٤\_اليقين: ٢٨٢، وعنه البحار: ٣١٠/٣٧ - ٤٤.



ونقل أيضاً مثل ذلك وبمعناه، عن أبي بكر محمّد بن أحمد بن عبدالله ـ المعروف بابن أبي الثلج ـ من كتابه كتاب «التنزيل» عن (١) الحسن بن محبوب، إلى آخر ماذكرناه سنداً ومتناً.(٢)

11-وعن محمد بن العبّاس، عن أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الحيد.

وعن عليّ بن عبّاس البجلي، عن محمّد بن مروان الغزال، عن زيد بن المعدّل، عن أبان بن عثمان، عن خالد بن يزيد، عن أبي جعفر اللهِ ، قال: وذكر مثل رواية الكليني الله مع زيادة في الثانية هي: قال أبو جعفر اللهِ : والله لقد سمّاه الله باسم ماسمّى به أحداً قبله] (۱۲) (۱۱)

وممّا ورد في تسميته بأمير المؤمنين عليه السلام وعلى ذرّيته الطيّبين:

قال: فلم ألبث أن دخل عليّ بن أبي طالب اليُّلا من الباب ورسول الله عَلَيْلاً يتوضّأ

١-ذكر في معجم رجال الحديث: ٩٠/٥ عن الكثّي أنّ الحسن بن محبوب مات سنة ٢٢٤، ومحمّد بـن أحـمد المعروف بابن أبي الثلج اختلف في تاريخ وفاته مابين سنة ٣١٥-٣٢٥ما في تاريخ بغداد: ٣٣٨/١، وتهذيب الكمال: ٣٢/١٦، ومعجم رجال الحديث: ٣١٣/١٤، فلا يمكن روايته عن ابن محبوب، فالظاهر أنّـه يـروي بإسناده عنه، فتأمّل.
 ٢-اليقين: ٢٢٣ ب٥٥، عنه البحار: ٢٨٥/٢٦ ح٣٤.

٣٠٠ وعنه البحار: ٣٠٦/٣٧ ح ٣٠٠ وعن مناقب ابن شهرانسوب: ٥٥/٣ (مثله)، البحار: ٢٨٥/٢٦
 ٢٠١٠ إثبات الهداة: ١٦٨/٤ ح ٥٠٥، الصراط المستقيم: ٥٥/٢.

٤ ـ ما بين المعقوفين من ح ٢٠ إلى هنا من نسخة «أ».



٣٣ وذكر أيضاً حديثاً أسنده إلى ابن عبّاس، أنّ النبيّ عَيْلِ قال لأمّ سلمة:

اسمعى واشهدي، هذا على بن أبى طالب أمير المؤمنين وسيّد الوصيّين. (٢)

قال: أوصيت. قيل: إلى من؟ قال: إلى أمير المؤمنين الله عنمان؟ قال: لا،

ولكن إلى أمير المؤمنين حقّاً عليّ بن أبي طالب اللِّهِ، إنّه لزرّ<sup>(٣)</sup> الأرض وربّانيّ هذه الاُمّة، لوقد فقدتموه لأنكرتم الأرض ومن عليها.<sup>(٤)</sup>

٣٥-وروى أيضاً حديثاً مسنداً عن بريدة بن الحصيب الأسلمي \_ وهو مشهور بين العلماء \_ قال: إن رسول الله عَلَيْ أمرني وأنا سابع سبعة، فيهم أبوبكر وعمر وطلحة والزبير فقال: سلموا على علي بإمرة المؤمنين.

فسلّمنا عليه بذلك ورسول الله ﷺ حيّ بين أظهرنا.(٥)

٢٦-وفي تفسير مجاهد من طريق العامّة قال: ما في القرآن ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١٦) الآولعلي الله سابقة في ذلك، لأنه الله سبقهم إلى الإسلام، فسمّاه الله سبحانه في تسع

١ ـ الإرشاد للمفيد: ٥٥/١ عن البحار: ٣٣٠/٣٧ ح ٦٦، وأخرجه في البحار: ١٦/٤٠ ح ٣٣، عن اليـقين: ١٨٦، إثبات الهداة: ٥٦١/٣ ح ٦٣٥.

٢ ـ الإرشاد: ٤٧/١، وعنه البحار: ٣٣٠/٣٧ ح ٦٧، وعن مناقب ابن شهر آشوب: ٥٤/٣، إثنبات الهداة: ٣٦٢/٥ ح ٦٣٦.
 ح ٦٣٦.

٤ ـ الإرشاد: ٧/١، وعنه البحار: ٣٣١/٣٧ ح ٦٨، الصراط المستقيم: ٥٢/٢.

٥ - الإرشاد: ٤٨/١، عنه مدينة المعاجز: ١٨٤٦ ح ١٣، وإثبات الهداة: ٥٦٢/٣ ح ٦٣٧.

٦\_المائدة: ١.



وثمانين موضعاً أمير المؤمنين، وسيّد المخاطبين إلى يوم الدين.(١١)

قالوا: نشهد أن لاإله إلا الله، وأنك رسول الله، وأنّ عليّاً أمير المؤمنين. (٦)

معيد بن جبير، عن ابن عبّاس قال: كان رسول الله عَلَيْ في بيته، فغدا عليه عليّ بن أبي طالب الغداة، وكان يحبّ أن لايسبقه إليه أحد، فدخل، وإذا النبيّ عَلَيْ في صحن الدار، وإذا رأسه في حجر دحية الكلبي، فقال:

السلام عليك، كيف أصبح رسول الله؟ فقال له دحية: وعليك السلام أصبح بخير يا أخا رسول الله، فقال له دحية:

إنّي أحبّك وإنّ لك عندي مدحة أزفّها إليك: أنت أمير المؤمنين، وقائد الغرّ المحجّلين، وأنت سيّد ولد آدم يوم القيامة ما خلا النبيّين والمرسلين، ولواء الحمد بيدك يوم القيامة، تزفّ أنت وشيعتك مع محمّد وحزبه إلى الجنان زفّاً زفّاً، قد أفلح من تولاّك، وخاب وخسر من عاداك، بحبّ محمّد أحبّوك، ومبغضوك لن تنالهم شفاعة محمّد عَلَيْ أَدُن منّي يا صفوة الله، وخذ رأس ابن عمّك، فأنت أحقّ به منّي. فأخذ رأس النبيّ فوضعه في حجره وذهب فرفع رسول الله رأسه فقال: ماهذه

١ ـ مناقب ابن شهراشوب: ٥٣/٣ ، وعنه البحار: ٣٣٣/٣٧ ضمن ٥٧٠. ٢ ـ يونس: ٩٤.

٣\_عنه البحار: ٣٣٧/٣٧ ح ٨٦، وأخرجه في البرهان: ٥٥/٣ ح٦، عن مناقب ابن شهر آشـوب، ورواه فـرات فـي تفسيره: ١٨٢ ضمن ح ٢٣٤.



الهمهمة؟ فأخبره علي الله الله الله الله الله به، وهو الذي ألقى محبّتك في صدور المؤمنين، وهبرئيل سمّاك الله به، وهو الذي ألقى محبّتك في صدور المؤمنين، ورهبتك في صدور الكافرين. (١)

يا عليّ، طوبي لمن أحبّك، وويل لمن أبغضك وكذّب بك.

يا عليّ، أنت العلم لهذه الأمّة، من أحبّك فاز، ومن أبغضك هلك.

يا عليّ، أنا المدينة وأنت الباب.

يا عليّ، أنت أمير المؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين.

يا عليّ، ذكرك في التوراة، وذكر شيعتك قبل أن يخلقوا بكلّ خير، وكذلك ذكرهم في الإنجيل، وماأعطاك الله من علم الكتاب، فإنّ أهل الإنجيل يعظّمون عليّاً (٢) وشيعته، وما يعرفونهم، وأنت وشيعتك مذكورون في كتبهم.

يا عليّ، أخبر أصحابك: أنّ ذكرهم في السماء أفضل وأعظم من ذكرهم في الأرض، فليفرحوا بذلك ويزدادوا اجتهاداً،

فإنّ شيعتك على منهاج الحقّ والإستقامة، الحديث (٣).

٣٠-وفي كتاب حلية الأولياء لأبي نعيم من الجمهور، روى حديثاً يرفعه إلى أنس ابن مالك قال: قال النبي ﷺ: يا أنس، اسكب لى وضوءً.

فتوضّأ ثمّ صلّى ركعتين، ثمّ قال: يا أنس، (أوّل من) يدخل عليك من هذا الباب

١ ـ مناقب الخوارزمي: ٣٢٢ ح ٣٢٩، وأخرجه في البحار: ٢٩٦/٣٧ ح ١٦، عن اليقين: ١٦٢ و ٤٤٠، ورواه الخزاعي في أربعينه: ٣٥ ح ٨، وفي آخره هكذا: ومصداقه قوله تعالى: «إنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودّاً»، إثبات الهداة: ١٦٤/٤ ح ٤٨٧، كشف الغمّة: ١/١ ٣٤ الصراط المستقيم: ٥٤/٢.

٢ ـ في نسخة «م» اليا وفي البحار: الياء. ٣٣٨/٣٧ .



أمير المؤمنين، وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين، وخاتم الوصيّين. قال أنس: فقلت: اللّهمّ اجعله رجلاً من الأنصار. وكتمته، إذ جاء على اللِّهِ،

فقال: من هذا يا أنس؟ قلت: عليّ. فقام مستبشراً فاعتنقه، ثمّ جعل يمسح عرق وجهه بوجهه، ويمسح عرق عليّ بوجهه،

كنّا جلوساً مع النبيّ ﷺ إذ جاء عليّ بن أبي طالب الله فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

فقال عليّ: وأنت حيّ يا رسول الله؟ فقال: نعم وأنا حيّ، إنّك يا عليّ مررت بنا أمس يومنا، وأنا وجبرئيل في حديث ولم تسلّم، فقال جبرئيل:

ما بال أمير المؤمنين مرّبنا ولم يسلّم؟ أما والله لوسلّم [ل]سررنا ورددنا عليه.

كان الله على أوحى إلى في غزاة بدر: أن اهبط إلى محمد فأمُرُه أن يأمر أمير المؤمنين على بن أبي طالب الله أن يجول بين الصفين، فإنّ الملائكة يحبّون أن ينظروا إليه وهو يجول بين الصفين، فسمّاه الله في السماء أمير المؤمنين.

١ حطية الأولياء: ١٣/١، وأخرجه في البحار: ٣٠٠/٣٧ - ٢١ عن اليقين: ١٧٧ و ١٧٨ و ٣٠٥ و ٣٠٥ و ١٣٠٥، بإسناده عن
 كتاب حلية الأولياء، وفي البحار: ١٢٧/٣٨ - ٧٨ عن تفسير العيّاشي: ١٣/٣ - ٨٣ والبرهان: ٤٣٢/٣ - ١، ورواه الخوارزمي في مناقبه: ٤٤، والبحار: ٩٢/٩٢ - ٨٨، إحقاق الحق: ١٥١/٥٠.





فأنت يا عليّ أمير من في السماء، وأمير من في الأرض، وأمير من مضى، وأمير من بقى، ولا أمير قبلك ولا أمير بعدك،

إنّه لايجوز أن يسمّي بهذا الإسم من لم يسمّه الله تعالى به.(١)

٣٦-وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن جعفر بن محمّد با بإسناده إلى عمر بن زاهر، عن أبى عبدالله الله أنّه قال:

سأله رجل عن القائم الله يسلم عليه بإمرة المؤمنين؟ قال: لا، ذاك اسم سمّى الله به أمير المؤمنين، لم يسمّ به أحد قبله، ولا يتسمّى به بعده إلاّ كافر.

قال: قلت: كيف يسلّم على القائم؟ قال: يقولون: السلام عليك يا بقيّة الله. ثمّ قرأ: ﴿بَقِيَّتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ .(٢)

٣٣-وروى أيضاً عن سهل بن زياد، بإسناده عن سنان بن طريف، عن أبي عبدالله الله أنّه قال: إنّا [أوّل] أهل بيت نوّه الله بأسمائنا [إنّه] لمّا خلق السماوات والأرض أمر منادياً فنادى: أشهد أن لاإله إلاّ الله \_ ثلاثاً \_ أشهد أنّ محمّداً رسول الله \_ ثلاثاً \_ أشهد أنّ عليّاً أمير المومنين حقّاً \_ ثلاثاً \_ "".

٣٤ وروى الكراجكي الله في كنز الفوائد حديثاً مسنداً إلى ابن عبّاس، قال:

قال رسول الله ﷺ: والّذي بعثني بالحقّ بشيراً ونذيراً ما استقرّ الكرسيّ والعرش ولا دار الفلك، ولا قامت السماوات والأرض إلاّ بأن كتب الله عليها:

١ - أخرجه في البحار: ٣٠٧/٣٧ ح ٣٦، عن اليقين: ٢٤١، والمناقب لابن شهر آشوب: ٥٤/٣ عن ابن عبّاس،
 إثبات الهداة: ٣٥٣/٣ ح ٩٢٧، الصراط المستقيم: ٥٤/٢، مدينة المعاجز: ١٥/١ ح ١٤، مائة منقبة: ٥٩ منقبة ٢٦.

٢\_الكافي: ١١/١ ٤ ح ٢، عنه الوسائل: ١٠/٧٠ ح ٢، ونور الثقلين: ٣١١/٣ ح ١٩٠، والآية من سورة هود: ٨٦.

٣\_الكافي: ٢٠١١عـ/، عنه الوافي: ٦٨٣/٣ ح٧. والبحار: ٣٦٨/١٦ ح٧٨. ورواه الصدوق في أماليه: ٧٠١ ح٤. وعنه البحار: ٢٩٥/٣٧ ح ١٠. إثبات الهداة: ٢٩٥/١ ح ٤.



#### دلا إله إلا الله، محمّد رسول الله، على أمير المؤمنين»:

إنّ الله تعالى لمّا عرج بي إلى السماء واختصّني بلطيف بندائه، قال: يا محمّد! قلت: لبّيك ربّي وسعديك. قال: أنا المحمود وأنت محمّد، شققت اسمك من اسمي، وفضّلتك على جميع بريّتي، فانصب أخاك عليّاً علماً لعبادي، يهديهم إلى ديني.

يا محمّد، إنّي قد جعلت عليّاً أمير المؤمنين، فمن تأمّر عليه لعنته، ومن خالفه عذّبته، ومن أطاعه قرّبته. يا محمّد، إنّى قد جعلت عليّاً إمام المسلمين،

فمن تقدّم عليه أخّر ته، ومن عصاه أسحقته، إنّ عليّاً سيّد الوصيّين وقائد الغـرّ المحجّلين وحجّتي على الخلائق أجمعين. (١)

#### تنبيه:

على أنّ أمير المؤمنين أفضل [من] (١٣) النبيّين والمرسلين، حيث ثبت ـ من طريق المؤالف والمخالف ـ أنّ الله سبحانه سمّاه أمير المؤمنين وأمّره على ذرّية آدم، وهم ذرّ، وأقرّوا له بـذلك، والأمير أفضل من المؤمّر عليه، وأنّ اللّام في المؤمنين للإستغراق فيعمّ جميع المؤمنين، ومن جملتهم الأنبياء والمرسلون، لقوله تعالى في سورة الصافّات عن نوح الله في غبادنا المُؤْمِنينَ ﴾. (١٣)

وعن إبراهيم النِّلا: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (٤)

وعن موسى وهارون اللِّكِ : ﴿إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ﴾. (٥)

وعن إلياس الثَّلاِ: ﴿إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (٦)

١ ـ عنه البحار: ٣٣٨/٣٧، وأخرجه في البحار: ٨/٢٧ ح ١٦، وج ١٢١/٣٨ ح ٦٩، عن اليقين: ٢٣٩، ورواه في مائة
 منقبة: ٥٦ منقبة ٢٤، عنه مدينة المعاجز: ١١/٢ ٤ ح ٥٦٠.

٤\_الصافّات: ١١١. ٥ـالصافّات: ١٢٢.

٦\_الصافّات: ١٣٢.



فهؤلاء خمسة من الأنبياء والمرسلين، منهم ثلاثة أُولوا العزم «نـوح وإبـراهـيم وموسى». ومنهم: هارون وإلياس أنبياء مرسلون،

فيكون أميرالمؤمنين أفضل منهم، لأنّ الأمير أفضل من المؤمّر عليه.

٣٥ يؤيّد ذلك: قول النبيّ يَظَيَّلُهُ وقد سأله أمير المؤمنين \_ في حديث طويل ــ فأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال:

يا عليّ، إنّ الله فضّل أنبياءه المرسلين على الملائكة المقرّبين، وفـضّلني عـلى جميع النبيّين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا عليّ، وللأئمّة من بعدك. (١) وهذه البعديّة معنويّة.

أي رتبة الفضل الَّتي خصّني الله بها ليس لأحد إلاّ لك وللأئمّة من بعدك.

والدليل على أنَّه والأئمَّة أفضل منهم: ما جاء في الدعاء وهو:

سبحان من استعبد أهل السماوات والأرضين بولاية محمّد وآل محمّد وشيعتهم، سبحان من خلق الجنّة لمحمّد وآل محمّد،

سبحان من يورثها محمّداً وآل محمّد وشيعتهم،

سبحان من خلق النار من أجل أعداء محمّد وآل محمّد،

سبحان من يملّكها محمّداً وآل محمّد [وشيعتهم] (٢)، سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في اللّيل والنهار لمحمّد وآل محمّد (٣).

«اعلم» أنّه قد ظهر من أسرار هذا الدعاء أشياء:

منها: أنَّ المتعبَّد بولايته أفضل من المتعبِّد لولاية غيره.

ومنها: أنّ الجنّة مورّثة لمحمّد وآل محمّد وشيعتهم، فيكون الأنبياء والمرسلون

١ \_أخرجه في البحار: ٣٣٥/٢٦ ح ١، عن كمال الدين: ٢٥٤ ح ٤، وعيون الأخبار: ٢٦٢/١ ح ٢٢، وعلل الشرائع: ٥ ح ١، إحقاق الحق: ٩١/٥، مسند الرضا الله الله ١٠٧٠ ح ٥٤.

٣\_راجع تهذيب الأحكام: ٩٨/٣.



من شيعتهم، لقوله تعالى حكاية عن إبراهيم: ﴿وَ اجْعَلْني مِـنْ وَرَثَـةِ جَـنَّةِ النَّـعيمِ﴾(١) فيكون محمّد وآل محمّد أفضل منهم.

ومنها: أن يكون خلق النار من أجلهم، لأنهم الذين يقسمون الجنة لأوليائهم والنار لأعدائهم، ويعم ذلك جميعه قوله: سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في الليل والنهار لمحمد وآل محمد، والكلّ داخل تحت هذا العموم،

فيكون محمّد وآل محمّد أفضل الخلائق أجمعين،

والحمد لله ربِّ العالمين، الّذي جعلنا من شيعتهم والمحبّين لهم والمخلصين.

توله تعالى: ﴿ وَ لِلهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ «١٨٠»

٣٦ تأويله: مارواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن رجاله، عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبدالله الله عن والله الأسماء الحسنى التي لايقبل الله من العباد عملاً إلاّ بمعرفتنا. (٢)

ومعنى ذلك: أنّ أسماءهم مشتقة من أسماء الله تعالى، كما ورد كثيراً أنّ أسماء محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين الهي مشتقة من أسمائه، وقد أمر عباده أن يدعوه بها لإجابة الدعاء.

وقد ورد عنهم صلوات الله عليهم: أنّه ماسأل الله تعالى أحد بهم إلا استجاب [الله] دعاءه (٣). وذلك ظاهر لا يحتاج إلى بيان.

١ ـ سورة الشعراء: ٨٥.

٢ ـ الكافي: ١٤٣/١ ح ٤، عنه الوافي: ١٩١/١ ع م، والبرهان: ٦١٧/٣ ح ٢، ورواه العيّاشي في تـفسيره: ١٧٦/٢ ح ١٢٠، عنه البحار. ٥/٩٤ ح٧، مسند الرضا كيّل: ٢٣٤/٦ ح٨٨.

٣-العديث لايصرّح برواية خاصّة عن أحدهم المبيرة ، بل ظاهره مأ ثور عنهم، راجع البحار ٣١٩/٢٦ ب٧.



قوله تعالى: ﴿وَ ذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ﴾ أي يعدلون عنها، وقد عرّفنا أسماء الذين يلحدون فيها، وقد عرّفنا أسماء الذين يلحدون فيها، وهم أعداؤهم الظالمون. وكفاهم جزاءاً، قوله تعالى ﴿سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾. وممّا يؤيّد هذا التأويل: أنّ الأسماء الحسني هم الأئمّة اللِّي عقيب الآية.

## قوله تعالى: ﴿ وَ مِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ﴾ «١٨١»

فقد جاء في التأويل أنّهم الأئمّة اللِّكِا:

٣٧-مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب ﴿ عن الحسين بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن عول الله ﴿ محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله الله ﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ قال: هم الأئمّة صورت الله عليهم. (١)

٣٨-ويؤيده: ماروي من طريق الجمهور، عن أبي نعيم وابن مردويه بإسنادهما عن زاذان، عن على الله قال: تفترق هذه الأمّة على ثلاثة وسبعين فرقة:

اثنتان وسبعون في النار، وواحدة في الجنّة، وهم الّذين قال الله ﷺ:

﴿ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ يَعْدِلُونَ ﴾ وهم أنا وشيعتي. (٢)

صدق الله أنَّه هو وشيعته هم الفرقة الناجية، وإن لم يكونوا (وإلاّ) فمن؟.

وأحسن ما قيل في هذا المعنى: قول خواجة نصير الدين محمّد الطوسي في وقد سئل عن الفرقة الناجية فقال: بحثنا عن المذاهب، وعن قول رسول الله عَلَيْ :

۱ ــ الكافي: ۱۱٤/۱ ح ۱۳، عنه الوافي: ۸۸٦/۳ ح ۱۳، والبرهان: ۱۱۸/۲ ح ۱، وفي البحار: ۱٤٦/۲۶ ح ۱۷، عنه وعن مناقب ابن شهر آشوب: ٤٠٠/٤، والبصائر: ۸٤/۱ ح۸، إثبات الهداة: ۲۷۱/۲ ح ۳۸، نــور الشقلين: ۵۲/۲ م ۷۷٪.

٢ ـ عنه البحار: ١٤٦/٢٤ ح ١٨، وأخرجه في ج ١٨٦/٣٦ ح ١٨٧، عن كشف الغمّة: ٢٢١/١، ومناقب ابن شهر آشوب: ٧٧/٧ و ٧٧، إحقاق الحق: ٤١٤/٣.



٣٩ ـ ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة: منها فرقة ناجية والباقي في النار. فوجدنا الفرقة الناجية هي الإماميّة، لأنّهم باينوا جميع المذاهب في أصول العقائد، وتفرّدوا بها، وجميع المذاهب قداشتركوا فيها، والخلف الظاهر بينهم في الإمامة.

فتكون الإماميّة الفرقة الناجية وكيف لا؟ وقد ركبوا فلك النجاة الجارية، وتعلّقوا بأسباب النجوم الثابتة والسارية، فهم والله أهل المناصب العالية، وأولواالأمر والمراتب السامية، وهم غداً في عيشة راضية، في جنّة عالية، قطوفها دانية،

ويقال لهم: ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ﴾.

والصلاة والسلام على الشموس المشرقة والبدور الطالعة في الظلمات الداهية محمّد المصطفى وعترته الهادية، صلاة دائمة باقية.



# يُنوزة الأنفَ الأَن

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

### تدله تعالى: ﴿ يُما أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ \* «٢٤»

١ـ تأويله: ماورد من طريق العامّة، نقله ابن مردويه بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى الإمام محمّد بن علىّ الباقر اللِّه أنّه قال في قوله تعالى:

﴿ يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا شِهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ ﴾ قال:

إلى ولاية علىّ بن أبي طالب للطِّلاِ.(١)

٢ــويؤيّده: مارواه أبوالجارود عنه الطِّلا أنّه قال: قوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّـذينَ آمَـنُوا اسْتَجيبُوا شِهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْييكُمْ ﴾ نزلت في ولاية أمير المؤمنين اللِّلا (٢٠) ومعناه: أنَّه سبحانه أمر الَّذين آمنوا أن يستجيبوا لله وللـرسول، أي يـجيبوا الله والرسول فيما يأمرهم به والإجابة الطاعة ﴿إِذَا دَعْاكُمْ﴾ يعني الرسول ﷺ

﴿لِمَا يُحْيِكُمْ ﴾ وهي ولاية أمير المؤمنين الله وإنَّما سمَّاها «حياة» مجازاً تسمية الشيء باسم عاقبته، وهي الجنّة ومافيها من الحياة الدائمة، والنعيم المقيم،

وقيل: حياة القلب بالولاية بعد موته بالكفر، لأنّ الولاية هي الإيمان.

فاستمسك بها تكون من أهلها المستمسكين بحبلها وبحبله ليؤتيك الله سوابغ

١ ـ عنه البحار: ١٢٣/٣٦ ح ٦٦، وفي ص ١٨٦ ح ١٨٦، عن كشف الغمّة: ٢١١١، وأخرجه في البرهان: ٦٦٤/٢ ح٣عن طريق العامّة.

٢ ـ تفسير القمّى: ١/٢٧٠، عنه البرهان: ٦٦٤/٢ ذح ٢، والبحار: ١٢٣/٣٦ ح٦٦.



إنعامه وفضله، ويحشرك الله مع محمّد وعليّ والطيّبين من ولده ونجله، صلّى الله عليهم ماجاز السحاب بطلّه ووبله.

### وقوله تعالى: ﴿وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ شَديدُ الْعِقَابِ﴾ «٢٥»

معناه: لمّا أمر الله سبحانه الّذين آمنوا بإجابة دعاء الرسول ﷺ وطاعته، قال لهم محذّراً من معصيته في أمر علي الله وولايته ..: ﴿وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ والفتنة الإختبار بالولاية كما تقدّم ذكرها.

وقوله: ﴿لا تُصِيبَنَّ ﴾ فمن جعل «لا» نافية جعل الفتنة عامّة، ومن جعلها زائدة جعل الفتنة خاصّة، والتقدير تصيبن الذين ظلموا خاصّة،

فعلى القول الأوّل إنّها عامّة تصيب الظالم وغيره، فأمّا الظالم فمعذّب بها مهان، وأمّا غيره فمختبر بالإمتحان، وعلى القول الشاني إنّها تصيب الظالم خاصّة، وهوالصحيح، لأنّ فيها منع الناس من الظلم ومن مخالفة الرسول عَيْظٍ.

٣-ذكر أبو على الطبرسي الله في تأويل هذه الآية قال: قال الحسن البصري:

الفتنة هي البليّة الَّتي يظهر باطن أمر الإنسان فيها، وقال: نـزلت فـي عــليّ اللِّهِ وعمّار وطلحة والزبير. قال: وقد قال الزبير: لقد قرأنا هذه الآية زماناً، وما أرانا من أهلها، فإذا نحن المعنيّون بها، فخالفنا حتّى أصابتنا خاصّة.(١)

٤ - وقال أيضاً في حديث أبى أيوب الأنصاري: إنّ النبيّ عَيَا الله قال لعمّار:

إنّه سيكون (من) بعدي هنات، حتّى يختلف السيف فيما بينهم، وحتّى يـقتل بعضهم بعضاً، وحتّى يبرأ بعضهم من بعض، فإذا رأيت ذلك فعليك بهذا الأصلع عن يميني عليّ بن أبي طالب الماليا ، فإن سلك الناس كـلّهم وادياً، وسـلك عـليّ وادياً،

١ ـ مجمع البيان: ٥٣٤/٤، وروي نحوه في تنبيه الخواطر: ١٠/١.



فاسلك وادي عليّ، وخلّ الناس. ياعمّار، إنّ عليّاً لايردّك عن هدى، ولا يدلّك على ردى. ياعمّار، طاعة علىّ طاعتى، وطاعتى طاعة الله.

رواه السيد أبوطالب الهروي بإسناده، عن علقمة والأسود قالا:

أتينا أبا أيوب الأنصاري. الخبر بطوله.(١)

٥ ـ وقال أيضاً: وفي كتاب شواهد التنزيل للحاكم أبي القاسم الحسكاني الله قال: وحدّ ثنا عنه السيّد أبو الحمد مهديّ بن نزار قال: حدّ ثني محمّد بن القاسم بإسناد متّصل عن ابن عبّاس قال: لمّا نزلت هذه الآية:

﴿وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾ قال النبيّ ﷺ: من ظـلم عـليّاً مقعدي هذا بعد وفاتي فكأنّما جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء من قبلي.(٢)

٦-ذكر صاحب كتاب «نهج الإيمان» قال: ذكر أبو عبدالله محمد بن علي بن السرّاج
 في كتابه [في] تأويل هذه الآية حديثاً يرفعه بإسناده إلى عبدالله بن مسعود

قال: قال رسول الله ﷺ: يابن مسعود إنَّه قد نزلت في عليّ آية:

﴿ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصيبَنَّ الَّذينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾

وأنا مستودعكها ومسمٍّ لك (خاصّة) الظلمة، فكن لما أقول واعياً وعنّي مؤدّياً: من ظلم عليّاً مجلسي هذا، كان كمن جحد نبوّتي ونبوّة الأنبياء [من] قبلي.

فقال له الراوي: يا أبا عبدالرحمان أسمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم. فقلت له: فكيف وكنت للظالمين ظهيراً (٣)؟ قال: لاجرم حلّت بي عقوبة عملي، إنّي لم أستأذن إمامي كما استأذنه جندب وعمّار وسلمان، وأنا أستغفرالله وأتوب إليه. (٤)

١ \_مجمع البيان: ٥٣٤/٤، وعنه إثبات الهداة: ٥١٣/٣ و ٥١٥ ح٥٠٠.

٢ ـ مجمع البيان: ٥٣٤/٤، وعنه إثبات الهداة: ٥١٤/٣ م ٥٠٣٠، وأخرجه في البحار: ١٥٥/٣٨ م ١٣١٠، عن الطرائف: ١١/١ م ٢٤، عن شواهد التنزيل: ٢٠٦/١، إحقاق الحق: ٣٩٩/١٤، إثبات الهداة: ٤١/٤ م ١١٧٠ الصراط المستقيم: ٢٧/٢.
 ٣ ـ في البحار «فكيف وليت الظالمين».

٤ ـ عنه البحار: ١٢٣/٣٦ ح ٦٦، وأخرجه في البحار: ١٥٦/٣٨ ملحق ح ١٣١، عن الطرائف: ٥١/١ ح ٢٥ (عمن كتاب أبي عبدالله محمّد بن على السرّاج)، البرهان: ٦٦٧/٢ ح ٦.



توله تالى: ﴿ وَ اعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاأَنَّ شِي خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِيٰ وَ الْيَتَٰامِيٰ وَ الْمَسْاكِينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللهِ وَ مْا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْفَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ ﴾ «٤١»

٧- تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبد الرحمان، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله قلت له:

إنّ بعض أصحابنا يفترون ويقذفون من خالفهم. فقال لي: الكفّ عنهم أجمل، ثمّ قال: والله يا أبا حمزة، إنّ الناس كلّهم أولاد بغايا ماخلا شيعتنا.

قلت: كيف لي بالمخرج من هذا؟ فقال: يا أبا حمزة، كتاب الله المنزّل يدلّ عليه: أنّ الله تبارك وتعالى جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء، ثمّ قال عزّ وجلّ: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ شِرِخُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبِيٰ وَ الْيَتْامِيٰ وَ الْمَسْاكينِ وَ ابْنِ السَّبيلِ ﴾ فنحن أصحاب الفيء والخمس وقد حرّمناه على جميع الناس ما خلا شيعتنا،

والله يا أبا حمزة، ما من أرض تفتح ولا مال يخمّس فيضرب على شيء منه إلا كان حراماً على من يصيبه فرجاً كان أو مالاً، ولو قد ظهر الحقّ لقد بيع الرجل الكريمة عليه نفسه فيمن لا يزيد حتّى أنّ الرجل منهم ليفتدي بجميع ماله ويطلب النجاة لنفسه فلا يصل إلى شيء من ذلك، وقد أخرجونا وشيعتنا من حقّنا بلا عذر ولا حجّة ولا حجّة .(١)

۱ ــ الكـافي: ۲۸۵/۸ ح ٤٣١، عـنه البرهان: ٦٩٧/٣ ح ٣٨ والبـحار: ٣١١/٢٤ ح ١٧ والوسـائل: ٣٣١/١١ ح٣ وج7٨٥/٦ ح ١٩.



# قوله تعالى: ﴿ وَ إِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ ﴾ «٦١»

التأويل: معناه ﴿إِنْ جَنَحُوا﴾ أي مالوا.

والسلم مؤنّثة، وهي ضدّ الحرب وهي (هنا) كناية عن الولاية، لأنّ كلّ من أتى بها كان سالماً، ومن لم يأت بها كان محارباً، وقد سمّيت الولاية بالسلم في قـوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْم كَافَّةً﴾(١) والسّلم هي الولاية.

٨-وبيان ذلك: يؤيده مارواه الشيخ محمد بن يعقوب الحسين بن محمد، عن محمد، عن محمد، عن محمد، عن محمد بن جمهور، عن صفوان، عن ابس مسكان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله الله في قوله الله في أبن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها في قلت له: ما السلم؟ قال: الدخول في أمرنا (٢). وأمرهم عبارة عن الولاية.

قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ «٦٢»

٩- تأويله: ماذكره أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء، بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلبي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن رسول الله على قال: مكتوب على [ساق] العرش: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، محمّد عبدي ورسولي، أيّدته بعليّ بن أبي طالب، وذلك قوله: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني عليّ بن أبي طالب. [ورواه الصدوق في الأمالي، مثله]. (٣)

• ١- ويؤيده: مارواه الشيخ أبو جعفر الطوسي الله عن رجاله قال: أخبرنا الشريف

١\_سورة البقرة: ٢٠٨.

٢\_الكافي: ١/٥١٤ ح ١٦، عنه البحار: ١٦٢/٢٤ ح ١٦، والبرهان: ٧٠٧/ ح ١، والوافي: ٨٨٦/٣ ح ١٥.

٣-عنه البحاز: ٥٣/٣٦ ح ٨، وفي البرهان: ٧٠٨/٢ ح ٢ عن أبي نعيم، غاية المرام: ٣٠٣/٤ ح ٢، مدينة المعاجز: ٣٩٤/٢ ح ٢٢، أمالي الصدوق: ٢٨٤ ح ٣، وعنه البحار: ٢/٢٧ ح ٣، والبرهان: ٧٠٧/٢ ح ١، وما بين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».



أبو نصر محمّد (بن محمّد) بن عليّ الزينبي بإسناده عن أبي حمزة الشمالي، عن سعيد بن جبير، عن أبي الحمراء خادم رسول الله عليه قال: سمعت رسول الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله السماء رأيت (مكتوباً) على ساق العرش:

لا إله إلاّ الله، محمّد رسولي وصفيّي من خلقي، أيّدته بعليّ ونصرته به.(١)

قوله تعالى: ﴿ يُما أَيُّهَا النَّبِيِّ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ «٦٤»

١١ـ تأويله: ماذكره أيضاً أبو نعيم في «حلية الأولياء» بطريقه المذكور (في ج٥)، وبإسناده [أعلاه] إلى أبي هريرة قال: نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب، وهو المعنى بقوله «المؤمنين» (٢٠).

بيان ذلك: أنّ الله سبحانه لمّا أمرنبيّه ﷺ بالقتال أوجبه عليه، وأوجب على كلّ واحد من أصحابه قتال عشرة فقال: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَعْلِبُوا مِاتَتَيْنِ﴾ وعلم سبحانه تخاذل أصحابه وعجزهم عن ذلك، قال له إعلاماً أوّلاً:

«حسبك الله» وأنّه ﴿هُو اللّذي أَيّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ يعني به أمير المؤمنين، وقال هاهنا: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَ مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي والّذي اتبعك من بعض المؤمنين وهو أمير المؤمنين، أي لا تحزن على مافاتك من نصر أصحابك، فإنّ الله يكفيك القتال، وينصرك ويؤيدك بأمير المؤمنين الله للله سبحانه وتعالى لم يجعل النصر والفتح إلا على يديه في جميع المواطن، وهذه فضيلة لم ينلها أحد غيره، حيث أنّ الله سبحانه هو الكافي نبيّه القتال، والدافع عنه والناصرله والمؤيّد، وجعل لأمير المؤمنين خاصة أن يكون له هذه المنازل عن نبيّه.

وقد تضمّنت هاتان الآيتان فضائل جمّة، لايحتاج وضوحها إلى بيان، فصلّى الله على نبيّه وعليه والطيّبين من ذرّيتهما في كلّ أوان ما لاح الجديدان واطّرد الخافقان.

١ ـ مصباح الأنوار: ٨٨، وفي البحار: ٥٣/٣٦ ح ٨ عن التأويل، وفي البرهان: ٧٠٨/٢ ح ٤ عن مناقب ابن شهر آشوب ولم نجده فيه، مدينة المعاجز: ٣٩٣/٣ ح ٦٢١.

٢ عنه البحار: ٢٨٩/١٩، والبرهان: ٧٠٩/٣ م ١، غاية المرام: ٣٠٤/٤ م ٦. البحار: ٢/٣٦ ٥ ح٧.



# النونة القائق المنافقة المنافق

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

### قوله تعالى: ﴿وَ أَذَانٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ «٣»

معناه: الأذان في اللّغة هو الإعلام، وهو ههنا إسم من أسماء أمير المؤمنين اللِّهِ، لما يأتي بيانه وسمّي به مجازاً، تسمية للفاعل باسم المفعول، لأنّه هو المؤدّي لسورة براءة، وهو المؤذّن بها، وهو فاعل الأذان، ولأجل ذلك سمّى به.

وفي حديث آخر: قال أمير المؤمنين الله الأذان في الناس. (١)

٢-ومنه ما رواه [الحسن بن] أبي الحسن الديلمي بإسناده عن رجاله إلى عبدالله ابن سنان قال: قال الصادق الله إن الأمير المؤمنين الله أسماء لا يعلمها إلا العالمون، وإنّ منها الأذان من الله ورسوله، وهو الأذان. (٣)

٣-ومنه: مارواه بحذف الإسناد عن الرجال الَّتي، عن أبي عبدالله الله في قوله على ﴿ وَأَذَانٌ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ ﴾ قال:

١ ـ تسفسير القستي: ٢٨١/١، عنه البحار: ٢٩٢/٣٥ ذح٧، والبرهان: ٣٣٣/٣ ح ٢٤ و ٢٥، ورواه العيّاشي في تفسيره: ٢٩٧/٢ ح ١٤، والصدوق في معاني الأخبار: ٢٩٧ ح ١، عنه البحار: ٢٩٣/٣٥ ح ٩ و ١٠ وعن العلل، غاية العرام: ٨٠/٤ ح ٥٠، و ج ٥٠/٥ ح ١١.

٢ ـ في النسخ: أبي الحسن الديلمي، وتقدّم ويأتي أبو محمّد الحسن بن أبي الحسن الديلمي، فلعلّ ما هـنا اشـتباه،
 وصوابه ما أثبتناه.

٣ ـ أخرج نحوه في البحار: ٢٩٩/٣٥ ح٢٣، عن تفسير فرات: ١٦٠ ح٢٠٢.



«الأذان» إسم نحله الله سبحانه علياً الله من السماء، لأنّه هو الّذي أدّى عن الله ورسوله سورة براءة، وقد كان بعث بها أبا بكر، فأنزل الله جبرئيل على النبيّ عَلَيْلُه، فقال: يا محمّد، إنّ الله يقول لك: لايبلّغ عنك إلاّ أنت أو رجل منك، وهو عليّ بن أبي طالب الله فعث رسول الله عليّاً، فأخذ الصحيفة من أبي بكر ومضى بها إلى أهل مكّة، فسمّاه الله تعالى أذاناً من الله ورسوله.(١)

فقد بان لك في العزل والتولية لأمير المومنين من الفضل الظاهر المبين، ما امتاز به على الخلق أجمعين، والحمد لله ربّ العالمين.

[ونقل ابن طاووس الله أنّ محمّد بن العبّاس روى ذلك بأسانيد معنعنة من مائة وعشرين طريقاً].<sup>(۲)</sup>

وقوله تعالى: ﴿وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فَــي ديــنِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ «١٢»

٤ـ تأويله: ماذكره علي بن إبراهيم في تفسيره قال: روي عن أمير المؤمنين الله أنه قال: ما قاتلت هذه الفئة الناكثة إلا بآية من كتاب الله، يقول الله قال:

﴿وَ إِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا في دينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ .(٣) وشرح الشأن في هذا التأويل ظاهر البيان.

هـوذكر أبوعليّ الطبرسيّ ﴿ في تفسيره مايؤيّد هذا التأويل، قال: وقرأ عليّ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ وَقَالَ لَي: هذه الآية يوم البصرة ثمّ قال: أما والله لقد عهد إلىّ رسول الله عَلَيْ اللهُ وقال لي:

يا علىّ لتقاتلنّ الفئة الناكثة والفئة الباغية والفئة المارقة «إنّهم لا أيمان لهم».(٤)

١ ـ روى الصدوق في معاني الأخبار: ٢٩٨ ح٢ نحوه، وعنه البحار: ٢٩٢/٣٥ ح٨، والبرهان: ٧٣٣/٣ ح٢٦، غاية
 المرام: ٨١/٤ ح٧.

٣\_ تفسير القمّي: ٢٨٢/١، عنه نور الثقلين: ٨٤/٣ ح٥٨.

٤\_مجمع البيان: ١١/٥، عنه إثبات الهداة: ٦١/٢ ح ٣٧٩، تفسير القمّى: ٢٨٢/٢.



## وقوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَ لَمَّا يَعْلَمِ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مِنْكُمْ وَ لَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لاَ الْمُؤْمِنينَ وَليجَةً وَ اللهُ خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ «١٦»

معناه: «أم حسبتم» أي ظننتم أن تتركوا بغير جهاد وأنّ الله لا يعلم المجاهدين منكم وغيرهم، وأنّه لا يعلم المتّخذين «من دون الله ولارسوله ولاالمؤمنين وليجة» وهي الدخيلة، والبطانة، يعني بها أولياء يوالونهم ويفشون إليهم أسرارهم، والخطاب للمنافقين.

٦ـ وممًا ورد في تأويله: ما رواه محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن [الـ] مثنّى، عن عبدالله بن عبدلان، عن أبي جعفر الله في قوله على ﴿وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لاَ الْمُؤْمِنِينَ وَليجَةً ﴾ قال: يعني بالمؤمنين الأئمّة الميمالية لم يتّخذوا الولائج من دونهم. (١)

٧-ومن ذلك: مارواه أيضاً محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن محمّد ومحمّد بن أبي عبدالله، عن إسحاق بن محمّد النجعي قال: حدّثنا سفيان بن محمّد الضبعي قال: كتبت إلى أبي محمّد الله عن الوليجة وهو قول الله تعالى: ﴿وَلَمْ يَتَخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ وَ لا رَسُولِهِ وَ لا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ وقلت في نفسي ـ لافي الكتاب ـ من تسرى المؤمنين ها هنا؟ فرجع الجواب: الوليجة الّذي يقام دون وليّ الأمر.

وحدّثتك نفسك عن المؤمنين من هم في هذا الموضع؟ فهم الأئمّة الّذين يؤمّنون على الله، فيجيز أمانهم.(٢)

١ ـ الكافي: ١/٥٠١ ح ١٥، عنه البرهان: ٧٤٦/٢ ح ٣، وفي البحار: ٢٤٤/٢٤ ح ١، عنه وعن المناقب: ٤٢١/٤. ٢ ـ الكافي: ١٠٨٠١ م ح ٩، عنه البحار: ٢٤٥/٢٤ ح ٢، وج ٢٨٥/٥٠ ح ٦٠، والبرهان: ٧٤٦/٢ ح ٤.



توله تعالى: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيلِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ \* ١٩٠-٢٠»

٨ ـ ذكره أبو عليّ الطبرسيّ الله على تفسيره قال: «سبب النزول» قيل: إنّها نزلت في عليّ بن أبي طالب والعبّاس بن عبدالمطّلب وطلحة بن شيبة، وذلك أنّهم (افتخروا، فقال طلحة: أنا صاحب البيت وبيدي مفتاحه، ولو أشاء لبتّ فيه.

وقال العبّاس: أنا صاحب السقاية والقـائم عـليها) وقـال عـليّ اللِّهِ: مـا أدري ماتقولان، لقد صلّيت إلى القبلة ستّة أشهر قبل الناس وأنا صاحب الجهاد.

روي ذلك عن الحسن والشعبي ومحمّد بن كعب القرظي.(١)

**٩ـقال:** وروى الحاكم أبوالقاسم الحسكاني بإسناده عن ابن بريدة (٢)، عن أبيه قال: بينا شيبة والعبّاس يتفاخران إذمرّ عليهما عليّ بن أبي طالب، فقال: بـماذا تتفاخران؟ \_ فقال العبّاس: لقد أوتيت \_من الفضل مالم يؤت أحد \_ سقاية الحاجّ. وقال شيبة: أوتيت عمارة المسجد الحرام.

وقال على الله الله المتحييت لكما، فقد أوتيت على صغري ما لم تؤتيا. فقالا: وما أوتيت يا علي قال: ضربت خراطيمكما بالسيف حتى آمنتما بالله وبرسوله. فقام العبّاس مغضباً، يجرّ ذيله، حتّى دخل على رسول الله وقال: أما تـرى إلى ما يستقبلني به عليّ؟ فقال: ادعوا لي عليّاً.

١ ـمجمع البيان: ١٤/٥ وعنه البحار: ٣٩/٣٦، وأخرجه في البرهان: ٧٥٠/٢ م ١٠، من طريق المخالفين.

٢ ـ في نسخ «أ، ج، م» أبي بريدة، وهو كذلك في شواهد التنزيل، وليس له ذكر في رجالنا، وفي مجمع البيان ابن
 بريدة، والظاهر أنه الصواب لرواية عبدالله بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه كما في تهذيب الكمال:
 ٢٦/١٠ وج ٢٣٤/٢٢ وغيره.



فدعي له، فقال: ماحملك على مااستقبلت به عمّك؟ فقال: يارسول الله صدمته بالحقّ (١) فمن شاء فليغضب ومن شاء فليرض.

فنزل جبرئيل عليه وقال: يا محمّد، إنّ ربّك يقرأ عليك السلام ويقول: أتل عليهم: ﴿ أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ الآيات إلى قوله إنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ ﴾ .

فقال العبّاس: إنّا قد رضينا \_ ثلاث مرّات \_.<sup>(٢)</sup>

•١-وذكر عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره قال: حدّ ثني أبي، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله قال: إنّها نزلت في عليّ وحمزة علي والعبّاس وشيبة، قال العبّاس: أنا أفضل، لأنّ سقاية الحاجّ بيدي.

وقال شيبة؛ أنا أفضل، لأنّ حجابة البيت بيدي، وقال حمزة: أنا أفضل، لأنّ عمارة البيت بيدي. وقال عليّ: أنا أفضل، فإنّي آمنت قبلكم ثمّ هاجرت وجاهدت، فرضوا برسول الله عليّ حكماً فأنزل الله: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجِّ وَ عِمارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللهِ وَ الْيُومِ الْآخِرِ وَ جَاهَدَ في سَبيلِ اللهِ لا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ لا يَشْتُوونَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ لا يَشْتُوونَ عِنْدَ اللهِ وَ اللهُ لا يَشْتُونَ عَنْدَ اللهِ وَ اللهُ لا يَشْتُونُ عَنْدَ اللهِ وَ اللهُ لا يَشْتُونُ فَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَنْدَ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلَى سَبيلِ اللهِ عَلْ يَسْتَوُونَ عَنْدَ اللهِ وَ اللهُ لا يَصْلَ اللهِ عَلَيْدَ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا الظّالِمِينَ ﴾ .

ثمّ وصف مالعليّ لللهِ عنده فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبيلِ اللهِ بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوٰانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فيها نَعيمٌ مُقيمٌ خَالِدينَ فيها أَبَدًا إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظيمٌ﴾. (٣)

١ ـ صدمته بالحقّ أي دفعته.

٢ مجمع البيان: ١٥/٥، وعنه البحار: ٣٩/٣٦، والبرهان: ٧٤٩/٢ ح٧، ورواه الحاكم في شواهد التنزيل: ٢٥٠/١
 ٣٣٨.

٣- تفسير القمّي: ٢٨٣/١، عنه البحار: ٣٤/٣٦ ح١، والبرهان: ٧٤٨/٢ ح١، إرشاد القلوب: ٥٤/٢ عن الواقدي،
 والبحار: ٢٨٨/٢٢ ح٥، ينابيع المودّة: ٩٣، الفضائل: ٢٧٩/١، الميّاشي: ٢٢٦/٢ ح ٣٥، إحقاق الحق: ٩٣/٣ و ج٤٤/١٤ من ١٩٤/١٤ من الوحي المبين: ١٣٠ ح ٩٦، غاية المرام: ٧١/٤ ب٣٢.



فنزلت هذه الآية في أمير المؤمنين خاصّة، لأنّ قوله:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا﴾ يعني به أمير المؤمنين اللهِ وإن كان لفظه عامّاً، فإنّه يراد به الخاصّ وهو أمير المؤمنين اللهِ وقد جاء من ذلك في القرآن كثير، منه قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ﴾ والخطاب بالذين آمنوا لابن أبي بلتعة. (١)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فَي كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ «٣٦»

11\_ تأويله: ماذكره الشيخ المفيد الله في كتاب الغيبة قال: حدّ ثنا عليّ بن الحسين قال: حدّ ثني محمّد بن يحيى، عن محمّد بن حسّان الرازي، عن محمّد بن عليّ، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن عبدالرزّاق، عن محمّد بن سنان، عن فضيل الرسّان، عن أبى حمزة الثمالى قال:

كنت عند أبي جعفر محمّد بن عليّ الباقر اللَّهِ ذات يوم، فلمّا تفرّق من كان عنده قال الله قائمنا، قال عنده قال الله قال الله قائمنا،

فمن شكّ فيما أقول لقى الله وهو كافر به وله جاحد.

ثمّ قال: بأبي وأمّي المسمّى باسمي، والمكنّى بكنيتي، السابع من بعدي، بأبي من يملأ الارض عدلاً وقسطاً، كما ملئت ظلماً وجوراً، ثمّ قال: يا أبا حمزة من أدركه فلم يسلّم له فما سلّم لمحمّد عَلَيْ وعليّ الله وقد حرّم الله عليه الجنّة، ومأواه النار، وبئس مثوى الظالمين.

وأوضح من هذا بحمد الله وأنور وأبين وأزهر، لمن هـداه الله وأحسـن إليــه.

١ ـ تفسير القمّي: ٢/٢ ٣٤، عنه البحار: ١١٢/٢١ ح ٥، والبرهان: ٣٥٢/٥ ح ١.



قول الله ﷺ في محكم كتابه ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةً حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلاْ تَظْلِمُوا فيهنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾

ومعرفة الشهور: المحرّم وصفر وربيع وما بعده، والحرم منها: رجب وذوالقعدة وذوالحجّة والمحرّم، لاتكون ديناً قيماً، لأنّ اليهود والنصارى والمجوس وسائر الملل والناس جميعاً من الموافقين والمخالفين يعرفون هذه الشهور ويعدّونها بأسمائها [وليس هو كذلك] وإنّما هم الأئمّة الميمائها وليس هو كذلك] وإنّما هم الأئمّة الميمائها واليس هو كذلك

17\_وقال أيضاً: أخبرنا سلامة بن محمّد قال: حدّثنا أبوالحسن عليّ بن عمر (٢) قال: حدّثنا حمزة بن القاسم، عن جعفر بن محمّد، عن عبيد بن كثير، عن أبي (٣) أحمد ابن موسى، عن داود بن كثير الرقّي قال: دخلت على أبي عبدالله جعفر بن محمّد عليه المدينة فقال لي: ما الّذي أبطأ بك يا داود عنّا ؟

فقلت: حاجة عرضت لي بالكوفة فقال: من خلّفت بها؟ فقلت:

۱ ـ عنه البحار: ٣٩٣/٣٦ - ٩ وعن غيبة النعماني: ٨٨ - ١٧، وأخرجه في البحار: ١٣٩/٥١ - ١٦، والبرهان: ٢٧٢/٧ - ١، منتخب الأثر: ٢١٦ - ٢، إثبات الهداة: ٧٤/٧ - ٢٠، إنصاف: ٣٨ - ٢١، وصدره في البحار: ٢٧٢/٤ ح ٤ وقطعة منه في الوسائل: ٥٦٣/١٨ - ٣٤ عن غيبة النعماني فيظهر من السند هنا ومن غيبة النعماني أن قوله: الشيخ المفيد هو ابن أبي زينب محمد بن إبراهيم النعماني وكذا الحديث الآتي.

٢ ـ في نسخة «م» والبحار: معمر ، وفي المصدر كما في المتن، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني
 عن غيبة النعماني كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢٩٣/٤.

٣ في النسخ: أحمد بن موسى، وكذلك في مقتضب الأثر، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٩٥/١، ولكن في الغيبة أبو أحمد بن موسى الأسدي وأثبتناه تباعاً، وليس له ذكر في رجالنا، والله العالم.



جعلت فداك، خلّفت بها عمّك زيداً، تركته راكباً على فرس متقلّداً سيفاً ينادي بأعلى صوته: سلوني سلوني قبل أن تفقدوني! فبين جوانحي علم جمّ، قد عرفت الناسخ من المنسوخ والمثانى والقرآن العظيم، وإنّى العلّم بين الله وبينكم!

فقال لي: ياداود، لقد ذهبت بك المذاهب، ثمّ نادى: ياسماعة بن مهران، ائـتني بسلّة الرطب، فأتاه بسلّة فيها رطب، فتناول منها رطبة فأكلها واستخرج النواة من فيد فغرسها في الأرض، ففلقت وأنبتت وأطلعت وأعذقت.

فضرب بيده إلى بسرة من عذق منها، فشقّها، واستخرج منها رقّاً أبيض، ففضّه ودفعه إلىّ وقال: اقرأه، فقرأته وإذا فيه مكتوب سطران:

السطر الأوّل: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله

والثاني: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتَابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ﴾

أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب، الحسن بن عليّ، الحسين بن عليّ، عليّ بن الحسين، محمّد بن عليّ، جعفر بن محمّد، موسى بن جعفر، عليّ بن موسى، محمّد ابن علىّ، علىّ، الخلف الحجّة.

ثمّ قال: ياداود، أتدري متى كتب هذا (في هذا)؟ قلت: الله ورسوله وأنتم أعلم. فقال: قبل أن يخلق الله آدم بألفى عام.(١)

المعنى ما رواه المقلد بن غالب الحسني الله عن رجاله بإسناد متصل الله عبدالله بن سنان الأسدي، عن جعفر بن محمّد الله قال: قال أبي يعني محمّد الباقر الله له الله الله عبدالله: لي إليك حاجة أخلو بك فيها. فلمّا خلابه، قال:

يا جابر، أخبرني عن اللُّوح الَّذي رأيته عند أمِّي فاطمة لللَّكا.

١-عنه البحار: ٣٦-٤٠٠ ع - ١ وج ١٤١/٤٧ ع ٣٦ ، وعن غيبة النعماني: ٨٩ ح ١٨، وأخرجه في البحار: ٢٤/٢٤ ع ٤٠ والبرهان: ٧٧٣/٢ ع عن غيبة النعماني، ورواه في مقتضب الاثر: ٣٠، الصراط المستقيم: ١٥٧/٢ مدينة المعاجز: ٢٦٢/٤ ع ٦٨١.



فقال جابر: أشهد بالله، لقد دخلت على سيّدتي فاطمة، لأهنتها بولدها الحسين الله فإذا بيدها لوح أخضر من زمرّدة خضراء، فيه كتابة أنور من الشمس وأطيب رائحة من المسك الأذفر، فقلت: ما هذا يا بنت رسول الله؟

فقالت: هذا لوح أنزله الله على أبي فقال لي: احفظيه. ففعلت (١) فإذا فيه اسم أبي وبعلي واسم ابنيّ والأوصياء من بعد ولدي الحسين، فسألتها أن تدفعه إلىّ لأنسخه، ففعلت، فقال له أبي:

ما فعلت بنسختك؟ فقال: هي عندي فقال: هل لك أن تعارضني بها؟ قال: نعم، فمضى جابر إلى منزله فأتاه بقطعة جلد أحمر،

فقال له: أنظر في صحيفتك حتّى أقرأها عليك، فكان في صحيفته:

«بسم الله الرّحمن الرّحيم، هذا كتاب من الله العزيز العليم، نزل به الروح الأمين على محمّد خاتم النبيّين».

يا محمّد ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتْابِ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ﴾.

يا محمد، عظم أسمائي، واشكر نعمائي، ولا تبحد آلائي، ولا ترج سواي، ولا تخش غيري، فإنّه من يرجو سواي ويخش غيري أعذّبه عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين. يا محمد، إنّي اصطفيتك على الأنبياء واصطفيت وصيّك علياً على الأوصياء، وجعلت الحسن عيبة (٢) علمي بعد انقضاء مدّة أبيه، والحسين خير أولاد الأولين والآخرين فيه تثبت الإمامة، ومنه العقب. وعليّ بن الحسين زين العابدين، والباقر العلم الداعي إلى سبيلي على منهاج الحقّ، وجعفر الصادق في القول والعمل، تلبس من بعده فتنة صمّاء، فالويل كلّ الويل لمن كذّب عترة نبيّي وخيرة خلقي، وموسى الكاظم الغيظ، وعلى الرضا، يقتله عفريت كافر، يدفن بالمدينة الّتي

١ ـ في نسخة «ب» فقرأته.

٢ ـ العيبة: وعاء من أدم، وعيبة الرجل: موضع سرّه. راجع «لسان العرب: ٦٣٤/١».



بناها العبد الصالح إلى جنب شرّ خلق الله، ومحمّد الهادي شبيه جدّه الميمون، وعليّ الداعي إلى سبيلي والذابّ عن حرمي، والقائم في رعيّتي، والحسن الأغرّ<sup>(۱)</sup> يخرج منه ذو الإسمين خلف محمّد، يخرج في آخرالزمان وعلى رأسه غمامة بيضاء تظلّه عن الشمس وينادي منادٍ بلسان فصيح يسمعه الثقلان ومن بين الخافقين: هذا المهدىّ من آل محمّد، فيملأ الأرض عدلاً كما ملئت جوراً.<sup>(۱)</sup>

إعلم أنّما كنّى بهم عن الشهور للإشهار في الفضل المبين والفخار، ومنه يقال: شهرت الأمر شهراً، أي أوضحته وضوحاً، لأنّ الله سبحانه شهر فضلهم من القدم على جميع الأمم، من قبل خلق السماوات والأرض على ماذكر في هذا الكتاب وغيره، فلأجل ذلك فضّلهم على العالمين، واصطفاهم على الخلائق أجمعين.

قوله تعالى: ﴿فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ﴾ والظلم المنع، أي (لا) تمنعوا أنفسكم من ثواب طاعتهم وولايتهم، فيحلّ بكم العقاب الأليم.

واعلم أنّ في هذه الأخبار عبرة لذوي الإعتبار، وتبصرة لذوي الأبصار،

فاستمسك أيّها الموالي ومن هو بالولاية مشهور بولاية السادات والموالي المكنّى بهم عن الشهور، صلّى الله عليهم صلاة باقية بقاء الأزمنة والدهور، دائمة إلى يوم النشور.

قوله تعالى: ﴿ وَ قُل اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ «١٠٥»

معناه: أنَّ الله سبحانه أمر نبيَّة عَيْظَا أن يقول للمتَّقين:

اعملوا ماأمر الله به عمل من يعلم أنّه مجازى بعمله وأنّ الله سبحانه سيراه ويعلمه هو، ورسوله والمؤمنون، وهم الأئمّة الله على ما يأتي.

١\_«الأعزّ»خ.

٢ ـ عنه البرهان: ٧٧٥/٢ ح ٥، وأخرجه في البحار: ٢٠٢/٣٦ ح ٦ عن أمالي الشيخ الطوسي: ٢٩١ ح ١٣ باسناده عن جعفر بن محمّد يليِّك، الكافي: ٥٣٢/١ ح ٩، بشارة المصطفى: ٢٨٣ ح ١، الجواهـ السنيّة: ١٥٩، إثبات الهداة: ٢٨٠٤، المحجّة: ٩٣، عيون أخبار الرضائليّل: ٤٦١١ و٧٤ ح ٥-٧، الإنصاف: ١١٢.



18 ـ تأويله: هو ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبدالحميد الطائي، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبدالله الله عن قبول الله عن المُوْمِنُونَ والله عن المُؤمِنُونَ قال: هم الأَنْمَة المِنْكِادِ. (١)

10\_[ونقل ابن طاووس الله في سعد السعود، أن محمد بن العبّاس الله وى من اثنى عشر طريقاً أنّ الأعمال تعرض على رسول الله عَلَيْ بعد وفاته،

وأنَّ المؤمنين المذكورين في الآية هم الأئمَّة من آل محمَّد صلوات الله عليهم.

وفي بصائر الدرجات لمحمّد بن الحسن الصفّار كما في «الكافي» و «سعد السعود» وزيادات أخر من الروايات في هذا الباب، ذكرها يؤدّي إلى الإطناب](٢).

١٦ - وروى أيضاً عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد الزيّات، عن
 عبدالله بن أبان الزيّات \_ وكان مكيناً عند الرضا الله ـ.

قال: قلت للرضا عليه: أدع الله لي ولأهل بيتي. قال: أولست أفعل؟

والله إنَّ أعمالكم تعرض عليَّ في كلِّ يوم وليلة. قال: فاستعظمت ذلك. فقال:

أما تقرأ كتاب الله عَلى: ﴿ وَ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ؟

قال: هو والله عليّ بن أبي طالب الطِّلا (٣)

17-وروى أيضاً عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن عــليّ، عــن أبــي عــبدالله الصامت، عن يحيى بن مساور، عن أبى جعفر اللِّذِ: أنّه ذكر هذه الآية:

﴿ فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَ رَسُولُهُ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ قال: هو والله عليّ بن أبي طالب اللِّهِ (١٠)

١ ـ الكافي: ٢١٩/١ ح ٢، وعنه البرهان: ٨٣٩/٢ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٣٥٣/٢٣ ح ٧٣، عن محاسبة النفس: ١٧، والوسائل: ٢٨٦/١١ ح ٢، إثبات الوصيّة: ٨٨١، الوافي: ٥٤٤/٣ م ٣.

٢ ـ سعد السعود: ١٩٦ ح ٢١، بصائر الدرجات: ٧٦٩/٧ ـ ٧٧٦ ب٦ و٧، وما بين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».

٣-الكافي: ٢١٩/١ ح ٤، عنه الوافي: ٥٤٥/٣ ح ٥، والبرهان: ٨٣٩/٢ ح ٤، ووسائل الشيعة: ٣٨٧/١١ ح ٥، والبرهان: ٨٣٩/٢ ح ٥، والبرهات: ٧٧٢/٢ ح ٢، مسند الرضا المثلاث ٢٣٩/١ ح ٩٠.

٤\_الكافي: ٢٢٠/١ ح ٥، عنه البرهان: ٨٣٩/٢ ح ٥، ووسائل الشيعة: ٢٨٧/١١ ح ٦.



1۸\_وذكر أبو على الطبرسي قال: روى أصحابنا أنّ أعمال الأُمّة تعرض على النبيّ كلّ إثنين وخميس فيعرفها، وكذلك تعرض على أئمّة الهدى فيعرفونها، وهم المعنيّون بقوله تعالى ﴿وَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ .(١)

إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ في هذا الأوان تعرض أعمال الخلائق على الخلف الحجّة صاحب الزمان، صلى الذعلي الحجّة صاحب الزمان، صلى الله عليه وعلى آبائه ماكرّ الجديدان، وما اطّرد الخافقان.

وقوله تعالى: ﴿ يَحْلِقُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَ لَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُـفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاٰمِهِمْ وَ هَمُّوا بِمَا لَمْ يَنْالُوا﴾ «٧٤»

تأويله: ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال:

نزلت هذه الآية بعدما رجع رسول الله عَيْنِ من حجّة الوداع في أصحاب العقبة الذين تحالفوا في الكعبة أن لايردوا الخلافة في أهل بيته، ثمّ قعدوا له في العقبة، ليقتلوه مخافة إذا رجع إلى المدينة يأخذهم ببيعة أمير المؤمنين النائج، فأطلع الله رسوله على ماهموا به من قتله، وعلى ما تعاهدوا عليه، فلمّا جاءوا إليه حلفوا أنهم ما قالوا ولا هموا بشيء من ذلك، فأنزل الله سبحانه هذه الآية تكذيباً لهم. (٢)

قوله تعالى: ﴿ وَ لَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَ لَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ مَاتُوا وَ هُمْ فَاسِقُونَ \* وَ لَا تُعْجِبْكَ أَمْوٰالُهُمْ وَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَ تَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ «٨٤-٨٥»

19\_ تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمّد

١-مجمع البيان: ١٩/٥، عنه البحار: ٤٠/٥٩ ح ١٥٠ الوسائل: ٢٥٤/٨ ح ١، جمال الأسبوع: ١٧٢.
 ٢- نحو صدره في تفسير القتي: ١/١ ٣٠، عنه البحار: ٢٠٥/١٧ والبرهان: ٨١٩/٢ ح ٤.



والله لو أنّ رجلاً صام النهار وقام اللّيل، ثمّ لقى الله ﷺ بغير ولايتنا أهل البيت، للقيه وهو عنه غير راض، أو قال: ساخط عليه. ثمّ قال: وذلك قول الله ﷺ:

﴿وَمَا مَنْعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ ۞ فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُــمْ إِنَّــمَا يُـرِيدُ اللهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ﴾.(٢)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهُ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوٰالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقْاتِلُونَ فِي سَبيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَ يُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي الْإِنْجيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي الْإِنْجيلِ وَ الْقُرْآنِ وَ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ اللّذِي الْإِيْفُونَ الْمُعْرُونَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَالله وَالل

معنى تأويله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ﴾ أي ابتاع، وحقيقة الإشتراء لايجوز على الله تعالى

١ ـ في نسخة «ب» و «الكافي» عن أبي عبدالله عليه أنهم قالوا حين دخلوا عليه.

٢ ـ الكافي: ١٠٦/٨ ح ٨٠، عنه الوافي: ٨٢٧/٥ ح٦، وإثبات الهداة: ٣١٩/٣ ح ٧٥، والبرهان: ٧٩٣/٢ ح ١ و ٤، وأخرجه في البحار: ١٩٠٠/٧٧ عن تفسير العيّاشي: ٢٣٣/٢ ح ٦٦.



لأنّ المشتري إنّما يشتري مالايملك، والله جلّ اسمه مالك الأشياء جميعها، ولكن هذا مثل قوله عَنْ ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾.(١)

وإنمّا قال ذلك تلطّفاً منه بعباده، ولمّا ضمن لهم على نفسه عبّر عنه بالشراء وجعل الثواب ثمناً والطاعة مثمناً على سبيل المجاز.

ثمّ وصف سبحانه المؤمنين الّذين اشترى منهم الأنفس والأموال بأوصاف فقال: ﴿التَّائِبُونَ﴾ أي الراجعون إلى طاعة الله والمنقطعون إليه.

و﴿الْعَابِدُونَ﴾ وهم الَّذين يعبدون الله وحده مخلصين.

و﴿الْحَامِدُونَ﴾وهم الَّذين يحمدون الله ويشكرونه على نعمه على وجه الإخلاص.

و ﴿ السَّائِحُونَ ﴾ وهم الصائمون لقول النبيِّ ﷺ: سياحة أُمَّتي الصيام. (٢٠)

و ﴿الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ ﴾ وهم المصلُّون الصلاة ذات الركوع والسجود.

﴿الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ ـ ظاهر المعنى ــ.

﴿ وَ الْحَافِظُونَ لِحُدُودِ الله ﴾ وهم القائمون بطاعة الله وأوامر ه والمجتنبون نواهيه.

﴿ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الّذين جمعوا هذه الأوصاف كاملة، وهم الكاملون الأئمّة المعصومون المطهرون.

١ ــ سورة البقرة: ٢٤٥، وسورة الحديد: ١١.

٢ \_مجمع البيان: ٧٦/٥، عنه نور الثقلين: ١٧٨/٣ ح٣٦٦.

٣ ـ ليس في تفسير القمّي، وروى الكليني هذه الرواية عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بـن عــيسى، عــن سماعة، عن أبي عبدالله المنجج.



فقال عليّ بن الحسين اللَّهِ: إذا رأينا هؤلاء الّذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحجّ .(١)

وما عنى بذلك إلا الأئمة الله الأنه هذه الأوصاف لاتوجد إلا فيهم وإن قام بعض الناس ببعضها، فإن فيها صفة لايقوم بها إلا المعصومون،

وهو قوله تعالى: ﴿وَ الْحَافِظُونَ لِـحُدُودِ اللهِ وهم المـعصومون الّـذين يـحفظون حدود الله ولايتعدّونها، لأنّ المتعدّى لها ظالم لنفسه، لقوله تعالى:

﴿وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ﴾ (٢). والمعصوم لايظلم نفسه ولاغيره.

### وله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّسَهَا الَّـذِينَ آمَـنُوا اتَّـقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ «١١٩»

معناه: أنّ الله سبحانه أمر عباده المكلّفين أن يكونوا مع الصادقين، ويتّبعونهم (٤) ويقتدون بهم، والصادق هو الّذي يصدق في أقواله وأفعاله ولا يكذب أبداً.

وهذه من صفات المعصوم، كما ذكره أبو عليّ الطبرسيّ الله في تفسيره قال:

٢٢-وروى الكلبي عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: قوله على:

﴿وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ مع عليّ وأصحابه السِّلا.

٢٣-وروى جابر عن أبي جعفر الله في قوله تعالى:

١ ـ تفسيرالقمّي: ٢٠٦١، عنه البرهان: ٢٠٥٠ ح ١، ونور الثقلين: ١٧٧/٣ ح ٢٦٤، وفي الوسائل: ٢٢/١٦ ح٣، عنه مسنداً وعن الكافي: ٢٢/١ ح ١ مع اختلاف يسير مسنداً، والإحتجاج: ١١٦/٤٦، وفي البحار: ١١٦/٤٦، ووج ١٨/١٠٠ ح ٤ عن الإحتجاج، ومناقب ابن شهر آشوب: ١٥٩/٤، إلاّ أنّ فيها لقي عبّاد البصري.

٢\_سورة الطلاق: ١.

٣\_مجمع البيان: ٧٦/٥.

٤\_ «يطيعوهم» خ.



﴿ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ قال: مع آل محمّد اللَّهِ (١)

**٢٤ ـ وذكر الشيخ محمّ**د بن يعقوب، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن العجليّ قال: عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجليّ قال: سألت أبا جعفر اللهِ عن قول الله عَلَا: ﴿اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ﴾
قال: إيّانا عني. (٢)

وم-وروى أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا على قال: سألته عن قول الله على ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ قال: «الصادقون» هم الأئمّة، والصدّيقون بطاعتهم (٣)، أي بطاعتهم لله على لانّه سبحانه لم يأمر بالكون معهم إلاّ لطاعتهم إيّاه، ولأجل ذلك جعل طاعتهم واجبة كطاعة الرسول على وطاعة رسوله كطاعته، كذلك المعصية،

فعليك أيّها الموالي التمسّك بولايتهم والكون معهم وفي حزبهم وجماعتهم، والدخول من دون الفِرَق الهالكة في فرقتهم، لتحشر يوم القيامة في زمرتهم، وتدخل الجنّة بشفاعتهم، صلى الله عليهم، صلاة باقية بقاء حجّتهم، دائمة دوام دولتهم.

[والطبرسي الله روى مثل ذلك وبمعناه]. (٤)

١ ـ مجمع البيان: ٨١/٥، عنه البحار: ٣٠/٢٤ و ٣١، والبرهان: ٨٦٥/٢ ح ١٢، غياية المرام: ٥٠/٣ ح ٦، إثبات الهداة: ١٢/٣ م ح١٢، البحار: ١٧/٣٥.

٢ ـ الكافي: ٢٠٨/١ ح ١، عنه الوافي: ١٠٨/٢ ح٧، والبرهان: ٨٦٣/٢ ح ١، وأخرجه في البحار: ٣١/٢٤ ح ٣، عن بصائر الدرجات: ٨٢/١ ح ١.

٣- الكافي: ٢٠٨/١ ح ٢، عنه الوافي: ١٠٧/٢ ح ٦، والبرهان: ٨٦٤/٢ ح ٣، وأخرجه في البحار: ٣١/٢٤ ح ٥، عن بصائر الدرجات: ٧٦/١ ح ٢، إثبات الهداة: ٢٥١/٢ ح ٨، مسند الرضاط للله: ٣٣٩/١ ح ٩٩، نور الشقلين: ٨/٥٥/ ح ٣٩٤.

٤ ـ أي بمعنى رواية الكافي، مجمع البيان: ٨١/٥ وما بين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».



## شِخَارَ فَالْمَانَ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ الْمُحَالِّ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ بَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ﴾ «٢»

معناه: أنّ القدم هنا بمعنى السابقة كما يقال: إنّ لفلان قدم أي: شرف وفضل وإثرة حسنة، وقوله ﴿صِدْقٍ﴾ أي صدق لا كذب فيه، وقيل: إنّ القدم إسم للحسنى من العبد، يقدّمها لنفسه، واليد إسم للحسنى من السيّد إلى عبده.

ا وذكر الشيخ محمد بن يعقوب الله تأويل (قَدَمَ صِدْقٍ عن الحسين بن محمد، عن معمد، عن محمد، عن محمد بن جمهور، عن يونس، عن أبي عبدالله الله في قوله الله الله في قوله الله في أمنوا أنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قال: ولاية أمير المؤمنين الله في الولاية (١) (وَ بَشِرِ اللَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ الله أي سابقة فضل وإثرة حسنة، وهي الولاية عند ربّهم، فيجازيهم عليها جزاءً حسناً، يؤتيه من لدنه أجراً حسناً، ويؤتيهم من لدنه أجراً عظيماً، ويرزقهم في الجنان رزقاً كريماً،

لأَنَّه سبحانه قال: ﴿وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾. (٢)

قوله تعالى: ﴿ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ «١٥»

٢- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله، عن عليّ بن محمّد، عن سهل بن

١ ـ الكافي: ٢٢/١ ع - ٥، عنه البحار: ٤٠/٢٤ ع 7 وج٥٨/٣٦ ع ٥ والبرهان: ١٢/٣ ع ٨، إثبات الهداة: ٢٩٨/٣ ع ٢٠ الوافي: ٨٩٣/٣ ع ٣. إحقاق الحق: ٣٢٣/٣.

٢\_سورة الأحزاب: ٤٣.



زياد، عن أحمد بن الحسين بن (١) عمر بن يزيد، عن محمّد بن جمهور، عن محمّد ابن سنان، عن المفضّل بن عمر قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على:

﴿اثْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرٍ هٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ ﴾ قال: قالوا: أوبدّل عليّاً اللَّهِ (٢)

معناه: بدُّله أو اجعل لنا خليفة غيره، فقال سبحانه لنبيِّه عَلَيْ جواباً لقولهم:

﴿ قُلْ مَا يَكُونُ لَي أَنْ أَبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسي إِنْ أَتَّبِعُ لِنَى ولايته عليكم ـ إِلاَّ مَا يُوحىٰ إِلَيَّ إِنّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبّي ـ في تبيانه ـ عَذَابَ يَوْمِ عَظيم ﴾ .

# قوله تعالى: ﴿ وَ اللهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى

٣- تأويله: ذكره أبو عبدالله الحسين بن جبير في كتابه المسمّى «نخب المناقب» روى بإسناده حديثاً يرفعه إلى عبدالله بن عبّاس (٣) وزيد بن عليّ عليّها، في قوله تعالى: ﴿وَ اللهُ يَدْعُوا إِلَىٰ دَارِ السَّلاٰمِ ﴾ يعني به الجنّة، ﴿وَ يَهْدي مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقِيم ﴾ قال: يعني به ولاية عليّ بن أبي طالب النِّلاِ. (١)

إنّ الله سبحانه يهدي من يشاء إليها، لأنّها الصراط المستقيم، والطريق السويّ القويم، فعلى صاحب الولاية من ربّه الصلاة الوافرة والتسليم.

١ ـ في نسخ «أ.ب.م» عن، وقال: في هامش الكافي: إنّ في بعض النسخ «عن عمر بن يزيد». وفي الوافي: أحـمد بن الحسن، عن عمر بن يزيد.

أقول: الحسن والحسين هما اخوان ابنا عمر بن يزيد وكلاهما ثقتان وأحمد هو ابن الحسين بن عمر بن يزيد، وهو المذكور في الرجال كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٣١/١، وأحمد بن الحسن بن عمر بن يزيد ليس له ذكر في رجالنا.

٢\_الكافي: ١٩/١ ٤ ح٣٧ وعنه البحار: ٢١٠/٣ ح ١٥ والبرهان: ٢٠/٣ ح٣، الوافي: ٩٢٢/٣ ح ١٩.

٣\_في البحار والمناقب: «عليّ بن عبدالله بن عبّاس، عن أبيه»، بدل «عبدالله بن عبّاس».

٤ عنه البحار: ٣٦٥/٣٥ ح ٥، وعن مناقب ابن شهر آشوب: ٧٤/٣، وأخرجه في البرهان: ٣٤/٣ ح ٣، عن المناقب، الأربعين حديثاً عن الأربعين: ١١ ح ٧.



# قوله تىعالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِي إِنَّهُ لَحَقٌ لَ عَالى: ﴿ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُ وَلَا إِنَّهُ لَحَقُّ

٤- تأويله: ذكره أيضاً أبو عبدالله الحسين بن جبير في كتاب «نخب المناقب»
 روى حديثاً مسنداً عن الباقر الله في قوله تعالى:

﴿وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾، قال: يسألونك يا محمّد، أعليّ وصيّك؟ قل: إي وربّى، إنّه لوصيّي.(١)

هـويؤيده: مارواه محمّد بن يعقوب ﴿ عن عليّ بن إبراهـيم، عـن أبـيه، عـن القاسم ابن محمّد الجوهري، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله ﴿ قَلْ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ

قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذْلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ «٥٨»

٦- تأويله: ماذكره أبو عليّ الطبرسيّ قال: قال أبو جعفر الباقر اللهِ: فضل الله رسول الله عليّ الله ورحمته على بن أبى طالب اللهِ (٣)

٧-وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن محمّد بن الفضيل، عن الرضا الله قال: قلت له:

قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ قال:

١ ـ عنه البحار: ٢٠/١ ٣٥ ح ٦٧، و ج ١٢٤/٣٦، وأخرجه في البحار: ٢٧/٣٨ ضمن ح ١، والبرهان: ٣٤/٣ ح ٦، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٦١/٣.

٢ \_ الكافي: ٢٠ / ٤٣٠ ح ٨٧، عنه البحار: ٣٥١/٢٤ ح ٦٨، والبرهان: ٣٣/٣ ح ٤، إثبات الهداة: ٣٠٢/٣ ح ٤٤، الوافي: ٩٢٩/٣ ح ٣٠.

٣-مجمع البيان: ١١٧/٥، عنه البرهان: ٣٦/٣٦ - ٧، والبحار: ٢٧/٣٥، وص ٤٢٥ - ٦، عن تفسير فرات: ٦١.



بولاية محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم [هو خير ممّا أُعطوا من الذهب والفضّة. يعني فليفرحوا شيعتنا] هو خير ممّا يجمع هؤلاء من دنياهم. (١)

وذكر عليّ بن إبراهيم الله على تفسيره، أنّ قوله ﴿ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ المعنيّ به الشيعة. (٢) ٨ - وروى محمّد بن (مسعود بإسناده) (٢)، عن الأصبيخ بن نباتة، عن أمير المؤمنين الثال في قوله تعالى: ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا ﴾ قال: فليفرح شيعتنا، هو خير ممّا أعطي عدوّنا من الذهب والفضّة (٤). يعني فليفرحوا شيعتنا بولايتهم وحبّهم لنا، ﴿ هُوَ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ ﴾ أعداؤهم من متاع الدنيا.

٩-وفي هذا المعنى: مارواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه الله عن عليّ بن أحمد بن عبدالله البرقي [عن أبيه محمّد بن أبي عبدالله البرقي] (٥) عن أبيه محمّد ابن خالد بإسناد متّصل إلى محمّد بن الفيض بن المختار، عن أبيه، عن أبيه عن جدّه الله عن على الباقر، عن أبيه، عن جدّه الله قال:

خرج رسول الله ﷺ ذات يوم وهو راكب، وخرج علي الله وهو يمشي، فقال له: يا أبا الحسن، إمّا أن تركب وإمّا أن تنصرف، فإنّ الله ﷺ أمرني أن تركب إذا ركبت، وتمشي إذا مشيت، وتجلس إذا جلست، إلاّ أن يكون في حدّ من حدود الله لابدّ لك من القيام والقعود فيه، وما أكرمني الله بكرامة إلاّ وقد أكرمك بمثلها، وخصّني الله بالنبوّة والرسالة، وجعلك وليّي في ذلك، تقوم في حدوده وفي صعب أموره،

١-الكافي: ٢٣/١٤ ح ٥٥، وعنه البحار: ٦١/٢٤ ح ٤٠، والبرهان: ٣٥/٣ ح ٥، وما بين المعقوفين ليس في نسخة «أ»، ولا الكافي.

٣ في الأصل هكذا: قال: وروى محمّد بن مسلم، والظاهر أنّـه اشـتباه إذ لم نـجد الروايـة عـن تـفسير القـمّي،
 بل وجدناه عن العيّاشي بعينه سنداً ومتناً، نعم روى القمّي في تفسيره: ٣١٤/١ مرسلاً.

٤\_ تفسير العيّاشي: ٢٧٩/٢ ح ٢٨، وعنه البحار: ٦١/٢٤ ح ٤١، والبرهان: ٣٥/٣ ح٣.

٥ ـ ما بين المعقوفين أثبتناه بحسب الطبقة، والمصدر والفقيه: ٤٢٤/٤ و٢٦٥، راجع معجم رجال الحديث:
 ٢٥٢/١١.



والّذي بعث محمّداً ﷺ بالحقّ نبيّاً، ما آمن بي من أنكرك، ولا أقرّبي من جحدك، ولا أقرّبي من جحدك، ولا آمن بالله من كفربك، وإنّ فضلك لمن فضلي وإنّ فضلي لك لفضل الله، وهو قول ربّي ﷺ: ﴿قُلْ بِفَضْل اللهِ وَ بِرَحْمَتِهِ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمًّا يَجْمَعُونَ﴾

ففضل الله نبوّة نبيّكم، ورحمته ولاية علىّ بن أبي طالب،

﴿فَبِذٰلِكَ﴾ قال: بالنبوّة والولاية ﴿فَلْيَفْرَحُوا﴾ يعنى الشيعة

﴿هُوَ خَيْرٌ مِمّٰا يَجْمَعُونَ﴾ يعني مخالفيهم من الأهل والمال والولد في دار الدنيا، والله يا عليّ ما خُلقتَ إلاّ ليعبد ربّك، ولتعرف (١١) بك معالم الدين، ويصلح بك دارس السبيل، ولقد ضلّ من ضلّ عنك، ولن يهتدي إلى الله ﷺ من لم يهتد إليك وإلى ولايتك، وهو قول ربّي ﷺ: ﴿وَ إِنّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ (١) يعني إلى ولايتك، ولقد أمرني ربّي تبارك وتعالى أن أفترض من حقّك ما افترضه من حقي، وإنّ حقّك لمفروض على من آمن بي، ولولاك لم يعرف حزب الله، وبك يعرف عدوالله، ومن لم يلقه بولايتك لم يلقه بشيء.

ولقد أنزل الله ﷺ إليّ ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ \_يعني في ولايتك يا عليّ\_ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ (٣)

ولو لم أبلّغ ما أمرت به من ولايتك لحبط عملي، ومن لقي الله ﷺ بغير ولايتك فقد حبط عمله، وعداً ينجزلي، وما أقول إلاّ قول ربّي تبارك وتعالى،

وإنّ الّذي أقول لمن الله ﷺ أنزله فيك. (٤)

١-ومن هذا ماذكره في تفسير العسكري الله قال الإمام الله عَلَيْلَة :

٢ ـ سورة طه: ٨٢.

١ ـ «وليعرف» في البحار والأمالي.

٣\_سورة المائدة: ٦٧.

٤ أمالي الصدوق: ٥٨٢ ح١٦، عنه البحار: ١٠٥/٣٨ ح ٣٣، والبرهان: ٣٥/٣ ح٦، وأخرجه في البحار: ٦٤/٢٤
 ح ٤٩ عن التأويل، وقطعة منه في البحار: ٤٢٦/٣٥ ح ٩، بشارة المصطفى: ٢٧٥ ح ٩١، وأورده في البحار: ١٣٩/٣٦ ح ٩٩، عن تفسير فرات: ١٨٠ ح ٢٣٣، نورالثقلين: ٤٢٤/٤ ح ٩٤.



فضّل الله العلم بتأويله ورحمته وتوفيقه لموالاة محمّد وآله الطيّبين ومعاداة أعدائهم، وكيف لا يكون ذلك خيراً ممّا يجمعون وهو ثمن الجنّة، ويستحقّ به الكون بحضرة محمّد وآله الطيّبين الّذي هو أفضل من الجنّة، لأنّ محمّداً وآله أشرف زينة الجنّة. (١)

قولد تعالى: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَقُونَ \* لَهُمُ الْبُشْرِىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْاَخِرَةِ لَا تَبْديلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ «٦٤-٦٢»

معناه: أنّ ﴿أَوْلِيَاءَ اللهِ ﴾ وهم الّذين والوا أولياءه وعادوا أعداءه، فهؤلاء (٢) ﴿ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِي الآخرة ـ وَ لاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ ، ثمّ وصفهم فقال:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَقُونَ﴾ آمنوا بالله ورسوله وأوليائه وكانوا يتقون، ويخافون مخالفتهم في الأوامر والنواهي، فهؤلاء لهم البشرى أي البشارة في الحياة الدنيا، وهي ما بشرهم به على لسان رسول الله عَلَيْا للهُ مثل قوله:

﴿ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَ رِضْوَانٍ ﴾ (٢) ﴿ وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١).

وأمّا البشرى في الآخرة فهي الجنّة، وهو ماتبشّرهم به الملائكة عند الموت وعند خروجهم من القبور، ويوم النشور.

11 ـ أمّا تأويله: فهو ما ذكره أبو عليّ الطبرسي الله قال:

روى عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله على أنه قال: يا عقبة، لايقبل الله من العباد يوم القيامة إلا هذا الدين الذي أنتم عليه، وما بين أحدكم وبين أن يرى ماتقر به عينه إلا أن تبلغ نفسه إلى هذه \_وأوما بيده إلى الوريد \_...

١ \_عنه البحار: ٦٥/٢٤ ح ٥٠ عن الإمام العسكري الله .

٢\_في نسخة «ج» فهم، وفي نسخة «م» هم.

٣ و ٤ ــ سورة التوبة: ٢١، ١١٢.



ثمّ قال: إنّ في كتاب الله شاهداً، وقرأ ﴿الَّذينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْبَشْرَىٰ فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لا تَبْديلَ لِكَلِمَاتِ اللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾.(١)

17-ويؤيده ما نقله الشيخ أبو جعفر بن بابويه الله عن رجاله بإسناده يرفعه إلى الإمام أبي جعفر الله أنه قال لقوم من شيعته: إنّما يغتبط أحدكم إذا صارت نفسه إلى هاهنا \_وأوماً بيده إلى حلقه \_فينزل عليه ملك الموت فيقول له:

أمّا ما كنت ترجوه فقد أعطيته، وأمّا ما كنت تخافه فقد أمنت منه، ويُفتَح له باب إلى منزله من الجنّة فيقول له: أنظر إلى مسكنك من الجنّة، فهذا رسول الله ﷺ وهذا على والحسن والحسين المِيَّا هم رفقاؤك، ثمّ قال أبو جعفر اللهِ : وهو قول الله عَلَى:

﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ كَانُوا يَتَّقُونَ \* لَهُمُ الْبُشْرِيٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لا تَبْديلَ لِكَلِمَاتِ اللهُ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ . (٢)

17-وفي هذا المعنى مارواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن يعقوب الله الله عن أبان بن عثمان، عن عقبة قال: إنّه سمع أبا عبدالله الله يقول: إنّ الرجل منكم إذا وقعت نفسه في صدره يرى. قلت: جعلت فداك، وما الّذي يرى؟

قال: يرى رسول الله عَيَّمَا في فيقول [له] رسول الله عَيَّما الله أبشر، ثمّ يرى عليًا الله أبشر، ثمّ يرى عليًا الله في فيقول له: أنا عليّ بن أبي طالب الّذي كنت تحبّه، يجب عليّ (٤) أن أنفعك اليوم. قال: قلت له: أيكون أحد من الناس يرى هذا ثمّ يرجع إلى الدنيا؟

١-مجمع البيان: ١٢٠/٥، وأخرجه في البحار: ١٨٥/٦ ح ٢٠، عن العيّاشي: ٢٨١/٢ ح ٣٣ مفصلاً، والمحاسن:
 ٢٨١/١ ح ١٦٠، وفي البرهان: ٣/٤٠٠ ح ٩ عن العيّاشيّ، وفي الكافي: ١٢٨/٣ ح ١ مفصلاً، والبحار: ٢٣٧/٣٩ ح ٢٣٠.

٢ ـ عنه البحار: ١٧٧/٦ ح ٥، والبرهان: ٢٠ ٤ ح ٨، العيّاشيّ: ٢/ ٢٨٠ ح ٣٢، البحار: ١٦٤/٢٧ ح ١٠، أعـ لام الدين: ٥٨٨.

٣\_لا يمكن أن يروي محمّد بن يعقوب عن أبان بن عثمان بدون واسطة، فالظاهر أنّه روى بسنده عن أبان كما يظهر من الحديث الّذي قبله في الكافي حيث روى عنه بثلاث وسائط.

٤ \_ في الكافي «تحبّ» بدل «يجب عليّ» وفي نسخة «ب» يجب عليّ أن أفعل.



قال: قال: لا، بل إذا رأى هذامات. قال: فأعظمت ذلك وقلت له: ذلك في القرآن؟ قال: نعم، قوله تعالى: ﴿اللَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۞ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ لاَ تَبْديلَ لِكَلِمَاتِاللهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ﴾. (١)

# نوله تعالى: ﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَ أَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾ «٨٧»

31- تأويله: ماجاء في مسائل المأمون للرضا الله عن سأله بحضرة العلماء من أهل خراسان وغيرهم من البلدان فقال وقد عدّد المسائل ...

وأمّا الرابعة فإخراج النبيّ عَلَيْ الناس من مسجده ما خلا العترة، حتّى تكلّم الناس في ذلك، وتكلّم العبّاس فقال: يا رسول الله، تركت عليّاً وأخرجتنا؟ فقال رسول الله عَلَيْ تركه وأخرجكم.

وفي هذا تبيان قوله لعليّ الطِّلا: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى».

فقال العلماء: وأين هذا من القرآن؟ فقال أبو الحسن عليه:

أوجدكم في ذلك قرآناً أقرأه عليكم؟ قالوا: هات. قال قول الله تعالى:

﴿ وَ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَ أَحِيهِ أَنْ تَبَوَّءا لِقَوْمِكُما بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً ﴾.

ففي هذه الآية منزلة هارون من موسى ومنزلة عليّ من رسول الله عليّ ومع هذا دليل ظاهر في قول رسول الله عليه حين قال: ألا إنّ هذا المسجد لايحلّ لجنب إلاّ لمحمّد وآله، فعند ذلك قالت العلماء: يا أبا الحسن، هذا الشرح وهذا البيان لايوجد إلاّ عندكم معشر أهل البيت. فقال: ومن ينكرلنا [ذلك] ورسول الله عليه يقول:

«أنا مدينة العلم(٢) وعليّ بابها، فمن أراد المدينة فليأتها من بابها»؟!

١ ـ الكافي: ١٣٣/٣ ح ٨ باختلاف يسير، عنه البرهان: ٣٨/٣ ح ٢، ونور الشقلين: ٢٢٤/٣ ح ٩٨، الإيقاظ من الهجمة: ٢٢٣.
 ٢ ـ في الأمالي والبحار: الحكمة.



وفيما أوضحنا وشرحنا من الفضل والشرف والتقدمة والإصطفاء والطهارة، ما لاينكره إلاّ معاند لله تعالى(١)، ولله عزّ وجلّ البحمد على ذلك.(٢)

موله تعالى: ﴿ فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكِّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ ﴾ «٩٤»

لمّا أسري برسول الله عَيَالَيُهُ إلى السماء فأوحى الله تعالى إليه في عليّ اللهِ ما أوحى ما يشاء من شرفه وعظمه عندالله، وردّ إلى البيت المعمور وجمع له النبيّين فصلّوا خلفه، عرض في نفس رسول الله عَيَالَيُهُ من عظم ما أوحى (الله) إليه في عليّ اللهِ فأنزل الله عليه: ﴿فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكً مِمّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فِي عليّ فَسْئَلِ الّذينَ يَقْرَءُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ يعنى الأنبياء الذين صلّى بهم رسول الله عَليه.

فقد أنزلنا عليهم في كتبهم من فضله ما أنزلنا في كتابك:

﴿لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ المُمْتَرِينَ﴾ (يعني من الشاكّين).

فقال أبو عبدالله اللهِ: فوالله ماشك (رسول الله عَيْظِيُّهُ) و ما سأل. (٣)

وهذا مثل قوله تعالى: ﴿وَ سُئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ (٤).

ومعنى عرض في نفس رسول الله ﷺ أي خطر على باله عظم ما أوحى الله إليه في علي اللهِ وفضله، ولم يكن عنده في ذلك شكّ، لأنّ فضل علي اللهِ من فضله الّذي

١ ـ وفي الأمالي: «ما لا ينكره معاند».

٢ ـ عنه البرهان: ٤٥/٣ ك ٣٠ أمالي الصدوق: ٦١٨ ضمن ح ١، عيون أخبار الرضا للنظي: ٢٣٢/١ ب٢٣ ضـمن ح ١، عنه البحار: ٤٨/٨١ - ١٩.

٣- تفسير القمّي: ٣١٧/١، عنه البحار: ٨٢/١٧ ح٦ وج٩٤/٣٦ ح ٢٥، والبرهان: ٥٣/٣ ح ١.

٤\_سورة الزخرف: ٤٥.



فضّل على الخلق أجمعين، ولأجل ذلك قال رسول الله عَلِيُليُّ: «يا عليّ، ما عرف الله إلاّ أنا وأنت، ولا عرفني إلاّ الله وأنت، ولاعرفك إلاّ الله وأنا».(١)

يعني حقيقة المعرفة، وفضل كلّ منهما على قدر معرفته بـالله، الّـذي لايـعلم فضلهما إلاّ هو سبحانه وتعالى، ومن يكن هذا قوله، كيف يكون عنده في فضله شكّ. وإنّما قال هذا القول للشاكّ من أمّته في فضل على على الله الغافل.

ويقول: إذا كان هذا قول الله عَلَىٰ لنبيّه وهو غير شاكّ في فضل وصيّه، فكيف حال الشاكّ!؟ «نعوذ بالله منه ومن الشيطان الرجيم» ومن أجل ذلك قال أبو عبد الله اللهِٰ:
ما شكّ رسول الله عَلِيْلُهُ ولا سأل(٢)، أي الأنبياء المِكِلِاً.

### نوله تعالى: ﴿ وَ مَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَ النَّذُّرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ «١٠١»

17- تأويله: رواه الشيخ محمّد بن يعقوب أنه عن الحسين بن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن عليّ القيسي، عن داود الرقّى قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عن الله عن الله عن عن الله عن عن الله عن قول الله عن الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه اله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله

﴿ وَ مَا تُغْنِى الْآيَاتُ وَ النُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا يُؤْمِنُونَ ﴾ قال:

الآيات: [هم] الأئمّة، والنذر: [هم] الأنبياء صلوات الله عليهم (٣)،

صلاة تملأ الأرض والسماء، مانسخ الظلام الضياء، وسرت على الماء الصبا.

١ ـ رواه البرسي في مشارق أنوار اليقين: ١١٢، وأورده في المحتضر: ٧٨ ح١١٣.

٢ \_أخرجه في البحار: ١/١٧، عن مجمع البيان: ١٣٣/٥.

٣-الكافي: ٢٠٧/١ ح ١، عنه الوافي: ٥٢٢/٣ ح ٥، البرهان: ٦٧/٣ ح ١، وأخرجه في البحار: ٢٠٦/٢٣ ح٣، عن تفسير القتى: ٣٢١/١.



## يَنُونَا لِمُؤْتِلًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا الللّل

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

#### قوله تعالى: ﴿ وَ يُؤْتِ كُلُّ ذِي فَضْلِ فَضْلَهُ ﴾ «٣»

معناه: أنّ الله سبحانه يعطي كلّ ذي فضل \_ أي عمل صالح \_ فضله، أي جزاءَه وثوابه في الدنيا والآخرة، أمّا في الدنيا فيجعل له فيها من الخلق المودّة والمحبّة والفضل عليهم والمنّة، وأمّا في الآخرة فيعطيه أن يدخل أعداءه النار، وأولياءه الجنّة. «وذلك أمير المؤمنين اللهِ»

١- لما نقله ابن مردویه، عن العامّة بإسناده، عن رجاله، عن ابن عبّاس قال: قوله تعالى: ﴿وَ يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ﴾ إنّ المعنيّ به عليّ بن أبي طالب. (١)

قوله تعالى: ﴿ وَ لَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَـيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَـأْتِيهِمْ لَـيْسَ مَـصْرُوفًا عَـنْهُمْ وَحُـاقَ بِـهِمْ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَـأْتُيهِمْ لَـيْسَ مَـصْرُوفًا عَـنْهُمْ وَحُـاقَ بِـهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزَءُونَ ﴾ «٨»

٢ ـ تأويله: ذكره أبو على الطبرسي الله قال: وقيل:

١ ـ أخرجه في البرهان: ٧٧/٣ ح ٤، عن طريق المخالفين عـن ابـن مـردويه، وفـي البـحار: ٤٢٤/٣٥ ح ٥ ، عـن المناقب: ٩٨/٣، وفي البحار: ٤٢٤/٣٥ ح ٤، وج ٢١٣/٩ قطعة من ح ٩٦، عن تفسير القمّي: ٣٢٢/١.

٢\_مجمع البيان: ١٤٤/٥، عنه البرهان: ٨٤/٣ ح٨، وإثبات الهداة: ٧/٥٠ ح ٤١٨.



٣-ويؤيده: مارواه محمّد بن جمهور، عن حمّادبن عيسى، عن حريز، قال: روى بعض أصحابنا عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى: ﴿وَ لَمِنْ أَخَّـرْنَا عَـنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ ﴾ قال: العذاب هو القائم الله وهو عذاب على أعدائه. و «الأمّة المعدودة» هم الّذين يقومون معه بعدد أهل بدر.(١)

تولد تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ ثَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذيرٌ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذيرٌ وَكُيلٌ \* ١٢»

3- تأويله: ما ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن عمارة بن سويد، عن أبي عبدالله الله الله قال: كان سبب نزول هذه الآية أنّ رسول الله عَلَيْ خرج ذات يوم، فقال لعليّ اللهِ: يا عليّ، إنّي سألت الله اللّيلة أن يجعلك وزيري ففعل، وسألته أن يجعلك وصيّي ففعل، وسألته أن يجعلك خليفتي على أمّتي ففعل.

فقال رجل من قريش: والله لصاع من تمر في شنّ بال أحبّ إليّ ممّا سأل محمّد ربّه، ألا سأله ملكاً يعضده، أو مالاً يستعين به على فاقته؟! فوالله، مادعا عليّاً قطّ إلى حقّ أو إلى باطل إلاّ أجابه! فأنزل الله تعالى على نبيّه ﷺ هذه الآية. (٢)

٥-ويؤيده: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سويد، عن يحيى النضر بن سويد، عن يحيى الحلبى، عن ابن مسكان، عن عمّار بن سويد. قال:

١ عند البرهان: ٨٤/٣ ح٩، وأخرجه في البحار: ٥٨/٥١ ح ٥١، وإثبات الهداة: ٨١/٧ ح ٥١٣، عن غيبة النعمانيّ: ٤٤٧ ح ٣٦، إلزام الناصب: ٣٤٤/٢.

٢\_ تفسير القمّى: ٢٢٥/١، وعنه البحار: ٨٠/٣٦ م ٣، والبرهان: ٨٥/٣ م ٢.



سمعت أبا عبدالله السِّلاِ يقول في هذه الآية: ﴿فَلَعَلَّكَ ثَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَــٰيْكَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْ لاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكَ﴾ فقال:

إِنّ رسول الله عَلِي لله الله عَلِي الله الله عَلَي الله على الله على الله الله على الله الله على الله الله ال

ياعليّ، إنّي سألت ربّي أن يوالي بيني وبينك ففعل، وسألت ربّي أن يؤاخي بيني وبينك ففعل، وسألت ربّى أن يجعلك وصيّى ففعل.

فقال رجلان من قريش: والله لصاع من تمر في شنّ بال أحبّ إليـنا مـمّا سأل محمّد ربّه، فهلاّ سأله ملكاً يعضده على عدوّه؟ أو كنزاً يستغني به عن فاقته؟ والله ما دعاه إلى حقّ ولا باطل إلاّ أجابه إليه! فأنزل الله تبارك وتعالى:

﴿فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَ ضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ﴾ إلى آخر الآية.(٢)

إعلم أنّ لسان هذا القائل مفهوم وشرح حاله معلوم، وأنّ الله قد أعدّ له النار ذات السموم، والظلّ من اليحموم وجعل شرابه الحميم وطعامه الزقّوم،

وهذا الجزاء له من الحيّ القيّوم، قدر مقدور، وقضاء محتوم.

قوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ «١٧»

٦- تأويله: قال أبو علي الطبرسي: ﴿أَ فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيُّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ النبي ﷺ ويتبعه ويشهد له، ﴿وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ عليّ بن أبي طالب اللهِ ، لاّنَه يتلو النبيّ ﷺ ويتبعه ويشهد له، وهو منه، لقوله ﷺ: أنا من على وعلى منى.

وهو المرويّ عن أبي جعفر الباقر اليُّلاّ وعليّ بن موسى الرضاعيليُّا. ورواه أيضاً الطبرسي بإسناده، عن جابر بن عبدالله. عن على المِيّلاً. (٣)

١ ـ قُديد: اسم موضع قرب مكّة.

٢\_الكافي: ٨/٨٧ ح ٥٧٢، عنه البحار: ١٤٧/٣٦ ح ١١، والبرهان: ٨٥/٣ ح ١، والوافي: ٩٣٧/٣ ح ٥٥.

٣-مجمع البيان: ٥/٠٥، عنه البحار: ٣٩٣/٣٥ ذح ١٨، ونور الثقلين: ٢٦٣/٣ ح ٤٦.



[ونقل ابن طاووس عن محمّد بن العبّاسﷺ، أنّه روى ذلك في كتابه من ســتّـة وستّين طريقاً بأسانيدها].<sup>(١)</sup>

٧-وذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال: وأمّا قوله ﴿أَ فَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيَّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ يعني محمّد رسول الله ﷺ ﴿ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ يعني أمير المؤمنين اللهِ . وأمّا قوله تعالى: ﴿ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَىٰ إِمَامًا وَ رَحْمَةً ﴾ :

٨-روى على بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن أبي عمران، عن يونس، عن أبي بصير والفضيل، عن أبي جعفر الله أنه قال: إنّما نزلت «أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيَّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ ـ يعني رسول الله عَلَيْ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ـ [يعني عليًا أميرالمؤمنين الله الله عَلَيْهُ وَمَنُونَ بِهِ ، فقد موا وأخروا في التأليف. (٣)

وتوجيه ذلك: أنّه لمّا قال سبحانه: ﴿وَ يَسْتُلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ ﴾ إنّ المعنيّ به أمير المؤمنين الله قال بعده: إنّ هذا الّذي يتلو النبيّ الله والشاهد الّذي يشهد له بالبلاغ ويشهد على أمّته يوم المعاد، فإنّا قد جعلناه لكم إماماً تأتمّون به ورحمة منّا عليكم، فاقبلوها في الدنيا، فإنّ من قبلها في الدنيا يقرّبها في الآخرة، فمن قبلها كانت يده الظافرة، ومن لم يقبلها كانت يده الخاسرة في الدنيا والآخرة.

قوله تعالى: ﴿وَ لَا يَزْالُونَ مُـخْتَلِفِينَ ۞ إِلاَّ مَـنْ رَحِـمَ رَبُّكَ وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ «١١٨ــ١١٨»

تأويله: أنّهم لا يزالون مختلفين في المذاهب والملل والأديان، وما اخــتلفوا إلاّ [من] بعد إرسال الرسل إليهم، لقوله تعالى:

١ ـ سعد السعود: ١٤٩، عنه البحار: ٣٩٣/٣٥ وما بين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».

٢\_من البحار .

٣- تفسير القمّي: ٣٢٥/١، عنه البحار: ٢١٤/٩ وج ٣٨٧/٣٥ ح٣، والبرهان: ٩٠/٣ ح١.



﴿ فَمَا اخْتَلَقُوا إِلاُّ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ (١).

٩-ولقول النبيّ ﷺ: افترقت أمّة أخي موسى إحدى وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في النار، وافترقت أمّة أخي عيسى إثنين وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في النار، وستفترق أُمّتي علىٰ ثلاث و سبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في النار. (٢) وهم المعنيّون بقوله تعالى: ﴿إِلاَٰ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾،

۱۰ لما ذكره الشيخ محمّد بن يعقوب الله قال: روى عدّة من أصحابنا، عن أحمد
 ابن محمّد بن أبى نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن أبى عبيدة الحدّاء قال:

سألت أبا جعفر عليه عن الإستطاعة وقول الناس فيها، فقال: ــوتلا هذه الآية: ﴿ وَ لَا يَزْالُونَ مُخْتَلِفِينَ \* إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَ لِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ ﴾ ــ

يا أبا عبيدة! الناس مختلفون في إصابة القول، وكلُّهم هالك.

قال: قلت: فقوله: ﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾؟ قال: هم شيعتنا، ولرحمته خلقهم، وهـو قوله: ﴿وَ لِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ .(٣)

فدلٌ بقوله: كلّهم هالك ﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ﴾ وهم الشيعة، لأنّها الفرقة الناجية. وقد تقدّم البحث فيها، وأنّها عبرة لمعتبرها، وتذكرة لمن يعيها.(<sup>1)</sup>

١ \_سورة الجاثية: ١٧.

٢ ـ الخصال: ٥٨٥ ح ١١، عنه البحار: ٣٤٦/١٤ ح ٣، وج ٤/٢٨ ع ٣، جامع الأخبار: ١٦٢ ح ٢، المحجّة البيضاء: ١٩٩٨١، الصراط المستقيم: ٩٦/٢.

٣-الكافي: ١٩٥/١ ح ٨٣، عنه الوسائل: ٤٥/١٨ ع ح ١٦، والبحار: ١٩٥/٥ ح ١، وج ٣٥٣/٢٤ ح ٧٣، والبرهان:
 ٩٩٣/٢ ح ٢، وج ١٤٥/٣ ح ٢، ونورالثقلين: ١٨/٢ م ح ٢٩٩، إلزام الناصب: ١٣/١.

٤ ـ راجع الحديثين: ٣٧و٣٨من سورة الأعراف.



## ښونونښې کونښې

#### «وفيها أية واحدة»

### وهي قوله تعالى: ﴿قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَنى﴾«١٠٨»

﴿ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني...﴾ قال:

ذاك رسول الله وأمير المؤمنين والأوصياء من بعدهما صلوات الله عليهم أجمعين. (١) فرسول الله يدعو إلى سبيل الله، وهو على بصيرة من أمره، وكذلك من اتّبعه وهو أمير المومنين والأوصياء من بعده، الّذين اتّبعوا سبيله وأقاموا دليله.

فعليهم صلوات الله وسلامه، ولهم إجلاله وإعظامه.

١ ـ الكافي: ٢٠٥١ عـ ٦٦، عنه الوافي: ٨٩٦/٣ ح ٤٣، والبحار: ٢١/٢ ح ٤٢، والبرهان: ٢١٣/٣ ح ١، وص ٢١٥ ح٨، عن تفسير العيّاشي: ٢٧٥/٣ ح ٢٠١، مناقب ابن شهر آشوب: ٢٧٨/٤، إثبات الهداة: ٢٧٨/٢ ح ٦٢.

## نينوالغان المعالمة ا

#### «وما فيها من الآيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِراتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيلٌ صِنْوانٌ وَ غَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ واحِدٍ ﴾ «٤»

١- تأويله: ماذكره أبو عليّ الطبرسيّ الله في تفسيره قال:

روي عن جابر بن عبدالله قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول لعليّ اللِّج:

ياعليِّ! الناس من شجر شتَّى وأنا وأنت من شجرة واحدة، ثمّ قرأ:

﴿وَ فِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَ زَرْعٌ وَ نَخيلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ﴾ بالنبيّ وبك. (١)

فمعنى أنّهما صلوات الله عليهما من شجرة واحدة، يعني شجرة النبوّة، وهي الشجرة المباركة الزيتونة الإبراهيميّة، والشجرة الطيّبة، الثابت أصلها في الأرض، السامي فرعها في السماء، صلّى الله عليهما وعلى ذرّيتهما السادة النجباء الأبرار الأتقياء في كلّ صباح ومساء.

### قوله تعالى: ﴿...إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ «٧»

٢-[نقل ابن طاووس الله في كتاب «اليقين في تسمية عليّ بأمير المؤمنين» بإسناده إلى محمّد بن مروان، عن أبيه، عن العبّاس العبّاط ا

١ \_مجمع البيان: ٢٧٦/٥، عنه نورالثقلين: ٤١٥/٣ ح ١٠، وفي البرهان: ٢٢٥/٣ ح ١، عنه وعن كشف الغمة: ٢١٦/١ ومناقب ابن شهر آشوب.

٢ ــذكر الشيخ في ترجمة عمرو بن ميمون رواية أحمد بن محمد بن سعيد عنه كما في معجم رجال الحديث:
 ٧١/٣. وقد روى محمد بن العبّاس عن هذا وعن أحمد بن محمد بن سعيد.



إسحاق بن يزيد، عن سهل بن سليمان (١١)، عن محمّد بن سعد (١٦)، عن الأصبغ بن نباتة قال: خطب أمير المؤمنين على الله الناس، فحمدالله وأثنى عليه، ثمّ قال:

يا أيّها الناس! سلوني قبل أن تفقدوني، أنايعسوب المؤمنين، وغاية السابقين، وإمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين، وخاتم الوصييّن، ووارث الورّاث، (٣)

أنا قسيم النار، وخازن الجنان، وصاحب الحوض، وليس منّا أحد إلاّ وهو عالم بجميع أهل ولايته، وذلك قوله ﷺ: [إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْم هَادٍ].<sup>(٤)</sup>

٣-وذكره علي بن إبراهيم الله عن أبيه، عن حمّاد، عن أبي بصير، عن أبي عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله عن أبي المي الله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن قوله الله على الله عنها أنتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴾.

قال: المنذر رسول الله عَلِيُهُ والهادي أمير المؤمنين الحَهِ، بعده والأَئمَّة، في كلّ زمان إمام هاد مبين (من ولده) صلات الله عليهم. (٥)

٤-ويؤيده مارواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى:
 ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْم هَادٍ ﴿ فَقَالَ:

رُسُولَ اللهُ ﷺ المنذر، ولكُل زمان منّا هاد، يهديهم إلى ما جاء به نبيّ الله. ثمّ الهداة من بعده عليّ، ثمّ الأوصياء (من ولده) واحد بعد واحد. (٦)

١- ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة وذكره النمازي عن اليقين والتأويل كما في معجم رواة الحديث وشقاته:
 ١٦٠٩/٣.

٣\_في البحار: قال في هامشه: في المصدر: ووارث النبيين.

٤ ـ اليقين: ٤٨٩، وعنه البحار: ٣٤٦/٣٩ ح ١٨، والحديث أثبتناه من نسخة «أ».

ه \_ تفسير القبئي: ٢٠/١، وعنه البحار: ٢٠/٢٣ ح ١٦، و البرهان: ٢٣٠/٣ ح ١١، و إثبات الهداة: ٢٦٨/١ ح ٢٧٠.

٦- الكسافي: ١٩١/١ ح ٢، عسنه الوافسي: ٥٠٢/٣ م ٢، والبسحار: ٣٥٨/١٦ م ٥٠، وج ١٩٠/١٨ م ٢٦ مسع اختلاف، والبرهان: ٢٢٨/٣ م ٤، وأخرجه في البحار: ٣/٢٣ م ٢، عن بصائر الدرجات: ٧٢/١ م ١، والإمامة والتبصرة: ١٢٢ م ١٤٠.



٥-وروى أيضاً عن الحسين بن محمّد الأشعري، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد ابن جمهور، عن محمّد بن إسماعيل، عن سعدان، عن أبى بصير قال:

قلت لأبي عبدالله الله الله عالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ فقال:

رسول الله المنذر وعليّ الهادي، يا أبا محمّد! هل من هاد اليوم؟

قلت: بلى \_ جعلت فداك \_ مازال منكم هاد بعد هاد حتّى دفعت إليك. فقال: رحمك الله يا أبا محمّد، لوكانت إذا نزلت آية على رجل ثمّ مات ذلك الرجل ماتت الآية، مات الكتاب، ولكنّه حيّ يجري فيمن بقي كما جرى فيمن مضى.(١)

٦ ـ وذكر أبو عليّ الطبرسي ﴿ أَنَّه روي عن ابن عبَّاس أَنَّه قال:

لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله عَلِيُّكُ:

أنا المنذر وأنت الهادي من بعدي يا عليّ، بك يهتدي المهتدون.

وروى الحاكم أبو القاسم الحسكاني بالإسناد، عن إبراهيم بن الحكم بن ظهير، عن أبيه، عن حكيم بن جبير، عن أبي برزة الأسلمي (٢) قال:

دعا رسول الله عَيْمَا الله عَلَيْ بالطهور وعنده عليّ بن أبي طالب النِّلا، فأخذ رسول الله عَيَا الله عَلَيْ بيد علي النَّا بعد ما تطهّر فألزقها بصدره. ثمّ قال: إنّما أنت منذر (\_يعني نفسه\_) ثمّ ردّها إلى صدر عليّ، ثمّ قال ﴿وَ لِكُلِّ قَوْم هادٍ ﴾ ثمّ قال له:

إنَّك منارة الأنام وغاية (٣) الهدى وأمير القراء، أشهد على ذلك أنَّك كذلك. (٤)

۱ ـ الكسافي: ۱۹۲/۱ ح ٣، عنه الوافي: ٥٠٢/٣ م ح ٣، والبحار: ٤٠١/٣٥ م ١٣، وج ٢٧٩/٢ م ٤٣، والبرهان: ٢٢٨/٢ م ٥، وأخرجه في البحار: ٤/٢٢ م ٦ عن بصائر الدرجات: ٧٥/١ م ٩.

٢ ـ في النسخ: أبوبريدة الأسلمي، وليس له ذكر في رجالنا، وفي مجمع البيان: أبوبردة الأسلمي، وفي شواهد التنزيل: أبو فروة السلمي، ولم يوجد في الرجال، ولعلّ الصواب أبوبرزة الأسلمي المذكور في الرجال كما في تهذيب الكمال: ٩٦/١٩ رقم ٧٠٣١، ولم يوجد رواية حكيم بن جبير عنه، فتأمّل.

٣\_«راية» خ.

عـمجمع البيان: ٢٧٨/٦، شواهد التنزيل: ٢٠١١ -٣ - ٤١٤، عنه البحار: ٢/٢٣، ونور الثقلين: ١٦/٣ ع- ١٩٧١، والبرهان: ٢٣٢/٣ - ٢٠عن شواهد التنزيل.



[ونقل ابن طاووس الله في سعد السعود، عن محمّد بن العبّاس، أنّه روى ذلك من خمسين طريقاً بأسانيدها].(١)

تولد تعالى: ﴿ أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ \* اللهذينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَ لا يَنْقُضُونَ الْميثَاقَ \* وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ \* (١-٢١)

معنى تأويله: قوله سبحانه: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ ﴾ أي هل يكون مساوياً في الهدى من يعلم ﴿أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ﴾ عنه ؟ وهذا استفهام يراد به الإنكار، ومعناه أنّ الله سبحانه فرّق بين الوليّ والعدوّ، فالوليّ هو الّذي يعلم يقيناً أنّ الذي أنزل إلى محمّد عَلَيْ أَنه هو الحق، والعدوّ هو الأعمى الّذي عمي عنه، أنول إلى معمّد عَلَيْ أَنه هو الدرجة والمنزلة؟! لا يستوون عندالله،

فليس العالم كالجاهل، والمبصر كالأعمى. فالوليّ العالم أمير المؤمنين اللهِ ، والعدوّ الجاهل الأعمى هو عدوّه، لما يأتي بيانه:

٧-وهو مانقله ابن مردویه، عن رجاله بإسناد إلى ابن عبّاس، أنّه قال: إنّ قوله تعالى: ﴿أَ فَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ ﴾ هو على بن أبى طالب اللهِ (٢٠)

٨-ويؤيده: ماذكره أبو عبدالله الحسين بن جبير الله في «نخب المناقب» قال: روينا حديثاً مسنداً، عن أبي الورد الإماميّ (٣) المذهب، عن أبي جعفر اللهِ قال:

١ ـ سعد السعود: ١٩٩، وما بين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».

٢ \_عنه البحار: ١٨١/٣٦ ح ١٧٦، وعن كشف الغمّة: ٣١٦/١، وأخرجه في البرهان: ٢٤٤/٣ ح ١، عن مناقب ابن
 شهرآشوب: ٦١/٣.

٣ في نسخة «ب» العامّي، ذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ٦٦/٢٢، ونقل عن البرقي والشيخ عدّه من أصحاب الباقر المنظر .



قوله ﷺ: ﴿أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ﴾، هو عليّ بن أبي طالب اللهِ والأعمى هنا هو عدوّه،

﴿وَأُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ شيعته الموصوفون بقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُبُوفُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَلاَ يَنْقُضُونَ الْمَيْنَاقَ﴾ المأخوذ عليهم في الذرّ بولايته ويوم الغدير.(١)

ثمّ وصفهم بوصف آخر، فقال: ﴿وَ الَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ ﴾ وهم رحم آل محمّد ﷺ، الّتي أمر الله بصلتها ومودّتها ؛

٩-لما رواه علي بن إبراهيم الله العن أبيه عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن موسى الله أن رحم آل محمّد معلّقة بالعرش، تقول:

«اللهم صِل من وَصَلني، واقطع من قطعني» وهي تجري في كلّ رحم. (٢) • ١- وفي تفسير العسكري اللهِ أنّه قال: قال أمير المؤمنين اللهِ:

إنّ الرّحم الّتي اشتقها الله تعالى من رحمته بقوله: أنا ﴿الرَّحْمُن ﴾ هي رحم محمد عَلَيْ اعظام الله إعظام محمد عَلَيْ اعظام محمد عَلَيْ إعظام محمد عَلَيْ إعظام محمد، وإنّ كلّ مؤمن ومؤمنة من شيعتنا هو من رحم محمد، وإنّ إعظامهم من إعظام محمد عَلَيْ ، فالويل لمن استخفّ بشيء من حرمة محمد عَلَيْ ، وطوبى لمن عظم حرمته وأكرم رحمه وصلها. (٢)

ثمّ لمّا وصف سبحانه ﴿أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ بصفاتها، ذكر ضدّهم ومخالفيهم،

فقال سبحانه وتعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾

١ ـ عنه البحار: ٤٠١/٢٤ ح ١٣٠، وج ١٢٤/٣٦، وأخرجه في البحار: ٢٧/٣٨، والبرهان: ٢٤٤/٣ ح ١، مناقب ابن شهر آشوب: ٦١/٣.

٢ \_ تفسير القمّي: ٢٦٤/١، عنه البحار: ٢٦٥/٢٣ ح ٩، وج ٨٩/٧٤ ح ٣، البرهان: ٢٤٦/٣ ح ٧، ورواه العيّاشي في
 تفسيره: ٢٨٥/٢ - ٢٩.



تأويله: ماذكره علي بن إبراهيم في تفسيره قال: قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ ﴾

يعني عهد أمير المؤمنين الله الذي أخذه رسول الله عَلَيْ بغديرخم. (١) ﴿ وَ يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَنْ بُوصَلَ ﴾ يعني صلة رحم آل محمّد صلوات الله عليهم ﴿ وَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾.

> قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِـذِكْرِ اللهِ أَلاْ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾ «٢٨»

11- تأويله: مارواه الرجال مسنداً عن أنس<sup>(۲)</sup> [أنّه] قال: قال رسول الله ﷺ ﴿ اللّٰذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلاْ بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبُ ﴾ ثمّ قال لى: أتدري يابن أمّ سليم من هم؟

قلت: من هم يارسول الله؟ قال: نحن أهل البيت وشيعتنا. (٣)

ثمّ بين سبحانه الذين تطمئن قلوبهم من هم، فقال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبِيٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبِ﴾ أي وحسن مرجع في الآخرة، وهي عبارة عن الجنّة.

11-ابن طاووس الله نقلاً من مختصر كتاب محمّد بن العبّاس بن مروان: حـد ثنا أحمد بن محمّد بن موممّد بن أحـمد أحمد بن محمّد بن الحسين البرّاز (٤) قالوا: حدّثنا عيسى بن مهران، عن محمّد بن

١ ـ تفسير القمّى: ٣٦٥/١، عنه البرهان: ٢٤٦/٣ ح٧، ونور الثقلين: ٤٣٨/٣ ح١١٦.

٢ في النسخ: ابن عبّاس، وهو اشتباه والصواب أنس كما في البحار فإنّ أمّه أمّ سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد
 بن حرام كما في مخاطبة النبيّ ﷺ له وتهذيب الكمال: ٣٣٠/٢ رقم ٥٥٩.

٣- أخرجه في البحار: ١٨٤/٢٣ ح ٤٨ عن المستدرك، وفي البرهان: ٢٥٣/٣ ح ٣، عن العيّاشي.

 <sup>4</sup> ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر الزنجاني محمّد بن الحسين السِزّاز أباعبدالله كـما فـي مـعجم رواة
 الحديث وثقاته: ٢٨٩٨/٥، ولا يعلم انطباقه على هذا، والله العالم.



بكّار الهمداني، عن يوسف السرّاج(١)، عن أبي هبيرة العمّاري(٢) من ولد عمّار بن ياسر عن جعفر بن محمّد، عن آبائه، عن أمير المؤمنين الله قال:

لمّا نزلت ﴿طُوبِي لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ﴾ قام المقداد في فقال: يا رسول الله وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنّة، لوسار الراكب الجواد لسار في ظلّها مائة عام قبل أن يقطعها، ورقها برود خضر، وزهرها رياض صفر، وأفناؤها سندس وإستبرق، وثمرها حلل خضر وصمغها زنجبيل وعسل، وبطحاؤها ياقوت أحمر وزمرتد أخضر، وترابها مسك وعنبر (وأخذ في وصفها وعجيب صنعها اللي أن قال:).

فبيناهم يوماً في ظلّها يتحدّثون، إذ جاءتهم الملائكه يقودون نجباً،

ثمّ أخذ في عجائب وصف تلك النجائب وألوانهاوأوبارها ورحالها وأزمّتها، بما هو مذكور في متن الحديث \_إلى أن قال\_: فأناخوا تلك النجائب إليهم،

ثمّ قالوا لهم: ربّكم يقرئكم السلام أفتزورونه؟ فينظر إليكم ويحيّيكم ويزيدكم من فضله وسعته، فإنّه ذو رحمة واسعة وفضل عظيم.

قال: فيتحوّل كلّ رجل منهم على راحلته، فينطلقون صفّاً واحداً معتدلاً... ولا يمرّون بشجرة من أشجار الجنّة إلاّ أتحفتهم بثمارها ورحلت لهم عن طريقهم كراهيّة أن تنثلم طريقهم، وأن تفرّق بين الرجل ورفيقه، فلمّا رفعوا إلى الجبّار تبارك وتعالى قالوا: ربّنا أنت السلام ومنك السلام، ولك يحقّ الجلال والإكرام. قال:

فقال لهم الربّ: أنا السلام ومنّي السلام ولي يحقّ الجلال والإكرام، فمرحباً بعبادي الّذين حفظوا وصيّتي في أهل بيت نبيّي، ورعوا حقّي، وخافوني بالغيب،

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي عن تفسير فرات وسعد السعود والتأويل كما في معجم رواة
 الحديث و ثقاته: ٣٧٢٨/٦.

٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وجاء في البحار أبو هريرة العمّاري، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢/٧٤.



وكانوا منّي على كلّ حال مشفقين. قالوا: أما وعزّ تك وجلالك ماقدرناك حقّ قدرك، وما أدّينا إليك كلّ حقّك، فائذن لنا بالسجود.

قال لهم ربّهم على: إنّي قد وضعت عنكم مؤونة العبادة، وأرحت لكم أبدانكم، فطالما أنصبتم لي الأبدان، وعنوتم لي الوجوه، فالآن أفضيتم إلى رَوحي ورحمتي، فاسألوني ماشئتم، وتمنّوا عليّ أعطكم أمانيّكم، فإنّي لم أجزكم اليوم بأعمالكم، ولكن برحمتى وكرامتى وطولى وعظيم شأنى وبحبّكم أهل بيت نبيّى محمّد عَيَا اللهُ،

فلايزالون يا مقداد محبّو عليّ بن أبي طالب الله في العطايا والمواهب حتّى أنّ المقصّر من شيعته ليتمنّى في أمنيّته مثل جميع الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة.

قال: [فيقول] لهم ربّهم تبارك وتعالى: لقد قصّرتم في أمانيّكم، ورضيتم بدون مايحقّ لكم، انظروا إلى مواهب ربّكم، فإذا بقباب وقصور في أعملى عمليّين من الياقوت الأحمر والأخضر والأبيض والأصفر، يزهرنورها،

وأخذ في وصف تلك القصور بما يحيّر فيه الألباب، ويقضي إلى العجب العجاب ... بإلى أن قال: فلمّا أرادوا الإنصراف إلى منازلهم حوّلوا على براذين من نور، بأيدي ولدان مخلّدين، بيد كلّ واحد منهم حكمة برذون من تلك البراذين، لجمها وأعنّتها من الفضّة البيضاء، وأثفارها من الجوهر، فإذا دخلوا منازلهم وجدوا الملائكة يهنّئونهم بكرامة ربّهم، حتّى إذا استقرّوا قرارهم، قيل لهم:

هل وجدتم ماوعدكم ربّكم حقّاً؟ قالوا: نعم، ربّنا رضينا، فارض عنّا. قال:

برضاي عنكم، وبحبّكم أهل بيت نبيّي حللتم داري، وصافحتم الملائكة، فهنيئاً هنيئاً عطاءً غير مجذوذ، ليس فيه تنغيص، فعندها قالوا: ﴿الْحَمْدُ شِي رَبّنا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذي أَحَلَّنا دارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنا فيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنا فيها لَعُوبٌ ﴾ .(١)

۱ ـ سورة فاطر: ۳۵ ـ ۳۵.



قال أبو محمّد النوفلي أحمد بن محمّد بن موسى، قال لنا عيسى بن مهران: قرأت هذا الحديث يوماً على قوم من أصحاب الحديث. فقلت:

أبرأ إليكم من عهدة هذا الحديث، فإنّ يوسف السرّاج لا أعرفه، فلمّا كان من اللّيل رأيت في منامي كأنّ إنساناً جاءني ومعه كتاب، فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من مخوّل بن إبراهيم، وحسن بن الحسين، ويحيى بن الحسن بن الفرات وعليّ بن القاسم الكنديّ، من تحت شجرة طوبى، وقد أنجز لنا ربّنا ما وعدنا، فاحتفظ بمافي يديك من هذه الآية، فإنّك لم تقرأ هاهنا كتاباً إلاّ أشرقت له الجنّة. (١)

١٣- وأمَا تأويل شجرة طوبي: ذكر أبو على الطبرسي الله قال:

روى التعلبيّ بإسناده عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال:

«طوبى» شجرة أصلها في دار عليّ في الجنّة، وفي دار كلّ مؤمن منها غصن. ورواه أيضاً أبو بصير، عن أبي عبدالله عليها.

الحسكاني بإسناده، عن موسى بن جعفر، عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن أبيه عن آبائه الملطاع الله عن أبيه عن آبائه الملطاع الله عن الله عن «طوبى» فقال: شجرة أصلها في داري وفرعها على أهل الجنّة، ثمّ سئل عنها مرّة أخرى فقال: في دار على الم

فقيل له في ذلك؟! فقال: إنّ داري ودار عليّ في الجنّة بمكان واحد.(٢)

يا عائشة إنّي لمّا أسري بي إلى السّماء دخلت الجنّة، فأدناني جبرائيل من شجرة

١ ـ سعد السعود: ٢٢٠ ح ٣٢، عنه البحار: ٧١/٦٨ ذح ١٣١، وأخرجه في البحار: ١٥١/٨ ح ٩١ عن تفسير فرات: ٢١١ ح ٢٨١، والحديثين نقلنا هما من نسخة «أ».

٢ ـ مجمع البيان: ٢٩١/٦، شواهد التنزيل: ٣٠٤/١ ـ ٣٠٤/١، عنهما البحار: ٨٧/٨، وذيـله فـي البـرهان: ٣٥٦/٣
 ح ١٤ عن الطبريّ، عن شواهد التنزيل، ورواه فرات في تفسيره: ٢١١ ضمن ح ٢٨٧.



طوبى، وناولني من ثمارها فأكلت، فحوّل الله ذلك ماءاً في ظهري، فلمّا هبطت إلى الأرض واقعت خديجة، فحملت بفاطمة، فما قبّلتها قطّ إلاّ وجدت رائحة شجرة طوبى منها. (١) فهي حوراء إنسيّة.

17-وروي في معنى التفّاحة حديثاً شريفاً لطيفاً.

رواه الشيخ أبو جعفر محمّد الطوسي الله عن رجاله، عن الفضل بن شاذان ذكره في كتابه «مسائل البلدان» يرفعه إلى سلمان الفارسي الله قال:

دخلت على فاطمة سلام الله عليها والحسن والحسين عليها يمان بين يديها ففرحت بهما فرحاً شديداً، فلم ألبث حتى دخل رسول الله عليها

فقلت: يارسول الله! أخبرني بفضيلة هؤلاء لأزداد لهم حبّاً. فقال: يا سلمان، ليلة أسري بي إلى السماء أدارني جبرئيل في سماواته وجنانه، فبينا أنا أدور [في] قصورها وبساتينها ومقاصيرها إذ شممت رائحة طيّبة، فأعجبتني تلك الرائحة،

فقلت: يا حبيبي، ما هذه الرائحة الَّتي غلبت على روائح الجنَّة كلُّها؟

فقال: يامحمّد، تفّاحة خلقها الله تبارك وتعالى بيده منذ ثـلاثمائة ألف عـام، ماندري مايريد بها. فبينا أنا كذلك إذ رأيت ملائكة ومعهم تلك التفّاحة،

فقالوا: يا محمّد، ربّنا السلام، يقرأ عليك السلام وقد أتحفك بهذه التفّاحة.

قال رسول الله ﷺ: فأخذت تلك التفاحة فوضعتها تحت جناح جبرئيل، فلمّا هبط بي هبط إلى الأرض أكلت تلك التفاحة فوضعتها تحت جناح جبرئيل، فلمّا هبط بي إلى الأرض أكلت تلك التفاحة فجمع الله ماءها في ظهري، فغشيت خديجة بنت خويلد، فحملت بفاطمة من ماء التفاحة.

فأوحى الله ﷺ إليّ: أن قد ولد لك حوراء إنسيّة، فزوّج النور من النور: فاطمة من عليّ، فإنّي قد زوّجتها في السماء وجعلت خمس الأرض مهرها، وستخرج فيما

۱ ــ تفسير القتي: ٣٦٦/١، عنه البحار: ١٢٠/٨ ح ١٠، وج ٣٦٤/١٨ ح ٦٨، وج ٣/٤٢ ح ٦، ونور الثقلين: ١٤٨/٤ ح ٤٩، البرهان: ٢٥٣/٣ ح ٤.



بينهما ذرّية طيّبة، وهما \_سراجا الجنّة \_: الحسن والحسين، ويخرج من صلب الحسين الله أئمّة يقتلون ويخذلون، فالويل لقاتلهم وخاذلهم. (١)

## وَلِهُ تَمَالِى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَـلْنَا رُسُـلاً مِـنْ قَـبْلِكَ وَدُرِّيَّةً ﴾ «٣٨»

الآية، وأوماً بيده إلى صدره وقال: نحن والله ذرّيّة رسول الله عَلَيْهُ (٢)

1۸-ويؤيده: مارواه الشيخ أبو جعفر محمّد الطوسي الله عن محمّد بن محمّد، قال: أخبرني أبو الحسن أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد الله قال: حدّثني أبي، قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن ابن علىّ بن أبى حمزة، عن عبدالله بن الوليد قال:

دخلنا على أبي عبدالله الله في زمن بني مروان فقال: من أنتم؟ قلنا: من أهل الكوفة. قال: ما من البلدان أكثر محبّاً لنا من أهل الكوفة، لاسيّما هذه العصابة، إنّ الله هداكم لأمر جهله الناس، فأحببتمونا وأبغضنا الناس، وبايعتمونا وخالفنا الناس، وصدّقتمونا، وكذّبنا الناس، فأحياكم الله محيانا، وأماتكم مماتنا، فأشهد على أبي (أنّه) كان يقول: ما بين أحدكم وبين أن يرى ما تقرّ به عينه أو يغتبط إلا أن تبلغ نفسه هاهنا \_وأهوى بيده إلى حلقه \_ وقد قال الله عنى كتابه: ﴿وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاً مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْواجًا وَ ذُرّيّةً ﴾ فنحن ذرّيّة رسول الله عَيْلِيُّهُ. (٣)

وقد تقدّم ذكر الذرّيّة الطيّبة في حديث التفّاحة [ص٢٥١ح٦٦].

١ ـ عنه البحار: ٣٦١/٣٦ ح ٢٣٢، ومدينة المعاجز: ٤٢٢/٣ ح ٩٥٠.

٢\_مجمع البيان: ٢٩٧/٦، عنه البحار: ١٤/١١.

٣- أمالي الطوسيّ: ١٤٤ ح ٤٧، وص ٦٧٨ ح ١٩، عنه البحار: ١٦٥/٢٧ ح ٢٢، وج ٢٢٢/٦٠ ح ٥٣، وج ٢٠/٦٨ منه الوافي: ٥٠ ٨٠٨ ع ح ٣٤. وج ٢٩٣/١٠ ح ٢٤، والبرهان: ٣٦٣/٣ ح ١، ورواه في الكافي: ٨١/٨ ح ٨٨، عنه الوافي: ٥٠ ٨٠٨ ع ٤٠ تفسير فرات: ٢١٦ ح ٢٩٦.



## موله تعالى: ﴿ وَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ «٤٢»

19\_تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، [ومحمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسن، عمّن ذكره جميعاً] عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية العجليّ، عن أبي جعفر الله في قوله الي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية عنى، وعمليّ أوّلنا وخيرنا وأفضلنا بعد في عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ . قال: إيّانا عنى، وعمليّ أوّلنا وخيرنا وأفضلنا بعد النبي عَنْدُهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ .

• ٢- وروى أيضاً: عن رجاله بإسناده إلى جابر قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: ماادّعى أحد من الناس أنّه جمع القرآن كلّه كما أنزل إلاّ كذّاب،

وما جمعه وحفظه كما أنزل الله إلاّ عليّ بن أبي طالب والأئمّة من بعده اللِّكِلاّ.(٢)

٢٦-وروى أيضاً: عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن عيسى، عن أبي عبدالله المؤمن، عن عبد الأعلى مولى آل سام قال:

سمعت أبا عبدالله على يقول: والله إنّي لأعلم كتاب الله من أوّله إلى آخره، كأنّه في كفّي، فيه خبر السماء وخبر الأرض، وخبر ما كان وخبر ما هو كائن، قال الله على فيه: «تبيان كلّ شيء».(٣)

۲۲\_وروى أيضاً: عن محمد بن يحيى، عن (رجاله بإسناده يرفعه إلى)(٤)

١ \_ الكافي: ٢٢٩/١ ح ٦، عنه الوسائل: ١٣٤/١٨ ح ١٥، والبرهان: ٢٧٢/٣ ح ١، البصائر: ٣٨٣/١ - ١٢.

٢ ـ الكافي: ٢٢٨/١ ح ١، عنه نور الثقلين: ٩/٧ ه ح ١٧، ورواه الصفّار في البصائر: ٣٨٤/١ ح ٢، عـنه البحار: ٨٨/٩٢ ح ٢

٣\_الكافي: ٢٢٩/١ ح ٤، عنه الوافي: ٥٦١/٣ ح ٤، ونور الثقلين: ٩٠/٤ ح ١٨٥، وأخرجه في البحار: ٨٩/٩٢ م ٨٩/٩٢ ح ٣٢، والبرهان: ٣٣/١ ح ٤، عن البصائر: ٣٥١/١ ح٧، والآية في سورة النحل: ٨٩ ﴿ وَنَزَّ لَنَا عَلَيْكَ الْكِـتَابَ بِنِيْنَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴾.

٤ ـ في المصدر: «أحمد بن أبي زاهر، عن الخشّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير ».



عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله قال: ﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدُ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ﴾ قال: ففرّج أبو عبدالله الله الله الله المعه فوضعها على صدره، ثمّ قال: وعندنا والله علم الكتاب كله. (١)

٣٦ ـ وقال صاحب الإحتجاج: روى محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن الوليد السمّان قال: قال لى أبو عبدالله المالية:

ما يقول الناس في أولي العزم وصاحبكم \_يعني أمير المؤمنين الله قال: قلت: ما يقدّمون على أولي العزم أحداً، فقال: إنّ الله تبارك وتعالى قال عن موسى: ﴿وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلُواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً ﴾ (٢) ولم يقل كلّ شيء، وقال عن عيسى: ﴿وَ لِأَبِينَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذَى تَخْتَلِفُونَ فيهِ ﴾ (٣) ولم يقل كلّ الّذي تختلفون فيه،

وقال عن صاحبكم: ﴿ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴾ وقال ﷺ: ﴿ وَ لا رَطْبٍ وَ لا يَابِسِ إِلا فَي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ (٤) وعلم هذا الكتاب عنده (٥). على الشيخ المفيد ﷺ عن رجاله مسنداً إلى سلمان الفارسي ﷺ قال:

قال لي أمير المؤمنين الله عنه علمان، الويل كلّ الويل لمن لا يعرفنا حقّ معرفتنا، وأنكر فضلنا، يا سلمان، أيّما أفضل محمّد عَلِينًا أو سليمان بن داود الله ؟

قال سلمان: فقلت: بل محمد عَنَا أفضل. فقال: يا سلمان، هذا آصف بن برخيا قدر أن يحمل عرش بلقيس من سبأ إلى فارس في طرفة عين وعنده علم من الكتاب ولاأقدر أنا وعندي علم ألف كتاب: أنزل الله منها على شيث بن آدم خمسين صحيفة، وعلى إبراهيم الخليل عشرين

١ ـ الكافي: ٢٢٩/١ ح ٥، ورواه الصفّار في البصائر: ٣٧٩/١ ح ٢، عنه البحار: ١٧٠/٢٦ ح ٣٧، والبرهان: ٢١٨/٤ ح ٢، والآية في النمل: ٤٠.

٣ــسورة الزخرف: ٦٣. ٤ـــسورة الانعام: ٥٩.

٥ - الإحتجاج: ١٣٩/٢ ح ٥، عنه البحار: ٢٩٩/٣٥ ح ٦، ونورالثقلين: ٢٠٢٠ ح ٢٥٦، والبرهان: ٢٧٦/٣ ح ١٨، والبحار: ٢٤٥/١٤ ح ٢٨.



صحيفة، وعلم التوراة وعلم الإنجيل والزبور والفرقان. قلت: صدقت يما سيّدي. فقال: اعلم يا سلمان، إنّ الشاكّ في أمورنا وعلومنا كالممتري في معرفتنا وحقوقنا وقد فرض الله تعالى ولايتنا في كتابه في غير موضع، وبيّن فيه ماوجب العمل به، وهو مکشو ف.<sup>(۱)</sup>

واعلم أنه قد جاء في هذا التأويل دليل واضح وبرهان مبين، فسي تفضيل أمير المؤمنين على أُولى العزم من النبيّين صلوات الله عليهم أجمعين، وإنّما فضّل عليهم بالعلم لقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ﴾ (٢)

ولقوله تعالى: ﴿قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَى وَ بَيْنَكُمْ﴾ أي حاضراً عالماً، يـعلم أنَّـى مرسل من عنده، ثمّ عطف على نفسه سبحانه فقال: ﴿وَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ﴾ أي وكفي به مع الله بيني وبينكم شهيداً، لعلمه بالكتاب ولم يجعل معه في الكفاية غيره.

وقال في غير موضع: مثل قوله: ﴿قُلْ كَفَيْ بِاللَّهِ بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ شَهِيدًا﴾ (٣٠).

وقوله: ﴿وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٤) وجاء مثل هذا التخصيص قوله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللهُ وَ مَن اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) وهو المعنيّ بالمؤمنين.

وهذه فضيلة لم ينلها أحد غير أمير المؤمنين

صلوات الله عليه وعلى النبيّ وعلى ذرّيتهما الطبّبين صلاة باقية إلى يوم الدين.

١ ـ عنه البحار: ٢٢١/٢٦ ح٤٧، وعن إرشاد القلوب: ٣١٣/٢ عن المفيد.

٣\_سورة العنكبوت: ٥٢.

٤ ـ سورة النساء: ١٦٦،٧٩.

٢\_سورة الزمر: ٩.



## CHAPTED ST.

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ ﴾ «٥»

١-[تأويله:]ما ذكره علي بن إبراهيم في تفسيره: أنّه روي في الحديث: أنّ أيّام الله ثلاثة: يوم القائم لله ويوم الموت، ويوم القيامة. (١)

قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُها ثَابِتٌ وَ فَرْعُها فِي السَّمَاءِ \* تُؤْتى أُكُلَها كُلَّ حينِ بِإِذْنِ رَبِّها ﴾ «٢٤-٢٥»

٢- تأويله: ماذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره (١) قال: روي عن أبي جعفر الله أصلها أنّه قال: «شجرة طيّبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» فالشجرة رسول الله أصلها ونسبه ثابت في بني هاشم، وفرع الشجرة عليّ بن أبي طالب الله وغمض الشجرة فاطمة الله وثمرتها الحسن والحسين والأئمّة من ولد عليّ وفاطمة الله وشيعتهم ورقها، وإنّ المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط من تلك الشجرة ورقة، وإنّ المؤمن ليولد فتورق الشجرة ورقة. قلت: أرأيت قوله تعالى: ﴿تُوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ ليولد فتورق الشجرة ورقة. قلت: أرأيت قوله تعالى: ﴿تُوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حينٍ بِإِذْنِ ليولد فتورق الشجرة ورقة. قلت: أرأيت قوله تعالى: ﴿تُوْتِي أَكُلُهَا كُلَّ حينٍ بِالإِنْنِ

١ ـ تفسير القتي: ١٩٦٩، عنه البحار: ١٢/١٣ ح ١٩، وج ٥/٥١ ع ٢، والبرهان: ٢٨٨/٣ ح٦.

٢ ــ السند هكذا في المصدر: «عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر على قال: « قال: سألته عن قول الله: ﴿ هَلا كُلمة طَيّبة ﴾ الآية، قال:».



والحرام. [وضرب الله لآل محمّد ﷺ هذا مثلاً، أنّهم في الناس على هذا القياس](١) ثمّ ضرب الله لأعداء محمّد ﷺ مثلاً، فقال:

﴿ وَ مَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿ (٢) معنى «اجتثت» أي اقتلعت واقتطعت «مالها من قرار» أي ثبات في الأرض.

قال: قوله تعالى: ﴿ يُتَّبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا ﴾ «٢٧»

قال: عند الموت وفي الآخرة، قال: وفي القبر عندما يسئل عن ربّه وعن نـبيّه وعن أمامه. (٣)

٣-وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الشيخ محمّد بن غفلة، عن أمير المؤمنين الله الذيا وأوّل بالله المؤمنين الله الذيا وأوّل بالله الله الله الله والله وعمله، فيلتفت إلى ماله فيقول:

والله إنَّى كنت عليك حريصاً شحيحاً فمالى عندك؟ فيقول: خذ منَّى كفنك.

قال: فيلتفت إلى ولده فيقول: والله إنّي كنت لكم محبّاً وإنّي كنت عليكم محامياً فماذا لي عندكم؟ فيقولون: نؤدّيك إلى حفرتك، نواريك فيها. قال: فيلتفت إلى عمله،

فيقول: والله إنّي كنت فيك لزاهداً وإن كنت عليَّ لثقيلاً، فماذا عندك؟ فيقول: أنا قرينك في قبرك ويوم نشرك حتّى أعرض أنا وأنت على ربّك. قال:

فإن كان لله وليّاً أتاه أطيب الناس ريحاً وأحسنهم منظراً وأحسنهم رياشاً (٤)

فقال: أبشر بروح وريحان وجنّة نعيم ومقدمك خير مقدم،

١ \_ما بين المعقوفين ليس في المصدر.

٢ ـ تفسير القمّي: ٢/ ٣٧٠ و ٣٧١ مسنداً، عنه البرهان: ٢٩٨/٣ ح٧، والبحار: ٢١٧/٩ ح ٩٧، وج ١٣٨/٢٤ ذح ٢، عنه وعن بصائر الدرجات: ١٢٨/١ ح٣.

٣\_تفسير القمّي: ٣٧١/١ مسنداً عن أمير المؤمنين المؤلم مفصّلاً.

٤\_لباساً فاخراً.



فيقول له: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح، ارتحل من الدنيا إلى الجنّة، وإنّه ليعرف غاسله، ويناشد حامله أن يعجّله.

فإذا أدخل قبره أتاه ملكا[ن وهما فتّانا](١١ القبر يبجرّان أشعارهما ويخدّان الأرض بأقدامهما، أصواتهما كالرعد القاصف، وأبصارهما كالبرق الخاطف،

فيقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ [ومن إمامك](١)؟

فيقولان له: ثبّتك الله فيما تحبّ وترضى، وهو قوله سبحانه ﴿يُثَبِّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَ فِي الْآخِرَةِ ﴾ ثمّ يفسحان له في قبره مدّ بـصره، ثـمّ يفتحان له باباً إلى الجنّة، ثمّ يقولان له: نم قرير العين، نوم الشاب الناعم،

فإنَّ الله سبحانه يقول: ﴿أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَ أَحْسَنُ مَقيلًا ۚ قال:

وإن كان لربّه عدوّاً فإنّه يأتيه أقبح من خلق الله زيّاً (٤) [ورؤياً] وأنتنه ريحاً فيقول له: أبشر بنزل من حميم وتصلية جحيم، وإنّه ليعرف غاسله ويناشد حملته أن يحبسوه، فإذا أدخل القبر أتاه ممتحنا القبر فألقيا عنه أكفانه، ثمّ يقولان له: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ [ومن إمامك](٥)؟ فيقول: لا أدري. فيقولان [لا] دريت ولا هديت، فيضربان يافوخه(١) بمرزبة(٧) معهما ضربة ماخلق الله على من دابّة إلاّ [و] تذعر لها ماخلا الثقلين. ثمّ يفتحان له باباً إلى النار، ثمّ يقولان له: نم بشرّ حال فيه من الضيق مثل ما فيه من القنا(٨) من الزج(١)، حتّى أنّ دماغه ليخرج من بين ظفره

٢ و٣-ليس في الكافي.

۱ \_من نسخة «ب».

٥ \_ليس في الكافي.

٤\_في تفسير القمّي ونسخة «م»: ريشاً.

٦ \_الموضع الّذي يتحرّك من رأس الطفل إذا كان قريب العهد من الولادة.

٧ ـ المرزبة: عصاكبيرة من حديد تتّخذ لتكسير المدر.

٨\_القنا\_بفتح القاف\_: جمع القناة، وهي الرمح.

٩ \_ الزج: الحديدة التي تركّب في أسفل الرمح.



ولحمه، ويسلّط الله عليه حيّات الأرض وعقاربها و هوامّها، فتنهشه حتّى يبعثه الله من قبره، وإنّه ليتمنّى قيام الساعة ممّا هو فيه من الشرّ<sup>(۱)</sup>. نعوذ بالله مِن عذاب القبر.

توله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَ أَحَلُوا فَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوْارِ \* جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَ بِئْسَ الْقَرْارُ ﴾ «٢٩-٢٨»

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوْارِ ﴿ قال:

نزلت في الأفجرين من قريش: بني أُميّة، وبني المغيرة:

فأمّا بنو المغيرة فقطع الله دابرهم يوم بدر، وأمّا بنوأميّة فمتّعوا إلى حين. (٣)

٥-ويؤيده: ماذكره أبو عليّ الطبرسيّ قال: سأل رجل أمير المؤمنين الله عن هذه الآية؟ فقال: هما الأفجران من قريش: بنو أميّة وبنو المغيرة:

فأمّا بنواُميّة فمتّعوا إلى حين، وأمّا بنو المغيرة فكفيتموهم يوم بدر. (٤)

٦-ويعضده: مارواه محمد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن معلى بن محمد، عن محمد، عن محمد، عن محمد بن أورمة، عن علي بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير (٥) قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ ﴾ إلى آخر الآية؟

۱ ـ الكافي: ٣٣١/٣ ح ١، عنه الوسائل: ٣٨٥/١١ ح ١، والبرهان: ٣٠٠٠٣ ح ٤، وفي البحار: ٢٢٦\_٢٢٤/٦ ح ٢٦ ح ٢٦ ح ٢٦ عنه وعن تفسير القمّي: ٣٤٧، وأمالي الطوسيّ: ٣٤٧ ح ٥٩، وتفسير العيّاشيّ: ٢٩٧٦ ع ١٩٠٠ غاية المرام: ٢٠١/٤ ح ٢، نور التقلين: ٢٥٦٧٧ ح ٢٠ ، إثبات الهداة: ٢٧٧/١ ح ٧٧.

٢ - في المصدر والبحار: محمد بن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى، عن أبي عبدالله المثلاً، ولم يوجد في معجم رجال
 الحديث: ١٢٠/١١ - ١٢٢ رواية عثمان عن أبي عبدالله المثلال ، ولا رواية ابن أبي عمير عنه.

٣٠ تفسير القمّي: ٣٧٣/١ مع اختلاف، عنه البحار: ٢١٨/٩ ح ٩٨، وج ١٦/٢٤ ٥ ح ٢، وج ١٣/٣١ ٥ ح ٨، والبرهان: ٣٠٧/٣ ح ٤٨٠٠.
 ٢٠٧/٣ عنه نور الثقلين: ٣٠٤/٣ م عنه نور الثقلين: ٣٠٤/٣ عنه نور الثقلين: ٨٩٥ ع ٨٩٠.

٥ ـ هكذا في الكافي ونسخة «ج» وفي نسختي «ب، م» عبدالله بن كثير، مصحّف.





قال: عنى بها قريشاً قاطبة، الّذين عادوا رسول الله ﷺ ونصبوا له الحرب، وجحدوا وصيّة وصيّه (عليّ اللهِ).(١)

٧-وروى أيضاً محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن الحسين عن بسطام بن مرّة، عن إسحاق بن حسّان، عن الهيثم بن واقد، عن عليّ بن الحسين العبديّ، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال أمير المؤمنين اللهِذِ:

ما بال أقوام غيروا سنّة رسول الله عَيَالَ وعدلوا عن وصيّه، لا يتخوّفون أن ينزل بهم العذاب؟ ثمّ تلا هذه الآية: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللهِ كُفْرًا وَ أَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ \* جَهَنَّمَ... ﴾ إلى آخر الآية، ثمّ قال: نحن النعمة الّتي أنعم الله بها على عباده، وبنا يفوز من فاز يوم القيامة. (٢)

قوله تعالى: ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتي بِوَادٍ خَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبُّنَا لِيُقيمُوا الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾ «٣٧»

٨ ـ معنى تأويله: ذكره أبو عليّ الطبرسيّ قال: قوله: «أسكنت من ذرّيّتي»

أي بعض ذرّيّتي. ولاخلاف أنّه يريد ولده إسماعيل اللهِ وقوله: «بسواد غيرذي زرع» وهو وادي مكّة، وقوله: «فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم» بفتح الواو، ومعناه من هويت الشيء أحببته، وملت إليه ميلاً طبيعيّاً. وهذا الدعاء من إبراهيم الله لولده إسماعيل، وللصفوة من ذرّيّته، وهم النبيّ والأئمّة الميريّا، لما روي عن الباقر الله أنّه قال: نحن بقيّة تلك العترة، وإنّما كانت دعوة إبراهيم لنا خاصّة. (٣)

١-الكافي: ٢١٧/١ ح ٤، عنه البحار: ٣٥٩/١٦ ح٥٦، والبرهان: ٣٠٦/٣ ح٢.

۲\_الكافي: ۲۱۷/۱ ح ١، عنه البرهان: ٣٠٦/٣ ح ١.

٣ ـ مجمع البيان: ٣١٨/٦، وأخرج صدره في البرهان: ٣١٣/٣ و٣١٤ ح ٢ و ٨، عن تفسير القمّي: ٣٧٣/١ مسـنداً وتفسير العيّاشيّ: ٢١٥/٢ ح ٣٤.



وذكر عليّ بن إبراهيم الله في تفسير قوله تعالى: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهُويِ إِلَيْهِمْ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ ﴾ أي ثمرات القلوب(١)، وقد استجاب الله دعاء إبراهيم في الصفوة الطاهرة من ذرّيته المؤمنين إيّاهم، وميلهم إليهم.

٩\_وفي هذا المعنى ما رواه الشيخ محمد بن يعقوب الله عن رجاله، عن زيد الشحّام قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر الله فقال له وأجابه قتادة فقال الله المعنى عن قول الله على: أو قَدَّرْنا فيهَا السَّيْرَ سيرُوا فيها لَيْالِي وَ أَيُّامًا آمِنينَ ﴾ (٢).

فقال قتادة: ذلك من خرج من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال، يريد هـذا البيت كان آمناً حتّى يرجع إلى أهله.

فقال [له] أبو جعفر الله الله الله يا قتادة، هل تعلم أنّه قد يخرج الرجل من بيته بزاد حلال وراحلة وكراء حلال يريد هذا البيت فيقطع عليه الطريق فتذهب نفقته ويُضرب مع ذلك ضربة يكون فيها اجتياحه (٣)؟ قال قتادة: اللّهم نعم.

فقال أبو جعفر اليلا: ويحك يا قتادة، إن كنت إنّما فسّرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت وأهلكت، وإن كنت قد أخذته من الرجال فقد هلكت وأهلكت،

ويحك يا قتادة، ذلك من خرج من بيته بزاد وراحلة وكراء حلال، يروم (٤) هـذا البيت عارفاً بحقّنا يهوانا قلبه، كما قال الله عَنَّا: ﴿فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ﴾ ولم يعن البيت فيقول: «إليه»(٥)

فنحن والله دعوة إبراهيم الَّتي من هوانا قلبه قبلت حجَّته، وإلاَّ فلا.

يا قتادة، فإذا كان كذلك كان آمناً من عذاب جهنّم يوم القيامة(٦)، الحديث.

٢ ـ سورة سيأ: ١٨.

١ ـ تفسير القمّى: ٢٧٣/١.

٤ ــ رام الشيء: أراده.

٣\_أي استئصاله وهلاكه.

٥ ـ أي قال: فاجعل افئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل: إليه حتّى يكون المراد هو البيت.

٦- الكافي: ٣١١/٨ ح ٤٨٥، عنه البحار: ٢٣٧/٢٤ ح ٦، وج ٣٤٩/٤٦ ح ٢، والبرهان: ٢٠/١ ح ٣. وج ١٣/٤٥ ح ٥. وج ١٣/٤٥ ح ٤. ح ٤، والوسائل: ١٣٦/١٨ ح ٢٥.



#### «وما فيه من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

## قوله تعالى: ﴿هٰذَا صِرْاطٌ عَلَيٌّ مُسْتَقَيمٌ ﴾ «٤١»

تلا هذه الآية هكذا: «هذا صِراط على مستقيم».(١١)

يعني «عليّ بن أبي طالب» النِّلْج أي طريقه ودينه لاعوج فيه.

اعلم أنّه لمّا كان قد استثنى إبليس اللّعين عباد الله تعالى المخلصين وهم الأئمّة المعصومين وشيعتهم كما يأتي بيانه، أخبرالله تعالى لإبليس بأنّ هـؤلاء الّـذين استثنيتهم «هذا صراط عليّ» وهو أبوهم وأوّلهم وأفضلهم مستقيم،

وأنّه قد سبق في علمي «إنّ عبادي ليس لك عليهم سلطان».

٢- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن بابويه، عن رجاله بإسناد متصل، عن جعفر بن محمّد الصادق الله أنه قال لأبي بصير: يا أبا محمّد، لقد ذكر كم الله سبحانه في كتابه فقال: ﴿إِنَّ عِبَادي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ﴾ والله ما أراد بهذا إلا الأئمّة وشيعتهم. (٢)

٣ـمحمد بن يعقوب الله عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه قال: كنت عند أبي عبدالله الله إذ دخل عليه أبو بصير في حديث طويل فيه بشائر للشيعة عظيمة إلى أن قال فيه ـ: قلت: جعلت فداك زدنى. فقال: يا

١ ـ الكافي: ٢٤٢١ ح ٦٣، عنه الوافي: ٨٩٥/٣ ح ٤١، والبحار: ٢٣/٢٤ ح ٤٩، والبرهان: ٣٦٧/٣ ح ١، وأخرجــه في البحار: كالكفلاا فلي الشيوة التأويل من ح ١٨.



أبا محمّد، لقد ذكركم الله عَلَى في كتابه، فقال: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ ﴾ والله ما أراد بهذا إلا الأئمّة وشيعتهم، فهل سررتك يا أبا محمّد؟ قال: قلت: جعلت فداك، زدني ... الحديث.(١)

وله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَ عُيُونٍ \* ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنينَ \* وَ نَزَعْنَا مَا في صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلينَ ﴾ «٤٧ـ٤»

3\_ تأويله: ورد من طريق العامّة، وهو ما نقله أبو نعيم الحافظ، عن رجاله، عن أبي هريرة قال: قال عليّ بن أبي طالب اللهِ يا رسول الله، أيّنا أحبّ إليك أنا أم فاطمة؟ قال: فاطمة أحبّ إليّ منك، وأنت أعزّ عليّ منها، وكأنّي بك وأنت على حوضي تذود عنه الناس، وإنّ عليه أباريق عدد نجوم السماء، وأنت والحسن والحسين وحمزة وجعفر في الجنّة ﴿إِخْوانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلينَ ﴾ وأنت معي وشيعتك، ثمّ قرأ رسول الله عَلَيْ هذه الآية:

﴿وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾.(٢)

٥-وروى الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه ﴿ باسناده عن رجاله، عن محمّد بن مروان، عن أبي عبدالله الله الله عن منكم رجل ولا إمرأة إلا وملائكة الله يأتونه بالسلام من الله، وأنتم الذين قال الله على إفيهم] (٣):

﴿ وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلينَ ﴾. (٤)

٦ـويؤيده: ماذكره الشيخ محمّد بن يعقوب قال: روى عدّة من أصحابنا، عـن

١-الكافي: ٣٥/٨ ضمن ح٦، عنه البحار: ٥١/٦٨، والبرهان: ٣٦٨/٣ح٨، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢ ـ عنه البحار: ٨٥/٣٧ ح ٥٣، وأخرجه في البحار: ٧٢/٣٦ ح ٢١، عن كشف الغمّة: ٣٢٥/١، وعن طريق
 المخالفين، عن أبي هريرة، وفي البرهان: ٣٧٤/٣ ح ٨، عن طريق المخالفين.

٣\_ليس في العيّاشي والبحار.

٤\_أخرجه في البحار: ٣٦/٦٨ ح٧٨، والبرهان: ٣٧٤/٣ ح٧، عن العيّاشيّ: ٤٣١/٢ ح ٢٤.



ألا وإنّ لكلّ شيء جوهراً، وجوهر ولد آدم محمّد عَيَّا في ونحن وشيعتنا بعدنا، حبّذا شيعتنا، ما أقربهم من عرش الله ﷺ وأحسن صنع الله إليهم يوم القيامة،

﴿وَ نَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ﴾

إنّما شيعتنا أصحاب الأربعة الأعين: عينان في الرأس، وعينان في القلب، ألا والخلائق كلّهم كذلك، ألا إنّ الله على فتح أبصاركم وأعمى أبصارهم. (١)

قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ \* وَ إِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقيم ﴾ «٧٦،٧٥»

٧- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن أحمد بن مهران، عن عبد العظيم بن عبدالله الحسني، عن ابن أبي عمير قال: أخبرني أسباط بيّاع الزطّيّ قال: كنت عند أبي عبدالله الله الله عن قول الله الله عن قول الله الله عن قي ذلك لآياتٍ للمُتَوسِّمينَ \* وَ إِنَّها لَبِسَبيلٍ مُقيمٍ \* قال: نحن المتوسّمون والسبيل فينا مقيم. (٢)

۱ ـ الكافي: ۲۱٤/۸ ح ۲۱۰، عنه الوافي: ۸۰۷/۵ ح ۱۲، والبحار: ۸۱/٦۸ ح ۱۶۲، والبرهان: ۳۷۳/۳ ح ٥، والوسائل: ۸۱۶/۸ ح ۸، نور الثقلين: ۵۸/۵ ح ۲۷۱، غاية العرام: ۱۹۹/۶ ح ۳.

٢-الكافي: ٢١٨/١ ح ١، وعنه البرهان: ٣٧٨/٣ ح ١، أخرجه في البحار: ١٣٠/٢٤ ح ١٧، عن الإختصاص: ٢٩٧.
 وبصائر الدرجات: ٢٩٤/٢ ح ٣ متناً.



٨-وروى عن محمد بن يحيى، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن عبيس بن هشام، عن عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله الله الله عن عبدالله عن عبدالله الله عن عبدالله الله عن عبدالله عبدالله عبدالله عن عبدالله عبدالل

﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَآياتٍ لِلْمُتَوَسِّمينَ ﴾ فقال: هم الأئمّة.

﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقيمٍ ﴾ قال: [الإمامة](١) لا تخرج منَّا أبداً. (٢)

٩-وروى أيضاً عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم،

عن إبراهيم بن أيّوب، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال:

قال أميرالمؤمنين الله على في قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمينَ ﴾ قال: كان رسول الله ﷺ المتوسّم، وأنا من بعده والأئمّة من ذرّيّتي المتوسّمون. (٣)

• ١-وروى الفضل بن شاذان ﴿ باسناده، عن رجاله، عن (عمّار بن أبي مطروف) (٤)، عن أبي عبدالله الله قال: سمعته يقول: مامن أحد إلا وبين عينيه مكتوب: مؤمن أو كافر، محجوبة عن الخلائق إلا الأئمّة والأوصياء، فليس بمحجوب عنهم، ثمّ تلا: ﴿إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمينَ ﴾ ثمّ قال:

نحن المتوسمون، وليس والله أحد يدخل علينا إلا عرفناه بتلك السمة. (٥) فصلوات الله وسلامه على المتوسمين أئمة الدين وهداة المسلمين صلاة باقية في كلّ آن وفي كلّ حين.

١ \_ليس في الكافي، وما بعدها: لا يخرج.

٢ ـ الكافي: ١٨٨١ ح ٤ وص ٤٣٩ ضمن ح ٣، وعنه البرهان: ٣٨٢/٣ ح ١٥، وأخرجه في البحار: ١٢٤/٢٤ ح ٢، الإختصاص: ٣٨٠، البحار: ٢٢٩/٢٥ صدر ح ١٣، معاني الأخبار: ٣٨٧ ح ١٢، البحار: ٣٢٩/٢٥ ح ٥، نور الثقلين: ٣٨٧ ح ٣٦.

٣- الكافي: ٢١٨/١ ح ٥ وعنه البحار: ١٣٠/١٧ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٢٩٠/٤١ ح ١٤ عن الإختصاص: ٢٩٥، وبصائر الدرجات: ٢٣٨/١ ح ٩.

٤ في نسخة «ب» عمرو بن أبي المقدام، وفي نسخة «ج» عمّار بـن أبـي مـطرف، وليس له ذكـر فـي الأصـول
 الرجائية، وذكره الزنجاني عن التأويل وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقا ته: ٢٣٧٦/٤.

٥ ـ عنه البحار: ٢٧/٢٤ ح٧، والبرهان: ٣٨٤/٣ ح ٢١، ينابيع المعاجز: ٩٠.



# النوالية المنافقة ال

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى بعد: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ \* أَتَىٰ أَمْرُ اللهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ \* «١»

## قوله تعالى: ﴿ وَ عَلاَماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ «١٦»

خطاب للمكذّبين بقيام القائم الله من الله، وله منّا الإجلال والإكرام.

وكقوله ﴿وَ نَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ﴾ (٣) وقوله تعالى: ﴿فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ﴾:

٢- تأويله: ما ذكره الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد [الأشعري]
 عن معلّى بن محمّد، عن أبي داود المسترق قال: حدّثنا داود الجصّاص قال:

١ - عنه إثبات الهداة: ١٢٣/٧ - ١٣٣٥، وأخرجه في البحار: ٣٥٦/٥٢ - ١١٩، والبرهان: ٤٠٣/٣ - ١، عن غيبة النعماني: ٢٠٤ - ٩ وص ٢٥١ - ٤٤ مع اختلاف، فيحتمل كون المفيد مصحف النعماني، بشارة الإسلام: ٢٣١، والآية الأخيرة من سورة الأنفال: ٥.
 ٢ و٣-سورة الأعراف: ٤٨٥ و ٥٠.



سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: ﴿وَ عَلاَمَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ قال: النجم رسول الله عَلِيْنُ ، والعلامات هم الأئمة اللهِ اللهُ الل

٣-وروى أيضاً: عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن الوشّاء، قال: سألت الرضائي عن قول الله على: ﴿ وَ عَلاَماتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ قال: نحن العلامات، والنجم رسول الله عَلَيْ (٢)

٤-وذكر عليَ بن إبراهيم الله في تفسيره: عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن القاسم
 ابن سليمان، عن المعلّى بن خنيس، عن أبى عبدالله الله قال:

العلامات الأئمة الله النجم رسول الله عَيْنَ وأمير المؤمنين اللهِ (٣٠) (٤١)

نحن العلامات، والنجم رسول الله ﷺ، ولقد قالﷺ: إنّ الله جعل النجوم أمــاناً لأهل السماء، وجعل أهل بيتي أماناً لأهل الأرض. (٥)

وَوَلِهُ تَمَالَى: ﴿ وَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَهُ لَا يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ «٣٨»

٦- تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن سهل، عن محمّد (٦١)، عن أبيه،

١ ـ الكافى: ٢٠٦/١ - ١، عنه البحار: ٣٥٩/١٦ - ٥٥، وإثبات الهداة: ٣٠٤/٢ - ٩٤، والبرهان: ٤٠٨/٣ - ١.

٣ في تفسير القمّي هكذا: «النجم: رسول الله عَيْمَ الله الله الله عَلَيْم والعلامات: الأَنمّة المَيْك ».

عـ تفسير القمّي: ١/٣٨٥، وعنه البحار: ٢٠/٠٨ ح ٢١، ورواه في الكافي: ٢٠٧/١ ح ٢، عنه إثبات الهداة: ٣٠٤/٢
 ح ٩٥ باختلاف السند، والبرهان: ٣٠٤/٠ ع ح ٣.

٥ ـ مجمع البيان: ٣٥٤/٦، عنه البحار: ٦٧/٢٤، والبرهان: ٣٠٤/٦ ح ١٤.

٦\_هو محمّد بن سليمان الديلمي، روى عنه سهل بن زياد.



عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبدالله اللهِ عنه تعالى: ﴿وَ أَفْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْـمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا ﴾ قال:

فقال لي: يا أبا بصير ماتقول في هذه الآية؟ قال: قلت:

إنّ المشركين يزعمون ويحلفون لرسول الله عَيِّك إلى الله لايبعث الموتى. قال:

فقال: تبّاً لمن قال هذا، سلهم هل كان المشركون يحلفون بالله أم باللآت والعُزّى؟ قال: قلت: جعلت فداك فأوجدنيه، قال: فقال لى:

يا أبا بصير، لو قد قام قائمنا بعث الله إليه قوماً من شيعتنا، قباع سيوفهم على عواتقهم، فيبلغ ذلك قوماً من شيعتنا لم يموتوا فيقولون: بُعث فلان وفلان وفلان من قبورهم، وهم مع القائم، فيبلغ ذلك قوماً من عدوّنا، فيقولون:

يا معشر الشيعة، ما أكذبكم؟ هذه دولتكم وأنتم تقولون فيها الكذب،

لا والله ما عاش هؤلاء، ولا يعيشون إلى يوم القيامة.

قال: فحكى الله قولهم فقال: ﴿وَ أَقْسَمُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَمُوتُ﴾. [ورواه المفيد أيضاً في كتاب مانزل من القرآن في أمير المؤمنين النِّلاِ، كما نقل ابن طاووس](١)، فقال سبحانه وتعالى تكذيباً لهم:

﴿بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَ لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ﴾ وهم أعداء الله وأهل البيت المِيَّكِ ثمّ قال: ﴿لِيُبَيِّنَ لَهُمُ -أي لشيعتهم وعدوهم -الَّذي يَخْتَلِفُونَ فيهِ -من بعث الموتى وإحيانهم - وَلِيَعْلَمَ اللَّذِينَ كَفَرُوا -وهم أعداؤهم -أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ \* إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ -من إحياء الموتى -أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ .

١-الكافي: ٨/٠٥ ح ١٤، سعد السعود: ٢٣٤، عنهما البحار: ٩٣/٥٣ ح ١٠٠، وعن تنفسير العيّاشيّ: ٩/٣ ح ٢٥، وأخرجه في البرهان: ٢٠١٣ ع ٣، عن تفسير العيّاشيّ، إثبات الهداة: ٢٩٧٦ ح ٥، الوافي: ٩٢٠/٣ ح ٣. وما بين المعقوفين إلزام الناصب: ٧٠/١، المحجّة: ١٦١، الآيات الباهرة: ١٥٠، الإيقاظ من الهجعة: ٢٤٧ ح ٢٤، وما بين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».



وهذا دليل واضح في الرجعة، فكن بها قائلاً، وعن المكذّبين بـها عـادلاً، وإلى المصدّقين بها مائلاً.

## قوله تعالى: ﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ «٤٣»

تأويله: قال أبو عليّ الطبرسي الله : المراد بأهل الذكر أهل القرآن.

٧-ويقرب منه مارواه جابر بن يزيد ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر على أنّه قال: نحن أهل الذكر وقد سمّى الله رسوله «ذكراً» في قوله «ذكراً \* رسولاً». (١) فعلى أحد الوجهين أنّهم أهل الذكر. (٢)

٨-ويؤيده: مارواه الشيخ محمد بن يعقوب هذا عن الحسين بن محمد، عن معلى
 ابن محمد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن عجلان، عن أبي جعفر عليه في قول الله على
 ﴿فَسْنَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ قال: قال رسول الله على الله

«الذكر» أنا، والأئمّة الله أهل الذكر. (٣)

٩ ـ وروى أيضاً: عن الحسين بن محمد، عن معلّى بن محمد، عن محمد بن أورمة،
 عن عليّ بن حسّان، عن عمّه عبد الرحمان بن كثير قال: قلت لأبي عبدالله المالية :

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ قال:

«الذكر» محمّد ﷺ ونحن أهله المسؤولون. (٤)

• 1-وروى أيضاً: عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء قال: سألت الرضائل فقلت له: جعلت فداك قوله على:

١ ـ سورة الطلاق: ١١،١٠.

٢ ـ مجمع البيان: ٣٦٢/٦، عنه البحار: ١٧/١١، وأخرجه في البرهان: ٤٢٨/٣ - ٢٢ عن التأويل.

٣\_الكافي: ٢١٠/١ ح ١، عنه البحار: ٣٥٩/١٦ ح ٥٥، والوافي: ٣٢٦/٣ م ٢، والبرهان: ٢٣/٣ ع م ١، والوسائل: ٢٢/١٨ ع. ٤.

٤ ـ الكافي: ٢١٠/١ ح ٢، عنه البرهان: ٤٢٣/٣ ح ٢، والوسائل: ٤٢/١٨ ح ٦.



﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ فقال: نحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون. قلت: فأنتم المسؤولون ونحن السائلون؟ قال: نعم،

قلت: حقّاً علينا أن نسألكم؟ قال: نعم. قلت: حقّاً عليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، أما تسمع قول الله ﷺ: ﴿هٰذَا عَطْاؤُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾(١). [وروى ﷺ في ذلك عدّة أحاديث].

قوله تعالى: ﴿وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذَي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ﴾ «٦٨»

> ﴿وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ﴾ قال: نحن والله النحل الَّتي أوحى الله إليها: ﴿أَنِ اتَّخِذَى مِنَ الْجِبْالِ بُيُوتًا﴾ أمرنا أن نتّخذ من العرب شيعة

﴿ وَمِنَ الشَّجَرِ﴾ يقول: ومن العجم ﴿ وَ مِمًّا يَعْرِشُونَ ﴾ يقول: من الموالي، والّذي ﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ ﴾ أي العلم الّذي يخرج منّا إليكم. (٢)

الحسن الديلمي بإسناده عن رجاله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله في قوله على: الحسن الديلمي بإسناده عن رجاله، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله في قوله على: ﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذي مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا وَ مِنَ الشَّجَرِ وَ مِمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ قال: ما بلغ بالنحل أن يوحى إليها، بل فينا نزلت، فنحن النحل،

١ ـ الكافي: ٢١٠/١ ح ٣، عنه البرهان: ٤٢٣/٣ ح ٣، والوسائل: ٤٣/١٨ ح ٨، ونورالثقلين: ٢٦٢/٦ ح ٥٩، والآية الأخيرة من سورة ص: ٣٩.

٢ ـ تفسير القمّي: ٣٨٩/١ مع اختلاف، وعنه البحار: ١١٠/٢٤ ح ١، البرهان: ٤٣٥/٣ ح ١. والحديث أثبتناه من نسخة «أ».



ونحن المقيمون لله في أرضه بأمره، والجبال شيعتنا، والشجر النساء المؤمنات. (١١) الله على مشرّفها في المرادة جامعة وهو ما هذا لفظه:

اللّهم صلّ على الفئة الهاشميّة، والمشكاة الباهرة النّبويّة والدّوحة المباركة الأحمديّة، والشّجرة الميمونة (٢) الرّضيّة، الّتي تنبع بالنبوّة وتتفرّع بالرسالة، وتشمر بالإمامة، وتغذّي ينابيع الحكمة، وتسقى من مصفى العسل والماء العذب الغدق، الّذي فيه حياة القلوب ونور الأبصار، الموحى إليه بأكل الثمرات، واتّخاذ البيوتات من الجبال والشجر وممّا يعرشون، السالك سبل ربّه الّتي من رام غيرها ضلّ، ومن سلك سواها هلك ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُعُلُونِها شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ فيهِ شِفَاءٌ لِلنّاسِ﴾

[أيّها] المستمع الواعي القائل الداعي (٣) فقد بان لك بأنّ الموحى إليه والمعنيّ به ليس هو النحل، وإنّما هو النبيّ ﷺ والأئمّة ﷺ.

توجيه التأويل الأوّل: إنّما سمّي الأئمّة ﷺ النحل، والشيعة الجبال، والنساء الشجر على سبيل المجاز تسمية للشيء باسم مماثله.

ومعنى تسميتهم بالنحل لأنّ النحل كما ذكره تعالى: ﴿يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ فيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ وكذلك الأئمة اللِّكِ ﴿يَخْرُجُ ﴾ من علومهم ﴿شَرَابٌ ﴾ تشرب به قلوب المؤمنين ﴿مُخْتَلِفٌ أَلُوانَهُ ﴾ أي معانيه في علوم شتّى،

﴿فيهِ شِفَّاءٌ لِلنَّاسِ﴾ من داء الجهل والعمى والإلتباس.

وللنحل معنى آخر وهو أنّه قدجاء في أسماء أمير المؤمنين اللَّهِ أمير النـحل والنحل الأئمّة اللِّكِيْرُ وهو أميرهم، فهذا معنى النحل.

وأمّا الجبال، إنّما سمّى الشيعة الجبال، لأنّ الجبال أوتاد الأرض \_ أن تميد

١ ـ عنه البحار: ١١٠/٢٤ ح٢، والبرهان: ٤٣٦/٣ ح٦.

٢\_في نسخة «ج» المباركة. ٣\_عنه البحار: ١١١/٢٤ ح٣.



بأهلها ـ هم وأئمّتهم، وارتفاع درجاتهم عند ربّهم عن غيرهم من الأنام. وإنّما سمّى النساء الشجر، لأنّ الشجر إذا سقي الماء تفرع له فروع، وكذلك النساء يلقحن من ماء الفحل، ويتفرّع لهنّ فروع وهي الأولاد. وقوله:

النساء المؤمنات، لأنّ الخطاب لأئمّة المؤمنين، فما يعني إلاّ النساء المؤمنات. وأمّا معنى قوله تعالى:

﴿ وَ أَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾، وهم الأئمّة اللَّهِ الْأَنَّهُم أَهْلُ بيت الوحي،

﴿أَنِ اتَّخِذي مِنَ الْجِبَالِ ـ وهم شيعتهم ـ بُـيُوتًا﴾ يأوون إليها ويتقون بـها، ويــودعونها علومهم، ويدّخرون فيها كنوز أسرارهم بلاخشية منهم ولاتقيّة،

وهذا ماوصل إليه الذهن من المعنى، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.

قوله تعالى: ﴿ وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُو كَلِّ عَلَىٰ مَوْلاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوي هُو وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقيم ﴾ «٧٨»

معنى تأويله: قال أبو عليّ الطبرسيّ ﴿ قوله: ﴿ وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكُمُ لا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ﴾ من الكلام، لأنّه لايفهم ولايفهم عنه

﴿ وَ هُوَ كُلُّ عَلَىٰ مَوْلاٰهُ ﴾ أي ثقل ووبال على مولاه ووليّه الّذي يتولّى أمره

﴿ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ ﴾ أي لامنفعة فيه لمولاه ﴿ هَلْ يَسْتَوِي هُـوَ ﴾ أي هـذا الرجل الأبكم ﴿ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ـ ويأتر بـه ـ (١) وَ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ أي طريق واضح ودين قويم فيما يأتي ويذر، ويأمر وينهى، لا يخالجه شكّ ولا ارتياب.

والمراد من الجواب أنّهما لا يستويان قطّ، لأنّه لاجواب لهذا الكلام إلاّ النفي<sup>(٢)</sup> وإنّما ضرب الله هذا المثل في هذين الرجلين لأُولي البصائر والأبصار، بحيث



يحصل التمييز والإعتبار بين الرجل الأبكم وبين الذي ﴿يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ فأمّا الرجل الأبكم، فهو من قريش وكان مولاه النبيّ ﷺ، وكان كلاَّ عليه، وكان لايوجّهه إلى جهة إلاّ وردّ خائباً مجبوهاً مخذولاً بلاخير ولانفع.

وأمّا الّذي «يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم» فهو أمير المومنين الله:

1٤ ـ لما روى أبو عبدالله الحسين بن جبير في كتابه «نخب المناقب» حديثاً مسنداً عن حمزة بن عطاء، عن أبى جعفر التلا في قوله تعالى:

﴿ هَلْ يَسْتَوى هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ قال: هو عليّ بن أبي طالب ﴿ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيم ﴾ (١).

فإذا عرفت ذلك فاعلم أنّ الرجل الأبكم ضدّه من قومه وأهله، فكيف يساويه، وهو لايساوى شسع نعله؟!

### قوله تعالى: ﴿ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾ «٨٤»

١٥ ـ قال أبو على الطبرسي الله : «ويوم نبعث من كلّ أمّة شهيداً» يعني يوم القيامة،
 بيّن سبحانه أنّه يبعث فيه من كلّ أمّة شهيداً، وهم الأنبياء والعدول في كلّ عصر يشهدون على الناس بأعمالهم.

١٦-وقال الصادق الله: لكلّ زمان وأمّة إمام، تبعث كلّ أمّة مع إمامها. (٢)

وقال عليّ بن إبراهيم الله عليّ نفسيره:

لكلّ زمان وأمّة إمام، يبعث كلُّ أمّة مع إمامها.(٣)

١ ـ عنه البحار: ٢٤/٢٤ ح ٥١، وأخرجه في البحار: ١١١/٤١ ح ٢١، والبرهان: ٤٤٠/٣ ح ١٣، عـن مـناقب ابـن شهر آشوب: ٧٠/٢.

٢\_مجمع البيان: ٣٧٨/٦، وعنه البحار: ٣٠٨/٧، وإثبات الهداة: ٢٥٨/١ ح٢٤٧.

٣\_ تفسير القمّى: ٢٩٠/١.



# وقوله تعالى: ﴿ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُولِيَّ اللهِ اللهِ الم

قال على بن إبراهيم الله على على المواه:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ﴾ يعني (من) الأئمّة اللَّهِ أَنَّ قال لنبيّه يَيِيَ اللهُ الله

وذكر أيضاً ني تأويل قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إيتَاءِ ذِي الْقُرْبِيٰ وَ يَنْهِىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ «٩٠»

قال: العدل [شهادة أن لا اله إلاّ الله وأنّ محمّداً] رسول الله عَلَيْكُ اللهُ

و«الْإِحْسٰانِ» أمير المؤمنين السِّلِا [و «ذِي الْقُرْبِيٰ» الأَئمّة اللِّلِا ٓ ] ﴿وَ يَنْهِيٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ [وهم أعداؤهم] فلان وفلان وفلان ـ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ .(٢)

ومعنى ذلك أنّ الله سبحانه أمر بثلاثة أشياء وهي: العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى، وكنّى بالعدل عن النبيّ ﷺ وبالإحسان عن الوصيّ، وذلك على سبيل المجاز تسمية المضاف باسم المضاف إليه.

ومثله ﴿وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ﴾ (٣) أي أهل القرية، وكذلك النبيّ والوصيّ، أي النبيّ أهــل العدل، والوصيّ أهل الإحسان،

وأمّا قوله: ﴿ذِي الْقُرْبِيٰ﴾ أنّهم الأئمّة اللَّهِ فإنّ ذلك حقيقة لامجاز، لأنّهم أقـرب القرباء إليهما، صلوات الله عليهم وعليهما.

١ ـ تفسير القمّي: ٣٩٠/١، وعنه البحار: ٣٤١/٢٣ ح١٨، والبرهان: ٤٤٣/٣ ح١.

٢ ـ تفسير القمّي: ٢ - ٣٩٠/١ عنه البحار: ١٨٨/٢٤ ح ٦، والبرهان: ٢٤٤٧٦ ح ١.

٣\_سورة يوسف: ٨٢.



ونهى سبحانه عن ثلاثة أشياء: وهي الفحشاء والمنكر والبغي.

وَالْإِحْسَانِ» ولاية أميرالمؤمنين الله والإتيان (١) بطاعتهما، صلوات الله عليهما والبياء ذي القُرْبي الحسن والحسين والأثمّة من ولده الم

«وَيَنْهِىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ» وهو من ظلمهم وقتلهم ومنع حقوقهم (٢) وموالاة أعدائهم، فهي المنكر الشنيع والأمر الفظيع.

قوله تمالى: ﴿ وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا الْأَيْسَمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَ قَدْ جَعَلْتُمُ اللهَ عَلَيْكُمْ كَفيلاً إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ \* وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ وَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِي مِنْ أُمَّةٍ إِنَّما يَبْلُوكُمُ الله بِهِ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِقُونَ \* وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَا كُنْتُمْ قَعْمَلُونَ \* وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكُنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لَتُسْتَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* وَلاَ تَتَخِذُوا أَيْمَانِكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ وَلا تَتَخِذُوا أَيْمَانِكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ «١٩- ٤٤»

14\_ تأويله: هو مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عـن

١ ـ في نسخة «ب» الإيمان، وفي نسخة «ج» الإيتاء.

٢\_أخرجه في البحار: ١٨٨/٢٤ ح٧، والبرهان: ٤٤٩/٣ ح٩، عن إرشاد القلوب.



محمّد بن الحسين، عن محمّد بن إسماعيل، عن منصور بن يونس، عن زيد بن الجهم الهلالي، عن أبي عبدالله الله قال: سمعته يقول: لمّا نزلت ولاية عليّ بن أبي طالب الله وكان من قول رسول الله عليه [للناس]: سلّموا على عليّ بإمرة المؤمنين، فكان ممّا أكّد الله سبحانه عليهما في ذلك اليوم يازيد قول النبي عليه لهما: قُوما فسلّما عليه بإمرة المؤمنين. فقالا:

أمن الله أو من رسوله يا رسول الله؟ فقال لهما رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ . يعني لا تَنْقَضُوا الله عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ الله يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ . يعني به قول رسول الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُمْ أمن الله أو من رسوله »

[وقوله:] ﴿وَلاْ تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ﴾ أئمّة هي أزكى من أئمّتكم قال: قلت: جعلت فداك، أئمّة؟ قال: إي والله أئمّة، قلت: فإنّا نقرأ أربى، فقال: ما أربى؟ ـوأومأ بيده فطرحها ـ

[وقال:] ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ \_ يمني بعلي ﷺ وَلَيْبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 
﴿ وَلَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَ لَتَسْتَلُنَّ عَمَّا 
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَلاَتَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا \_ يعني بعد مقالة رسول 
الله عَلَيْ فِي عليَ ﷺ في علي ﷺ وَ تَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنْ سَبيلِ اللهِ \_ يعني به علياً ﷺ وَلَكُمْ عَذَابٌ 
عَظيمٌ ﴾ (٢)

الله على بن إبراهيم الله على تفسيره: قوله على: ﴿وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴾ يعني عهد أمير المؤمنين عليه الذي أخذه رسول الله عَيَالَةُ.

١ \_ليس في الكافي.

٢ \_ الكافي: ٢٩٢/١ ح ١، عنه البرهان: ٢٠٥٠/ ذح ١، وأخرج نحوه في البحار: ١٤٨/٣٦ ح ١٢٦، عن تـفسير العيّاشي: ٢١/٣ ح ٦٣.



ثمّ قال الله لهم ناهياً محذّراً: ﴿وَ لا تَكُونُوا كَالَّتِي نَـفَضَتْ غَـزْلَهَا مِنْ بَـعْدِ قُـوَّةٍ أَتُكاتًا﴾ (١)

وهذه إشارة إلى امرأة كانت بمكّة وكان لها جوار تأمرهن آأن يغزلن الصوف وهي معهن من الفجر إلى الزوال ثمّ تأمرهن آأن ينكثن ماغزلنه من الزوال إلى الغروب، وكان هذا دأبها، فضرب بها المثل،

أي فإن نقضتم عهد أمير المؤمنين الله المؤكّد المُبرَم من الله ومن رسوله كنتم كهذه المرأة الّتي ﴿نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَانًا ﴾ قال:

وأمّا قوله: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبِيٰ مِنْ أُمَّةٍ ﴿ فَإِنّه روي عن أَبِي عبدالله اللَّهِ أَنّه قال لقارئ هذه الآية: ويحك وما أربى ؟ إنّما نزل أن تكون أئمّة هي أزكى من أئمّتكم ﴿إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللهُ بِهِ ﴾ أي يختبركم بعهد الله ورسوله في أمير المؤمنين اللَّهِ (٢) ومعنى قوله: (أئمّة هي أزكى من أئمّتكم) أي أطهر، والطاهر المعصوم،

فهم الأئمّة المعصومون الطيّبون الطاهرون، وأعداؤهم الأئمّة الضالّون المضلّون المشركون الّذين هم نجس لايطهرون، فعليهم من العذاب الدائم مايستحقّون.

قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَلَهُ وَالَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ «٨٥-١٠٠»

• ٢- تأويله: روى عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى يرفعه بإسناده إلى أبي عبدالله الله على الله عن قول الله: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ

١ ـ لم نجده في تفسير القتي وإنّما الموجود هو مثل رواية الكافي المتقدّمة، فلعلّه نقله بالمعنى.
 ٢ ـ تفسير القتي: ٣٩١/١ نحوه، عنه البحار: ٨١/٣٦ ح ٤، والبرهان: ٢٥١/٣ ح ٤.



رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ فقال أبو عبدالله التِّلا: ليس له عليهم سلطان أن يزيلهم عن الولاية، فأمّا الذنوب فإنّه ينال منهم كما ينال من غيرهم.(١)

71-ويؤيده: ما نقله الشيخ محمد بن يعقوب إلله قال: (عنه، عن علي بن الحسن)، عن منصور بن يونس (٢)، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله قال: قلت له: قوله على وفَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكِّلُونَ وقال: يا أبا محمد، يسلط والله من المؤمن على بدنه، ولا يسلط على دينه، وقد سُلط على أيوب الله فشوّه خلقه ولم يسلط على دينه، وقد يسلط على أبدانهم، ولا يسلط على دينهم.

قلت: فقوله ﷺ: ﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ قال: الّذين هم بالله مشركون يسلّط على أديانهم وعلى أبدانهم. (٣)

ومعنى هذا التأويل: أنّ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا﴾ هم الشيعة أهل الولاية الذين ليس للشيطان عليهم في الولاية سلطان، لأنهم يتولّون من أمر الله بولايته وطاعته، ولايتولّون الشيطان ولا أهل غوايته، فلأجل ذلك لم يكن له عليهم سلطان،

١ ـ لم نجده في تفسير القمّي: ٣٩٢/١ هكذا، بل الصوجود فيه صرسلاً نحوه، نعم رواه العيّاشي في تنفسيره: ٢٤/٣ ح ٦٨، عنه البحار: ٢٥٥/٦٣ ح ١٢٣، والبرهان: ٤٥٤/٣ ح ٨.

٢ ـ كذا في الكافي: ح ٤٣٣ وقبله ح ٤٣١ ـ ٤٣٦ هكذا:

عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمن، عن عاصم بن حميد.

وفي البحار: عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمن، عن منصور.

وفي الوافي: عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن برزج.

وفي البرهان: عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن منصور.

وفي الأصل: عدّة من أصحابنا، عن الحسين بن منصور، عن يونس.

٣- الكسسافي: ٢٨٨/٨ ح ٤٣٣، عسنه الوافسي: ٧٨٠/٥ ح ٣، والبسحار: ٢٥٥/٦٣ ذح ١٢١ وص ٢٦٤ ح ١٤٨، وفي ص ٢٥٤ ح ٢٥٨، والبرهان: ٣٢/٣ ح ٥٥، وص ٤٥٤ ح ٥ عنه، وعن تنفسير العيّاشيّ: ٣٢٢٣ ح ٥٥، نور الثقلين: ٢٤٨/٣ ح ٥٠، نور الثقلين: ٢٤٨/٣ ح ٣٠.



﴿إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَ الَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ﴾.

وهذا يدلّ على أنّ الّذين له عليهم سلطان ضدّ أهل الولاية وهم ﴿الَّذينَ آمَـنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكُّلُونَ﴾ به وبرسوله وبوصيّه يؤمنون، ولله وللرسول وللوصيّ يتولّون ويوالون، لأنّهم المخاطبون بقوله تعالى:

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ امْنُوا الَّذِينَ يُقيمُونَ الصَّلاٰةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاٰةَ وَ هُــمْ رَاكِعُونَ \* وَ مَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ الَّذِينَ امْنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغَالِبُونَ﴾ (١).

فأبشروا أيّها المؤمنون الّذين هم بالولاية مستمسكون، أنّكم بها والله الفائزون ومن الفزع الأكبر أنتم الآمنون، وأنّكم في زمرة النبيّ وأهل بيته تحشرون.

صلّى الله عليه وعليهم صلاة دائمة ما دامت الأعوام والسنون، وسرت الرياح في السهول والحزون.





#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* سُبْحُانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بِارَكْنَا لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بِارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ \* «١»

١- تأويله: نقل ابن طاووس الله في سعد السعود، عن محمد بن العبّاس الله في تأويل قوله الله المخالفين،
 تأويل قوله الله المخان الذي أشرى ... الآية، ممّا رواه عن رجال المخالفين،

وهو غريب في فضل مولانا أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات ربّ العالمين،

بإسناده إلى رسول الله ﷺ أنّه قال: بينما أنا في الحجر إذ أتاني جبرئيل فهمزني برجلي فاستيقظت، برجلي فاستيقظت،

فأخذ بضبعي (١) فوضعني في شيء كَوَكْر الطير، فلمّا أطرفت بـبصري طـرفة، رجعت إليّ وأنا في مكاني! فقال: أتدري أين أنت؟ فقلت: لا يا جبرئيل.

فقال: هذا بيت المقدس، بيت الله الأقصى، فيه المحشرو المنشر.

ثمّ قام جبرئيل، فوضع سبّابته اليمنى في أذنه اليمنى، فأذّن مثنى مثنى، يقول في آخرها «حيّ على خير العمل» [مثنى مثنى] حتّى إذا قضى أذانه أقام الصلاة مثنى مثنى، وقال في آخرها: «قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة»

فبرق نور من السماء ففُتحت به قبور الأنبياء، فأقبلوا من كلّ أوب يلبّون دعوة جبرئيل، فوافى أربعة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر نبيّاً، فأخذوا مصافّهم،



ولا أشكّ أنّ جبرئيل سيتقدّمنا، فلمّا استووا على مصافّهم أخذ جبرئيل بضبعي، ثمّ قال لي: يا محمّد، تقدّم فصلّ بإخوانك، فالخاتم أولى من المختوم،

فالتفتّ عن يميني وإذا أنا بأبي إبراهيم الله عليه حلّتان خضراوتان، وعن يمينه ملكان، وعن يساره ملكان، ثمّ التفتّ عن يساري فإذا أنا بأخي ووصيّي عليّ بن أبي طالب الله عليه حلّتان بيضاوان، عن يمينه ملكان، وعن يساره ملكان، فاهتززت سروراً، فغمزني جبرئيل الله بيده، فلمّا انقضت الصلاة قمت إلى إبراهيم الله فقام إلى فصافحني، وأخذ بيميني بكلتا يديه، فقال:

مرحباً بالنبيّ الصالح، والإبن الصالح، والمبعوث الصالح في الزمن الصالح، وقام إلى عليّ بن أبي طالب الله فصافحه وأخذ بيمينه بكلتا يديه، وقال: مرحباً بالإبن الصالح ووصيّ [النبيّ] الصالح، يا أبا الحسن.

فقلت له: يا أبت كنيته بأبي الحسن ولا ولد له؟ فقال: كذلك وجدته في صحفي وعلم غيب ربّي، باسمه عليّ وكنيته بأبي الحسن والحسين، ووصيّ خاتم أنبياء ربّي. ثمّ قال في بعض تمام الحديث: ثمّ أصبحنا بالأبطح نشيطين، لم يباشرنا عناء وإنّى محدّثكم بهذا الحديث، وسيكذّب به قوم، وهو الحقّ فلا تمترون.

ثم قال ابن طاووس الله: لعل هذا الإسراء كان دفعة أخرى غير ماهو مشهور، فإنّ الأخبار وردت مختلفة في صفات الإسراء المذكور،

ولعلّ الحاضرين من الأنبياء المبيّ كانوا في هذا الحال دون الأنبياء الذين حضروا في الإسراء الآخر، لأنّ عدد الأنبياء البيّ في الأخبار مائة ألف نبيّ وأربعة وعشرون ألف نبيّ، ولعلّ الحاضرين من الأنبياء كانوا في هذه هم المرسلون أو من له خاصيّة وسرّ مصون، وليس كلّ ما جرى من خصائص النبيّ وعليّ صلوات الله عليهما عرفناه، وكلّما يحتمله العقل وذكره الله تعالى لا يجوز التكذيب في معناه، وقد ذكرت في عدّة مجلّدات ومصنّفات أنّه حيث ارتضى الله جلّ جلاله عبده لمعرفته وشرّفه بخدمته،



فكلّما يكون بعد ذلك من الإنعام والإكرام فهو دون هذا المقام، ولاسيّما أنّه برواية الرجال الذين لايتّهمون في نقل فضل مولانا أمير المؤمنين السيّلا.(١)

٢-وروى في كتاب «اليقين في تسمية عليّ أمير المؤمنين الله بإسناده إلى محمّد بن العبّاس المذكور من كتابه المشار إليه، عن أحمد بن إدريس، عن محمّد ابن أبي القاسم المعروف بـ «ماجيلويه» عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب قال: وحدّ ثنا محمّد بن حمّاد الكوفي، عن نصر بن مزاحم، عن أبي داود الطهوي (٢) عن ثابت بن أبي صخرة، عن «الرعلي» (٣)، عن عليّ بن أبي طالب الله وإسماعيل بن أبان، عن محمّد بن عجلان، عن زيد بن عليّ قالا: قال رسول الله عليه في الله عليه في الله على قالا: قال رسول الله عليه في الله على الله عن الله عن

كنت نائماً في الحجر، إذ أتاني جبرئيل الله فحرّكني تحريكاً لطيفاً، ثمّ قال لي: عفا الله عنك يا محمّد قم واركب ففد إلى ربّك، فأتاني بدابّة دون البغل وفوق الحمار، خطوها مدّ البصر، لهاجناحان من جوهر، تُدعى «البراق».

قال: فركبت حتى طعنت في الثنيّة، إذا أنا برجل قائم متّصل شعره إلى كتفيه فلمّا نظر إليّ قال: السلام عليك يا أوّل، السلام عليك يا آخر، السلام عليك يا حاشر، قال: فقال لي جبرئيل: ردّ عليه يا محمّد قال: فقلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: فلمّا أن جزت الرجل فطعنت في وسط الثنيّة إذا أنا برجل أبيض الوجه جَعِد الشعر، فسلّم مثل الأوّل ورددت عليه، فقال لي:

يا محمّد، احتفظ بالوصيّ ــ ثلاث مرّات ــ عليّ بن أبيّ طالب المقرّب من ربّه،

١ ـ سعد السعود: ٢٠٠، وعنه البحار: ٣١٧/١٨ ح ٣٦، والمستدرك: ٢٥٠/١ ح ٥٠.

٢ في الكافي: ٢٣٨/٢ ح٣. أبو داود بدون وصف، وذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١٤٨/٢١. وفي المحاسن: ١٧٧/٢ ح ١٣٨ والبحار: الطهري، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٧٠٤/٧ وفي نسخ التأويل: الطهوري، الطهروي، والله العالم.

٣-جاء في الكافي المتقدّم أبو الزعلي كما في معجم رجال الحديث: ٣٨٣/٣ وج ٢٥٧/٢١، ومعجم رواة الحديث
 وثقاته: ٢١٢/٧، والله العالم.



فلمًا جزت الرجل وانتهيت إلى بيت المقدس إذ أنا برجل أحسن الناس وجهاً وأتمّ الناس جسماً وأحسن الناس بشرة، قال: فلمّا نظر إلىّ قال:

السلام عليك يانبيُّ، السلام عليك يا أوّل \_ مثل تسليم الأوّل \_ قال: فقال لي جبرئيل: يا محمّد ردّ عليه فرددت عليه،

فقال: يا محمّد احتفظ بالوصي \_ثلاث مرّات \_ عليّ بن أبي طالب المقرّب من ربّه، الأمين على حوضك، صاحب شفاعة الجنّة، قال: فنزلت عن دابّتي عمداً، فأخذ جبرئيل بيدى، فأدخلنى المسجد، فخرق بي الصفوف والمسجد غاصّ بأهله،

قال: فإذا بنداء من فوقى: تقدّم يا محمّد، قال: فقدّمني جبرئيل فصلّيت بهم،

ثمّ وضع لنا منه سُلّم إلى السماء الدنيا من لؤلؤ، فأخذ بيدي جبرئيل فخرق به إلى السماء ﴿فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا﴾ (١) قال: فقرع جبرئيل الباب فقالوا له: من هذا؟ قال: أنا جبرئيل. قالوا: من معك؟ قال: معى أخى محمّد.

قالوا: وقد أُرسل إليه؟ قال: نعم. قال: ففتحوا لنا ثمّ قالوا: مرحباً بك من أخ ومن خليفة، فنعم الأخ، ونعم الخليفة، ونعم المختار، خاتم النبيّين، لانبيّ بعده.

ثمّ وضع لنا منها سُلّم من ياقوت موشّح بالزبرجد الأخضر.

قال: فصعدنا إلى السماء الثانية، فقرع جبرئيل الباب فقالوا مـثل القـول الأوّل، وقال جبرئيل مثل القول الأوّل، ففتح لنا، ثمّ وضع لنا سلّم من نور محفوف ما حوله بالنور، فقال لي جبرئيل: «يا محمّد، تثبّت واهتد هديت».

ثمّ ارتفعنا إلى الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة بإذن الله، فإذا بصوت وصيحة شديدة، قال: قلت: يا حجمّد، هذا صوت طوبي قد اشتاقت إليك. فقال عَلَيْنَا: فغشيتني عند ذلك مخافة شديدة،

ثمّ قال لى جبرئيل: تقرّب إلى ربّك، فقدوطئت اليوم مكاناً \_ بكرامتك على



الله على \_ ماوطئته قطّ، ولولاكرامتك لأحرقني هذا النور الّـذي بـين يـديّ، قـال: فتقدّمت فكشف لي عن سبعين حجاباً، فقال لي:

يامحمّد! فخررت ساجداً وقلت: لبّيك ربّ العزّة لبّيك. قال: فقيل لي:

يامحمّد! ارفع رأسك وسَل تُعط واشفع تشفّع.

يا محمّد! أنت حبيبي وصفيّي ورسولي إلى خلقي وأميني في عبادي، من خلّفت في قومك حين وفدت إليّ؟ قال: فقلت: من أنت أعلم به منّي، أخي وابس عمّي وناصري، ووزيري، وعيبة علمي، ومنجز عداتي

قال: فقال لي ربّي: وعزّتي وجلالي وجودي ومجدي وقدرتي عــلى خــلقي، لاأقبل الإيمان بي ولاباًنّك نبيّي إلاّ بالولاية له.

يا محمّد! أتحبّ أن تراه في ملكوت السماء؟ قال: فقلت: ربّي وكيف لي به وقد خلّفته في الأرض؟! قال: فقال لي:

يا محمّد! ارفع رأسك. قال: فرفعت رأسي وإذا أنا به مع الملائكة المقرّبين ممّا يلى السماء الأعلى، قال: فضحكت حتّى بدت نواجذي.

قال: فقلت: يا ربّ اليوم قرّت عيني. قال: ثمّ قيل لي: يامحمّد.

قلت: لبّيك ذاالعزّة لبّيك. قال: إنّى أعهد إليك في على عهداً فاسمعه.

قلت: ماهو يارب؛ قال: عليّ راية الهدى وإمام الأبرار وقاتل الفجّار وإمام من أطاعني، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتّقين، أورثته علمي وفهمي، فمن أحبّه فقد أحبّنى، ومن أبغضه فقد أبغضني، إنّه مُبتلى ومبتلى به، فَبشّره بذلك يا محمّد.

قال: ثمّ أتاني جبرئيل فقال لي: يقول الله لك: يا محمّد ﴿وَ أَلْزَمَهُمْ كَـلِمَةَ التَّـقُوىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا﴾ (١) ولاية عليّ بن أبي طالب،

تقدّم بين يديّ يا محمّد [فتقدّمت] فإذا أنا بنهر حافّتاه قباب الدرر واليواقيت،

١ ـ سورة الفتح: ٢٦.



أشدّ بياضاً من الفضّة وأحلى من العسل وأطيب ريحاً من المسك الأذفر.

قال: فضربت بيدي، فإذا طينه مسكة ذفرة.

قال: فأتانى جبرئيل فقال لى: يا محمّد، أيّ نهر هذا؟

قال: قلت: أيّ نهر هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا نهرك وهو الّذي يقول الله ﷺ:

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْ ثَرَ إِلَى موضع الْأَبْتَرُ ﴾ (١) عمروبن العاص هو الأبتر. قال:

ثم التفت فإذا أنا برجال يقذف بهم في نار جهنم، فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال لي: هؤلاء المرجئة والقدرية والحرورية وبنو أميّة والناصب لذريّتك العداوة، هؤلاء الخمسة لاسهم لهم في الإسلام. ثمّ قال لي: أرضيت عن ربّك ماقسّم لك؟ قال: فقلت: سبحان ربّي اتّخذ إبراهيم خليلاً، وكلّم موسى تكليماً، وأعطى سليمان ملكاً عظيماً، وكلّمني ربّي واتّخذني خليلاً وأعطاني في على أمراً عظيماً.

يا جبرئيل، من الّذي لقيت في أوّل الثنيّة؟ قال: ذاك أخوك موسى بن عمران قال: «السلام عليك يا أوّل» فأنت مبشّر (٢) أوّل البشر.

«والسلام عليك يا آخر» فأنت تبعث آخر النبيين.

«والسلام عليك يا حاشر» فأنت على حشر هذه الأمّة.

قال: فمن الَّذي لقيت في وسط الثنيّة؟

قال: فذاك أخوك عيسى بن مريم يوصيك بأخيك عليّ بن أبي طالب، فإنّه قائد الغرّ المحجّلين وأمير المؤمنين، وأنت سيّد ولد آدم.

قال: فمن ذا الّذي لقيت عند الباب؛ باب بيت المقدس؟

قال: ذاك أبوك آدم يوصيك بابنه عليّ بن أبي طالب الله خيراً، ويخبرك أنّـه أميرالمؤمنين وسيّد المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين. قال: فمن ذاالّذين صلّيت بهم؟ قال: أولئك الأنبياء والملائكة، كرامة من الله أكرمك بها يامحمّد؛



ثم هبط بي الأرض قال: فلمّا أصبح النبيّ عَلَيْهُ، بعث إلى أنس بن مالك، فدعاه، فلمّا جاءه قال له رسول الله عَلَيْهُ: ادع عليّاً فأتاه فقال: يا عليّ أبشّرك. قال: بماذا؟ فبشّره بجميع مارآه. الحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة. (١)

واعلم أنّ هذا الشيخ الجليل روى في هذا الموضع وغيره من كتابه \_ممّا يتعلّق بالإسراء \_ أحاديث كثيرة، وكلّها تشتمل على فضائل غزيرة، وكثير من علماء العامّة والخاصّة \_ممّن ألّف في هذا المرام \_ ذكر من فضائل أمير المؤمنين الله حممًا له مناسبة بهذا المقام \_ ما لا تحصيه الأقلام، وربّما يرد بعض من ذلك في تضاعيف الكلام، والله وليّ الإعتصام. (٢)

٣-وروى علي بن إبراهيم ، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله الله على: ﴿ سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيُلاّ الآية قال: الحكم، عن أبي عبدالله الله على قول الله على الله على الله عن يميني، وجعفر عن يساري، وحمزة بين يديّ وإذا أنا بخفق أجنحة الملائكة وقائل يقول: إلى أيّهم بعثت يا جبرئيل؟ \_ فأشار إليّ \_ وقال: إلى هذا ثمّ قال: هو سيّد ولد آدم وحوّاء، وهذا وزيره، ووصيّه وختنه وخليفته في أمّته، وهذا عمّه سيّد الشهداء حمزة، وهذا ابن عمّه جعفر، له جناحان خضيبان يطير بهما في الجنّة مع الملائكة، دعه فلتنم عيناه، ولتسمع أذناه وليعي قلبه، واضربوا له مثلاً: ملك بنى داراً، واتّمخذ مأدبة، والداعي داعياً. فقال رسول الله على الملك: الله، والدار: الدنيا، والمأدبة: الجنّة، والداعي (إليها): أنا. وذكر الحديث بطوله. (٣)

٤ ـ الصدوق الله في كتاب أخبار الزهراء الله \_ كما ذكر ابن طاووس \_ ناقلاً عنه،

١ ـ اليقين: ٢٨٨، عنه البحار: ٣١٢/٣٧ - ٤٩. ٢ ـ من أوّل حديث «١» إلى هنا أثبتناه من نسخة «أ».

٣- تفسير القمّي: ٢٠٤/١ مرسلاً، عنه نور الثقلين: ١١٨/٤ ح ١٥، والبحار: ٢٣٧/١٨ ح ٨٥، والبرهان: ٤٨٠/٣ ح ٢٨، والبرهان - ٤٨٠ م



عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي<sup>(۱)</sup>، عن فرات بن إبراهيم بن فرات، عن محمّد بن عليّ الهمدانيّ، عن أبي الحسن بن خلف بن موسى بن الحسن الواسطي بواسط، عن<sup>(۲)</sup> [محمّد بن] عبدالأعلى الصنعانيّ، عن عبدالرزّاق، عن معمر، عن أبي يحيى، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال:

لمّا زوّج رسول الله ﷺ عليّاً فاطمة ﷺ تحدّثن نساء قريش وغيرهنّ وعـيّرنها وقلن: زوّجك [رسول الله من عائل] لا مال له،

فقال لها النبي عَلَيْهُ: يا فاطمة، أما ترضين؟ إنّ الله تبارك وتعالى اطّلع اطّلاعة إلى الأرض فاختار منها رجلين: أحدهما أبوك، والآخر بعلك،

يا فاطمة، كنت أنا وعليّ نورين بين يدي الله تعالى مطيعين من قبل أن يخلق الله تعالى آدم اللهِ بأربعة عشر ألف عام،

فلمّا خلق الله آدم قسّم ذلك النور جزئين جزء أنا، وجزء عليّ.

ثمّ إنّ قريشاً تكلّمت في ذلك وفشا الخبر، فبلغ النبي عَلَيْهُ، فأمر بـلالاً فـجمع الناس، وخرج إلى مسجده ورقى منبره يحدّث الناس بـما خصّه الله تـعالى مـن الكرامة، وبما خصّ به عليّاً وفاطمة عليه فقال: يا معشر الناس، إنّه بلغني مقالتكم، وإنّى محدّثكم حديثاً فعوه، واحفظوه منّى واسمعوه \_إلى أن قال عَلَيْهُ \_:

إنّي لمّا أُسري بي إلى السماء [فما مررت بـملأمن المـلائكة فـي سـماء مـن السماوات إلاّ سألوني عن عليّ بن أبى طالب وقالوا: يامحمّد، إذا رجعت إلى الدنيا

١ ـ في الأصل والمصدر: محمّد بن الحسن بن سعيد الهاشمي والصحيح ما أثبتناه، راجع إلى كتابنا معجم أسانيد
 الشيعة باب الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي.

٢ في النسخ: عبد الأعلى الصنعاني، وليس له ذكر في رجالنا، وقد روى محمّد بن عبد الأعلى الصنعاني عن عبد الرزّاق بن همّام كما في تهذيب الكمال: ٤٤٩/١١ وج٤٧٥/١٦ رقم ٤٧٥، والظاهر أنّه الصواب، ولم يوجد رواية أبي الحسن بن خلف بن موسى، أو خلف بن موسى كما في البحار عنه، وليس لهما ذكر في رجالنا، والله العالم.



فاقرأ عليّاً وشيعته منّا السلام، فلمّا وصلت إلى السماء السابعة](١) وتـخلّف عـنّي جميع من كان معى من ملائكة السماوات وجبرئيل الله والملائكة المقرّبين،

ووصلت إلى حجب ربّي دخلت سبعين ألف حجاب، بين كلّ حجاب إلى حجاب الله حجاب الله حجاب الله حجاب المرامة والكبرياء والعظمة والنور والظلمة والوقار حتّى وصلت إلى حجاب الجلال، فناجيت ربّي تبارك وتعالى وقمت بين يديه، وتقدّم إليّ عزّ ذكره بما أحبّه وأمرني بما أراد، ولم أسأله لنفسي شيئاً وفي عليّ إلاّ أعطاني، ووعدني الشفاعة في شيعته وأوليائه، ثمّ قال لي الجليل جلّ جلاله: يا محمّد، من تحبّ من خلقي؟ قلت: أحبّ الذي تحبّه أنت يا ربّ.

فقال لي جلّ جلاله: فأحبّ عليّاً فإنّي أُحبّه، وأحبّ من يحبّه (وأحبّ من أحبّ من يحبّه) فخررت لله ساجداً مسبّحاً شاكراً لربّي تبارك وتعالى،

فقال لي: يا محمّد، عليّ وليّي وخيرتي بعدك من خلقي، اخترته لك أخاً ووصيّاً وصفيّاً ووزيراً وخليفة وناصراً لك على أعدائي.

يامحمّد، وعزّتي وجلالي لايناوئ عليّاً جبّار إلاّ قصمته، ولايقاتل عليّاً عدوّ من أعدائي إلاّ هزمته وأبدته.

يا محمّد، إنّي اطّلعت على قلوب عبادي فوجدت عليّاً أنصح خلقي لك، وأطوعهم لك، فاتّخذه أخأ وخليفة ووصيّاً، وزوّجه ابنتك فإنّي سأهب لهما غلامين طيّبين طاهرين تقيّين نقيّين،

فبي حلفت، وعلى نفسي حتمت أنّه لايتولّين عليّاً وزوجته وذرّيتهما أحد من خلقي إلاّ رفعت لواءه إلى قائمة عرشي وأبحته جنّتي وبحبوحة (٢) كرامتي وسقيته من حظيرة قدسي، ولا يعاديهم أحد أو يعدل عن ولايتهم يامحمّد إلاّ سلبته ودّي، وباعدته من قربي، وضاعفت عليهم عذابي ولعنتي.



يا محمّد، إنّك رسولي إلى جميع خلقي، وإنّ عليّاً وليّي وأمير المؤمنين، وعلى ذلك أخذت ميثاق ملائكتي وأنبيائي وجميع خلقي [وهم أرواح] من قبل أن أخلق خلقاً في سمائي وأرضي محبّة منّي لك يا محمّد ولعليّ، ولولدكما ولمن أحبّكما وكان من شيعتكما ولذلك خلقته من خليقتكما.(١)

فقلت: إلهي وسيدي! فأجمع الأمّة عليه، فأبى ذلك على، وقال:

يا محمد، إنّه لمبتلى ومبتلى به، وإنّي جعلتكم محنة لخلقي، أمتحن بكم جميع عبادي وخلقي في سمائي وأرضي وما فيهنّ، لأكمّل الثواب لمن أطاعني فيكم وأحلّ عذابي ولعنتي على من خالفني فيكم وعصاني، وبكم أميّز الخبيث من الطيّب. يا محمّد، وعزّتي وجلالي لولاك ما خلقت آدم، ولولا عليّ ما خلقت الجنّة،

لآني بكم أجزي العباد يوم المعاد بالثواب والعقاب، وبعليّ وبالأئمة من ولده أنتقم من أعدائي في دار الدنيا، ثمّ إليّ المصير للعباد في المعاد، وأحكّمكما في جنّتي وناري، فلايدخل الجنّة لكما عدوّ، ولايدخل النار لكما وليّ، وبذلك أقسمت على نفسي، ثمّ انصرفت، فجعلت لاأخرج من حجاب من حجب ربّي ذي الجلال والإكرام إلاّ سمعت النداء من ورائي:

يا محمد، [أحبب عليّاً، يا محمّد أكرم عليّاً يا محمّد](١) قدّم عليّاً.

يامحمّد، استخلف عليّاً، يامحمّد، أوص إلى عليّ، يامحمّد، واخ عليّاً.

يا محمّد، أحبّ من يحبّ عليّاً، يا محمّد، استوص بعليّ وشيعته خيراً.

فلمًا وصلت إلى الملائكة جعلوا يهنّئوني في السماوات ويـقولون: هـنيئاً لك يارسول الله بكرامته لك ولعليّ.

معاشر الناس! عليّ أخي في الدنيا والآخرة، ووصيّي، وأميني على سرّي وسرّ ربّ العالمين، ووزيري وخليفتي عليكم في حياتي وبعدوفاتي، لايتقدّمه أحد

٢ \_من البحار .

١ \_ في البحار: طينتكما.



غيري، وخير من أخلّف بعدي، ولقد أعلمني ربّي تبارك وتعالى أنّه سيّد المسلمين، وإمام المتّقين وأمير المؤمنين ووارثي ووارث النبيّين، ووصيّ رسول ربّ العالمين وقائد الغرّ المحجّلين من شيعته وأهل ولايته إلى جنّات النعيم، بأمر ربّ العالمين،

يبعثه الله يوم القيامة مقاماً محموداً يغبطه به الأوّلون والآخرون، بيده لوائي لواء الحمد، يسير به أمامي و تحته آدم وجميع من ولد من النبيّين و الشهداء والصالحين إلى جنّات النعيم، حتماً من الله، محتوماً من ربّ العالمين، وعدّ وعَدَنيه ربّي فيه، ولن يخلف الله وعده، وأنا على ذلك من الشاهدين. (١)

٥-وروى الصدوق في «الخصال» وفي كتاب «المعراج» وغيره في غيرهما عن أبى عبدالله الله عليه قال: عرج بالنبي عَلَيْ إلى السماء مائة وعشرين مرّة،

ما من مرّة إلاّ وقد أوصى الله عَلَى النبيّ يَيَلِيُهُ فيها بالولاية لعليّ والأَتْمَة اللَّهِ أكثر ممّا أوصى بالفرائض.(٢)

ومناورد في الإسراء إلى السماء منقبة عظيمة وفضيلة جسيمة لأميرالمؤمنين الله اختصّ بها دون الأنام:

٦-وهو مانقله الشيخ أبو جعفر محمد الطوسي الله عن رجاله مرفوعاً
 عن عبدالله بن عبّاس الله عنها قال: سمعت رسول الله عَيْلِيّا يقول:

أعطاني الله تعالى خمساً، وأعطى عليّاً خمساً:

أعطاني جوامع الكلم، وأعطى عليّاً جوامع العلم.

وجعلني نبيّاً، وجعله وصيّاً.

وأعطاني الكوثر، وأعطاه السلسبيل.

١ ـ اليقين: ٤٢٤، عنه البحار:٣٩٧/١٨ ح ٢٠١ وج ١٨/٤٠ ح٣٦وعن المحتضر:١٤٣ عن ابن عبّاس.

٢-الخصال: ٢٠٠ ح ٣، عنه البحار: ٣٨٧/١٨ ح ٩٦ و ج ٦٩/٢٣ ح ٤، وعن بصائر الدرجات: ١٦٠/١ ح ١٠ ، وفي نور الثقلين: ١٧/٤ ح ٧ عن الخصال، وأخرجه في البرهان: ٤٨١/٣ ح ٣، وحلية الأبرار: ٢٠٩/١ عن البصائر والحديثين «٤و ٥» نقلناهما من نسخة «أ».



وأعطاني الوحي، وأعطاه الإلهام.

وأسرى بي إليه، وفتح له أبواب السماء والحجب حتّى نظر إليّ ونظرت إليه.

قال: ثمّ بكى رسول الله، فقلت له: ما يبكيك فداك أبى وأمّى؟

فقال: يابن عبّاس، إنّ أوّل ما كلّمني به ربّي أن قال: يامحمّد، أنظر [إلى] تحتك،

فنظرت إلى الحجب قد انخرقت، وإلى أبواب السماء قد فتحت،

ونظرت إلى عليّ وهو رافع رأسه إليّ فكلّمني وكلّمته بما كلّمني ربّي ﷺ.

فقلت: يارسول الله بما كلمك ربك؟

فقال: قال لي ربّي: يامحمّد إنّي جعلت عليّاً وصيّك ووزيرك وخليفتك من بعدك، فأعلمه، فها هو يسمع كلامك، فأعلمته وأنا بين يدي ربّي على فقال لي: قد قبلت وأطعت، فأمرالله الملائكة أن تسلّم عليه، ففعلت، فردّ عليهم السلام، ورأيت الملائكة يتباشرون به، وما مررت بملائكة من ملائكة السماء إلاّ هنّأوني وقالوا: يامحمّد، والذي بعثك بالحقّ، لقد دخل السرور على جميع الملائكة باستخلاف الله على الى ابن عمّك، ورأيت حملة العرش قد نكسوا رؤوسهم إلى الأرض،

فقلت: يا جبرئيل لم نكس حملة العرش رؤوسهم؟

فقال: يامحمّد، ما من ملك من الملائكة إلاّ وقد نظر إلى وجه عـليّ بـن أبـي طالب الله الله الله على الله على الساعة فأذن لهم أن ينظروا إلى على بن أبى طالب، فنظروا إليه،

فلمّا هبطت جعلت أُخبره بذلك وهو يخبرني به،

فعلمت أنّي لم أطأموطئاً إلاّ وقد كشف لعليّ عنه حتّى نظر إليه.

قال ابن عبّاس: فقلت: يارسول الله، أوصني، فقال: [يابن عبّاس، عليك بحبّ عليّ بن أبي علي بمودّة عليّ بن أبي عليّ بن أبي طالب لللهِ، والّذي بعثنى بالحقّ نبيّاً، لايقبل الله من عبد حسنة حتّى يسأله عن حبّ



عليّ بن أبي طالب الله وهو تعالى أعلم، فإن جاء بولايته قبل عمله على ما كان منه وإن لم يأت بولايته لم يسأله عن شيء، ثمّ أمر به إلى النار، الحديث.(١)

وقوله سالى: ﴿ وَ قَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُقْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلَنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا \* فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَديدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً \* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَسْدَدْنَاكُمْ وَعُدًا مَفْعُولاً \* ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَسْدَدْنَاكُمْ وَعَدًا مَفْعُولاً \* ثُمَّ مَنْ اللهِ فَيَالِهُ هِ مَا اللهِ اللهِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفيرًا ﴾ «٤ــــ»

﴿ وَ فَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ ﴾ قال:

[مرّة] قتل عليّ بن أبي طالب اللِّه [ومرّة] طعن الحسن اللَّه

﴿ وَلَتَعْلُنَّ عُلُواً كَبِيرًا ﴾ قال: قتل الحسين الله

﴿ فَإِذَا جَاء وَعْدُ أُولاهُمَا ﴾ فإذا جاء نصر دم الحسين السِّلا.

﴿بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولَى بَأْسِ شَديدٍ فَجَاسُوا خِلالَ الدِّيارِ﴾ قال:

قوم يبعثهم الله قبل خروج القائم الله فلايدعون وتراً لآل محمّد عَلَيْهُ إِلاَ قتلوه ﴿ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولاً خروج العسين الله عَلَيْهِمْ فَعُولاً خروج الحسين الله في سبعين من أصحابه عليهم البيض المذهّب، لكلّ بيضة وجهان المؤدّون إلى

١-أمالي الطوسيّ: ١٠٤ - ١٥، وص١٨٨ - ١٩ قطعة منه، عنه البحار: ٣١٧/١٦ - ٧، وص٣٢٢ صدر - ١٢،
 وج٢٠/١٨٦ - ٧٧، وج٨٥/٣٨ - ١٣٣، والبرهان: ٥٧٧٣/٥ - ٢، والخصال: ٣٩٢ - ٥٧ وقال في آخره:
 والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة، ورواه في بشارة المصطفى: ١٠١، والمحتضر: ١٠٧.



الناس: أنّ هذا الحسين قد خرج، حتّى لايشكّ المؤمنون فيه وإنّه ليس بدجّال ولاشيطان، والحجّة القائم بين أظهرهم، فإذا استقرّت المعرفة في قلوب المؤمنين أنّه الحسين الله على المحبّة الموت، فيكون الّذي يغسّله ويكفّنه ويحنّطه ويلحده في حفرته الحسين بن عليّ بن أبي طالب الله الوصيّ إلاّ الوصيّ. (١)

فعلى هذا التأويل: يكون المعنى: إنّا ﴿قَضَيْنَا إِلَىٰ بَني إِسْرَائيلَ﴾ على لسان مـوسى وعيسى التَّاب، يعنى التوراة والإنجيل

﴿لَتَفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ﴾ يخاطب بذلك أُمَّة محمّد ﷺ، وقوله تعالى:

﴿ ثُمَّ رَدَدُنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ ﴾ يخاطب بذلك أصحاب الحسين عليه السلام وعلى آبائه الكرام. وهذا التأويل دليل صحيح على الرجعة وأنّ الحسين الله يرجع إلى الدنيا.

ويؤيدهذا ماجاء في الدعاء في اليوم الثالث من شعبان: «الممدود بالنصرة يوم الكرّة، المعوّض عن قتله أنّ الأئمّة من نسله، والشفاء في تربته، والفوز معه في أوبته» (٢) أي رجعته إلى الدنيا، فافهم ذلك.

قوله تعالى: ﴿إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ «٩»

﴿إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ قال: يهدي إلى الإمام الطِّلِهِ.(٣) ومعنى ذلك: أنَّ في القرآن آيات بيّنات ودلالات واضحات تدلّ على الإمام الطِّلِهِ

۱ \_ الكافي: ۲۰۲/۸ ح ۲۰۰، وعنه البحار: ۹۳/۵۳ ح ۹۰، والبرهان: ۰۰۲/۳ م ۱، ومختصر البصائر: ۱۶۵ م ۱۳۸. ۲ \_ مصباح المتهجّد: ۷۷، عنه البحار: ۳٤۷/۱۰۱ م ۳٤۷/۱۰ و ۹٤/۵۳ م ۱۰۷، وعن إقبال الأعمال: ۱۸۹. ٣ \_ الكافي: ۲۱۲۱ م ۲، عنه البحار: ۳۳۹/۷ م ۱۲، وعنه البرهان: ۹/۳ م ۲.



مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (١) ومثل ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾.(٢) وأمثال ذلك فى القرآن كثيرة.

وقوله: ﴿يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ أي في معرفة الإمام وولايته وطاعته، واعلم أنّ القرآن يهدي إلى معرفة الإمام، والإمام يهدي إلى معرفة القرآن، لأنهما حبلان متّصلان لايفترقان، ولايقوم أحدهما إلاّ بصاحبه على مرّ الزمان.

> قوله تعالى: ﴿ وَ لَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطانًا فَلاْ يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ «٣٣»

﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ سُلْطَانًا فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا﴾ قال: نزلت في قتل الحسين اليَّلاِ. (٣) أي ولحق الحسين كان منصوراً.

المعنى: أنّ الحسين الله قتل مظلوماً والله تعالى قد جعل لوليّه وهو القائم الله السلطان والقدرة على أعدائه إذا قام بأمرالله، فلو قتل منهم مهما قتل لم يكن في ذلك مسرفاً، لأنّه كان منصوراً من عند الله على أعدائه،

١\_سورة المائدة: ٥٥.

٢\_سورة النساء: ٥٩.

٣ أخرجه في البرهان: ٥٢٨/٣ ح٨، عن تفسير القمّي (ولم نجده فيه).

٤ ـ عنه البرهان: ٥٣٠/٣ ح ١٥، وحلية الأبرار: ٧٧٨/٢.



11-ابن طاووس الله نقلاً عن كتاب محمّد بن العبّاس الله عن محمّد بن همّام بن سهيل، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه العلمّيّة في قول الله على: ﴿وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتُولاً \* وَ أَوْفُوا اللهُ عَلَى إِذَا كِلْتُمْ وَ زِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَالله الله عَلى: «العهد» ما أخذ النبيّ عَلَيْ على الناس في مودّتنا وطاعة أمير المؤمنين، أن لايخالفوه ولايتقدّموه ولايقطعوا رحمه، وأعلمهم أنّهم مسؤولون عنه وعن كتاب الله عَلى وأمّا «القسطاس» فهو الإمام، وهو العدل من الخلق أجمعين وهو حكم الأئمّة، قال الله عَلى:

﴿ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْوِيلاً ﴾ قال: هو أعرف بتأويل القرآن وما يحكم ويقضي. (١١)

قوله تعالى: ﴿ وَ مَا جَعَلْنَا الرُّوْْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَ نُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ «٦٠»

معنى تأويله: قوله تعالى: ﴿وَ مَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ﴾:

17 ـ قال عليّ بن إبراهيم الله : نزلت لمّا رأى النبيّ ﷺ في نومه كأنّ قروداً تـ صعد منبره [واحداً يصعد وواحداً ينزل] فساءه ذلك وغمّه غمّاً شديداً.(٢)

النبيّ عَلَيْ أَنّ الرؤيا الّتي رآها النبيّ عَلَيْ أَنّ الرؤيا الّتي رآها النبيّ عَلَيْ أَنّ أَن الرؤيا الّتي رآها النبيّ عَلَيْ أَنّ قروداً تصعد منبره وتنزل، فساءه ذلك واغتمّ به، فلم ير ضاحكاً حتّى مات عَلَيْ أَنْ قال: ورواه سهل بن سعيد (٣)، عن أبيه، وهو المرويّ عن أبي جعفر و أبي عبدالله عليه (٤)

١ ـ اليقين: ٢٩٦ ب٢٠٦، عنه البحار: ١٨٧/٢٤ ح ١، والحديث تقلناه من نسخة «أ».

٢\_ تفسير القتي: ١٩٤/١، عنه البحار: ١٩٤/٣١، والبرهان: ٣٤٤/٥ ح ١٢، وما بين المعقوفين ليس في المصدر.
٣\_كذا في المجمع والبرهان وفي نسختي «ب، ج» سعد، وفي نسختي «أ، م» عن سعد، وليس له ذكر في الأصول الرجائية، وعنون النمازي سهل بن سعيد كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٦٠٨/٣، ولا يعلم انطباقه على هذا، والله العالم.
٤\_مجمع البيان: ٢٤٢٤/٦ عنه البرهان: ٣٤٤/٦ م ١٤.



وقوله: ﴿إِلاَّ فِئْنَةً لِلنَّاسِ﴾ أي امتحاناً لهم واختباراً.

وقوله: ﴿وَ الشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ﴾ أي الملعون أهلها. فلمّا حذف المضاف استتر الضمير في اسم المفعول، فأُنّث المفعول، لما جرى ذكر الشجرة.

وأهل الشجرة الملعونة، هم بنوأميّة، على ما ذكره عليّ بن إبراهـيم (١١)، وذكـر أبو عليّ الطبرسيّ مثله، فعلى هذا التأويل تكون القرود الّتي رآها النبيّ بـني أمـيّة الّذين علوا منبره، وغيّروا سنّته وقتلوا ذرّيّته،

١٤ ـ لما روى عن المنهال بن عمر و قال: دخلت على على بن الحسين المُنالِكُا،

فقلت له: كيف أصبحت يا بن بنت رسول الله عَيَّالَيْ الله عَالَىٰ قال: أصبحنا والله بمنزلة بني إسرائيل من آل فرعون، يذبّحون أبناءهم ويستحيون نساءهم، وأصبح خير البريّة بعد رسول الله يُلعَن على المنابر، وأصبح من يحبّنا منقوصاً حقّه بحبّه إيّانا (٢٠).

اعلَم أنّه ما رأى النبيّ هذه الرؤيا ﴿إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ ليتميّز المؤمنون من الكافرين، فارتدّ الناس كلّهم إلاّ القليل، وأعلم الله سبحانه نبيّه ﷺ بما يكون من بعده من فعل الظالمين، وأراه إيّاهم على غير صور الآدميّين، بل على صورة القردة،لقوله تعالى: ﴿كُونُوا قِرَدَةً خُاسِئينَ ﴾ (٢) وأراه ذلك ليخبرهم بأنّ الّذي يعلو منبره من بعده غير أهل بيته، أنّهم قردة ممسوخون، ليخوّفهم بذلك، فقال تعالى:

﴿ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيرًا ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴾ «٧١»

10- تأويله: قال أبو علي الطبرسي الله روى سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس،
 وروي عن علي الله أيضاً: أنّ الأئمّة إمامان، إمام هدى وإمام ضلالة. (٤)

٢\_مجمع البيان: ٢/٤/٦.

١ ـ تفسير القمّي: ٢/١٤.



المحيحة \_ أنّه روى عن آبائه الله عن النبيّ عَيْلُهُ أنّه قال:

[يوم القيامة] فيه يدعى كلّ أناس بإمام زمانهم، وكتاب ربّهم وسنّة نبيّهم. (١)
١٧-وعن الصادق الله أنه قال: ألا تحمدون الله؟ إذا كان يوم القيامة فدعا كلّ قوم إلى من يتولّونه، ودعانا إلى رسول الله عَيْلُهُ وفزعتم إلينا،

فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الجنّة وربّ الكعبة \_ يقولها ثلاثاً \_ . (٢)

۱۸ ویؤیده: ما ذکره علی بن إبراهیم فی تفسیره قال: ذلك یوم القیامة بنادی مناد: لیقم أبوبكر وشیعته، وعمر وشیعته، وعثمان وشیعته، وعلی وشیعته. (۳)

19\_وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن غالب، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال:

لمّا نزلت هذه الآية ﴿يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَّاسٍ بِإِمَامِهِمْ﴾ قال المسلمون:

يا رسول الله، ألست إمام الناس كلُّهم أجمعين؟ قال: فقال رسول الله عَيَّاللهُ:

أنا رسول الله إلى الناس أجمعين، ولكن سيكون من بعدي أئمّة على الناس من الله من أهل بيتي، يقومون في الناس فيكذّبونهم ويـظلمهم أئـمّة الكـفر والضـلال وأشياعهم، فمن والاهم واتّبعهم وصدّقهم فهو منّى ومعى وسيلقاني،

ألا ومن ظلمهم وكذّبهم فليس منّي ولامعي وأنا منه بريء.(٤)

١ ـ مجمع البيان: ٢٠/٦٤، عنه البرهان: ٥٥٦/٣ ح ٢٤، والبحار: ٨/٨.

٢ ــمجمع البيان: ٢/٤٣٠، عنه نور التقلين: ٢١٦/٤ ح٣٤٧، والبحار: ٨/٨.

٣\_ تفسير القمّي: ٢١٣/١، وعنه البحار: ٢٦٥/٢٤ ح ٢٦ ونور الثقلين: ٢١٤/٤ ح٣٣٣، والبرهان: ٥٥٧/٣ ح ٢٦.

٤ ـ الكافي: ٢١٥/١ ح ١، عنه إثبات الهداة: ٢٠٥/١ ح ٦٩، والبرهان: ٥٥١/٣ ح ٢، وعن بصائر الدرجات: ٧٩/١ ح ١٢، والمحاسن: ١٣/٨ ح ٥، وج ١٣/٨ ح ١٢، وفي البحار: ٢٠٣/٢٧ ح ٥، وج ١٣/٨ ح ١٢، والمحاسن: ٥٠/٣ ع ١٤ عن العيّاشيّ: ٦٥/٣ ح ١٢٠.



# قوله تعالى: ﴿ وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَسَيْنَا إِلَمْيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذًا لاَتَّخَذُوكَ خَليلاً \* وَ لَـوْ لا أَنْ ثَبَّنْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَليلاً » «٣٢و٧٤»

قال مصنّفه الله على العبّاس بن عليّ بن مروان بن الماهيار بالياء بعد الهاء والراء أخيراً، أبو عبدالله البزّاز، بالزاي قبل الألف وبعدها، المعروف بابن الجحام، المضمومة والحاء المهملة بعدها - ثقة ثقة في أصحابنا، عين سديد كثير الحديث، له كتاب «مانزل من القرآن في أهل البيت الميلاً».

وقال جماعة من أصحابنا: إنّه كتاب لم يصنّف مثله في معناه، وقيل: إنّه ألف ورقة وقال الحسن بن داود الله في كتابه عن اسمه ونسبه مثل ما ذكر أوّلاً ثمّ قال: إنّه ثقة ثقة، عين كثير الحديث، سديد،

وهذا كتابه المذكور لم أقف عليه كلّه بل نصفه من هذه الآية إلى آخر القرآن ...
روى المشارإليه رحمة شعيه عن أحمد بن القاسم قال: حدّثنا أحمد بن محمّد
السيّاري، عن محمّد بن خالد البرقي، عن ابن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي
جعفر النِّلِا قال: ﴿وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَن الّذِي أَوْحَيْنًا إِلَيْكَ ﴾ في على النِّلا .(١)

المحقل أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عليّ القوم قد أرادوا النبيّ عَيَالَيُهُ ليريبوا [رأيه] في عليّ الله وليُمسِك عنه بعض الإمساك، حتّى أنّ بعض نسائه ألحّ عليه في ذلك، فكاد يركن إليهم بعض الركون، فأنزل الله عَلَيْ:

١ ـ عنه البرهان: ٣/٥٦٠ ذح ١، ورواه السيّاري في التحريف والتنزيل: ح١٠.



﴿ وَ إِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ـ فِي عليَّ ـ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَ إِذًا لاَتَّخَذُوكَ خَلِيلاً \* وَ لَوْ لا أَنْ ثَبَّتْناكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً \* (١١)

قال ابن عباس على الله عَلَيْلَ معصوم، ولكن هذا تخويف لأمّته،

لئلاً يركن أحد من المؤمنين إلى أحد من المشركين.(٢)

فمعنى ذلك: ولولا أن ثبّتنا فؤادك على الحقّ بالنبوّة والعصمة ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ و ركوناً قليلاً، أي لقد قاربت أن تسكن إليهم بعضالسكون وتميل بعضالميل.

والمعنى ﴿لَقَدْ كِدْتَ تَرْكُنُ إِلَيْهِمْ﴾ ولكن ماركنت لأجل ما تبتناك بالعصمة،

فلابأس عليك في ذلك، لأنَّك لم تفعله بيد ولا لسان.

٢٢ ـ وقد صح عنه صلوات الله عليه أنّه قال:

وضع عن أُمّتي ماحدّثت به نفسها مالم تعمل به أو تتكلّم.<sup>(٣)</sup> فعليه وعلى أهل بيته المعصومين صلاة باقية دائمة إلى يوم الدين.

وتوله تعالى: ﴿ وَ مِنَ اللَّيْلِ فَــَتَهَجَّدْ بِــهِ نْــافِلَةً لَكَ عَســـىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقْامًا مَحْمُودًا ﴿ «٧٩»

٢٣ تأويله: مانقله صاحب كتاب «كشف الغمّة» بحذف الإسناد، عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله ﷺ يوماً مقبلاً على على بن أبي طالب الله وهو يـتلو [هذه الآية]: ﴿ وَمِنَ اللَّيْلِ فَنَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾ ثـمّ قال: ياعليّ، إنّ ربّي ﷺ ملّكني الشفاعة في أهل التوحيد من أمّتي،

وحظر ذلك على من ناصبك أو ناصب ولدك من بعدك. (٤)

٢ ـ عنه البرهان: ٥٦١/٣ ملحق ح٢. ١ \_عنه البرهان: ٥٦١/٣ - ٢.

٣\_أخرجه في البحار: ٥٤/١٧ عن مجمع البيان: ٤٣١/٦.

٤ ـ كشف الغمّة: ١/١ ٤، وأخرجه في البرهان: ٥٧٠/٣ ح٣، ونورالشقلين: ٢٣٠/٤ ح٣٩٧، عـن أمـالي الشـيخ الطوسى: 200 ح ٢٣.



ومعنى ذلك أنّ المقام المحمود هو الشفاعة، وأنّها لاتكون إلّا لشيعة عليّ اللَّهِ فَهذا هو الفضل العام، وفي المعنى:

الإمام عليّ بن محمّد، عن آبائه الله عن الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، عن الإمام عليّ بن محمّد، عن آبائه الله قال: قال أمير المؤمنين الله: سمعت النبيّ الله يقول: إذا حشر الناس يوم القيامة نادى مناد: يا رسول الله، إنّ الله جلّ اسمه قد أمكنك من مجازاة محبّيك ومحبّي أهل بيتك الموالين لهم فيك، والمعادين لهم فيك، فكافئهم بما شئت، فأقول: ياربّ الجنّة. فأنادى:

بَوِّنُهُم $^{(1)}$  منها حيث شئت، فذلك المقام المحمود الّذي وعدت به. $^{(7)}$ 

قوله تعالى: ﴿ وَ قُلْ جُاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴾ «٨١»

٢٦-ذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي الله في معنى تأويله حديثاً بإسناده عن رجاله، عن نعيم بن حكيم، عن أبي مريم الثقفي، عن أمير المؤمنين الله قال:

انطلق بي رسول الله عَلَيْلَ حتى أتى بي [إلى] الكعبة [فقال لي: اجلس. فجلست إلى جنب الكعبة] فصعد رسول الله على منكبي، ثمّ قال لي: انهض فنهضت، فلممّا رأىٰ منّى ضعفاً قال: اجلس فنزل وجلس، ثمّ قال:

يا عليّ، اصعد على منكبي، فصعدت على منكبيه، ثمّ نهض بي رسول الله عَلَيْهُ فلمّا نهض بي خيّل لي أن لوشئت لنلت أفق السماء، فصعدت فوق الكعبة، وتنحّى رسول الله عَلَيْهُ وقال لي: ألق صنمهم الأكبر صنم قريش \_وكان من نحاس موتّداً بأوتاد من حديد \_ إلى الأرض، فقال لي رسول الله عَلَيْهُ: عالجه، [فعالجتُه]

١\_في الأمالي: فولَّهم.

٢ ــ أمالي الطوسيّ: ٢٩٨ ح ٣٣، وعنه البحار: ٣٩/٨ ح ٢٠ وج ١١٧/٦٨ ح ٤٢، والبرهان: ٥٧١/٣ ح ٧، ورواه الطبريّ في بشارة المصطفى: ٢٩٥ ح ٣١.



ورسول الله ﷺ يقول: إيه إيه ﴿جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَنَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا﴾

فلم أزل أعالجه حتى استمكنت منه، فقال لي: اقذفه. فقذفته فتكسّر، ونزلت من فوق الكعبة، فانطلقت أنا ورسول الله عَلَيْ [نسعى] وخشينا [من ابتداء الفتنة] أن يرانا أحد من قريش أو غيرهم [قال على الله على الله

وروي في معنى حمل النبيّ لعليّ الله عند حطّ الأصنام عن البيت الحرام، خبر حسن، أحببنا ذكره هاهنا، لأنّ هذا التأويل يحتاج إليه؛

التميميّ اليمانيّ (٢) قال: [سمعت محمّد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول:] قلت التميميّ اليمانيّ (٢) قال: [سمعت محمّد بن حرب الهلالي أمير المدينة يقول:] قلت لمولاي جعفر بن محمّد الصادق الله الله عنها، فقال: إن شئت أخبرتك بمسألتك قبل أن تسألني، وإن شئت فسل.

قال: فقلت: يابن رسول الله، وبأيّ شيء تعلم ما في نفسي قبل سؤالي؟ فقال: بالتوسّم والتفرّس، أما سمعت قول الله ﷺ: ﴿إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيٰاتٍ لِـلْمُتَوَسِّمينَ﴾<sup>(٣)</sup> وقول رسول الله ﷺ: «اتّقوا فراسة المؤمن، فإنّه ينظر بنورالله» فقلت:

يابن رسول الله، أخبرني بمسألتي. فقال: أردت أن تسألني عن رسول الله ﷺ لِمَ لم يطق حمله علي الله عند حطّ الأصنام من سطح الكعبة، مع قوّته وشدّته، وماظهر منه في قلع باب خيبر والرمي به إلى ورائه أربعين ذراعاً، وكان لايطيق حمله أربعون رجلاً، وكان رسول الله يركب الناقة والفرس والبغلة والحمار وركب البراق ليلة المعراج، وكلّ ذلك دون على الله في القوّة والشدّة؟ قال: فقلت له:

١ ـ مصباح الأنوار: ١٤٨، وفي البرهان: ٥٧٦/٣ ح ٢ عن التأويل، وأخرجه في غاية السرام: ٣١١/٤ ح ٢، عن مناقب الخوارزمي: ١٢٣ ح ١٣٩.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثـقاته: ١٧٦٩/٣.
 وما بين المعقوفين أضفناه من العلل والمعاني لأنّه بروي بواسطة محمّد بن حرب عن الصّادق الله فيهما.

٣\_سورة الحجر: ٧٥.



هذا نور من نوري أصله نبوّة وفرعه إمامة، أمّا النبوّة فلمحمّد عبدي ورسولي، وأمّا الإمامة فلعليّ حجّتي ووليّي، ولولاهما ما خلقت خلقي. أو ماعلمت أنّ رسول الله رفع يد عليّ الله بغديرخم حتّى نظر الناس إلى بياض إبطيهما فجعله مولى المسلمين وإمامهم؟ وحمل الحسن والحسين الله يوم حظيرة بنى النجّار؟

فقال له بعض أصحابه: ناولني أحدهما يارسول الله، فقال: نعم المحمولان، ونعم الراكبان، وأبوهما خير منهما، وكان رسول الله عَيْظَة يصلّي بأصحابه، فأطال سجدة من سجداته، فلمّا سلّم قيل له: يارسول الله، لقد أطلت هذه السجدة. فقال:

رأيت ابني الحسين قد علا ظهري، فكرهت أن أعالجه حتّى ينزل من قبل نفسه. فأراد بذلك رفعهم وتشريفهم، [فالنبي ﷺ إمام ونبيّ](١) وعليّ إمام ليس برسول ولانبيّ، فهو غير مطيق لحمل أثقال النبوّة.

١ ـ هكذا في العلل، وفي البحار والبرهان: فالنبي ﷺ إمام ونبيّ، وفي الأصل: فالنبيّ ﷺ رسول نبيّ، وفي معاني
 الأخبار: فالنبيّ رسول بني آدم.



قال: فقلت: زدني يابن رسول الله، فقال: نعم إنَّك لأهل للزيادة.

إعلم أنّ رسول الله عَلَيْ الله عليّا الله عليّا الله على ظهره يريد بذلك أنّه أبوولده وأنّ الأئمّة من ولده، كما حوّل رداءه في صلاة الإستسقاء، ليعلم أصحابه بذلك أنّه قد تحوّل الجَدْب خِصباً. فقلت: يابن رسول الله، زدني.

فقال: نعم، حمل رسول الله عَلَيْلُ عليّاً يريد أن يُعْلم قومه أنّه هو الّذي يخفّف عن ظهر رسول الله عَلَيْلُهُ ما عليه من الدين والعدات والأداء عنه من بعده.

فقلت: يابن رسول الله، زدني. فقال: حمله ليُعْلم بذلك أنّه ماحمله إلاّ لأنّه معصوم لايحمل وزراً، فتكون أفعاله عند الناس حكمة وصواباً.

وقال النبيّ ﷺ لعليّ: يا عليّ، إنّ الله تبارك وتعالى حمّلني ذنوب شيعتك، شمّ غفرها لي. وذلك قوله تعالى ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ﴾ (١)

ولمَّا أَنزِلَ الله ﷺ قوله: ﴿عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ﴾ (٢٠).

قال النبيِّ عَلَيْهُ: على نفسي وأخي، فإنَّه مطهّر معصوم، لا يضلّ ولا يشقى،

ثمّ تلا هذه الآية: ﴿قُلْ أَطيعُوا اللهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَـلَيْهِ صَا حُـمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطيعُوهُ تَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاَعُ الْمُبينُ﴾ (٣)

ولو أخبرتك بما في حمل النبيّ ﷺ لعليّ اللهِ من المعاني الّتي أرادها به لقلت: إنّ جعفر بن محمّد مجنون! فحسبك من ذلك ماقد سمعت.

قال: فقمت إليه، وقبّلت رأسه ويديه وقلت: ﴿اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رَسَالَتُهُ﴾.(٤)

٢\_المائدة: ٥٠١.

١ \_الفتح: ٢.

٣\_النور: ٥٤.

٤\_أخرجه في البحار: ٧٩/٣٨ ح٢، والبرهان: ٥٧٦/٣ ح٣، وج ٥٨٥/٥ ح٥، عن علل الشرائع: ١٧٣ ح١، ومعاني
 الاخبار: ٣٥٠ ح١، والآية في سورة الأنعام: ١٢٤.



# وقوله تعالى: ﴿ وَ تُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزيدُ الظَّالِمِينَ إِلاّ خَسْارًا ﴾ «٨٢»

٢٨ تأويله: ما ذكره محمد بن العبّاس الله قال: (١) حدّ ثنا محمد بن خالد البرقي، عن محمّد بن عليّ الصيرفي، عن ابن فضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه قال: (وَ نُنزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لا يَزيدُ ـ ظالمي آل محد حقهم ـ إلا خَسارًا ﴾ . (٢)

٢٩ وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى، عن أبيه الله عن اله عن الله عن الله

فالقرآن ﴿شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لأنّهم المنتفعون به، وخسار وبوار على الظالمين، لأنّه فيه الحجّة عليهم، ولا يزيدهم إلاّ خساراً في الدنيا والآخرة ﴿ذَلِكَ هُوَ النّحُسْرَانُ الْمُبِينُ ﴾ . (1)

# قوله تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ﴾ «٨٩»

•٣- تأويله: ذكره أيضاً محمّد بن العبّاس الله قال: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم الثقفي، عن عليّ بن هلال الأحمسي، عن الحسن بن وهب (٥)، عن ابن

١ ــاعلم أنّ محمّد بن العبّاس لا يروي عن محمّد بن خالد بلا واسطة، بل هو يروي في هذا الكتاب كثيراً عن أحمد ابن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري عنه، ويروي عنه بواسطتين بغير هذا السند، فراجع .

٢ ـ عنه البحار: ٢٢٥/٢٤ ح ١٦، والبرهان: ٥٨١/٣ ح ٣، ورواه السيّاري في تفسيره: ح ٥ عن الوشّاء ومحمّد بسن عليّ (مثله)، تفسير العيّاشيّ: ٧٩/٧ ح ١٥٣.

٣-عنه البحار: ٢٢٦/٢٤ - ١٧، والبرهان: ٥٨١/٣ - ٤. عـ سورة الحج: ١١.

٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٩٥/٢.



بحيرة (١١)، عن جابر، عن أبي جعفر الله في قول الله على ﴿فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا﴾ قال: نزلت في ولاية أمير المؤمنين اليلاِ. (٢)

٣٦-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله الله أنّه قال: ﴿ فَأَبِي أَكْثُورُ النّاس \_ بولاية على اللهِ \_ إلاّ كُفُورًا ﴾. (٣)

٣٢ ويؤيده: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن أحمد، عن عبدالعظيم، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر الله قال:

نزل جبرئيل اللَّهِ بهذه الآية هكذا: ﴿فَأَبِي أَكْثَرُ النَّاسِ ـ بولاية عليّ ـ إِلاَّ كُفُورًا ﴾. (٤)



### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِنْ لَدُنْهُ ﴾ «٢»

ا ـ تأویله: ذکره محمّد بن العبّاس الله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن عیسی، عن الحسین بن محمّد، عن محمّد بن الفضیل، عن أبى حمزة قال: سألت أبا جعفر الله

١ ــليس له ذكر في رجالنا، وروى الحسن بن وهب عن جابر بدون واسطة فــي ح٨ ســورة الســجدة وح١٨ و٢٢ سورة الشورى، وح٢١ سورة الزخرف، والله العالم.

٢\_عنه البحار: ٣٨٠/٢٣ ح ٧٠، والبرهان: ٥٨٥/٣ ح٣.

٣\_عنه البحار: ٣٨١/٢٣ - ٧١، والبرهان: ٥٨٥/٣ - ٣.

١٤ ١٠ ٤٢٤ عدر ح ٦٤، عنه البحار: ٣٧٩/٢٣ صدر ح ٦٦، والبرهان: ٥٨٥/٣ ح ١، وأخرجه في البحار:
 ١٠٥/٣٦ ح ٥٠، عن تفسير العيّاشي: ٨٢/٣ ح ١٦٤، وفي البحار: ٥٧/٣٥ عن مناقب ابن شهر آشوب: ١٠٦/٣ و ١٠٦/٣



عن قول الله عَنْ: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِنْ لَدُنْهُ ﴾ فقال أبو جعفر الله عن البأس الشديد هو علي بن أبي طالب الله الله عنه الله عنه الله عنه الله علي بن أبي طالب الله عن لدن رسول الله على وقاتل عدوّه، فذلك قوله تعالى: ﴿لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَديدًا مِنْ لَدُنْهُ ﴾. (١)

ومعنى قوله تعالى: ﴿لِيُنْذِرَ \_ يعني رسول الله ﷺ - بَأْسًا شَديدًا ﴾ أي ذا بأس شديد، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه \_ أميرالمؤمنين وشدّة بأسه وسطوته متّفق عليها، بغير خلاف، وقوله: ﴿مِنْ لَدُنْهُ ﴾ أي من عنده ومن أهل بيته ومن نفسه، صلى الله عليهما وعلى ذرّيتهما الطبّين، صلاة باقية في كلّ عصر وكلّ حين.

تولد تعالى: ﴿ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحٰاطَ بِهِمْ سُرِادِقُهٰ وَ إِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِعْسَ الشَّرابُ وَ سَاءَتْ مُرْتَفَقًا \* إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحٰاتِ إِنَّا لانتصيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً \* أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ لانتصيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً \* أُولٰئِكَ لَهُمْ جَنَاتُ عَدْنٍ لَانتصيعُ أَجْرَ مِنْ أَصْلُورَ مِنْ ذَهَبِ لَيْحُرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبِ وَيَلْبَسُونَ ثِيابًا خُصْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَ إِسْتَبْرَقٍ مُتَكِثِينَ فيها فَي الْأَرْائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَ حَسُنَتْ مُرْتَفَقًا ﴾ «٢-٢١»

7- تأويله: ذكره أيضاً محمّد بن العبّاس الله قال: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن (٢) محمّد بن خالد البرقي، عن الحسين بن سيف، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله قال: قوله تعالى:

١ ـ عنه البرهان: ٦١١/٣ ح٢، اللَّوامع النورانيَّة: ٢٠١.

٢ ـ روى أحمد بن محمّد بن خالد عن أبيه عن الحسين بن سيف في طريق الشيخ إلى الحسين، وروى أحمد عـ ن
 الحسين بدون واسطة أبيه كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٦٦/٥ (٢٧٣٧، والله العالم.



﴿ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ \_ في ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدُنْا لِلظَّالِمِينَ \_لظالمي آل محتد حقّهم \_ نارًا أَحاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾. (١)

٣-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه عليّ في قوله تعالى:

﴿ وَقُل الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ لِهِ عَلِي اللَّهِ لَهُ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ﴾ .

قال: وقرأ إلى قوله: ﴿أَحْسَنَ عَمَلاً﴾. ثمّ قال: قيل للنبيّ ﷺ: ﴿فَاصْدَعْ بِمَا تُوْمَرُ﴾ (٢) في أمر علي الله في أمر علي الله فإنّه الحق من ربّك ﴿فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاء فَلْيَكْفُرْ﴾ فجعل الله تركه معصية وكفراً. قال: ثمّ قرأ: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ ـ لآل محتد ـ نَارًا أَحاطَ بِهِمْ سُرادِقُهَا﴾ الآية، ثمّ قرأ: ﴿إِنَّ امّنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحاتِ إِنَّا لا نُضيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً﴾ يعنى بهم آل محمّد صلوات الله عليهم. (٣)

**3-وروى الشيخ** محمّد بن يعقوب الله عن أحمد، عن عبدالعظيم، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة، عن أبى جعفر الله قال: نزل جبرئيل بهذه الآية هكذا:

﴿ وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ \_ فِي ولاية عليّ \_ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْــتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ \_ لاَ محتد\_نَارًا أَحْاطَ بِهِمْ سُرَادِقُها﴾ الآية. (٤)

١ ـ عنه البحار: ٢٢٦/٢٤ ح ١٨، البرهان: ٦٣١/٣ ح ٢، اللّوامع النـورانـيّة: ٢٠٢، ورواه السـيّاري فـي التـحريف والتنزيل ح٧مرسلاً.

٣ ـ عنه البحار: ٣٨١/٢٣ ح ٧٧. والبرهان: ٦٣١/٣ ح٣. واللّوامع النورانيّة: ٢٠٢. وجملة «في ولايـة عـليّ اللَّهِ» أُ أُ ثبتناها من البحار.

١٤ ١٤ ٤ ١٤ ١٤ عنه البحار: ٣٧٩/٢٣ - ٦٦، والبرهان: ٣١/١٣٦ - ١، والبحار: ٢٢١/٢٤ - ٣، وعن تفسير العيّاشي: ٩٣/٣ - ٧، والبرهان: ١٣٢/٣ - ٧.

# وقوله تعالى: ﴿ وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَ حَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا \* كِـلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أَكْلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ «٣٣\_٣٣»

ابن ابي تصر، عن ابان بن علمان، عن الفاسم بن عروه ، عن ابي عبدالله علي الله عن ابي عبدالله عن أعنابٍ وَ في قول الله على: ﴿وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنا لِأَحَدِهِما جَنَتَيْنِ مِنْ أَعْنابٍ وَ حَفَفْناهُما بِنَخْلٍ وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعًا \* كِلْتَا الْجَنَتَيْنِ آتَتْ أَكُلَها وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾ قال: هما علي الله ورجل آخر. (٢) معنى هذا التأويل ظاهر، وهو يحتاج إلى بيان حال هذين الرجلين وإن لم يذكر الآيات المتعلقة بهما إلى قوله «منتصراً».

وبيان ذلك أنّ حال عليّ الله لا يحتاج إلى بيان.

وأمّا البحث عن الرجل الآخر وهو عدوّه، قال الله عَلن:

﴿ وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَثَلاً ﴾ \_ [ضرب هذا] المثل فيهما \_ فقوله تعالى:

﴿جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ﴾ وهما عبارة عن الدنـيا، فـجنّة مـنهما له فـي حـياته، والأخرى للتابعين له بعد وفاته، لأنّه كافر، والدنيا سجن المؤمن وجنّة الكافر،

وإنّما جعل الجنّتين له، لأنّه هو الّذي أنشأها وغرس أشجارها وأجرى أنهارها وأخرج أثمارها، وذلك على سبيل المجاز، إذ جعلنا الجنّة هي الدنيا،

ومعنى ذلك أنّ الدنيا استوثقت له ولأتباعه، ليتمتّعوا بها حتّى حين، ثمّ قال تعالى: ﴿فَقَالَ -أَي صاحب الجنّة -لِضاحِبِهِ - وهو عليّ ﷺ -أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالاً -أي دنياً وسلطاناً -وَ أَعَزُّ نَفَرًا

١ ـ هكذا في البحار وهو الصحيح، وفي الأصل: القاسم بن عوف، لأنّ ابن عوف من أصحاب عليّ بن الحسين عليّيًا.
 ١ ـ عنه البحار: ٢٤/٣٦، والبرهان: ٦٣٢/٣ ح ١.



اَي عشيرة وأعواناً وَ دَخَلَ جَنَّتُهُ أَي دخل في دنياه وأنعم فيها وابتهج بها وركن إليها و هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ عن القوله وفعله ولم يكفه ذلك حتى قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هٰذِهِ أَبَدًا ﴾ أي جنّته ودنياه، ثمّ كشف عن اعتقاده، فقال: ﴿وَ مَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَ لَئِنْ رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي حكما تزعمون أن نَمَّ مردًا إلى الله لأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْها - أي من جنته - مُنْقَلَبًا \* قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ - وهو علي الله الذي خَلقَك مِنْ تُواب ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوّٰ الكَ رَجُلاً \* لٰكِنًا هُوَ اللهُ رَبِّي ﴾ .

معنى ذلك: أنّك إن كفرت أنت بربّك فإنّي أنا أقول: ﴿هُوَ اللهُ رَبّي﴾ وخالقي ورازقي ﴿وَلاَ أَشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا﴾ ثمّ دلّه على ما كان أولى لو قاله، فقال له:

﴿ وَلَوْلاَ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللهُ كان في جميع أموري ـ لاَ قُوَّةَ ـ لي عليها ـ إِلاَّ بِالله ﴾ . ثمّ إنّه الله إلله الله عليها ـ إلاَّ بِالله الله عليها عليها ـ إلاً بِالله الله عليها ـ إلاَّ عليها ـ إللهُ عليها ـ إلاَّ عليها ـ إلاَّ عليها ـ إلاَّ عليها ـ إلاَّ عليها ـ إلله عليها ـ إلاَّ عليها ـ إلاَ

﴿إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالاً وَوَلَدًا﴾ أي فقيراً محتاجاً إلى الله ومع ذلك ﴿فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ ﴾ ودنياك في الدنيا بقيام ولدي القائم دولة وملكاً وسلطاناً، وفي الآخرة حكماً وشفاعة وجناناً ومن الله رضواناً ﴿وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا -أي على جنتك حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاء -أي عذاباً ونيراناً فتحرقها، أوسيفاً من سيوف القائم فيمحقها - فَتَصْبِحَ صَعِيدًا -أي أرضاً لانبات بها - زَلَقًا ﴾ أي يزلق الماشي عليها ﴿وَأُحِيطَ بِشَمَرِهِ ﴾ الذي أشمرتها جنته (١) يعني ذهبت دنياه وسلطانه ﴿فَأَصْبَحَ يُقلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيها ﴾ من دينه ودنياه وآخرته وعشيرته ﴿وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِها وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا \* وَلَمْ تَكُن لَهُ فِنَةً ولا عشيرة - يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ﴾ .

ثمّ إنّه سبحانه لمّا أبان حال عليّ الله وحال عدوّه، بأنّه وإن كان له في الدنيا دولة وولاية من السيطان، فإنّ لعلي الله الولاية في الدنيا والآخرة من الرحمن وولايمة الشيطان ذاهبة وولاية الرحمن ثابتة، وذلك قوله تعالى:

﴿ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلهِ الْحَقِّ ﴾ ورد أنَّها ولاية عليَّ اللَّهِ . (٢)



آ-وهو مارواه محمّد بن العبّاس الله عن محمّد بن همّام، عن عبدالله بن جعفر (۱)، عن محمّد بن عبدالله بن جعفر الله عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الله قال: قلت له: قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلاْيَةُ شِهِ الْحَقِ هُوَ خَيْرٌ ثَوْابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا﴾ قال: هي ولاية علي الله هي خير ثواباً وخير عقباً، أي عاقبةً من ولاية عدوّه صاحب الجنّة الذي حرّم الله عليه الجنّة. (۱)

فللّه على ذلك الفضل والمنّة، والصلاة والسلام على محمّد و آله الطيّبين، واللّعنة والعذاب على أعدائهم، من الجنّة والناس أجمعين.

> ولاية عليّ أميرالمؤمنين الطِّلاً. (٣) ومعنى قوله تعالى: ﴿هُنَالِكَ الْوَلاَيَةُ شِهِ يعنى الولاية لأمير المؤمنين الطِّلا هي الولاية لله، لأنّه قد جاء في الدعاء:

> > «من والاكم فقد والى الله، ومن تبرّأ منكم فقد تبرّأ من الله». (٤)

جعلنا الله وإيّاكم والمؤمنين من الموالين لمحمّد وآله الطيّبين، ومن المتبرّئين من أعدائهم الظالمين لهم، إنّه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين.

### قوله تعالى: ﴿ وَ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوْابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً ﴾ «٤٦»

٨ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن محمّد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد

١ ـ في الأصل: عبدالله بن جعفر الحضرميّ، ولكن لم نجد له ذكراً في كتب الرجال والظاهر أنّه مصحّف الحميري. ٢ ـ عنه البحار: ١٢٦/٣٦ والبرهان: ٦٣٨/٣ ح ٢، إلى قوله: خير عقباً.

٣-عنه البحار: ١٢٦/٣٦، الكافي: ١٨/١ ذح ٣٤، وص٢٢٤ ح٥٢، وعنه البرهان: ٦٣٨/٣ ح١.

٤ أخرجه في البحار: ٢٩/١٠٢ نحوه، عن عيون الأخبار: ٢٧٤/٢.



ابن المفضّل (۱) عن أبيه، عن النعمان بن عمرو الجعفي (۲) قال: حـد ثنا محمّد بـن إسماعيل بن عبدالرحمان الجعفي قال: دخلت أنا وعمّي الحصين بن عبدالرحمان على أبي عبدالله السلام وأدناه وقال: ابن من هذا معك؟

قال: ابن أخي إسماعيل. قال: رحم الله إسماعيل وتجاوز عن سيّئ عمله، كيف تخلّفوه؟ قال: نحن جميعاً بخير ما أبقى الله لنا مودّتكم.

قال: يا حصين، لا تستصغرن مودّتنا، فإنّها من الباقيات الصالحات. فقال: يابن رسول الله، ما أستصغرها ولكن أحمد الله عليها.

لقولهم صلوات الله عليهم: من حمد الله فليقل: الحمد لله على أوّل النعم.

قيل: وما أوّل النعم؟ قال: ولايتنا أهل البيت.<sup>(٣)</sup>

## وقوله تعالى: ﴿ وَ أَمَّا مَنْ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزْاءً الْحُسْنَىٰ ﴾ «٨٨»

٩- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا الحسن بن عليّ (بن زكريّا بن صالح) ابن عاصم، عن الهيثم بن عبدالله قال: حدّ ثنا مولاي عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه عن آبائه، عن أمير المؤمنين الميلا قال: قال رسول الله عَيْلَا أتاني جبرئيل عن ربّه عَلَى الله عَيْلاً عن ربّه الله عن الله

١ ـ في نسختي «أ، ب» الفضيل، والصواب ما أثبتناه بقرينة رواية أحمد بن محمد بن سعيد عنه كـما فـي مـعجم
 رجال الحديث: ٢٦٨/١٧ و ٢٦٩، ولم يوجد رواية أحمد عن محمد بن الفضيل، كما لم يوجد رواية محمد بن المفضل عن أبيه في المعجم، والله العالم.

٢ ـ في النسخ «أ، ب، م» النعمان، عن عمرو الجعفي، وفي نسخة «ج» والبرهان، ابن عمر الجعفي، وعمر وعمرو الجعفي ليس لهما ذكر في رجالنا، وذكر الشيخ النعمان بن عمرو (عمر) الجعفي الكوفي في أصحاب الصادق المالية كما في معجم رجال الحديث: ١٦٨/١٩، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٥٢٠/٦، وعملى ذلك أثنناه.

٣\_عنه البرهان: ٣/ ٦٤٠ ح ٨، وأخرج ذيله في البحار: ٢٥٠/٢٣ ح ٢٥، عن المناقب: ٢١٥/٤.



وهو يقول: ربّي يقرئك السلام ويقول لك: يا محمّد، بشّر المؤمنين اللّذين يعملون الصالحات ويؤمنون بك وبأهل بيتك بالجنّة، فلهم عندي ﴿جَـزُاءَ الْـحُسْنَىٰ﴾ للخطون الحنّة. (١)

أي ﴿جَزَاء الْحُسْنَىٰ﴾ وهي ولاية أهل البيت اللَّيْكَا ، دخول الجنَّة والخلود فيها في جوارهم صلوات الله عليهم.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً \* خَالِدينَ فيها لا يَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً \* «١٠٨-١٠٠»

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلاً \* خَالِدينَ فيها لأيَبْغُونَ عَنْها حِوَلاً﴾ قال: نزلت في آل محمّد المِيَلاً. (٢)

11-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسين الخشعمي، عن محمّد بن يحيى الحجري (٣)، عن عمر بن صخر الهذلي (٤)، عن الصبّاح بن يحيى، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي الله أنّه قال: لكلّ شيء ذروة، وذروة [الجنان] جنّة الفردوس وهي لمحمّد وآل محمّد، صلوات الله عليه وعليهم. (٥)

١ ـعنه البحار: ٢٦٩/٢٤ ح ٣٩، والبرهان: ٦٧٤/٣ ح ٣٧.

٢\_عنه البحار: ٢٦٩/٢٤ ح ٤٠، والبرهان: ٦٨٨/٣ ح ٢.

٣ و ٤ ـ ليس لهما ذكر في رجالنا، ومحمّد بن يحيى الحجري ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٦٥/٤ رقم ٥٣١٠. ٥ ـ عنه البحار: ٢٦٩/٢٤ ح ٤١، والبرهان: ٦٨٨٣ ح ٣.



# سِنونو مَرْسَانِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

# قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* كَهِيعص \* ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ﴾ «١-٢»

ا ـ تأويله: ماروى الطبرسي الله في الإحتجاج، وغيره في غيره [بحذف الأسانيد] مرفوعاً إلى سعد بن عبدالله بن أبي خلف القمي الله قال: أعددت نيّفاً وأربعين مسألة من صعاب المسائل، لم أجد لها مجيباً، فقصدت مولاي أبا محمّد الحسن الله بسرّ من رأى، فلمّا انتهينا منها إلى باب سيّدنا الله فاستأذنّا،

فخرج الإذن بالدخول، قال سعد: فما شبّهت مولانا أبا محمّد الله حين غشينا نور وجهه إلا بدراً قد استوفى ليالي أربعاً بعد عشر، وعلى فخذه الأيمن غلام يناسب المشتري في الخلقة والمنظر، فسلّمنا عليه، فألطف لنا في الجواب وأومأ إلينا بالجلوس، فلمّا جلسنا سألته شيعته عن أمورهم في دينهم وهدايتهم،

فنظر أبو محمّد الحسن الله إلى الغلام، وقال: يابنيّ أجب شيعتك ومواليك، فأجاب كلّ واحد عمّا في نفسه وعن حاجته من قبل أن يسأله عنها بأحسـن جواب وأوضح برهان، حتّى حارت عقولنا في غامر علمه وإخباره بالغائبات،

ثمّ التفت إليّ أبو محمّد الرَّالِ وقال: ماجاء بك ياسعد؟ قلت: شوقي إلى لقاء مولانا فقال: المسائل الّتي أردت أن تسأل عنها؟ قلت: على حالها يا مولاي. قال: فاسأل قرّة عيني عنها، وأومأ إلى الغلام [فقال لي الغلام: سل] عمّا بدا لك منها، فكان بعض ما سألته أن قلت له: يابن رسول الله، أخبرني عن تأويل ﴿كهيعص﴾؟



فقال: هذه الحروف من أنباء الغيب، أطلع الله على عليها زكريًا الله على محمد عَلَيْهُ، وذلك: أنّ زكريًا الله على محمد عَلَيْهُ، وذلك: أنّ زكريًا اللهِ على الله على فأهبط إليه جبر ئيل اللهِ، فعلّمه إيّاها،

فكان زكريًا إذا ذكر محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن، سرّي عنه هـمّه وانـجلى كربه، وإذا ذكر [اسم] الحسين خنقته العبرة، ووقعت عليه البهرة.

فقال ذات يوم: يا إلهي، ما بالي إذا ذكرت أربعاً منهم تسلّت همومي، وإذا ذكرت الحسين تدمع عيني وتثور زفرتي، فأنبأه الله ﷺ عن قصّته، فقال: «كهيعص» فالكاف إسم كربلاء، والهاء هلاك العترة، والياء يزيد، وهو ظالم الحسين، والعين عطشه، والصاد صبره،

فلمًا سمع بذلك زكريًا لم يفارق مسجده ثلاثة أيّام، ومنع فيها الناس من الدخول عليه، وأقبل على البكاء والنحيب، وكانت ندبته:

إلهي أتفجع خير جميع خلقك بولده، إلهي أتنزل بلوى هذه الرزيّة بفنائه، إلهي أتلبس عليّاً وفاطمة ثياب هذه المصيبة، إلهي أتحلّ كربة هذه الفجيعة بساحتهما؟ ثمّ قال: إلهي ارزقني ولداً تقرّ به عيني على الكبر، واجعله وارثاً رضيّاً يوازي محلّه منّي محلّ الحسين من محمّد عَلَيْهُ، فإذا رزقتنيه فافتنّي بحبّه، ثمّ أفجعني به، كما تفجع محمّداً حبيبك بولده الحسين، فرزقه الله يحيى وفجّعه به،

وكان حمل يحيى وولادته لستّة أشهر، وكان حمل الحسين وولادته كذلك. (۱)
ومعنى قوله: وأفجعني بـه كـما تـفجع محمّداً، ومحمّد ﷺ تـوفّي قـبل قـتل
الحسين اللهِ ، وكذلك زكريًا اللهِ ، وهذا يدلّ عـلى أنّ الأنـبياء اللهِ أحـياء عـندربّهم
يرزقون، وبهذا القول صاربين يحيى وبين الحسين اللهِ مماثلة في أشياء منها:

١ - كمال الدين: ٤٥٤ ح ٢١، دلائـل الإمامة: ٥٠٥ ح ٩٥، الإحـتجاج: ٣٣/٢ م ٣٣٩ مفضلاً، وعـنها البـحار: ٧٨/٥٢ خـ ١، والمبارة موافقة للكمال والدلائل والبحار، وذيله في البرهان: ٦٩٧/٣ حـ ٣، عن الكمال.



حمله لستّة أشهر، ومنها قتله ظلماً، ومنها أنّ رأس يحيى اللّهِ أهدى إلى بغيّ من بغاة بغيا بني إسرائيل، والحسين صلوات الله عليه أهدي رأسه الكريم إلى باغ من بغاة بني أميّة، لآنهم شرّ البريّة، فعليهم اللّعنة الجزئيّة والكلّيّة وعملى الممهّدين لهمم والتابعين من جميع البريّة.

وله معالى: ﴿ وَ إِنِّي خِفْتُ الْمَوْالِيَ مِنْ وَرَائِي وَ كُـانَتِ الْمَرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا \* يَرِثُني وَ يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ «٥ و٦»

٢\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا محمّد بن همّام بن سهيل، عن محمّد ابن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود النجّار، قال: حدّ ثني أبو الحسن موسى بن جعفر عليه قال: كنت عند أبي يوماً قاعداً، حتّى أتى رجل فوقف به وقال:

أفيكم باقر العلم ورئيسه محمّد بن عليّ؟ قيل له: نعم، فجلس طويلاً، ثمّ قام إليه، فقال: يابن رسول الله، أخبرني عن قول الله عَلَىٰ في قصّة زكريّا ﴿ وَ إِنَّى خِفْتُ الْمَوْالِيَ مِنْ وَرَائى وَ كَانَتِ امْرَأَتى عَاقِرًا ﴾ الآية.

قال: نعم، الموالي بنوالعمّ، وأحبّ الله أن يهب له وليّاً من صلبه،

وذلك أنّه فيما كان علم من فضل محمّد ﷺ. قال: يا ربّ أما شرّفت محمّداً وكرّمته ورفعت ذكره حتّى قرنته بذكرك، فما يمنعك ياسيّدي أن تهب له ذرّية من صلبه، فتكون فيها النبوّة؟ قال: يا زكريّا، قد فعلت ذلك بمحمّد ولانبوّة بعده وهو خاتم الأنبياء، ولكنّ الإمامة لابن عمّه وأخيه عليّ بن أبي طالب من بعده، وأخرجتُ الذرّيّة من صلب عليّ إلى بطن فاطمة بنت محمّد، وصيّرت بعضها من بعض، فخرجت منه الأئمّة حججي على خلقي، وإنّي مُخرج من صلبك ولداً يرثك ويرث من آل يعقوب. فوهب الله له يحيى النيّلا. (۱)

١-عنه البحار: ٣٧٣/٢٤ م ١٠١، والبرهان: ٦٩٩/٣ م ٢.



## قوله تعالى: ﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ «٧»

﴿لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًا ﴾ قال: ذلك يحيى بن زكريّا لم يكن له من قبل سميّا، وكذلك الحسين لم يكن له من قبل سميّاً ولم تبك السماء إلاّ عليهما أربعين صباحاً. قلت: فما كان بكاؤها؟ قال: تطلع الشمس حمراء، وتغيب حمراء، قال: وكان قاتل الحسين الله ولد زنا، وقاتل يحيى بن زكريّا ولد زنا. (٢)

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢٧/١. ٢ ـ عنه البرهان: ٦٩٩/٣ ح ٣، وأخرج ذيله في البحار: ١٨٤/١٤ ح ٣٠، وج ٣٠٣/٤٤ ح ١٤، عن كامل الزيارات: ١٦٢ ح ٥.

٣\_ هكذا في البرهان، مع أنّ محمّد بن العبّاس يروي في عدّة موارد عن أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد عن محمّد عن محمّد بن خالد، وفي الأصل: ما رواه عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبيه، ولم نعثر على الحديث في تمفسير القمّي، رغم البحث عنه، وروى إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن خالد عن عبدالله بن بكير في الرجال.

٤\_عنه البرهان: ٧٠٠/٣ ح٥.



## قوله تعالى: ﴿ وَ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ﴾ «١٢»

٥- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن سليمان الزراري (١١)، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن حكم بن أيمن، قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: والله لقد أوتي عليّ الله الحكم صبيّاً، كما أوتي يحيى بن زكريّا الحكم صبيّاً. (٢)

آ وذكر أبوعلي الطبرسي ﴿ قال: روى العيّاشي بإسناده عن عليّ بن أسباط، قال: قدمت المدينة وأنا أريد مصر، فدخلت على أبي جعفر محمّد بن عليّ الرضاء المناقظ وهو إذ ذاك خماسيّ، فجعلت أتأمّله لأصفه لأصحابنا بمصر، فنظر إليّ وقال: ياعليّ، إنّ الله قد أخذ في الإمامة كما أخذ في النبوّة، وقال سبحانه عن يوسف اللهِذ: ﴿ وَ لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ واستوى - آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَ عِلْمًا ﴾ (٣)

وقال عن يحيى: ﴿وَ آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا﴾ . (٤)

## قوله تعالى: ﴿وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ «٥٠»

٧- تأويله: ذكره الشيخ أبو جعفر بن بابويه في كتابه كمال الدين وقال ماهذا لفظه: ثمّ غاب إبراهيم الله الغيبة الثانية، حين نفاه الطاغوت عن مصر، فقال: ﴿وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَى أَلاً أَكُونَ بِدُعَاء رَبِّي شَقِيًّا ﴾ فقال الله تقدّس ذكره بعد ذلك: ﴿فَلَمًا اعْتَزَلَهُمْ وَ مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ وَهَبْنَا لَـهُ

۱ في النسخ: الرازي، مصحّف، والصواب ما أثبتناه كما يظهر من ح ۱۱ سورة العنكبوت وح ۱۶ وسورة محمّد على المباس، فتأمّل. ومعجم رجال الحديث: ۲۲/۱۲ و 21 و 60، روى عنه عليّ بن حاتم الّذي روى عنه محمّد بن العبّاس، فتأمّل. ٢ عنه البحار: ١٨١/٤٠ ح ٢٦، والبرهان: ٧٠٣/٣ ح ١.

٤ ـ مجمع البيان: ٦/٦ ٥٠ ، عنه البرهان: ٧٠٣/٣ ح ٢، وفي البحار: ١٠٢/٢٥ ح ٣ عن التأويل، عن العيّاشي.



إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَبِيًّا ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ يعني به عليّ بن أبي طالب اللهِ ، لأنّ إبراهيم اللهِ كان قد دعـا الله ﷺ أن يـجعل له ﴿لِسَانَ صِدْقِ فِي الْآخِرينَ ﴾ (١)

كتبت إلى أبى الحسن الله أسأله عن قول الله على:

﴿ وَ وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ﴾

فأخذ الكتاب ووقّع تحته: وفّقك الله ورحمك، هو أمير المؤمنين علىّ اليّلاِ (٤)

٩-وذكر محمّد بن العبّاس ﴿ قَالَ: حدّثنا أحمد بن القاسم، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد السيّاري [عن محمّد بن خالد] عن يونس بن عبدالرحمان، قال: قلت لأبي الحسن الرضا اللهِ: إنّ قوماً طالبوني باسم أمير المؤمنين اللهِ في كتاب الله عَلَى فقلت لهم: من قوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًا ﴾ فقال: صدقت، هو هكذا. (٥)

ومعنى قوله ﴿لِسَانَ صِدْقٍ﴾ أي وجعلنا لهم ولداً ذالسان، أي قول صدق، وكلّ ذي قول صدق وكلّ ذي قول صدق فهو صادق، والصادق معصوم، وهو عليّ بن أبي طالب الثِّلاِ.

١\_الشعراء: ٨٤.

٢ - كمال الدين: ١٣٩ وفيه بعد قوله: «لسان صدق عليّاً» فأخبر عليّ للنّي بأنّ القائم للنّي هـ و الحـادي عشـر مـن
 ولده...، وعنه البرهان: ٧١٤/٣ ح ٢، وج ١٧٤/٤ ح ٢.

٣ في النسخ: عن جدّه، ولم يوجد في الرجال رواية إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، وجاء في التفسير: ﴿ ووهبنا لهم من رحمتنا ﴾ يعني لإبراهيم وإسحاق ويعقوب المبيني من رحمتنا رسول الله تيكي ﴿ وجعلنا لهم لسان صدق علياً ﴾ يعنى أميرالمؤمنين المبير علي بالكه ، حدّ ثنى بذلك أبي عن الحسن بن عليّ العسكري المبير .

٤\_ تفسير القمّي: ٢٥/٢، عنه البحار: ٥٧/٣٦ ح ١، والبرهان: ٧١٧/٣ ح ٥.

٥ ـ عنه البحار: ٥٧/٣٦ ح٣. والبرهان: ٧١٧/٣ ح٦. مناقب آل أبي طالب: ١٠٧/٣، ورواه السيّاري في التــنزيل والتحريف، عن ابن أورمة القتى عنه الله.



تولد تعالى: ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرَيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَ مِنْ ذُرَيَّةٍ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْرَائيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكِيًّا﴾ «٥٨»

•١- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز (١١)، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد بن معاوية، عن محمّد ابن مسلم، عن أبي جعفر الله قال: كان عليّ بن الحسين الله يسجد في سورة مريم، حين يقول: ﴿وَ مِمَّنْ هَدَيْنًا وَاجْتَبَيْنًا إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمُنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ حين يقول: ﴿وَ مِمَّنْ هَدَيْنًا وَاجْتَبَيْنًا إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمُنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا ﴾ ويقول: نحن عنينا بذلك، ونحن أهل الجبوة والصفوة. (١)

11-ويؤيده: ما قال أيضاً: حدّثنا محمد بن همّام بن سهيل، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليّه السماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليّه قال: سألته عن قول الله عَلَيْ: ﴿أُولٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النّبِيّينَ مِنْ ذُرّيَّةٍ إِبْراهيمَ وَ إِسْرائيلَ وَ مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا إِذَا تُتُلّىٰ عَلَيْهِمْ مَنَ الرّحْمٰن خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكِيًّا﴾.

قال: نحن ذرّيّة إبراهيم، ونحن المحمولون مع نوح، ونحن صفوة الله.

وأمّا قوله: ﴿مِمَّنْ هَدَيْنَا وَ اجْتَبَيْنَا﴾ فهم والله شيعتنا، الّذين هداهم الله لمودّتنا واجتباهم لديننا، فحيوا عليه وماتوا عليه، وصفهم الله بالعبادة والخشوع ورقّة القلب،

١- في النسخ: جعفر بن محمّد الرازي، مصحّف، والصواب ما أثبتناه كما في ح ١٢ سورة العنكبوت بعين هذا السند إلا في محمّد بن مسلم، ومعجم رجال الحديث: ١٧/١٥ و١٧٧، وقد جاء في الكتّي: ٧ - ١٦ جعفر بن محمّد الرازي الخواري أبو عبدالله من قرية إستراباد. ولكن في ص ١٢٤ ح ١٩٦ جعفر بين أحمد الرازي الخواري أبوعبدالله من قرية اشناباذ، وهذا عنونه الزنجاني كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٧٥٣/٢ واحتمل اتّحاده مع جعفر بن أحمد بن وندك الرازي، ولكن الظاهر أنّ ما في الكتّي غير هذا المصحّف الّذي في التأويل، والله المالم. ٢ - عنه البحار: ١٤٨/٢٤ ح ٥٥، والبرهان: ٧٧٣/٣ ح ٢ وفيه: نحن أهل الهدى والصفوة.



فقال: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمُنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكِيًّا﴾. ثمّ قال ﴿إِنَّ عَلَيْهِ ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضِاعُوا الصَّلاَةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ وهو جبل من صفر، يدور في وسط جهنّم.

ثمّ قال ﷺ: ﴿إِلاَٰ مَنْ تَابَ مِن غَشَ آل محتد وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَـدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَ لاَ يُظْلَمُونَ شَيْئًا \_إلى قوله \_كَانَ تَقِيًّا﴾ (١).

قوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًّا \* \_الى قوله تعالى \_ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾ «٧٣-٧٧»

17\_ تأويله: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب ﴿ عن محمّد بن يحيى، عن سلمة ابن الخطّاب، عن الحسن بن عبدالرحمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليّ في قول الله عَلَيْ: ﴿وَ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَـفَرُوا لِللهِ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَـفَرُوا لِللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ اللَّذِينَ كَـفَرُوا لِللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِنَاتٍ قَالَ اللَّذِينَ كَـفَرُوا لِللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيَنِاتٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيُنَاتٍ قَالَ اللهُ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيْنَاتٍ قَالَ اللهُ اللهِ اللهُ ال

كان رسول الله ﷺ دعا قريشاً إلى ولايتنا، فنفروا وأنكروا،

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ـ من قريش ـ لِلَّذِينَ آمَنُوا ﴾ الذين أقرّوا لأمير المؤمنين ولنا أهل البيت (بالولاية) (٢): ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَ أَحْسَنُ نَدِيًا ﴾ تعييراً منهم، فقال الله عَلَى ردّاً عليهم: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنْا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ ـ من الأمم السالفة ـ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِعْيًا ﴾

قلت: قوله: ﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلاٰلَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا ﴾ قال:

كلّهم كانوا في الضلالة، لا يؤمنون بولاية أميرالمؤمنين اللَّهِ ولا بولايتنا، فكانوا ضالّين مضلّين، فيمدّ لهم في ضلالتهم وطغيانهم حتّى يموتوا، فسيصرّهم الله شـرّاً مكاناً وأضعف جنداً.



قلت: قوله: ﴿ حَتِّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَ إِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٍّ مَكَانًا وَ أَضْعَفُ جُنْدًا﴾ . قال:

أمَّا قوله: ﴿حَتِّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ﴾ فهو خروج القائم اللَّهِ وهو الساعة.

﴿ فَسَيَعْلَمُونَ ﴾ ذلك اليوم وما [ي]نزل بهم من عذاب الله على يدي قائمه، فذلك قوله: ﴿ مَنْ هُوَ شَرِّ مَكَاناً \_ يعنى عند القائم اللهِ \_ وَ أَضْعَفُ جُنْدًا ﴾ .

قلت: قوله ﷺ: ﴿وَ يَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدِّي﴾ قال: يزيدهم ذلك اليوم هدى على هدى، باتّباعهم القائم اللهِ، حيث لايجحدونه ولاينكرونه.

قلت: قوله عَلَى: ﴿ لا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلا مَن اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰن عَهْدًا ﴾؟ قال:

إلاّ من دان الله بولاية أميرالمؤمنين والأئمّة من بعده، فهو العهد عندالله.

قلت: قوله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًا﴾؟ قال: ولاية أميرالمؤمنين اللهِ هي الودّ الّذي قال الله ﷺ

قلت: قوله: ﴿فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتَبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَ تُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ﴾؟ قال:

إنّما يسّره الله على لسانه، حين أقام أمير المؤمنين الله علماً، فبشّر به المؤمنين، وأنذر به الكافرين، وهم الّذين ذكرهم الله في كتابه «لدّاً»، أي كفّاراً.(١)

قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا \* وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ «٨٥-٨٦»

١\_الكافي: ٢٩١/١ ح ٩٠، وعنه البحار: ٣٣٢/٢٤ ح ٥٨، والبرهان: ٧٢٧/٧ ح ١.

٢-السند في تفسير القتي هكذا: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبدالله بن شريك، عن أبي عبدالله للبيّلا ، وذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ٢١٩/١، ولم يوجد في المعجم رواية إبراهيم بن هاشم عن عبدالله، ولا محمّد بن أبي عمير في غير هذا المورد، والله العالم.



يا عليّ، يخرج يوم القيامة قوم من قبورهم، بياض وجوههم كبياض الشلج، عليهم ثياب بياضها كبياض اللّبن، عليهم نعال الذهب، شراكها من لؤلؤ يتلألأ، فيؤتون بنوق من نور، عليها رحائل الذهب، مكلّلة بالدرّ والياقوت، فيركبون عليها، حتّى ينتهوا إلى [عرش] الرحمان، والناس في الحساب يهتمّون ويغتمّون، وهؤلاء يأكلون ويشربون فرحون. فقال أميرالمؤمنين النّه في الحساب يارسول الله؟

فقال: يا عليّ، هم شيعتك وأنت إمامهم، وهو قول الله عَلَى: ﴿يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفُدًا ـعلى الرحائل ـوَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ﴾ (١) وهم أعداؤك، يساقون إلى النار بلاحساب.

## قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّـذِينَ آمَـنُوا وَعَـمِلُوا الصَّـالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾ «٩٦»

1٤ ـ تأويله: قال عليّ بن إبراهيم الله الله عليّ أميرالمؤمنين كان جالساً بين يدي رسول الله عَلَيْ في قلوب المؤمنين ودّاً ؛

[فقال أميرالمؤمنين الطِّخ: اللّهمّ اجعل لي في قلوب المؤمنين ودّاً] فأنزل الله تعالى على نبيّه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾.(٢)

10 وقال أيضاً: وروى فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الثّلاء في قوله: ﴿إِنَّ اللّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ﴾ قال:

آمنوا بأمير المؤمنين، وعملوا الصالحات بعد المعرفة.(٣)

معناه: بعد المعرفة بالله وبرسوله وبالأئمّة صلوات الله عليهم.

١ ــ تفسير القمّي: ٢٧/٢ مع اختلاف، عنه البحار: ١٧٢/٧ ح ٢، والبرهان: ٧٣٤/٣ ح ١٦، وفي البحار: ١٤٠/٦٨ ح ١٤٠ مع التأويل.

٢\_ تفسير القمّي: ٣٠/٣، عنه البحار: ٣٥٤/٣٥ ح ٤، والبرهان: ٧٣٧/٣ ح ٢٢، ومابين المعقوفين من نسخة «م». ٣\_عنه البرهان: ٧٣٨/٣ ح ٢٤، ولم نجده في تفسير القمّي.



17-وقال محمّد بن العبّاس الله عند عد ثنا محمّد بن عثمان بن (١) أبي شيبة، عن عون ابن سلام، عن بشر بن عمارة الخثعمي، عن أبي روق، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس قال: نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب الله فإنَّ الله نينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًا ﴾ قال: محبّة في قلوب المؤمنين. (٢)

17-وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن يعقوب بن جعفر بن (<sup>(1)</sup> سليمان، عن جعفر بن سليمان (<sup>(1)</sup> عليّ سليمان بن عليّ، عن (<sup>(1)</sup> عليّ بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله أله عن عبدالله بن عبدالله و عَمِلُوا الصّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمٰنُ وُدًّا﴾

ُ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب الطِّلِا، فما من مؤمن إلاّ وفي قلبه حبّ لعليّ بن أبي طالب (٨) صلوات الله عليه وعلى ذرّيته الطيّبين، صلاة باقية دائمة في كلّ حين.

١ ـ في البحار «عن» والصحيح ما أثبتناه، راجع لسان الميزان: ٢٨٠/٥، ومعجم رواة الحديث وثقاته:٦٠٧٤/٦.

٢ ـ عنه البرهان: ٧٣٧/٣ ح ٢٠، وفي البحار: ٣٥٧/٣٥ ح٨، عنه وعن تنفسير فرات: ٢٤٨ ح ٣٣٥، شواهد
 التنزيل: ٣٦٣/١ ح ٥٠٠.

٣ في نسخة ب «عن سليمان»، مصحّف، والصواب ما أثبتناه بقرينة رواية يعقوب عن أبيه جعفر بن سليمان بن علي نسخة ب «عن العبّاس كما في سير أعلام النبلاء: ٢٣٩/٨ رقم ٥١، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧٠٣/٦.

٤ ــجعفر بن سليمان بن عليّ بن عبدالله بن عبّاس، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه يعقوب كما في السير المتقدّم.

٥ في نسخ «ب، ج، م» «بن عليّ بن عبدالله» وما أثبتناه هو الصواب، فقد روى جعفر بن سليمان بن عليّ، عن أبيه سليمان بن علديّ بن عبدالله كما في تهذيب الكمال: ٨-٩٠.

٦- أثبتناه بقرينة رواية سليمان بن علي بن عبدالله بن عبّاس، عن أبيه عليّ، ورواية ابنه جعفر عـنه فـي تـهذيب
 الكمال المتقدّم.

٧ في نسخ «أ ، ج ، م» «أبي عبدالله المثلاثية» والصواب ما أثبتناه كما في نسخة «ب» والبحار، وبقرينة رواية عليّ ابن عبدالله بن العبّاس، عن أبيه عبدالله، وروى عنه ابنه سليمان بن عليّ كما في تهذيب الكمال: ٨٠/٨ وج ٢٥٣/١٠ وج ٣٤٥/١٣، ولم يوجد روايته عن أبي عبدالله المثلاث .

٨\_عنه البحار: ٣٥٧/٣٥ ح ٩ والبرهان: ٧٣٧/٣ ح ٢١.



#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة»

تأويل «طه»: ذكره صاحب كتاب نهج الإيمان، قال: في تفسير الثعلبيّ قال: 1-قال جعفر بن محمد الصادق عليّ : قول الله على:

> ﴿طه﴾ أي طهارة أهل بيت محمّد ﷺ من الرجس، ثمّ قرأ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ .(١)

رقوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لَي صَدْرِي \* وَ يَسِّرْ لَي أَمْرِي \* وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَاني \* يَفْقَهُوا قَوْلي \* وَ اجْعَلْ لَي وَزيرًا مِنْ أَهْلي \* عُقْدَةً مِنْ لِسَاني \* يَفْقَهُوا قَوْلي \* وَ أَشْرِكْهُ في أَمْري \* كَيْ نُسَبِّحَكَ هَارُونَ أَخي \* اشْدُدْ بِهِ أَزْري \* وَ أَشْرِكْهُ في أَمْري \* كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثَيرًا \* وَ نَذْكُرَكَ كَثَيرًا \* إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا > ٢٥٠٥٥»

#### ماورد في معنى تأويله:

۲\_قال محمد بن العباس الله عن عدد بن الحسين (٢) الخديمي، عن عباد ابن يعقوب، عن عملي بن هاشم، عن عمرو بن حارث (٢)، عن عمران بن

١ ـ عنه البحار: ٢٠٩/٢٥ ح ٢٢، وأخرجه في البرهان: ٧٤٨/٣ ح٣، عن تفسير الثعلبي: ٢٣٦/٦، عن نهج الإيمان: ٨٥، والآية الأخيرة في سورة الأحزاب: ٣٣.

٢ في النسخ: محمّد بن الحسن، وما أثبتناه كما في بقيّة الموارد، والظاهر أنّه محمّد بن الحسين بن حفص الخثعمي
 الأشناني المذكور في معجم رجال الحديث: ٨/١٦.

٣\_ليس له ذكر في رجالنا، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ١٦/١٣، ومعجم رجال الحديث رواية عليّ بن هاشم عنه، وذكر الزنجاني والنمازي عمر بن الحارث كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٣٩٨/٤، ولكن في أمالي الصدوق: ٢٧٤ ح ٥ عمير بن الحارث، والطبقة تلائمه، والله العالم.



سليمان (۱۱) عن حصين الثعلبي (۲)، عن أسماء بنت عميس، قالت: رأيت رسول الله (۲) بازاء ثَبير، وهو يقول: أشرق ثبير أشرق ثبير، اللهم إنّي أسألك ما سألك أخي موسى: أن تشرح لي صدري، وأن تيسرلي أمري، وأن تحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وأن تجعل لي وزيراً من أهلي، عليّاً أخي، اشدد به أزري، وأشركه في أمري، كي نسبّحك كثيراً، ونذكرك كثيراً، إنّك كنت بنا بصيراً. (1)

٣-ويؤيده: مارواه أبو نعيم الحافظ، بإسناده عن رجاله، عن ابن عبّاس، قال:

أخذ النبيّ بيد عليّ بن أبي طالب وبيدي، ونحن بمكّة وصلّى أربع ركعات، ثمّ رفع يديه إلى السماء وقال: اللّهمّ إنّ نبيّك موسى بن عمران سألك، فقال:

﴿رَبِّ اشْرَحْ لَي صَدْرِي \* وَ يَسِّرْ لَي أَمْرِي \* الآية، وأنا محمّد نبيتك أسألك «رَبِّ اشْرَحْ لَي صَدْري \* وَ يَسِّرْ لَي أَمْرِي \* وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا قَوْلِي \* وَاجْعَلْ لَي وَزِيرًا مِنْ أَهْلَى \* عليّ بن أبي طالب أخى \* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي \* وَ أَشْرِكْهُ فَى أَمْرِي ».

قال ابن عبّاس: فسمعت منادياً ينادي يا أحمد، قد أوتيت ما سألت.(٥)

إعلم أنّ هذا السؤال المستغنى عن التأمّل اختصّ مولانا أمير المؤمنين الله المنزلة الرفيعة من خاتم النبيّين، منزلة هارون من موسى من دون العالمين،

١ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وهو المرادي المذكور في الجرح والتعديل: ٢٩٩/٦ رقم ١٦٦٠.

٢\_الظاهر أنّه حصين بن يزيد التعلبي أو التغلبي المذكور في الجرح والتعديل: ١٩٨/٣ رقم ٨٦١ بـقرينة الراوي والمروي عنه، وميزان الإعتدال: ٥٥٤/١ رقم ٢١٠٠، ولا يعلم انطباقه على الحصين الثعلبي (التغلبي) المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ١١٤٢/٢.

٣- في تفسير فرات: كان رسول الله على والله الله والله والسلام: اللهم السرح لى صدري....

٤ \_ عنه البحار: ١٢٦/٣٦ ح ٦٧ والبرهان: ٧٦٢/٣ ح ١، وأخرجه في البحار: ١٤٠/٣٨ ح ١٠٣، عن تفسير فرات: ٢٥٥ ح ٣، شواهد التنزيل: ٢٦٩/١ ح ٥١١، وص ٣٧٠ ح ٥١٢.

٥ ــ أخرجه في مصباح الأنوار: ١١٠ (مخطوط)، والبرهان: ٧٦٢/٣ ح ٢ عن أبـي نـعيم، وفـي البـحار: ١٢٦/٣٦ ذح٦٧، عنه وعن العمدة لابن البطريق: ٢٧٧ ح ٢٣١ باختلاف.



ولهذه المنزلة منازل، منها: قوله ﴿وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي﴾ والوزير هو المؤازر والمعاضد، والمعاون والمساعد وكذلك كان مع رسول الله عَيْنَ .

وقوله: ﴿مِنْ أَهْلَي﴾ وهذا ظاهر لآنه ابن عمّه أبي طالب أخ أبيه لأبيه وأمّه. وقوله: «عليّاً أخي» وهو أخوه ظاهراً، يوم المؤاخاة، وباطناً في نور المسطور وفي الطهارة والعصمة. وقوله: ﴿اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي﴾ أي قوّ به ظهري، وكذلك كان لرسول الله عَيْنِ الله ظهراً وظهيراً ومؤيّداً ونصيراً.

وقوله تعالى: ﴿وَ أَشْرِكُهُ فَي أَمْرِي﴾ أي في إبلاغ رسالتي إلى قومي،

وكذلك كان أمير المؤمنين الله في إبلاغ الرسالة زمن النبي على السورة براءة وغيرها، وبعده بالوصية إليه وإلى ولده، ولولاه ماحصل التبليغ، ولاكمل الدين إلا به وبذريّته الطيّبين، والمنزلة الجليلة الّتي شرّفت على المنازل كلّها الخلافة في الحياة والممات وهارون الله كان خليفة موسى الله في حياته ولوكان حيّاً لكان هو الخليفة، لكنّة توفّي قبله، ولهارون من موسى منازل أخر، ليس هذا موضع ذكرها، ومن الأمور الّتي شارك فيها أمير المؤمنين رسول الله عليه المنازل ومواطن لم يتستّمها موسى ولاهارون، ولا أحد من الأنبياء والرسل الميها:

٤ ـ لما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسيّ ﷺ، عن رجاله، مسنداً إلى الفضل بن شاذان، يرفعه إلى بريدة الأسلمي، قال: قال رسول الله ﷺ لعليّ اللجِّذِ:

يا عليّ، إنّ الله تبارك وتعالى أشهدك معي في سبعة مواطن:(١)

ا ـ أمالي الطوسي: جماعة، عن أبي المفضّل، عن جعفر بن محمّد بن عبدالله الموسوي، عن عبيدالله بن أحمد بسن نهيك، عن ابن أبي عمير، عن ابن رئاب، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن ابائه، عن علي المهي قال: قال لي رسول الله على الله علي، إنّه لمّا أسري بي إلى السماء تلقّتني الملائكة بالبشارات في كلّ سماء حتى لقيني جبر ثيل المهي في محفل من الملائكة فقال: يا محمّد لو اجتمعت أمّتك على حبّ عليّ ما خلق الله عزّ وجلّ النار. يا عليّ إنّ الله تبارك وتعالى أشهدك معي في سبعة مواطن ... [أمالي الطوسي: ١٤١ ح ٢١، عنه البحار: ٣٥/٤٠].



أَمَا أُولِهِن: فليلة أُسري بي إلى السماء، فقال لي جبرئيل اللَّهِ: أين أخوك؟ قلت: خلَّفته ورائى، قال: فادع الله فليأتك به، فدعوت الله،

فإذا أنت معي وإذا الملائكة صفوف وقوف، فقلت: من هؤلاء ياجبرئيل؟ فقال: هؤلاء الملائكة، يباهيهم الله بك، فأذن لي، فنطقت بمنطق لم تنطق الخلائق بمثله، نطقت بما خلق الله وبما هو خالق إلى يوم القيامة.

والموطن الثاني: أتاني جبرئيل، فأسرى بي إلى السماء، فقال لي: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي، قال: فادع الله فليأتك به، فدعوت الله على فإذا أنت معي، فكشط الله لي عن السماوات السبع والأرضين السبع، حتّى رأيت سكّانها وعمّارها وموضع كلّ ملك منها، فلم أر من ذلك شيئاً إلاّ وقد رأيته.

والموطن الثالث: ذهبت إلى الجنّ ولست معي، فقال لي جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلّفته ورائي، فقال: فادع الله فليأتك به، فدعوت الله على فإذا أنت معي، فلم أقل لهم شيئاً، ولم يردّوا عليّ شيئاً إلاّ وقد سمعته وعلمته.

والموطن الرابع: أنّي لم أسأل الله شيئاً إلاّ أعطانيه فيك، إلاّ النبوّة، فإنّه قال: يا محمّد، خصصتك بها.

والموطن الخامس: خصّصنا بليلة القدر وليست لغيرنا.

والموطن السادس: أتاني جبرئيل، فأسرى بي إلى السماء، فقال لي: أين أخوك؟ فقلت: خلّفته ورائى، قال: فادع الله فليأتك به، فدعوت الله على، فإذا أنت معى،

وبصائر الدرجات: محمد بن عيسى عن أبي عبدالله المؤمن، عن أبي علي حسّان بن مهران الجمّال، عن أبي
 داود السبيعى، عن بريدة الأسلمى، عن رسول الله على قال: قال رسول الله على الله على

يا عليّ إنّ الله أشهدك معي سبع مواطن... [بصائر الدرجات: ٢٠٧/١ ح٣، عنه البحار: ١١٥/٢٦ ح١٦]. ومنه: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم أو غيره، عن سيف بن عميرة، عن حسّان، عن أبي داود، عن بريدة قال: كنت جالساً مع رسول الله ﷺ وعلىّ معه إذ قال:

يا عليَّ ألم أشهدك معي سبع مواطن... [بصائر الدرجات: ٢١٠/١ ح ١١، عنه البحار: ١١٥/٢٦ - ١٧].



فأذّن جبرئيل، فصلّيت بأهل السماوات جميعاً وأنت معى.

والموطن السابع: إنّا نفئ، حين لايبقى أحد، وهلاك الأحزاب بأيدينا.(١)

فمعنى قوله: نفي حين لايبقى أحد وهلاك الأحزاب بأيدينا، دليل على أنهما يكرّان إلى الدنيا ويلبثان فيها ماشاء الله \_كما روي عن الأئمة اللهي في حديث الرجعة (٢) \_ ثمّ يبقيان، حين لا يبقى أحد من الخلق.

وقوله: هلاك الأحزاب بأيدينا، والأحزاب هم أحـزاب الشـيطان وأهـل الظـلم والعدوان، فعليهم لعنة الرحمان، ماكرّ الجديدان واطّرد الخافقان.

وممًا ورد في الأمور الّتي شارك أمير المؤمنين فيها رسول الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَيَّا الله عَيَّا

وأنّ أمره أمره ونهيه نهيه، وأنّ الفـضل جـرى له كـما جـرى لرسـول الله ﷺ، ولرسول الله ﷺ،

٥ \_ وهو مارواه الشيخ الله في أماليه: عن رجاله، عن سعيد الأعرج، قال:

دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبدالله الله فابتدأني فقال: يا سعيد (٣) ما جاء عن أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب الله يؤخذ به، وما نهى عنه ينتهى عنه جرى له من الفضل ماجرى لرسول الله على ولرسوله الفضل على جميع من خلق الله، العائب على أميرالمؤمنين الله في شيء كالعائب على الله وعلى رسوله على لله والرّاد عليه في صغير أو كبير على حدّ الشرك بالله.

كان أميرالمؤمنين باب الله الّذي لايؤتى إلاّ منه، وسبيله الّذي من تمسّك بغيره هلك، وكذلك جرى حكم الأئمّة الله أركان

١ \_ أخرج نحوه في البحار: ٣٨٨/١٨ ح ٩٧ مع اختلافات وج ٣٥/٤٠ ح ٧٠ عن أمالي الشيخ: ٦٤١ ح ٢١. وفي البرهان: ٣٧٧١ ع ٣٤، عن تفسير القمّي: ٣٣٥/٢ بإسناده عن أبي برزة الأسلمي، وعن البصائر: ٢٠٧/١ ح٣ عن بريدة الأسلمي، وح ٣٥ عن الأمالي.

٢\_وقد ورد في ذلك عدّة أحاديث عنهم الجيِّث، في باب الرجعة، من البحار: ٣٩/٥٣ فراجع.

٣\_في الأمالي: يا سليمان.



الأرض، وهم الحجّة البالغة على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. أما علمت أنّ أمير المؤمنين الله كان يقول: أنا قسيم الله بين الجنّة والنار، وأنا الفاروق الأكبر، وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقر لي جميع الملائكة والروح بمثل ما أقرّوا لمحمّد عَلَيْ ، ولقد حملت مثل حمولة محمّد وهي حمولة الربّ، وأنّ محمّداً عَلَيْ لله يعلى، ويستنطق فينطق، وأنا أدعى فأكسى وأستنطق فأنطق، ولقد أعطيت خصالاً لم يعطها أحد قبلى: علمت البلايا والقضايا وفصل الخطاب. (١)

# وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهيٰ﴾ «٤٥»

٦- تأويله: ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره قال: روي عن العالم الله أنّه قال: نحن أُولو النهى، أخبر الله نبيّه بما يكون بعده من ادّعاء القوم الخلافة، فأخبر رسول الله عَلَيْهُ أُمير المؤمنين الله بذلك، وانتهى إلينا ذلك من أمير المؤمنين الله عَلَيْهُ أُمير المؤمنين الله عَلَيْهُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

فنحن أُولي النهي، انتهى علم ذلك كلّه إلينا.

٧-ويؤيده: مارواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن عمّار بن مروان قال: سألت أبا عبدالله على عن قول الله على: ﴿إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهيٰ﴾

قال: والله نحن أولو النهى، (قلت: وما معنى نحن أولو النهى؟) قال: ما أخبر الله جلّ اسمه رسوله به ممّا يكون بعده من ادّعاء أبي فلان الخلافة والقيام بها، والآخر من بعده والثالث من بعدهما وبني أميّة، قال: فأخبر به رسول الله عَلَيْظُ عليّاً عليّاً عليّاً علي وكان ذلك كما أخبر الله رسوله، وكما أخبر رسوله عليّاً صلوات الله عليما، وكما انتهى إلينا من علي عليّ الحين عليها، يهذه الآية الّتي ذكرها الله في الكتاب العزيز ﴿إنَّ في ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِى النّهيٰ﴾

١ ـ أمالي الشيخ: ٢٠٥ ح ٢، عنه البحار: ٣٥٢/٢٥ ح ١، والمحتضر: ٨٧.



فنحن أولو النهي الذين انتهى إلينا علم هذا كلَّه، فصبرنا الأمر الله،

فنحن قوّام الله على خلقه وخزّانه على دينه، نخزنه ونستره، ونكتتم بـ ه مين عدوّنا، كما اكتتم بـ ه رسول الله، حتّى أذن له في الهجرة وجهاد المشركين،

فنحن على منهاج رسول الله ﷺ، حتّى يأذن الله لنا بإظهار دينه بالسيف، وندعو الناس إليه، فنضربهم عليه عوداً كما ضربهم رسول الله ﷺ بدءاً.(١)

## قوله تعالى: ﴿ وَ إِنِّى لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ «٨٢»

٨ ـ تأويله: قال أبو عليّ الطبرسيّ ﴿ قال أبو جعفر الباقر اللهِ: «ثمّ اهتدى» إلى ولايتنا [أهل البيت اللهِ على اللهُ اللهُ أنّ رجلاً عبدالله عمره مابين الركن والمقام، ثمّ مات ولم يجئ بولايتنا لأكبّه الله في النار على وجهه.

رواه الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده، وأورده العيّاشيّ فـي تـفسيره مـن عدّة طرق.<sup>(٢)</sup>

٩ ـ وعن (٢) محمد بن سليمان بالإسناد، عن داود بن كثير الرقي، قال:

دخلت على أبي عبدالله الله الله فقلت له: جعلت فداك، قوله تعالى:

﴿وَ إِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ﴾ فما هذا الإهتداء (٤) بعد التوبة والآيمان والعمل الصالح؟ فقال: معرفة الأئمّة والله إمام بعد إمام. (٥)

١-بصائر الدرجات: ٤٨٢ ح ٥٦، عن عليّ بن إسماعيل، عن أبي عبدالله البرقي، عن ابن محبوب (مثله)، ومناقب
 ابن شهرآشوب: ٢١٤/٤ عن عمّار بن مروان (مثله)، وتفسير القمّي: ٣٤/٢، عن أبيه، عن ابن محبوب (مثله)،
 عنها البحار: ١١٨/٢٤ ح ١، والبرهان: ٧٦٥/٣ ح ١.

٢ ـ مجمع البيان: ٢٣/٧، عنه البرهان: ٧٧١/٣ ح ١٠، شواهد التنزيل: ٣٧٥ ـ ٣٧٠.

٣-كذا في الأصل وفي فضائل الشيعة: وبهذا الإسناد عن محمّد بن سليمان، عن داود بن كثير الرقّي.

٤\_في فضائل الشيعة: الهدى.

٥ فضائل الشيعة: ٢٦ ح ٢٦، عنه البحار: ١٩٨/٢٧ ح ٦٤، وإثبات الهداة: ٢٣٧/١ ح ١٩٤، والبرهان: ٣٧٢/٣ ذح ١٩٤، والبرهان: ٣٧٢/٣ خ ١٩٤٠ من الفضائل على ما حقّقناه في سند هذه الرواية.



• ١-وروى عليّ بن إبراهيم الله عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن الفضيل، عن زرارة، عن أبي جعفر الله عن قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ قال: المتدى الينا. (١)

11-وقال محمد بن العباس الله على بن العباس البجلي، قال: حدّ ثنا عبّاد ابن يعقوب، عن عليّ بن هاشم، عن جابر بن الحسن (٢)، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الله عن قول الله على: ﴿وَ إِنّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدىٰ ﴿ قَالَ: إِلَى وَلا يتنا. (٢)

17 ـ وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن سنان، عن عمّار بن مروان، عن المنخّل، عن جابر، عن أبي جعفر اللهِ عن قول الله عن إنّى لَغَفّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدىٰ قال:

إلى ولاية أمير المؤمنين اللهِ (٤)

# قوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدُّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ ﴾ «١٠٨»

العبار واه محمّد بن العبّاس ﴿ قال: حدّثنا محمّد بن همّام بن سهيل، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه الله عن أبيه على قال: سألت أبي عن قول الله على:

﴿ يَوْمَئِذٍ يَتَبِعُونَ الدَّاعِيَ لا عِوَجَ لَهُ ﴾ قال: الداعي أمير المؤمنين اللهِ (٥) وهذا ممّا يدلّ على الرجعة، والله أعلم.

١ ـ أخرجه في البحار: ١٤٨/٢٤ ح ٢٨، والبرهان:٧٧٢/٣ ذح ١٢، عن تفسير القمّي: ٣٥/٢ باختلاف السندوالمتن.

٢ ــمن شواهد التنزيل، وفي الأصل «الحر» وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة
 الحديث وثقاته: ٢٦٠٠/٢، والله العالم.

٣\_عنه البحار: ١٤٨/٢٤ ح ٢٦ والبرهان: ٧٧١/٣ ح ٥، شواهد التنزيل: ٣٧٥/١ ح ٥١٩.

٤\_عنه البحار: ٤٨/٢٤ ح ٢٧، والبرهان:٧٧١/٣-٦. ٥\_عنه البحار: ٢٧/٣٦ ح ٦٨، والبرهان: ٧٧٧٧ ح ٤.



# نمَّ قال تعالى: ﴿ وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ «١٠٨»

اليه، عن الحسن بن محبوب، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي محمّد الوابشي، عن أبي الورد، عن أبي جعفر النالاء، قال:

إذا كان يوم القيامة جمع الله الناس في صعيد واحد من الأوّلين والآخرين، وهم عراة حفاة، فيوقفون في المحشر، حتّى يعرقوا عرقاً شديداً وتشتدّ أنفاسهم،

فيمكتون في ذلك [مقدار] خمسين عاماً وهو قول الله كلن:

﴿ وَ خَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلا تَسْمَعُ إلا هَمْسًا ﴾ .

قال: ثمّ ينادي مناد من تلقاء العرش: أين النبيّ الأمّي؟ فيقول الناس:

قد أسمعت فسمّه باسمه [قال:] فينادي أين نبيّ الرحمة؟ أين محمّد بن عبدالله الأمّي؟ قال: فيتقدّم رسول الله ﷺ أمام الناس كلّهم، حتّى ينتهي إلى حوض طوله ما بين أيلة وصنعاء [فيقف عليه].

فينادي بصاحبكم \_ يعني أمير المؤمنين \_ فيتقدّم عليّ الله أمام الناس، فيقف معه ثمّ يؤذن للناس فيمرّون بين وارد الحوض يومئذ وبين مصروف عنه، فإذا رأى رسول الله على من يصرف [عنه] من محبّينا يبكى ويقول: يا ربّ شيعة على،

قال: فيبعث الله إليه ملكاً، فيقول له: ما يبكيك يا محمّد؟ فيقول: أبكي لأناس من شيعة على اللهِ، أراهم قد صرفوا تلقاء أصحاب النار، ومنعوا ورود حوضى.

قال: فيقول الملك: إنّ الله يقول: قد وهبتهم لك يا محمّد، وصفحت لهم عن ذنوبهم بحبّهم لك ولعترتك، وألحقتهم بك وبمن كانوا يتولّونه، وجعلناهم في زمرتك، فأوردهم حوضك.

قال أبو جعفر اليُّلاِ: فكم من باكية يومئذ وباك (ينادون يا محمّداه إذا رأوا ذلك)



ولايبقى أحد يومئذ [كان] يتولّانا ويحبّنا ويتبرّأ من عدوّنا ويبغضهم إلّا كـان فـي حزبنا ومعنا، ويردون حوضنا.(١)

# وتوله تعالى: ﴿ يَوْمَئِذِ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً \* \_الى توله تعالى\_هَضْمًا ﴾ «١٠٢\_١٠٩»

﴿ يَوْمَنِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ رَضِيَ لَهُ قَوْلاً﴾ قال:

لاينال شفاعة محمّد يوم القيامة إلا من أذن له بطاعة آل محمّد «ورضي له قولاً» وعملاً فيهم، فحيي على مودّتهم ومات عليها، فرضي الله قوله وعمله فيهم. ثمّ قال: ﴿وَ عَنَتِ الْوَجُوهُ لِلْحَيِّ الْفَيُّومِ وَ قَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا﴾ لآل محمّد، كذا نزلت. ثمّ قال: ﴿وَ مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِخاتِ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلاْ يَخَافُ ظُلْمًا وَ لاْ هَضْمًا﴾ قال: مؤمن بمحبة آل محمّد ومبغض لعدوّهم. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ «١١٥»

17 ـ تأويله: روى الشيخ محمّد بن يعقوب ﴿ ، [عن عدّة من أصحابه] عن أحمد ابن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن أبي جعفر اللهِ ، في قول الله ﷺ : ﴿ وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴾ قال:

١- تفسير القتي: ٣٨/٢ مع اختلاف، عنه نور الثقلين: ٤٣١/٤ ح ١١٦، وفي البحار: ١٠١/٧ ح ٩و ١٠ ، عنه وعن أمالي الشيخ: ٦٧ ح ٦، وكشف الفتة: ١٣٧/١، وفي البحار: ٩٨/٦٨ ح ٣ عن القتي والأمالي، وفي البرهان: ٣٧٧/٧ ح ١، عن القتي وأمالي الشيخ وأمالي المفيد: ٢٩٠ ح ٨، ورواه فرات في تفسيره: ٢٥٨ ح ٣٥٤.
 ٢- عنه البحار: ٢٥٧/٢٤ ح ٤، والبرهان: ٣٧٩/٧ ح ٤، وقطعة منه في البحار: ٣٦٠/٢٣ ح ٧١.



عهدنا إليه في محمّد والأئمّة من بعده الملكلاً، فترك ولم يكن له عزم أنهم هكذا. وإنّما سمّي أولي العزم لأنّه عهد إليهم في محمّد والأوصياء من بعده، والمهديّ وسيرته، وأجمع عزمهم على أنّ ذلك كذلك والإقرار به.(١)

﴿ وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ \_كلمات في محمّد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين والأنسّة من ذرّيتهم \_فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ هكذا والله نزلت على محمّد ﷺ (٢)

11-ويؤيده: مارواه الشيخ المفيد الله بإسناده عن رجاله إلى حمران بن أعين، عن أبي جعفر الله الله قال: أخذ الله الميثاق على النبيين، فقال: ﴿أَلَسْتُ بِرَبِكُمْ قَالُوا بَلَىٰ ﴾ (٢) وأنّ هذا محمّداً رسولي وأنّ عليّاً أميرالمؤمنين [قالوا: بلى. فشبتت لهم النبوّة، ثمّ أخذ الميثاق على أولي العزم: أنّي ربّكم ومحمّد رسولي وعليّ أميرالمؤمنين] والأوصياء من بعده ولاة أمري وخزّان علمي، وأنّ المهديّ أنتصر به لديني وأظهر به دولتي، وأنتقم به من أعدائي، وأعبد به طوعاً وكرهاً.

قالوا: أقررنا ياربّنا وشهدنا، ولم يجحد آدم ولم يـقرّ، فـثبتت العـزيمة لهـؤلاء الخمسة في المهديّ، ولم يكن لآدم عزيمة على الإقرار، وهو قول الله تبارك وتعالى: ﴿وَ لَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِىَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾. (٤)

١ ـ الكافي: ١٦/١ ٤ ح ٢٢، عنه البحار: ٢٥١/٢٤ ٣٥ و البرهان: ٧٨٠/٣ ح ١ و أخرجه في البحار: ١١٢/١١ ح ٣٠ عن تفسير القمّي: ٣٩/٢، والعلل: ١٢٢ ح ١، وفي البحار: ٢٧٨/٢٦ ح ٢١، عن بصائر الدرجات: ١٤٥/١ ح ١.

٢ ــ الكافي: ١٦/١ عـ ٢٣، عنه البرهان: ٧٨/٣ ح٣، والبحار: ١٩٥/١١ ح ٤٩، وج ٢٥١/٢٤ ح ٦٦، وفي ص١٧٦ ح٧، عن بصائر الدرجات: ١٤٧/١ ح٣. ٣ ـــ سورة الأعراف: ١٧٢.

٤ أخرجه في البحار: ٢٧٩/٢٦ ح ٢٢، عن بصائر الدرجات: ١٤٦/١ ح ٢، وفي البرهان: ٧٨١/٣ ح ٢، عن
 الكافى: ٨/٢ ح ١.



# وقوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُذَايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقَىٰ \* \_إلى قوله \_ قَبْلَ طُلُوع الشَّمْسِ وَ قَبْلَ غُرُوبِها ﴾ «١٣٠ ـ ١٣٠»

قال رسول الله ﷺ: يا أيّها الناس، اتّبعوا هدى الله تهتدوا وترشدوا، وهو هداي، وهداي هدى عليّ بن أبي طالب، فمن اتّبع هداه في حياتي وبعد موتي فقد اتّبع هداي، ومن اتّبع هدى الله «فلايضلّ ولايشقى».

قال: ﴿وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكًا وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَ قَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَنْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيَهَا وَ كَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ \* وَ كَذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ فِي عداوة آل محتد وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ لَعَذَٰابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَ أَبْقَىٰ ﴾ ثمّ قال الله ﷺ:

﴿ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ في مَسْاكِنِهِمْ إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النَّهيٰ﴾ وهم الأئمّة من آل محمّدﷺ وما كان في القرآن مثلها.

ويقول الله عَلَىٰ: ﴿ وَ لَوْلا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَ أَجَلُّ مُسَمَّى \* فَاصْبِرْ ـ يا محتد، نفسك وذرّ يَتك ـ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّعْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهِا ﴾ ومعنى قوله: «وما كان في القرآن مثلها» أي مثل ﴿إِنَّ في ذَلِكَ لآياتٍ لأُولِي النَّهىٰ ﴾ وكلّما يجيء في القرآن من ذكر «أولي النهى» فهم الأئمّة المِيُكِالِيُهِ.(١) وقد تقدّم تأويل ذلك في هذه السورة.(٢)

١-عنه البرهان: ٧٨٨/٣ ح ٢، وفي البحار: ١٤٩/٢٤ ح ٣٠، إلى قوله اللهج : مثلها.

٢\_راجع حديثي (٦،٧) في تأويل آية ٥٤.



-۲-ومعنى هذا التأويل: ماروى الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن السيّاري، عن علىّ بن عبدالله، قال:

سأله رجل (١) عن قول الله عَنِيْنِ: ﴿فَمَنِ اتَّبَعَ هُذَايَ فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْقَىٰ﴾ قال:

من قال بالأئمة واتبع أمرهم، ولم يَجُزْ (٢) طاعتهم ﴿فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْفَىٰ﴾. (٣) المن قال بالأئمة واتبع أمرهم، ولم يَجُزْ (٢) طاعتهم ﴿فَلا يَضِلُّ وَ لا يَشْفَىٰ﴾. (٣) بن الخطّاب، عن الحسن (٤) بن المان عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن (٤) بن

عبدالرحمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله اللهِ عَلَيْ في قـول الله اللهِ اللهِ عَنْ ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكًا﴾ قال:

يعني به ولاية أمير المؤمنين الله قال: قلت: ﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىٰ﴾ قال:
يعني أعمى البصر في الآخرة وأعمى القلب في الدنيا عن ولاية أميرالمؤمنين الله قال: وهو متحيّر في القيامة يقول: ﴿رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَٰلِكَ أَيْتُكَ آياتُنا﴾ [قال: الآيات الأئمّة الله في إفنسيتها وكذلك الْيَوْمَ تُنسَى ، يعني تركتها وكذلك اليوم تترك في النار، كما تركت الأئمّة الله فلم تطع أمرهم ولم تسمع قولهم [قال:] قلت: ﴿وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَالله وَترك والله الله والله أين الله والله والله

١ ـكذا في الكافي والبحار وغيرهما وهو الصحيح، وفي الأصل: سئل أبو عبدالله لمُثَلِّد.

٢\_أي لم يتجاوز.

٣-الكافي: ١٤/١ ع ح ١٠، عنه البحار: ١٥٠/٢٤ ح ٣١، والبرهان: ٧٨٤/٣ ح ١، ونــور الشقلين: ٤٤٣/٤ ح ١٦٦٠، وأخرجه في البحار: ٩٣/٢ ح ٢٥، عن بصائر الدرجات: ٤٤/١ ح ٢.

٤- في النسخ: الحسين بن عبدالرحمان، وعنونه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ٩/٦، ولكن في بقيّة الموارد الحسن كما في ح٧ سورة الأنفال وح ١٣ سورة مريم الله وح ١ سورة يس وح ١٣ سورة ص وح ١٦ سورة فصّلت وح ١٦ سورة الحديد، وعنونه السيّد الخوئي في المعجم: ٣٧٢/٤، وأثبتنا الحسن هنا لوقوعه في معظم الأسانيد بهذا العنوان، أنظر معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٠٧/٢.

٥ ـ الكافي: ٢٥/١١ ح ٩٦، عنه البحار: ٣٤٨/٢٤ ح ٦٠، والبرهان: ٧٨٤/٣ ح ٢، ونور الثقلين: ٤٤٤/٤ ح ١٧٠.



ومعنى قوله تعالى: ﴿أَتَتْكَ آيَاتُنَا ۞ وَ لَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ﴾ أنّ الآيات هم الأئمة الولاة عليهم أفضل الصلاة وأكمل التحيّات.

#### وقوله تعالى: ﴿ وَ أُمُّرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاٰةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا ﴾ «١٣٢»

عبدالرحمان بن سلام، عن [أحمد بن](١) عبدالله بن عيسى بن مصقلة القمّي، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر الباقر، عن أبيه عليّ بن الحسين المنظِيّ في قول الله الله عليّ بن الحسين المنظِيّ في قول الله على الله عل

﴿وَ أَمُرْ أَهْلُكَ بِالصَّلَاٰةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْهَا﴾ قال: نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين الله الله عَلَيْهُ يأتي باب فاطمة كلّ سحرة، فيقول:

السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، الصلاة يرحمكم الله ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾. (٢)

قوله تعالى: ﴿قُلْ كُلِّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحابُ الصِّراطِ السَّوِيّ وَ مَنِ اهْتَدَىٰ ﴾ «١٣٥»

٣٣ تأويله: قال عليّ بن إبراهيم ﴿ : روى النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جابر، عن أبي جعفر اللهِ ، في قوله ﴿ قُلْ كُلِّ مُتَرَبِّصٌ اللهِ قَدِله ـ وَ مَنِ اهْتَدَىٰ ﴾ قال: إلى ولايتنا. (٣)

١- إنّما أضفنا ما بين المعقوفين بقرينة بقيّة الموارد، ولعدم ذكر عبدالله بن عيسى في كتب الرجال والحديث، وإنّما الموجود في النجاشي: ١٠١ كما أثبتناه، ولكن في روايته عن زرارة عن أبي جعفر الباقر عليّه تأمّل، فقد روى عن الجواد لليّه وزرارة توفّي سنة ١٥٠، ويظهر من ح١٢ سورة الزمر أنّه يروي عن الباقر عليّه بواسطتين، والله العالم.

٢-عنه البحار: ٢١٩/٢٥ ح ١٩، والبرهان: ٣٠٠٧ع ح ٢، والآية الأخيرة في سورة الأحزاب: ٣٣.
 ٣-أخرجه في البرهان: ٧٩١/٣ ح٧، عن تفسير القمّى ولم نجده فيه.



﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدَىٰ﴾ قال: اهتدى إلى ولايتنا. (٢)

70 ـ وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إسماعيل بن يسار، عن عليّ بن جعفر الحضرميّ، عن جابر، عن أبي جعفر عليّاً، في قوله تعالى:

﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَ مَنِ اهْتَدَىٰ﴾ قال:

عليّ صاحب الصراط السويّ (٣) «ومن اهتدى» أي إلى ولايتنا أهل البيت. (٤)

71 ـ وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بين جعفر عِلَيْكِ، قيال: سألت أبي عن قول الله ﷺ: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّراطِ السَّوِيّ وَ مَنِ اهْتَدَىٰ ﴾ قال:

«الصراط السويّ» هو القائم السِّلا، والهدى من اهتدى إلى طاعته، ومثلها في كتاب الله عَلَا: ﴿وَ إِنِّى لَغَفُّارٌ لِمَنْ تَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدىٰ ﴾ قال: إلى ولايتنا. (٥)

١ ـ في نسختي «أ، م» والبحار: راشد، وعنونه الزنجاني والنمازي بهذا العنوان كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢٧٧/٤، ولكن المذكور في كلّ الروايات كما في المتن، وهو الّذي عنونه النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢٧٦/٤.

۲\_عنه البحار: ۲۶/۱۵۰ ح ۳۲، والبرهان: ۷۹۱/۳ ح۸.

٣\_ في نسخة «ج» «قال: صاحب الصراط السوى الأئمّة».

٤ عنه البحار: ١٥٠/٢٤ ح ٣٣، والبرهان: ٧٩٢/٣ ح ٩.

٥ ـ عنه البحار: ١٥٠/٢٤ ح ٣٤، والبرهان: ٧٩٢/٣ ح ١٠.



# ينونغالانبنيك المنافقة

#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

#### قوله تعالى: ﴿ وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ «٣»

التأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حمّاد الأزديّ، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (۱) الله في قوله الله و أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذينَ ظَلَمُوا الله قال: «الّذين ظلموا» آل محمّد حقّهم. (۱)

## وقوله تعالى: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ «٧»

٢- تأويله: قال محمد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، عن الحصين بن مخارق، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين اللهِ في قوله الله في الله الله عن أمير المؤمنين اللهِ في قوله الله في في قوله الله في الله عن أهل الذكر. (٣)

"-وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن سليمان الزراريّ، عن محمّد بن خالد الطيالسي، عن العلاء بن رزين القلاّء، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الثِّلا، قال: قلت له:

١ ـ في نسخ «أ، ج، م» أبي عبدالله الملكةِ.

٢ ـ عنه البحار: ٢٢٦/٢٤ ح ١٩، والبرهان: ٩٠١/٣ م ح ١، ورواه السيّاري في التنزيل والتحريف عن محمّد بن عليّ
 وزاد في آخره: هل هذا إلاّ بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون.

٣ ـ عنه البحار: ١٨٦/٢٣ ح ٥٦، والبرهان: ٨٠٢/٣ ح ٣، وأخرجـه في البـحار: ١٨٤/٢٣ ح ٤٩، عـن المـناقب لابن شهر آشوب: ٩٨/٣، ورواه فرات في تفسيره: ٢٣٥ ح ٣١٥.



إنّ من عندنا يزعمون أنّ قول الله على: ﴿ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴾ أنّهم اليهود والنصاري، قال: إذاً يدعونكم إلى دينهم، قال:

ثمّ أوماً بيده إلى صدره. وقال: نحن «أهل الذكر» ونحن المسؤولون. (١) وللذكر معنيان: النبيّ ﷺ، فقد سمّي ذكراً لقوله تعالى «ذكراً ﴿ رسولاً». (٢) والقرآن، لقوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحٰافِظُونَ ﴾ (٣) وهم صلوات الله عليهم أهل القرآن وأهل النبيّ ﷺ.

٤\_ [ورواه عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن جعفر، عن عبدالله بن محمّد، عن أبي داود سليمان بن سفيان، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر اللهِ في قوله: ﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ﴾ من المعنون بذلك؟ قال:

نحن والله، فقلت: فأنتم المسؤولون؟ قال: نعم، قلت: ونحن السّائلون؟ قال: نعم قلت: فعلينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: وعليكم أن تجيبونا، قال: لا، ذاك إلينا، إن شئنا فعلنا، وإن شئنا تركنا، ثمّ قال: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. (٤) ورواه الكليني الله بطرق متعدّدة وعقد لذلك باباً] (٥).

وقوله تعالى: ﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ «١٠»

مـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل عن عيسى بن داود النجّار، عن أبي الحسن موسى بن جعفر المُثِيَّا، في قول الله عَلَىٰ: ﴿ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَٰابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَ فَلا تَعْقِلُونَ ﴾ قال: الطاعة للإمام بعد النبي عَلَيْلُلُمْ. (٦)

١ عند البرهان: ٩٠٣/٣ ح ٤، وفي البحار: ١٨٣/٢٣ ح ٤٤، عند وعن تفسير العيّاشيّ: ١١/٣ ح ٣١، وأخرجه في البحار: ١١/٣ ح ٣، عن الكافي: ٢١١/١ ح ٧.
 ٢ ـ سورة الطلاق: ١٨٠/٢٠.

٤ \_ تفسير القتي: ٢/٢، عنه البحار: ١٧٤/٢٣ ح٣، والبرهان: ٢٦٦/٣ ح ١٢، بصائر الدرجات: ٩٥/١ ح ٢٤ و وص٩٦ ح ٢٥. وص٩٦ م نسخة «أ».

٦\_عنه البحار: ١٨٦/٢٣ ح٥٧، والبرهان: ٨٠٣/٣ ح١.



معنى ذلك: أنّ الّذي (أنزل في الكتاب الّذي) فيه ذكركم وشرفكم وعزّ كـم هـو طاعة الإمام الحقّ بعد النبيّ ﷺ.

#### وقوله تعالى: ﴿ فَلَمُّنا أَحَسُّوا بَأْسَنا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ﴾ «١٢»

٦- تأويله: قال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يسار، عن عليّ بن جعفر الحضرمي، عن جابر قال: سألت أبا جعفر اللهِ عن قول الله على: ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ﴾.

قال: ذلك عند قيام القائم عجّل الله فرجه. (١)

٧-وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن (٢) منصور، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله الله في قوله على:

﴿ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا \_ قال: وذلك عند قيام القائم اللهِ \_ إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ \* [لا تَـرْكُـضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا أُثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ ] (٣) \_ قال: الكنوز الّتي كانوا يكنزون \_ قَالُوا يا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ \* فَمَا زُالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصيدًا \_ بالسيف \_ خامِدينَ ﴾ لا تبقى منهم عين تطرف . (٤)

٨-روى الشيخ محمَد بن يعقوب الله عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن بدر بن خليل الأسدى، قال: سمعت أبا جعفر الهاله (٥٠)

١ ـ عنه البرهان: ٨٠٤/٣ - ٢، وإثبات الهداة: ١٢٤/٧ - ٦٣٧.

٢ ـ في الأصل: بن، والصحيح ما أثبتناه لعدم وجود يونس بن منصور، ولرواية يونس، عن منصور ورواية محمد
 ابن عيسى عنه كثيراً، راجع معجم السيّد الخوئي: ١٧٨/٢٠ وغيره.

٣ ـ ما بين المعقوفين أضفناه من تفسير العيّاشي، ويدلّ عليه حديث الكافي الآتي، وهو الأوجه.

٤ ـ عنه البرهان: ٨٠٤/٣ ح٣، وإثبات الهداة: ١٢٤/٧ ح ٦٣٨، تفسير العيّاشي: ١٩٨/٢ ضمن ح ٤٩.

٥ ـ في نسخة «ج» أبا عبدالله عليه و وبدر بن الخمليل الأسدي عدّه الشيخ في رجماله في أصحاب الباقر والصادق عليه وقال عند عدّه في أصحاب الباقر عليه وعن أبي عبدالله عليه وروى في روضة الكافي روايتين عن أبي جعفر عليه أنظر معجم رجال الحديث: ٢٧١/٣.



يقول في قول الله ﷺ: ﴿فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَـرْكُـضُونَ ۞ لا تَـرْكُـضُوا وَ ارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أَثْرِفْتُمْ فيهِ وَ مَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ﴾ قال:

إذا قام القائم وبعث إلى بني أُميّة بالشام هـربوا إلى الروم، فيقول لهـم الروم: لاندخلكم حتّى تتنصّروا، فيعلّقون في أعناقهم الصلبان فيدخلونهم،

فإذا نزل بحضرتهم أصحاب القائم طلبوا الأمان والصلح، فيقول أصحاب القائم: لانفعل حتى تدفعوا إلينا من قبلكم منّا، قال: فيدفعونهم إليهم، فذلك قوله: ﴿لا تَرْكُضُوا وَ ارْجِعُوا إِلَىٰ ما أُتْرِفْتُمْ فيهِ وَ مَسْاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْئَلُونَ﴾ قال:

يسألهم عن الكنوز وهو أعلم بها، قال: فيقولون: ﴿يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمينَ \* فَـمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ حَتَّى جَعَلْناهُمْ حَصيدًا خَامِدينَ﴾ بالسيف.(١)

وقوله تعالى: ﴿هَٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلِي﴾ «٢٤»

٩ـ تأویله: قال أیضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعیل العلوي، عن
 عیسی بن داود النجّار، عن مولانا أبي الحسن موسی بن جعفر عِلَيْكِ، في قول الله ﷺ:
 ﴿هٰذَا ذِكْرُ مَنْ مَعِیَ وَ ذِكْرُ مَنْ قَبْلی﴾ قال:

«ذكر من معي» علي على الأنبياء، ووذكر من قبلي» الأنبياء والأوصياء المنظم (٢٠). يعني: إنّ هذا القرآن فيه ذكر جميع الأنبياء، وعلم ماكان وما يكون، فتمسّكوا به تهتدوا.

وقوله تعالى: ﴿ وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْـمَٰنُ وَلَـدًا سُـبْحَانَهُ بَـلْ عِـبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ ﴾ «٢٧\_٢٦»

١٠ تأويله: قال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، قال: حدّثني

۱ ــالكافي: ١٨/٥ ح ١٥، عنه البحار: ٣٧٧/٥٢ ح ١٨٠، ونـور الثـقلين: ٤٥٤/٤ ح ١٤، والبـرهان: ٨٠٤/٣ ح ١٠. تفسير القتي: ٤٣/٢ - ٨١، والبرهان: ٨١١/٣ ح ٣.



أبي، عن أبيه، عن علي بن حديد، عن منصور بن يونس، عن أبي السفاتج، عن جابر الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر عليه يقول: ﴿وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا سُبْحٰانَهُ بَلْ عِبادٌ مُكْرَمُونَ وَاوْما بيده إلى صدره وقال: لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقُوْلِ وَ هُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَبْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُونَ إلاَّ لِمَن ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ﴾ (١)

#### وقوله تعالى: ﴿ وَ نَضَعُ الْمَوْ ازينَ الْقِسْطَ لِيَوْم الْقِيامَةِ ﴾ «٤٧»

فعلى هذا يكون الأنبياء والأوصياء أصحاب الموازين الّتي توزن فيها الأعمال، «الموازين القسط» أي ذات القسط، والقسط العدل، والميزان عبارة عن الحساب الله تعالى الذي لاظلم فيه، وهو حساب الله تعالى لخلقه يوم القيامة، ويكون على يدالأنبياء والأوصياء، فلأجل ذلك كنّي عنهم بالموازين مجازاً، أي أصحاب الموازين، ومثله «وسئل القرية» أي أهل القرية، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه، فعلى الأنبياء والأوصياء من الله تحيّته وسلامه.

وتوله تعالى: ﴿ وَ جَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَ أَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَ إِفَامَ الصَّلاَةِ وَ إِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَ كَانُوا لَنَا عابدينَ ﴾ «٧٣»

11\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد

١ ـ عنه البحار: ٩١/٢٤ ح ١٠، والبرهان: ٨١٢/٣ ح ٢.

٢ ـ الكافي: ١٩/١ ٤ ح ٣٦، وعنه البحار: ١٨٨/٢٤ ح ٤، وج٧/٧٤ ملحق ح ٦، والبرهان: ٨٢٠/٣ ح ٢.

٣\_سورة يوسف: ٨٢.



ابن الحسين، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر اللهِ: أبي جعفر اللهِ:

يعني الأئمّة من ولد فاطمة ﷺ، يوحى إليهم بالروح في صدورهم(١).

ثمّ ذكر ما أكرمهم الله به فقال «فِعْلَ الْخَيْرَاتِ».

فعليهم منه أفضل الصلوات، وأوفر<sup>(٢)</sup> التحيّات.

#### وقوله تعالى: ﴿ رَبِّ لا تَذَرْني فَرْدًا وَ أَنْتَ خَيْرُ الْوارِثينَ ﴾ «٨٩»

17 - تأويله: ذكره أيضاً محمّد بن العبّاس في نفسيره، قال: حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي، بإسناده عن عليّ بن داود، قال: حدّ ثني رجل من ولد ربيعة بن عبد مناف، أنّ رسول الله يَلِيُ لمّا بارز عليّ الله عمرواً رفع يديه، ثمّ قال: اللّهمّ إنّك أخذت منّي عبيدة بن الحارث يوم بدر، وأخذت منّي حمزة يوم أحد، وهذا عليّ، فلا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين. (٣)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنِي أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴾ «١٠١»

15 تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا أبو جعفر الحسن بن عليّ بن الوليد الفسَوي (٤)، بإسناده عن النعمان بن بشير، قال: كنّا ذات ليلة عند عليّ بن أبي طالب الله سمّاراً، إذ قرأ هذه الآية: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنًا الْحُسْنَىٰ ﴾ فقال:

أنا منهم، وأُقيمت الصلاة، فوثب ودخل المسجد وهو يقول:

﴿لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ ثمّ كبّر للصلاة. (٥٠)

١ \_عنه البحار: ١٥٨/٢٤ ح ٢١، والبرهان: ٨٢٩/٣ ح٣.

٢\_في نسخة «ج» أكمل. ٣\_عنه البرهان: ٨٣٩/٣ ح٨.

٤ \_ في نسخة «ج» السوي، وفي «أ» القوسي، وفي «ب، م» القسوي، وما أثبتناه هو الصواب كما في تاريخ بغداد: ٧٧٢/٧ رقم ٣٨٩٢.

٥ ـ عنه البحار: ١٢٧/٣٦ ح ٦٩، والبرهان: ١/٣ ٨٤ ح ٤، وفي البحار: ١٨٥/٣٦ ح ٨٤، عن كشف الغمّة: ٢٠٠١.



ويلكم يا أهل العراق كيف تسبّون رجلاً هذا منزله من (منزل) رسول الله عَيَّلِيُّهِ؟ وأشار بيده إلى بيت علي اللهِ في المسجد، وقال: فو ربّ هذه الحرمة إنّه من ﴿الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى﴾ [مالها مردود](٤) يعني بذلك عليّاً اللهِ.(٥)

١٦ - وروى الشيخ الصدوق أبو جعفر محمد بن بابويه الله قال: حدّ ثني محمد بن علي ماجيلويه، عن أبيه، بإسناده عن جميل بن درّاج، عن أبان بن تغلب، قال:

قال أبو عبدالله الله الله الله عنه الله شيعتنا يوم القيامة على مافيهم من ذنوب وعيوب، مبيضة وجوههم، مستورة عوراتهم، آمنة روعاتهم، قد سهلت لهم الموارد، وذهبت عنهم الشدائد، يركبون نوقاً من ياقوت، فلا يزالون يدورون خلال الجنّة، عليهم شرك من نور يتلألأ، توضع (٦) لهم الموائد فلايزالون يطعمون والناس في الحساب،

وهو قول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَـهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَـنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿ لَا يَسْمَعُونَ حَسيسَهَا وَ هُمْ فَى مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ﴾ (٧) ثمّ قال الله تعالى:

١ ـ في نسخة «ب» والبرهان: بزيع، والصواب كما في المتن كما في الجرح والتعديل: ٢٦٧/٣ رقم ٢٠٩٤، ومعجم
 رواة الحديث وثقاته: ١٣٣٦/٣.

٣ - في نسخة «م» رابصة، وفي «أ، ب، ج» رابضة، وفي البحار: وابصة، وهو الصحيح ظاهراً، وأثبتناه بناءً على
 ذلك.

٥ ـ عنه البحار: ١٢٧/٣٦ ذح ٦٩، والبرهان: ٨٤٢/٣ ح ٥.

٦\_في الأصل: تضع، وما أثبتناه من البحار.

٧\_أخرجه في البحار: ١٨٤/٧ ح ٣٥، عن المحاسن: ٢٨٥/١ ح١٦٨، بإسناده عن جميل بن درّاج، وفي البرهان: ٨٤٢/٣ ح ٦، عن ابن بابويه، ولم نجده في كتب ابن بابويه.



# ﴿لاٰ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقّٰاهُمُ الْمَلاٰئِكَةُ هٰذَا ٰ يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾ «١٠٣»

17\_ تأويله: قال محمد بن العبّاس الله حدّثنا حميد بن زياد، بإسناد يرفعه إلى أبي جميلة، عن عمر بن رشيد، عن أبي جعفر الله أنّه قال في حديث :

إنّ رسُول الله ﷺ قال: إنّ عليّاً وشيعته يوم القيامة على كثبان المسك (الأذفر)،

يفزع الناس ولايفزعون، ويحزن الناس ولايحزنون، وهو قول الله ﷺ:

﴿ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ﴾. (١)

اله المدوق أبو جعفر محمّد بن بابویه الله عن أبیه، قال: حدّثنی سعد بن عبدالله الله عن آبائه، عن آبائه،

عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين، قال: قال لى رسول الله عَلَيْنُ في حديث .:

يا عليّ، بشّر إخوانك بأنّ الله قد رضي عنهم، إذ رضيكَ لهم قائداً، ورضوا بك وليّاً.

يا عليّ، أنت أميرالمؤمنين وقائد الغرّ المحجّلين.

يا عليّ، شيعتك المنتجبون ولولا أنت وشيعتك ما قام لله دين، ولولا من في الأرض منكم لما أنزلت السماء قطرها.

يا عليّ، لك كنز في الجنّة وأنت ذوقرنيها، وشيعتك تعرف بحزب الله.

يا عليّ، أنت وشيعتك القائمون بالقسط، وخيرة الله من خلقه.

يا عليّ، أنا أوّل من ينفض التراب من رأسه وأنت معي، ثمّ سائر الخلق.

يا عليّ، أنت وشيعتك على الحوض، تسقون من أحببتم وتمنعون من كرهتم، وأنتم الآمنون يوم الفزع الأكبر في ظلّ العرش، يفزع الناس ولاتفزعون، ويحزن الناس ولا تحزنون، وفيكم نزلت هذه الآيات: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ

١ ـ عنه البحار: ٢٧٠/٢٤ ح ٤٢، والبرهان: ٨٤٦/٣ ح ١٠، تفسير القمّي: ٥١/٢.



أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ۞ لَا يَسْمَعُونَ حَسيسَهَا وَ هُمْ في مَا اشْتَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ ۞ لأ يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَ تَتَلَقَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ . (١)

# وقوله تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُـورِ مِنْ بَـعْدِ الذِّكْـرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ «١٠٥»

19 ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، [عن أبيه] عن الحصين بن مخارق، عن أبي الورد، عن أبي جعفر عليه، قال: قوله على: ﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِئُها عِبَادِيَ الصّالِحُونَ ﴾ هم آل محمّد صلوات الله عليهم. (٣)

٢٠ـوقال أيضاً حدّثنا محمّد (بن الحسن) بن عليّ، قال: حدّثني أبي، عن أبيه،
 عن عليّ بن الحكم، عن سفيان بن إبراهيم الجريري، عن أبي صادق، قال: سألت أبا
 جعفر اللِّهِ، عن قول الله ﷺ: ﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ ﴾ الآية، قال: نحن هم.

قال: قلت: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاَغًا لِّقَوْم عَابِدِينَ ﴾ قال: هم شيعتنا. (١)

﴿وَ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ قال: آل محمّد صلوات الله عليهم ومن تابعهم على منهاجهم، «والأرض» أرض الجنّة. (٥)

١-فضائل الشيعة: ٥٦ ضمن ح١٧، عنه البحار ٣٠٦/٣٩ ح٢٠٢، وأسالي الصدوق: ٦٥٦ ح٢، عنه البرهان:
 ٨٤٦/٣ ح١١، وأخرجه في البحار: ٤٦/٦٨ عن بشارة المصطفى: ٢٧٨ ح٩٣، ورواه في مصباح الأنوار:
 ١٦٤ و ٢٠١ (مخطوط) وله تخريجات أخر تركناها للإختصار.

٢ \_ أثبتناه بقرينة بقيّة الموارد وكتب الرجال، راجع معجم رجال السيّد الخوئي: ٨٦/٦ و٢٢٦.

٣ عنه البحار: ٣٥٨/٢٤ ح٧٨، والبرهان: ٨٤٧/٣ - ٢.

٤\_عنه البحار: ٣٥٨/٢٤ - ٧٩، والبرهان: ٨٤٧/٣ - ٣.

٥ \_عنه البحار: ٣٥٩/٢٤ م ٨٠، والبرهان: ٨٤٨/٣ ح ٤.



٢٢ ـ وقال أيضاً: حدّ ثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حسن بن محمّد بن عبيدالله بن الحسين، عن أبيه، عن أبي جعفر الله قال: قوله على: ﴿ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهُا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ هم أصحاب المهدي الله في آخر الزمان. (١) ٢٣ ـ ويدل على ذلك ما رواه الخاص والعام عن النبي عَلَيْهُ، أنّه قال:

لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم حـتّى يـبعث رجـلاً مـن أهل بيتي، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً. (٢)



#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدًى وَ لا كِتَابٍ مُنيرٍ \* ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَ نُذيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَريقِ ﴾ «٨-٩»

ا ـ تأويله: جاء في باطن تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم، عن حمّاد بن عيسى، قال: حدّثنى بعض أصحابنا، حديثاً يرفعه إلى أمير المؤمنين الرائح، أنّه قال:

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ لا هُدًى وَ لا كِتَابٍ مُنيرٍ \* ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللهِ وَ قال: هو الأوّل «ثاني عطفه» إلى الثاني ـ وذلك لمّا أقام رسول الله ﷺ الإمام [أميرالمؤمنين عليه] علماً للناس ـ قالا: والله لانفي له بهذا أبداً. (٤)

١ ـ عنه البرهان: ٨٤٨/٣ - ٥، وإثبات الهداة: ١٣٥/٧ - ٦٣٩، وإلزام الناصب: ٧٥/١.

٢\_غيبة الطوسي: ١٨١، عنه البحار: ٧٤/٥١ ح٢٦، وأورده ابن الصبّاغ في الفصول المهمّة: ٢٧٦.

٤\_عنه البحار: ٢٤/٢٤ ح ٥٢، والبرهان: ٨٥٧/٣ ح٣.



وقوله تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ فَـلْيَمْدُدْ بِسَبَبِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لْيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغيظُ ﴾ «١٥»

٢- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا محمّد بن هممّام، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجّار قال: قال الإمام موسى بن جعفر: حدّ تنى أبي، عن أبيه أبي جعفر صوات الله عليهم، أنّ النبيّ عَلَيْ قال ذات يوم:

إنّ ربّي وعدني نصرته، وأن يمدّني بملائكته، وأنّه ناصري بهم وبعليّ اللهِ أخي خاصّة من بين أهلي، فاشتدّ ذلك على القوم أن خصّ عليّاً اللهِ بالنصرة وأغاظهم ذلك، فأنزل الله على: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ عمتداً بعليّ في الدُّنْيا وَ الاَخِرَةِ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغيظُ وقال: ليضع حبلاً في عنقه إلى سماء بيته يمدّه حتى يختنق فيموت، فينظر هل يذهب كيده غيظه. (١)

وقوله تعالى: ﴿هٰذَانِ خَصْمُانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارِ -إلى قولهِ تعالى -الْحَرِيقِ > «٢٢»

نزلت في شيبة وعتبة والوليد أهل بدر، على ما يأتي ص٤٤٩ بيانه.

وقوله تمالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ-إلى قوله تمالى-صِرْاطِالْحَميدِ ﴾ «٢٢-٢٤»

نزلت في عليّ اللَّهِ وحمزة وعبيدة يوم بدر على ما يأتي ص٤٤٩.

٣- تأويله: رواه محمّد بن العبّاس الله عن إبراهيم بن عبدالله بن مسلم، عن الحجّاج بن المنهال، بإسناده عن قيس بن عباد، عن عليّ بن أبي طالب المنهال، المنهال، بإسناده عن قيس بن عباد، عن عليّ بن أبي طالب المنهال، ال

١ \_عنه البحار: ٣٥٩/٢٤ ح ٨١، والبرهان: ٨٥٩/٣ ح ١.



أنا أوّل من يجثو للخصومة بين يدي الرحمان.

وقال قيس: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ﴾
وهم الذين تبارزوا يوم بدر: علي ﷺ وحمزة وعبيدة وشيبة وعتبة والوليد. (١)
٤-وروى محمّد بن يعقوب ﷺ، عن عليّ بن إبراهيم، عن أحمد بن محمّد البرقي، عن أبيه، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر ﷺ، في قوله ﷺ:
﴿هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا -بولاية علي ﷺ - قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ الآية. (٢)

﴿وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلَىٰ صِرَاطِالْحَميدِ﴾ قال: ذلك حمزة وجعفر وعبيدة وسلمان وأبوذرّ، والمقداد، وعمّار، هدوا إلى أميرالمؤمنين للَّالِدِ.(٣)

وقوله تعالى: ﴿ وَ مَنْ يُرِدْ فيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليمٍ ﴾ «٢٥»

٦- تأويله: رواه محمّد بن يعقوبﷺ، عن الحسين بن محمّد، بإسناد متّصل إلى عبدالرحمان بن كثير (٤٠)، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على:

﴿ وَ مَنْ يُرِدْ فيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْم نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَليم الله قال:

نزلت فيهم حيث دخلوا الكعبة، فتعاهدوا وتعاقدوا على كفرهم وجحودهم بما

١ ـ عنه البحار: ١٢٨/٣٦ ح ٧٠، والبرهان: ٨٦٢/٣ ح٣، وأخرجه في البحار: ٣١٢/١٩ ح ٦١، عن سعد السعود: ٢٠٦. ٢ ـ الكافي: ٢٢٢١ ع ح ٥١، عنه البحار: ٣٧٩/٢٣ ح ١٤، والبرهان: ٨٦١/٣ ح ١.

٣-الكافي: ٢٦/١١ ح ٧١، عنه البحار: ١٢٥/٢٢ ح ٩٦، وج٣٧٩/٢٣ ح ٦٧، والبرهان: ٦٦٦٨ ح ٢.

٤ ـ في الأصل: أبي حمزة، وهو اشتباه، إذ في الكافي هكذا: وبهذا الإسناد، وقبله بحديثين ح ٤٢ يروي بسنده عن عبدالرحمان بن كثير، وفي ح ٤١ قبله يروي بسنده عن أبي حمزة، فصاحب التأويل أرجع الإســناد إلى ح ٤١ اشتباهاً.



نزل في أمير المؤمنين الله فألحدوا في البيت بظلمهم الرسول ووليّه ﴿ فَبُعْدًا لَّـ لْقَوْمِ الطَّالمينَ ﴾. (١)

# وله سالى: ﴿ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِـلطَّائِفِينَ وَ الْـفَائِمينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴾ «٢٦»

٧\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود، قال: قال الإمام موسى بن جعفر عليُّك ، في قوله تعالى: ﴿وَطَهَرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَ الْقَائِمِينَ وَ الرُّكّع السُّجُودِ ﴾ يعني بهم آل محمّد صلوات الله عليهم. (٢)

#### وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لْيُقْضُوا تَفَتَّهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ «٢٩»

﴿ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَتَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ قال: هو لقاء الْإِمام لليَّلِا. (٣)

٩-ويؤيده: ماروي عنه صلوات الله عليه \_ وقد نظر إلى الناس يطوفون بالبيت \_ فقال: طواف كطواف الجاهليّة، أما والله ما بهذا أمروا [ولكنّهم] أمروا أن يطوفوا بهذه الأحجار، ثمّ ينصرفوا إلينا ويعرّفونا مودّتهم، ويعرضوا علينا نصرتهم،

وتلا هذه الآية: ﴿ثُمَّ لْيُقْضُوا تَفَتَهُمْ وَ لْيُوفُوا نُذُورَهُمْ ﴾ قال:

التَفَت: الشَعَث. والنذر: لقاء الإمام. (٤)

١ ـ سورة المؤمنون: ٤١، الكافي: ٢١/١ ع ع ٤٤، عنه البحار: ٣٧٦/٢٣ ح ٥٩، ونور الثقلين: ٥٠/٥ ح ٥٤.

٢ ـ عنه البحار: ٣٥٩/٢٤ ح ٨٦، والبرهان: ٣٠٨٧٠ ح ١.

٣\_عنه البحار: ٣٦٠/٢٤ ع ٨٨، والبرهان: ٨٨٠/٣ ح ٢٨.

٤\_عنه البرهان: ٣/٨٨٠ - ٢٩.



#### ﴿وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿٣٠»

• 1-وقال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّ ثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجّار، عن موسى، عن أبيه جعفر علي الله في قوله تعالى: ﴿ وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبّهِ ﴾ . قال:

هي ثلاث حرمات واجبة، فمن قطع منها حرمة فقد أشرك بالله:

الأُولى: انتهاك حرمة الله في بيته الحرام.

والثانية: تعطيل الكتاب والعمل بغيره.

والثالثة: قطيعة ما أوجب الله من فرض مودّتنا وطاعتنا.(١١)

قوله تعالى: ﴿ وَ بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ \* الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَ الصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَ الْمُقيمِي الصَّلاَةِ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ «٣٤ـ٥٠»

11ـ تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود، قال: قال موسى بن جعفر عليّا:

وهذه بعض صفاتهم صلوات الله عليهم.

١ ـ عنه البحار: ١٨٦/٢٤ ح ٥، والبرهان: ٨٨٠/٣ ح ١.

٢ ـ عنه البحار: ١٠٢٤ ع ١٣١، والبرهان: ٨٨٤/٣ - ١.



# وقوله تمالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُلْمَافِعُ عَنِ الَّمْذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴾ «٣٨»

11- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا محمّد بن الحسن بن عليّ، قال: حدّ ثنا أبي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على: ﴿إِنَّ اللهَ يُدافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ قال:

نحن «الّذين آمنوا» والله يدافع عنّا ما أذاعت عنّا شيعتنا<sup>(١)</sup>.

يعني: إنّ بعض شيعتهم يذيع عنهم بعض أسرارهم إلى أعدائهم، يقصد بذلك أذاهم أو لايقصد، فإنّ الله سبحانه يدافع عنهم

﴿إِنَّ اللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ خَوًّانٍ ـ المودَّتهم ـ كَفُورٍ ﴾ بولايتهم.

وله تعالى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴾ «٣٩»

17 ـ تأويله: قال أبو عليّ الطبرسيّ الله إنّ هذه الآية أوّل آية نزلت في القـتال، وفي الآية محذوف تقديره: أذن للمؤمنين أن يقاتلوا مـن أجـل أنّـهم ظـلموا، بأن أخرجوا من ديارهم وقصدوا بالإيذاء والإهانة

﴿ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴾ وهذا وعد لهم بالنصر، معناه أنَّه سينصرهم.

1٤\_وقال محمد بن العباس الله: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل

١\_عنه البحار: ٣٨٢/٢٣ ح ٧٥، والبرهان: ٨٨٧/٣ ح ١.

٢\_مجمع البيان: ٨٧/٧، عنه البحار: ٢٢٧/٢٤، والبرهان: ٨٨٩/٣ ح٨.



﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ \* الَّذينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ - ثمّ تلاإلى قوله - وَ للهِ عاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ (١).

١٥ وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن عيسى بن عبيد، عن صفوان بن يحيى، عن حكم الحنّاط، عن ضريس، عن أبى جعفر اللهِ قال:

سمعته يقول: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴿ قال: الحسن والحسين عِلِيَا ﴿ (٢)

17\_وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي، عن محمّد بن عـيسى، عـن يونس، عن المثنّى الحنّاط، عن عبدالله بن عجلان، عن أبي جـعفر اللهِ ، في قـول الله عن عبدالله عن عبدالله عن عَلىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ قال:

هي في القائم لللهِ وأصحابه.(٣)

بيان ذلك: أن قوله «أذن» ماض، لكن يراد به الإستقبال، وهذا يدل على الجزم بوقوعه في المستقبل، فكأنه قد مضى، ومثله: ﴿وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ﴾ (٤) ويمكن أن يقال: إنه أذن لهم في القرآن، لآنه فيه علم مايكون وماكان،

والله تعالى قد وعدهم النصر، لقوله: ﴿وَ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ وقال تعالى: ﴿وَ كَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٥) والقائم اللهِ وأصحابه هم المنصورون، لانّهم جندالله تعالى وقد قال سبحانه: ﴿وَ إِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴾ (٦)

١ ـ عنه البحار: ٢٢٦/٢٤ - ٢٠، والبرهان: ٨٨٨٨ - ٢، وص ٨٩٢ - ٥.

٢\_عنه البحار: ٢٢٧/٢٤ - ٢٢، والبرهان: ٨٨٨٨ - ٣.

٣-عنه البحار: ٢٢٧/٢٤ - ٢٣، والبرهان: ٨٨٨٨ - ٤، وإثبات الهداة: ١٢٥/٧ - ٦٤٠.

٦\_سورة الصافّات: ١٧٣.



ثم بين سبحانه حال المأذون لهم في القتال، فقال:

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ﴾ «٤٠»

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقِّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ﴾؟ قال:

نزلت في عليّ وحمزة وجعفر اللِّكِيُّا، ثمّ جرت في الحسين النِّلْإِ. (٤)

الله عن عيسى بن داود النجّار، قال: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود النجّار، قال: حدّثنا مولانا موسى بن جعفر الله عن أبيه الله عن أبيه الله عن أخْرجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْر حَقَّ وقال: نزلت فينا خاصّة،

في أميرالمؤمنين وذرّيته الله وما ارتكب من [أمر](٥) فاطمة الله المرارة المرارة

اعلم أنه لمّا تبيّن أنّ «الّذين أخرجوا من ديارهم» أنّهم الأئمة اللِّي، قال تعالى،

وهم المعنيّون بما قال: ﴿وَ لَوْ لاْ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَسْاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللهِ كَثيرًا وَ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٍّ عَزيزٌ﴾.

١ - في نسخ «أ، ج، م» المفضّل، وفي نسخة «ب» عن المفضّل بن جعفر الخ، وفي البحار والبرهان: عن المفضّل،
 وليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكر النمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٠٢١/٥، وما أثبتناه إنّما هو بقرينة موردين آخرين، بعين هذا السند، راجع فهرس أعلامنا لهذا الكتاب.

٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ويأتي في ح ٥ سورة الأحزاب وح ١٦ سورة الواقعة راوياً عن أبيه عن محمّد بن زيد.
 ٣ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ويأتى في ح ٥ سورة الأحزاب روايته عن أبى جعفر الله بدون توسّط أبيه، والله العالم.

ع ـ عنه البرهان: ٨٨٨٨٣ ح ٥، وفي البحار: ٢٢٧/٢٤ ح ٢٤ و ٢٥، عنه وعن الكافي: ٣٣٧/٨ ح ٣٤٥ بسـند آخـر، و أخرجه في البحار: ٢١٩/٤٤ ح ٩، عن تفسير فرات: ٢٧٧ ح ٣٦٨.

٦-عنه البحار: ٢٢٦/٢٤ ح ٢١، والبرهان: ٨٨٨٨ ح٦.



﴿ وَ لَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ﴾ إلى آخر الآية. فقال:

كان قوم صالحون، هم مهاجرون قوم سوء خوفاً أن يفسدوهم،(٢)

فيدفع الله أيديهم عن الصالحين، ولم يأجر أولئك بما يدفع بهم، وفينا مثلهم. (٣)

•٢-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود، عن أبى الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه المناتئ ، في قوله التاليات الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه المناتئ ،

﴿وَ لَوْ لاْ دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعٌ وَ بِيَعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَسْاجِدُ يُذْكَرُ فيهَا اسْمُ اللهِ كَثيرًا﴾. قال: هم الأئمّة المِكِلان، وهم الأعلام،

ولولا صبرهم وانتظارهم الأمر أن يأتيهم من الله لقتلوا جميعاً، قال الله على: ﴿ وَ لَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقُوىً عَزِيزٌ ﴾. (٤)

بيان: معنى هذا التأويل الأوّل: قوله: كان قوم صالحون هم مهاجرون قوم سوء

١ ـ في نسختي «ج، م» محمّد، مصحّف، والصواب كما في المتن بقرينة روايته عن الحسن بن محمّد بن سماعة كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٩/٦، ولم يوجد لمحمّد بن العبّاس ولا رواية واحدة عن محمّد بن زياد في هذا الكتاب.

٢ - بيان: أي كان قوم صالحون هجروا قوم سوء خوفاً أن يفسدوا عليهم دينهم فالله تعالى يدفع بهؤلاء القوم السوء عن الصالحين شرّ الكفّار، كما كان الخلفاء الثلاثة وبنو أميّة وأضرابهم يمقاتلون المشركين ويدفعونهم عن المؤمنين الذين لا يخالطونهم ولا يعاونونهم خوفاً من أن يفسدوا عليهم دينهم لنفاقهم وفجورهم، ولم يأجر الله هؤلاء المنافقين بهذا الدفع، لانّه لم يكن غرضهم إلاّ الملك والسلطنة والإستيلاء على المؤمنين وأنتتهم، كما قال النبيّ عليه الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلاق لهم» وأمّا قوله الله فينا مثلهم، يعني نحن أيضاً نهجر المخافين لسوء فعالهم، فيدفع الله ضرر الكافرين وشرّهم عنا بهم.

٣\_عنه البحار: ٣٦١/٢٤ ح ٨٥ والبرهان: ٣/٨٩٠ ح ٢.

٤\_عنه البحار: ٣٥٩/٢٤ ح٨٣ والبرهان: ٨٩٠/٣ ح٣.



خوفاً أن يفسدوهم، أي يفسدوا عليهم دينهم، فهاجروهم لأجل ذلك، فالله تعالى يدفع أيدى القوم السوء عن الصالحين. وقوله:

وفينا مثلهم قوم صالحون وهم الأئمّة الراشدون، وقوم سوء وهم المخالفون والله تعالى يدفع أيدي المخالفين عن الأئمّة الراشدين، والحمدلله ربّ العالمين. أمّا معنى التأويل الثاني قوله: «هم الأئمّة» بيانه: أنّ الله سبحانه يدفع بعض الناس عن بعض، فالمدفوع عنهم هم الأئمّة اللهي والمدفوعون هم الظالمون،

وقوله: «ولولا صبرهم وانتظارهم الأمر أن يأتيهم من الله لقتلوا جميعاً»

معناه: ولولا صبرهم على الأذى والتكذيب وانتظارهم أمر الله أن يأتيهم الله بفرج آل محمّد وقيام القائم الله الله الله فالله على الله على الله

فالصوامع عبارة عن مواضع عبادة النصارى في الجبال، والبيع في القرى، والصلوات أي مواضعها وتشترك فيه المسلمون واليهود، فاليهود لهم الكنائس والمسلمون المساجد، بغير مشارك، فيكون قتلهم جميعاً سبباً لهدم هذه المواضع وهدمها سبباً لتعطيل الشرائع الثلاث: شريعة موسى، وعيسى، ومحمد صلوات الشعليه،

لأنّ الشريعة لاتقوم إلاّ بالكتاب، والكتاب يحتاج إلى التأويل، والتأويل لايعلمه «إلاّ الله والرّاسخون في العلم»(١) وهم الأئمّة صلوات الله عليهم.

لأنّهم يعلمون تأويل كتاب موسى وعيسى ومحمّد صلى الله عليهم.

**٢١ ـ لقول أميرالمؤمنين اللجِّز:** لوثنيت لي الوسادة لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الفرقان بفرقانهم، حتّى تنطق الكتب وتقول: صدق عليِّ اللِّلِاِ. (٢)

١ ـ سورة آل عمران: ٧.

٢-أخرجه في البحار: ١٥٣/٤٠، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٣١٧/١ (باختلاف يسير) وروى نمحوه في بمصائر
 الدرجات: ٢٤٩/١-٢٥٣ ب١٣ عدّة روايات.



وقوله: «وهم الأعلام» والاعلام الأدلّة الهادية إلى دار السلام.

فعليهم من الله السلام وأفضل التحيّة والإكرام.

ولمّا علم الله سبحانه منهم الصبر، وعدهم النصر، فقال: ﴿وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ﴾ أي ينصر دينه، إنّ الله لقويّ في سلطانه، عزيز في جبروت شأنه،

ثمّ أبان شأن من ينصره فقال:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ \* ٤١»

77\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد ابن الحسن، عن أبيه، ابن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه الله الله قال: قوله على: ﴿اللَّذِينَ إِنْ مَكّنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَالله قال: نحن هم. (١)

٣٦-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، [عن أبيه] (٢٠)، عن حصين بن مخارق، عن أ<sup>٣</sup>)، عمرو بن ثابت، عن عبدالله بن الحسن (٤)، عن أمّه، عن أبيها (عن أبيه) (١٠) على قوله على الله والدين إنْ مَكَنّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَفَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ قال: هذه نزلت فينا أهل البيت. (٢٠)

١-عنه البحار: ١٦٤/٢٤ ح٧، والبرهان: ٨٩١/٣ ح١.

٢ ـ إنَّما أثبتناه بقرينة الحديث قبله وساير الموارد وكتب الرجال. راجع معجم رجال الحديث: ٨٦/٦ و٢٢٦.

٣-لم يوجد رواية حصين عن عمرو في الرجال، والله العالم.

٤ ـ في نسخة «م» عبدالله الحسين (الحسن خ ل)، وفي البرهان: عبدالله بن الحسن بن الحسين، والظاهر أنه عبدالله ابن الحسن بالله وأمّه فاطمة بنت الحسين بالله ، راجع تهذيب الكمال: ٨٣/١٠ رقم ٣٢٠٨، ومعجم رجال الحديث: ١٥٩/١٠ ولم يوجد رواية عمرو بن ثابت عنه فيهما.

٦\_عنه البرهان: ٨٩١/٣ ح٢.

٥ \_ليس في البرهان.



٢٤ــوقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إســماعيل العــلويّ، عــن عيسى بن داود، عن الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر عليَّلِا، قال:

كنت عند أبي يوماً في المسجد إذ أتاه رجل، فوقف أمامه وقال: يابن رسول الله أعْيَتْ علَيّ آية في كتاب الله عَلَى ، سألت عنها جابر بن يزيد، فأرشدني إليك. فقال: وما هي؟ قال: قوله عَلَى: ﴿اللَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمْرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَن الْمُنْكَر وَ للهِ عاقِبَةُ الْأُمُونِ ﴾ فقال أبي: نعم فينا نزلت،

وذلك أنّ فلاناً وفلاناً وطائفة معهم وسمّاهم اجتمعوا إلى النبيّ عَيْلُ في في الوا: يا رسول الله الله الله وفي الأمر بعدك؟ فوالله لئن صار إلى رجل من أهل بيتك إنّا لنَخافهم على أنفسنا، ولو صار إلى غيرهم لعلّ غيرهم أقرب وأرحم بنا منهم، فغضب رسول الله عَيْلُ من ذلك غضباً شديداً، ثمّ قال:

أما والله لو آمنتم بالله وبرسوله ما أبغضتموهم، لأنّ بغضهم بغضي وبغضي هـو الكفر بالله، ثمّ نَعَيْتُم إليَّ نفسي، فوالله لئن مكّنهم الله في الأرض، ليـقيموا الصـلاة لوقتها، وليؤتوا الزكاة لمحلّها، وليأمروا بالمعروف ولينهوا عن المنكر، إنّما يرغم الله أنوف رجال يبغضوني ويبغضون أهل بيتي وذرّيّتي، فأنزل الله عَلى:

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الرَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ شِهِ عَاقِبَةُ الْأَمُورِ﴾ فلم يقبل القوم ذلك، فأنزل الله سبحانه:

﴿وَ إِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عَادٌ وَ ثَمُودُ \* وَ قَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُذِّبَ مُوسَىٰ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكيرٍ ﴾. (١)

٢٥ وقال أيضاً: حدَّثنا محمّد بن الحسين بن حميد (بن الربيع)(٢)، عن جعفر بن

١ ـ عنه البحار: ١٦٥/٢٤ ح٨، والبرهان: ٨٩٢/٣ ح٣.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن كتب الحديث كما في معجم رواة الحديث و ثمقاته:
٢٩٠٣/٥ ، وهو محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع بن مالك أبو الطيّب اللّخمي الكوفي المذكور في تماريخ
بغداد: ٢٣٦/٢ رقم ٦٩٥، ولسان الميزان: ١٣٨/٥ رقم ٤٦٦.



عبدالله، عن كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر اللهِّ، في قوله عَلَىٰ: ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ للهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴾ قال: هذه الآية لآل محمّد، المهدي وأصحابه،

يملّكهم الله مشارق الأرض ومغاربها، ويظهر الدين ويميت الله على به وبأصحابه البدع والباطل، كما أمات السَفَهة الحقّ، حتّى لايسرى أثـر مـن الظـلم، ويأمـرون بالمعروف، وينهون عن المنكر ﴿وَ شِهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾. (١)

## وقوله تعالى: ﴿ وَ بِنُورٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشيدٍ ﴾ «٤٥»

٢٦ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بـن الحسين، عن الربيع بن محمّد، عن صالح بن سهل، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: قوله تعالى: ﴿وَ بِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرٍ مَشيدٍ ﴾ أمير المؤمنين الله القصر المشيد، والبئر المعطّلة فاطمة عليه وولدها معطّلون من الملك. (٢)

۲۷\_وروى الشيخ محمد بن يعقوب الله عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى الله في قوله الله في قوله الله و بئر مُعَطَّلة و قَصْرٍ مَشيدٍ قال:

البئر المعطّلة الإمام الصامت، والقصر المشيد الإمام الناطق. (٣)

۲۸-وروى أبو عبدالله الحسين بن جبير الله في كتابه «نـخب المـناقب» حـديثاً،
 يرفعه إلى الصادق الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ بِئْرِ مُعَطَّلَةٍ وَ قَصْرِ مَشيدٍ ﴾ أنّه قال

١ ـ عنه البحار: ١٦٥/٢٤ ح ٩، والبرهان: ٨٩٢/٣ ح ٤، وإثبات الهداة: ١٢٥/٧ ح ٦٤١.

٢\_عنه البرهان: ٨٩٥/٣ ح١٢، والبحار: ١٠٢/٢٤ ح ٩، عنه وعن معاني الأخبار: ١١١ ح٣.

٣-الكافي: ١٧٧١ كـ ٧٥، وفي البحار: ١٠٢/٢٤ ح.٨، عنه وعن معاني الأخبار: ١١١ ح ١ و ٢، وبصائر الدرجات:
 ٢/٠٠٠ ح.ك، ومختصر البصائر: ١٨٤ ح.ك، وفي البرهان: ٨٩٤/٣ ح٢، عن الكافي والمعاني.



رسول الله ﷺ: «[أنا] القصر المشيد، والبئر المعطّلة» على اللهِ (١)

مــــثل لآل مـــحمّد مســتطرف والبئر علمهم الّذي لايــنزف<sup>(۲)</sup>

بــئر مـعطّلة و قــصر مشــرف فالقصر مجدهم الّذي لايُرتقى

وقوله تعالى: ﴿ فَاللَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ وَرَزْقٌ كَرِيمٌ \* وَ الَّذِينَ سَعَوْا في آياتِنا مُعاجِزينَ أُولْئِكَ أَصْحَابُ الْجَحيم ﴾ «٥٠-٥١»

٢٩ تأويله: قال محمد بن العبّاس ﴿ حدّ ثنا محمد بن همّام، عن محمد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود، عن الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه عليّا ﴿ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ رِزْقٌ كَرِيمٌ ﴾ قال:

أُولئك آل محمّد صلوات الله عليهم.

﴿وَ الَّذِينَ سَعَوْا فِي ـقطع مودَة آل محتد (٣) ـمُعاجِزينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحيمِ ﴾ قال: هم الأربعة نفر التيميّ والعدويّ والأمويّان. (٤)

١ ـ عنه البحار: ١٠٣/٢٤ ٦ ح ١٠ وأخرجه في البرهان: ٨٩٥/٣ ح ٨، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٨٨٨٣.

٢ \_ تفسير القمّي: ٩٩/٢ منه البحار: ١٠١/٢٤ ح ٥، والبرهان: ٨٩٤/٣ ذح ٥.

٣ـ تفسير لقوله تعالى: «في آياتنا» ففسّرها لِمثِّلِةٌ بآيات المودّة.

٤-عنه البحار: ٣٨١/٢٣ ح ٧٧، والبرهان: ٨٩٦/٣ ح ١.



وقوله تعالى: ﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلَقَى الشَّيْطَانُ قَي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُسْقِي الشَّيْطَانُ ثَمَنَّى أَلَقَى الشَّيْطَانُ ثَمَّ يُحْكِمُ اللهُ آيَاتِهِ وَ اللهُ عَليمٌ حَكيمٌ ﴾ «٥٢»

•٣- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا جعفر بن محمّد الحسني، عن إدريس بن زياد الحنّاط، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عُتَيْبَة قال: قال لى علىّ بن الحسين المِيُكِلا :

يا حكم، هل تدري ماكانت الآية الّتي كان يعرف بها عليّ اللّي صاحب قـتله، ويعرف بها الأمور العظام الّتي كان يحدّث بها الناس؟

> قال: قلت: لا والله، فأخبرني بها يابن رسول الله؟ قال: هي قول الله ﷺ: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنّ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ ﴾ ولامحدَّث.

قلت: فكان علي الله محدَّثاً؟ قال: نعم، وكلّ إمام منّا أهل البيت محدَّث. (١)

71-وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن الحسين بن أبي (٢)
الخطّاب، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن فرقد، عن الحارث بن المغيرة النصري
قال: قال لي الحكم بن عتيبة: إنّ مولاي عليّ بن الحسين المي قال لي:
إنّما علم على الله في آية واحدة.

قال: فخرج حمران بن أعين ليسأله، فوجد عليّاً لللَّهِ قد قبض، فقال لأبي جعفر للَّهِ: إنّ الحكم حدّثنا عن عليّ بن الحسين للِّكِ، أنّه قال: إنّ علم عليّ اللَّهِ كلّه في آية واحدة،

١ ـ عنه البحار: ٨١/٢٦ ح ٤٣، والبرهان: ٨٩٨/٣ ح٣.

٢ - في نسختي «ب، م» محمّد بن الحسين، عن أبيه الخطّاب، وفي البحار: محمّد بن الحسين عن أبيه، وفي البرهان:
 محمّد بن الحسين، عن أبيه أبى الخطّاب، والصحيح ما أثبتناه، راجع كتب الرجال.



فقال أبو جعفر عليه و و الله و ماهي؟ قلت: لا. قال: هي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيّ ﴾ ولا محدَّث (١٠) ثمّ أبان شأن الرسول والنبيّ، والمحدّث صلوات الله عليهم.

٣٢ ـ فقال: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن القاسم بن عروة، عن بريد العجلي، قال: سألت أبا جعفر الله عن الرسول والنبيّ والمحدَّث، فقال: الرسول الذي تأتيه الملائكة ويعاينهم وتبلّغه الرسالة من الله،

والنبيّ يرى في المنام، فما رأى فهو كما رأى، والمحدَّث الّـذي يسمع كـلام الملائكة وحديثهم ولا يرى شيئاً، بل ينقر في أذنه وينكت في قلبه. (٢)

وأَمَا تَأْوِيلَ قُولِهُ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ » «٥٢»

٣٣\_قال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسن (٣) بن عليّ، قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر اللهِ على قول الله على:

﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ﴾ الآية. قال أبو جعفر الله خرج رسول الله على وقد أصابه جوع شديد، فأتى رجلاً من الأنصار، فذبح له عناقاً، وقطع له عذق بسر ورطب،

١ ـ عنه البحار: ٨١/٢٦ ح ٤٤، والبرهان: ٨٩٨/٣ ح ٤، وأخرجه في البحار: ١٤٢/٤٠ ح ٤٤، عن بصائر الدرجات: ٧٧١/٢ ح ٥.

٢ ـ عنه البحار: ٢٦/٢٦ ح 2، والبرهان: ٨٩٨/٣ ح ٥، وأخرجه في البحار: ٧٤/٢٦ ح ٢٥، عن بصائر الدرجات: ٢٠٩/٢ ح ٣، والإختصاص: ٢٢٢.

٣ في نسختي «ج، م» الحسين، مصحّف، والصواب كما في المتن وهو محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، روى عن أبيه عن حمّاد بمن أبيه كما في معجم رجال الحديث: ٢٤٢/١٥، وروى الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه، عن حمّاد بمن عيسى كما في المعجم: ٥٦/٥ و ج١٩٩/١٢ و ٢٠٠٠.



فتمنّى رسول الله عَيَّا علياً علياً علياً عليه وقال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنّة، فجاء أبوبكر، ثمّ جاء عمر، ثمّ جاء عثمان، ثمّ جاء علي عليه فنزلت هذه الآية: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيِّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ في أَمْنِيَتِهِ فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ بِعلي على حين جاء بعدهم -ثُمَّ يُحْكِمُ اللهُ آياتِهِ وَ اللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ \* لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ -إلى قوله عَلَى عَذَابُ يَوْم عَقيم ﴾. (١)

٣٤ ويؤيده: مارواه عليّ بن إبراهيم الله قال: وروي [عن] الخاصّة، عن أبي عبدالله الله الله الله أصار، فقال له:

هل عندك طعام؟ فقال: نعم يارسول الله، وذبح له عناقاً وشواه، فلمّا أدناه منه تمنّى رسول الله عَيْمَا أن يكون معه عليّ وفاطمة والحسن والحسين البيّلام،

فجاء منافقان (أبوبكر وعمر) ثمّ جاء عليّ لللهِ بعدهما، فأنزل الله في ذلك «وَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لانَبِيِّ» ولامحدَّث ثمّ قال أبو عبدالله لللهِ هكذا نزلت:

﴿ إِلَّا إِذَا تَمنَّى أَلَقَى الشَّيطان في أَمنيّته \_ يعني فلاناً وفلاناً فينسخ الله ما يلقي الشّيطان \_ يعني لتاجاء عليّ الله عليم حَكيم الله آياتِه \_ يعني ينصر أميرالمؤمنين الله عَليم حَكيم في أَمْنِيِّه وَ الله عَليم حَكيم في أَمْنِيِّه أَي: في ما يتمنّاه سيئاً، لا يحبّه ولا يهواه،

وبيان ما ألقاه في أمنيّة النبيّ عَيْنِ أنه ألقى إلى أوليائه وساوسه، فأوحى إليهم أنّ محمّداً عَيْنِ أضافه فلان، فاذهبوا إليه لتناولوا من الطعام، وتحرزوا فضل ذلك المقام، فأتوا قبل عليّ الله ليكون ذلك ﴿فِئْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ﴾ ثمّ قال سبحانه:

﴿فَيَنْسَخُ اللهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ﴾ وهو ما أضمره أولياؤه في أنفسهم، من أنَّ مافعلوه

١\_عنه البرهان: ٨٩٧/٣ ح٢.

٢ \_ تفسير القمّي: ٢/٠٦ مع اختلاف، عنه البحار: ٥٥/١٧ ذح ١٤، ونور الثقلين: ٥٧/٥ ذح ٢٠٦، والبرهان: ٨٩٧/٣ ذح ١، ومثله في التفسير المنسوب إلى الإمام المالج: ٢٧٥.



يضعها مواضعها، وضع الدنيا للشيطان وأوليائه وحزبهم الظالمين، ووضع الآخرة لمحمد وآله الطيبين وحزبهم المفلحين، والحمد لله ربّ العالمين.

وقوله تمالى: ﴿ وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَسِيلِ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمُاتُوا لَيْ اللهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْمُاتُوا لَيْرُزُونَيَّهُ اللهُ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴾ «٥٨»

٣٥ تأويله: محمّد بن العبّاس الله عدّ عدّ تنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود قال: حدّ ثنا الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه عليه الله عن قول الله علي الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه أمّر الموّمنين صلوات الله عليه (خاصّة): (١)

وقوله معالى: ﴿ ذَٰلِكَ وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ إِنَّ اللهَ لَعَفُقٌ خَفُورٌ ﴾ «٦٠»

٣٦ـ تأويله: بالإسناد المتقدّم، عن الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه طِيَّكُ، قال: سمعت أبي محمّد بن علي حسات الله عليهم كثيراً مايردّد هذه الآية:

﴿وَ مَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللهُ ﴿ فَقَلْتَ: يَا أَبْدَ [ ا]، جعلت فداك، أحسب هذه الآية نزلت في أمير المؤمنين خاصّة؟ [قال: نعم]. (٢)

١ ـ عنه البحار: ٣٦١/٢٤ ح ٨٦، والبرهان: ٩٠٥/٣ ح ٢، وليست كلمة خاصّة في البحار ونسخة «أ». ٢ ـ عنه البحار: ٣٦٢/٢٤ ذ ح ٨٦، والبرهان: ٩٠٦/٣ ح ٢، وما بين المعقوفين أثبتناه من البحار.



# وقوله تعالى: ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَ ادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقيمٍ ﴿ ١٧٠ ﴾

٣٧ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : بالإسناد المتقدّم، عن عيسى بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر النِّلا، عن أبيه النِّلا، قال:

لمّا نزلت هذه الآية ﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَـاسِكُوهُ فَـلاْ يُـنَازِعُنَّكَ﴾ جـمعهم رسول الله ﷺ ثمّ قال: يامعشر المهاجرين والأنصار، إنّ الله تعالى يقول:

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ والمنسك هو الإمام لكلّ أُمَّة بعدنبيّها، حـتّى يدركه نبيّ، ألا وإنّ لزوم الإمام وطاعته هو الدين وهو المنسك وهو عليّ بن أبي طالب اللهِ إمامكم بعدي، فإنّى أدعوكم إلى هداه، وإنّه على «هدى مستقيم».

فقام القوم يتعجّبون من ذلك ويقولون: والله إذاً لننازعنّه الأمر، ولانرضى طاعته أبداً، وإن كان رسول الله ﷺ المفتون به، فأنزل الله ﷺ:

﴿ وَ ادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقيمٍ ۞ وَ إِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فيمًا كُنْتُمْ فيهِ تَخْتَلِفُونَ ۞ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَٰلِكَ في كِتَابِ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرٌ ﴾ . (١)

وقوله سالى: ﴿ وَ إِذَا تُتُلَىٰ عَلَيْهِمْ آيْاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ في وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتُلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَ فَأُنَيِّئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَٰلِكُمُ النَّارُ وَعَدَهَا اللهُ النَّالَذينَ كَفَرُوا وَ بئسَ الْمَصيرُ \* «٧٢»

٣٨ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن

١ \_عنه البحار: ٣٦٢/٢٤ ح ٨٧، والبرهان: ٩٠٦/٣ ح ٢.



وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ -الى قوله تعالى - فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ «٧٧-٧٨»

٣٩- تأويله: قال عليّ بن إبراهيم الله على خاطب الله سبحانه الأئمّة المَيْكُ، فقال:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْمَلُوا الْخَيْرَ لَمَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ وَجَاهِدُوا فِي اللَّذِينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ في هٰذَا \_ يعني القرآن \_لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهيدًا عَلَيْكُمْ \_ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَ في هٰذَا \_ يعني القرآن \_لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهيدًا عَلَيْكُمْ \_ يامندر الانتقور الطَّلاة وَ آتُوا الزَّكَاة وَ عَلَى \_ المؤمنين و \_ النَّاسِ فَأَقيمُوا الصَّلاة وَ آتُوا الزَّكَاة وَ اعْمَ النَّصِيمُ وَ اللّهِ هُوَ مَوْلاً كُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَ نِعْمَ النَّصِيرُ ﴾. (٢)

• ٤- وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني هي، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي، قال: قلت لأبي جعفر الله:

قول الله ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْـخَيْرَ لَمَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* وَ جُاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ﴾ قال:

إيّلنا عنى ونحن المجتبون، ولم يجعل الله تبارك وتعالى «في الدين من حرج»

١ ـعنه البحار: ٣٦٢/٢٤ ح ٨٨، والبرهان: ٩٠٧/٣ ح ١.

٢ \_ تفسير القمّى: ٦٢/٢ مع اختلاف، عنه البرهان: ٩١٠/٣ - ٤.



فالحرج أشدّ من الضيق ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ إيّانا عنى خاصّة ﴿هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ﴾ الله تبارك وتعالى سمّانا المسلمين ﴿مِنْ قَبْلُ﴾ في الكتب الّتي مضت.

﴿وَفِي هٰذَا﴾ يعني القرآن ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَذَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ فرسول الله ﷺ الشهيد علينا، بما بلّغنا عن الله تبارك وتعالى، ونحن الشهداء على الناس، فمن صدّق يوم القيامة صدّقناه ومن كذّب كذّبناه. (١)

21 ـ وقال محمّد بن العبّاس ﴿ حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل العلويّ، عن عيسى بن داود، قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه عليّا الله على قول الله على: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا ﴾ الآية:

أمرهم بالركوع والسجود وعبادة الله، وقد افترضها الله عليهم، وأمّا فعل الخير فهو طاعة الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله بعد رسول الله على ﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ \_ ياشيعة آل محتد ـ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدَّينِ مِنْ حَرَج ـ قال: من ضق حِقَادُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُو سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ (يا آل محتد، يامن قد استودعكم المسلمين وافترض طاعتكم عليهم) وَتَكُونُوا ـ أنتم ـ شُهداء علَى علياس بما قطعوا من رَحِمكم وضيعوا من حقكم ومزّقوا من كتاب الله وعدلوا حكم غيركم بكم، فالزموا الأرض ﴿ فَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِالله ﴾ يا آل محمّد وأهل بيته ﴿ هُوَ مَوْلاَكُمْ \_ أنتم وشيعتكم ـ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾. (١)



## ينونالمؤننات كالمتابقة المتابقة المتابقا المتابقة المتابقة المتابقة المتابقة المتابقة المتابقة المتابقا المتابقا المتابقا المتابقا المتابقا المتابقا المتابقا المتابق

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ \* الَّذينَ هُمْ في صَلاْتِهِمْ خَاشِعُونَ -إلى قوله - فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ «١-١١»

ا تأويله: قال محمد بن العبّاس الله عدد المحمد بن همّام، عن محمد بن السماعيل، عن عيسى بن داود، عن الإمام موسى بن جعفر، [عن أبيه] عليّا في قول الله عن عيسى بن داود، عن الإمام موسى بن جعفر، [عن أبيه] عليّا في قوله الله عن المؤمنين وفاطمة والحسن والحسن صارات الله عليه أجمعين (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ أَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴾ «٥٢»

٢- تأويله: قال محمد بن العبّاس الله عدّ ثنا أحمد بن محمد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن أبي الورد وأبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ هٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ قال: آل محمد الله الله (٢)

فعلى هذا يكون الخطاب بقوله: «أُمَّتُكُمْ» لآل محمّد صلى الله عليه وآله

وقوله: «أُمَّةً وَاحِدَةً» أي غير مفترقة، لا في الأقوال ولا في الأفعال، بـل عـلى طريقة واحدة، لاتفترق ولاتختلف أبداً، ولو كان المعنيُّ بها أُمَّة محمّد عَيَّا جميعها لما قال: «واحدة» لأنّ النبيّ عَيَّا قال:

١ \_عنه البحار: ٣٨٢/٢٣ صدر ح ٧٤، والبرهان: ١١/٤ ح ١.

٢ ـ عنه البحار: ١٥٨/٢٤ ح ٢٢ والبرهان: ٢٤/٤ ح ٩.



" ستفترق أمتي من بعدي على ثلاثة وسبعين فرقة، فرقة منها ناجية والباقي في النار (١١)، والفرقة الناجية هي الأمّة الواحدة، وهم آل محمّد صلوات الله عليهم وشيعتهم.

## قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \_الى قوله \_ وَهُمْ لَهَا سٰابِقُونَ﴾ «٥٧-٦١»

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ \* وَ الَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ \* وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ \* أُولُئِكَ يُسْارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَ هُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴾. (٢)

٥ \_ وروى الشيخ محمّد بن يعقوب إلله في تأويل قوله كلل:

﴿ وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾

عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه وعليّ بن محمّد القاشاني جميعاً، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن المنقرى، عن حفص بن غياث قال:

سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: إن قدرت أن لاتعرف فافعل، وما عليك ألاّ يـثني عليك الناس، وما عليك أن تكون مذموماً عند الناس إذا كنت محموداً عندالله عليك.

ثمّ قال: قال [أبي] عليّ بن أبي طالب اللهِ الاخير في العيش إلاّ لرجلين: رجل يزداد كلّ يوم خيراً، ورجل يتدارك منيّته بالتوبة وأنّى له بالتوبة، والله لو سجد حتّى ينقطع عنقه ماقبل الله تبارك وتعالى منه إلاّ بولايتنا أهل البيت، ألا ومن عرف حقّنا

۱ ـ رواه الصدوق في الخصال: ٥٨٥ ح ١١، عنه البحار: ٤/٢٨ ح ٣، وج ٢٤٦/١٤ ح ٣. ٢ ـ عنه البحار: ٣٨٢/٢٣ ذح ٧٤، وج ٣٣٤/٣٥ ح ١١، والبرهان: ٢٤/٤ ح ٣.



ورجا الثواب فينا ورضي بقوته نصف مدّ في كلّ يوم، وما ستر عورته، وما أكن رأسه وهم والله في ذلك خائفون وجلون، [و] ودّوا أنّه حظّهم من الدنيا، وكذلك وصفهم الله عَيْن، فقال: ﴿وَ اللّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾. ثمّ قال: وما الّذي آتوا؟ آتوا والله مع الطاعة المحبّة والولاية، وهم في ذلك خائفون [أن لا يقبل منهم]، وليس [والله] خوفهم خوف شكّ [فيما هم فيه من إصابة الدين] ولكنّهم خافوا أن يكونوا مقصّرين في طاعتنا ومحبّننا [وولايتنا]. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِنَّ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ﴾ «٧٤»

﴿وَ إِنَّ الَّذِينَ لاٰ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ﴾ قال: عن ولايتنا أهل البيت. (٤)

١-الكافي: ٢٥٦/٢ ح ١٥، وج ١٢٨/٨ ح ٩٥، عنه البرهان: ٢٦/٤ ح ٨، وصدره في الوسائل: ٣٧٦/١١ ح ٣، عنه
 وعن أمالي الصدوق: ٣٢٤ ذح ٢، وذيله في البحار: ٤٠٢/٢٤ ح ١٣٢، وروى قطعة منه في الخصال: ٤١ ح ٢٩،
 والمحاسن: ٢٤٤/١ ح ١٤٤، وتنبيه الخواطر: ١٣٦/٢.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣١١/١.

٣- ليس له ذكر في رجالنا، والمعروف بغلام خليل أحمد بن محمّد أبوعبدالله الآملي الطبري المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٤٤/٢، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٠١، وجاء في الخصال: ٣٣٦ و ٣٩ و ٣٣٧ و ٢٩٠، وجاء في الخصال الحسين الثاني المناقب ذح ٣٩، وعيون أخبار الرضا المثلي ١٩٥١ و ١٣١٨ ح ١٥، ومائة منقبة: منقبة ٩٦، ومقتل الحسين الثانية: ١٠٥، والمناقب للخوارزمي: ٧٧ ح ٥٠، واليقين: ١٥٥ و ٢٥١ بكر بن أحمد القصري، وليس له ذكر في رجالنا، ولعلّه بكر بين أحمد بن إبراهيم بن زياد بن موسى العصري المذكور في معجم رجال الحديث: ١٧/٢، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ١٧/٢، ولم يوجد روايته عن زيد بن موسى في المعجم.

٤\_عنه البحار: ٢٢/٢٤ ح٤٣، والبرهان: ٣٠/٤ ح٢.



٧-ويؤيده: ماذكره أيضاً قال: حدّثنا عليّ بن العبّاس، عن جعفر الرمّاني (١)، عن الحسين بن علوان (٢)، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ اللهِ قال: قوله على الدُينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ عَنِ الصِّراطِ لَناكِبُونَ ﴿. قال: عن ولايتنا. (٣)

## وقوله تعالى: ﴿قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيَنِّي مَا يُوعَدُونَ ﴾ «٩٣»

٨ - تأويله: قال أيضاً: حدّ ثنا عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن محمّد، عن العبّاس ابن أبان العامريّ، عن عبد الغفّار بإسنادٍ يرفعه إلى عبدالله بن عبّاس، وعن جابر بن عبدالله ـ قال جابر: إنّي كنت لأدناهم من رسول الله ـ قالا: سمعنا رسول الله عَيَالِيهُ ـ وهو في حجّة الوداع بمنى يقول: لأعرفنكم بعدي ترجعون كفّاراً، يضرب بعض، ولأيم الله إن فعلتموها لتعرفني في كتيبة يضاربونكم.

١-ليس له ذكر بهذا العنوان في رجالنا، وقد روى عليّ بن العبّاس (بن الوليد البجلي المقانعي) عن جعفر بن محمّد (بن الحسين الزهري) الرمّاني المذكور في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٧٣٦/٢ في أمالي الشيخ: ٣٣٦ ح ١٣٣ و بشارة المصطفى: ١٠٩ ح ٤٨ وص ١٣٤ ح ٧١ وص ٢٠٢ ح ٢٦، وروى جعفر بن محمّد الرمّاني عن يحيى الحمّاني، وروى عنه الحسن بن عليّ النحّاس في المعجم: ١٣٦/٤ وهو المذكور في معجم الرواة: ٧٥٣/١ وج ٣٢/٦ وهو المذكور في موجم الرجال: ١٢٥/٤ وج ٣٢/٦ وهو المذكور في معجم الرجال. ١٢٥/٤ وج ٣٢/٦ وهو المذكور في معجم الرواة: ٧٥٢/٢ والم ١٢٥/٤ وروى على بن العبّاس عن جعفر بن محمّد في ح ١٢ سورة الواقعة، والله العالم.

٢ ـ كذا في البحار والبرهان، وفي الأصل: الحسن بن الحسين بن علوان، وليس له ذكر في رجالنا، وصوابه كما في
 المتن بقرينة روايته عن سعد بن طريف ورواية جعفر بن محمد التميمي عنه كما في معجم رجال الحديث: ٣٢/٦.
 ٣ ـ عنه البحار: ٢٢/٢٤ م ٤٤، والبرهان: ٣١/٤ م ٣.

٤ - عنه البرهان: ٣٣/٤ - ١، وأخرجه في نور الثقلين: ٩٩/٥ - ١١٠، عن مجمع البيان: ١١٧/٧، عـن شـواهـد
 التنزيل: ٢٣/١ عـ ٥٥٥، ورواه فرات في تفسيره: ٢٧٨ - ٣٧٩ وص ٢٨٠ - ٣٨٠.



وهذا يدلّ على أنّ عليّاً عليّاً إذا كان في تلك الكتيبة الّــتي تــضاربهم فكأنّــه النبيّ عَلِيًّا، لأنّ فعله فعله وقوله قوله.

## وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ تَقُلَتْ مَوْ ازيتُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴾ «١٠٢»

﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوْازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ قال: نزلت فينا.

تم قال تعالى لأعدانهم: ﴿ وَ مَنْ خَفَّتْ مَوْ ازينُهُ \_إلى قوله \_ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾ «١٠٥»

﴿ أَلَمْ نَكُنْ آياتي تُتلىٰ عَلَيْكُمْ فِي عليّ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴾. (٢)

معناه: أي يقال لمن ﴿خَفَّتْ مَوْازِينُهُ﴾: ﴿أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ ـ في عليّ ـ فَكُنتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ـ فإذا قيل لهم ذلك ـ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَـوْمًا ضَـالِّينَ ـ إلى قـوله ـ هُمُ الْفَائِزُونَ﴾ وهم شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين صلاة باقية دائمة إلى يوم الدين.

١ ـ في النسخ: عليّ بن موسى عليّ ، وهو اشتباه، والصواب موسى بن جعفر عليّ كما في كلّ الموارد في التأويل، ومعجم رجال الحديث: ١٨٥/١٣ حيث روى عيسى بن داود عن أبي الحسن موسى عليّ .

٢ ـ أورد حديثي «٩ و ٧٠» في البحار: ٢٥٨/٢٤ - ٥، والبرهان: ٣٩/٤ - ١.



#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ -إلى قوله - وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ «٣٥»

المعنى: أنّ نور الله سبحانه هداه، الّذي هدى به المؤمنين إلى الإيمان ﴿كمشكوة﴾ وهي الكُوّة في الحائط و﴿المصباح﴾ الفتيلة و ﴿الزجاجة﴾ القنديل و﴿الكوكب الدرّي﴾ منسوب إلى الدرّ، في صفائه [وضيائه]،

أي أنّ نور هذه الأشياء يضيء في الهدي والدين كالكوكب الدرّي.

وقوله تعالى: ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ \_ أي من دهن شجرة \_ مُبارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ ﴾

قيل: لأنَّه بارك فيها سبعون نبيًّا، منهم إبراهيم اللهِ ولذلك سمّيت مباركة

﴿لاَ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ ﴾ لا يقع عليها ظلّ شرق ولاغرب، بل هي ضاحية في الشمس ﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ من صفائه ـ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ﴾.

هذا معناه الظاهر وأمّا الباطن: فهو مَثَلٌ ضربه الله سبحانه لنبيّه، فنور الله ذاته عَيْلِهُ والمشكاة صدره والزجاجة قلبه والمصباح نبوّته الّتي تسضيء فسي الدنسيا والديسن ويهتدي بها سائر المكلّفين ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبّارَكَةٍ ﴾ يسعني شسجرة النسوّة، وهسي إبراهيم اللّانبياء الّذين جاءوا بعده وهم ولده

﴿يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ﴾ أي يكاد نور محمّد ﷺ يتبيّن للناس وإن لم يتكلّم به.

ا ـ وقال أبو علي الطبوسي ﴿ : روي عن الرضا اللهِ الله قال: نحن المشكاة فيها، والمصباح محمّد ﷺ ﴿ يَهْدِى اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاء ﴾ يهدي الله لولايتنا من أحبّ. (١)

١ ـ مجمع البيان: ١٤٣/٧، عنه البرهان: ٧٢/٤ ح ١٥، غاية المرام: ٢٦٤/٣ ح ١٤.



قال: قلت: ﴿مَثَلُ نُورِهِ﴾ قال: محمّد عَيَّالَهُ ، قلت ﴿كَمِشْكَاةٍ﴾ قال: صدر محمّد عَيَّالَهُ قال: قلت: ﴿فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ قال: فيه نور العلم يعنى النبوّة

قلت: ﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ قال: علم رسول الله يَظِيلُ صدر إلى قلب علي علي اللهِ قلت: ﴿كَأَنَّهَا﴾ قال: لأى شيء تقرأ كأنّها

قلت: فكيف جعلت فداك؟ قال: «كَأَنَّهُ كَوْكَبُّ دُرِّيٌّ»

قلت: ﴿ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونِةٍ لاَّ شَرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ ﴾ قال:

ذلك أمير المؤمنين النُّلِا لا يهوديّ ولا نصراني،

قلت: ﴿ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ ﴾ قال:

يكاد العلم يخرج من فم العالم من آل محمّد عَيَّا اللهُ من قبل أن ينطق به،

قلت: ﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ ﴾ قال: الإمام في إثر الإمام].(١)

٣-عنه الباقر الله الله (٢) عيسى بن راشد، عن أبي جعفر الباقر الله في قوله عزّ وجلّ: ﴿كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ قال: المشكاة نور العلم في صدر النبيّ الله الله عَلَيْهُ

﴿الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ﴾ الزجاجة صدر عليّ اللهِ، صار علم النبيّ ﷺ إلى صدر عليّ اللهِ ﴿الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ ـ قال: نور [السلم] ـ لاَ شَــرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبِيَّةٍ ـ قال: لا يهوديّة و لا نصرانيّة ـ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُهِ [قال]:

يكاد العالم من آل محمد الله يتكلّم [بالعلم] قبل أن يُسأل.

﴿نُورٌ عَلَى نُورٍ﴾ يعني: إماماً مؤيّداً بنور العلم والحكمة في إثر إمام من

١ \_ التوحيد: ١٥٧ ح٣، معاني الأخبار: ١٥ ح٧، وعنهما البحار: ١٥/٤ ح٤، وج٣٠٦/٢٣ ح٣، والبـرهان: ٦٨/٤ ح٤، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢ ـ في نسخة «ب، ج، م»، قال: وفي كتاب التوحيد لأبي جعفر محمّد بن بابويه الله بالإسناد عن.



آل محمّد الله وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة، فهؤلاء الأوصياء الّـذين جعلهم الله خلفاءه في أرضه وحججه على خلقه لا تخلو الأرض في كلّ عصر من واحد منهم.(١)

﴿اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ ﴾ قال:

فالمشكاة صدر رسول الله عَيْنَ ﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ ﴾ والمصباح هو العلم ﴿ فِي زُجَاجَةٍ ﴾ والزجاجة أمير المؤمنين النَّا إِن وعلم النبيِّ عَيْنَا اللهُ عنده. (٣)

١-التوحيد: ١٥٨ ح ٤، عنه مجمع البيان: ١٤٣/٧، والبرهان: ٦٨/٤ ح ٥، ونور الثقلين: ١٥٧/٥ ح ١٧٤.

٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وروى محمد بن أسلم عن خطّاب بن مصعب كما في معجم رجال الحديث: ٧٧/٥، وجهر رجال الحديث: ٧٧/١٥ وجهر ١٥٥/١ ولا يعلم انطباقه على هذا.

٣-التوحيد: ١٥٩ ح ٥، وعنه البرهان: ٦٩/٤ ح ٦، ونور الثقلين: ٥٧/٥ ح ١٧٥، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٤ في الأصل والبحار: محمّد بن جعفر الحسني، ولكن في سبعة موارد مثل ما أثبتناه، فيحتمل كون محمّد بن جعفر من سهو النسّاخ.

٥ في البحار: الخياط، وعنونه النمازي عنه كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٦/١ ٤، ولكن جاء في ح ٢٠
 سورة الحجّ وح ٥ سورة الشورى كما هنا.

٦ سليس له ذكر في رجالنا، وجاء في ح ٥ سورة الشورى أحمد بن عبد الرحمان الخراساني، وهمو المذكور في
 معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٦٢/١عن استدراكات التنقيح، والله العالم.

٧ في نسخة «ج» السامي، وفي «م» الساجي، وفي البحار: الناجي، وما أثبتناه من نسخة «ب»، راجع معجم
 رجال الحديث: ١٠٦/٢١.



إنّ مثلنا في كتاب الله كمثل مشكاة، والمشكاة في القنديل فنحن المشكاة \_

عبدالله بن جندب، قال: قال على بن الحسين الملك :

﴿ فِيهَا مِصْبَاحٌ - والمصباح محمد عَيَّ اللهِ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةٍ - نحن الزجاجة - يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَّارَكَةٍ - عليّ - زَيْتُونَةٍ - معروفة - لأشَرْقِيَّةٍ وَ لأ غَرْبِيَّةٍ - لامنكرة ولادعية - يَكَادُ زَيْتُها يُضيءٌ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ - القرآن - عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءٌ وَ يَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ بأن يهدي من أحبّ إلى ولايتنا. (٢)

﴿ اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ (٣) فيها مِصْبَاحٌ -قال: الحسن اللهِ الْمِصْبَاحُ في زُجَاجَةً إلنَّهِ الزَّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ واطمة اللهُ كوكب درّيّ بين نساء أهل الجنّة (٤) ـ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ -إبراهيم اللهِ - زَيْتُونَةٍ لا شَعْرْقِيَّةٍ وَ لا غَرْبِيَّةٍ -لا يهوديّة ولا نصرانيّة - يكاد أو لنصرانيّة - يكاد أن نُورٌ عَلىٰ نُورٍ ولا نصرانيّة - يكاد أن نُورٌ عَلىٰ نُورٍ

١\_عنه البحار: ٣١١/٢٣ ح١٦، والبرهان: ٧١/٤ ح١١.

٢\_عنه البحار: ٣٢٤/٢٣ ح ٠٤، وأخرجه في البرهان: ٧٠/٤ ح ١٠، عن تفسير القمّي: ٧٩/٢ و ٨٠.
 ٣\_في تفسير القمّي: بين نساء أهل الأرض.



-إمام منها بعد إمام - يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ - يهدي اللهُ الأثنة من يشاء - وَ يَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ . (١)

وتحقيق هذا التأويل: يقتضي أنّ الشجرة المباركة هي دوحة التقى والرضوان والهدى والإيمان، شجرة أصلها النبوّة، وفرعها الإمامة، وأغصانها التنزيل، وأوراقها التأويل، وخدّامها جبرئيل وميكائيل والملائكة قبيل بعد قبيل.

فما عسى أن يقال في فضلها وما قيل، وأن تدرك ثناءها الأحاديث والأقاويل، وأن تحيط بالجملة (٢) منها التفصيل، ثمّ لمّا عرفنا المشكاة والمصباح والزجاجة وأنّها أجسام ولابدّلها من محلّ تحلّ فيه؛

معناه أنّ نور الله سبحانه الّذي ﴿كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ﴾ في هذه البيوت الّتي أَذِنَ اللهُ أي أمر أن ترفع أقدارها أن تعظّم وتبجّل، لأنّ الله قد طهّر أهلها \_وهم الأنبياء والأوصياء \_ من الأرجاس والأدناس لقوله تعالى:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ (٣)

وقوله تعالى: ﴿وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ \_أي يتلى فيها كتابه \_يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ ﴾ رجال وصفهم بهذه الأوصاف الّتي لا توجد إلاّ فيهم، وهم الأنبياء والأوصياء، على ما يأتي بيانه في تأويله.

٨-قال محمد بن العباس الله: حدّثنا المنذر بن محمد القابوسي، قال: حدّثني أبي،

١-عنه البرهان: ٧١/٤ - ١٢، وفي البحار: ٣٠٥/٢٣ - ٢، عنه وعن تفسير القتي: ٧٨/٢.
 ٢-في نسخة «ب» بكلمة.



عن عمّه، عن أبيه، عن أبان بن تغلب، عن نفيع (١) بن الحارث، عن أنس بن مالك وعن بريدة قالا: قرأ رسول الله ﷺ: ﴿فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْفُدُوِّ وَالْآصَالِ﴾

فقام إليه رجل فقال: أيّ بيوت هذه يا رسول الله عَيَالَيُهُ؟ فقال: بيوت الأنبياء، فقام إليه أبوبكر، فقال: يارسول الله عَيَالَيُهُ هذا البيت منها؟ \_ وأشار إلى بيت عليّ

وفاطمة عليَّا \_ قال: نعم من أفضلها.<sup>(٢)</sup>

٩ ـ وقال أيضاً: حدّثنا محمد بن الحسن بن عليّ، عن أبيه، قال: حدّثنا أبي، عن محمد بن عبدالحميد، عن محمد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الله عن قول الله على: ﴿ فَي بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ ﴾ قال:

بيوت محمّد رسول الله عَيْلَيْهُ، ثمّ بيوت عليّ اللَّهِ منها. (٣)

• 1- وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن محمّد بن إسماعيل، عن عيسى بن داود قال: حدّثنا الإمام موسى بن جعفر، عن أبيه عليَّك ، في قول الله عَلَيْ:

﴿ فِي بَيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُّقِ وَالْآصَالِ ﴾ قال: بيوت آل محمّد، بيت عليّ وفاطمة والحسن والحسين وحمزة وجعفر اللَّكِ اللهِ

قلت: ﴿بِالْغُدُورِ وَالْآصَالِ﴾ قال: الصلاة في أوقاتها.

[قال]: ثمّ وصفهم الله عَلَىٰ وقال: ﴿رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَ إِقَام

١- هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الدارمي الهمداني السبيعي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ١٥٢/١٩ رقم ٠٠٠ ٧ روى عن أنس بن مالك وبريدة الأسلمي، ولم يوجد رواية أبان بن تغلب عنه، وقد روى أبان بدون وصف عن فضيل الرسّان عن أبي داود في حديث الكشّي في معجم رجال الحديث: ١٤٧/٢١، وروى أبان بن تغلب، عن فضيل بن الزبير، عن أبي الجارود، عن أبي داود السبيعي في ح١٦ سورة النمل، وروى الفضيل عنه أيضاً في ح٨٨ سورة الزجرف وح١١ سورة الفتح، والله العالم.

٢\_عنه البحار: ٣٢٥/٢٣ ح ١، والبرهان: ٧٦/٤ ح٨، ورواه في مقصد الراغب: ١١٠ (مخطوط).

٣\_عنه البحار: ٣٢٥/٢٣ ح ٢، والبرهان: ٧٦/٤ ح ٩.



الصَّلاَةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْأَبْـصَارُ ﴾. قال: هم الرجال لم يخلط الله معهم غيرهم. ثمّ قال:

﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ قال: ما اختصّهم به من المودّة والطاعة المفروضة، وصيّر مأواهم الجنّة ﴿وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء بِغَيْر حِسَابٍ ﴾. (١)

11-وذكر عليّ بن إبراهيم الله عن تفسيره مارواه عن أبيه، عن عبدالله بن جندب، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا الله أسأل عن تفسير هذه الآية: ﴿ الله نُورُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ ﴾ إلى آخرها، فأجابني: نزلت هذه الآية فينا، والله يضرب لنا المثل، وعندنا علم المنايا والبلايا وأنساب العرب، ومولد الإسلام، وما من فئة تُضل مائة وتهدي مائة إلا وعندنا [علم] قائدها وسائقها وتابعها إلى يوم القيامة. (٢)

قوله: ﴿كَمِشْكَاةٍ فَيها مِصْبَاحٌ﴾ الكوّة الّتي فيها السراج، يضيء بها البيت، فكذلك مثل آل محمّد في الناس، يهتدي بهم إلى الطريق كمثل السراج إذا وضعته في المشكاة أضاء البيت، وكذلك مثل آل محمّد في الناس أضاء الله بهم الدنيا والدين. والدليل على أنّ هؤلاء هم آل محمّد، وأنّ هذا المثل لهم، قوله تعالى: ﴿فَى بُيُوتٍ أَذِنَ اللهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فِيهَااسْمُهُ \_إلى قوله \_بغَيْرٍ حِسَابٍ﴾.

ثمّ ضرب الله ﷺ مثلاً آخر لمن نازعهم وعاداهم، فقال:

﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتِّى إِذَا جُاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقًاهُ حِسْابَهُ وَ اللهُ سَرِيعُ الْحِسْابِ ﴿ ٣٩»

١٢-عن عمروبن شمر، عن جابربن يزيد، قال: سألت أبا جعفر علي عن هذه الآية،

١\_عنه البحار: ٣٢٦/٢٣ م ٤، والبرهان: ٧٦/٤ م ١٠.

٢\_ تفسير القمّى: ٧٩/٢مم اختلاف، عنه البرهان: ٧٠/٤ صدر ح١٠.



فقال: ﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِنِي اُمِيّة ـ أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً ـ والظمآن نعثل، فينطلق بهم، فيتول: أوردكم الماء ـ حَتِّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدُهُ شَيْئًا وَ وَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَقَّاهُ حِسْابَهُ وَ اللهُ سَرِيعُ الْحِسْابِ ﴾ (١). ثمّ ضرب الله لأعدائهم مثلاً آخر، فقال:

﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لَجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿ ٤٠»

17- تأويله: رواه عليّ بن إبراهيم الله أيضاً، عن محمّد بن همّام، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الحسين الصايغ، عن الحسن بن عليّ، عن صالح بن سهل، قال: سمعت أبا عبدالله الله الله على قول الله:

﴿ أَوْ كَظُلُمُ اَتِ فَلان وفلان وفي بَحْرٍ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ـ يعني نعنل ـ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ ـ طلحة وزبير ـ ظُلُمَاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضِ ـ معاوية، ويزيد وفتن بني أُميّة ـ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ـ المؤمّن في ظلمة فتنهم ـ لَمْ يَكُدْ يَزَاها وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا ـ يعني إماماً من ولد فاطمة على الله مِنْ نُورٍ ﴾ فما له من إمام يوم القيامة يمشي بنوره. (٢)

31-ورواه الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني الله عن عليّ بن محمّد، [ومحمّد بن الحسن]، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالله عن عبدالله بن القاسم، عن صالح بن سهل الهمدانيّ، قال:

قال أبو عبدالله المُنْهِ: في قول الله تعالى: ﴿أَوْ كَظُلُمَاتٍ في بَحْرٍ لُجِّيٍّ ـ قال: الأوّل وصاحبه ـ يَغْشَاهُ مَوْجٌ ـ النالث ـ مِنْ فَوْقِهِ سَحْابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَـوْقَ بَعْشُاهُ مَوْجٌ ـ النالث ـ مِنْ فَوْقِهِ سَحْابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَـوْقَ بَعْشٍ \_ قال: معاوية وفتن بني أميّة ـ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ـ أي المؤمن [في ظلمة فتنتهم] ـ لَمْ يَكَذْ يَرُاهَا وَ مَنْ

١ ـ عنه البحار: ٣٢٤/٢٣ - ٤١، والبرهان: ٧٨/٤ - ٢.

٢\_ تفسير القمّي: ٨١/٢، وعنه البحار: ٣٠٥/٢٣ ذح ١، والبرهان: ٧٩/٤ ح ٢، ونور الثقلين: ١٦٥/٥ ح ١٩٩.



لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا \_أي إماماً من ولد فاطمة على فضا لَهُ مِنْ نُورِ ﴾ إمام يوم القيامة. (١)

الحكم بن عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الحكم بن حمران (٢٠)، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قوله الله عن العكم بن

﴿ أَوْ كَظُلُمُاتٍ في بَحْرِ لُجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ - (قال: فلان وفلان) (٣) ـ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ - قال: أصحاب الجمل وصفين والنهروان ـ مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمَاتٌ بَعْضُها فَوْقَ بَعْضِ ـ قال: بنواُميّة ـ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ ـ يعني أمير المؤمنين اللهِ في ظلماتهم - لَمْ يَكَدْ يَرُاهَا ـ أي إذا نطق بالحكمة بينهم لم يقبلها منه أحد، إلا من أقرّ بولايته، ثمّ بإمامته ـ وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُـورٍ ﴾ أي من لم يجعل الله له إماماً في الدنيا فماله في الآخرة من نور: إمام يرشده ويتبعه إلى الجنّة. (٤)

وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَـهُ مَـنْ فِي السَّـمَاوَاتِ
وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبيحَهُ
وَ الْأَرْضِ وَ الطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبيحَهُ
وَ اللهُ عَليمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ «٤١»

17- تأويله: ذكره [عليّ بن إبراهيم الله أيضاً، عن أبيه، عن بعض أصحابه، يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة أو الشيخ أبو جعفر بن بابويه، عن الأصبغ بن نباتة، قال: سأل ابن الكوّاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه عن قوله الله الطّيْرُ صَافَاتٍ كُلِّ قَدْ عَلَمْ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ فَما هذا الصفّ؟ وما هذه الصلاة؟ وما هذا التسبيح؟

فقال اللهِ: إنَّ الله سبحانه خلق الملائكة على صُورٍ شتَّى، وإنَّ لله ملكاً على صورة

١\_الكافي: ١٩٥/١ ح٥، وعنه البرهان: ٧٩/٤ ح١، ونور الثقلين: ١٦٤/٥ ح١٩٦.

٢-ليس له ذكر في رجالنا، وقد روى حريز عن الحكم وعن حمران كما في معجم رجال الحديث: ١٥٩/٦ و ٢٦١،
 والله العالم.

٤\_عنه البحار: ٣٢٤/٢٣ ح ٤٢، والبرهان: ٧٩/٤ ح٣.

٥ ـ تفسير القتي: ٨٢/٢، وعنه البحار: ١٧٣/٥٩ ح٣، والبرهان: ٨٢/٤ ح٦، ومابين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».



الديك أملح (١) أشهب، براثنه في الأرض السابعة، وعرفه مثنيّ تحت العرش (٢)، له جناح بالمشرق من نار، وجناح بالمغرب من ثلج،

فإذا حضر وقت الصلاة قام على براثنه (٣)، ثمّ رفع عنقه من تحت العرش، ثممّ صفق بجناحيه، كما تصفق الديكة في منازلكم، فلا الّذي من نار يذيب الّذي من الثلج، ولاالّذي من الثلج يطفئ الّذي من نار، ثمّ ينادي أشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله سيّد النبيّين، وأنّ وصيّه خير الوصيّين، سبّوح قدّوس ربّ الملائكة والروح. فتصفّق (٤) الديكة في منازلكم فلايبقى على وجه الأرض ديك إلاّ أجابه بنحو قوله. (٥)

وهذا معنى قوله: ﴿كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاَتَهُ وَ تَسْبِيحَهُ ﴾ أي كلّ ديك في منازلكم قد علم صلاة ذلك الديك وتسبيحه، فتابعه في قوله وفعله.

وقوله تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ آمَنًّا بِاللهِ وَبِالرَّسُولِ - إلى قوله - أُولْئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ «١٠٤٧»

ابن أبي عمير، عن ابن أبيه عن أبيه، عن أبن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبد الله الله الله عليه في قوله تعالى: ﴿وَ يَقُولُونَ آمَنُا بِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ الله قوله ـ إلى قوله ـ وَ مَا أُولُئِكَ بِاللهُ اللهُ عَلَيْ فَي قال: نزلت في أمير المؤمنين علي الله وعثمان، وذلك أنّه كان بينهما منازعة في حديقة، فقال أمير المؤمنين الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلْمُ عَلِيْ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ

فقال عبدالرحمان بن عوف لعثمان: لاتحاكمه إلى رسول الله عَلَيْ ، فإنّه يحكم له عليك، ولكن حاكمه إلى ابن أبي شيبة اليهودي، فقال عثمان لأميرالمؤمنين اللهِ:

١ ـ في نسخة «أ» الأملح الأشهب، وفي نسخة «ج» أبلج (أبح خ ل)، وفي نسخة «م» والبحار: أبج.

أملح: الملحة بياض يخالطه السواد والأشهب تفسير، إذ الشهبة بياض يصدعه سواد.

<sup>.</sup> ٢ في نسختي «ب، م» عرش الرحمان . ٣ البر ثن: الكفّ مع الأصابع .

٤\_التوحيد «فتخفُق».

٥ \_ التوحيد: ٢٧٥ ح ١٠ مع اختلاف، وعنه البحار: ١٨٣/٥٩ ح ٢٤، والبرهان: ٨٢/٤ ح ١.



لا أرضى إلا بابن [أبي] شيبة! فقال ابن أبي شيبة لعثمان: تأتمنون محمّداً رسول الله عَلَيْكُ على وحى السماء وتتهمونه في الأحكام.

فأنزل الله تعالى على رسوله هذه الآيات \_ إلى قوله \_ ﴿هُمُ الْفَائِزُونَ﴾. (١)

ابن عبدالله المحمّد بن العبّاس الله عنه حدّ ثنا محمّد بن القاسم بن عبيد، عن جعفر ابن عبدالله المحمّدي (٢) عن أحمد بن إسماعيل، عن العبّاس بن عبدالرحمان، عن سليمان، عن الكلبي الله عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: لمّا قدم النبي الله المدينة أعطى عليّاً الله وعثمان أرضاً، أعلاها لعثمان وأسفلها لعلى الله وعثمان أرضاً، أعلاها لعثمان وأسفلها لعلى الله وعثمان أرضاً،

فقال على الله العثمان: إنّ أرضي لاتصلح إلاّ بأرضك، فاشتر منّى أو بعني.

فقال له: أنا أبيعك. فاشترى منه عليّ اللهِ فقال له أصحابه: أيّ شيء صنعت؟ بعت أرضك من عليّ، وأنت لو أمسكت عنه الماء ماأنبتت أرضه شيئاً، حتّى يبيعك بحكمك. قال: فجاء عنمان إلى عليّ الله وقال له: لا أجيز البيع. فقال له: بعت ورضيت وليس ذلك لك، قال: فاجعل بيني وبينك رجلاً، قال عليّ الله النبيّ عَلَيْهُ.

فقال (عثمان): هو ابن عمّك، ولكن اجعل بيني وبينك غيره.

فقال عليّ اللِّهِ: لا أحاكمك إلى [أحد] غير النبيّ ﷺ والنبيّ شاهد علينا، فأبـى ذلك، فأنزل الله هذه الآيات إلى قوله: ﴿هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ .(٣)

١ ــ تفسير القمّي: ٨٣/٢، عنه البحار: ٢٢٧/٩ ح ١١٤، وج ٩٨/٢٢ ح ٥٦، والبـرهان: ٨٦/٤ ح ١، ونــور الثــقلين: ١٦٩/٥ ح ٢١٠ والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٣-عنه البحار: ٣٦٣/٢٤ - ٨٩، والبرهان: ٨٧/٤ - ٢.

٢\_في نسخة «ب» الحميري.



إنّها نزلت في رجل اشترى من عليّ بن أبي طالب اللهِ أرضاً، ثمّ ندم وندّمه أصحابه، فقال لعليّ اللهِ: لاحاجة لي فيها، فقال له: قد اشتريت ورضيت، فانطلق أخاصمك إلى رسول الله عَلَيْكُ، فقال له أصحابه: لاتخاصمه إلى رسول الله عَلَيْكُ.

فقال: انطلق أخاصمك إلى أبي بكر وعمر، أيّهما شئت كان بيني وبينك.

قال عليّ اللهِ عَلَيْ الأوالله، ولكن [إلى] رسول الله عَلَيْلَةُ بيني وبينك، فلا أرضى بغيره، فأنزل الله عَلَيْ هذه الآيات: ﴿وَ يَقُولُونَ آمَنّا بِاللهِ وَ بِالرَّسُولِ وَ أَطَعْنا ثُمَّ يَتَوَلَّى ـ إلى قـولهـ وَأُولُئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ (١)

قوله تعالى: ﴿قُلْ أَطْيِعُوا اللهَ وَ أَطْيِعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطْيِعُوهُ تَسَهْتَدُوا وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَ إِنْ تُطَيِعُوهُ تَسَهْتَدُوا وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ «٤٥»

﴿ قُلْ أَطِيعُوا اللهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ \_من السمع (٢) والطاعة والأمانة (٣) والصبر \_وَ عَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ﴾ من العهود الّتي أخذها الله عليكم في علي اللهِ ، وما بين لكم في القرآن من فرض طاعته. [و] قوله تعالى: ﴿ وَ إِنْ تُسطيعُوهُ تَهْتَدُوا \_ أَي وإن تطيعوا عليًا تهتدوا \_ وَ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلاَّ الْبَلاغُ الْمُبِينُ ﴾ هكذا نزلت. (٤)

١ ـ عنه البحار: ٣٦٤/٢٤ - ٩٠، والبرهان: ٨٧/٤ - ٣.

٢ ـ في نسخة «ب» التبليغ.

٣\_في نسخة «ب» والإمامة.

٤\_عنه البحار: ٣٠٣/٢٣ م ٦٤، والبرهان: ٨٨/٤ م ٢.



قدد تمالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّهُ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ «٥٥» لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾ «٥٥»

روى الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن عبدالله بن سنان، قال: سألت أبا عبدالله الله على: ﴿وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ اللّهُ اللّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ قال: نزلت في على بن أبي طالب والأئمّة من ولده المالي الدينَ مِنْ قَبْلِهم ﴾

﴿وَلَيُمَكِنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَ لَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَـوْفِهِمْ أَمْـنَا يَـعْبُدُونَني لاُيُشْرِكُونَ﴾ قال: عنى به ظهور القائم النِّلِا (٢)

٢٢\_وذكر أبو عليّ الطبرسيّﷺ: أنّ المرويّ عن أهل البيتﷺ:

أنّ هذه الآية نزلت في المهديّ من آل محمّد صلوات الله عليهم. <sup>(٣)</sup>

[وذكر عليّ بن إبراهيم مثل ذلك].(٤)

٣٣ قال: وروى العيّاشي، بإسناده عن عليّ بن الحسين النِّلا أنّه قرأ هذه الآيـة وقال: هم والله شيعتنا أهل البيت، يفعل الله ذلك بهم على يدي رجل منّا، وهو مهديّ هذه الأمّة، وهو الّذي قال رسول الله عَلَيْلُهُ:

لولم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم، حتّى يأتسي رجل من عترتي، اسمه اسمي، يملأ الأرض عدلاً وقسطاً، كما ملئت جوراً وظلماً. (٥)

١ - كذا في البرهان ولكن في نسخ الأصل: محمد بن يعقوب، ولم نجد الحديث في الكافي بتمامه، نعم صدره
 موجود في الكافى: ١٩٣/١ ح٣، بهذا السند والمتن.

٣ مجمع البيان: ١٥٢/٧، عنه البرهان: ٩٦/٤ - ١٠، ونور الثقلين: ١٧٤/ - ٢٢٥.

٤\_ تفسير القمّي: ٢٦/١، عنه نور الثقلين: ١٧٢/٥ ح ٢٢٠، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٥ \_مجمع البيان: ٧/٧ ١، عنه البرهان: ٩٦/٤ - ١١.



وقال: وروي مثل ذلك عن أبى جعفر وأبى عبدالله عليَّكِا. (١)

فعلى هذا يكون المراد بـ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ النبيّ وأهل بيته صوات الله عليم، وتضمّنت الآية البشارة لهم بالإستخلاف والتمكّن في البلاد وارتفاع الخوف عنهم عند قيام القائم المهدي الله منهم، ويكون المراد بقوله تعالى: ﴿كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ فَبْلِهِمْ ﴾ هو أن جعل الصالح للخلافة خليفة مثل آدم وإبراهيم وداود وسليمان (٢) وموسى وعيسى صوات الله عليهم أجمعين، تبقى دائمة في كلّ آن وكلّ حين.

٢٤-وروى الحافظ محمّد بن مؤمن النيشابوري، في تفسيره المستخرج من التفاسير الإثنى عشر من طرقهم، عن محمّد بن مسعود، قال:

وقعت الخلافة من الله ﷺ لأربعة (٣): آدم الله في قوله تعالى:

﴿وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاٰثِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَـليفَةً ﴾ (٤)، ولداود اللهِ فـي قـوله تعالى: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ ﴾ (٥) يعني بيت المقدس.

١ \_مجمع البيان: ٧/٧٥، عنه البرهان: ٩٦/٤ - ١٢.

٢ ـ في المجمع: آدم وداود وسليمان المنكلة ، وبقيّة العبارة ليست بموجودة فيه.

٣ ـ من المناقب وفي البرهان: الخلفاء أربعة. ٤ ـ سورة البقرة: ٣٠.

٥ ـ سورة ص: ٢٦. ٢٦. ٦ ـ سورة الأعراف: ١٤٢.

٧\_أخرجه في البحار: ١٥٣/٣٨ ح ١٢٧، والبرهان: ٩٧/٤ ح١٣، عن المناقب لابن شهرآشوب: ٦٣/٣، والحديث نقلناه من نسخة «أ».





#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

## قوله تعالى: ﴿ وَ قَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاٌّ رَجُلاً مَسْحُورًا ﴾ «٨»

1- تأويله: ذكره محمّد بن العبّاس الله عن تفسيره، قال: حدّثنا أحمد (۱) بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ الصيرفي، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليّ الله قرأ: ﴿وقال الظالمون ـ لاّل محمّد حقّهم ـ إن تتبعون إلاّ رجلاً مسحوراً ﴾ يعنون محمّداً عَلَيْ الله فقال الله عَلَيْ لرسوله: ﴿انْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثالَ فَضَلُوا فَلا يَسْتَطيعُونَ ـ إلى ولاية عليّ ـ سَبيلاً ﴾ وعلى هو السبيل. (٢)

### وقوله تعالى: ﴿ لاَ تَدْعُوا الْيَوْمَ نُتُبُورًا وَاحِدًا وَ ادْعُوا تُبُورًا كَثيرًا ﴾ «١٤»

٣- تأويله: رواه الشيخ الله في أماليه، عن محمّد بن محمّد، قال: حــ لا أبـوبكر محمّد بن عمر الجعابي، قال: حـ لا أحمد (بن محمّد) بن سعيد الهمدانــي، عــ ن العبّاس بن بكر، عن محمّد بن زكريّا، عن كثير بن طارق، قال: سألت زيد بن عليّ

١ ـ في النسخ: محمّد بن القاسم، مصحّف، والظاهر أنّ الصواب فيه أحمد بن القاسم بقرينة بقيّة الموارد في التأويل، فتأمّل.

٢ \_عنه البحار: ٢٤/٢٤ ح٥٣، والبرهان: ١١٤/٤ ح٦، تفسير القمي: ٨٨/٢، ورواه السيّاري في التحريف والتنزيل (مخطوط)، عن محمّد بن عليّ (مثله).

٣ في النسخ: أحمد بن سعيد الهمداني، وهو اشتباه، والصواب أحمد بن محمّد بن سعيد الهمداني كما في الرجال.



ابن الحسين المنظل عن قول الله على: ﴿ لا تَدْعُوا الْيَوْمَ تُبُورًا وَاحِدًا وَ ادْعُوا تُنبُورًا كَنيرًا ﴾ فقال زيد: يا كثير، إنّك رجل صالح ولست بمُتَّهم، وإنّي خائف عليك أن تهلك، [إنه] إذا كان يوم القيامة، أمر الله على الناس بأتباع كلّ إمام جائر إلى النار، فيدعون بالويل والثبور، ويقولون لإمامهم: يا من أهلكنا، هلم الآن فخلصنا ممّا نحن فيه.

فعندها يقال لهم: «لاتدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً كثيراً».

ثمّ قال زيد: حدّثني أبي، عن أبيه الحسين علي الله قال:

قال رسول الله عَيْمَالِيُّ لعليّ بن أبي طالب اليُّلاِ:

يا عليّ أنت وأصحابك في الجنّة، يا عليّ أنت وأتباعك في الجنّة.(١١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ جَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَ تَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصيرًا ﴾ «٢٠»

٣- تأويله: ذكره أيضاً محمّد بن العبّاس الله قال: حدّثنا محمّد بن هـمّام، عـن محمّد بن إسماعيل العلوي، عن عيسى بن داود النجّار، قال: حدّثني مـولاي أبـو الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن أبي جعفر الله قال:

جمع رسول الله عَيِّلَيُّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله وفاطمة والحسن والحسين الله وأغلق عليه وعليهم الباب وقال: يا أهلي وأهل الله، إنّ الله على يقرأ عليكم السلام، وهذا جبرئيل معكم في البيت يقول:

إنَّ الله ﷺ يقول: إنَّى قد جعلت عدوَّكم لكم فتنة، فما تقولون؟

قالوا: نصبر يا رسول الله لأمر الله ومانزل من قضائه، حتّى نـقدم عــلى الله ﷺ ونستكمل جزيل ثوابه، فقد سمعناه يعد الصابرين الخير كلّه،

١- أمالي الشيخ: ٥٧ ح ٥١ و السند فيه هكذا: محمد بن محمد، عن أبي الحسن عليّ بن إبراهيم الكاتب، عن محمد ابن أبي الثلج، عن عيسى بن مهران، عن محمد بن زكريّا، وص١٣٨ ح ٣٧، عنه البحار: ١٧٨/٧ ح ١٤، وج١١٠/٢٣ ح ٢٠، ونور الثقلين: ١٩٣/٥ ح ٢٩، وذيله في البحار: وج٢٧/٢١ ح ٣٩، وأورده في بشارة المصطفى: ١٣١ ح ٨٨.



فبكى رسول الله حتى سمع نحيبه من خارج البيت، فنزلت هذه الآية: ﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَ تَـصْبِرُونَ وَ كُـانَ رَبُّكَ بَـصيرًا﴾ أنّ هم سـيصبرون، أي سيصبرون كما قالوا، صلوات الله عليهم. (١)

## وقوله تعالى: ﴿ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ وَكُلانَ يَوْمًا عَلَى الْكافِرينَ عَسيرًا ﴾ «٢٦»

وقوله تعالى: ﴿وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي التَّالِي التَّنِي التَّالِي التَّنْفِ الرَّسُولِ سَبيلاً \* ٢٧»

معنى «عَضَّ الظالم على يديه ندامةً يوم القيامة»:

قال في مجمع البيان: إنّه يأكل يديه، حتّى تذهبا إلى المرفقين، ثمّ تنبتان، ولايزال هكذا، كلّما نبتت يده أكلها ندامة على ما فعل. (٣)

٥-وأمّا تأويله: قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد، عن حمّاد، عن حريز، عن أبي عبدالله اللّهِ أنّه قال: قوله عَلَى: ﴿ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرّسُولِ سَبِيلاً ﴾ يعني عليّ بن أبي طالب اللّهِ (٤)

١-عنه البحار: ٢١٩/٢٤ ح ١٦، وج ٨١/٢٨ ح ٤١، والبرهان: ١١٧/٤ ح ٢.

٢\_عنه البرهان: ١٢٣/٤ ح ١، وأورده في إلزام الناصب: ٧٩/١ عن محمّد بن الحسن عن عليّ بن أسباط.

٣ مجمع البيان: ١٦٨/٧، عنه البرهان: ١٢٤/٤ ح١.

٤ ـ عنه البحار: ١٧/٢٤ ح ٢٨، والبرهان: ١٢٤/٤ ح ٢.



٦ ـ ويؤيده: مارواه أيضاً بالإسناد المذكور، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بـن على عن محمّد بـن على عن محمّد بـن على على على على عن أبي حمزة الثماليّ، عن أبي جعفر اللِّهِ، في قوله ﷺ: ﴿يَا لَيْتَنِى اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً﴾ يعني عليّ بن أبي طالب اللهِ الله

ومعنى ذلك: أنَّه هوالسبيل إلى الهدى، المتّخذ مع الرسول صلوات الله عليهما وعلى ذرّيَّتهما.

أنظر إلى تلك الجنان، الّتي لايقدِّر قدر سرّائها وبهجتها وسرورها إلاّ الله ربّ العالمين، كانت معدّة لك، فلو كنت بقيت على ولايتك لأخي محمّد رسول الله عَلَيْكُ كان إليها مصيرك يوم فصل القضاء، لكنّك نكثت وخالفت، فتلك النيران وأصناف عذابها وزبانيتها ومرزباتها، وأفاعيها الفاغرة أفواهها، وعقاربها الناصبة أذنابها، وسباعها الشائلة مخالبها، وسائر أصناف عذابها هولك، وإليها مصيرك،

فعند ذلك يقول: ﴿ يَا لَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً ﴾ وقبلت ما أمرني به [ربّي] والتزمت من موالاة عليّ لما للزمني. (٣)

وقوله تعالى: ﴿ يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلانًا خَلِيلاً ﴾ «٢٨»

٨ ـ تأويله: مارواه محمّد بن إسماعيل ﴿ باسناده، عن جعفر بن [محمّد]

١ \_عنه البحار: ١٨/٢٤ ح ٢٩، والبرهان: ١٢٤/٤ ح ٣.

۲\_«عفاریتها»، «عقاربها»، «عقابها» خ.

٣- تفسير الإمام: ١٣٤ - ٦٦، وعنه البحار: ١٨/٢٤ - ٣٠، والبرهان: ١٣١/٤ - ٨، وج ١٤٨/١ - ٢.



الطيّار (۱)، عن أبي الخطّاب (۲)، عن أبي عبدالله النِّلِا، أنّه قال: والله ما كنّى الله في كتابه حتّى قال: ﴿يَا وَيُلْتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَخِذْ فُلانًا خَلِيلاً﴾ وإنّما هي في مصحف عمليّ النِّلاِ: «ياويلتى ليتنى لم أتّخذ ـ الثانى ـ خليلاً» وسيظهر يوماً. (۳)

#### فمعنى هذا التأويل:

أنَّ الظالم العاضّ على يديه الأوَّل، والحال بيّن لايحتاج إلى بيان.

٩-ويؤيده: مارواه محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن رجل،
 عن أبي جعفر الله أنّه قال: ﴿وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظُّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبيلاً \* يَا وَيْلَتَىٰ لَيْمَ أَتَّخِذْ فُلانًا خَليلاً ﴾ قال: يقول الأول للثاني. (٤)

•١-ويؤيده: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن جابر بن يزيد قال: دخلت على أبي جعفر الله أن اختلاف الشيعة في مذاهبها، فأجابه، إلى أن بلغ \_ قوله:

إنّ أميرالمؤمنين خطب الناس فقال في خطبته: ولئن تقمَّصها دوني الأشقيان، ونازعاني فيما ليس لهما بحقّ، وركباها ضلالة، واعتقداها جهالة، فلبئس ماعليه وردا، ولبئس مالأنفسهما مهّدا، يتلاعنان في دورهما، ويستبرّأ كملّ [واحمد] من صاحبه، يقول لقرينه إذا التقيا: ﴿ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْن فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴾ (٦)

فيجيبه الأشقى على رثوثة (٧) «يا ليتني لم أتّخذك خليلاً لقد أضللتني عن الذكر بعد إذ جاءنى وكان الشيطان للإنسان خذولاً»

فأنا الذكر الذي عنه ضلّ، والسبيل الّذي عنه مال، والإيمان الّذي به كفر، والقرآن

٢ ـ هو محمّد بن أبي زينب الأسدي.

١ ـ ليس له ذكر في رجالنا.

٣-عنه البحار: ٢٤٥/٣٠ ح ٢١١، وج ١٨/٢٤ ح ٣٦ وفيه (في مصحف فاطمة) والبرهان: ١٢٤/٤ ح ٤.

٤\_عنه البحار: ١٩/٢٤ ح ٣٢، وج ٢٤٥/٣٠ ح ١١٢، والبرهان: ١٢٤/٤ ح ٥.

٥ ـأي أحرقني وأوجعني. ٦ ـ سورة الزخرف: ٣٨.

٧\_الر ثاثة: البذاذة، ومن اللّباس: البالي، وفي نسخة «م»، والوافي: «و ثوبه».



الذي إيّاه هجر، والدين الذي به كذب، والصراط الذي عنه نكب. ولئن رتعا في الحطام المنصرم، والغرور المنقطع، وكانا منه على شفا حفرة من النار لهما على شرّ ورود في أخيب وفود، وألعن مورود، يتصارخان باللّعنة ويتناعقان بالحسرة، مالهما من راحة، ولا عن عذابهما من مندوحة. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبِي أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُورًا ﴾ «٥٠»

11 ـ تأويله: مارواه محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر اللهِ ، قال: نزل جبرئيل على محمّد عَلَيْ بهذه الآية هكذا:

﴿فَأَمِيٰ أَكْثَرُ النَّاسِ مِن أَمَتِكَ بُولاية عَلَيَّ إِلَّا كُفُورًا﴾. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ وَكَانَ رَبُّكَ قَديرًا ﴾ «٥٤»

معناه وتأويله: أنّ الله سبحانه ﴿ حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ ـ الذي هو النطفة ـ بَشَراً ﴾ وهو الإنسان. وقوله: ﴿ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا ﴾ فالنسب ما يرجع إليه من ولادة قريبة،

والصهر خلط يشبه القرابة، وقيل: النسب الّذي لايحلّ نكاحه،

والصهر الذي يحلّ نكاحه كبنات العمّ والعمّة والخال والخالة.

والمعنيّ بذلك أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وهذه فضيلة عظيمة ومنقبة جسـيمة تفرّد بها دون غيره، حيث أبان الله سبحانه فضله فيها، بقوله:

﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا ﴾ تفرّد بخلقه، وأفرده عن خلقه، وجعله نسباً لرسول الله ﷺ أخاً وابن عمّ وصهراً وزوج ابنته عليَّك ،

١ ـ الكافي: ٢٧/٨ ح ٤، وعنه البحار: ١٩/٢٤ ح ٣٣. ونور الثقلين: ٩٦/٥ ح ٩٩، والبرهان: ١٢٦/٤ ح٧. وص ٨٦٢م ٢.



١٢-كما ورد من طريق العامة، عن ابن سيرين، أنّه قال:

نزلت هذه الآية في النبيُّ عَيِّلاً وعليُّ بن أبي طالب اللهِ.

زوّجه فاطمة ابنته، وهو ابن عمّه وزوج ابنته، فكان ﴿نَسَبًا وَصِهْرًا﴾.(١)

17-ويؤيده: مارواه محمد بن العبّاس الله قال: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن أحمد بن معمر الأسدي (٢)، عن الحسن بن محمّد الأسديّ، عن الحكم بن ظهير، عن السدّيّ (٣)، عن أبي مالك (٤)، عن ابن عبّاس، قال: قوله الله و هُوَ الَّذي خَلَقَ مِنَ الْماءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا ﴾

نزلت في النبيّ وعليّ صلات الله عليهما، زوّج النبي عَيَّلِيُّ عليّاً عَلِيًّا ابنته وهو ابن عمّه، فكان له ﴿نَسَبًا وَصِهْرًا﴾ .(٥)

18\_وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، قال: حدّثنا المغيرة بن محمّد، عن رجاء بن سلمة (٦)، عن نائل بن نجيح، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عبّاس، في قوله رئيل : ﴿وَ هُوَ اللّذي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا﴾

١-أخرجه في البحار: ١٠٦/٤٣ ضمن ح٢٢، عن مناقب ابن شهر آشوب: ١٨١/٢، عن تـفسير الشعلبي: ١٤٢/٧ في تفسير الآية، بإسناده عن ابن سيرين، وفي فضائل الخمسة: ٢٩٠/١، عن نور الأبصار: ١٢٤ عـن تـفسير الثعلبي.

٢ ـ هو أحمد بن معمّر بن أشكاب (أشكيب) الأسدي الصفّار المـذكور فــي الغـارات: ٥٠/١ و ٦٣ و ٦٣، والجــرح
 والتعديل: ٧٧/٢ رقم ١٦٥، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٩١/١.

٣ــهو إسماعيل بن عبدالرحمان بن أبي كريمة السدّي المذكور في تهذيب الكمال: ١٩٠/٢ رقم ٤٥٦ وغيره.

٤ ــ هو غزوان أبو مالك الغفاري المذكور في تهذيب الكمال: ١٢/١٥ رقم ٢٧٢٥، روى عن ابن عبّاس، وروى عنه
 السدّي.
 ١٤٠/٤ ح.٣.

٦-ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره الزنجاني والنمازي عن كتب الحديث كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٣٤٢/٣، ولكن روى رجاء بن محمّد بن رجاء العذري أبوالحسن البصري السقطي عن ناثل بن نجيح كما في تهذيب الكمال: ١٩٠/٦ رقم ١٨٧٩ وج ١٩٧١، ولم يوجد رواية المغيرة بن محمّد عنه، والله العالم.



قال: [لمّا] خلق الله آدم (۱) خلق نطفة من الماء، فمزجها (بنوره، ثمّ أودعها آدم، ثمّ أودعها آدم، ثمّ أودعها ابنه شيث، ثمّ أنوش (۲)، ثمّ قينان (۱) ثمّ أباً فأباً حتّى أودعها إبراهيم الله (ثمّ أودعها إسماعيل الله (١٤) ثمّ أمّاً فأمّاً وأباً فأباً، من طاهر الأصلاب إلى مطهرات الأرحام، حتّى صارت إلى عبدالمطّلب، ففرّق ذلك النور فرقتين:

فرقة إلى عبدالله، فولد محمّداً عَيَالِلهُ، وفرقة إلى أبى طالب فولد عليّاً لللهِ.

ثمّ ألَّف الله النكاح بينهما، فزوّج الله علياً بفاطمة عليَّك فذلك قول الله عَلَيْ:

﴿ وَ هُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَ صِهْرًا وَ كَانَ رَبُّكَ قَديرًا ﴾. (٥)

10-ويؤيده: مارواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه ألله على أماليه: بإسناده إلى أنس بن مالك، قال: ركب رسول الله الله الله الله الله الله الله على الله على الله على الله على الله على البغلة وأت به إلى .

بالحصى، فاقرأه منّى السلام واحمله على البغلة وأت به إلى .

قال أنس: فذهبت فوجدت عليّاً كما قال رسول الله عَلَيْلُهُ، فحملته على البغلة فأتيت به إليه، فلمّا أن بصر به رسول الله عَلَيْلُهُ قال:

السلام عليك يارسول الله، قال: وعليك السلام يا أبا الحسن، اجلس، فإن هذا موضع قد جلس فيه سبعون نبيّاً مرسلاً، ما جلس فيه أحد من الأنبياء إلا وأنا خير منه، وقد جلس في موضع كلّ نبيّ أخ له، ما جلس من الأخوة أحد إلا وأنت خير منه. قال أنس: فنظرت إلى سحابة قد أظلّتهما ودنت من رؤوسهما، فمدّ النبيّ عَلَيْهُ يده إلى السحابة، فتناول [منها] عنقود عنب، فجعله بينه وبين على، وقال:

۱ ـ من قوله: نزلت في حديث ١٣ إلى هنا ليس في نسخة «ب».

٢\_في نسخة «م» أنونش.

٣-في نسخة «ب» قينه، وفي نسخة «م» فتيان، وما بين القوسين ليس في البحار.

٤ ـ ليس في البحار. ٥ ـ عنه البحار: ٣٦١/٣٥ ـ ٤، والبرهان: ١٤٠/٤ ـ ٤.



كل يا أخى، فهذه هديّة من الله تعالى إلى ثمّ إليك.

قال أنس: فقلت: يا رسول الله علىّ أخوك؟ قال: نعم علىّ أخي.

فقلت: يا رسول الله صف لى كيف على أخوك؟

قال: إنّ الله على خلق ماءً تحت العرش قبل أن يخلق آدم بثلاثة آلاف عام، وأسكنه في لؤلؤة خضراء في غامض علمه إلى أن خلق آدم، فلمّا أن خلق آدم، نقل ذلك الماء من اللّؤلؤة فأجراه في صلب آدم إلى أن قبضه الله ثمّ نقله إلى صلب شيث، فلم يزل ذلك الماء ينتقل من ظهر إلى ظهر حتّى صار في صلب عبدالمطّلب ثمّ شقّه الله عزّ وجلّ نصفين: فصار نصفه في أبي «عبدالله بن عبدالمطّلب» ونصف في «أبي طالب» فأنا من نصف الماء، وعليّ من النصف الآخر، فعليّ أخي في الدنيا والآخرة. ثمّ قرأ رسول الله عَيَيْهُ

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا﴾.(١)

17\_وفي المعنى: مارواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن جعفر الحائري في كـتابه «كتاب مااتّفق فيه من الأخبار في فضل الأئمّة الأطهار» حديثاً مسنداً يرفعه إلى مولانا علىّ بن الحسين عليّما قال:

كنت أمشي خلف عمّي الحسن وأبي الحسين المسين عنص طرقات المدينة وأنا يومئذ غلام لم أراهق أوكدت، فلقيهما جابر بن عبدالله الأنصاري وأنس بن مالك وجماعة من قريش والأنصار، فسلم فما تمالك جابر حتّى أكبّ على أيديهما وأرجلهما يقبّلهما،

فقال له رجل من قريش كان نسيباً لمروان: أتصنع هذا يا أبا عبدالله وأنت في سنّك هذا وموضعك من صحبة رسول الله؟ وكان جابر قد شهد بدراً.

۱ \_أمالي الطوسي: ۳۱۲ ح ۸۶، عنه البحار: ۱۳/۱۵ ح ۱۹، وج۱۲۱/۱۳ ح ۱۸، وج ۱۲۲/۳۹ ح ۱، ونور الشقلين: ۱۲۰/۵ ح ۲، ونور الشقلين: ۱۲۰/۵ ح ۷، والبرهان: ۱٤١/٤ ح ۲.



فقال له: إليك عنّي، فلو علمت يا أخا قريش من فضلهما ومكانهما ما أعلم، لقبّلت ما تحت أقدامهما من التراب. ثمّ أقبل جابر على أنس، فقال:

يا أبا حمزة، أخبرني رسول الله عَلَيْ فيهما بأمر ماظننت أنّه يكون في بشر. فقال له أنس: وما الّذي أخبرك به يا أبا عبدالله؟ قال عليّ بن الحسين عليّكا: فانطلق الحسن والحسين ووقفت أنا أسمع محاورة القوم،

فأنشأ جابر يحدّث قال: بينا رسول الله عَيْلِيَّةُ ذات يوم في المسجد وقد خفّ من حوله إذ قال لي: يا جابر، ادع لي ابنيّ حسناً وحسيناً عليه وكان شديد الكلف (۱) بهما، فانطلقت فدعوتهما وأقبلت أحمل هذا مرّة وهذا مرّة، حتّى جئته بهما فقال لي: \_وأنا أعرف السرور في وجهه، لما رأى من حنوني (۲) عليهما \_ أتحبّهما ياجابر؟ قلت: وما يمنعني من ذلك فداك أبي وأمّي، وأنا أعرف مكانهما منك؟ فقال: ألا أخبرك من فضلهما؟ قلت: بلي، فداك أبي وأمّي، قال:

إنّ الله تبارك لمّا أحبّ أن يخلقني خلقني نطفة بَيضاء طيّبة، فأودعها صلب آدم، فلم يزل ينقلها من صلب طاهر إلى رحم طاهر، إلى نوح وإبراهيم المُلِيَّا، ثمّ كذلك إلى عبدالمطّلب، لم يصبني من دنس الجاهليّة شيء،

ثمّ افترقت تلك النطفة شطرين: إلى أبي «عبدالله» وإلى «أبي طالب» فولدني أبي: عبدالله، فختم الله بي النبوّة، وولد عمّي أبوطالب عليّاً، فختمت به الوصيّة.

ثمّ اجتمعت النطفتان منّي ومن عليّ وفاطمة فولدنا (الجهر والجهير) فختم الله بهما أسباط النبوّة، وجعل ذرّيتي منهما، [والّذي يفتح مدينة \_أو قال: مدائن \_الكفر فمن ذرّيّة هذا \_ وأشار إلى الحسين المِلْإِ \_ رجل يخرج في آخر الزمان] يملأ

١ ـ في نسخة «ب» «اللَّطف». ٢ ـ محبّتي لهما وتكريمي إيّاهما.

٣\_في نسخة «أ» الحسن والحسين، وفي البرهان: الجهر والجهير الحسنين.

٤ ـ «وأمرني بفتح مدينة ـ أوقال: مدائن ـ الكفر، وأقسم ربّي ليظهرنّ منهما ذرّيّة طيّبة تملأ» خ.



الأرض عدلاً، بعد ما ملئت جوراً، فهما طهران مطهّران، وهما سيّدا شباب أهل الجنّة، طوبي لمن أحبّهما وأباهما وأمّهما وويل لمن عاداهم وأبغضهم. (١)

فهذه لذوي البصائر تبصرة، ولذوي الألباب تذكرة، إذا فكّر فيها ذواللّب وجدها منقبة لأمير المؤمنين صلات الله عليه في المناقب فاضلة، ومنزلة في المنازل سامية عالية (٢). ومن ههنا صارت نفس النبي عَيْلُ المقدّسة نفسه، ولحمه لحمه، ودمه دمه، وهو شريكه في أمره، ونظيره في نجره (٣)، وطاهر كطهارته، ومعصوم كعصمته،

وللنبيِّ يَيَّالِيُّ النبوّة والزعامة، وله الأُخوّة والوصيّة والإمامة صلّى الله عليهما وعلى ذرّيّتهما صلاة دائمة إلى يوم القيامة.

# وقوله تعالى: ﴿ وَ عِبْادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَوَلِهُ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خُاطَبَهُمُ الْجُاهِلُونَ قَالُوا سَلاَمًا ﴾ «٦٣»

17 تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد الحلبي، عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر الله في قوله الله الله و عِبادُ الرَّحْمٰنِ الَّذينَ يَـمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَ إذا خاطبَهُمُ الْجاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا ﴾

قال: هذه الآيات للأوصياء إلى أن تبلغوا «حسنت مستقرّاً ومقاماً». (٤)

١ ـ أخرجه في البرهان: ١٤٢/٤ ح٧، وص١٤٣ ح٨، عن كتاب ما اتّفق فيه من الأخبار، وعن أمالي الشيخ: ٤٩٩ ح٢، وفي البحار: ١١٠/٢٢ ملحق ح٧٦، وج٤٤/٣٧ ح٢٢ عن الأمالي.

٢ ـ في نسخة «ج» غالية. ٣ ـ النجر: الطبع والأصل.

٤ ـ عنه البحار: ١٣٦/٢٤ ح ١٠، والبرهان: ١٧٣/٣ ح ٤.



﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا ﴾ قال: هم الأوصياء من مخافة عدوّهم. (١)

ومعنى قوله: ﴿ وَ عِبَّادُ الرَّحْمٰنِ ﴾ هذه إضافة تخصيص وتشريف،

والمراد أفاضل عباده ﴿الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا﴾ أي بـالسكينة والوقــار والطاعة غير أشرين ولامرحين، ولا متكبّرين ولامفسدين. وقال أبو عبدالله اللهِ:

الرجل يمشى بسجيّته الّتي جبل عليها، لا يتكلّف ولا يتبختر. (٢)

وهذه الصفة وما بعدها من الصفات في هذه الآيات لاتوجد إلاّ في الأئمّة الهداة، عليهم أفضل الصلاة وأكمل التحيّات.

وقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَنْ ثَابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ عَمَلاً صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ مُولِدَ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا مَنْ تَابِهُ مَ ضَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحيمًا ﴾ «٧٠»

معناه: إلا من تاب من ذنبه وآمن بربّه وعمل صالح الأعمال وهي: ولاية أهل البيت الميلاً لما يأتي بيانه، والتبديل محو السيّئة، وإثبات الحسنة بدلها. ويدلّ على هذا التأويل:

١٩ـمارواه مسلم في الصحيح، عن أبي ذر علي الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيقال له: عملت يوم كذا وكذا، كذا وكذا؟ وهو مقرّ لاينكر، وهو مشفق من الكبائر، فيقال: أعطوه مكان كلّ سيّئة عملها حسنة. فيقول الرجل حينئذ: إنّ لي ذنوباً ما أراها هاهنا. قال: ولقد رأيت رسول الله عَيْنَ ضحك حتّى بدت نواجذه. (٣)

١ ـ الكافي: ٢٧٧١ ح ٧٨، عنه البحار: ٣٥٧/٢٤ ح ٧٤، والبرهان: ١٤٦/٤ ح ١، وأخرجه في البـحار: ٢٦٠/٦٩. عن تفسير القتي: ٩٢/٢ بسند آخر .

٢ ـ في نسخة «ب» يتجبّر، أخرجه في البحار: ٢٦/٦٩، والبرهان: ١٤٧/٤ ح ٥.

٣-عنه البرهان: ١٥٣/٤ ح١٢، وأخرجه في البحار: ٢٨٦/٧، عن صحيح مسلم: ١٧٧/١ ح ٣١٤.



• ٢- وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي الله في أماليه حديثاً يرفعه بإسناده إلى محمّد ابن مسلم، قال: سألت أبا جعفر محمّد بن علي المله الله عن قول الله على الله الله الله على الله على الله على الله الله على الله على الله الله على الله الله على ا

﴿ فَأَوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحيمًا ﴾ فقال اللهِ:

يؤتى بالمؤمن المذنب يوم القيامة حتى يقام بموقف الحساب، فيكون الله تعالى هو الذي يتولّى حسابه ولا يُطلِع على حسابه أحداً من الناس، فيعرّفه ذنوبه، حتى إذا أقرّ بسيّئاته، قال الله على لملائكته: بدّلوها حسنات، وأظهروها للناس،

فيقول الناس حينئذ: ماكان لهذا العبد سيّئة واحدة، ثمّ يأمر الله به إلى الجنّة. فهذا تأويل الآية، وهي في المذنبين من شيعتنا خاصّة .(١)

قال: قال رسول الله ﷺ: إنّ الله سبحانه مثّل لي أمّتي في الطين، وعلّمني أسماءهم، كما علّم آدم الأسماء كلّها، فمرّبي أصحاب الرايات، فاستغفرت لعليّ وشيعته، إنّ ربّي وعدني في شيعة علىّ خصلة،

قيل: يا رسول الله، وما هي؟ قال: المغفرة لمن آمن منهم وأن لا يغادر منهم صغيرة ولاكبيرة، ولهم تبدل السيّئات حسنات. (٢)

٢٢\_وفي هذا المعنى (٣): ما رواه الشيخ أبو القاسم جعفر بن محمّد بن قولو يه ﷺ، بإسناده إلى رجاله، عن منيع، عن صفوان بن يحيى، عن صفوان بن مهران،

عن أبي عبدالله لللهِ، قال: أهون ما يكسب زائر الحسين اللهِ في كلّ حسنة ألف

١- أمالي الطوسي: ٧٢ - ١٤، وعنه البحار: ٢٦١/٧ - ١٢، وج ١٠٠/٦٨ - ٤، والبرهان: ١٥٠/٤ - ٣، ورواه الطبري في أماليه: ٢٩٨ - ٨.

٢-الكافي: ١٤٣/١ ح ١٥، عنه البرهان: ١٥١/٤ ح ٦، والبحار: ١٥٤/١٧ ح ٦٠، وفي ص١٥٣ ح ٥٩، عن بـصائر
 الدرجات: ١٧١/١ ح ١١، ونور التقلين: ٢٢١/٥ ح ٢٢١، الوافي: ١٤/٣ ح ١٠.

٣\_في نسخة «ج» «ويؤيده».



ألف حسنة، والسيّئة واحدة، وأين الواحدة من ألف ألف! ثمّ قال: ياصفوان، أبشر، فإنّ لله ملائكة معها قبضبان من نبور، فبإذا أراد الحفظة أن تكتب عبلى زائسر الحسين الله سيّئة، قالت الملائكة للحفظة: كفّى. فتكفّ،

## وقوله تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّـنَا هَبْ لَـنَا مِـنْ أَزْوَاجِـنَا وَدُرِّيًّا تِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾ «٧٤»

7٤ تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعید، عن حریث بن محمّد الحارثي (۱۳) عن إبراهیم بن الحکم بن ظهیر، عن أبیه، عن السُدّي، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس قال: قوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَرُوا إِنا وَ ذُرِيًا تِنا ﴾ الآیة، نزلت في عليّ بن أبي طالب الله (۱۱)

٢٥ وقال: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن كثير
 ابن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله عيّان في قول الله عيّان:

﴿ وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيُّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴾

۱ ـ کامل الزیارات: ۵۱۵ ح ٦، وعنه البحار: ۷۶/۱۰۱ ح ۲۲ والمستدرك: ۲۵۲/۱۰ ح ۵۳، والبرهان: ۱۵۲/۶ ح ۷۰. ۲ ـ أمالي الطوسي: ۱۶۵ ح ۲۲، عنه البحار: ۸/۱۰ ۲۰ - ۵، والبرهان: ۱۵۲/۶ م ، ونورالثقلين: ۲۲۱/۵ - ۲۲۱.

<sup>&</sup>quot; \_\_\_\_\_\_ المناب و لا حويرث الذي في البرهان، وروى أحمد بن محمّد بن سعيد عن أحمد بن عبد الحمد بن عبد الحمد بن عبد الحميد الحارثي كما في تاريخ بغداد: ١٤/٥، وسير أعلام النبلاء: ١٨/١٢٥ رقم ١٨٨ وج ١٨/١٥.

٤ ـ عنه البحار: ١٣٤/٢٤ ح٦، والبرهان: ١٥٥/٤ ح ٤، وفيه: حُويرث.



أي هداةً يُهتدى بنا، وهذه لآل محمّد عَلَيْكُ خاصّة. (١)

[وروى علىّ بن إبراهيم مثل ذلك].<sup>(٣)</sup>

فعلى هذا التأويل تكون القراءة الأولى: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ \_ يعني الشيعة \_إِمَامًا ﴾ أنّ القائلين هم الأئمّة اللهِ في اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

والقراءة الثانية: وهو قوله ﷺ: «وَاجْعَل لنا من الْمُتَّقِينَ ــوهم الأنته ﷺ ـ إِمَّامًا» نأتمّ به، فيكون القائل والداعي هم الشيعة الإماميّة، وقد استجاب الله سبحانه مــن أئــمّتهم ومنهم بأن جعلهم أئمّة لهم في الباطن والظاهر وفي الدنيا وفي اليوم الآخر.

٢٧ - وقال أيضاً محمد بن العباس (الله عن عبيد النه عن عبيد البن كثير، عن الحسين (بن نصر) (١) بن مزاحم، عن علي بن زيد الخراساني (٥)، عن عبدالله بن وهب الكوفي (٦)، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، في قول الله علي: ﴿رَبُّنا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيّاتِنا قُرَّةَ أَعْبُنِ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا ﴾

قال رسول الله عَيِّلِيُّ، لجبر ئيل اللِّذِ: من «أزواجنا»؟ قال: خديجة، قال: «وذرّيّاتنا»؟ قال: فاطمة، قال: «قرّة أعين» قال: الحسن والحسين قال: ﴿وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا﴾؟

١ و٢ ـ عنه البحار: ١٣٥/٢٤ ح٧ و٨، والبرهان: ١٥٦/٤ ح٥ و٦.

٣\_ تفسير القمّي: ٩٣/٢ مرسلاً نحوه، عـنه البـرهان: ١٥٥/٤ ح١، والبـحار: ١٣٥/٢٤ ح٨وج ٢٦٣/٦٩ س ٢٠. وما بين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».

٤ ـ ليس في نسخة «م» والبحار، وما في المتن هو الصواب كما في معجم رواة الحديث: ١١٢٩/٢.

٥ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وفي تفسير فرات والشواهد: عليّ بن يزيد، عن جرير، عن عبدالله بن وهب.

٦-لم يوجد في الرجال روايته عن أبي هارون العبدي، وقد روى عبدالله بن شوذب الخراساني عن أبي هارون كما
 في تهذيب الكمال: ٢١٦/١٠ رقم ٣٣١٨، وج ٦/١٤، ولكن في تفسير فرات والشواهد عبدالله بن وهب كـما
 هنا، ولا نعرفه، والله العالم.



قال: عليّ بن أبي طالب. (١) صلوات الله عليهم أجمعين صلاة باقية إلى يوم الدين. [وروى عليّ بن إبراهيم مثله]. (٢)

### لِيْنَ وَالْفِيْجَانِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

موله معالى: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾ «٤»

معناه «إن نشأ ننزّل عليهم من السماء آية» أي دلالة وعلامة تلجئهم وتضطرّهم إلى الإيمان، وقوله: ﴿فَظَلَّتْ أَعْناقَهُمْ ﴾ أي فظلّ أصحاب الأعناق لتلك الآية «خاضعين» فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، لدلالة الكلام عليه.

١- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم ابن محمّد، عن أحمد بن معمر الأسدي، عن محمّد بن فضيل، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله الله الله أنشأ أنتزّل عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْناقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾ قال: هذه نزلت فينا وفي بني أُميّة ؛

تكون لنا [عليهم] دولة فتذلّ أعناقهم لنا بعد صعوبة، وهوانٍ بعد عزّ. (٢) ٢-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد (٤) بن الحسن بن عليّ قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن

١ ـ عنه البحار: ١٣٥/٢٤ ـ ٩ والبرهان: ١٥٦/٤ ح٧، تفسير فرات: ٢٩٤ ـ ٣٩٩، شواهد التنزيل: ١٦/١ ٤ ح ٧٧٠.

٢\_ تفسير القمّي: ٩٣/٢، عنه البحار: ١٣٤/٢٤ ح ٥، وص ١٣٥ ح ٩، والبرهان: ١٥٥/٤ ح ٣، بسند آخر عن أبي عبدالله المنجلة وما بين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».

٣ ـ عنه البحار: ٢٨٤/٥٢ ح ١٢ والبرهان: ١٦٨/٤ ح ٧، والإيقاظ من الهجعة: ٢٩٧ ح ١٢٦، وحملية الأبرار: ٢٩٣/٥ ح ٧. وأخرجه في البحار: ١٠٩/٥٣ ح ٢، عن مختصر البصائر: ٢٠٦.

٤ ـ في النسخ: أحمد، والصواب محمّد كما أثبتناه، وهو محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، روى عن أبيه عن



محمّد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر اللهِ ، قال: سألته عن قـول الله على: ﴿إِنْ نَشَأْ نُنزَلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾ قال:

﴿إِنْ نَشَأْ نَنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ ﴾ قال:

تخضع لها رقاب بني أُميّة، قال: ذلك بارز عند زوال الشمس، قال: وذاك عليّ بن أبي طالب الله يبرز عند زوال الشمس (وتركت الشمس) (٢) على رؤوس الناس اساعة] حتى يبرز وجهه ويعرف الناس حسبه ونسبه، ثمّ قال: إنّ بني أُميّة ليختبئ الرجل منهم إلى جنب شجرة فتقول: خلفي (٤) رجل من بني أُميّة فاقتلوه. (٥) [وروى على بن إبراهيم مثله]. (١)

٤ ـ وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، قال: حدّثنا صفوان بن يحيى، عن أبي عبدالله اللهِ عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله اللهِ عنها قال: قال أمير المؤمنين عليه: انتظروا الفرج في ثلاث، قيل: وما هنّ؟ قال: اختلاف

جدّه في عدّه موارد في التأويل ومعجم رجال الحديث: ٢٤٢/١٥، وروى عنه محمّد بن العبّاس، ولم يموجد
 روايته عن أحمد إلا في هذا المورد وهو اشتباه.

۱ ـ عنه البحار: ۲۸٤/۵۲ ح ۱۳، والبرهان: ۱٦٨/٤ ح ٨، وإ ثبات الهداة: ١٢٦/٧ ح ٦٤٢، وحلية الأبرار: ٢٩٤/٥ ح ٨. ٢ ـ من نسخة «ب» والبحار: ٥٣ والمختصر، وفي الإيقاظ: يونس، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله المثلج.

٣\_ليس في البحار، وفي البرهان: «وتركب الشمس» وفيما روي عن الرجعة: «ونزلت الشمس» فتدبّر في معناه.
 أي كأنّها هكذا.

٥ ـ عنه حلية الأبرار: ٢٩٤/٥ ح ٩، والبرهان: ١٦٩/٤ ح ١٠، وعن الرجعة: ٥٢ (مخطوط)، وأخرجه في الإيقاظ
 من الهجعة: ٣٨٧ ح ١٥١، والبحار: ١٠٩/٥٣ ح ٢، عن مختصر البصائر: ٢٠٦.

٦ ـ. تفسير القئي: ٩٤/٢ مع اختلاف، عنه البحار: ٢٠٧/٢٣ ح٦، والبرهان: ١٦٨/٤ ح٩، وما بين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».



أهل الشام بينهم، والرايات السود من خراسان، والفزعة في شهر رمضان. فقيل له: وما الفزعة في شهر رمضان؟ قال: أما سمعتم قول الله ﷺ في القرآن: ﴿إِنْ نَشَأْ نَنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعينَ﴾؟ هي آية تخرج الفتاة من خدرها، ويستيقظ النائم، ويفزع اليقظان.(١)

# وقوله تعالى: ﴿ فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمُّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَوَلِهُ تعالى: ﴿ فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمُّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَني مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ «٢١»

فمعنى قوله: ﴿فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا﴾ (فذلك حقيقة، لأنّ الله تعالى وهب له حكماً) عامّاً في الدنيا لم يهبه لأحد قبله، ولا لأحد بعده، وعليه تقوم الساعة.

وقوله: ﴿وَجَعَلَني مِنَ الْمُرْسَلينَ﴾ على سبيل المجاز، أي جـعلني مـن أوصـياء سيّدالمرسلين وخاتم أوصياء خاتم النبيّين.

صلوات الله عليهم أجمعين، صلاة دائمة في كلِّ عصر وفي كلِّ حين، متواترة إلى يوم الدين.

وقوله تعالى: ﴿وَ اجْعَلْ لَي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴾ «٨٤»

معناه أنّ إبراهيم الله سأل ربّه أن يجعل له «لِسْانَ صِدْقِ» أي ولداً ذا لسان [صدق] يلفظ بلسانه الصدق أبداً.

١\_عنه البحار: ٢٨٥/٥٢ - ١٤، والبرهان: ١٦٨/٤ - ١٠.

٢ عنه إثبات الهداة: ١٢٤/٧ ح ١٣٦، وفي البرهان: ١٧٣/٤ ح ٧، عن النعماني في غيبته: ١٧٤ ح ١١، ١٢ مسنداً
 عن المفضّل بن عمر، وعنهما البحار: ٢٩٢/٥٢ ح ٣٩، وأخرجه في البحار: ٢٨١/٥٢ ح ٨، عن كمال الديس:
 ٣٦٨ - ١٠.



والمراد أن يكون معصوماً «في الآخرين» أي في آخر الأمم، وهي أمّة النبي عَيْلِياً. ٦-عليّ بن إبراهيم الله في قوله تعالى: ﴿وَاجْعَلْ لَي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرينَ ﴾ قال: هو أمير المؤمنين اللهِ (١)

٧-وروي عن أبي عبدالله الله أنّه أراد به النبي عَلَيْهُ.

٨ـوروي عنه اللهِ أَنه أراد به عليّاً اللهِ قال: إنّه عرضت على إبراهيم ولاية عليّ بن أبى طالب اللهِ قال: اللهمّ اجعله من ذرّيتي. ففعل الله ذلك(٢).

وقد تقدّم هذا المعنى في سورة مريم في قوله ﷺ:

﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ﴾ (٣) وهو عليّ

وعلى هاتين الروايتين فالفضل فيهما لعليّ اللِّه، من غير شكّ ولامين (٤)،

لأنّه [إن]كان المراد به النبيّ ﷺ فقد قال: والفضل بعدي لك ياعليّ، وإن كان هو المراد، فالفضل له على كلّ التقادير، لأنّه البشير النذير، نظير ونفس، وأخ مواس له ووزير وعون وناصر ومؤيّد وظهير.

فصلوات الله السميع العليم البصير عليهما وعلى المعصومين من ذرّ يَتهما الأوّل منهم والأخير.

وقوله تعالى: ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَ لَا صَديقٍ حَميمٍ > ١٠٠٠ ـ ١٠١»

٩- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، عن محمّد بن الحسين الخثعمي، عن عبّاد بن يعقوب، عن عبدالله بن زيدان، عن الحسن الحسن محمّد بن أبي عاصم، عن عيسى بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن عليّ ابن أبي طالب الله عن أبيه، عن جعفر بن محمّد الله قال: نزلت هذه الآية فينا وفي

١ ـ تفسير القتّي: ٩٩/٢، عنه البحار: ٥٧/٣٦ ح ٢، والبرهان: ١٧٥/٤ ح ٤، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢\_رواه في كشف الغمّة: ٢٠٠١. ٣\_سورة مريم: ٥٠. ٤\_المين: الكذب.

٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثـقاته: ٩٦٤/٢.
 وفي نسخة «ب» الحسين، وليس له ذكر في رجالنا، وفي الشواهد عبّاد بن يعقوب عن عيسى بدون واسطة.



شيعتنا، وذلك أنّ الله سبحانه يُفضّلنا ويُفضّل شيعتنا حتّى إنّا لنشفع ويشفعون، فإذا رأى ذلك من ليس منهم، قالوا: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعينَ \* وَ لاَ صَديقٍ حَميم﴾.(١)

(عن قول الله عَلَىٰ: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۞ وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾ فقال: لمّا يرانا هؤلاء وشيعتنا نشفع يوم القيامة، يقولون: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۞ وَ لَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ﴾)(٢) يعنى بالصديق: المعرفة، وبالحميم: القرابة.(٣)

﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَ لَا صَديقٍ حَميمٍ \* وقال: والله لنشفعن \_ ثلاثاً \_ ولتشفعن شيعتنا \_ ثلاثاً \_ حتى يقول عدوّنا: ﴿ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَ لَا صَديقٍ حَميم \* . (٤)

[عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله وأبي جعفر الله عنها]. (٥)

11-وذكر أبو عليّ الطبرسيّ في تفسيره قال: وروى العيّاشي بـالإسناد عـن حمران بن أعين، عن أبي عبدالله الله قال: والله لنشفعنّ لشيعتنا (مرّتين) حتّى يقول الناس: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَلَاصَدِينٍ حَميم ﴾ ﴿فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (١٦)

١\_عنه البحار: ٢٥٨/٢٤ ح٦، والبرهان: ١٧٨/٤ ح١١، شواهد التنزيل: ١٨/١ ٤ ح٥٧٨.

٢ ـ ما بين القوسين ليس في نسخة «ج»، ومن قوله: لمّا يرانا إلى هنا ليس في البحار والبرهان.

٣-عنه البحار: ٢٥٨/٢٤ ح٧، والبرهان: ١٧٩/٤ ح١٢.

٤ ـ عنه البرهان: ١٧٩/٤ ح١٣، وأخرجه في البحار: ٤٣/٨ ح٣٨، عن مناقب ابن شهر آشوب: ١٤/٢ إلاّ أنّ فيه: حتّى يقول الناس.

٥ ـ تفسير القمّي: ٩٩/٢، عنه البحار: ٣٧/٨ ح ١٥، والبرهان: ١٧٩/٤ ح ١٥، وما بين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».
 ٦ ـ الشعراء: ١٠٠٠.



وفي رواية أخرى حتّى يقول عدوّنا.(١)

17-وعن أبان بن تغلب قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: إنّ المؤمن ليشفع يوم القيامة لأهل بيته، فيشفّع فيهم حتّى يبقى خادمه، فيقول ويرفع سبّابتيه:

ياربّ، خويدمي كان يقيني الحرّ والبرد فيشفع فيه.<sup>(۲)</sup>

١٤ وفي خبر عن أبي جعفر الله قال: إن المومن ليشفع لجاره وماله حسنة فيقول:
 يارب، جارى كان يكف عنى الأذى، فيشفع فيه،

وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً. (٣)

10-ويؤيده: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عقبة، عن عمر بن ابن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن عقبة، عن عمر بن أبان، عن عبدالحميد الوابشيّ، عن أبي جعفر الله قلت له:

إنّ لنا جاراً ينتهك المحارم كلّها، حتّى أنّه ليترك الصلاة فضلاً عن غيرها. فقال: سبحان الله أو عظم ذلك عليك، ألا أخبركم بمن هو شرّ منه؟ (قلت: بلي.

قال: الناصب لنا شرّ منه) أما إنّه ليس من عبد يذكر عنده أهل البيت فيرق لذكرنا إلاّ مسحت الملائكة ظهره، وغفر له ذنوبه كلّها إلاّ أن يجيء بذنب يخرجه من الإيمان، وإنّ الشفاعة لمقبولة وماتقبل في ناصب، وإنّ المؤمن ليشفع لجاره وماله حسنة، فيقول: ياربّ جاري كان يكفّ عنّى الأذى، فيشفّع فيه،

فيقول الله تبارك وتعالى: أنا ربّك وأنا أحقّ من كافى عنك. فيدخله الجنّة وماله من حسنة، وإنّ أدنى المؤمنين شفاعة ليشفع لثلاثين إنساناً،

فعند ذلك يقول أهل النار: ﴿فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ \* وَ لَا صَديقٍ حَميم ﴾. (٤)

١ \_مجمع البيان: ١٩٥/٧، عنه البرهان: ١٧٩/٤ - ١٦، والبحار: ١٥٣/٧.

٢ ـمجمع البيان: ١٩٥/٧، عنه البرهان: ١٧٩/٤ ح١٧، ونورالثقلين: ٢٥٢/٥ ح٦٨.

٣\_مجمع البيان: ١٩٥/٧، عنه نور الثقلين: ٢٥٢/٥ ح ٦٩، والحديث قطعة من ح ١٥.

٤\_الكافي: ١٠١/٨ ح ٧٦، عنه البحار: ٥٦/٨ ح ٧٠، والبرهان: ١٧٧/٤ ح٧.



### وقوله تعالى: ﴿ نَوْلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمْسِينُ \* عَسلَىٰ قَسلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبينٍ \* وَ إِنَّهُ لَفَى زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ «١٩٦ـ١٩٣»

17 ـ تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا حمید بن زیاد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن حنان بن سدیر، عن أبي محمّد الحنّاط (١) قال:

قلت لأبي جعفر على الله عَلَى: ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمينُ \* عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِـنَ الْمُنْذِرِينَ \* بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبين \* وَ إِنَّهُ لَفَى زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾

قال: ولاية عليّ بن أبي طالب البيِّلاِ. (٢)

[وذكر على بن إبراهيم مثله].(١٦)

معنى تأويل قوله: ﴿نَزَلَ بِهِ -أي بالقرآن و -الرُّوحُ الْأَمينُ - جبرنيل ﷺ - عَملىٰ قَـلْبِكَ - يا محتد ـ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرينَ -أي المحوّفين لقومك به ـ وَ إِنَّهُ لَفي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴾ أي الكتب المنزلة على النبيّين. يعني أنّ هذا الأمر الّذي نزل به إليك في ولاية عليّ اللهِ منزل في كتب الأنبياء الأوّلين اللهِ ، كما هو منزل في القرآن.

1٧ ـ ويؤيد هذا: مارواه محمّد بن يعقوب أنه عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن الله قال:

١ - في نسخة «م» الخيّاط، وعنونه السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٣٩/٢٢ ولم يـصرّح باسمه، وروى حنان بن سدير عن سالم الحنّاط كما في المعجم: ٢٩٩/٦ و٣٠٣، وج٨/٣٠ وكنية سالم هذا أبوالفضل (الفضيل) الحنّاط (الخيّاط) ولم يذكر أحد أنّ كنيته أبو محمّد، وذكر الشيخ سالم بن عبدالله أبا محمّد الحنّاط (الخيّاط) الكوفي في أصحاب الصّادق الحيّاظ عمد المعجم: ٢١/٨ ولم يذكر له رواية، والله العالم.

٢ \_عنه البحار: ٣٧٢/٢٤ ح ٩٥، والبرهان: ١٨٣/٤ ح٧، الكافي: ١١٢/١ ع ح١، عنه البحار: ٣٣١/٢٤ ح ٥٦، والبرهان: ١٨٣/٤ ح ٥، يصائر الدرجات: ١٥١/١ ح ٥، عنه البحار: ٩٥/٣٦ ح ٨٨، والبرهان: ١٨٣/٤ ح ٣.

٣- تفسير القمّي: ٩٩/٢، عنه البحار: ١٢٠/٣٧ ح ١٠. والبرهان: ١٨٢/٤ ح ٢.



ولاية عليّ اللهِ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولم يبعث الله رسولاً إلاّ بنبوّة محمّد عَلَيّ اللهِ وولاية وصيّه عليّ اللهِ (١) صلوات الله عليهما وعلى ذرّ يَتهما الأبرار صلاة باقية مابقي اللّيل والنّهار.

### وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ جُاءَهُمْ مُاكَانُوا يُوعَدُونَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يُمَتَّعُونَ > «٢٠٧-٢٠٥»

11. تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صفوان بن يحيى، عن أبي عثمان، عن معلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله الله على أمّن الله على الله على الله على الله على أمّن أمّن أمّناهُمْ سِنينَ الله أمّ الله عنهم ما كانوا يُمتّعُونَ الله على قول الله عنهم ما كانوا يُمتّعُونَ الله قال:

هم بنو أُميّة الّذين متّعوا في دنياهم. (٢)

#### وقوله تعالى: ﴿ وَ أَنْذِرْ عَشيرَ تَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ «٢١٤»

19 ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عنه عبدالله بن زيدان بن يزيد (٢٠)، عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي (٤٠) وعليّ بن محمّد (بن) (٥) مخلّد الدّهّان، عن الحسن ابن عليّ بن عفّان، قال: حدّثنا أبو زكريّا يحيى بن هاشم السمسار (٢١)، عن محمّد

١ ـ الكافي: ٢٧٧١ ح ٦، عنه البرهان: ٨٧١/٤ ح٧، وج ٦٣٨/٥ ح٢، وأخرجه في البحار: ٢٨٠/٢٦ ح ٢٤، عن بصائر الدرجات: ١/٩٤١ ح ١. ٢ ـ عنه البحار: ٣٧٢/٢٤ ح ٩٦، والبرهان: ١٨٥/٤ ح٣.

٣- ليس له ذكر في رجالنا، وعنون الزنجاني والنمازي عبدالله بن زيدان البجلي (البلخي) الكوفي عن كتب
 الحديث كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٢٥/٤، وليس فيه (بن يزيد) والله العالم.

٤ ــليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٤٨٩/١.

٥ ــليس في نسخة «م» وفي البرهان: محمّد بن خالد.

٦-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و شقاته: ٣٦٧٠/٦.
 وقد روى الحسن بن عليّ بن عفّان العامري عن أبي زكريّا يحيى بن آدم بن سليمان القرشي الكوفي الأُموي كما في تهذيب الكمال: ٣٩٧/٤ وج ٨/٢٠، والله العالم.



ابن عبيدالله (بن عليّ)(١) بن أبي رافع مولى رسول الله عَيْنِ أبيه، عن ابيه، عن جدّه أبي رافع، قال: إنّ رسول الله عَنْ الله عَمْن عبدالمطّلب في الشعب وهم يومئذ ولد عبدالمطّلب لصلبه وأولادهم أربعون رجلاً، فصنع لهم رِجل شاة، ثمّ ثرد لهم ثردة وصبّ عليها ذلك المرق واللّحم، ثمّ قدّمها إليهم، فأكلوا منها حتّى تضلّعوا، ثمّ سقاهم عسّاً واحداً (من لبن)، فشربوا كلّهم من ذلك العسّ حتّى رووا منه.

فقال أبو لهب: والله إنّ منّا لنفراً يأكل أحدهم الجفنة وما يصلحها ولاتكاد تشبعه! ويشرب الفرق (٢) من النبيذ وما يرويه! وإنّ ابن أبي كبشة دعانا فجمعنا على رجل شاة، وعسّ من شراب فشبعنا وروينا منها، إنّ هذا لهو السحر المبين!.

قال: ثمّ دعاهم، فقال لهم: إنّ الله ﷺ قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين ورهطي المخلصين، وأنتم عشيرتي الأقربون ورهطي المخلصون، إنّ الله لم يبعث نبيّاً إلاّ جعل له من أهله أخاً ووارثاً ووزيراً ووصيّاً، فأيّكم يقوم يبايعني [على] أنّه أخي ووزيري ووارثي دون أهلي، ووصيّي وخليفتي في أهلي، ويكون منّي بمنزلة هارون من موسى، غير أنّه لانبيّ بعدي؟

فأسكت القوم، فقال: والله ليقومن قائمكم أو ليكونن في غيركم، ثمّ لتندمن. قال: فقام على الله وهم ينظرون إليه كلّهم، فبايعه وأجابه إلى مادعاه إليه،

فقال له: أدن منّي فدنا منه، فقال له: افتح فاك، ففتحه فنفث فيه من ريقه، وتفل بين كتفيه وبين ثدييه. فقال أبو لهب:

بئس ماحبوت به ابن عمّك، أجابك لما دعوته إليه، فملأت فاه ووجهه بزاقاً.

١ ـ هو محمد بن عبيدالله بن أبي رافع المذكور في تهذيب الكمال: ١٩/١٧ رقم ٦٠٢١، وصعجم رواة الحديث
 وثقاته: ٢٠٦٩/٦، روى عن أبيه، ولم يوجد رواية يحيى بن هاشم عنه، والله العالم.

٢-في نسخة «م» والبحار: الظرف، والفرق: مكيال، وقيل هو أربعة أرباع، وقيل هو ستّة عشر رطلاً، لسان العرب:
 ٢٠٥/١٠.



فقال رسول الله عَيْنَ : بل ملأته علماً وحكماً (١) وفقهاً . (٢)

وقال أبوعلي الطبرسي الله في تفسيره: اشتهرت هذه القصّة بذلك عند الخاصّ والعامّ.

•٢-وفي الخبر المأثور عن البراء بن عازب، أنّه قال: لمّا نزلت هذه الآية، جمع رسول الله بني عبدالمطّلب وهم يومئذ أربعون رجلاً، الرجل منهم يأكل المسنّة ويشرب العسّ، فأمر عليّاً عليّاً عليه برجل شاة، فأدمها (٣)، ثمّ قال: لهم: أدنوا، بسم الله.

فدنا القوم عشرة عشرة فأكلوا حتّى صدروا.

ثمّ دعا بقعب<sup>(٤)</sup> من لبن فجرع منه جرعة، ثمّ قال: لهم: اشربوا بسم الله، فشربوا حتّى رووا، فبدرهم أبو لهب فقال: هذا ما سحركم به الرجل،

فسكت النبي ﷺ يومئذ ولم يتكلّم، ثمّ دعاهم من الغد على مثل ذلك من الطعام والشراب، ثمّ أنذرهم رسول الله ﷺ، فقال:

يا بني عبدالمطّلب إنّي أنا النذير إليكم من الله ﷺ والبشير، فأسلموا وأطيعوني تهتدوا، ثمّ قال: من يؤاخيني ويؤازرني على هذا الأمر ويكون وليّي ووارثي ووصيّي بعدي وخليفتي في أهلي ويقضي ديني؟ فسكت القوم، فأعادها ثلاثاً،

وفي الكلّ يسكت القوم ويقول عليّ النِّلا: أنا، فقال له في المرّة الثالثة: أنت هو. فقام القوم وهم يقولون لأبى طالب: أطع ابنك فقد أمّر عليك.

أورده الثعلبي في تفسيره قال: وفي قراءة عبدالله بن مسعود: «وأنـذر عشـيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين» وروي ذلك عن أبى عبدالله الله هذا بلفظه. (٥)

١ ـ في نسخة «ج» حلماً وفهماً.

٢ \_عنه البحار: ٢٤٩/٣٨ ح ٤٣، والبرهان: ١٨٧/٤ ح ٤، وإثبات الهداة: ٩٤/٣ م ٢١٦ (قطعة).

٣ في البحار عن الطرائف: أن يدخل شاة، وفي نسخة «ب» فأقدمها. ٤ القدح الضخم.

٥ مجمع البيان: ٢٠٦/٧، عنه البرهان: ١٨٩/٤ ح ٧ و ٨، عن تنفسير الشعلبي: ١٨٢/٧، وأخرجه في البحار:
 ٢٥١/٣٨ ح ٤٦، عن الطرائف: ٢٠ ح ١٣، عن تفسير الثعلبي، وله تخريجات أخر يلاحظ الطرائف وغيره.



71-ويؤيده: مارواه محمّد بن العبّاس الله عن محمّد بن الحسين الخنعميّ، عن عبّاد بن يعقوب، عن الحسن بن حمّاد، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله عزّ وجلّ: «ورهطك منهم المخلصين» (١) قال: عليّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين وآل محمّد. صلوات الله عليهم أجمعين خاصّة. (٢)

ثمّ قال سبحانه: ﴿وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ \* فَإِنْ عَصَوْكَ ــــن بعد[ك] ـفَقُلْ إِنَّى بَرِيءٌ مِمًّا تَعْمَلُونَ﴾ ومعصية الرسول وهو ميّت كمعصيته وهو حيّ.

وقوله تعالى: ﴿وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ \* الَّـذي يَـرْاكَ حينَ تَقُومُ \* وَ تَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدينَ ﴾ «٢١٧-٢١٩»

٢٢ معنى تأويله: قال أبو علي الطبرسي الله تعالى: ﴿ وَ تَوَكَّلْ عَلَى الْعَزيزِ الرَّحيم ﴾ أي فوّض أمرك إلى العزيز المنتقم من أعدائه، الرحيم بأوليائه

﴿الَّذِي يَرِاكَ حِينَ تَقُومُ ﴾ في صلاتك، عن ابن عبّاس.

وقيل: حين تقوم باللَّيل لأنَّه لايطُّلع عليه أحد غيره،

وقيل: حين تقوم للإنذار وأداء الرسالة

﴿وَ تَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدينَ﴾ أي ويرى تصرّفك في المـصلّين بـالركوع والسـجود والقيام والقعود عن ابن عبّاس،

والمعنى: يراك حين تقوم إلى الصلاة منفرداً

﴿وَ تَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدينَ ﴾ إذا صلّيت في جماعة. (٣)

٣٣ ـ وعلى هذا المعنى ذكر محمّد بن العبّاس الله تأويل ﴿ وتقلّبك في الساجدين ﴾ قال: حدّثنا محمّد بن الحسين الخثعمي، عن عبّاد بن يعقوب، عن الحسن بن حمّاد

١ ـ في نسخة : «عن أبي جعفر الثِّلا قال: الأقربين ورهطك منهم المخلصين: عليّ و...».

٢ ـ عنه البحار: ٢١٣/٢٥ ح ١، البرهان: ١٨٨/٤ ح٦.

٣\_مجمع البيان: ٢٠٧/٧، عنه البرهان: ١٩٣/٤ ح ١١.



عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عن أبي السَّاجِدينَ ﴿ وَ تَقَلَّبَكَ فِي السَّاجِدينَ ﴾ قال: في على وفاطمة والحسن والحسين وأهل بيته اللها (١١)

٢٤ قال أبو علي الطبرسي الله : وقيل: معناه وتقلّبك في أصلاب المُوحّدين، من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبياً ، عن ابن عبّاس،

وهو المرويّ عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله الله على أصلاب النبيّين نبيّ بعد نبيّ حتّى أخرجه من صلب أبيه، من نكاح، غير سفاح من لدُن آدم الماله (٢٠)

ورون (۱) عن إبراهيم بن العبّاس (الله عن عبدالرحمان بن حمّاد المُقري، عن أبراهيم بن مهزيار (١) عن أخيه، عن عليّ بن أسباط، عن عبدالرحمان بن حمّاد المُقري، عن أبي الجارود (٥) قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله الله الله عن قول الله عن السّاجِدينَ والله عن تقلّبه في أصلاب النبيّين من نبيّ إلى نبيّ حتّى أخرجه من صلب أبيه، من نكاح غير سفاح، من لدن آدم الله (١)

[وروى عليّ بن إبراهيم مثله].(٧)

٢٦ــوممًا يؤيّد أنّ عبدالله وأبا طالب (كانا) من الموحّدين: مارواه الشــيخ فــي أماليه: بإسناده عن المـفضّل بــن عـــمر، عــن أبــي عــبدالله اللهِ عــن أبــائه، عــن

١ ـ عنه البحار: ٣٧٢/٢٤ ـ ٩٧، وج ٢١٣/٢٥ ح ٢، والبرهان: ١٩١/٤ ح ٤.

٢ ـ مجمع البيان: ٢٠٧/٧، عـنه البحار: ١١٨/٧١، البرهان: ١٩٣/٤ ح ٩، ونـورالثـقلين: ٢٦٢/٥ ح ٩٨، ورواه الثعلبي في تفسيره: ١٨٤/٧ عن ابن عبّاس (مثله).

٣-ليس له ذكر في الأُصول الرجاليَّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١١٣١/٢.

٤ ـ في البحار: عليّ بن مهزيار ، اشتباه، والصواب كما هنا، لما في الرجال من رواية إبراهيم عن أخيه عليّ بن مهزيار دون العكس.

٥ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٣٢٣/٩ رواية عبدالرحمان عن أبي الجارود، والموجود روايته عـن زياد القندي كما في المعجم: ٣٢٨/٧ أيضاً، ولكن ذكر الشيخ والنجاشي أنّ لأبي الجارودكتاب التفسير رواه عن أبي جعفر الله المعجم: ١٩٢/٤ - ١٩٢٨ - ٥.

٧\_ تفسير القمّي: ٢/١٠٠، عنه البحار: ١١٨/٧١، والبرهان: ١٩١/٤ ح ١، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



أمير المؤمنين (صلوات الله عليهم أجمعين): قال: كان ذات يوم جالساً في الرحبة والناس حوله مجتمعون، فقام إليه رجل فقال:

يا أمير المؤمنين، إنّك بالمكان الّذي أنزلك الله [به] وأبوك يعذّب بالنار؟! فقال له: [مه] فضّ الله فاك، والّذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً، لوشفع أبي في كلّ مذنب على وجه الأرض، لشفّعه الله فيهم، أبي يعذّب بالنار وابنه قسيم النّار؟!

ثمّ قال: والّذي بعث محمّداً بالحقّ نبيّاً إنّ نور أبي طالب اللَّهِ يوم القيامة ليطفئ أنوار الخلق إلاّ خمسة أنوار: نور محمّد ﷺ ونوري ونور فاطمة ونورَي الحسن والحسين ومن ولده من الأئمّة.

لأنّ نوره من نورنا الّذي خلقه الله ﷺ من قبل خلق آدم بألفي عام. (١) وقد جاء في ابتداء خلق نوره الكريم نبأ عظيم لا يحتمله إلاّ ذوالقلب السليم والدين القويم، والطريق المستقيم ينبئ عن فضله وفضل أهل بيته، عليهم أفضل الصلاة والتسليم.

١ ـ أمالي الطوسيّ: ٣٠٥ - ٥٩، و ٧٠١ - ٢، عنه البرهان: ١٩٢/٤ - ٦، وفي ص ٢٧٥ - ٤، عن التأويل وفي البحار: ٦٩/٣٥ - ٢، عن الأمالي والإحمتجاج: ٣٤٠، ورواه في بشارة المصطفى: ٣١١ - ١٩، والمائة منقة: ٩٨.

٢ ــ لا يمكن أن يروي جابر الجعفي عن الإمام الكاظم عليه فقد ذكر السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث:
 ١٩/٤ أنّه توفّي سنة ١٢٨ أو ١٣٢، وكذلك في غيره من كتب الرجال، ولعلّه روى عنه في حياة أبيه، والله العالم.
 ٣ ــ أصله «لاه» بمعنى إله وقد زيدت فيه الواو والتاء للمبالغة، وفي نسخة «م» لاهو.



فلمّا أراد أن يخلق محمّداً منه قسّم ذلك النور شطرين: فخلق من الشطر الأوّل محمّداً عَلَيْ، ومن الشطر الآخر عليّ بن أبي طالب اللهِ، ولم يخلق من ذلك النور غيرهما خلقهما الله بيده ونفخ فيهما بنفسه من نفسه وصوّرهما على صورتهما وجعلهما أمناء له وشهداء على خلقه، وخلفاء على خليقته، وعيناً له عليهم، ولساناً له إليهم، قد استودع فيهما علمه، وعلّمهما البيان، واستطلعهما على غيبه، وجعل أحدهما نفسه، والآخر روحه، لايقوم واحد بغير صاحبه، ظاهرهما بشريّة وباطنهما لاهوتيّة، ظهرا للخلق على هياكل الناسوتيّة حتّى يطيقوا رؤيتهما، وهو قوله تعالى: ﴿وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ﴾ (١) فهما مقاما ربّ العالمين و (حجابا) خالق الخلائق أجمعين، بهما فتح الله بدء الخلق، وبهما يختم الملك والمقادير،

ثمّ اقتبس من نور محمّد ﷺ فاطمة ﷺ ابنته كما اقتبس نور عليّ ﷺ من نوره، واقتبس من نور فاطمة وعلىّ الحسن والحسين كاقتباس المصابيح،

هم خلقوا من الأنوار، وانتقلوا من ظهر إلى ظهر، وصلب إلى صلب، ومن رحم إلى رحم في الطبقة العليا من غير نجاسة، بل نقلاً بعد نقل، لامن ماء مهين، ولانطفة خشرة (٢) كسائر خلقه، بل أنوار انتقلوا من أصلاب الطاهرين إلى أرحام المطهّرات، لانهم صفوة الصفوة، اصطفاهم لنفسه، وجعلهم خزّان علمه، وبلغاء عنه إلى خلقه، أقامهم مقام نفسه، لأنه لايرى ولايدرك ولا تعرف كيفيّته ولا أينيّته (٣)،

فهؤلاء الناطقون المبلّغون عنه، المتصرّفون في أمره ونهيه، فيهم يُظهر قــدرته، ومنهم ترى آياته ومعجزاته، وبهم ومنهم عرّف عباده نفسه، وبهم يطاع أمره،

ولولاهم ماعرف الله، ولا يدرى كيف يعبد الرحمان، فالله يجري أمره كيف يشاء فيما يشاء ﴿لاَ يُسْأَلُ عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾ (٤)

١ ــسورة الأنعام: ٩.

۲ ـ في نسخة «م» جشرة.

٣-في نسختي «أ. ب» إنّيته وفي غاية المرام: ٣٠/١، هكذا: ولا تعرف كيفيّة إنّيته.

٤ عنه البحار: ٢٨/٣٥ ح ٢٤، والبرهان: ١٩٢/٤ ح٧، والآية الأخيرة من سورة الأنبياء: ٣٣.



# توله تعالى: ﴿ وَ الشَّعَرَاءُ يَشَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۞ أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ في كُلِّ وَالدِّيَهِمُونَ ۞ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴾ «٢٢٦-٢٢٤»

مَّدَ تَأْوِيلُهُ: مَارُواهُ مَحَمَّدُ بَنْ جَمَهُور، بَإِسْنَادُهُ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدَاللهُ اللهِ فَي قوله ﷺ: ﴿وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ﴾ فقال: من رأيتم من الشعراء يُتَّبع؟ إنّـما عـنىٰ هؤلاء الفقهاء الّذين يشعرون قلوب الناس بالباطل، فهم الشعراء الّذين يُتّبعون. (١)

٢٩ - ويؤيده: ماذكره أبو عليّ الطبرسيّ في تفسيره قال: وقيل: إنّهم القصّاص [الّذين يكذّبون في قصصهم، ويقولون ما يخطر ببالهم، وفي تفسير عليّ بن إبراهيم: أنّهم] الّذين يغيّرون دين الله تعالى ويخالفون أمره، ولكن هل رأيتم شاعراً قطّ تبعه أحد؟ إنّما عنى بذلك الّذين وضعوا ديناً بآرائهم، فتبعهم الناس على ذلك. (٢)

•٣-وروى العيَاشيّ: بالإسناد، عن أبي عبدالله اللهِ قال: هم قوم تعلّموا وتنفقهوا بغير علم، فضلّوا وأضلّوا ﴿أَلَمْ تَرَاأَنَّهُمْ في كُلِّ وَادْ يَهِيمُونَ ﴾ أي في كلّ فنّ من الكذب يتكلّمون، وفي [كلّ] لغو يخوضون، كالهائم على وجهه في كلّ واد يعن له

فالوادي مثل لفنون الكلام ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ﴾

أي يحثّون على أشياء لايفعلونها، وينهون عن أشياء يرتكبونها.(٣)

٣٦-ويعضده: ما ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره قال: وأمّا قوله تعالى: ﴿ وَالشَّعَزَاءُ يَتَبِعُهُمُ الْغَاوُونَ \* أَلَمْ تَرَأَنَّهُمْ في كُلِّ وَادٍ يَهيمُونَ \* وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ ﴾ قال أبو جعفر اللهِ: نزلت في الّذين غيّروا دين الله بآرائهم وخالفوا أمر الله هل رأيتم شاعراً قطّ تبعه أحد؟ إنّما عنى بذلك الّذين وضعوا ديناً بآرائهم فيتبعهم الناس على ذلك،

٢ ـ مجمع البيان: ٢٠٨/٧، تفسير القمّي: ١٠٠/٢.

١ \_عنه البرهان: ١٩٤/٤ ح٢.

٣\_مجمع البيان: ٢٠٨/٧ عن العيّاشي، عنه البرهان: ١٩٥/٤ ح٣، وقطعة منه في وسائل الشيعة: ٩٦/١٨ ح ٢٤.



ويؤكّد ذلك قوله: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾ يعني يناظرون بالأباطيل، ويجادلون بالحجج المضلّة، وفي كلّ مذهب يذهبون ﴿وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَ يَفْعَلُونَ ﴾ قال: يعظون الناس ولا يتعظون، وينهون عن المنكر ولا ينتهون، ويأمرون بالمعروف ولا يعملون، وهم الذين غصبوا آل محمّد حقّهم، ثمّ ذكر آل محمّد اللّهِ وشيعتهم المهتدين، فقال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا الله كَثِيراً وَانتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾ ثمّ ذكر أعداءهم ومن ظلمهم فقال:

﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا - آل محمّد حقهم - أَى مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴾ هكذا والله نزلت (١)، من عندالله في الّذين غيّروا دين الله وبدّلوا حكمه، وعطّلوا حدوده، وظلموا آل محمّد حقهم.

١ ـ تفسير القميّ: ١٠٠/٢، إلى قوله: هكذا والله نزلت، وعنه البرهان: ١٩٥/٤ ح ٤، ونور الثقلين: ٢٦٦/٥ ح١١٦ وصدره في البحار: ٢٩٨/٢ ح ٢١.



### ننوع الجنال المحادث ال

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿قُلِ الْحَمْدُ شِهِ وَ سَلامٌ عَلَىٰ عِبْادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ﴾ «٥٩»

معناه أنّ الله تبارك وتعالى أمر نبيّه عَلَيْ أن يحمده، فقال له: ﴿قُلِ الْحَمْدُ لِلهِ وَ سَلامٌ عَلَىٰ عِبادِهِ اللّذينَ اصْطَفَىٰ ﴾ (١٠ على عبادِهِ اللّذينَ اصْطَفَىٰ ﴾ الـقال عليّ بن إبراهيم ﴿ اللهِ على محمّد، صلوات الله عليهم. (١)

وقوله تعالى: ﴿ عَالِلَّهُ مَعَ اللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ الْا يَعْلَمُونَ ﴾ «٦١»

قال: أي إمام هدى عن إمام ضلال في قرن واحد. (٣)

يعني كما أنّه لايجوز أن يكون إله مع الله سبحانه، كذلك لايجوز أن يكون إمام هدى مع إمام ضلال في قرن واحد، لأنّ الهدى والضلال لايجتمعان في زمن من الله الأزمان، والزمان لايخلو من إمام هدى من الله [يهدي الخلق] عرفنا من إمام الهدى حتى نتبعه. فقال عقيب ذلك: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفًاء الْأَرْضِ﴾.

١ - تفسير القمّى: ١٠٥/٢، عنه البحار: ٢٢٢/٢٣ - ٢٧، والبرهان: ٢٢٣/٤ - ٢.

٢ \_ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر في استدراكات التنقيح كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٧٤/١، نعم روى إبراهيم بن عبدالحميد عن أبي الجارود، وروى عنه عليّ بن أسباط كما في معجم رجال الحديث:
 ٢٦٢/١٧ و ٢٢٣/١ و ٢٧/٧١.



٣- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن السحاق بن محمّد بن مروان (١٠) عن أبيه، عن عبيد (٢) بن خنيس، عن صباح المزنيّ، عن الحارث بن حصيرة، عن أبي داود، عن بريدة قال: قال رسول الله على الله على الله عن بريدة قال: قال رسول الله على الله على الله عن بريدة قال:

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ﴾ قال: فانتفض عليّ اللِّلِانتفاض العصفور، فقال له النبيّ ﷺ: لم تجزع يا عليّ؟ فقال: ألا أجزع وأنت تقول: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ﴾

قال: لا تجزع، فوالله لايبغضك مؤمن ولا يحبّك كافر. (٣)

3-ويؤيده: مارواه أيضاً، عن أحمد بن محمّد بن العبّاس (المهضّ)، عن عثمان بن هاشم بن الفضل (٥)، عن محمّد بن كثير، عن الحارث بن حصيرة، عن أبي داود السبيعي، عن عمران بن حصين قال: كنت جالساً عند النبيّ عَمَالُم وعليّ الله إلى جنبه

١- ذكر السيّد الخوثي عن الشيخ في ترجمة عمرو بن ميمون أنّ إسحاق هذا روى عن أبيه، وروى عنه أحمد بن محمّد بن محمّد بن سعيد الذي يروي عنه محمّد بن العبّاس، معجم رجال الحديث: ٧١/٣ وج ١٢٩/١٣، فلعلّ محمّد بن العبّاس يروي عنه بالواسطة وبدونها، ويؤكّد أنه يروي عنه بالواسطة ما في أمالي المفيد والشيخ والبشارة حيث روى أحمد بن سعيد عن جعفر أخيه عين هذه الرواية ، والله العالم.

٢ ـ في نسخ «أ، ب، م» عبيدالله، وفي البحار: عبدالله، وليس لهما ذكر في رجالنا، وروى محمّد بن مروان والد إسحاق عن عبيدالله المسعودي في معجم رجال الحديث: ٢٩/١٣، وروى عبدالله بن المغيرة وعبدالله بن حمّاد عن صباح المزني في المعجم: ٩٨/٩ و ٩٩، ولكن روى عبيد بن خنيس عن صباح، وروى عنه محمّد بن مروان في تفسير القمّي: ٣٣٧/٢، ومعجم رجال الحديث: ٤٧/١١ وأثبتناه كما فيهما، وعنون ابن حجر عبيد بن خنيس في لسان الميزان: ١٩/٤ رقم ٢٤٧، وقال: هذا هو عبيدالله بن حنش، والله العالم.

٣-عنه البحار: ٢٦٦/٣٩ ح ٣٩، وعن أمالي المفيد: ٣٠٧ ح ٥، وعنهما البرهان: ٢٢٤/٤ ح ٥، وعن أمالي الشيخ:
 ٧٧ ح ٢١، وأخرجه في البحار: ١٣/٤١ ح ٢ عن أمالي الثيخ، ورواه في بشارة المصطفى: ٢٩ ح ١٥.

٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٥٤/١، ولعلّ الصواب فيه أحمد بن محمّد بن العبّاس كثيراً في هذا الكتاب، والله العالم.

٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١١٦/٤.



إذ قرأ النبي عَيَالِيُهُ ﴿أَمَّنْ يُعِيبُ الْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السَّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الْأَرْضِ ﴾ قال: فارتعد علي الله فضرب النبي عَيَالَهُ بيده على كتفه وقال: مالك يا علي ؟ فقال: يا رسول الله، قرأت هذه الآية فخشيت أن نبتلى بها، فأصابني مارأيت، فقال رسول الله عَيَالَهُ: يا علي لايحبّك إلا مومن، ولا يبغضك إلا منافق إلى يوم القيامة. (١) وجاء في تأويل آخر: أنّ المضطر هو القائم اللهِ وهو مارواه أيضاً:

ثمّ يرفع يديه إلى السماء، فيدعو ويتضرّع حتّى يقع على وجهه، وهو قوله ﷺ: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَ إِلَهٌ مَعَ اللهِ قَليلاً مَا تَذَكَّرُونَ ﴾. (٢)

٦ـوبالإسناد، عن [ابن]<sup>(٣)</sup> عبدالحميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر اللهِ الله على الله عن أبي جعفر الله عن أبي في قول الله على: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ قال: هذه نزلت في القائم اللهِ إذا خرج تعمّم وصلّى عندالمقام وتضرّع إلى ربّه فلاتردّ له راية أبداً. (٥)

[وروى عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن صالح بن عقبة، عن أبي عبدالله النِّلاِ مثله].(٦)

١ ـ عنه البحار: ٢٨٦/٣٩ - ٧٩، والبرهان: ٢٢٤/٤ - ٦، ميزان الإعتدال: ٢٧٢/٤.

٢\_عنه البحار: ٥٩/٥١ - ٥٦، والبرهان: ٢٢٤/٤ ح٧، وإثبات الهداة: ١٢٦/٧ - ٦٤٣.

٣-هو الصحيح إذ السند المتقدّم ينتهي إلى ابن عبدالحميد. ٤-في نسخة «ب» أبي عبدالله المثلاً إلى الله المثلاً الم

٥ ـ عنه البحار: ١٥/٥١ ذح٥٦، والبرهان: ٢٢٥/٤ ح٨، وإثبات الهداة: ١٢٦/٧ ح ٦٤٤.

٦- تفسير القمّي: ١٠٥/٢، وعنه البحار: ٤٨/٥١ ح ١١، البرهان: ٢٢٥/٤ ح ٩، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



### وقوله تعالى: ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِئُونَ﴾ « ٨٢»

٧- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عنه حدّثنا جعفر بن محمّد الحسني (١) عن عبدالله ابن محمّد الزيّات (١)، عن محمّد بن عبدالحميد (٣)، عن مفضّل بن صالح، عن جابر بن يزيد، عن أبي عبدالله الجدلي قال: دخلت على عليّ الله يوماً فقال:

أنا دابّة الأرض.(٤)

٨-وقال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن حاتم، عن إسماعيل بن إسحاق الراشدي، عن خالد بن مخلَد (٥٠)، عن عبدالكريم بن يعقوب الجعفي (٢١)، عن جابر بن يريد، عن

١ ـ في نسخ «أ، ج، م» الحلبي، وذكره الزنجاني والنمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٧٥٢/٢.
 وفي نسخة «ب» والبحار: جعفر بن محمّد بن الحسين، وذكره النمازي كما في المعجم: ٧٣٥/٢، والظاهر أنّ الصواب فيه جعفر بن محمّد الحسني، فإنّ محمّد بن العبّاس روى عنه في عدّة موارد، وهو المذكور في تاريخ بغداد: ٧٠٤/٢ رقم ٣٦٦٩.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٠٠/٤، وفي البحار ٥٣ عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن معمّد بن عبدالحميد كما في معجم رجال الحديث: ٢٠٤/١٦، والله العالم.

٣-في نسخة «م» «الجنيد» بدل «عبدالحميد» وعنونه النمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٨٥٥/٥،
 ولكنّ الظاهر أنّ الصواب محمّد بن عبدالحميد لروايته عن المفضّل بن صالح كما في معجم رجال الحديث:
 ٢٠٤/١٦.

٤ ـ عنه البحار: ٢٤٣/٣٩ ح ٣٢، وج٣٥/٥٣ ح ١٢٠، والبرهان: ٢٢٩/٤ ح٦، وأخرجه في البحار: ١١٠/٥٣ ح ١٤٩ عن كنز، عن ح٣، عن المختصر: ٣٨١ ح ١٤٩ عن كنز، عن محمد بن العبّاس، وفي الإيقاظ من الهجعة: ٣٨١ ح ١٤٩ عن كنز، عن محمّد بن العبّاس وعن المختصر.

٥ ـ في نسخة «ج» محمّد، والصواب كما في المتن كما في تهذيب الكمال: ٤٠٧/٥ رقم ١٦٣٤، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢٥٨/٣ وغيرهما.

٦ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثـقاته: ١٨٥٩/٤،
 وجاء في اليقين: ٤٧٨ عبدالكريم بن يعفور الجعفي، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة أيضاً، ولعلّ الصواب



أبي عبدالله الجدلي قال: دخلت على عليّ بن أبي طالب الله فقال: ألا أحدّ ثك ثلاثاً قبل أن يدخل على وعليك داخل؟ قلت: بلي. قال:

أنا عبدالله وأنا دابّة الأرض صدقها وعدلها وأخو نبيّها، ألا أخبرك بأنف المهدي وعينيه؟ قال: قلت: بلي. قال: فضرب بيده إلى صدره وقال: أنا.(١)

٩-وقال: حدّثنا أحمد بن محمّد بن الحسن الفقيه (٢)، عن أحمد بن عبيد بن ناصح، عن الحسين بن علوان، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة قال:

دخلت على أمير المؤمنين لئِلا وهو يأكل خبزاً وخلاًّ وزيتاً.

فقلت: يا أميرالمؤمنين، قال الله عزّ وجلّ : ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ﴾ فما هذه الدابّة؟

قال: هي داتبة تأكل خبزاً وخلاً وزيتاً.<sup>(٣)</sup>

• ١- وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن

عبدالرحمان، عن سماعة بن مهران، عن الفضيل بن الزبير (٤)، عن الأصبغ بن نباتة

قال: قال لي معاوية: يا معشر الشيعة تزعمون أنَّ علياً اللَّهِ دابَّة الأرض؟

فقلت: نحن نقولـ[٤]، واليهود يقولون. قال: فأرسل إلى رأس الجالوت فقال له:

 <sup>➡</sup> فيه عبدالكريم بن أبي يعفور المذكور في معجم رجال الحديث: ٦١/١٠، ومعجم رواة الحديث و شقاته:
 ١٨٥٥/٤، وليس فيهما توصيفه بالجعفى، والله العالم.

١ ـ عنه البرهان: ٢٢٩/٤ ح٧، وأخرجه في البحار: ١١٠/٥٣ ح ٤، عن المختصر: ٢٠٦، عن كتاب محمّد بن العبّاس وفي الإيقاظ من الهجعة: ٣٨٣ ح ٢٥٢ عن كنز عن محمّد بن العبّاس وعن المختصر.

٢ ـ في بعض النسخ: بن الحسين القمّي، وليس لهما ذكر في رجالنا بهذين العنوانين، وقد روى أحمد بن محمّد بن خالد، عن أحمد بن عبيد في معجم رجال الحديث: ١٤٨/٢، ولم يذكر في تاريخ بغداد: ٢٥٨/٤، وتهذيب الكمال: ٢٠٢/١، وسير أعلام النبلاء: ١٩٣/١٣ ضمن الرواة عن أحمد بن عبيد.

٣- أخرجه في البحار: ١١٢/٥٣ ح ١١، البرهان: ٢٠٩/٤ ح ٨، المختصر: ٢٠٨، عن محمد بن العبّاس، وفي
 الإيقاظ من الهجعة: ٣٨٤ ح ٥٦ عن الكنز عن محمد بن العبّاس وعن المختصر.

٤ في نسخ «أ، ج، م» الفضل بن زيد، وفي نسخة «ب» الفضل بن العزيد، وما أثبتناه من معجم رجال الحديث:
 ٣٢٦/١٣ ولم يوجد في المعجم قرينة على الراوي والمروي عنه، والله العالم.



ويحك تجدون دابّة الأرض عندكم مكتوبة؟ فقال: نعم. فقال: ماهي؟ فقال: رجل. فقال: أتدري مااسمه؟ قال: نعم، إسمه إيليا(١) قال: فالتفت إلى، فقال: ويحك يا أصبغ! ما أقرب إيليا من عليا(١)

١ في نسخة «ب، ج» إليا وفي نسخة «خ ل» إيليا وفي نسخة «م» والبرهان «أتدري ما اسمها؟ قال: نعم اسمها إيليا»، بدل «فقال: رجل، فقال: أتدري ما اسمه؟ قال: نعم اسمه إليا» وإيل: من أسماء الله عزّوجلّ. عِبْراني أو سُرْياني.

٢ \_ عنه البرهان: ٢٢٩/٤ ح ٩، وأخرجه في البحار: ١١٢/٥٣ ح ١٦، عن مختصر البصائر: ٢٠٨ عن كتاب محمد ابن العبّاس، وفي الإيقاظ من الهجعة: ٣٨٤ ح ٢٥٧، عن الكنز عن محمّد بن العبّاس وعن المختصر.

وقد ذكر في المختصر في تأويل هذه الآية عشرة أحاديث، لم تذكر في كتاب تأويل الآيات وإنّما ذكرها في مختصر البصائر، نقلاً من كتاب «مانزل في القرآن» تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان، وعنه البحار: ١١٠/٥٣ مـ ١١٠ م. ١١٠ ح ٥ مـ ١٤،١٣،١٠ . ونقل الأحاديث: ٢٥ و ٦٥ و ٧ في الإيسقاظ من الهجعة: ٣٨٥ - ٣٨٥ - ٣٥٠ م. ١٥٥ و ح ١٥٨، عن كنز الفوائد وعن الحسن بن سليمان بن خالد البرقي، عن محمّد بن العبّاس. ونقل حديثي: ٤ ـ ٥ في البرهان: ٢٠٠٤ م ١٠٠ و ١٤، عن الرجعة للسيّد المعاصر. وأمّا حديثا: ٩ ـ ١٠ فموجودان في المختصر فقط، وأمّا الأحاديث العشرة فهي:

١ حدّ تنا محدّ بن الحسن بن الصباح، عن الحسين بن الحسن القاشي، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن سيّابة، عن أبي داود، عن أبي عبدالله الجدلي، قال: دخلت على عليّ الحيّلا، فقال: أحدّ ثك بسبعة أحاديث إلاّ أن يدخل علينا داخل؟ قال: قلت: افعل جعلت فداك. قال: أتعرف أنف السهديّ وعينه؟ قال: قلت: أنت يا أمير المؤمنين. قال: وحاجبا الضلالة تبدو مخازيهما في آخر الزمان؟ قال: قلت: أظنّ والله يا أمير المؤمنين أنهما فلان وفلان. فقال: الدابّة وما الدابّة، عدلها وصدقها وموقع بعثها، والله مهلك من ظلمها. وذكر الحديث.

٢-حد تنا أحمد بن محمد بن سعيد، عن الحسن السلميّ، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم، عن عباية قال: أتى رجل أمير المؤمنين عليه فقال: حدّ تني عن الدابّة قال: وما تريد منها؟ قال: أحببت أن أعلم علمها. قال: هي دابّة مؤمنة تقرأ القرآن و تؤمن بالرحمان، و تأكل الطعام، وتمشي في الأسواق.

٣ـحد ثنا الحسين بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن صفوان «مثله».
 وزاد في آخره قال: من هو يا أمير المؤمنين؟ قال: هو عليّ، ثكلتك أمّك.

3 حدّ ثنا اسحاق بن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن عبدالله بن الزبير القرشي، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم أنّ عباية حدّ ثه: أنه كان عند أمير المؤمنين الله [ وهو ] يقول: حدّ ثني أخي أنه ختم ألف نبيّ، وإنّي ختمت ألف وصيّ وإنّي كلّفت مالم يكلّفوا، وإنّي لأعلم ألف كلمة ما يعلمها غيري وغير محمّد ﷺ، مامنها كلمة إلاّ مفتاح ألف باب بعد ما تعلمون منها كلمة واحدة، غير أنكم تقرأون منها آية واحدة في القرآن فوإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابّة من الأرض تكلّمهم أنّ الناس كانوابا ياتنا لا يوقنون وما تدرونها من ؟.

٥ حدّ تنا أحمد بن ادريس، عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن إسحاق الحضرمي، عن أحمد بن مستنير، عن جعفر بن عثمان وهو عمّه قال: حدّ ثني صباح المزني ومحمّد بن كثير بن بشير بن عميرة الأزدي قالا: حدّ ثنا عمران بن ميثم، عن عباية بن ربعي، قال: كنت جالساً عند أمير المؤمنين على خامس خمسة. وذكر نحوه.

٦-حد ثنا الحسين بن إسماعيل القاضي، عن عبدالله بن أيّوب المخزومي، عن يحيى بن أبي بكير، عن أبي حرير، عن أبي حريز، عن عليّ بن زيد بن جذعان، عن خالد بن أوس، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عليه تخرج دابّة الأرض ومعها عصا موسى المُثِلِة وخاتم سليمان المُثِلِة تجلو وجه المؤمن بعصا موسى المُثِلِة وتسم وجه الكافر بخاتم سليمان المُثَلِّة.

٨ حدّ تنا محمّد بن الحسن بن الصباح، عن الحسين بن الحسن، عن عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن عبدالرحمان بن سيّابة ويعقوب بن شعيب، عن صالح بن ميثم، قال: قلت لأبي جعفر المُلِلِيُّ: حدّ ثني! قال: فقال: أما سمعت الحديث من أبيك؟ قلت: لا، كنت صغيراً. قال: قلت: فأقول فإن أصبت قلت: نعم. وإن أخطأت رددتني عن الخطأ. قال: ماأشد شرطك؟ قال: قلت: فأقول: فإن أصبت سكتَّ وإن أخطأت رددتني. قال: هذا أهون علىً. قلت: تزعم أنّ علياً لمُلِلِاً دابّة الأرض.

٩ حدّ ثنا أحمد بن إدريس، حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، حدّ ثنا الحسين بـن سعيد، قـال: حـدّ ثنا الحسين بن بشّار، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه عن الدابّة، قال: أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) الدابّة.

• ١-حدّ ثنا أحمد بن ادريس، حدّ ثنا أحمد بن محمّد بن عيسى، حدّ ثنا الحسين بن سعيد، عن عمليّ بن الحكم، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن مالك بن حمزة الرواسي، قال: سمعت أبا ذرّ يمقول: عمليّ عليه الحكم، عن مفضّل بن صالح، عن جابر، عن مالك بن حمزة الرواسي، قال: سمعت أبا ذرّ يمقول: عمليّ عليه دائة الأرض.



١١ - وقال علي بن إبراهيم الله: وأمّا قوله ﴿ وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾
 الأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴾

(فإنّه روي في الخبر أنّها نزلت في أمير المؤمنين النِّلا):

فروي أنّ رسول الله انتهى إلى أمير المؤمنين الله وهو راقد في المسجد وقد جمع رملاً ووضع رأسه عليه، فحرّكه رسول الله عليه الله برجله وقال: قم يادابّة الأرض،

فقال رجل من أصحابه: يارسول الله أيسمّي بعضنا بعضاً بهذاالإسم؟ فقال: لاوالله ماهي إلاّ له خاصّة، وهو الدابّة الّتي ذكرها الله في كتابه، وهو قوله عَلَىٰ: ﴿وَ إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لا يُوقِنُونَ﴾

ثمّ قال رسول الله ﷺ: يا عليّ، إذا كان آخر الزمان أخرجك الله في أحسن صورة ومعك ميسم (١)، فتسم به أعداءك (٢). فليس هذا الإسم إلاّ لعلى اللَّهِ.

١٢ـقال: وروي في الخبر أنّ رجلاً قال لأبي عبدالله اللِّهِ:

بلغني أنّ العامّة يقولون هذه الآية هكذا: تَكْلِمُهُم، أي تجرحهم.

فقال أبو عبدالله الله الله عن نار جهنم، ما نزلت إلا تكلمهم من الكلام. (٣) وقال أبو علي الطبرسي الله تكلمهم بما يسوءهم، وهو أنهم يصيرون إلى النار بلسان يفهمونه. وقيل: تحدّثهم بأنّ هذا مؤمن وهذا كافر.

وقيل: تكلّمهم بأن تقول لهم: ﴿أَنَّ النَّاسِ كَانُوا بِآياتنا لايوقنون﴾. (٤)

والآيات: هو كلام الدابّة وخروجها.

وهذا التأويل يدلُّ على أنَّ أمير المؤمنين اللَّهِ يرجع إلى الدنيا إمَّا عـند ظـهور

١ ـ الميسم: الحديدة، أوالآلة الَّتي يوسم بها أثر الوسم.

٢ ــ تفسير القدّي: ١٠٦/٢ مسنداً، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله للطِّلِ بـاختلاف يسـير، وعـنه البـحار: ٢٤٣/٣٩ ح ٣١. وج٥٢/٥٣ ح ٣٠ ومختصر البصائر: ١٥٢ ح ١٨، والإيقاظ من الهجعة: ٣٤٢ ح ٧٢.

٣- تفسير القمّي: ١٠٦/٢ مع اختلاف، وعنه نورالثقلين: ٢٩٧/٥ - ١٠٤ ، والبرهان: ٢٢٨/٤ ذح٣.

٤\_مجمع البيان: ٢٣٤/٧.



القائم علي (أو قبله) أو بعده، وقد ورد بذلك أخبار ودلّت عليه آثـار. ويــدلّ عــلى الرجعة وصحّتها قوله سبحانه:

﴿ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴾ قال أبو عليّ الطبرسي ﴿ أَنَّ قُولُهُ: قوله: ﴿ يُوزَعُونَ ﴾ أي يدفعون.

وقيل: يحبس أوّلهم على آخرهم.

واستدل بهذه الآية على صحّة الرجعة من ذهب إلى ذلك من الإماميّة بأن قال: إنّ دخول «من» في الكلام يوجب التبعيض، فدل ذلك على أنّ اليوم المشار إليه في الآية، يحشر فيه قوم دون قوم، وليس ذلك صفة يوم القيامة الذي يقول فيه سبحانه: 
﴿وَ حَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا﴾(١)

وقد تظاهرت الأخبار عن أئمة الهدى من آل محمد عَلَيْ في أنّ الله تعالى سيعيد عند قيام المهدي عجل الله فرجه قوماً ممّن تقدّم موتهم من أوليائه وشيعته ليفوزوا بثواب نصرته ومعونته، ويبتهجوا بظهور دولته، ويعيد أيضاً قوماً من أعدائه لينتقم منهم، وينالوا بعض ما يستحقّونه من العذاب، في القتل على أيدي شيعته، والذلّ والخزي، بما يشاهدون من علو كلمته. ولا يشكّ عاقل أنّ هذا مقدور لله تعالى غير مستحيل في نفسه، وقد فعل الله ذلك في الأمم الخالية، ونطق القرآن بذلك في عدّة مواضع: مثل قصّة عزير، وغيره على مافسرناه في موضعه،

17-وصح عن النبي عَيْنَ قوله: سيكون في أُمّتي كلّ ماكان في بني إسرائيل حذوالنعل بالنعل، والقدّة بالقدّة، حتّى لو أنّ أحدهم دخل جحرضب لدخلتموه. (٢)

12\_قال عليّ بن إبواهيم ﴿ وَأَمَّا قُولُه: ﴿ وَ يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا ﴾ فإنّها نزلت

١ ـ سورة الكهف: ٤٧.

٢-مجمع البيان: ٧/٣٤/٧ عنه الإيقاظ من الهجعة: ١٠٧ ح ١٩ ونور الثقلين: ٣٠٠/٥ ضمن ح ١١٤.



﴿ وَ حَشَرْناهُمْ فَلَمْ نُغادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ (١) فأين هذا من قوله تعالى:

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا﴾ لأنّ الله لايردّ إلى الدنيا إلاّ من محض الإيمان محضاً أو محضاً الكفر محضاً، وكذلك كلّ قرية أهلكها الله بعذاب لاترجع إلى الدنيا، لأنّ الله قال: ﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكُنّاها أَنَّهُمْ لا يَرْجِعُونَ ﴾. (٢)

١٥ - وروى عن أبيه، عن محمّد بن أبي عمير، عن (٣) المفضّل، عن أبي عبدالله عليه الله الله عليه الله الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله الله عليه الله الله عليه اله عليه الله ع

ليس أحد من المؤمنين قتل إلاّ سيرجع حتّى يموت،

ولا أحد من المؤمنين مات إلاّ يرجع حتّى يقتل.<sup>(ئ)</sup>

وهذه أدلَّه واضحة، وأقاويل راجحة على صحّة الرجعة، والله أعــلم بــالصواب ومنه المبدأ و [إليه] المآب.

> قوله تعالى: ﴿مَنْ جُاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذِ آمِنُونَ \* وَ مَنْ جُاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾ «٨٩ـ٩٠»

١٦\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله في تفسيره: حدّثنا المنذر بن محمّد، عن

١ - تفسير القمّى: ١٠٧/٢ مع اختلاف، عنه البرهان: ٢٢٨/٤ ح٣.

٢\_سورة الأنبياء: ٩٥.

٣- في نسخ التأويل والبرهان: عمر بن أذينة عن الطيّار، وقد روى محمّد بن أبي عمير عن ابن أذيـنة، ولم يـوجد رواية عمر عن المفضّل بن مزيد فـي معجم رجال الحديث. ١٠٥/١٦ .٠٠، وج٢٠٠/١٨.

٤\_ تفسير القمّي: ١٠٧/٢ مع اختلاف، وعنه البرهان: ٢٣١/٤ ح١٧، والبحار: ٥٣/٥٣ ذح ٣٠.



أبيه، (عن الحسين بن سعيد)(١) (عن أبيه)، عن أبان بن تغلب، عن فضيل بن الزبير، عن أبي الجارود، عن أبي داود السبيعي، عن أبي عبدالله الجدلي، قال:

قال لي أمير المؤمنين عليه: يا أبا عبدالله، هل تدري ما الحسنة التي من جاء بها ﴿ فَلَهُ خَيْرٌ مَّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَع يَوْمَئِذِ آمِنُونَ \* وَمَنْ جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ ﴾ ؟
قلت: لا. قال: الحسنة مودّتنا أهل البيت، والسيّئة عداوتنا أهل البيت. (٢)

ابن جبلة الكناني، عن سلام بن أبي عمرة الخراساني، عن أبي الجارود، عن أبي الجدلي، قال: قال (لي) أمير المؤمنين الجالا:

ألا أُخبرك بالحسنة الّتي من جاء بها أمن من فزع يوم القيامة، والسيّئة الّتي من جاء بها كبّ على وجهه في نار جهنّم؟ قلت: بلى يا أمير المؤمنين.

قال: الحسنة حبّنا أهل البيت، والسيّئة بغضنا أهل البيت. (٣)

1۸ وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن عمّار الساباطي، قال:

كنت عند أبي عبدالله على وسأله عبدالله بن أبي يعفور عن قول الله عَيْلًا:

﴿مَنْ جُاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ ﴾ فـقال: وهـل تـدري ما الحسنة؟ إنّما الحسنة معرفة الإمام وطاعته، وطاعته من طاعة الله.(٤)

١-ليس في نسخة «ب» وقد روى المنذر بن محمد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم، عن أبيه، عن عمّه الحسين بن سعيد، عن أبيه، عن أبان بن تغلب كما في بعض أسانيد التأويل، ومعجم رجال الحديث: ٢٤٣/٥ وج ١٠٩/٨٠ و و ٢٧٤/١٧ و و ٢٧٤/١٨ و الله بناءً على ذلك، ويظهر من المعجم رواية أحمد بن محمّد بن سعيد عنه، وقد وي عن المنذر بواسطته وبدونها، والله العالم.

٢ عنه البحار: ١/٢٤ ع ح ٢، والبرهان: ٢٣٣/٤ ح ٦.
 ٣ عنه البحار: ٢/٢٤ ع ح ٣، والبرهان: ٢٣٤/٤ ع ٧، أمالى الشيخ: ٤٩٣ ع ٩٥.

<sup>£</sup>\_عنه البحار: ٤٢/٢٤ ح ٤، والبرهان: ٢٣٤/٤ ح ٨.



19\_وبالإسناد المذكور، عن أبي عبدالله الله قال: الحسنة ولاية أمير المؤمنين الله فلا (١)

•٢-وقال أيضاً: حدّ بنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إسماعيل بن يسار، عن عليّ بن جعفر الحضرمي، عن جابر الجعفي أنّه سأل أبا جعفر الله عن قول الله على الله عن جاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ \* وَ مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ \* وَ مَنْ جاءَ بِالسَّيِئَةِ فَكَبَتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ فَال: الحسنة ولاية علي اللهِ، والسيئة عداوته وبغضه. (٢)

[وروى عليّ بن إبراهيم الله مثل ذلك]. (١٦)

٢١-وروى الشيخ الله أماليه: عن رجاله، عن عمّار بن موسى الساباطي قال: قلت لأبي عبدالله الله: إنّ أباأميّة يوسف بن ثابت حدّث عنك أنّك قلت:

لايضرّ مع الإيمان عمل، ولاينفع مع الكفر عمل؟

فقال: إنّه لم يسألني أبو أميّة عن تفسيرها، إنّما عنيت بهذا أنّه من عرف الإمام من آل محمّد اللّه في وتولاّه، ثمّ عمل لنفسه بما شاء من عمل الخير قبل منه ذلك، وضوعف له أضعافاً كثيرة، فانتفع بأعمال الخير مع المعرفة.

فهذا ما عنيت بذلك، وكذلك لايقبل الله من العباد الأعمال الصالحة الَّتي يعملونها، إذا تولُّوا الإمام الجائر، الّذي ليس من الله تعالى.

فقال له عبدالله بن أبي يعفور: أليس الله تعالى قال: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَ هُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ﴾ فكيف لاينفع العمل الصّالح مِمَّنْ تولّى أئِمَّة الجَور؟ قال له أبو عبدالله الله الله تعالى في هذه الآية؟ هي والله معرفة الإمام وطاعته، وقد قال الله تعالى:

١ ـ عنه البحار: ٢٧٤٤ ح ٥، والبرهان: ٢٣٤/٤ ح ٩.

٢\_عنه البحار: ٤٢/٢٤ ح٦، والبرهان: ٢٣٤/٤ ح١٠.

٣\_ تفسير القمّى: ١٠٧/٢، وعنه البحار: ٨١/٣٦ ح٦، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



﴿ وَ مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّنَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ وإنّما أراد بالسيّئة إنكار الإمام الّذي هو من الله تعالى.

ثَمَ قال أبو عبدالله الله الله عنه الله الله الله عنه الله الله الله الله الله الله وجاء منكراً لحقّنا، جاحداً بولايتنا، أكبّه الله يوم القيامة في النار.(١)

77-ويؤيده: ما ذكره الطبرسي  $\frac{4}{3}$  في تفسيره، قال: حدّثنا السيّد أبو الحمد قال: حدّثنا الحاكم أبو القاسم قال: أخبرنا أبو عثمان سعيد بن محمّد الحميري (7) قال: حدّثني جدّي أحمد بن إسحاق الحميري (7)، عن جعفر بن سهل، عن أبيي زرعة وعثمان (1) بن عبدالله القرشي، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير (0)، عن جابر بن عبدالله،

قال: قال رسول الله ﷺ: ياعليّ، لو أنّ أمّتي صاموا حتّى صاروا كالأوتاد وصلّوا حتى صاروا كالأوتاد وصلّوا حتى صاروا كالحنايا، ثمّ أبغضوك لأكبّهمالله على مناخرهم في النار.(٦)

فاعتبروا يا أولي الأبصار، بما تضمّنت هذه السورة من الأخبار في الأخيار صلّى الله عليهم صلاة تتعاقب عليهم تعاقب الأعصار، وتتكرّر عليهم تكرار اللّيل والنهار، إنّه الملك الجبّار العزيز الغفّار.

١ ـ أمالي الطوسيّ: ١٧ ٤ ح ٨٧، عنه البحار: ١٧٠/٢٧ ح ١١ ونور الثقلين: ٣٠٤/٥ ح ١٣٠ والبرهان: ٢٣٣/٤ ح ٥،
 وروى ابن شهر آشوب قطعة منه في مناقبه: ٣٠٢/٣.

٢ و٣ في شواهد التنزيل: الحبري، وليس لهما ذكر في رجالنا.

٤ ـ في نسخة «ج» أبي زرعة عثمان، وفي نسخة «ب» أبي زرعة، عن عثمان، وليس لعثمان ذكر في رجالنا. ٥ ـ في مجمع البيان: ابن الزبير، وما في المتن هو الصواب كما في الرجال.



#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

# قوله تعالى: ﴿وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّـذِينَ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الْدَنِ اسْـتُضْعِفُوا فِـي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ ﴾ «ه»

المعنى: أنّ ظاهر هذا الكلام يتعلّق ببني إسرائيل، والباطن أنّ المعنيّ به آل محمّد صلّى الله عليهم، يدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَنَجْعَلَهُمْ أَنِمَّةٌ ﴾ أي قادة ورؤساء يقتدي بهم الناس في الخير، ويكون بعضهم حكّاماً يحكمون بين الناس بالعدل والإنصاف، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والله تعالى لا يجعل أئمّة وحكّاماً يحكمون بالظلم والعُدوان، كما فعل بنو إسرائيل من بعد موسى النالج .

والإمام الذي يكون من قبل الله سبحانه تجب طاعته، ولاتبجب طاعة غير المعصوم، وبنو إسرائيل لم يكن فيهم معصوم غير موسى وهارون الله ، وليسا من الذين استضعفوا لقوله تعالى: ﴿فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُما بِآياتِنا أَنْتُما وَ مَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَالِبُونَ﴾ فلم يبق إلاّ أن يكون المراد بهذا آل محمد عَلَيْهُ .

ا وجاء بذلك أخبار، منها: مارواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد، عن يوسف بن كليب (١) المسعودي، عن عمرو بن عبدالغفّار، بإسناده عن ربيعة بن ناجد، قال سمعت عليّاً ﴿ يقول في هذه الآية، وقرأها، قوله ﴿ وَنُريدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ فقال:

١ - في نسختي «ب، م»، والبحار: كلب، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي عن كـتب
 الحديث كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧٢٤/٦.



لتعطفن هذه الدنيا على أهل البيت كما تعطف الضروس على ولدها.(١)

٢-وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن يحيى بن صالح الحريري (٢) بإسناده، عن أبي صالح (٣)، عن عليّ اللهِ قال في قوله على: ﴿وَنُسِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَنِمَةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ﴾ والّذي فلق الحبّة وبرأ النسمة لتعطفن علينا هذه الدنيا كما تعطف الضروس (٤) على ولدها. (٥)

الطبرسي الله الطبرسي الله العيّاشي بالإسناد، عن أبي الصباح الكناني، قال: نظر أبو جعفر الله إلى أبي عبدالله الله فقال: هذا والله من الّذين قال الله:

﴿ وَ نُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ .

٤-وقال سيّد العابدين عليّ بن الحسين اللّه والذي بعث محمّداً بالحقّ بشيراً ونذيراً، إنّ الأبرار منّا أهل البيت وشيعتهم بمنزلة موسى وشيعته،

وإنّ عدوّنا وأشياعه بمنزلة فرعون وأشياعه.(٦)

٥-ويؤيد ذلك: ماذكره عليّ بن إبراهيم ﴿ وهو من محاسن التأويل، قال: في الخبر: أنّ الله تبارك وتعالى أحبّ أن يخبر رسول الله عَلَيْلُ بخبر فرعون، فقال:

﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلاْ فِي الْأَرْضِ وَ جَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَ يَسْتَحْيِي نِسْاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدينَ﴾

١ ـ عنه البحار: ١٧٠/٢٤ - ٥ والبرهان: ٢٥٣/٤ - ١١، وحلية الأبرار: ٥٩٧/٢ - ٣.

٢ في النسخ: الجزيري، ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي ملقباً له بالجريري كما في معجم رواة
 الحديث وثقاته: ٣٦٤٧/٦ عن الغارات: ٢٦/١ وفيه الحريري، وأثبتناه كما في الغارات.

٣ ـ لعلّه أبوصالح الحنفي الكوفي عبدالرحمان بن قيس روى عن عليّ عليّ كما في تهذيب الكمال: ٣٤٤/١١ رقم ٣٩١٩ و ٣٩١٩ وج ٣٠٢/٢، أو سعيد بن عبدالرحمان أبو صالح الغفاري المذكور في تهذيب الكمال: ٢٥٣/٧ رقم ٢٥٣/٧ و ٢٠٠٠ وج ٢٠٤/٢، والله العالم.

٤\_: الناقة الَّتي يموت ولدها، أو يذبح، فيحشى جلده، فتدنو منه وتعطف عليه.

٥ ـ عنه البحار: ١٧٠/٢٤ ح٦، والبرهان: ٢٥٣/٤ ح١٢، وحلية الأبرار: ٩٧/٢ ٥ ح ٤.

٦\_مجمع البيان: ٢٣٩/٧، عنه البحار: ١٦٧/٢٤ والبرهان: ٢٥٢/٤ ح٩، ورواه الطبرسيّ في مشكاة الأنوار: ٩٥.



ثمّ انقطع خبر موسى، وعطف على أهل بيت محمّد صلى الله عليهم، فقال: ﴿ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ \* وَنُمكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ وأَنُمكِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾ وإنّما عنى بهم آل محمّد صلوات الله عليهم، ولوكان عنى فرعون وهامان لقال: ﴿ وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمًا مِنها مِنَا كَانُوا يَحْذَرُونَ ﴾

فلمّا قال: ﴿مِنْهُمْ ﴾ علمنا أنّه عنى آل محمّد عَيَّا إنا مكّن الله الأرض لهم.

وأمّا قوله: ﴿وَ نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ وَ جُنُودَهُمَا ﴾ يعني: الّذين غصبوا آل محمّد حقوقهم، وهو مثل قول أمير المؤمنين الله في خطبته يوم بويع له: ألا وقد أهلك الله فرعون وهامان، وخسف بقارون، وإنّما أخبر الله رسوله: أنّ ذرّيّتك يصيبهم الفتن والشدّة في آخر الزمان من عدوّهم، كما أصاب موسى وبني إسرائيل من فرعون.

ثمّ يظهر أمرهم على يدي رجل من أهل بيتك، تكون قصّته كـقصّة مـوسى، ويكون بين الناس ولايعرف حتّى أذن الله له، وهو قوله تعالى:

﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يُفَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَديرٌ ﴾. (١)

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخيكَ وَ نَجْعَلُ لَكُما سُلْطَانًا ﴾ «٣٥»

٦ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله:

حدّثنا الحسن بن محمّد بن يحيى الحسيني  $(^{(7)})$ ، عن جدّه يحيى بن الحسن  $(^{(7)})$ ، عن

١ \_ تفسير القمّي: ١١٠/٢ مع اختلاف، عنه البحار: ١٦٨/٢٤ ح ٦، وج٥٤/٥٣ ح ٣٢، والبرهان: ٢٥٤/٤ ح ١٥. والآية ٣٩من سورة الحجّ.

٢ ـ في النسخ: الحسين، والصواب ما أثبتناه، وهو الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بـن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الميليّ ، روى عن جدّه يحيى بن الحسن كما في معجم رجال الحديث: ١٣١/٥ وغيره، وفي نسخة «ب» الحسنى وهو اشتباه.

٣ ـ هو يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيدالله بن الحسين بن عليّ بن الحسين المُكِلَّا، روى عـن أحــمد بـن يـحيى الأودي، وروى عنه حفيده الحسن بن محمّد كما في معجم رجال الحديث: ٢٢/٢٠ و تهذيب الكمال: ٢٩٠/١.



أحمد بن يحيى الأودي (١)، عن عمرو بن حمّاد (١) بن طلحة، عن عبدالله (١) بن المهلّب البصري، عن المنذر بن زياد الضبّي (١)، عن أبان (٥)، عن أنس بن مالك، قال: بعث رسول الله عَلَيْ مصدِّقاً إلى قوم، فعدوا على المصدّق فقتلوه، فبلغ ذلك النبي عَلَيْ فبعث إليهم علياً على فقتل المقاتلة وسبى الذرّية، فلمّا بلغ علي على أدنى المدينة تلقّاه رسول الله عَلَيْ والتزمه وقبّل مابين عينيه، وقال: بأبي وأمّي، من شدّالله به عضدي، كما شدّ عضد موسى بهارون. (١)

## رَ وَ لَهُ تَمَالَى: ﴿ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدينَ ﴾ «٤٤»

٧- تأويله: قال محمّد بن العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاب عن حسن السحاق ابن عبدالواحد، عن سليمان بن محمّد بن (٨) أبى فاطمة، عن جابر بن إسحاق

١- في نسخة «أ» الأزدي، مصحّف، والصواب كما في المتن، وذكره المزّي في تهذيب الكمال: ٢٨٩/١ رقم ١٢١،
 وذكره في التهذيب: ٢٠٢/١٤ بلقب السوطي، ولم نجده في ترجمته والموجود الصوفي، روى عن عمرو بسن
 حمّاد، وروى عنه يحيى بن الحسن.

٢٠٢/١٤ عمر بن حامد، والصواب كما أثبتناه كما في تهذيب الكمال: ٢٠٢/١٤ رقم ٤٩٣٤ والبرهان، روى
 عن عبدالله بن المهلّب البصرى، وروى عنه أحمد بن يحيى الأودى.

٣ ـ في النسخ: عبيدالله، وما أثبتناه من تهذيب الكمال: ٢٠٢/١٤ ضمن من روى عنهم عمرو بن حمّاد والبسرهان،
 وليس لعبدالله أو عبيدالله ذكر في رجالنا وغيرها.

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وغيرها.

٥ ـ روى أبان بن صالح و أبان بن أبي عيّاش عن أنس بن مالك كما في تهذيب الكمال: ٣٠٠/١ و٣٠٦ وج٣٠٠/ ٣٣٠.

٦ عنه البرهان: ٢٦٥/٤ ح ١، وأخرج نحوه في البحار: ٣٠٥/٣٨عن مناقب ابن شهر آشوب: ٦٧/٢.

٧\_هو عليّ بن حاتم، ورد بهذين العنوانين في التأويل، والظاهر أنهما واحد، وذكر في معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٢١٧٥/٤ بعنوان عليّ بن أحمد بن عليّ بن حاتم كذلك.

٨ في نسخة «ب» سليمان بن محمّد، عن أبي فاطمة جابر بن إسحاق البصري، وليس له ذكر في رجالنا.



البصري(١)، عن النضر بن إسماعيل الواسطيّ (٢)، عن جويبر (١)، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس، في قول الله على:

﴿ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴾ قال: بالخلافة ليوشع بن نون من بعده، ثمّ قال الله تعالى: لن أدع نبيّاً من غير وصيّ وأنا باعث نبيّاً عربيّاً وجاعل وصيّه عليّاً، فذلك قوله تعالى: ﴿ وماكنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر ﴾ في الوصاية، وحدّثه بما هو كائن بعده. قال ابن عبّاس:

وحدّث الله نبيّه ﷺ بما هو كائن، وحدّثه باختلاف هذه الأُمَّة من بعده، فمن زعم أنّ رسول الله مات بغير وصيّة <sup>(٤)</sup> فقد كذب على الله ﷺ، وعلى نبيّه ﷺ (١٠)

٨ـوجاء في تفسير أهل البيت صلوات الله عليهم: قال: روى بعض أصحابنا، عن سعيد بن الخطّاب (٦) حديثاً يرفعه إلى أبي عبدالله اللهائية، في قول الله علية:

﴿وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَ مَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ﴾ قال أبوعبدالله اللهِ: إنّما هي: «أو ما كنت بجانب الغربيّ إذ قضينا إلى موسى الأمر وماكنت من الشاهدين».(٧)

٩ـوقال أبو عبدالله المُثِلِّ في بعض رسائله: ليس موقف أوقف الله سبحانه نبيّه فيه، ليشهده ويستشهده، إلا ومعه أخوه وقرينه وابن عمّه ووصيّه، ويؤخذ ميثاقهما معاً، صلوات الله عليهما وعلى ذرّيتهما الطيّبين صلاة دائمة في كلّ أوان وحين. (٨)

١ ـ ذكر عن استدراكات التنقيح في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٥٩/٢.

٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ولعلّه النضر بن إسماعيل بن خازم (حازم) البجلي الكوفي المذكور في تاريخ بغداد:
 ٢٦٢/١٣ رقم ٧٣٠٥، وتهذيب الكمال: ٧٧/١٩ رقم ٧٠١٠، وميزان الإعتدال: ٢٥٥/٤ رقم ٩٠٥٧، وذكره السيّد الخوئي وغيره مع توصيفه بالبلخي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١١/٦ ٢٥١، ولعلّ البلخي مصحف.

٣ في النسخ: جوهر، مصحّف، والصواب كما أثبتناه، وهو جويبر بن سعيد، روى عن الضحّاك بن مزاحم
 الخراساني كما في تهذيب الكمال: ١٧٤/٩ وغيره.

٥ ـ عنه البحار: ٢٩٥/٢٦ ح ٨٥ والبرهان: ٢٦٧/٤ ح ١. ٦ ـ ليس له ذكر في رجالنا وغيرها.

٧ و ٨ \_عنه البحار: ٢٩٦/٢٦ ح ٥٩ و ٦٠، والبرهان: ٢٦٨/٤ ح ٢ و٣.



# وقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ ﴾ «٤٦»

﴿ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ قال: كتاب كتبه الله ﷺ في ورقة آس<sup>(٢)</sup> قبل أن يخلق الخلق بألفي عام، فيها مكتوب:

يا شيعة آل محمّد أعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني، من أتى منكم بولاية محمّد وآل محمّد أسكنته جنّتي برحمتي. (٣)

11-ويؤيده: مارواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ﴿ ، بإسناده عن الفضل بن شاذان، يرفعه إلى سليمان الديلمي، عن مولانا جعفر بن محمد اللهِ ، قال: قلت لسيّدي أبي عبدالله الله عنى قول الله على: ﴿ وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنًا ﴾ ؟ قال:

كتاب كتبه الله ﷺ: قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورقة آس، فوضعها على العرش. قلت: ياسيّدي وما في ذلك الكتاب؟ قال: في الكتاب مكتوب:

يا شيعة آل محمد أعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تعصوني، وعفوت عنكم قبل أن تدنبوا، من جاءني (١٥) منكم بالولاية أسكنته جنّتي برحمتي. (١٥) منكم عليم تفسير مولانا أبي محمّد العسكري عليلا تأويل حسن وهو:

۱ ـ في أغلب النسخ: ظاهر، ولعلّ الصواب طاهر كما في البحار والبرهان ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ١٧٠٩/٢. وفي نسخة «ب» طاهر بن مروان. ٢ ـ في نسخ «ب،ج،م» والبرهان: «أثبته فيها» بدل «آس».

٣\_عنه البحار: ٢٩٦/٢٦ ح ٦٦ والبرهان: ٢٦٨/٤ ح ١.

٤ ـ في الحديث المتقدّم والبحار: من أتى منكم.

٥ ـ عنه البحار: ٢٩٦/٢٦ ح ٦٢ والبرهان: ٢٦٨/٤ ح ٢، وفي البحار: ٢٦٦/٢٤ ح ٣٠، عـنه وعـن تـفسير فـرات: ١١٧، وأخرجه في البحار: ٣٨٢/١٣ - ٨٠، عن تفسير فرات.



قال الإمام الله على الله على الله على الله على الله على موسى بن عمران واصطفاه نجياً، وفلق له البحر فنجى بني إسرائيل، وأعطاه التوراة والألواح، رأى مكانه من ربّه على فقال: ياربّ لقد أكرمتني بكرامة لم تكرم بها أحداً قبلي، فقال الله تعالى: «يا موسى، أما علمت أنّ محمّداً أفضل عندي من جميع ملائكتي وجميع خلقي»؟ قال موسى: ياربّ، فإن كان محمّد أكرم عندك من جميع خلقك، فهل في آل الأنبياء أكرم من آلي؟ قال الله على جميع المرسلين»؟

فقال: يا رب، فإن كان آل محمّد عندك كذلك،

فهل في صحابة الأنبياء أكرم عندك من صحابتي؟ قال الله تبارك وتعالى:

«يا موسى، أما علمت أنّ فضل صحابة محمّد ﷺ على جميع صحابة المرسلين كفضل آل محمّد على جميع آل النبيّين، و [ك] فضل محمّد على جميع المرسلين»؟ فقال موسى: يا ربّ، فإن كان محمّد وآله وصحبه كما وصفت، فهل في أمم الأنبياء أفضل عندك من أمّتي، ظلّلت عليهم الغمام، وأنزلت عليهم المنّ والسلوى وفلقت لهم البحر ؟

فقال الله تعالى: «يا موسى، أما علمت أنّ فضل أمّة محمّد على جميع الأمم كفضلي على جميع خلقي؟» فقال موسى \_ عند ذلك \_: يا ربّ، ليتني كنت أراهم. فأوحى الله إليه: «يا موسى، إنّك لن تراهم، فليس هذا أوان ظهورهم، ولكن سوف تراهم في الجنّة جنّات عدن والفردوس بحضرة محمّد في نعيمها يتقلّبون، وفي خيراتها يتبحبحون، أفتحبّ أن أسمعك كلامهم»؟ قال: نعم يا إلهي. قال [الله جلّ جلاله]: قم بين يديّ واشدد مئزرك قيام العبد الذليل بين يدي السيّد الملك الجليل. ففعل ذلك موسى،

فنادى ربّنا عَلى: يا أُمّة محمّد! فأجابوه كلّهم وهم في أصلاب آبائهم وأرحام



أُمّهاتهم: لبّيك اللّهمّ لبّيك، لبّيك [لاشريك لك لبّيك] إنّ الحمد والنعمة والمملك لك لاشريك لك للتريك لك للتريك لك الإجابة منهم شعار الحجّ.

ثمّ نادى ربّنا على: يا أمّة محمّد، إنّ قضائي عليكم: أنّ رحمتي سبقت غضبي، وعفوي سبق عقابي، فقد استجبتُ لكم قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني، من لقيني منكم يشهد أن لا اله إلاّ الله وحده لا شريك له وأنّ محمّداً عبده ورسوله، صادق في أقواله، محقّ في أفعاله، وأنّ عليّ بن أبي طالب أخوه ووصيّه من بعده ووليّد، ويلتزم طاعته كما يلتزم طاعة محمّد، وأنّ ذرّيته المصطفين الأخيار المطهّرين المباينين (۱) [لغيرهم] بعجائب آيات الله، ودلائل حجج الله من بعدهما أولياؤه، أدخلته جنّتي ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر.

قال الإمام اللهِ: فلمّا بعث الله على نبيّنا محمّداً عَلَيْهُ قال: يـا محمّد، ﴿وَ مَا كُنْتَ بِخَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا﴾ أمّتك بهذه الكرامة، ثمّ قال الله عَنى لمحمّد عَلَيْهُ: [يا محمّد] قل: ﴿الْحَمْدُ شِهِ رَبِّ الْعَالَمينَ﴾ (٢) على ما اختصّني به من هذه الفضيلة. وقال لاُمّته: [و] قولوا أنتم: «الحمدلله ربّ العالمين على ما اختصّنا به من هذه الفضائل». (٣)

## وتوله تعالى: ﴿وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوْاهُ بِغَيْرِ هُدِّى مِنَ اللهِ﴾ «٥٠»

17\_ تأويله: رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، [عن النضر بن سويد] عن (٤) القاسم

١ ـ في البرهان هكذا: الميامين المبلّغين بعجائب. ٢ ـ الفاتحة: ١.

٣\_ تفسير الإمام: ٤٦ ضمن ح ١١، عنه البرهان: ٢٦٩/٤ ح ٤، وأخرجه في البحار: ٣٤٠/١٣ ح ١٨ وج ١٨٥/٩٩ ح ح ١٦ وج ٢٢٤/٩٢ ح ٢، عن علل الشرائع: ٢١٤ ح ٣، وعيون الأخبار: ٢٢٠/١ ح ٣٠، ورواه الصدوق أيضاً في من لا يحضره الفقيه: ٢٣٢٦ ح ٢٥٥٥ (باختلاف).

٤ ـ في النسخ: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن سليمان، ولم يوجد في الرجال رواية إبراهيم بن هاشم عن القاسم بن سليمان، وقد روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره: ٣٨٥/١ عن أبيه عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان، وهو الموافق لما في معجم رجال الحديث: ٣٢١/١ وج ٢٠/١٤ - ٢٢، وأثبتنا ما بين المعقوفين بناءً على ذلك.



ابن سليمان، عن المعلّى بن خنيس، عن أبي عبدالله الله في قوله: ﴿وَ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اللهِ عَلَمُ مَمَّنِ اللهِ قال:

هو من يتّخذ دينه برأيه، بغير هدى إمام من الله من أئمّة الهدى صلوات الله عليهم. <sup>(١)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ «٥١»

في قوله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ قال: إمام بعد إمام. (٢)

10-ويؤيده: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب ﷺ، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن عبدالله بن جندب، قال: سألت أبا الحسن ﷺ عن قول الله ﷺ: ﴿وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ قال: إمام إلى إمام. (٣)

17-وعليّ بن إبراهيم الله عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن معاوية ابن حكيم، عن أحمد بن محمّد، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله الله الله في قوله تعالى: ﴿وَ لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ قال: إمام بعد إمام. (٤)

ومعنى قوله: ﴿وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ﴾ وهو القول في الإمامة، أي جعله متّصلاً من إمام إلى إمام من لدن آدم إلى القائم صلوات الله عليهم. والقول هو قوله تعالى: ﴿وَ إِذْ قَالَ رَبُّكَ

١ ـ عنه البحار: ١٥٢/٢٤ ح ٤٢، والبرهان: ٢٧١/٤ ح ٤، وعن بصائر الدرجات: ٢/١ ع ح ١، وأخرجه في البحار: ٣٠٢/٢ ح ٣٦ عن البصائر. ٢ ـ عنه البحار: ٣١/٢٣ ح ٤٩ والبرهان: ٢٧٢/٤ ح ٦.

٣-الكافي: ١٥/١ ٤ ح ١٨، عنه البحار: ٣١/٢٣ ح ٥٠، والبرهان: ٢٧١/٤ ح ١، ورواه ابن شهر آشوب في المناقب: ٩٦/٣ وج ٤٢١/٤.

٤ - تفسير القسمي: ١١٨/٢، وعنه البحار: ٣٠/٢٣ - ٤٨، والبرهان: ٢٧١/٤ - ٢، أسالي الشيخ: ٢٩٤ - ٢٣، والحديث من نسخة «أ».



﴿إِنِّي جُاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمينَ﴾. (٣) وأمّا معنى قوله: ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ﴾ من ذكرى، مثل قوله تعالى:

﴿ وَ ذَكِرْ فَإِنَّ الذِّكْرِىٰ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (٤) ومعنى آخر: يتذكّرون القول في الإمامة من الله، بأنّه متّصل من إمام إلى إمام إلى القائم صلوات الله عليهم.

#### وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لأُقيهِ ﴾ «٦١»

العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّاس العبّان العبّاس العبّان العبّاس العبّان العبّاس العبّان العبّان العبّان العبّان العبّ المعلّم (٢) عن المحبّر (١٧) عن شعبة، عن أبان بن تغلب، عن مجاهد، قال: قوله الله العبّان العبّان

﴿أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لأَقِيهِ ﴾ نزلت في عليّ وحمزة اللِّهِ اللهِ اللهِ

﴿ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ الْتَعِيهِ قال: الموعود على بن أبى طالب الله وعده

٢ ـ في نسخة «م» «ومازال لله سبحانه في الأرض خليفة».

١\_سورة البقرة: ٣٠.

٤\_سورة الذاريات: ٥٥.

٣\_سورة البقرة: ١٧٤. .

٥ ـ ليس له ذكر في الأُصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٥٨٨/٦.

٦\_ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٦/١٥.

٧ في الأصل: البحيرة والصحيح ماأثبتناه، فإنّه بدل بن المحبّر أبو العنير التميمي البصري، أصله من واسط، مات سنة بضع عشرة من التاسعة، الجرح والتعديل: ٤٣٩/٢ رقم ١٧٤٨، ميزان الإعتدال: ٣٠٠/١ رقم ١١٣٨، تقريب التهذيب: ٩٤/١، معجم رواة الحديث وثقاته: ٥٧٤/١.

٨ عنه البحار: ١٦٣/٢٤ ح ١، وج ٢٦٠/١٥ ح ١٢٩، والبرهان: ٢٨٠/٤ ح ٢، والبحار: ٧٦/٥٣ ح ٧٩ (نحوه).



الله تعالى أن ينتقم له من أعدائه في الدنيا، ووعده الجنّة له ولأوليائه في الآخرة. (١) وذكر أبو عليّ الطبرسيّ ألله مايؤيّد الحديث الأوّل، في سبب النزول، قال: وقيل: إنّها نزلت في حمزة بن عبدالمطّلب وفي عليّ بن أبي طالب الله (٢)

توله سالى: ﴿ وَ يَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ \* فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ «٦٥-٦٦»

19 ـ تأويله: قال عليّ بن إبراهيم الله : وأمّا قوله تعالى: ﴿ وَ يَوْمَ يُنَاديهِمْ فَيَقُولُ مَا ذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فإنّ العامّة يزعمون أنّه يوم القيامة، وأمّا الخاصّة فإنّهم رووا: أنّه إذا وضع الإنسان في القبر فيدخل عليه منكر ونكير، فيسألانه عن الله الله وعن النبيّ عَيِّلَةً وعن الإيمام، فإن كان مؤمناً أجاب، وإن كان كافراً قال: لا أدري، وهو قوله: ﴿ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لا يَتَسَاءَلُونَ ﴾. (٣)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَزادُّكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ «٨٥»

• ٢٠ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا حميد بن زياد، عن عبيدالله (١) بن أحمد بن نهيك، عن عبيس (٥) بن هشام، عن أبان، عن عبدالرحمان بن سيّابة، عن صالح بن ميثم، عن أبي جعفر الله قل: قلت له: حدّ ثني. قال: أوليس قد سمعت [ــه]

۱ ـ عنه البحار: ۱۹۳/۲۶ ح۲ وج ۱۵۰/۳۱ ملحق ح ۱۲۹ وج۷7/۵۳ ح ۷۹ والبرهان: ۲۸۰/۶ ح۳. ۲ ـ مجمع البيان: ۲۲۱/۷.

٣\_ تفسير القمّي: ١١٩/٢، عنه البحار: ٢٢٤/٦ ح ٢٥ والبرهان: ٢٨١/٤ ح ١، إلاّ أنّ هذا نقل بالمعني.

٤ ـ في النسخ: عبدالله، وذكره الشيخ في الفهرست بهذا العنوان، وورد كذلك في موارد عديدة في كتب الحديث، ولكن ذكره الشيخ والنجاشي في رجالهما بعنوان عبيدالله مصغّراً كما في معجم رجال الحديث: ١٠٧/١٠، ووقع كذلك في عدّة موارد في الروايات كما في المعجم: ١٠٤/١ و ٦٥ و ٦٦ وهو الصواب.

٥ ـ في نسخة «ب» والبحار: عيسي، مصحّف، والصواب كما في المتن، أنظر معجم رجال الحديث: ٩٥/١١.



من أبيك؟ قلت: هلك أبي وأنا صبيّ. قال: (قلت:) فأقول، فإن أصبتُ قلتَ: نعم، وإن أخطأتُ رددتني عن الخطأ؟ قال: ما أشدّ شرطك؟ قلت: فأقول، فإن أصبتُ سكتً وإن أخطأتُ رددتني عن الخطأ، قال: هذا أهون.

قال: قلت: فإنِّي أزعم أنَّ عليّاً اللهِ دابَّة الأرض، وسكتُّ.

فقال أبو جعفر عليه: أراك والله تقول: «إنّ عليّاً عليّاً اللهِ راجعٌ إلينا» وتقرأ:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَزادُّكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ قال: قلت: قد جعلتها فيما أريد أن أسألك عنه فنسيتها، فقال أبو جعفر اللهِ: أفلا أخبرك بما هو أعظم من هذا؟

قوله عَنْ : ﴿ وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشيرًا وَ نَذيرًا ﴾. (١)

وذلك أنّه لاتبقى أرض إلاّ ويؤذَّن (٢٠) فيها بشهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله. وأشار بيده إلى آفاق الأرض. (٣)

لا والله، لاتنقضي الدنيا ولا تذهب حتّى يجتمع رسول الله عَيِّلللهُ وعليّ اللهِ يَا بالثويّة،

١ ـ سورة سبأ: ٢٨. ٢ ـ في البحار: نودي.

٣-عنه البرهان: ٢٩٢/٤ ح٧، وص ٢٩١ ح ٤ عن تفسير القتي ولم نجده فيه، وأخرجه في البحار: ١١٣/٥٣ ح ١٥ نفلاً من كتاب محمّد بن العبّاس. وقد ذكر في المختصر نقلاً من كتاب «مانزل في القرآن» تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان، وعنه البحار: ١١٣/٥٣ ح ١٦ في تفسير هذه الآية، رواية لم يذكرها في تأويل الآيات وهي هذه: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبان الأحمر، رفعه إلى أبي جعفر عليه في قول الله عزّ وجل: ﴿ إِنَّ الذِي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ﴾ فقال أبو جعفر عليه الحسب نبيّكم عليه العراك المحمد الطلاعة.

٤ \_ في النسخ: سعيد بن عمر، وليس له ذكر في رجالنا، وفي مختصر البصائر والبحار: سعيد بـن عــتار، وذكـره النمازي عن المختصر كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٤٩٧/٣، وأثبتناه كما فيهما، وجاء في ح٥ سورة الرحمن: الحسن بن عليّ بن مهران عن سعيد بن عثمان، والله العالم.



فيلتقيان ويبنيان بالثويّة مسجداً، له إثنا عشر ألف باب. يعني موضعاً بالكوفة. (١) ٢٢ ـ وقال على بن إبراهيم الله في تفسيره: وأمّا قوله:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَزادُّكَ إِلَىٰ مَعَادِ﴾ فإنّ العامّة رووا أنّه إلى معاد القيامة، وأمّا الخاصّة فإنّهم رووا أنّه في الرجعة.

٣٦\_قال: وروي عن أبي جعفر الله أنه سئل عن جابر بن عبدالله، فقال: رحم الله جابراً، بلغ من فقهه أنه كان يعرف تأويل هذه الآية:

﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرْادُّكَ إِلَىٰ مَعَادِهِ أَنَّه في الرجعة. (٢) [وروى الكليني والكشّي وغيرهم عن أبي جعفر اللهِ مثله]. (٣)

٣٤-وقال علي بن إبراهيم الله على النه عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن عبد الحميد الطائي (١٤)، عن أبي خالد الكابلي، عن علي بن الحسين الله عن قول الله عن الله عن علي الله عن علي الله عن علي الله عن علي الله عنه الله الله عنه الله ع

يرجع إليكم نبيّكم ﷺ [وأمير المؤمنين والأئمّة ﷺ [0].

١ ـ عنه البرهان: ٢٩٢/٤ ح ٨، وأخرجه في البحار: ١١٣/٥٣ ح ١٧ عن مختصر البصائر: ٤٩٠ ح ٤٣، نقلاً عن كتاب محمّد بن العبّاس وعن المختصر كتاب محمّد بن العبّاس وعن المختصر وقد ذكر المختصر هذه الرواية بسند آخر، لم نجده في نسخ التأويل، وعنه البحار: ١١٤/٥٣، وهو هذا: حدّثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن أبي مريم الأنصاري، قال: سألت أبا عبدالله المنجلة وذكر (مثله).

٢-عنه البرهان: ٢٩٣/٤ ح ١٠، تفسير القمّي: ١٢٣/٢ مسنداً مع اختلاف، عنه البحار: ٩٩/٢٢ ح ٥٣ وج ٦١/٥٣ ح
 ح ٥١، مختصر البصائر: ١٥٥ ح ٢١، ونور الثقلين: ٥/٠٥ ح ١٢٥، والبرهان: ٢٩١/٤ ح ١ و٣.

٣ ـ رجال الكتّي: ٤٣ ح ٩٠ نحوه، وعنه البحار: ١٢١/٥٣ ح ١٥٩، والإيقاظ من الهجعة: ٣٤٩ ح ٨٩، ولم نجده في الكافي، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٤ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٨٢/٩ رواية عبدالحميد الطائي عن أبىي خالد الكابلي، وذكر السيّد الخوئي هذه الرواية من التفسير في عنوان أبي خالد الكابلي في معجم رجال الحديث: ١٤١/٢١، والله العالم.
 ٥ ـ تفسير القمّى: ١٢٣/٢، وعنه البحار: ٥٦/٥٣ و ٥٦/٥، ونور الثقلين: ٥/٥٠٥ ح ١٢٦، والبرهان: ٢٩١/٤ ح ٢.



وفي هذا التأويل دليل على الرجعة لمن كان يوقن بهامن أهل هذا القبيل، وعلى الله قصد السبيل.

# وقوله تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاٌّ وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ «٨٨»

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلاَّ وَجْهَهُ قال: نحن والله وجهه الّذي قال، ولن يَهلِك إلى يوم القيامة [من أتى الله](٢) بما أمر به من طاعتنا وموالاتنا، فذلك والله الوجه الّذي هو قال: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلَّا وَجْهَهُ ﴾ وليس منّا ميّت يموت إلاّ وخلفه عقبه منه إلى يوم القيامة.(٣)

قال: نحن وجه الله ﷺقال.(٥)

١ ـ في النسخ: عبدالله، وليس له ذكر في رجالنا، وما أثبتناه بقرينة رواية محمّد بن العبّاس عن محمّد بن همّام عن
 عبدالله بن جعفر في هذا الكتاب في عدّة موارد، ولم يوجد في الرجال رواية محمّد عن عبدالله، والله العالم.

٢\_ما بين المعقوفين من بصائر الدرجات.

٣-عنه البحار: ١٩٣/٢٤ - ١١، والبرهان: ٢٩٦/٤ - ١٦، بصائر الدرجات: ١٣٨/١ - ٢.

٤ ـ في نسختي «أ، م» والبحار: عبدالله بن العلاء عن المذاري، وما أثبتناه من نسختي «ب، ج» وقد روى محمّد بن العبّاس عنه في هذا المورد وفي ح ٢ سورة يس وح ١٥ سورة التكوير، ولكنّه روى عن محمّد بن همّام عنه في ح ٩ سورة الحديد وح ١ سورة التين، وكذلك روى عنه محمّد بن همّام في طريق النجاشي إليه كما في معجم رجال الحديث: ٢٠/١٠، فلعلّه يروى عنه بواسطة وبدونها، والله العالم.

٥ عنه البحار: ١٩٣/٢٤ ح ١٢، والبرهان: ٢٩٧/٤ ح ١٧.



۲۷\_وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عمّن حدّثه، عن أبي عبدالله الله الله على ا

٢٨-ويؤيده: مارواه عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس (٢)، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر اللهِ قال: قلت له: أخبرني عن قول الله قال:
 ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكَ إِلا وَجْهَهُ ﴾ فقال أبو جعفر اللهِ :

يهلك كلّ شيء ويبقى الوجه، والله أعظم من أن يوصف بوجه؟

ولكن معناه «كلّ شيء هالك إلاّ دينه» ونحن الوجه الّذي يؤتى الله منه، لم نزل في عباد الله مادام الله له فيهم روبة (٢)، ثمّ يرفعنا إليه فيفعل بنا ما أحبّ.

قلت: جعلت فداك، وما الروبة؟ قال: الحاجة. (١) يعني الإرادة.

والصلاة والسلام على محمّد وآله السادة القادة أهل النسك والعبادة والورع والزهادة، الذين لهم من الله الحسني والزيادة.

١\_عنه البحار: ١٥١/٣٦ ح ١٣٠، والبرهان: ٢٩٧/٤ ح١٨.

٢ في التوحيد: منصور، عن جليس لأبي حمزة، عن أبي حمزة، وفي كمال الدين: منصور، عن جليس له، عن أبي
 حمزة.

٣- في الأصل والبرهان والبحار: رويّة والصحيح ما أثبتناه، إذ الروية هي بمعنى الحاجة، لا الرويّة، لاحظ كـتب
 اللّفة.

٤ ـ تفسير القمّي: ١٢٤/٢ مع اختلاف، عنه البحار: ١٩٣/٢٤ ح١٦، والبرهان: ٢٩٦/٤ ح١٥، التوحيد: ١٤٩ ح١. كمال الدين: ٢٣١ ح٣٣.



# ينزوالذيكي المنافظة ا

#### «وما فيها من الآيات في الأئمة الهداة» منها:

توله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحْمِمِ \* الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَٰا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ «١-٢»

ا ـ تأويله: قال عليّ بن إبراهيم الله على حدّ ثني أبي، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن الله عن قول الله على: ﴿الّم ۞ أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا مَنْنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ قال: جاء العبّاس إلى أمير المؤمنين اللهِ، فقال:

انطلق بنا نبايع لك الناس، فقال له: أتراهم فاعلين؟ قال: نعم. قال:

فأين قول الله: ﴿ الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾ (١)

٢-وقال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن عبيدالله (٢) بن الحسين، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسين بن عليّ، عن أبيه صلات الله عليم، قال: لمّا نزلت (الّه له أَحَسِبَ النّاسُ أَنْ يُتُرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ وقال: قلت: يارسول الله، ماهذه الفتنة؟ قال: يا على، إنّك مبتلى بك، وإنّك مخاصم، فأعدّ للخصومة. (٣)

٣-وقال أيضاً: حدَّثنا جعفر بن محمّد الحسني، عن إدريس بن زياد، عن الحسن

١ \_ تفسير القمّي: ١٢٥/٢، عنه البحار: ٢٨٩/٢٢ ح ٦٠، والبرهان: ٣٠٣/٤ ح٣، ونـور الثقلين: ٣٥٥/٥ ح٣. والبحار: ٣٠٥/٥ ح٣.

٢ ـ «عبدالله» خ، ولعلّه عبيدالله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب 學 المذكور في معجم
 رجال الحديث: ١٨/١٦، ولم يذكر له رواية، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٧٩/٤.

٣-عنه في البحار: ٢٢٨/٢٤ ح ٢٦ والبرهان: ٣٠٤/٤ ح ٤.



ابن محبوب، عن عمرو بن ثابت، عن أبي جعفر النِّلا، قال: قلت له: فسّر لي قوله عَلَىٰ النَّهُ وَلَهُ عَلَىٰ اللَّهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (١)، فقال:

إنّ رسول الله ﷺ كان حريصاً على أن يكون عليّ بن أبي طالب الله من بعده على الناس، وكان عند الله خلاف ذلك، فقال: وعنى بذلك قوله ﷺ:

﴿الم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ \* وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ﴾

قال: فرضى رسول الله ﷺ بأمرالله ﷺ

3-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن سماعة بن مهران [عن أبي عبدالله الله على قال: كان رسول الله على ذات ليلة في المسجد، فلمّا كان قرب الصبح دخل أمير المؤمنين، فناداه رسول الله على فقال: ياعليّ. قال: لبّيك. قال: هلمّ إليّ، فلمّا دنا منه، قال: يا عليّ، بتّ اللّيلة حيث تراني، وقد سألت ربّي ألف حاجة فقضاها لي، وسألت لك مثلها فقضاها لي، وسألت ربّي أن يجمع لك أمّتي من بعدي، فأبى عليّ ربّي،

فقال: ﴿ اللَّم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾. (٤)

٥-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسين الخثعمي (٥)، عن عيسى بن مهران، عن الحسن بن الحسين العرني، [و] (١) عن عليّ بن أحمد بن حاتم، عن حسن بن عبدالواحد، عن حسن بن حسين بن يحيى، عن عليّ بن أسباط، عن السدّيّ،

٢ ـ عنه في البحار: ٨١/٢٨ ح ٤٢ والبرهان: ٣٠٤/٤ ح ٥.

١ ـ سورة آل عمران: ١٢٨.

٣ ـ من البحار، وفي جميع النسخ والبرهان هكذا: سماعة بن مهران قال: كال رسول الله ﷺ.

٤\_عنه البحار: ٢٢٨/٢٤ - ٢٧ والبرهان: ٣٠٤/٤ - ٦.

٥ - كذا في نسخة «ب»، وفي البحار: اليقطيني، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه بقرينة بقيّة الموارد، راجع فهرست أعلام كتابنا هذا.

٦-ليس في جميع النسخ، لكنّه الصحيح، لأنّ عليّ بن أحمد بن حاتم من مشايخ محمّد بن العبّاس.



في قوله عَلَى: ﴿ اللَّم \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ \* وَ لَقَدْ فَتَنَّا اللَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الَّذِينَ صَدَقُوا ـ قال: عليّ اللهِ وأصحابه ـ وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكُاذِبِينَ ﴾ أعداؤه. (١)

وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ \* مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتِ وَ هُوَ السَّميعُ الْعَليمُ \* وَ مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُحَاهِدُ لِنَقْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٍّ عَنِ الْعَالَمينَ ﴾ «٤-٣» لِنَقْسِهِ إِنَّ اللهَ لَغَنِيٍّ عَنِ الْعَالَمينَ ﴾ «٤-٣»

#### تأويله:

آـقال محمّد بن العبّاس الله عند العزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أيّوب بن سليمان، عن محمّد بن مروان، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: قوله على ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّنَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ نزلت في عتبة وشيبة والوليد بن عتبة، وهم الّذين بارزوا عليّاً وحمزة وعبيدة. ونزلت فيهم: ﴿ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لاّتٍ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ \* وَ مَنْ جُاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ قال: في عليّ وصاحبيد. (٢)

وقوله تعالى: ﴿مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوت لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ «٤١»

لهذه الأية تأويل ظاهر وباطن: فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

١\_عنه البحار: ٢٢٨/٢٤ ح ٢٨ والبرهان: ٣٠٤/٤ ح٧.

٢\_عنه البحار: ٣١٧/٢٤ ح ٢٢ والبرهان: ٥/٤ ٣٠ ح ١١، شواهد التنزيل: ٢٠١ ع ٤٠٠.



٧\_ما رواه محمّد بن خالد البرقي (١)، عن الحسين بن سيف (٢)، عن أخيه، عن أبيه، عن سالم بن مكرم، عن أبيه، قال:

سمعت أبا جعفر على يقول في قول الله على: ﴿ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ﴾ قال: هي الحميراء. (٣)

معنى هذا التأويل: إنّما كنّي عنها بالعنكبوت، لأنّ العنكبوت حيوان ضعيف اتّخذت بيتاً ضعيفاً، أوهن البيوت وأضعفها لايجدي نفعاً ولاينفي ضرراً، وكذلك الحميراء حيوان ضعيف، لقلّة حظّها وعقلها ودينها، اتّخذت من رأيها الضعيف وعقلها السخيف في مخالفتها وعداوتها لمولاها بيتاً، مثل بيت العنكبوت، في الوهن والضعف لايجدي لها نفعاً، بل يجلب عليها ضرراً في الدنيا والآخرة، لأنتها بَنته في مَن شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَهُ (١٤) بها في نار جهنّم، هي ومن أسس لها بنيانه وشدّ (١٥) لها أركانه، وعصى في ذلك ربّه، وأطاع شيطانه، واستغوى لها جنوده وأعوانه، فأوردهم حميم السعير ونيرانه، وذلك جزاء الظالمين، والحمد لله ربّ العالمين.

وقوله تعالى: ﴿ وَ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَصْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ «٤٣»

٨ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن مالك بن عطيّة، عن محمّد بن مروان، عن الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر الله عن الله عن الله على: ﴿وَ مَا يَعْقِلُهَا إِلاَّ الْعَالِمُونَ ﴾ قال: نحن هم (١٠)،

١ ـ روى محمّد بن خالد عن الحسين بن سيف كما في طريق الشيخ إليه في الفهرست في معجم رجال الحديث:
 ٢٦٦/٥، وروى أحمد بن محمّد بن خالد عنه كما في المعجم: ٢٦٧/٥، وجاء في عدّة موارد في التأويل رواية محمّد بن خالد عنه، فتأمّل.

٢ ـ كذا في البحار، وهو الصحيح بحسب الطبقة، ولقوله عن أخيه، عن أبيه، وفي جميع النسخ والبرهان: سيف بسن عميرة.
 ٣ ـ عند البحار: ٢٨٦/٣٢ ح ٢٤٠، والبرهان: ٣٢١/٤ ح ٢٠٠٠.

٤\_سورة التوبة: ١٠٩. ٥\_«شيّد» خ.

٦\_عنه البحار: ١٢٢/٢٤ ح ٩، والبرهان: ٣٢١/٤ ح٣.



صدقاً صلوات الله عليهم، لأنّ منتهى العلم جميعه (يرجع) إليهم، لأنتهم الراسخون في العلم، وإليهم الأمر فيه والحكم.

[وذكر عليّ بن إبراهيم الله مثله].(١)

وقوله تعالى: ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُـؤْمِنُ بِهِ وَمِنْ هٰؤُلاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ «٤٧»

#### تأويله:

٩ـقال محمَد بن العبَاس ﴿ عَدْ ثَنَا محمّد بن الحسين الخثعمي، عـن عـبّاد بـن يعقوب، عن (١) الحسين بن حمّاد، عن أبي الجارود، عن أبي جـعفر الله عن قـول الله عَلَى: ﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ـقال: هم آل محمّد الله عن هُوُلاْءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ ﴾ يعني: أهل الإيمان من أهل القبلة. (٣)

[وذكر على بن إبراهيم الله على مثله]. (٤)

• 1-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن الحسن (٥)، عن أبيه، عن الحصين (٦) بن مخارق، عن أبي الورد، عن أبي جعفر اللهِ، في قوله عن أبي

١ \_ تفسير القمّى: ٢٧/٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٢ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢١٠/٩ و٢١٠ و ٢٢٠ ، ولا في تهذيب الكمال رواية عبّاد بن يعقوب عن الحسين بن حمّاد ، والحسين بن حمّاد في هذه الطبقة غير معروف، ولم يوجد روايته عن أبي الجارود.

٣\_عنه البحار: ١٨٨/٢٣ ح ١ والبرهان: ٣٢٤/٤ ح ١.

١٤ تفسير القمي: ١٢٨/٢، والبرهان: ٣٢٥/٤ ح٣، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٥ في النسخ: أبو سعيد، عن أحمد بن محمد، ولم يوجد في معجم رجال الحديث رواية أبي سعيد بجميع عناوينه عن أحمد بن محمد، كما لم يوجد في التأويل رواية محمد بن العبّاس عن أبي سعيد غير ما ذكر هنا، وقد تقدّم ويأتي رواية محمد بن العبّاس عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسن في عدّة موارد، وكذلك في معجم رجال الحديث: ٨٥/٦ و ١٢٥ على اختلاف الأقوال، وما أثبتناه بناءً على ذلك، والله العالم.

٦ في نسختي «ج، م» والبحار: الحسين، مصحّف.



﴿ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴾ قال: هم آل محمّد صلوات الله عليهم. (١) وقوله تمالى: ﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فَى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ «٤٩»

من عسى أن يكونوا، ونحن الراسخون في العلم.(٣)

17\_وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن جعفر الرزّاز، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية (٤)، قال: قلت لأبي جعفر عليه: قوله على: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِنَاتٌ في صُدُورِ الّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ قال: إيّانا عنى. (٥)

17\_وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن القاسم الهمداني، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد البرقى، عن على بن أسباط (٢)، قال:

۱ \_ عنه البرهان: ٣٢٤/٤ ح ٢، وفي البحار: ١٨٨/٢٣ ح ٢ عنه، وعن المناقب لابن شهر آشوب: ٤٨٥/٣ عن أبي الورد. ٢ \_ ليس في نسختي «ج، م» والبحار.

٣\_عنه البحار: ١٨٩/٢٣ ح٣ والبرهان: ٣٢٧/٤ ح ١٥.

٤ ــروى بريد بن معاوية عن أبي جعفر للنظير ومحمّد بن مسلم في الرجال، وروى في ح ١٠ سورة مــريم للنظير ، عــن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر للنظير ، فلعلّه سقط محمّد بن مسلم من سند هذا الحديث، والله العالم .

٥ ـ عنه البحار: ١٢٢/٢٤ ح ١١ والبرهان: ٣٢٧/٤ ح ١٦ ومستدرك الوسائل: ١٩١/٣ ح ٦.

٦- في هذا السند سقط لعدم درك ابن أسباط أبا عبدالله المنظية، وقد روى عليّ بن أسباط عن عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبدالله المنظية في ح ٣٩ سورة الأحزاب وح ١ سورة ص وح ١٢ سورة الملك وح ٢ سورة البيّنة، وروى عنه بواسطتين كذلك في ح ٢٤ سورة النساء وح ٢ سورة النمل وح ٦ في الخاتمة في فيضل محبّة علي المنظية، وروى عنه بثلاث وسائط في ح ٧ سورة الزمر وح ٤ سورة فضلت، ولم يوجد في معجم رجال الحديث رواية محمد بن خالد البرقى عنه، والله العالم.



سأل رجل أبا عبدالله للطِّلاعن قول الله ﷺ: ﴿بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّناتٌ في صُدُورِ الَّـذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ قال: نحن هم. فقال الرجل(١٠): جعلت فداك متى يقوم القائم؟

قال: كلّنا قائم بأمر الله على واحد بعد واحد، حتّى يجيء صاحب السيف، فاذا جاء صاحب السيف جاء أمر غير هذا. (٢)

عدالله بن حمّاد، عن عبدالعزيز العبدي، قال: سألت أبا عبدالله الله عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله الله عن عبدالله عن أوتُوا المعلّم وقال: هم الأئمّة من آل محمّد. صلوات الله عليهم أجمعين باقية دائمة في كلّ حين. (٣)

# وقوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ جُاهَدُوا فَينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُـبُلَنَا وَإِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ «٦٩»

﴿ وَإِنَّ اللَّهُ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فأنا ذلك المُحسن. (١٦)

17 ـ وقال أيضاً: حدَّثنا محمَّد بن الحسين الخثعمي، عن عبَّاد بن يعقوب، عن

١ ـ في الإثبات: قلت، بدل «فقال الرجل».

٢\_عنه البحار: ١٨٩/٢٣ ح ٤ والبرهان: ٣٢٨/٤ ح ١٧ وإثبات الهداة: ١٢٧/٧ ح ٦٤٥.

٣-عنه البحار: ١٨٩/٢٣ ح ٥ والبرهان: ٣٢٨/٤ ح ١٨، ومستدرك الوسائل: ١٩١/٣ ح ٨.

٤ ــ ليس له ذكر في رجالنا، وجاء في ح ١٠ سورة الزمر، وح ٢ سورة القلم عمرو بن محمّد بن تركي، وليس له ذكر في رجالنا، وفي شواهد التنزيل: ١١٨/٢ ح ٨٠٠ وص ٢٦٩ ح ١٠٠٦ عمرو بن محمّد بن تركي، والله العالم.

٥ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث روايته عن قيس بن الربيع، ولا رواية محمّد بن الفضل عنه.

٦\_عنه البحار: ١٩٠/٢٤ - ١١ والبرهان: ٣٣٠/٤ - ٦.



الحسن بن حمّاد (١)، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر السلام، في قـوله الحلان: ﴿وَالَّـذِينَ جُاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَ إِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ قال: نزلت فينا. (٢)



#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* الم \* غُلِبَتِ الرُّومُ \* في أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ﴾ «١-٣»

تأويله: باطن وظاهر فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

القاسم قراءة، عن عليّ بن إبراهيم بن المعلّى، عن فضيل بن إسحاق (٧)، عن يعقوب

١ - كذا، وكذلك في ح ٢١ و ٢٣ سورة الشعراء، ولكن في ح ٩ المتقدّم الحسين بن حمّاد، ولم نعثر في الرجال على قرينة عليهما.

٢-عنه البرهان: ٣٣٠/٤ ح٧، وفي البحار: ١٥٠/٢٤ ح ٣٥، عنه وعن الإختصاص: ١٢٢ مرسلاً، شواهد التنزيل:
 ٣-يس في البحار.

٤\_ليس له ذكر في رجالنا. ٥\_عنه البحار: ١٥١/٢٤ ح٣٦، والبرهان: ٣٣٠/٤ ح٨.

٦ في نسخة «ج» الحسين، ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٨٢/٥ بعنوان الحسن، واحتمل اتّحاده مع الحسن (الحسين) بن القاسم الّذي ذكره الشيخ في أصحاب الرضا عَلَيْلًا.

٧ ـ ليس له ذكر في رجالنا.



٢-وقال أيضاً: حدّ ثنا (٢) الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي، عن أبيه، عن جعفر ابن بشير الوشّاء، عن (٣) ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله الله عن (٣)

سألته عن تفسير ﴿الَّم \* غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾ قال: هم بنو أُميَّة، وإنَّما أنزلها الله على:

﴿الَّم ۞ غُلِبَتِ الرُّومُ ـ بنو اُميّة ـ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۞ فِي بِضْعِ سِنينَ شِهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَ مِنْ بَعْدُ وَ يَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ۞ بِنَصْرِ اللهِ ﴾ عند قيام القائم. (٤)

# وقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَسنيفًا فِيطْرَتَ اللهِ اللهِ عَلَيْهَا ﴾ «٣٠»

معنى قوله: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ ـ أَي قصدك ـ لِلدِّينِ حَنيفًا﴾ أي مائلاً إليه وثابتاً عليه وقوله: ﴿فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي خلق الناس عليها وهي الإسلام والتوحيد والولاية، على ما ذكره:

١ ـ عنه البحار: ١٦/٣١ م ١٣٠، والبرهان: ٣٣٥/٤ م ١.

٢ ـ ذكر السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١١٣/٥ رواية محمّد بن همّام وهو من مشايخ محمّد بن العبّاس
 عن الحسن، فلعلّه سقط محمّد من هذا السند، والله العالم.

٣ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية جعفر بن بشير عن ابن مسكان.

٤\_عنه البحار: ١٦/٣١ م ١٤، والبرهان: ٣٣٥/٤ م ٢.

٥ في النسخ: أحمد بن الحسن المالكي وليس له ذكر في رجالنا، وقد روى محمّد بن العبّاس في هذا الكتاب كثيراً
 عن الحسين بن أحمد المالكي عن محمّد بن عيسى و أثبتناه بناءً على ذلك.



﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهًا ﴾ قال: هي الولاية. (١)

\$ وروى محمّد بن الحسن الصفّار، بإسناده، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله في قوله على: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنيفًا فِطْرَتَ اللهِ اللّهِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهًا ﴾ عبدالله الله في قوله على التوحيد، وأن محمّداً رسول الله، وأن عليّاً أمير المؤمنين. (٢)

صلوات الله عليهما وعلى ذرّيتهما الطبّين صلاة دائمة إلى يوم الدين.

## وقوله تعالى: ﴿فَأَتِ ذَا الْقُرْبِيٰ حَقَّهُ ﴾ «٣٨»

هـقال محمّد بن العبّاس: حدّثنا عليّ بن العبّاس المقانعي، عن أبي كُريب، عن معاوية بن هشام، عن فضيل بن مرزوق (٣)، عن عطيّة، عن أبي سعيد الخدري، قال: لمّا نزلت ﴿فَآتِ ذَا الْقُرْبِيٰ حَقَّهُ دعا رسول الله عَيْمَ فَاطمة الله الله عَلَيْهُ فاطمة الله عَلَى وأعطاها فدكاً. (٤) والقصّة مشهورة.

١ ـ عــنه البــحار: ٣٢٥/٢٣ - ٢٧، البــرهان: ٣٤٥/٤ ح ٢٢، ورواه فــي تـفسير القـمّي: ١٣٢/٢، والكافي: ١٣٢/١ عــنه البــرهان

٢\_بصائر الدرجات: ١٥٩/١ ح٧، عنه البحار: ١٣٢/٦٧ ح٤، والبرهان: ٣٤٥/٤ ح ٢٣.

٣- في نسخة «ب» مروان، ولم يوجد في تهذيب الكمال رواية معاوية عن فضيل، ولعلّه سقطت الواسطة بينهما وهو سفيان بن سعيد الثوري، روى عن فضيل بن مرزوق، وروى عنه معاوية بن هشام كما في التهذيب: ٧٥٥/٧ و٣٥٣/٠ و ٢٢٤/١٨٠.

٤\_عنه البحار: ١١١/٢٩ ح ٤، والبرهان: ٣٤٩/٤ ح٣.



# ين عَلْقِتْ اللهِ المَا المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المَّالِيِيِّ اللِي المَّالِيَ

#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمَّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنِ وَ فِي الْمَصيرُ \* ١٤» وَفِيضالُهُ في عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لَي وَ لِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصيرُ \* ١٤»

تأويل توله تعالى: ﴿ وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِواللَّدِيْهِ ﴾ :

القال في ذلك محمّد بن العبّاس الله عن أحمّد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبدالله بن سليمان، قال: شهدت جابر الجعفي عند أبي جعفر الله وهو يحدّث: أنّ رسول الله وعليّاً عليم الوالدان.

قال عبدالله بن سليمان: وسمعت أبا جعفر الله عنه الله الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله الله عنه الله الله الله الله عنه الل

وعلى ورسول الله صلى الله عليهما الوالدان، وأمر الله ذريّتهما بالشكرلهما. (١)

٢-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن زرارة، عن عبدالواحد بن المختار، قال: دخلت على أبي جعفر اللهج، فقال:

أما علمت أنَّ عليًا أحد الوالدين الذين قال الله ﷺ: ﴿اشْكُرْ لِي وَ لِوْالِدَيْكَ﴾؟ قال زرارة: فكنت لا أدري أيّ آية هي؟ الّتي في بني إسرائيل أو الّتي في لقمان؟ قال: فقضي لي أن حججت، فدخلت على أبي جعفر اللهِ، فخلوت به، فقلت:

١ \_عنه البحار: ١٢/٣٦ ح ١٤ والبرهان: ٣٧٠/٤ ح ٤، وغاية المرام: ٥٠٠٠٥ ح ٢.



جعلت فداك حديثاً جاء به عبد الواحد، قال: نعم. قلت:

أيّ آية هِي؟ الّتي في لقمان أو الّتي في بني إسرائيل؟ فقال: الّتي في لقمان. (١)

٣-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بـن

سعيد، عن عمرو بن شمر، عن المفضّل (٢)، عن جابر، عن أبي جعفر اللهِ قال:

سمعته يقول: ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ﴾ رسول الله وعليّ صلوات الله عليهما. (٣)

**3\_وقال أيضاً:** حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن

الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبان بن عثمان، عن بشير الدهّان،

أنَّه سمع أبا عبدالله الله يَقول: رسول الله ﷺ أحد الوالدين.

قال: قلت: والآخر؟ قال: هو عليّ بن أبي طالب لللِّلاِ.(٤)

فعلى هذا التأويل معنى قوله: ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ﴾ أي نوع الإنسان بطاعة والديه، وهما النبيّ والوصيّ عليهما الصلاة والسلام، وإنّما كنّي عنهما بالوالدين، لأنّ الوالد هو السبب الأقوى في إنشاء الولد، ولولا الوالد لم يكن الولد، وكذلك محمّد وعلىّ ـ سلاماله عليها وآلهما \_ لولاهما لم يكن إنسان ولاحيوان ولادنيا ولا آخرة،

٥ ـ لما جاء في الدعاء «سبحان من خلق الدنيا والآخرة، وماسكن في اللّيل والنهار لمحمّد عَمَّالُهُ» . (٥)

١ ـعنه البحار: ١٢/٣٦ ح ١٥ والبرهان: ٣٧١/٤ ح ٥.

٢ ـ روى المفضّل بدون وصف عن جابر بن يزيد الجعفي في ح ١ سورة البقرة، وروى المفضّل بن صالح أبو جميلة عنه في ح ٩ سورة البقرة و ١٠ هامش دابّة الأرض من سورة النمل وح ٨ سورة التكوير، كما روى المفضّل بن صالح والمفضّل بن عمر عنه في معجم رجال الحديث: ٢٦/٤ و ٢٧ فلملّه أحدهما، وروى المفضّل بن عمر بواسطة عنه في ح ١٣ سورة النساء، لكن لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٨٨/١٣ رواية عمرو بن شمر عن المفضّل، والله العالم.

٣\_عنه البحار: ١٣/٣٦ - ١٦ والبرهان: ٣٧١/٤ - ٦.

٤ عنه البحار: ١٣/٣٦ ذح ١٦ والبرهان: ٢٧١/٤ ح٧.

٥\_عنه البحار: ٣٩٩/٢٤ خ-١٢٤.



٦-وجاء في الحديث القدسي: «لولاك لما خلقت الأفلاك». (١)

٧ ـ وجاء في حديث آخر: أَبُّه سبحانه قال لآدم الطِّلِّ:

لولا شخصان أريد أن أخلقهما منك لما خلقتك.(<sup>٢)</sup>

والشأن في هذا البيان واضح، وله معنى آخر وهو أنّهما الوالدان في العلم والهدى والدين الّذي هو سبب حياة الإنسان، ولولاه لكان ميّتاً، وكان الوالد يغذّي الولد بالتدي والشراب والطعام، فكذلك النبيّ والإمام يغذّيان الإنسان بالعلم والبيان،

فلهذا صارا كالوالدين له البرّين به، فعليهما وعلى ذرّيّتهما أفضل الصلاة والسلام مادار في الحنك اللّسان وقلبت الأنامل والأقلام.

### وقوله تعالى: ﴿ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بِاطِنَةً ﴾ «٢٠»

٨ ـ تأويله: مارواه عليّ بن إبراهيم ﴿ عن أبيه، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان ابن داود المنقري، عن يحيى بن آدم (٢)، عن شريك، عن جابر، قال: قرأ رجل عند أبي جعفر النِّهِ: ﴿ وَ أَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَ بِاطِنَةً ﴾ قال:

أمَّا النعمة الظاهرة فهو النبيَّ عَيِّكِيُّكُ، وما جاء به من معرفة الله وتوحيده

وأمّا النعمة الباطنة فولايتنا أهل البيت، وعقد مودّتنا.(٤)

ويؤيده: قوله تعالى: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتى ﴾ (٥)

١ ـ أخرجه في البحار: ١٩٩/٥٧ عن كتاب الأنوار لأبي الحسن البكري: ٥.

٢- أخرجه في الجواهر السنيّة: ٢٧٣ و ٢٩٢ عن مناقب الخوارزمي: ٣١٨ ح ٣٢٠. إلا أنّ فيهما كذلك: لولا عبدان أريد أن أخلقهما في دارالدنيا ما خلقتك.

٣\_ليس في المصدر، ولكن روى يحيى بن آدم عن شريك في تهذيب الكمال، ولم يوجد رواية سليمان بن داود المنقري عنه فيه، ولكن ذكر السيّد الخوثي مثل هذا السند عن الكافي والتهذيب في معجم رجال الحديث: ١٧/٢٠.

٤-تفسير القتي: ١٤٢/٢ مع اختلاف، عنه البحار: ٥٢/٢٤ ح٧، والبرهان: ٣٧٥/٤ ح١، ونور التقلين: ٤٣٣/٥ ح٨٨.
 ٥-سورة المائدة: ٣.



فالنعمة الّتي يتمّها \_سبحانه\_النعمة الظاهرة وهي النبيّ ﷺ، وما جاء به، كانت هذه نعمة من الله ظاهرة للناس، ولكن كانت ناقصة، فلمّا فرض ولاية أمير المؤمنين وذرّيته الطيّبين، قال سبحانه:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي﴾ فكانت ولاية أهل البيت اللَّمِيْمِ النعمة الباطنة الَّتي بها كمل الدين وتمّت نعمة ربّ العالمين.

وقوله تعالى: ﴿وَ مَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اللهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ «٢٢»

٩\_ تأويله: قال أبو عليّ الطبرسيّ الله : إنّ معنى ﴿ وَ مَنْ يُسْلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللهِ ﴾ .

أي ومن يخلص دينه ويقصد في أفعاله التقرّب إليه، وقيل: إنّ إسلام الوجه إلى الله هو الإنقياد إليه في أوامره ونواهيه، وذلك يتضمّن العلم والعمل ﴿وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ أي الوثيقة الّتي لايخشى انفصامها.(١)

#### وتأويل «العروة الوثقى» :

﴿فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ﴾ قال: مودّتنا أهل البيت. (٣)

11-وقال أيضاً: حدَّثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن

١\_مجمع البيان: ٢١/٨ والبحار: ٢٢٣/٧٠.

٢ في النسخ: أحمد بن الحسين بن سعيد، وقد ورد بعنوان أحمد بن الحسن في رجال النجاشي وبعنوان أحمد بن
 الحسين في فهرست الشيخ، وأثبتناه بناءً على ما في رجال النجاشي وموارد عديدة من هذا الكتاب.

٣-عنه البحار: ٨٥/٢٤ -٧ والبرهان: ٣٧٩/٤ - ٢.



حصين بن مخارق، عن هارون بن سعد (۱)، عن زيد بـن عـليّ اللِّهِ، قـال: «العـروة الوثقى» المودّة لآل محمّد ﷺ (۲)

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَ الْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ صَنْعَهُ عَزِيزٌ حَكيمٌ ﴾ «٢٧»

17\_ تأويله: ما ذكره صاحب كتاب الإحتجاج قال: إنّ يحيى بن أكثم سأل مولانا (أبا الحسن العالم الله) عن مسائل، منها تأويل هذه الآية،

فقال يحيى: ماهذه السبعة أبحر؟ وما الكلمات الَّتي لا تنفد؟

فقال [له] الإمام الله: أمّا الأبحر فهي عين الكبريت وعين اليمن وعين البرهوت وعين الطبريّة وحمّة ما سيدان، وجمّة (٢٠) إفريقية وعين باجروان (١٠)، وأمّا الكلمات فنحن الكلمات الّتي لا تدرك فضائلنا ولاتستقصى. (٥)

ويدل على أنهم الكلمات قوله على: ﴿فَتَلَقُّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ﴾ (١) وقوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ﴾ (٧) فهم الكلمات التامّات من إله الأرض والسماوات. عليهم أفضل الصلاة وأكمل التحيّات في كلّ الأوقات فيما غبر وما هو آت.

١ ـ في النسخ: هارون بن سعيد، والصواب كما أثبتناه كما يظهر من تهذيب الكمال: ٤٧٧/٦ وج ١٩٣/١٩ رقم
 ٢٠٠٦ بقرينة الراوي والمروي عنه، وهو المذكور في معجم رجال الحديث وثقاته: ٣٥٥٧/٦.

٢\_عنه البحار: ٨٥/٢٤ح٨ والبرهان: ٣٧٩/٤ح٣.

٣ جمّة، أي مكان كثير الماء، وحمّة بفتح الحاء وتشديد الميم: كلّ عين فيها ماء حار ينبع، يستشفي بها الأعلاء،
 ذكره الفيروز آبادي.

٤ في ضبطها اختلاف بين النسخ والكتب. و «باجروان» مدينة من نواحي باب الأبواب قرب شروان، عندها عين
 الحياة التي وجدها الخضر. معجم البلدان: ١٩٣١، وفي البرهان: «باهوران» وفي البحار: «باحوران».

٥ \_ الإحتجاج: ٩٩٩/١، عنه البحار: ١٥١/٤ ح ٣، والبرهان: ٣٨١/٤ ح ٤، ونبور الشقلين: ٩٣٦/٥ ح ٩٢، وفيي البحار: ١٧٤/٢٤ م ١، عنه وعن المناقب: ٩٨٠ ه، وتحف العقول: ٤٧٩.

٦ و٧\_سورة البقرة: ٣٧، ١٢٤.



انتهى الجزء الأوّل، ويليه الجزء الثاني وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

﴿رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وْالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ﴾

وصلّى الله على محمّد وآله الطاهرين. ربّ إنّي لما أنزلت إليّ من خير فقير وأنا الراجي «السيّد محمّد باقر بن المرتضى الموحّد الأبطحيّ الأصفهانيّ»



#### «فهرس عناوين السور»

| <b>79</b> | الفاتحة  |
|-----------|----------|
| ٣٧        | البقرة   |
| 1.7       | آل عمران |
| ١٣٧       | النساءا  |
| 100       | المائدة  |
| ١٧٣       | الأنعام  |
| ١٨٠       | الأعراف  |
| ۲۰٤       | الأنفال  |
| ۲۱۰       | التوبة   |
|           | يونس     |
| ٢٣٦       | هود      |
| 137       | يوسف     |
| 727       | الرعد    |
| ۲۵٦       | إبراهيم  |
| 777       | الحجر    |
| ٢٦٦       | النحل    |



| ۲۸۰ | الاسراء    |
|-----|------------|
| ٣٠٥ | الكهف      |
| ٣١٣ | مريممريم   |
| ٣٢٤ | طهطه       |
| ٣٣٩ | الأنبياءا  |
| ۳٤۸ | الحجا      |
| ٣٦٩ | المؤمنون   |
| ٣٧٤ | النورا     |
| ٣٨٨ | الفرقان    |
| ٤٠٣ | الشعراء    |
| ٤١٩ | النملا     |
| ٤٣٢ | القصصا     |
| ٤٤٧ | العنكبوت   |
| ٤٥٤ | الرومالروم |
| ٤٥٧ |            |





# نَاوْنَا إِلَى لِينَا الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهِ الْمُؤْمِدُ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللللّهِ اللللللللّهِ اللل

فضائل لع أن الطَّاهِم فر



الفَفْ أَلْفَتْ وَالْمَالُامَهُ الْمُنَاجَدِّكِ السَّبِّدِشِرَفِ الدِّبِنِ عَلِمَ الْحُرِبَيْ الْمُشِيِّرُا لَا حَيَّالَتَّ جَفِيَّ مِنْ مَفَاخِ أَعَلَامِ الْمُنْدُنِ الفَايْشِ

> ۼۼڹ مُنَعَنَّتِ بُلُولِالْمِالِلَالِكِيِّ

90°

Page



#### هوية الكتاب

الكتاب: تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة

الجزء الثاني: من سورة السجدة إلى سورة الناس.

المؤلّف: الفقيه المفسّر والعلامة المتبحّر السيّد شرف الدّين عليّ الحسيني الإسترابادي النجفي من أعلام تلامذة المحقق الكركي.

التَّمَقيق و النشر: مؤسّسة الامام المهدي الثَّلِا - قم المقدّسة (عشَّ آل محمّد المُثَلِّمُ)

بالشراف: سماحة السيّد محمّد باقر الموحّد الأبطحي الأصفهاني

■ صف المروف: مرتضى ظريف

**ناشر:** عطر عترت

■ العدد: ۲۰۰۰ نسخة

الطبعة: الثانية المحقّقة ١٤٣٣

سعد الدورة: ١٦٠٠٠ تومان

شابک الدورة: ٧\_ ٢٤٣\_ ٢٠٠ \_ ٨٧٨ 🔳 شابک المجلَّد: ٣\_ ٢٤٣\_ ٢٥٠ \_ ٨٧٨

بإهتمام الحاج مرتضى بن الحاج عبد الحسين كمالي مؤسس جامعة علوم القرآن بمحافظة إصفهان «دولت آباد»

حق الطبع محفوظ

التوزيع: قم، شارع انقلاب، فرع٦، رقم ١٥٣ \_ تلفكس: ٧٧١٣٢٩٣٠٠٠٠٠



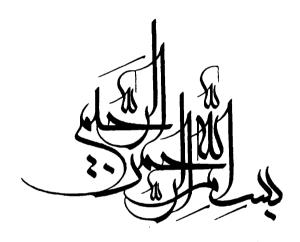

# المنابع بيالطافي

ڿۏۻٳ۫ؿڸڵڡؙؚؽۏٳڵڟ۠ٳۿؚڕ الجُنُّالقاني



# 

### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

### توله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزْاءً بِمَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ «١٧»

ا تأويله: مارواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه الله عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن الحسن بن عليّ بن النعمان، عن الحارث بن محمّد الأحول، عن أبي عبدالله، عن أبي جعفر عليه قال: سمعته يقول:

إنّ رسول الله ﷺ لمّا أسري به قال لعلي الله: يا عليّ، إنّي رأيت في الجنّة نهراً أبيض من اللّبن، وأحلى من العسل، وأشدّ استقامة من السهم، فيه أباريق عدد نجوم السماء، على شاطئه قباب الياقوت الأحمر والدرّ الأبيض، فضرب جبرئيل بجناحه إلى جانبه، فإذا هو مسك أذفر.

ثمّ قال: والذي نفس محمّد بيده، إنّ في الجنّة لشجراً يتصفّق بالتسبيح، لم يسمع الأوّلون والآخرون بمثله، يثمر ثمراً كالرمّان، وتُلقى الثمرة إلى الرجل، فيشقّها عن سبعين حلّة، والمؤمنون على كراسيّ من نور، وهم الغرّ المحجّلون، أنت إمامهم يوم القيامة، على الرجل منهم نعلان، شراكهما من نور يضيء أمامه حيث شاء من الجنّة، فبينا هو كذلك إذ أشرفت امرأة من فوقه، فتقول: سبحان الله، أما لك فينا دولة؟ فيقول لها: من أنت؟ فتقول: أنا من اللّواتي قال الله عنية:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا أُخْفِى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾.



ثمّ قال: والّذي نفس محمّد بيده، وإنّه ليجيئه في كلّ يـوم سـبعون ألف مـلك، يسمّونه باسمه واسم أبيه.(١)

ففضلت منها فضلة، فخلق الله منها شيعتنا، فإذا كان يوم القيامة يُـدعى النـاس بأمّهاتهم(٢) إلاّ شيعتك، فإنّهم يُدعَون بآبائهم لطيب مولدهم.(٢)

روله سال : ﴿ أَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ \* أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوىٰ نُزُلاً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمُا أَرادُوا أَنْ يَحْرُجُوا مِنْهَا أُعيدُوا فيها وَ قيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ \* ١٨٠ ـ ٢٠

٣- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا إبراهيم بن عبدالله، عن الحجّاج بن منهال، عن حمّاد بن سلمة، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس الله قال:
إنّ الوليد بن عقبة بن أبي معيط قال لعليّ: أنا أبسط منك لساناً، وأحدّ منك سناناً، وأملأ منك حشواً للكتيبة، فقال له على الله الله على الله ع

١ - عنه البحار: ١٣٨/٨ ح ٥٠، وعن المحاسن: ١٧٨/ ح ١٧٤، بإسناده عن أبي جعفر وأبي عبدالله المنظيلاً،
 وأخرجه في البرهان: ٣٩٥/٤ ح ٦و٧ عن المحاسن، وفضائل الشيعة: ٧٧ ح ٣٦.

٢ \_ «بأسماء أمّهاتم» خ.

٣ ـ أمالي الطوسي: ٧٩/١ ح٢٧، وج٢٠٦/٢ ع ٢٥، عنه البحار: ٢٣٨/٧ ح٣ بكـلا طـريقيه، وج٢٥/٣٥ ح ٢١، وج٢٧/١٥٠ ح١٧، وعن أمالي العفيد: ٣١١ ح٣، ورواه في بشارة العصطفى: ١٥٤ ح١١٤ عن الطوسيّ، وكشف الغمّة: ١٤٢/١.



اسكت يا فاسق، فأنزل الله جلّ اسمه: ﴿أَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ \_ الله قوله \_ تُكَذُّنُونَ ﴾ [(١)

[عليّ بن إبراهيم بإسناده إلى أبي الجارود، عن أبي جعفر ﷺ مثل ذلك].(٢)

3- وقال أيضاً: حدّ ثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمد الثقفي، عن عمرو بن حمّاد، عن أبيه، عن فضيل، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله عَلَىٰ: ﴿ أَ فَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ﴾ قال: نزلت في رجلين أحدهما من أصحاب رسول الله عَلَيْ وهو المؤمن، والآخر فاسق، فقال الفاسق للمؤمن: أنا والله أحدّ منك سناناً، وأبسط منك لساناً وأملاً منك حشواً للكتيبة،

فقال المؤمن للفاسق: اسكت يا فاسق. فأنزل الله ﷺ ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ ف فاسِقًا لا يَسْتَوُونَ ﴾، ثمّ بيّن حال المؤمن، فقال: ﴿أَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ جَنَّاتُ الْمَأْوىٰ نُزُلاً بِمَا كِانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وبيّن حال الفاسق، فقال:

﴿وَ أَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأُواهُمُ النَّارُ كُلَّمَا أَزادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعيدُوا فيهَا وَ قيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾. (٣)

٥-وذكر أبو مخنف الله أنه جرى عند معاوية بين الحسن بن علي الله وبين الفاسق الوليد بن عقبة كلام، فقال [له] الحسن الله:

لا ألومك أن تسبّ عليّاً وقد جلدك في الخمر ثمانين سوطاً، وقتل أباك صبراً مع رسول الله عَلَيْ في يوم بدر، وقد سمّاه الله على غير آية مؤمناً، وسمّاك فاسقاً. (1) ثم قال تعالى مبيّناً ما أعدّه للفاسق وأمثاله:

١ \_ عنه البحار: ٣٨٢/٢٣ - ٧٧، والبرهان: ٣٩٨/٤ - ٤، الإحقاق: ٣٠٢/١٤.

٢ \_ تفسير القمّى: ٢ /١٤٧، وعنه البحار: ٣٣٧/٣٥ ح ٢، والبرهان: ٣٩٧/٤ ح ٢.

٣- عنه البحار: ٣٨٣/٢٣ - ٧٨، والبرهان: ٣٩٨/٤ ح ٥، غاية المرام: ١٣٤/٤ ح ٤.

٤ ـ عنه البحار: ٣٨٣/٢٣ ـ ٧٩، والبرهان: ٣٩٨/٤ ـ ٦، غاية المرام: ١٣٤/٤ ـ ٥.



### ﴿وَلَنُذيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنيٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ «٢١»

﴿ وَ لَنُدْيِقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ ﴾ ، قال:

الأدنى غلاء السعر، والأكبر المهديّ بالسيف. (٥)

٧ ـ وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضّل بن صالح، عن زيد، عن أبي عبدالله الله قال: «العذاب الأدنى» دابّة الأرض. (٦) وقد تقدّم تأويل دابّة الأرض وأنّها أميرالمؤمنين الله (٧)

١ \_ الظاهر أنه على بن أحمد بن حاتم الواقع في بعض أسانيد التأويل.

٢ ــ لم يذكر في الأُصول الرجاليَّة ، أنظر معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٧٤/٢.

٣ ـ في نسخة «ب» والبحار: جعفر. ولم يذكر في الرجال، إلا ما ذكره الزنجاني كما في معجم رواة الحديث
 وثقاته: ١١٥٣/٢.

٤ ـ «بن» خ، الظاهر أنّه مصحّف، إذ لم نجد في كتب الرجال محمّد بن الحسين بن عجلان. لعلّه عجلان أباصالح المذكور في معجم رجال الحديث: ١٣١/١١، وفي معجم رجال الحديث: ٢٢٧/١٥ و ٢٢٥ و و ٢٢٥ و و ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٨٨٠/٥ محمّد بن الحسن بن علّان ومحمّد بن الحسن (الحسين) زعلان، ولا يعلم انطباقه على هذا، والله العالم.

٥ ـ عنه البحار: ٥٩/٥١ ح ٥٥، والبرهان: ٤٠٠/٤ ح ٣. وإثبات الهداة: ١٢٧/٧ ح ٦٤٦، إلزام الناصب: ٨٢/١ المحجّة: ١٧٣، وقد ذكر في المختصر: ٢١٠ نقلاً من كتاب «ما نزل في القرآن» تأليف محمّد بن العبّاس بن مروان وعنه البحار: ١١٤/٥٣ ح ٨١، من توابع حديث ١٣٨ في تفسير هذه الآية ولم يذكرها في تأويل الآيات وهي هذه: حدّثنا الحسين بن محمّد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مفضل بن صالح، عن زيد الشجّام، عن أبي عبدالله الله قال: «العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر» الرجعة.

٦ ــالبرهان: ٤٠١/٤ ح ٤، وأخرجه في البحار: ١١٤/٥٣ ذح١٨ كما في الحديث السابق، وفي الإيقاظ من الهجعة: ٣٨٦ ح ١٦٤، عن الكنز عن محمّد بن العبّاس.

٧\_راجع سورة النمل آية: ٨٢، الأحاديث ١٤\_٩ صفحة ٤٠٤\_٤٠٩.



### وقوله تعالى: ﴿وَ جَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ «٢٤»

٨- تأويله: قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن عليّ بن هلال الأحمسيّ، عن الحسن بن وهب العبسيّ، عن جابر الجعفىّ، عن أبى جعفر محمّد بن على صوات الله عليه، قال:

نزلت هذه الآية في ولد فاطمة سلامالله عليها خاصّة:

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ (١).

أي لمّا صبروا على البلاء في الدنيا وعلم الله منهم الصبر، جعلهم أئمّة يـهدون بأمره عباده إلى طاعته المؤدّية إلى جنّته. فعليهم من ربّهم صلاته وأكمل تحيّاته.

روله عالى: ﴿وَ يَقُولُونَ مَتَىٰ هٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ يَوْمَ الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ \* قُلْ يَوْمَ الْفَتْح لا يَنْظَرُونَ ﴾ «٢٨-٢٩»

٩\_قال محمّد بن العبّاس (٢): حدّثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن الحسين (٣) ابن أبي الخطّاب، عن محمّد بن سنان، عن ابن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله الله الله عن محمّد بن سنان، عن ابن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله الله عنه أبن عن محمّد بن سنان، عن أبن كفَرُوا إيمانُهُمْ وَ لا هُمْ يُنْظَرُونَ ﴾

قال: يوم الفتح يوم تفتح الدنيا على القائم، لا ينفع أحداً تقرّب بالإيمان ما لم يكن قبل ذلك مؤمناً وبهذا الفتح موقناً، فذلك الذي ينفعه إيمانه، ويعظم عند الله قدره وشأنه، وتزخرف له يوم البعث جنانه، وتحجب عنه نيرانه، وهذا أجر الموالين لأميرالمؤمنين ولذرّيّته الطيّبين، صلوات الله عليهم أجمعين. (1)

١ ـ عنه البحار: ٢٤ /١٥٨ ح ٢٣، والبرهان: ٢٠٤٤ ح ٤.

٢ ـ في نسخ «أ.ج، م» والبرهان: يعقوب، وهو اشتباه، إذ لم نجد الرواية في الكافي بالسند والمتن.

٢ ـ في نسخة «ب» «محمّد بن الحسن بن الحسين» مصحّف.

٤ ـ عنه البرهان: ٤٠٣/٤ ح ٢، المحجّة: ١٧٤، وأورده في إلزام الناصب: ٨٣/١ (مرسلاً).





#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

### قوله تعالى: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ ﴾ «٤»

1 معنى تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عنى محمّد بن الحسين بن (١) حميد ابن الربيع، عن جعفر بن عبدالله المحمّديّ، عن كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي عبدالله (٢) الله عن أبي عبدالله (٢) الله عن أبي عبدالله (١) الله عنه الله على بن أبي طالب الله الله على بن أبي طالب الله الله على الله على الله على قلبه، فهو يودّنا،

وما [من] عبد من عبيدالله ممّن سخط الله عليه إلاّ وهو يجد بغضنا على قلبه فهو يبغضنا، فأصبحنا نفرح بحبّ المحبّ لنا ونغتفر (٣) له، ونبغض المبغض،

وأصبح محبّنا ينتظر رحمة الله جلّ وعزّ، فكأنّ أبواب الرحمة قـد فـتحت له، وأصبح مبغضنا على شفا جرف من النار، فكأنّ ذلك الشفا قد انهار به في نار جهنّم، فهنيئاً لأهل الرحمة رحمتهم، وتعساً لأهل النار مثواهم.

إنّ الله على يقول: ﴿ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ (٤)، وإنّه ليس عبد من عبيد الله يقصّر في حبّنا لخير جعله الله عنده، إذ لا يستوي من يحبّنا ومن يبغضنا، ولا يجتمعان في قلب رجل أبداً، إنّ الله لم يجعل «لرجلٍ من قلبين في جوفه» يحبّ بهذا ويبغض بهذا، أمّا محبّنا فيخلص الحبّ لنا كما يخلص الذهب بالنار، لا كدر فيه، ومبغضنا

١ ـ في البحار: عن، والظاهر أنَّ ما هنا هو الصحيح، راجع لسان الميزان: ٥ /١٣٨.

٢ ــ هكذا ولكن في الحديث الآتي عن القمّي، روى أبوالجارود عن أبي جعفر النِّلْج.

٣ ـ الظاهر أنّه مصحّف، صوابه «نستغفر». ٤ ـ سورة النحل: ٢٩.



على تلك المنزلة، نحن النجباء وأفراطنا أفراط الأنبياء، وأنا وصيّ الأوصياء، والفئة الباغية من حزب الشيطان والشيطان منهم.

فمن أراد أن يعلم حبّنا فليمتحن قلبه، فإن شارك في حبّنا عدوّنا فـليس مـنّا ولسنا منه، والله عدوّه وجبرئيل وميكائيل والله عدوّ للكافرين(١)

(لا يجتمع الحبّ والبغض في جوف واحد وقلب واحد).(٢)

٢-وقال علي بن أبي طالب ﷺ: لا يجتمع حبّنا وحبّ عدوّنا في جوف إنسان،
 إنّ الله ﷺ يقول: ﴿مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلِ مِنْ قَلْبَيْنِ فَى جَوْفِهِ﴾. (٣)

٣-وعلى بن إبراهيم ﴿ بإسناده، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر السُّلا:

﴿ مَا جَعَلَ اللهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ في جَوْفِهِ ﴾ قال عليّ بن أبي طالب اللهِ الايجتمع حبّنا وحبّ عدونا في جوف إنسان، إنّ الله لم يجعل لرجل من قلبين في جوفه، فيحبّ هذا ويبغض هذا؛ فأمّا محبّنا فيخلص الحبّ لنا كما يخلص الدّهب بالنّار لاكدر فيه، فمن أراد أن يعلم حبّنا فليمتحن قلبه، فإن شاركه في حبّنا حبّ عدونا، فليس منّا ولسنا منه، والله عدوّهم وجبرئيل وميكائيل، والله عدوّ للكافرين.

لفظ الأولى وفاق لمعنى الثانية.(١)

وقوله تعالى: ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فَي كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ ﴾ «٦»

٤- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا الحسين بن عامر، عن محمّد بن

١ ـ عنه البحار: ٣١٧/٢٤ ح٣٣، والبرهان: ٤٠٩/٤ ح ١، وفي البحار: ٨٣/٢٧ ح ٢٤، عنه وعن أمالي الشيخ: ١٤٨ ح ٥٦، والفارات: ٨٨٥/٢.

٢ ـ ليس في نسختي «أ، م»، كما أنّه ليس بهذا اللفظ من حديث (١) قال عليّ بن أبي طالب ... بل هو بالمعنى. ٣ ـ عنه البحار: ٣١٨/٢٤ ح ٢٤، والظاهر أنّه من ح١ بلفظ آخر.

٤\_ تفسير القميّ: ١٤٩/٢، عنه البحار: ٥١/٢٧ م م، والبرهان: ٤١٠/٤ م٣.



﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ ﴾ قال: نزلت في ولد الحسين اللِّي ، قال: قلت: جعلت فداك نزلت في الفرائض؟ قال: لا،

قلت: ففي المواريث؟ قال: لا. ثمّ قال: نزلت في الإمرة.(٢)

٥ ـ وقال أيضاً: حدَّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن عبدالرحمن بن الفضل،

عن جعفر بن الحسين الكوفي، عن أبيه، عن محمّد بن زيد مولى أبي جعفر الثَّلِّه، قال:

سألت مولاي فقلت: قوله على: ﴿ وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ ﴾ ؟ قال:

هو عليّ بن أبي طالب الثِّلاِ. (٣)

معناه أنَّه رحم النبيِّ ﷺ، فيكون أولى به من المؤمنين والمهاجرين.

٦\_وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد<sup>(١)</sup>، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد ابن على الله على ا

﴿وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهَاجِرِينَ﴾ قال: رَحِمُ رسول الله ﷺ أولى(٦٠) بالإمارة والملك والإيمان.(٧)

٧-ويؤيده: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى بإسناده عن رجاله، يرفعه إلى عبد الرحيم بن روح القصير قال:

١ \_أي قال عبدالرحيم: إنّ أباعبدالله علي سنل.

٢ ـ عنه البحار: ٢٥٧/٢٣ ح٣. والبرهان: ٤١٦/٤ ح١٦. اللَّوامع: ٣٠٣.

٣-عنه البحار: ٢٥٨/٢٣ ح ٤، والبرهان: ٤١٦/٤ ح١٧.

٤ ـ في نسخة «ب» والبحار: راشد، مصحّف، راجع معجم رواة الحديث وثقاته: ٤ /٢٢٧٧.

٥ ـ في نسخ «أ،ب،ج» المنقري، ولم يوجد في الرجال.

٦ - ألاترى قول الله تعالى: ﴿إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـذَا النَّبِيُّ...﴾ ، وقال رسول الله يَعْلِيلُ : ﴿أَدْعُو الله عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَن اتَّبَعْنِي...﴾ .

٧\_عنه البحار: ٢٥٨/٢٣ ح ٥، والبرهان: ١٦/٤ ح ١٨.



قلت لأبي جعفر: قوله عزّوجلّ: ﴿وَ أُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ في كِتَابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ وَ الْـمُهَاجِرِينَ ﴾ فيمن نزلت؟ قال: في الإمرة نزلت، وجرت هذه الآية في ولد الحسين الله عَمْنين من بعده، فنحن أولى بالإمرة وبرسول الله عَمَّيُ من المومنين والمهاجرين [والأنصار].

قلت: فلولد جعفر بن أبي طالب [فيها](١) نصيب؟ قال: لا.

قلت: فلولد العبّاس [فيها](٢) نصيب؟ قال: لا.

فعددت عليه بطون بني عبدالمطّلب، كلّ ذلك يقول: لا.

ونسيت ولد الحسن الله فدخلت عليه بعد ذلك، فقلت: فهل لولد الحسن الله فيها نصيب؟ فقال: [لا، والله] يا عبدالرحيم، ما لمحمّديّ فيها نصيب غيرنا. (٢)

روله عالى: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَـلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْديلاً ﴾ «٢٣»

٨ ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أحمد بن محمّد بن يزيد، عن سهل بن عامر البجلي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي إسحاق (٤)، (عن جابر بن عبدالله، عن محمّد بن الحنفيّة الله: عن محمّد بن الحنفيّة الله: عن محمّد بن الحنفيّة الله: المقدام، عن أبي إسحاق (٤)، (عن جابر بن عبدالله، عن محمّد بن الحنفيّة الله عن المقدام، عن أبي إسحاق (٤)، (عن جابر بن عبدالله، عن محمّد بن الحنفيّة الله عن محمّد بن العبد الله عن اله

١ ـ من المصدر. ٢ ـ من الكافي وكلمة «نصيب» ليست في نسختي «ج،م».

٣\_الكافي: ١/٨٨٨ ح٢، عنه البرهان: ١٢/٤ ع ح ١، ونور الثقلين: ١١٦ ح ٢٠، وأخرجه في البحار: ٢٥٦/٢٥ ح ٢٥٦. ح ١٦، عن علل الشرائع: ٢٧٥ ح ٤. ورواه في الإمامة والتبصرة: ٤٨ ح ٣٤٠. إثبات الهداة: ٢٨٤٢ ع ٣٤٧.

٤ ـ الظاهر أنّه أبو إسحاق السبيعي بقرينة رواية عمرو بن أبي المقدام عنه كما في تهذيب الكمال: ١٨٠/١٤ و ١٨١، ولكن لم يوجد روايته عن جابر، والله العالم.

٥ في نسخ «ب،ج،م» والبحار: عن جابر، عن أبي عبدالله الله عن محمّد بن الحنفيّة، وفي البرهان: عن جابر، عن أبي جعفر وأبي عبدالله المهمّد بن الحنفيّة، والصحيح ما أثبتناه، إذ «ابن أبي المقدام» من أصحاب الصادق الله فمن البعيد أن يكون المراد من جابر: الجعفيّ، بل المراد منه ابن عبدالله الأنصاري وهو لا يمكن أن يروي عن الصادق الله .



قال علي ﷺ: كنت عاهدت الله ﷺ أنا وعمّي حمزة وأخي جعفر وابن عمّى عبيدة بن الحارث على أمر وفينا به لله ولرسوله،

فتقدّمني أصحابي وخلّفت بعدهم لما أراد الله عجلت فأنزل الله عجلًا فينا:

﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجْالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ ـ حمزة وجعفر وعبيدة ـ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَ مَا بَدَّلُوا تَبْديلاً﴾ فأنا المنتظر وما بدّلت تبديلاً(١).

٩- وقال أيضاً: حدّ ثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن يحيى بن صالح، عن مالك بن خالد الأسديّ، عن الحسن بن إبراهيم، عن جده عبدالله (٢) بن الحسن، عن آبائه المهليّ قال: وعاهد الله عليّ بن أبي طالب الله وحمزة ابن عبدالمطّلب وجعفر بن أبي طالب [وعبيدة] أن لايفرّوا من زحف أبداً، فتمّوا (٣) كلّهم، فأنزل الله عَلَى: ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجُالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ - حمزة استشهد يوم أحد وجعفر استشهد يوم مؤته - وَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ - يعني عليّ بن أبي طالب الله عَلى و مَا بَدُلُوا تَبْديلاً » يعنى الذي عاهدوا عليه. (٤)

[عليّ بن إبراهيم بإسناده، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر للثِّلاِ مثل ذلك].<sup>(٥)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ وَ رَدَّ اللهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنْالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتْالَ وَكَانَ اللهُ قَويًّا عَزِيزًا ﴾ «٢٥»

١- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن العبّاس، عن أبي سعيد عبّاد

١ ـ عنه البحار: ٢٠/٣٥ عـ ٥، والبرهان: ٢٩/٤ عـ ١، إحقاق الحقّ: ٣٢٣/١٤. غاية المرام: ٣١٧/٤ مـ ١. اللّوامع: ٣٠٣.

٥ ـ تفسير القمّي: ١٦٣/٢، عنه البرهان: ٤٣١/٤ ح ٥، البحار: ٤٠٩/٣٥ ح ٢، وما بين المعقوفين أثبتناه من نسخة «أ».



ابن يعقوب، عن فضل بن القاسم البرّاد (١١)، عن سفيان الثوريّ، عن زبيد اليامي، عن مرّة، عن عبدالله بن مسعود أنّه كان يقرأ:

﴿ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتْالَ \_ بعليّ \_ وَكَانَ اللهُ قَوِيًّا عَزيزًا ﴾. (٢)

11 ـ وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن يونس بن مبارك، عن يحيى بن عبدالحميد الحمّاني، عن يحيى بن يعلى الأسلمي، عن عمّار بن رزيق (٣)، عن أبي إسحاق، عن زياد بن مطرف (٤) قال: كان عبدالله بن مسعود يقرأ ﴿وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ﴾ بعليّ اللهِ قال زياد، وهي في مصحفه هكذا رأيتها. (٥)

وسبب نزول هذه الآية أنّ المؤمنين كفوا القتال بعليّ اللهِ [و] أنّ المشركين تحزّبوا واجتمعوا في غزاة الخندق، والقصّة مشهورة، غير أنّا نحكي طرفاً منها؛

وهو أنّ عمرو بن عبدودٌ كان فارس قريش المشهور يعدّ بألف فارس، وكان قد شهد بدراً ولم يشهد أحداً، فلمّا كان يوم الخندق خرج معلماً ليرى الناس مقامه.

فلمًا رأى الخندق قال: مكيدة ولم نعرفها من قبل، وحمل فرسه عليه فعطفه ووقف بإزاء المسلمين ونادى: هل من مبارز؟ فلم يجبه أحد.

فقام عليّ الله وقال: أنا يا رسول الله. فقال له: إنّه عمرو، إجلس. فنادى ثانية، فلم يجبه أحد.

١ ـ في نسخة «ب» البرّاز، وفي نسخة «ج» البرّار، ولم يوجد في الرجال، أنظر معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٢٥٦٥/٥ وغيره.

٢ عنه البرهان: ٤٣٣/٤ ح ٢، روضة الواعظين: ١٢٩، اللّوامع: ٣٠٥، غاية المرام: ٢٧٤/٤ ح ١، وفي البحار:
 ٢٥/٣٦ ح ١٠، عنه وعن كشف الغمّة: ١٧٧١ وعن أبي نعيم في كتاب «مانزل من القرآن في عليّ عليه الله على النسخ محمّد بن عمّار بن زريق، وما أثبتناه من الرجال وهو الصواب.

٤ ـ في نسختي «أ، م» مطرب، وفي نسخة أبو زياد بن مطرف، وما أثبتناه من الرجال، أنظر معجم رواة الحديث
 و ثقاته: ٩/٩٥٨.

٥ ـ عنه البحار: ٢٥/٣٦ ح ١١، وعن كشف الغمة: ٢/٣١٧، والبرهان: ٤٣٣/٤ ح ٣، وأورده الشيخ في
 مصباح الأنوار: ٣٦، بإسناده عن ابن مسعود.



فقام عليّ اللَّهِ وقال: أنا يا رسول الله. فقال له: إنّه عمرو إجلس. فنادى ثالثة، فلم يجبه أحد.

فقام عليّ اللَّهِ وقال: أنا يا رسول الله، فقال له: إنّه عمرو فقال: وإن كان عمرواً، فاستأذن النبيّ ﷺ في برازه فأذن له.

قال حذيفة ﴿ فَالْبُسِهُ رَسُولُ اللهُ عَيَا اللهُ عَلَيْ دَرَعُهُ (الفَّاصُلُ ذَاتُ) الفَّصُول، وأعطاه ذا الفقار وعمّمه عمامته (١) السحاب على رأسه تسعة أدوار، وقال له: تقدّم.

فلمّا ولّى قال النبيّ ﷺ: برز الإيمان كلّه إلى الشرك كلّه، اللّهمّ احفظه من بـين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن فوق رأسه ومن تحت قدميه.

فلمّا رآه عمرو قال له: من أنت؟ قال: أنا علميّ. قال: ابن عب مناف؟ قال: أنا علميّ ابن أبي طالب، فقال: غيرك يابن أخي من أعمامك أسنّ منك، فإنّي أكره أن أهرق دمك. فقال له علميّ: لكنّي والله لا أكره أن أهرق دمك.

قال: فغضب عمرو، ونزل عن فرسه وعقرها، وسلّ سيفه كأنّه شعلة نار، ثمّ أقبل نحو عليّ اللّي فاستقبله عليّ الله بدرقته، [فضربه عمرو في الدرقة](٢) فقدّها وأثبت فيها السيف وأصاب رأسه فشجّه، ثمّ إنّ عليّاً الله ضربه على حبل عاتقه، فسقط إلى الأرض وثارت بينهما عجاجة فسمعنا تكبير علىّ الله .

فقال رسول الله ﷺ: قتله والّذي نفسي بيده قال: وحنّ رأسه، وأتى به إلى رسول الله ﷺ ووجهه يتهلّل. فقال له النبيّ ﷺ:

أبشر يا عليّ، فلو وزن اليوم عملك بعمل أمّة محمّد لرجح عملك بعملهم، وذلك لأنّه لم يبق بيت من المشركين إلاّ ودخله وهن، ولابيت من المسلمين إلاّ دخله عزّ. قال: ولمّا قتل عمرو بن عبدود وخذل الأحزاب، أرسل الله عليهم ريحاً وجنوداً

١ ـ في المكارم: ٣٥ «وكانت له ﷺ عمامة يعتمّ بها، يقال لها السحاب، فكساها عليّاً ﷺ..

٢ ـ أثبتناه من المستدرك على الصحيحين وترجمة الإمام علي الشجير من تاريخ دمشق ومناقب الخوارزمي
 ليستقيم المعنى.



من الملائكة فولُّوا مدبرين بغير قتال، وسببه قتل عمرو، فمن ذلك قــال ســبحـانه: ﴿وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنينَ الْقِتَالَ﴾ بعلى (١٠).

وأحقّ ما قيل فيه هذان البيتان:

يا فارس الإسلام حين توجّلت فرسانه وتسخاذلت عن نصره والصارم الذكر الدي اقتضت (٢) به من ستر النقع عدوّه (٣) بكره

11-وروى الحافظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بإسناده إلى ابن عبّاس، قال: لمّا قتل عليّ الله إبن عبدود عمرو، دخل على رسول الله وسيفه يقطر دماً، فلمّا رآه كبّر وكبّر المسلمون، وقال النبيّ ﷺ:

اللَّهمّ أعط عليّاً فضيلة لم يُعطَها أحد قبله ولا يُعطاها (٤) أحد بعده.

قال: فهبط جبرئيل للنِّلا ومعه من الجنَّة أُترجة، فقال لرسول الله ﷺ:

إنّ الله عزّوجلّ يقرأ عليك السّلام ويقول لك، حيّ بهذه عليّ بن أبي طالب اللِّهِ، قال: فدفعها إلى عليّ اللّهِ فانفلقت في يده فلقتين، فإذا فيها حريرة خضراء، فيها مكتوب سطران (بخضرة): «تحفة من الطالب الغالب إلى عليّ بن أبي طالب». (٥)

وقوله تعالى: ﴿ يُمَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَ لَهَ اللهِ يَسيرًا ﴾ «٣٠» لَهَا الْعَذَٰابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسيرًا ﴾ «٣٠»

17\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن (٦) محمّد بن

٣- في نسخة «ب» عذره.
 ٤ - في النسخ: لم يعطها، مصحّف.

٥ ـ عنه مدينة المعاجز: ٢٠٠٤ ع ح ٦٦٦، من طريق العامة عن كتاب «الفردوس»، وأخرجه في البرهان:
 ٤٣٤/٤ ح ٦، عن الحافظ شيرويه، وفي مصباح الأنوار: ٢٦، عن مناقب الخوارزمي: ١٠٥، المحتضر: ١٧٧
 ح ٢٠٩، كفاية الطالب: ٧٧، ميزان الإعتدال: ١٦١/١، لسان الميزان: ٢١٧/١، ينابيع المودة: ١٣٦.

٦ ـ في نسخة «ب» بن، مصحّف.



قال: قتال أميرالمؤمنين اللهِ ، يعنى أهل الجمل.(٢)

الفاحشة الخروج بالسيف.(٤)

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَ شيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلاً ﴾ «٤١-٤١»

١٦-وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن إسماعيل بن عمّار قال: قلت لأبي عبدالله الله الله عزّ وجلّ:

﴿اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ ماحده؟ قال: إنّ رسول الله عَلَيْ علّم فاطمة الله أن تكبّر أربعاً وثلاثين تكبيرة، وتسبّح ثلاثاً وثلاثين تحميدة.

١ ـ في نسخ «أ، ب، م» والبحار: بن، وما أثبتناه من نسخة «أ» وهو الصحيح، لعدم ذكر يونس بن كرام في كتب الرجال والأحاديث.

٢ ـ عنه البحار: ٢٨٦/٣٢ ذح ٢٤٠، والبرهان: ٤٤١/٤ ح ١٢. ٣ ـ من المصدر.

٤ ـ تفسير القمّي: ١٦٧/٢، وعنه البرهان: ٤٤١/٤ ح ١١، والبحار: ١٩٩/٢٢ ح ١٦٠، وج ٢٧٧/٣٢ ح ٢٢٢، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٥ ـ عنه البرهان: ٤٧٦/٤ ح ١١، ورواه العيّاشي في تفسيره: ١٦٨/١ ح ١٦٧، وذكره في البحار: ٣٣١/٨٥
 ح ٨، عن العيّاشي ومعاني الأخبار: ١٩٣ ح ٥، عن الصادق على الله .



فإذا فعلت ذلك باللّيل مرّة وبالنّهار مرّة فقد ذكرت الله كثيراً.(١)

ولمّا خاطب الله سبحانه المؤمنين أمرهم بالذكر والتسبيح، خاطبهم عامّة، ثمّ خاطب [أمير] المؤمنين منهم خاصّة، فقال: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَ مَلا نِكَتُهُ ﴾ ثمّ عاد الخطاب إلى المؤمنين عامّة غير الخاصّة، فقال:

﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنينَ رَحيمًا﴾ فأمّا المؤمنون خاصّة فالنبيّ وأهل البيت صلى الله عليهم،

17 - لما روى مرفوعاً عن ابن عبّاس أنّه قال في تأويل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّـذِي يُصَلّي عَلَيْكُمْ وَ مَلا ئِكَتُهُ ﴾. قال: الصلاة على النبيّ وأهل بيته صلى الله عليم، لاغيرهم، فهذه الآية خاصّة لمحمّد وآله، ليس لغيرهم فيها نصيب، لأنّ الله سبحانه لم يصلّ على أحد إلاّ عليهم، ومن زعم أنّ الله سبحانه صلّى على أحد من هذه الاُمّة فقد كفر وأعظم [القول].

بيان ذلك: أنّه لو صلّى على أحد غيرهم، لكان هو والنبيّ ﷺ في الفضل سواء، لأنّ الله سبحانه قال: ﴿إِنَّ اللهَ وَ مَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ وقال للمؤمنين:

﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَ مَلا ئِكَتُهُ ﴾ فلم يبق حينئذ بينه وبينهم فرق،

وهذا لايجوز لقوله تعالى: ﴿لاَ تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾. فلم يبق إلاّ أن يكون النبيّ وأهل بيته صلى الله عليهم هم المعنيّون بالصلاة خاصّة.

1۸-ويؤيده قوله ﷺ وقد سأله المسلمون عند نزول قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ ﴾ الآية: يا رسول الله، هذا السلام عليك قد عرفناه، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد (٢).

١ ـ عنه البرهان: ٤٧٦/٤ - ١٣٠.

٢\_أخرجه في البحار: ٥١/٩٤ م ١٦، والبرهان: ٦٢٥/٤ م٦، وعيون أخبار الرضا عليه: ٢٣٦/١.



فلو [لم](١) يعلم أنّ الله سبحانه قد صلّى عليهم كما صلّى عليه، لم يأمر بالصلاة عليه وعليهم.

ويؤيّد هذا: أنّه أوجب الصلاة عليه وعليهم في جميع الصلوات، ولمّا أمر الله سبحانه المؤمنين بالصلاة والتسليم على النبيّ وآله صلوات الله عليهم، أخبرهم بأنّه قد صلّى على آله وسلّم أيضاً في قوله ﴿سلام على إل ياسين﴾(٢)

فقد حصلت لهم الصلاة والتسليم من الله العزيز الحكيم، كما حصلت للنبيّ الكريم، وما ذلك إلاّ أنّ فضلهم من فضله الباهر، وأصلهم من أصله الطاهر. وأمّا توجيه قوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيمًا ﴾ وأمّا توجيه قوله تعالى: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحيمًا ﴾ فمعناه: أنه سبحانه لمّا صلّى على محمّد وآل محمّد وسلّم، خاطب شيعتهم إكراماً لهم فقال: ﴿لِيُخْرِجَكُمْ عِاشِيعة آل محمّد مِنَ الظّلُمَاتِ علمات أعدائكم الفجّار الله النّور وزائنتكم الأبرار وكان بالمُؤْمِنينَ منكم ورَحيمًا ﴾.

فصلُّوا على النبيِّ وعلى آله وسلَّموا تسليماً.

### وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾ «٣٣»

تأويله: قوله «إنّما» هي محقّقة لما أثبت بعدها، نافية لما لم يثبت بعدها.

وقوله: «يريد» قال أبو عليّ الطبرسيّ في الإرادة المحضة أو الإرادة الّتي يتبعها التطهير وإذهاب الرجس؟ ولا يجوز الوجه الأوّل، لأنّ الله قد أراد من كلّ مكلّف هذه الإرادة المطلقة، فلا اختصاص لها بأهل البيت الله دون سائر الناس ولأنّ هذا القول يقتضي المدح والتعظيم لهم بغير شكّ [وشبهة] ولا مدح في الإرادة المجرّدة، فثبت الوجه الثاني، وفي ثبوته ثبوت العصمة لهم، لاختصاص الآية بهم،



لبطلان عصمة غيرهم. (١) وقد جاء في اختصاص الآية [بهم] روايات لاتحصى كثرة. «والرّجس» عمل الشيطان، والتطهير العصمة منه،

و«أهل البيت» محمّد وعلىّ وفاطمة والحسن والحسين، صلوات الله عليهم.

«البيت» المراد به بيت النبوّة والرسالة، وقيل: إنّه البيت الحرام، وأهله هم المتقون، لقوله تعالى: ﴿إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ﴾. (٢)

وقد روي في اختصاصهم بهذه الأية روايات، منها:

19\_ماذكره الطبرسي الله قال: ذكر أبو حمزة الثماليّ في تفسيره قال: حدّ ثني شهر ابن حوشب، عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة الله النبيّ عَلَيْهُ تحمل حريرة لها، فقال: ادعي لي زوجك وابنيك، فجاءت بهم فطعموا، ثمّ ألقى عليهم كساءً له خيبريّاً، فقال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وعترتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً. فقلت: يا رسول الله، وأنا معهم؟ قال: أنت إلى خير. (٣)

• ٢- وقال أيضاً: وروى الثعلبيّ في تفسيره بالإسناد إلى أمّ سلمة: أنّ النبيّ ﷺ كان في بيتها، فأتته فاطمة الله ببرمة فيها حريرة، فقال لها: ادعي لي زوجك وابنيك،

ـ فذكرت الحديث نحو ذلك ـ. `ثمّ قالت: فأنزل الله تعالى:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ قالت: فأخذ النبيّ يَتَكِلِيُهُ فضل الكساء فغشّاهم به، ثمّ أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثمّ قال: اللّهمّ هؤلاء أهل بيتي وحامّتي، فأذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً. فأدخلت رأسى البيت وقلت: وأنا معكم يا رسول الله؟ قال: إنّك إلى خير، إنّك إلى خير (1)

١. ٢ ـ سورة الأنفال: ٣٤.

١ \_ مجمع البيان: ٣٥٧/٨.

<sup>«</sup>مجمع البيان:۸/۲۵۶،عنه البرهان: ٤٦١/٤ع- ٣٠، والبحار: ٣٥/٢٢-٢٧ وعن الطرائف: ١٩٢/١ - ١٩٢.

عـ مجمع البيان: ٨٧/٨، عنه البرهان: ٤٦١/٤ ح ٣١، وعن تفسير الثعلبيّ: ٤٢/٨، وفي البحار: ٢٢٠/٣٥ ح ٢٢،
 ح ٢٧، عنه وعن الطرائف: ١٨٢/١ ح ١٩٢، والعمدة لابن البطريق: ٣٢ ح ١٢، عن مسند أحمد بن حنبل:
 ٢٩٢/٦ وتفسير الثعلبيّ. ورواه ابن حنبل في فضائله: ٢٨٧/٥ م ٩٩٤.



كان رسول الله عَيَالَيُهُ في بيت أمّ سلمة فأتي بحريرة، فدعا عليّاً وفاطمة والحسن والحسين المِيَالُة، فأكلوا منها ثمّ جلّل عليهم كساءاً خيبريّاً، ثمّ قال:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرًا﴾.

فقالت أمّ سلمة: وأنا معهم يا رسول الله؟ قال: إنّك إلى خير. (٢)

۲۲ـ وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن جعفر بن محمّد بن عمارة، قال: محمّد بن عمارة، قال:

قال عليّ بن أبي طالب الطِّين: إنّ الله ﷺ (فضّلنا أهل البيت، وكيف لايكون كذلك؟! والله عزّوجلّ) يقول في كتابه:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾

فقد طهّرنا الله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فنحن على منهاج الحقّ. (٣)

٢٣ وقال أيضاً: حدَّثنا عبدالله بن عليّ بن عبدالعزيز، عن إسماعيل بن محمّد،

عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن الحسين بن زيد، عن [عمّه] عمر بن عليّ الله.

قال: خطب الحسن بن عليّ طيِّك الناس حين قتل عليّ طيِّلا فقال:

قبض في هذه اللّيلة رجل لم يسبقه الأوّلون بعلم ولا يدركه الآخرون،

ما ترك على ظهر الأرض صفراء ولا بيضاء إلا سبعمائة درهم، فضلت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادماً لأهله. ثمّ قال:

١ ـ في نسخة «ج» قيس، وفي نسخ «أ، ب» والبرهان: قنبر، وما أثبتناه من البحار وهو الصحيح على ما في
 كتب الرجال.

٢ ـ عنه البحار: ٢ / ٢١٣ ح م، والبرهان: ٤٤٩/٤ ح ١٦، غاية المرام: ١٩٩/٣ ح ١٤.

٣ ـ عنه البحار: ٢١٣/٢٥ ح ٤، والبرهان: ٤٤٩/٤ ح ١٤، وغاية المرام: ١٩٩/٣ ح ١٥.



يا أيّها النّاس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن عليّ، وأنا ابن البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير،

أنا من أهل البيت الّذي كان ينزل فيه جبرئيل ويصعد.

وأنا من أهل البيت الّذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.(١)

**٢٤ وقال أيضاً:** حدّ ثنا محمّد (٢) بن يونس بن مبارك، عن عبد الأعلى بن (٣) حمّاد،

عن مخوّل بن إبراهيم، عن عبدالجبّار بن العبّاس، عن عمّار الدهنيّ، عن عمرة بنت أفعى، عن أمّ سلمة قالت: نزلت هذه الآية في بيتي وفي البيت سبعة:

جبرئيل وميكائيل ورسول الله وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم.

وقالت: وكنت على الباب فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟

قال: إنَّك على خير، إنَّك من أزواج النبيّ، وما قال إنَّك من أهل البيت. (١)

[والروايات لاتحصى كثرة عنهم الكِلا في قوله تعالى:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ أنها نزلت في الخمسة أصحاب الكساء سلاماله عليهم، وفاقاً للبخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة، وأحمد بن حنبل في المسند عن أمّ سلمة رضياله عنها.

والقصّة مشهورة، وفي مظانّها من كتب الفريقين مذكورة].(٥)

١\_عنه البحار: ٢١٤/٢٥ ح ٥، والبرهان: ٤٤٩/٤ ح ١٥، وغاية المرام: ١٩٩/٣ ح ١٦.

٢ ـ في الأصل والبحار والبرهان: مظفّر ، وإنّما أثبتنا «محمّد» بقرينة بقيّة الموارد، راجع فهرس أعلام الكتاب.

٣\_«عن» خ، وعبدالأعلى بن حمّاد مذكور في الرجال، ولم يوجد روايته عن مخوّل ولا رواية محمّد عنه.

٤\_عنه البحار: ٢١٤/٢٥ ح٦، والبرهان: ٤٩/٤ ح١٦.

٥ \_أورده في الطرائف: ١٧٧/١ ح ١٨٧، عن صحيح مسلم: ١٨٨٣/٤ ح ٦١، وعن صحيح البخاري ولم نجده فيه، وعنهما البحار: ٢٢٥/٣٥ و ٢٢٦، والروايات عن العامّة والخاصّة أكثر من أن تحصى، راجع البرهان: ٤ تفسير الآية الكريمة، والطرائف: ١٧٧/١ ـ ١٨٨، والبحار: ٢٠٦/٣٥ باب ٥، وكتاب آية التطهير، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



# وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ وَ مَلاْئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا اللَّهِيِّ لَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ «٥٦»

معنى تأويله: أنّ الله سبحانه يصلّي على النبيّ ويثني عليه الثناء الجميل ويعظّمه ويبجّله غاية التعظيم والتبجيل وكذلك ملائكته فأنتم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ﴾ أسوه بالله وملائكته ثمّ قال ﴿وَ سَلِّمُوا تَسْليمًا﴾ بعد الصلاة عليه.

وي الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه الله بإسناده عن ابن (١) المغيرة قال: قلت لأبي الحسن التله: مامعنى صلاة الله وملائكته والمؤمنين؟ قال: صلاة الله رحمة [من](١) الله، وصلاة ملائكته تزكية منهم له، وصلاة المؤمنين دعاء منهم له. (٣)

77-وقال محمد بن العبّاس: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن عليّ بن الجعد، عن شعبة (١)، عن الحكم قال: سمعت ابن أبي ليلى (٥) يقول: لقيني كعب بن عجرة (٢) فقال: ألا أهدي إليك هديّة؟ قلت: بلى. قال: إنّ رسول الله عليه خرج إلينا، فقلت: يا رسول الله على الله، قد علمنا كيف السلام عليك، فكيف الصلاة عليك؟ فقال: قولوا: اللّهم صلّ على محمد وآل محمد كما صلّيت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد، مجيد. (٧)

٢ \_ من ثواب الأعمال.

١ ـ في النسخ: أبي، وما أثبتناه من المصدر.

٣ ـ ثواب الأعمال: ١٨٨، وعنه البحار: ٥٨/٩٤ ح ٣٨، وج ٩٥/٨٦ ضمن ح٣. وفلاح السائل: ٣٣٠. والبرهان: ٤٨٨/٤ ذح ٦.

٤ ـ في النسخ: شعيب، والظاهر أنّ الصواب شعبة، وهو شعبة بن الحجّاج بقرينة الراوي والمروي عنه كما في تهذيب الكمال: ٣٤٤/٨ ـ ٣٥٠ وج ٩٥/٥.

ه ـ هو عبدالرحمان بن أبي ليلى، يروي عن كعب بن عجرة، وروى عنه الحكم بن عتيبة، كما في تهذيب
 الكمال: ٢٥١/١١ و٣٥١.

٦ ـ كذا في البحار وهو الصحيح، راجع أسد الغابة: ٢٤٣/٤، وفي نسخ «ب، ج» كعب بن أبي عجرة.

٧ ـ عنه البحار: ٢٥٩/٢٧ ح ١٠، والبرهان: ٤٨٩/٤ ح ٩، ورواه ابن البطريق في عمدته: ٤٧ ح ٣٥، عمن صحيح مسلم: ٢٥/١ ب ٧١ ح ٤٠٦، وتفسير الثعلبي: ٦١/٨.



٢٧ ـ وروى عن الصادق الله ما يؤيده، قال: لمّانزل قوله على:

﴿إِنَّ اللهَ وَمَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾ قالوا: يا رسول الله، قد عرفنا كيف السلام [عليك] فكيف الصلاة عليك؟

قال: تقولون: اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد كما صلّيت على إبراهـيم وآل إبراهيم إنّك حميد مجيد.(١)

وممّا ورد في فضل الصلاة على محمّد وآل محمّد ﷺ:

خطَّاءً، ثمَّ تحاتُّ عنه الذنوب، كما تحاتُّ الورق عن الشجر،

حمد الله عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله بن سنان، عن عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله الله عنه الل

ألا أبشرك؟ قال: بلى بأبي أنت وأمّي فإنّك لم تزل مبشّراً بكلّ خير. فقال: أخبرني جبرئيل آنفاً بالعجب. فقال أميرالمؤمنين: ما الّذي أخبرك به يا رسولالله؟ قال: أخبرني أنّ الرجل من أمّتي إذا صلّى عليّ، وأتبع بالصلاة عليّ أهل بيتي فتحت له أبواب السماء، وصلّت عليه الملائكة سبعين صلاة، و[إن كان مذنباً]

ويقول الله تبارك وتعالى: لبّيك عبدي وسعديك، يا ملائكتي، أنتم تصلّون عليه سبعين صلاة، وأنا أصلّى عليه سبعمائة صلاة،

وإذا لم يتبع بالصلاة عليّ أهل بيتي كان بينها وبين السماء سبعون حجاباً، ويقول الله جلّ جلاله: لا لبّيك [عبدي] ولا سعديك، يـا مـلائكتي، لاتـصعدوا دعاءه إلاّ أن يلحق بالنبيّ عترته، فلا يزال محجوباً حتّى يلحق بي أهل بيتي. (٢)

79ـوروى أيضاً بإسناده عن أبى بصير، عن أبى عبدالله اللهِ أنه قال:

١ ـ تقدّم ذكره، فراجع ص٤٧٩ حديث ١٨ مع تخريجاته.

٢ ــ الأمالي للصدوق: ٦٧٥ ح ١٨، وثواب الأعمال: ١٨٩ ح ١، وعنهما الوسائل: ١٢٢٠/٤ ح ١٠، وفي البحار: ١٩/٩٤ م ٣٠، عنهما وعن جمال الأسبوع: ١٥٧.



إذا ذكر النبيّ فأكثروا من الصلاة عليه، فإنّه من صلّى عليه صلاة واحدة صلّى الله عليه ألف صلاة في ألف صفّ من الملائكة، ولم يبق شيء ممّا خلق الله إلاّ صلّى على ذلك العبد، لصلاة الله عليه [وصلاة ملائكته]،

ولا يرغب عن هذا إلا جاهل مغرور قد برئ الله منه ورسوله [وأهل بيته] (١٠). (٢)

•٣-وروى أيضاً عن الصادق الله على أيه، عن آبائه المهالي عن رسول الله على حتى الصلاة على حتى أثقل بها حسناته جئت بالصلاة على حتى أثقل بها حسناته (١٠)

وقد تقدّم البحث في أنّ المصلّي على محمّد ﷺ دعاءه محجوب حتّى يـصلّي على آله (٥)، صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٦ ويؤيده: ما رواه أيضاً بإسناده عن أبي عبدالله الله أنه قال: قال أمير المؤمنين الله: كلّ دعاء محجوب عن السماء حتّى يصلّي على النبيّ وآله (٦)، ملوات الله عليهم أجمعين.

٣٢ ـ وممّا ورد في فضل الصلاة على محمّد وأهل بيته، في تفسير الإمام أبي محمّد الحسن العسكري الله الله على أن رسول الله عَلَيْ أنى إلى جبل بالمدينة \_ في حديث طويل \_ فقال: أيّها الجبل إنّي أسألك بجاه محمّد وآله الطيّبين الّذين بـذكر أسـمائهم

١ \_ من الكافي.

٢ ـ ثواب الأعمال: ١٨٦ ح ١، عنه البحار: ٥٧/٩٤ ح ٣٦، وعن جمال الأسبوع: ١٥٦، وفي الوسائل: ١٢١١/٤ ح ٤ عن الثواب، والكافي: ٤٩٢/٢ ع ح ٦، وأخرجه في البحار: ٣٠/١٧ ح ١١، والبرهان: ٤٧٥/٤ ح ٨ وص ٤٩ ح ١٥، عن الكافي.

٤ ـ ثواب الأعمال: ١٨٧ ح ١، عنه البحار: ٧٠٤ ٣٠ ح ٧٢، وج ٥٦/٩٤ م ٣١. ووسائل الشيعة: ١٢١٣/٤ م ١٠. ٥ ـ . ٥ ـ: ح ٨٨ المتقدّم آنفاً.

٦ ـ ثواب الأعمال: ١٨٧ ح٣. بإسناده عن الحارث الأعور، عن أمير المؤمنين الحجيد، وعنه البحار: ٣١٠/٩٣ ح١١، وج ٥٧/٩٤ ح ٢٥. ووسائل الشيعة: ١١٣٨/٤ ح١٦، ولم نجد الرواية بهذا السند، نـعم وردت روايات مثلها ونحوها عن أبي عبدالله الحجيز (اجع الوسائل.



خفّف الله العرش على كواهل ثمانية من الملائكة بعد أن لم يقدروا على تحريكه، وهم خلق كثير لا يعرف عددهم إلاّ الله ﷺ.

وقصة ذلك: قال الإمام الله عليه: قال رسول الله عَلَيْلُهُ:

إنّ الله لمّا خلق العرش خلق له ثلاثمائة وستّين ألف ركن، وخلق عند كلّ ركن ثلاثمائة وستّين ألف ملك، لو أذن الله تعالى لأصغرهم لالتقم السماوات السبع والأرضين السبع، وما كان ذلك بين لهواته إلاّ كالرملة في المفازة الفضفاضة!.(١)

فقال الله تعالى لهم: يا عبادي، احتملوا عرشي هذا، فتعاطوه فلم يطيقوا حمله ولا تحريكه، فخلق الله على الله على واحد منهم واحداً فلم يقدروا أن يزعزعوه،

فخلق الله مع كلّ واحد منهم عشرة، فلم يقدروا أن يحرّ كوه.

(فخلق الله بعدد كلّ واحد منهم مثل جماعتهم، فلم يقدروا أن يحرّ كوه).

فقال الله ﷺ لجميعهم: خلّوه عليَّ أمسكه بقدرتي، فخلّوه، فأمسكه الله عزّوجلّ بقدرته، ثمّ قال لثمانية منهم: احملوه أنتم. فقالوا:

فقالوها فحملوه، وخفّ على كواهلهم كشعرة نابتة على كاهل رجل قويّ.

ثمّ قال الله ﷺ لسائر تلك الأملاك: خلّوا عن هؤلاء الثمانية عرشي ليحملوه، وطوفوا أنتم حوله، وسبّحوني ومجّدوني وقدّسوني، فإنّي أنا الله القادر على ما رأيتم، وعلى كلّ شيء قدير.(٢)

١ ـ : الواسعة .

٢ ـ تفسير الإمام: ١٤٦ ح ٧٤. وعنه البحار: ٩٧/٢٧ ح ٦٠ وج٨٥/٣٣ ح ٥٣ وج ١٩١/٩٣ ح ٣٢ (قطعة).



فقد بان لك أنّ بالصلاة على محمّد وآله حمل الملائكة العرش، ولولاها لم يطيقوا حمله ولا خفّ عليهم ثقله.

وممّا ورد في الصلاة على محمّد وآله صلّى الله عليهم في يوم الجمعة. فمن ذلك:
٣٣ـما رواه الشيخ الصدوق الله بإسناده عن أبي عبدالله الله الله الله سئل ما أفضل الأعمال يوم الجمعة؟ قال: لا أعلم عملاً أفضل من الصلاة على محمّد وآله. (٢)

٣٤ وذكر الشيخ المفيد في المقنعة عن الصادق الله أنّه قال: إذا كان يوم الخميس وليلة الجمعة، نزلت ملائكة من السماء ومعها أقلام الذهب وصحف الفضّة لا يكتبون إلاّ الصلاة على محمّد وآله إلى أن تغرب الشمس من يوم الجمعة. (٢)

٣٥ـ وذكر أيضاً عن الصادق الله أنه قال: الصدقة ليلة الجمعة ويوم الجمعة بألف [حسنة] والصلاة على محمّد وآل محمّد ليلة الجمعة ويـوم الجمعة بألف مـن الحسنات، ويحطّ الله فيها ألفاً من السيّئات، ويرفع بها ألفاً من الدرجات،

وإنّ المصلّي على محمّد وآله ليلة الجمعة ويوم الجمعة يزهر نوره في السماوات إلى يوم الساعة، وإنّ ملائكة الله في السماوات يستغفرون له، والملك الموكّل بـقبر رسول الله عَيَّشِ يستغفر له إلى أن تقوم الساعة. (٤)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهُ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهينًا \* وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا > «٥٧ ـ ٥٨»

تأويله: إنّه سبحانه لمّا نوّه بفضل النبيّ ﷺ، وأمر المؤمنين بالصلاة عليه، عـقّب

١ ـ في نسخ الكتاب «الباقر»، ولكن في الخصال والغايات والبحار: أبي عبدالله عائلًا وهو الصحيح.

٢ ــ الخصال: ٣٩٤ ح ٢٠١ (نحوه)، وعنه البحار: ٥٠/٩٤ ح ١٢، وأورده أيضاً في الغايات: ٧٢.

٣\_المقنعة: ١٥٦، وعنه الوسائل: ٧١/٥ ح١، وعن الفقيه: ٢٤٢١ ح ١٢٥١، وأخرجه في البحار: ٣٠٩/٨٩ ح١٤ وج٤٠/٥٠ ح١١، عن الخصال: ٣٩٣ ح ٩٥.

٤ ـ المقنعة: ١٥٦، وعنه البحار: ٣١٤/٨٩ ح ٢١، والوسائل: ٩١/٥ ح ٤.



ذلك بالنهي عن أذاه، وقال: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾ فجعل أذى رسوله أذاه سبحانه، أي كأنّه يقول: لو جاز أن ينالني أذى من شيء، لكان ينالني من أذى نبيّ، والنبيّ ﷺ جعل أذى على اللهِ أذاه:

٣٦- لما رواه أبو عليّ الطبرسي الله قال: حدّثنا السيّد أبو الحمد (١١) قال: حدّثني الحاكم أبو القاسم الحسكاني بإسناده حديثاً يرفعه إلى أرطاة بن حبيب قال: حدّثني أبو خالد الواسطيّ وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني زيد بن عليّ بن الحسين الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني الخسين الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني عليّ بن الحسين المهالي وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني عليّ بن أبي طالب الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني عليّ بن أبي طالب الله وهو آخذ بشعره، قال: حدّثني عليّ بن أبي طالب الله وهو آخذ بشعره، قال:

حدّثني رسول الله عَيَّالَيُهُ وهو آخذ بشعره، فقال: يا عليّ، من آذى شعرة منك فقد آذاني، ومن آذاني، ومن آذى الله فعليه لعنة الله. (٢)

٣٧ ويؤيده ما ذكره في تفسير الإمام أبي محمّد الحسن العسكري اللهِ قال:

إنّ رسول الله عَلَيْ بعث جيساً وأمّر عليهم عليّا اللهِ وما بعث جيساً قطّ وفيهم عليّ اللهِ إلاّ جعله أميرهم، فلمّا غنموا رغب عليّ اللهِ أن يشتري من جملة الغنائم جارية وجعل ثمنها من جملة الغنائم، فكايده فيها حاطب بن أبي بلتعة وبُسريدة الأسلميّ، وزايداه، فلمّا نظر إليهما يكايدانه ويزايدانه انتظر إلى أن بلغت قيمتها قيمة عدل في يومها، فأخذها بذلك. فلمّا رجعوا إلى رسول الله عَلَيْ تواطئا على أن يقولا ذلك لرسول الله عَلَيْ وقال:

يا رسول الله، ألم تر إلى عليّ بن أبي طالب أخذ جارية من المغنم دون

١ \_هو مهدي بن نزار الحسيني.

٢ ـ مجمع البيان: ٣٧٠/٨، عن شواهد التنزيل: ٩٧/٢ ح ٧٧٦، وفي البرهان: ٤٩٣/٤ ح ٢، عن مجمع البيان،
 وأخرجه في البحار: ٣٣٢/٣٩ ضمن ح ١، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٢١١/٣.



المسلمين؟ فأعرض عنه [رسول الله يَهَاهُ]، فجاء عن يمينه فقالها، فأعرض عنه، فجاء عن يساره فقالها، فأعرض عنه، ثمّ عاد فجاء عن يساره فقالها، فأعرض عنه، أوجاء من خلفه فقالها، فأعرض عنه، ثمّ عاد إلى بين يديه فقالها، فغضب](١) رسول الله يَهاهُ غضباً لم يرقبله ولا بعده غضب مثله وتغيّر لونه وتربّد وانتفخت أوداجه وارتعدت أعضاؤه وقال:

مالك يا بريدة، آذيت رسول الله عَيْنَ منذ اليوم؟ أما سمعت قول الله عَلَا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللهَ وَ رَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهيئًا \* وَ الَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَ إِثْمًا مُبِينًا ﴾ فقال بريدة: ما علمت أنّى قصدتك بأذى.

فقال رسول الله عَلَيْ أو تظن يا بريدة أنّه لا يؤذيني إلا من قصد ذات نفسي؟ أما علمت أنّ عليّاً منّي وأنا منه، وأنّ من آذى عليّاً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فحق على الله أن يؤذيه بأليم عذابه في نار جهنّم؟ يا بريدة، أنت أعلم أم الله عَلَى وأنت أعلم أم ملك الأرحام؟ أعلم أم الله أعلم، وقرّاء اللوح المحفوظ أعلم، وملك الأرحام أعلم. فقال بريدة: بل الله أعلم، وقرّاء اللوح المحفوظ أعلم، وملك الأرحام أعلم. فقال رسول الله عَلَى فأنت أعلم يا بريدة أم حفظة على بن أبي طالب؟ قال: بل حفظة على بن أبي طالب أعلم.

فقال رسول الله عَيَّالَيُّةُ: فكيف تخطّئه وتلومه وتوبّخه وتشنّع عليه في فعله؟ وهذا جبرئيل أخبرني عن حفظة عليّ أنّهم لم يكتبوا عليه قطّ خطيئة منذ ولد، وهذا ملك الأرحام حدّثني أنّه كتب قبل أن يولد حين استحكم في بطن أمّه أنّه لا يكون منه خطيئة أبداً، وهؤلاء قرّاء اللّوح المحفوظ أخبروني ليلة أسري بي أنّهم وجدوا في اللّوح المحفوظ مكتوباً (علىّ المعصوم من كلّ خطأ وزلّة».

فكيف تخطُّنه أنت يابريدة؟ وقد صوّبه ربّ العالمين والملائكة المقرّبون.

١ \_من البرهان.



يا بريدة، لاتتعرّض لعليّ بخلاف الحسن الجميل، فإنّه أميرالمؤمنين وسيّد [الوصيّين وسيّد] الصالحين وفارس المسلمين وقائد الغرّ المحجّلين وقسيم الجنّة والنار، يقول: هذا لي، وهذا لك. ثمّ قال: يا بريدة، أترى ليس لعليّ من الحقّ عليكم معاشر المسلمين أن لاتكايدوه ولاتعاندوه ولاتزايدوه؟ هيهات هيهات إنّ قدر عليّ عند الله أعظم من قدره عندكم أولا أخبركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله.

فقال رسول الله عَيَّمَا إِنَّ الله سبحانه وتعالى يبعث يوم القيامة أقواماً تمتلئ من جهة السيّئات موازينهم، فيقال لهم: هذه السيّئات فأين الحسنات وإلا فقد عطبتم؟ فيقولون: يا ربّنا، ما نعرف لنا حسنات، فاذا النداء من قبل الله على:

«إن لم تعرفوا لأنفسكم حسنات فإنّي أعرفها لكم، وأوفّرها عليكم».

ثمّ تأتي الريح برقعة صغيرة تطرحها في كفّة حسناتهم فترجح بسيّئاتهم بأكثر ممّا بين السماء والأرض، فيقال لأحدهم: خذ بيد أبيك وأمّك وإخوانك وأخواتك وخاصّتك وقراباتك وأخدانك ومعارفك فأدخلهم الجنّة.

فيقول أهل المحشر: يا ربّنا، أمّا الذنوب فقد عرفناها، فما كانت حسناتهم؟ فيقول الله ﷺ: يا عبادي إنّ أحدهم مشى ببقيّة دين عليه لأخيه إلى أخيه فقال له: خذها فإنّي أُحبّك بحبّك لعلي بن أبي طالب اللهِ، فقال له الآخر:

إنّي قد تركتها لك بحبّك لعليّ بن أبي طالب ولك من مالي ما شئت،

فشكر الله تعالى لهما فحطّ به خطاياهما وجعل ذلك في حشـو صـحائفهما وموازينهما وأوجب لهما ولوالديهما الجنّة.

ثمّ قال: يا بريدة، إنّ من يدخل النار ببغض عليّ أكثر من حصى الخذف(١) الّذي يرمى عند الجمرات، فإيّاك أن تكون منهم.(٢)

١ \_ الخذف: رمى الحصاة من بين سبّابتيه.

٢ ـ تفسير الإمام 提灣: ١٣٨ ح ٧٠، وعنه البحار: ١٦٦/٣٨ ح٦، وج١٠٩/٦٨ ح ٢١ (قطعة)، والبرهان:
 ٤٩٣/٤ ح٣.



### رقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّسَهَا الَّـذِينَ آمَـنُوا لَا تَكُـونُوا كَـالَّذِينَ آذَوْا مُـوسىٰ فَـبَرَّأَهُ اللهُ مِـمَّا فَـالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهًا ﴾ «٦٩»

٣٨ ـ تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب ﴿ عن الحسين بن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن أخسم في قول الله ﷺ: ﴿ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ \_ في عليّ والائمّة ـ كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا ﴾. (١)

[وروى عليّ بن إبراهيم ﷺ مثله].<sup>(۲)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ وَ مَنْ يُطِع اللهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾ «٧١»

٣٩ ـ تأویله: رواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن أحمد بن القاسم (٣)، عن أحـمد بـن محمّد السيّاري، عن محمّد بن عليّ، [عن عليّ] (٤) بن أسباط، عن عليّ بـن أبـي حمزة، عن أبى بصير، عن أبى عبدالله الله قال:

﴿ وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَ رَسُولَهُ \_ في ولاية عليّ والأئمّة من بعده \_ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيمًا ﴾. (٥)

١ ـ الكافي: ١ / ١٤/٤ ح ٩، والبحار: ٣٠٢/٢٣ ح ٦٦، والبرهان: ٤٩٧/٤ ح٣.

٢ ـ تفسير القمّي: ١٧٢/٢ وفيه بدل الآية هكذا «يا أيّها الذين آمنوا لاتؤذوا رسول الله عليه ، وعنه البحار:
 ١٢/١٣ ح ٢٠ والبرهان: ٤٩٦/٤ ح ١، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٣ ـ في البحار: الهيثم.

٤ ـ أثبتناه بحسب طبقة الرواة لعدم وجود محمد بن عليّ بن أسباط في كـتب الأحـاديث والرجـال، وفـي نسخة «م» أبي حمزة، وما أثبتناه هو الصحيح لعدم رواية أبي حمزة عن أبي بصير ، ورواية ابن أبي حمزة عن أبي بصير على ما فى كتب الرجال والأحاديث.

٥ ـ عنه البحار: ٣٠١/٢٣ ح ٥٦، والبرهان: ٤٩٨/٤ ح ٢، ورواه السيّاري في تفسيره ح ١١.



[وعليّ بن إبراهيم، عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله مثله]. (١)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾ «٧٢»

معنى تأويله: قوله تعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾

أي عارضنا وقابلنا، والأمانة هنا الولاية.

وقوله: ﴿عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ ﴾ فيه قولان:

الأوّل: أنّ العرض على أهل السماوات والأرض من الملائكة والجـنّ والإنس فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

والقول الثاني: قول ابن عبّاس، وهو أنّه عرضت على نفس السماوات والأرض والجبال، فامتنعت من حملها وأشفقت منها،

لأنّ نفس الأمانة قد حفظتها الملائكة والأنبياء والمؤمنون، وقاموا بها.

وقوله: ﴿وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا﴾ أي أنّ هذه الأمانة في جلالة موقعها وعظم شأنها لوقيست بالسماوات والأرض والجبال، وعرضت بها، لكانت الأمانة أرجح قدراً وأثقل وزناً منها، ومع ذلك فقد حملها الإنسان مع ضعفه.

ومعنى حملها: أي خانها وضيّعها، وكلّ من حمل الأمانة فقد خانها وضيّعها، ومن لم يحملها فقد أدّاها، وليس المراد بحملها الإستقلال بها.

وأنشد بعضهم في أنّ حمل الأمانة بمعنى الخيانة، فقال:

١ ـ تفسير القتي: ١٧٢/٢، عنه البحار: ٣٠٣/٢٣ ح ٦٦، والبرهان: ٤٩٨/٤ ح ١، وعن الكافي: ٤١٤/١ ح ٨،
 وما بين المعقوفين من نسخة «أ»، وما بين القوسين من المصدر.



إذا أنت لم تبرح تــؤدّي أمــانة وتحمل أخرى أفرحتك الودائع أى تؤدّى أمانة وتضيّع أخرى.(١)

وقوله تعالى: ﴿وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ \_ وهو الكافر والمنافق \_ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا \_ انتفسه \_ جَمهُولاً ﴾ بالثواب والعقاب المعدّ له يوم المآب.

### وأمّا تأويل أنّ الأمانة هي الولاية:

•٤- ما رواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن الحسين بن عامر، عن محمّد بن الحسين، عن الحكم بن مسكين، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبدالله الله في قول الله عزّ وجلّ: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ أَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولاً ﴾. قال:

يعني بها ولاية عليّ بن أبي طالب للطِّلْإِ.(٢)

﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ ﴾ إلى آخر الآية ، قال: هي الولاية لأمير المؤمنين (٤) صلوات الله عليه وعلى ذرّيته الطيّين، باقية دائمة إلى يوم الدين.

١ \_ مجمع البيان: ٣٧٣/٨.

٢ \_ عنه البحار: ١٥٠/٣٦ ح ٢٢، والبرهان: ١/٤٥ ح ٦، وفي البحار: ٢٨٠/٢٣ ح ٢٢، عنه وعن بـ صائر
 الدرجات: ١٥٥/١ ح ٢.

٤ ـ الكافي: ١/١٣/٤ ح٢، وعنه البحار: ٢٨٠/٢٣ ذح ٢٢، والبرهان: ٤٩٨/٤ ح١.



# شِوْلَوْلِينَا الْمُ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بِارَكْنَا فيها قُسرًى ظَاهِرَةً وَ قَدَّرُنَا فيهَا السَّيْرَ سيرُوا فيها لَيْالِي وَ أَيُّامًا آمِنينَ ﴾ «١٨»

لهذا تأويل ظاهر وباطن. فأمّا الظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

المارواه محمّد بن العبّاس الله عن الحسن (بن عليّ) (١) بن زكريا البصري، عن الهيثم بن عبدالله (٢) الرمّاني، قال: حدّثني عليّ بن موسى، قال: حدّثني أبي موسى، عن أبيه جعفر الله قال: دخل على أبي بعض من يفسّر القرآن فقال له:

أنت فلان؟ \_وسمّاه باسمه \_قال: نعم، قال: أنت الّذي تفسّر القرآن؟ قال: نعم، قال: فكيف تفسّر الرّكْنا فيها قُرى قال: فكيف تفسّر هذه الآية: ﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فيها قُرى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فيها السَّيْرَ سيرُوا فيها لَيْالِي وَ أَيّٰامًا آمِنينَ ﴾؟ قال: هذه بين مكّة ومنى.

فقال له أبو عبدالله للطِّلِز: أيكون في هذا الموضع خوف وقطيع؟ قال: نعم،

قال: فموضع يقول الله آمن يكون فيه خوف وقطيع!

قال: فما هو؟ قال: ذاك نحن أهل البيت قد سمّاكم الله ناساً وسمّانا قرى،

قال: جعلت فداك أوجدت هذا في كتاب الله أنّ القرى رجال؟

١ ـ ليس في نسخة «أ»، وفي جميع النسخ «الحسين» كما في معجم رجال الحديث: ٢٥/٦ و ٤٦، ولكن الظاهر أنّ الصواب ما أثبتناه، كما في معجم رجال الحديث: ٣٣/٥ و ٣٤، ومعجم رواة الحديث وثقاته:
 ٩٣٠/٢

٢ ـ في نسخة «أ» محمد، والصواب كما في المتن، راجع معجم رجال الحديث: ٣٢١/١٩ و ٣٢٢، ومعجم رواة
 الحديث وثقاته: ٣٦٠٥/٦.



فقال أبو عبدالله عليه! أليس الله تعالى يقول: ﴿وَ سُئَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْسعيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا﴾ (١) فللجدران والحيطان السؤال أم للناس؟ وقال تعالى:

﴿وَ إِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إِلاَّ نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذَّبُوهَا عَذَابًا شَديدًا ﴾ (٢) فمن المعذَّب؟ الرجال أم الجدران والحيطان (٣).

يا أخا أهل البصرة، بلغني أنّك فسّرت آية من كتاب الله على غير ما أنزلت، فان كنت فعلت فقد هلكت واستهلكت. قال: وما هي جعلت فداك؟ قال: قول الله على:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَّى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سيرُوا فيهَا لَيْالِيَ وَ أَيُّامًا آمِنينَ﴾ ويحك! كيف يجعل الله لقوم أماناً ومتاعهم يسرق بـمكّة والمدينة وما بينهما؟ وربّما أخذ عبد أو قتل وفاتت نفسه،

ثمّ مكث مليّاً، ثمّ أوماً بيده إلى صدره، وقال: نحن القرى الّتي بارك الله فيها. قال: جعلت فداك، أوجدت هذا في كتاب الله أنّ القرى رجال؟

قال: نعم، قول الله عزّوجلّ: ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَ رُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسْابًا شَديدًا وَ عَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا﴾ (٤)

فمن العاتي على الله ﷺ؛ الحيطان، أم البيوت، أم الرجال؟ (فقال: الرجال). ثمّ قال: جعلت فداك، زدني. قال: قوله ﷺ في سورة يوسف:

﴿وَ سْنَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَ الْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ (٥) لمن أمروه أن يسأل؟ القرية

١ ـ سورة يوسف: ٨٢. ٢ ـ سورة الإسراء: ٥٨.

٣\_عنه البحار: ٢٣٤/٢٤ ح٣، والبرهان: ١٤/٤ ح٧.

٤ \_سورة الطلاق: ٥٨ \_سورة يوسف: ٨٢.



والعير أم الرجال؟ فقال: جعلت فداك، فأخبرني عن القرى الظاهرة قال: هم شيعتنا يعنى العلماء منهم.(١)

### وقوله تعالى: ﴿سيرُوا فيها لَيْالِيَ وَ أَيُّامًا آمِنينَ ﴾ «١٨»

٣-روى أبو حمزة الثمالى، عن عليّ بن الحسين الله الله قال: آمنين من الزيغ، أيّ قال: آمنين من الزيغ، أي فيما يقتبسون منهم من العلم في الدنيا والدين. (٢)

## وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبًّارٍ شَكُورٍ ﴾ «١٩»

3. تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا محمّد بن أحمد (۲) بن ثابت، عن القاسم ابن إسماعيل، عن محمّد بن سنان، عن سماعة بن مهران، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله عن قول الله على: ﴿إِنَّ في ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبُّارٍ شَكُورٍ ﴾ قال: صبّار على مودّتنا وعلى ما نزل به من شدّة أو رخاء، صبور على الأذى فينا، شكور لله على ولايتنا أهل البيت. (٤)

### وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَا تَّبَعُوهُ إلاَّ فَريقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ «٢٠»

٥ ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي، عن محمّد ابن عيسى بن عبيد، عن ابن فضّال، عن عبدالصمد بن بشير، عن عطيّة العوفي، عن أبي جعفر الله عن رسول الله عَلَيْلُهُ لمّا أخذ بيد عليّ اللهِ بغدير خم، فقال:

١ \_ عنه البحار: ٢٣٥/٢٤ ح ٤، والبرهان: ١٥/٥ ح ٨، والمستدرك: ١٨٨/٣ ح ١٨.

٢ ـ عنه المستدرك: ١٨٨/٣ ح ١٩، والبرهان: ١٦/٤ ٥ ح ٩.

٣\_ في البرهان «أحمد بن محمّد».

٤\_عنه البحار: ٢٢٠/٢٤ - ١٧، والبرهان: ١٨/٤ - ١٣٠



«من كنت مولاه فعليّ مولاه»، كان إبليس لعنه الله حاضراً بعفاريته، فقالت له حيث قال: «من كنت مولاه فعليّ مولاه» -: والله ما هكذا قلتَ لنا، لقد أخبرتنا أنّ هذا إذا مضى افترقـ [-ت] أصحابه، وهذا أمر مستقرّ كلّما أراد أن يذهب واحد بدر آخر، فقال: افترقوا فإنّ أصحابه قد وعدوني أن لا يقرّوا له بشيء ممّا قال! وهو قوله عزّوجلّ: ﴿وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَا تَبْعُوهُ إِلا فَريقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. (١)

7-ويؤيده ما رواه عليّ بن إبراهيم بإسناده عن زيد الشحّام، قال: دخل قتادة بن دعامة على أبي جعفر اللهِ وسأله عن قوله على : ﴿وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَهُ فَاتَبْعُوهُ إِلاَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ قال: لمّا أمر الله نبيّه عَلَيْ أن ينصب أميرالمؤمنين للناس وهو قوله عَلى: ﴿يَا أَيُهَا الرَّسُولُ بَلَغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ـني عليّ ـوَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسٰالَتَهُ ﴾ (٢) أخذ رسول الله عَلَيْ بيد عليّ اللهِ يوم غدير خمّ وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه ، حثت الأبالسة التراب على رؤوسهم.

فقال لهم إبليس الأكبر لعنه الله: ما لكم؟

قالوا: قد عقد هذا الرجل اليوم عقدة لايحلُّها شيء إلى يوم القيامة.

فقال لهم إبليس: كلاّ إنّ الّذين حوله قد وعدوني فيه عدة، ولن يخلفوني فيها.

فأنزل الله سبحانه هذه الآية: ﴿وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسٌ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَريقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (يعني شيعة أميرالمؤمنين صلوات الله عليه وعلى ذرّيّته الطيين). (٣)

٧- ويعضده ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن سليمان، عن عبدالله بن محمّد اليماني، عن منيع بن الحجّاج، عن صباح الحدّاء، عن صباح المزني، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال:

١ ـ عنه البحار: ١٦٨/٣٧ ح ٥٤، والبرهان: ١٩/٤ ٥ ح٣، واثبات الهداة: ٥٩٥/٣ ح ٧١٨.

٢ ـ سورة المائدة: ٦٧.

٣ ـ تفسير القمّي: ١٧٦/٢، وفيه: عن أبيه، عن ابـن أبـي عـمير، عـن ابـن سـنان، عـن أبـي عـبدالله للكِّلا، وهذا ما يوافق نسخة «أ». وفي البحار:١٦٩/٣٧، والبرهان:١٩/٤ ح٤، عن التأويل.



لمّا أخذ رسول الله عَلَيْ اللهِ علي اللهِ يوم الغدير صرخ إبليس في جنوده صرخة، فلم يبق منهم أحد في برّ ولا بحر إلاّ أتاه، فقالوا: يا سيّدهم ومولاهم ماذا دهاك؟ فما سمعنا لك صرخة أوحش من صرختك هذه! فقال لهم: فَعَلَ هذا النبيّ فعلاً إن تمّ له لم يعص الله أبداً. فقالوا: يا سيّدهم أنت كنت لآدم من قبل.

فلمّا قال المنافقون: إنّه ينطق عن الهوى، وقال أحدهما لصاحبه: أما ترى عينيه تدوران في رأسه كأنّه مجنون، يعنون رسول الله، صرخ إبليس صرخة بطرب، فجمع أولياءه، ثمّ قال: أما علمتم أنّى كنت لآدم من قبل؟ قالوا: نعم.

قال: أمّا آدم نقض العهد ولم يكفر بالربّ، وهؤلاء نقضوا العهد وكفروا بالرسول. فلمّا قبض رسول الله عَيْمَا في وأقام الناس غير علي النيلا ، لبس إبليس تــاج المــلك ونصب منبراً وقعد في الوثبة وجمع خيله ورجله، ثمّ قال لهم:

اطربوا لا يطاع الله حتّى يقوم الإمام. ثمّ تلا أبو جعفر اليُّلا:

﴿وَ لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْـليسُ ظَـنَّهُ فَـاتَّبَعُوهُ إِلاَّ فَـريقًا مِـنَ الْـمُؤْمِنِينَ ﴾. ثــمّ قــال أبو جعفر اللهِ عَلَيْ الله عَلَيْ والظنّ من إبليس حين قالوا لرسول الله عَلَيْ والظنّ من إبليس حين قالوا لرسول الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْكُ الله عَلَيْ الله عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَ

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلاَّ لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ﴾ «٢٣»

لايقبل الله الشفاعة يوم القيامة لأحد من الأنبياء والرسل حتى يأذن له في الشفاعة إلا رسول الله عَلَيْ فإن الله قد أذن له في الشفاعة من قبل يوم القيامة، فالشفاعة له ولأميرالمؤمنين وللأئمة من ولده، ثمّ بعد ذلك للأنبياء المنتج أجمعين. (٢)

١ ــ الكافي: ٤/٨ ٣٤٤/٣ م ٤٠، وعنه البحار: ٢٥٦/٢٥ م م ٤، ونور الثقلين: ٦/١٦ ١ ح ٥٥، والبرهان: ١٨/٤ ٥ ح ١. ٢ ــ تفسير القمّي: ١٧٦/٢ مع اختلاف، عنه البحار: ٣٨/٨ ح ١٦، وفي البرهان: ١٧٦/٢ ح ٣ عن التأويل.



٩-وروى أيضاً: عن أبيه، عن عليّ بن مهران، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله الله عن شفاعة النبيّ عَيْلَة يوم القيامة، قال:

يحشر الناس يوم القيامة في صعيد واحد فيلجمهم العرق فيقولون:

انطلقوا بنا إلى أبينا آدم يشفع لنا. فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لنا عند ربّك.

فيقول: إنَّ لي ذنباً وخطيئة وأنا أستحيى من ربَّى فعليكم بنوح.

فيأتون نوحاً فيردّهم إلى من يليه ويردّهم كلّ نبيّ إلى من يمليه من الأنبياء، حتى ينتهوا إلى عيسى، فيقول: عليكم بمحمّد عَيَّالًا.

فيأتون محمّداً فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه أن يشفع لهم.

فيقول [لهم]: انطلقوا بنا، فينطلقون حتّى يأتي باب الجنّة،

فيستقبل وجه الرحمن سبحانه، ويخرّ ساجداً فيمكث ماشاءالله.

فيقول الله: ارفع رأسك يامحمّد، واشفع تشفّع، وسل تعط. فيشفع فيهم.(١١)

وقوله تعالى: ﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا للهِ مَثْنىٰ وَ فُرادىٰ ﴾ «٤٦»

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا شِهِ مَثْنِي وَ فُزادي ﴾ قال: بالولاية.

قلت: وكيف ذلك؟ قال: إنّه لمّا نصب النبيّ عَيَّا أَميرا لمؤمنين عليه للنّاس، فقال:

من كنت مولاه فعليّ مولاه، إغتابه رجل وقال: إنّ محمّداً ليدعو كلّ يوم إلى أمر جديد، وقد بدأ بأهل بيته يملّكهم رقابنا. فأنزل الله على نبيّه على لله الله الله على نبيّه على الله قد أناً فقال له: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ ﴾ فقد أدّيت إليكم ما افترض ربّكم عليكم.

قلت: فما معنى قوله رَجُّك ﴿أَنْ تَقُومُوا شِهِ مَثْنَىٰ وَ فُرادىٰ ﴾؟ فقال:

١ ـ عنه البرهان: ٢١/٤ م ح ٤، ولم نجده في نسخ تفسير القمّي الموجودة عندنا.



أمّا مثنى: يعني طاعة رسول الله ﷺ وطاعة أميرالمؤمنين عليه وأمّا فرادى: فيعني طاعة الإمام من ذرّيتهما من بعدهما، ولا والله يا يعقوب ما عنى غير ذلك. (١١)

11- وروى الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن الوشّاء، عن محمّد بن الفضيل، عن أبى حمزة الثمالي، قال:

سألت أبا جعفر السلام عن قول الله على: ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ﴾ قال:

ولاية عليَّ لِللَّهِ هي الواحدة الَّتي قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ﴾.(٢)

# وقوله تعالى: ﴿وَ لَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا فَلاَ فَوْتَ وَ أُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريبٍ ﴾ «٥١»

11- تأويله: قال محمّد بن العبّاس أنه: حدّثنا محمّد بن الحسن بن عليّ [بن] (۱۳) الصباح المدائني، عن الحسن بن محمّد بن شعيب (٤)، عن موسى بن عمر بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن منصور بن يونس، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر المناخ قال:

يخرج القائم الله فيسير حتى يمر بمر (٥)، فيبلغه أنّ عامله قد قتل، فيرجع إليهم فيقتل المقاتلة، ولا يزيد على ذلك شيئاً، ثمّ ينطلق فيدعو الناس حتّى ينتهي إلى

١ عنه البحار: ٣٩١/٢٣ ح٢، والبرهان: ٢٦/٤ ٥ ح٣، ورواه فرات في تفسيره: ٣٤٥ ح٢، عن عمر بن يزيد،
 عن أبي جعفر ﷺ.

٢ ـ الكافي: ٢٠/١ ح ٤١، وعنه البحار: ٣٩٢/٢٣ ح ٤، والبرهان: ٥٢٦/٤ ح ٢، وأخرجه في البحار: ١٤٣/٣٦ ح ١٠، عن تفسير فرات: ٣٤٥ ح ١.

٣ ـ من نسخة «ب»، وهو كذلك في معجم رواة الحديث وثبقاته: ٥ / ٢٨٨٣، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وفي معجم الرواة: ٩٣٥/٢ الحسن بن عليّ بن صباح بن سلام المدائني، عن النمازي ولم يذكر له مصدراً، ويحتمل أن يكون عن الصباح المدائني.

٤ ـ لم يوجد في الرجال.

٥ ـ مرّ: واد في بطن إضم وهو الوادي الّذي فيه المدينة المنوّرة، (معجم البلدان: ٢١٤/١ و ٢٠٦/٥).



البيداء، فيخرج جَيشان (١) للسفياني، فيأمر الله على الأرض أن تأخذ بأقدامهم، وهو قوله على: ﴿وَلَوْ تَرِيٰ إِذْ فَزِعُوا فَلا فَوْتَ وَ أَخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَريبٍ \* وَ فَالُوا آمَنّا بِهِ مِنْ قَبْلُ عِنْ مَكَانٍ بَالْعَيْبِ بِهِ عَنْ قَبْلُ عِنْ قَبْلُ عِنْ بَيْام (قائم) آل محمد على عَنْ فَوْنَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعيدٍ \* وَ حيلَ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فَى شَكُ مُريبٍ \*. (٢)



#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ مَا يَفْتَحِ اللهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلا مُمْسِكَ لَها ﴾ «٢»

ا\_تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أبو محمّد أحمد بن محمّد النوفلي، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن أبي عبد الله الله قال:

قول الله على الله على الله الله الله الله على ا

يعني أنّ الّذي يجريه الله على لسان الإمام التَّلِا من الكلام، هو رحمة منه فتح بها على الناس [لاَنّه] لا ينطق عن الهوى وما ينطق إلاّ عن الله، وكلّما يكون من الله فهو رحمة، ومنه قوله تعالى: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاّ رَحْمَةً لِلْعَالَمينَ ﴾. (٥)

وكذلك أهل بيته الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين.

١ ـ جيش، جَيشان: القوة (لسان العرب)، كأنَّه تمام القوة للسفياني.

٢\_عنه البحار: ٥٢ /١٨٧ - ١٣، والبرهان: ٢٩/٤ - ٦، وإثبات الهداة: ١٢٧/٧ - ٦٤٧.

٣-في نسختي «ب،م» أحمد بن محمّد بن النوفلي، وهو أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي.

٤ ـ عنه البحار: ٢٤/٦٦ ح ٥١، والبرهان: ٧٠٧٥ ح ٢. ٥ ـ الأنبياء: ١٠٧.



## وقوله تعالى: ﴿ إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ «١٠»

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ قال: ولايتنا أهل البيت \_ وأهوى بيده إلى صدره \_ فمن لم يتولنا لم يرفع الله له عملاً (٢).

يعني أنّ الولاية هي العمل الصالح الّذي يرفع الكلم الطيّب إلى الله تعالى.

٣-وذكر عليّ بن إبراهيم الله عن الصادق الله أنّه قال: «الكلم الطيّب» قول المؤمن: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، علىّ وليّ الله وخليفة رسول الله.

«والعمل الصالح» الإعتقاد بالقلب أنّ هذا هو الحقّ من عند الله لا شكّ فيه. (٣)

٤ ـ ويؤيده: ما رواه عن الإمام عليّ بن موسى المَلِك في قوله تعالى:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطِّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ قال: «الكلم الطيّب» هو قول:

لا إله إلاَّ الله محمَّد رسول الله، عليَّ وليِّ الله وخليفته حقًّا وخلفاؤه خلفاء الله،

«والعمل الصالح يرفعه» إليه، فهو دليله، وعمله اعتقاده الّذي في قلبه، بأنّ هذا الكلام الصحيح كما قلته بلساني (٤)

يعنى: أنَّ قوله بلسانه غير كافٍ إذا لم يكن بقلبه ولسانه وجوارحه وأركانه.

١ ـ من نسخة «ج» وهو الصحيح على ما في كتب الرجال.

٢ \_ الكافى: ٢ /٤٣٠ ح ٨٥، وعنه البحار: ٢٤ /٣٥٧ ح ٧٥، والبرهان: ٣٩/٤ ح ١.

٣- تفسير القمّي: ١٨٣/٢، وعنه البرهان: ١/٤٥ ح٧، ونور الثقلين: ١٣٦/٦ ح ٣٧، والحديث نقلناه من نسخة «أ».

اخرجه في البحار: ٣٥٨/٢٤ ح ٧٦، والبرهان: ٣٩٩/٤ ح ٢، عن الرضا ﷺ، وظاهر البرهان أنّه مروي في الكافي ولكن لم نجده فيه، نعم رواه بعينه في تنبيه الخواطر: ١٠٩/٢.



وقوله تعالى: ﴿ وَ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ \* وَ لاَ الظُّلُمَاتُ وَ لاَ النُّورُ \* وَ لاَ الظِّلُ وَ لاَ الْأَمْوَاتُ ﴾ «١٩-٢١»

0\_ تأويله: من طريق العامّة، ماروي عن أنس بن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي صالح، عن ابن شهاب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: قوله على: ﴿وَ مَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَ الْبَصِيرُ - قال: الأعمى ابو جهل والنور أمير المؤمنين أبو جهل، والبصير أميرالمؤمنين - وَ لاَ الظّلُماتُ وَ لاَ النّورُ - فالظلمات أبو جهل والنور أمير المؤمنين و لاَ الظّلُم في الجنّة، والحرور يعني جهنّم لأبي جهل، ثمّ جمعهم جميعاً، فقال - وَ مَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَ لاَ الْأَمْواتُ ﴾ فالأحياء عليّ وحمزة وجعفر والحسن والحسين وفاطمة وخديجة المجمّة عليه والأموات كفّار مكّة. (١)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ «٢٨»

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَصِينَهُمْ ضَائِقٌ فَصِينَهُمْ صَفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ فَصِينَهُمْ طَالِمٌ لِمَنْفُسِهِ وَمِنْهُمْ مُفْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴾ «٣٢»

٧ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم

١-عنه البحار: ٣٧٢/٢٤ ح ٩٨، وج ٣٩٦/٣٥ ذح ٦، عن المناقب لابن شهر آشوب: ٨١/٣.
 ٢-عنه البحار: ٢٢/٢٤ م ١٢، والبرهان: ٤/٥٤٥ م ٤.



ابن محمد، عن عثمان بن سعيد، عن إسحاق بن يزيد الفرّاء، عن غالب الهمداني، عن أبي إسحاق السبيعيّ، قال: خرجت حاجّاً فلقيت محمّد بن عليّ عليّ الله فسألته عن هذه الآية: ﴿ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾؟ فقال:

ما يقول فيها قومك يا أبا إسحاق؟ \_ يعني أهل الكوفة \_ قال: قلت:

يقولون: إنّها لهم، قال: فما يخوّفهم إذا كانوا من أهل الجنّة؟

قلت: فما تقول أنت جعلت فداك؟ قال: هي لنا خاصة يا أبا إسحاق،

أمّا السابق بالخيرات فعليّ بن أبي طالب والحسن والحسين والإمام منّا،

والمقتصد: فصائم بالنّهار، وقائم باللّيل،

والظالم لنفسه: ففيه ما في الناس وهو مغفور له.

يا أبا إسحاق، بنا يفكّ الله رقابكم، وبنا يحلّ الله وثاق(١) الذلّ من أعناقكم،

وبنا يغفر الله ذنوبكم، وبنا يفتح وبنا يختم لابكم، ونحن كهفكم ككهف أصحاب الكهف ونحن سفينتكم كسفينة نوح، ونحن باب حطّتكم كباب حطّة بني إسرائيل. (٢)

**٨-وقال أيضاً:** حدّثنا حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن محمّد

ابن أبي حمزة، عن زكريّا المؤمن، عن أبي سلام، [عن] سورة بن كليب،

قال: قلت لأبي جعفر الله: مامعنى قوله الله الله أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبادِنا ﴾ الآية. قال: الظالم لنفسه الذي لا يعرف الإمام.

قلت: فمن المقتصد؟ قال: الّذي يعرف الإمام.

قلت: فمن السابق بالخيرات؟ قال: الإمام. قلت: فما لشيعتكم؟ قال:

۱ ـ «رباق» خ.

٢ \_ عنه البرهان: ٤٠٠٥ ح ١١، وفي البحار: ٢١٨/٢٣ ح ١٩، عنه وعن سعد السعود: ٢١٦ ح ٢٩، نقلاً من كتاب محمد بن العبّاس وفي وتفسير فرات: ٣٤٨ ح ٤٧٤، إلا أنّ فيه هكذا «يا أبا اسحاق: بنا يـقيل الله عثر تكم، وبنا يغفر الله ذنوبكم، وبنا يقضي الله ديونكم، وبنا يفك الله وثاق الذلّ من أعناقكم، وبنا يختم وبنا يفتح لابكم».



تكفّر ذنوبهم، وتقضى لهم ديونهم، ونحن باب حطّتهم، وبنا يغفر لهم. (١)

٩- [وذكر ابن طاووس أنّ المراد بهذه الآية ذرّيّة النبيّ ﷺ، وأنّ الظالم لنفسه هو الجاهل بإمام زمانه، والمقتصد هو العارف به، والسابق هو إمام [الوقت] (٢) المالية.

ومحمّد بن مسعود بن عيّاش في تفسيره، ويونس بن عبدالرحمان في الجمامع الصغير، وعبدالله بن حمّاد الأنصاري في كتابه، وإبراهيم الخزّاز، وغيرهم.

وقال الإصطفاء للظالم لنفسه في طهارة ولادته، أو بأن جعله في ذرّيّته خاصّة، أو غير ذلك ممّا يليق بلفظ اصطفائه جلّ جلاله. (٥)

محمّد بن العبّاس الله في هذا المقام روى عشرين رواية بأسانيدها تفيد ما هـو مذكور في تأويل الآية الكريمة من المرام].(١٦)

• 1- وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسين (٧) بن حميد، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن كثير بن عيّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر عليه في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبْادِنَا عال: فهم آل محمّد صفوة الله فيمنْهُمْ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ ـ وهو الهالك ـ وَ مِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ـ وهم الصالحون ـ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللهِ ﴾

١ ـ عنه البحار: ٢١٩/٢٣ ح ٢٠، والبرهان: ١٢٥٥٠ ح ١٢.

٢\_٤\_من سعد السعود والبحار.

٥ ـ سعد السعود: ١٦٠ ذح ١١، عنه البحار: ٢١٩/٢٣ ذح ٢١.

٦ ــ سعد السعود: ٢١٧، وهذا الحديث نقلناه من نسخة «أ».

٧ في النسخ: محمّد بن الحسن بن حميد، وليس له ذكر في رجالنا، وجاء في عدّة موارد من التأويل محمّد
 ابن الحسين بن حميد، وهو المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٥ /٣٥-٢٩ وهو الصواب.



يقول الله عَلَىٰ: ﴿ يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُوًا وَ لِبَاسُهُمْ فيها حَريرٌ \* وَ فَالُوا الْحَمْدُ شِي الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴾ ، قال:

والحزن: ما أصابهم في الدنيا من الخوف والشدّة.<sup>(٢)</sup>

11-وقال عليّ بن إبراهيم الله في هذه الآية: هم آل محمّد صلوات الله عليهم خاصّة.

(ليس لأحد فيها شيء، أورثهم الله الكتاب الّذي أنزله على محمّد ﷺ تامّاً كاملاً،

وقال الصادق للسِّلا)(٢): ﴿فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ ـ من آل محمّد غير الأنمّة وهو الجاحد للإمام من

آل محمد \_ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ \_وهو المقرّ بالإمام \_ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ ﴾ هو الإمام،

ثمّ قال عَلَىٰ: ﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فيها مِنْ أَسْاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فيها حَرِيرٌ \* وَ قَالُوا الْحَمْدُ شِي الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي أَخْلُنا ذَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فيها نَصَبٌ وَ لا يَمَسُّنَا فيها لُغُوبٌ ﴾. (٤)

١٢ ـ وذكر الشيخ أبو جعفر محمد بن بابويه الله في تأويل قوله تعالى:

﴿الْحَمْدُ شِهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ \_إلى قوله \_لُغُوبٌ ﴾ خبراً يتضمّن بعض فضائل الزهراء صلوات الله عليها: قال: حدّثنا عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب، عن أبي الحسن أحمد بن محمّد الشعراني، عن أبي محمّد عبدالباقي، عن عمر (بن سعيد) بن سنان

١ ـ بمعنى «وسعت». ٢ ـ عنه البحار: ٢٢٠/٢٣ ح ٢٢، والبرهان: ٥٥٠/٤ - ١٣٠

٣ ـ ما بين القوسين لم نجده في تفسير القمّي.

٤ ـ تفسير القمّي: ١٨٤/٢، عنه البحار: ٢١٣/٢٣ ح ١، والبرهان: ٥٢/٤ ٥ ح ٢٠.



المنبجيّ (١)، عن حاجب بن سليمان، عن وكيع بن الجرّاح، عن سليمان الأعمَش، عن أبي (٢) ظبيان، عن أبي ذرّ الله قال: رأيت سلمان وبلال يقبلان إلى النبيّ عَلَيْهُ، إذ انكبّ سلمان على قدم رسول الله عَلَيْهُ يقبّلها، فزجره النبيّ عَلَيْهُ عن ذلك.

ثمّ قال له: يا سلمان، لاتصنع بي ما تصنع الأعاجم بملوكها،

أنا عبد من عبيدالله، آكل ممّا يأكل العبيد، وأقعد كما يقعد العبيد،

فقال له سلمان: يا مولاي، سألتك بالله إلا أخبرتني بفضل فاطمة يوم القيامة؟ قال: فأقبل النبي عَمَالِين ضاحكاً مستبشراً، ثمّ قال:

والذي نفسي بيده، إنها الجارية التي تجوز في عرصة القيامة على ناقة رأسها من خشية الله، وعيناها من نور الله، وخطامها من جلال الله، وعنقها من بهاء الله، وسنامها من رضوان الله، وذنبها من قدس الله، وقوائمها من مجد الله، إن مشت سبّحت، وإن رغت قدّست، عليها هودج من نور فيه جارية إنسيّة حوريّة عزيزة، جمعت فخلقت وصنعت فمثّلت (من) ثلاثة أصناف:

فأوّلها من مسك أذفر، وأوسطها من العنبر الأشهب، وآخرها من الزعفران الأحمر، عجنت بماء الحيوان، لو تفلت تفلة في سبعة أبحر مالحة لعذبت، ولو أخرجت ظفر خنصرها إلى دار الدنيا لغشي الشمس والقمر، جبرئيل عن يمينها وميكائيل عن شمالها، وعليّ أمامها والحسن والحسين وراءها، والله يكلأها ويحفظها، فيجوزون في عرصة القيامة فإذا النداء من قبل الله جلّ جلاله:

«معاشر الخلائق غضّوا أبصاركم ونكّسوا رؤوسكم، هذه فاطمة بـنت مـحمّد ﷺ

١ ـ في النسخ: عمر بن سنان المينحي، وما أثبتناه من أنساب السمعاني: ٥ /٣٨٨، وتهذيب الكمال: ١٤/٤ في ترجمة حاجب بن سليمان.

٢ ـ في النسخ: ابن ظبيان، وما أثبتناه من الرجال كما في تهذيب الكمال: ٣/٥ رقم ١٣٣٧، وج ٣٢٥/٢١،
 ومعجم رجال الحديث: ١٢٣/٦، وج ٢٠٢/٢١، وهو أبوظبيان الجنبي الكوفي، روى عن عدّة من الصحابة، وروى عنه سليمان بن مهران الأعمش.



نبيّكم، زوجة عليّ إمامكم، أمّ الحسن والحسين»، فتجوز الصراط وعليها ريطتان (١١) بيضاوان، فإذا دخلت الجنّة ونظرت إلى ما أعدّ الله لها من الكرامة قرأت:

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِهِمِ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ \* الَّذِي أَخَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لاَ يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلاَ يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴾ .

قال: فيوحي الله على الله اليها: يا فاطمة، سليني، أعطك، وتمنّي عليَّ أرضك، فتقول: الهي، أنت المُنى وفوق المُنى، أسألك أن لا تعذّب محبّي ومحبّ عترتي بالنار. فيوحي الله إليها: يا فاطمة، وعزّتي وجلالي وارتفاع مكاني لقد آليت على نفسي من قبل أن أخلق السماوات والأرض بألفي عام أن لا أعذّب محبّيك ومحبّي عترتك بالنار (٢).

إعلم أنّه لمّا بيّن فيما تقدّم من الآيات أنّ الّذين أورثوا الكتاب عليّ والأئمّة من ولده صلوات الله عليم، ذكر سبحانه عقيب ذلك أعداءهم الكفّار المستوجبين النار:

روله سالى: ﴿وَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَ لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزي كُلَّ كَفُورٍ \* وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذي كُنَّا نَعْمَلُ \* ٣٦-٣٧»

**١٣ـ تأويله:** قال محمّد بن العبّاس ﴿: حدّثنا محمّد بن سهل العطّار [عن عمرو<sup>(٣)</sup>

١ ـ الريطة: الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ونسجاً واحداً.

٢ \_ عنه البحار: ١٣٩/٢٧ ح ١٤٤، وأخرجه في البرهان: ٤ /٥٥٢ ح ٢١، عن ابن بابويه، ولم نجده في كتب الصدوق.

٣ ـ في النسخ: عمر، وما أثبتناه من الرجال كما في ميزان الإعتدال: ٢٧١/٣ رقم ٦٤٠٠، ولسمان المميزان:
 ٤ /رقم ٤ /٣٦٨ رقم ٢٠٨٤، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٤٦٩/٥.



ابن عبدالجبّار، عن أبيه، عن](١) عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليَّلا، عن أبيه، عن جعفر عليَّلا، عن أبيه، عن جدّه أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أبيه، عن جدّه أميرالمؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين قال: قال لي رسول الله عَيْمَالِيُّهُ:

يا عليّ، ما بين من يحبّك وبين أن يرى ما تقرّ به عيناه إلاّ أن يعاين الموت، ثمّ تلا: ﴿رَبُّنا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذَى كُنَّا نَعْمَلُ ﴾ .

يعني: أنّ أعداءه إذا دخلوا النار قالوا: ﴿رَبُّنا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا ـ في ولاية عليَ الله عَيْرَ اللّذي كُنَّا نَعْمَلُ ـ في عداوته، فيقال لهم في الجواب: -أَوَلَمْ نُعَمَّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ ـ وهو النبيّ عَيَّالُهُ ـ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ ـ لآل محمد ـ مِنْ نَصِيرٍ ﴾ ينصرهم، ولا ينجيهم منه ولا يحجبهم عنه (٢).

فالحمد لله ربّ العالمين، الّذي جعلنا من المحبّين لأمير المؤمنين وذرّيّته الطيّبين صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.

١ ـ في البحار: ٢٣، محمّد بن سهل العطّار، عن أبيه، عن جدّه، وفي البحار: ٢٧، عن عمر بن عبدالجبّار عن أبيه، عن جدّه.

٢ ـ عنه البحار: ٣٦١/٢٣ ح ١٩، وج ١٥٩/٢٧ ح٧، والبرهان: ٥٥٤/٤ ح٢.



# النون فيترن المعالمة المعالمة

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آباؤُهُمْ -إلى قوله -بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَريمٍ ﴾ «١٠-١١»

1- تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن الحسن بن عبدالرحمان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله الله الله عن قول الله على: ﴿لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ﴾ سألت أبا عبدالله الله الله عن قول الله على أنذر آباؤهم فهم غافلون (۱۱) عن الله وعن [قال: لتنذر القوم الذين أنت فيهم كما أنذر آباؤهم فهم غافلون (۱۱) عن الله وعن رسوله وعن (وعده و)(۱۲) وعيده، ﴿لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ مسمّن لايمقرون بولاية أميرالمؤمنين والأوصياء من بعده،

فلمّا لم يقرّوا بها كانت عقوبتهم ماذكره الله سبحانه:

﴿إِنَّا جَمَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَعْلَالاً فَهِيَ إِلَى الأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ﴾ في نار جهنّم، ثمّ قال: ﴿وَجَمَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لأ يُبْصِرُونَ﴾ عقوبة منه لهم حيث أنكروا ولاية أميرالمؤمنين والأئمّة المَيَّا من بعده، هذا في الدنيا وأمّا في الآخرة ففي نار جهنّم مقمحون.

ثمّ قال: يا محمّد، ﴿وَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَ أَنْ ذَرْتَهُمْ أَمْ لَـمْ تُسْذِرْهُمْ لا يُوْمِنُونَ ﴾ بالله ولا برسوله ولا بولاية عليّ ومن بعده. ثمّ قال: ﴿إِنَّمَا تُسْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ \_ يعنى أميرالمؤمنين اللهِ وَ خَشِيَ الرَّحْمُنَ بِالْغَيْبِ فَبَشَرْهُ \_ يا محمّد \_ بِمَغْفِرَةٍ وَ أَجْرٍ كَريمٍ ﴾. (٣)

١ \_من الكافي. ٢ \_ ليس في الكافي.



# وقوله تعالى: ﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾ «١٢»

٢- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدد تنا عبدالله بن العلاء، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن القاسم، عن صالح بن سهل، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقرأ:

﴿ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَام مُبِينٍ ﴾ قال: في أميرالمؤمنين اللهِ. (١)

٣-ويؤيده: ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه الله قال: حدّثنا أحمد بن محمّد الصائغ، قال: حدّثنا أحمد بن سلام محمّد العلوي، قال: حدّثنا أحمد بن سلام الكوفي، قال: حدّثنا الحسين بن عبدالواحد، قال: حدّثنا حرب (٢) بن الحسن قال: حدّثنا أحمد بن إسماعيل بن صدقة، عن أبي الجارود، عن محمّد بن عليّ الباقر صورت الله عليما، قال: لمّا نزلت هذه الآية على رسول الله عليها:

﴿وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ في إِمَامٍ مُبينٍ ﴾ قام رجلان (٤) من مجلسهما فقالا: يا رسول الله، هو التوراة؟ قال: لا، قالا: هو الإنجيل؟ قال: لا. قال: فأقبل أميرالمؤمنين على اللهِ اللهِ عَلَيْهُ:

هو هذا، إنّه الإمام الّذي أحصى الله تبارك وتعالى فيه علم كلّ شيء. (٥) يعنى: علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة.

٤\_ويؤيّد هذا التأويل: ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن الحسن الطوسي رأيُّ في

١ ـ عنه البحار: ١٥٨/٢٤ ح ٢٤، والبرهان: ١٩٩٤٥ ح ١٨، ومدينة المعاجز: ١٢٨/٢ ح ٤٤٦.

٢ \_ في معانى الأخبار: الحارث.

٣ ـ في النسخ: الحسين، وما أثبتناه هو الصواب كما في الأمالي والمعاني والجرح والتعديل: ٢٥٢/٣ رقم
 ١١٢٦، وميزان الإعتدال: ٢٩٦١، وقم ١٧٦٨، ولسان الميزان: ١٨٤/٢ رقم ٨٢٧، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٨٣٠/٢.

٥ أمالي الصدوق: ٢٣٥ ح ٦، معاني الأخبار: ٩٥ ح ١، وعنه البحار: ٤٢٧/٣٥ ح ٢، والبرهان: ٤/٨٦٥ ح ١٧.
 ومدينة المعاجز: ٢٧٧/٢ ح ٤٤٥.



كتابه مصباح الأنوار بإسناده عن رجاله مرفوعاً إلى المفضّل بن عمر، قال: دخلت على الصادق الله ذات يوم فقال لي: يا مفضّل، هل عرفت محمّداً وعليّاً وفاطمة والحسن والحسين الهيّا كنه معرفتهم؟

قال: يا مفضّل، تعلم أنّهم في طير عن الخلائق بجنب الروضة الخضرة، فمن عرفهم كنه معرفتهم كان مؤمناً في السنام الأعلى،

قال: قلت: عرّفني ذلك يا سيّدي، قال: يا مفضّل، تعلم أنّهم علموا ما خلق الله على وذرأه وبرأه، وأنّهم كلمة التقوى وخزّان (١) السماوات والأرض والجبال والرمال والبحار، وعرفوا كم في السماء نجم وملك، ووزن الجبال، وكيل ماء البحار وأنهارها وعيونها، وما تسقط من ورقة إلاّ علموها، ولا حبّة في ظلمات الأرض ولا رطب ولايابس إلاّ في كتاب مبين (١)، وهو في علمهم، وقد علموا ذلك.

قلت: يا سيّدي، قد علمت ذلك وأقررت به وآمنت. قال: نعم يا مفضّل، نعم يا مكرّم، نعم يا محبور، نعم يا طيّب، طبت وطابت لك الجنّة ولكلّ مؤمن بها.<sup>(٣)</sup>

٥ - وممّا يوضّحه بياناً ماجاء في الدعاء: «اَللّٰهُمَّ إِنّي اَسْالُكَ بِاسْمِكَ الَّذي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ، وَبِهِ تَقُومُ الْأَرْضُ، وَبِهِ تَفْرُقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ، وَبِهِ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمُتَفَرِّقُ، وَبِهِ تُفْرُقُ بَيْنَ الْمُعَلَّيَ عَلَىٰ تُفْرِقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ، وَبِهِ اَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ، وَزِنَةَ الْجِبَالِ، وَكَيْلَ الْبِحَارِ اَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ تُفْرِقُ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ، وَبِهِ اَحْصَيْتَ عَدَدَ الرِّمَالِ، وَزِنَةَ الْجِبَالِ، وَكَيْلَ الْبِحَارِ اَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُكَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ، وَانْ تَجْعَلَ لَي مِنْ اَمْرِي فَرَجاً وَمَخْرَجاً اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَديرً». (٤) وهذا الإسم العظيم (٥) داخل في جملة الأسماء الّتي علموها من الإسم الأعظم، الما والا الشيخ محمّد بن يعقوب ﴿ عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد بن

١ ـ كذا في البحار، وفي النسخ: خزناء. ٢ ـ إقتباس من سورة الأنعام: ٥٩.

٣\_مصباح الأنوار: ٢٣٧ (مخطوط)، وعنه البحار: ١١٦/٢٦ ح٢٢، والبرهان: ٥٦٩/٤ ح ١٩.

٤\_أخرجه في البحار: ١٨٧/٩٤ ضمن ح٢، عن كمال الدين: ٤٧٠، ورواه الشيخ في الغيبة: ٢٦٠.

٥ \_ في نسخة «ج» أعظم.



محمد، عن عليّ بن الحكم، عن محمّد بن الفضيل، عن شريس الوابشي (۱)، عن جابر، عن أبي جعفر عليّه قال: إنّ إسم الله الأعظم على ثلاثة وسبعون حرفاً، وإنّما كان عند آصف منها حرف واحد، فتكلّم به، فخسف بالأرض ما بينه وبين سرير بلقيس حتّى تناول السرير بيده، ثمّ عادت الأرض كما كانت أسرع من طرفة عين، ونحن عندنا من الإسم الأعظم اثنان وسبعون حرفاً، وحرف واحد عندالله تبارك وتعالى استأثر به في علم الغيب عنده، ولا حول ولا قوّة إلاّ بالله العلى العظيم. (۱)

٧- ومن ذلك: ما رواه أيضاً، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ومحمّد بن خالد، عن زكريّا بن عمران القمّي، عن هارون بن الجهم، عن رجل من أصحاب أبى عبدالله الله المفطّ المه \_قال:

سمعت أبا عبدالله اللهِ يقول:

إنّ عيسى بن مريم اللهِ أعطي [من الإسم الأعظم] حرفين كان يعمل بهما، وأعطي وسى بن عمران الله أربعة أحرف، وأعطي إبراهيم الله ثمانية أحرف، وأعطي نوح الله خمسة عشر حرفاً، وأعطي آدم الله خمسة وعشرين حرفاً، وإنّ الله تعالى جمع ذلك كلّه لمحمّد الله الله تعالى جمع ذلك كلّه لمحمّد الله الله تعالى جمع ذلك كلّه لمحمّد الله الله الله تعالى الله تعالى

وإنّ اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حرفاً، أعطى محمّداً ﷺ اثنين وسبعين حرفاً وحجب عنه حرف واحد<sup>(٢)</sup> [استأثر به في علم الغيب].

وممًا جاء في تأويل الإحصاء نبأ حسن من الأنباء وهو:

٨- ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي الله ذكره في كتابه مصباح الأنوار، قال:

١ ـ وابش نسبة إلى قبيلة بني وابش، بطن من قيس عيلان.

٢ ـ الكافي: ٢٠٠١ ح ١، عنه البحار: ١١٣/١٤ ح ٥، والبرهان: ٢١٦/٤ ح ١، وأخرجه في البحار: ٢١٠/٤
 ح ٤، عن بصائر الدرجات: ٢٧٣٧ ح ١، وفي البحار: ٢٥/٢٧ ح ١، عن كشف الغنة: ١٩١/٢.

٣-الكافي: ٢٣٠/١ ح٢، عنه البحار: ١٣٤/١٧ ح ١١، وعن بصائر الدرجات: ٣٧٤/١ ح٢، وأخرجه في
 البحار: ٢٥/٢٧ ح ٢ عن البصائر.



ومن عجائب آياته ومعجزاته ما رواه أبوذر الغفاري الله قال:

كنت سائراً في أغراض مع أميرالمؤمنين الله إذ مررنا بـواد ونـمله كـالسيل ِ السارى، فذهلتُ ممّا رأيتُ فقلت: الله أكبر جلّ محصيه.

فقال أميرالمؤمنين علي لا تقل ذلك يا أباذر، ولكن قل: جلّ باريه،

٩ـ وممّا ورد في علم أهل البيت: ما روى الشيخ محمّد بن يعقوب، عن محمّد ابن يحيى، عن أحمد بن أبي زاهر أو غيره، عن محمّد بن حمّاد، عن أحمد بن حمّاد، عن إبراهيم [بن عبدالحميد](٢)، عن أبيه، عن أبي الحسن الأوّل اللهِ، قال:

قلت له: جعلت فداك أخبرني عن النبيِّ عَيْنَا الله عَلَيْنَا ورث النبيّين كلّهم؟ قال: نعم.

قلت: من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟

قال: ما بعث الله نبيًّا إلاّ ومحمّد ﷺ أعلم منه.

قال: قلت: إنّ عيسى بن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله، قال: صدقت، قلت: وسليمان بن داود كان يفهم منطق الطير، وكان رسول الله عَيْبَالله يقدر على هذه المنازل؟ قال: فقال: إنّ سليمان بن داود قال للهدهد حين فقده وشكّ في أمره

﴿ فَقَالَ مَا لِيَ لاَ أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ \_حين فقده، فغضب عليه فقال: \_ لأَعَذَّ بَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ ﴾ (٣)

وإنّما غضب لأنّه كان يدلّه على الماء.

فهذا \_ وهو طائر \_قد أعطي مالم يُعطَ سليمان وقد كانت الريح والنمل والإنس والجنّ والشياطين [و] المردة له طائعين، ولم يكن يعرف الماء تحت الهواء، وكان الطير يعرفه، وإنّ الله سبحانه يقول في كتابه:

١ \_ أخرجه في البرهان: ٩٦٩/٤ ح ٢٠، عن مصباح الأنوار، وأخرج نحوه في البحار: ١٧٦/٤٠ ح ٥٨، عن
 الفضائل: ١٣٥ والروضة في الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ١١٥.

٢ ـ من البصائر والبحار: ٢٦.



﴿وَ لَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتيٰ﴾(١) وقد ورثنا نحن هذا القرآن الذي فيه ما تسيّر به الجبال، وتقطّع به البلدان، وتحيى به الموتى، ونحن نعرف الماء تحت الهواء،

وإنّ في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر إلاّ أن يأذن الله به، مع ما قد يأذن الله [به] ممّا كتبه الماضون، جعله الله لنا في أمّ الكتاب، إنّ الله يقول:

﴿وَ مَا مِنْ غَاثِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِلاَّ في كِتَابٍ مُبينٍ ﴾ (٢) ثمّ قال سبحانه: ﴿ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ﴾ (٣).

فنحن الّذين اصطفانا الله ﷺ وأورثنا هذا الّذي فيه تبيان كلّ شيء. (٤)

ومن ههنا بان أنّ أميرالمؤمنين الله هو الإمام، الّذي أحصى الله فيه علم كلّ شيء، لكونه يعلم علم الكتاب الّذي فيه تبيان كلّ شيء، وبالله التوفيق، ونسأله الهداية إلى سواء الطريق واتّباع أولي التحقيق، فريق محمّد وأهل بيته خير فريق.

> وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا يَا وَيُلَنَّا مَنْ بَعَثَنَّا مِنْ مَرْقَدِنَّا هَٰذًا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَ صَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ «٥٢»

• 1- تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد ومحمّد بن يحيى جميعاً، عن محمّد بن سالم بن (٥) أبي سلمة، عن الحسن بن شاذان الواسطي قال: كتبت إلى أبى الحسن الرضائي أشكو جفاء أهل واسط، وحملهم (٦) عليّ،

٢ ـ سورة النمل: ٧٥.

١ ـسورة الرعد: ٣١.

٣\_سورة فاطر: ٣٢.

٤ ــالكافي: ٢٢٦/١ ح٧، عنه البحار: ١١٢/١٤ ح٤، والبرهان: ٢١٤/٤ ح١، وأخرجه في البحار: ١٦١/٢٦ ح٧ وج٨٤/٩٢ ح٧، عن بصائر الدرجات: ١٠٦/١ ح١، وص٢٢ ح٣.

٥ ـ في جميع النسخ: محمّد بن مسلم، عن أبي سلمة، وهو غير صحيح، وما أثبتناه من المصدر.

٦ ـ في النسخ «أ، م، ج» والبرهان: «وجهلهم».



وكانت عصابة من العثمانيّة تؤذيني، فوقّع بخطّه: إنّ الله قد أخذ ميثاق أوليائه (۱) على الصبر في دولة الباطل، فاصبر لحكم ربّك فلوقد قام سيّد الخلق لقالوا: ﴿ يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ﴾ (۱) يعنى بـ «سيّد الخلق» القائم المَالِيد.



#### «وما فيها من الآيات في الأئمة الهداة» منها:

توله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَكُمُوا وَ أَزْوَاجَهُمْ وَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحيمِ \* وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ \* «٢٢-٢٤»

معناه: أنَّ الله سبحانه يقول (يوم القيامة) للملائكة:

﴿ احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا - آل محتد حقهم - وَ أَزْوَاجَهُمْ - أَي أَشباههم - وَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحيمِ \* وَ قِقُوهُمْ - قبل دخولهم النار - إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾ قال: عن ولاية على بن أبي طالب عليه ،

1- لما رواه أبو عبدالله محمّد بن العبّاس الشاهان عن صالح بن أحمد بن (٤) أبي

١ \_ في المصدر: أوليائنا.

٢\_الكافي: ٢٤٧/٨ ح٣٤٦، عنه البحار: ٥٣/٨٣ ح٨٧، والبرهان: ٤/٧٥ ح٣.

٣ ـ في نسخة «ب» محمّد بن عبدالله محمّد بن العبّاس، وفي نسخة «م» أبو عبدالله بن العبّاس.

٤ ـ في النسخ: «عن»، وما أثبتناه هو الصواب كما يظهر من تماريخ بغداد: ٣٢٩/٩ رقم ٤٨٦٥، وميزان
 الإعتدال: ٢٨٧/٢ رقم ٣٧٦٧، ولسان الميزان: ١٦٤/٣ رقم ٥٦٨، ومعجم رواة الحديث وثقاته:
 ١٦٥٥/٣.



مقاتل، عن الحسين بن الحكم (١)، عن الحسين بن نصر بن مزاحم، عن القاسم بسن [عبد] (٢) الغفّار، عن أبي الأحوص (٣)، عن مغيرة (٤)، عن الشعبي، عن ابن عبّاس في قول الله عزّوجلّ:

﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْتُولُونَ ﴾ قال: عن ولاية عليّ بن أبي طالب الله (٥) ٢-وروي مثله من طريق العامّة عن أبي نعيم، عن ابن عبّاس. (٦) ومثله عن أبي سعيد الخدري. (٧)

ومثله عن سعيد بن جبير كلّهم عن النبيِّ ﷺ (٨)

٣-ويؤيده: مِا رواه عبدالله بن العبّاس، عن النبيّ عَيْرُ اللهُ، أنّه قال:

لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسئل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن حبّنا أهل البيت. (٩) ويؤيده: معنى ماقلناه أوّلاً وهو ماذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال: أمّا قوله تعالى: ﴿احْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ \_قال: الّذين ظلموا آل محتد وأزواجهم قال: وأشباههم \_

١ ـ في النسخ: الحسين بن الحسن، وجاء في تفسير فرات وشواهد التنزيل (١٠٨/٢ ح ٧٨٩): «الحسين بن
 الحكم الحبري»، كما يأتي هنا ص ٥٢٤ ح ١٣ وص ٥٨٩ ح ٢٣، وأثبتناه كما فيهما.

٢ ـ من نسختي «ب، م» ولم يوجد في الرجال.

٣ ـ هو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، كما في تهذيب الكمال: ٢٢٤/٨ رقم ٢٦٣٨، روى عن المغيرة بـن
 مقسم الضبّى.

٤ ـ هو المغيرة بن مقسم الضبّي الكوفي، روى عن عامر الشعبي. وروى عنه أبو الأحوص سلام بن سليم، كما
 فى تهذيب الكمال: ٣٢٠/١٨ رقم ٧٧٣٧.

٥ \_ عنه البحار: ٢٧٠/٢٤ - ٤٤، والبرهان: ٤٤/٥ - ٥، ورواه فرات في تفسيره: ٣٥٥ - ٤٨٣.

٦ ــرواه في شواهد التنزيل: ١٠٧/٢ ح ٧٨٩، بإسناده عن ابن عبّاس.

٧ ـ رواه في شواهد التنزيل: ٢ /١٠٦ ح ٧٨٦، بإسناده عن أبي سعيد الخدري.

٨ ـ رواه في شواهد التنزيل: ١٠٧/٢ ح ٧٨٨، بإسناده عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس.

٩ ـ أخرجه في البحار: ٣١١/٢٧ ح ١، عن مناقب ابن شهرآشوب: ١٥٣/٢، عن تـفسير الشعلبي: ١٤٢/٨.
 وفي البرهان: ١٩٦/٤ ح ١٣ عن تفسير الثعلبي مع اختلاف.



وَمَاكَانُوا يَعْبُدُونَ \* مِنْ دُونِ اللهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحيمِ \* وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ > عن ولاية أميرالمؤمنين اللهِ (١)

٤-ويعضده: ما رواه محمد بن مؤمن الشيرازي ﴿
 إلى ابن عبّاس، قال: قال رسول الله ﷺ:

إذا كان يوم القيامة أمر الله مالكاً أن يسعّر النيران السبع، ويأمر رضوان أن يزخرف الجنان الثمان، ويقول: يا ميكائيل، مدّ الصراط على متن جهنّم ويقول: يا جبرئيل، انصب ميزان العدل تحت العرش، ويقول: يا محمّد، قرّب أمّتك للحساب، ثمّ يأمر الله تعالى أن يعقد على الصراط سبع قناطر، طول كلّ قنطرة سبعة عشر ألف فرسخ، وعلى كلّ قنطرة سبعون ألف ملك [قيام](٢) يسألون هذه الأمّة نساءهم ورجالهم على القنطرة الأولى عن ولاية أميرالمؤمنين وحبّ أهل بيت محمّد عَيَا اللهُ.

فمن أتى به جاز القنطرة [الأولى] كالبرق الخاطف، ومن لايحبّ أهل بيته سقط على أمّ رأسه في قعر جهنّم، ولو كان معه من أعمال البرّ عمل سبعين صدّيقاً. (٣)

٥-وذكر الشيخ أبو جعفر الطوسي ﴿ في مصباح الأنوار حديثاً يرفعه بإسناده إلى أنس بن مالك قال: قال رسول الله على أن يسوم القيامة جمع الله الأوليس والآخرين في صعيد واحد ونصب الصراط على شفير جهنّم

فلم يجز عليه إلا من كانت معه براءة من على بن أبي طالب المالخ (٤)

٦-وذكر أيضاً في الكتاب المذكور [حديثاً يرفعه] بإسناده عن عبدالله بن

١ ـ تفسير القمّي: ١٩٥/٢، وصدره في البحار: ٢٢٣/٢٤ ح ٩، وذيله في البحار: ٧٧/٣٦ ح ٢، والبرهان:
 ١٩٦/٤ ح ١٥.

٣ عنه البحار: ٣٣١/٧ ح ١٢، وج ١١٠/٢٧ ح ٨٢، وأخرجه في البرهان: ٥٩٥/٤ ح٦، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٣٠١٥٢، عن كتاب الشيرازي مسنداً عن ابن عبّاس.

٤ ــ مصباح الأنوار: ١٠٦، وأخرجه في البحار: ٦٧/٨ ح ١١، والبرهان: ٥٩٤/٤ ح ٤، ونورالثقلين: ١٩٦/٦ ح ١٤، عن أمالي الشيخ: ٢٩٠ ح ١١ مع اختلاف.



عبّاس عنى قال: قال رسول الله ﷺ: إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعليّ على الصراط بيد كلّ واحد منّا سيف، فلا يمرّ أحد من خلق الله إلاّ سألناه عن ولاية عليّ بن أبي طالب اللهِ فمن كان معه شيء منها نجا وفاز وإلاّ ضربنا عنقه وألقيناه في النار،

بيد دل واحد ما سيف، فار يمر احد من حلق الله إلا سالناه عن ولا يه علي بن ابي طالب الله فمن كان معه شيء منها نجا وفاز وإلا ضربنا عنقه وألقيناه في النار، ثمّ تلا: ﴿وَ قِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ مَا لَكُمْ لا تَنْاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ﴾. (١) وهذا التأويل: يدل على أنّ ولاية أميرالمؤمنين مفترضة على الخلق أجمعين، وإذا كان الأمر كذالك، فيكون أفضل منهم ماخلا خاتم النبيين وسيد المرسلين. جعلنا الله وإيّاكم من الموالين المحبين له وذرّيته الطيّبين، إنّه أسمع السامعين وأرحم الراحمين.

## وقوله تعالى: ﴿وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لَإِبْراهيمَ ﴾ «٨٣»

معنى تأويله: قال أبو عليّ الطبرسي الله: الشيعة الجماعة التابعة لرئيس لهم، وصار بالعرف عبارة على شيعة عليّ بن أبي طالب الله ،

٧- لما روي عن أبي جعفر التَّلِا، أنّه قال للراوي: ليهنئكم الإسم، قال: قلت: وسا هو؟ قال: الشيعة، قلت: إنّ الناس يعيّروننا بذلك، قال: أما تسمع قول الله سبحانه:

﴿وَ إِنَّ مِنْ شَيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ وقوله: ﴿فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شَيعَتِهِ عَلَى الَّـذي مِـنْ عَدُوّهِ﴾ (٢)؟ ومعنى: ﴿إِنَّ مِنْ شَيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ﴾ يعني إنّ إبراهيم الثَّلِا من شيعة محمّد ﷺ كما قال سبحانه: ﴿وَ آيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرَيَّتَهُمْ فِى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ﴾ (٣)

> أي ذريّة من هو أب لهم، فجعلهم ذرّيّة [لهم] وقد سبقوهم إلى الدنيا. (٤) ٨-وروي عن مولانا الصادق جعفر بن محمّد عليِّك، أنّه قال: قوله عَلَيْ:

١ ـ مصباح الانوار: ١٣٣ (مخطوط)، عنه البرهان: ٥٩٥/٤ ح٨، وفي البحار: ٢٧٣/٢٤ ح٥٦، عن التأويل،
 ورواه في بشارة المصطفى: ٢٨٦.

٤١. ٤ - مجمع البيان: ٨/٨٤، عنه نور الثقلين: ٢٠٢/٦ - ٤٠.



﴿ وَ إِنَّ مِنْ شَيْعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾ أي أنّ إبراهيم النَّلِ من شيعة النبيِّ يَكَيُّ (١) فهو من شيعة علي من شيعة النبيّ صلى الله عليهما وعلى ذرّ يتهما الطبين. ويؤيد هذا التأويل \_ أنّ إبراهيم النَّلِ من شيعة أمير المؤمنين صلوات الله عله \_:

٩ـما رواه الشيخ محمّد بن الحسين (٢)، عن محمّد بن وهبان، عن أبي جعفر محمّد ابن عليّ بن دحيم (٦)، عن العبّاس بن محمّد، قال: حدّثني أبي، عن الحسن بن عليّ ابن (أبي) حمزة، قال: حدّثني أبي، عن أبي بصير يحيى بن (أبي) (٥) القاسم، قال: سأل جابر بن يزيد الجعفى جعفر بن محمّد الصادق المُثِلِا عن تفسير هذه الآية:

﴿وَ إِنَّ مِنْ شَيَعَتِهِ لَإِبْرُاهِيمَ﴾ فقال للنَّلِا: إنّ الله سبحانه لمّا خلق إبراهيم النَّلِا كشف له عن بصره فنظر، فرأى نوراً إلى جنب العرش، فقال: إلهي ما هذا النور؟

فقيل له: هذا نور محمّد صفوتي من خلقي.

ورأى نوراً إلى جنبه فقال: إلهي وما هذا النور؟

فقيل له: هذا نور عليّ بن أبي طالب ناصر ديني.

ورأى إلى جنبهم ثلاثة أنوار، فقال: إلهي ما هذه الأنوار؟

فقيل له: هذا نور فاطمة فطمت محبّيها من النار، ونور ولديها الحسن والحسين ورأى تسعة أنوار قد حفّوا<sup>(١)</sup> بهم، فقال: إلهي وما هذه الأنوار التسعة؟ قيل: يا إبراهيم، هؤلاء الأئمّة من ولد علىّ وفاطمة.

١ ـ الضمير في ظاهر الكتاب يرجع إلى نوح النبيّ لِمثِّلًا فهو شيعة عليّ للشِّلاِّ .

٢ ـ في نسخة «أ» «الحسن»، وفي البحار: ٨٥ «محمد بن العبّاس»، ولم يوجد رواية محمد بن العبّاس عن محمد بن وهبان في محمد بن وهبان في ألت وهبان في ألبحار ٣٦ والإثبات وعلى ذلك أثبتناه، فتدبّر.

٣ ـ في النسخ: «رحيم» وما أثبتناه هو الصواب كما في سير أعلام النبلاء: ٣٦/١٦ رقم ٢٣، ومعجم رواة
 الحديث وثقاته: ٣١٠٠/٦.

٥ ـ ليس في نسخة «أ». ٦ ـ في نسخة «ب» أحدقوا.



فقال إبراهيم: إلهي بحق هؤلاء الخمسة إلا عرّفتني من التسعة؟

قيل: يا إبراهيم، أوّلهم عليّ بن الحسين، وابنه محمّد، وابنه جعفر، وابنه موسى، وابنه عليّ، وابنه محمّد، وابنه عليّ، وابنه الحسن، والحجّة القائم ابنه.

فقال إبراهيم: إلهي وسيّدي أرى أنواراً، قد أحدقوا بهم، لايـحصي عـددهم إلاّ أنت. قيل: يا إبراهيم، هؤلاء شيعتهم شيعة أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب.

فقال إبراهيم: وَبِمَ تعرف شيعته؟

قال: بصلاة إحدى وخمسين، والجهر ببسم الله الرّحمن الرّحيم، والقنوت قبل الركوع، والتختّم في اليمين، فعند ذلك قال إبراهيم: اللّهمّ اجعلني من شيعة أميرالمؤمنين، قال: فأخبر الله في كتابه، فقال: ﴿وَ إِنَّ مِنْ شيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴾.(١)

تنبيه: فإذا كان إبراهيم الله من شيعة أميرالمؤمنين الله فيكون أفيضل منه، لأنّ المتبوع أفضل من التابع، وهذا لا يحتاج إلى بيان ولا إلى دليل وبرهان.

وممّا يدلّ على أنّ إبراهيم وجميع الأنبياء والرسل من شيعة أهل البيت المِيِّكِمُ ما روي عن الصادق المِنِي أنّه قال:

ليس إلاّ الله ورسوله ونحن وشيعتنا، والباقي في النار.

فتعيّن أنّ جميع أهل الإيمان من الأنبياء والرسل وأتباعهم من شيعتهم. (٢)

11-ولقول النبي الشيئي الم المجتمع الخلق على حبّ عليّ لم يخلق الله النّار (٣) فافهم ذلك.

۱ ـ عنه البحار: ۸۰/۸۰ ح ۲۰، وج ۱۵۱/۳۱ ح ۱۳۱، والبرهان: ۲۰۰۶ ح ۳، والمستدرك: ۱۸۷/۶ ح ۱۱، وإثبات الهداة: ۸۰/۳۲ ح ۲.

٣- أخرجه في البحار: ٢٤٨/٣٩ ذح١٠، عن كشف الغمة: ١٩٩١، عن مناقب الخوارزمي: ٦٧ ح ٣٩،
 وفي ص ٢٤٩ ح ١٢، عن بشارة المصطفى: ١٢٦ ح ٧٧، بإسناده عن ابن عبّاس، وص ٣٠٥ ضمن ح ١١٨
 عن الفردوس.



# رقوله تعالى: ﴿ وَ فَدَيْنَاهُ بِذِيْجٍ عَظيمٍ ﴾ «١٠٧»

الذبح: معناه المذبوح، وليس هو الكبش الّذي ذبحه إبراهيم الله القوله: «عظيم» ولكنّما معناه ما رواه:

11-الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه ألله في عيون الأخبار بإسناده عن رجاله، عن الفضل بن شاذان، قال: سمعت الرضائي قول: لمّا أمر الله تبارك وتعالى إبراهيم الله أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الّذي أنزل [-ه] عليه، تمنّى إبراهيم أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل الله بيده، وأنه لم يؤمر أن يذبح مكانه الكبش، ليوجع قلب الوالد الّذي يذبح أعزّ ولده بيده، فيستحقّ بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب، فأوحى الله تعالى إليه: يا إبراهيم، من أحبّ خلقي إليك؟ فقال: يا ربّ، ما خلقت خلقاً هو أحبّ إلىّ من حبيبك محمّد الله الله ...

فأوحى الله تعالى إليه يا إبراهيم، هو أحبّ إليك أو نفسك؟ فقال:

بل هو أحبّ إليَّ من نفسي قال: فولده أحبّ إليك أو ولدك؟ قال: بل ولده قال: فذبح ولده ظلماً على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال: يا ربّ، [بل] ذبح ولده على أيدي أعدائه أوجع لقلبي، قال:

يا إبراهيم، فإنّ طائفة تزعم أنّها من أمّة محمّد ﷺ ستقتل ولده الحسين الله ابنه من بعده ظلماً وعدواناً كما يذبح الكبش فيستوجبون [بذلك] سخطى، قال:

فجزع إبراهيم المُثِلِز لذلك وتوجّع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى الله تعالى إليه:

يا إبراهيم، قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين المنطخ وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب،

وهذا معنى قوله ﴿وَ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظيمٍ ﴾. (١)

١ ـ عيون الأخبار: ٢٠٩/١ ح١، عنه الجواهر السنيّة: ٢٥١، وفي البحار: ١٣٤/١٢ ملحق ح١، وج ٢٢٥/٤٤ ح٦، والبرهان: ٦١٨/٤ ح٧، عنه وعن الخصال: ٥٨ ح ٧٩.



### وقوله تعالى: ﴿سَلامٌ عَلَىٰ إِلْياسينَ ﴾ «١٣٠»

17\_ تأویله: قال محمّد بن العبّاسﷺ: حدّثنا محمّد بن القاسم، عن الحسین بن حکم (۱)، عن الحسین بن نصر بن مزاحم، عن أبیه، عن أبان بن (أبي) (۲) عیّاش، عن سلیم بن قیس، عن علیّ الله قال:

إنّ رسول الله على إلى ياسين» ونحن الذين قال الله: ﴿ سَلاَمٌ عَلَىٰ إِلَى يَاسِينَ ﴾. (٣) \$1-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن سهل العطّار، عن الخضر بن أبي فاطمة البلخي عن وهب (٤) بن نافع، عن كادح، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن على الله عن قوله عزّوجلّ:

﴿سَلامٌ عَلَىٰ إِلْياسِينَ ﴾ قال: ياسين محمّد ونحن آل محمّد. (٥)

10-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن سهل، عن (إبراهيم بن معمر)(٦)، عن إبراهيم بن

٢ ــ ليس في نسخة «م»، والصواب كما في المتن وهو كذلك في الرجال، كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١ / ٦٥ وغير ه.

٣ ـ عنه البحار: ١٦٨/٢٣ ح ٢، والبرهان: ٦٢٦/٤ ح٧، وأخرجه في البحار: ٨٦/١٦ ح٧، عن تفسير فرات: ٣٥٦ ح ٤٨٦.

٤ - في نسخ «أ،ج،م» «وهيب»، ولم يوجد في الرجال «وهب» ولا «وهيب بن نافع»، وفي نسختي «أ،ب» «كادح بن جعفر»، وفي نسختي «ج،م» «كادخ بن جعفر»، وما أثبتناه من البحار والمعاني، وفي معجم رواة الحديث وثقاته: ٥ / ٢٦٣٩ «كادح بن أحمد وابن جعفر وابن رحمه» ولعل هذا أحدهم، كما يحتمل اتّحاد الثلاثة والله العالم.

٥ ـ عنه البرهان: ١٢٦/٤ ح٨، وأخرجه في البحار: ١٦٨/٢٣ ح٧، عن أمالي الصدوق: ٥٥٨ ح١، ومعاني
 الأخبار: ١٢٢ ح٢، عنه البحار: ٨٧/١٦ ح١١، عن المعاني، روضة الواعظين: ٣١٨.

٦ ـ ليس في نسخة «ب»، وفي نسخ «أ.ج.م» إبراهيم بن معن، وما أثبتناه من البحار والمعاني.



داهر (١)، عن الأعمش، عن يحيى بن وتّاب (٢)، عن أبي عبدالرحمان السلمي (٢)، عن عمر بن الخطّاب أنّه كان يقرأ:

﴿سَلامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴾ قال: على آل محمّد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. (٤)

17 ـ وقال أيضاً: حدّ ثنا محمّد بن الحسين الخثعمي، عن عبّاد بن يعقوب، عن موسى بن عثمان، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عبّاس في قوله على:

﴿سَلامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴾ قال: نحن آل محمد. (٥)

١٧ ـ وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن رزيق (٦) بن مرزوق البجلي، عن داود بن عليّة، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله ﷺ: ﴿سَلامٌ عَلَىٰ إِلْ يُاسِينَ ﴾ قال: أي على آل محمّد. (٧)

وإنَّما ذكر الله ﷺ أهل الخير وأبناء الأنبياء وذراريهم وإخوانهم.

١٨ وجاء في عيون الأخبار في مسائل سأل عنها المأمون الرضاط بحضرة العلماء، منها قال: ﴿إِنَّ اللهَ وَ مَلائِكَتَهُ لَعَلَمُ عَلَى النَّبِيِّ لِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليمًا ﴾. (٨)

وقد علم المعاندون منهم أنّه لمّا نزلت هذه الآية، قيل:

۱ \_ في نسخة «ب» زاهر. ٢ \_ في نسخة «ج» ثابت.

٣٦-في النسخ: الأسلمي، وما أثبتناه من الرجال كما في تهذيب الكمال: ٨٠/١٠ رقم ٣٢٠٥، وج ٢٠٠/٢٠،
 وج ٣٥٥/٢١، ومعجم رجال الحديث: ١٥٥/١٠، وج ٢١٣/٢١، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ١٩٠٣/٤،
 وج ٢٦٤/٧٤ والمعانى.

٤ ـ عنه البرهان: ٦٢٦/٤ ح ٩، وأخرجه في البحار: ١٧٠/٢٣ ح ١١، عن معاني الأخبار: ١٢٣ ح ٥، مع
 اختلاف.
 ٥ ـ عنه البحار: ١٦٨/٢٣ ح ٣، والبرهان: ٦٢٦/٤ م ٠٠.

٦ ـ في النسخ: زريق، وهو كما ذكره الشيخ في الفهرست، ولكن ذكره النجاشي رزيق وأثبتناه كما فيه، أنظر
 معجم رجال الحديث: ١٨٦/٧.

٧ ـ عنه البحار: ١٦٨/٢٣ ح ٤، والبرهان: ٦٢٦/٤ ح ١١، وأخرجه في البحار: ١٦٩/٢٣ ح ٩، عن معاني الأخبار: ١٢٢ ح ٤، وأمالي الصدوق: ٥٥١ ح ٣. معن



يا رسول الله، قد عرفنا التسليم عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: تقولون: «اللّهمّ صلّ على محمّد وآل إبراهيم، إنّك حميد مجيد» فهل بينكم معاشر الناس في هذا خلاف؟ فقالوا: لا. فقال المأمون: هذا ممّا لا خلاف فيه أصلاً وعليه إجماع الأمّة،

فهل عندك في الآل شيء أوضح من هذا في القرآن؟ فقال أبو الحسن اللهِ: نعم، أخبروني عن قول الله على: ﴿ وَالْقُرْآنِ الْحَكيمِ ﴾ (١١) فمن عنى بقوله ﴿ يس ﴾؟ قالت العلماء: ياسين محمد عَمَا للهِ اللهِ اللهُ

فإنّ الله أعطى محمّداً وآل محمّد من ذلك فضلاً لا يبلغ أحد كنه وصفه إلاّ من علم، وذلك أنّ الله ﷺ لم يسلّم على أحد إلاّ على الأنبياء.(٢)

فقال: ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴾ ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ مُـوسَىٰ وَ هَارُونَ ﴾ وَهَارُونَ ﴾ ولم يقل: سلام على آل نوح، ولا آل إبراهيم، ولا آل موسى وهـارون، وقال: ﴿ سَلامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴾ يعني آل محمّد ﷺ.

فقال المأمون: قد علمت أنّ في معدن النبوّة شرح هذا وبيانه (٣).

والصلاة على \_من أعلى الله مكانه، ورفع قدره وشأنه \_محمّد وآله [و] المؤمنين التابعين، أنصاره وأعوانه المظهرين دليل الحقّ وبرهانه.

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ \* وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾ «١٦٦-١٦٥»

19\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عنه: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن أحمد بن

١ ـ سورة يس: ١و٢. ٢ ـ في نسخة «ب» آل أحد من الأنبياء بدل «أحد إلا على الأنبياء».

٣-عيون الأخبار: ٢/٢٦٦، أمالي الصدوق: ٦٢٢ ضمن ح ٨٤٣، عنهما الوسائل: ١٣٩/١٨ ح ٣٤، وذكره في البحار: ٢٩/١٦ خمن ح ٢٠، عنهما وعن تحف العقول: ٤٢٥-٤٣٦، وفي البحار: ٢١٧/١٦ ح ٩، وج ٢٢٩/٢٥ ح ٢، والبرهان: ٦/٧٧ ح ٢١٣، عن العيون، بشارة المصطفى: ٣١٧٦ ح ٣٠٠.



محمّد، عن عمر بن يونس الحنفي اليمامي (١)، عن داود بن سليمان المروزي، عن الربيع بن عبدالله الهاشمي، عن أشياخ من آل عليّ بن أبي طالب الله قالوا:

قال علي الله في بعض خطبه: إنّا آل محمّد كنّا أنواراً حول العرش، فأمرنا الله بالتسبيح، فسبّحنا، فسبّحت الملائكة (٢) بتسبيحنا، ثمّ أهبطنا إلى الأرض،

فأمرنا الله بالتسبيح فسبّحنا، فسبّحت أهل الأرض بتسبيحنا،

﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ \* وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾. (٣)

۲۰ ومن ذلك ما روي مرفوعاً إلى محمد بن زياد (٤)، قال: سأل ابن مهران (٥) عبدالله بن العبّاس الله عن تفسير قوله تعالى:

﴿وَ إِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ \* وَ إِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ \* فقال ابن عبّاس: إنّا كنّا عند رسول الله عَلَيْ الله عليّ بن أبي طالب الله الله النبيّ عَلَيْهُ تبسّم في وجهه، وقال: مرحباً بمن خلقه الله قبل آدم بأربعين ألف عام.

فقلت: يا رسول الله، أكان الابن قبل الأب؟ قال: نعم، إنّ الله تعالى خلقني وخلق علياً قبل أن يخلق آدم بهذه المدّة، خلق نوراً فقسّمه نصفين:

فخلقني من نصفه، وخلق عليّاً من النصف الآخر قبل الأشياء كلّها،

ثمّ خلق الأشياء فكانت مظلمة، فنورها من نوري ونور عليّ.

ثمّ جعلنا عن يمين العرش ثمّ خلق الملائكة، فسبّحنا فسبّحت الملائكة، وهلّلنا

۱ ـ هو عمر بن يونس بن القاسم اليمامي، روى عنه ابن ابنه أحمد بن محمد بن عمر بن يونس، راجع تهذيب
 الكمال: ١٦٩/١٤ رقم ٤٠٠٦، وتقريب التهذيب: ٦٤/٢.

٣\_عنه البحار: ٨٨/٢٤ ح٣، والبرهان: ٦٣٤/٤ ح١٥، تفسير القمّي: ٢٠٠/ و ٢٠١ نحوه.

الظاهر أنّه محمّد بن زياد اليشكري الطحّان الكوفي الأعور المعروف بالميموني المذكور في تهذيب
 الكمال: ٢٨٢/١٦ رقم ٥٨١٢، روى عن ميمون بن مهران.

ه ــالظاهر أنّه ميمون بن مهران الجزري أبو أيّوب الرقّي المذكور في تهذيب الكمال: ٥٤٥/١٨ وقم ٦٩٣٢، روى عن عبدالله بن عبّاس، كما في التهذيب: ٢٥٤/١٠ أيضاً، وروى عنه محمّد بن زياد.



فهلّلت الملائكة، وكبّرنا فكبّرت الملائكة وكان ذلك من تعليمي وتعليم عليّ، وكان ذلك في علم الله السابق أن لا يدخل النار محبّ لي ولعليّ، ولا يدخل الجنّة مبغض لي ولعليّ، ألا وإنّ الله على خلق ملائكة بأيديهم أباريق اللجين (١) مملوءة من ماء الحياة من الفردوس، فما أحد من شيعة عليّ إلاّ وهو طاهر الوالدين تقيّ نقيّ مؤمن بالله، فاذا أراد أبو أحدهم أن يواقع أهله جاء ملك من الملائكة الّذين بأيديهم أباريق ماء الجنّة فيطرح من ذلك الماء في آنيته الّتي يشرب منها فيشرب به،

فبذلك الماء ينبت الإيمان في قلبه كما ينبت الزرع،

فهم على بيّنة من ربّهم ومن نبيّهم ومن وصيّه عليّ ومن ابنتي الزهراء، ثمّ الحسن ثمّ الحسين ثمّ الأئمّة من ولد الحسين، فقلت: يا رسول الله، ومن هم الأئمّة؟ قال: أحدَ عشرَ منّي، وأبوهم عليّ بن أبي طالب. ثمّ قال النبيّ ﷺ: الحمد لله الّذي جعل محبة على والإيمان سببين يعنى سبباً لدخول الجنّة، وسبباً للفوز من النار. (٢)

١ \_: الفضّة.

٢ ـ عنه البحار: ٨٨/٢٤ ح ٤، وج ٢٩/٣٥ ح ٢٥، والبرهان: ٦٣٤/٤ ح ١٦، وأخرجه في البحار: ٣٤٥/٢٦ ح ١٨، عن إرشاد القلوب: ٢٩٧/٢، وأورده في المحتضر: ٢٨٦ ح ٢٨٠.



# سِنْوَالْأُومَانِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْعُلْمِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلَّيِنِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِعِلِي الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِّيلِي الْمُعِلِّي الْمُعِلِّي الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِّي الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِّي الْمُعِلَّيْنِ الْمُعِلِّي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» ومنها:

### قوله تعالى: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ «١٧»

1- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد البرقيّ، عن عليّ بن أسباط، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله الله في قوله تعالى: ﴿اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ﴾ يا محمّد، من تكذيبهم إيّاك، فإنّي منتقم منهم برجل منك، وهو قائمي الّذي سلّطته على دماء الظلمة. (١)

وقوله تعالى: ﴿أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجُّارِ ﴾ «٢٨»

٢- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا عليّ (بن محمّد) بن عبيد ومحمّد بن القاسم بن سلام، قالا: حدّثنا حسين بن حكم، عن حسن بن حسين، عن حبّان (٢) ابن عليّ، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس في قوله الله الله في أمْ نَجْعَلُ الله ينَ الله والوليد منوا وعمرة وعبيدة حكالْمُفْسِدينَ فِي الْأَرْضِ عبة وشيبة والوليد أمْ نَجْعَلُ الله تَقينَ علي الله وأصحابه حكالْ الله تُعَلَى الله وأصحابه الله فلان وأصحابه (٣)

١ ـ عنه البحار: ٢٢٠/٢٤ ح ١٩، واثبات الهداة: ١٢٨/٧ ح ٦٤٨.

٢ ـ في نسخة «ب» حنان، وفي بقيّة النسخ: حيّان، وكذا ذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث:
 ٣٠٠٨٦، والصواب فيه حبّان بن عليّ وهو العنزي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٩٧/٤ رقم
 ١٠٥٤، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٨٠٧/٢ وغيرهما، ولكن لم توجد قرينة على الراوي والمروي عنه.

٣ ـ عنه البحار: ٧/٢٤ ح ٢٠، والبرهان: ٦٥٢/٤ ح ٢، تفسير القمّي: ٢٠٦/٢ نحوه، وأخرجـه فـي البـحار: ٧٩/٤١. عن مناقب ابن شهرآشوب: ١١٩/٣، إلى قوله ﷺ والوليد.



## وقوله تعالى: ﴿هٰذَا عَطَاوُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ «٣٩»

٣- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن عبدالله بن (محمّد) الحجّال ، عن تعلبة بن ميمون ، عن زكريّا الزجاجى ، قال : سمعت أبا جعفر الله يقول :

إِنَّ عَلَيّاً عَلِيّاً عَلَيْ كَانَ فَيما ولي بَمَنزلة سليمان بن داود إذ قال [له] سبحانه: ﴿هَٰذًا عَطَاوُنا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَيْر حِسَابٍ ﴾ (١)،

معنى ذلك: أنّ الّذي ولاه أميرالمؤمنين الله من الإمامة والخلافة والرئاسة العامّة على الجنّ والإنس وجميع خلق الله بمنزلة ما وليه سليمان الله من الملك الموهوب والرئاسة العامّة على الجنّ والإنس والطير والوحش وغير ذلك،

وأميرالمؤمنين على أعطي مالم يعط سليمان لانّه أعطي كلّما أعطي النبيّ عَيَّلَهُ، وممّا أعطاه الله ما أعطي النبيّ عَيَّلُهُ، وممّا أعطي أميرالمؤمنين أعظم ممّا أعطى سليمان.

وقد تقدّم البحث في تأويل ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ ﴾. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَ اذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴾ «٤١»

معنى «مَسَّنِىَ الشَّيْطَانُ»:

يعني: أنّه يوسوس إليّ بما يؤذونه به قومه، فشكا ذلك إلى الله سبحانه. ٤-وجاء في بعض الأخبار شيء من قصّة أيّوب اللّي أحببنا ذكرها ههنا، وهو مانقله من خطّ الشيخ أبى جعفر الطوسى الله عن كتاب مسائل البلدان،

۱ ـ عنه البحار: ۱٤٧/٣٩ ح ١٢، وج ٣٣٥/٢٥ ح ١٤، عنه وعن بصائر الدرجات: ٦٩٨/٢ ح ٩. ٢ ـ سورة يس: ١٢، وقد تقدّم البحث عنها في ص ١٢ هـ ٥١٥، في تأويل الآية المباركة ح ٢ ـ ٩.



رواه بإسناده عن أبي محمّد الفضل بن شاذان، يرفعه إلى جابر بن يزيد الجعفي، عن رجل من أصحاب أميرالمؤمنين صوات الله عليه، قال: دخل سلمان على على أميرالمؤمنين الله عن نفسه، فقال: يا سلمان، أنا الذي دُعِيَتِ الاُممُ كلُّها إلى طاعتى، فَكَفَرتْ فَعُذّبَتْ في النار، وأنا خازنها عليهم، حقّاً أقول:

يا سلمان، إنّه لا يعرفني أحد حقّ معرفتي (إلاّ كان معي) في الملأ الأعلى،

قال: ثمّ دخل الحسن والحسين على فقال: يا سلمان، هذان شنفا (١) عرش ربّ العالمين، بهما تشرق الجنان، وأمّهما خيرة النسوان، أخذ الله على الناس الميثاق بي، فصدّق من صدّق وكذّب من كذّب (أمّا من صدّق فهو في الجنّة وأمّا من كذّب) (٢) فهو في النار، وأنا الحجّة البالغة والكلمة الباقية، وأنا سفير السفراء.

قال سلمان: يا أميرالمؤمنين، قد وجدتك في التوراة كذلك وفي الإنجيل كذلك بأبي أنت وأُمّي يا قتيل كوفان، والله لولا أن يقول الناس «واشوقاه رحم الله قاتل سلمان» لقلت فيك مقالاً تشمئز منه النفوس، لأنك حجّة الله الذي بك تاب على آدم وبك [أ]نجى يوسف من الجبّ، وأنت قصّة أيّوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه،

فقال أميرالمؤمنين عليه: أتدري ماقصة أيّوب وسبب تغيّر نعمة الله عليه؟ قال: الله أعلم، وأنت يا أميرالمؤمنين. قال: لمّا كان عند الإنبعاث للمنطق (٣)، شكّ أيّوب [في ملكي] وبكى، فقال: هذا خطب جليل وأمر جسيم، قال الله على: يا أيّوب، أتشكّ في صورة أقمته أنا؟ إنّي ابتليت آدم بالبلاء، فوهبته له، وصفحت عنه بالتسليم عليه بإمرة المؤمنين، وأنت تقول: خطب جليل وأمر جسيم؟ فو عزّتي لأذيقنك من عذابي أو تتوب إلى بالطاعة لأميرالمؤمنين (١) صلوات الله عليه وعلى ذريته الطنبين.

١ \_الشنف: ما علِّق في الأذن أو أعلاها من الحلي.

٢ ـ ليس في نسختي «ب، م». ٣ ـ في البحار: للنطق.

٤ عنه البحار: ٢٩٢/٢٦ ح ٥٢، والبرهان: ٢٧٦/٤ ح ١٣.



٥-الصدوق عنى الأمالي بإسناده إلى النبي الله قال: إذا كان يوم القيامة زيّن عرش ربّ العالمين بكلّ زينة، ثمّ يؤتى بمنبرين من نور طولهما مائة ميل، فيوضع أحدهما عن يمين العرش والآخر عن يسار العرش،

ثمّ يؤتى بالحسن والحسين المُثِيَّا، فيقوم الحسن على أحدهما والحسين على الآخر، يزيّن الربّ تبارك وتعالى [بهما] عرشه، كما يزيّن المرأةَ قرطاها.(١)

# وقوله تعالى: ﴿هَٰذَا وَإِنَّ لِلطُّاغِينَ لَشَــرَّ مَآبٍ ـإلى قوله تعالى\_ تَخْاصُمُ أَهْلِ النُّارِ﴾ «٥٥-٤٤»

ذكر تأويله عليّ بن إبراهيم في تفسيره قال: وقوله: ﴿ هَٰذًا وَإِنَّ لِلطَّاعَينَ لَشَرَّ مَآبٍ ﴾: ٦\_فإنّه روي في الخبر «إنّ للطاغين» هم الأوّلان وبنو أُميّة، وقوله:

﴿وَ آخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ \* هٰذَا فَوْجٌ مُقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ هم بنو فلان إذا أدخلهم النار والتحقوا بالأوّلين قبلهم فيقول المتقدّمون لهـؤلاء اللّاحقين ﴿لا مَرْحَبًا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ﴾ فيقول لهم الآخرون:

﴿ بَلْ أَنْتُمْ لا مَرْحَبًا بِكُمْ أَنْتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنا فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴾

أي أنتم الّذين بدأتم بظلم آل محمّد، ونحن تبعناكم، ثمّ يقول بنو أُميّة وبنو فلان: ﴿رَبُّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِي النّارِ﴾ يعنون فلاناً وفلاناً،

ثمّ يقولون<sup>(٢)</sup> وهم في النار: ﴿مَا لَنَا لاَ نَرىٰ رِجُالاً كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾ في الدنيا وهم شيعة عليّ بن أبي طالب ل<sup>ظِي</sup>رِ.

والدليل على ذلك:

٧\_قول الصادق اللِّهِ: والله إنَّكم لفي النار تطلبون، وأنتم في الجنَّة تحبرون.(٣)

١ ــأمالي الصدوق: ١٧٤ ح ١، وعنه البحار: ٣٦١/٤٣ ح٣. والحديث نقلناه من هامش نسخة الخونساري على الله المديد الماري الله عنه المعتدي بدل «فلاناً وفلاناً. ثمّ يقولون».

٣- البحار: ١٧٩/٧ - ١٧، وج ٨٥٥/٨ - ٦، وج ٢٥٩/٢٤ - ٩، وج ١٣/٦٨ - ١٤، و ٥١ - ٩٣.



ثمّ قال سبحانه: ﴿إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقَّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴾ فيما بينهم. ثمّ قال تبارك وتعالى لنبيّه عَلَيْ: ﴿قُلْ هُوَ نَبَأُ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴾ قال: والنبأ العظيم هو أميرالمؤمنين الله الله الله على أنّ الآيات المتقدّمات نزلت في أعدائه.

٨ـوقال أبو عليّ الطبرسي الله: روى العيّاشي بإسناده إلى جابر الجعفي، عن أبي عبدالله الله الله الله النار يقولون: ﴿ مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالاً كُنّا نَمُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ﴾
 يعنونكم ويطلبونكم فلا يرونكم في النار، لا والله لا يرون أحداً منكم في النار. (٢)

**٩\_وروى [الكليني و]**(١) الصدوق بإسنادهما إلى سليمان الديلمي، قال:

قال أبوعبدالله الله الله لأبي بصير: لقد ذكركم الله على في كتابه إذ حكى قول أعدائكم وهم في النار: ﴿وَ قَالُوا مَا لَنَا لا نَرىٰ رِجَالاً كُنّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ﴾، والله ما عنوا ولا أرادوا بها غيركم، إذ صرتم [عند أهل هذا] (٤) العالم شرار الناس، وأنتم [خيار الناس، وأنتم] والله في النار تُطلبون، وأنتم والله في الجنّة تُحبرون. (٥)

• 1- وفي المعنى: مارواه الشيخ الله في أماليه، عن أبي محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن عمّ أبيه، قال: دخل<sup>(١)</sup> سماعة بن مهران على الصادق الله فقال له:

١ ـ تفسير القميّ: ٢١٣/٢ مع اختلاف، عنه البرهان: ١٨١/٤ ح٣، ونور النقلين: ٢٦٩/٦ ح٧٤.

٢ ـ مجمع البيان: ٨٤٨٤٨، عنه البحار: ٢٦٠/٢٤ ح ١١، والبرهان: ٦٨١/٤ ح٨.

٣ ـ من نسخة «أ» إلا أنّ فيه «أبي بصير» بدل «سليمان الديلمي». السند فيهما هكذا؛

سند الصدوق: عن ابن الوليد، عن الصفّار، عن عبّاد بن سليمان، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه قال؛ قال أبو عبدالله على الله الكليني: عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، قال: كنت عند أبي عبدالله على الله اذ دخل عليه أبو بصير.

٤ ـ من الكافي، وفي نسختي «ب،م» صبر تم في العالم على شرار، وفي نسخة «ج» من شرار.

ه ـ فضائل الشيعة: ٦٣ ضمن ح ١٨، وعنه البحار: ١٧٩/٧ ح ١٧، وفي البرهان: ٦٨٠/٤ ح ٦، عنه وعن الكافي: ٣٦/٨ خ ٦، وفي البحار: ٣٦/٨٤ ح ٩ عن التأويل.

٦ في الأمالي هكذا: بإسناده قال: دخل الخ، وإسناده فيما قبل هكذا: أبو محمّد الفحّام، عن المنصوري، عن
 عمّ أبيه، عن عليّ بن محمّد، عن محمّد بن عليّ، عن الرضا، عن الكاظم 學營... الخ، فيحتمل أن يكون
 القائل هو الكاظم 授終 كما يستفاد من ظاهر الوسائل.



يا سماعة، من شرّ الناس [عند الناس](١)؟ قال: نحن يابن رسول الله، قال: فغضب حتّى احمرّت وجنتاه، ثمّ استوى جالساً وكان متّكئاً، فقال:

يا سماعة، من شرّ الناس عند الناس؟ فقلت: والله، ما كذبتك يابن رسولالله، نحن شرّ الناس عند الناس، لأنّهم سمّونا كفّاراً ورافضة.

فنظر إليّ ثمّ قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنّة، وسيق بهم إلى النار فينظرون إليكم فيقولون: ﴿وَ قَالُوا مَا لَنَا لا نَرىٰ رِجَالاً كُنّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرارِ﴾ ؟

يا سماعة بن مهران، إنّه من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله تعالى يوم القيامة بأقدامنا فنشفع فيه (٢) فنخلّصه، والله لايدخل النار منكم عشرة رجال، والله لايدخل النار منكم خمسة رجال، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لايدخل النار منكم رجل واحد، فتنافسوا في الدرجات وأكمدوا أعداءكم بالورع. (٣)

وقوله تعالى: ﴿ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيً أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ «٧٥»

11 - تأويله: مارواه أبو جعفر محمّد بن بابويه الله عن عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب، عن أبي الحسين محمّد بن عبدالوهّاب، عن أبي الحسن محمّد بن عمّار، عن إسماعيل بن توبة (٤)، عن زياد بن عبدالله البكّائي (٥)، عن سليمان

١ ـ ليس في نسختي «ج، م». ٢ ـ في نسختي «م، ج ـ خ ل ـ » فيه فنشفع، وفي نسخة «ب» فنشفع فنشفّع.

٣\_أمالي الطوسي: ٢٩٥ ح ٥٨١، عنه الوسائل: ١٩٧/١١ ح ٢٢، والبرهان: ٦٨٠/٤ ح٧، ونـور الثـقلين: ٢٧٠/٦ ح ٧٩، وفي البحار: ٢٥٩/٢٤ ح ١٠ عن التأويل.

٤ ـ في النسخ: ثويّة، وما أثبتناه من الرجال كما في الجرح والتعديل: ١٦٢/٢ رقم ٥٤٣، وتهذيب إلكسمال: ١٤٧/٢ رقم ٥٤٥، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ١٩١/١، والفضائل، ولعلّ الراوي عنه محمّد بن نهار بن عمّار التميمي كما في التهذيب المذكور، ولم يذكره المزّي في ترجمته، والله العالم.

٥ في نسخة «ج» والبحار: البكالي، والصواب كما في المتن، كما في تهذيب الكمال: ٣٨٩/٦ رقم ٢٠٣٦،
 ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٤٠٢/٣.



الأعمش، عن أبي سعيد الخدري، قال: كنّا جلوساً عند رسول الله عَلَيْ إِذ أقبل إليه رجل، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن قول الله عَلَىٰ لإبليس: ﴿أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْمُالِينَ ﴾ من هم يا رسول الله، الّذين هم أعلى من الملائكة المقرّبين؟

فقال رسول الله ﷺ: أنا وعليّ وفاطمة والحسن والحسين، كنّا في سرادق العرش نسبّح الله فسبّحت الملائكة بتسبيحنا قبل أن خلق الله ﷺ آدم بألفي عام، فلمّا خلق الله ﷺ آدم أمر الملائكة أن يسجدوا له ولم يؤمروا بالسجود إلاّ لأجلنا،

فسجدت الملائكة كلّهم أجمعون إلاّ إبليس، أبى أن يسجد، فقال الله تبارك وتعالى: ﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴾ أي من هؤلاء الخمسةالمكتوبة أسماؤهم في سرادق العرش، فنحن باب الله الذي يؤتى منه، وبنا يهتدي المهتدون، فمن أحبّنا أحبّه الله وأسكنه جنّته،

ومن أبغضنا أبغضه الله وأسكنه ناره، ولا يحبّنا إلّا من(١) طاب مولده.(٢)

وقوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ \* إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ \* «٧٩-٨»

١٢ تأويله: مارواه بحذف الإسناد، مرفوعاً إلى وهب بن جميع، عن أبي عبدالله الله الله عن أبي عبدالله الله عن إبليس وقوله: ﴿رَبِّ فَأَنْظِرْنَي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ \* إلىٰ يَوْم الْوَقْتِ الْمَعْلُوم ﴾ أيّ يوم هو؟ قال:

يا وهب، أتحسب أنّه يوم يبعث الله الناس؟ لا، ولكنّ الله ﷺ أنظره إلى يوم يبعث قائمنا، فيأخذ بناصيته فيضرب عنقه، فذلك اليوم هو الوقت المعلوم. (٣)

۱ ـ في نسخة «ج» مؤمن.

٢ ـ فضائل الشيعة: ٩٩ ح٧، عنه البحار: ١٤٢/١١ ح ٩ وج ٢١/١٥ ح ٣٤ وج ٣٠٦/٣٩ ح ١٦٠، والبرهان:
 ١٩٣/٤ ح ٩، وفي البحار: ٣٤٦/٢٦ ح ١٩ عن التأويل.

٣ ـ عنه البحار: ٢٢١/٦٣ ح ٦٣، والبرهان: ٣٦٦/٣ ح ٧، ورواه الطبري في دلائل الإمامة: ٤٥٣ ح ٣٤ 🗬



# وقوله تعالى: ﴿قُلْ مِا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ \* وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حينٍ ﴾ «٨٦-٨٨»

17- تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمان، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه في قوله الله الله عنه أشئلكُم عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَ مَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ \* إِنْ هُوَ إِلّا فَيُ لِلْعَالَمِينَ \* وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حينِ ﴾ قال: ذاك أميرالمؤمنين.

﴿وَ لَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حينٍ ﴾ قال: عند خروج القائم اللَّهِ. (١)

يعني: أنّ ذكر العالمين أميرالمؤمنين الميلاً. «ونبأه» أي خبره وشأنه وفضله، وأنّه حجّة الله هو ووُلده المعصومون على العالمين، إذا قام القائم من ولده بالسيف، أي ذلك الأوان تعلمون نبأه بالمشاهدة والعيان.

مسنداً، وذكر الخوانساري الله هكذا: محمد بن مسعود العيّاشي في تفسيره بإسناده إلى وهب بن جميع عن أبي عبدالله عليّاً، ولم نجد عين الحديث في تفسيره، نعم روى في تفسيره: ٢٨/٢ ح١٤، عن وهب بن جميع مولى إسحاق بن عمّار نحوه.



## النافائين المام ال

#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

توله تعالى: ﴿ وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ جَعَلَ شِهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَليلاً إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ﴾ «٨»

ا تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن رجاله، عن عمّار الساباطي، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على: ﴿وَ إِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرُّ دَعَا رَبَّهُ مُنيبًا إِلَيْهِ ﴾ الآية؟ قال: نزلت في أبسي الفصيل (١)، (وذلك أنه كان عنده أنّ رسول الله على ساحر) (٢) فإذا مسه الضرّ يعني السقم «دعا ربّه منيباً إليه » يعني تائباً إليه من قوله في رسول الله على أذا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ عِنى العافية - نَسِيَ مَاكُانَ يَدْعُوا إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ ﴾ يعني التوبة ممّاكان يقول في رسول الله على الله على: هو أله تممّاكان يقول في رسول الله على النار .

يعني بإمرتك على الناس بغير حقّ من الله ومن رسوله ﷺ.

ثمّ قال أبو عبدالله النِّلِا: ثمّ إنّه سبحانه عطف القول على عليّ النِّلِ مخبراً بحاله وفضله عنده فقال: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَ قَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَ يَـرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ -أنّ محتداً رسول الله - وَ الّذينَ لا يَعْلَمُونَ -أنّ محتداً رسول الله ، في يقولون: إنّه ساحر كذّاب - إنّها يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (وهم شيعتنا). (٣)

١ ــكذا في البحار والبرهان وهو الصحيح، وفي الأصل: أبي فضيل.

٢ ـ في المصدر هكذا: أنته كان رسول الله عَلَيْلُمُ عنده ساحراً. ٣ ـ ليس في المصدر.



ثمّ قال أبوعبدالله الله الله عنه الله عنه عنه الله عنه أنّ قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ ﴾ الآية، أنّها في أميرالمؤمنين صوات لله عليه وأنّه المعنيّ بها:

أخبر الله سبحانه بفضله وعبادته وعلمه وحلمه وعظيم منزلته عنده.

ثمّ قال سبحانه مخبراً عن علمه وعلم أولاده، وجهل أعدائه وأضداده، وأنّ شيعتهم أولو الألباب فقال على الله الله الله الماله المالمات الله الماله الماله

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمٰا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الأَلْبابِ ﴾ .

﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ﴾ فقال: نحن الّذين يعلمون، وشيعتنا أُولو الألباب. (٤)

٤ ـ وقال أيضاً: حدّثنا عبدالله بن زيدان بن يزيد، عن محمّد بن أيّـوب(٥)، عـن

١ ـ الكــافي: ٢٠٤/٨ ح ٢٤٦، عـنه البـحار: ١٢١/٢٤ ح ٨، وج ٢٦٨/٣٠ ح ١٣٦، وج ٣٧٥/٣٥ ح ٢، والبرهان: ١٩٦٦٤ ح ١.

٢ ـ عنه البحار: ٣٧٥/٣٥ ذح ٢. وأخرجه في البرهان: ٦٩٩/٤ ح١٧؛ عن تفسير القمّي: ٢١٧/٢.

٣- لم يوجد في الرجال، وفي تفسير فرات: سعد بن طريف أبو مجاهد، ولم يوجد في الرجال تكنية سعد بهذه
 الكنية.

٤ عنه البحار: ١٢١٩/٢٤ ح ١٠٧، وعن بصائر الدرجات: ١٢٢-١٢١ ح ١-٩، بأسانيد مختلفة وتفسير فرات: ٣٦٨- ١٢٦ ح ١٩٨٤ و ١٠ شهر آشوب: ٢١٤/٤، وفي البرهان: ٢٩٨/٤ ح ١٤، وتفسير فرات: ٣٥٨٨ ح ١٥٠ ومناقب ابن شهر آشوب: ٢١٤/٤، وفي البرهان: ٣٥/٨ ضمن و ١٩٥٢- ٣٥/٨ ح ٢٠٠، ١٥٠١٢، ١٠ ٤، ٧، والكافي: ٣٥/٨ ضمن ح ٦، والمحاسن: ٢٧٢/١ ح ١٣٦٠.



جعفر بن عمر، عن يوسف بن يعقوب الجعفي، عن جابر، عن أبي جعفر اللهِ في قول الله عَلَى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِينَ لاٰ يَعْلَمُونَ ﴾ قال:

نحن الّذين يعلمون، وعدوّنا الّذين لا يعلمون، وشيعتنا أُولو الألباب.(١)

## وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطُّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَقَالُهُ عَالَى اللهِ لَهُمُ الْبُشْرِيٰ ﴾ «١٧»

هـ تأويله: ما رواه [محمّد بن العبّاس] بحذف الإسناد<sup>(٢)</sup> عن أبي جعفر عليه أنّـه قال: أنتم الّذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ومن أطاع جبّاراً فقد عبده.<sup>(٣)</sup>

٦-ويؤيده ما تقدّم (٤) في أوّل الكتاب: أنّ الطاغوت من أسماء أعدائهم، وأنّ أولياءهم الّذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، وهم المنيبون إلى الله، ولهم البشرى، وهم عبادالله الّذين قال الله سبحانه لنبيّه:

﴿فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَـئِكَ الَّـذِينَ هَـذاهُـمُ اللهُ وَ أُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ .

٧- تأويله: رواه الشيخ محمد بن يعقوب الله عن أحمد بن مهران، عن عبدالعظيم ابن عبدالله الحسني، عن علي بن أسباط، عن علي بن عقبة، عن الحكم بن أيمن، عن أبى بصير، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عزّجل:

﴿فَبَشِّرْ عِبادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ ﴾ إلى آخر الآية؟

فقال: هم المسلمون لآل محمّد، الّذين إذا سمعوا الحديث لم يـزيدوا فـيه، ولم ينقصوا منه، وجاءوا به كما سمعوه. (٥)

٢ ـ «عن أبي بصير، عن أبي عبدالله، عن أبيه علي الله عن أبيه علي » خ.

۱ ـ تقدّمت تخریجاته فی ح۳.

٣\_عنه البحار: ٣٦١/٢٣ ح ٢٠.

٤ ـ راجع ح ٢ من مقدّمة الكتاب.

ه ـ الكافى: ٢٩١/١ ح ٨، عنه البرهان: ٧٠٢/٤ ح ٤، ووسائل الشيعة: ١٨/٥٧ ح ٢٣.



وقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ شَرَحَ اللهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ﴾ «٢٢»

٨- تأويله: ما ذكر على بن إبراهيم الله في تفسيره قال:

هذه الآية نزلت في أميرالمؤمنين الله (١)

٩ ـ وروى الواحديّ في أسباب النزول قال: قال عطاء في تفسيره:

إنّها نزلت في عليّ وحمزة عَلِيَّا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وقوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيْانِ مَثَلاً الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ «٢٩»

تأويله ومعناه: أنّ هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والمؤمن، ف مثل المشرك كمثل الرجل الّذي فيه شركاء متشاكسون، يعني مختلفون متشاجرون (لأنّه يعبد آلهة) (٢) مختلفة من صنم ومن [وثن و] نجم وقمر وشمس وغير ذلك من الآلهة،

وكلّ واحد من هذه الآلهة يأمره وينهاه، ويريده لنفسه دون غيره، ويكل كلّ منهم أمر ذلك الرجل إلى غيره، فيبقى خالياً من المنافع، ويبقى ضالاً عن الهدى.

وهذا مثل ضربه الله لأعداء أهل البيت صوات الله عليهم لما سيأتي بيانه.

وأمّا مثل المؤمن السالم من الشرك [الّذي] لا يعبد إلاّ إلهاً واحداً \_ وهو الله تعالى \_ ويتّبع رجلاً واحداً \_ وهو رسوله ﷺ \_ فذلك أميرالمؤمنين عليه على ما ذكره عليّ ابن إبراهيم الله قال: قوله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشاكِسُونَ ﴾ قال (٤٠)؛

١ ـ تفسير القمّي: ٢١٩/٢، وعنه البرهان: ٢٠٦/٤ - ١.

٢ \_ أسباب النزول: ٢٤٨، عنه إحقاق الحق: ٩٦٩/٣، وأخرجه في البحار: ٣٩٦/٣٥ صدر ح٦، عن مناقب
 ابن شهرآشوب: ٨٠/٣ عن الواحدي، عنه البرهان: ٧٠٦/٤ ح٢.

٣ ـ في نسختي «ب،ج» «لا يعبد إلا آلهة».

٤ ـ في المصدر والبحار هكذا: فإنَّه مثل ضربه الله لأميرالمؤمنين عليُّة وشركائه الَّذين ظلموه.



هذا المثل لأعداء أميرالمؤمنين النَّلا، والشركاء المتشاكسون: أعداؤه الّذين ظلموه وغصبوا حقّه لقوله ﴿ شُرَكًا ءُ مُتَشَاكِسُونَ ﴾ أي متباغضون له، ثمّ قال:

﴿ وَ رَجُلاً سَلَمًا \_ يعني أميرالمؤمنين ﷺ \_ لِرَجُلٍ \_ يعني رسول الله ﷺ \_ هَـلْ يَسْـتَوِيْانِ مَـثَلاً الْحَمْدُ شِي بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ . (١)

﴿ وَ رَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ ﴾ قال: أنا ذلك الرجل السالم لرسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُم

11\_وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن ابن بكير<sup>(٥)</sup>، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر الله عن ابن بكير<sup>(١)</sup>، عن حمران، قال: سمعت أبا جعفر الله عن قول الله عَنْنَا: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً رَجُلاً فيهِ شُرَكاءُ مُتَشْاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَمًا \_مو عليَ اللهِ \_لرَجُلِ ﴾ هو النبيّ يَنَيْنِهُ ﴿شُرَكاءُ مُتَشْاكِسُونَ ﴾ [أي] مختلفون

وأصحاب عليّ اللِّلْا مجتمعون على ولايته.(٦١)

17 ـ وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن عبدالرحمان بن سلام (۱۲)، عن أحمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة القمّى، عن بكير بن الفضل (۱۸)،

١ ـ تفسير القمّى: ٢١٩/٢، عنه البحار: ١٦٢/٢٤ ح ١٦، وج ٣٤٩/٣٥ ح ٣٣، والبرهان: ٧٠٩/٤ ح ٩.

٢ ـ كذا في نسخة «م» وسورة العنكبوت ح ١٥ وسورة القلم ح ٢، وفي نسخ «أ، ب، ج» عمر، وليس له ذكر
 في الرجال.

٤\_عنه البرهان: ٧٠٨/٤ ح٣. اللَّوامع: ٣٣٥.

٥ ـ في نسخة «ج» ابن بكير (ابن بكر، عن عمران \_ خ ل \_)، وفي نسخة «ب» أبي بكر، وفي نسخة «م» أبي بكير، والصواب ما أثبتناه بقرينة الراوي والمروي عنه كما في معجم رجال الحديث: ٥٠/٥، وج٢٦١/٢٢، وج٢٦١/٢٢.

٧ ـ في نسختي «ب،ج» سالم. ٨ ـ ليس له ذكر في رجالنا.



17\_ويؤيده: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، عن أبي خالد ابن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي خالد الكابلي، عن أبي جعفر الله قال: قوله الله في في شركاء مُتَشَاكِسُونَ وَ رَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيْانِ مَثَلاً الْحَمْدُ شِهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾

أمَّا الَّذي فيه شركاء متشاكسون فلان الأوَّل، يجمع المتفرّقون ولايته،

وهم في ذلك يلعن بعضهم بعضاً، ويتبرّ أ بعضهم من بعض.

وأمّا الرجل السالم لرجل فإنّه أميرالمؤمنين (٢) حقّاً وشيعته (٣)، أي كلّ رجل من شيعته سالم لرجل، وهو عليّ الله بغير مشارك له في ولايته ومحبّته وطاعته، وكذلك لذرّيّته وعترته. رزقنا الله الجنّة بشفاعتهم وشفاعته وحشرنا الله في زمرتهم وزمرته.

وقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَ لَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثْوًى لِللْكَافِرِينَ \* وَ الَّذي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ «٣٢ر٣٣»

#### معناه:

﴿ فَمَنَ أَظْلُمُ مَمِّنَ كَذَبِ عَلَى الله \_ بأن ادّعَى له ولداً أو شريكاً \_ وكذّب بالصّدق إذ جاءه ﴾ . 12 \_ وهو قول النبيّ عَيَّيْ في عليّ عليّ على ما نقله ابن مردويه من الجمهور بإسناد مرفوع إلى الإمام موسى بن جعفر عليَّكِ أنّه قال:

١ ـ عنه البحار: ١٦٠/٢٤ ح٨، والبرهان: ٧٠٨/٤ ح٥، قطعة من الحديث التالي.

٢ ـ في الكافي «فأمّا رجل سلم لرجل فإنّه الأول» بدل «وأمّا الرجل السالم لرجل فإنّه أميرالمؤمنين».

٣\_الكافي: ٢٢٤/٨ ح٢٨٣، عنه البحار: ١٦٠/٢٤ ح ٩، والوافي: ٢٠٢/٢ ح ٢٧، غاية المرام: ٢٥٤/٤ ح ١، اللوامع: ٣٣٤، البرهان: ٧٠٧/٤ ح ١.



الَّذي كذَّب بالصدق هو الَّذي ردِّ قول رسول الله ﷺ في عليّ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

ابن أبي طالب المنظر على الطبرسي الله على الله ع

١٧-ويؤيده: ماذكره على بن إبراهيم الله قال: قوله:

﴿ وَ الَّذِي جُاءَ بِالصَّدْقِ ـ يَعني رسول اللهُ عَلَيْ ـ وَ صَدَّقَ بِهِ ﴾ يعني أميرالمؤمنين اللهِ (٤) 

18 - وقال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن اللهِ قال: قال أبو عبدالله اللهِ في قوله تعالى ﴿ وَ الَّذِي جُاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ ﴾ قال: «الذي جاء بالصدق» رسول الله عَلَيْ ﴿ وصدّق به ﴾ على بن أبي طالب اللهِ (٥)

رقوله تعالى: ﴿وَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ «٤٥»

19\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا محمّد بن الحسين(٦)، عن إدريس بن

١ ـ أخرجه في البرهان: ٧١٠/٤ ع، من طريق المخالفين عن ابن مردويه.

٢ ـ أمالي الشيخ: ٣٦٤ ح١٧، عنه البرهان: ٧١٠/٤ ح٦، وفي البحار: ٣٧/٢٤ ح١١، عنه وعن مناقب ابن
 شهر آشوب: ٩٢/٣ - ٣ ـ مجمع البيان:٩٨/٨، عنه البرهان: ٧١١/٤ ح١١، والبحار: ٤١٦/٣٥.

٤\_ تفسير القمّي: ٢١٩/٢، وعنه البرهان: ٧١٠/٤ ح ٥، والبحار: ٤١٥/٣٥ ذ ح ١٥.

٥ \_ عنه البرهان: ٧٠٠/٤ ح٧، واللَّوامع: ٣٣٧.

٦ ـ في نسخة «ب» الحسيني، وفي نسخة «م» الحسني، وفي البحار: محمّد الحسيني. محمّد بن الحسين مات



زياد، عن حنان بن سدير، عن أبيه، قال: سمعت صامتاً بيّاع الهرويّ وقد سأل أبا جعفر اللِّهِ عن المرجئة فقال:

صلّ معهم واشهد جنائزهم، وعد مرضاهم، وإذا ماتوا فلاتستغفر لهم، فإنّا إذا ذكرنا عندهم اشمأزّت قلوبهم، وإذا ذكر الّذين من دوننا ﴿إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾. (١) ٢-وروى محمّد بن يعقوب ﴿ عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، قال: حدّثني أبو الخطّاب في أحسن ما كان حالاً قال: سألت أبا عبدالله ﴿ قَلُوبُ الله ﴿ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ اللّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ ﴾ فقال: ﴿ وَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ اللّذينَ المحمد اشْمَأَزَتْ قُلُوبُ اللّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ أَكْرَ اللهُ بطاعته من آلم منه الله علم الله عنهم وإذا فُكِرَ اللهُ يَنْ من أمر الله بطاعته من آلم محمد الشّمَأَزَتْ قُلُوبُ الّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَ إِذَا ذُكِرَ اللّذينَ علم يأمر الله بطاعتهم وإذا هُمْ يُسْتَبْشرُونَ » (٢)

وقوله تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لا تَـقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَميعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾ «٥٣»

71\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الفضيل، عن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبوجعفر الله الله أحداً يوم القيامة بأن يقول: يا ربّ، لم أعلم أنّ وُلد فاطمة هم الولاة، وفي [شيعة] (٢) ولدِ فاطمة أنـزل الله يا ربّ، لم أعلم أنّ وُلد فاطمة هم الولاة، وفي

 <sup>□</sup> سنة ٢٦٢ وهو لايروي عن إدريس بن زياد في معجم رجال الحديث: ٣/٨و ٩ وج ١٥ / ٢٦٨ و ٢٩٦\_٢٩٥ و و ٢٩٦\_٢٩٠ و ٢٩٦\_٢٩٠ و ٢٩٦\_٢٩٠ و و ٢٦٨ و ٢٩٦\_٢٩٠ و و و حمد بن العبّاس من أعلام القرن الرابع لا يمكن روايته عن ابن أبي الخطّاب، وروى أحمد بن إدريس وهو من مشايخ محمّد بن العبّاس ـ في كتابه ـ عن محمّد بن الحسين ابن أبي الخطّاب في المعجم: ١٥ / ٢٩٥٩ و ٢٩٦، وروى محمّد بن العبّاس عن عدّة من المسمّين بمحمّد بن الحسين منهم محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع المتوفّى سنة ١٣١٨ المذكور في تاريخ بغداد: ٢٣٦/٢. الحسين منهم محمّد بن البحار: ٣٠٤ / ١٤/٤ ع ٤.

٢ ـ الكافي: ٤/٨ ٣٠ ح ٤٧١، عنه البحار: ٣٦ /٣٦٨ ح ٣٩، والبرهان: ٧١٤/٤ ح ٢. ٣ ـ من نسخة «أ».



هذه الآية خاصة: ﴿قُلْ يُا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَفْفِرُ الذَّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾. (١)

[عليّ بن إبراهيم ﷺ، عن جعفر بن محمّد، عن عبدالكريم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، قال: قال أبوجعفر اللِّذ: مثل ذلك]. (٢)

**٢٢ وروى** الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه أفي حديث، [قال: حدّثنا محمّد ابن الحسن بن أحمد بن الوليد] (٢) قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبّاد ابن سليمان، عن محمّد بن سليمان الديلميّ، عن أبيه، قال:

كنت عند أبي عبدالله الله إذ دخل عليه أبوبصير، فقال له الإمام:

يا أبا بصير، لقد ذكركم الله عَظِن في كتابه إذ يقول: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الدُّنُوبَ جَميعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحيمُ ﴾،

والله ما أراد بذلك غيركم! يا أبا محمّد فهل سررتك؟ قال: نعم. (١)

١ ـ عنه البحار: ٢٥٨/٢٤ ح ٨، والبرهان: ٢١٦/٤ ح ٥.

عنه البحار: ٢٦٠/٢٤ - ١٢، وأخرجه في البحار: ٣٩٣/٤٧ ذح ١١٤، عن الإختصاص: ١٠٦، وفي البحار: ٢٦٠/٥٥ من ح ٥٣، عن الكافي: ٣٥/٨ ضمن ح ٦، والإختصاص وفضائل الشيعة: ٦٢ ضمن ح ١٠٨، وفي البرهان: ٧١٦/٤ ح ٦، عن فضائل الشيعة، وذكر الخوانساري المحدد: الكليني والصدوق فِي البرهان الي محدد بن سليمان الديلمي.

٥ ـ عنه البحار: ٢٦٠/٢٤ ح١٣، والبرهان: ٢١٦/٤ ح٧.



## وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ «٥٦»

معنى تأويله: أي اتقوا واحذروا يوم القيامة «أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتىٰ ـأي يا ندامتي عَلَىٰ ما فَرَّطْتُ ـأي ضيّعت وأهملت مايجب عليّ فعله ـفي جَنْبِ اللهِ ـأي في قرب الله وجواره - وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرينَ »، أي المستهزئين بالنبيّ وأهل بيته عَلَيْهُ، وبالقرآن، وبالمؤمنين. ٢٤ ـ وأمّا تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن حمران بن أعين، عن أبان بن تغلب،

عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه ﷺ في قول الله ﷺ:

﴿ يُا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْبِ اللهِ ﴾ قال: خلقنا [و]الله (من نور)(١) جنب الله وذلك قوله ﷺ: ﴿ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فَى جَنْبِ اللهِ ﴾ يعني ولاية عليّ اليّلاِ.(٢)

معتد، عن حسين بن علي بن العبّاس، عن حسن بن محمّد، عن حسين بن علي بن علي بن بهيس (٢٠)، عن موسى بن أبي الغدير (٤)، عن عطاء الهمداني (٥)، عن أبي جعفر الله عن قول الله على: ﴿يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فَي جَنْبِ اللهِ ﴾ قال: قال على الله الله الله وأنا حسرة الناس يوم القيامة. (٦)

١ ـ في نسخة «ب» جزاء من، وفي «ج» جزئه من، وفي «م» جزؤ من، وفي البحار: جزءاً من.

٢ ـ عنه البحار: ١٩٢/٢٤ ح٨، والبرهان: ١٩٩٤ ح٧.

٣ ـ في نسخة «ب» بهير، وفي نسخة «ج» وهبس، وليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي عن
 تأويل الآيات، كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٠٨١/٢ وفيه «بهيش» بدل بهيس.

٤ ـ في نسخة «ب» أبي العنبي، وفي البحار: أبي العنبر، وهو مذكور كما في المتن في أصحاب الصادق لللله كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٤٣٦/٦، وليس له رواية في معجم رجال الحديث: ١٦/١٩.

٥ ـ اتّحدناه في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٣٠/٤ مع عطيّة بن الحارث أبي روق الهمداني الكوفي، وهو
 المذكور في تهذيب الكمال: ٨٩/١٣ رقم ٤٥٣٩، ولكن لم يوجد فيه وفي معجم رجال الحديث الراوي
 والمروى عنه.

 $<sup>7</sup>_{-}$  عنه البحار:  $7_{-}$  ۱۵۰ م ۱۲۸، والبرهان: 19/2 ۸، غاية المرام: 19/2 ٦.



77- وقال أيضا: حدّ ثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، عن حمزة بن بزيع، عن عليّ السائي<sup>(۱)</sup>، عن أبي الحسن اللهِ في قول الله الله الله الله ويا حَسْرَتىٰ عَلَىٰ ما فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ قال: «جنب الله» أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب اللهِ وكذلك من كان بعده من الأوصياء بالمكان الرفيع، حتّى ينتهى إلى الأخير منهم، والله أعلم بما هو كائن بعده. (٢)

٧٧ ـ وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن سدير الصيرفي، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول ـ وقد سأله رجل عن قول الله عَلَىٰ ما فَرَّطْتُ فى جَنْبِ اللهِ ؟

فقال أبو عبدالله الله الله عن الله خُلِقنا من نــور جــنب الله تــعالى، وذلك قــول الكافر، إذا استقرّت به الدار ﴿ يَا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾ ،

يعني: ولاية محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم أجمعين. (٣)

٢٨ علي بن إبراهيم، عن الصادق الله ، في قوله تعالى:

﴿أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتَىٰ عَلَىٰ مَا فَرَّطْتُ في جَنْبِ اللهِ وَ إِنْ كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ ﴾ قال اللهِ: نحن جنب الله. (٤)

٢٩ وفاقاً لما رواه: الكليني والصدوق الثقال وفي بعضها «جنب الله» أمير المؤمنين الثالي الله الله المؤمنين الثالي الله الولاية (٥) والمعنى واحد.

١ ـ في نسخة «أ» علي البنا، وفي نسخة «ب» البناني، وفي نسخة «م» علي البناني، وما أثبتناه هو الصحيح .

٢ \_ عنه البحار: ١٩٢/٢٤ ح ١٠ وعن بصائر الدرجات: ١٣٣/١ ح٦، والبرهان: ٧١٩/٤ ح ٩ وص٧٢١ ح ١٧.

٣\_عنه البحار: ١٩٢/٢٤ ح ٩، والبرهان: ٧٢٠/٤ ح ١٠.

٤\_ تفسير القمّي: ٢٢١/٢، عنه البحار: ١٩٤/٢٤ ح ١٤، والبرهان: ٧١٦/٤ ح ١.

٥ ـ الكافي: ١٤٥/١ ح ٨ و ٩، عنه البرهان: ١٧١٧/٤ ح ٢ و ٣، ونور التقلين: ٣٠٣/٦ ح ٨٤ و ٨٥، التوحيد:
 ١٦٠ ح ٢، ومسعاني الأخسبار: ١٧ ح ١٤، وعنهما البحار: ١٩٨/٢٤ ح ٢٧، والبرهان: ١٧٧/٤ ح ٤، ونورالتقلين: ٣٠٣/٦ ح ٨٢، والحديثان ٢٨ و ٢٩ من نسخة «أ».



وقوله تعالى: ﴿وَيَسُوْمَ الْقِيامَةِ تَسَرَى الَّذِينَ كَسَذَبُوا عَسَلَى اللهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدًّةً أَلَيْسَ في جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ «٦٠»

تأويله ومعناه: أنّ الكذب على الإمام كذب على النبيّ، والكذب على النبيّ كذب على النبيّ كذب على الله على النبيّ كذب على الله:

٣٠ لما رواه العيّاشي، بإسناده عن خيثمة بن عبدالرحمان، قال:

سمعت أبا عبدالله الله الله يقول: من حدّث عنّا بحديث فنحن سائلوه عنه يوماً،

فإن صدق علينا فإنّما يصدق على الله وعلى رسوله، وإن كذب علينا فانّما يكذب على الله وعلى رسوله، لأنّا إذا حدّثنا لانقول:قال فلان، وقال فلان، وإنّما نقول: قال الله وقال رسوله، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَةٌ ﴾، ثمّ أشار خيثمة إلى أذنيه وقال: صمّتا إن لم أكن سمعته. (١)

٣٦-وروى محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عن عبدالله بن عبدالرحمان، عن الحسين بن المختار، قال:

قلت لأبي عبدالله اللهِ علت فداك قوله كلن: ﴿وَ يَوْمَ الْقِيامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةً ﴾ قال: كلّ من زعم أنّه إمام وليس بإمام.

قلت: وإن كان فاطميّاً علويّاً؟ قال: وإن كان فاطميّاً علويّاً.<sup>(١)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشُرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرينَ ﴾ «٦٥»

٣٢ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا محمّد بن القاسم بن عبيد بن مسلم،

١ ـ أخرجه في البحار: ١٥٩/٧، البرهان: ٧٢٣/٤ ح ٩ عن العيّاشي، ولم نجده في تفسيره المطبوع. .

٢ \_ الكافي: ١ / ٣٧٢ ح ٣، عنه البرهان: ٧٢٣/٤ ح ٨، وأخرجه في البحار: ١١١/٢٥ ح ٦، عن تفسير القمّي:



عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن الحسن بن إسماعيل الأفطس، عن أبي موسى المشرقاني (١)، قال: كنت عنده إذ حضره قوم من الكوفيّين،

فسألوه عن قول الله عزّوجلّ: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾؟ فقال:

ليس حيث يذهبون (٢)، إنّ الله على حيث أوحى إلى نبيّه عَلَيْ أن يقيم علياً الله للناس علماً، اندس إليه معاذ بن جبل فقال: أشرك في ولايته الأوّل والثاني، حتى يسكن الناس إلى قولك ويصدّقوك. فلمّا أنزل الله على ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ شكا رسول الله عَلَيْ إلى جبرئيل، فقال: إنّ الناس يكذّبوني ولا يقبلون مني، فأنزل الله عَلَى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرينَ ﴾. ففي هذا نزلت هذه الآية، ولم يكن الله ليبعث رسولاً \_إلى العالم وهو صاحب الشفاعة في العصاة \_يخاف أن يشرك بربّه [و]كان رسول الله عَلَيْ أوثق عندالله من أن يقول له:

«لئن أشركت بي» وهو جاء بإبطال الشرك، ورفض الأصنام وما عبد مع الله، وإنّما عنى الشرك من الرجال في الولاية، فهذا معناه. (٣)

﴿ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَثِنْ أَشْرَكْتَ \_ في الولاية غير عليّ ـ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ .

ثمَّ قال سبحانه: ﴿ بَلِ اللهَ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴾ يعني:

بل الله فاعبد بالطاعة، وكن من الشاكرين أن عضدتك بأخيك وابن عمّك. (٤)

١ ـ في نسخة «ج» الشرقاني، ولم يوجد في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن تفسير فرات وتأويل
 الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٤٣٦/٤.

۲ ـ «تذهبون» خ.

٣-عنه البحار: ٣٦٢/٢٣ ح ٢٢، وج ١٥٢/٣٦ ح ١٩٢، والبرهان: ٧٢٥/٤ ح٣.

٤ ـ الكافي: ٢٧/١ ع ٧٦، عنه البحار: ٣٨٠/٢٣ ح ٦٩، والبرهان: ٧٢٥/٤ ح ١.



٣٤ وعلي بن إبراهيم الله عن جعفر بن أحمد، عن عبدالكريم بن عبدالرحيم، عن محمّد بن علي بن المعلم الله عن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قول الله عزّ وجل لنبيّه عليه الله الله عن قول الله عزّ وجل لنبيّه عليه الله عن الله عن قول الله عزّ وجل لنبيّه عليه الله عن الله عن

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ قال: تفسيرها لئن أمرت بولاية أحد مع ولاية على من بعدك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِيءَ النَّبِيِّينَ وَ الشُّهَذَاءِ وَ قُضِى بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَ هُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ «٦٩»

٣٥\_ تأويله: ما ذكره على بن إبراهيم ١٠٠٠ قال: وقوله ١٠٠٠ ق

﴿وَ أَشْرَفَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَ وُضِعَ الْكِتَابُ وَ جِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَ الشُّهَدَاءِ ﴾ (يعنى كلّ نبيّ يجيء مع أمّته) (٢) والشهداء: الأئمّة المِيَّةِ.

والدليل على أنّهم الأئمّة قوله تعالى في سورة الحجّ: ﴿لِـيَكُونَ الرَّسُــولُ شَــهيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا ــأنتم يا معشر الائنة ــشُهَداءَ عَلَى النّاسِ ﴾ .(٣)

وذكر أيضاً [قال: و] قوله تعالى: ﴿وَ سِينَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا ـ أي جماعة ـ حَتَّى إِذَا جُاءُوهَا وَ فُتِحَتْ أَبُوا أَبُهَا وَ قَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدينَ ﴾ فقوله: «طبتم» أي طابت مواليدكم [في الدنيا] لأنّه لا يدخل الجنّة [من ولادته من فساد]. (1)

٣٦ ودليل ذلك ما رواه: عن أمير المؤمنين عليه أنّه قال:

إنَّ فلاناً وفلاناً وفلاناً غصبونا حقَّنا واشتروا به الإماء وتزوَّجوا به النساء،

١ ـ تفسير القمّي: ٢٢٢/٢، وعنه البحار: ١٧ /٨٤ ح ٩، والبرهان: ٧٢٥/٤ ح ٢، والحديث من نسخة «أ». ٢ ـ ليس في المصدر.

٣- تفسير القمّي: ٢٢٤/٢، عنه البحار: ٣٤١/٢٣ ح ٢٠ والبرهان: ٧٣٥/٤ ح ٣، والآية من سورة الحجّ: ٧٨.
 ٤- تفسير القمّي: ٢٢٤/٢، وفيه «إلا طيّب المولد»، عنه البرهان: ٧٣٥/٤ ح ١.



ألا وإنّا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حلّ لتطيب مواليدهم. (١)

٣٧ على بن إبراهيم الله عن جعفر بن محمّد، عن القاسم بن الربيع، عن صباح المدائني، عن المفضّل بن عمر [أنّه سمع أبا عبدالله الله يقول:] في قوله تعالى: ﴿وَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّها﴾ قال: ربّ الأرض [يعني] إمام الأرض (٢).

قلت: فإذا خرج يكون ماذا؟ قال:

إذاً يستغني الناس عن ضوء الشمس ونور القمر، ويجتزئون بنور الإمام. (٣)

رقوله تعالى: ﴿ وَ قَالُوا الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي صَدَقَنْا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوًّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴾ «٧٤»

هؤلاء شيعة عليّ بن أبي طالب، فهم صفوتي من عبادي وخيرتي من بريّتي. فتقول الخلائق: إلهنا وسيّدنا بما نالوا هذه الدرجة؟

فإذا النداء من قبل الله تعالى «بتختمهم في اليمين وصلاتهم إحدى وخمسين وإطعامهم المسكين، وتعفيرهم الجبين، وجهرهم ببسم الله الرحمن الرحيم». (١) معلى بن إبراهيم الله عن أبيه عن إسماعيل بن همام، عن أبي

١ \_ تفسير القميّ: ٢٢٤/٢، وعنه البحار: ١٨٦/٩٦ ح٦، والبرهان: ٧٣٥/٤ ح٢.

٢ ـ في نسخة «أ» والإمام.

٣- تفسير القمّي: ٢٢٤/٢، عنه البحار: ٣٢٦/٧ ح ١، والبرهان: ٧٣٣/٤ ح ١، والحديث من نسخة «أ».

٤ \_ أخرجه في البحار: ٦٩/٣٦ ح ١٦، عن كنزالكراجكى ولم نجده فيه، وفي البحار: ٧٩/٨٥ ح ١٩،
 والمستدرك: ١٨٦/٤ ح ١٠، عن كنز الكراجكى وأعلام الدين: ٤٤٧.



الحسن النِّلْا، قال: لمّا حضر [ت] عليّ بن الحسين النَّلْا الوفاة، أُغمي عليه ثلاث مرّات، فقال في المرّة الأخيرة: ﴿الْحَمْدُ شِهِ الَّذي صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوّاً مِنَ الْجَنّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعامِلينَ ﴾ ثمّ مات صلوات الله عليه. (١)

وقوله تعالى: ﴿وَ تَرَى الْمَلاٰئِكَةَ حَافَيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِىَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقيلَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمينَ ﴾ «٧٥»

٤٤ تأويله: ماورد من طريق العامّة، في أحاديث عليّ بن الجعد، عن قتادة، عن أنس بن مالك في تفسير قوله تعالى:

﴿ وَ تَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ ﴾ قال:

قال رسول الله ﷺ: لمّا كانت ليلة المعراج نظرت تحت العرش أمامي، فإذا أنــا بعليّ بن أبي طالب قائماً أمامي تحت العرش، يسبّح الله ويقدّسه.

[ف]قلت: يا جبرئيل، سبقني عليّ بن أبي طالب [إلى هاهنا]؟ قال: لا،

ولكنّي أخبرك [اعلم] يا محمّد: أنّ الله ﷺ يكثر من الثناء والصلاة على عليّ بن أبي طالب للئِلاِ فوق عرشه، فاشتاق العرش إلى [رؤية] عليّ بن أبي طالب للئِلاِ،

فخلق الله [تعالى] هذا الملك على صورة عليّ بن أبي طالب اللهِ تحت عـرشه لينظر إليه العرش فيسكن شوقه، وجعل [الله سبحانه] تسبيح هذا الملك وتـقديسه وتمجيده (٢) [ثواباً] لشيعة أهل بيتك يا محمّد (٣)

فعلى محمّد وأهل بيته من ربّ العرش العظيم أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ما نسمت هبوب، وهبّ نسيم.

١ ـ تفسير القمّي: ٢٢٤/٢، عنه البحار: ١٤٧/٤٦ ح١، والبرهان: ٧٣٥/٤ ح٢. ٢ ـ «تحميده» خ.

٣- أخرجه في البحار: ٩٧/٣٩ ح ٩، والبرهان: ٧٣٦/٤ ح ٥، عن مناقب ابن شهرآشوب: ٢٣٣/٢.



### نِنْوَقِعَا فِنَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَلِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا لِمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعِلَّى الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا لِمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّيْنِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّيْنِ الْمُعَالِينَا الْمُعَالِينَا الْمُعِلَّ الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعِلَّالِينَا الْمُعَالِيلِينَا الْمُع

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

نوله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ آمَنُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحيم ﴾ «٧»

ا تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس الله عدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد بإسناد يرفعه إلى الأصبغ بن نباتة قال: إنّ عليّاً الله قال:

إنّ رسول الله ﷺ أنزل عليه فضلي من السماء، وهي هذه الآية: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ وما في الأرض يومئذ مؤمن غير رسول الله ﷺ وأنا(١)،

وهو قوله لليلي القد استغفرت لي الملائكة قبل جميع الناس من أُمّة محمّد ﷺ، سبع سنين وثمانية أشهر.

﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ

١ ـ عنه البحار: ٢٠٨/٢٤ ح٢، والبرهان: ٧٤٦/٤ ح٧، وتأتي في ص٢٩٥ ح٧ رواية في تأويل صدر هذه الآية.



لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَ اتَّبَعُوا سَبيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحيمِ \* رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ﴾ فقال قوم من المنافقين:

من أبو عليّ وذرّيّته الّذي أنزلت فيه هذه الآية؟ فقال عليّ النِّجِ: سبحان الله، أما من آبائنا إبراهيم وإسماعيل [أليس] هؤلاء آباؤنا؟.(١)

لقد صلّت الملائكة [عليّ و] على عليّ [سنتين] (٥) لأنّا كنّا نصلّي وليس معنا أحد غيرنا. (٦)

٤-وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يـونس بـن عبدالرحمان، عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله الله الله عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبدالله الله الله الله عن أوان سقوطه، تسقط الربح الورق من الشجر أوان سقوطه،

وذلك قول الله ﷺ: ﴿وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ واستغفارهم \_والله \_لكم دون هذا الخلق، يا أبا محمّد، فهل سررتك؟ قال: فقلت: نعم.(٧)

١ ـ عنه البحار: ٢٠٩/٢٤ ح٣ والبرهان: ٧٤٦/٤ ح٨.

٢ ـ هو محمّد بن عليّ بن خلف العطّار المذكور في تاريخ بـغداد: ٥٧/٣ رقـم ١٠٠٢، ومـيزان الإعـتدال:
 ٣٥١/٣ رقم ٧٩٦٢، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣١٠٠/٦، روى عن الحسين بن الحسن الأشقر.

٣-الحسين بن الحسن الفزاري الأشقر المذكور في تهذيب الكمال: ٤٦٠/٤ رقم ١٢٨٩، وميزان الإعتدال: ٥٣١/١ رقم ١٩٨٦، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ١٠٤٤/٢، روى عن عليّ بن هاشم بن البريد، وروى عنه محمّد بن عليّ بن خلف العطّار.

٤ ـ في أغلب النسخ «عن» والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب الكمال: ١٩/١٧ رقم ٢٠٢١ وغيره.

٥ ـ «سنين» خ. ٦ ـ عنه البحار: ٢٠٩/٢٤ ح ٤، والبرهان: ٧٤٧/٤ ح ٩.

٧\_عنه البحار: ٢٠٩/٢٤ ح ٥، والبرهان: ٧٤٧/٤ ح ١٠.



٥ ـ وفي حديث أخر: بالإسناد المذكور، وذلك قوله على:

﴿ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا -إلى قوله عَلنا عَذابَ الْجَحيم ﴾ .

فسبيل الله: علميّ اللَّهِ، والَّذين آمنوا: أنتم، ما أراد غيركم. (١)

وذكر عليّ بن إبراهيم، في تفسيره في ذكر الملائكة قال:

٦- حدثني أبي، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود المنقري، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبدالله الله الله الله الله الله أنه سُئِل: هل الملائكة أكثر أم بنو آدم؟ فقال:

والّذي نفسي بيده لملائكة الله في السماوات أكثر من عدد التراب في الأرض، وما في السماء موضع قدم إلاّ وفيه ملك يسبّحه ويقدّسه، ولا في الأرض شجرة ولامدرة إلاّ وبها ملك موكّل، يأتي الله في كلّ يوم بعملها(٢)، والله أعلم بها،

وما منهم أحد إلا ويتقرّب إلى الله بولايتنا أهل البيت ويستغفر لمحبّينا ويـلعن أعداءنا، ويسأل الله أن يرسل العذاب عليهم إرسالاً. (٣)

٧- ومن التأويل ما روي [عن] عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، قال:

قال أبو جعفر للنِّلا: قول الله ﷺ:

﴿ وَ كَذَٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةً رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ يعني: بني أُميّة (هم الَّذين كفروا، وهم أصحاب النار)(٤)، ثمّ قال: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ﴾

ثمّ قال: ﴿وَ مَنْ حَوْلَهُ \_ يعني الملائكة \_ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ يَسْتَغْفِرُونَ لِللَّذِينَ آمَنُوا \_ وهم شيعة آل محتد يَتَيَا اللهِ يقولون \_ رَبَّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْمًا فَاغْفِرْ

١ ـ عنه البحار: ٢١٠/٢٤ ح٦، والبرهان: ٧٤٧/٤ ح١١.

٢ ـ في نسخ «أ، ب، م» يعلمها ، في المصدر المطبوع: بعلمها .

٣ ـ تفسير القمّي: ٢٢٦/٢، عنه البحار: ٢١٠/٢٤ ح ٧، وج٣٩/٢٦ ح ٥، وج ١٧٦/٥٩ ح ٧، وج ٧٨/٦٨ ح ١٣٩، والبرهان: ٧٤٧/٤ ح ١٢، وأخرجه في البحار: ٣٣٩/٢٦ ذح ٥، وج ١٧٦/٥٩ ذح ٧، عن بصائر الدرجات: ١٤٤/١ ح ٨.



لِلَّذِينَ تَابُوا ـ مَن ولاية هؤلاء وبني أُميّة ـ وَ اتَّبَعُوا سَبِيلَكَ ـ وهو [ولاية] أميرالمؤمنين الله ـ وقِهِمْ عَذْابَ الْجَحيمِ \* رَبَّنَا وَ أَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنِ الَّتي وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ صَلَحَ مِنْ آبائِهِمْ وَ أَزْواجِهِمْ وَ ذُرِّيَاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكيمُ ـ [يعني: من تولّى عليّاً الله فذلك صلاحهم المذكور بقوله: من صلح](١) ـ وَ قِهِمُ السَّيِّئاتِ ﴾ (والسّيّئات بنو أُميّة وغيرهم وشيعتهم)(٢) ثمّ قال:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ـ يعني بني اُمَيَّة ـ يُنْادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ ـ يعني إلى ولاية عليّ ﷺ ـ فَتَكْفُرُونَ﴾ ثمّ قال:

﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَٰا دُعِيَ اللهُ ـبولاية عليّ ـ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ ـيعني: بعليّ ـ تُؤْمِنُوا ـ أي إذا ذكر إمام غيره تؤمنوا به ـ فَالْحُكْمُ شِهِ الْعَلِيِّ الْكَبيرِ ﴾. (٣)

٨ ـ وقال أيضا الله في قوله تعالى: ﴿رَبُّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَ أَحْمَيْنَنَا اثْمَتَيْنِ ـ إلى قوله ـ مِنْ سَبيل ﴾، قال الصادق اللهِ: ذلك في الرجعة. (٤)

٩\_أخبرنا الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن محمّد بن جمهور، عـن جعفر بن بشير، عن الحكم بن زهير (٥)، عن محمّد بن حمدان، عن أبي عبدالله المليّة، في قوله:

﴿إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكُ بِهِ ـ من ليست له ولاية ـ تُؤْمِنُوا ﴾ بأنّ له ولاية. (٦)

٢ ـ ليس في تفسير القميّ.

۱ ــ من نسخة «أ».

٣ عنه البحار: ٣٦٣/٢٣ ح ٢٣، وج: ٢٠٨/٢٤ ح ١، والبرهان: ٧٤٨/٤ ح ١٧.

وظاهر نسخة «أ» أنّه نقل الحديث عن تفسير القمّي فقال: قال أنه أيضاً: حدّثنا محمّد بن عبدالله الحميري، عن أبيه، عن محمّد بن العسين ومحمّد بن عبدالجبّار جميعاً، عن محمّد بن سنان، عن المنخّل بن خليل الرقي (ابن جميل ـ البحار)، عن جابر، عن أبي جعفر الثيلاً.

تفسير القمّي: ٢٢٧/٢، عنه البرهان: ٧٤٧/٤ ح١٣، والبحار: ٢١٠/٢٤ ح ٨ إلى قوله فتكفرون.

٤ ـ تفسير القمّي: ٢٢٧/٢، عنه نور الثـقلين: ٣٢٥/٦ ح ١٩، والبـحار: ٥٦/٥٣ ح ٣٦، والبـرهان: ٧٤٩/٤
 ح ١٩، والمختصر: ١٥٧ ح ٢٤.

٥ - كذا ذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١٦٩/٦، عن تفسير القمّي، وذكره النمازي أيضاً كما في
 معجم رواة الحديث وثقاته: ١٦٤/٢ وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة.

٦ ـ تفسير القميّ: ٢ /٢٢٧ والبحار: ٣٥٦/٢٣ ـ ٧ والبرهان: ٧٤٩/٤ - ٢٢.



• ١- الإمام العسكري للنَّا في مؤمن آل فرعون الَّذي حكى الله عنه بقوله:

﴿ وَ قَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ إِيمَانَهُ ﴾ قال اللَّهِ: كان حزقيل مؤمن آل فرعون، يدعو قوم فرعون إلى توحيد الله، ونبوّة موسى الله وتفضيل محمّد الله على جميع رسل الله وخلقه، وتفضيل عليّ بن أبي طالب والخيار من أولاده الله على سائر أوصياء النبيّين، وإلى البراءة من ربوبيّة فرعون ... الحديث. (١)

11 ـ ومن التأويل: ما عن محمّد البرقي، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الحسن بن الحسين، عن أبي جعفر الله في قوله الله المعانية عن الحسن بن الحسين، عن أبي جعفر الله في قوله الله المعانية عن الحسن بن الحسين، عن أبي جعفر الله في المعانية عن الحسن بن الحسين، عن أبي جعفر الله في المعانية عن الحسن بن الحسين، عن أبي المعانية عن المعا

﴿ ذَٰلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ \_ بأنّ لعليّ ولاية \_ وَ إِنْ يُشْرَكْ بِهِ \_ من ليست له ولاية \_ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ شِهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ﴾. (٢)

١ \_ أخرجه في البحار: ١٦٠/١٣ ح١، عن تفسير الإمام: ٢٨٣ (نحوه)، والإحتجاج: ٢٩٠/٢، والأحاديث
 ٨ ـ ١٠ من نسخة «أ».

٣ ـ ذكر في جميع نسخ الأصل والبرهان، وليس له ذكر في كتب الرجال، وظاهر البحار: عـمر بـن أذيـنة،
 ولم يوجد في معجم رجال الحديث رواية البرقي عن عمر بن أذينة.

٤ ـ «وإن لم يكن» خ.

۵ ـ عنه البحار: ٣٦٤/٢٣ ح ٢٥، والبرهان: ٤٠٠/٤ ح ٢٣. وروى قطعة منه فـــي الكــافي: ٤٢١/١ ح ٤٦ بسند آخر.



شَيْءٍ رَحْمَةً وَ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا ـ من ولاية الطواغيت الثلاثة. ومن بني أُميّة ـ وَ اتَّسَبَعُوا سَبِيلُكَ ﴾ يعنى ولاية على ﷺ وهو السبيل، وقوله تعالى:

﴿ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ \_ يعني الثلاثة \_ وَ مَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ ﴾ .

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا \_ يعني بني أُميّة \_ يُنادَوْنَ لَمَقْتُ اللهِ أَكْبَرُ مِـنْ مَـقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ \_ يعني إلى ولاية عليّ ﷺ وهي الإيمان \_ فَتَكْفُرُونَ ﴾. (١)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيْاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾ «٥١»

1٤ ـ تأويله: ما قال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: أخبرنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن عبدالله النالج، في قوله أحمد بن محمّد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن جميل، عن أبي عبدالله النالج، في قوله تعالى: ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَّاةِ الدُّنْيَا وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴾ قال:

ذلك والله في الرجعة، أما علمت أنّ أنبياء كثيرة قتلوا، ولم ينصروا<sup>(٢)</sup>، وأئمّة من بعدهم قتلوا، ولم ينصروا، وذلك في الرجعة.<sup>(٣)</sup>

المُ وقال أيضاً في قوله تعالى: ﴿وَ يَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ﴾: الأشهاد الأَئمَة المَيْكِاللهُ. (٤) ومعنى ذلك أنّ «الأشهاد» جمع شاهد وهم الذين يشهدون بالحقّ على الخلق المحقّين والمبطلين وهم الأئمّة المَيْكِالهُ، لأنّهم الشهداء على الناس يوم القيامة،

بدليل قوله تعالى: ﴿لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدًا﴾. (٥)

١ \_ عنه البحار: ٣٦٤/٢٣ ح ٢٦، وج ٢٠٨/٢٤ ح ١، والبرهان: ٧٤٩/٤ ح ١٨.

٢ ـ في المصدر: «لم ينصروا في الدنيا وقتلوا».

٣\_تفسير القمّي: ٢٣٠/٢، عنه البحار: ٢٧/١١ ح ١٥، والبرهان: ٧٦٤/٤ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٥٥/٥٣ ع ٥٥٠ عن المختصر: ٩١ ح ٦، والحديث من نسخة «أ».

٤\_ تفسير القميّ: ٢٣٠/٢، عنه البرهان: ٧٦٤/٤ - ٥.

٥ \_سورة البقرة: ١٤٣.



فإذا كانوا هم الشهداء على الناس فهل ينفع الظالمين معذرتهم في ظلمهم [لهم أم لا؟ وهو الحقّ لأنّه قال عقيب ذلك:

﴿ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظُّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ ] (١) وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴾ .

رقوله تعالى: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبْادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ داخِرينَ ﴾ «٦٠»

17 ـ تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمان، عن محمّد بن سنان، عن محمّد بن النعمان، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول:

إنّ الله ﷺ لم يكلنا إلى أنفسنا، ولو وكلنا إلى أنفسنا لكنّا كبعض الناس، ولكن نحن الّذين قال الله ﷺ ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾.(٢)

17\_وقال أيضا الله في قوله تعالى:

﴿وَ يُرِيكُمْ آيَاتِهِ ﴾ يعني أميرالمؤمنين والأنمّة اللَّهِ في الرجعة. (٣)

وقوله تعالى: ﴿فَلَمُّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ﴾ «٨٤»

1۸- تأويله: ما قاله عليّ بن إبراهيم في تفسيره: ذلك إذا قام القائم الله في الرجعة. (١)

۱ ـ من نسخة «أ».

٢ ــ عنه البحار: ٢٠٩/٢٤ ح ١٤، وج ٢٠٩/٢٥ ح ٢٣، والبرهان: ٧٦٧/٤ ح ٩، وأخرجه في البحار: ٩٦/٢٦ ح ٣٣، عن بصائر الدرجات: ٨٢٦/٢ ح ٨.

٣- تفسير القمّي: ٢٣٢/٢، عنه البحار: ٥٦/٥٦ ح ٣٧، والبرهان: ٤٧١/٧ ح ١، والمختصر: ١٥٨ ح ٢٦، وهذا
 الحديث من نسخة «أ».



## سُنون فَوْسَلْنَا اللهُ اللهُ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ \* حم \* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ \* حم \* تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ \* كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* الرَّحيمِ \* كِتَابٌ فُصَّلَتْ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لاَيَسْمَعُونَ \* «١-٤»

1- تأويله: ما ذكره محمّد بن العبّاس الله في تفسيره، قال: حدّثنا عليّ بن محمّد بن مخلّد الدهّان، عن الحسن بن عليّ بن أحمد العلويّ، قال:

بلغني عن أبي عبدالله الله الله قال لداود الرقّي: أيّكم ينال السماء؟ فوالله، إنّ أرواحنا وأرواح النبيّين لتنال العرش كلّ ليلة جمعة.

يا داود، قرأ أبي (١) محمّد بن علي علي حم السجدة حتّى بلغ ﴿فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ﴾ ثمّ قال: نزل جبرئيل على رسول الله عَلَي بأنّ الإمام بعده عليّ بن أبي طالب علي بن أبي طالب علي ثمّ قرأ عليه : «حم \* تَنْزيلٌ مِنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* كِتَابٌ فُصِّلَتْ آياتُهُ قُرْ آنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ -حتى بلغ -فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ -عن ولاية عليّ -فَهُمْ لايَسْمَعُونَ \* وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مَمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقُرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ . (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۞ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ «٦-٧»

٢ ـ تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكيّ، عن

١ ـ في نسختي «ج،م» قرأني.

٢ ـ عنه البحار: ٩٦/٢٦ ح ٣٦ والبرهان: ٧٧٨/٤ ح٣، وأخرجه في البحار: ١٤٤/٣٦ ح ١١١، عن تـفسير فرات: ٣٨١ ح ٥٠٩.



محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمان، عن سعدان بن مسلم، عن أبان بن تغلب، قال: قال أبو عبدالله الله عن الله سبحانه طلب من المشركين زكاة أموالهم وهم يعبدون معه إلهاً غيره؟

قال: قلت: فمن هم؟ قال: «و ويل للمشركين» اللذين أشركوا بالإمام الأوّل ولم يردّوا إلى الآخر ما قال فيه الأوّل وهم به كافرون. (١)

٣-وروى أحمد بن محمّد بن سيّار (٢)، بإسناده إلى أبان بن تغلب، قال:

قال أبو عبدالله للين الله الأوّل على الله على الله على الله على الأوّل على الله على الأوّل على الله ولم يردّوا إلى الآخر ما قال فيه الأوّل وهم به كافرون. (٣)

فمعنى الزكاة ههنا: زكاة الأنفس وهي طهارتها من الشرك المشار إليه، وقد وصف الله سبحانه المشركين بالنجاسة يقول: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ (٤) ومن أشرك بالنبي عَيَّالَيُّ ومن أشرك بالنبي فقد أشرك بالله. وقوله تعالى: ﴿لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ ﴾ أي أعمال الزكاة، وهي ولاية أهل البيت المَيَّالِ لأن بها تزكّى الأعمال يوم القيامة.

روله سالى: ﴿ فَلَنُدْيِقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً اللهِ النَّارُ لَهُمْ أَسُواً اللهِ النَّارُ لَهُمْ أَسُواً اللهِ النَّارُ لَهُمْ فَيْهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴾ «٢٧-٢٨»

١ ـ عنه البحار: ٣٠٤/٢٤ ح١٧، والبرهان: ٧٧٩/٤ ح٣.

٢ ـ في نسخ «ب.ج.م» بشّار. وفي نسخة «أ» يسار. وانّما أثبتنا «سيّار» لوجود الرواية في قراءاته. فقد روى عن البرقي. عن سعدان بن مسلم. عن أبان بن تغلب (مثله).

٣-عنه البحار: ٣٠٤/٢٤ - ١٧، والبرهان: ٧٧٩/٤ - ٤. ٤ ـ سورة التوبة: ٢٨.



﴿ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا \_ بتركهم ولاية عليّ بن أبي طالب اللهِ عَذَابًا شَـديدًا \_ في الدنـيا \_ وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً اللهِ النّارُ لَهُمْ فيها ذارُ النّجْزِيَنَّهُمْ أَسُواً النّارُ لَهُمْ فيها ذارُ النّجُلْدِ جَزَاءً بما كَانُوا بِآيَاتِنا يَجْحَدُونَ ﴾ والآيات الأثمّة اللّيمَ (١)

وقوله تعالى: ﴿وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَـــ للنُّنَا مِـنَ الْـجِنّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلينَ ﴾ «٢٩»

﴿وَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلانًا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ﴾ قال: هما، ثمّ قال: وكان فلان شيطاناً.(٢)

٦-وروى أيضاً في هذا المعنى، عن يونس، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله الله في قوله: ﴿رَبُّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلانًا مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ قال: يا سورة، هما والله هما، يقولها ثلاثاً.

والله يا سورة، إنّا لخزّان علم الله في السماء، وخزّان علم الله في الأرض<sup>(٣)</sup>. توجيه هذا التأويل ﴿أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاننا﴾، يعنى:

أنَّهما المضلاّن، اللَّذان أضلاّ الخلق من الجنّ والإنس.

وقوله: ﴿مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ﴾ أي ومن اتَّبعهما من الجنّ والإنس، ثمّ قال:

١ ـ عنه البحار: ٣٦٥/٢٣ ح ٢٨، والبرهان: ٧٨٥/٤ ح ٢.

٢ \_ الكافي: ٣٣٤/٨ ح٣٢، عنه البحار: ٢٧٠/٣٠ ح ١٣٩، ونور الثقلين: ٣٦٦/٦ ح٣٣، والبرهان: ٤/٧٨٦/ ع.

٣- الكافي: ٣٣٤/٨ - ٣٢٤، عنه البحار: ٢٧٠/٣٠ - ١٤٠، ونور الثقلين: ٣٦٦/٦ - ٣٤، والبرهان:
 ٧٨٦/٤ - ٢.



﴿نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدامِنا ـ فالضمير راجع فيه إليهما ـ لِيَكُونا مِنَ الْأَسْفَلينَ ﴾ لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُنافِقينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ ﴾. (١) وقوله:

وكان فلان شيطاناً، يعني به الثاني، يدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿ يَا وَيُلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلانًا خَلِيلاً \* لَقَدْ أَضَلَني عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جُاءَني وَ كَانَ الشَّيْطَانُ لِـلْإِنْسَانِ خَذُولاً ﴾ (٢) والشيطان هنا هو فلان المضلّ، وهو الثاني، والإنسان هو الأوّل.

وقد تقدّم تأويل هذه الآيات في سورة الفرقان.

٧-وذكر ابن قولويه في كامل الزيارات شيئاً في هذا المعنى، في حديث طويل، يأتي في آخر الكتاب وهو: فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار، لووقع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها، ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتى تصير رماداً، فيضربان بها، ثمّ يجثو أميرالمؤمنين الله الدي الله الله للخصومة مع الرابع، ويدخل الثلاثة في جبّ فيطبق عليهم، لايراهم أحد ولا يرون أحداً، فيقول الذين كانوا في ولايتهم ﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاتًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾. (٣)

وهو قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَــَنَزَّلُ عَــلَيْهِمُ الْــمَلاٰئِكَةُ أَلاٰ تَخافُوا وَ لاٰ تَحْزَنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴾ «٣٠»

٨ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس: حدّثنا محمّد بن الحسين بن حميد، عن جعفر

١ ـ سورة النساء: ١٤٥. ٢ ـ سورة الفرقان: ٢٨ ـ ٢٩.

(قال: استقاموا) على [ولاية] الأئمّة واحداً بعد واحد. (٢)

• 1- وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله عزّوجلّ: ﴿إِنَّ اللَّهُ يَنَ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا﴾ قال: هو والله ما أنتم عليه [وهو قوله تعالى:](٣)

﴿ وَ أَلُّو اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لاَّ سُقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا ﴾. (٤)

قلت: متى ﴿ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ أَلاَّ تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ \* نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ ؟ فقال:

عند الموت ويوم القيامة. (٥) معناه عند الموت في الدنيا، ويوم القيامة في الآخرة. 11-ويؤيده: ما ذكره في تفسير الإمام الحسن العسكري النَّلِا، قال الإمام النَّلِا: قال رسول الله عَلَيْلِا: لا يزال المؤمن خائفاً من سوء العاقبة لايتيقن الوصول إلى

١ ـ عنه البحار: ٢٥/٢٤ ح ١، والبرهان: ٧٨٨/٤ ح١٠.

٢ ـ عنه البحار: ٢٦/٢٤ ح ٢، والبرهان: ٤ /٧٨٨ ح ١١. ٣ ـ من البحار.

٥ ـ عنه البحار: ٢٦/٢٤ ح٣، والبرهان: ٧٨٨/٤ ح١٢.

٤\_سورة الجنّ: ١٦.



رضوان الله، حتى يكون وقت نزع روحه وظهور ملك الموت له، وذلك أنّ ملك الموت يرد على المؤمن وهو في شدّة علّته وعظيم ضيق صدره، بما يخلّفه من أمواله وعياله، وما هو عليه من اضطراب أحواله، في معامليه وعياله وقد بقيت [في] نفسه حسراتها(۱) واقتطع دون أمانيّه فلم ينلها، فيقول له ملك الموت: مالك تتجرّع غصصك؟ فيقول: لاضطراب أحوالى واقتطاعى دون آمالى.

فيقول له ملك الموت: وهل يجزع عاقل من فقد درهم زائف وقداعتاض عنه بألف ألف ضعف الدنيا؟ فيقول: لا. فيقول له ملك الموت: فانظر فوقك.

فينظر، فيرى درجات الجنان وقصورها الّتي تقصر دونها الأمانيّ.

فيقول له ملك الموت: هذه منازلك ونعمك وأموالك وعيالك ومن كان من ذرّيّتك صالحاً، فهم هناك معك، أفترضي به بدلاً ممّا ههنا؟ فيقول: بلي والله.

ثمّ يقول له ملك الموت: أنظر. فينظر فيرى محمّداً وعليّاً والطيّبين من آلهما في أعلى علّين. فيقول له: أو تراهم هؤلاء ساداتك وأئمّتك، هم هناك جُلاّسك وأنّاسك، أفما ترضى بهم بدلاً ممّا تفارق ههنا؟ فيقول: بلى وربّي،

فذلك ما قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ اللهُ تَخَافُوا \_ على ما تخلفونه من الذراري والعيال والأموال، فهذا الذي شاهدتموه في الجنان بدلاً منهم \_ وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ \_ هذه منازلكم، وهؤلاء [ساداتكم] أناسكم وجُلاسكم \_ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدَّنْيا وَ فِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فيها مَا تَشْتَهي أَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فيها مَا تَدَّعُونَ نُزُلاً مِنْ خَفُورٍ رَحيم ﴾. (٢)

[وذكر عليّ بن إبراهيم الله عليه الآية نحو ما ذكرنا، ثمّ قال:

11\_حدَثني أبي، عن ابن أبي عمير، عن ابن سنان، عن أبي عبدالله الله الله أنّه قال:

١ ـ في البرهان والبحار: حَزازَتُها. الحزازة: وجع في القلب من غيظ ونحوه.

٢ ــ تفسير الإمام: ٢٢٢ ح١١٧، عنه البحار: ٢٦/٢٤ ح ٤، والبرهان: ٧٨٨/٤ ح١٣، وذكر سند هذه الرواية في نسخة «أ» هكذا: الصدوق بإسناده إلى الإمام العسكريّ ﷺ.



مايموت موال لنامبغض لأعدائنا إلا [و] يحضره رسول الله عَيْمَا وأميرالمؤمنين عليه والحسن والحسين عليه الله على فيسرونه ويبشروه، وإن كان غير موال لنا يسراهم بحيث يسوءوه، والدليل على ذلك قول أميرالمؤمنين عليه لحارث الهمداني:

من مـؤمن أو مـنافق قـبلا<sup>(١)</sup>

يا حار همدان من يمت يرني والروايات في هذا لاتحصى].(٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ الْحَسَنَةُ وَ لَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ الْحُسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَذَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ ﴾ «٣٤»

17- تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكيّ، قال: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمان، عن سورة بن كليب، عن أبي عبدالله الله على أخسن أله على أحْسَنُ فَإِذَا عبدالله الله على أَدْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الله عَلَيْ ﴿ ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عِلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا عَلَ

أمرت بالتقيّة، فسارّبها عشراً حتّى أمر أن يصدع بما أمر، وأمر بها عليّ اللهِ فسارّ بها عليّ اللهِ فسارّ بها حتّى أمر أن يصدع بها، ثمّ أمر الأئمّة بعضهم بعضاً فسارّوا بها، فإذا قام قائمنا سقطت التقيّة وجرّد السيف، ولم يأخذ من الناس ولم يعطهم إلاّ بالسيف. (٣)

الصالح الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن عن عيسى، عن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمان، عن محمّد بن فضيل، عن العبد الصالح الله قال:

سألته عن قول الله على ﴿ وَ لا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ لاَ السَّيِّئَةُ ﴾ فقال: نحن الحسنة، وبنو أُميّة السيّئة؟ (٤)

١ ـ تفسير القدّي: ٢٣٧/٢، عنه البحار: ١٨٠/٦ ح٨، وج ٢٦٤/٦٩، والبرهان: ٧٨٧/٤ ح٦.
 ٢ ـ ما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٣- عنه البحار: ٢٤/٢٤ ح ٢١، والبرهان: ٧٩١/٤ ح ٢، وإثبات الهداة: ١٢٨/٧ ح ٦٤٦. ٤ - عنه البحار: ٤٧/٢٤ م ٢٠، والبرهان: ٧٩١/٤ ح ٣.



روله عالى: ﴿ وَ لَقَدْ التَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلِفَ فيهِ وَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفي شَكِّ مِنْهُ مُريبٍ ﴾ «٤٥»

17- تأويله: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن العبّاس، عن الحسن بن عبدالرحمان، عن عاصم بن حميد، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر الله في قوله الله في في قوله الله و لَقَدْ آتَيْنا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فيهِ قال:

اختلفوا كما اختلفت هذه الأمّة في الكتاب، وسيختلفون في الكتاب الّذي مع القائم الّذي يأتيهم به حتّى ينكره ناس كثير، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَ وَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ﴾ «٧٣»

17- تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّ ثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن القاسم بن إسماعيل الأنباري، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن إبراهيم، عن أبي عبدالله الله في قوله ﴿ سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَ فِي أَنْفُسِهِمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوْ لَمْ يَكُفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهيدٌ ﴾ قال: «فِي الْآفَاقِ التقاص الأطراف عليهم (٣) و فِي أَنْفُسِهِمْ والسنخ و حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ » أَي أَنَّه القائم الله (٤)

١ عنه البرهان: ٧٩١/٤ ح ٥، ولم نجده في تفسير القتي، نعم رواه الكليني ف الكافي: ٢١٨/٢ ح ٦، عن علي، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبدالله الله ، ورواه المفيد في الإختصاص: ص٠٢، عن حريز، عن أبي عبدالله الله ، عنه البرهان: ٧٩١/٤ ح٧.

٢ ــالكافي: ٢٨٧/٨ ح ٤٣٢، عنه البحار: ٣١٣/٢٤ ح ١٨، وج ٦٢/٥١ ح ٦٢، والبرهان: ٧٩٣/٤ ح٣. ٣ ــلعلّه إشارة إلى قوله تعالى: «نأتي الأرض ننقصها من أطرافها».

٤ ـ عنه البحار: ١٦٤/٢٤ ح ٣، والبرهان: ٧٩٤/٤ ح ٢، وإثبات الهداة: ١٢٨/٧ ح ٥٥٠.



### شِنْ كَاللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَكُنَّ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللّلَّا لَا اللَّهُ اللَّالَّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا لَا اللَّاللَّا لَا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّهُ ال

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

#### قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* حم \* عسق > «١و٢»

1- تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس الله :حدّثنا عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم ابن محمّد الثقفي، عن يوسف بن كليب المسعودي، عن عمرو<sup>(۱)</sup> بن عبدالغفّار الفقيمي، عن محمّد بن أبي الحكم (۲) بن المختار، عن الكلبي، عن أبي صالح،

عن ابن عبّاس قال: «حم» إسم من أسماء الله على الله على على الله على الله على الله على الله بفسق كلّ جماعة، ونفاق كلّ فرقة. (٣)

٢علي بن إبراهيم الله عن أحمد بن علي وأحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد العلوي، عن العمركي، عن محمّد بن جمهور، عن سليمان بن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن الله عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر الله عن الله

«حم عسق» عدد سنّي القائم الله و «قاف» جبل محيط بالدنيا من زمرّد أخضر، فخضرة السماء من ذلك الجبل، وعلم كلّ شيء في «عسق». (٤)

١ ـ في نسخة «ج» عمر، وفي نسخة «ب» الثقفي، والصحيح ما أثبتناه، راجع لسان الميزان: ٣٦٩/٤.

٢ ـ في نسخة «ج» ابن الحكم الخ، وفي بقية النسخ: محمد أبي الحكم، وفي البحار: عن أبي الحكم الخ، وفي لسان الميزان «محمد بن أبي الحكم»، ولعله محمد بن أبي الحكم بن المختار بن أبي عبيد الثقفي المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٥ / ٢٧١٦، وعلى ذلك أثبتناه.

٣\_عنه البحار: ٣٧٣/٢٤ ح ٩٩، والبرهان: ٨٠٣/٤ ح٣.

٤\_ تفسير القمّى: ٢٤٠/٢، عنه البحار: ١١٩/٦٠ ح ٥، والبرهان: ٨٠٣/٤ ح ٢، والحديث من نسخة «أ».



٣- تأويل آخر، بحذف الإسناد يرفعه إلى محمّد بن جمهور، عن السكوني، عن أبي جعفر النبي قال: «حم» حتم (١)، و «عين» عذاب، و «سين» سنون كسنّي يوسف، و «قاف» قذف و خسف و مسخ يكون في آخر الزمان بالسفياني وأصحابه و ناس من كلب (٢) ثلاثون ألف ألف يخرجون معه،

وذلك حين يخرج القائم الله بمكّة، وهو مهدى هذه الأمّة. (٣)

رقوله تعالى: ﴿وَ لَوْ شَاءَ اللهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ وَالظُّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ لا نَصيرٍ ﴾ «٨»

3\_ تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس ﴿ حدّثنا عليّ بن العبّاس، عن حسن بن محمّد، عن عبّاد بن يعقوب، عن عمر بن جبير، عن جعفر بن محمّد عليّ في قوله عزّوجلّ ﴿ وَ لٰكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتِهِ \_قال: الرحمة ولاية عليّ بن أبي طالب ﷺ وَ الظّٰالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَ لَا نَصيرٍ ﴾. (٤)

وقوله تعالى: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ـ إلى قوله ـ وَقِله على وَله على وَ

• تأویله: ما قال محمّد بن العبّاسﷺ: حدّثنا جعفر بن محمّد (۱) الحسني، عن إدريس بن زياد الحنّاط، عن أحمد بن عبدالرحمان الخراساني، عن يـزيد (۲) بـن

۱ ـ في نسخة «ب» حميم. ٢ ـ في نسخة «ب» كليب.

٣\_عنه البحار: ٣٧٣/٢٤ - ١٠٠، والبرهان: ٨٠٤/٤ - ٤.

٤\_عنه البحار: ٦٦/٢٤ ح ٥٢ وج ٤٢٥/٣٥ ح ٨، والبرهان: ٨٠٨/٤ ح٣.

٥ في نسخة «ج» «محمّد بن جعفر بن محمّد» بدل «جعفر بن محمّد»، وما أثبتناه هو الصواب كما في تاريخ بغداد: ٢٠٤/٧ رقم ٣٦٦٩، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٧٣١/٢.

٦ ـ في أغلب النسخ بريد، ولم يوجد في الرجال، وما أثبتناه مذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٦٧٩/٦.



إبراهيم، عن أبي حبيب النباجي (١)، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن عليّ بن الحسين المِين قال في تفسير هذه الآية: نحن الّذين شرع الله لنا دينه في كتابه،

٦- وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن هـمّام، عـن عـبدالله بـن جـعفر، عـن عـبدالله القصباني (٣) عن عبدالرحمان بن أبي نجران قال:

كتب أبو الحسن الرضاط إلى عبدالله بن جندب رسالة وأقرأنيها:

١ ـ في نسخة «ب» النجاشي، وفي نسختي «ج، م» النتاجي، وفي نسخة «أ» النباحي، وما أتبتناه من رجال
 النجاشي: ٤٥٨ وهو الصحيح، راجع معجم رجال السيّد الخوئي: ١٠٦/٢١.

٢ ـ عنه البحار: ٣٦٥/٢٣ ح ٢٩، والبرهان: ٨١١/٤ ح ٨. ٣ ـ في الأصل: عبدالله بن العصباني.

٤ ـ ليس في نسخة «ب». ٥ ـ ليس في نسخة «ج»، وفي البحار: ونحن أولى الناس بدين الله.

٦ ـ من البصائر، وفي نسخة «ب» ما استودعنا.

٧ ـ عنه البحار: ٣٦٥/٢٣ ح ٣٠، والبرهان: ٨١٢/٤ ح ٩، وأخرجه في البحار: ١٤٢/٢٦ ح ١٦، عن بصائر الدرجات: ٢٢٦/١ ح ١ عن عبدالله بن عامر، عن عبدالرحمان بن أبي نجران.



٧- [وذكر على بن إبراهيم الله نحو هذا، وقال فيما بعد هذه الآية: «فَلِذَلِكَ فَادْعُ عِينِ لهذه الأمور ولما تقدّم من ولاية أميرالمؤمنين الله والميزانَ» قال: الميزان أميرالمؤمنين الله والميزان أميرالمؤمنين الله والدالم أن قال الله والدالم على ذلك قوله في سورة الرحمن: ﴿وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْميزانَ ﴾ (١) يعني الإمام \_إلى أن قال \_: وقوله: ﴿وَ لَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴾ [قال] الكلمة: الإمام \_إلى أن قال \_: وقوله: ﴿وَ لَوْ لا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ﴾ [قال] الكلمة: الإمام \_إلى أن قال \_: ثمّ قال الله المَودَة فِي القُرْبى الله المحددقهم \_إلى أن بلغ قوله تعالى: ﴿ تَرَى الظّالِمينَ \_ يعني لآل محدد حقهم \_إلى أن بلغ قوله تعالى: \_قُلْ لا أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إلا الْمَودَة فِي الْقُرْبى ﴾]. (٢)

### وقوله تعالى: ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيْ ﴾ «٢٣»

٨- تأويله: ما قال محمد بن العبّاس الله عنه : حدّثنا الحسن بن محمد بن يحيى العلوي، عن أبي محمد إسماعيل بن (محمد بن) (٢) إسحاق بن جعفر بن محمد قال: حدّثني عمي عليّ بن جعفر، عن الحسين بن زيد (٤)، عن أبيه، عن جدّه الله قال:

خطب الحسن بن على بن أبي طالب الله حين قتل على الله ثمّ قال:

وإنّا من أهل بيت افترض الله مودّتهم على كلّ مسلم حيث يقول: ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ وَ مَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فيها حُسْنًا﴾

١ ـ سورة الرحمن: ٧.

٢ ــ تفسير القمّي: ٢٤٧/٢، وقطعة منه في البحار: ٣٧٣/٣٥ ح٢٢، وصدره في البرهان: ٨١٣/٤ ح١٣ مفصّلاً وذيله في ص٨١٤ ح٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٣ ليس في نسخة «ب» وفيه أبي محمّد بن إسماعيل، وفي نسخة «ج» محمّد بن إسماعيل، وفي كلّ النسخ زاد (بن محمّد) بين إسحاق وجعفر ولم يوجد في الرجال، والموجود كما أثبتناه وهو كذلك في معجم رجال الحديث: ١٧٢/٣ والبرهان، وهو يروي عن عمّ أبيه علىّ بن جعفر علينا لله كل المعجم لا عمّه.

٤ \_ كذا في نسخة «ب»، وفي نسخة «أ» الحسين (الحسن) بن يزيد، وفي نسخة «ج» الحسين بن يزيد، عن الحسن بن زيد وكذا في نسخة «م» إلا أن فيه «زيد» بدل «يزيد» . ولم يوجد رواية علي بن جعفر عليه عنه في المعجم.



فاقتراف الحسنة مودّتنا أهل البيت.(١)

٩ وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن محمّد بن عبدالله الخثعمي (٢) عن الهيثم بن عديّ، عن شعيب بن صفوان (٣)، عن عبدالملك بن عمير، عن الحسين بن عليّ عليّ الله علي الله علي الله علي الله علي الله عليه الله على الله على على مسلم. (١) قرابتنا أهل البيت الذين أوجب (الله) حقّنا على كلّ مسلم. (١)

• 1- وقال أبو عليّ الطبرسي ﴿ أَخبرنا مهديّ بن نزار الحسيني باسناده عن رجاله، عن ابن عبّاس قال: لمّا أنزل الله ﴿ قُلْ لا أَسْنَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ ﴾ قالوا: يا رسول الله من هؤلاء الّذين أمرنا بمودّتهم؟ قال:

على وفاطمة وولدهما.(٥)

11-وقال أيضاً: ذكر أبو حمزة الثماليّ في تفسيره قال: حدّثني عثمان بن عمير (٦)، عن سعيد بن جبير، عن عبدالله بن عبّاس الله قال: إنّ رسول الله عَلَيْلُهُ حين قَدِمَ المدينة واستحكم الإسلام، قالت الأنصار فيما بينهم: نأتي رسول الله فنقول له:

إن تَعْرُكَ (٧) أمور، فهذه أموالنا تحكم فيها من غير حرج ولا محظور.

فأتوه في ذلك، فنزلت: ﴿قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبيٰ﴾،

فقرأها عليهم وقال: تودّون قرابتي من بعدي، فخرجوا من عنده مسلّمين لقوله

١ ـ عنه البحار: ٢٥١/٢٣ ح ٢٦، والبرهان: ١٩/٤ ح ٩.

٢ ـ كذا في نسخة «ب»، وفي نسخ «أ.ج،م» والبحار: الجشمي، ولم يوجد في الرجال بهذا الوصف.

٣-في النسخ: سعيد بن صفوان، ولم يوجد في الرجال، وروى شعيب بن صفوان عن عبدالملك بن عمير كما
 في تهذيب الكمال: ٣٧٤/٨ رقم ٢٧٣٧، وج٢ ٧٣/١١ وهو الصواب.

٤\_عنه البحار: ٢٥١/٢٣ ح ٢٧، والبرهان: ٨٢٠/٤ ح١٠.

٥ ـ مجمع البيان: ٩/٨٨، وعنه البحار: ٢٣٠/٢٣، والبرهان: ٨٢٢/٤ - ٢٠.

٦ ـ لم يوجد في الرجال، ولعل الصواب فيه عثمان بن قيس المذكور في تـهذيب الكـمال: ٤٧٠/١٢ رقـم
 ٤٤٣٩، وج١٤٣/٧ والله العالم.



فقال المنافقون: إنّ هذا لشيء افتراه في مجلسه، أراد أن يذلّلنا لقرابته من بعده، فنزلت ﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِبًا﴾ فأرسل إليهم، فتلاها عليهم فبكوا واشتدّ عليهم الأمر، فأنزل الله: ﴿وَهُوَ اللّذي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبْادِهِ وَ يَعْفُوا عَنِ السَّيّئاتِ وَ يَعْلَمُ ما تَفْعَلُونَ ما فأرسل في أثرهم فبشرهم (١) به. ثمّ قال سبحانه: و يَسْتَجيبُ الّذينَ امَنُوا ﴾ وهم الذين سلّموا لقوله (٢)

[ومثله عليّ بن إبراهيم (٣) وبالجملة الأخبار في فضل مودّتهم ووجوبها من طرق العامّة والخاصّة أكثر من أن تذكر وأشهر من أن تسطر] (١)، ومعنى اقتراف الحسنة: أنّه من فعل طاعة، يزيد الله سبحانه في تلك الطاعة حسناً يوجب ثواباً حسناً.

17-وذكر أبو حمزة الثمالي، عن السدّي أنّه قال:

إقتراف الحسنة: المودّة لآل محمّد المِكِلان (٥)

١٣ - وروى الشيخ محمد بن يعقوب ﴿ عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن أبي جعفر الله في قوله ﴿ وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَرْدُ لَهُ فيها حُسْنًا ﴾ قال:

الإقتراف: التسليم لنا، والصدق علينا، وألا يكذب علينا.(١٦)

۱ ـ في نسخة «ج» وبشرهم.

٢\_مجمع البيان: ٢٩/٩، عنه البحار: ٢٣١/٢٣، والبرهان: ٨٢١/٤ - ١٥.

٣\_تفسير القمّى: ٢٤٨/٢، عنه البرهان: ٨٢٠/٤ ح١٠.

٤ ـ ما بين المعقوفين من نسخة «أ». ٥ ـ مجمع البيان: ٢٩/٩، عنه البرهان: ٨٢٢/٤ - ١٦.

٦ ـ الكافي: ٣٩١/١ ح ٤. وعنه البرهان: ٨١٧/٤ ح ٥، وأخرجه في البحار: ١٦٠/٢ ح٦، عـن بـصائر الدرجات: ٢٩٢/ ح٧، بسنده عن أبان (مثله)، وأورده في مختصر البصائر: ٢٢٢ ح٧.



من تولَّى الأوصياء من آل محمَّد واتَّبع آثارهم، فذلك يزيده ولاية من مضى من النبيّين والمؤمنين الأوّلين حتّى تصل ولايتهم إلى آدم لليُّلا وهو قول الله ﷺ:

﴿مَنْ جُاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ﴾ (١) يدخله الجنّة وهو قول الله عَلَا:

﴿ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ ﴾ (٢) يقول: أجر المودّة الّذي لم أسألكم غيره فهو لكم، تهتدون به وتنجون من عذاب يوم القيامة،

وقال لأعداء الله، أولياء الشيطان، أهل التكذيب والإنكار ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴾ (٣) يقول: متكلّفاً أن أسألكم ما لستم بأهله.

فقال المنافقون عند ذلك بعضهم لبعض: ما يكفي محمّداً [أن يكون](٤) قهرنا عشرين سنة حتّى يريد أن يحمل أهل بيته على رقابنا، فقالوا: مـا أنــزل الله هــذا وما هو إلاّ شيء يتقوّله يريد أن يرفع أهل بيته على رقابنا، ولئن قتل محمّد أو مات لننزعنَّها من أهل بيته ثمَّ لانعيدها فيهم أبداً، وأراد الله عزِّ ذكره أن يعلم نـبيَّه ﷺ الَّذي أخفوا في صدورهم وأسرّوا به. فقال في كتابه:

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرِيْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشَا اللهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ﴾ ، يـقول: لو شـئت حبست عنك الوحي، فلم تتكلّم بفضل أهل بيتك ولا بمودّتهم، وقد قال الله عَلَا:

﴿ وَيَمْحُ اللهُ الْبَاطِلَ وَ يُحِقُّ الْحَقُّ بِكَلِمَا تِهِ ﴾ يقول: يحقّ لأهل بيتك الولاية

﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ﴾ يقول: عليم بما ألقوه في صدورهم من العداوة والظلم بعدك (لآلك) وهو قول الله عَجْكَ ﴿وَ أَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذينَ ظَلَمُوا هَلْ هٰذَا إِلاَّ بَشَرّ مِثْلُكُمْ أَ فَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَ أَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴾. (٥)

٢ ـ سورة سيأ: ٤٧.

١ \_سورة النمل: ٨٩.

٤\_من الكافي.

٣\_سورة ص: ٨٦.

٥ \_ الكافي: ٨/٣٧٩ ح ٥٧٤، عنه البحار: ٢٥٢/٢٣ ح ٣٦، وج ١٧٥/٢٤ ح ٤، وص٣٦٧ ح ٩٤، والبرهان: ٨١٦/٤ ح٤، وصدره في البرهان: ٢٧/٤ ه ح١، والآية الأخيرة في سورة الأنبياء: ٣.



ولو أنّ عبداً عبدالله بين الصفا والمروة ألف عام ثمّ ألف عام حتّى يصير كالشنّ البالى، ثمّ لم يدرك محبّتنا أكبّه الله على منخريه في النار، ثمّ تلا:

﴿ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْـقُرْبِيٰ ﴾ (١). ولاشك أنّ مودّتهم أجر الرسالة، وأجرها عظيم، ومودّتهم كذلك عظيمة، وكلّ الأنبياء اللَّيْ جعلوا أجرهم في تبليغ الرسالة على الله إلاّ نبيّنا ﷺ فإنّه جعل أجره مودّة قرابته.

١٦\_وقد جاء في موذتهم فضل كثير: منه ما روي عنه ﷺ أنَّه قال:

أنا شافع يوم القيامة لأربعة أصناف ولو جاءوا بذنوب أهل الدنيا:

رجل نصر ذرّيّتي، ورجل بذل ماله لذرّيّتي عند الضيق، ورجــل أحبّ ذرّيّــتي باللّسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذرّيـّتي إذا طردوا أو شردوا.<sup>(٢)</sup>

١٧ ـ وروي عن الصادق الله أنه قال: إذا كان يوم القيامة نادى مناد: أيّها الخلائق أنصتوا، فإنّ محمّداً يكلّمكم. فتنصت الخلائق، فيقوم النبيّ يَتَيَا في فيقول:

يا معاشر الخلائق من كانت له عندي يد أو منّة أو معروف فليقم حتّى أكافيه. فيقولون: بآبائنا وأمّهاتنا، وأيّ يدٍ وأيّ منّة وأيّ معروف<sup>(٣)</sup> لنا، بل اليد والمـنّة

والمعروف لله ولرسوله على الخلائق.

۱ ـ شواهد التنزيل: ۲۹/۱ ح ۵۸۸، وج ۱٤۱/۲ ح ۸۳۷، مجمع البيان: ۲۸/۹، عنه البرهان: ۸۲۳/۶ ح ۲۱. والبحار: ۲۳۰/۲۳.

٢- الكافي: ٤٠٠٤ ح ٩، والتهذيب: ١١١/٤ ح ٥٥، وعنهما الوسائل: ٥٥٦/١١ ح ٢، ورواه الصدوق في من
 لا يحضره الفقيه: ٢٥٥٢ ح ١٧٢٦، والمفيد في المقنعة: ٢٦٧ مرسلاً.

٣ ـ كذا في الفقيه، وفي الأصل: وأيّ يد أو منّة أو معروف.



فيقول: بلى من آوى أحداً من أهل بيتي، أو برّهم، أو كساهم من عرى أو أشبع جائعهم فليقم حتّى أكافيه. فيقوم أناس قد فعلوا ذلك، فيأتي النداء من عندالله:

«يا محمّد، يا حبيبي، قد جعلت مكافاتهم إليك فأسكنهم من الجنّة حيث شئت» فيسكنهم [معه] في الوسيلة حيث لايحجبون عن محمّد وأهل بيته صلوات الله عليهم. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ «٤١»

11. تأويله: ماقال محمّد بن العبّاس ﴿ : حدّثنا عليّ بن عبدالله ، عن إبراهيم بسن محمّد ، عن عليّ بن هلال الأحمسي (٢) ، عن الحسن بن وهب (٣) ، عن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر الله في قوله ﴿ وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبيلٍ ﴾ قال: ذلك القائم الله إذا قام انتصر من بني أميّة ومن المكذّبين والنصّاب. (١)

وقوله تعالى: ﴿وَتَرَى الظُّالِمِينَ لَمُّا رَأَوًا الْعَذَٰابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ ﴾ «٤٤»

19\_ تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن عليّ الصيرفي (٥) عن محمّد بن فضيل، عن أبي جعفر الله أنّه قرأ ﴿وَتَرَى الظّٰالِمينَ (٦) - آل محمّد حقّهم -

١ ـ من لايحضره الفقيه: ٢ /٦٥ ح ١٧٢٧، عنه وسائل الشيعة: ١١ /٥٥٦ ح٣.

٢ و٣\_لم يذكرا في الأصول الرجاليّة، أنظر معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٣٦٤/٤، و٩٩٥/٢، و٩٩٥/ وعليّ بن هلال الأحمسي ذكره ابن حجر في لسان الميزان: ٢٦٦/٤ رقم ٧٣٩، راجع الى ص٧٨٥ ح٢٢.

٤ ـ عنه البحار: ٢٢٩/٢٤ ح ٢٩، والبرهان: ٨٢٩/٤ ح ١، وإثبات الهـداة: ١٢٩/٧ ح ٦٥٢، وأخــرجــه فــي البحار: ٤٨/٥١ ح ١٣، عن تفسير القمّي: ٢٥٠/٢، وتفسير فرات: ٣٩٩ ح ٢١.

٥ ـ في نسخ «أ،ب،م» الصوفي، مصحّف.

٦ ـ في نسختي «ج، م» ظالمي، وفي بعض نسخ قراءات السيّاري هكذا: قال إنّه قرأ.



لَمُّا رَأُوا الْعَذَابَ .. وعليُّ هو العذاب ـ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٌّ مِنْ سَبيلٍ ﴾ يعني: أنَّ ه سبب العذاب، لأنّه قسيم الجنّة والنار (١٠). ثمّ قال سبحانه وتعالى عنهم:

## ﴿ وَ تَرْاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ » «٤٥»

• ٢- تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس : حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن البرقي، عن محمّد بن أسلم، عن أيّوب البزّاز (٢)، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبى جعفر اللهِ قال: قوله اللهُ:

﴿ خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٌّ ﴾ يعني إلى القائم عبمل الله فرجد. (٣)

وقوله تعالى: ﴿ وَ كَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدُري مَا الْكِتَابُ وَ لاَ الْإِيمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبْادِنَا وَ إِنَّكَ لَتَهْدي إلىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ «٥٣»

٢٦ تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن حديد ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس، عن أبي بصير وأبي الصباح الكناني قالا: قلنا لأبي عبدالله الله:

جعلنا الله فداك، قوله تعالى:

﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَٰابُ وَ لاَ الْإِيمَانُ وَ لَكِنْ

٢ ــ لم يوجد بهذا الوصف في الرجال، وذكر الشيخ أيّوب بن راشد البرّاز الكوفي في أصحاب الصادق عليُّلا كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢/٦٢، ولا يعلم انطباقه على هذا.

٣\_عنه البحار: ٢٢٩/٢٤ ح ٣٣، والبرهان: ٨٢٩/٤ ح٣، وإثبات الهداة: ١٢٩/٧ ح ٦٥٣.



جَعَلْناهُ نُورًا نَهْدي بِهِ مَنْ نَشاءُ مِنْ عِبادِنا وَ إِنَّكَ لَتَهْدي إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقيم ﴾ قال:

يا أبا محمّد، الروح خلق أعظم من جبرئيل وميكائيل، كان مع رسولالله ﷺ يخبره ويسدّده، وهو مع الأئمّة ﷺ يخبرهم ويسدّدهم. (١)

٢٢ ـ وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بن هلال [عن الحسن بن وهب العبسي] (٢) عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر عليّ في قول الله عليه: ﴿وَ لَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدى بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبْادِنًا ﴾ قال:

ذلك عليّ بن أبي طالب الحِيْدِ. وفي قوله: ﴿وَ إِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ قال: إلى ولاية عليّ بن أبي طالب الحِيْدِ. (٣)

[وروي عليّ بن إبراهيم نحو ما ذكرنا].<sup>(1)</sup>

وعلى ذرّيته الأماجد الكرام، الصفوة من الأنام وخيرة الملك العلاّم سلام دائـم مستمرّ الدوام على مرّ الشهور والأعوام، ما سبّح الرعد في الغمام ونسـخ الضـياء والظلام.

١ ـ عنه البحار: ٣١٨/٢٤ - ٢٥، والبرهان: ٨٣٧/٤ - ٦.

٢ ـ ليس في نسخة «ب»، وفي البحار «الحبشي» بدل «العبسي».

٣\_عنه البحار: ٢٤/٢٤ ح ٥٤، وصدره في البرهان: ٨٣٧/٤ ح٧.

٤ \_ تفسير القمّى: ٢٥٢/٢، عنه البرهان: ٨٣٨/٤ ح ٩، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



# ينونالغرن العربية

#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

### توله تعالى: ﴿وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَّابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ ﴾ «٤»

إعلم أنّ الضمير في «إنّه» يعود إلى عليّ الله لله يأتي في التأويل وإن لم نجد له ذكراً، وجاء ذلك كثيراً في القرآن وغيره ويسمّى التفاتاً مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يُريدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ﴾ (١) الآية. وقوله: ﴿حَتّٰى تَوْارَتْ بِالْحِجْابِ﴾. (٢)

﴿ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ قال: هو أميرالمؤمنين اللَّهِ (١٠)

٢-ويؤيده: ما رواه محمّد بن العبّاس، عن أحمد بن إدريس، عن عبدالله بن محمّد بن على بن جعفر قال:

سمعت الرضاء اللهِ وهو يقول: قال أبي الطِّهِ (٥) وقد تلا هذه الآية

﴿وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴾ قال: عليّ بن أبي طالب اللهِ (٦٠)

۲ ـ سورة ض: ۳۲.

١ ـ سورة الأحزاب: ٣٣.

٣ ـ في نسخة «ب» «عن أبي حمّاد السمندي» وفي بقيّة النسخ «حسمّاد السندي»، والظاهر أنّ الصواب السمندري كما في معجم رجال الحديث: ٢٤٣/٦، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٨٧/٢ وهو حمّاد بن عبدالعزيز من أصحاب الصادق المالية، وسمندر مدينة بأرض الخزر كما في معجم البلدان: ٢٥٣/٣.

٤ ـ عنه البحار: ٢١٠/٢٣ ح ١٦، والبرهان: ٨٤٧/٤ ح ٨.

٥ ـ في نسخة «ب» أبو عبدالله لماليلًا.

٦\_عنه البحار: ٢١٠/٢٣ ح١٧، والبرهان: ٨٤٦/٤ ح٣.



٣-وروي عنه الله أنه سئل أين ذكر علي الله في أمّ الكتاب؟

فقال: في قوله سبحانه: ﴿اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾ وهو عليّ بن أبي طالب اللهِ (١٠) عن عوقال أيضاً: حدّ ثنا أحمد بن محمّد النوفلي (عن محمّد بن حمّاد الشاشي) عن الحسن بن راشد الطفاوي (٢٠)، عن عليّ بن إسماعيل الميثمي، عن عبّاس الصائغ (٣٠)، عن سعد الإسكاف، عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع أميرالمؤمنين اللهِ حتّى انتهينا إلى صعصعة بن صوحان، فإذا هو على فراشه، فلمّا رأى عليّاً المله خفّ له.

فقال له علميّ للنِّلْا: لاتتّخذنّ زيارتنا إيّاك فخراً على قومك.

قال: لا يا أميرالمؤمنين ولكن ذخراً وأجراً.

فقال له: والله ماكنت (علمتك) إلا خفيف المؤونة، كثير المعونة. فقال صعصعة: وأنت والله يا أميرالمؤمنين ما علمتك إلا أنك بالله (٤) لعليم، وأنّ الله في عينك لعظيم، وأنّك بالمؤمنين رؤوف رحيم. (٥)

٥-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن واصل بن سليمان (٦) عن عبدالله بن سنان

١ ـ عنه البحار: ٢١١/٢٣ ح ١٨، والبرهان: ١٨٤٦/٤ ح ٤.

٢ ـ في النسخ: الحسين بن أسد، مصحّف، والصواب الحسن بن راشد كما في معجم رجال الحديث: ٢٧٨/١١ في المسعجم:
 في ترجمة عليّ بن إسماعيل، وذكره ابن الغضائري بعنوان الحسن بن أسد الطفاوي كما في المسعجم: ٢٢٢/٤، ولكن استظهر العلاّمة اتّحاده مع الحسن بن راشد الطفاوي، وهو المذكور في المعجم: ٣٢٢/٤، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٨٨٦/٢.

٣ لعلّه العبّاس بن عبدالرحمان الصائغ الكوفي المذكور في أصحاب الصادق عليه في معجم رواة الحديث
 وثقاته: ١٧٥٠/٣، والله أعلم. ٤ كذا في البحار، وفي الأصل هكذا: انّك ما علمتك إلاّ بالله.

٥ ـ عنه البحار: ٢١١/٢٣ ح ١٩، والبرهان: ١٤٦/٤ ح٥.

٦-هو واصل بن سليمان الكوفي المذكور في معجم رجال الحديث: ١٨٨/١٩ و ١٨٨، وذكر الكشّي مثل هذه الرواية في ترجمة زيد بن صوحان كما في معجم الرجال: ٣٤٢/٧، ولكن فيه رواية عليّ بن سعيد عن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله الواسطى عنه، وفي معجم الرجال: ١٨٢/١٢ روى عليّ بن معبد عن عبيدالله بن عبدالله الواسطى وواصل بن سليمان.



عن أبي عبدالله الله قال: لمّا صرع زيد بن صوحان يوم الجمل جاء أميرالمؤمنين الله حتى جلس عند رأسه فقال: رحمك الله يا زيد، قد كنت خفيف الميؤونة، عظيم المعونة فرفع زيد رأسه إليه فقال:

وأنت جزاك الله خيراً يا أميرالمؤمنين، فوالله ما علمتك إلا بالله عليماً، وفي أمّ الكتاب علياً حكيماً، وأنّ الله في صدرك عظيم. (١)

٦-وجاء في دعاء يوم الغدير: فأشهد يا الهي أنّه الإمام الهادي المرشد الرشيد عليّ أميرالمؤمنين الّذي ذكرته في كتابك، فقلت:

﴿ وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكيمٌ ﴾ . (٢)

#### وقوله تعالى: ﴿ سَتُكْتَبُ شَهْادَتُهُمْ وَ يُسْتَلُونَ ﴾ «١٩»

٧- تأويله: ما قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله بن حمّاد، عن عمرو بن شمر قال:

فقام على النَّلْإِ وفعل ذلك فأجابوه وقالوا: لبّيك لبّيك ـ ثلاتاً ـ.

فقال لهم: ما لكم لم تجيبوا الصوت الأوّل والثاني وأجبتم الثالث؟ فقالوا: إنّا أمرنا أن لا نجيب إلاّ نبيّاً أو وصيّاً.

ثمّ انصرفوا إلى النبيّ ﷺ فسألهم ما فعلوا، فأخبروه، فأخبرج رسول الله ﷺ

١ ـ أي كان في صدرك عظيماً، عنه البحار: ٢١١/٢٣ ح ٢٠، والبرهان: ٨٤٦/٤ ح ٦.

٢ ـ أخرجه في البحار: ٣٠٤/٩٨، عن إقبال الأعمال: ٤٧٧، وأورده في البرهان: ٨٤٦/٤ ح٧، عن التهذيب: ١٤٥/٣ ح٣١٧.



صحيفة حمراء فقال لهم: أكتبوا شهادتكم بخطوطكم فيها بما رأيتم وسمعتم. فأنزل الله عَنْ ﴿ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ ﴾ يوم القيامة. (١١)

٨-[وروى ابن طاووس الله هذه المنقبة في كتاب «اليقين في تسمية علي بأميرالمؤمنين» وفي كتاب «سعد السعود» من طريق العامّة وذكر أنّه رواها من طرق متعدّدة، وفيما ذكره زيادة أخرى هي:

أنّ أميرالمؤمنين الله جلس على بساط أتى به النبيّ تَقَلَيُهُ وأمر بجلوس من جلس معه على ذلك البساط وحرّك شفتيه بما لا يفهمه أحد منهم وطاربهم البساط إلى الكهف، وكان ذهابهم إليه ومجيئهم من زوال الشمس إلى وقت صلاة العصر. وفي الرواية زيادة بسط وتأكيد لما يتعلّق بولايته الله من التأسيس والتشييد والتمهيد].(٢)

٩- وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد المالكي، عن محمّد بن عيسى، عن يونس (٣)، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي بصير قال: ذكر أبو جعفر عليه الكتاب الذي تعاقدوا عليه في الكعبة وأشهدوا فيه وختموا (٤) عليه بخواتيمهم. فقال:

يا أبا محمّد، إنّ الله أخبر نبيّه بما يصنعونه قبل أن يكتبوه، وأنزل الله فيه كتاباً.

١ ـ عنه البحار: ٣١٩/٢٤ - ٢٦، وج ١٥٣/٣٦ - ١٣٣، والبرهان: ١٥١/٤ - ٢.

٢ ـ اليقين: ١٣٥، سعد السعود: ١١٢، وعنهما البحار: ١٣٨/٣٩ ح٥. والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٣-كذا في الأصل، وفي البحار: ٢٤: يونس، عن خلف، عن أبي بصير، وفي البحار: ٢٦: يونس، عن حمّاد بن عيسى، ويونس بن خلف ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٦٤/٣. وروى محمّد بن عيسى عن حمّاد بن عيسى وخلف بن حمّاد ويونس، وروى يونس ويونس بدون وصف ويونس بن يعقوب عن أبي بصير، وروى يونس بدون وصف ويونس بن عبدالرحمان عن حمّاد، ولم يوجد رواية خلف بن حمّاد وحمّاد بن عيسى عن أبي بصير في المعجم، وروى محمّد بن عيسى عن أبي بصير وعن يونس بن يعقوب عن أبي بصير، وعن يونس بن عبدالرحمان عن يونس بن عبدالرحمان عن يونس بن عبدالرحمان عن أبي بصير، وعن يونس بن عبدالرحمان عن يونس بن عبدالرحمان عن وعن خلف بن حمّاد عن هارون ابن خارجة عن أبي بصير، وعن يونس عن خلف بن حمّاد في ح ٤ سورة المؤمن، وح ١٠ سورة فصّلت، وح ١٠ سورة النبأ، وح ١٠ سورة عبس فتدبّر في الأسانيد.

٤ ـ في نسخ «أ،ج،م»، واجتمعوا.



قلت: أنزل الله فيه كتاباً؟! قال: نعم، ألم تسمع قوله تعالى: ﴿ سَتُكُتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَ يُسْئَلُونَ ﴾.(١)

### وقوله تعالى: ﴿ وَ جَعَلَهَا كَلِمَةً بِاقِيَةً فِي عَقِيهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ «٢٨»

• 1- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عليّ بن محمّد الجعفي، عن أحمد (٢) ابن القاسم الأكفاني، عن عليّ بن محمّد بن مروان، عن أبيه، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس قال:

خرج علينا عليّ بن أبي طالب لليَّلِا ونحن في المسجد فَاحْتَوَشْنَا عليه. فقال: سلوني قبل أن تفقدوني، سلوني عن القـرآن فــإنّ فــي القـرآن عــلم الأوّليــن والآخرين، لم يدع لقائل مقالاً، ولا يعلم تأويله إلاّ الله والراسخون في العلم،

وليسوا بواحد، ورسول الله عَلَيْ كان واحداً منهم، علّمه الله سبحانه إيّاه، وعلّمنيه رسول الله عَلَيْ ثمّ لا يزال في عقبه إلى يوم القيامة. ثمّ قرأ

﴿وبقيّة ممّا ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة ﴾ (٣) فأنا من رسول الله عَيْمَا الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ بمنزلة هارون من موسى إلاّ النبوّة، والعلم في عقبنا إلى أن تقوم الساعة، ثمّ قرأ:

﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بُاقِيَةً في عَقِبِهِ﴾ ثمّ قال: كان رسول الله ﷺ عقب إسراهـيم اللهِ، ونحن أهل البيت عقب إبراهيم، وعقب محمّدﷺ (٤)

11\_وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسن (٥) بن عليّ بن مهزيار (٦) قال: حدّثني أبي، عن أبيه، عن الحسين (٧) بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن أبي سلام، عن

١ ـ عنه البحار: ٣١٩/٢٤ - ٢٧، وج ١٥٣/٣٦ ذح ١٣٣، والبرهان: ١/٥٥١ ح٣.

٢ ـ في البرهان: «محمّد بن القاسم الأكفاني».

٤\_عنه البحار: ١٧٩/٢٤ ح ١١، والبرهان: ٨٥٤/٤ ح ٥.

٥ \_ في نسخ «أ،ب،م» الحسين. ٦ \_ في نسختي «أ، م» مهران.

٧\_ في نسختي «أ، م» الحسن.



﴿وَجَعَلَهَا كُلِمَةً بِاقِيَةً في عَقِبِهِ ﴾ قال:

يعني بذلك الإمامة، جعلها الله في عقب الحسين المُثِّلِة إلى يوم القيامة.

فقال الجَيْلِ: يا مفضّل، إنّ موسى وهارون نبيّان مرسلان أخوان، فجعل الله النبوّة في صُلب هارون [دون صلب موسى]<sup>(٣)</sup> ولم يكن لأحد أن يقول لمَ فعل ذلك؟

وكذلك الإمامة، وهي خلافة الله ﷺ وليس لأحد أن يقول لمَ جعلها في صلب الحسين دون صلب الحسن السلامية الله الحسن المسلمة المحسين دون صلب الحسن المسلمة الم

لأنَّ الله عَلَى حكيم في أفعاله ﴿لا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَ هُمْ يُسْئَلُونَ ﴾. (٤)

١ ـمن «كمال الدين» وغيره.

٢ ـ عنه البحار: ١٧٩/٢٤ ح ١٢، والبرهان: ١٥٤/٤ ح ٦، وأخرجه في البحار: ٢٥٣/٢٥ ح ١٦، عن كمال الدين: ٣٢٣ ح ٨، وص ١٥ ع ع ٤، وفي ص ٢٥٨ ح ١٨، والبرهان: ٨٥٣/٤ ح ٢، عن علل الشرائع: ٢٠٧ ح ٦، ورواه ابن بابويه في الإمامة والتبصرة: ٤٩ ح ٣٢، وانظر الخصال: ٣٠٥ ضمن ح ٨٤، وكفاية الأثر: ١٥٧ ح ٤ و ٣٠٤ ح ٣.

٤ ـ معاني الأخبار: ١٢٦ ح ١، الخصال: ٣٠٤ ح ٨٤، كمال الدين: ٣٥٨ ح ٥٧، عنها البحار: ٢٥٠/٢٥ ح ٢٥، وأخرجه في البرهان: ٨٤٤ ح ٧ عن كتاب النبوّة لابن بابويه، والآية الأخيرة: ٢٣ من سورة الأنبياء.



وقال عليّ بن إبراهيم الله في قوله تعالى: ﴿وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بْاقِيَةٌ فَي عَقِبِهِ لَـعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ يعنى فإنّهم يرجعون \_ أي الأئمّة اللهي \_ إلى الدنيا.(١)

### وقوله تعالى: ﴿ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ «٣٩»

17 ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن أسلم (٢)، عن أيّوب البرّاز، [عن عمرو بن شمر] (٣) عن جابر، عن أبى جعفر الله قال:

﴿ وَ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ - آل محند حقهم - أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾. (١)
وهذا جواب لمن تقدّم ذكرهم أمام هذه الآية، وهو قوله ﷺ: ﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ
الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ \* وَ إِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبيلِ وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ
مُهْتَدُونَ \* حَتّٰى إِذَا جُاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ ﴾.

فيقال لهم عقيب ذلك: ﴿وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ ـأي هذا اليوم ـ إِذْ ظَلَمْتُمْ ـ آل محتد حقهم ـ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ التابع منكم والمتبوع وأصول الظلم والفروع .

وقوله تعالى: ﴿فَإِمُّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ «٤١»

معناه: إذا ذهبنا بك وتوفّيناك ﴿فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ من أمّتك من بعدك، لأنّ الله سبحانه آمن أمّته من عذاب الإستئصال لقوله تعالى:

١ ـ تفسير القمّي: ٢٥٦/٢، عنه البحار: ٥٦/٥٣ ح ٣٨، والبرهان: ٤/٨٥٦ ح ١٢، والحديث من نسخة «أ».

٢ في النسخ: أبي أسلم، والظاهر أنّ الصواب محمّد بن أسلم كما تقدّم في ح ٢٠ تفسير سورة الشورى، وروى
 محمّد بن خالد، عن محمّد بن أسلم في معجم رجال الحديث: ١٥ /٧٨ و ٧٩.

٣\_أضفناه كما تقدّم في ص٧٧٥ ح ٢٠ المشار إليه في التعليقة السابقة، والله العالم.
 ٤\_عنه البحار: ٢٣٠/٢٤ ح ٣٣، وج ١٥٣/٣٦ ذح ١٣٣، والبرهان: ٨٦٢/٤ ح ٣.



﴿وَ مَا كَانَ اللهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِيهِمْ ﴾ (١) ولمّا آمنهم من الإنتقام في حياته توعّدهم بالانتقام بعد وفاته على يد وصيّه، لأنّه قال له:

١٤ من على إنّك تقاتل على التأويل كما قاتلت على التنزيل، وإنّك تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين. (٢)

#### وقد ورد في تأويل ذلك أخبار:

١٥ـمنها: ما حكاه أبو عليّ الطبرسي قال: روى جابر بن عبدالله الأنصاري أنّه قال: وقال: قال:

لا ألفينّكم<sup>(٣)</sup> ترجعون بعدي كُفّاراً يضربُ بعضُكم رقاب بعض، ولأيمُ الله لئــن فعلتموها لتعرفنّني في الكتيبة الّتي تضاربكم، ثمّ التفت إلى خلفه، وقال:

أو عليّ أو عليّ ــ ثلاث مرّات ــ فرأينا أنّ جبرئيل قد غمزه، فأنزل الله سبحانه على أثر ذلك: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ بعليّ بن أبي طالب الطِّلاِ.(١)

71 ومنها: ما رواه محمّد بن العبّاس أنه، عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة أنه، عن يحيى بن حسن بن فرات، عن مصبح بن الهلقام (٦) العجليّ، عن أبي مريم، عن المنهال بن عمر [و](٧)، عن زرّ بن حبيش (٨)، عن حذيفة بن اليمان قال: قوله تعالى:

١ \_ سورة الأنفال: ٣٣.

٢ \_ أخرج صدره في إحقاق الحقّ: ٢٤/٦. ٣٣، عن عدّة كتب وذيله في ص ٦٢ عن مستدرك الحاكم: ١٤٠/٣ شرح النهج لابن أبي الحديد: ١٨٣/١٣. ٣ \_ «لألفينّكم» خ، «لأعرفنّكم» أمالي الطوسي.

٤ ـ مجمع البيان: ٤٩/٩، عنه البحار: ٢٣/٣٦ ذح٦، والبرهان: ٨٦٤/٤ ح٨، وأخرجه في البحار: ٢٩٠/٣٢ ح٢٤٢، والبرهان: ٨٦٤/٥ ح٧، عن أمالي الشيخ: ٣٦٣ ح١١.

۵ ـ تاريخ بغداد: ۲۲/۳ رقم ۹۷۹، سير أعلام النبلاء: ۲۱/۱۶ رقم ۱۱، ميزان الإعتدال: ٦٤٢/٣ رقم ٩٩٣٤.
 معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٠٧٤/٦.

٦ ـ في نسختي «ب،م» الهلتام، وما أثبتناه هو الصحيح، راجع لسان الميزان: ٢/٦.

٧\_من البرهان وهو الصحيح راجع كتب الرجال وفي نسخة «ج» عمر.

٨ ـ في نسختي «أ،م» رزين بن خنيس، وما أثبتناه هو الصحيح: رجال الشيخ أصحاب عليّ لللله: .



﴿فَإِمُّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ يعني بعليّ بن أبي طالب اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم ١٧ ـ وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي، عن عيسى بن مهران، عن يعدى عن عيسى عن مهران، عن عمّه عن يحيى بن حسن بن فرات بإسناده إلى حرب بن أبي الأسود الدؤلي (٢) عن عمّه

عن يحيى بن حسن بن قراب بإسناده إلى حرب بن ابي الا سود الدولي عن عن عم أنّه قال:إنّ النبيّ ﷺ قال: لمّا نزلت ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ﴾ أي بعليّ،

كذلك حدّثني جبرئيل للطِّلْإِ.(٣)

1۸\_وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمّد، عن عبدالغفّار ابن محمّد، عن منصور بن أبي الأسود، عن زياد بن المنذر، عن عديّ بن ثابت قال: سمعت ابن عبّاس يقول: ما حسدت قريش عليّاً المِيلِّا بشيء ممّا سبق له أشدّ ممّا وجدت يوماً ونحن عند رسول الله عَيَّالَةُ فقال: كيف أنتم معشر قريش لو قد كفرتم من

فهبط عليه جبرئيل، فقال: قل: إن شاء الله أو على فقال: إن شاءالله أو علىّ.(٤)

19\_وقال أيضاً: حدَّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،

عن (٥) عبدالرحمان بن سالم، عن أبيه، عن أبي عبدالله الله عن أبي عبدالله عن قول الله عن الله عن

﴿ فَإِمَّا نَذْ هَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾ قال: قال:

بعدي، فرأيتموني في كتيبة أضرب وجوهكم بالسيف؟

والله انتقم بعلى يوم البصرة، وهو الّذي وعد الله رسوله. (٦)

١ ـ عنه البرهان: ٨٦٣/٤ ح٢، وأخرجه في البحار: ٢٣/٣٦ ح٦ عن تفسير فرات: ٤٠٢ متناً.

٢ ـ لم نجد له ذكراً في كتب الرجال، وإنّما الموجود: أبو الأسود الدؤلي واسمه ظالم بن ظالم، راجع معجم
 رجال السيّد الخوئي: ١٧١/٩، وحرب موجود في الرجال بغير هذا العنوان فراجع.

٣ ـ عنه البرهان: ٨٦٣/٤ ح٣، وأخرجه في البحار: ٤٥٤/٢٩ ضمن ح ٤٥، عن المناقب لابن شهرآشوب:
 ٢٠/٣ مع اختلاف.

٤ ـ عنه البرهان: ٨٦٣/٤ ح ٤، والبحار: ٢٩٤/٣٢ ح ٢٥٢، وفي ص ٢٩١ ح ٢٤٤، عن أمالي الشميخ: ٥٠٢
 ح ١١٠١ و ص ٥٠٣ ه ح ٢٠١٢ بإسناده عن جابر الأنصاري نحوه، ومثله في الأمالي: ٣٦٣ ح ٧٦٠.

٥ ـكذا في البحار وسورة المطفّفين والفجر، وفي الأصل «بن» وهو مصحّف.

٦\_عنه البحار: ٣١٣/٣٢ ح ٢٨٠، والبرهان: ٨٦٤/٤ ح ٥.



•٢-وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بن هلال، عن محمّد بن الربيع، قال: قرأت على يوسف الأزرق حتّى انتهيت في الزخرف إلى قوله تعالى: ﴿فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴾. قال: يا محمّد أمسك، فأمسكت. فقال يوسف: قرأت على الأعمش فلمّا انتهيت إلى هذه الآية، قال: يا يوسف أتدري فيمن نزلت؟ قلت: الله أعلم. قال:

نزلت في عليّ بن أبي طالب الله ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ ـ بِمليّ ـ مُنْتَقِمُونَ ﴾ ، محيت والله من القرآن، (١)

# وقوله تعالى: ﴿فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ إِلَيْكَ أَلِيْكَ أَلْمَا أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِهُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْ

٢١ تأويله: قال محمد بن العبّاس ﴿ حدّثنا عليّ بن عبدالله ، عن إبراهيم بن محمد ، عن عليّ بن هلال ، عن الحسن بن وهب ، عن جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر علي في قول الله ﷺ : ﴿ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيّ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ قال: في عليّ بن أبي طالب الله . (٢)

١ \_ عنه البحار: ٣١٣/٣٢ ح ٢٨١، والبرهان: ٨٦٤/٤ ح٦.

٢ ـ عنه البحار: ٢٥/٢٤ ح ٥٥، وج ١٥٤/٣٦، والبرهان: ٨٦٦/٤ ح٣، أخرجه في البحار: ٢٩١/٣٢ ح ٢٤٤.
 عن مناقب إبن شهر آشوب: ٢٠/٣.

٣-الكافي: ١/٢١٦ ح ٢٤، عنه البحار: ٢٣/٢٤ ح ٤٨، والبرهان: ٨٦٥/٤ ح ١.



### توله تعالى: ﴿ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴾ «٤٤»

٣٦- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ تنا محمّد بن القاسم، عن حسين بن الحكم، عن حسين بن قيس، الحكم، عن حسين بن نصر، عن أبيه، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس، عن على الله قال: قوله الله قلا: ﴿ وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴾

فنحن قومه، ونحن المسؤولون.(١)

٢٤ وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن عبدالرحمان بن سلام، عن أحمد بن عبدالله (٢)، عن أبيه، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه:

قوله عزّوجلّ: ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴾؟ قال:

إيّانا عنى، ونحن أهل الذكر، ونحن المسؤولون.(٣)

محمد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن محمد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمد الحلبي [عن أبي عبدالله الله على قال: قوله على: ﴿وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْتَلُونَ ﴾ فرسول الله على الله عليه الذكر] (٥) وأهل بيته صاوات الله عليه أهل الذكر، وهم المسؤولون، أمر الله الناس أن يسألونهم، فهم ولاة الناس وأولاهم بهم، فليس يحلّ لأحد من الناس أن يأخذ هذا الحقّ الذي افترضه الله لهم. (١)

٢٦ ـ وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن صفوان، عن أبى عبدالله المالي قال: قلت له:

١ \_ عنه البحار: ١٨٦/٢٣ ح ٥٨، وج ١٥٤/٣٦ ح ١٣٣، والبرهان: ١٨٦٨ ح ١٤.

٢ \_ يظهر من النجاشي: ١٠١ أنّ هذا هو أحمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة بن سعد الأشعري القمّي، ولكن لم يوجد فيه روايته عن أبيه، راجع معجم رجال الحديث: ١٣٩/٢، روى عنه محمّد بن عبدالرحمان بن سلام.
٣ \_ عنه البرهان: ١٥٨/٤ - ١٥.

٥ ـ من البرهان وغاية المرام.

٤ \_ من نسخة «أ».

٦ ـ في البحار: ١٨٧/٢٣ ح ٥٩، والبرهان: ١٨٥٨ ح ١٦، وغاية المرام: ١٤٦/٤ ح ١٣.



قوله ﷺ: ﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْتُلُونَ ﴾ من هم؟ قال: نحن هم. (١) **٢٧ ـ وروي عن** محمّد بن خالد البرقي (٢) عن الحسين بن سيف، عن أبيه، عن ابنى (٦) القاسم، عن (٤) عبدالله، عن أبي عبدالله اللهِ، في قوله ﷺ:

﴿وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴾ قال: قوله: ﴿وَ لِقَوْمِكَ ﴾ يعني عليّاً أميرالمؤمنين الثِّلِ ﴿وَ سَوْفَ تُسْئَلُونَ ﴾ عن ولايته (٥)

ويدلّ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ﴾. (٦)

ويدلّ على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴾ تأويله: جاء من طريق العامّة والخاصّة:

٢٨ فمن ذلك: ما رواه أبو نعيم الحافظ: أنّ النبيّ عَيْنَ الله أسري به إلى السماء،
 جمع الله بينه وبين الأنبياء، ثمّ قال له: سلهم يا محمّد على ماذا بعثتم؟ فقالوا: بعثنا

على شهادة أن لا إله إلاّ الله، والإقرار بنبوّتك، والولاية لعليّ بن أبي طالب الطِّلاِ (٧)

79-ويؤيده: ما رواه محمّد بن العبّاس الله عن جعفر بن محمّد الحسني، عن عليّ ابن إبراهيم القطّان (١٠٠)، عن عبّاد بن يعقوب (١٠) عن محمّد بن الفضل (١٠٠)، عن محمّد

٥ ـ عنه البحار: ١٨٧/٢٣ ح ٦٦، والبرهان: ٤/٨٦٩ ح ١٨. ٦ ـ سورة الصافات: ٢٤.

١ ـ عنه البحار: ١٨٧/٢٣ ح ٦٠، والبرهان: ١٩٩٤ ح١٧.

٢ ـ لم يوجد في كتب الرجال روايته عن ابن سيف، ولكن روى عنه في طريق الشيخ إليه في الفهرست وروى أحمد بن محمد عن علي بن الحكم، عن الحسين، كما في طريق النجاشي إليه في معجم رجال الحديث: ٥/٦٦٦، فالطبقة تساعد على رواية محمد بن خالد عنه، والله العالم.

٣ في نسخة «ب» أبي. ٤ في نسخة «م» بن.

٧ ـ عنه البحار: ١٥٥/٣٦ ذح ١٣٤ مع اختلاف، وأخرجه في البرهان: ١٨٧١/٤ ح ٩ عن كتاب حلية الأولياء، وفي إحقاق الحقّ: ١٤٤/٣ عن ابن عبدالبر وغيره من علماء المخالفين، وفي ج ٢٣٨/٤ عن دلائل النبوّة.

٨ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٢١٥٨/٤.

١٠ في النسخ: محمد بن الفضيل، مصحّف، وهو محمد بن الفضل بن عطية بن عمر بن خالد العبسي الكوفي
 المذكور في تهذيب الكمال: ١٧ /١٤٩ رقم ٦١٣٥ روى عن محمد بن سوقة، وروى عنه عبّاد بن يعقوب.



ابن سوقة، عن علقمة، عن عبدالله بن مسعود، قال: قال لي رسول الله عَيَالَيْهُ في حديث الإسراء: فإذا ملك قد أتانى،

فقال: يا محمّد، سل من أرسلنا قبلك من رسلنا: على ماذا بعثتم؟ فقلت لهم: معاشر الرسل والنبيّين، على ماذا بعثكم الله قبلي؟ قالوا: على ولايتك يا محمّد، وولاية علىّ بن أبى طالب اللهذالا.(١)

•٣-ويؤيده: ما رواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي المناده عن رجاله إلى محمّد بن مروان (٢)، قال: حدّثنا السائب بإسناده، عن ابن عبّاس قال:

قال رسول الله ﷺ: لمّا عرج بي إلى السماء انتهى بي المسير مع جبرئيل إلى السماء الرابعة، فرأيت بيتاً من ياقوت أحمر، فقال لي جبرئيل: يا محمّد، هذا البيت المعمور، خلقه الله قبل أن يخلق<sup>(٣)</sup> السماوات والأرض بخمسين ألف عام، فصلّ فيه، فقمت للصلاة وجمع الله النبيّين والمرسلين، فصفّهم جبرئيل صفّاً، فصلّيت بهم.

فلمّا سلّمت أتاني آت من عند ربّي، فقال: يا محمّد، ربّك يقرئك السلام، ويقول لك: سل الرسل على ماذا أرسلتم من قبلي؟ فقلت: معاشر الأنبياء والرسل على ماذا بعثكم ربّى قبلى؟ قالوا: على ولايتك وولاية علىّ بن أبى طالب.

وذلك قوله تعالى: ﴿وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنًا﴾ .(٤)

٣٦ ـ ومن طريق العامّة، عن أبي نعيم الحافظ، عن محمّد بن حميد (٥)، يرفعه، عن ابن عبّاس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ سْئَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنًا ﴾، قال: قال رسول الله ﷺ: لمّا جمع الله بينى وبين الأنبياء ليلة الإسراء، قال الله تعالى:

١ ـ عنه البحار: ٢٥٤/٣٦ - ١٥٤، والبرهان: ٨٧٠/٤ - ٣. ٢ ـ في البحار: حمران.

٣ ـ في نسختي «ب،م» خَلْق بدل «أن يخلق».

٤ ـ عنه البحار: ١٥٥/٣٦ ضمن ح ١٣٤، والبرهان: ٤/٨٧١ ح ٥، ورواه ابن شاذان في المائة منقبة: منقبة ٨٢.

٥ ـ في نسخة «ب» جميل.



فانظر أيّها الناظر، إلى ولاية أميرالمؤمنين الثِّلاِ، فإنّها مفترضة على الخلق أجمعين خصوصاً على النبيّين والمرسلين.

٣٢ ـ وروى محمّد بن العبّاس في سورة الإسراء، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله الله قال: أتى رجل إلى أميرالمؤمنين الله وهو في مسجد الكوفة وقد احتبى بحمائل سيفه، فقال: يا أميرالمؤمنين، إنّ في القرآن آية، قد أفسدت على دينى وشكّكتنى في دينى، قال: وما ذاك؟ قال: قول الله على الله الله الله الله المسلمة على دينى وشكّكتنى في دينى، قال: وما ذاك؟ قال: قول الله الله الله المسلمة المسلمة المسلمة الله الله المسلمة المسلمة المسلمة الله المسلمة الله المسلمة المسلمة المسلمة المسلمة الله المسلمة المسلمة الله المسلمة المسلمة

فكان من آيات الله الّتي أراها محمّداً ﷺ أنّه انتهى به جبرئيل إلى البيت المعمور، وهو المسجد الأقصى، فلمّا دنا منه أتى جبرئيل عيناً فتوضّاً منها، ثمّ قال:

يا محمّد، توضّأ، ثمّ قام جبرئيل فأذّن، ثمّ قال للنبيّ ﷺ: تقدّم فـصلّ واجـهر بالقراءة، فإنّ خلفك أمماً أ<sup>(٢)</sup> من الملائكة، لايعلم عدّتهم إلاّ الله ﷺ، وفي الصفّ الأوّل آدم ونوح وإبراهيم وهود وموسى وعيسى وكلّ نبيّ بعثه الله منذ خلق الله السماوات والأرض، إلى أن بعث محمّداً ﷺ، فصلّى بهم غير هائب ولامحتشم.

فلمّا انصرف أوحى الله إليه كلمح البصر ﴿وَ سْئَلْ \_يامحند \_مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ

١ ـ مع ص٩٠٥ ح٢٨ وله تخريجات ذكرناها هناك فلاحظ.

٢ ـ سورة الإسراء: ١. ٣ ـ في البحار: أفقاً.



رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا ﴾ الآية \_ فالتفت [إليهم](١) رسول الله عَيَّالله بجميعه فقال: بم تشهدون؟ قسالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنّك رسول الله وأنّ عليّاً أميرالمؤمنين وصيّك، وأنّك رسول الله سيّد النبيّين، وأنّ عليّاً سيّد الوصيّين، أخذت على ذلك مواثيقنا لكما بالشهادة.

فقال الوجل: أحييت قلبي، وفرّجت عنّى يا أميرالمؤمنين.

وابن طاووس الله روى ذلك بعينه عن طريق العامّة بأسانيد متعدّدة في مواضع من كتبه.(۲)

ويؤيده ما تقدم [ص١٦٦] «أنّ الله تعالى لم يبعث نبيّاً إلاّ بها».

٣٣ وروى الشيخ محمّد بن يعقوب، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله قال:

ولاية عليّ مكتوبة في جميع صحف الأنبياء ولم يبعث الله رسولاً إلاّ بنبوّة محمّد، ووصيّة علىّ، صلوات الله عليهما. (٣)

٣٤ وروى أيضاً: عن محمّد بن يحيى (١) عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن سيف، عن العبّاس بن عامر، عن أحمد بن رزق الغمشاني، عن محمّد بن عبدالرحمان، عن أبى عبدالله الله قال:

ولايتنا ولاية الله الَّتي لم يبعث الله نبيًّا [قطِّ] إلاّ بها. (٥)

١ \_من البحار.

٢ ـ اليقين: ٢٩٤ و ٤٠٥، عنه البحار: ٣٩٤/١٨ ح ٩٩، وج ٣١٦/٣٧ ح ٤٧، ورواه في مقصد الراغب: ٥٧
 (مخطوط)، والحديث من نسخة «أ».

٣\_الكافي: ٢٧٧١١ ح٦، عنه البرهان: ٨٧١/٤ ح٧، وأخرجه في البحار: ٢٨٠/٢٦ ح٢٤، عن بصائر
 الدرجات: ١٤٩/١ ح١، وتقدّم الحديث عن الكافي في سورة المائدة: ص١٥٦ ح ١٥٨.

٤ ـ كذا في الكافي: وفي الأصل: أحمد بدل «يحيى».

٥ ــ الكافي: ٢٧٧/١ ح٣، عنه البرهان: ٨٧١/٤ ح٦، وأخرجه في البحار: ٢٨١/٢٦ ح٣٣، عـن بـصائر الدرجات: ١٥٤/١ ح٤، وتقدّم الحديث عن الكافي في ص١٥٥ ح١٤.



وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي الله في أماليه مسنداً، عن محمّد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن جعفر بن محمّد الصادق، عن أبيه، عن جدّه الله قال:

قال رسول الله ﷺ: ما قبض الله نبيّاً حتى أمره أن يوصي إلى أفضل عشيرته من عصبته، وأمرني أن أوصي، فقلت: إلى من يا ربّ؟ فقال: أوصِ يا محمّد إلى ابن عمّك عليّ بن أبي طالب، فإنّي قد أثبته في الكتب السالفة، وكتبت فيها أنّه وصيّك، وعلى ذلك أخذت ميثاق الخلائق ومواثيق أنبيائي ورسلي، أخذت مواثيقهم لي بالربوبيّة، ولك يا محمّد بالنبوّة، ولعليّ بن أبي طالب بالولاية. (١)

فإذا كان ذلك كذلك فانّ المقرّ بولايته أفضل من المقرّله، والعقل يشهد بـصحّة ذلك فيكون النبيّ وأميرالمؤمنين أفضل من النبيّين والمرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.

٣٦ - ويؤيد هذا: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن عبدالله بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن عبدالله عن عن يونس بن يعقوب، عن عبدالأعلى، قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول:

ما من نبيّ جاء قطّ إلاّ بمعرفة حقّنا وتفضيلنا على من سوانا.(٢)

وممًا ورد في أنّ أميرالمؤمنين أفضل من النبيّين صلوات الله عليهم أجمعين:

٣٧ ـ ما روي مسنداً مرفوعاً عن جابر بن عبدالله، أنّه قال: قال لي رسول الله ﷺ: يا جابر، أيّ الإخوة أفضل؟ قال: قلت: البنين من الأب والأمّ فقال: إنّا معاشر الأنبياء إخوة وأنا أفضلهم وأحبّ الإخوة إليّ عليّ بن أبي طالب فهو عندي أفضل من الأنبياء، فمن زعم أنّ الأنبياء أفضل منه فقد جعلني أقلّهم، ومن جعلني أقلّهم

۱ ـ أمـالي الطـوسي: ۱۰۶ ح ۱۰۶، عـنه البـحار: ۱۸/۱٥ ح ۲۷، وج ۲۷۱/۲۲ ح ۱۱، وج ۱۱۱/۳۸ ح ٤٤، والبرهان: ۸۷۱/۶ ح ۸، وإثبات الهداة: ۵۹/۳ ک ۳۷۹، ورواه في بشارة المصطفى: ۷۶ ح ٥، وفيه: ولعليّ ابن أبي طالب ﷺ بالوصيّة .

٢ ـ الكافى: ١/٤٣٧ ح ٤، وروى نحوه في بصائر الدرجات بأسانيد مختلفة: ١٥٢/١ و١٥٣٠.



فقد كفر، لأنّي لم أتّخذ عليّاً أخاً إلاّ لما علمت من فضله، وأمرني ربّي بذلك.(١) وبيان ذلك: أنّ معنى الأخوّة بينهما المماثلة في الفضل إلاّ النبوّة:

قال: حدّثني أبو الحسن موسى النِّلِا، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله الله الله الله عن محمّد بن ثابت قال: حدّثني أبو الحسن موسى النِّلِا، قال: قال رسول الله عَلَيْ الله الله عنه، وأنت وجه الله المؤتمّ به (۲)، فلا نظير لي إلاّ أنت، ولا مثل لك إلاّ أنا (۱). فافهم ذلك، وقس عليه، هداك الله إلى سبيل معناه، والوصول إليه.

رقوله تعالى: ﴿وَ لَمُّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَــوْمُكَ مِــنْهُ يَصِدُّونَ ــابى قوله تعالى ــفِى الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ «٥٧ ــ ٢٠»

٣٩ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن مخدج بن عمير الحنفي (١٤)، عن عمرو بن قائد (٥)، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، قال: بينما النبيّ الله في نفر من أصحابه إذ قال:

الآن يدخل عليكم نظير عيسي بن مريم في أمّتي.

فدخل أبوبكر فقالوا: هو هذا؟ فقال: لا. فدخل عمر، فقالوا: هو هذا؟ فقال: لا. فدخل على الله فقالوا: هو هذا؟ فقال: نعم.

فقال قوم: لَعبادة اللاّت والعزّى أهون من هذا، فأنزل الله ﷺ: ﴿وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ \* وَ قَالُوا ءَ اَلِهتُنَا خَيْرٌ ﴾ الآيات.(٦)

١ - عنه البرهان: ٨٧٢/٤ ح ١.
 ٢ - في نسخة «م» والمؤتم به، وفي نسخة «ب» والمؤلم به.

٣ ـ عنه البرهان: ٨٧٢/٤ ذح ٢.

٤ - في نسخة «ب» مخرج بن عمر الخثعميّ، وفي نسخة «أ» خديج بن عمير الحنفي، وفي نسخة «م» نجدح ابن عمير الحنفي، وفي البرهان: محمّد بن عمر الحنفي، وما أثبتناه كما في علل الشرائع: ١٧٨ ح ١، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٣١٠/٦، ولعلّم الصواب، فليس له ذكر في الأصول الرجاليّة.
 ٥ - في نسخة «أ» والبحار: عمر بن قائد، وليس له ذكر في الرجال.

٦ ـ عنه البحار: ٣١٤/٣٥ ح ٢، والبرهان: ٤/٧٧٨ ح ٤.



• ٤- وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن سهل العطار (١) قال: حدّثنا أحمد بن عمر الدهقان (٢)، عن محمّد بن كثير الكوفي، عن محمّد بن السائب، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس قال: جاء قوم إلى النبيّ الله فقالوا:

يا محمّد، إنّ عيسى بن مريم كان يحيي الموتى، فأحي لنا الموتى.

فقال لهم: من تريدون؟ فقالوا:فلان، وإنّه قريب عهد بموت.

فدعا عليّ بن أبي طالب اللهِ فأصغى إليه بشيء لانعرفه، ثمّ قال له: انطلق معهم إلى الميّت، فادعه باسمه واسم أبيه. فمضى معهم حتّى وقف على قبر الرجل، ثمّ ناداه: يا فلان بن فلان، فقام الميّت فسألوه، ثمّ اضطجع في لحده، فانصرفوا وهم يقولون: إنّ هذا من أعاجيب بنى عبدالمطّلب أو نحوها، فأنزل الله عَلى:

﴿ وَ لَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾ أي يضحكون. (٣)

13 وقال أيضاً: حدّثنا عبدالله بن عبدالعزيز (٤)، عن عبدالله بن عمر، عن عبدالله ابن نمير (٥)، عن شريك، عن عثمان بن أبي

١ ـ الظاهر أنّه محمّد بن سهل بن عبدالرحمان أبو عبدالله العطّار، وقيل محمّد بن سهل بن الحسن بن محمّد بن ميمون المذكور في تاريخ بغداد: ٣١٤/٥ رقم ٢٨٣٢، وميزان الإعتدال: ٣٧٦/٣ رقم ٧٦٥٣، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٩٩٤٥، والظاهر اتّحاده مع محمّد بن سهل بن الحسن المذكور في المعجم: ٣٩٩٣٥.

٢ ـ في النسخ: أحمد بن عمرو الدهقان، وجاء في إرشاد المفيد: ٣٩/١، وكنز الفوائد: ٨٣/٢، وأمالي الشيخ: ١٨٥ ح ٣٠٩، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠١/١، أحمد بن عمر الدهقان، وأثبتناه كما فيها.

٣ـ عنه البحار: ٣١٤/٣٥ ح٣. والبرهان: ٨٧٧/٤ ح٥. وغاية المرام: ٢٨٩/٤ ح٣. وفي نسخة «م» يضجون. أقول: إنّ هؤلاء لمّا سمعوا أنّ عيسي هو ابن مريم ولا أب له كانوا يضحكون استهزاء ويصدّون عنه لِمُثِلاٍ.

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا.

٥ ـ ذكره المزّي في تهذيب الكمال: ٥٨٩/١٠ رقم ٣٦٠١، روى عنه عبدالله بن عـمر بـن أبـان الجـعفي.
 ولم يوجد فيه روايته عن شريك.

٦-هو عثمان بن عمير البجلي، أبو اليقظان الكوفي الأعمى، روى عنه شريك بن عبدالله، ولم يوجد روايته عن
 عبدالرحمان في تهذيب الكمال: ٢٦٦/١٢ و ٤٦٦/١



ليلى، قال: قال لي علي الميليز: مثلي في هذه الأمّة مثل عيسى بن مريم، أحبّه قـوم فغالوا في حبّه فهلكوا، واقتصد فـيه قـوم فنجوا. (١)

23-وقال أيضاً: حدّ ثنا محمّد بن مخلّد الدهّان (٢)، عن عليّ بن أحمد العريضي (٣) بالرّقة، عن إبراهيم بن عليّ بن جناح (٤) عن الحسن بن عليّ، عن (٥) محمّد بن جعفر ابن محمّد، عن أبيه، عن آبائه المَهِيَّا، أنّ رسول الله عَيَيْ نظر إلى عليّ اللهِ وأصحابه حوله وهو مقبل، فقال عَيْلِيُّ: أما إنّ فيك لشبهاً من عيسى بن مريم، ولولا مخافة أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت اليوم فيك مقالاً لاتمرّ بملاً من الناس إلا أخذوا من تحت قدميك التراب يبتغون به البركة.

فغضب من كان حوله وتشاوروا فيما بينهم وقالوا: لم يرضَ محمّد إلاّ أن جعل ابن عمّه مثلاً لبنى إسرائيل! فأنزل الله جلّ اسمه:

﴿ وَ لَمُّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلاً إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ \* وَ قَالُوا ءَ آلِهِتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلاَّ جَدَلاً بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَ جَعَلْنَاهُ مَثَلاً لِبَني إِسْرَائِيلَ \* وَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ - من بني هاشم - مَلاَئِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ ﴾ .

قال: فقلت لأبي عبدالله الله اليه: ليس في القرآن بنو هاشم؟

١ ـ عنه البحار: ٣١٤/٣٥ ح ٤، وأورده في إحقاق الحقّ: ٢٠٠/٣ بطرق مختلفة، البرهان: ٩٧٩/٨ ح ٩، عن مجمع البيان: ٩٣/٩.
 ٢ ـ ليس له ذكر بهذا الوصف في رجالنا.

٣\_ في نسخة «ب» العويضي، وليس له ذكر بهذا الوصف في رجالنا.

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا.

٥ ـ في النسخ: «بن»، وليس له ذكر في رجالنا، وفي البحار: عن محمّد بن جعفر، عن آبائه، ولعل الصواب الحسن بن عليّ، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، فإنّ محمّد بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين الجيّل له نسخة يرويها عن أبيه كما في معجم رجال الحديث: ١٦١/١٥، وهو المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٨٤٢/٥ ولم يوجد رواية الحسن بن عليّ عنه، والله العالم.



قال: محيت والله فيما محي، ولقد قال عمرو بن العاص على منبر مصر: محي من كتاب الله ألف حرف، وحرّف منه بألف حرف (١١)، وأعطيت مائتي ألف درهم على أن يمحى ﴿إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ﴾. (٢) فقالوا: لا يجوز ذلك.

[قلت:] (٢) فكيف جاز ذلك لهم ولم يجزلي؟! فبلغ ذلك معاوية فكتب إليه: قد بلغنى ما قلت على منبر مصر، ولست هناك. (٤)

[وروى عليّ بن إبراهيم الله عن أبيه، عن وكيع، عن الأعمش، عن سلمة بن كهيل، عن أبي صادق، عن أبي الأعرّ<sup>(٥)</sup>، عن سلمان الفارسي الله نحو سابقتها]. (١)

# نمَ قال تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَللا تَسمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذْ اصِراطٌ مُسْتَقيمٌ ﴾ «٦١»

٤٣- [وذكر الله عنى قوله تعالى بعد ذلك: ﴿وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَ اتَّبِعُونِ هَذَا صِرْاطٌ مُسْتَقيمٌ ﴾ يعنى: أميرالمؤمنين الله [٧٠]. (٧)

تأويله: قال أبو عليّ الطبرسيّ بيني الله الضمير في ﴿إِنَّهُ ﴾ يعود إلى عيسى النَّلِا ، أي إنّ نزوله علم للساعة أي من أشراطها، يعلم به قربها وذلك عند ظهور القائم النَّلا .

عَدَقُال: وروى جابر بن عبدالله، قال: سمعت رسول الله على يقول: ينزل عيسى ابن مريم، فيقول [لهم] أميرهم \_ يعني القائم الله على \_: [تعال] صل بنا، فيقول: لا،

٢ \_ سورة الكوثر: ٣.

١ ـ في نسخة «ج» بألف ألف حرف.

۳\_من نسخة «ب».

٤ ـ عنه البحار: ٣١٥/٣٥ ضمن ح ٤، والبرهان: ٨٧٨/٤ ح٧، أنظر الكافي: ٨٧/٥ ح ١٨.

٥ ـ في البرهان: أبو الأغرّ، ولم يوجد في تهذيب الكمال رواية أبي الأعز عن سلمان، ولا رواية أبي صادق
 عنه، والله العالم.

٦ ـ تفسير القمّى: ٢٥٩٨٢، عنه البرهان: ٨٧٧/٤ ح٣، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٧ ـ تفسير القمّي: ٢٦٠/٢، عنه البرهان: ٨٧٩/٤ ح٤، والحديث من نسخة «أ».



إنّ بعضكم على بعض أمراء، تكرمة من الله لهذه الأمّة، أورده مسلم في الصحيح. (١) [و]في حديث آخر، كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم؟ (٢) يعنى به المهدى المنابخ.

دعـوجاء في تفسير أهل البيت الميلين : أنّ الضمير في «إنّه» يعود إلى علي الله الله الله الله الله عن لله الله عن الله عن أما روي \_ بحذف الإسناد \_ عن زرارة بن أعين، قال: سألت أبا عبد الله الله عزّو جلّ : ﴿وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ قال: عنى بذلك أمير المؤمنين الله عرّو جلّ : ﴿وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾ قال: عنى بذلك أمير المؤمنين الله عرّو جلّ : ﴿ وَ إِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ ﴾

[و] قال: قال رسول الله عَيَّا إلله: يا على، أنت علم هذه الأمّة،

فمن اتّبعك نجا، ومن تخلّف عنك هوى وهلك.<sup>(٣)</sup>

ولا منافاة في اختلاف التأويل بين علي وعيسى عليه أن [يكون] كل واحد منهما علماً للساعة، لما تقدّم، في أنّ مثل علي الله في هذه الأمّة مثل عيسى الله في بني إسرائيل وأنّ عيسى ينزل عند قيام القائم الله وكلاهما علم للساعة، وإذا كان القائم الله علماً للساعة وهو ابن أمير المؤمنين، فصح أن يكون أبوه علماً للساعة، وهو ابن أمير المؤمنين، فصح أن يكون أبوه علماً للساعة،

وقد جاء في تأويل الساعة أنَّها ساعة ظهور القائم اليُّلاِ. ويأتي في تأويل: ﴿ ا

قوله تعالى: ﴿هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ﴾ «٦٦»

دَاهِم عن العبّاس الله عن عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم ابن محمّد، عن إسماعيل بن يسار، عن عليّ بن جعفر الحضرمي (٥)، عن زرارة بن

١ ـ صحيح مسلم: ١٧٧/١ ح٢٤٧، السنن الكبرى للبيهقي: ٩٠/٩١.

٢\_مجمع البيان: ٩٤/٩، وأورد ذيله مسلم في صحيحه: ١٣٦/١ ح ٢٤٤.

٣ عنه البرهان: ٤ / ٨٧٩ ص ٣. ٤ عنه نسخة «ج» تأويل الساعة.

٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والنمازي عن البصائر والعلل والتأويل وغيرها كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٩٧/٤.



أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه عن قول الله على: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ﴾، قال: هي ساعة القائم عليه تأتيهم بغتة. (١)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ \* لا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيهِ مُبْلِسُونَ \* وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ \* «٧٤-٧٦»

27 - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى: ﴿وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظُّالِمِينَ ﴾ قال:

﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ \_ بِتركهم ولاية أهل بيتك \_ وَلٰكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴾ (٢)

معنى هذا التأويل: أنّ الله سبحانه لمّا حكى حال المجرمين يوم القيامة، قال مجيباً لمن يقول أنّه سبحانه قد ظلمهم: ﴿وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ \_ فيما فعلنا بهم \_وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُمُ الظّٰالِمينَ ﴾ بما جَنُوا على أنفسهم بتركهم ولاية أهل بيت نبيّهم عَمَالِيَّ .

فهذا سبب تعذيبهم ﴿ وَ مَا ظَلَمْنَاهُمْ بندك وَ لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظُّالِمينَ ﴾ (٦)

وقوله تعالى: ﴿ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ «٧٩\_ ٨٠»

٤٨ ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا أحمد بن محمّد النوفلي، عن محمّد ابن حمّاد الشاشيّ، عن الحسن بن راشد الطفاويّ (١٤)، عن عليّ بن إسماعيل الميثميّ،

١ ـ عنه البحار: ١٦٤/٢٤ ح ٤، والبرهان: ٨٨٠/٤ ح ١، وإثبات الهداة: ١٢٩/٧ ح ٦٥٤.

٢ ـ عنه البحار: ٢٢٠/٢٤ ح ٣٤، والبرهان: ٨٨٢/٤ ح ١. ٣ ـ سورة النحل: ١١٨.

٤ ـ في النسخ: الحسين بن أسد الطفاوي، وما أثبتناه هو الصواب كما تقدّم في ص ٥٨٠ ح ٤، راجع الجامع في الرجال: ١ /٤٧٤.



عن الفضيل (١١) بن الزبير، عن أبي داود، عن بريدة الأسلميّ: أنّ النبيّ ﷺ قال لبعض أصحابه: سلّموا على على بإمرة المؤمنين.

فقال رجل من القوم: لا والله، لا تجتمع النبوّة والخلافة في أهل بيت أبداً.

فأنزل الله ﷺ: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾. (٢)

[ورواه الكاتب الثقة أبوبكر محمّد بن أبي الثلج في كتاب «التنزيل»، بإسناده إلى بريدة مثل ذلك وبمعناه].<sup>(٣)</sup>

٤٩ ويؤيده: ماروي عن عبدالله بن العبّاس على أنّه قال:

إنّ رسول الله يَتَهِينُهُ أخذ عليهم الميثاق مرّتين لأميرالمؤمنين لللِّه:

الأولى: حين قال: أتدرون من وليّكم من بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قـال: صالح المؤمنين، ـ وأشار بيده إلى عليّ بن أبي طالب الثِّلا ـ وقال: هذا وليّكم مـن بعدى.

والثانية: يوم غدير خمّ، يقول: من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه، وكانوا قد أسرّوا في أنفسهم وتعاقدوا أن لانرجع إلى أهله هذا الأمر، ولانعطيهم الخمس،

ُ فأطلع الله نبيّه ﷺ على أمرهم، وأنـزل عـليه ﴿أَمْ أَبْـرَمُوا أَمْـرًا فَـالِنَا مُـبْرِمُونَ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾.(٤)

١ ـ في النسخ: الفضل، وما أثبتناه هو الصواب كما في تفسير القمّي: ٣٧٧/٢، والتهذيب: ٣٦١/١ ح ٣٠٨٩،
 ومعجم رجال الحديث: ٣٢٦/١٣ و ٣٢٧، ولم يوجد فيه روايته عن أبي داود، والله العالم.

٢ ــ عنه البحار: ١٥٧/٣٦ ح١٣٦، والبرهان: ٨٨٤/٤ ح٤، أنظر الكافي: ١٧٩/٨ و ١٨٠، وتـفسير القــتي: ٢٦٣/٢.

٣\_أخرج نحوه ابن طاووس في اليقين: ٢٧١، عن بريدة وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٤ ـ عنه البحار: ١٥٧/٣٦ ح ١٣٦، والبرهان: ٨٨٤/٤ ح ٥.



# ينونوالنيان المعالمة المعالمة

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحيمِ \* حم \* وَ الْكِتَٰابِ الْمُبِينِ \* إِنَّا كُنَّا مُنْذِرينَ \* إِنَّا كُنَّا مُنْذِرينَ \* في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرينَ \* فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ ﴾ «١-٤»

اـ تأويله: رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن أحمد بن مهران وعليّ بن إبراهيم جميعاً، قالا: حدّثنا محمّد بن عليّ، بإسناده عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم، قال: كنت عند أبي الحسن الله وقد أتاه رجل نصرانيّ وسأله عن مسائل، منها:

أنَّه قال له: إنِّي أسألك \_أصلحك الله \_قال: سل:

قال: أخبرني عن كتاب الله ﷺ الذي أنزل على محمّد ﷺ ونطق به، ثمّ وصفه بما وصفه إلى الله على محمّد ﷺ ونطق به، ثمّ وصفه بما وصفه إنّا أَنْزَلْناهُ في لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا مُنْذِرِينَ \* فيها يُفْرَقُ كُلٌّ أَمْرِ حَكيم ﴾

ما تفسيرها في الباطن؟ فقال: أمّا «حم»: فمحمّد عَلَيْ وهو في كتاب هود الّذي أنزل عليه، وهو منقوص الحروف، وأمّا «الكتاب المبين» فهو أميرالمؤمنين عليّ النيّلا وأمّا «اللّيلة المباركة» فهي فاطمة؛ وقوله: ﴿فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ ﴾ يقول: يخرج منها خير كثير (فرجل حكيم، ورجل حكيم)(٢) ورجل حكيم.(٣)

١ \_ في الكافي بدل ما بين القوسين «فقال».

۲ ـ ليس في نسختي «ب،ج».

٣-الكافي: ١/٧٩١، عنه البحار: ٨٨/١٦ - ١٢، وج ٣١٩/٢٤ ح ٢٨ وج ٨٧/٤٨، والبرهان: ٨١/٥ ح ١.



# وقوله تعالى: ﴿ وَ لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ «٣٢» ﴾

٢- تأويله: روي (١) عن محمد بن جمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن الفضيل، عن أبي جعفر الله قال: قوله الله قل: (قو لَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعالَمينَ ﴾
 قال: الأئمّة من المؤمنين، (و) فضّلناهم على من سواهم. (٢)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتَهُمْ أَجْمَعِينَ \* يَـوْمَ لَا يُعْنِي مَوْلِي عَنْ مَوْلِي شَيْئًا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ \* إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴾ «٤٠ـ٤»

يعني: إنّ يوم الفصل «لا يغني مولىً» وهو السيّد والصاحب «عن مولىً» وهـو العبد، وهو كناية عن التابع والمتبوع «شيئاً» من أهوال يوم الفصل.

ئمّ استننى قوماً فقال: ﴿إِلاُّ مَنْ رَحِمَ اللَّهُ ۗ وهم الأَئمّة اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

فهم الموالي الّذين يغنون عن مواليهم، لما جاء في التأويل:

٣-روى (٣) محمّد بن العبّاس الله عن حميد بن زياد، عن عبيدالله (٤) بن أحمد، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي أسامة زيد الشحّام، قال: كنت عند أبي عبدالله الله الله جمعة، فقال لي: إقرأ، فقرأت، ثمّ قال لي: إقرأ فقرأت،

ثمّ قال لي: يا شحّام، إقرأ فإنّها ليلة قرآن، فقرأت، حتّى إذا بلغت:

﴿ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴾ قال: هم.

۱ \_ في نسخ «ب،ج،م» روى عمّن رواه، وفي البحار: محمّد بن العبّاس، عمّن رواه.

٢ ـ عنه البحار: ٢٣/٢٣ ح ٥٠، والبرهان: ٥/٧١ ح ٢.

۳ ـ في نسخة «ج» تأويله عن، بدل «روى».

٤ ـ في النسخ: عبدالله، والصواب ما أثبتناه كما في معجم رجال الحديث: ٦٤/١١ ـ ٦٥، وانـظر المعجم:
 ١٠٣/١٠ و ١٠٤ و ١٠٧ و ١٠٤.



قلت: ﴿إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ﴾؟ قال: نحن القوم الّذين رحم الله، ونحن القوم الّذين الله، وإنّا والله نغنى عنهم.(١)

٤-وروى أيضاً: عن أحمد بن محمد النوفلي، عن محمد بن عيسى، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن ابن مسكان، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لا يُعْني مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ \* إِلَا هَمْ رُخِمَ الله ﴾، قال: نحن أهل الرحمة. (٢)

﴿يَوْمَ لاْ يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا وَ لاْ هُمْ يُنْصَرُونَ \* إِلاَّ مَنْ رَحِمَ اللهُ ﴾ قال: نحن والله الّذين رحم الله، والّذين استثنى، والّذين تغنى ولايتنا.(٣)

١ ـ عنه البحار: ٢٠٦/٢٤ ح٦، وج ٣١١/٨٩ ح ١٥، والبرهان: ١٩/٥ ح٣، وأخرجه في البحار: ٢٠٥/٢٤ ح٣، عن ح٣، وج ٥٥/٤٧ ح٣، عن الكافي: ٢٣/١١ ح٥، مع اختلاف وذيله في البحار: ٢٥٧/٢٤ ح٣، عن المناقب لابن شهر آسوب: ٤٠٠/٤٤.

٢ و٣ ـ عنه البحار: ٢٠٥/٢٤ ح ٤ و٥، والبرهان: ١٩/٥ ح ٤ و٥.



#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَـرْجُونَ أَيُامَ اللهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِماكانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ «١٤»

ا تأويله: ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره، قال: قوله تعالى: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لأَ يَرْجُونَ أَيّٰامَ اللهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ أي قل لأثمّة العدل:

لا تدعوا على أئمة الجور، حتى يكون الله هو الّذي ينتقم لهم منهم. (١)

٢-قال:(٢) وروي أنّ الإمام عليّ بن الحسين الله أراد أن يضرب غلاماً له،

فقرأ ﴿قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللهِ﴾ ووضع السوط من يده،

فبكى الغلام، فقال له: ما يُبكيك؟ قال: وإنّي عندك يا مولاي ممّن لايرجو أيّام الله؟ فقال له: أنت ممّن يرجو أيّام الله؟ قال: نعم يا مولاى.

فقال اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عن يرجو أيّام الله، قم فأت قبر رسول الله يَهَيُلُهُ، وقل: اللهمّ المقير الله الله اللهمّ اغفر لعليّ بن الحسين خطيئته يوم الدين وأنت حرّ لوجه الله تعالى. (٣) اللهمّ عن أبي عبدالله الله الله الله المرجوّة ثلاثة [أيام]:

يوم قيام القائم، ويوم الكرّة، ويوم القيامة.<sup>(٤)</sup>

١ \_ تفسير القمّي: ٢٦٩/٢ مع اختلاف، وعنه البرهان: ٥ /٢٧ ح ١.

٢ ـ ظاهر العبارة أنّ القائل هو عليّ بن إبراهيم ولكن لم نجده في تفسيره، وقد رواه في البحار بعنوان «كنز»
 وفي البرهان عن شرف الدين النجفي.

٣ ـ عنه البحار: ٣٨٤/٢٣ ح ٨١، والبرهان: ٥/٢٧ ح ٣، حلية الأبرار: ٣٧٧/٣ ح ٦.

٤ ـ عنه البرهان: ٥/٨٨ ح ٤، وأخرجه في البحار: ٦٣/٥٣ ح٥، عن مختصر البصائر: ٨٩ ح٥٦، الخصال:
 ١٠٨ ح ٥٧، معانى الأخبار: ٣٦٥ ح ١.



وقوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ «٢١»

٦-وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أيّوب بن سليمان (١٤) عن محمّد بن مروان، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في

۱ ـ تفسير القتي: ۲۲۹/۲، عنه البحار: ۱٥/۲ ح ۲۸، وج ٣٨٣/٢٣ ح ٨٠، والمستدرك: ٢٤٠/١٢ ح ٨٠ والبرهان: ٢٤٠/١ ح ٢٠ والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢ في النسخ: حيّان، وما أثبتناه هو الصواب كما في تهذيب الكمال: ٩٧/٤ رقم ١٠٥٤ وغيره، وذكره السيّد
 الخوئي بعنوان حيّان في معجم رجال الحديث: ٣٠٨/٦ وهو مصحّف.

٣١ـ عنه البحار: ٣٨٤/٢٣ ح ٨٢، والبرهان: ٢٩/٥ ح ١، ورواه الحسين بن الحكم الكوفي في تفسيره: ٣١٨
 ح ٦٤، وفي «ما نزل من القرآن» ٨٣، وأخرجه في البحار: ٣٥٨/٢٣ ح ١٤، عن مناقب ابن شهرآشوب:
 ٣٣٠/٤ مختصراً، غاية المرام: ١٢٨/٤ ح ٢ باب ٨٣.

٤ في نسخة «أ» أيّوب بن سليم، وفي نسخة «ج» أيوب سليمان، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره
 النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١/٥٦٣.



قوله عزّوجلّ: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّنَاتِ﴾ الآية، قال: إنّ هذه الآية نزلت في عليّ بن أبي طالب وحمزة بن عبدالمطّلب وعبيدة بن الحارث هم الّذين آمنوا، وفي ثلاثة من المشركين: عتبة وشيبة ابني ربيعة، والوليد بن عتبة، وهم ﴿اللَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَات﴾. (١)

### وقوله تعالى: ﴿هٰذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ » «٢٩»

٧- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاري، عن محمّد بن خالد البرقي، عن محمّد بن سليمان، عن أبي بصير، قال:

قلت لأبي عبدالله النَّالِا: قوله تعالى: ﴿ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ ﴾، قال:

إنّ الكتاب لاينطق، ولكن محمّد وأهل بيته \_صلوات الله عليهم \_ هـم الناطقون بالكتاب.(٢)

وهذا على سبيل المجاز تسمية المفعول باسم الفاعل، إذ جعل الكتاب هو الناطق والناطق غيره.

١ ـ عنه البحار: ٣٨٤/٢٣ ح ٨٣، والبرهان: ٢٩/٥ ح ٢، وأخرجه في البحار: ١٢١/٣٦، عن كشف الغسّة: ٢٠٠/١ عن كشف الغسّة:

٢ ـ عنه البحار: ١٩٧/٢٣ ح ٢٩، والبرهان: ٥/١٣ ح ٤.



# ينونوالخفتات على المنافقة المن

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

# قوله تعالى: ﴿ اثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ ﴾ «٤»

١- تأويله: رواه محمد بن يعقوب الله عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد،
 عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة، قال:

سألت أبا جعفر اللهِ عن قول الله على: ﴿ اثْتُونِي بِكِتَابٍ مِنْ قَبْلِ هٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِنْ عِلْمٍ ﴾ قال: عنى بالكتاب التوراة والإنجيل.

وأمّا الأثارة من العلم فإنّما عنى بذلك علم أوصياء الأنبياء.<sup>(١)</sup>

وقوله تعالى: ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَ مَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَ لا بِكُمْ إِنْ أَتَّبُعُ إِلاَّ مَا يُوحِىٰ إِلَىَّ﴾ «٩»

٢- تأويله: روي مرفوعاً، عن محمد بن خالد البرقي، عن أحمد بن النضر، عن أبي مريم (١) (عن بعض أصحابنا)، رفعه إلى أبي جعفر وأبي عبدالله الله الله (قُلْ ما كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَما أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلا لِكُمْ ) يعني في حروبه. قالت قريش: فعلى ما نتبعه وهو لايدري ما يفعل به ولا بنا؟

١- الكافي: ٢٦/١٤ ح ٧٧، وعنه البحار: ٢١٢/٢٤ ح ٤، والبرهان: ٣٦/٥ ح ٢، ونور الثقلين: ٧/٧ ح ٦.

٢ ــروى عن أبي جعفر وأبي عبدالله طيمتها، ولم يوجد رواية أحمد بن النضر عنه في معجم رجال الحديث:٤٨/٢٢.



فأنزل الله: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ﴾ (١).

وقالا: قوله: ﴿إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحِيٰ إِلَيَّ﴾ في عليّ، هكذا أنزلت.(٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ الى قوله تعالى وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمينَ ﴾ «١٥»

٣- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا محمّد بن همّام، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن موسى الخشّاب، عن إبراهيم بن يوسف العبدي، عن إبراهيم بن صالح، عن الحسين بن زيد، عن آبائه اللها قال: نزل جبرئيل الله على النبيّ عَلَيْهُ، فقال: يا محمّد، إنّه يولد لك مولود تقتله أمّتك من بعدك.

فقال: يا جبرئيل لاحاجة لي فيه. فقال: يا محمّد، إنّ منه الأئمّة والأوصياء. قال: وجاء النبيّ عَلَيْنَ إلى فاطمة الله فقال لها: إنّك تلدين ولداً تقتله أمّتي من بعدي. قالت: لاحاجة لي فيه، فخاطبها ثلاثاً، ثمّ قال لها: إنّ منه الأئمّة والأوصياء فقالت: نعم، يا أبت.

فحملت بالحسين الهجي فحفظها الله وما في بطنها من إبليس، فوضعته لستّة أشهر، ولم يسمع بمولود ولد لستّة أشهر إلاّ الحسين ويحيى بن زكريّا المجاليّا .

فلمّا وضعته وضع النبيّ ﷺ لسانه في فيه فمصّه، ولم يرضع الحسين عليه من أنثى حتّى نبت لحمه ودمه من ريق رسول الله ﷺ؛ وهو قول الله ﷺ: ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾. (٣)

عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد، عن الوشّاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله الله عليه قال:

لمّا حملت فاطمة بالحسين الله عليه جاء جبرئيل إلى رسول الله عليه فقال:

١ \_سورة الفتح: ١.

٢\_عنه البحار: ٣٢٠/٢٤ ح ٣٠، والبرهان: ٣٨/٥ ح ٢.



إنّ فاطمة ﷺ ستلد مولوداً (١) تقتله أمّتك من بعدك. فلمّا حملت فاطمة ﷺ بالحسين ﷺ كرهت وضعه.

ثمّ قال أبو عبدالله اللهِ اللهِ أَرَ في الدنيا أُمّ تلد غلاماً تكرهه، ولكنّها كرهته لمّـا علمت أنّه سيقتل، وفيه نزلت هذه الآية: ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاَنُونَ شَهْرًا﴾ .(٢)

٥-وروى أيضاً، عن محمّد بن يحيى، عن عليّ بن إسماعيل، عن محمّد بن عمر و الزيّات (٣)، عن رجل من أصحابنا، عن أبى عبدالله المالية قال:

إنّ جبرئيل نزل على محمّد ﷺ، فقال له: يا محمّد، إنّ الله يقرئك السلام ويبشّرك بمولود يولد لك من فاطمة، تقتله أمّتك من بعدك.

فقال: يا جبرئيل، وعلى ربّي السلام، لاحاجة لي بمولود يولد من فاطمة تقتله أمّتى من بعدي، فعرج إلى السماء، ثمّ هبط وقال مثل ذلك.

فقال: يا جبرئيل، وعلى ربّي السلام لاحاجة لي بمولود تقتله أمّتي من بعدي، فعرج جبرئيل اللّهِ إلى السماء، ثمّ هبط فقال له: يا محمّد، إنّ ربّك يقرئك السلام ويبشّرك بأنّه جاعل في ذرّيّته الإمامة والولاية والوصيّة، فقال: قد رضيت.

ثمّ أرسل إلى فاطمة على وقال لها: إنّ الله يبشّرني بمولود يولد لك، تقتله أمّتي من بعدي، فأرسل إليه أن لاحاجة لي بمولود تقتله أمتك من بعدك، فأرسل إليها: إنّ الله قد جعل في ذرّيته الإمامة والولاية والوصيّة، فأرسلت إليه: إنّي قد رضيت في ذرّيته الإمامة وأوكن و وَضَعَتْهُ كُرْهًا وَ حَمْلُهُ وَ فِضالُهُ ثَلانُونَ شَهْرًا حَتّى إِذَا بَلغَ أَشُدَّهُ وَ بَلغَ

١ \_ في المصدر «غلاماً».

٢ ــالكافي: ٢٦٤/١ ح٣. وعنه البرهان: ٣٩/٥ ح١. ونور الثقلين: ١٢/٧ ح١٧، وأخرجه فــي البــحار: ٢٣١/٤٤ ح١٦، عن كامل الزيارات: ١٢٢ ح٤ وصدره في إثبات الهداة: ١٤٤/١ ح١٢.

٣-كذا في الكافي، وفي الأصل: محمّد بن عمر الزيّات، عن رجل من أصحابه.



أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلَىٰ والِدَيَّ وَ أَنْ أَعْمَلَ صالِحًا تَرْضَاهُ وَ أَصْلِحْ لَى فَى ذُرِّيَتِي﴾.

فلو [لا](١) أنَّه قال: وأصلح لي [في](٢) ذرّيَّتي لكانت ذرّيَّته كلُّهم أئمَّة.

ولم يرضع الحسين الله من فاطمة الله ولا من أنثى، ولكن كان يوتى به إلى النبي النبي الله النبي الله الله الله الله الله الله عنه منه ما يكفيه اليومين والثلاثة فنبت لحم الحسين الله من لحم رسول الله علمات الله عليها ودمه (من دمه). (١)

ولم يولد مولود لستّة أشهر إلاّ يحيى بن زكريّا(٥) والحسين عليَّك .(٦)

بيان معنى هذا التأويل: أنّ قوله سبحانه: ﴿وَ وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ ـ يعني الحسين التَّلِا ـ بِوَ الدَيْهِ ـ يعني عليّ وناطمة عليَّكِ على السّائل أي يحسن إليهما في الطاعة والمودّة والشفقة، ويخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة، ومثله ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ﴾ .

وقوله: ﴿حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَ وَضَعَتْهُ كُرْهًا﴾، مرّ بيانه في التأويل.

وقوله: ﴿وَحَمْلُهُ وَ فِطالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا﴾ فقد جاء في معنى ذلك حكومة وقعت لعمر بن الخطّاب وقفى فيها أميرالمؤمنين الريج بالحكمة وفصل الخطاب وهي:

٦-مارواه أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي، عن عبدالله ابن حمّاد الأنصاري، عن نصر بن يحيى (٧) [عن] المقتبس بن عبدالرحمان (٨)، عن أبيه، عن جدّه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله ﷺ مع عمر بن الخطّاب، فأرسله في جيش، فغاب ستّة أشهر، ثمّ قدم وكان مع أهله ستّة أشهر،

فعلقت منه فجاءت بولد لستّة أشهر، فأنكره، فجاء بها إلى عمر.

٣\_في الكافي: إبهامه بدل «إصبعه ولسانه».

١ و ٢ ـ من الكافي.

٤ ـ ليس في الكافي ونسخة «أ». ٥ ـ في البرهان والكافي: عيسي بن مريم بدل «يحيي بن زكريّا».

٦ ــالكافي: ٢١٤/١ ح.٤، عنه البرهان: ٣٩/٥ ح.٢، ونورالثقلين: ١٢/٧ ح.١٨، وذيله فــي البــحار: ٢٠٧/١٤ ح.٢،

وج ١٩٨/٤٤ ح ١٤. ٧ لم يوجد في الرجال.

٨\_لم يوجد في الرجال.



فقال: يا أميرالمؤمنين كنت في البعث الذي وجّهتني فيه وتعلم أنّي قدمت منذ ستّة أشهر وكنت مع أهلي وقد جاءت بغلام وهوذا، وتزعم أنّه منّي. فقال لها عمر: ماذا تقولين أيّتها المرأة؟ فقالت: والله، ما غشيني رجل غيره وما فجرت وإنّه لابنه. وكان اسم الرجل الهيثم، فقال لها عمر: أحقّ ما يقول زوجك؟ قالت: قد صدق يا أميرالمؤمنين. فأمر بها عمر أن ترجم، فحفر لها حفيرة، ثمّ أدخلها فيها،

فبلغ ذلك عليّاً اللَّهِ فجاء مسرعاً حتّى أدركها وأخذ بيديها وسلَّها من الحفيرة.

ثمّ قال لعمر: إربع(١١) على نفسك، إنّها قد صدقت، إنّ الله عَلَى يقول في كتابه:

﴿وَحَمْلُهُ وَ فِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾ وقال في الرضاع:

﴿ وَ الْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾. (٢)

فالحمل والرضاع ثلاثون شهراً وهذا الحسين ولد لستّة أشهر.

فعندها قال عمر: لولا عليّ لهلك عمر. (٦)

وقوله سبحانه: ﴿حَتّٰى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ بَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً \_يعني أنّ الحسين طَيْلِا إذا بلغ من العمر أربعين سنة يقول - رَبِّ أَوْزِعْني - أي ألهمني - أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ اللَّتي أَنْعَمْتَ عَلَيّ - من الإمامة والولاية والوحية - وَ عَلَىٰ واللَّهَ يَ اللّهِ فنعمته كنعمته، وأشا أمّه فيلها فرض الولاية والمودّة المحبّة وهي النعمة العظمى والمنة الكبرى - وَ أَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ - أي وفقني للعمل الصالح واعصمني من العمل الطالح (٤) - وَ أَصْلِحْ لَي في ذُرِيّتي - يعني الأنتة المَيْلِيُ كما أصلحت لي عملي أصلح عمل ذرّيتي الذين عصمتهم كعصمتي وجعلت منزلتهم منك كمنزلني - إنّى تُبْتُ إلَيْكَ وَ إنّى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ .

صلوات الله عليه وعلى آبائه وأبنائه المعصومين دائمة باقية إلى يوم الدين.

١ \_إربع: أي ارفق بنفسك وكفّ وتمكّث ولا تعجل.

٢ ـ سورة البقرة: ٢٣٣.

٣-عنه البحار: ١١١/٣٠ ح ١١، البرهان: ٤٢/٥ ح ٩، وأخرجه في البحار: ٢٣٢/٤٠ ح ١٢، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٣٦٥/٢ مختصراً. ٤-في نسخة «ج» في الصالح بدل «من العمل الطالح».





#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة»

القال محمّد بن العبّاس الله في تأويلها: ما رواه عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن أحمد بن الحسن (١)، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن سعد بن طريف وأبي حمزة، عن الأصبغ بن نباتة، عن على الله أنّه قال:

سورة محمّد ﷺ آية فينا وآية في بني أُميّة. (٢)

٢-وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن العبّاس البجلي، عن عبّاد بن يعقوب، عن عليّ بن
 هاشم، عن جابر، عن أبى جعفر طائية، قال:

سورة محمّد ﷺ آية فينا وآية في بني أُميّة. (٣)

٣-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد الكاتب، عن حميد بن الربيع، عن عبيدالله (١٠) ابن موسى، قال: أخبرنا فطر، عن (٥) إبراهيم، عن (١٦) أبي الحسن موسى اللهِ ، أنّه قال:

١-الظاهر أنّه أحمد بن الحسن بن سعيد بن عثمان القرشي كما في طريق النجاشي إلى حصين في معجم رواة
 الحديث: ١٢٥/٦، ولكن جاء في طريق الشيخ أحمد بن الحسين كما في المعجم: ٥٥/٦ وفيه: الحسين بن
 مخارق.

٣ عنه البحار: ٣٨٤/٢٣ ح ٨٤، والبرهان: ٥٥/٥ ح٥.

٤ في نسخة «ج» عبيدة، وفي النسخ الأخرى: عبيد، ولعل الصواب عبيدالله بن موسى بقرينة روايته عن فطر بن خليفة كما في تهذيب الكمال: ٢٧١/١٢ و ٢٧٢، وج ٥ ١ ٢٣٢١، والله العالم.

٥ في نسخة «أ» قطرب بن، والظاهر أنّ الصواب فيه فطر وهو فطر بـن خـليفة المـذكور فـي تـهذيب الكـمال:
 ١٢٣/١٥ رقم ٥٣٥٩، ولم يوجد فيه روايته عن إبراهيم، وفطرمات سنة ١٥٥ أو ١٥٦، فتدبّر في روايته عـن
 الكاظم للمّ إلى المحافظة عن المحافظة المح



من أراد [أن يعلم](١) فضلنا على عدونا، فليقرأ هذه السورة اللَّتي يـذكر فـيها ﴿الَّذِينَ كَفَرُوا ِوَ صَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللهِ فينا آية وفيهم آية إلى آخرها.(٢)

﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ـ ﷺ في عليَ الْتِلاِ ـ وَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بِاللَّهُمْ﴾ هكذا نزلت.(٣)

٥ عنه ﴿ مَن أَبِيه، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله لللهِ عن الله عن ال

في سورة محمّد ﷺ آية فينا وآية في عدوّنا .(<sup>1)</sup>

# قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ ﴾ «٩»

٦- تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن القـاسم، عـن أحـمد بـن محمّد الله: عن محمّد بن عليّ، عن ابن فضيل، عن أبي حمزة، عن جابر، عن أبي جعفر الله: أنّه قال: قوله تعالى:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ ـ نِي عَلَيِّ ـ فَأَحْبَطَأَعْمَالَهُمْ﴾. (٦)

٧-وروى علي بن إبراهيم، عن جعفر بن أحمد، عن عبدالكريم بن عبدالرحيم(١٠)،

١ ـ من البرهان. ٢ ـ عنه البحار: ٣٨٥/٢٣ ح ٨٦، والبرهان: ٥/٥٥ ح ٤، والحديث ليس في نسخة «أ».

٣\_ تفسير القمّي: ٢٧٧/٢، عنه البحار: ٨٦/٣٦ ح ١٤، والبرهان: ٥٥/٥ ح ١.

٤ ـ تفسير القمّي: ٢٧٧/٢، عنه نور الثقلين: ٢٨/٧ ح ١٢، والبرهان: ٥٦/٥ م ح ١، وأحاديث ٤٥٥ من نسخة «أ».

٥ ـ في نسختي «ب، م» عن أحمد بن خالد، وفي بقيّة النسخ: عن محمّد بن خالد، وما أثبتناه هـ و الصواب كـ ما في بعض الموارد، ولكن روى محمّد بن عليّ عن محمّد بن الفضيل، وروى عنه أحمد بن محمّد بن خالد، كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٧/١٦ ـ ٢٨٩، ولم يوجد رواية أحمد بن خالد أو محمّد بن خالد عـنه، والله العالم.

٦ ـ عنه البحار: ٣٨٥/٢٣ ـ ٨٧، وج ١٥٨/٣٦ ـ ١٣٨، والبرهان: ٥٨/٥ - ٣.

٧\_في النسخ: عبدالرحمان، وما أثبتناه من تفسير القمّي ومعجم رجال الحديث: ٦٣/١٠، والله العالم.



عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر اللهِ، قال: نزل جبرئيل على محمّد ﷺ بهذه الآية هكذا:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ عَنِي عَلِيَّ إِلَّا أَنْهَ كَسُطَ الإسم فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾. (١١)

مُ ـ قَالَ جَابِر: ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعَفُر لِلْظِِّ: نَزْلَ جَبَرَ ئَيْلُ بَهْذَهُ الآَيَّةَ عَلَى مُحَمَّد ﷺ هكذا: ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ ـ نِي عَلَيْ ـ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾

٩\_وقال جابر: سألت أبا جعفر عليه (عن قول الله على الله الله الله على ال

هل لك في رجل يسير بك فيبلغ بك من المطلع إلى المغرب في يوم واحد؟ قال: فقلت: يابن رسول الله \_ جعلني الله فداك \_ ومن لي بهذا؟.

فقال: ذاك أميرالمؤمنين الله ألم تسمع قول رسول الله عَلَيْنَ التبلغن الأسباب، والله التوكين الأسباب، والله لتؤتن عصا موسى، والله لتعطن خاتم سليمان. ثمّ قال: هذا قول رسول الله، صلّى الله عليه وآله الطيّبين صلاة باقية إلى يوم الدين. (٣)

مولد تعالى: ﴿ وَ مِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ آنِفًا ﴾ «١٦»

• 1- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن حدّ ثنا أحمد بن محمّد النوفلي، عن محمّد ابن عيسى العبيدي، عن أبي محمّد الأنصاري \_ وكان خيّراً \_ عن صباح المزني، عن الحارث بن حصيرة (١٤)، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ الله أنّه قال: كنّا (نكون) (٥)

١ ـ تفسير القمّي: ٢٧٨/٢، عنه نورالثقلين:٣١/٧ ح ٢١، والبرهان:٥٨/٥ ح ٢ والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢\_ما بين القوسين ليس في نسخة «ج».

٣٦ حديثي ٨ ـ ٩ في البحار: ٣٢٢/٢٤ ذح ٣١ بعنوان كنز، وفي البرهان: ٧٦/٥ ح٨ عن شرف الدين، وحديث ٩
 في مدينة المعاجز: ٢/١ ٥٤٢/١ عنه.

٥\_ليس في نسخة «ج».



عند رسول الله عَلَيْ فيخبرنا بالوحي، فأعيه أنا دونهم، والله ما يعونه هم، و «إذا خرجوا» قالوا لي: «ماذا قال آنفاً»(١)؟

يعني أنَّ المراد بـ ﴿الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ عليَّ اللَّهِ وقوله: ﴿ آنِفًا ﴾ أي الساعة.

من أراد الله به خيراً سمع وعرف ما يدعوه إليه، ومن أراد به سوءاً طبع الله على قلبه، فلا يسمع ولا يعقل، وهو قول الله على أوتُوا الْعِلْمَ فلا يسمع ولا يعقل، وهو قول الله على أُوتُوا الْعِلْمَ مَا ذَا قَالَ آنِفًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَ اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ﴾.

وقال الشِّلِا: لا يخرج من شيعتنا أحد إلّا أبدلنا الله به من هو خير منه، وذلك لأنّ الله يقول: ﴿وَ إِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾.(٢)

> وقوله تعالى: ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ \* أُولِٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ﴾ «٢٢و٣٣»

17 ـ تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا محمّد بن أحمد (۱) الكاتب، عن حسين بن خزيمة الرازي (۱)، عن عبدالله بن بشير (۱)، عن أبى هوذة (۱)، عن إسماعيل

١ ـ عنه البحار: ٣٨٥/٢٣ ح ٨٨، والبرهان: ٦١/٥ ح ٤.

٢ ـ عنه البحار: ٣٨٧/٢٣ ح ٩٤، والبرهان: ٧٥/٥ ح ٥، وأخرج صدره في البرهان: ٦٠/٥ ح ٢، عن تفسير القمّي: ٢٧٩/٢ مسنداً مع اختلاف.

٣- في نسخة «ج» أحمد بن محمد، ولعله محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل المعروف بابن أبي
 الثلج البغدادي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٢/١٦ رقم ٥٦٢٥، ومعجم رجال الحديث: ٣١٣/١٤ وج ٨/١٥ و ١٢٥، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٧٧٤/٥، ولم يوجد روايته عن حسين بن خزيمة.

٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وجاء في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٠٥٠/٢ الحسـين بــن خـزيمة، ولا يعلم انطباقه على هذا.

٦ ـ ليس له ذكر في الرجال.



ابن عيّاش<sup>(۱)</sup>، عن جويبر<sup>(۲)</sup>، عن الضحّاك<sup>(۲)</sup>، عن ابن عبّاس، في قــولهﷺ: ﴿فَــهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ﴾ الآية، قال:

نزلت في بني هاشم وبني أُميّة.<sup>(1)</sup>

﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ـوسلَطتم وملكتم ـأَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحُامَكُمْ﴾ . ثمّ قال: نزلت هذه الآية في بني عمّنا بني العبّاس وبني أُميّة. ثمّ قرأ :

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ عن الدين - وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ﴾ عن الوصيّ. ثمّ قرأ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ ـ بعد ولاية عليّ ـ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَىٰ لَهُمْ \* . ثمّ قرأ: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا ـ بولاية عليّ ـ زَادَهُمْ هُدًى ـ حيث عرّفهم الائمة من بعده والقائم ـ وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ \* أي ثواب تقواهم أماناً من النار .

وقال الطِّخ: وقوله ﷺ: ﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لاٰ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ـومم عليَ اللهِ وأصحابه ـوَ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ وهنّ خديجة وصويحباتها.

وقال النَّابِ: وقوله: ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ ـني عليّــوَ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِئاتِهِمْ وَ أَصْلَحَ بِاللَّهُمْ﴾.

١ ــ في نسخة «أ» عبّاس، ولعلّه إسماعيل بن عيّاش بن سليم المذكور في معجم رواة الحــديث و ثــقاته: ١٨/١ ٥، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٢٠٧/٢ رقم ٤٦٦ وغيره قرينة على الراوي والمروي عنه.

٢ ـ هو جويبر بن سعيد، أبوالقاسم البلخي، روى عن الضحّاك بن مزاحم كما في تاريخ بغداد: ٢٥٠/٧ رقم ٣٧٤٢.
 وميزان الإعتدال: ٤٢٧/١ رقم ٩٥٩٣.

٣-الضحّاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، روى عن ابن عبّاس، وروى عنه جـويبر بـن سعيد كـما فـي تـهذيب
 الكمال: ١٧٣/٩ رقم ٢٩١١.

٤ ـ عنه البحار: ٢٨٥/٢٣ ح ٨٩، وج ١٥٩/٣٦ ح ١٣٨، والبرهان: ٦٧/٥ ح٣.

٥ \_ في المصدر: روى محمّد بن يعقوب مرفوعاً، عن ابن أبي عمير .



ثمّ قال النَّلِهِ: ﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا ـ بولاية عليّ ـ يَتَمَتَّعُونَ ـ بدنياهم ـ وَ يَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَ النَّارُ مَثْوَى لَهُمْ ﴾.

وقوله: ﴿مَاءٍ غَيْرِ آسِن﴾ فهو على اللهِ في الباطن.

وقوله: ﴿وَ أَنْهَارٌ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ﴾ فإنَّه الإمام.

وأمَّا قوله: ﴿وَ أَنْهَارُ مِنْ خَمْرِ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ﴾ فإنّه علمهم، يتلذَّذ منه شيعتهم.

[وإنّما كنّي عن الرجال بالأنهار على سبيل المجاز، أي أصحاب الأنهار، ومثله: ﴿ وَ سُئَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٢) فالأنمّة المِيْكِ هم أصحاب الجنّة وملّاكها ] (٢).

ثمّ قال اللَّهِ: وأمّا قوله ﴿وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ فإنّها ولاية أميرالمؤمنين اللَّهِ أي مـن والى أميرالمؤمنين مغفرة له، فذلك قوله: ﴿وَ مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ﴾. ثمّ قال اللَّهِ:

وأمّا قوله ﴿كَمَنْ هُوَ خُالِدٌ فِي النّارِ﴾ أي أنّ المتّقين كمن هو خالد داخل في ولاية عدوّ آل محمّد، وولاية عدوّ آل محمّد هي النار، من دخلها فقد دخل النار.

ثمّ أخبر سبحانه عنهم ﴿ وَسُقُوا مَاءً حَميمًا فَقَطَّعَ أَمْعًا عَهُمْ ﴾. (٤)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَكُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَ أَمْلَىٰ لَهُمْ﴾ «٢٥»

12- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن سليمان الزراري (٥)، عن محمّد بن الحسين، عن ابن فضّال، عن أبي جميلة، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن

١\_من البحار. ٢\_سورة يوسف للثُّلِّة: ٨٢.

٣\_ليس في البحار.

٤\_عنه البحار: ٣٢٠/٢٤ ح ٣٦، بعنوان كنز، وفي البرهان: ٧٥/٥ ح ٦ عن شرف الدين.

٥ - كذا في نسخة «ب» وفي نسختي «أ،ج» والبحار: الرازي، وفي نسخة «م» الزراي، والصحيح ما أثبتناه، راجع معجم رجال الحديث: ٢٢/١٧ و ٤٤ و ٤٥ .



أبي عبدالله اللهِ ، في قول الله ﷺ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَـهُمُ الْهَدَى﴾ (قال: الهدى) هو سبيل على المُلِيِّةِ .(١)

10\_ومنه ما رواه محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن عن عبدالله عن محمّد بن أورمة و(٢) عليّ بن عبدالله عن عليّ بن حسّان، عن عبدالله الله على عن أبى عبدالله الله على قول الله على:

﴿إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى﴾ فلان وفـلان وفـلان، ارتدّوا عن الإيمان في ترك ولاية أميرالمؤمنين اللهِ اللهِ عن الإيمان في ترك ولاية أميرالمؤمنين اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اله

وقوله: ﴿كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللهُ ﴾ فالَّذي «نزّل الله ﴾ ﷺ ما افترض على خلقه من ولاية أميرًا ميرالمؤمنين ﷺ، وكان معهم أبو عبيدة، وكان كاتبهم، فأنزل الله ﷺ؛ وكان معهم أبو عبيدة، وكان كاتبهم، فأنزل الله ﷺ؛ وكان معهم أبَّلُ مُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ \* أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجُواهُمْ بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ﴾ .(١)

١ ـ عنه البحار: ٣٨٦/٢٣ ـ ٩٠، وج١٥٩/٣٦ ح ١٣٨، والبرهان: ١٩/٥ ح٣.

٢ ـ كذا في الكافي، وفي نسخ الأصل: عن بدل «و».

٣ ـ من الكافي، وفي الأصل بدله هكذا: وذلك لما. ٤ ـ ليس في الكافي.

٥ \_ في الكافي: أن لا نعطيهم منه شيئاً.

٦ ـ الكافي: ٢٠٠١ ع ٣٤، عنه البحار: ٣٧٥/٢٣ ح ٥٨ وج ٢٦٣/٣٠ ح ١٢٨، والبرهان: ٥٨/٥ ح ١، والآية الأخيرة في سورة الزخرف: ٧٩ و ٨٠.



١٦-وذكر عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره في تأويل هذه السورة قال:

حدّثني أبي، عن إسماعيل بن مرار، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي عبدالله المُلِلامِ، قال: سألته عن قول الله عَلَا: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللهُ فَأَحْبَطَ أَحْمَالَهُمْ ﴾ وقوله:

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَنَّلَ اللهُ سَنُطيعُكُمْ فَي بَعْضِ الْأَمْرِ وَ اللهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ﴿ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهُ يَتَيَلِلْهُ لَمَّا أَخَذَ الميثاق لأميرالمؤمنين اللَّهِ، قال: أتدرون من وليّكم من بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: إنّ الله يقول:

﴿وَ إِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلاهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١) يعني علياً عليه الله و وليّكم من بعدي. هذه الأولى، وأمّا المرّة الثانية لمّا أشهدهم يوم غدير خمّ، وقد كانوا يقولون: لئن قبض الله محمّداً لانرجع هذا الأمر في آل محمّد، ولانعطيهم من الخُمس شيئاً. فأطلع الله نبيّه على ذلك، وأنزل عليه:

﴿ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَ نَجْواهُمْ بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ﴾. (٢)

وقال أيضاً فيهم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تَقَطِّعُوا أَرْحامَكُمْ \* أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَىٰ أَبْصارَهُمْ \* أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللهُ فَأَصِ الْعُدى والهدى سبيل أَقْفَالُهَا \* إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبُارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى والهدى سبيل أَمْهُمُ وَ أَمْلَىٰ لَهُمْ ﴾.

قال: وقرأ أبو عبدالله اللهِ هذه الآية هكذا: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ وسلطتم وسلكتم وأَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ نزلت في بني عمّنا (بني العبّاس و)(٣)، بني أُميّة وفيهم يقول الله: ﴿أُولُئِكَ اللّه نَلَ عَنَهُمُ اللهُ فَأَصَمَّهُمْ وَ أَعْمَىٰ أَبْلَامَاهُمْ \* أَفُلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ فِيقضوا ما عليهم من الحق - أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهُا ﴾. (٤)

١ ـ سورة التحريم: ٤. ٢ ـ سورة الزخرف: ٨٠، وإلى هنا متّحدمع ح ٤٩ من سورة الزخرف.

٣\_ما أضفناه من ح١٣ والبرهان، وهو الأوجه.

٤ ـ عنه البحار: ٣٨٦/٢٣ ح ٩٣ بعنوان كنز، وفي البرهان: ٧٤/٥ ح ٤ عن شرف الدين النجفي وفيه: حدّ ثني أبي، عن ابن مهران، عن إسماعيل بن مرار إلخ، ولم نجده في تفسير القمّي.



## وقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِالنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْـخَطَ اللهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَأَعْمَالَهُمْ﴾ «٢٨»

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَاللهَ وَ كَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴾ .

قال: كرهوا عليّاً وكان عليّ رضا الله ورضا رسوله، أمر الله بولايته يوم بدر ويوم حنين وببطن نخلة ويوم التروية، نزلّت فيه اثنتان وعشرون آية في الحجّة الّتي صدّ فيها رسول الله ﷺ عن المسجد الحرام بالجحفة وبخمّ. (١)

نمَ قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ ﴾ «٢٩»

المحمّد بن العبّاس الله عدّ تنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن جعفر بن محمّد بن عمارة (٢٠)، قال: حدّ ثني أبي، عن جابر، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ الله عن جابر بن عبدالله الله عليه عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً عليه عدير خمّ، قال قوم: ما يألو برفع (٣) ضبع ابن عمّه.

فأنزل الله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبَ الَّذينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللهُ أَضْغَانَهُمْ﴾. (١)

١ عنه البحار: ١٥٩/٣٦ ح ١٣٩، والبرهان: ١٩/٥ ح٦، وفي البحار: ٩٢/٢٤ ح ٢، عنه وعن روضة الواعظين:
 ١٢٨، مناقب آل أبى طالب: ١٠٠٣.

٢ ـ كذا في الخصال: ١٩٠ ح ٢٦٣ وص ١٩٨ ح٧ وص ٣٩٩ ح ١٠٨ وص ١١٥ ع ١٣ وص ٥٨٥ ح ١٦، ولكن فمي النجاشي: ١٢٩ في ترجمة جابر بن يزيد، جعفر بن محمّد بن عمّار، وروى في موضع من الخصال والنجاشي عن أبيه عن عمرو بن شمر عن جابر . ٣ ـ في البحار: يرفع، وفي نسخة «أ» ما باله يرفع بضبع.

٤\_عنه البحار: ٣٨٦/٢٣ ح ٩١، والبرهان: ٧٠/٥ ح ١.



# نه قال سبحانه مغيراً عن حالهم: ﴿ وَ لَوْ نَشْاءُ لَأَرَيْنَاكُمُهُمْ فَي لَحْنِ الْفَوْلِ فَلَعَرَفْتَهُمْ فِي لَحْنِ الْفَوْلِ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ في لَحْنِ الْفَوْلِ وَلَلَّهُ يَعْلَمُ أَعْمالَكُمْ ﴾ «٣٠»

19 تأويله: قال محمد بن العبّاس الله: حدّثنا محمد بن جرير، عن (١) عبدالله بن عمر، عن الحمّامي، عن محمد بن مالك، عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري، قال: قوله الله في لَمْنِ الْقَوْلِ قال: بغضهم لعليّ الله (٢)

٢٠ وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن بكير (٣)، قال: قال أبو جعفر المثلا:

إنّ الله ﷺ أخذ ميثاق شيعتنا بالولاية، فنحن نعرفهم في لحن القول. (٤)

[و**ذكر عليّ بن إبراهيم ﷺ** في تفسير هذه السورة كثيراً ممّا ذكرنا وغير ما ذكرناه ممّا يتعلّق بولاية أميرالمؤمنين التِّلِ وأعدائه لعنهم الله، فارجع إليه].<sup>(٥)</sup>

۱ \_في نسخة «أ» بن، وفي نسخ «ب،ج،م» «حريز» بدل «جرير».

٢\_عنه البحار: ٣٨٦/٢٣ ح ٩٢، والبرهان: ٧٠/٥ ح ٢.

٣-في النسخ: ابن بكير، وصوابه بكير بقرينة الراوي والمروي عنه كما في معجم رجال الحديث: ٣٦٠/٣ و ٣٦١.
 ٤-عنه البحار: ١٣٢/٢٦ ح ٤٠، والبرهان: ٧٠/٥ ح ٣.

٥ ـ تفسير القمّي: ٢٨٣/٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ». اعلم أنّنا رتّبنا أحاديث هذه السورة على ترتيب
 الآيات.



# ينون فالفتنخ ينونوالفتنخ المنافقة

#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

نوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحْيَمِ \* إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا \* لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ﴾ «١-٢»

ا ـ تأويله: قال أبو جعفر محمّد بن بابويه (۱) الله: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن عبدالغفّار، عن صالح بن حمزة، ويكنّى بأبي شعيب (۲) عن محمّد بن سعيد المروزي، قال:

قلت لرجل: أذنب محمّد عَيْنَا للهُ قطَّ؟ قال: لا. قلت:

١ ـ أبوجعفر الصدوق لا يروي عن سعد بن عبدالله فإنّ سعد توفّي سنة ٢٩٩ أو ٣٠١ والصدوق توفّي سمنة ٣٨١.
 ولعلّ الصواب أنّه يروى عنه بواسطة شيخه محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد، فتدبّر.

٢ ـ في أكثر النسخ: مهران، ولعل الصواب فيه ما أثبتناه بقرينة رواية محمّد بن عيسى عنه كما فسي معجم رجال
 الحديث: ٢٠٠/١٢، ولم يوجد روايته عن عليّ بن عبدالففّار، ولم توجد قرينة على رواية عليّ عن صالح، عن
 محمّد.

٤\_أخرجه في البرهان: ٨٥/٥ ح٧، عن ابن بابويه ولم نجده في كتبه.



عليّ الله أفضل منه، صلوات الله عليهما. ألا ترى أنّ عليّاً الله لمّا كان على ظهره عَيَالله قال: شرّفت وارتفعت حتّى لو شئت أن أنال السماء لنلتها.

أما علمت أنّ المصباح [هو] الّذي يهتدى به في الظلمة وانبعاث فرعه من أصله و[قد] قال على الله ع

أما علمت أنّ محمّداً ﷺ وعليّاً ﷺ كانا نوراً بين يدي الله ﷺ قبل خلق الخلق بألفي عام، وأنّ الملائكة لمّا رأت ذلك النور رأت له أصلاً قد انشق منه شعاع لامع، فقالت: إلهنا وسيّدنا ما هذا النور؟ فأوحى الله تعالى إليهم:

هذا نور [من نوري] أصله نبوّة، وفرعه إمامة، أمّا النبوة فلمحمّد ﷺ عبدي ورسولي، وأمّا الإمامة فلعليّ حجّتي ووليّي، ولولاهما ما خلقت خلقي.

أما علمت أنّ رسول الله عَلَيْ أَلَيْ رفع يد علي النِّهِ بغدير خمّ [حتّى نظر الناس إلى بياض إبطيهما، فجعله مولى المسلمين وإمامهم؟ وقد] احتمل الحسن والحسين النِّكِ يوم حضيرة بنى النجّار، فقال له بعض أصحابه: ناولني أحدهما يا رسول الله.

فقال ﷺ: نِعم المحمولان ونِعم الراكبان وأبوهما خير منهما،

وكان ﷺ يصلّي بأصحابه فأطال سجدة من سجداته، فلمّا سلّم قيل له في ذلك. فقال: رأيت ابني الحسين اللّهِ قد علا ظهري، فكرهت أن أعاجله حتّى ينزل من قِبل نفسه، فأراد بذلك رفعهم وتشريفهم، فالنبيّ ﷺ إمام ونبيّ.

يا عليّ، إنّ الله تبارك وتعالى حمّلني ذنوب شيعتك ثمّ غفرها لي، وذلك قـوله تعالى: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ﴾ (١) الحديث.

٣-على بن إبراهيم الله، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن

١ ـ العلل: ١٧٣ ح ١، وأخرجه في البحار: ٧٩/٣٨ ح ٢، والبرهان: ٥٥/٥ ح ٥، عنه وعن معاني الأخبار: ٣٥٠ ح ١.



٤ـويؤيده: ما روي مرفوعاً عن أبي الحسن الثالث الله أنّه سئل عن قول الله عزّوجلّ: ﴿لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَ مَا تَأَخَّرَ فَقَالَ اللهِ

وأيّ ذنب كان لرسول الله عَلَيْلَ متقدّماً أو متأخّراً؟ وإنّما حمّله الله ذنوب شيعة على الله ممّن مضى منهم ومن بقى، ثمّ غفرها الله له.(٢)

٥-ويؤيدهذا «أنّ شيعة عليّ الله على الله عنور لهم» ما روي مرفوعاً عن النبيّ الله قال لعليّ الله على ال

٦-وروى الشيخ أبو جعفر الطوسي ﷺ، عن رجاله، عن زيد بن يونس الشحّام، عن أبي الحسن اللهِ:

الرجل من مواليكم عاق (٤) يشرب الخمر، ويرتكب الموبق من الذنب نتبرّاً منه؟ فقال: تبرّاًوا من فعله ولا تتبرّاًوا من خيره، وأبغضوا عمله.

فقلت: يتسع لنا أن نقول: فاسق فاجر؟ فقال: لا، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا ولأوليائنا، أبى الله أن يكون وليّنا فاسقاً فاجراً، وإن عمل ماعمل، ولكنّكم قولوا: فاسق العمل فاجر العمل مؤمن النفس، خبيث الفعل طيّب الروح والبدن، لا والله

١ ــ تفسير القمّي: ٢٩٠/٢، عنه البحار: ٨٩/١٧ ح ١٩، والبرهان: ٨٥/٥ ح٦، ونور الثقلين: ٥٨/٧ ح ١٣، وحديثا: ٢ و٣ تقلناهما من نسخة «أ».

٢\_عنه البحار: ٢٧٣/٢٤ ح٥٧، والبرهان: ٨٦/٥ ح٨.

٣\_عنه البحار: ١٣٧/٢٧ ح ١٣٨، وما بين القوسين ليس في نسخة «م».

٤\_في البحار: ٢٧ عاص، وفي كتاب زيد والبحار: ٦٨ يكون عارفاً.



لايخرج وليّنا من الدنيا إلاّ والله ورسوله ونحن عنه راضون، يحشره الله على مافيه من الذنوب مبيضًا وجهه، مستورة عورته، آمنة روعته، لاخوف عليه ولاحزن.

وذلك أنّه لا يخرج من الدنيا حتّى يصفّى من الذنوب، إمّا بمصيبة في مال أو نفس أو ولد أو مرض، وأدنى ما يصنع بوليّنا أن يريه الله رؤيا مهولة، فيصبح حزيناً لما رآه، فيكون ذلك كفّارة له، أو خوفاً يرد عليه من أهل دولة الباطل، أو يشدّد عليه عند الموت، فيلقى الله على طاهراً من الذنوب، آمنة روعته بمحمّد وأميرالمؤمنين، صلوات لله عليها. ثمّ يكون أمامه أحد الأمرين: رحمة الله الواسعة، التي هي أوسع من [ذنوب] أهل الأرض جميعاً، أو شفاعة محمّد وأميرالمؤمنين صلوات الله عليها،

فعندها تصيبه رحمة الله الواسعة، وكان أحقّ بها وأهلها وله إحسانها وفضلها.(١)

رقوله تعالى: ﴿لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُسِايِعُونَكَ تَـحْتَ الشَّـجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثَابَهُمْ فَتْحًا قَريبًا﴾ «١٨»

٧- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن محمّد بن أحمد الواسطي (٢)، عن زكريّا بن يحيى، عن إسماعيل بن عثمان (٢)، عن عمّار الدهني، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عن المُؤْمِنينَ إِذْ يَبْا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَة ﴾ كم كانوا؟ قال: ألفاً ومائتين.

قلت: هل كان فيهم عليّ اللِّهِ؟ قال: نعم، عليّ سيّدهم وشريفهم.(١)

۱ ـ عنه البحار: ۱۳۷/۲۷ ح ۱۳۹، وأخرجه في البحار: ۱٤٧/٦٨ ح ٩٦، عن كتاب زيد النرسي: ٢٠٠ ح ٢١. ٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٧٧٨٧/٥.

٣\_ليس له ذكر في رجالنا، والراوي عنه غير معروف.

٤\_عنه البحار: ٩٣/٢٤ ح ٤، وج٥٥/٣٦ ح ١، والبرهان: ٥٨٨٠ ح ٢.



### وقوله تعالى: ﴿ وَأَلَّزَمَهُمْ كُلِمَةَ التَّقُوىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ﴾ «٢٦»

٨- تأويله: رواه الحسن بن أبي الحسن الديلمي الشاده عن رجاله، عن مالك ابن عبدالله (١) قال: قلت لمولاي الرضا الله : ﴿ وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقُوىٰ وَ كَانُوا أَحَقَ بِهَا وَ أَهْلَها ﴾ قال: هي ولاية أميرالمؤمنين الله (٢)

فالمعنى: أنَّ الملزمين بهاهم شيعته ﴿وَ كَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَ أَهْلَهَا﴾.

فقال: اسمع يا محمد، «إنّ عليّاً إمام المتّقين، وقائد الغرّ المحجّلين، ويعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتّقين وكانوا أحقّ بها وأهلها فبشّره بذلك». قال: فبشّره رسول الله عَيَّا الله عَيَّا الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله عرفك هناك، و] إنّك لم قال: يا رسول الله، وإنّي لأذكر هناك؟ فقال: نعم، [إنّ الله ليعرفك هناك، و] إنّك لتذكر في الرفيق الأعلى. (٣)

• 1-ويؤيده: ما رواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) محمّد بن هارون (٤) محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) محمّد بن هارون (٤) محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن مالك (٥) عن محمّد بن هارون (٤) محمّد بن مالك (٥) عن مركز بن مركز بن مركز بن مركز بن مركز بن مالك (٥) عن مركز بن م

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٦٧١/٥.
 ولعلّه متّحد مع مالك بن عبدالله بن أسلم المذكور في تفسير القمّي: ١٨٢/٢ ومعجم رجال الحديث: ١٦٨/١٤.
 ٢ ـ عنه البحار: ١٨٠/٢٤ ح ١٣، و ج ٥/٣٦ د ح ١، والبرهان: ٩٢/٥ ح ٣.

٣-عنه البرهان: ٩٢/٥ ح ٤، ولم نجده في تفسير القمّي، راجع أمالي الشيخ: ٢٤٥ ح ٢٠، والإختصاص: ٥٣.

٤ ـ جاء في أمالي الشيخ محمّد بن هارون الهاشمي، وهو محمّد بن هارون بن عيسى، أبو إسحاق العبّاسي الهاشمي
 المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٢٦٥/٦.

٥ ـ جاء في الأمالي محمّد بن مالك بن الأبرد النخعي، وهو المذكور في مـعجم رواة الحـديث وثـقاته: ٣١٩٤/٦.



الجهنيّ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ المَيْ الله قال: قال لي النبيّ ﷺ: لمّا أسري بي إلى السماء ثمّ إلى سدرة المنتهى أوقف بين يدي ربّي عزّوجلّ فقال لي: يا محمّد، فقلت: لبّيك ربّى وسعديك.

قال: قد بلوت خلقى، فأيّهم وجدت أطوع لك؟ قلت: ربّي، عليّاً.

قال: صدقت يا محمّد، فهل اتّخذت لنفسك خليفة يؤدّي عنك، ويعلّم عبادي من كتابي ما لايعلمون؟ قال: قلت: لا، فاختر لي، فإنّ خيرتك خير لي.

قال: قد اخترت لك عليّاً، فاتّخذه لنفسك خليفة ووصيّاً، وقـد نـحلته عــلمي وحلمي وهو أميرالمؤمنين حقّاً، لم ينلها أحد قبله، وليست لأحد بعده.

يا محمّد! عليّ راية الهدى، وإمام من أطاعني، ونور أوليائي، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتّقين، من أحبّه فقد أحبّني، ومن أبغضه فقد أبغضني، فبشّره بـذلك يـا محمّد!. قال: فبشّره بذلك، فقال عليّ اللّهِ: أنا عبدالله وفي قبضته، إن يعاقبني فبذنبي لم يظلمني، وإن يتمّ لي ماوعدني فالله أولى بي.

فقال النبيُّ ﷺ: اللَّهمّ أجل قلبه، واجعل ربيعه الإيمان بك.

قال الله سبحانه: قد فعلت ذلك به يا محمّد، غير أنّي مختصّه من البـلاء بـما لاأختصّ به أحداً من أوليائي. قال: قلت: ربّي، أخي وصاحبي. قال: إنّه قد سبق في علمي أنّه مبتلى (ومبتلى) به، ولولا عليّ لم تعرف أوليائي ولا أولياء رسلي.(١)

ولكن في الموضع الثاني من الأمالي محمّد بن زياد الثقفي وهو المذكور في المعجم: ٢٩٥٥/٥، وفي مـناقب
 الخوارزمي: النخمى بدل الثقفي وهو المذكور في المعجم: ٢٩٥٦/٥.

<sup>□</sup> ٦ - كذا في البرهان، وفي نسخة «ج» محمد (أحمد - خل \_)، وفي نسخة «ب» والبحار: ٣٦ أحمد، وفي نسختي «أ، م» والبحار: ٢٤ نعمة بدل «محمد»، والصحيح ما أثبتناه لعدم ذكر نعمة في كتب الرجال والأحاديث، ولوجود محمد بن الفضيل بن غزوان الضبي.

١- في نسخة «م» رسولي، عنه البحار: ١٨١/٢٤ ح ١٤، وج١٥٩/٣٦ ح ١٤٠، والبرهان: ٩٢/٥ ح ٦، أسالي
 الشيخ: ٣٤٣ ح ٤٥ وص٣٥٣ ح ٧٣، مناقب الخوارزمي: ٣٠٣ ح ٢٩٩، اليقين: ١٥٩، حلية الأولياء: ١٦٦/١ فرائد السمطين: ١١٥١ ح ١١٤، وص ٢٦٨ ح ٢١٠.



11-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن الحسين، عن عليّ بن منذر، عن سكين الرحّال (۱) العابد وقال ابن المنذر عنه: وبلغني أنّه لم يرفع رأسه إلى السماء منذ أربعين سنة! ... قال: حدّثنا فضيل (۲) الرسّان، عن أبي داود (۳)، عن أبي برزة (٤) قال: سمعت رسول الله عَيْنَ يُقول: إنّ الله عهد إلى في على عهداً.

فقلت: اللَّهمّ بيّن لي. فقال لي: اسمع. فقلت: اللَّهمّ قد سمعت.

فقال الله ﷺ: أخبر عليّاً بأنّه أميرالمؤمنين وسيّد المسلمين وأولى الناس بالناس، والكلمة الّتي ألزمتها المتّقين. (٥)

فيكون المراد بالمتقين شيعته الذين ألزمهم كلمته، وفرض عليهم ولايته، فقبلوها ووالوا بولايته ذريّته، الذين أكمل بهم دينه وأتمّ نعمته، ومنحهم فضله، وجعل عليهم صلاته وسلامه وتحيّته وبركاته التامّة العامّة ورحمته.

١- في النسخ: مسكين، وفي أكثر النسخ: الرجل، وجاء في غيبة النعماني: ٢١٣ ح ٩ مسكين الرحّال، وهو المعنون في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٣٣٨٦٦ ولكن فيه الرجّال، ولا يعلم الصواب فيه فإنّه غير مذكور في الأصول الرجاليّة، وفي اليقين والبحار: ٣٧ عن سكين الرحّال، ولعلّه الصواب كما في معجم رجال الحديث: ٣٧/٨ و ١٦٧/٨، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٠٥٢٣/٣، فيظهر بالتلفيق بين كتب الرجال والأحاديث أنّه سكين بسن عمّار أبو محمّد الثقفي الرحّال النخعي، روى عن أبي عبدالله المنظم فضيل الرسّان وأثبتناه بناءً على ما ذكرنا، ولكن لم يوجد رواية علىّ بن المنذر عنه فتأمّل.

٢ ـ كذا في اليقين والبحار: ٣٧ عنه، وفي نسخة «أ» وعن فضل الرسّان، وفي نسختي «ج، م» «وقال أيضاً: حـد ثنا فضل»، وفي البحار: ٢٤ وكتب الرجال وسورة التوبة ح ١١ فضيل.

٣-هو نفيع بن الحارث الأعمى الدارمي الهمداني السبيعي الكوفي، روى عن أبي برزة الأسلمي كما في تهذيب
 الكمال: ١٥٢/١٩ رقم ٧٠٦٠ وغيره.

٤ - في نسخة «ج» أبي بردة، وما في المتن هو الصواب، وهو نضلة بن عبيد الأسلمي، روى عن النبي على الله ، وروى
 عنه نفيع أبو داود الأعمى كما في تهذيب الكمال: ٩٦/١٩ رقم ٧٠٣١.

ه ـ عنه البحار: ١٨١/٢٤ ح ١٥، والبرهان: ٩٣/٥ ح٧، وأخرجه في البـحار: ٣٠٦/٣٧ ح ٣٤. عـن اليـقين: ٢٢١ ب ٦٤ وص٢٩٧ ب٧٠١.



ووله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ
وَ كَفَىٰ بِاللهِ شَهِيدًا \* مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ
بَيْنَهُمْ تَرْاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَ رِضْوانًا سيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ
مِنْ أَثْرِ السُّجُودِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَرَرْعِ أَخْرَجَ
شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغَلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرِّاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ
وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظيمًا﴾ «٢٥و٢٨»

بيان تأويله مجملاً ومفصلاً: فقوله: ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِهِ ﴾ وهو دين الإسلام المفضّل على سائر الأديان بالحجّة والبرهان والغلبة والقهر والسلطان في جميع البلدان، ولا يكون ذلك إلا في ولاية دولة القائم صاحب الزمان صلّى الله عليه وعلى آبائه في كلّ عصر وأوان «وكفى بالله شهيداً» بذلك.

ثمّ بيّن سبحانه من الرسول المرسل إلى الإنس والجانّ فقال: ﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ﴾ ثمّ أثنى على أصحابه الذين معه على دينه ونبّه على فضلهم، فقال:

﴿وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدُاءُ عَلَى الْكُفَّارِ ﴾ أي يلقون الكفّار بالشدّة والغلظة والبأس الشديد والسيف الحديد ﴿رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ﴾ أي أنّ المؤمنين يظهرون التراحم والمودّة بينهم، حتى بلغ من تراحمهم أنّ المؤمن إذا رأى المؤمن صافحه وعانقه.

ومثل ذلك قوله تعالى: ﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ (١). وقوله:

﴿ تَزَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا ـ أخبر الله سبحانه عن كثرة صلاتهم ومداومتهم عليها ـ يَبْتَغُونَ ـ بذلك ـ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَ رِضْوانًا ﴾ أي يلتمسون زيادة فضل في الدنيا ورضواناً في الآخرة.

وقوله: ﴿سيماهُمْ في وُجُوهِهِمْ أي علاماتهم في جباههم مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ﴾ . قيل:



إنّه يكون في الدنيا مثل ركب المعزى<sup>(١)</sup>، وفي الآخرة يكون موضع سـجودهم كالقمر ليلة البدر.

وقوله: ﴿ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرُاةِ وَ مَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجيلِ﴾ أي أنّ هذا الوصف الّـذي وصفوا به في القرآن، وصفوا به في التوراة والإنجيل.

وقوله: ﴿ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْأَهُ أَي فراخه فَا زَرَهُ أَي الفرخ، آزر الزرع (٢) أي قدّاه فَاسْتَغْلَظَ أَي غلظ الزرع بفراخه فَاسْتَعْد في الإستواء يُعْجِبُ النّاية في الإستواء يُعْجِبُ الذّين زرعوه زرعه لِيَغيظَ بهمُ الْكُفّارَ﴾

وهذا مثل ضربه الله سبحانه لمحمّد عَيْنِ وللمؤمنين الّذين معه. فقيل:

الزرع كناية عن النبيّ ﷺ وشطأه: كناية عن المؤمنين، حيث كانوا في ضعف وقلّة، كما يكون أوّل الزرع دقيقاً ثمّ يغلظ ويقوى ويتلاحق بعضه ببعض، وكذلك المؤمنون قوّى بعضهم بعضاً حتّى استغلظوا واستووا.

﴿لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ﴾ أي إنّما كثّرهم الله وقوّاهم ليكونوا غيظاً للكافرين.

فإذا عرفت ذلك، فاعلم أنّ المعنى بقوله:

﴿ وَ الَّذِينَ مَعَهُ ﴾ هو أميرالمؤمنين الله الله الله الله المذكورة لاتوجد إلا فيه، وإن قيل: إنّه ذكر الذين وهو جمع، فقد جاء في القرآن كثير في معناه، خصوصاً مثل قوله: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٣) ومثل قوله:

﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) وإنَّما يذكر الجمع ويراد به الافراد.

وقد ورد من طريق العامّة أنّ بعض هذه الصفات فيه، وذكر البعض يستلزم ذكر الكلّ لأنّ الآيات بعضها مرتبط ببعض وهي ختام السورة.

17\_فالأوّل ما نقله ابن مردويه الحافظ وأخطب خوارزم قال: قوله تعالى:

١ ـ أي مثل ركبة العنز . ٢ ـ في نسخة «ج» الزرّاع.

٤\_سورة الأنفال: ٦٢.



﴿ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا﴾ نزلت في عليّ بن أبي طالب السُّلِا.

ومثله روي عن الكاظم لليَّلْإ.(١)

وقوله: ﴿فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ ﴿ نقل ابن مردویه عن الحسن بن عليّ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُؤْمِنَّامِ اللهِ اللهِ المُؤْمِلِيِّ اللهِ اللهِ المُؤْمِلِيَّا اللهِ اللهِ المَالِمُ ال

17-وقال محمد بن العبّاس ﴿ حدّ ثنا محمد بن أحمد (٢) بن عيسى بن إسحاق، عن الحسن بن الحارث بن طليب (٤) عن أبيه، عن داود بن أبي هند، عن سعيد بن جبير، عن ابن عبّاس، في قوله ﴿ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرُاعَ لِيَغيظَ بِهِمُ الْكُفُّارَ ﴾ قال: قوله: ﴿ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ -أصل الزرع عبدالمطّلب و-شَطْأَهُ -محمد عَيَا اللهُ الرَّاع ﴾، قال: على بن أبي طالب النَّالِي (٥)

١٤ - وجاء في تأويل قوله تعالى: ﴿ وَعَدَ اللهُ اللَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظيمًا ﴾ خبر من محاسن الأخبار ورد من طريق العامّة، نقله أخطب خوارزم، بإسناد يرفعه إلى ابن عبّاس رفي قال:

سأل قوم النبيّ عَيْد فيمن نزلت هذه الآية؟ قال:

إذا كان يوم القيامة عقد لواء من نور أبيض، ونادي مناد:

ليقم سيّد المؤمنين ومعه الّذين آمنوا بعد بعث محمّد، فيقوم عليّ بن أبي طالب فيعطى اللّواء من النور الأبيض بيده، وتحته جميع السابقين الأوّلين من المهاجرين

١ ـ أخرجه في البحار: ١٨٧/٣٦ ح ١٨٨، عـن كشـف الغـمّة: ٣٢٢/١، وأخـرجـه الآلوسـي فـي روح المـعاني: ١١٧/٢٦، عن ابن مردويه.

٢ ــرواه في كشف الغمّة: ٣١٦/١ مرسلاً، وأخرجه في البرهان: ٩٦/٥ ح٧، عن ابن مردويه وفي خصائص الوحى المبين: ١٣٩، عن أبي نعيم.

٣- في نسخة «ج» أحمد بن محمد، وفي نسخة «م» محمد بن أحمد، عن عيسى بن إسحاق، وليس له ذكر في رجالنا.
 ٢- في نسخة «أ» طلبة، وفي نسخة «م» طلبت، وليس له ذكر في رجالنا.

٥ ـ عنه البحار: ٣٢٢/٢٤ ح ٣٢، والبرهان: ٩٦/٥ ح ٨.



والأنصار، لايخالطهم غيرهم، حتى يجلس على منبر من نور ربّ العزّة، ويعرض الجميع عليه رجلاً رجلاً فيعطيه أجره ونوره، فإذا أتى على آخرهم قيل لهم: قد عرفتم موضعكم ومنازلكم في الجنّة، إنّ ربّكم يقول: إنّ لكم عندي مغفرة وأجراً عظيماً. يعنى الجنّة. فيقوم على والقوم تحت لوائه معه حتى يدخل بهم الجنّة.

ثمّ يرجع إلى منبره، فلا يزال يعرض عليه جميع المؤمنين، فيأخذ نصيبه منهم إلى الجنّة، ويترك أقواماً على النار. فذلك قوله تعالى:

﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَ الشُّهَذَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَـهُمْ أَجْـرُهُمْ وَ نُورُهُمْ ﴾ يعنى السابقين الأوّلين والمؤمنين وأهل الولاية له.

﴿ وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآياتِنا أُولٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحيم ﴾ (١)

يعني كفروا وكذّبوا بالولاية وبحقّ عليّ الله وهذا ذكره الشيخ في أماليه. (٢) وحقّ عليّ هو الواجّب على جميع العالمين.

صلوات الله عليه وعلى ذرّيته الطبّبين، صلاة باقية إلى يوم الدين.

١ ـ سورة الحديد: ١٩.

٢\_عنه البحار: ٣٨٨/٢٣ ح ٩٥ وفيه (روى شيخ الطائفة بإسناده عن أخطب خوارزم) وقال في حاشية البحار (هذا وهم واضح، فإنّ الشيخ متقدّم على أخطب خوارزم زماناً ولا يصحّ روايته عنه، إذ توفّي الشيخ في سنة ٤٦٠، وأخطب خوارزم في سنة ١٦٥، ومنشأ الوهم أنّ الشولستاني نقل الحديث عن أخطب خوارزم، ثمّ قال بعد تمام الحديث: وهذا ذكره الشيخ في أماليه ومراده أنّ الشيخ ذكره أيضاً في أماليه فتوهّم المصنّف أنّه رواه فيه عن أخطب خوارزم)، وأخرجه في البحار: ٤/٨ ح ٦٠، والبرهان: ٩٧/٥ ح ١٠، عن أمالي الشيخ: ٣٧٨ ح ١٨٠ وفي آخره: هم الذين قاسم عليهم النار فاستحقّوا الجحيم، وفي البحار: ٣١٨٣٩ ضمن ح ٥، وفي البرهان: ٩٧/٥ ح ١٠ عن موفّق بن أحمد، ورواه ابن المغازلي في مناقبه: ٣٢٧ ح ٣٢٠.





#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوالتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ أُولَـئِكَ اللهِ مُولِيئِكَ اللهِ أُولَـئِكَ اللهِ مُعْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ ﴾ «٣»

1- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن محمّد ابن أحمد (١) بن الحكم، عن منصور ابن أحمد (١) بن الحكم، عن منصور ابن المعتمر، عن ربعى بن حراش (١)، قال:

خطبنا علي الله في الرحبة، ثمّ قال: إنّه لمّا كان في زمان الحديبيّة خرج إلى رسول الله علي الله على الله على أناس من قريش من أشراف أهل مكّة فيهم سهيل بن عمرو، قالوا: يا محمّد، أنت جارنا وحليفنا وابن عمّنا، وقد لحق بك أناس من أبنائنا وإخواننا وأقاربنا، ليس بهم التفقّه في الدين، ولارغبة فيما عندك، ولكن إنّما خرجوا فراراً من

١-الظاهر أنّ هذا هو محمّد بن أحمد بن الحسن القطواني كما يظهر من النجاشي: ١٣١، ومعجم رجال الحديث: ١٤١/٤ في ترجمة جفير بن الحكم، وتاريخ بغداد: ١٤/٥، وسير أعلام النبلاء: ٣٤١/١٥ في ترجمه أحمد بن محمّد بن سعيد، ابن عقدة، روى عن المنذر بن جفير، وروى عنه ابن عقدة، وهـو المذكور فـي معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٧٥٢/٥.

٢ - كذا ذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١٤١/٤، وقال: ولكنّه في أكثر نسخ رجال الشيخ: جيفر بن الحكم، واستظهر السيّد الخوئي في ترجمة ابنه المنذر في معجم رجال الحديث: ٣٣٣/١٨ أنّ جيفر هـو الصحيح، كما جاء في النجاشي: ١٨٤ في ترجمة المنذر حكيم بدل الحكم، والله العالم.

٣-في النسخ: خراش، وكذلك عنونه السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١٦١/٧ عـن البرقي، ولكـن فـي
 تاريخ بغداد: ٤٣٣/٨ رقم ٤٥٤٠، والفضائل وسنن الترمذي وغيرها حراش، وهو المعنون فـي مـعجم رواة
 الحديث وثقاته: ١٣٢٩/٣، وأثبتناه بناءً على ما في هذه الكتب.



ضياعنا وأعمالنا وأموالنا فارددهم علينا. فدعا رسول الله عَيْلَيْهُ أبابكر، فقال له: أنظر ما يقولون؟ فقال: صدقوا يا رسول الله، أنت جارهم فارددهم عليهم.

قال: ثمّ دعا عمر، فقال مثل قول أبي بكر.

فقال رسول الله ﷺ عند ذلك: لاتنتهوا يا معشر قريش حتّى يبعث الله عـــليكم رجلاً امتحن الله قلبه للتقوى، يضرب رقابكم على الدين.

فقال أبوبكر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، فقام عمر، فقال: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنّه خاصف النعل. وكنت أخصف نعل رسول الله ﷺ.

قال: ثمّ التفت إلينا علي عليه وقال: سمعت رسول الله عليه يقول: من كذب على متعمداً، فليتبوّأ مقعده من النار.(١)

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ «٦»

٢- تأويله: ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره صورة لفظه قال: سألته عن هذه الآية فقال: إنّ عائشة قالت للنبيّ عَيَلِيُّ: إنّ إبراهيم بن مارية ليس هو منك وإنّما هو من جريح القبطي، فإنّه يدخل إليها [في] كلّ يوم، فغضب النبيّ عَيَلِيُّ وقال لعليّ اللهِ: خذ السيف وائتني برأس جريح القبطي. فأخذ السيف، ثمّ قال: بأبي أنت وأمّي، يارسول الله، إنّك إذا بعثتني في أمر أكون فيه كالسفود المحمى في الوبر(٢) (فكيف تأمرني فيه أم أمضي؟).

فقال (له) النبيِّ ﷺ: بل تثبت. فجاء عليّ الله إلى مشربة أمّ إبراهيم (فرأى الباب مغلقاً) (٣)، فتسلّق عليها وهرب جريح وصعد النخلة [فدنا] أميرالمؤمنين، فقال له:

۱ \_عنه البرهان: ١٠١/٥ ح ٢، واللوامع: ٣٩٩، العمدة: ٢٢٦ ح٣٥٧، فيضائل الصبحابة: ٦٤٩/٢ ح ١١٠٠، سينن الترمذي: ٦٣٤/٥ ح ٢٣١٥، تاريخ بغداد: ٤٣٣/٨.

۲\_«بالوبر» خ. ۲\_ليس في المصدر.



انزل، فقال: يا عليّ، اتّق الله ماههنا أناس إنّي مجبوب وكشف عن عورته، [فإذا هو مجبوب] وأتى به إلى النبيّ ﷺ.

فقال له: ما شأنك يا جريح؟، فقال: إنّ القبط يجبّون حشمهم، ومن يدخل على أهاليهم، والقبطيّون لايأنسون إلاّ بالقبطيّين، فبعثني أبوها لأدخل إليها وأخدمها وأؤنسها، (فتهلّل وجه رسول الله ﷺ، وقال: الحمد لله الذي لم يزل يعافينا أهل البيت من سوء ما يلطخونا)(١)، فأنزل الله ﷺ الآية.(٢)

٣-قال زرارة [لأبي جعفر الله]: إن العامّة يقولون: نزلت هذه الآية في الوليد بسن عقبة بن أبي معيط، حين جاء (إلى) النبيّ الله فأخبره عن بني خزيمة، أنّهم كفروا بعد إسلامهم. فقال الله إلا واله أو ما علمت أنّه ليس من القرآن آية إلا ولها ظهر وبطن؟ فهذا الذي في أيدي الناس ظهرها، والذي حدّثتك به بطنها.

ولمّا نهاهم الله سبحانه عن اتّباع قول الفاسق وأمرهم بالتثبّت في الأمر، نبّههم على أنّ فيهم رسول الله تَتَيِلِيْهُ وأنّ أخبار الأرض والسماء عنده، فخذوا عنه ودعوا قول الفاسق.

جعلت فداك كان رسول الله ﷺ أمر بقتل القبطيّ وقد علم أنّها كذبت عليه، أو لم يعلم؟! وإنّما دفع الله القتل عن القبطيّ بتثبّت عليّ اللّية.

١ ـ لم نجده في المصدر.

٢- إلى هنا نقلنا الحديث على نسخة «أ» الموافقة للمصدر وعبارات بقية النسخ تختلف عن هذا. تفسير القمين:
 ٢٩٣/٢، عنه البحار: ١٥٣/٢٢ - ٨، والبرهان: ١٠٤/٥ - ٤.

٣-كذا ذكر السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ١٢٢/١٨ في ترجمة مروان بن مسلم عن تفسير القمّي الطبعة القديمة، وهو المعنون في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٤٢/١، ولكن في الطبعة الجديدة من التفسير أحمد بن رشيد، وعنونه السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٦٦/٢، والله العالم بالصواب.



فقال: بلى كان والله أعلم، ولو كانت عزيمة من رسول الله ﷺ ما انصرف علي ﷺ حتّى يقتله، ولكن إنّما فعل رسول الله ﷺ لترجع عن ذنبها، فما رجعت، ولا اشتدّ عليها قتل رجل مسلم بكذبها عليه (١) انتهى.

مَولَهُ تَعَالَى: ﴿ وَ اعْلَمُوا أَنَّ فَيَكُمْ رَسُولَ اللهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثْيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَيْتُمْ وَ لَٰكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَ زَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ ﴾ «٧»

٥- تأويله: رواه محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معمّد عن محمّد عن محمّد عن محمّد عن أبي عن محمّد بن أورمة، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله في قلوبِكُمْ و لَكِنَّ اللهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإيمانَ و زَيَّنَهُ في قُلُوبِكُمْ والنال يعني به أبيرالمؤمين الله و كرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ الله قال: الأوّل والثاني والثالث (٢)

[عليّ بن إبراهيم ﷺ، عن محمّد بن جعفر، عن يحيى بن زكريّا، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله مثله]. (٣)

وبيان ذلك: إنّما كنّي عن أميرالمؤمنين الله بالإيمان، لأنّه لا إيمان إلّا به وبولايته فهو أصل الإيمان، و الثلاثة أصل الكفر و الفسوق و العصيان.

ثمّ أخبر سبحانه عن الّذين يحبّون أصل الإيمان ويقلون أصل الكفر والفسوق والعصيان أنّ أولئك هم الراشدون.

١ ــ تفسير القمّي: ٢٩٤/٢، وعنه البحار: ١٥٤/٢٢ ح ٩، ونور الثقلين: ٨٩/٧ ح ٩، والبرهان: ١٠٣/٥ ح٣، وهــذه الرواية نقلناها من نسخة «أ».

٢ ـ الكافي: ٢٦/١ ذح ٧١، عينه نور الثقلين: ٩١/٧ ح ١٥، والبحار: ١٢٥/٢٢ ح ٩٦، وج٣٨٠/٢٣ ح ٦٧، وج٣٨٠/٢٣ ح

٣ ـ تفسير القمّي: ٢٩٤/٢، عنه البحار: ١٧١/٣٠ ح ٢٨، وج ٣٣٦/٣٥ ح ١، والبرهان: ١٠٦/٥ ح ٦، وما بين المعقوفين تقلناه من نسخة «أ».



روله تعالى: ﴿ وَ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغي حَتَّى تَفيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَ أَقْسِطُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطينَ ﴾ «٩»

تأويله: ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره، قال: قال الله الله في أن طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا ﴾ الآية .

٦-قال: لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله عَلَيْلَةُ: إنّ منكم من يقاتل على التأويل من بعدي، كما قاتلت على التنزيل. فسئل النبيّ عَيَلَيَّةُ من هو؟ فقال:

خاصف النعل. وكان أميرالمؤمنين لليُّلاِ يخصف نعل رسول الله يَتَيِّللهُ

وقوله تعالى: ﴿ يَمَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أَنْثَىٰ وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَليمٌ خَبيرٌ ﴾ «١٣»

٧- تأويله: ذكره أبو عليّ الطبرسيّ الله قال: روى أبوبكر البيهقيّ، بإسناده إلى عباية ابن ربعي، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: إنّ الله الله عَلَى جعل الخلق قسمين، فجعلني في خيرهم قسماً، وذلك قوله: ﴿وَ أَصْحَابُ الْيَمينِ ﴾ ﴿وَ أَصْحَابُ الْيَمينِ ﴾ ﴿وَ أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴾ (٢) فأنا من أصحاب اليمين.

ثمّ جعل القسمين أثلاثاً فجعلني في خيرها ثلثاً وذلك قوله:

١ ـ تفسير القدّي: ٢٩٥/٢، عنه البحار: ١٧/١٠٠ ح ١، والبرهان: ١٠٨/٥ ذح ٢، وأخرجه فـي البـحار: ١٨١/١٩ ح ٣٠ و ١٠٨٠ و ح ٣٠، والبرهان: ١٠٧/٥ ح ٢ و ١٠٨ ح ٣، عن الكافي: ١١/٥ ح ٢، وفي البـحار: ١٦٩/٧٨ ضـمن ح٣، عـن تحف العقول: ٢٨٩، وفي نورالثقلين: ٩٢/٧ ح ٣٣، عن الخصال: ٢٧٥، ومابين المعقوفين نقلناه من نسخة «أ».

٢ \_ سورة الواقعة: ٢٧، ٤١.



﴿ فَأَصْحُابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ ﴿ وَ أَصْحَابُ الْمَشْتَمَةِ ﴾ ﴿ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ﴾ (١)

فأنا من السابقين وأنا خيرالسابقين. ثمّ جعل الأثلاث قبائل، فجعلني في خيرها قبيلة، وذلك قوله: ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾، فأنا أتقى ولد آدم ولا فخر [وأكرمهم على الله ولا فخر].

ثمّ جعل القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، وذلك قوله ﷺ:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرًا ﴾ (٢).

فأنا وأهل بيتي مطهّرون من الرجس والذنوب.(٣)

[ورواه عليّ بن إبراهيم الله عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، عن الحسين (٤) بن سعيد، عن الحسين بن علوان الكلبي، عن عليّ بن الحسين بن العبدي، [عن أبي هارون العبدي] عن ربيعة السعدي، عن حذيفة، عن رسول الله عَيْمَ اللهُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ الله عَلْمُ عَلَيْمُ الله عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلِي عَلِيْمُ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِي عَلَيْمُ عَلِي عَلْمُ عَلِي عَلِي عَلْمُ عَلِي عَل

وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَوْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمُوالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ في سَبيلِ اللهِ أُولٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾ «١٥»

٨ - تأويله: قال محمد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن

٢ ـ سورة الأحزاب: ٣٣.

١ ـ سورة الواقعة: ٨ ـ ١٠.

٣-مجمع البيان: ١٣٨/٩، عنه نور الثقلين: ١٠٥/٧ ح ٨٥، وأخرجه في البحار: ٣١٥/١٦ ح ٤، عن أمالي
 الصدوق: ٢٢٧ ح ١، عنه البرهان: ١١٤/٥ ح ٣ و ٢٥٥ ح ٧.

٤ - في النسخ: الحسن بن سعيد، وكذلك في تفسير القتي ومعجم رجال الحديث: ٣٤٨/٤، ولكن في المعجم: ٧٥ مثل هذا السند - وفيه الحسين بن سعيد، والظاهر أنّه الصواب بقرينة الراوي والمرويّ عنه، حيث روى الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان، وروى عنه عليّ بن مهزيار، والد الحسن، ولم يوجد رواية الحسن بن سعيد عن الحسين بن علوان، ولم يرو عليّ بن مهزيار عنه في الكتب الأربعة كما جاء في التفسير، فالظاهر أنّ الصواب الحسين وعلى ذلك أثبتناه.

٥ \_ تفسير القمّي: ٣٢٥/٢، عنه نور الثقلين: ١٠٥/٧ ح ٨٤، والبحار: ٣١٥/١٦ ح ٥، وما بين المعقوفين نقلناه مسن نسخة «أ».



محمد، عن حفص بن غياث، عن مقاتل بن سليمان، عن الضحّاك بن مزاحم، عن ابن عبّاس، أنّه قال في قول الله على: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَ جُاهَدُوا بِأَمْوٰ الِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ في سَبيلِ اللهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ﴾

قال ابن عبّاس: ذهب علىّ الثِّلْإ بشرفها وفضلها.(١١)

وقال عليّ بن إبراهيم ﴿ : نزلت في أميرالمؤمنين للتُّلِّذِ. (٢)

ووله تعالى: ﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ «١٧»

كنت عند رسول الله ﷺ في حفر الخندق، وقد حفر الناس وحفر على الله على الله.

فقال له النبيّ عَيَّا الله عن يحفر وجبرئيل يكنس التراب بين يديه ويعينه ميكائيل، ولم يكن يعين أحداً قبله من الخلق. ثمّ قال النبيّ عَيَّالَ لله له عنمان بن عفّان: احفر. فغضب عثمان وقال: لايرضى محمّد أن أسلمنا على يده حتّى يأمرنا بالكدّ. فأنزل الله على نبيّه ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنَّ فأنزل الله على نبيّه ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلامَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُنَّ

وَعَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾. (٣)

١ ـ عنه البحار: ٣٨٩/٢٣ ح ٩٦، وج ١٦٠/٣٦ ح ١٤١، والبرهان: ١٢٢/٥ ح ٢.

٢ ـ تفسير القمّى: ٢٩٧/٢، عنه نور الثقلين: ١١٢/٧ ح ١١١، والبرهان: ١٢٢/٥ ح ١.

٣-عنه البحار: ٢٧٣/٣٠ ح ١٤٤، وج ١١٣/٣٩ ح ٢٢، وأخرجه في البرهان: ١٢٢/٥ ح ٢، عن مصباح الأنوار: ٣٢٥ (مخطوط).



# شِنْ فَاتَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّا

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

## موله تعالى: ﴿ وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريدِ ﴾ «١٦»

ا تأويله: جاء في تفسير أهل البيت الميلام وهو ماروي عن محمّد بن جمهور، عن فضالة، عن أبان (١) عن عبدالرحمان، عن ميسّر، عن بعض آل محمّد صلوات الله عليهم في قوله: ﴿وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَ نَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ ﴾ قال: هو الأوّل.

وقال في قوله تعالى: ﴿قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهُ وَ لَكِنْ كَانَ في ضَلاَلٍ بَعيدٍ﴾ قال: هو زفر (٢) وهذه الآيات إلى قوله: ﴿يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَـزيدٍ﴾ فيهما وفي أتباعهما، وكانوا أحقّ بها وأهلها. (٣)

[وذكر علي بن إبراهيم الله مثله]. (٤)

وقوله تعالى: ﴿ وَ جُاءَتْ كُلُّ نَفْسِ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ ﴾ «٢١»

١ - في البحار: أيوب، والظاهر أنه اشتباه، فقد روى فيضالة بين أيسوب عين أبيان بين عشمان، وروى أبيان عين
 عبدالرحمان (بن أبي عبدالله البصري) ولكن لم يوجد رواية عبدالرحمان عن ميسر في معجم رجال الحديث.
 ٢ - في نسخة «أ» الثاني.

٤ ـ تفسير القمّى: ٣٠٠/٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



﴿وَ جُاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهٰا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ﴾ قال: السائق أميرالمؤمنين اللهِ عَلَيْهِ، والشهيد رسول الله عَمَيْنِيْ (١)

ويؤيد هذا التأويل: قوله تعالى لهما:

## ﴿أَلْقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ ﴾ «٢٤»

٣-بيان ذلك ما ذكره أبو عليّ الطبرسي ﴿ قال: روى أبو القاسم الحسكاني (٢)، بإسناده عن الأعمش، قال: حدّثنا أبو المتوكّل الناجي (٣)، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله عَلَيْ إذا كان يوم القيامة يقول الله لي ولعليّ:

أَلقيا في النار من أبغضكما، وأدخلا الجنّة من أحبّكما، وذلك قوله تعالى: ﴿ أَلْقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارِ عَنيدٍ ﴾ . (٤)

3-وذكر الشيخ في أماليه بإسناده عن رجاله، عن الرضا، عن آبائه، عن أميرالمؤمنين المحيني ، قال: قال رسول الله على في قوله على : ﴿ أَلْقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَندٍ ﴾ قال: نزلت في وفي علي بن أبي طالب المنج ، وذلك أنّه إذا كان يوم القيامة شقّعني ربّي وشقعك يا عليّ، وكساني وكساك يا علي، ثمّ قال لي ولك: ﴿ أَلْقِيا في جَهَنَّمَ كُلًّ ﴾ من أبغضكما، وأدخلا الجنّة من أحبّكما، فإنّ ذلك هو المؤمن. (٥)

٥-ويؤيده: ماروي بحذف الإسناد، عن محمد بن حمران، قال:

١ ـ عند البحار: ٣٥٢/٢٣ ح ٧٧، وج ٧١/٣٦ ح ٢٠، وأخرجه في البرهان: ١٣٩/٥ ح ٣، عن الحسن بن أبي الحسن الديلميّ. ٢ ـ شواهد التنزيل: ١٨٩/٢ ح ٥٩٥ و ١٩٠ ح ٨٩٦.

٣- هو عليّ بن داود. وقيل: ابن دؤاد الناجي السامي البصري، روى عن أبي سعيد الخدري، ولم يوجد رواية
 الأعمش عنه في تهذيب الكمال: ٢٦٥/١٣ رقم ٤٦٥٠ وج ٤٦٠٠.

٤\_مجمع البيان: ٧٤٧٩، عنه البحار: ٧٥/٣٦، ونور الثقلين: ١٢٤/٧ ح ٣٥.

٥ عنه البرهان: ١٤٦/٥ ح ١٥، وأخرجه في البحار: ٣٣٨/٧ ح ٢٦، وج ٢٥٣/٣٩ ح ٢٣، وج ١١٧/٦٨ ح ٤٣، عن أمالي الطوسي: ٣٦٨ ح ٣٣، وجاء كذلك في الأمالي: ٢٩٠ ح ١٠ وص ٦٢٨ ح ٧، وأربعين منتجب الدين: ٥١ ح ٣٠، وأربعين الخزاعي: ١٤ ح ١٤، مناقب آل أبي طالب: ١٥٧/٢ و ١٥٨٨.



سألت أبا عبدالله الله عن قوله على: ﴿ أَلَقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ ﴾ ؟ فقال: إذا كان يوم القيامة وقف محمّد وعليّ ـ صلوات الله عليها وآلها ـ على الصراط،

فلا يجوز عليه إلاّ من كان معه براءة، قلت: وما براءة؟

قال: ولاية علىّ بن أبي طالب والأئمّة من ولده اللِّكِا .

وينادي مناد: يا محمّد، يا عليّ، ﴿أَلْقِيا في جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ\_بنبوَتك (١)\_عَنيدٍ﴾ لعليّ بن أبى طالب وولده التِكِيرُ (٢)

٣-وروى محمد بن العبّاس الله عن أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن شريك قال:

بعث إلينا الأعمش وهو شديد المرض، فأتيناه، وقد اجتمع عنده أهل الكوفة وفيهم أبو حنيفة وابن قيس الماصر، فقال لابنه: يا بنيّ أجلسني، فأجلسه، فقال: يا أهل الكوفة، إنّ أبا حنيفة وابن قيس الماصر أتياني، فقالا: إنّك قد حدّثت في عليّ ابن أبي طالب أحاديث فارجع عنها، فإنّ التوبة مقبولة ما دامت الروح في البدن. فقلت لهما: مثلكما يقول لمثلي هذا؟ أشهدكم \_ يا أهل الكوفة \_ فإنّي في آخر يوم من أيّام الآخرة: إنّي سمعت عطاء بن أبي رباح (٢) يقول: سألت رسول الله عَنْ قول الله عَنْ في حَمَنَهُ كُلًا كُفّار عَنده ؟

سألت رسول الله ﷺ عن قول الله ﷺ: ﴿أَلْقِيا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنيدٍ ﴾؟ فقال رسول الله ﷺ: أنا وعليّ نلقي في جهنّم كلّ من عادانا.

فقال أبو حنيفة لابن قيس: قم بنا لايجيء ما هو أعظم من هذا. فقاما وانصر فا. (٤) ٧-وورد في هذا التأويل خبر حسن وهو: ما روي بحذف الأسانيد، عن عبدالله بن

١ ـ ليس في نسخة «ب» والبحار. ٢ ـ عنه البحار: ٧٢/٣٦ - ٢٣، والبرهان: ١٤٦/٥ - ١٦.

٣- في النسخ: عطاء بن رياح، والصواب عطاء بن أبي رباح كما في تهذيب الكمال: ٤٤/١٣ رقم ٤٥١٧ و و ٢٥١٨ و و ٢٥١٨ و و ج وج ١٠٨/٨ في ترجمة سليمان بن مهران، وهو لا يمكن أن يروي عن رسول الله على فإنه لم يدركه، ولم يذكره أحد في الصحابة، بل ذكر في ترجمته في التهذيب أنّه قال: أدركت مائتين من أصحاب رسول الله على أنه الظاهر أنّه سقطت الواسطة بينهما، فتأمّل.



مسعود أنّه قال: دخلت على رسول الله ﷺ فسلّمت، وقلت: يا رسول الله، أرنـي الحقّ أنظر إليه عياناً. فقال: يابن مسعود لِج المخدع، فانظر ماذا ترى؟

قال: فدخلت، فإذا عليّ بن أبي طالب اللهِ راكعاً وساجداً وهو يخشع في ركوعه وسجوده وهو يقول: «اللّهمّ بحقّ نبيّك إلاّ ما غفرت للمذنبين من شيعتي»،

فخرجت لأخبر رسول الله ﷺ بذلك، فوجدته راكعاً وساجداً وهو يخشع في ركوعه وسجوده ويقول: «اللّهم بحقّ على وليّك إلاّ ماغفرت للمذنبين من أمّتى».

فأخذني الهلع، فأوجز ﷺ في صلاته وقال: يابن مسعود، أكفر بعد إيمان؟ فقلت: لا وعيشك يا رسول الله، غير أنّي نظرت إلى عليّ وهو يسأل الله تعالى بجاهك، ونظرت إليك وأنت تسأل الله تعالى بجاهه،

فلا أعلم أيَّكما أوجه عندالله تعالى من الآخر؟ فقال:

يابن مسعود، إنّ الله خلقني وخلق عليّاً والحسن والحسين الميّلاً من نور قدسه، فلمّا أراد أن ينشئ الصنعة (١)، فتق نوري وخلق منه السماوات والأرض، وأنا والله أجلّ من السماوات والأرض،

وفتق نور عليّ وخلق منه العرش والكرسيّ، وعليّ والله أجلّ من العرش والكرسي، وفتق نور الحسن والله أجلّ من الحور العين والملائكة، والحسن والله أجلّ من الحور العين والملائكة.

وفتق نور الحسين وخلق منه اللّوح والقلم، والحسين والله أجلّ من اللّوح والقلم، فعند ذلك أظلمت المشارق والمغارب، فضجّت الملائكة ونادت:

إلهنا وسيّدنا بحقّ الأشباح الّتي خلقتها إلاّ ما فرّجت عنّا هذه الظلمة.

فعند ذلك تكلّم الله بكلمة أخرى، فخلق منها روحاً، فاحتمل النور الروح،

فخلق منه الزهراء فاطمة فأقامها أمام العرش، فأزهرت المشارق والمغارب،

١ \_ في البحار: خَلْقه.



> قال: الكفّار من كفر بنبوّتي، والعنيد من عاند عليّ بن أبي طالب. (٣) صلّى الله عليهما وعلى ذرّيتهما في كل شارق وغارب صلاة باقية بقاءالمشارق والمغارب.

### وقوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرِىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ﴾ «٣٧»

٨ـجاء في تأويله حديث لطيف وخبر طريف، وهو ما نقله ابن شهر آشوب في كتابه مرفوعاً، عن رجاله، عن ابن عبّاس أنّه قال: أهدى رجل إلى رسول الله عَيْلُهُ ناقتين عظيمتين سمينتين، فقال للصحابة: هل فيكم أحد يصلّي ركعتين بوضوئهما وقيامهما وركوعهما وسجودهما وخشوعهما لايهتم فيهما بشيء من أمور الدنيا ولا يحدّث قلبه بفكر الدنيا، أهدي إليه إحدى هاتين الناقتين.

فقالها مرّة ومرّتين وثلاثاً فلم يجبه أحد من أصحابه.

فقام إليه أميرالمؤمنين الله فقال: أنا يا رسول الله، أُصلّي ركعتين أكبّر التكبيرة الأولى وإلى أن أُسلّم منهما لا أُحدّث نفسي بشيء من أمر الدنيا.

فقال: يا عليّ، صلّ صلّى الله عليك. قال: فكبّر أميرالمـؤمنين اللهِ ودخـل فـي الصلاة، فلمّا سلّم من الركعتين هبط جبرئيل اللهِ على النبيّ الله فقال: يا محمّد، إنّ الله يقرئك السلام ويقول لك: أعطه إحدى الناقتين.

۱ في نسختي «ب، م» أحببتما. ٢ في نسختي «ب، م» أبغضتما.

٣-عنه البحار: ٧٣/٣٦ ح ٢٤، وأخرجه في البرهان: ١٤٥/٥ ح ١٤، عن السيّد الرضيّ في المناقب الفاخرة، وفي
 البحار: ٤٣/٤٠ ح ٨١، عن الفضائل لشاذان بن جبرئيل: ١٢٨ والروضة له: ١٣٥ نحوه.



فقال رسول الله ﷺ: أنا شارطته على أن يصلّي ركعتين لا يحدّث فيهما نفسه بشيء من أمر الدنيا أن أعطيه إحدى الناقتين، وإنّه جلس في التشهّد فتفكّر في نفسه أيّهما يأخذ؟ فقال جبرئيل: يا محمّد، إنّ الله يقرئك السلام ويقول لك:

تفكّر أيّهما يأخذ أسمنهما وأعظمهما فينحرها في سبيل الله ويتصدّق بها لوجه الله تعالى، فكان تفكّره لله عزّ وجلّ لا لنفسه ولا للدنيا.

فبكى رسول الله ﷺ وأعطاه كلتيهما، فنحرهما وتصدّق بهما، فأنزل الله تـعالى فيه: ﴿إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَذِكْرِيٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ»

يعني به أميرالمؤمنين الله أنه خاطب نفسه في صلاته لله تعالى، لم يتفكّر فيها بشيء من أمر الدنيا (١٠).

وهذا هو سبيل الإخلاص والعصمة، لم تتّفق هاتان الخصلتان في أحد من الصحابة والقرابة إلاّ فيه وفي المعصومين من بنيه.

صلوات الله وسلامه عليهم في كلّ زمان وما يليه، ما دار الفلك الجاري عــلى مجاريه وسبّحه موحّداً هو والحلول فيه....

١ ـ عنه البحار: ١٦١/٣٦ ح ١٤٢، وأخرجه في البرهان: ١٤٩/٥ ح ٥، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٢٠/٢.



# ينزو اللزياكِ الله

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

### قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ «٥»

ا تأويله: ما روي بإسناد متصل إلى أحمد بن محمّد بن خالد (۱۱) البرقي، عن [(حسين بن) سيف بن عُميرة (۲۱)، عن أخيه، عن أبيه، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الله قال: قوله على ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ في عليّ، هكذا نزلت (۳)

٣- عليّ بن إبراهيم الله عن جعفر بن أحمد، عن عبدالكريم بن عبدالرحيم، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن فضيل، عن أبي حمزة قال: سمعت أبا جعفر الله يقول في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ ﴾ يعنى في على الله .

وقوله تعالى: ﴿وَ إِنَّ الدِّينَ لَوْاقِعٌ ﴾ يعني عليّاً عَلِيّاً ، وعليّ هو الدين. (٤) وقوله تعالى: ﴿وَ السَّمَاء ذَاتِ الْحُبُكِ ﴾

قال: إنّ السماء رسول الله عَيْمَا الله عَلَيْ اللهِ ذات الحبك. وقوله تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَفَي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ وَ لايته على مختلف في عليّ اللهِ [اختلفت هذه الأُمّة في ولايته] فمن استقام على ولاية على اللهِ دخل النار.

١ - كذا في نسخة «أ» وهو الصحيح، وفي نسخة «ب» محمّد بن خالد، وفي نسختي «ج، م» أحمد بن خالد،
 وقد روى أحمد بن محمّد، عن الحسين في الكتب الأربعة، وروى محمّد بن خالد عنه في طريق الشيخ إليه في
 الفهرست، راجع معجم رجال الحديث: ٢٦٦/٥ و٢٦٦/.

٢ - في الأصل والبحار: سيف بن عميرة، ولكنّه اشتباه، إذ أنّ ابنه يروي عن أخيه عن أبيه، لا سيف نفسه، على أنّ
 السيّاري رواه في كتاب القراءات عن ابن سيف.

٣\_عنه البحار: ١٦٢/٣٦ ح١٤٣، والبرهان: ٥/٥٦ ح٤.

٤\_ تفسير القمّي: ٢٠٥/٢، عنه البحار: ٣٥١/٣٥ - ٣٥، والبرهان: ١٥٧/٥ - ٥، ونور الثقلين: ١٣٤/٧ -٦.



وقوله تعالى: ﴿يُوْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴾ فإنّه يعني عليّاً اللِّهِ من أفك عن ولايته أفك عن الجنّة. (١)

# وقوله تعالى: ﴿ وَ السَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ \* إِنَّكُمْ لَفي قَوْلٍ مَوْلهُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ﴿ ٧-٩»

٣- تأويله: رواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن (٢) بن سيف، عن أخيه، عن أبيي عن أبي جعفر الله في قوله الله في قول مُخْتَلِف قال: في أمر الولاية.

﴿يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ﴾ [قال: من أفك] عن الولاية فقد أفك عن الجنّة.<sup>(٣)</sup> ومعنى «أفك»: صرف.

# وقوله تمالى: ﴿فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ الْمَالِيَّةِ لَحَقُّ الْمَالَّقُونَ ﴾ «٢٣»

3\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله :حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن الحسن بن الحسين، عن سفيان بن إبراهيم (٤)، عن عمر و بن هاشم (٥) عن

۱ ـ تفسير القمّي: ٢٠٥/٢، عنه البحار: ١٦٩/٣٦ ح ١٥٦، والبرهان: ١٥٨/٥ ح ٤، ونـور الثـقلين: ١٣٥/٧ ح ١٠. والحديث من نسخة «أ». ٢ ـ في نسخة «ج» الحسين بن يوسف (سيف خ ل).

٣- الكافي: ٢٢٢/١ ح ٤٨، عنه البرهان: ١٥٨/٥ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٣٦٨/٢٣ ح ٣٨، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٩٦/٣.

٤ - في غيبة الطوسي: سفيان الجريري، وهو سفيان بن إبراهيم بن مزيد الجريري، ولم توجد قرينة على الراوي
 والمروى عنه.

٥ في البحار: عمير بن هاشم الطائي، وفي «الرجال»: عمرو بن هشام الطائي، وفي غيبة الطوسي: عمرو بن هاشم الطائي.



إسحاق بن عبدالله، عن<sup>(١)</sup> عليّ بن الحسين الله الله عن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقَّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ ﴾ قال: قوله:

﴿إِنَّهُ لَحَقَّ ﴾ هو قيام القائم. وفيه نزلت ﴿وَعَدَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحُاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَ لَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ الصَّالِحُاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دينَهُمُ النَّذِي ارْتَضِي لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا ﴾. (٢)



#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

موله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* وَ الطُّورِ \* وَ لَا اللَّورِ \* وَ لَا اللَّورِ \* وَ كِتَابٍ مَسْطُورٍ \* في رَقِّ مَنْشُورٍ ﴾ «١-٣»

كتاب كتبه الله على في ورقة (آس) (٣) ووضعه على عرشه قبل خلق الخلق بألفي عام «يا شيعة آل محمّد إنّي أنا الله أجبتكم قبل أن تدعوني، وأعطيتكم قبل أن تسألوني، وغفرت لكم قبل أن تستغفروني». (١)

١ \_ في غيبة الطوسي «بن» بدل «عن».

٢ ـ عنه البرهان: ١٦١/٥ ح٣. وفي البحار: ٥٣/٥١ ح ٣٤. عنه وعن غيبة الطوسي: ١٧٦ ح ١٧٣، والآية الأخيرة من سورة النور: ٥٥.

٤ ـ عنه البحار: ١٣٨/٢٧ ح ١٤٠، والبرهان: ١٧٦/٥ ح ١.



وقوله تعالى: ﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئِ بِمَا كَسَبَ رَهينٌ ﴾ «٢١»

تأويله: أنّ ذرّيّة المؤمنين تتبعهم في الإيمان فإذا اتّبعتهم في الإيمان ألحقوا بهم في الجنان.

٣-عليّ بن إبراهيم الله عن أبي العبّاس، عن يحيى بن زكريّا، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن الله عن عبدالله عن عبدالله عليه وأميرالمؤمنين وذرّيتهما (١)، الأئمّة والأوصياء، صوات الله عليه.

«اتبعتهم ذرّيتهم» أي ألحقنا بهم ذرّيتهم

«وما ألتناهم من عملهم من شيءٍ» أي لم تنقص ذرّيّتهم من الحجّة الّتي جاء بها محمّد ﷺ في على الله وحجّتهم واحدة وطاعتهم واحدة. (٢)

ألحقنا بهم ولم نُنقص ذرّيّتهم (٢) الحجّة الّتي جاء بها محمّد ﷺ في عليّ اللّهِ، وحجّتهم واحدة، وطاعتهم واحدة. (٤)

١ ـ في المصدر: والذريّة، وفي البرهان: وذرّيّته.

٢ ـ تفسير القتي: ٣٠٩/٢ مع اختلاف وتقديم و تأخير، عنه البحار: ٣٥٥/٢٣ ح ٤، والبرهان: ١٧٨/٥ ح ٤ (مع اختلاف السند) والحديث من نسخة «أ»، ولا يخفى أنّ هذا الحديث ممّا أضافه أبوالعبّاس وليس من القتى الله المتّحد معه.
 ٣ ـ أي من الحجّة كما في الحديث السابق المتّحد معه.

٤\_الكافي: ٢٧٥/١ ح ١، عنه البحار: ٣٦٠/١٦ ح ٥٨، والبرهان: ١٧٧/٥ ح١، ونور الثقلين: ١٥٥/٧ ح ٢٠.



3-وروى الشيخ في أماليه عن رجاله، عن محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمّد على يقولان: إنّ الله تعالى عوّض الحسين المُهِمن قـتله أن جـعل الإمامة في ذرّيّته، والشفاء في تربته، وإجابة الدعاء عند قبره، ولا تعدّ أيّام زائره جائياً وراجعاً من عمره. قال محمّد بن مسلم:

قلت لأبي عبدالله على هذا الجلال ينال زوّار الحسين على أنه هو في نفسه؟ قال: إنّ الله تعالى ألحقه بالنبيّ عَلَيْ فكان معه في درجته ومنزلته، ثمّ تلا أبوعبدالله على ﴿ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرّيَّتُهُمْ بِإيمانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ ﴾ الآية. (٢)

**٥-وقال محمّد بن العبّاس** الله عن عيسى بن مهران، عن داود بن المحبّر، عن الوليد بن محمّد، عن زيد بن جدعان، عن عمّه عليّ بن زيد قال: قال عبدالله بن عمر: كنّا نفاضل (٢) فنقول: أبوبكر وعمر وعثمان، ويقول قائلهم: فلان وفلان. فقال له رجل: يا أبا عبدالرحمان فعليّ؟ قال:

عليّ من أهل بيت لا يقاس بهم أحد من الناس، عليّ مع النبيّ في درجته، إنّ الله عَلَيْ يقول ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرّيَّتُهُمْ بِإيمَانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ﴾.

ففاطمة ذرّية النبيّ عَيْنَ إلله هي معه في درجته وعلى مع فاطمة صلى الله عليهما. (٤)

٦-وقال أيضاً: حدّ ثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن إبراهيم بن محمّد، عن عليّ بسن نصير، عن الحكم بن ظهير، عن السدّي، عن أبي مالك، عن ابن عبّاس في قوله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرّيَّتُهُمْ بإيمانِ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرّيَّتَهُمْ﴾

١ \_ في الأمالي: «ينال بالحسين الطُّلْإ».

٢ \_ أمالي الطوسي: ٣١٧ ح ٩١، عنه البحار: ٢٢١/٤٤ ح ١، وج ٢٩/١٠١ ح ٢، والبرهان: ١٧٩/٥ ح ٨، وإثبات الهداة: ٤٨٣/١ ح ٥٠٤، وصدره في وسائل الشيعة: ٣٢٩/١٠ ح ٣٤.

٣ ـ في نسخة «ج» نتفاضل، وفي البحار: قال: كنّا عند عبدالله بن عمر نفاضل.

٤ ـ عنه البحار: ٢٧٤/٢٤ - ٥٩، والبرهان: ١٧٨/٥ ح ٥، وأورده في مقصد الراغب: ١١١ عن محمّد بن جذعان.



قال: نزلت في النبيِّ ﷺ وعليّ وفاطمة والحسن والحسين المِيِّكُم .(١١)

٧-وقال أيضاً: حدّثنا أبو عبدالله جعفر (٢) بن محمّد الحسنيّ، عن محمّد بن الحسين، عن جندل بن والق (٢) عن محمّد بن يحيى المازنيّ (٤)، عن الكيبيّ، عن الإمام جعفر بن محمّد، عن أبيم الله قال:

إذا كان يوم القيامة، نادى مناد من لدن العرش: يامعشر الخلائق غضّوا أبصاركم حتى تمرّ فاطمة بنت محمّد، فتكون أوّل من يكسى ويستقبلها من الفردوس إثنتا عشرة ألف حوراء معهنّ خمسون ألف ملك على نجائب من ياقوت أجنحتها وأزمّتها (٥) اللّؤلؤ الرطب والزبرجد، عليها رحائل من درّ، على كلّ رحل نمرقة من سندس حتى تجوز بها الصراط، ويأتون الفردوس،

فيتباشر بها أهل الجنّة وتجلس على عرش من نور ويجلسون حولها.

وفي بطنان العرش قصران: قصر أبيض وقصر أصفر من لؤلؤ<sup>(١)</sup> من عرق واحد.

وإنّ في القصر الأبيض سبعين ألف دار مساكن محمّد وآل محمّد.

وإنّ في القصر الأصفر سبعين ألف دار مساكن إبراهيم وآل إبراهيم،

ويبعث الله إليها ملكاً لم يبعث إلى أحد قبلها، ولا يبعث إلى أحد بعدها.

فيقول لها: إنّ ربّك على الله عليك السلام ويقول لك: سليني أعطك فتقول:

١ ـ عنه البحار: ٢٤١/٢٥ ح٢٢، والبرهان: ١٧٨/٥ ح٦.

٢ ـ في نسخة «م» أبو عيد عباد جعفر، وفي نسختي «أ، ج» أبو عبدالله عباد بن جعفر الخ، وهو جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب 學營، أبو عبدالله كما في تاريخ بـغداد:
 ٢٠٤/٧ رقم ٣٦٦٩، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٧٣١/٧ و ٧٥١.

٣- في هامش البحار مالفظه: في النسخة المصحّحة الّتي قوبلت على المصنّف: حميد بن وافق، والظاهر أنّ
 الصواب جندل بن والق كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٧٧٧/٢.

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وفي أمالي الشيخ: ١١ ح ١٤ محمّد بن محمّد بن عمر المازني.

٥ ـ في نسخة «م» ألزمتها، وفي البحار هكذا: أجنحتها من زيرجد وأزمّتها من اللؤلؤ.

٦ ـ في الأصل: لؤلؤة.



قد أتمّ عليّ نعمته، وأباحني جنّته وهنّأني كرامته، وفضّلني على نساء خلقه أسأله أن يشفّعني في ولدي وذرّيّتي ومن ودّهم بعدي وحفظهم بعدي. قال: فيوحى الله إلى ذلك الملك من غير أن يتحوّل من مكانه: أن خـبّرها أنّــي قــد

فيوحي الله إلى ذلك الملك من غير أن يتحوّل من مكانه: أن خبّرها أنّـي قـد شفّعتها في ولدها وذرّيّتها ومن ودّهم وأحبّهم وحفظهم بعدها.

قال: فتقول: الحمد لله الّذي أذهب عنّي الحزن وأقرّ عيني.

ثمّ قال جعفر عليه: كان أبي إذا ذكر هذا الحديث تلا هذه الآية ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرَيَّتُهُمْ وَمْ الَّتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَتَنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ﴾. (١)

فانظر أيّها الناظر إلى شأن قدر سيّدة نساء العالمين وما أعدّ الله لها من الكرامة يوم الدين، ولذرّيّتها المؤمنين، ولشيعتها المحبّين الموالين.

صلَّى الله عليها وعلى أبيها وبعلها وبنيها الطيّبين صلاة دائمة [في] كلّ حين.

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَٰلِكَ وَ لَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ «٤٧»

٨ - تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد ابن خالد، عن محمّد بن علي، عن ابن فضيل (٢) عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الله في قوله في

قال: ﴿ وَ إِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا - آل محتد حقّهم - عَذَابًا دُونَ ذٰلِكَ ﴾. (٣)

١-عنه البحار: ٢٧٤/٢٤ ح ٦٠، والبرهان: ١٧٩/٥ ح٧.

٢ ـ في نسخة «ب» فضّال مصحّف، لم توجد روايته عن الثمالي.

٣-عنه البحار: ٢٢٩/٢٤ ح ٣١، والبرهان: ١٨٠/٥ ح٢.



## ينوع الجنجين في المحادث المحاد

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* وَ النَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوىٰ \* وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحىٰ \* «١-٤»

المغازلي بإسناده إلى ابن عبّاس قال: كنت جالساً مع فتية (١) من بني هاشم عند النبي عَمَالِيُهُ إذ انقض كوكب، فقال رسول الله عَمَالُهُ:

من انقضّ هذا النجم في منزله فهو الوصيّ من بعدي. قال:

فقام فتية من بني هاشم فنظروا فإذا الكوكب قد انقضّ في منزل عليّ بن أبــي طالب، فقالوا: يارسول الله، قد غويت في حبّ ابن عمّك

فأنزل الله تعالى ﴿وَ النَّجْمِ إِذَا هَوىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىٰ \* وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ إِنْ هُوَ إِلاُّ وَحْىٌ يُوحىٰ﴾ .(٢)

۱ \_في نسختي «ب، ج» فئة.

٢ ـ مناقب ابن المغازلي: ٣١٠ ـ ٣٥٣، عنه الطرائف: ٣٩ ـ ٣٦، والعسمدة لابسن البطريق: ٧٨ ـ ٩٥، والبرهان: ١٩٠/٥ ح ١٢، وأخرجه في إحقاق الحقّ: ١٣٦/١٥ عن ترجمة الإمام عليّ ﷺ من تاريخ دمشق لابن عساكر: ١٠/٣ ح ٢٠ - ١، وفي البحار: ٢٨٣/٣٥ ح ١١، عن الكنز والطرائف، ورواه فرات في تفسيره: ٤٥١ ع ح٧.



فلمّا كان اليوم الثاني أعادوا عليه القول، فلم يجبهم عن شيء ممّا سألوه. فلمّا كان اليوم الثالث قالوا له: يا رسول الله، إن حدث بك حدث فمن لنا من

فلمًا كان اليوم الثالث فالوا له: يا رسول الله، إن حدث بك حدث فمن لنا مـن بعدك؟ ومن القائم فينا بأمرك؟

فقال لهم: إذا كان غداً يهبط نجم من السماء في منزل رجـل مـن أصـحابي، فانظروا من هو؟ فهو خليفتي عليكم من بعدي والقائم فيكم بأمري.

ولم يكن فيهم أحد إلا وهو يطمع أن يقول له: أنت القائم من بعدي. فلمّا كان اليوم الرابع جلس كلّ رجل منهم في حجرته ينتظر هبوط النجم، إذ انقضّ نجم من السماء وقد غلب ضوءه على ضوء الدنيا حتّى وقع في حجرة عليّ الله فهاج القوم وقالوا: والله قد ضلّ هذا الرجل وغوى، وما ينطق في ابن عمّه إلاّ بالهوى

فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىٰ \* وَ مَا غَوىٰ \* وَ مَا غَوىٰ \* وَ مَا غَوىٰ \* وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ \* إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحىٰ ﴾ إلى آخر السورة.(١)

٣-وروى أيضاً: عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي (الكوفي قال: حدّثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي، قال: حدّثني محمّد بن أحمد بن عليّ الهمداني قال: حدّثني الحسين بن علي، قال: حدّثني عبدالله بن سعيد الهاشمي، قال:

حدَّثني عبدالواحد بن غياث، قال: حدَّثنا)(٢) عاصم بن سليمان، قال:

حدَّثنا جويبر، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس الله قال:

صلَّينا العشاء الآخرة ذات ليلة مع رسول الله عليه الله عليه الله عليه عليه عليه على الله عليه على الله عليه على قال: إنَّه سينقض كوكب من السماء مع طلوع الفجر في دار أحدكم،

فمن سقط ذلك الكوكب في داره فهو وصيّي وخليفتي والإمام (عليكم) بعدي. فلمّا كان قرب الفجر جلس كلّ واحد منّا في داره ينتظر سقوط النجم في داره،

١ ـ أمالي الصدوق: ٦٨٠ ح ١، عنه المناقب لابن شهر آشوب: ١٠٠٣، والبحار: ٢٧٣/٣٥ ح ٢، والبـرهان: ١٨٧/٥ ح٣. ٢ ـ في الأصل بدل ما بين القوسين هكذا «حديثاً يرفعه بإسناده إلى جعفر بن عبدالله».



وكان أطمع القوم في ذلك أبي «العبّاس بن عبدالمطّلب» فلمّا طلع الفجر انقضّ الكوكب من الهواء فسقط في دار عليّ بن أبي طالب. فقال رسول الله عَيَّا للهُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عليّ، والّذي بعثني بالنبوّة لقد وجبت لك الوصيّة والإمامة والخلافة بعدي. فقال المنافقون، عبدالله بن أبيّ وأصحابه: لقد ضلّ محمّد في محبّة ابن عمّه

فقال المنافقون، عبدالله بن أبيّ وأصحابه: لقد ضلّ محمّد في محبّة ابن عمّه وغوى، وما ينطق في شانه إلاّ بالهوى، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَالنّجْمِ إِذَا هَوىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مِيقِلَ اللهُ عَنِ الْهَوىٰ ، فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿وَالنّجْمِ إِذَا هَوىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ مِيقِول اللهَ ﷺ: وخالق النجم إذا هوى ما ضلّ صاحبكم في محبّة عليّ بن أبي طالب وَ ما غَوىٰ \* وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ مِينِ في شأنه إِنْ هُو إِلا وَحْيٌّ يُوحىٰ ﴾. (١)

3-وروى محمد بن العبّاس ﴿ عن جعفر بن محمّد العلوي، عن عبدالله بن محمّد الزيّات، عن جندل بن والق، عن محمّد بن أبي عمير (٢) عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمّد عليّ قال: قال رسول الله علي أنا سيّد الناس ولافخر، وعليّ سيّد المؤمنين، اللّهمّ وال من والاه وعاد من عاداه.

فقال رجل من قريش: والله ما يألو يطري ابن عمّه، فأنزل الله سبحانه ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىٰ \* وَ مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌّ يُوحىٰ﴾ وما هذا القول الّذي يقوله بهواه في ابن عمّه ﴿إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌّ يُوحىٰ﴾.(٣)

موقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، [عن محمّد بن خالد](٤) عن محمّد بن عليّ، عن عليّ بن حمّاد الأزدي [عن عمرو بن شمر](٥)

١ ـ أمالي الصدوق: ٦٥٩ ح ٤، عنه البحار: ٢٧٢/٣٥ ح ١، والبرهان: ١٨٧/٥ ح ٤، ورواه الطبري في بشارة المصطفى: ٢٩٠ ح ١٥.

٣\_عنه البحار: ٣٢٢/٢٤ ح٣٣، والبرهان: ١٨٨/٥ ح٦.

٤ ـ من نسختي «أ،م» والبحار: وفي نسخة «أ» أحمد بن محمّد بن خالد بدل «أحمد بن محمّد عن محمّد بن خالد» وما أثبتناه هو الصواب كما في تأويل سورة الأنبياء ح ١، ومعجم رجال الحديث: ٣٩٥/١١ و٣٩٦ حيث روى عليّ بن حمّاد الأزدي عن عمرو بن شمر، وروى عنه محمّد بن عليّ بن إبراهيم، والله العالم.

٥ ـ من البحار والكافي: ٣٧٩/٨، وفي نسخة «أ» عمر بن شمر، وفي نسخة «م» عمرو بن جابر ، مصحّف.



عن جابر، عن أبي جعفر الله عن أبي جعفر الله عنه عن أبي جعفر الله عنه ألا بين الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه

٧-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي عبدالله جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه، عن عليّ الله علي الله عليه الله عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلْ عَلَيْ ع

ليلة أسري بي إلى السماء صرت إلى سدرة المنتهى، فقال لي جسرئيل: تـقدّم يا محمّد، فدنوت دُنوّة ـ والدّنوّة: مدّ البصر ـ فرأيت نوراً ساطعاً فخررت لله ساجداً فقال لي: يا محمّد، من خلّفت في الأرض؟ قلت: يا ربّ أعدلها وأصدقها وأبرّها

فقال لي: أقرئه منّي السلام، وقل له: إنّ غضبه عزّ، ورضاه حكم.

وأسنمها<sup>(٥)</sup> علىّ بن أبي طالب وصيّى ووارثى وخليفتى في أهلى.

١ ـ عنه البحار: ٣٢٣/٢٤ ح ٣٤، والبرهان: ١٨٨/٥ ح ٧. في الكافي: ٣٧٩/٨ ـ ٣٥٠ و ٥٧٤: عليّ بن محمّد، عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن حمّاد، عن عمرو بن شمر، عن جابر (مثله).

٢ ـ كذا في نسخة «ج» والبرهان، وفي نسختي «أ. م» منصور بن العبّاس الحصين، مصحّف.

٣-ليس في البحار، وفي نسختي «أ.م» القصباني وهو العبّاس بن عامر القصباني. راجع رجال السيّد الخوتي:
 ٢٣٨/٩.

٥ في نسخة «أ» وأسمحها، وفي البرهان: أأمنها.



يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلاّ أنا العلميّ الأعلى وهبت لأخيك اسماً من أسمائي فسمّيته عليّاً، وأنا العلمّ الأعلى.

يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلاّ أنا فاطر السماوات والأرض، وهبت لابنتك اسماً من أسمائى فسمّيتها فاطمة، وأنا فاطر كلّ شيء.

يا محمّد، إنّي أنا الله لا إله إلاّ أنا الحسن البلاء، وهبت لسبطيك اسمين من أسمائي فسمّيتهما الحسن والحسين، وأنا الحسن البلاء.

قال: فلمّا حدّث النبيَّ ﷺ قريشاً بهذا الحديث،

قال قوم: ما أوحى الله إلى محمّد بشيء وإنّما تكلّم عن هوى نفسه.

فأنزل الله تبارك وتعالى تبيان ذلك ﴿وَالنَّجْمِ إِذَا هَوىٰ \* مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَ مَا غَوىٰ \* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوىٰ \* إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيِّ يُوحىٰ \* عَلَّمَهُ شَديدُ الْقُوىٰ﴾.(١)

وقوله تعالى: ﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنىٰ \* فَكَانَ قَابَ هَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنىٰ \* فَكَانَ قَابَ هَا أَوْحىٰ ﴾ «٨-١٠»

معناه: أنّ النبيّ ﷺ «دَنَا» في القرب إلى كرامة الله وعظمته وعزّه وجلاله، حتّى بلغ «فَابَ أي مقدار قَوْسَيْن» قيل: إنّها القوس الّتي يرمى بها السهام.

وقيل: مقدار ذراعين، «أَوْ أَدْنَىٰ» من ذلك في القرب إلى ربّه تبارك وتعالى،

«فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا» شاء أن يوحي إليه.

﴿ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلِّى \* فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ﴾ ؟ فقال: أدنى الله محمّداً ﷺ منه

١ ـ عنه البحار: ٣٢٣/٢٤ ح ٣٦، والبرهان: ١٨٩/٥ ح ٩.



فلم يكن بينه وبينه إلاّ قفص من لؤلؤ، فيه فراش من ذهب يتلألأ، فأري صورة.

فقيل (له): يا محمّد! أتعرف هذه الصورة؟ قال:نعم، هذه صورة عليّ بـن أبـي طالب. فأوحى الله إن زوّجه فاطمة واتّخذه وصيّاً. (١)

٩ـوقال أيضاً: حدّ ثنا محمّد بن همّام [عن محمّد بن إسماعيل] (٢)، عن عيسى بن داود، عن أبي الحسن موسى بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، عن علي الميني في قوله عزّ وجلّ: ﴿إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى قال: إنّ النبيّ عَيْنِ لمّا أُسري به إلى ربّه، قال (١٠)؛ وقف بي جبرئيل عند شجرة عظيمة لم أر مثلها، على كلّ غصن منها ملك، وعلى كلّ ورقة منها ملك، وعلى كلّ ثمرة منها ملك، وقد تجلّلها نور من نور الله على كلّ

فقال جبرئيل الله هذه سدرة المنتهى، كان ينتهي الأنبياء قبلك إليها ثمّ لم (٤) يتجاوزوها وأنت تجوزها إن شاء الله ليريك من آياته الكبرى،

فاطمئن أيدك الله بالثبات، حتّى تستكمل كرامات [الله]<sup>(٥)</sup> وتصير إلى جواره، ثمّ صعد بي إلى تحت العرش، فدُلّي إليّ<sup>(١)</sup> رفرف أخضر (ما أحسن أصفه)<sup>(٧)</sup>، فرفعني الرفرف بإذن ربّي، فصرت عنده وانقطع عنّي أصوات الملائكة ودويّهم، وذهبت المخاوف والروعات<sup>(٨)</sup> وهدأت نفسى،

واستبشرت وجعلت أمتدّ وأنقبض، ووقع عليّ السرور والإستبشار، وظننت أنّ جميع الخلق قد ماتوا ولم أر غيري أحداً من خلقه، فتركني ما شاء الله،

١ ـ عنه البحار: ١٠/١٨ ع ح ١٦٢، والبرهان: ١٩٧/٥ ح ٣٦، وأخرجه في البحار: ٣٠٢/١٨ ح ٦، عـن المحتضر: ٢٢٢ ح ٢٨٥.

٢ ـ من اليقين، والبحار: ٨٩، وفي الأصل بعد عيسى بن داود «بإسناد يرفعه إلى» وهذا اشتباه إذ هـ و يـ روي عـن الكاظم المِنْ الدواسطة.

٣\_بدل ما بين القوسين في نسخة «ب» قال النبيّ عَيَّالِيُّ : لما أسري بي إلى السماء.

٤ ـ في نسخة «م» واليقين: لا. ٥ ـ من اليقين.

٦ ـ في اليقين: فدنا لي، وفي البحار: ٣٦: فدنا إليّ. ٧ ـ ليس في البحار.

٨\_في اليقين: النزعات.



ثمّ ردّ عليّ روحي فأفقت، وكان توفيقاً من ربّي أن غمضت عيني، فكلّ بصري وغشي (١) عن النظر، فجعلت أبصر بقلبي كما أبصر بعيني بل أبعد وأبلغ،

وذلك قوله: ﴿ مَا زَاعَ الْبَصَرُ وَ مَا طَعَىٰ ۞ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیاتِ رَبِّهِ الْكُبْریٰ ﴾ وإنّما كنت (أبصر مثل خيط الإبرة نوراً بيني وبين ربّي ونور ربّي) (٢) لا تطيقه الأبصار.

فناداني ربّي، فقال تبارك وتعالى: يا محمّد، قلت: لبّيك ربّي وسيّدي وإلهي لبّيك. قال: هل عرفت قدرك عندى، وموضعك ومنز لتك؟ قلت: نعم، يا سيّدى.

قال: يا محمّد، هل عرفت موقعك منّى وموقع ذرّيّتك؟ قلت: نعم يا سيّدي.

قال: فهل تعلم يا محمّد فيم اختصم الملأ الأعلى؟ قبلت: يما ربّ أنت أعملم وأنت علام الغيوب، قال: اختصموا في الدرجات والحسنات،

فهل تدري ما الدرجات والحسنات؟ قلت: أنت أعلم سيّدي وأحكم.

قال: إسباغ الوضوء في المفروضات، والمشي على الأقدام إلى الجماعات معك ومع الأئمّة من ولدك، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وإفشاء السلام، وإطعام الطعام، والتهجّد باللّيل والناس نيام.

ثمّ قال: ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ﴾ قلت:

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلِّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُسُلِهِ وَقَـالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيلُ﴾ قال: صدقت يا محمّد

﴿ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ﴾

فقلت: ﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتُهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ (٣)

٢ ـ في اليقين هكذا: أرى في مثل مخيط الإبرة، ونور بين يدى ربّى.

١ \_ في اليقين: غشيني.

٣\_سورة البقرة: ٢٨٥ و٢٨٦.



قال: ذلك لك ولذرّيّتك، يا محمّد. قلت: لبّيك ربّي وسعديك سيّدي وإلهي. قال: أسألك عمّا أنا أعلم به منك، من خلّفت في الأرض بعدك؟

قلت: خير أهلها (لها) (١) أخي وابن عمّي وناصر دينك والغاضب لمحارمك إذا استحلّت (٢)، ولنبيّك غضب النمر إذا أغضب (٣) «علىّ بن أبي طالب».

قال: صدقت يا محمّد، إنّي اصطفيتك بالنبوّة، وبعثتك بالرسالة، وامتحنت عـليّاً بالبلاغ والشهادة على أمّتك، وجعلته حجّة في الأرض معك وبعدك،

وهو نور أوليائي ووليّ من أطاعني، وهو الكلمة الّتي ألزمتها المتّقين.

يا محمّد، وزوّجته فاطمة، فإنّه وصيّك ووارثك ووزيرك، وغاسل عورتك وناصر دينك، والمقتول على سنّتي وسنّتك، يقتله شقىّ هذه الاُمّة.

قال رسول ﷺ: ثمّ إنّ ربّي أمرني بأمور وأشياء، وأمرني أن أكتمها، ولم يؤذن لي في إخبار أصحابي بها، ثمّ هوى بي الرفرف.

فإذا أنا بجبرئيل الله فتناولني منه، حتّى صرت إلى سدرة المنتهى، فـوقف بـي تحتها ثمّ أدخلنى جنّة المأوى، فرأيت مسكنى ومسكنك يا علىّ فيها،

فبينما جبرئيل يكلّمني إذ علاني (٤) نور من نور الله، فنظرت إلى مثل مخيط الإبرة إلى ما كنت نظرت إليه في المرّة الأولى.

فناداني ربّي جلّ جلاله: يا محمّد، قلت: لبّيك ربّي وإلهي وسيّدي.

قال: سبقت رحمتي غضبي لك ولذرّيّتك، أنت صفوتي من خلقي، وأنت أميني وحبيبي ورسولي، وعزّتي وجلالي، لو لقيني جميع خلقي يشكّون فيك طرفة عين أو ينقصوك أو ينتقصوا<sup>(٥)</sup> صفوتي من ذرّيّتك، لأدخلنّهم ناري ولا أبالي.

١ ـ ليس في البحار. ٢ ـ في البحار: هتكت.

٣-من البحار، وفي الأصل: غضب، النمر ضرب من السباع، لا يملك نفسه عند الغضب حتّى يبلغ من شدة غضبه أن
 يقتل نفسه، حياة الحيوان: ٣٧١/٣.
 ٤-فى اليقين: «تجلّى لى» بدل «علانى».

٥ ـ في البحار: ينقصونك أو ينقصون، وفي اليقين: بدلهما أو يبغضوا.



يا محمّد، عليّ أميرالمؤمنين، وسيّد المسلمين، وقائد الغرّ المحجّلين إلى جنّات النعيم، أبو السبطين سيّدي شباب جنّتي، المقتولين [بي](١) ظلماً.

ثمّ فرض عليّ الصلاة وما أراد تبارك وتعالى، وقد كنت قريباً مـنه فــي المــرّة الأُولى، مثل ما بين كبد القوس<sup>(٢)</sup> إلى سيته،

فذلك قوله تعالى: ﴿قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنيٰ ﴾ من ذلك. (٣)

صلَّى الله عليه وعلى أهل بيته السالكين بنا أهدى المسالك ما أظلم نهار مضيء وأضاء ليل حالك.



#### «وفيها أية واحدة»

وهي قوله تعالى: ﴿إِنَّالْمُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَنَسَهَرٍ \* فسي مَـقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكِ مُقْتَدِرٍ \* ١٥٥-٥٥»

ا تأويله: قال أبو جعفر الطوسي ﴿ : روينا بالإسناد إلى جابر بن عبدالله ﴿ قال: قال رسول الله عَلَيْ اللهِ عَلَيْ علي الجنّة، من أحبك وتولاك أسكنه الله معنا في الجنّة، ثمّ تلا رسول الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ المُتَقينَ في جَنّاتٍ وَ نَهَرٍ \* فِي مَفْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَليكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (٤)

١ \_ليس في البحار واليقين، وفي نسخة «لي».

٢ ـ في البحار: القوسين، وكبد القوس مقبضها، و «سيته» ما عطف من طرفيها.

٣ ـ عنه البحار: ١٦٢/٣٦ ح ١٤٤، والبرهان: ١٩٨/٥ ح ٣٢، واليقين: ٢٩٨ ب١٠٨، عنه المستدرك: ١٠٨١ ع ٦٥ وج ٢٤٧/٢ ح٣، والبحار: ١٩٦/٨٩ ح ٤١، وأورده الشيخ أبوالفتوح الرازي في تفسيره: ٢٣٧/١٠.

٤ عسنه البسحار: ٦٥/٣٦ ذح ٣، والبرهان: ٢٢٤/٥ ح٧، ورواه في مصباح الأنوار: ٥٨ (مخطوط)، ورواه
 الخوارزمي في مناقبه: ٢٧٦ ح ٢٥٩.



٢-ويؤيده: ما رواه محمّد بن العبّاس الله عن محمّد بن عثمان بن أبي شيبة (١) عن زكريًا بن يحيى، عن عمرو بن ثابت، عن أبيه، عن عاصم بن ضمرة، قال: إنّ جابر ابن عبدالله قال: (٢) كنّا عند رسول الله عَيْم أله في المسجد، فذكر بعض أصحابه الجنّة،

فقال النبيِّ عَيْلِيُّهُ: إنَّ أوَّل أهل الجنَّة دخولاً إليها عليَّ بن أبي طالب اللهِ.

فقال أبو دجانة الأنصاري: يا رسول الله، [أليس] (٢) أخبر تنا أنّ الجنّة محرّمة على الأنبياء حتّى تدخلها أمّتك؟ فقال عَيْنَ الله بلي،

يا أبا دجانة، أما علمت أنّ لله على لواءً من نور وعموداً من نور، خلقهما الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، مكتوب على ذلك اللّـواء «لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، خير البريّة آل محمّد». صاحب اللّواء على، وهو إمام القوم.

فقال عليّ للنِّلِيْ: الحمدلله الّذي هدانا بك يا رسول الله وشرّفنا، فقال النبيّ ﷺ: أبشر يا عليّ، ما من عبد ينتحل مودّتك إلاّ بعثه الله معنا يوم القيامة.

وجاء في رواية أخرى: يا عليّ، أما علمت أنّه من أحبّنا وانتحل محبّننا أسكنه الله معنا؟ وتلا هذه الآية ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ في جَنَّاتٍ وَ نَـهَرٍ \* فِـي مَـقْعَدِ صِـدْقٍ عِـنْدَ مَـليكٍ مُقْتَدِرِهِ.(1)

١-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣١٣٤/٦.
 ٢-في نسخة «ب» أنا وجابر بن عبدالله.

٤ ـ عنه البرهان: ٢٢٣/٥ ح٦، وفي البحار: ٦٤/٣٦ ح٣، عنه وعن كشف الغمّة: ٣٢١/١ عن الحافظ ابن مردويه،
 عن جابر بن عبدالله، وأخرجه في البحار: ٢١٨/٣٩ ح ١١، عن تفسير فرات: ٥٩١ ح ٥٩٧ وفي ج ٢٩/٢٧ ح ١٢٠، عن المحتضر: ١٧٤ ح ٢٠٠.



#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* الرَّحْمٰنُ \* عَلَّمَ الْبَيْانَ \* ﴿ عَلَّمَ الْبَيْانَ \* ﴿ عَلَمَ الْبَيْانَ ﴾ «١-٤»

اقل محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا الحسين (١) بن أحمد، عن محمّد بن عـيسى، عن يونس بن يعقوب، عن غيرواحد، عن أبي عبدالله المثلِيد، قال:

سورة «الرحمن» نزلت قينا، من أوّلها إلى آخرها.(٢)

٢-وأمّا تأويله: رواه أيضاً عن أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا الله عن قول الله على: ﴿الرَّحْمٰنُ \* عَلَّمَ الْقُرْآنَ﴾؟ قال:

الله علَّم القرآن. قلت: فقوله: ﴿خَلَقَ الْإِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيْانَ﴾؟

قال: ذاك أميرالمؤمنين، علّمه الله سبحانه بيان كلّ شيء يحتاج إليه الناس. (٢٦)

٣-ويؤيد هذا التأويل: ما رواه صاحب كتاب «الإحتجاج» بإسناده إلى عبدالله بن جعفر الحميري، ذكر حديثاً مسنداً يرفعه إلى حمّاد اللحّام، قال: قال أبو عبدالله اللهِ: نحن والله نعلم ما في السماوات والأرض، وما في الجنّة وما في النار، وما بين ذلك.

١ ـ في النسخ: الحسن، وإنّما أثبتنا الحسين مصغّراً لوقوعه في كثير من أسانيد التأويل بهذا العنوان، فتدبّر.

٢ ـ عنه البحار: ١٦٤/٣٦ ح ١٤٥، والبرهان: ٢٣٠/٥ ح ٤.

٣-عنه البحار: ١٦٤/٣٦ ذح ١٤٥، والبرهان: ٢٣٠/٥ ح ٥، تفسير القتى: ٣٢١/٢.



قال حمّاد: فنهنهت (١) إليه النظر.

فقال: يا حمّاد، إنّ ذلك في كتاب الله \_ يقولها ثلاثاً \_ ثمّ تلا هذه الآية:

﴿ وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ جِثْنَا بِكَ شَهِيداً عَـلَىٰ هٰـؤُلاْءِ وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَٰابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرِىٰ لِلْمُسْلِمِينَ﴾. (٣)

إنّه من كتاب الله الّذي فيه تبيان كلّ شيء. (٣)

فمعنى قوله: إنّه من كتاب الله (أي إنّ الّذي نعلمه من كتاب الله) الّذي فيه تبيان كلّ شيء يحتاج الناس إليه.

٤-ويعضده: ما رواه بحذف الإسناد، مرفوعاً إلى أبي حمزة الثماليّ، قال:

قلت لمولاي عليّ بن الحسين البِّلِز: أسألك عن شيء تنفي به عنّي ما خامر نفسي. قال: ذاك إليك، قلت: أسألك عن الأوّل والثاني، فقال:

عليهما لعائن الله كلُّها، مضيا والله مشركين كافرين بالله العظيم.

قال: قلت: يا مولاي، والأئمّة منكم يحيون الموتى، ويبرئون الأكمه والأبرص ويمشون على الماء؟ فقال الله على الله نبيّاً شيئاً إلا أعطى محمّداً عَلَيْهُ مثله، وأعطاه ما لم يعطهم وما لم يكن عندهم، وكلّما كان عند رسول الله عَلَيْهُ فقد أعطاه أمير المؤمنين، ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ إماماً بعد إمام إلى يوم القيامة، مع الزيادة التي تحدث في كلّ سنة وفي كلّ شهر وفي كلّ يوم. (3)

١ ـ في تفسير العيّاشي والبحار: فبهت، وفي نسخة «م» فنهضت، وفي نسخة «ج» فنهضت (فنهنهت ـ خل ـ).

٢\_سورة النحل: ٨٩.

٣ ـ لم نجده في الإحتجاج، نعم رواه العيّاشي في تفسيره: ١٨/٣ ح٥٦ عن منصور، عن حمّاد اللّحّام، عنه البحار:
 ١٠١/٩٢ ح٧٧، والبرهان: ٤٤٦/٣٤ ع ١٥.

٤ عنه البحار: ٢٥٥/٣٠ ح ١١٦، وأخرجه في البحار: ٢٩/٢٧ ح ١، عن بصائر الدرجات: ٤٨١/١ ح ٢،
 مم اختلاف.



رقوله تعالى: ﴿ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ \* وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدُانِ \* وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْميزَانَ \* أَلاَ تَطْغَوْا فِي الْميزَانِ \* وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْميزَانَ ﴾ «٥-٩»

يا داود، سألت عن أمر، فاكتف بما يرد عليك، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يجريان بأمره، ثمّ إنّ الله ضرب ذلك مثلاً لمن وثب علينا وهتك حرمتنا وظلمنا حقّنا، فقال: هما بحسبان، قال: هما في عذابي.

قال: قلت ﴿وَالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدُانِ ﴾ قال: «النَّجْمُ» رسول الله «وَالشَّجَرُ» أميرالمؤمنين والأئمّة المِيُكِا، لم يعصوا الله طرفة عين.

قال: قلت: ﴿ وَ السَّمَاءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ الْمَيْزَانَ ﴾.

قال: ﴿السَّمَاءَ﴾ رسول الله تَتَكِّلْ قبضه الله ثمّ رفعه إليه.

﴿ وَ وَضَعَ الْمَيْزَانَ ﴾ والميزان أميرالمؤمنين اللَّهِ ونصبه لهم من بعده.

قلت: ﴿أَلَّا تَطْغُوا فِي الْميزَانِ﴾ قال: لاتطغوا في الإمام بالعصيان والخلاف.

١ - أنظر معجم: ١١٧/٤ - ١٢٠، روى محمّد بن همام بن سهيل عن جعفر بن محمّد بن مالك كما في طريق الشيخ
 والنجاشي والروايات وروى محمّد بن العبّاس في موارد عديدة عن محمّد بن همّام.

٢ ـ في نسخ «أ. ج. م» مروان وما أثبتناه هو الصحيح، راجع معجم رجـال السيّد الخـوئي: ٥٥/٥، وهكـذا ذكـره البرقي في أصحاب الكاظم المُثِلاً، وروى عنه.

٣ إذا كان سعيد بن عثمان غير مصحّف فهو من أصحاب السجّاد الله الله عني معجم رجال الحديث: ١٢٥/٨، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ١٤٩٦/٣، وروايته عن داود الرقّي \_ وهو من أصحاب الصادق والكاظم عليه الله وروى عن الباقر المله كما في معجم رجال الحديث: ١٢٢/٧ و١٢ و١٣٥ و١٣٦ حقها نظر، والله العالم.



قلت: ﴿ وَ أَتِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لا تُخْسِرُوا الْميزانَ ﴾

قال: أطيعوا الامام بالعدل، ولا تبخسوه من حقّه.(١)

معنى قوله: هما «بحسبان» أي هما في عذابي. فالحسبان بالضمّ لغـة العـذاب ومنه قوله تعالى: ﴿وَ يُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ (٢) الآية.

والضمير في قوله هما راجع إلى من وثب عليهم، وهما الأوّل والثاني. (٣)

وقوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ ٱلاْءِ رَبِّكُما تُكَذِّبانِ ﴾ «١٩»

٦- تأويله: بالإسناد المتقدّم قال: قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ اَلاْءِ رَبِّكُما تُكذّبانِ﴾،
 أي بأيّ نعمتيّ تكذّبان؟ بمحمّد أم بعليّ؟ فبهما أنعمت على العباد. (٤)

٧-عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضاطيُّة، مثل ذلك وبمعناه، وفيه قلت: ﴿الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانِ﴾ قال: هما يعذّبان.

قلت: الشمس والقمر يعذّبان؟! قال:

إن سألت عن شيء فأتقنه، إنّ الشمس والقمر آيتان من آيات الله يجريان بأمره، مطيعان له، ضوءهما من نور عرشه، وحرّهما من جهنّم، فإذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهما، وعاد إلى النار حرّهما، فلايكون شمس ولاقمر، وإنّما عناهما لعنهما الله، أو ليس قد روى الناس أنّ رسول الله عَيْنِ قال:

إنّ الشمس والقمر نوران في النار؟ قلت: بلي.

قال: أو ما سمعت قول الناس فلان وفلان شمسا هذه الأُمّة، وقمرا هذه الأُمّة؟ قلت: بلى. قال: وهما في النار، والله ما عنى غيرهما.

١ \_عنه البحار: ٣٠٩/٢٤ - ١٢، والبرهان: ٢٣١/٥ - ٦، وقطعة منه في البحار: ٢٥٦/٣٠ - ١١٧.

٢ ــ سورة الكهف: ٤٠. ٣ ــ في نسخة «ج» الَّذين خالفاكم بدل «الأوَّل والتاني».

٤ ـ عنه البحار: ٥٩/٢٤ م ٣٤ وص ٣٠٩ ذح ١٢، والبرهان: ٢٣١/٥ م٧.



قلت: ﴿وَالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدُانِ﴾؟ قال: النجم رسول الله ﷺ، وقد سمّاه في غير هذا الموضع بذلك، فقال: ﴿وَ عَلاٰماتٍ وَ بِالنَّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ﴾ (١)

العلامات هم الأوصياء، والنجم رسول الله ﷺ... إلى آخر الحديث.(٢)

٩ عليّ بن إبراهيم الله المحمد بن عليّ الله عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن الحسين، عن محمّد بن أسلم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:

سألت أبا عبدالله الله عن قوله تعالى: ﴿فَبِأَيِّ اَلَاءِ رَبِّكُمْا تُكَذِّبُانِ﴾ قال: قال الله تَعَلِيُّ أم بعلي التَّهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

• ١- ويؤيده: ما رواه محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد رفعه (إلى جعفر بن محمّد على الله عن الله عنها الله الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها الله الله عنها الله عنها

١\_سورة النحل: ١٦.

٢\_ تفسير القمّي: ٣٢١/٢، عنه البحار: ٢٥٦/٣٠ ح١١٨، والبرهان: ٢٢٩/٥ ح٣.

٣\_علل الشرائع: ٦٠٥ ح ٧٨، عنه البحار: ١٧٧/٧ ح ١٢، وج٩/٥٨٥ ح ١٢ (وفيه: أخـرجـه مـن العـيون وهـو اشتباه)، ونور الثقلين: ٢/٤ ٥ - ١٧١.

٤ ـ كذا في التفسير، ولم يوجد في الرجال رواية عليّ بن إبراهيم عن أحمد بن عليّ ولا عن محمّد بن يحيى، وروى
 عن محمّد بن الحسين كما في معجم رجال الحديث: ١٩٥/١١.

٥ \_ تفسير القمّي: ٣٢٢/٢، عنه البحار: ١٧٣/٣٦ ح ١٦١، والبرهان: ٢٣١/٥ ح ٨، ونور الشقلين: ٢١٢/٧ ح ١٢، وأبتنا الأحاديث «٩-١» من نسخة «أ». ٦ \_ ليس في الكافي.

٧\_ليس في الكافي.

٨ ـ الكافي: ٢١٧/١ ح ٢، عنه البحار: ٩٩/٢٤ ذح ٣٦، والبرهان: ٢٣١/٥ ح ٩، ونور الثقلين: ٢١٢/٧ ح ١٣.



# 

العبّاس ﴿ العبّاس ﴿ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُهُ عَلَى الْعَبَّاسُ ﴿ الْعَلَى عَلَى الْعَبَّان بشر (١)، عن عمرو بن شمر، عن جابر الجعفيّ، عن أبي عبدالله (٢) عَلَيْهِ، في قوله ﷺ:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيانِ ـ قال: عليّ وفاطمة ـ بَيْنَهُمْا بَرْزَخٌ لا يَبْغِيانِ ﴾

قال: لايبغي عليّ على فاطمة، ولا تبغي فاطمة على عليّ.

﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُّ وَ الْمَرْجَانُ﴾ قال: الحسن والحسين النِّك .

[من رأى مثل هؤلاء الأربعة: عليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم؟ لا يحبّهم إلاّ مؤمن، ولا يبغضهم إلاّ كافر، فكونوا مؤمنين بحبّ أهل البيت،

د يحبهم إد مومن، ود يبعضهم إد نافر، فعنونوا مـومنين بـحب اهــل البــيت. ولاتكونوا كفّاراً ببغض أهل البيت، فتلقوا في النار].<sup>(٣)</sup>

[عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عبدالله (٤)، عن سعد (٥) بن عبدالله، عن القاسم بن محمّد، عن سليمان بن داود المنقري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي عبدالله التَّلِي، مثله] (٦).

17\_وقال أيضاً: حدّ ثنا محمّد بن سهل (٧)، عن أحمد بن محمّد، عن (٨) عبدالكريم

۲\_فی نسخة «ب» أبي جعفر اللهِ.

۱ \_ليس له ذكر في رجالنا.

۸\_فی نسختی «ج،م» بن.

٣ ـ عنه البحار: ٩٧/٢٤ ح ١، وج ٩٦/٣٧ ح ٦٣، والبرهان: ٢٣٣/٥ ح ٣، عنه وعن تفسير فرات: ٤٦٠ ح ٥، وما بين المعقوفين من البحار: ٣٧ وظاهر نسخة «ب» راجع ح ١٤.

٤ ــ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٩٤/١١ و ١٩٥ رواية عليّ بن إبراهيم عن محمّد بن عبدالله.

٥ في التفسير سعيد، والصواب ما هنا بقرينة رواية سعد بن عبدالله، عن القاسم بن محمد في معجم رجال الحديث:
 ٨٠/٨ ولم يوجد رواية محمد بن عبدالله عنه، وروى عنه محمد بن أبى عبدالله كما في المعجم: ٨١/٨.

٦ ـ تفسير القمّي: ٣٢٢/٢ الى قوله «والحسين للنِّلاِّي» مع اختلاف وعنه البحار: ٩٥/٣٧ ح ٦١، والبسرهان: ٢٣٣/٥ ح ١، وفي البحار: ٩٨/٢٤ ح ٥، عنه وعن الخصال: ٦٥ ح ٩٦ وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٧ في النسخ: جعفر بن سهل، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة وذكر عن استدراكات تنقيح الرجال عن أمالي
 الصدوق وتأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢/٦ ٧٠ ولعلّ ما في الأمالي غير ما في التأويل.



عن يحيى بن عبدالحميد، عن قيس بن الربيع، عن (١) (أبي) هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري في قوله ﷺ: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْانِ﴾ قال:

علىّ وفاطمة قال: لايبغي هذا على هذه، ولا هذه على هذا.

﴿ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤُلُو وَ الْمَرْجَانُ ﴾ قال: الحسن والحسين صلوات الله عليهم أجمعين. (٢)

17 ـ وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن محمّد بن الصلت (٣)، عن أبي الجارود زياد بن المنذر، عن الضحّاك (٤)، عن ابن عبّاس، في قوله عزّ وجلّ: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْانِ \* بَيْنَهُما بَرْزَخٌ لا يَبْغِيْانِ \* ، قال:

﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ﴾ عليّ وفاطمة عليَكِ ﴿بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِيَانِ﴾ قال: النبيّ تَتَيَلِللهُ ﴿يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُوُ وَ الْمَرْجَانُ﴾ قال: الحسن والحسين عليَكِ (٥)

المان عن أحمد بن سليمان المحمّد] بن محمّد] بن مخلّد الدمّان، عن أحمد بن سليمان عن إبراهيم الأعمش  $(^{(1)})$ ، عن كثير بن هشام  $(^{(1)})$ ، عن الحسن  $(^{(1)})$ ،

١- لم يوجد رواية قيس بن الربيع عن أبي هارون العبدي، وروى عن أبي إسحاق السبيعي في معجم رجال الحديث:
 ٢٠/١٤، وعن غيره في تهذيب الكمال:٥٠٦/١٥.

٣- في نسخ «ب، ج، م» الصلة، ولم يوجد روايته عن أبي الجارود في الرجال، وفي البحار: محمد بن سنان، وذكر في هامش البحار أن في المصدر «محمد بن صلة» ثمّ قال: ولعلّه مصحّف، والظاهر بقرينة أبي الجارود، أنّ الرجل هو محمّد بن سنان الباهلي أبوبكر البصري، المعروف بالعوقي، والعوقة حييّ من الأزد، نزل فيهم، وقد روى محمّد بن سنان عن أبي الجارود في الرجال.

٤ ـ هو ضحّاك بن مزاحم، روى عن ابن عبّاس، كما في معجم رجال الحديث: ١٤٥/٩ و ١٤٦، و تهذيب الكمال:
 ١٧٣/٩ و ٢٥٢/١٠ . ٥ ـ عنه البحار: ٩٧/٢٤ ح ٣، والبرهان: ٢٣٤/٥ ح ٥.

٦- في النسخ: عليّ بن مخلّد، وما أثبتناه كما في تاريخ بغداد: ٦٥/١٢ رقم ٦٤٦١، ومعجم رواة الحديث وثقاته:
 ٢٣٣٨/٤.

٧\_ذكره في تنقيح المقال عن تفسير فرات و تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٤٣٢/١.

٨ ـ ليس له ذكر في رجالنا.

٩\_ في النسخ: كهمش، وليس له ذكر في رجالنا، وفي تفسير فرات: كهمس، وكذلك في تهذيب الكمال: ٢٤/١٥ درم ٥٥٨٧، وج ١٨٤/٩، وعلى ذلك أثبتناه.



عن أبي السليل<sup>(١)</sup>، عن أبي ذريك، في قوله ﷺ: ﴿مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَسْلَتَقِيْانِ-قال: عليّ وفاطمة ﷺ ـيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللَّوْلُؤُ وَ الْمَرْجَانُ﴾ قال: الحسن والحسين عليُّكِ

فمن رأى مثل هؤلاء الأربعة: علىّ وفاطمة والحسن والحسين الكِّلاً؟

لا يحبّهم إلاّ مؤمن ولا يبغضهم إلاّ كافر، فكونوا مـؤمنين بـحبّ أهـل البـيت، ولاتكونوا كفّاراً ببغض أهل البيت فتلقوا في النار. (٢)

١٥-وروي أيضاً عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي بصير، عن (٣)
 أبي عبدالله الله قال: إنّ «المشرقين» رسول الله وأميرالمؤمنين صلوات الله عليهما،

و «المغربين» الحسن والحسين عليم العسن المعربين الحسن الحسن العربين (٤)

٦٦ ـ وقال أبو علي الطبرسي بين الله الله الله الفارسي الله الله وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري: أنّ «البحرين ـ عليّ وفاطمة الله عليه عليه عليه عليه عليه عليه الله الله والمرجان» الحسن والحسين الله الله والمرجان، الحسن والحسين الله الله والمرجان، الحسن والحسين الله الله والمرجان، الحسن والحسين الله والمرجان، الحسن والحسين الله والمرجان، المحسن والحسين الله والمرجان، المحسن والحسين الله والمرجان، المحسن والحسين الله والمرجان، المحسن والحسين الله والمربع والمرجان، المحسن والحسين الله والمربع والمرجان، المحسن والحسين الله والمربع وال

ولا غرو أن يكونا الله السعة فضلهما وكثرة خيرهما، فيان البحر إنّـما يسمّى بحراً لسعته. (٥)

### وقوله تعالى: ﴿سَنَفْرُعُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلانِ ﴾ «٣١»

فمعنى قوله: ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ ﴾ والفراغ من صفة الأجسام الّــتي تــحلّها الأعــراض، والله سبحانه منزّه عن ذلك، وإنّما جاء هنا مجازاً،

١ ـ أبو السليل هو ضريب بن نقير القيسي الجريري، المذكور في تهذيب الكمال: ١٨٤/٩ رقم ٢٩١٧، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٣٠/٧.

٢ ـ عنه البحار: ٩٨/٢٤ - ٤، والبرهان: ٢٣٤/٥ - ٦، تفسير فرات: ٤٦٠ - ٦٠٢.

٣ - في تفسير القمّي: سألت أباعبدالله النّيان بدل «عن أبي عبدالله النّياني».

٤ ـ تفسير القمّي: ٣٢٢/٢ باختلاف اللّفظ، عنه البحار: ٦٩/٢٤ ح٢، والبرهان: ٢٣٣/٥ ح٢، والحديث من نسخة «أ».

٥ ـ مجمع البيان: ٢٠١/٩، عنه البحار: ٩٨/٢٤ وج ٩٧/٣٧، والبرهان: ٢٣٥/٥ ح ٨ و ١٠.



ومعناه: سنقصد قضاء أشغالكم والسؤال عن أحوالكم، ونردّ المظالم وننتصف للمظلوم من الظالم، وذلك يوم القيامة عند حلول الطامّة.

١٨ - ويؤيده: ما رواه أيضاً، عن محمد بن همّام، عن عبدالله بن جعفر الحميري، عن السندي بن محمّد، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليّا عن قول الله عَن ﴿ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيَّهُ التَّقَلانِ ﴾ قال: كتاب الله ونحن. (٣)

19 ـ ويؤيده: ما رواه أيضاً، عن عبدالله بن محمّد بن ناجية (٤)، عن مجاهد بن موسى (٥)، عن ابن مالك (٢)، عن حجام (٧)، عن عطيّة، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال النبي ﷺ: إنّى تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر:

كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتّى يردا عليَّ الحوض.(٨) وإنّما سمّاهما الثقلين لعظم خطرهما وجلالة قدرهما.

١ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٢٤/١٩ و ٢٢٥ روايته عن يعقوب بن شعيب.

٢ و٣ عنه البحار: ٣٢٤/٢٤ - ٣٧ و ٣٨، والبرهان: ٢٣٧/٥ - ١ و ٢.

٤ ـ هو المذكور في تاريخ بغداد: ١٠٤/١٠ رقم ٥٢٢٢، وسير أعلام النبلاء: ١٦٤/١٤ رقم ٩٥، ومعجم رواة
 الحديث وثقاته: ١٩٩٨/٤.

٥ ـ هو مجاهد بن موسى بن فروخ الحافظ الإمام الزاهد أبو على الخوارزمي نـزيل بـغداد المـذكور فـي تـهذيب
 الكمال: ٤٤٤/١٧ رقم ٦٣٧٥، وسير أعلام النبلاء: ١٩٥/١١.

٦ ــلعلّه القاسم بن مالك العزني الكوفي المذكور في تــهذيب الكــمال: ١٨٢/١٥ رقــم ٥٤٠٣ وج ٤٤٤/١٧. روى مجاهد بن موسى عنه ، ولم يوجد روايته عن حجام ، والله العالم .

٧ في نسخة «ج» عن مالك بن حجام، وليس له ذكر في رجالنا. ولم يوجد في ترجمة مجاهد بن موسى وعطية
 في تهذيب الكمال روايته عن عطية ولا رواية مجاهد عنه، والله العالم.

٨ عنه البرهان: ٢٣٧/٥ ح٣ وفي ج ٦٢/١ ح٥، عن تفسير الثعلبي يرفعه إلى أبى سعيد الخدري، ورواه



[وهذه الرواية لايبعد أنّها متواترة وفيها نوع تأييد للتأويل المذكور قبلها في الروايتين، ولذلك أوردناها في هذا المقام وإن لم يتعرّض فيها للآية كما في السابقتين].(١)

## وقوله تعالى: ﴿ فَيَوْمَتِذِ لا يُسْتَلُ عَنْ ذَنَّبِهِ إِنْسٌ وَ لا جَانُّ ﴾ «٣٩»

• ٢- تأويله: رواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه الله قال: حدّثنا محمّد بن عليّ ماجيلويه، بإسناده عن رجاله، عن حنظلة، عن ميسرة، قال: سمعت أبا الحسن الرضائي يقول: والله لايرى منكم في النار اثنان، لا والله ولا واحد.

قال: قلت: فأين ذلك من كتاب الله؟

قال: أمسك عنّي سنة، قال: فإنّي معه ذات يوم في الطواف إذ قال لي: يا ميسرة اليوم أذن لي في جوابك عن مسألة كذا.

فقلت له: ليس فيها «منكم» قال: إنّ أوّل من غيّرها «ابن أروى» وذلك أنّها حجّة عليه وعلى أصحابه، ولو لم يكن فيها «منكم» لسقط عقاب الله عن خلقه، إذ لم يسئل عن ذنبه إنس ولاجانّ، فلمن يعاقب إذاً يوم القيامة؟. (٢)

فمعنى «منكم» أي من الشيعة.

وقوله: «ابن أروى» يعنى: أحد أئمّة الضلال عليهم النكال والوبال.

ابن بطريق في العمدة: ٦٨ ح ٨٦، وتقدّم الحديث ص ١٢٥ في سورة «آل عمران» ح ٣١ عن الطبرسي بإسناده
 إلى أبي سعيد الخدري.

١ \_ما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٢ ف ضائل الشيعة: ٧٦ ح ٤٣، عنه البحار: ٢٧٣/٧ ح ٥٥ وج ٢٨٠٣٨ ح ٢٨، وفي البحار: ٢٧٥/٢٤ ح ٢١. وج ١٤٤/٦٨م ٩١ عن التأويل، وأخرجه في البحار: ٣٥٣/٨م ح وج ٥٦/٩٢ م ٣١ عن تفسير فرات: ٤٦١ ع ٤٠.



## وقوله تعالى: ﴿ يُعْرَفُ الْـمُجْرِمُونَ بِسِيمًاهُمْ فَـيُؤْخَذُ بِالنَّواصي وَ الْأَقْدَامِ ﴾ «٤١»

الله الله الله الله الله الله المفيد المفيد الله المناده عن رجاله، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله الله الله في قوله الله المعرّف المُجْرِمُونَ بِسيمًا هُمْ فَيُوْخَذُ بِالنّواصي وَالْأَقْدَامِ الله الله الله سبحانه يعرفهم، ولكن هذه نزلت في القائم الله هو يعرفهم بسيماهم فيخبطهم بالسيف هو وأصحابه خبطاً. (١)

ما يعرف به سيماهم، أي علاماتهم بأنّهم مجرمون.

### وقوله تعالى: ﴿فيهِنَّ خَيْراتٌ حِسْانٌ ﴾ «٧٠»

الحسين بن الحسين بن عقوب المسيخ محمد بن يعقوب المحسين بن المحسين بن قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الرجل للرجل: جزاك الله خيراً. ما يعني به فقال أبو عبدالله الله الله في الجنّة مخرجه من الكوثر، والكوثر مخرجه من ساق العرش، عليه منازل الأوصياء وشيعتهم، وعلى حافّتي ذلك النهر جواري نابتات، كلّما قلعت واحدة نبتت أخرى (سمّين تلك الجواري باسم ذلك) (١٦) النهر وذلك قوله الله في كتابه: ﴿فيهِنّ خَيْراتٌ حِسانٌ الله فإذا قال الرجل لصاحبه: جزاك الله خيراً، فإنّما يعني بذلك تلك المنازل الّتي أعدّها الله الله الصفوته وخيرته من خلقه. (١٦)

١ \_أخرجه في البحار: ٥٨/٥١ ح ٥٤، وإثبات الهداة: ٨٢/٧ ح ٥١٥، عن غيبة التعماني: ٣٤٨ ح ٣٩، وفي البرهان: ٢٤١/٥ ح ٥، عن الشيخ المفيد محمّد بن إبراهيم النعماني، لامحمّد بن محمّد بن النعمان.

٢ ـ في المصدر بدل ما بين القوسين «سمّي بذلك»، قال في مرآة العقول: ١٦٦/٢٦ كذا في أكثر النسخ والظاهر
 سمّين ويمكن أن يقرأ على البناء للمعلوم، أي سمّاهنّ الله بها في قوله «خيرات» ويحتمل أن يكون المشار إليه
 النابت، أي سمّى النهر باسم ذلك النابت أي الجواري، لأنّ الله سمّاهنّ خيرات.

٣\_الكافي: ٢٣٠/٨ ح٢٩٨، عنه البحار: ١٦٢/٨ ح ١٠١ والبرهان: ٢٤٧/٥ ح٣، وأخرجه في البـحار: ١٣٩/٧٥ ح٣، ونور الثقلين: ٣٣٢/٨ ح ٩، عن معاني الأخبار: ١٨٢ ح ١.



٣٣ ـ وروى أيضاً بإسناده عن الحلبي، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عزّوجل ﴿ فَيَهِنَّ خَيْرًاتٌ حِسَانٌ ﴾ قال: هن صوالح المؤمنات العارفات.

قال: قلت: ﴿حُورٌ مَقْصُورُاتٌ فِي الْخِيامِ﴾ قال: الحور هـنّ البيض المضمومات المخدّرات في خيام الدرّ والياقوت والمرجان، لكلّ خيمة أربعة أبواب، على كـلّ باب سبعون [كاعباً] حجّاباً لهنّ، ويأتيهنّ في كلّ يوم كرامة من الله عزّ ذكره، ليبشّر الله عزّ وجلّ بهنّ المؤمنين. (١)



#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

موله تعالى: ﴿ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ \* «١٠١٠»

تأويله: ورد من طريق العامّة والخاصّة: فأمّا العامّة فهو:

١-ما رواه أبو نعيم الحافظ، عن رجاله، مرفوعاً إلى ابن عبّاس الله: قال:

إنّ سابق هذه الأمّة عليّ بن أبي طالب الله اله المنافئ ومن كان إلى الإسلام أسبق كان أولى بنبيّه السابق إليه، وأحرى بخصائص المثنىٰ عليه.

#### وأمّا ما ورد عن الخاصّة فهو:

٢ ـ مارواه محمّد بن العبُّاس الله عن أحمد بن محمّد الكاتب، عن حميد بن

۱ ــ الكافي: ١٥٦/٨ ح١٤٧، عنه البحار: ١٦١/٨ ح١٠٠، والبرهان: ٢٤٧/٥ ح٢، ونــور الشقلين: ٢٢٦/٧ ح٧٨ (قطعة).

٢ \_عنه البحار: ٣٣٢/٣٥ ح ٤، والبرهان: ٢٥٧/٥ ح ١٥، وأخرجه في البحار: ٢٢٥/٣٨ ح ٢٥، عن تفسير فرات: ٤٦٣ م ١، غاية المرام: ١٥٢/٤ م ٥.



الربيع، عن حسين بن الحسن الأشقر، عن سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح (١)، عن مجاهد (٢)، عن ابن عبّاس، قال: سبّق الناس ثلاثة:

يوشع صاحب موسى إلى موسى، وصاحب ياسين إلى عيسى، وعلي بن أبى طالب إلى النبي صلوات الله عليهم أجمعين. (٢)

٣-وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن عليّ المقري (٤)، عن أبي بكر محمّد بن إبراهيم الجواني (٥)، عن محمّد بن عمرو الكوفي (٦)، عن حسين الأشقر، عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عبّاس، قال: السبّاق ثلاثة:

حزقيل مؤمن آل فرعون إلى موسى، وحبيب صاحب ياسين إلى عيسى، وعلى بن أبى طالب إلى محمّد، هو أفضلهم (٧) صارات الله عليهم أجمعين.

۱ ــالظاهر أنّه عبدالله بن أبي نجيح يسار الثقفي المكّي، روى عنه سفيان بن عيينة، ولكن لم يوجد روايته عن عامر في تهذيب الكمال: ٥٨٤/١٠ رقم ٣٥٩٥.

٢ - في النسخ: عامر، وقد روى عامر بن شراحيل الشعبي وأبوالطفيل عامر بن واثلة عن ابن عبّاس، ولم يموجد رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر المكّي عن ابن عبّاس كما في تهذيب الكمال: ٢٥٣/١٠ و ٥٨٤، وج ٤٤٢\_٤٤٠، وذكر في هامش تهذيب الكمال: ٤٤٢\_٤٤٠) عن ابن حجر هذا الحديث مقتضباً جدّاً برواية الحسين الأشقر، عن ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، وعلى ذلك أثبتناه.

٣-عنه البحار: ٣٣٣/٣٥ ح ٥، والبرهان: ٢٥٦/٥ ح ١٠، وأخرجه في إحقاق الحقّ: ٥٨٨/٥، وغاية المرام: ١٥٢/٤ ح ٧ وج ١٥٧/٥ ح ٢٣، عن مناقب الخوارزمي: ٥٥ ح ٢٠، بإسناده عن حسين الأشقر مع اختلاف، ورواه في كشف الغمّة: ٨٣/١ مناقب ابن المغازلي: ٣٢٠ ح ٣٦٥، شواهد التنزيل: ٢١٣/٢ ح ٩٢٤ وما بعده.

٤ ـ في نسخة «أ» المنقري، وفي البرهان: عليّ بن الحسين بن عليّ المقري، وليس لهما ذكر في رجالنا.

٥ ـ في نسخة «م» الجوابي، وليس له ذكر في رجالنا.

٦- ليس له بهذا العنوان ذكر في رجالنا، وقد روى محمد بن عمرو بن حمّاد الأزدي الخشّاب عن الحسين بن الحسن الأشقر في تهذيب الكمال: ٤٦٠/٤، ولم يعلم انطباقه على هذا، وجاء في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣١٥٥/٦ و ٣١٥٥ محمد بن عمرو بن مهاجر الحضرمي الكوفي ومحمد بن عمرو الراشدي كوفي من أصحاب الصادق على الظاهر، والله العالم.

٧\_عنه البحار: ٧/٢٤ - ٢١، والبرهان: ٢٥٦/٥ - ١١.



﴿ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ﴾ قال:

﴿ وَ السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ \* فقال: نطق الله بهذا يوم ذرأ الخلق في الميثاق، قبل أن يخلق الخلق بألفي عام. فقلت: فسّر لي ذلك. فقال:

إنّ الله ﷺ لمّا أراد أن يخلق الخلق، خلقهم من طين، ورفع لهم ناراً وقال: ادخلوها، فكان أوّل من دخلها محمّد وأميرالمؤمنين والحسن والحسين وتسعة من الأئمّة الله إمام بعد إمام (ثمّ) أتبعهم بشيعتهم، فهم والله السابقون. (٣)

٦-وفي أمالي الشيخ<sup>(1)</sup>، عن ابن عبّاس، قال: سألت رسول الله عَلَيْ عن قول الله عَلَيْ عن قول الله عَلَى السُّابِقُونَ السُّابِقُونَ \* أُولٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ \* فقال: قال لى جبرئيل:

ذاك عليّ وشيعته هم السابقون إلى الجنّة، المقرّبون من الله بكرامته لهم. <sup>(٥)</sup>

١ ـ عنه البحار: ٨/٢٤ ح ٢٢ وفيه: الحسن بن عليّ، عن أبيه عليًّا، والبسرهان: ٢٥٦/٥ ح ١٢، أمالي الشيخ: ٥٦٣ ضمن - ١١٧٤.

٢ ـ في نسخة «أ»، عن الصدوق بدل «قال: أخبرنا عليّ بن الحسين» والشيخ المفيد لا يروي عن عليّ بن الحسين، بل يروي عن ابنه محمّد بن عليّ كما في معجم رجال الحديث: ٣٢١/١٦ وج٢١٠/١٧ وغيرهما.

٣-عنه البحار: ٣٣٣/٣٥ ح٦، ورواه النعماني في غيبته: ٩١ ح ٢٠، وعنه مختصر البصائر: ٤٢٧ ح ٦٨، والبحار:
 ١/٣٦ - ٤ ح ١١، والبرهان: ٢٥٥/٥ ح ٨، ولم نجده في كتب المفيد، فالظاهر أنَّ المراد من الصفيد محمد بسن إبراهيم النعماني، لا محمد بن محمد بن النعمان.

٤ ـ في نسخة «أ» والصدوق في أماليه، والظاهر أنّه اشتباه، إذ لم نجده في أماليه.

ه ـ عنه البحار: ٤/٢٤ ح ١٣، أمالي الطوسي: ٧٧ ح ١٦، عنه البحار: ٣٣٢/٣٥ ح ١، والبرهان: ٢٥٢/٥ ح ٤، وفسي البحار: ٢٠/٦٨ ح ٣٣، عنه وعن أمالي المفيد: ٢٩٨ ح ٧، ورواه في بشارة المصطفى: ٢٥ ح ٨ و ١٤٥٥ ح ٩٨.



### وقوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ «١٤م١٣»

٧\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا محمّد بن جرير (١١)، عن أحمد بن يحيى (٢)، عن الحسين، عن محمّد بن الفرات (٢)، عن جعفر بن محمّد الله الله عن عن محمّد بن الفرات (٢)، عن جعفر بن محمّد الله عن قوله الله عن الأوّلينَ ﴿ وَ قَلِيلٌ مِنَ الْآخِرينَ ﴾ قال:

﴿ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِيـنَ﴾ ابن آدم الَّذي قتله أخوه، ومؤمن آل فرعون، وحبيب النجّار صاحب ياسين ﴿وَقَليلٌ مِنَ الْآخِرينَ﴾ عليّ بن أبي طالب لللِّهِ.(٤)

وقوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ «٣٩ر٤»

٨- تأويله: قال محمد بن العبّاس الله عن الحسن (٥) بن عليّ التميمي، عن سليمان بن داود الصير في (٢)، عن أسباط، عن أبي سعيد المدائني، قال:

سألت أبا عبدالله اللَّهِ عن قول الله عَلَا: ﴿ ثُلَّةً مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَ ثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ قال:

١ ـ الظاهر أنّه محمّد بن جرير الطبري العامّي، صاحب التفسير والتاريخ، ولم يوجد روايته عن أحمد بن يحيى فيما
 لدينا من كتب التراجم.

٢-الظاهر أنّ هذا أحمد بن يحيى بن زكريّا الأودي أبوجعفر الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٢٨٩/١ رقم
 ١٢١ بقرينة روايته عن الحسن بن الحسين العرني، ولم يوجد فيه رواية محمّد بن جرير عنه.

٣-الظاهر أنّه محمّد بن الفرات التميمي الجرمي أبوعليّ الكوفي المذكور في تـهذيب الكـمال: ١٤٤/١٧ رقـم
 ٦١٢٩، ومعجم رجال الحديث: ١٢٦/١٧ و ١٢٩، ولم يوجد رواية الحسن بن الحسين فيهما عنه، والله العالم.

٤ عنه البحار: ٣٣٣/٣٥ ح٧، والبرهان: ٢٥٧/٥ ح١، وأخرجه في البحار: ٢٢٥/٣٨ ح٢٦، عن تنفسير فنرات:
 ٤٦٥ ح٢.

٥ ـ في نسختي «أ. ج» الحسين، وليس له ذكر في الأُصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٤٥/٢.

٦-ليس له ذكر في رجالنا، وذكره النمازي بعنوان سليمان بن داود الصرمي كما في معجم رواة الحديث و ثـقاته:
 ١٥٦١/٣، وجاء في تفسير القمّي: الحسن بن عليّ، عن أسباط، عن سالم بيّاع الزطّي، قال: سمعت أبا سـعيد المدائني، والله العالم.



﴿ ثُلَّةً مِنَ الْأَوَّلِينَ ﴾ حزقيل مؤمن آل فرعون ﴿ ثُلَّةً مِنَ الْآخِرِينَ ﴾ علىّ بن أبي طالب اللهِ (١١)

ومعنى الثلّة الجماعة، وإنّما ذكر الواحد بمعنى الجمع تفخيماً لشأنه، وإجــلالاً لقدره، كما قال سبحانه: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً﴾ (٢) والأُمّة الجماعة،

وهذا كثير في القرآن المجيد وغيره.

وقوله تعالى: ﴿ فَلَوْ لَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ۞ وَ أَنْتُمْ حَينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۞ وَ وَأَنْتُمْ حَينَئِذٍ تَنْظُرُونَ ۞ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَ لَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ﴾ «٨٣ـ٥٥»

٩-جاء في تأويل أهل البيت الباطن، في حديث أحمد بن إبراهيم، عنهم الملكي ووَتَعجُعلُونَ رِزْقَكُمْ -أي شكركم النعمة التي رزقكم الله وما من عليكم بمحمد وآل محمد - أَنكُمْ تُكذّبُونَ -بوصيّه - فَلَوْ لا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ \* وَ أَنْتُمْ حينَذِذٍ تَنْظُرُونَ - إلى وصيّه أميرالمؤمنين، يبشر وليّه بالجنّة وعدة، بالنار - و نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ - يعني (أقرب) إلى أميرالمؤمنين منكم - وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ ﴾ أي لا تعرفون. (٣)

١-ويؤيد هذا التأويل: ماجاء في تأويل الإمام أبي محمد العسكري الله:
 قال فقيل له: يابن رسول الله ففي القبر نعيم وعـذاب؟ قـال: إي والّـذي بـعث

محمداً عَيْنَ اللّه اللّه الله الله وجعله زكتاً هادياً مهديّاً، وجعل أخاه عليّاً بالعهد وفيّاً، وبالحق مليّاً، ولدى الله مرضيّاً، وإلى الجهاد سابقاً، ولله في أحواله موافقاً، وللمكارم حائزاً، وبنصر الله له على أعدائه فائزاً، وللعلوم حاوياً، ولأولياء الله موالياً، ولأعدائه مناوياً، وبالخيرات ناهضاً، وللقبائح رافضاً، وللشيطان مخزياً، وللفسقة المردة

مغضباً، ولمحمّد ﷺ نفساً، وبين يديه لدى المكاره ترساً وجُنّة، آمـنت بــه (أنــا،

١ ـ عنه البحار: ٣٣٣/٣٥ ح ٨، والبرهان: ١٦٨/٥ ح ٢، تفسير القتي: ٣٢٦/٢. ٢ ـ سورة النحل: ١٢٠. ٣ ـ عنه البحار: ٦٦/٢٤ ح ٥٣، وج ١٥٩/٢٧ ح ٨، والبرهان: ٢٧٣/٥ ح ٣.



وأخي) علي بن أبي طالب على عبد ربّ الأرباب، المفضّل على أولي الألباب، الحاوي لعلوم الكتاب، بعد محمّد على الله الحاوي لعلوم الكتاب، زين من يوافي يوم القيامة عرصات الحساب، بعد محمّد على الكريم العزيز الوهّاب،

إنّ في القبر نعيماً يوفّر الله به حظوظ أوليائه، وإنّ في القبر عذاباً يشدّد الله به على أعدائه، إنّ المؤمن الموالي لمحمّد وآله الطيّبين، المتّخذ لعليّ بعد محمّد عَلَيْ إلله إمامه الذي يحتذي مثاله، وسيّده الذي يصدّق أقواله ويصوّب أفعاله ويطيعه بطاعة من يندبه من أطائب ذريّته لأمور الدين وسياسته، إذا حضره من أمر الله ما لايرد، ونزل به من قضائه ما لا يُصدّ، وحضره ملك الموت وأعوانه،

وجد عند رأسه محمّداً ﷺ رسول الله [سيّد النبيّين] من جانب ومن جانب آخر عليّاً سيّد الوصيّين، وعند رجليه من جانب الحسن الله سبط سيّد النبيّين، ومن جانب آخر [الحسين الله عليه] سيّد الشهداء أجمعين، وحواليه بعدهم خيار خواصّهم ومحبّيهم، الّذين هم سادة هذه الأمّة بعد ساداتهم من آل محمّد.

فينظر إليهم العليل المؤمن فيخاطبهم، بحيث يحجب الله صوته عن آذان حاضريه، كما يحجب رؤيتنا أهل البيت (و) رؤية خواصنا عن عيونهم، ليكون إيمانهم بذلك أعظم ثواباً، لشدة المحنة عليهم فيه،

فيقول المؤمن: بأبي أنت وأميّ يا رسول ربّ العزّة، بأبي أنت وأمّي يـا وصيّ رسول [ربّ] الرحمة، بأبي أنتما وأمّي يا شـبلي مـحمّد وضـرغاميه، ويـا ولديـه وسبطيه، ويا سيّدي شباب أهل الجنّة المقرّبين من الرحمة والرضوان،

مرحباً بكم [معاشر] خيار أصحاب محمّد وعليّ وولديهما، ما كان أعظم شوقي إليكم، و[ما] أشدّ سروري الآن بلقائكم!

يا رسول الله، هذا ملك الموت قد حضرني، ولا أشكّ في جلالتي فسي صدره لمكانك ومكان أخيك منّي، فيقول (رسول الله ﷺ: كذلك هو.



ثمّ يقبل رسول الله ﷺ على ملك الموت، فيقول:) يــا مــلك المــوت، اســـتوص بوصيّة الله في الإحسان إلى مولانا وخادمنا ومحبّنا ومؤثرنا.

فيقول ملك الموت: يا رسول الله، مره أن ينظر الى ما قد أعد [الله] له في الجنان. فيقول له رسول الله على الله العلوق فينظر إلى ما لا تحيط به الألباب، ولا يأتي عليه العدد والحساب. فيقول ملك الموت: كيف لا أرفق بمن ذلك ثوابه، وهذا محمد وعترته زوّاره؟! يا رسول الله، لو لا أنّ الله جعل الموت عقبة لا يصل إلى تلك الجنان إلا من قطعها لما تناولت روحه، ولكن لخادمك ومحبّك هذا أسوة بك، وبسائر أنبياء الله ورسله وأوليائه الذين أذيقوا الموت بحكم الله تعالى.

ثمّ يقول محمد عَيْنَ الله الموت، هاك أخانا قد سلّمناه إليك، فاستوص به خيراً. ثمّ يرتفع هو ومن معه إلى ربض الجنان وقد كشف [عن] الغطاء والحجاب لعين ذلك المؤمن العليل، فيراهم المؤمن هناك بعد ما كانوا حول فراشه.

فيقول: يا ملك الموت، الوحى الوحى (١)، تناول روحي ولاتلبثني ههنا، فلا صبر لي عن محمّد وعترته، وألحقني بهم، فعند ذلك يتناول ملك الموت روحه، فيسلّها كما يسلّ الشعرة من الدقيق، وإن كنتم ترون أنّه في شدّة، فليس في شدّة، بل هو في رخاء ولذّة، فإذا أدخل قبره وجد جماعتنا هناك.

٢\_أي فلنتذلّل ولنتخشّع.

١ \_كلمة تقال في الإستعجال والمعنى: البدار، البدار.



من ملائكته بعدهم، لما سألناه، ولكن أمر الله لابدّ من امتثاله. ثمّ يسألانه فيقولان: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟ وما قبلتك؟ ومن إخوانك؟ فيقول:

الله ربّي (والإسلام ديني) (١) ومحمّد نبيّي، وعليّ وصي محمّد إمامي، والكعبة قبلتي، والمؤمنون الموالون لمحمّد وعليّ [وآلهما] وأوليائهما والمعادون لأعدائهما إخواني، وأشهد أن لا إله إلاّ الله وحده لاشريك له، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله، وأنّ أخاه عليّاً وليّ الله، وأنّ من نصبهم للإمامة من أطايب عترته وخيار ذرّيّـته خلفاء الأمّة وولاة الحقّ والقوّامون بالعدل.

فيقولان: على هذا حييت، وعلى هذا متّ، وعلى هذا تبعث إن شاء الله تـعالى وتكون مع من تتولاّه في دار كرامة الله ومستقرّ رحمته.

قال رسول الله ﷺ: وإن كان لأوليائنا معادياً ولأعدائنا موالياً ولأضدادنا بألقابنا ملقباً فإذا جاءه ملك الموت لنزع روحه مثل الله ﷺ لذلك الفاجر سادته الدين اتّخذهم أرباباً من دون الله، عليهم من أنواع العذاب ما يكاد نظره إليهم يهلكه ولا يزال يصل إليه من حرّ عذابهم ما لا طاقة له به.

فيقول له ملك الموت: يا أيّها الفاجر الكافر تركت أولياء الله تعالى إلى أعدائه، فاليوم لا يغنون عنك شيئاً، ولا تجد إلى مناص سبيلاً.

فيرد عليه من العذاب ما لو قسّم أدناه على أهل الدنيا لأهلكهم.

ثمّ إذا أدلي في قبره رأى باباً من الجنّة مفتوحاً إلى قبره يرى منه خيراتها فيقول له منكر ونكير: أنظر الى ما حرمته من (تلك) الخيرات.

ثمّ يفتح له في قبره باب من النار يدخل عليه منه [من] عذابها فيقول: يــا ربّ لاتُقم الساعة، يا ربّ لاتُقم الساعة.(٢)

١ ـ ليس في المصدر والمحتضر ومدينة المعاجز.



11-ويعضده ما رواه الأصبغ بن نباتة الله قال: دخل الحارث الهمداني على أميرالمؤمنين الله في نفر من الشيعة وكنت معه فيمن دخل، فجعل الحارث يتأود في مشيته، ويخبط الأرض بمحجنه وكان مريضاً.

فأقبل عليه أميرالمؤمنين الله وكانت له منه منزلة، فقال: كيف تجدك يا حارث؟ قال: نال الدهر منّي يا أميرالمؤمنين، وزادني \_ أواراً وغليلاً(١) \_ اختصام أصحابك ببابك. قال: فيم؟ قال: في شأنك والبليّة من قبلك، فمن مفرّط غال، ومبغض قال، ومن متردّد مرتاب، فلا يدري أيقدم أم يحجم؟!

قال: فحسبك يا أخا همدان، ألا إنّ خير شيعتي النمط الأوسط، إليهم يـرجـع الغالي، وبهم يلحق التالي، قال: لو كشفت ـ فداك أبي وأُمّي ـ الريـن عـن قـلوبنا وجعلتنا في ذلك على بصيرة من أمرنا؟

قال: قَدْكَ (٢) فإنّك امرؤ ملبوس عليك، إنّ دين الله لا يعرف بالرجال، بل بآية الحقّ (والآية: العلامة)، فاعرف الحقّ تعرف أهله.

يا حار، إنّ الحقّ أحسن الحديث، والصادع به مجاهد، وبالحقّ أخبرك، فارعني سمعك، ثمّ خبّر به من كانت له خصاصة من أصحابك.

ألا إنّي عبدالله وأخو رسوله، وصدّيقه الأوّل، صدّقته وآدم بين الروح والجسد، ثمّ إنّي صدّيقه الأوّل في أمّتكم حقّاً، فنحن الأوّلون ونحن الآخرون، ألا وأنا خاصّته يا حار وخالصته وصفوته ووصيّه ووليّه وصاحب نجواه وسرّه، أوتيت فهم الكتاب وفصل الخطاب وعلم القرون والأسباب، واستودعت ألف مفتاح، يفتح كلّ مفتاح ألف باب، يفضي كلّ باب إلى ألف ألف عهد، وأيّدت أو قال: أمددت بليلة القدر نفلاً، وإنّ ذلك ليجري لي ولمن استحفظ من ذرّيتي ما جرى اللّيل والنهار، حتّى يرث الله وإنّ ذلك ليجري لي ولمن استحفظ من ذرّيتي ما جرى اللّيل والنهار، حتّى يرث الله

١ ـ «أدواء وعللاً»، خ.

٢ ـ قَدْكَ أي حسبك، لسان العرب: ٣٤٧/٣، وفي نسخة «فذكّر».



الأرض ومن عليها. وأبشرك يا حار، ليعرفني \_ والذي فلق الحبّة وبرأ النسمة \_ وليّي وعدوّي في مواطن شتّى، ليعرفني عند الممات، وعند الصراط، وعند المقاسمة. قال: وما المقاسمة؟ قال: مقاسمة النار أقاسمها [قسمة] صحاحاً، أقول: هذا وليّى [فاتركيه]، وهذا عدوّي [فخذيه].

ثمّ أخذ أميرالمؤمنين الله بيد الحارث وقال: يا حارث، أخذت بيدك كما أخمذ بيدي رسول الله عَيَالِيُهُ، فقال لي وقد اشتكيت إليه حسد قريش والمنافقين [لي]:

[إنّه] إذا كان يوم القيامة أخذت بحجزة من ذي العرش تعالى، وأخذت [أنت] يا عليّ بحجزتي وأخذت ذرّيّتك بحجزتك، وأخذت شيعتكم بحجزتكم،

فماذا يصنع الله بنبيّه؟ وما ذا يصنع نبيّه بوصيّه؟ وما ذا يصنع وصيّه بأهل بـيته وشيعتهم؟ خذها إليك يا حار قصيرة من طويلة، أنت مـع مـن أحـببت، ولك مـا اكتسبت، قالها ثلاثاً. فقال الحارث، وقام يجرّ رداءه جذلاً: ما أبالي وربّي بعد هذا متى (۱) لقيت الموت أو لقيني. (۲)

وقوله تعالى: ﴿ فَأَمُّنَا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَ رَيْحُانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ \* وَأَمُّنا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمينِ \* فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمينِ \* وَأَمُّنا إِنْ كَانَ مِنْ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَتَزُلٌ مِنْ حَميمٍ \* وَ تَصْلِيَةُ وَأَمُّنا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَتَزُلٌ مِنْ حَميمٍ \* وَ تَصْلِيَةُ جَحيم \* إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقينِ \* فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ \* (٨٨-٩٦)

معناه: أنّ المحتضر يكون على حالات ثلاث: فالأولى: أن يكون من المقرّبين، والثانية: من أصحاب اليمين، والثالثة: من المكذّبين،

۱\_«أ» خ.

٢ ـ عنه البحار: ١٥٩/٢٧ ح ٩، وج ١٧٨/٦ ح ٧، عن أمالي الشيخ: ١٦٥ ح ٥، وأمالي المفيد: ٣ ح ٣، وفي البحار:
 ١٢٠/٦٨ ح ٩٤، عنهما وعن بشارة المصطفى: ٢١ ح ٤، وفي ج ٢٣٩/٣٩ ح ٢٨، ومدينة المعاجز: ١١٦/٣ ح ٧٨٢ عن أمالي الطوسى، ورواه في المحتضر: ٢٦ ح ٧٨، عن كشف الغمّة: ١١١/١٤.



فالأُولى والأخيرة يأتي تأويلهما، وأمّا الثانية: وهي أصحاب اليمين، وهم الّذين يعطون كتبهم بأيمانهم، ويؤخذ بهم ذات اليمين.

۱۲ ـ وأمّا تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن العبّاس، عن (۱) جعفر بن محمّد، عن موسى بن زیاد (۲)، عن عنبسة العابد، عن جابر بن یزید، عن أبي جعفر الله، في قوله الله: ﴿ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحاب الْیَمین ﴾ قال: هم الشیعة،

قال الله سبحانه لنبيّه: ﴿ فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمينِ ﴾ .

يعني أنَّك تسلم منهم، لا يقتلون ولدك. (٣)

17-وقال أيضاً: حدّ ثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن محمّد ابن عمران عن عن محمّد ابن عمران عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر النّيلاء في قوله عزّوجلّ: ﴿وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمين \* فَسَلامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمين \*

قال أبو جعفر لليُّلاِ: هم شيعتنا ومحبّونا.(٥)

١٤ - ويؤيد هذا التأويل: ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي بيني، بإسناده عن رجاله، عن أبي محمد الفضل بن شاذان النيسابوري، مرفوعاً إلى أبي جعفر النيلا، قال:

إنّ الله عزّوجلّ يقول: ما توجّه إليّ أحد من خلقي أحبّ إليَّ مـن داع دعــاني يسأل بحقّ محمّد وأهل بيته، وإنّ الكلمات الّتي تلقّاها آدم من ربّه، قال:

اللَّهمَّ أنت وليِّي (في) نعمتي، والقادر على طلبتي، وقد تعلم حاجتي،

١ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٦٨/١٢، وسير أعلام النبلاء: ٤٣٠/١٤ رقم ٢٣٦ رواية عليّ بن العبّاس بن
 الوليد البجلي المقانعي الكوفي عن جعفر بن محمّد، والله العالم.

٢ ــذكر الشيخ والبرقي موسى بن زياد في رجالهما في أصحاب البـاقر والصـادق المُثَلِّكُ، كـما فـي مـعجم رجـال الحديث: ٤١/٩، وليس له رواية، ولا يعلم انطباقه على هذا، فتأمّل.

٣ ـ عنه البحار: ١/٢٤ ح ١، وج ٥٣/٦٨ ح ٩٤، والبرهان: ٥٧٦٧ ح٧.

٤ محمّد بن عمران لا يعرف من هو، ولم يوجد في ترجمة عاصم بن حميد في معجم رجال الحديث روايته عنه.

٥-عنه البحار: ١/٢٤ ح٢ وج ٥٣/٦٨ ملحق ح ٩٤، والبرهان: ٥٧٦/٥ ح٨.



فأسألك بحق محمّد وآل محمّد إلاّ ما رحمتني وغفرت زلّتي.

فأوحى الله إليه: يا آدم، أنا وليّ نعمتك، والقادر على طلبتك، وقد علمت حاجتك فكيف سألتنى بحقّ هؤلاء؟

فقال: يا ربّ، إنّك لمّا نفخت فيّ الروح رفعت رأسي إلى عرشك، فاذا حوله مكتوب: «لا إله إلاّ الله محمّد رسول الله» فعلمت أنّه أكرم خلقك عليك، ثمّ عرضت على الأسماء، فكان ممّن مرّ بى من أصحاب اليمين آل محمّد وأشياعهم،

فعلمت أنّهم أقرب خلقك إليك، قال: صدقت يا آدم.(١١)

المعنى ما ذكره الشيخ في أماليه: عن جابر، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن جده الله الله عن أبيه، عن الله الله الله عنه الله الله عنه عنه الله عنه عنه الله ع

قال: ومحمّد رسولي؟ قالوا: بلى. قال: وعليّ بن أبي طالب وصيّي؟ فأبى الخلق كلّهم جميعاً إلاّ استكباراً وعتوّاً من ولايتك إلاّ نفر قليل، وهم أقلّ القليل، وهم أصحاب اليمين. (٢)

17 ـ وأمّا تأويل الآية الأولى، فهو: ما رواه محمّد بن العبّاس الله قال: حدّ ثنا عبد العزيز بن يحيى، عن محمّد بن (٣) عبد الرحمان بن الفضل، عن جعفر بن الحسين (٤) عن أبيه، عن محمّد بن زيد (٥)، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر النّا عن قوله

١ \_عنه البحار: ١/٢٤ ح٣.

٢ \_أمالي الطوسي: ٢٣٢ ح ٤، وعنه البحار: ٢/٢٤ ح ٤، وج٢٧٢/٢٦ ح ١٢، والجواهـ السنيّة: ٢٨٨، والبـرهان:
 ٢٧٤/٥ ح ١، ورواه في بشارة المصطفى: ١٩١ ح ٥ بإسناده عن الشيخ الطوسي.

٣-في نسخة «م» عن، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وشقاته:
 ٣٠٢١/٥، وجاء في شواهد التنزيل: ٢٥/١٤ ح ٥٨١، محمّد بن عبدالله بن الفضل، وجعل عبدالرحمان نسخة،
 وليس له ذكر في رجالنا.

٥ ـ في البحار: ١٥٣/٧ محمّد بن زيد بن عليّ، وهو المذكور في معجم رجال الحديث: ٩٦/١٦، وتــاريخ بــغداد: ٢٨٨/٥ رقم ٢٧٨٨، روى عن أبيه، عن آبائه اللجيّا .



عزّوجلّ: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّينَ \* فَرَوْحٌ وَ رَيْحَانٌ وَ جَنَّةُ نَعِيمٍ \* فقال: هذا (في) أميرالمؤمنين والأئمّة من بعده، صلوات الشعليم أجمعين. (١)

نزلت هاتان الآيتان في أهل ولايتنا وأهل عداوتنا: ﴿فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ \* فَرَوْحٌ وَ رَيْحُانٌ ـ يعني في الآخرة.

﴿ وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ \* فَنَزُلٌ مِنْ حَميمٍ \_ يعني في قبره \_ وَ تَصْلِيَةُ جَحيمٍ \* يعنى في الآخرة. (٢)

۱۸ - وممًا جاء في تأويل الآيات الثلاث، مارواه محمّد بن العبّاس الله عن الحسين ابن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن فضيل، عن محمّد بن عمران (۳)، قال: قلت لأبى جعفر عليه:

﴿فَأَمُّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرِّبِينَ ﴾ قال: ذاك من كانت له منزلة عند الإمام.

قلت: ﴿وَ أَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمينِ﴾ قال: ذاك من وصف بهذا الأمر.

قلت: ﴿ وَ أَمُّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ﴾ قال: الجاحدين للإمام عليه وعلى آبانه وأبنانه أفضل التحيّة والسلام. (٤)

١ \_عنه البحار: ٤/٢٤ - ١٤ والبرهان: ٢٧٦/٥ - ٩.

٢ ــ أمالي الصدوق: ٥٦١ م ١١، عنه البحار: ٩/٦٨ ح ٦، والبرهان: ٢٧٥/٥ ح ٣، ورواه في بشارة المصطفى: ٣٠٩ ح ١٠. وروضة الواعظين: ٣٢٣.

٣- في نسخ «ب، ج، م» محمّد بن حمران ولم نجد روايته وكذا رواية محمّد بن عـمران، عـن أبـي جـعفر 學، ولا رواية محمّد بن الفضيل عنه، نعم عدّ البرقي محمّد بن عمران من أصحاب الباقر ﷺ، وهو محمّد بـن عـمران، مولى أبي جعفر ﷺ. ٤- ٢٧٦/٥ - ١٠.



#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَ الْآخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيمٌ » «٣»

جاء في الآثار: أنّ الشمس كلّمت أميرالمؤمنين الله ونادته بهذه الكلمات الأربع، وأنّ النبيّ ﷺ فسّرها له:

العمن ذلك ما رواه محمد بن العبّاس الله عن محمد بن سهل العطّار، عن أحمد ابن محمّد، عن أبي زرعة عبيد الله بن عبدالكريم (١)، عن قبيصة بن عقبة، عن سفيان ابن سعيد (١)، عن جابر بن عبدالله، قال:

لقيت عمّاراً في بعض سكك المدينة، فسألته عن النبيّ عَيَّا الله فأخبر أنه في مسجده في ملأ من قومه، وأنه لمّا صلّى الغداة أقبل علينا، فبينا نحن كذلك وقد بزغت الشمس، إذ أقبل عليّ بن أبي طالب الله النبيّ عَيَّا فقبّل [ما] بين عينيه وأجلسه إلى جنبه حتّى مسّت ركبتاه ركبتيه ثمّ قال: يا عليّ قم للشمس فكلّمها، فإنّها تكلّمك، فقام أهل المسجد وقالوا: أترى عين الشمس تكلّم عليّاً؟ وقال بعض: لا يزال يرفع خسيسة ابن عمّه وينوّه باسمه!

١ ـ في نسخة «ج» أبي زرعة عن عبدالكريم، وهو مصحّف، راجع تهذيب الكمال: ٢٢٣/١٢ رقـم ٤٣٤٤، وسـير أعلام النبلاء: ٦٥/١٣.

٢ ـ في النسخ: سفيان بن يحيى، وهو الذي ذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣ ـ ١٥٢٧، مصحّف والصواب فيه سفيان بن سعيد كما في مدينة المعاجز: ١١٥/١ ح ١٣٤، روى عنه قبيصة بن عقبة كما في تهذيب الكمال: ٣٥٣/٧ رقم ٣٢٨٩ وج ٢١٥/١، وهو لا يروي عن جابر بن عبدالله، بل يروي عن جابر بن يزيد الجعفى، فالظاهر سقوط الواسطة بينهما، والله العالم.



إذ خرج على الله فقال للشمس: كيف أصبحت يا خلق الله؟

فقالت: بخير يا أخا رسول الله، يا أوّل، يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا من هو بكلّ شيء عليم. فرجع على الله النبي ﷺ، فتبسّم النبي ﷺ فقال:

يا على، تخبرني أو أُخبرك؟ فقال: منك أحسن يا رسول الله.

فقال النبيّ ﷺ؛ أمّا قولها لك: يا أوّل، فأنت أوّل من آمن بالله، وقولها: يا آخر، فأنت آخر من يعاينني على مغسلي، وقولها: يا ظاهر، فأنت آخر من يظهر على مخزون سرّي، وقولها: يا باطن، فأنت المستبطن لعلمي، وأمّا العليم بكلّ شيء، فما أنزل الله تعالى علماً من الحلال والحرام والفرائض والأحكام والتنزيل والتأويل والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه والمشكل، إلا وأنت به عليم.

ولولا أن تقول فيك طائفة من أُمّتي ما قالت النصارى في عيسى لقلت فيك مقالاً لا تمرّ بملأ إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به.

قال جابر: فلمّا فرغ عمّار من حديثه أقبل سلمان، فقال عمّار: وهذا سلمان كان معنا. فحدّثني سلمان كما حدّثني عمّار.(١)

٣- ومن ذلك: ما رواه أيضاً، عن عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن عليّ بن حكيم (٢)، عن الربيع بن عبدالله، عن عبدالله بن حسن، عن أبي جعفر محمّد ابن عليّ عليه قال: بينا النبيّ عَلَيه ذات يوم ورأسه في حجر عليّ عليه إذ نام رسول الله عَلَيه ولم يكن عليّ عليه صلّى العصر، فقامت الشمس تغرب، فانتبه رسول الله عَلَيه فذكر له عليّ عليه شأن صلاته، فدعا الله، فردّ عليه الشمس كهيئتها في وقت العصر، وذكر حديث ردّ الشمس فقال له:

١ ـ عنه البحار: ١٨١/٤١ ح١٧، والبرهان: ٢٧٩/٥ ح٤.

٢ ـ هو عليّ بن حكيم الجحدري البصري المذكور في تهذيب الكمال: ٢٥٩/١٣ رقم ٢٤٥، روى عن الربيع بسن
 عبدالله، وروى عنه محمّد بن زكريّا الغلابي، وجاء في علل الشرائع: ٢٠٩ ح ٢٢ في سند مشابه عليّ بن حاتم.



يا عليّ، قم فسلّم على الشمس وكلّمها، فإنّها ستكلّمك.

فقال له: يا رسول الله، كيف أُسلِّم عليها؟ قال: قل: السلام عليك يا خلق الله.

فقام علي علي الله وقال: السلام عليك يا خلق الله. فقالت: وعليك السلام، يا أوّل يا آخر، يا ظاهر، يا باطن، يا من ينجى محبيّه ويوبق مبغضيه.

فقال له النبيِّ ﷺ: ما ردّت عليك الشمس؟ (وكان عليّ كاتماً عنه،

فقال له النبيِّ عَيَالِيُّهُ: قل ما قالت لك الشمس) فقال له ما قالت،

فقال النبيّ ﷺ: إنّ الشمس قد صدقت وعن أمر الله نطقت، أنت أوّل المؤمنين إيماناً وأنت آخر الوصيّين، ليس بعدي نبيّ ولا بعدك وصيّ، وأنت الظاهر على أعدائك، وأنت الباطن في العلم الظاهر عليه، ولا فوقك فيه أحد، أنت عيبة علمي وخزانة وحي ربّي، وأولادك خير الأولاد، وشيعتك هم النجباء يوم القيامة. (١)

[أمًا خبررة الشمس عليه فهو مشهور، وفي زبر الخاصة والعامّة مذكور،

وأمّا تكلّمها له، فروي أيضاً من طريق الخاصّة:

٣-في أمالي الصدوق بإسناده إلى ابن عبّاس.(٢)

ومن طريق العامّة: رواه الخوارزمي بسنده إلى رسول الله ﷺ، فلنذكره تـحقيقاً لخصوص هذه المنقبة التامّة:

3-قال الصدر الكبير والبحر المتلاطم الغزير، أخطب الخطباء، ضياء الدين أبو العزيز المؤيّد الموفّق بن أحمد البكري المكّي الخوارزمي: أخبرنا سيّد الحقّاظ أبو منصور شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي، فيما كتب إليّ من همدان: أخبرنا عبدوس بن عبدالله بن عبدوس الهمداني كتابة، حدّثنا الشيخ أبوالفرج حمد (٢)

١ ـ عنه البحار: ١٨١/٤١ - ١٨، والبرهان: ٢٨٠/٥ - ٥.

٢\_أمالي الصدوق: ٦٨٥ ح ١٤، وعنه البحار: ١٧٧/٤١ - ١٠.

٣ فى المقتل «أحمد»، وليس له ذكر فى رجالنا.



ابن سهل، حدّثنا أبو العبّاس أحمد بن إبراهيم [بن] تركان (۱۱)، حدّثنا زكريّا بين هاني (۲) أبو القاسم ببغداد، حدّثنا محمّد بن زكريّا الغلابي، حدّثنا الحسن بن موسى ابن محمّد بن عبّاد الخرّاز (۲)، حدّثنا عبدالرحمان بن القاسم الهمداني (۱۱)، حدّثنا أبو حاتم محمّد بن محمّد الطالقاني (۱۱)، حدّثنا أبو مسلم (۱۲)، عن الخالص الحسن بن عليّ ابن محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبى طالب، عليهم أفضل الصلاة والسلام،

عن الناصح علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن على بن أبى طالب المالياتية،

عن الثقة محمّد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب اللهيء عن الرضا عليّ بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهيء عن الأمين موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ ابن الحسين بن علىّ بن أبى طالب الهيء،

عن الصادق جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الميّا، عن الباقر محمّد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبي طالب الميّان،

عن الزكيّ زين العابدين عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الكِيّا،

عن البرّ الحسين بن على بن أبي طالب المين ،

عن المرتضى أميرالمؤمنين على بن أبي طالب الرهج،

١ \_ليس له ذكر في رجالنا.

٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وجاء في نسخ التأويل زكريًا بن عثمان بن هاني وفرائد السمطين والمقتل، وليس له
 ذكر في رجالنا أيضاً.

٦-غير معروف، وجعله في المناقب وغاية المرام كنية لأبي حاتم محمّد بن محمّد الطالقاني، وليس له ذكر في سند
 المقتل، والله العالم.



عن المصطفى محمد الأمين سيّد الأوّلين والآخرين، صلّى الله عليهم أجمعين أنّه قال لعليّ بن أبي طالب الله الله الحسن، كلّم الشمس، فإنّها تكلّمك. قال عليّ الله السلام عليك أيّها العبد المطيع لربّه. فقالت الشمس: وعليك السلام يا أميرالمؤمنين وإمام المتّقين وقائد الغرّ المحجّلين. يا علىّ، أنت وشيعتك في الجنّة.

يا عليّ، أوّل من تنشقّ عنه الأرض محمّد ﷺ ثمّ أنت، وأوّل من يحيى محمّد، ثمّ أنت، وأوّل من يكسى محمّد، ثمّ أنت.

فانكبّ عليّ اللهِ ساجداً، وعيناه تذرفان بالدموع، فانكبّ عليه النبيّ عَلَيْقُهُ، وقال: يَا أُخي، وحبيبي، ارفع رأسك، فقد باهى الله بك أهل سبع سماوات]. (١)

## وقوله تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَـرْضًا حَسَـنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ «١١»

٥ ـ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أحمد بن هوذة الباهلي، عن إبراهيم ابن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري، عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عَلَى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ قال: ذاك في صلة الرحم، والرحم رحم آل محمّد عَمَالًا خاصّة. (٢)

٦-ويؤيده:مارواه الشيخ محمد بن يعقوب الله عن عدّة من أصحابه، عن أحمد ابن محمد، عن الوشّاء، عن عيسى بن سليمان النحّاس، عن المفضّل بن عمر، عن

١ ـ مناقب الخوارزمي: ١١٣ ح١٢٣، ومقتله: ٤٩/١، ورواه في فرائد السمطين: ١٨٤/١، وغـاية المـرام: ٢١٢/٦ ح٢، وأخرجه في البحار: ١٦٩/٤١ ح ٥، عن اليقين: ١٦٤، وفي إحقاق الحقّ: ١٧/٤ وج٩٦/٦، عـن مـناقب الخوارزمي، وفرائد السمطين، ومن قوله: أمّا خبر ردّ الشمس ـفي ص ٦٩٠ ـإلى هنا من نسخة «أ».

٢ \_ عنه البحار: ٢٧٩/٢٤ ح٦، والبرهان: ٢٨٣/٥ ح ٤.



[الخيبري و] يونس بن ظبيان، قالا: سمعنا أبا عبدالله الله يقول: ما من شيء أحبّ إلى الله عزّوجل من إخراج الدراهم إلى الإمام، وإنّ الله عَنّوجل له الدرهم في الجنّة مثل جبل أحد، ثمّ قال: إنّ الله تعالى يقول في كتابه:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾ (١).

قال: هو والله في صلة الإمام خاصة.(٢)

٧-وروى أيضاً بهذا الإسناد، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سنان، عن حمّاد ابن أبي طلحة، عن معاذ صاحب الأكسية، قال: سمعت أبا عبدالله المنافج يقول:

إنّ الله ﷺ لم يسأل خلقه ما في أيديهم قرضاً من حاجة [به] إلى ذلك، وماكان لله من حقّ فانّما هو لوليّه. (٣)

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴾؟ قال:

نزلت في صلة الإمام (١٤). عليه أفضل التحيّة والسلام.

#### ويدلّ على صحّة هذا التأويل:

أنّ من وصل الإمام كان قد أقرض الله قرضاً حسناً، وأنّ له إذا فعل ذلك أجراً كريماً، وعلم الله سبحانه وتعالى أنّ ذلك لا يفعله إلاّ المؤمنون والمؤمنات، فلمّا علم وقوع ذلك منهم ومتى يكون، جزاهم عليه، في أيّ يوم هو؟

قال سبحانه وتعالى لنبيّه عَيَّالله:

١ ـ سورة البقرة: ٢٤٤.

٢ ـ الكافى: ٧/ ٥٠٣٥ م ٢، عنه البحار: ٢٧٩/٢٤ م ٧، والبرهان: ٥٠٣/١ م ١.

٣-الكافي: ٧٧٧١ - ٣. عنه البرهان: ٢٨٣/٥ - ٥، وجامع أحاديث الشيعة: ٨٣/١٠ - ١ ب٦.

٤ ـ الكافى: ٧/٧٦ م ٤، عنه البرهان: ٢٨٣/٥ م ١، ونور التقلين: ٢٧٠/٧ م ٤٩.



﴿يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِهِمْ وَيُومَ اللَّهُ الْمَؤْمَ اللَّهُمْ وَيَالًا اللَّهُمْ وَبِأَيْمًا نِهِمْ بُشْرًاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيها ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظيمُ ﴾ «١٢»

﴿بَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ﴾. قال: نور أَتُمَّة المؤمنين يوم القيامة يسعى بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم، حتى ينزلوا بهم منازلهم من الجنة.(١)

• 1-وروى الشيخ الصدوق محمّد بن بابويه الله في كتاب الخصال (٢)، مرفوعاً إلى جابر بن عبدالله الله قال: كنت ذات يوم عند النبيّ عَيْنَا أَهُ، إذ أقبل بوجهه على عليّ بن أبى طالب الله فقال: ألا أبشّرك يا أباالحسن؟ فقال: بلى، يا رسول الله، قال:

هذا جبرئيل يخبرني عن الله جلّ جلاله أنّه [قد] أعطى شيعتك ومحبّيك سبع خصال: الرفق عند الموت، والأنس عند الوحشة، والنور عند الظلمة، والأمن عند الفزع، والقسط عند الميزان، والجواز على الصراط، ودخول الجنّة قبل سائر الناس ﴿يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ بأَيْمانِهِمْ﴾. (٢)

ولمّا بيّن حال المؤمنين والمؤمنات، بيّن بعده حال المنافقين والمنافقات

١ ـ عنه البحار: ٣١٧/٢٣ ح ٢٨، والبرهان: ٢٨٤/٥ ح ٢.

٢ ـ رواه تارة في باب السبعة ص ٤٠٢ وأخرى في باب التسعة ص٤١٣ بنفس السند والمتن.

٣-الخصال: ٢٠٢ ح ١١٢ وص٤١٣ ح ٢، عنه البحار: ١١/٦٨ ح ٩، والبرهان: ٢٨٥/٥ ح ٣، وأخرجه في البحار: ٩/٦٨ ح ٤، عن أمالي الصدوق: ٤١٦ ح ١٥، وج١٦٢/٢٧ ح ١٣، عن أعلام الدين: ٤٥٠، وأورده الطبري فـي بشارة المصطفى: ٩٧ ح ٣٤ عن الصدوق.



نتال تمالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَ الْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَـقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ فَيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِئُهُ فَيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ \* يُنَادُونَهُمْ أَ لَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ فَالْوَا بَلَىٰ وَ لَكِنَّكُمُ الْأَصْانِيُ قَالُوا بَلَىٰ وَ لَكِنَّكُمُ الْأَصْانِيُ قَالُوا بَلَىٰ وَ لَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ تَرَبَّصْتُمْ وَ ارْتَبْتُمْ وَ غَرَّنْكُمُ الْأَصْانِيُ حَتَى جَاءَ أَمْرُ اللهِ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْعَرُورُ \* فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِلْ يَقْ وَلامِنَ وَلاَمِنَ اللّهِ مَا مَا لَا اللّهُ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ الللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

11\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّننا محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار (١١)، عن أبيه، عن جدّه، عن الحسن بن محبوب، عن الأحول، عن سلام بن المستنير، قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله تبارك وتعالى: ﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ يُنادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ ﴾ ؟

قال: فقال: أما إنّها نزلت فينا وفي شيعتنا وفي الكفّار.

أما إنّه إذا كان يوم القيامة وحبس الخلائق في طريق المحشر، ضرب الله سوراً من ظلمة، فيه باب ﴿بَاطِنَهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ﴾ يعني النور ﴿وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ﴾ يعني الظلمة، فيصيّرنا الله وشيعتنا في باطن السور الذي فيه الرحمة والنور، ويصيّر عدوّنا والكفّار في ظاهر السور الذي فيه الظلمة، فيناديكم عدوّنا وعدوّكم من الباب الذي في السور من ظاهره: ألم نكن معكم في الدنيا؟ نبيّنا ونبيّكم واحد، وصلاتنا وصلاتكم وصومنا وصومكم وحجّنا وحجّكم واحد؟ قال: فيناديهم الملك من عند الله ﴿بَلَىٰ وَ لَٰكِنَّكُمْ فَتَنَمُ أَنْفُسَكُمْ بعدنبيتكم نم توليتم وتركتم اتباع من أمركم به نبيّكم ووَ تَربَّصْتُمْ به الدوائر وَارْتَبْتُمْ وَفِيا لَهُ مِنْ قَرْتُكُمُ الْأَمَانِيُّ ﴾ وما أجمعتم عليه من خلافكم لأهل

١ ـ في نسختي «ب، م» والبحار: مهران، وما أثبتناه كما في النجاشي: ٢٥٣ و ٣١١ ولكن سقط (بـن عـليّ) مـن الموضع الثاني ومعجم رجال الحديث: ٣٤٢/١٥.



الحقّ، وغرّكم حلم الله عنكم في تلك الحال، حتّى جاء الحقّ. ويعني بالحقّ ظهور على بن أبي طالب ومن ظهر من الأئمّة الله بعده بالحقّ.

وقوله: ﴿ وَغَرَّكُمْ بِاللهِ الْغَرُورُ \_ يعني الشيطان \_ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَامِنَ الَّـذينَ كَفَرُوا \_أي لا توجد (لكم) حسنة تفدون بها أنفسكم \_ مَأْواكُمُ النّارُ هِيَ مَوْلاًكُمْ وَ بِئْسَ الْمَصيرُ ﴾. (١)

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ فقال رسول الله ﷺ: أنا السور، وعلى الباب. (٢)

17-ويؤيده ما رواه أيضاً، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن (٣) عمر و بن أبي المقدام، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، قال:

سئل رسول الله عَيْنِيْلَهُ عن قول الله عَجْك:

﴿فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بِابٌ بِاطِنُهُ فيهِ الرَّحْمَةُ وَ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾؟ فقال: أنا السور، وعلى الباب، ليس يؤتى السور إلا من قبل الباب. (٤)

قوله تعالى: ﴿ أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللهِ وَمُا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَ لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ﴾ «١٦»

12\_ تأويله: ما رواه الشيخ المفيدين الله بإسناده، عن محمّد بن همّام، عن رجل من

١ \_عنه البحار: ٢٢٧/٧ ح ١٤٧، وج ٢٧٦/٢٤ ح ٦٢، والبرهان: ٥/٢٨٦ ح ٤.

٢ \_عنه البحار: ٢٢٧/٧ ح ١٤٨، وج ٢٧٧/٢٤ ح ٦٣. والبرهان: ٢٨٧/٥ ح ٥.

٣\_في نسخ الأصل والبرهان: بن، وما أثبتناه هو الصحيح، راجع كتب الرجال.

٤\_عنه البحار: ٢٧٧/٢٤ ح ٦٤، والبرهان: ٢٨٧/٥ ح٦.



أصحاب أبي عبدالله النِّلِيْ، قال: سمعته يقول: نزلت هذه الآية ﴿وَ لا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾ في أهل زمان الغيبة و «الأمد» أمد الغيبة، كأنّه أراد ﷺ: يا أمّة محمّد، أو يا معشر الشيعة، لاتكونوا ﴿كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ﴾.

فتأويل هذه الآية جار في أهل زمان الغيبة وأيّامها دون غيرهم من أهل الأزمنة، لأنّ الله سبحانه نهى الشيعة عن الشكّ في حجّة الله، وأن يظنّوا أنّ الله عزّ وجلّ يخلي الأرض منها طرفة عين.

قال: ثمّ قال ﷺ: ألا تسمعوا إلى قوله ﷺ في الآية التالية لهذه الآية:

# ﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَا لَكُمُ مُ الْأَيْاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ «١٧»

أي يحييها بعدل القائم للطِّلِج بعد موتها بجور أئمّة الظلم والضلال. (١)

10-ويؤيده: ما رواه محمّد بن العبّاس الله عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة [عن أحمد بن الحسن الميثمي] (٢) عن الحسن بن محبوب، عن أبي جعفر الأحول، عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الله في قوله الله الله عن المستنير، عن أبي جعفر الله الله عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الله الله عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الله عن الله عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الله الله عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الله عن الله عن سلام بن المستنير، عن أبي جعفر الله عن الله

﴿اعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا﴾ يعني: بموتها كفر أهلها، والكافر ميت فيحييها الله بالقائم المُثِلِا فيعدل فيها، فتحيى الأرض ويحيى أهلها بعد موتهم. (٣)

١ ـ لم نجده في غيبة المفيد الموجودة عندنا، نعم ذكره النعماني في مقدّمة غيبته: ٢٤، فالظاهر أنّ المراد بالمفيد
 محمّد بن إبراهيم النعماني لا محمّد بن محمّد بن النعمان كما تقدّم مراراً.

٢\_من كمال الدين.

٣-عنه البحار: ٣٢٥/٢٤ ح ٣٩، والبرهان: ٢٨٩/٥ ح٧، وأخرجه في البحار: ٥٤/٥١ ح ٣٧، عن كمال الدين: ٦٦٨ ح ١٣ مع اختلاف.



# روله تعالى: ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّدِّيقُونَ وَالشُّهَذَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ﴾ «١٩»

(وممّا جاء في تأويل الصدّيقين وهو)(١):

17\_مارواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن الحسن بن عبدالرحمان، يرفعه إلى عبدالرحمان بن أبى ليلى، قال:

قال رسول الله عَيَّا : «الصدّيقون» ثلاثة: حبيب النجّار وهو مؤمن آل ياسين، وحزقيل (٢) [وهو] مؤمن آل فرعون، وعليّ بن أبي طالب الله [وهو أفضل الثلاثة]. (٢) وعزقيده: ما رواه أيضاً، عن الحسن بن عليّ المقري (٤)، بإسناده عن رجاله، مرفوعاً إلى أبي أيّوب الأنصاري، قال: قال رسول الله عَيْلِيُّ:

«الصدّيقون» ثلاثة: حزقيل مؤمن آل فرعون، وحبيب صاحب ياسين، وعليّ بن أبي طالب، وهو أفضل الثلاثة. (٥)

ابن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عمر (٧) بن الفضل البصري، عن عبدالله عن معمّد بن عمرو، عن عبدالله ابن سليمان، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن عمر (٧) بن الفضل البصري، عن عبّاد بن صهيب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه الميريم قال:

١ - في نسخة «ج» ويؤيده وهو، وفي نسخة «ب» والبحار ذكر السند هكذا: محمد بن العباس، عن الرجال الثقات،
 عن عبدالرحمان بن أبي ليلي... الخ.
 ٢ - وفي نسخة «ب» والبحار: ٣٥ «خربيل».

٣-عنه البحار: ٤١٠/٣٥ ع ع، والبرهان: ٢٩٠/٥ ع ، وأخرجه في البحار: ٧٦/٤٠ ضمن ح١١٣، عن فردوس الأخبار (عن داود بن بلال بن أُحيحة، عن النبي عَمَالِيُنْ). وما بين المعقوفين من نسخة «ب» والبحار.

٤ ـ في نسخة «أ» المعتبري، وفي نسخة «م» المقبري، ولم نجده في كتب الرجال.

٥ ـ عنه البحار: ٣٨/٢٤ - ١٢، والبرهان: ٢٩١/٥ - ٥.

٦ ـ في نسخة «ب» وروي أيضاً بحذف الأسانيد، وفي نسخة «ج» قال أيضاً.

٧ في البحار: عمرو، والصحيح ما أثبتناه، راجع تقريب التهذيب: ٦١/٢، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ١٤١/١٤
 روايته عن عبّاد بن صهيب، ولا رواية إسماعيل بن إبراهيم عنه.



هبط على النبيّ عَيَّا ملك له عشرون ألف رأس، فوثب النبيّ عَيَّا ليقبّل بده، فقال له الملك: مهلاً، مهلاً، يا محمّد، فأنت والله أكرم على الله من أهل السماوات وأهل الأرضين أجمعين. والملك يقال له: محمود،

فإذا بين منكبيه مكتوب: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ الصدّيق الأكبر.

فقال له النبيِّ ﷺ: حبيبي محمود! منذكم هذا مكتوب بين منكبيك؟

قال: من قبل أن يخلق الله آدم أباك بإثني عشر ألف عام.(١)

وأمّا تأويل قوله ﷺ (عند أَوْ الشُّهَذَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ ﴿ يعني لهم (عند ربّهم) أجر طاعتهم، ونور إيمانهم وبه يهتدون إلى طريق الجنّة.

والشهيد يطلق على المستشهد بين يدي النبيّ ﷺ أو الإمام الله وعلى الشيعة الموالين لهما، فهم الشهداء عند الله الكرام.

### وقد روي في ذلك أخبار منها:

١٩ ما ذكره أبو عليّ الطبرسي يَنْجُ قال: روى العيّاشي بالإسناد، عن منهال القصّاب قال: قلت لأبى عبدالله عليه الله أن يرزقنى الشهادة.

فقال: [إنّ] المؤمن شهيد، ثمّ تلا: ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَ الشُّهَذَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ﴾.(٢)

· ٢- وذكر أيضاً عن الحارث بن المغيرة، قال: كنّا عند أبي جعفر الرابع فقال:

العارف منكم هذا الأمر، المنتظر له، المحتسب فيه الخير كمن جاهد والله مع قائم آل محمّد بسيفه، ثمّ قال:بل والله كمن جاهد مع رسول الله ﷺ بسيفه، ثمّ قال:

بل والله كمن استشهد مع رسول الله ﷺ في فسطاطه،

١ ـ عنه البحار: ٣٨/٢٤ ح ١٣، و ج ٤١٠/٣٥ ذح ٤، والبرهان: ٢٩١/٥ ح٦، وانظر مناقب آل أبي طالب: ٨٩/٣ في تأويل هذه الآية.

٢ مجمع البيان: ٢٣٨/٩، عنه البحار: ٣٨/٢٤ ح ١٤، وج١٤١/٦٨ ح ٨٥، والبرهان: ٢٩٠/٥ ح ٣، ورواه البسرقي
 في المحاسن: ٢٦٥/١ ح ١١٩، عنه غاية المرام: ٢٦٤/٤ ح ٣، وأورده في الخصال: ٦٣٦ مثله باختلاف.



وفيكم [نزلت] آية من كتاب الله. قلت: وأيّ آية جعلت فداك؟

قال: قول الله ﷺ: ﴿وَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ رُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ وَ الشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَ نُورُهُمْ﴾. ثمّ قال: صرتم والله صادقين، شهداء عند ربّكم.(١)

٢٦-ويؤيده: ما رواه صاحب كتاب البشارات، مرفوعاً إلى الحسين بن أبي حمزة، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبدالله الله الله الله الله عن أبيه، واقترب أجلى، وقد خفت أن يدركني قبل هذا الأمر الموت. قال: (فقال لي:

يا أبا حمزة، أو ماترى الشهيد إلا من قتل؟ قلت: نعم جعلت فداك).

فقال لي: يا أبا حمزة، من آمن بنا وصدّق حديثناً، وانتظر [أمرنا]<sup>(٢)</sup>كان كمن قتل تحت راية القائم، بل والله تحت راية رسول الله ﷺ<sup>(٣)</sup>

٢٢ ـ وعن أبي بصير قال: قال لى الصادق السلام:

يا أبا محمّد، إنّ الميّت [منكم] على هذا الأمر شهيد. قال: قلت:

جعلت فداك، وإن مات على فراشه؟!

قال: وإن مات على فراشه، فإنّه حيّ يرزق.(<sup>٤)</sup>

جعلت فداك، أرأيت الرادّ على هذا الأمر فهو كالرادّ عليكم؟

فقال: يا أبا محمّد، من ردّ عليك هذا الأمر فهو كالرادّ على رسول الله عَيْمَا وعلى الله عَيْمَا وعلى الله عَلَيْ وعلى الله تبارك وتعالى، يا أبا محمّد، إنّ الميّت منكم على هذا الأمر شهيد.

۱\_مجمع البيان: ۲۳۸/۹، عنه البحار: ۳۸/۲۶ ح ۱۵، وج ۱۲۱/۵ ذح ۸۵، والبرهان: ۲۹۱/۵ ح۸.

٢\_من البحار: ٦٨ والبرهان.

٣-عنه البحار: ١٣٨/٢٧ ح ١٤١، وج ١٤١/٦٨ ح ٨٦، والبرهان: ٢٩١/٥ ح ٩، غاية المرام: ٢٦٥/٤ ح٦.

٤ عنه البحار: ١٣٨/٢٧ - ١٤٢، وج ١٤٢/٦٨ ذح ٨٦، والبرهان: ٢٩٢/٥ ح ١٠، غاية المرام: ٢٦٥/٤ ح٧.

٥ \_ليس في الكافي.



قال: قلت: وإن مات على فراشه؟!

قال: إي والله، وإن مات على فراشه حيّ [عند ربه] يرزق.(١)

٢٤ ـ وروى أيضاً بإسناده عن عبدالله بن مسكان، عن مالك الجهني، قال:

قال لي أبوعبدالله الحياني: يا مالك، أما ترضون أن تقيموا الصلاة، وتـؤتوا الزكـاة وتكفّوا (أيديكم وألسنتكم)(٢) وتدخلوا الجنّة؟

يا مالك، إنّه ليس من قوم ائتمّوا بإمام في الدنيا إلاّ جاء يـوم القـيامة يـلعنهم ويلعنونه إلاّ أنتم ومن كان على مثل حالكم. يا مالك، إنّ الميّت منكم والله على هذا الأمر لشهيد، بمنزلة الضارب بسيفه في سبيل الله. (٣)

إنّ الله تبارك وتعالى اطّلع إلى الأرض فاختارنا، واختار لنا شيعة، ينصروننا ويفرحون لفرحنا، ويحزنون لحزننا، ويبذلون أموالهم وأنفسهم فينا (أولئك منّا) وإلينا، وما من الشيعة عبد يقارف أمراً نهيناه عنه، فيموت، حتّى يُبتَلى ببليّة تُمحّص بها ذنوبه، إمّا في مال، وإمّا في ولد، وإمّا في نفسه، حتّى يلقى الله وما له ذنب، وإنّه ليبقى عليه الشيء من ذنوبه، فيشدّد به عليه عند موته.

١ ـ الكافي: ١٤٦/٨ ح ١٢٠، عنه البرهان: ٢٩٢/٥ ح ١١، وغاية المرام: ٢٦٥/٤ ح ٨، وأخرجه في البحار: ١٩٨/٢٧ ح ١٩٥٠ - ١٩٦ م ٢٩٥/١ - ١٩٦. - ٢٠، عنه وعن المحاسن: ٢٩٥/١ - ١٩٦. - ٢٠ - ٢. عنه وعن المحاسن: ٢٩٥/١ - ١٩٦. - ٢٠ - ١. عنه وعن المحاسن: ٢٩٥/١ - ٢٩٠١.

٣- الكافي: ١٤٦/٨ ح ١٢٢، عنه البرهان: ٢٩٢/٥ ح ١٦، وغاية السرام: ٢٦٥/٤ ح ٩، وأخرجه في البحار: ٨٨٠٦٨ صدر ح ١٢٤ وفي ج ١٨٠/٧ ح ٢١ عن فضائل الشيعة: ٧٧ ح ٣٧.



الميّت من شيعتنا صدّيق شهيد، صدّق بأمرنا وأحبّ فينا وأبغض فينا، يريد بذلك الله على الله على

٣٦-وجاء في خطبة له الله في «النهج» ما يؤيّد هذه الأحاديث

فإنّه من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حقّ ربّه وحقّ رسوله وأهل بيته مات شهيداً، ووقع أجره على الله، واستوجب ثواب مانوى من صالح عمله، وقامت النيّة مقام إصلاته لسيفه».(٢)

وفي هذا مقنع لمتدبّر، ومغني لمتفكّر، فاستمسك أيّها الموالي بولاية السادات والموالي تكن في الدنيا من الشهداء، وفي الآخرة من السعداء، فهم سبيل النجاة في الحياة والممات، فعليهم من ربّ البريّات أفضل التحيّات وأكمل الصلوات.

> وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ آمِـنُوا بِـرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ «٢٨»

٢٧ تأويله: قال محمد بن العبّاس الله عدّ ثنا [عليّ بن عبدالله، عن] إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل بن يسار، عن عليّ بن جعفر (٢) الحضرمي، عن جابر بن يزيد

۱ ـ الخــصال: ٦٣٥، عــنه البــحار: ٣٠٠/٧٥ ح ١٠ وج ١٨/٦٨ ذح ٢٤، وج ٢٨٧/٤٤ ح ٢٦، وج ١٥٧/٦ ح ١٤ (قطعة)، والبرهان: ٢٩٢/٥ ح ١٣، وغاية المرام: ٢٦٥/٤ ح ١٠، وتمامه في البحار: ١١٤/١٠.

٢ \_ نهج البلاغة: ٢٨٢ خ ١٩٠، وعنه البحار: ١٤٤/٥٢ ح ٦٣، والبرهان: ٢٩٣/٥ ذح ١٤، والوسائل: ١١٠ ٤ ح ١٥.

٣\_في الأصل والبحار: صقر، ولم نجده في كتب الرجال، وفي نسخة «ج» والبرهان: كما في المتن، وهو المـذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٩٧/٤، وذكر في عدّة موارد في التأويل.



قلت: ﴿وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ قال: يجعل لكم إماماً تأتمّون به.(١)

﴿ يُؤْتِكُمْ كِفُلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ ﴾ قال: الحسن والحسين عِلَمَكِنا.

﴿وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ﴾ قال: عليّ الثِّلاِ. (١)

٢٩ــوقال أيضاً:حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إبراهيم بن معمّد، عن إبراهيم بن ميمون (٥٠)، عن ابن أبي شيبة (١٦)، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر اللهِ، في قوله اللهُ عن ابن أبي

١ \_عنه البحار: ٣١٩/٢٣ ح ٣٦، والبرهان: ٣٠٦/٥ ح٣، وفي البحار: ٥٤/٦٧ مرسلاً عن الصادق الله الله من المسادق الله ، تسفسير القمّي: ٣٣٢/٢، الكافي: ٤٣٠/١ ح ٨٦، بإسناده عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله الله الله عنها).

٢ \_ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ٧٢/١٢ رقم ١٨، وميزان الإعتدال: ١٢٧/١ رقم ١٥١٢، وجاء في الشواهد
 محمد بن زكريًا، عن محمد بن عيسى، عن شعيب، عن الحسين. وهو المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٣٠٦/١.

٣ في النسخ: قال: حدّ ثني شعيب بن واقد، وما أتبتناه كما جاء في طريق الصدوق إلى شعيب بن واقد في معجم رجال الحديث: ٣٤/٩ حيث روى محمّد بن زكريًا عنه، فيكون معطوفاً على أحمد بن عيسى، وقد روى الحسين بن زيد عن جعفر بن محمّد عليه الله العالم. وروى عنه شعيب بن واقد كما في المعجم: 
7٣٩/٥

٤ ـ عنه البحار: ٣١٩/٢٣ ح ٣٣، والبرهان: ٣٠٧/٥ ح ٥، وأخرجــه فــي البــحار: ٣١٧/٢٣ ح ٢٦، وج٣٠٧/٤٣ ح ٧٠، عن تفسير فرات: ٤٦٨ ح ٢ معنعناً، عن ابن عبّاس، شواهد التنزيل: ٢٢٨/٢ ح ٩٤٤.

٥ عنير معروف، واحتمل في تعليقات الغارات أنه قد سقطت الواسطة وأنّ بينه وبين إبراهيم بن محمّد إبراهيم بسن
 محمّد بن ميمون، وذكر في ميزان الإعتدال رواية محمّد بن عثمان بن أبي شيبة عنه، والله العالم.

٦ ـغير معروف، وجاء في شواهد التنزيل إبراهيم بن محمّد بن أبي شعيب عن جابر .



﴿ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ قال: العسن والعسين السلام وَ يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ ، قال: إمام عدل تأتمون به، وهو عليّ بن أبي طالب النِّلاِ (١)

•٣-وقال: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمّد، عن حسين بن حسن المروزي (1), عن الأحوص بن جوّاب (1), عن عمّار بن رزيق (1), عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان (1), عن كعب بن عياض (1), قال:

يا كعب، إنّ لعليّ نورين: نور في السماء ونور في الأرض، فمن تمسّك بـنوره أدخله الله الجنّة، ومن أخطأه أدخله الله النار، فبشّر الناس عنّي بذلك.(٧)

٣٦ ـ وروي في معنى نوره اللياني: ما روي مرفوعاً، عن أنس بن مالك، قال:

قال رسول الله ﷺ: خلق الله من نور وجه عليّ بن أبي طالب ﷺ سبعين ألف ملك، يستغفرون له ولمحبّيه إلى يوم القيامة. (^

١ \_عنه البحار: ٣١٩/٢٣ - ٣٣، والبرهان: ٧٠٧/٥ - ٤، شواهد التنزيل: ٢٢٨/٢ - ٩٤٥.

٢\_ذكره المزّي في تهذيب الكمال: ٤٥٧/٤ رقم ٢٨٦، ولم يوجد فيه رواية المغيرة بن محمّد عنه، والله العالم.

٣ في البرهان: جولب، وفي نسخة «ج» جوأب، وفي باقي النسخ: الأحول بن حوأب، مصحّف، وليس له ذكر في رجالنا، والصواب الأحوص بن جوّاب كما في تهذيب الكمال: ٤٨٢/١ رقم ٢٨١، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ١٩٥١ ، روى عن عمّار بن رزيق الضبّي، وروى عنه الحسين بن الحسن المروزي.

٤ ـ في النسخ: زريق، والصواب رزيق، كما في تهذيب الكمال: ٤٣٠/١٣ رقم ٤٧٤٣، ومعجم رجال الحديث:
 ٢٥٤/١٢، ولم يوجد روايته عن ثور بن يزيد في التهذيب.

٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر عن أمالي الشيخ في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٢٥٩/٣، ولم يوجد
 روايته عن كعب بن عياض، بل عن جبير بن نفير في تهذيب الكمال: ٤٠٩/٥ رقم ١٦٣٥، وروى عنه ثور بن
 يزيد.

٦-ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٣٩٨/١٥ رقم ٣٥٥٥، روى عن النبيّ ﷺ، وروى عنه جبير بن نفير الحضر مي، ولم يوجد رواية خالد بن معدان عنه وهو يروي عن جبير بن نفير كما تقدّم، فالظاهر سقوط جبير من هذا السند، والله العالم.
 ٧-عنه البحار: ٣٩/٢٣ ح ٣٤، والبرهان: ٣٠٧/٥ ح ٦٠.

 $<sup>\</sup>Lambda_-$ عنه البحار: ۳۲۰/۲۳ - ۳۵، وج $\Lambda_+$ ۱٤۲/٦۸ ح ۸۷، والبرهان: ۵/۷۰ ح ۷.



صلوات الله عليه وعلى ذرّيّته، أهل الخلافة والوصيّة والإمامة وأُولي السيادة والرئاسة والزعامة، صلاة دائمة باقية إلى يوم حلول الطامّة.



## «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكي إِلَى اللهِ وَ اللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمْا إِنَّ اللهَ سَميعٌ بَصيرٌ \* «١»

لهذه الأية تأويل ظاهر وباطن: فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

إنّ زوجك يلاقى بعدي كذا، ويلاقى بعدي كذا. فخبّرها بما يلقى بعده.

فقالت: يا رسول الله، ألا تدعو الله أن يصرف ذلك عنه؟!

فقال: قد سألت الله ذلك له، فقال: إنّه مبتلى ومبتلى به. فهبط جبرئيل اللهِ فقال: ﴿ فَقَالَ: ﴿ فَقَالَ اللهِ فَوْلَ اللَّهِ تَخَاوُرَكُمَّا إِنَّ اللهِ وَ اللهُ يَسْمَعُ تَخَاوُرَكُمَّا إِنَّ اللهِ مَسْمَعُ لَخَاوُرَكُمَّا إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴾ وشكواها له، لامنه ولا عليه. (٣)

صلوات الله عليهما وعليه، وجعل صلواتنا هديّة منّا إليها وإليه.

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٩٧٩/٥. ٢ ـ في البرهان: جميل، وليس لهما ذكر في رجالنا.

٣-عنه البحار: ٢٣٠/٢٤ ح ٣٥، وج ١٦٤/٣٦ ح ١٤٦، والبرهان: ٥/٠١٥ ح ١.



وقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَ مَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوىٰ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوىٰ ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا سَادِسُهُمْ وَ لاَ أَدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ ﴾ «٧»

٢- تأويله: قال الشيخ أبوجعفر الطوسي يَنَّى: نبّأنا (١) الشيخ (أبو جعفر الطبري) (٢) بإسناده، عن ابن عبّاس، قال: أضمرت قريش قبتل علي الله وكتبوا صحيفة، ودفعوها إلى أبي عبيدة بن الجرّاح، فأنزل الله جبرئيل على رسوله عَمَالِيُهُ، فخبّره بخبرهم. فقالوا له: أنّى له علم ذلك ولم يشعر به أحد؟!

فأنزل الله سبحانه على رسوله ﷺ هذه الآية. (٣)

٣ ـ ومن ذلك ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن محمّد، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن الحسين، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله الله الله عزّ وجلّ : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوى ثَلاَئَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَ لا خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَ لا أَدْنى مِنْ ذَلِكَ وَ لا أَكْثَرَ إِلاَّ هُو مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَيِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ »، قال: نزلت هذه الآية في فلان وفلان وأبي عبيدة بن الجرّاح وعبدالرحمان بن عوف، وسالم مولى (أبي) حذيفة، والمغيرة بن شعبة، حيث كتبوا الكتاب بينهم،

١ ـ في نسخة «ج» حدّ ثنا، وعلى كلّ الأحوال لا يمكن أن يروي أبوجعفر الطوسي المتوفّى سنة ٤٦٠ عـن أبـي
 جعفر الطبري، المتوفّي سنة ٣١٠، والصواب ما في الصراط المستقيم وغـاية المـرام وفـيهما أسـند أبـوجعفر
 الطبرى بإسناده إلى ابن عبّاس، ولم يذكر الطوسى أصلاً، فالظاهر أنّ ما ذكره هناكان اشتباها، والله العالم.

٢- ليس في نسخة «أ»، وفي نسختي «ج،م» الطبرسيّ، والصحيح ما أثبتناه، لأنّ الطبرسي من أعلام القرن السادس وتوفّي الطوسي ﴿ في سنة ٤٦٠، فلعلّه مصحّف الطبري، وهو أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري، المتوفّى سنة «٣١٠هـــق»، كما أنّه روى في إحقاق الحقّ: ٥٧٨/٣ عن غاية المرام: ٣٤٢/٤ ٣٠٠، أبسط من هذا، عن أبي جعفر الطبرى.

٣-أورده في الصراط المستقيم: ٢٩٦/١، عن أبي جعفر الطبري.



وتعاهدوا وتوافقوا: لئن مضى محمّد لا تكون الخلافة في بني هاشم ولاالنبوّة أبداً فأنزل الله ﷺ فيهم هذه الآية.

قال: قلت: قوله ﷺ: ﴿أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ۞ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنتًا لا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوٰاهُمْ بَلَىٰ وَ رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتَبُونَ﴾ (١). قال: وهاتان الآيتان نزلتا فيهم ذلك اليوم.

رقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُوا كُمْ صَدَقَةً ذٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ أَطْهَرُ ﴾ «١٢»

تأويله: قال أبو عليّ الطبرسي الله: إنّ هذه الآية نزلت في الأغنياء، وذلك أنّهم كانواياً تون النبيّ عَلِيلًا فيكثرون مناجاته، فأمر الله سبحانه بالصدقة عند المناجاة، فلمّا رأوا ذلك انتهوا عن مناجاته، فنزلت آية الرخصة. (٣)

وهذه فضيلة لم يدركها إلاّ أميرالمؤمنين اللِّهِ.

وقد ورد في ذلك روايات منها:

**3-مارواه** محمّد بن العبّاس الله، عن على بن عقبة (١) ومحمّد بن القاسم، قالا:

١ ـ سورة الزخرف: ٨٠،٧٩

٢ ـ الكافي: ١٧٩/٨ ح ٢٠٢، عنه البحار: ٣٦٥/٢٤ ح ٩٦، وج ١٢٣/٢٨ ح٦، والبرهان: ١٦١٧٥ ح٣.

٣\_مجمع البيان: ٢٥٢/٩.

٤ في نسختي «ج، م» عتبة، والصواب فيه عليّ بن عقبة تجوّزاً كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٢٩١/٤، واحتملنا فيه كونه عليّ بن محمّد بن محمّد بن عقبة المذكور في المعجم ص٢٣٣٧ وفيه ابن الوليد بن هممّام، ولكن في تاريخ بغداد: ٧٩/١٢ رقم ٦٤٨٨ عليّ بن محمّد بن محمّد بن عقبة بن همّام بن الوليد...، أبوالحسن الشيباني الكوفي.



حدّثنا الحسين بن الحكم، عن حسن بن حسين، عن حبّان (١) بن عليّ، عن الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله الله عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله الله عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله الله عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله الله عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله الله عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله الله عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في الله عن الله ع

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجْواكُمْ صَدَقَةً ﴾ قال:

نزلت في علي الله خاصة، كان له دينار فباعه بعشرة دراهم، فكان كلما ناجاه قدّم درهماً، حتى ناجاه عشر مرّات، ثمّ نسخت فلم يعمل بها أحد قبله ولا بعده. (٢)

٥\_وقال أيضاً:حدّثنا عليّ بن عبّاس، عن محمّد بن مروان، عن إبراهيم بن الحكم ابن ظهير، عن أبيه، عن السدّي(٢)، عن عبد خير(٤)، عن عليّ اللهِ قال:

كنت أوّل من ناجى رسول الله ﷺ، كان عندي دينار فصرفته بعشرة دراهم، وكلّمت رسول الله ﷺ عشر مرّات، كلّما أردت أن أناجيه تصدّقت بدرهم،

فشقّ ذلك على أصحاب رسول الله عَيْمَالِيُّهُ

ثمّ قال التَّلِهِ: فكنت أوّل من عمل بهذه الآية، وآخر من عمل بها، فلم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي. (٦)

١-في الأصل والبحار «حنان» ولكن لم نجد له ذكراً في كتب الرجال، والصواب فيه حبّان كما في تهذيب الكمال:
 ٩٧/٤ رقم ١٠٥٤ وغيره، وتقدّم الإشارة إليه، ولم يوجد فيه روايته عن الكلبي، ولا رواية حسن بن حسين عنه.
 ٢-عنه البحار: ٣٣٠/٣٥ - ٦، والبرهان: ٣٢٥/٥ - ٥، تفسير القبّي: ٣٣٦/٢ و٣٣٦.

٣ـهو إسماعيل بن عبدالرحمان بن أبي كريمة السدّي، أبومحمّد القرشي الكوفي، روى عن عبد خير الهمداني،
 وروى عنه الحكم بن ظهير كما في تهذيب الكمال: ١٩٠/٢ رقم ٤٥٦.

٤ ـ في نسخة «ج» عبدالله بن جبير، بدل «عبدخير»، والصحيح ما أثبتناه، لأنّه من أصحاب أميرالمؤمنين عليُّلا.

٥ مايألو: ما يقصر. والنجش: هو أن يمدح السلعة في البيع، لينفقها ويروّجها أو يزيد في قسيمتها، وهمو لا يسريد شراءها، ليقع غيره فيها.

٦-عنه البحار: ٣٨٠/٣٥ ح٧، والبرهان: ٣٢٥/٥ ح٦، وروى الخوارزمي في مناقبه: ٢٧٧ ح ٢٦٢ (مرسلاً مثله).
 شواهد التنزيل: ٢٣٥/٢ ح ٩٥٦.



آ وقال أيضاً: حدّ ثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن محمّد بن زكريّا، عن أيّوب بن سليمان، عن محمّد بن مروان (١١)، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُوٰاكُمْ صَدَفَةً ﴾ قال: إنّه حرّم كلام رسول الله يَهَا أَنَهُ، ثمّ رخّص لهم في كلامه بالصدقة،

فكان إذا أراد الرجل أن يكلّمه تصدّق بدرهم، ثمّ كلّمه بما يريد. قال: فكفّ الناس عن كلام رسول الله عَلَيْ وبخلوا أن يتصدّقوا قبل كلامه، فتصدّق علي الله بديناركان له، فباعه بعشرة دراهم في عشر كلمات سألهن رسول الله عَلَيْ ولم يفعل ذلك أحد من المسلمين غيره، وبخل أهل الميسرة أن يفعلوا ذلك.

فقال المنافقون: ما صنع عليّ بن أبي طالب الّذي صنع من الصدقة إلاّ أنّه أراد أن يروّج لابن عمّه! فأنزل الله تبارك وتعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ صَدَقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ مِن إمساكها ـ وَ أَطْهَرُ ـ يقول: وأزكى لكم من المعصية ـ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا ـ الصدقة ـ فَإِنَّ الله عَنفُورٌ رَحِيمٌ \* ءَأَشْفَقْتُمْ ـ يقول الحكيم: ءأشفقتم يا أهل الميسرة ـ أَنْ تُعَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجُواكُمْ \_ يقول: قدّام نجواكم يعني كلام رسول الله على صدقة على الفقراء؟ ـ فَإِذْ لَمْ تَفعلوا ـ يا أهل الميسرة ـ وَتُابَ الله عَلَيْكُمْ ـ يعني تجاوز عنكم إذ لم تفعلوا ـ فَأَقيمُوا الصَّلاةَ ـ يقول: أقيموا الصلوات الخمس ـ وَ تَابُ اللهُ عَلَيْكُمْ ـ يعني أعطوا الزكاة يقول: تصدقوا. فنسخت ما أمروا به عند المناجاة، بإتمام الصلاة وإيناء الزكاة ـ وَأَطيعُوا الله وَرَسُولَهُ ـ بالصدقة في الفريضة والتطوّع ـ وَ الله خَبيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ أي بما تنفقون خبير.

إعلم أنّ محمّد بن العبّاس الله ذكر في تفسيره هذا المنقول منه، في آية المناجاة

١-الظاهر أنّ هذا محمّد بن مروان السدّي الصغير المذكور في تهذيب الكمال: ٢٠٦/١٧ رقم ٦١٨٦ وج٢٩٥/١٦ روى عن محمّد بن السائب الكلبي، ولم يوجد رواية أيّوب بن سليمان عنه فيه، والظاهر أنّه مغاير لمحمّد بسن مروان في السند قبله، والله العالم.



سبعين حديثاً من طريق الخاصة والعامة، يتضمّن أنّ المناجي للرسول عَلَيْ هو أميرالمؤمنين دون الناس أجمعين.

اخترنا منها هذه الثلاثة أحاديث، ففيها غنية.(١١)

٧-ونقلت من مؤلف شيخنا أبي جعفر الطوسي بين هذا الحديث، ذكر أنه في جامع الترمذي وتفسير الثعلبي، باسناده عن [علي بن](٢) علقمة الأنماري، يرفعه إلى علي الله أنه قال: فبي خفف الله عن هذه الأمّة، إنّ الله امتحن الصحابة بهذه الآية، فتقاعسوا [كلّهم](٢) عن مناجاة الرسول الله الله وكان قد احتجب في منزله من مناجاة كلّ أحدٍ إلا من تصدّق بصدقة، وكان معي دينار فتصدّقت به، فكنت أنا سبب التوبة من الله على المسلمين حين عملت بالآية.

ولو لم يعمل بها أحد لنزل العذاب [عند](٤) امتناع الكلّ من العمل بها.(٥)

صدق صلوات الله عليه، لأنّه ما زال سبباً لكلّ خير يعزى إليه، وإنّ الله سبحانه أراد أن ينوّه بفضله، ويجعل هذه الآية منقبة له دون غيره، إذ لم يجعل للصدقة مقداراً معيّناً، ولو جعل لأمكن أكثر الناس أن يتصدّقوا، ففي ترك عملهم بها ونسخها دليل على أنّها كانت منقبة له خاصّة، لأنّه سبحانه عالم بما يكون قبل كونه، وعلم صدقات عليّ ـ صلوات الله عليه ـ و تقاعس غيره عنها، فأراد الله سبحانه إظهار فضله عند تقاعس غيره، و ﴿ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاء وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾. (1)

١ ـ عنه البحار: ٣٨٠/٣٥ ح ٨، والبرهان: ٣٢٥/٥ ح٧.

٢ ـ من صحيح الترمذي وتفسير الثعلبي والمناقب، وفي نسخة «ج» الأنباري.

٣\_من المناقب.

٤ ـ من المناقب، وفيه «ولو لم أعمل بها ـ حتّى كان عملي بها سبباً للتوبة عليهم \_» بدل «ولو لم يعمل بها أحد».

٥ ـ عنه البحار: ٣٨١/٣٥ ضمن (أقول)، والبرهان: ٣٢٦/٥ ح٨، وغاية المرام: ٣١/٤ ح ١٠، وأخرجه في البحار:
 ٢٦/٤١، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٧٢/٢ إلّا أنّ فيه قال: وزاد أبو القاسم الكوفي في الرواية: إنّ الله...الخ،
 وأورد صدره الترمذي في سننه: ٥٠٦٠٥ ع ٣٣٠٠.

٦\_سورة الحديد: ٢١.



رَوَلُهُ تَمَالَى: ﴿أُولَٰئِكَ كَتَبَ فَي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُسْدُخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدينَ فيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ «٢٢»

\* محمّد بن العبّاس العبّاس المنذر بن محمّد الله، قال: حدّثني عمّي (۱) الحسين بن سعيد (عن أبيه)، عن أبان بن تغلب، عن عليّ بن حزوّر، عن محمّد بن نشر (۱) قال: قال محمّد بن عليّ المحيّلا - ابن الحنفيّة -: إنّما حبّنا أهل البيت شيء يكتبه الله في أيمن قلب العبد (٤)، ومن كتبه الله في قلبه لايستطيع أحد محوه، أما سمعت الله سبحانه يقول: ﴿أُولٰئِكَ كَتَبَ في قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَ أَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ إلى آخر الآية؟ فحبّنا أهل البيت الإيمان. (٥)

١ ـ الظاهر أنّه المنذر بن محمّد بن المنذر القابوسي المذكور في رجال النجاشي: ١١ و ١٨٠ وميزان الإعتدال: ١٨٢/٤ رقم ٩٧٦٣ و ٩٧٦٣ روى عن أبيه، وروى عنه ابن عقدة، المحتمل سقوط الواسطة بين محمّد بن العبّاس وبين المنذر وهو أحمد بن محمّد بن سعيد، ابن عقدة الذي روى عنه محمّد بن العبّاس في كتابنا هذا كثيراً فتدبّر، والله العالم...

٢ ـ روى المنذر بن محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم اللّخمي القابوسي عن أبيه، عن عمّه الحسين بن سعيد ابن أبي الجهم، عن أبيان بن تغلب في رجال النجاشي: ١١ في ترجمة أبان بن تغلب ومثله ص ١٨٠ في ترجمة سعيد بن أبي الجهم وكذلك في معجم رجال الحديث: ٢٤٣/٥ وج ١٠٩/٨، وروى مثل ما في سند النجاشي في تأويل سورة النور ح ٨، ولكن روى عن أبيه عن الحسين بن سعيد عن أبان بن تغلب في تأويل سورة النمل ح ١٦ فيحتمل السقط في هذا السند، وأثبتناه كما في النجاشي، وتقدّم في التعليقة السابقة احتمال سقوط الواسطة بينه وبين محمّد بن العبّاس.

٣- في النسخ: عليّ بن محمّد بن بشر، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٣١١/٤، ولعلّ الصواب فيه محمّد بن نشر الهمداني، كان مؤذّن محمّد بن الحنفيّة، وروى عنه، وروى عليّ بن حزوّر عن محمّد كما في تهذيب الكمال: ٢٢٧/١٣ و ٧٩/١٧ و ٥٩٨١٧ رقم ١٣٤٤. وأثبتناه كما في التهذيب. ٤ في البحار: المؤمن.

٥ ـ عنه البحار: ٣٦٦/٢٣ ح ٣١، وص ٣٨٩ ح ٩٧، والبرهان: ٣٣٠/٥ ح ٩.



٩ـوجاء من طريق العامّة ما رواه أبو نعيم الحافظ، قال: حدّثنا محمّد بن حـميد بإسناده عن عيسى بن عبدالله (١) بن محمّد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب اللهِ، قال: حدّثنى أبى، عن جدّه، عن على اللهِ أنّه قال:

قال سلمان الفارسي: يا أبا الحسن، ما طلعت على رسول الله ﷺ إلا وضرب بين كتفي وقال: يا سلمان، هذا وحزبه «هم المفلحون».(٢)



## «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبِيٰ وَالْيَتَامِىٰ وَالْمَسْاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ﴾ «٧»

الله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن عليّ بن حديد ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع جميعاً، عن منصور بن حازم، عن زيد بن عليّ الله قال: قلت له: جعلت فداك، قول الله الله قلّ: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبِيٰ قال: القربى هي والله قرابتنا. (٣)

٢-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق (٤) عن عبدالله بن

١ ـ في الأصل والبحار ٢٤: «عبيدالله» وما أثبتناه هو الصحيح، راجع كتب الرجال.

٢\_عنه البحار: ٢١٣/٢٤ ح٥، وج١٤٢/٦٨ ذح٨٧، وأورده في البرهان: ٣٣٠/٥ ح٢، عن أبي نعيم.

٣\_عنه البحار: ٢٥٨/٢٣ ح٦، والبرهان: ٣٣٥/٥ ح٤.

٤ - كذا في نسخة «ج» وهو الصحيح بقرينة بقية الموارد، فراجع فهرس أعلام كتابنا هذا، وفي نسخ «أ، ب، م»
 والبحار والبرهان: إسحاق بن إبراهيم.



حمّاد، عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبيه، قال: سألت أبا جعفر اللهِ عن قبول الله عزّوجلّ: ﴿مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبِىٰ وَ الْيَتَامَىٰ وَ الْمَسْاكِينَ وَ ابْنِ السَّبِيلِ ﴾ ؟

فقال أبو جعفر لليلخ: هذه الآية نزلت فينا خاصّة، فما كان لله وللرسول فهو لنا. ونحن ذوالقربى، ونحن المساكين، لا تذهب مسكنتنا من رسول الله ﷺ أبداً، ونحن أبناء السبيل، فلا يعرف سبيل [الله] إلاّ بنا، والأمر كلّه لنا.(١)

> وقوله تعالى: ﴿ وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَـنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَديدُ الْعِقَابِ ﴾ «٧»

﴿وَ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَ اتَّقُوا اللهَ \_وظلم آل محتد\_إِنَّ اللهَ شَديدُ الْعِفَابِ﴾ لمن ظلمهم. (٣)

> وقوله تعالى: ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ «٩»

**3\_قال محمد بن العبّاس** الله حدّثنا محمّد بن سهل (٤) العطّار، عن أحمد بن

١ ـ عنه البحار: ٢٥٨/٢٣ ح٧، والبرهان: ٥/٥٣٥ ح٥.

٢-كذا في نسخة «ب» وهو الصحيح بقرينة بقيّة الموارد، فراجع فهرس أعلام كتابنا هذا، وفي نسبخ «أ، ج، م»
 والبحار والبرهان: الحسن.

٣٣٩/٥ -٣٢

٤ ـ في جميع النسخ والبحار: سهل بن محمد، ولم نجده في كتب الرجال، وما أثبتناه موافق لإحقاق الحق وشواهد
 التنزيل، وتاريخ بغداد: ٣١٤/٥ رقم ٢٨٣٢.



عمر (١) الدهقان (٢)، عن محمّد بن كثير (٣)، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن أبيه عن أبي هريرة، قال: إنّ رجلاً جاء إلى النبيّ ﷺ فشكا إليه الجوع، فبعث رسول الله ﷺ إلى بيوت أزواجه، فقلن: ما عندنا إلاّ الماء. فقال ﷺ: من لهذا الرجل اللّيلة؟

فقال عليّ بن أبي طالب عليه أنا يا رسول الله، فأتى فاطمة عليه فأعلمها، فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبية، ولكنّا نؤثر به ضيفنا، فقال علي عليه نومي الصبية وأطفئي السراج، فلمّا أصبح غدا على رسول الله عَلَيه فنزلت هذه الآية: ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهم وَ لَوْ كَانَ بِهمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُعَ نَفْسِهِ فَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾. (٤)

٥-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن كليب بن معاوية الأسدي، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى: ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ قال:

بينما عليّ عند فاطمة الله عليّ إذ قالت له: يا عليّ، إذهب إلى أبي فابغنا منه شيئاً. فقال: نعم. فأتى رسول الله عَلَيْ فأعطاه ديناراً، وقال له: يا عليّ، إذهب فابتع به لأهلك طعاماً.

فخرج من عنده فلقيه المقداد بن الأسود الله ، وقاما ما شاء الله أن يقوما وذكر له حاجته، فأعطاه الدينار وانطلق إلى المسجد، فوضع رأسه فنام، فانتظره

١ ـ في أغلب النسخ: عمرو، وفي نسخة «أ» وشواهد التنزيل: عمر، وذكره الزنجاني والنمازي وغميرهما بمعنوان أحمد بن عمر الدهقان كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٠١/١ وأثبتناه كما في نسخة «أ»، والله العالم.

٢ ـ في نسخة «ج» وشواهد التنزيل: الدهّان.

٣-لعلّه محمّد بن كثير الكوفي القرشي، أبو إسحاق المذكور في تماريخ بغداد: ١٩١/٣ رقم ١٢٣٤، وميزان
 الإعتدال: ١٧/٤ رقم ٨٠٩٨، ومعجم رجال الحديث: ١٧٧/١٧، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣١٨٨/٦
 و ٣١٨٩.

٤ عنه البحار: ٥٩/٣٦ ح ١، والبرهان: ٣٤١/٥ ح ٦، وأورده في إحقاق الحقّ: ٥٤٢/١٤، عن شواهد التمنزيل:
 ٢٤٦/٢ ح ٩٧٠، أمالي الشيخ: ١٨٥ ح ٣٠٩.



رسول الله ﷺ فلم يأت، ثمّ انتظره فلم يأت، فخرج يدور في المسجد، فــاذا هــو بعلى اللهِ عَلَيْ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

يا علي، ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله عَيْلُهُ، خرجت من عندك فلقيني المقداد بن الأسود، فذكر لى ما شاء الله أن يذكر، فأعطيته الدينار. فقال رسول الله عَيْلُهُ:

أما إنَّ جبرئيل قد أنبأني بذلك، وقد أنزل الله فيك كتاباً ﴿وَ يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾.(١)

٦-وقال أيضاً: (٢) حدّ ثنا محمّد بن أحمد بن ثابت، عن القاسم بن إسماعيل، عن محمّد بن سنان، عن سماعة بن مهران، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر المالية قال:

أتي رسول الله ﷺ بمال وحلل، وأصحابه حوله جلوس، فقسمه عليهم حتى لم تبق منه حلّة ولا دينار، فلمّا فرغ منه جاء رجل من فقراء المهاجرين وكان غائباً، فلما رآه رسول الله ﷺ، قال: أيّكم يعطي هذا نصيبه ويؤثره على نفسه؟

فسمعه علي المُنْ الله نصيبي. فأعطاه إيّاه، فأخذه رسول الله عَلَيْ فأعطاه الرجل ثمّ قال: يا على، إنّ الله جعلك سبّاقاً للخيرات، سخّاء بنفسك عن المال،

أنت يعسوب المؤمنين، والمال يعسوب الظلمة، والظلمة هم الذين يحسدونك ويبغون عليك، ويمنعونك حقّك بعدى. (٢)

١ \_عنه البحار: ٥٩/٣٦ ح٢، والبرهان: ١/٥ ٣٤ ح٧.

٢ ـ ورد في طرق النجاشي كثيراً كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٧٤٩/٥، روى عنه أحمد بن محمّد بن سعيد وعليّ بن حاتم وهما من مشايخ محمّد بن العبّاس أيضاً والحسين بن محمّد بن علاّن، ولم يوجد فيها روايته عن القاسم بن إسماعيل، بل روى عن القاسم بن محمّد بن الحسين بن خازم (حازم)، وورد كذلك في أسانيد تفسير القمّي كما ذكره السيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ٣١٧/١٤ وذكر روايته عن القاسم بن إسماعيل الهاشمي في تفسير سورة ص، وذكر أنّ في الطبعة الحديثة القاسم بن محمّد عن إسماعيل الهاشمي كما في التفسير: ٢١٤/٢ وذكره السيّد الخوتي في المعجم: ٣٠٩/٣.

٣\_عنه البحار: ٦٠/٣٦ ح٣، والبرهان: ٣٤٢/٥ ح٨.



٧-وبالإسناد،عن القاسم بن إسماعيل، عن إسماعيل بن أبان، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر اللهِ الله الله الله الله على الله عن وأصحابه جلوس حوله، فجاء على الله وعليه سمل (١) ثوب منخرق عن بعض جسده، فجلس قريباً من رسول الله عَلَيْ الله الله عن ثم قرأ: ﴿وَ يُوْ ثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهمْ وَ لَوْ كَانَ بِهمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ .

ثمّ قال رسول الله ﷺ لعليّ اللهِ أما إنّك رأس الّـذين نـزلت فـيهم هـذه الآيـة وسيّدهم وإمامهم، ثمّ قال رسول الله لعليّ: أين حلّتك الّتي كسوتكها يا عليّ؟ فقال: يارسول الله إنّ بعض أصحابك أتاني يشكو عريه وعري أهل بيته فرحمته وآثرته بها على نفسي، وعرفت أنّ الله سيكسوني خيراً منها.

فقال رسول الله ﷺ: صدقت، أما إنّ جبرئيل قد أتاني يحدّثني أنّ الله اتّخذ لك مكانها في الجنّة حلّة خضراء من إستبرق، وصنفتها (٢) من ياقوت وزبرجد،

فنعم الجواز جواز ربّك بسخاوة نفسك، وصبرك على سملتك<sup>(٣)</sup> هذه المنخرقة، فأبشر يا عليّ، فانصرف عليّ فرحاً مستبشراً بما أخبره به رسول الله.<sup>(٤)</sup> صلوات الله عليهما وعلى ذرّيتهما الطيّبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.

ئَمْ قَالْ سَبَحَانُهُ وَ اللَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فَي قُلُوبِنَا غِللَّ وَلإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِالْإِيمَانِ وَلا تَجْعَلْ فَي قُلُوبِنَا غِللَّ لِللَّذِينَ امْنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُونُ رَحِيمٌ ﴾ «١٠»

٨ تأويله: قال محمد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن

١ ـ في نسخة «ج» شمل، سمل الثوب: أخلق.

٢-كذا في البحار، ومعناه جانب الثوب وحاشيته، وفي نسخة «ج» صفتها، وفي نسخة «أ» صبغتها (ضيفتها ـ خل\_)
 وفي نسخة «م» ضيفتها.

٤\_عنه البحار: ٦٠/٣٦ - ٤، والبرهان: ٣٤٢/٥ - ٩.



محمّد، عن يحيى بن صالح (۱)، عن الحسين الأشقر (۲)، عن عيسى بن راشد (۳)، عن أبي بصير (1)، عن عكرمة، عن ابن عبّاس (۵)، قال: فرض الله الإستغفار لعليّ الله في القرآن على كلّ مسلم، وهو قوله تعالى:

﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونًا بِالْإِيمًانِ﴾ وهو سابق الأُمَّة.(٦)

وأمّا معناه، فقوله: ﴿ وَ الَّذِينَ جَاءُو مِنْ بَعْدِهِمْ اللهِ من بعد المؤثرين على أنفسهم من المؤمنين يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَ لِإِخْوانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ \_ يعني أميرالمؤمنين اللهِ \_ وَ لا تَجْعَلْ في قُلُوبِنا غِلاً ﴾ له، لأنّه المعنى بالذين آمنوا.

وقد جاء في القرآن من ذلك كثير، منه: ﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذينَ آمَنُوا﴾. (٧) ولمّا كان هو المؤثر على نفسه، فرض الله سبحانه على كلّ مسلم الإستغفار لأنّه أصل الإسلام. فعليه وعلى ذرّيّته أفضل الصلاة والسلام.

> وقوله تعالى: ﴿ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّـارِ وَ أَصْحَابُ الْـجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ «٢٠»

٩- تأويله: ما رواه أصحابنا بحذف الإسناد مرفوعاً عن أميرالمؤمنين اللَّهِ أنَّه قال:

١ ـ لعلّه يحيى بن صالح الحريري (الجريري) المذكور في معجم رواة الحديث و ثـقاته: ٣٦٤٧/٦، ورد فـي عـدة موارد في كتاب الغارات، روى عنه إبراهيم بن محمّد الثقفي، واحتمل هناك في هامشه اتّحاده مع يـحيى بـن صالح الوحاظي أبي زكريّا الشامي الدمشقي الحمصي المذكور في تـهذيب الكـمال: ١٢٠/٢٠ رقـم ٧٤٤٠، ولم يوجد في التهذيب روايته عن الحسين، ولا رواية إبراهيم عنه.

٢-لم يوجد في تهذيب الكمال: ٤٦٠/٤ رقم ١٢٨٩ روايته عن عيسى بن راشد، ولا رواية يحيى بن صالح عنه.
 ٣-لعلّه عيسى بن راشد المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٥١٢/٥ من أصحاب الصادق عليه.
 ٤-لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٤٤/٢١ و ٤٥ وغيره رواية أبى بصير عن عكرمة.

٥ ـ في نسخة «أ» ابن عبّاس عنه قال، ولعلّه كان في الأصل: ابن عبّاس على الله .

٦ ـ عنه البحار: ٣٣٤/٣٥ ح ٩، والبرهان: ٣٤٤/٥ ح ٢، أنظر أمالي الشيخ: ٥٦٣ ضمن ح ١١٧٤.

٧\_سورة المائدة: ٥٥.



إنّ رسول الله ﷺ تلا هذه الآية ﴿لا يَسْتَوى أَصْحَابُ النَّارِ ﴾ إلى آخرها. فقال: «أصحاب الجنّة» من أطاعني، وسلّم لعليّ بن أبي طالب الله (العهد من)(١) بعدي (وأقرّ بولايته. و «أصحاب النّار» من أنكر الولاية ونقض العهد [وقاتله] من بعدي).(٢)

• ١-وذكر الشيخ في أماليه، عن محدوج (٣) بن زيد الذهلي وكان في وفد قومه إلى النبيّ عَيِّلَ فَتلا هذه الآية ﴿لا يَسْتَوي أَصْحَابُ النّارِ وَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ النبيّ عَيِّلَ فَتلا هذه الآية ﴿لا يَسْتَوي أَصْحَابُ النّائِرُونَ ﴾ . قال: فقلت: يا رسول الله عَيِّلَ من أصحاب الجنّة؟

قال: من أطاعني وسلّم لهذا من بعدي، قال:

وأخذ رسول الله عَيَالَيُهُ بكفّ عليّ اللهِ وهو يومئذ إلى جنبه فرفعها وقال: ألا (و) إنّ عليّاً منّي وأنا منه، فمن حادّه فقد حادّني ومن حادّني أن فقد أسخط الله عزّوجلّ. ثمّ قال: يا عليّ، حربك حربي، وسلمك سلمي، وأنت العلم بيني وبين أمّتي. (٥)

١ ـ ليس في نسخة «م» والأمالي.

٢ ـ رواه الشيخ في أماليه: ٣٦٣ ح ٧٦٢، والصدوق في عيون الأخبار: ٢٨٠/١ ح ٢٢، عنهما البحار: ١١٠/٣٨
 ح ٤٢، والبرهان: ٣٤٥/٥ ح ١ و ٢، وفي البحار: ٣٥٨/٨ ح ٢١ عن العيون، وفي ج ٢٠٣/٢٧ ح ٢ عن أمالي الشيخ، وبشارة المصطفى: ١٩٢ ح ٨، ومابين القوسين ليس في نسخة «ج».

٣ في أسد الغابة ونسخ التأويل ومعجم رواة الحديث وثبقاته: ١١٧٠/١٠: الهذلي، وفي الأمالي والجرح والتعديل: ٤٣٤/٨ رقم ٤٣٤/١ رقم ٤٣٤/١ رقم ١٩٩٤: الذهلي، وفي نسختي «ج، م» مجروح، وفي نسخة «أ» والبحار: مخدوج، وأثبتناه كما في الأمالي والجرح والتهذيب.

٤ ـ في نسخة «ج» «أسخطه فقد أسخطني ومن أسخطني» بدل «حادّني».

٥ أمالي الطوسي: ٣٦٤ ح ٧٦٣ قبطعة منه باختلاف، وفي ص ٤٨٥ ح ١٠٦٣، عنه البحار: ١١٨/٣٨ ح ٢٦،
 والبرهان: ٥/٣٤٥ ح ٣.



## ينونوالليتهمين المنافقة

### «وفيها أيتان» الأولى:

توله تمالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُوّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ...الآية ﴾ «١»

التأويل وسبب النزول: ذكر [عليّ بن إبراهيم و](۱) أبو عليّ الطبرسي المختصره: أنّ حاطب بن أبي بلتعة أنفذ جارية يقال لها «سارة»(۱) إلى أهل مكّة تخبرهم أنّ رسول الله على أنه على رسول الله على أنه العام. فنزل جبرئيل المعلى على رسول الله على أخبره بذلك، فأرسل عليّاً المعلى و [معه] عمّاراً وعمر وطلحة والزبير والمقداد بسن الأسود وأبا مرثد (۱) وكانوا كلّهم فرساناً، وقال لهم: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ (۱) فإنّ بها ظعينة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فخذوه منها.

٢ ـ في تفسير القمّى: صفيّة.

۱ \_من نسخة «أ».

٣\_في نسخة «ج» أبا بريدة، وفي نسخة «م» أبا مريد، وما أثبتناه من المجمع، راجع أسد الغابة: ٢٩٤/٥.

٤ ـ موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من المدينة.

٥ ـكذا في المجمع، وفي نسخة «ج» ذوائبها، وفي نسخة «م» ذوابتها، وفي تفسير القمّي: قرونها.

٦ ــمجمع البيان:٢٦٩/٩، تفسير القتي:٣٤٢/٢، عنه البحار: ١١٢/٢١ ح ٥، وج ٣٨٨/٧٥ ح ١، والبرهان:٣٥٢/٥ ح ١، ورواه في معجم البلدان: ٣٣٥/٢ في ترجمة خاخ إلى قوله فخذوه. وفيه: فخذوه فأ توني به.



وفي هذه منقبة وفضيلة لأميرالمؤمنين الله إذ لولاه لرجعوا بلاكتاب، وكان في ذلك تكذيب رسول الله ﷺ.

#### والاًية الثانية:

قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلُّوا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَـدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحاب الْقُبُورِ ﴾ «١٣»

٢- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عليّ بن عبدالله عن إبراهيم بن محمّد الثقفي قال: سمعت محمّد بن صالح بن مسعود (١١) قال: حدّ ثني أبو الجارود زياد بن المنذر، عمّن سمع عليّاً الله يقول: «العجب كلّ العجب بين جمادى ورجب»

فقام رجل فقال: يا أميرالمؤمنين، ما هذا العجب الذي لاتزال تعجب منه؟ فقال: ثكلتك أمّك! وأيّ عجب أعجب من أموات يضربون (٢) كـلّ عـدوّ لله ولرسوله ولأهل بيته، وذلك تأويل هذه الآية: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا فَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ ﴾ فاذا اشتدّ القتل (٣) قلتم: مات أو هلك أو أيّ وادٍ سلك. وذلك تأويل هذه الآية:

﴿ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ أَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَ بَنينَ وَ جَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفيرًا ﴾ . (٤) وهذا التأويل يدلّ على الرجعة، وقوله: «قلتم: مات أو هلك» يعني القائم. صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين صلاة باقية إلى يوم الدين.

١ ــلعلّه محمّد بن صالح بن مسعود الجدلي الكوفي المذكور في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٠٠٣/٥، ولم تذكر له رواية في معجم رجال الحديث: ١٨٦/١٦، ولم نجده في كتاب الغارات للثقفي، والله العالم.

٢ ـ في نسخة «م» يتولّون. ٣ ـ في نسخة «ج» استدار الفلك «اشتد القتل. خ ل».

٤ ـ عنه البحار: ٦٠/٥٣ ح ٤٨، والبرهان: ٣٦٠/٥ ح ١، وأورده في إلزام الناصب: ٩٦/١ مرسلاً. والآيــة الأخــيرة في سورة الإسراء: ٦.



### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

### موله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ «٤»

﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾ قال:

نزلت في عليّ وحمزة وعبيدة بن الحارث الكِلام، وسهل بن حنيف والحارث بن الصمّة (١) وأبى دجانة رضي الله عنهم. (٥)

١ ـ لعلّه عليّ بن محمّد بن عبيد بن عبدالله بن حساب أبوالحسن البزّاز المذكور في تــاريخ بـغداد: ٧٣/١٢ رقــم
 ١٤٨٠ ولد سنة ٢٥٢ وتوفّي سنة ٣٣٠، ولم يوجد روايته عن الحسين بن الحكم الحبري في التاريخ، أنــظر تفسير الحبري: ٣٢١ ح ٦٦ روايته عن الحبري بعنوان عليّ بن محمّد عين هذه الرواية، كما تقدّم في ح ٢ فــي
 التأويل روايته عن الحسين بن الحكم، وفي تفسير الحبري: ٣١٤ ح ٦١ ورد بعنوان عليّ بن محمّد، فتأمّل.

٢ ـ الظاهر أنّه محمّد بن القاسم بن جعفر بن محمّد بن خالد بن بشر، أبـ والطـيّب المـعروف بـالكوكبي، روى عـن
 الحسين بن الحكم الحبري الكوفي كما في تاريخ بغداد: ١٨١/٣ رقم ١٢٢١ وغيره.

٣ ـ في النسخ: حيّان، وتقدّم الإشارة إلى أنّ الصواب فيه حبّان.

٤ ـ في نسختي «ج، م» الصرة، مصحّف، ترجم له في أُسد الغابة: ٣٣٣/١.

٥ ـ عنه البرهان: ٣٦٣/٥ ح ١، وفي البحار: ٢٤/٣٦ ح٧ عنه وعن تنفسير فنرات: ٤٨١ ح ٢، شنواهند التنزيل: ٢٥٢/٢ ح ٩٧٧.



٣-وقال أيضاً: حدّثنا الحسين بن محمد (١)، عن حجّاج بن يوسف (١)، عن بشر بن الحسين (٦)، عن الزبير بن عدي (٤)، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس في قوله الشيّان عن الزبير بن عدي (٤)، عن الضحّاك، عن ابن عبّاس في قوله في سبيلهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ ﴾

قال: قلت له: من هؤلاء؟ قال: عليّ بن أبي طالب، وحمزة أسد الله وأسد رسوله وعبيدة بن الحارث، والمقداد بن الأسود عليهم السلام. (٥)

٣-وقال أيضاً: حدّ ثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن ميسرة بن محمّد (١٦) ، عن إبراهيم ابن محمّد، عن ابن فضيل، عن حيّان (٧) بن عبدالله، عن الضحّاك بن مزاحم،

عن ابن عبّاس قال: [كان] عليّ للِّهِ إذا صفّ في<sup>(٨)</sup> القتال كأنّه بنيان مرصوص، يتّبع ما قال الله فيه. فمدحه الله، وما قتل [من] المشركين كقتله (أحد).<sup>(٩)</sup>

١ \_ يظهر من شواهد التنزيل أنّه الحسين بن محمّد بن عفير الأنصاري، وليس له ذكر في رجالنا.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته:
٨٢٣/٢ ولكن جاء في ميزان الإعتدال: ٣١٥/١ رقم ١١٩٢، ولسان الميزان: ٢١/٢ في ترجمة بشر بن الحسين في سند حديث حجّاج بن يوسف بن قتيبة، وكذلك في شواهد التنزيل، ولم يوجد في الرجال.

٣-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي وغيره عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته:
 ١٩٣٨، وهو المذكور في الجرح والتعديل: ٣٥٥/٢ رقم ١٣٥٠، وميزان الإعـتدال: ٣١٥/١ رقم ١١٩٢ وغيرهما.

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٢٨١/٦ رقم ١٩٥٢، روى عن الضحّاك بن مزاحم، وروى عنه بشر بن الحسين الهلالي الإصفهاني .

٥ ـ عنه البحار: ٢٥/٣٦ ح ٨، والبرهان: ٣٦٣/٥ ح ٢، شواهد التنزيل: ٢٥١/٢ ح ٩٧٥.

٦- ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٣٤٨٦/٦.

٧-أغلب النسخ: حسّان، وفي البحار: حنّان، وليس له ذكر في رجالنا، ويظهر من تهذيب الكمال: ١٧٤/٩ في ترجمة الضحّاك بن مزاحم أنّه أبو زهير حيّان بن عبدالله بن زهير العبدي البصري، وعنونه الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٣٨٨ رقم ٢٣٨٨ بعنوان حيّان بن عبيدالله، فتدبّر، والله العالم.

٨ ـ كذا في البحار، وفي نسختي «ج، م» إلى بدل «في»، وفي نسخة «أ» إذا صفّ بهم في.

٩ ـ عنه البحار: ٢٥/٣٦ ح ٩، شواهد التنزيل: ٢٥٢/٢ ح ٩٧٦، وما بين القوسين ليس في نسخة «ج».



روله تعالى: ﴿يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللهُ مُتِمَّ نُورِهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ۞ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ «٨و٩»

٤- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عليّ بن أحمد بن حاتم (١)، عن إسماعيل بن إسحاق (٢)، عن يحيى (٣) بن هاشم، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر النّالِةِ أَنّه قال: ﴿ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللهُ مُتِمُّ نُورِهِ ﴾ والله لو تركتم هذا الأمر ما تركه الله ». (١)

٥-ويؤيده: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب ﴿ عن عليّ بن محمّد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ يُريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللهُ مُتِمَّ نُورِهِ ﴾ . قال: يريدون ليطفئوا ولاية أميرالمؤمنين اللهِ بأفواههم.

قلت: «والله متمّ نوره»؟ قال: والله متمّ الإمامة، لقوله ﷺ:

﴿ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا﴾ (٥) فالنور هو الإمام.

قلت: «هُوَ الَّذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَ دينِ الْحَقِّ»؟

قال: هو الّذي أمر رسوله بالولاية لوصيّه، والولاية هي دين الحقّ.

١ ـ في النسخ: عليّ بن عبدالله بن حاتم، وليس له ذكر في رجالنا، ولم يوجد في بعض كتب العامّة، لعلّه عليّ بمن أحمد بن حاتم كما في عدّة موارد، وعلى ذلك أثبتناه.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والنمازي وغيرهما عن التأويل وغيره كما في معجم رواة
 الحديث وثقاته: ١٩٨٨.

٣ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والنمازي عن التأويل وغيره كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٦٧٠/٦، وروى عليّ بن هاشم بن البريد الكوفي الخزّاز عن أبي الجارود زياد بن المنذر كما في تهذيب الكمال: ٤٠٨/٦ وج ٤١٦/١٣ رقم ٤٧٣١، فلعلّه مصحّفه، والله العالم.

٤\_عنه البحار: ٣٢٠/٢٣ ح ٣٦، و ج ٥٩/٥١ ح ٥٧، والبرهان: ٥/٥٦٥ ح ٣. ٥\_سورة التغابن: ٨.



قلت: «لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ»؟ قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم، قال: يقول الله ﷺ: ﴿وَ اللهُ مُتِمُّ نُورِهِ ولاية القائم وَ لَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴾ بولاية عليّ. قال: هذا تنزيل؟ قال: نعم. أمّا هذا الحرف فتنزيل، وأمّا غيره فتأويل. (١)

٢-وفي المعنى: ما رواه محمّد بن الحسين، عن محمّد بن وهبان، عن أحمد (٢) بن جعفر الصولي، عن عليّ بن الحسين، عن حميد بن الربيع (٣)، عن هشيم (٤) بن بشير، عن أبي إسحاق، عن (٥) الحارث بن عبدالله الحاسدي، عن عليّ الله قال: صعد رسول الله عَيْنَ الله نظر إلى أهل الأرض نظرة فاختارني منهم.

ثمّ نظر ثانية فاختار عليّاً أخي ووزيري ووارثي ووصيّي وخليفتي في أمّـتي ووليّ كلّ مؤمن بعدي. من تولاّه تولّى الله، ومن عاداه عادى الله، ومن أحبّه الله ومن أبغضه أبغضه الله، والله لا يحبّه إلاّ مؤمن ولا يبغضه إلاّ كافر، وهو نور الأرض

١ ـ الكافي: ٢٩١١ ع ٩١، عنه البحار: ٣٢٨/٢٣ ح ٢٩، وج ٣٣٦/٢٤ ح ٥٩، والبرهان: ٥٩٥٥ ح ١٠.

٢ في إثبات الهداة: محمد، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي وغيره عن تأويل الآيات كما في
 معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١١/١.

٣-هو حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم، أبوالحسن اللّخمي الكوفي، روى عن هشيم بن بشير كما في
 تاريخ بغداد: ١٦٢/٨ رقم ٢٦٦٩، وميزان الإعتدال: ٦١١/١ رقم ٢٣٢٧، ولم يوجد فيهما رواية عليّ بن
 الحسين عنه، وظاهر النمازي اتّحاده مع حميد بن الربيع المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٢١٩/٢.

٤ في نسخة «أ» ميثم، وفي نسخ «ب،ج،م» هيثم، وما أثبتناه هو الصحيح وهو هشيم بن بشير بن القاسم بن دينار السلمي أبو معاوية بن أبي خازم. راجع تهذيب الكمال: ٢٨٧/١٩ رقم ٧١٨٩، وتاريخ بغداد: ٨٥/١٤ رقم ٧١٤٦، وميزان الإعتدال: ٣٠٦/٤ رقم ٩٢٥٠، تقريب التهذيب وغيرها، روى عن أبي إسحاق الشيباني، وروى عنه حميد بن الربيع.

٥ ـ في النسخ: عن أبي إسحاق الحارث بن عبدالله الحاسدي، وما أثبتناه هو الصواب بقرينة رواية هشيم بن بشير عن أبي إسحاق الشيباني كما في تهذيب الكمال: ٦١/٨ وفي ترجمة هشيم، وروى أبو إسحاق الهمداني عن الحارث بن عبدالله الأعور كما في تهذيب الكمال: ٣٩/٤ رقم ١٠٠٨، فالظاهر أنّ هذا أحدهما، ولم يموجد توصيف الحارث بالحاسدي في الرجال، ففي تهذيب الكمال ـ الخارقي ـ وفي معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٩٥٧ الحالقي (الحالفي)، والله العالم.



بعدي وركنها، وهو كلمة التقوى والعروة الوثقى، ثمّ تلا رسول الله ﷺ ﴿يُسريدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بأَفْواهِهمْ﴾ ﴿وَيَأْبَى اللهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرهَ الْكَافِرُونَ﴾.(١)

يا أيّها الناس، ليبلّغ مقالتي هذه شاهدكم غائبكم، اللّهمّ إنّي أشهدك عليهم.

أيّها الناس، إنّ الله نظر ثالثة واختار بعدي وبعد أخي عليّ بن أبي طالب الله أحد عشر إماماً، واحداً بعد واحد، كلّما هلك واحد قام واحد مثله، مثلهم كمثل نجوم السماء، كلّما غاب نجم طلع نجم، هداة مهديّون، لايضرّهم كيد من كادهم و [لاخذلان من] خذلهم، هم حجّة الله في أرضه وشهداؤه على خلقه،

من أطاعهم أطاع الله، ومن عصاهم عصى الله، هم مع القرآن والقرآن معهم، لايفارقهم ولايفارقونه، حتّى يردوا علىّ الحوض. (٢)

٧-وقال محمد بن العبّاس الله عنه الحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق (٣) عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله الله على في كتابه: ﴿هُوَ اللَّذِي أَرْسَلَ رَسُولُهُ بِالْهُدىٰ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ فقال: والله ما نزل تأويلها؟

قال: حين يقوم القائم ـ إن شاء الله ـ فإذا خِرج القائم لم يبق كافر ولامشرك إلاّ كره خروجه، حتّى لو أنّ كافراً أو مشركاً في بطن صخرة لقالت الصخرة:

يا مؤمن! في بطنى كافر أو مشرك فاقتله. قال: فيجيئه فيقتله. (٤)

٨ - ويؤيده: ما رواه أيضاً، عن أحمد بن إدريس، عن عبد الله بن محمّد، عن صفوان

١ \_ تلفيق من سورة التوبة: ٣٢ والصفّ: ٨.

٢\_عنه البحار: ٣٢٠/٢٣ ح ٣٧، والبرهان: ٣٦٥/٥ ح ٤، وقطعة منه في إثبات الهداة: ٨٦/٣ ح ٧٨٩.

٣-في نسخ «أ. ج، م» إسحاق بن إبراهيم، والظاهر أن ما أثبتناه هو الصحيح بقرينة بـقيّة المـوارد، راجـع فـهرس
 أعلام كتابنا هذا.

٤ عنه البحار: ١٠/٥١ ح ٥٥، وعن تفسير فرات: ٤٨١ ح٣، وقطعة سنه في إثبات الهداة: ١٣٠/٧ ح ٢٥٧،
 وأخرجه في البحار: ٢٢٤/٥٢ ح ٣٦، والبرهان: ٣٦٦/٥ ح ١، عن كمال الدين: ٦٧٠ ح ١٦.



ابن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بن ميثم، عن عباية بن ربعي، أنّه سمع أميرالمؤمنين الله يقول: ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدىٰ وَ دينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ أظهر ذلك بعد؟ (١) كلا والذي نفسي بيده، حتى لا تبقى قرية إلا ونودي فيها بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله بكرة وعشيّاً. (٢)

٩ــوقال أيضاً: حدّثنا يوسف بن يعقوب (٢٦)، عن محمّد بن أبي بكر المقدَّمي (٤)، عن معتمر (٥) بن سليمان، عن ليث (٦)، عن مجاهد، عن ابن عبّاس، في قوله ﷺ:

﴿ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴾ قال:

لا يكون ذلك حتى لا يبقى يهودي ولا نصراني ولا صاحب ملّة إلاّ [دخل في] (٧) الإسلام، حتى تأمن الشاة والذئب، والبقرة والأسد، والإنسان والحيّة، وحتّى لاتقرض فأرة جراباً، وحتّى توضع الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير،

و [هو] قوله تعالى: ﴿لِيُضْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ﴾ وذلك يكون عند قيام القائم اللِّهِ. (٨)

١-عنه البحار: ٦٠/٥١ - ٥٩، والبرهان: ٥١/٥١ - ٢.

٢ ـ وفي مجمع البيان: ٢٨٠/٩ عن العيّاشي وفيه: أظهر بعد ذلك؟ قالوا: نعم. قال: كلاّ، فوالّذي ... الخ.

٣-هو يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم، أبو محمّد البصري القاضي، روى عن محمّد بـن
 أبي بكر المقدّمي كما في تاريخ بغداد: ٣١٠/١٤ رقم ٧٦٣٠، وتهذيب الكمال: ١٤٥/١٦، وسير أعلام النبلاء:
 ٨٥/١٤ رقم ٥٤.

٤ - في النسخ: المقري، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٧١٢/٥، مصحّف، وما
أثبتناه كما في تهذيب الكمال: ١٤٤/١٦ رقم ٥٦٨١ وغيره.

٥ في النسخ: نعيم، وذكره النمازي عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٥٢٢/٦، مصحف، وما
 أثبتناه كما في تهذيب الكمال: ٣٤٢/١٨ رقم ٦٦٧٢ وغيره وهو الصواب، روى عن ليث بن أبي سليم، وروى
 عنه محمد بن أبي بكر المقدّمي.

٦-هو ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي الكوفي، روى عن مجاهد بن جبر المكّي، وروى عنه معتمر بن سليمان
 كما في تهذيب الكمال: ٤٤٩/١٥ رقم ٣٠٠٣٥.

٨ عنه البحار: ١١/٥١ ذح ٥٩ والبرهان: ٥/٣٦٧ ح٣، وقطعة منه في إثبات الهداة: ١٣٠/٧ ح ٦٥٨.



### روله سالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَـلَىٰ تِـجُارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ «١٠»

أنا التجارة المربحة، المنجية من العذاب الأليم، الّتي دلّ الله عليها في كتابه، فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾. (١)

توجيه هذا التأويل: أنّ حبّه وولايته هي التجارة المربحة.

وجاء بذلك على سبيل المجاز، ومثله «وسئل القرية»(٢) أي أهل القرية.

11-ويؤيده: ما رواه الشيخ الطوسي أنَّئ عن عبدالواحد بن الحسن (٣)، عن محمّد بن محمّد الجويني (٤)، (قال: قرأت على عليّ بن أحمد الواحدي) (٥) حديثاً مرفوعاً إلى النبيّ عَيَّالَيُهُ أَنّه قال: لمبارزة عليّ لعمرو بن عبدود أفضل من عمل أمّتي إلى يوم القيامة. وهي التجارة المربحة المنجية من العذاب الأليم، يقول الله تعالى:

﴿ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجْارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَ رَسُولِهِ وَ تُجَاهِدُونَ في سَبيلِ اللهِ بِأَمْوالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ يَخْفِرْ لَكُمْ ذُنُـوبَكُمْ

١ ـ عنه البحار: ٣٣٠/٢٤ ح ٥٦، وأخرجه في البرهان: ٣٦٨/٥ ح ٢، عن الحسن بن أبي الحسن الديلمي.

۲\_سورة يوسف: ۸۲.

٣-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وشقاته: ٢٠٤٩. ولعلّه عبدالواحد بن الحسين بن عمر بن قرقر، أبو طاهر الحذّاء المذكور في تاريخ بغداد: ١٦/١١ رقم ٢٠٤٩. وهم وهم اشتباه، توفّي سنة ٤٤٩. وذكر الخطيب أنّه كان يتشيّع، ورواه الخوارزمي في المناقب بعين هذا السند، فذكر الشيخ الطوسي فيه مشكل.

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا.

٥ ــليس في نسخة «ج»، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٢٨٢/٨، وهو المــذكور فــي ســير أعلام النبلاء: ٣٣٩/١٨ رقم ١٦٠، مات ٤٦٨، ورواية الشيخ عنه بواسطتين مشكل.



وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَ مَسْاكِنَ طَيِّبَةً في جَـنَّاتِ عَـدْنِ ذَلِكَ الْـفَوْزُ الْعَظيمُ﴾. (١)

فتكون حينئذ التجارة الرابحة المربحة هي مبارزته لعمرو، ومن هاهنا قال: أنا التجارة المربحة، أي أنا صاحب التجارة المربحة.

### وممًا ورد في المساكن الطيّبة:

الله الدقاق (٢)، عن العبّاس أنه عن أحمد بن عبدالله الدقّاق (٢)، عن أيّوب بن محمّد الوزّان (٢)، عن الحجّاج بن محمّد (٤)، عن الحسن بن جعفر (٥)، عن الحسن [بن أبي الحسن] (١)، قال: سألت عمران بن الحصين وأبا هريرة عن تفسير قوله تعالى: ﴿وَ مَسٰاكِنَ طَيِّبَةً في جَـنّاتِ عَـدْنِ ﴿ فقالا: على الخبير سقطت، سألنا عنها رسول الله عَيْلُهُ، فقال: قصر من لؤلؤ في الجنّة، في ذلك القصر سبعون داراً من ياقوتة حمراء، في كلّ دار سبعون بيتاً من زمرّدة خضراء، في كلّ بيت سبعون سريراً، على كلّ سرير سبعون فراشاً من كلّ لون، على كلّ فراش امرأة من الحور العين، في كلّ

١ ـ عنه البحار: ١٦٥/٣٦ ح١٤٧، مصباح الأنوار: ١٢٩ و ١٦١، عنه البرهان: ٣٦٨/٥ ح٣. ورواه الخوارزمي فسي مناقبه: ١٠٦ ح١١٦ إلى قوله المِظِلِا يوم القيامة.

٢ ـ لعلّه أحمد بن عبدالله بن سابور البغدادي، أبوالعبّاس الدقّاق المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٦٨/١، وتاريخ بغداد: ٢٢٥/٤ رقم ٢٥٢، ولم يوجد روايته عن أيّوب، توفّي سنة ٣٥٣.
 سنة ٣٦٣.

٣- في النسخ: الورّاق، مصحّف، والصواب الورّان ففي معجم رواة الحديث وثـقاته: ٥٦٦/١، وتـهذيب الكـمال:
 ٤٢٥/٢ رقم ٦١٣، وتقريب التهذيب: ٩١/١ رقم ٧٠٦، أيّوب بن محمّد بن زياد الوزّان، أبو محمّد الرقّي.

٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا. وذكره العزّي في تهذيب الكمال: ١٦٤/٤ رقم ١١١٠، ولم يوجد فيه روايته عن الحسن
 ابن جعفر، وروى عنه أيّوب بن محمّد الوزّان.

٥ ـ غير معروف، ولم يوجد رواية الحجّاج عنه، ولا روايته عن الحسن.

٦- في نسخة «ج» ابن الحسين، مصحّف، وما أثبتناه هو الصواب وهو الحسن بن أبي الحسن البصري، روى عن عمران بن الحصين وأبي هريرة كما في تهذيب الكمال: ٣٩٧/٤ رقم ١١٩٨، وج ٣٨١/١٤، ولم يوجد فيه رواية الحسن بن جعفر عنه، والله العالم.



بيت سبعون مائدة، على كلّ مائدة سبعون لوناً من الطعام، فيكلّ بيت سبعون وصيفاً. ووصيفة.

قال: فيعطي الله المؤمن من القوّة في غداة واحدة أن يأتي على ذلك كلّه. (١) [علم أنّ المؤمن من ملّة الإسلام وغيرها من ملل الأنبياء العظام لايكون إلاّ من شيعتهم عليهم الصلاة والسلام]. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوْارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوْارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللهِ قَالَ الْحَوْارِيِّينَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللهِ فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِنْ بَني إِسْرائيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ «١٤» فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴾ «١٤»

الله بن سابور ( $^{(n)}$ )، عن محمّد بن عبدالله بن سابور عن محمّد بن عبدالملك بن زنجویه  $^{(1)}$ ، عن عبدالرزّاق  $^{(0)}$ ، عن معمر  $^{(1)}$ ، قال:

تلا قتادة (٧) ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللهِ كَمَا قَالَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارى إِلَى اللهِ ﴾ .

٢\_من نسخة «أ».

١ عنه البحار: ١٤٩/٨ ح ٨٤، والبرهان: ٥/٣٦٨ ح ٤.

٣ ـ في النسخ: سابق، وليس له ذكر في رجالنا، والظاهر أنَّ الصواب سابور فيتَّحد مع الدقَّاق المتقدّم.

٤ ـ في نسخة «ج» رنجويه والصحيح ما أثبتناه، كما في تاريخ بغداد: ٣٤٥/٢ رقم ٨٤٨، وتهذيب الكمال: ٩/١٧ رقم ٢٠١٢، وتقريب التهذيب: ١٨٦/٢، روى عن عبدالرزّاق بن همّام، ولم يوجد رواية أحمد بن عبدالله عنه.

٥ ـ هو عبدالرزّاق بن همّام بن نافع الحميري الصنعاني، روى عن معمر بن راشد، وروى عنه محمّد بن عبدالملك بن
 زنجويه كما في تهذيب الكمال: ٤٤٧/١١ رقم ٣٩٩٧.

٦ هو مَغمَر بن راشد الأزدي الحدّاني البصري، روى عن قتادة بن دعامة، وروى عنه عبدالرزّاق بن همّام كما في
 تهذيب الكمال: ٢٦٨/١٨ رقم ٦٦٩٦.

٧- هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي البصري، روى عن جمع من الرواة، وروى عنه معمر بن راشد كما في
 تهذيب الكمال: ٢٢٤/١٥ رقم ٥٤٣٤.



قال: كان محمد عَلَيْ بحمد (١) الله قد جاءه حواريون فبايعوه ونصروه، حتى أظهر الله دينه، والحواريون كلهم من قريش.

فذكر عليّاً وحمزة وجعفر وعثمان بن مظعون وآخرين (رضى الله عنهم).(٢)



#### «وفيها أيات»

الأولى: قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمْتِينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ إِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ضَلالٍ مُبينٍ﴾ «٢»

1\_ تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا محمّد بن القاسم، عن عبيد بن كثير، عن حسين بن نصر بن مزاحم، عن أبيه، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس الهلالي، عن عليّ الله قال: نحن الذين بعث الله فينا رسولاً يتلو علينا آياته ويزكّينا ويعلّمنا الكتاب والحكمة (٢٠).

### وقوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيم ﴾ «٤»

٣- جاء في تأويل هذه الآية: ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن [محمّد بسن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم] عن المستورد النخعي،

٢ ـ عنه البرهان: ٣٦٩/٥ ح٣.

۱ ـ «یحمد» خ.

٣-عنه البحار: ٣٣٠/٢٤ ح٥٣، والبرهان: ٧٥/٥ ح٦.



[قال] فتقول: أما ترون [إلى] هؤلاء في قلّتهم وكثرة عدوّهم يصفون فضل آل محمّد المُثِيرُ؟ قال: فتقول الطائفة الأخرى [من الملائكة]

﴿ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيم﴾. (١)

وَ وَلَهُ تَمَالَى: ﴿ وَ إِذَا رَأَوْا تِسِجَارَةً أَوْ لَـهُوًا انْـفَضُّوا إِلَـ يُهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللهُ خَيْرُ الرِّازِقِينَ ﴾ «١١»

٣- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمّد (٢)، عن عبدالغفّار بن محمّد (٣)، عن قيس بن الربيع (٤)، عن حصين (٥)، عن سالم ابن أبى الجعد (٢)، عن جابر بن عبدالله، قال: ورد المدينة عير فيها تجارة من الشام،

۱ ـ الكافي: ۱۸۷/۲ ـ ٤، وج //٣٣٤ ـ ٥٢١، عنه الوسائل: ٥٦٧/١١ ـ ٤، والبحار: ٢٦٠/٧٤ ـ ٥٨، والبـرهان: ٥/٢٧٦ ـ ١.

٢ ــ المغيرة بن محمّد بن المهلّب بن المغيرة المهلّبي الأزدي المــذكور فــي تــاريخ بـغداد: ١٩٥/١٣ رقــم ٧١٧٣.
 ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٣٩٦/٦، روى عن عبدالغفّار بن محمّد الكلابي.

٣\_ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره الزنجاني والنمازي عن أمالي الصدوق والخصال وغيرهما كما في
 معجم رواة الحديث وثقاته: ٨٨٥٢/٤ وذكره الخطيب في ترجمة المغيرة بن محمّد.

٤ ـ قيس بن الربيع الأسدي الكوفي، ذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٣٠٦/١٥ رقم ٥٤٨٩، ولم يوجد روايته عن
 حصين، ولا رواية عبدالفقار بن محمّد عنه، والله العالم.

٥ هو حصين بن عبدالرحمان السلمي أبو الهذيل الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٦/٥ رقم ١٣٤٠، روى عن
 سالم بن أبي الجعد، ولم يوجد رواية قيس بن الربيع عنه، وقد روى قيس عن سليمان الأعمش وشعبة بن
 الحجّاج اللّذين رويا عن حصين، فلعلّ أحدهما سقط من السند، والله العالم.

٦\_سالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي، روى عن جابر بن عبدالله، وروى عنه حصين بن عبدالرحمان كما في
 تهذيب الكمال: ٧٦/٧ رقم ٢١٢٤.



فضرب أهل المدينة بالدفوف، وفرحوا وضجّوا، ودخلت والنبيّ عَيَّالَيُهُ على المنبر يخطب يوم الجمعة، فخرج الناس من المسجد وتركوا رسول الله عَيَّالَيُهُ قائماً، ولم يبق معه في المسجد إلاّ إثنا عشر رجلاً، عليّ بن أبي طالب اللهِ منهم. (١)

﴿ وَ إِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَ تَرَكُوكَ قَائِمًا ﴾

قال: انفضّوا [عنه] إلاّ على بن أبي طالب الله (فأنزل الله عَلى:

﴿ قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجَارَةِ وَ اللهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ ﴾ ). (٦)

١ ـ عنه البرهان: ٣٨٠/٥ - ١٠، وغاية المرام: ٢٤٢/٤ - ٢.

٢ ـ في نسختي «أ،م» أحمد بن محمد بن سيّار ، عن محمد بن سيّار ، ولم يوجد في معجم رجال الحديث روايته عن
 محمد بن خالد، ولا رواية أحمد بن القاسم عنه، والله العالم .

٣- في أغلب النسخ: الحسن، وما أثبتناه من نسخة «ج» لآنه المذكور في الرجال، ولم يوجد روايته عن عبدالكريم
 ابن عمرو، وروى محمد بن خالد عنه في طريق الشيخ في الفهرست، فتأمّل، والله العالم.

٤ ـ كذا في البرهان وهو الصحيح وإن كان في جميع النسخ عمر، ولم يوجد روايته عن جعفر الأحمر، ولا رواية
 الحسين بن سيف عنه في معجم رجال الحديث، راجع كتب الرجال.

٥ في النسخ: سيّار، وليس له ذكر في الرجال، وذكر النمازي وغيره جعفر الأحمر عن أسالي الصدوق وأسالي الشيخ وغيرهما كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٨٠/٢، وما أثبتناه كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٧٠٢/٢، وتاريخ بغداد: ١٥٠/٧ رقم ٣٦٠٥، وميزان الإعتدال: ٤٠٧/١ رقم ١٥٠٣، وهنو من أصحاب الصادق على وله وجد رواية عبدالكريم عنه، والسند مشوّش، والله العالم.

٦ عنه البرهان: ٥/٣٨٠ ح ١١، وما بين القوسين ليس في نسخة «أ».



## इंग्रंबिहिंग्स इंग्रेबिहिंग्स इंग्रंबिहिंग्स इंग्रं

### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

### قوله تعالى: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ ﴿إِذَا جُاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ـ الى قوله تعالى ـ إِنَّ اللهَ لأ يَــهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقينَ﴾ «١-٦»

١-ذكر الشيخ محمد بن يعقوب الله في تأويل قوله تعالى:

﴿إِذَا جُاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ـ إِلَى قوله تعالى ـ إِنَّ اللهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفاسِقينَ ﴾ قال:

﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ ؟ قال: إنّ الله تبارك وتعالى سمّى من لم يتبع رسوله في ولاية وصيّه \_صلوات الله عليهما\_منافقين، وجعل من جحد وصيّه إمامته كمن جحد محمّداً عَلَيْنَ وأنزل بذلك قرآناً فقال: يا محمّد،

﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ ـ بولاية وصيّك ـ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ وَ اللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ ـ بولاية عليَّ ـ لَكَاذِبُونَ \* اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةٌ فَصَدُّوا عَنْ سَبيلِ اللهِ ـ والسيل هو الوصيّ ـ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ \* ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ـ برسالتك ـ ثُمَّ كَفَرُوا ـ بولاية وصيّك ـ فطُبع ـ (الله) ـ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ ﴾

قلت: ما معنى «(لا) يفقهون \_؟ قال: يقول: (لا) يعقلون بنبوّتك [قلت:] \_ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ \_ قال: وإذا قيل لهم إرجعوا إلى ولاية عليّ، يستغفر لكم النبيّ من ذنوبكم \_ لَوَّوا رُوُّوسَهُمْ \_قال الله: \_ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ \_عن ولاية عليّ ـ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ » عليه.



ثمّ عطف [القول من] الله عَلِيَّ بمعرفته بهم فقال:

﴿ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لأ يَهْدِي الْقَوْمَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهَ لأ يَهْدِي الْقَوْمَ اللهُ للهُمْ إِنَّ اللهَ لأ يَهْدِي الْقَوْمَ اللهُ اللهُ لمين لوصيّك. (١)

وجاء ني تأويل ﴿ وَ للهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ «٨»

٢ـمارواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن ابن (٢) أبي الأزهر، عن الزبير بن بكّار، عـن بعض أصحابه قال: قال رجل للحسن ﷺ: إنّ فيك كبراً، فقال: كلّا، الكبر لله وحده، ولكن فيّ عزّة، قال الله ﷺ: ﴿ وَ لَهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾. (٣)

١ ـ ألكافي: ٢/٢١١ ح ٩١ قطعة، عنه البحار: ٣٣٦/٢٤ ح ٥٩، والبرهان: ٣٨٤/٥ ح ١.

٢- في النسخ: أبوالأزهر، غير معروف، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٢٧٠/٦ رواية أبي الأزهر عن الزبير بن بكّار، وقد روى محمّد بن أبي الأزهر عنه، ولم يذكره العزّي في التهذيب، وليس له ذكر في رجالنا، وجاء في الكنى في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٩٥/٧ ثلاثة مكنّون بأبي الأزهر، لا يعلم انطباقهم على هذا، والظاهر أنّ الصواب فيه ابن أبي الأزهر وهو محمّد بن مزيد بن محمود بن منصور بن راشد المعروف بابن أبي الأزهر، روى عن الزبير بن بكّار كما في تاريخ بغداد: ٢٨٨٨ رقم ٢٣٧٦ وسير أعلام النبلاء: ٢١/١٥ رقم ٣٢ وميزان الإعتدال: ٣٢٢٢/، وعلى ذلك أثبتناه.

٣-عنه البحار: ٣٢٥/٢٤ - ٤، وج ١٩٨/٤٤ ح ١٣، والبرهان: ٣٨٩/٥ ح٧.



## ينوالجان كالمحالات المحالات ا

### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

### نوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِـنْكُمْ مُـؤْمِنٌ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ «٢»

١- تأويله: رواه محمّد بن يعقوب، أن عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد
 (عن الحسن بن محبوب)، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، قال:

سألت أبا عبدالله الله عن قوله على: ﴿فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَ مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ﴾؟ قال: عـرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بها يوم أخذ عليهم الميثاق في صلب آدم الله وهم ذرّ. (١)

وقوله تعالى: ﴿فَاَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ «٨»

٢- تأويله:رواه محمّد بن يعقوب العسين بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن معلّى بن محمّد، عن عليّ بن محبوب، عن أبي عن عليّ بن مرداس، قال: حدّثنا صفوان بن يحيى والحسن بن محبوب، عن أبي أيّوب، عن أبي خالد الكابليّ قال: سألت أبا جعفر اللهِ عن قول الله الكابليّ قال:

﴿ فَاٰمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا ﴾ فقال:

۱ \_ الكافي: ١٣/١ ٤ ح ٤، وص ٤٢٦ ح ٧٤، عنه البحار: ٣٨٠/٢٣ ح ٦٨ وج ٢٨٤/٦٠، والبرهان: ٣٩٣/٥ ح ١٠ تفسير القتي: ٢٥٤/٦ ح ٢، ورواه في تفسير القتي: ٢٥٤/٦ منه البحار: ٢٣٤/٥ ح ٨ وج ٢٧١/٢٦ ح ٩، بصائر الدرجات: ١٦٤/١ ح ٢، ورواه في مختصر البصائر: ٢٥ ٤ ح ٤٧ نقلاً من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب، وص ٤٢٣ ع ع ٢٤ عن تأويل محمّد بن العبّاس.



يا أبا خالد، النور والله الأئمّة المنتجلا من آل محمّد ﷺ إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله ألله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السياوات وفي الأرض.

والله، يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينوّرون قلوب المؤمنين، ويحجب الله على نورهم عمّن يشاء فتظلم قلوبهم، والله، يا أبا خالد لايحبّنا عبد ويتولاّنا حتّى يطهّر الله قلبه، ولايطهّر الله قلب عبد حتّى يسلّم [لنا] ويكون سلماً [لنا]، فإذا كان سلماً لنا سلّمه الله من شديد الحساب وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر. (١)

وقوله تعالى: ﴿وَ أَطْيَعُوا اللهَ وَ أَطْيَعُوا الرَّسُولَ فَـاإِنْ تَــَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلاغُ الْمُبِينُ﴾ «١٢»

٣- تأويله: رواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن الحسين بن نعيم الصحّاف، قال:

سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عنيا:

﴿وَ أَطيعُوا اللهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمًا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلاعُ الْمُبينُ﴾ فقال:

أما والله ما هلك من (كان قبلكم، وما هلك من هلك) حتى يقوم قائمنا اللهِ إلاّ في ترك ولايتنا وجحود حقّنا، وما خرج رسول الله ﷺ من الدنيا حتّى ألزم رقاب هذه الأُمّة حقّنا ﴿وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم﴾(٢). (٣)

١ ــالكافي: ١٩٤/١ ح ١، عنه البرهان: ٣٩٦/٥ ح ٢، وفي البحار: ٣٠٨/٢٣ ح ٥، عنه وعن تفسير القمّي: ٣٥٤/٢. وأورده في مختصر البصائر: ٢٧٤ ح ١٩ مثله، وغاية المرام: ٣٣٨/٤ ح ٢.

٢ \_ البقرة: ٢١٣.

٣-الكافي: ٢٦/١ ع ٧٤، عنه البحار: ٣٨٠/٢٣ ح ٦٨، والبرهان: ٣٩٣/٥ ح ٢.



## ٢

### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

وله سالى: ﴿ وَ إِذْ أَسَرَّ النبيِّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْواجِهِ حَديثًا فَلَمَّا نَبَأَهُا بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَ أَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهُا بِهِ فَأَلْتُ مَنْ أَنْبَأَكُ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِي الْعَليمُ الْخَبيرُ \* إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمًا وَ إِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَـوْلاهُ وَ جِـبْريلُ وَحَعْريلُ وَطَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمَلائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهيرٌ \* ٣٤٤ \*

سبب نزول هذه الأيات: أنّ النبيّ عَيَالَيْهُ أُسرٌ إلى عائشة وحفصة حديثاً، وهو: أنّ أبابكر وعمر يليان الأمر من بعده بالقهر والغلبة، فلمّا أُسرّ إليهما ذلك عرّفت كلّ واحدة أباها، وأفشت سرّ رسول الله عَيْلَيْهُ.

فأنزل الله على رسوله عَنَيْنَ يخبره بما فعلتا ويعرّفهما بأنّهما إن تابتا ممّا فعلتاه وفَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُهُما (١) -أي مالت إلى الهدى وعدلت إلى الرشاد - وَ إِنْ تَعظٰ هَرًا عَلَيْهِ -أي على النبيّ عَيَيْنَ أَن تَقْوَيا - فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلاهُ -أي ناصره ومؤيّده - و - كذلك - جِبْريلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَيْكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ ».

وصالح المؤمنين: أميرالمؤمنين الله على ما رواه، محمّد بن العبّاس الله من طريق العامّ والخاص، أورد في تفسيره هذا المنقول [منه] اثنين وخمسين حديثاً، إخترنا منها بعضها \_قال:

١ ـ في أغلب النسخ: قلوبهما.



المحدثنا جعفر بن محمد الحسني (١)، عن عيسى بن مهران (٢)، عن مخوّل (٣) بن إبراهيم، عن عبدالله (٥) بن أبي رافع، عن عون بن عبيدالله (١) بن أبي رافع، قال:

لمّا كان اليوم الّذي توفّي فيه رسول الله ﷺ، غشي عليه ثمّ أفاق، وأنـا أبكـي وأُقبّل يديه وأقول: من لى ولولدي بعدك يا رسول الله؟

قال: لك الله بعدي ووصيّي صالح المؤمنين عليّ بن أبي طالب لليُّلإ.(٧)

- ٥ ـ في النسخ: عبدالله، والصواب ما أثبتناه كما في تهذيب الكمال: ١٩/١٧ رقم ١٩/١٦، ومعجم رواة الحديث
   وثقاته: ٣٠٦٩/٦، روى عن أخيه عون بن عبيدالله، وروى عنه عبدالرحمان بن الأسود في ميزان الإعتدال:
   ٣٢٤/٣ ولسان الميزان: ٤٠٦/٤.
- ٦- في النسخ: عبدالله، والصواب فيه عبيدالله، كما في تهذيب الكمال المتقدّم في ترجمة أخيه ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٤٩٩/٥، والسند منقطع، وعون ليس صحابيّاً، وذكر السيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ١٧١/١٣ أنه روى عن جدّه أبي رافع، وأبو رافع من أصحاب رسول الله ﷺ أو أنّه يمكن أن يروي عن أبيه، عن جدّه، كما يروي أخوه محمّد بهذا السند، والله العالم.

١ ـ في النسخ: الحسيني، وما أثبتناه هو الصواب كما في تاريخ بغداد: ٢٠٤/٧ رقم ٣٦٦٩، ومعجم رواة الحديث
 وثقاته: ٢٧١٧/٧ و٧٤٤و.

٢ \_ عيسى بن مهران، أبو موسى المعروف بالمستعطف المذكور في تاريخ بمغداد: ١٦٧/١١ رقم ٥٨٦٦، وميزان الإعتدال: ٣٢٤/٣ رقم ٣٦١٦، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٥٢٦/٥، روى عن مخوّل بن إبراهيم، ولم يوجد رواية جعفر بن محمّد عثه.

٣- في نسختي «أ، ب» محلول، وفي نسختي «ج،م» مخلول، وفي البحار: مخوّل، وهو الصحيح كما في ميزان الإعتدال: ٨٥/٤ رقم ٨٣٩٨، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٣١٢/٦، روى عن ابن الأسود في سند حديث في ترجمة عيسى بن مهران في ميزان الإعتدال: ٣٢٤/٣، والظاهر أنّه عبدالرحمان بن الأسود كما في لسان الميزان: ٤٠٦/٤.

٤ ـ لعلّه عبدالرحمان بن الأسود، أبو عمرو اليشكري الكوفي المذكور في معجم رواة الحديث و شقاته: ١٧٨٩/٣ من أصحاب الصادق الله وذكر الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٦٨/١٠ رقم ٥٣٨٤، عبدالرحمان بن الأسود، أبو عمرو البغدادي، والله العالم بانطباقهما.

٧\_عنه البحار: ٢٩/٣٦ ح ٥، والبرهان: ٥/٢٠٠ ح ٩.



٢-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن سهل العطّار (١)، عن عبدالله بن محمّد البلوي، عن إبراهيم بن عبيد الله [بن] (٢) العلاء، عن سعيد بن يربوع (٣)، عن أبيه (٤)، عن عمّار بن ياسر على قال: سمعت على بن أبى طالب على يقول: دعانى رسول الله عَلَيْ فقال:

ألا أبشرك؟ قلت: بلي، يا رسول الله، ومازلت مبشراً بالخير، قال:

لقد أنزل الله فيك قرآناً، قال: قلت: وما هو يا رسول الله ؟! قال:

قرنت بجبرئيل، ثمّ قرأ: ﴿وَجِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلاَٰتِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ﴾ فأنت والمؤمنون من بنيك الصالحون. (٥)

إنّ رسول الله ﷺ عرّف أصحابه أميرالمؤمنين مرّتين: وذلك أنّه قال لهم:

أتدرون من وليَّكم بعدي؟ قالوا: الله ورسوله أعلم (قال):

فإنَّ الله تبارك وتعالى قد قال: ﴿فَإِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلاَهُ وَ جِبْرِيلُ وَ صَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

ـ يعني: أميرالمؤمنين ـ وهو وليّكم بعدي.

١ ـ في النسخ: القطّان، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٩٩٤/٥، وما أثبتناه هـو
 الصواب كما في تاريخ بغداد: ٣١٤/٥ رقم ٣٨٣٢، ومعجم الرواة أيضاً.

٢ ـ في نسختي «ب، م» عبيد الله القلا، وفي نسخة «ج» عبيد القلا، وفي نسخة «أ» عبدالله القلا، وما أثبتناه من
 رجال السيّد الخوثي، وفي الشواهد إبراهيم بن عبدالله .

٣- ليس له ذكر في رجالنا، وفي الصحابة سعيد بن يربوع القرشي المخزومي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٢٧/٧ رقم ٢٣٦٢، وسير أعلام النبلاء: ٥٤٢/٢ رقم ١١٢، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٩/٣ ١٥٠ وغيرهما، والظاهر أنّه مغاير لهذا، وجاء في الشواهد توصيفه بالجعدي.

٤ ـ جاء في شواهد التنزيل هنا عن حارثة، عن عمّار، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٤٤٣/١٣، ومعجم رجال
 الحديث: ٢٦٥/١٢، رواية حارثة ولا يربوع عن عمّار، والله العالم.

٥ ـ عنه البحار: ٢٩/٣٦ ح٦، والبرهان: ٥/٠٠ ع ح١٠، شواهد التنزيل: ٢٥٩/٢ ح ٩٨٩.



والمزة الثانية: يوم غدير خمّ حين قال: من كنت مولاه فعليّ مولاه. (١)

3 وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبيد (٢)، ومحمّد بن القاسم، قالا: حدّثنا حسين بن حكم، عن حسن بن حسين، عن حبّان (٣) بن عليّ، عن الكلبي، عن أبي صالح (٤)
عن ابن عبّاس في قوله عَلَى: ﴿فَإِنَّ اللهَ هُو مَوْلاهُ وَ جِبْريلُ وَ طَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾
قال: نزلت في على عليه خاصة. (٥)

وإنّما أفرد جبرئيل من بين الملائكة وأميرالمؤمنين الله من بين الناس لعلوّ شأنهما، فأمّا جبرئيل فعطف الملائكة عليه وأمّا أميرالمؤمنين لم يشرك معه أحداً من الناس، فتلك فضيلة لم يسبق إليها، ولاقدر أحد من البشر عليها.

وهذا مثل قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾. (٦)

والمؤمنون عبارة عنه لأنّه أميرهم، وكما قيل: الناس ألف منهم بواحد، وواحد كألف إن أمرعنا، وقال الآخر: وليس لله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد.

٥-عليّ بن إبراهيم الله عن محمّد بن همّام، عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن الله، عن محمّد بن الحسين الصائغ، عن الحسن بن عليّ بن أبي عثمان، عن صالح بن سهل، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى ﴿نُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْنَ أَيْديهِمْ وَ بِأَيْمَانِهِمْ﴾

۱ ـ عنه البحار: ۲۹/۳۱ ح۷، والبرهان: ۲۱/۵ ح ۱۱، واليقين: ۳۰۲، شواهـ د التـنزيل: ۲۹۳۲ ح ۹۹۹، تـفسير فرات: ۶۹۵ ح ۹۳۳.

٢ ـ جاء في شواهد التنزيل علي بن محمد بن عبيد الحافظ أبوالحسن، والظاهر أنّـه المذكور فـي تــاريخ بـغداد:
 ٧٣/١٢ رقم ٦٤٨٠، فتأمّل.

٤ ـ في نسختي «أ، م» صالح، وما أثبتناه هو الصحيح بقرينة بقيّة الموارد، راجع فهرس أعلام كتابنا هذا، والحديث ساقط من نسخة «ب».

٥ عنه البحار: ٣٠/٣٦ ذح٧، والبرهان: ٤٢١/٥ ح١٢، وأخرجه في البحار: ٣٠/٣٦ ح٨، عن تفسير فرات: ٤٩١
 ح٩، تفسير القمّي: ٣٦١/٢، مناقب آل أبي طالب: ٧٦/٣، شواهد التنزيل: ٢٦٢/٢ ح ٩٩٥، وانظر أسالي الصدوق: ٨٣-ع٤.



قال: أَتُمَّة المؤمنين نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم حتّى ينزلوا منازلهم.(١)

توله تعالى: ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِمْرَأَةَ نُوحٍ وَإِمْرَأَةَ لُوطٍ
كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ ﴾ «١٠»

آـقال أبو عليّ الطبرسي ﴿ ثُمّ ضرب الله سبحانه المثل لأزواج النبيّ عَيَّا اللهِ حَثًا لهنّ على الطاعة، وبياناً لهنّ أنّ مصاحبة الرسول عَيَّا اللهُ مع مخالفته لاتنفعهنّ. (٢)

٧-ويؤيده: ما روي عن أبي عبدالله الله الله أنّه قال: قوله تعالى ﴿ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبْادِنَا صَالِحَيْنِ ﴾ الآية، مثل ضربه الله سبحانه لعائشة وحفصة، إذ تظاهرتا على رسول الله ﷺ وأفشتا سرّه. (٣)

ولمّا بيّن سبحانه حالهما وعاقبة أمرهما في المثل الّذي ضربه لهـما وللّـذين كفروا، ضرب الله مثلاً آخر للّذين آمنوا فقال سبحانه:

﴿ وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِني مِنْ فِرْعَوْنَ وَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِني مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمْلِهِ وَ نَجِني مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ «١١»

١ ـ تفسير القمّي: ٣٦٢/٢، وعنه نور الثقلين: ٤٢٦/٧ ح ٣٥، والبحار: ٥٦/٦٧، بمحر العرفان: ٣٠١/١٥ ح ٢٧،
 والحديث نقلناه من نسخة «أ».

٢ ـ مجمع البيان: ٣١٩/١٠، وفيه: حالهنّ، وفي الطبعة الجديدة: حتّاً لهنّ.

٣-عنه البرهان: ٥/٤٣٠ ح٢.

٤\_ذكر الخونساري سند الحديث عن الكليني الله ولم نجده في الكافي.



﴿ وَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأْتَ فِرْعَوْنَ ﴾ الآية، أنَّه قال:

هذا مثل ضربه الله لرقيّة بنت رسول الله عَيَّلِيَّ الّتي تزوّجها عثمان بن عفّان قال: وقوله ﴿وَ نَجِّنى مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ﴾ يعنى من الثالث وعمله.

وقوله ﴿وَ نَجِّنى مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ﴾ يعني به بني أُميّة. <sup>(١)</sup>

ولمّا تمّ القول على المثل المضروب للّذين آمنوا قال سبحانه وتعالى:

﴿ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَحْنَا فَيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتينَ ﴾ «١٢»

٩ تأويله: بالإسناد المتقدم، عن أبي عبدالله الله أنّه قال:

﴿ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ هذا مثل ضربه الله لفاطمة اللَّكا.

وقال: إنّ فاطمة أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيّتها على النار.(٢)

١٠-ويؤيده: ما رواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن

﴿ وَ مَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْزانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَها ﴾ قال:

هذا مثل ضربه الله لفاطمة بنت رسول الله ﷺ وعلى أهل بيته وسلّم تسليماً. ٣٠

١ ـ عنه البحار: ٢٥٧/٣٠ ح ١١٩، والبرهان: ٤٣١/٥ ح ٤.



## يَنُونَ وَالْمُلْانِ اللَّهِ ا

### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

## نوله تعالى: ﴿ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْسِهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ «٢٢»

تأويله: أنّ هذا مثل ضربه الله سبحانه للعقلاء يقول تعالى: أيّ الرجلين أهدى إلى سبيل الحقّ الموصل إلى الجنّة، الذي ﴿يَمْشَى مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ﴾ بـولاية الظالمين، أو الّذي ﴿يَمْشَى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ بولاية أمير المؤمنين.

صلوات الله عليه وعلى ذرّيّته المعصومين:

﴿أَفَمَنْ يَمْشَي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشَي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾؟ قال: إنّ الله سبحانه ضرب مثل من حاد عن ولاية علي الله كمن يمشي على وجهه لايهتدي لأمره، وجعل من تبعه سويّاً على صراط مستقيم، والصراط المستقيم أمير المؤمنين المناج (١)

٣-ويؤيده: ما رواه محمّد بن العبّاس الله عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد ابن سماعة، عن صالح بن خالد، عن منصور، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبى جعفر الله قال: تلا هذه الآية (وهو ينظر إلى الناس)

١ ـ الكافي: ٢٣٣١١ ضمن ح ٩١، عنه البحار: ٥٧/٦٧، والبرهان: ٤٤٣/٥ ح ١.



﴿ أَفَمَنْ يَمْشَي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشَى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ ﴾ ، يعنى والله عليّاً والأوصياء اللِّيلِّا .(١)

٣-ويعضده: مارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن محمّد]، عن عليّ بن الحسن، عن منصور، عن حريز بن عبدالله، عن الفضيل، قال:

دخلت مع أبي جعفر الله المسجد الحرام وهو متّكئ عليّ، فنظر إلى الناس ونحن على باب بني شيبة، فقال: يافضيل، هكذا كان يطوفون في الجاهليّة، لا يعرفون حقّاً ولا يدينون ديناً. يافضيل، أنظر إليهم [مكبّين](٢) على وجوههم، لعنهم الله من خلق مسخور بهم، مكبّين على وجوههم، ثمّ تلا هذه الآية: ﴿أَفْمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّنْ يَمْشَى سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقيم ﴾ يعني والله علياً والأوصياء المهيدا

ثمّ تلا هذه الآية: ﴿فَلَمُّا رَأُوهُ زُلْفَةً سيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قيلَ هٰذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾، أمير المؤمنين اللهِ .

يا فضيل، لم يتسمّ بهذا الإسم غير علي الله الله مفتر كذّاب إلى يوم البأس هذا (٣). أما والله يا فضيل، ما لله عزّ ذكره حاجّ غيركم، ولا يغفر الذنوب إلاّ لكم، ولا يتقبّل إلاّ منكم، وإنّكم لأهل هذه الآية: ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبْائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَ لَا يَنْهُوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيّئَاتِكُمْ وَ لَا مَنْكُمْ مُدْخَلاً كَريمًا ﴾ (٤). يا فضيل، أما ترضون أن تقيموا الصلاة وتوتوا الزكاة وتكفّوا ألسنتكم وتدخلوا الجنّة؟ ثمّ قرأ:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَ أَقِيمُوا الصَّلاٰةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ﴾ (٥)

أنتم والله أهل هذه الآية. (٦) أي الذي يتبعهم ويتولّاهم ويهتدي بهداهم هو الّذي ﴿يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقَيمٍ﴾ يوصله إلى جنّات النعيم.

١ ـ عنه البحار: ٢٢/٢٤ ح ٤٥، والبرهان: ٤٤٣/٥ ح ٢.

٢ ـ من المصدر ، وفي البرهان هكذا: «فإنّهم مكبّون».

٦-الكافي: ٢٨٨/٨ ح ٤٣٤، وعنه البحار: ٣١٤/٢٤ ح ١٩، والبرهان: ٤٤٣/٥ ح٣، أنظر حديث٧.



### رقوله تعالى: ﴿فَلَمُّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَـفَرُوا وَقيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ «٢٧»

معناه: أنّ الكفّار لمّا رأوا قرب الوصيّ من النبيّ ﷺ سيئت وجوههم، أي السودّت وظهر عليها آثار الحزن والكآبة.

﴿ فَلَمّٰ رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قَيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ ؟ قال: ذلك علي الله إذا رأوا منزلته ومكانه من الله أكلوا أكفّهم على مافرّطوا في ولايته. (٥) موقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن المغيرة بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن يزيد، عن إسماعيل (٦) بن عامر، عن شريك، عن الأعمش في قوله الله الله الله عن المعمش في قوله الله الله عن عن الله ع

۱ \_فی نسخة «ب» حسین.

ليس له ذكر في رجالنا، وفي تفسير فرات وشواهد التنزيل الكندي بدل الكناني، وجاء في معجم رواة الحديث
 وثقاته: ٣١١٨/٦ محمد بن علي بن مهدي الكندي العطّار، ولم يعلم انطباقه على هذا.

٣\_ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١١٣٠/٢.

٤ في نسخة «أ» عنبس بن هاشم، وفي نسخة «م» عنيس بن هاشم، وفي البحار: عيسى بن هشام، والصواب
 ما أثبتناه، ولم يوجد في معجم رجال الحديث روايته عن داود، ولا رواية حسين بن وهب عنه.

٥ ـ عنه البحار: ١٦٥/٣٦ ح١٤٨، والبرهان: ٥/٤٤٦ ح٤، ورواه فرات في تفسيره: ٤٩٣ ح ١، عنه البحار: ٦٧/٣٦ ح ١١، مناقب آل أبي طالب: ٢١٣/٣، عنه البحار: ٦٤/٣٦ ح٢، شواهد التنزيل: ٢٦٦/٢ ح ٢٠٠١.

٦-جاء في شواهد التنزيل سهل بن عامر، وتقدّم في ح ٨ في تفسير سورة الأحزاب رواية أحمد بن محمّد بن يزيد عن سهل بن عامر، وإسماعيل وسهل معنونان في معجم رواة الحديث وثقاته: ٥٠٥/١ وج ١٦١٠/٣ ولا يعلم انطباقهما على ما في التأويل، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٣٣٦/٨ و٣٣٧ روايتهما عن شريك بن عبدالله النخعي الكوفي، والله العالم.



﴿ فَلَمُّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب اللِّهِ (١)

آ وقال أيضاً: حدّثنا عبدالعزيز بن يحيى، عن زكريّا بن يحيى الساجي، عن عبدالله بن الحسين الأشقر (٢)، عن ربيعة (٣) الخيّاط، عن شريك، عن الأعمش في قوله على الله و فَلَمّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سيئَتْ وُجُوهُ الَّذينَ كَفَرُوا ﴾ قال: لمّا رأوا ما لعليّ بن أبي طالب من النبيّ عَيْلَ من قرب المنزلة ﴿سيئَتْ وُجُوهُ الّذينَ كَفَرُوا ﴾. (١)

٧-وقال أيضاً: حدّثنا حميد ين زياد، عن الحسن بن محمّد، عن صالح بن خالد، عن منصور، عن حريز، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر اللهِ قال: تلا هذه الآية ﴿ فَلَمُ اللَّهُ وَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ ثمّ قال: أتدري مارأوا؟ رأوا والله عليّاً مع رسول الله عَلَيْ وقربه منه.

﴿ وَ قَيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ ؟ أي: تسمّون بأمير المؤمنين اللهِ الله فضيل، لم يتسمّ بها أحد غير أمير المؤمنين إلاّ مفتر كذّاب إلى يوم الناس هذا. (٥)

١ ـ عنه البحار: ٦٨/٣٦ - ١٢ والبرهان: ٥/٤٤٦ - ٥، مناقب آل أبي طالب: ٢١٣/٣، عـنه البـحار: ٦٤/٣٦ - ٢، شواهد التنزيل: ٢٦٤/٢ - ٩٩٧.

٢-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٩٠٨/٤.

٣-في شواهد التنزيل: سعد الخيّاط، وليس لهما ذكر في رجالنا وغيره، ولم يوجد روايتهما عن شريك في ترجمته
 في تهذيب الكمال.

٤ ـ عنه البحار: ٦٨/٣٦ ح ١٣، والبرهان: ٤٤٦/٥ ح ٦، واللّـوامع: ٤٦٤، وغاية المرام: ٣٣١/٤ ح٧، شـواهـد التنزيل: ٢٦٤/٢ ح ٩٩٧، مجمع البيان: ٣٣٠/١٠.

٥ ـ عنه البحار: ٦٨/٣٦ - ١٤، والبرهان: ٥/٤٤٦ ح٧، وأخرجه في البحار: ٣١٨/٣٧ - ٥٢، عن اليقين: ٣٠٣. عنه المستدرك: ٢٠١/٠ ع -٧، أنظر حديث ٣.



﴿فَلَمَّا رَأُوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قيلَ هٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ﴾

قال: هذه نزلت في أمير المؤمنين وأصحابه الّـذين عـملوا مـا عـملوا، يـرون أمير المؤمنين للنِّلِا في أغبط الأماكن لهم، فيسيء وجوههم ويقال لهم:

﴿ هٰذَا الَّذِي كُنَّتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ الّذي انتحلتم اسمه. (١)

فقوله: «أصحابه الّذين عملوا ماعملوا» يعنى أعداءه الّذين انتحلوا اسمه.

٩-وروى أيضاً: عن رجاله، بإسناده مرفوعاً، عن يوسف بن أبى سعيد (٢) قال:

كنت عند أبي عبدالله الله الله ذات يوم، فقال لي: إذا كان يوم القيامة وجمع الله تبارك وتعالى الخلائق كان نوح الله أوّل من يدعى به فيقال له: هل بلّغت؟ فيقول نعم.

فيقال له: من يشهد لك؟ فيقول: محمّد بن عبدالله عَلَيْقَالْ:

قال: فيخرج نوح للثِّلِا فيتخطَّى الناس حتّى يجيء إلى محمّد ﷺ وهو على كثيب المسك، ومعه علميّ للثِّلا، وهو قول الله عزّ وجلّ:

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ قِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴾ فيقول نوح الله لله لله تبارك و تعالى سألني هل بلّغت؟ فقلت: نعم. فقال: من يشهد لك؟ فقلت: محمّد ﷺ.

فيقول: يا جعفر، يا حمزة، اذهبا واشهدا له أنّه قد بلّغ.

[فقال أبو عبدالله عليه:] فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنسبياء المليه بما بلغوا، فقلت: جعلت فداك، فعلي عليه أين هو؟ فقال: هو أعظم منزلة من ذلك. (٣)

١ ـ الكافي: ٢٥/١ ع ٦٨، عنه البحار: ٢٦٨/٢٤ ح ٣٦، والبرهان: ٤٤٥/٥ ع ١، وأخرجه في البحار: ٢٢٧/٣٩ ضمن ح ١، عن المناقب لابن شهر آشوب: ٢٣٧/٣.

٢ \_ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره المتأخّرون كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧١٨/٦، ويحتمل
 اتّحاده مع يوسف بن ثابت بن أبي سعدة (سعد، سعيد، سعيدة) الكوفي المذكور في المعجم، ص ٣٧١٩.

٣\_الكافي: ٢٦٧/٨ ح ٣٩٢ عنه البحار: ٢٨٢/٧ ح ٤، والبرهان: ٥/٥ ٤٤ ح ٢.



# وقوله تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَوَلَا تَعَالَى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَ مَنْ اللَّهِ ﴿ ٢٨»

١٠ تأويله: ماروي عن عليّ بن أسباط (عن عليّ بن أبي حمزة) عن أبي بصير
 قال: سألت أبا عبدالله الله عن قول الله عزّوجلّ:

﴿قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَ مَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنًا ﴾ ؟ قال:

هذه الآية ممّا غيروا وحرّفوا، ما كان الله ليهلك محمّداً ﷺ ولا من كان معه من المؤمنين وهو خير ولد آدم، ولكن قال الله ﷺ: «قل أرأيتم إن أهلككم الله جميعاً ورحمنا فمن يجير الكافرين من عذابِ أليم».(١)

قال: ما أنزل [\_ها]<sup>(٣)</sup> الله هكذا، وما كان الله ليهلك نبيّه ﷺ ومن معه، ولكن أنزلها «قل أرأيتم إن أهلككم الله ومن معكم ونجّاني ومن معي فمن يجير الكافرين من عذابٍ أليمٍ». (٤)

ثمّ قال سبحانه لنبيّه ﷺ: أن يقول لهم: ﴿قُلْ هُوَ الرَّحْمُنُ آمَنَّا بِـهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلالٍ مُبينٍ ﴾ «٢٩»

11- تأويله: رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن الحسين بن محمّد، عن معلّى ابن محمّد، عن أبي بصير، عن أبي محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي

١ ـ عنه البحار: ٥٥/٩٢ ح ٢٧، والبرهان: ٤٤٧/٥ ح ٢.

٢ ـ في نسخة «أ» الأسل، وفي نسخة «ب» الأشهل، وفي الأصل والبحار، سلام، وما أثبتناه هـ و الصحيح، راجع
 رجال السيّد الخوئي: ٣٢٨/٩.

٤\_عنه البحار: ٥٦/٩٢ - ٢٨، البرهان: ٤٤٧/٥ - ٣.



عبدالله الله الله الله في قوله تعالى: ﴿فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلاْلٍ مُبينٍ ﴾ يا معشر المكذّبين حيث أنبأ تكم رسالة ربّي [في] ولاية عليّ والأئمّة الله من بعده، من هو في ضلالٍ مبين [كذا أنزلت].(١)

ولمّا نبّأهم أنّ عليّاً لما هو الإمام، وأنّ ولايته مفترضة على سائر الأنــام، قــال لنبيّه ﷺ أن يقول لهم: إنّهم إذا فقدوه من يأتيهم بامام غيره؟ على مارواه:

١٣-المفيد عن رجاله، بإسناده، عن موسى بن القاسم [بن] (٢) معاوية البجلي، عن على بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر الله قال: قلت له: ما تأويل هذه الآية:

﴿ قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِمَاءٍ مَعينِ ﴾ «٣٠»

فقال: تأويله: إن فقدتم إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد؟. (٣)

١٤-عليّ بن إبراهيم الله [عن محمّد بن جعفر]، عن محمّد بن أحمد، عن القاسم ابن محمّد، عن إسماعيل بن عليّ الفزاري، عن محمّد بن جمهور، عن فضالة بسن أيّوب قال: سئل الرضا الله عن قول الله عزّ وجلّ:

﴿قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعينٍ ﴾ فقال اللهِ:

«ماؤكم» أبوابكم. أي الأئمّة المَيْ أبواب الله بينه وبين خلقه.

«فمن يأتيكم بماء معينٍ»، يعني بعلم الإمام. (1)

١ ــالكافي: ٢١/١ عـ ٥٥، عنه البحار: ٣٧٨/٢٣ ح ٦٠، والبرهان: ٤٤٧/٥ ح ١، وأخرجمه فـي البـحار: ٥٧/٣٥ ح ١٢، عن المناقب لابن شهرآشوب: ١٠٦/٣.

٢ \_من الكافي وكمال الدين.

٣-عنه البرهان: ٥٠/٥٤ ح٧ وص ٤٤٩ ح٤، عن الكافي: ٣٣٩/١ ح١٤ مع اختلاف، وأورده محمّد بن إبـراهـيم
 النعمانيّ في غيبته: ١٨١ ح١٧ بنفس السند، فهو العراد بالمفيد في المتن، الوافي: ١٨/٢٤ ح ٢٥ عن الكافي،
 وذكر في البحار: ٥٣/٥١ ح ٣٠ عن كمال الدين: ٣٥١ ح ٤٨ وص ٣٦٠ ح٣، وغيبة النعماني والكافي.

٤ \_ تفسير القتي: ٣٦٥/٢، عنه البحار: ١٠٠/٢٤ ح ١، وج ٥٠/٥١ ح ٢١، والبرهان: ٤٤٩/٥ ح ٣، مسند الإمام الرضاطيني: ٧٨٥/١ ح ١٩، وتقلنا هذه الرواية من تسخة «أ».



10-ويؤيده: مارواه محمد بن العبّاس الله عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بن سيّار، عن محمّد بن خالد، عن النضر بن سويد، عن يحيى الحلبي، عن أبي عبدالله الله عن قول الله عَلَى: ﴿قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعينٍ ﴾ قال: إن غاب إمامكم فمن يأتيكم بإمام جديد. (١)

بيان: معنى تأويل هذه الآيات: أنّ الله سبحانه لمّا قال:

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعني لمّا رأوا أمير المؤمنين اللَّهِ قريباً من النبيّ عَيَالَيْ (حسدوه وتربّصوا بهما الهلاك جميعاً، فقال سبحانه لنبيّه عَيَالَيْ:)

﴿قُلْ أَ رَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللهُ وَ مَنْ مَعِيَ ـ يعني أمير المؤمنين ـ أَوْ رَحِمَنٰا فَمَنْ يُجيرُ الْكَافِرينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ في الدنيا (من) القتل وفي الآخرة (من) النار.

ثمّ قال له: قل لهم: ﴿هُوَ الرَّحْمٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ـأنا وعليّ ـفَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ في ضَلاٰلٍ مُبين﴾ أنحن أم أنتم معشر المكذّبين؟ ثمّ قال له: قل لهم:

﴿أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا ـ أَي غانراً غانباً ـ فَمَنْ يَأْتيكُمْ بِمَاءٍ مَعينٍ ﴾ يعنى بإمام جديد غيره، وإنمّاكنّي به عن الماء على سبيل المجاز.

17 ـ وجاء في الزيارة الجامعة: يامن حبّهم كالماء العذب على الظماء. (٢) ولقوله تعالى ﴿وَ جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (٣) والأئمّة يحيى بهم كلّ شيء،

ومن أجلهم خلق الله كلّ شيء، كما جاء في الدعاء:

«سبحان من خلق الدنيا والآخرة، وما سكن في اللّيل والنهار لمحمّد وآل محمّد» (1) صلوات الله عليهم أجمعين في كلّ زمان وكلّ حين.

١ ـ عنه البحار: ١٠٠/٢٤ ح٣، والبرهان: ٥٠/٥ ع ح٦، ورواه السيّاري في قراءاته، عن النضر بن سويد.

٢\_مصباح الزائر: ٤٨٥ الزيارة الثامنة، عنه البحار: ١٨٨/١٠٢. ٣-سورة الأنبياء: ٣٠.

٤ ـ عنه البحار: ٣٩٩/٢٤ ح ١٢٤، ويأتي في سورة اللّيل ح ٦، وفي الخاتمة ح ١٠.



## ينونوالجنيان المنافية

### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

نوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ \* مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ \* وَ إِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ \* وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ \* بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ خُلُقٍ عَظيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ \* بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ «١-٧»

تأويله: إنّ الله سبحانه وتعالى أقسم بنون والقلم، ونون إسم للنبيّ. والقلم إسم لعليّ ـصلّى الله عليهما وعلى ذرّيتهما ـ:

﴿نَ وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ ﴾؟ فالنون إسم لرسول الله و«القلم» إسم لأميرالمؤمنين صلوات الله عليهما وعلى ذرّيتهما (١)، وهذا موافق لما جاء من أسمائه في القرآن مثل «طه» و«يس» و«ص» و«ق» وغير ذلك، وسمّي أمير المؤمنين الله بالقلم لما في القلم من المنافع للخلق، إذ هو أحد لساني الإنسان يؤدّي عنه ما في جنانه ويبلّغ البعيد (عنه) ما يبلّغ القريب بلسانه، وبه تحفظ أحكام الدين، وتستقيم أمور العالمين، وكذلك أمير المؤمنين الله وقيل: إنّ قوام الدنيا والدين بشيئين: القلم والسيف، والسيف يخدم القلم. وقد نظم بعض الشعراء فأحسن فيما قال:



إن يخدم القلم السيف الذي خضعت له الرقاب ودانت (١) حذره الأمم فالموت \_ والموت لا شيء بغالبه \_ وإن شئت جعلت تسميته مجازاً، أي صاحب القلم وصاحب السيف، اللذان بهما قوام الدين والدنيا، كما تقدّم وكان أمير المؤمنين المؤلخ كذلك.

٢- تأويل آخر: رواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن عبدالعزيز بن يحيى، عن عمرو بن محمّد بن تركي (٢)، عن محمّد بن الفضل (٢)، عن محمّد بن شعيب (٤)، عن دلهم بن صالح (٥)، عن الضحّاك بن مزاحم، قال: لمّا رأت قريش تقديم النبيّ ﷺ عليّاً اللَّهِ وإعظامه له، نالوا من عليّ اللَّهِ، وقالوا:

قد افتتن [به] محمد عَيَّا أَنْ فأنزل الله تبارك وتعالى: ﴿ن وَ الْقَلَمِ وَ مَا يَسْطُرُونَ ـقسم أَقسم اللهُ تعالى به ـمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ \* وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ \* وَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظيمٍ \* فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ \* بَأَيِّكُمُ الْمَقْتُونُ \* إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلهِ وَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدينَ \*.

و «سبيله» عليّ بن أبي طالب الطِّإ (١٦)

٣-وروى أيضاً، عن عليّ بن العبّاس، عن حسن بن محمّد، عن يوسف بن كليب،

١ ـ في نسخة «ج» وذلّت.

٢ ـ لم نجده في الرجال، وفي ص٤٥٣: زكي، وفي غاية المرام: عمرو بن محمّد بن الفضيل وفيه سقط.

٣ ـ غير مميّز، وجاء في سند مشابه في ح ١٥ في تفسير سورة العنكبوت محمّد بن الفضيل، وفي ح ١٠، في تفسير سورة الزمر كما هنا، والله العالم.

٤ ـ غير مميّز، ولم يوجد في الرجال روايته عن دلهم بن صالح، وجاء في شواهد التنزيل روايته عن عمرو بن شمر
 عن دلهم، فتأمّل.

٥ ـ دلهم بن صالح الكندي الكوفي، روى عن الضحّاك بن مزاحم، ذكره المرّي في تمهذيب الكـمال: ٧٢/٦ رقـم ١٧٨٦، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٨/٢ رقم ٢٦٨٠، والسيّد الخوئي في رجاله في أصحاب الباقر عَايَلاً.

٦ - عنه البحار: ٢٥/٢٤ ح٥٦، والبرهان: ٥٧/٥ ع ح٢، شواهد التنزيل: ٢٦٩/٢ رقم ٢٠٠٦، مجمع البيان:
 ٣٣٣/١٠ عنه غاية المرام: ٣٥٢/٤ ح ١ ب٣٣٣.



عن خالد، عن حفص بن عمر، عن حنان (١١)، عن أبي أيّوب الأنصاري، قال: لمّا أخذ النبيِّ يَيْلِيُّ بيد عليّ اللّي فرفعها وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، قال أناس:

إِنَّمَا افتتن بابن عمَّه، فنزلت الآية: ﴿فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ (١٠).

فعلى هذا التأويل تكون الآيات الآتية عقيب هذه الآيات المتقدّمة نزلت فيمن قال: «قد افتتن بابن عمّه» وهي قوله تعالى:

﴿ فَلاٰ تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ \* وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ \* وَ لاٰ تُطِعْ كُلَّ حَلاَٰفٍ مَهينٍ \* هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَميم \* مَنَّاعِ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثْيم \* عُتُلِّ بَعْدَ ذٰلِكَ زَنيم \* .

وجاء في تفسير أهل البيت الله أنّ أعداءهم المعنيّون بذلك وهو:

3-ماروي عن محمّد بن جمهور، عن حمّاد بن عيسى، عن الحسين بن المختار عنهم المَيْنِ مَهْنَاءٍ مِنْميمٍ \* مَنْاعٍ عنهم المَيْنِ مَعْنَدٍ أَثِيم \* عَنْاعٍ للْخَيْرِ مُعْنَدٍ أَثِيم \* عُتُلً بَعْدَ ذٰلِكَ زَنِيم \*

قال: العتلُّ: الكافر العظيم الكفر، والزنيم: ولد الزنا. (٦)

٥ ـ وروى محمّد البرقي، عن الأحمسي، عن أبي عبدالله اللهِ مثله، إلاّ أنّه زاد فيه: وكان أمير المؤمنين اللهِ يقرأ: ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَ يُبْصِرُونَ \* بِأَيّكُمُ الْمَفْتُونُ ﴾ .

فلقيه الثاني، فقال له: (أنت الذي تقول: كذا وكذا) تعرض بي وبصاحبي؟ فقاله له أمير المؤمنين المُلِلا ولم يعتذرإليه -: ألا أُخبرك بما نزل في بني أميّة؟ نزل فيهم: ﴿فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحٰامَكُمْ ﴾ (1)؟ قال: فكذّبه وقال له: هم خير منك، وأوصل للرحم. (٥)

١ ــجاء في تفسير فرات أبوحباب، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٣٥٠/٥ رقم ١٥٩٤، في تـرجــمة أبـي أيّــوب الأنصاري روايته ولا رواية حنان عنه، والله العالم.

۲ \_ عنه البحار: ١٦٥/٣٦ ح ١٥٠، والبرهان: ٤٥٧/٥ ع ح، تفسير فرات: ٤٩٦ ح ١٦٠، المحاسن: ٢٤٨/١ ذح ٧٢. عنه البحار: ٢٥٨/٣٠ ح ١٢٠، والبرهان: ٤٠٨٠ ع ٧٠. عنه البحار: ٢٥٨/٣٠ ع ١٢٠.

٥ ـ عنه البحار: ٢٥٨/٣٠ ح ١٢١، والبرهان: ٥٨/٥ ح ٨.



[وروى عليّ بن إبراهيم مثل ذلك وبمعناه]. (١١)

كذب عليه من الله مايستحقّ جزاء مستمرّاً سرمداً، بكرة ومساءاً.

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَمَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ «٥١٥٥»

٦- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن حدّثنا حسين بن أحمد المالكيّ، عن محمّد ابن عيسى، عن يونس بن عبدالرحمان، عن عبدالله بن سنان، عن حسّان الجمّال، قال: حملت أبا عبدالله الله المدينة إلى مكّة،

فلمّا بلغ غدير خمّ نظر إليّ، وقال: هذا موضع قدم رسول الله ﷺ حين أخذ بيد علي الله الله على على الله على عن يمين الفسطاط أربعة نفر من قريش ـ سمّاهم لي ـ. فلمّا نظرِوا إليه وقد رفع يده حتّى بان بياض إبطيه، قالوا: انظروا إلى عينيه قد انقلبتا كأنّهما عينا مجنون! فأتاه جبرئيل فقال: اقرأ

﴿وَ إِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُنْ لِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ يَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ \* وَ مَا هُوَ إِلاَّ ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴾ والذكر علىّ بن أبى طالب ﷺ.

فقلت: الحمدلله الذي أسمعنى هذا منك. فقال:

لولا أنّك جمّالي<sup>(٢)</sup> لما حدّثتك بهذا، لأنّك لاتصدّق إذا رويت عنّي.<sup>(٣)</sup> [وذكر علىّ بن إبراهيمﷺ ما يقارب ذلك، وبمعناه].<sup>(٤)</sup>

١- تفسير القمّي: ٣٦٧/٢، عنه البحار: ١٦٥/٣٠ ضمن ح ٢٣، البرهان: ٤٥٧/٥ ح ٥، ونور الثقلين: ٤٤٩/٧ ح ٣٠. وما بين المعقوفين من نسخة «أ».
 ٢- في البرهان: جمّال.

٣ ـ عنه البحار: ٢٥٩/٣٠ ح ٢٢١، وج٢٢١/٣٧ ح ٨٩، والبرهان: ٤٦٤/٥ ح٣، وأخرجــه فمي الوســائل: ٥٤٨/٣ ح ح ١، عن الكافي: ٤٦٦/٤ ح٢، والتهذيب: ٢٦٣/٣ ح ٦٦ (مع اختلاف يسير).

٤ ـ تفسير القمّى: ٣٧٠/٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



## इंडियोइंग्सं के विकास कर के बिला के बि

### «وما فيها من الآيات في الأئمة الهداة» منها:

### قوله تعالى: ﴿ وَجْاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ «٩»

١- تأويله: مارواه محمد البرقي، عن [الحسين بن] (١١) سيف بن عميرة، عن أخيه،
 عن منصور بن حازم، عن حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه يقرأ:

﴿وَ جُاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ . قال: ﴿وَ جُاءَ فِرْعَوْنُ \_ يعني الثالث\_ وَ مَنْ قَبْلَهُ \_الاَوْلِين\_وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ \_أهل البصرة\_بِالْخَاطِئَةِ﴾ الحميراء.(٢)

٢-وبالإسناد عن أبي عبدالله اللهِ مثله، قال ﴿ وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ ـ يعني الثالث ـ وَ مَنْ قَبْلَهُ ـ يعني الاُولين ـ وَ الْمُؤْ تَفِكُاتُ بِالْخَاطِئَةِ ﴾ يعني ع اي ش ة . (٣)

فمعنى قوله: ﴿وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَ مَنْ قَبْلَهُ وَ الْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ﴾ (أي المخطئة) في أقوالها وأفعالها وكلّ خطأ وقع فإنّه منسوب إليها، وكيف جاءوابها، بمعنى أنّهم وثبوا بها وسنّوا لها الخلاف لمولاها، ووزر ذلك عليهم، وفعل من تابعها إلى يوم القيامة.

وقوله: «والمؤتفكات» أهل البصرة.

فقد جاء في كلام أمير المؤمنين الله لأهل البصرة: يا أهل المؤتفكة، ائتفكت بأهلها ثلاثاً وعلى الله تمام الرابعة، ومعنى ائتفكت بأهلها أي خسفت بهم. (٤)

١ ـ أثبتناه بحسب طبقة الرواة، فإنّه لم يرو البرقي عن سيف، بل روى عن الحسين، على أنّ سيف لم يرو عن أخيه،
 بل الحسين روى عن أخيه.
 ٢ ـ عنه البحار: ٢٦٠/٣٠ ح ٢٢، والبرهان: ٤٦٩/٥ ح ٢.

٣\_عنه البحار: ٢٦٠/٣٠ ح ١٢٤.

٤ ـ عنه البحار: ٢٦٠/٣٠، والبرهان: ٤٦٩/٥ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٣٩/٦٠ ح ٣، عن شرح النهج لابن ميثم: ٢٨٩/١.



### وقوله تعالى: ﴿ وَ تَعِيَها أُذُنُّ وَاعِيَةً ﴾ «١٢»

#### تأويله:

أورد فيه محمّد بن العبّاس ثلاثين حديثاً، عن الخاصّ والعامّ، فممّا اخترناه:

"مارواه عن محمّد بن سهل العطّار(۱)، عن أحمد بن عمر الدهقان(۲)، عن محمّد ابن كثير، عن الحارث بن حصيرة، عن أبي داود، عن أبي برزة(۱)، قال: قال رسول الله عَيَّا إِنِي سألت الله ربّي أن يجعل لعليّ أذنا واعية. فقيل لي: قد فعل ذلك به. (٤)

عـومنها مارواه عن محمّد بن جرير الطبريّ، عن عبدالله بن أحمد المروزي(٥)، عن يحيى بن صالح(١)، عن عليّ بن حوشب الفزاريّ، عن مكحول(١) في قوله عن علي عن يحيى بن صالح(١)، عن عليّ بن حوشب الفزاريّ، عن مكحول(١) في قوله عليّ:

﴿وَ تَعْمِيهُا أَذُنٌ وَاعِيمةٌ ؟ قال: قال رسول الله عَيَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ شيئاً إلاّ حفظته ولم أنسد. (٨)

١ \_ في النسخ: القطَّان، وتقدّم في سورة التحريم ح ٢ ذكر الصواب فيه.

٢ \_كذا ذكره الزنجاني والنمازي عن إرشاد المفيد وكنز الفوائد وأمالي الشيخ كما في معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٣٠١/١.

٣ في النسخ: أبوبريدة، وليس له ذكر في رجالنا، والظاهر أنّ الصواب فيه أبوبرزة وهو الأسلمي، فقد روى عنه
 نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى السبيعي الكوفي كما في تهذيب الكمال: ١٥٢/١٩، وروى أيضاً عن بسريدة
 الأسلمي كما في تفسير الطبرى: ٥٦/٢ في تأويل هذه الآية.

٤ عنه البحار: ٣٢٩/٣٥ ح٧، والبرهان: ٤٧١/٥ ح٤.

٥-ليس له ذكر في رجالنا، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد: ٣٨٣/٩ رقم ٤٩٦٦ عبدالله بن أحمد بن علي المروزي،
 ولا يعلم انطباقه على هذا، ولم يوجد في تاريخ بغداد: ١٦٢/٢ وسير أعلام النبلاء: ٢٦٧/١٤ روايته عن عبدالله
 ابن أحمد، والله العالم.

٦- يحيى بن صالح الوحاظي الشامي الدمشقي، أبو زكريًا، روى عن عليً بن حوشب، ولم يوجد رواية عبدالله بن
 أحمد المروزي عنه في تهذيب الكمال: ١٢٠/٢٠ رقم ٧٤٤٠.

٧\_مكحول الشامي الدمشقي أبوعبدالله، روى عن النبيّ ﷺ مرسلاً، وروى عنه عليّ بن حوشب كما في تــهذيب الكمال: ٣٥٦/١٨رقم ٦٧٦٢.

٨ عنه البحار: ٣٢٩/٣٥ ح٨، والبرهان: ٥/٤٧١ ح٥، وسعد السعود: ٢١٧ ح٣٠، تفسير فرات: ٥٠٠ ح٥٥٨.



هـومنها مارواه عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يـونس بـن عبدالرحمان، عن سالم الأشل، عن سعد بن طريف، عن أبي جعفر النِّلا، فـي قـوله عزّوجلّ: ﴿وَ تَعِيَهُا أُذُنَّ وَاعِيَةٌ﴾ قال:

الاُذن الواعية اُذن عليّ لليُّلا (وعى قول رسول الله يَئْظِيُّهُ، وهو حجّة الله على خلقه، من أطاعه أطاع الله، ومن عصاه عصى الله).(١)

٦-ومنها مارواه أيضاً، عن عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل بن يسار، عن عليّ بن جعفر، عن جابر الجعفيّ، عن أبي جعفر محمّد بن على عليّ اللهِ عليّ اللهُ عَلَيْ اللهِ عليّ اللهِ وهو في منزله، فقال:

يا عليّ، نزلت عليَّ اللّيلة هذه الآية: ﴿وَ تَعِيَهَا أَذُنَّ وَاعِيَةٌ﴾ وإنّي سألت ربّي أن يجعلها أذنك ـ اللّهمّ اجعلها أذن عليّ ـ ففعل.(٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةً ﴾ «١٧»

التأويل: جاء في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ ﴾ (٣):

٧-مارواه محمّد بن العبّاس الله عن جعفر بن محمّد بن مالك، عن أحمد بن الحسين العلوي (٤)، عن محمّد بن حاتم (٥) عن هارون بن الجهم، عن محمّد بن مسلم

١ ـ عنه البحار: ٣٢٩/٣٥ ح ٩، والبرهان: ٤٧١/٥ ح ٦، أنـظر الكـافي: ٢٣/١ ح ٥٧، وتـفسير العـيّاشي: ٩١/١ ذح ٥١، ومعاني الأخبار: ٥٩ ضمن ح ٩، مناقب آل أبي طالب: ٧٨/٣، ومختصر بصائر الدرجات: ٢٠٧ ح ١٩٥، وما بين القوسين ليس في البحار ونسخة «أ».

٢\_عنه البحار: ٣٢٩/٣٥ ح ١٠، والبرهان: ٤٧١/٥ ح٧. ٣\_سورة المؤمن (غافر): ٧.

٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليَّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٣٣/١.

٥ ـ في نسختي «ب، م» خاتم ، غير معروف، وانطباقه على محمّد بن حاتم المذكور في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٨٥٦/٥ غير معلوم، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢١٩/١٩ ٢١-٢٢١ في ترجمة هارون بن الجهم روايته عن هارون، وروى محمّد بن خالد عن هارون، والله العالم.



قال: سمعت أبا جعفر على يقول في قول الله على: ﴿اللَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْمَعْرُشُ وَ مَنْ حَوْلَهُ ﴾ قال: يعني محمّداً وعليّاً والحسن والحسين ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، صلوات الله عليهم أجمعين (١) يعنى أنّ هؤلاء الّذين حول العرش.

وأمّا الأربعة من الآخرين: فمحمّد، وعليّ، والحسن، والحسين، صلوات الله عليهم. هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن الأئمّة المِيَّاثِيُّ (٢)

رقوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهُ \* إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلاَقٍ حِسَابِيَهُ \* فَهُوَ في عيشَةٍ راضِيَةٍ \* في جَنَّةٍ عَالِيَةٍ \* قُـطُوفُها دَانِيَةٌ \* كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنينًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ > «١٩-٢٤»

٩\_ تأويله: نقله ابن مردويه عن رجاله، عن ابن عبّاس الله قال: في قوله اله قال عنه الله قال اله قال على اله قال اله قال اله قال على اله قال اله قال

• 1-وقال محمّد بن العبّاس الله عن حدّثنا محمّد بن الحسين، عن جعفر بن عبدالله المحمّدي، عن كثير بن عبّاش، عن أبي الجارود، عن أبي جعفر الله في قوله

١ \_عنه البحار: ٩٠/٢٤ ح٨، وج٥/٥٨ ح٥، والبرهان: ٧٤٦/٤ ح٦، وج٥/٤٧٤ ح٤.

٢-الإعتقادات المطبوع في آخر الباب الحادي عشر: ٧٥، عنه البحار: ٩١/٢٤ ح ١١، والبرهان: ٤٧٤/٥ ح ٥،
 وأخرجه في البحار: ٢٧/٥٨ ح ٤٣، والبرهان: ٤٧٤/٥ ح٧، عن تفسير القمّي: ٣٧١/٣ (مثله).

٣\_عنه البحار: ١٣٠/٣٦ ح ٧٩، وفي ص ٧٠ح ١٨، عن كشف الفقة: ٣٢٤/١، وأخرجه في البرهان: ٤٧٥/٥ ح٦. عن ابن مردويه. ٤\_عنه البرهان: ٤٧٥/٥ ح ٥، ولم نجده في تفسير القمّي.



عرَّوجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمينِهِ﴾ إلى آخر الكلام نزلت في عــليَّ اللَّهِ وجــرت لأهل الإيمان مثلاً.(١)

11-ويؤيده: مارواه أيضاً، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد [بن محمّد] بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله المثلِّة، في قول الله عزّوجلّ: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمينِهِ فَيَقُولُ هَاوُمُ اقْرَوُ اللهِ كِتَابِهُ هِ قَالَ: هذا أمير المؤمنين المِلِهِ. (٣)

ومعنى قوله: ﴿هٰاؤُمُ اقْرَؤُا كِتَابِيَهُ﴾ هذا أمر منه للملائكة،

معناه: هاكم أي خذوا كتابي اقرأوه، فإنَّكم لاترون فيه شيئاً غير الطاعات.

١٢ ويؤيده: ماذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده، يرفعه إلى محمد بن عمّار بن ياسر (1)، عن أبيه، قال: سمعت رسول الله عَيْنَا لله يُقول:

إنّ حافظي عليّ بن أبي طالب ليفتخران على سائر الحفظة، لكونهما مع عـليّ وذلك أنّهما لم يصعدا إلى الله بشيء [منه](٥) يسخطه.(٦)

١ ـ عنه البحار: ٦٥/٣٦ - ٥ وص ١٣٠ ح ٧٩. والبرهان: ٤٧٥/٥ ح ١.

٢ ـ في النسخ: أحمد بن عيسى، وما أثبتناه هو الصواب بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بـ ن
 سعيد ورواية أحمد بن إدريس عنه كما في معجم رجال الحديث: ٣٨/٢ وج ٢٤٨/٥.

٣\_عنه البحار: ٦٥/٣٦ ح ٦ وص ١٣٠ ذح ٧٩، والبرهان: ٥/٥٧٤ ح ٢.

٤ ـ في إلنسخ: ثابت، وفي كنز الفوائد: ٣٤٨/١ محمّد بن ياسر بن عمّار بن ياسر، وفي مقتل الحسين عليه : ٢٧٧١ محمّد بن حمّاد بن ثابت، وفي المناقب للخوارزمي: محمّد بن عمّار، عن ابن ثابت، وهو اشتباه والصواب فيه محمّد بن عمّار بن ياسر كما في تاريخ بغداد: ٤٩/١٤، وتاريخ دمشق: ١٥٧/١٥، ومناقب ابن المغازلي: ١٢٨ حممّد بن عمّار بن ياسر كما في تاريخ بغداد: ٤٩/١٤، وتاريخ دمشق: ١٦٥/١٥، ومناقب ابن المغازلي: ٢٦٨ ح ١٦٩٠، لعدم وجود عمّار بن ثابت في الصحابة، أنظر معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٥ ـ من مناقب الخوارزمي والبحار والبرهان.

٦-مصباح الأنوار: ٨٩ (مخطوط)، وأخرجه في البحار: ٦٥/٣٨ ح٣، عن علل الشرائع: ٨-٥، والطرائف:
 ١٢١/١ ح ١١١، وفي البرهان: ٤٧٦/٥ ح٨، عن العلل ومناقب الخوارزمي: ٣١٥ ح ٣١٥، وفي البحار:
 ٤٣/٤ ملحق ح ٨٠، عن الروضة لشاذان بن جبر ثيل: ٢٥ ح ٧٧، وأورده في إحقاق الحقّ: ٩٧/٦من عدّة طرق.



قولد تعالى: ﴿ وَ أَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهُ \* وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ \* يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ \* مَا أَغْنَىٰ عَنِي مَالِيَهُ \* هَلَكُ عَنِي سُلْطَانِيَه \* خُذُوهُ فَغُلُّوهُ \* ثُمَّ الْجَحيمَ صَلُّوهُ \* ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُها سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ \* إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنُ بِاللهِ الْعَظيمِ \* وَ لا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعامِ الْمِسْكينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَميمٌ \* وَ لا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعامِ الْمِسْكينِ \* فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَميمٌ \* وَ لا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعامِ الْمِسْكينِ \* لا يَأْكُلُهُ إلاّ الْخَاطَئُونَ \* «٢٠-٣»

معناه: ذكره أبو علي الطبرسي ﴿ قال: ﴿ وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ـ أَي صحيفة أعماله ـ فَيَقُولُ لِمَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيهُ ـ لما يرى فيه من مقابح أعماله التي يسود منها وجهه ـ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيهُ ـ أي أي أي أي أي أي أَن الموتة الأولى قضت بعدم الإعادة وأن لم يبعث للحساب ـ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيه ﴾ أي حجّتي، وما كنت أعتقده حجّة، وسلطاني لم يبعث للحساب ـ هَلَكَ عَنِّي سُلْطانِيه ﴾ أي حجّتي، وما كنت أعتقده حجّة، وسلطاني وملكي في الدنيا قد ذهب عني، فلا سلطان لي اليوم. ثمّ أخبر سبحانه ما جواب كلامه وهو أن يقال للزبانية: ﴿ خُذُوهُ فَعُلُوهُ \* ثُمَّ الْجَحيمَ صَلُوهُ ـ أي أدخلوه النار العظيمة والرموه إيّاها ـ ثُمَّ في سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرْاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴾

أي اجعلوه فيها. قيل: إنّها تدخل في فيه وتخرج من دبره.

فعلى هذا إنّ السلسلة تسلك فيه وذلك سبيل القلب.

وقال نوف البكالي: إنّ كلّ ذراع من السلسلة سبعون باعاً، والباع أبعد ممّا بيني وبين مكّة. وكان في رحبة الكوفة.

قال سويد بن نجيح: إنّ جميع أهل النار في تلك السلسلة، ولو أنّ حلقة منها وضعت على جبل لذاب من حرّها.(١)

١٣ ـ وأمّا التأويل: ذكره عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره أنّ قوله كالله :

١ \_مجمع البيان: ٢٤٧/١٠ مع اختلاف، وعنه البحار: ٨٣/٧.



﴿وَ أَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ﴾ والآيات الّتي بعدها نزلت في معاوية. (١)
وقال: قال أبو عبدالله الله إلى معاوية صاحب السلسلة، وهو فرعون هذه الأمّة. (٢)

12-وروي عن الحسن بن محبوب، عن محمّد بن سنان (٢) عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر الله قال: نزلت سورة الحاقة في أمير المؤمنين الله وفي معاوية. عليه من الله جزاء ما عمله. (١)

﴿وَ أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ﴾ فالشاميّ لعنه الله.(٥)

رود سالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ \* وَ مَا لَا تُبْصِرُونَ \* إِنَّهُ لَـقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ \* وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ \* وَ لَا بِقَوْلِ كَاهِنِ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ \* تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمينَ \* وَلَوْ تَـقَوَّلَ

١ \_ تفسير القمّى: ٣٧٢/٢، عنه البرهان: ٤٧٨/٥ - ١.

٢ ـ لم نجد الحديث في تفسير القمّي، بـل وجـدناه فـي الكافي: ٢٤٣/٤ ح ١، عـنه البـحار: ١٧٠/٣٣ ح ٤٤٦،
 والبرهان: ٤٧٨/٥ ح ٢.

٣- في النسخ: محمّد بن مسكان، ولم تجد هذا الإسم في هذه الطبقة في كتب الرجال والأحاديث، وإنّما الموجود في الكثّي هو من أصحاب الصادق عليه كما في معجم رجال الحديث: ٢٣٢/١٧، وفي ثواب الأعمال محمّد ابن مسكين، ولم يوجد في معجم الرجال روايته عن عمرو بن شمر، وروى الحكم بن مسكين ومحمّد بن سكين عن عمرو بن شمر كما في معجم الرجال: ١٠٨/١٣ و ١٩٧٦، ولكن الظاهر أنّ الصواب فيه محمّد ابن سنان بقرينة الراوي والمروي عنه كما في معجم رجال الحديث: ١٣٨/١٦ و ١٣٩٨ و ١٩٣٥، وعلى ذلك أثبتناه، كما يحتمل أنّه الحكم بن مسكين أيضاً بقرينة الراوي والمروي عنه كما يظهر من معجم رجال الحديث: ١٦١/٦ و ١٧٩٥ و ١٧٩٨ و ١٧٩٨ و ١٨٩٨ و ١٩٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨٨ و ١٨٨ و

٤ ـ عنه البحار: ١٧٠/٣٣ صدر ح ٤٤٦، ثواب الأعمال: ١٤٩، وفي نسختي «ج، م» جزاء عمله المعزى إليه. ٥ ـ عنه البحار: ١٧٠/٣٣ ذح ٤٤٦، والبرهان: ٤٧٥/٥ ح ٣.

عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ الْوَتِينَ \* وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ \* وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْعَظيمِ \* «٣٨-٥١»

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ﴾ قال: يعني جبرئيل النَّلِاعِن الله في ولاية عليّ النَّلِا، قـال: قلت: ﴿وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَليلاً مَا تُؤْمِنُونَ﴾ قال: قالوا: إنّ محمّداً كذّاب عـلى ربّــه وما أمره الله بهذا في عليّ، فأنزل الله ﷺ بذلك قرآناً فقال:

إِنَّ ولاية عليَّ ﷺ ﴿ تَنْزيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ \* وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا \_محتد\_بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ \* لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾. ثمّ عطف القول فقال:

إنّ ولاية عليّ اللَّهِ ﴿ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ لِللهَالمِينِ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَدِّبِينَ وَإِنَّا عَلِيّاً \_ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنّ ولايته لَحَقُّ الْيَقِينِ \* فَسَبِّحْ [يامحتد] بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ يقول: اشكر ربّك العظيم، الّذي أعطاك هذا الفضل. (١)

11-وذكر محمّد بن العبّاس أله في تأويل ﴿ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ ﴾ تأويلاً حسناً وهو: مارواه عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن عبدالله بن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير [عن عبدالواحد ابن المختار الأنصاري] (٢)، عن أمّ المقدام، عن جويرية بن مسهر، قال:

١ ـ الكافي: ٢٣٣/١ ضمن ح ٩١، عنه البحار: ٣٣٧/٢٤ ضمن ح ٥٩، والبرهان: ٤٨٠/٥ ح ١.

٢ ـ من البحار، وهو موافق لمافي كتب الرجال، وفي نسخة «ب» ابن أبي المقدام، وفي نسختي «ج،م» أبي المقدام.



أقبلنا مع أمير المؤمنين علي بعد قتل الخوارج حتى إذا صرنا في أرض بابل حضرت صلاة العصر، فنزل أمير المؤمنين؛

أيّها الناس، إنّ هذه أرض ملعونة وقد عذّبت من الدهر ثلاث مرّات، وهي إحدى المؤتفكات، وهي أوّل أرض عبد فيها وثن، إنّه لا يحلّ لنبيّ ولا وصيّ نبيّ أن يصلّي فيها، فأمر الناس فمالوا إلى جنبي الطريق يصلّون،

وركب بغلة رسول الله عَيْنِينَ فمضى عليها.

قال جويرية: فقلت: والله لأتَّبعنَّ أمير المؤمنين ولأُقلَّدنَّه صلاتي اليوم.

قال: فمضيت خلفه، والله ما جزنا جسر سورا حتّى غابت الشمس.

قال: فسببته أو هممت أن أسبه. قال:

فالتفت إلىّ وقال: ياجويرية! قلت: نعم يا أمير المؤمنين.

قال: فنزل ناحية، فتوضّأ ثمّ قام، فنطق بكلام لا أحسبه إلاّ بالعبرانيّة. ثمّ نادى بالصلاة، قال: فنظرت والله إلى الشمس قد خرجت من بين جبلين، لها صرير، فصلّى العصر وصلّيت معه، فلمّا فرغنا من صلاتنا عاد اللّيل كما كان. فالتفت إلىّ،

فقال: ياجويرية، إنّ الله تبارك وتعالى يقول: ﴿فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظيمِ﴾ وإنّي سألت الله باسمه الأعظم فردّ الله(١) عليّ الشمس.(٢)

١ ــ في نسختي «ب، م» فردّ، وفي نسختي «أ، ج» فردّت، وما أثبتناه من العلل والبصائر.

٢ ـ عنه البحار: ١٦٧/٤١ ح٣، وعن علل الشرائع: ٣٥٢ ح ٤، وبصائر الدرجات: ٣٩٠/١ ح ٤ بإسنادهما عن أبي بصير، عن عبدالواحد بن المختار الأنصاري، عن أمّ المقدام الثقفيّة، والفضائل لشاذان: ٩٠ مرسلاً والروضة له: ٣٠ يرفعه عن الباقر عليه عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه وله تخريجات أُخر تركناها للإختصار.





### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

# قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَلَهُ عَلَمُ اللَّهِ اللَّهُ الْمِ

فقال: يابن أخي، لقد سألتني عن شيء ماسألني عنه أحد قبلك، لقد سألت جعفربن محمّد الله عن مثل الذي سألتني، فقال: أخبرني أبي، عن جدّي، عن أبيه، عن ابن عبّاس، قال: لمّا كان يوم غدير خمّ قام رسول الله عَيْنِ خطيباً.

[فأوجز في خطبته] ثمّ دعا عليّ بن أبي طالب اللهِ فأخذ بضبعيه، ثمّ رفع بيده حتّى رُئي بياض إبطيهما، وقال للناس: ألم أبلّغكم الرسالة؟ ألم أنصح لكم؟ قالوا: اللّهم نعم. قال: فمن كنت مولاه فعليّ مولاه اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه.

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و ثـقاته: ٢٣٣٨/٤. وهو المذكور في تاريخ بغداد: ٦٥/١٢ رقم ٦٤٦١، ولم يوجد فيه روايته عن الحسن بن القاسم.

٢ و٣ ـ غير مميّزين، وجاء في بعض النسخ عمرو بن الحسن كما يظهر من هامش تفسير فرات.

٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي وغيره عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثـقاته: ٦٢/١.

٥ ـ غير مميّز، وجاء في تفسير فرات توصيفه بالخارفي، وذكره النمازي كـما فـي مـعجم رواة الحـديث و شقاته:
 ١١١٦/٢، وفيه الخارقي.



قال: ففشت هذه في الناس، فبلغ ذلك الحارث بن النعمان الفهري، فرحل راحلته، ثمّ استوى عليها ورسول الله عَلَيْنُ إذ ذاك بالأبطح، فأناخ ناقته ثمّ عقلها، ثمّ أتى النبع عَلَيْنَ فسلّم، ثمّ قال:

يا عبدالله، إنّك دعوتنا إلى أن نقول: لا إله إلاّ الله فقلنا، ثمّ دعوتنا إلى أن نقول: إنّك رسول الله فقلنا، وفي القلب ما فيه، ثمّ قلت لنا: صلّوا فصلّينا، ثمّ قلت لنا: صوموا فصمنا، ثمّ قلت لنا: من كنت مولاه فعليّ مولاه، اللّهم وال من والاه وعاد من عاداه، فهذا عنك أم عن الله؟!

فقال له: بل عن الله. فقالها ثلاثاً.

فنهض وإنّه لمغضب وإنّه يقول: اللّهم إن كان ما يقول محمّد حقّاً فأمطر علينا حجارة من السماء تكون نقمة في أوّلنا وآية في آخرنا، وإن كان مايقول [محمّد] كذباً فأنزل به نقمتك. ثمّ استوى على ناقته فأثارها،

[فلمّا خرج من الأبطح] رماه الله بحجر على رأسه [فخرج من دبره]، فسقط ميّتاً [إلى لعنة الله]. فأنزل الله تبارك وتعالى:

﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابِ وَاقِع \* لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ \* مِنَ اللهِ ذِي الْمَعَارِج ﴾

٢\_وقال أيضاً: حدَّ ثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد السيّاريَ، عن محمّد ابن خالد، عن محمّد بن سليمان، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله عليه أنّه تلا: ﴿ سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِع \* لِلْكَافِرِينَ ـ بولاية عليّ ـ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴾

ثمّ قال: هكذا (هي) في مصحف فاطمة الله (٢)

۱ ـ عنه البرهان: ٤٨٤/٥ ح٧، وفي البحار: ١٧٥/٣٧ ح ٦٢، عنه وعن تفسير فرات: ٥٠٥ ح٣، والطرائف: ٢٢٦/١ ح ٢٣٥، عن تفسير التعلبي: ٣٥/١٠، شواهد التنزيل: ٢٨٦/٢ ح ١٠٣٠، مجمع البيان: ٣٥٢/١٠.

٢\_عنه البحار: ١٧٦/٣٧ ذح ٦٣، والبرهان: ٤٨٤/٥ ح٨.



لَهُ دَافِعٌ ﴾ ثمّ قال: هكذا والله نزل بها جبرئيل على النبيّ ﷺ وهكذا هو مـثبّت فـي مصحف فاطمة عليها (١)

إعلم أيدك الله بتأييده، أنّ هذا التأويل يقضي بصحّة هذا التأويل، لأنّ السائل كان من الكافرين بولاية أمير المؤمنين الله فنزلت هذه الآية بعد كفره بها، وسؤاله إن كانت حقّاً أن يقع عليه العذاب، فنزل عليه العذاب عقيب سؤاله، وذلك يدلّ على أنّ ولايته حقّ، وأنّها من عند الله، وأنّها هكذا نزلت لانتظام الكلام، والسلام.

وقوله تعالى: ﴿إِلاَّ الْمُصَلِّينَ \* الَّذينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاّتِهِمْ دَائِمُونَ > «٢٢و٢٣»

3. تأويله: رواه الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه ﴿ الله عن محمّد بن موسى بن المتوكّل بإسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي الله في قوله الله المتوكّل بإلاَّ الْمُصَلِّينَ \* الَّذينَ هُمْ عَلَىٰ صَلاتِهِمْ دٰائِـمُونَ ﴾ قال: أولئك والله أصحاب الخمسين من شيعتنا. (قال: قلت: «والّذين هم على صلاتهم يحافظون»؟ قال: أولئك هم أصحاب الخمس صلوات من شيعتنا).

قال: قلت: «وأصحاب اليمين»(٢) قال: هم والله من شيعتنا.(٤)

وقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ \* «٢٤ و ٢٥»

تأويله: ظاهر وباطن، فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو مارواه:

١ ـ عنه البحار: ١٧٦/٣٧ ملحق ح٦٣، والبرهان: ٤٨٥/٥ ح٩، وأخرجه في البحار: ٣٧٨/٢٣ ح ٦٢، عن الكافي: ٤٢٢/١ ح٤٧، وفي البحار: ٥٧/٣٥ ضمن ح ١٢، عن المناقب لابن شهر آشوب: ٦/٣.

٢ ـ في النسخ هنا: عن رجاله، والظاهر أنها زائدة، فمحمد بن موسى بن المتوكّل من مشايخ الصدوق كما في كتبه،
 وفي معجم رجال الحديث: ٢٨٤/١٧، والله العالم.

٤ ـ عنه البحار: ١٣٩/٢٧ ح١٤٣، وج ٤٦/٨٧ ذح ٤٠، والبرهان: ٤٨٨/٥ ح٣، وأخرجـه فـي البـحار: ٢٩٢/٨٢ ح ٢٠ وج٥/٨٣، عن مجمع البيان: ٥٥٧/١٠.



ه محمد بن العباس الله عن (محمد بن) (۱) أبي بكر، عن محمد بن إسماعيل (۲)، عن عيسى بن داود، عن أبى الحسن موسى بن جعفر الله عن أبيه:

أنّ رجلاً سأل أباه محمّد بن عليّ أبا جعفر الله عن قوله على الله عن قوله الله

﴿ وَ الَّذِينَ فِي أَمْوٰ الِهِمْ حَقُّ مَعْلُومٌ \* لِلسَّائِلِ وَ الْمَحْرُومِ \* . فقال له أبي:

احفظ يا هذا، وانظر كيف تروى عنّى، إنّ السائل والمحروم شأنهما عظيم:

أمّا السائل: فهو رسول الله في مسألته الله لهم حقّه، والمحروم: هو من حــرم<sup>(٣)</sup> الخمس أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وذرّيّته الأئمّة المِيَّانِيُّ .

هل سمعت وفهمت؟ ليس هو كما يقول الناس. (<sup>٤)</sup>

فعلى هذا التأويل يكون «الَّذين في أموالهم حقّ معلوم» ــ وهو الخمس ــ هــم شيعة أهل البيت ﷺ الَّذين يخرجونه إلى أربابه.

وأمّا غيرهم فلا يخرجه ولايوجبه، فاعلم ذلك.

وتوله تعالى: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْارِقِ وَ الْمَغَارِبِ﴾ «٤٠»

١ ـ ليس في نسخة «ج». هو محمّد بن أبي بكر همّام بن سهيل الكاتب الإسكافي المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٣٢/١٤ و ٢٣٢/١٧ و ٢٢٤ ولم يوجد فيه روايته عن محمّد بن إسماعيل، والله العالم.

٢ ـ غير مميّز، ولم يوجد في معجم رجال الحديث روايته عن عيسى بن داود، ولا رواية محمّد بن أبي بكر هـمّام
 عنه، واحتمال اتّحاده مع محمّد بن إسماعيل بن بزيع فيه تأمّل ونظر، والله العالم.

٣ ـ كذا في البحار، وفي نسخ الأصل: احرم.

٤ ـ عنه البحار: ٢٧٩/٢٤ - ٨، وج ١٨٨/٩٦ - ٢١، والبرهان: ٤٩١/٥ ح ٨.

٥ ـ كذا في البحار، وهو الصحيح على حسب طبقة الرواة، وإن كان في الأصل: بإسناده يرفعه الى ابن سليمان.

٦\_عنه البحار: ٧٧/٢٤ - ١٦، والبرهان: ٤٩٣/٥ - ٤.



توجيه: إنّما كنّى عن المشارق بالأنبياء، لأن أنوار هدايتهم وعلومهم تشرق على أهل الدنيا كإشراق الشمس، وكنّى عن المغارب بالأوصياء لأن علوم الأنبياء إذا أشرقت في أيّام حياتهم تغرب عند وفاتهم في حجب قلوب الأوصياء.

عليهم صلوات ربّ الأرض والسماء.

وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ \* خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ انْصَارُهُمْ تَرْهَفُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيُومُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ «٣٤و٤٤»

٧- تأويله: ماروي (مرفوعاً بالإسناد) عن سليمان (١) بن خالد، عن ابن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن محمّد بن يحيى (٢)، عن ميسّر (٣) عن أبي جعفر الله في قوله عزّوجلّ: ﴿خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ قال: يعني يوم خروج القائم الله (١٤). وهذا ممّا يدلّ على الرجعة في أيّامه. عليه وعلى آبائه أفضل صلوات ربه وسلامه.

١ ـ في البحار «محمّد» بدل «سليمان» ولكن لم نجد سليمان بن خالد في هذه الطبقة في كتب الرجال، ومحمّد ابن خالد إنّما روى عن عبدالله بن القاسم بلا واسطة، ولم نعثر على روايته عن ابن سماعة، وروى عليّ بن خالد عنه كما في معجم رجال الحديث: ١٨٤/٢٢، كما روى سليمان بن سماعة عن عبدالله بن القاسم في معجم رجال الحديث: ٢٨١/١٨ وروى ابن سماعة عن عبدالله بن جبلة في المعجم: ١١٩/٥ و و ٢٨١/١٨، والكلّ محتمل، والله العالم.

٢ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٦/١٨، وج ٢٨١/١٠، وج ١٠٣/١٩ روايته عن ميسّر، ولا رواية عــبدالله ابن القاسم عنه، فتأمّل.

٣ ـ كذا في البحار، وفي الأصل: يحيى بن ميسر، ولم نجده في الرجال، ولكن روى يحيى بن ميسرة الخثعمي عن أبي جعفر لليلا، وروى عنه عبدالله بن القاسم كما في معجم رجال الحديث: ٩٣/٢٠ عن تفسير القتي، أنظر إلى تفسير القتي: ٢/٠ ٢٤ و ٥٤٢/٢، وتأويل الآيات في تفسير سورة الشورى ح٢، فيهما محمد بن جمهور، عن سليمان بن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن يحيى بن ميسرة الخثعمي، عن أبي جعفر للهلا.

٤ ـ عنه البحار: ١٢٠/٥٣ ح ١٥٧، والبرهان: ٤٩٣/٥ ح ٢.



# النونون النونو النونون النونون النونون النونوا النونوا النونوا النونوا النونوا النواز الن

#### «فيها آية واحدة» وهى:

قوله تعالى: ﴿ رَبِّ اغْفِرْ لَي وَ لِوَالِدَيُّ وَ لِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلا تَزِدِ الظّٰالِمينَ إِلا تَبَارًا ﴾ «٢٨»

تأويله ومعناه: أنّه الله سأل ربّه المغفرة له ولوالديه. وهذا [ممّا] يدلّ على أنّهما كانا مؤمنين، وإلاّ لم يجز الإستغفار لهما، وقيل: أراد آدم وحوّاء.

وقوله «بيتي» أراد بيته الّذي يسكنه \_مسجده \_(وقيل: سفينته).

وقيل: أراد بيت محمّد ﷺ وهو بيت الولاية، وهو الصحيح:

المارواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن ابن فضّال، عن المفضّل بن صالح، عن محمّد بن عليّ الحلبي، عن أبي عبدالله الله في قوله المؤفّل: ﴿رَبِّ اغْفِرْ لِي وَ لِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُوْمِنًا ﴾ يعني الولاية. من دخل في الولاية دخل في بيت الأنبياء (١١) عليهم السلام ما اختلف الضياء والظلام.



### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

### توله تعالى: ﴿ وَ أَلَّوِ اسْتَفَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا \* لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ ﴾ «١٦و١٧»

٢-وبالإسناد عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله قال: سألته عن قول الله قلة:
﴿وَ أَلُّو اسْتَفَامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا﴾

يعني لأمددناهم علماً كي (٢) يتعلّمونه من الأئمّة المِثْلِيُّ (٤)

١ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٩٤/٨ و ٣٠١ و ٣٠١ و ١٧٤/١ و ١٧٦ رواية عبدالله بن حمّاد عن سماعة.

٢ ـ عنه البحار: ٢٨/٢٤ ح ٥، والبرهان: ٥٠٩/٥ ح ٢، وأورده في مختصر بصائر الدرجات: ٤٢٤ ح ٦٥، وانظر تفسير فرات: ٥١٢ ح ٦٦٨. وانظر تفسير فرات: ٥١٨ ح ٦٦٨.

٤ ـ عنه البحار: ٢٨/٢٤ ح٦، والبرهان: ٥٠٩/٥ ح٣.



قلت: قوله: ﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴾ قال: إنَّما هؤلاء يفتنهم فيه، يعني المنافقين.(١)

﴿ وَ أَلُّو اسْتَفَامُوا عَلَى الطَّريقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا \* لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ ﴾

قال: قال الله (٣٠): لجعلنا أظلّتهم في الماء العذب. «لنفتنهم فيه» قال: قال:

فنفتنهم في على النَّلِا وما فتنوا فيه وكفروا إلاّ بما أُنزل في ولايته. (٤)

٥-[وروى عليّ بن إبراهيم الله عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جابر، عن أبى جعفر الله مثل ذلك بمعناه]. (٥)

ولمّا عرّفهم أنّ ولايته هي الطريقة المستقيمة، وأنّ الإستقامة عليها هي الموصلة إلى الجنّة، جعله هو ذكره على ما يأتي بيانه.

نقال سبحانه: ﴿ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذْابًا صَعَدًا﴾ «١٧»

﴿ وَ مَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾؟ قال:

١ \_عنه البحار ٢٩/٢٤ ح٧ والبرهان: ٥٩٥٥ ح٤.

٢ ـ جاء في أغلب أسانيد التأويل إسماعيل بن بشّار، وهما متّحدان كما في معجم رواة الحديث وثقاته، روى عن علي بن جعفر الحضرمي كما في بعض الأسانيد، وهو المعنون في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٩٧/٤، وليس له ذكر في الأصول الرجالية.
 ٣ ـ في المختصر: «رسول الله ﷺ».

٤ ـ عنه البحار: ٢٩/٢٤ ح ٨، والبرهان: ٥٠٩/٥ ح ٥، مختصر البصائر: ٢٤ ٤ ح ٦٦.

٥ \_ تفسير القمّي: ٣٨١/٢، عنه البحار: ٢٣٤/٥ ح ٩، والبرهان: ٥٠٩/٥ ح ٦، ومختصر البصائر: ٤١٣ ع ح ٤٣، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



من أعرض عن علي الله العذاب الصعد، وهو أشدّ العذاب. (١) ومعناه: أنّ عليّاً الله هو ذكر الله الله الله الله عني: أنّ من تولاه فقد ذكر ربّه وأدّى ما يجب عليه، ومن لا يتولاه فقد أعرض عن ذكر ربّه، فيسلكه العذاب الشديد، وما الله بظلام للعبيد.

وقوله تعالى: ﴿ وَ أَنَّ الْمَسْاجِدَ للهِ فَلا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ «١٨»

تأويله: باطن وظاهر: فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

٧- مارواه محمّد بن العبّاس الله عن الحسين (٢) بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله في قوله الله الله عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله في قوله الله الله عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله في قوله الله عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله في قوله الله عن المعمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الله في الله عن الله عن

﴿وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ شِهِ قال: هم الأوصياء. (٢)

﴿ وَ أَنَّ الْمَسَاجِدَ شِهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللهِ أَحَدًا ﴾ قال:

سمعت أبي «جعفر بن محمد» علي يقول: هم الأوصياء [و] (٥) الأئمة منّا واحداً فواحداً، فلا تدعوا إلى غيرهم، فتكونوا كمن دعا مع الله أحداً، هكذا نزلت. (٦) هـ وروى (٧) علي بن إبراهيم الله في تفسير قوله تعالى: ﴿وَ أَنَّ الْمَسْاجِدَ اللهِ ﴾

۱ ـ عنه البحار: ۳۹۰/۳۵ ح ٤، والبرهان: ٥١١/٥ ح ١٠، أنظر تفسير القمّي: ٣٨٠/٢، وتفسير فرات: ٥١٢ ح ٦٦٩. وشواهد التنزيل: ٢٩٠/٢ ح ١٠٣٥.

٢\_في النسخ: الحسن، وما أثبتناه هو الصواب لوروده في أسانيد التأويل كثيراً.

٣-عنه البحار: ٣٣٠/٢٣ - ١٣، والبرهان: ١٢/٥ - ١٤، الكافي: ٢٥/١ - ٦٥.

٤ \_ تقدّم عين هذا السند في تأويل سورة المعارج ح ٥، وذكرنا ما فيه هناك.

٥ ـ من البحار . ٢ ـ عنه البحار : ٣٣٠/٢٣ - ١٤، والبرهان: ٥١٢/٥ - ١٥.

٧\_ذكر الخونساريﷺ في نسخة مالفظه: وروى علي بن إبراهيمﷺ، عن أبيه، عن الحسن بن خالد، عن الرضاعكِ مثله



قال: هم الأوصياء لله (۱). يعني أنهم عباد، أوصياء، وأئمة، هداة لله وحده، مخلصين خالصين، وإنما كنّى بهم عن المساجد لله على سبيل المجاز بحذف المضاف أى أهل القرية.

وذكر الشيخ محمّد بن يعقوب، الله تأويل آيات غير متواليات قال:

• ١-روى علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن محبوب، عن محمّد ابن الفضيل، عن أبى الحسن الماضى الله قال: قلت: قوله الله الله عن أبى الحسن الماضى الله قال:

﴿ وَ أَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُديٰ آمَنَّا بِهِ ﴾ قال: «الهدى» الولاية،

«آمنًا به» بمولانا، فمن آمن بولاية مولاه «فلا يخاف بخساً ولا رهقاً».

قلت: تنزيل؟ قال: لا، تأويل. قلت: قوله:

﴿إِنِّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لا رَشَدًا ﴾ قال:

إنّ رسول الله ﷺ دعا الناس إلى ولاية علي على الله الله قريش فقالوا: يا محمّد، اعفنا من هذا. فقال لهم رسول الله ﷺ: هذا إلى الله ليس إلى .

فاتّهموه وخرجوا من عنده، فأنزل الله ﷺ ﴿قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَ لاَ رَشَدًا \* قُلْ إِنّي لَنْ يُجيرَني مِنَ اللهِ -إن عصيته -أَحَدٌ وَ لَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًّا \* إِلاَّ بَلاغًا مِنَ اللهِ وَ رَسُالاَتِهِ ﴾ في عليّ. قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم. ثمّ قال توكيداً:

﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ ـ فِي ولا يَه عليّ ـ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِ بِنَ فِيهَا أَبَدًا ﴾ .

قلت: ﴿حَتَّى إِذَا رَأُوا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا﴾ (قال:)(٣) يعنى بذلك القائم الثِلِا وأنصاره.(٤) صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيّبين وسلّم تسليماً.

١- تفسير القتي: ٣٨٠/٢، وفيه الحسين بن خالد، عن الرضائية وهو الصحيح لأن الحسين هو الذي يروي عن الرضائية ، (قال: المساجد: الأنقة إليه ) وعنه البرهان: ٥١٢/٥ ح ١٦، والبحار: ٣٣١/٢٣ ح ١٥، مسند الإمام الرضائية ، ٢٧٩/١ ع ١٩٤، الإيقاظ من الهجعة: ٣٤٧ ح ٨٤.

٢ ـ سورة يوسف: ٨٢. ٣ ـ ليس في الكافي.





#### «وفيها أيتان»

قوله تعالى: ﴿ وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلاً \* وَ ذَرْنَى وَ الْمُكَذِّبِينَ أُولِى النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَلِيلاً ﴾ «١٠١٠»

1- تأويله: رواه أيضاً بالإسناد المتقدّم قال: قلت:

﴿وَ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ ـ [قال: يقولون فيك] ـ وَ اهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَميلاً \* وَ ذَرْني ـ يا محتد ـ وَ الْمُكذِّبينَ ـ بوصيّك ـ أُولِي النَّعْمَةِ وَ مَهِّلْهُمْ قَليلاً ﴾ .

قلت: إنّ هذا تنزيل؟ قال: نعم.(١)



# بنواللق المستحدد المس

### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها<sup>(١)</sup>:

# مولد تعالى: ﴿ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ \* فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسيرٌ \* عَلَى الْكَافِرينَ غَيْرُ يَسيرٍ \* «٨-٧٠»

ا تأويله: رواه الشيخ المفيد الله عن محمّد بن يعقوب، بإسناده عن المفضّل بن عمر، عن أبى عبدالله الله الله عن الله عن قول الله الله الله عن الله عن قول الله الله الله عن قول الله الله الله عن قول الله عن الل

﴿فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ﴾؟ قال: إنّ منّا إماماً يكون مستتراً، فإذا أراد الله إظهار أمره نكت في قلبه نكتةً فظهر وقام بأمر الله ﷺ.(٢)

٣-وفي حديث آخر عنه الله قال: إذا نقر في أذن الإمام القائم أذن له في القيام. (٣) ٣-وروي عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله قي الله قوله عزّوجل (فَإِذَا نُقِرَ فِي النّاقور). [قال: الناقور] هو النداء من السماء:

ألا إنّ وليّكم فلان [بن فلان] القائم بالحقّ ينادي به جبرئيل في ثلاث ساعات من ذلك اليوم، فذلك ﴿يَوْمٌ عَسيرٌ \* عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسيرٍ \* يعني بالكافرين: المرجئة الّذين كفروا بنعمة الله، وبولاية عليّ بن أبي طالب اللهِ (١٠)

٣-عنه البرهان: ٥٢٥/٥ ح٣، والمحجّة: ٢٣٨.

٤ ـ عنه البرهان: ٥٢٥/٥ ح ٤، والمحجّة: ٢٣٨.

١ في نسخة «أ» عن علي بن إبراهيم الله «قم فأنذر» قال: هو قيامه في الرجعة ينذر فيها. تفسير القمي: ٣٨٤/٢.
 عنه البحار: ٢٤٤/٩ ح١٤٢، و ٦٦/١٦ ح ٣٤، وج٣٥/٥٠ ١ ح ٢١، والبرهان: ٥٢٢/٥ ح ٢.

٢ ـ لم نعثر عليه في غيبة المفيد، نعم رواه النعماني في غيبته: ٩٩١ ح ٥٠، عنه البحار: ٥٧/٥١ ح ٤٩، فالظاهر أنّ المراد من العفيد محمّد بن إبراهيم النعماني، لامحمّد بن محمّد بن النعمان، وأخسرجه في البحار: ٢٨٤/٥٢ ح ١٨٠ ح ١٨٠، وفي البرهان: ٥٢٤/٥ و ٥٢٥ ح ١ و ٢ و ٥، عن ح ١١، عن غيبة الطوسي: ٦٦١ ح ١٢٦، والكثّي: ١٩٦ ح ٣٣٨، وفي البرهان: ٥٢٤/٥ و ٥٢٥ ح ١ و ٢ و ٥، عن الشيخ المفيد والكافي: ١٣٤٦ ح ٣٠٠، وكمال الدين: ٣٤٩ ح ٢٤، ورواه في الإمامة والتبصرة: ٢٢٢ ح ١٢١.



كـعن ابن إبراهيم الله عن أبي العبّاس، عن يحيى بن زكريّا، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى:

﴿ ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ قال: «الوحيد» ولد الزنا [وهو] زفر

﴿وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ﴾ [قال:] أجلاً [ممدوداً] إلى مدّة

﴿ وَ بَنينَ شُهُودًا ﴾ [قال:] أصحابه الّذين شهدوا أنّ رسول الله ﷺ لايورّث.

﴿ وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴾ ملكه الّذي ملّكته [مهّدته له]

﴿ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاُّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنيدًا ﴾ [قال:]

لولاية أمير المؤمنين اللهِ عنداً عانداً لرسول الله عَلَيْ فيها. ﴿ سَأَرْهِقُهُ صَعُودًا \* إِنَّهُ فَكَرَ وَ قَدَّرَ ﴾ فيما أمر به من الولاية، وقدر إن مضى رسول الله عَلَيْ أن لايسلم لأمير المؤمنين اللهِ البيعة التي بايعه بها على عهد رسول الله عَلَيْ .

﴿فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴾ قال: عذاب بعد عذاب يعذّبه القائم الله ﴿ثُمّ نَظَنَ ﴾ إلى رسول الله يَهَيِّ وأمير المؤمنين الله في فَسَنَ مما أمر به ﴿ثُمّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلا سِحْرٌ يُؤْثَنَ الْبَشَرِ ﴾ والناس بعلي الله ﴿إنْ هَذَا إِلا قَوْلُ الْبَشَرِ ﴾

أي ليس هو وحياً من الله عزّ وجلّ ﴿سَأُصْلِيهِ سَقَنَ﴾ إلى آخر الآيات نزلت فيه.<sup>(١)</sup>

وقوله تعالى: ﴿ ذَرْنِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا \* وَجَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا \* وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا \* وَ مَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيدًا \* شمّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنيدًا ﴾ «١٦-١»

٥ ـ تأويله: جاء في تفسير أهل البيت المنظير أواه الرجال، عن عمرو بن شمر، عن

١ - تفسير القمّي: ٣٨٥/٢، عنه البحار: ١٦٨/٣٠ ح ٢٤، والبرهان: ٥٢٦/٥ ح ٤، وأورده في إلزام الناصب: ١٠١/١ (مرسلاً)، عن أبي عبدالله عليما للمستلخ. والحديث من نسخة «أ».



جابر بن يزيد، عن أبي جعفر عليه الله عن عن أبي جعفر عليه الله عن غير أب ولا أمّ. وقوله: يعنى بهذه الآية إبليس اللّعين، خلقه وحيداً عن غير أب ولا أمّ. وقوله:

﴿ وَ جَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا \_ يعني: هذه الدولة إلى يوم الوقت المعلوم، يوم يقوم القائم ﷺ \_ وَبَسنينَ شُهُودًا \* وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهيدًا \* ثمّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ \* كَلاّ إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنيدًا ﴾.

يقول: معانداً للأئمّة، يدعو إلى غير سبيلها ويصدّ الناس عنها، وهي آيات الله.

### وقوله: ﴿سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا ﴾ «١٧»

٦-قال أبو عبدالله الله «صعوداً» جبل في النار من نحاس، يحمل (١) عليه حبتر ليصعده كارهاً، فإذا ضرب رجليه على الجبل ذابتا حتّى تلحق بالركبتين، فإذا رفعهما عادتا، فلايزال هكذا ماشاء الله.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ فَكَرَ وَ قَدَّرَ \* فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ \* ثُمَّ نَظَرَ \* ثُمَّ عَبَسَ وَ بَسَرَ \* ثُمَّ أَدْبَرَ وَ اسْتَكْبَرَ \* فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَر \* ١٨-٢٥»

قال: [هذا] يعنى:

تدبيره، ونظره، وفكرته، واستكباره في نفسه، وادّعاؤه الحقّ لنفسه دون أهله.

نمَ قَالَ اللهُ: ﴿ سَأَصْلِيهِ سَقَرَ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ \* لا تُبْقي وَ لا تَذَرُ \* لَوّاحَةٌ لِلْبَشَرِ ﴾ (٢٦-٢٩»

قال: يراه أهل الشرق كما يراه أهل الغرب، إنّه إذا كان في سقر يراه أهل الشرق والغرب ويتبيّن حاله، والمعنى في هذه الآيات جميعها: حبتر.

١ \_كذا في البحار، وفي الأصل والبرهان: يعمل.



### قال: قوله: ﴿عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿ ٣٠ »

أي: تسعة عشر رجلاً، فيكونون من الناس كلّهم من الشرق والغرب.

وقوله تعالى: ﴿ وَ مَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاُّ مَلاَئِكَةً ﴾ «٣١»

قال: فالنار هو القائم الله الذي قدأنار ضوءه، وخروجه لأهل الشرق والغرب. و ﴿ مَلاٰئِكَة ﴾ هم الّذين يملكون علم آل محمّد صارت الله عليهم.

وقوله: ﴿وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا﴾ قال: يعنى المرجئة.

وقوله: ﴿لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ قال: هم الشيعة، وهم أهل الكتاب (وهـم الّذين أوتوا الكتاب) والحكمة والنبوّة.

وقوله: ﴿ وَ يَزْدادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَ لا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ﴾ أي لايشكّ الشيعة في شيء من أمر القائم اللهِ.

وقوله: ﴿وَ لِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ \_ يعني بذلك الشيعة وضعفاءها \_وَ الْكَافِرُونَ مَاذَا أَرْادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلاً \_ فقال الله ﷺ لهم: \_كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ يَشْاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشْاءُ فالمؤمن يسلّم والكافر يشكّ. وقوله:

﴿ وَ مَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاًّ هُوَ ﴾ فجنود ربّك هم الشيعة، وهم شهداء الله في الأرض.

وقوله: ﴿ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ \* لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾ «٣١\_٣١»

قال: يعني اليوم قبل خروج القائم من شاء قبل الحقّ وتقدّم إليه، ومن شاء تأخّر عنه.



وقوله: ﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ \* إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمين ﴾ «٣٩، ٣٩»

قال: هم أطفال المؤمنين، قال الله تبارك وتعالى: [﴿وَ اتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ] أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ﴾(١) قال: يعني أنّهم آمنوا بالميثاق.

وقوله: ﴿ وَ كُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴾ «٤٦»

قال: بيوم خروج القائم للتُّلاِ.

وقوله: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ ﴾ «٤٩»

قال: يعني بالتذكرة ولاية أمير المؤمنين التلخ.

وقوله: ﴿ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ \* فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ \* ٥٠ر٥٥ »

قال: يعني كأنهم حمر وحش فرّت من الأسد حين رأته، وكذا أعداء آل محمّد، إذا سمعت بفضل آل محمّد \_صلوات الله عليهم ـ نفرت عن الحقّ.

ئمّ قال الله تعالى: ﴿ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئَ مِنْهُمْ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنَشَّرَةً ﴾ «٥٢»

قال: يريد كلّ رجل من المخالفين أن ينزّل عليه كتاب من السماء.

نمَ قال تعالى: ﴿كَلاُّ بَلْ لا يَخْافُونَ الْآخِرَةَ﴾ «٥٣»

قال: هي دولة القائم التُّلاِ. ثمّ قال تعالى بعد أن عرّفهم التذكرة أنّها الولاية:

١ \_ سورة الطور: ٢١، وما بين المعقوفين من البحار.



## ﴿كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ \* وَ مَا يَذْكُرُونَ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اللهُ هُوَ أَهْلُ التَّقْوِيٰ وَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ﴾ «٥٦ـ٥٦».

قال: فالتقوى في هذا الموضع النبيِّ عَيَّالًا ، والمغفرة أمير المؤمنين اليُّلاِ. (١)

قال: يستيقنون أنّ الله ورسوله ووصيّه حقّ.

قلت: ﴿وَ يَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا﴾؟ قال: ويزدادون بولاية الوصيّ إيماناً.

قلت: ﴿ وَ لا يَرْ ثَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ؟ قال: بولاية عليَّ اللِّهِ.

قلت: ما هذا الإرتياب؟ قال: يعني بذلك أهل الكتاب والمؤمنين اللذين ذكر الله عجلة، فقال: ولايرتابون في الولاية.

قلت: ﴿وَ مَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرِي لِلْبَشْرِ﴾؟ قال: نعم ولاية عليّ لِللِّبْ.

قلت: ﴿إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ﴾؟ قال: الولاية.

قلت: ﴿لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ﴾؟ قال: من تقدّم إلى ولايتنا أخّر عن سقر، ومن تأخّر عنّا تقدّم إلى سقر.

قلت: ﴿إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينَ﴾؟ قال: هم والله شيعتنا.

قلت: ﴿لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ ﴾؟

قال: إنّا لم نتولّ وصيّ محمّد والأوصياء من بعده، ولا يصلّون عليهم. قلت: ﴿فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ﴾؟ قال: عن الولاية معرضين.(٢)

١ ـ من أوّل ح «٥» إلى هنا عنه البحار: ٣٢٥/٢٤ ح ٤١، والبرهان: ٥٢٨/٥ ذح ٤.

٢\_الكافي: ٤٣٤/١ ح ٩١ (قطعة)، عنه البحار: ٣٣٨/٢٤، والبرهان: ٥٢٧/٥ ح ١.



### وجاء في تأويل أصحاب اليمين:

﴿ كُلُّ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةً \* إِلاَّ أَصْحَابَ الْيَمينِ \* قال: هم شيعتنا أهل البيت. (٤)

- وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي، عن محمّد بن عبدالله، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن زكر تا (٥) الموصلي، عن حابر الجعفيّ، عن

عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن زكريّا<sup>(ه)</sup> الموصلي، عن جابر الجعفيّ، عن أبي عن أبيه، عن أبيه، عن أبيه، عن جدّه الميثم أنّ النبيّ عَلَيْهُ قال لعليّ اللهِ:

يا عليّ، قوله عَنْ : ﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهينَةٌ \* إِلاَ أَصْحَابَ الْيَمينِ \* في جَـنَاتٍ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمينَ \* مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ ـ والمجرمون هم المنكرون لولايتك ـ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \* وَ كُنَّا نَخُوضٌ مَعَ الْخَائِضينَ \* وَ كُنَّا نَخُوضٌ مَعَ الْخَائِضينَ \*

فيقول لهم أصحاب اليمين: ليس من هذا أُوتيتم، فما الّذي سـلككم فـي سـقر

١ - غير مميّز، وجاء في ح ١١ و ٢٤ في تأويل سورة الأحزاب محمّد بن يونس بن مبارك، وليس له ذكر في رجالنا،
 وهذا هو المذكور في تاريخ بغداد: ٤٤٥/٣ رقم ٥٧٥ ١، روى عن يحيى بن عبدالحميد الحمّاني وغيره.

٢ ـ هو المعنون في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٠٤/٤، وميزان الإعتدال: ٣٥/٣ رقم ٥٥١٨، والظاهر اتحاده مع عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي المذكور في تبهذيب الكمال: ٤٧١/١٢ رقم ٤٤٤١، وسير أعلام النبلاء: ١٥١/١١ رقم ٥٨، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢١١٥/٤، ولم يوجد روايته عن عتبة، ولا رواية محمد بن يونس عنه.

٣\_من نسخة «ب»، وليس له ذكر في رجالنا، وذكره النمازي بعنوان عتبة بن سعيد عن البحار: ج٧، وفي البحار: ج٤٢، عتيبة بن سعيد، وليس له ذكر في رجالنا وفي هامشه: في المصدر عنبسة بن سعيد، وفي شواهد التنزيل عنبسة العابد، وعنبسة العابد روى عن جابر كما في معجم رجال الحديث: ١٦١/١٣، ولم يوجد رواية عثمان عنه، والله العالم.

٤ عنه البحار: ١٩٢/٧ ح ٥٥، وج ١/٨٤ ح ٢٣، والبرهان: ٥٣٠/٥ ح ٥ و٦، تفسير فرات: ٥١٣ ح ٢٧١، شواهد
 التنزيل: ٢٩٣/٢ ح ٢٩٣/١.

٥ ـ في نسختي «أ، م» ابن زكريًا، وفي نسخة «ب» أبي زكريًا، ولم يوجد في معجم رجـال الحـديث: ٩٢/٥ و٩٣. وج٢٩٢/٧، وج٢٩٢٢ و ٢٠ رواية الحسن بن محبوب عن ابن زكريًا وأبي زكريًا وزكريًا الموصلي.



يا أشقياء؟ قالوا: ﴿وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ \* حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ ﴾. فقالوا لهم: هذا الّذي سلككم في سقر يا أشقياء. ويوم الدين يوم الميثاق، حيث جحدوا وكذّبوا بولايتك، وعتوا عليك واستكبر وا.(١)

• 1-وقال أبو علي الطبرسي الله في تفسيره: قال الباقر المالة : نحن وشيعتنا أصحاب اليمين. (٢) فمن كان من شيعتهم فليقل: الحمد لله ربّ العالمين.

[عليّ بن إبراهيم الله وغيره ذكروا في هذه السورة زيادات من هذا القبيل، وفيما ذكرناه كفاية]. (٣)



#### «وفيها أيتان»

### قوله تعالى: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ «٥»

٢-وقال بعض أصحابنا عنهم صلوات الله عليهم: إنّ قوله على: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ قال: يريد أن يفجر أمير المؤمنين عليه الله عنى يكيده. (٥)

١ ـ عنه البحار: ١٩٣/٧ - ٥٦، وج ٨/٢٤ ح ٢٤، والبرهان: ٥٣٠/٥ ح٧.

٢ ـ مجمع البيان: ٣٩١/١٠، عنه البرهان: ٥٣٠/٥ ح٨.

٣\_راجع تفسير القمّي: ٣٨٤/٢\_٣٨٦، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٤ و ٥ عنهما البحار: ٣٢٧/٢٤ ح ٤٢ و ٤٣، والبرهان: ٥٣٤/٥ ح ٢.



٣- ابن طاووس ﴿ في كتاب «اليقين في تسمية علي الله أمير المؤمنين»، بإسناد متصل بأبي جعفر الله قال: لمّا نزلت هذه الآية: ﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ ﴾ دخل أبو بكر على النبي عَلَيْهُ ، فقال [له]: سلّم على على بإمرة المؤمنين .

فقال: من الله ومن رسوله؟ قال عَيْالله: من الله ومن رسوله.

(ثمّ دخل عمر، قال: سلّم على علىّ بإمرة المؤمنين،

فقال: من الله ومن رسوله؟ فقال عَيْشِيُّة: من الله ومن رسوله.

قال): ثمّ نزلت: ﴿ يُنَبَّوُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَ أَخَّرَ ﴾ ممّا لم يفعله، لما أمر به من السلام على على اللهِ بإمرة المؤمنين. (١)

وقوله تعالى: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ \* إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ «٢٢و٢٣»

3 ـ تأويله: رواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله الله عن عبدالله الله عن عبدالله الله عن عبدالله الله عن عن حدثني أبى وهو خير منّى، عن جدّى، عن رسول الله عَلَيْهُ قال:

مامن رجل من فقراء شيعتنا إلا وليس عليه تبعة. قلت: جعلت فداك وما التبعة؟ قال: من الإحدى والخمسين ركعة، ومن صوم ثلاثة أيّام من الشهر،

فإذا كان يوم القيامة، خرجوا من قبورهم ووجوههم مثل القمر ليلة البدر، فيقال للرجل منهم: سل تعط. فيقول: أسأل ربّي النظر إلى وجه محمّد ﷺ.

قال: فيأذن الله ﷺ الله الجنَّة أن يزوروا محمَّداً عَيَّا اللهُ.

قال: فينصب لرسول الله عَيْمَا منبر من نور، على درنوك من درانيك الجنّة، له ألف

١ ـ اليقين: ٤٠٧، وعنه البحار: ٣٢٨/٣٧ ح ٦٥، وهذا الحديث من نسخة «أ».

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٥٧١/٦.



مرقاة بين المرقاة إلى المرقاة ركضة الفرس، فيصعد محمّد ﷺ وأمير المؤمنين اللهِ. قال: فيحفّ ذلك المنبر شيعة آل محمّد اللهِ فينظر الله إليهم، وهو قوله:

﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ نَاضِرَةٌ \* إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ قال: فيلقى عليهم (من) النور، حـتّى أنّ أحدهم إذا رجع لم تقدر الحوراء تملأ بصرها منه.

قال: ثمّ قال أبو عبدالله الله الله عنه الله عنه المعاملون . (١)

٥-وذكر عليّ بن إبراهيم الله فسي قسوله تسعالى: ﴿فَسلا صَدَّقَ وَ لا صَلَّى ﴾ أنّ رسول الله عَلَي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله علي الله على الله الله أن يخبر رجع الناس، فاتّكا معاوية على المغيرة بن شعبة وأبي موسى الأشعري، ثمّ أقبل يتمطّى نحو أهله ويقول: ما نقرّ لعليّ بالولاية [أبداً]، ولا نصدّق محمّداً مقالته فيه. فأنزل الله جلّ ذكره الآيات. (٢)

۱ ـ عنه البحار: ۱۹۳/۷ ح ٥٧، وج ٢٦١/٢٤ ح ١٦، وج ٤٦/٨٧ ح ٤٠، وج ١٠٧/٩٧ ح ٥٥، والمستدرك: ١٠٧/٥ ح ١٠٥، والآية الأخيرة في سورة الصافّات: ٦١.

٢ ـ تفسيرالقمّي: ٣٨٩/٢، عنه البحار: ١٦٣/٣٣ ح ٤٢٨، والبرهان: ٥٤٠/٥ ح ١، أنظر تفسير فسرات: ٥١٥ ح ١٧٤. وص ١٦٥ ح ٥٧٦، وشواهد التنزيل: ٢٩٥/٢ ح ٢٠٤٠، وص ٢٩٦ ح ١٠٤١، وهذا الحديث من نسخة «أ».



# النوالإنقالات المنافقة المنافق

### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

وله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرِارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْس كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا \* عَيْنًا يَشْرَبُ بها عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجيرًا \* يُوفُونَ بِــالنَّذْرِ وَ يَــخَافُونَ يَــوْمًا كُـــانَ شَــرُّهُ مُسْتَطِيرًا \* وَ يُطْعِمُونَ الطُّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتِيمًا وَ أَسيرًا \* إنَّـمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُريدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَ لا شُكُورًا \* إنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّـنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا \* فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَ لَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَ سُرُورًا \* وَ جَزْاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَ حَرِيرًا \* مُتَّكِئِينَ فيهَا عَلَى الْأَرْائِكِ لا يَرَوْنَ فيها شَمْسًا وَ لا زَمْهَريرًا \* وَ دانِيَةً عَلَيْهمْ ظِلالُها وَ ذُلِّلَتْ قُطُوفُها تَذْليلاً \* وَ يُطْافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَ أَكُوابِ كَانَتْ قَوْ اربِرَا \* قَوْ اربِرَا مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْديرًا \* وَ يُسْقَوْنَ فيها كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبيلاً \* عَـيْنًا فـيها تُسَمِّى سَلْسَبِيلاً \* وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُوْلُوا مَنْثُورًا \* وَ إِذَا رَأَيْتَ ثُمّ رَأَيْتَ نَعيمًا وَ مُلْكًا كَبِيرًا \* عَالِيَهُمْ ثِيابُ سُندُسِ خُضْرٌ وَ إِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسْاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَ سَقَاهُمْ رَبُّـهُمْ شَــرَابًــا طَهُورًا \* إِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزْاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ «٥٠٢»

بيان المعنى واللغة: فقوله: «الأبرار» جمع برّ: وهو المطيع لله في أقواله وأفعاله، والكأس: الإناء والكافور: إسم عين ماء في الجنّة، وعباد الله \_ هنا هم \_ : الأبرار المذكورون، وخصّهم بأنّهم عباده تشريفاً لهم وتبجيلاً.

﴿يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا﴾ أي يجرونها إلى حيث شاءوا من الجنَّة

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ﴾ في الدنيا، وهم مع ذلك ﴿ وَيَخَافُونَ بِالنَّذْرِ ﴾ في الآفاق.

﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَ يَتيمًا وَ أَسيرًا ﴾

أي على حبّ الطعام وشهوته، وأشدّ ما يكون حاجتهم إليه ﴿إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُريدُ مِنْكُمْ جَزْاءً وَلاٰ شُكُورًا﴾ لنا على فعلنا.

﴿إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا﴾ أي مكفهرًا تعبس فيه الوجوه ﴿قَمْطَرِيرًا﴾

أي صعباً شديداً، تقلّص فيه الوجوه، وتقبض الجباه ومابين الأعين من شدّته.

﴿فَوَقَاهُمُ اللهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ﴾ أي كفاهم ومنعهم ﴿وَ لَقَاهُمْ نَـضْرَةً وَ سُـرُورًا﴾ أي استقبلهم. ﴿وَ جَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا﴾ على طاعته، وعلى محن الدنيا وشدائدها

﴿جَنَّةً ﴾ يسكنونها ﴿وَ حَريرًا ﴾ يلبسونه

﴿مُتَّكِئِينَ﴾ أي جالسين جلوس الملوك ﴿فيها عَلَى الْأَرْائِكِ﴾ وهي الأسرّة ﴿لا يَرَوْنَ فيها شَمْسًا وَ لا زَمْهَريرًا﴾ أي لايتأذّون بحرّ ولابرد.

﴿وَ ذَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلاَلُها﴾ أي ظلال تلك الأشجار قريبة، لاتنسخها(١) الشمس دائماً أبداً. ﴿وَ ذُلِّلَتْ قُطُونُها﴾ أي سخّرت وسهّلت شمارها، حتّى أنّ الانسان إذا قام ارتفعت بقدرة الله، وإذا قعدنزلت عليه حتّى يتناولها، وإذا اضطجع نزلت عليه حتّى ينالها بيده.

﴿وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَةٍ وَ أَكُوابٍ وهي أواني الشرب الّتي ليس لها عرى ﴿ قَوْ اريرَ الْ أَي يشبه صفاء تلك الأواني صفاء قوارير الزجاج ﴿ قَدَّرُوهَا تَقْديرًا ﴾ أي أنّ السقاة والخدم قدّروا تلك الأواني على قدرما يكفي الشارب، لايزيد ولاينقص. ﴿ كَانَ مِزْاجُهَا زَنْجَبِيلاً ﴾ وليس هو الزنجبيل المعهود، وإنّما سمّي باسمه تقريباً للفهم ﴿ عَيْنًا فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلاً ﴾ والسلسبيل: السلس في الحلق.

١ \_كذا في المجمع، وفي نسخة «ج» لاتنسخه، وفي نسخة «ب» لايسخنه.



وقيل: إنّها عين تنبع من أصل العرش من جنّة عدن وتسيل إلى أهل الجنّة. ﴿وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ ﴾ أي وصفاء، وغلمان للخدمة.

﴿مُخَلَّدُونَ﴾ أي باقون، دائمون، لايهرمون، ولايتغيّرون، ولايموتون.(١)

ا ـ وروي عن أمير المؤمنين الله الله الولدان: أولاد أهل الدنيا لم يكن لهم حسنات فيثابون عليها، ولا سيّنات فيعاقبون عليها، فأنز لوا هذه المنز لة. (٢)

٣-وروي عن النبي عَيَّا أَنَّه سئل عن أطفال المشركين فقال: خدم أهل الجنّة على صورة الولدان خلقوا لخدمة أهل الجنّة. (٣)

﴿حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُواً مَنْتُورًا﴾ لصفاء ألوانهم وحسن منظرهم

﴿مَتْتُورًا﴾ لانتثارهم في الخدمة، فلو كانوا صفًّا لشبّهوا باللَّؤلؤ المنظوم.

﴿ وَ إِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ \_ يعني في الجنّة وما أعدّ لهم فيها رأيت \_ نَعيمًا \_ خطيراً \_ وَ مُلْكًا كَبيرًا ﴾ .

والملك الكبير: إستئذان الملائكة إيّاهم في الدخول عليهم وتحيّتهم بالسلام.

وقيل: إنّ الملك الكبير: إنّهم لايريدون شيئاً إلاّ قدروا عليه. وقيل:

إنّ أدناهم منزلة ينظر في ملكه من مسيرة ألف عام، يرى أقصاه كما يرى أدناه. وقيل: إنّه الملك الدائم الأبدي في نفاذ الأمر وحصول الأمانيّ.

﴿ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسِ خُضْرٌ ـ هي ما رق من النياب ـ وَ إِسْتَبْرَقٌ ـ وهي ما نخن منها ـ وَحُلُوا أَسٰاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ شَفّافة يرى ماوراءها مثل البلور، والفضّة أفضل من الذهب والدرّ والياقوت في الجنّة، ﴿ وَ سَفّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴾ أي طاهراً من الأقذار والأكدار. وقيل: لا يصير بولاً ونجساً، بل ترشح أبدانهم عرقاً كرائحة المسك.

١ ـ من قوله «المعنى» إلى هنا خلاصة ما في مجمع البيان: ٤١١٠ ـ ٤١١.

٢\_مجمع البيان: ٢١٦/٩، عنه البرهان: ٢٥٨/٥ ح ٤، وفي البحار: ٢٩١/١ ح ٥ عن كنز.

٣ مجمع البيان: ٢١٦/٩، عنه البرهان: ٢٥٨/٥ ح ٥، ونور الثقلين: ٢٣٨/٧ ملحق ح ٢٩، وفي البحار: ٢٩١/٥ محمد البيان: ٢٩١/٥



وإنّ الرجل من أهل الجنّة يعطى شهوة مائة رجل من أهل الدنيا، فإذا أكل سقي شراباً، فتطهر بطنه وتودد شهوته.

ثم قال سبحانه مخاطباً للأبرار: إنّ هذا الّذي وصفناه في الجنّة من النعيم ﴿كَانَ لَكُمْ جَزَاءً ـأي مكافأة على أعمالكم وطاعاتكم في الدنيا ـوَ كُانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُـورًا﴾ فيها مقبو لا مير وراً.(١)

ومماورد في هذا المعنى، ما أعدّالله سبحانه للأبرار: الأئـمّة الأطـهار وشـيعتهم الأخيار وهو:

٣ ما رواه الشيخ محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن ابن محبوب، عن محمّد بن إسحاق، عن أبي جعفر الله الله علياً الله قال:

يا رسول الله، أخبرنا عن قول الله على ﴿ غُرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا غُرَفٌ مَبْنِيَّةٌ ﴾ (١) بماذا بنيت يا رسول الله؟ فقال: ياعلي [تلك غرف] بناها الله لأوليائه بالدرّ والياقوت والزبرجد، سقوفها الذهب محبوكة بالفضّة، لكلّ غرفة منها ألف باب من ذهب، على كلّ باب منها ملك موكّل به، فيها فرش مرفوعة بعضها فوق بعض من الحرير والديباج بألوان مختلفة، وحشوها المسك والعنبر والكافور، وذلك قول الله عَلى: ﴿ وَ فُرُسٍ مَرْفُوعَةٍ ﴾ . (١) إذا أدخل المؤمن إلى منازله في الجنّة ووضع على رأسه تاج الملك والكرامة ألبس حلل الذهب والفضّة والياقوت والدرّ المنظوم في الإكليل تحت التاج،

قال: وألبس سبعين حلّة حرير بألوان مختلفة وضروب مختلفة منسوجة بالذهب والفضّة واللّؤلؤ والياقوت الأحمر، فذلك قوله عزّ وجلّ:

﴿ يُحَلِّوْنَ فيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لُؤُلُوًّا وَ لِلِمَاسُهُمْ فيهَا حَريرٌ ﴾. ( ' )

١ ـ من قوله تعالى: «حسبتهم» إلى هنا خلاصة ما في مجمع البيان: ١١/١٠ و ٤١٢.

٢ ـ سورة الزمر: ٢٠. ٣ ـ سورة الواقعة: ٣٤.

٤\_سورة الحج: ٢٣، وفاطر ٣٣.



فإذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحاً.

فإذا استقرّ لوليّ الله على منازله في الجنان استأذن عليه الملك الموكّل بجنانه ليهنّئه بكرامة الله عزّ وجلّ إيّاه، فيقول له خدّام المؤمن من الوصفاء والوصائف: مكانك فإنّ ولى الله قد اتّكاً على أريكته وزوجته الحوراء تهيّأ له، فاصبر لولىّ الله.

قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشي مقبلة وحولها وصائفها وعليها سبعون حلّة، منسوجة بالياقوت واللّؤلؤ والزبرجد وهي من مسك وعنبر، وعلى رأسها تاج الكرامة، وعليها نعلان من ذهب، مكلّلتان بالياقوت واللّؤلؤ، شراكهما ياقوت أحمر.

فإذا دنت من وليّ الله فهمّ أن يقوم إليها شوقاً، فتقول له:

يا وليّ الله، ليس هذا يوم تعب ولانصب، فلا تقم، أنا لك وأنت لي.

قال: فيعتنقان مقدار خمسمائه عام من أعوام الدنيا، لايملُّها ولاتملُّه،

قال: فإذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقها فإذا عليها قلائد من قصب [من] ياقوت أحمر وسطها لوح صفحته درّة مكتوب فيها: أنت ياوليّ [الله] حبيبي، وأنا الحوراء حبيبتك، إليك تناهت نفسي، وإلىّ تناهت نفسك.

ثمّ يبعث الله [إليه] ألف ملك يهنّئونه بالجنّة ويزوّجونه بالحوراء.

قال: فينتهون إلى أوّل باب من جنانه، فيقولون للملك الموكّل بأبواب جنانه:

استأذن لنا على وليّ الله، فإنّ الله بعثنا إليه نهنّئه.

فيقول لهم الملك: حتّى أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم.

قال: فيدخل الملك [إلى] الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان، حتى ينتهي إلى أوّل باب، فيقول للحاجب: إنّ على باب العرصة ألف ملك أرسلهم ربّ العالمين تبارك وتعالى ليهنّئوا ولى الله وقد سألونى أن آذن لهم عليه،

فيقول الحاجب: (إنّه ليعظم عليَّ [أن] أستأذن لأحد على وليّ الله وهو مع زوجته



الحوراء. قال:) وبين الحاجب وبين وليّ الله جنّتان. قال: فيدخل الحاجب إلى القيّم، فيقول له: إنّ على باب العرصة ألف ملك، أرسلهم ربّ العرّة يهنّئون وليّ الله فاستأذن لهم، فيتقدّم القيّم إلى الخدّام، فيقول لهم:

إنّ رسل الجبّار على باب العرصة وهم ألف ملك، أرسلهم الله يهنّئون وليّ الله فأعلموه بمكانهم. قال: فيعلمونه فيؤذن للملائكة فيدخلون على وليّ الله وهو في الغرفة، ولها ألف باب، وعلى كلّ باب من أبوابها ملك موكّل به، فإذا أذن للملائكة بالدخول على وليّ الله فتح كلّ ملك بابه الموكّل به، فيدخل القيّم كلّ ملك من باب من أبواب الغرفة. قال:

فيبلّغونه رسالة الجبّار جلّ وعزّ، وذلك قول الله تعالى: ﴿وَ الْمَلَاثِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بابِ ـمن أبواب الغرفة ـسَلامٌ عَلَيْكُمْ بِما صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدُّارِ﴾.(١)

[قال] وذلك قوله ﷺ: ﴿وَ إِذَا رَأَيْتَ ثَمّ رَأَيْتَ نَعيمًا وَ مُلْكًا كَبيرًا ﴾ يعني بذلك وليّ الله وما هو فيه من الكرامة والنعيم والملك العظيم الكبير، إنّ الصلائكة من رسل الله عزّ ذكره يستأذنون [في الدخول] عليه، فلايدخلون عليه إلاّ بإذنه، فذلك الملك العظيم الكبير.

قال: والأنهار تجري من تحت مساكنهم، وذلك قول الله عَلَى:

﴿تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ﴾ والثمار دانية منهم وهو قوله ﷺن ﴿ وَ دَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلالُهَا وَ دُلُلُتْ قُطُوفُهَا تَذْليلاً﴾ من قربها منهم، يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو متّكئ، وإنّ الأنواع من الفاكهة ليقلن لوليّ الله:

يا وليّ الله، كلني قبل أن تأكل هذا قبلي.

قال: وليس من مؤمن في الجنّة إلاّ وله جنان كثيرة، معروشات وغير معروشات وأنهار من خمر، وأنهار من ماء، وأنهار من لبن، وأنهار من عسل، فإذا دعا وليّ الله

١ ـ سورة الرعد: ٢٣ و ٢٤.



بغذائه أتي بما تشتهي نفسه عند طلبه الغذاء من غير أن يسمّي شهوته، قــال: ثــمّ يتخلّى مع إخوانه ويزور بعضهم بعضاً، ويتنعّمون في جنّاتهم في ظلِّ ممدودٍ في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وأطيب من ذلك.

لكلّ مؤمن سبعون زوجة حوراء وأربع نسوة من الآدميّين، والمؤمن ساعة مع الحوراء، وساعة مع (١) الآدميّة، وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متّكئاً ينظر بعضهم إلى بعض. وإنّ المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته ويقول لخدّامه: ماهذا الشعاع اللاّمع، لعلّ الجبّار لحظني؟ فيقول له خدّامه: قدّوس قدّوس جلّ جلال الله، بل هذه حوراء من نسائك، ممّن لم تدخل بها بعد، قد أشرفت عليك من خيمتها شوقاً إليك وقد تعرّضت لك وأحبّت لقاءك،

فلمّا رأتك متّكئاً على سريرك تبسّمت نحوك شوقاً إليك، فالشعاع الّذي رأيت والنور الّذي غشيك هو من بياض ثغرها وصفائه ونقائه ورقّته.

قال: فيقول وليّ الله: إئذنوا لها فتنزل إليّ. فيبتدر إليها ألف وصيف وألف وصيفة يبشرونها بذلك، فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلّة منسوجة بالذهب والفضّة، مكلّلة بالياقوت والدرّ والزبرجد، صبغهن المسك والعنبر بألوان مختلفة، يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلّة، طولها سبعون ذراعاً، وعرض ما بين منكبيها عشرة أذرع. فإذا دنت من وليّ الله أقبل الخدّام بصحائف الذهب والفضّة، فيها الدرّ والياقوت والزبرجد فينثرونها عليها، ثمّ يعانقها وتعانقه لاتملّ ولايملّ. (٢)

وأمّا التأويل وسبب التنزيل: فهو ماذكره أبو عليّ الطبرسيّ ﷺ في تفسيره مختصراً

١ \_في الكافي ونسخة «ج» من.

٢ ــ الكافي: ٩٧/٨ ضمن ح ٦٩، عنه البحار: ١٥٧/٨ ح ٩٨، والبرهان: ٧٣٠/٣ ح ١١ وصدره في البرهان: ٧٠٤/٤ ح ١، ورواه القمّي في تفسيره: ٢١٧/٢، عنه البحار: ١٢٨/٨ ح ٢٩، والبرهان: ٧٠٤/٤ ح ٢، ونــور الثــقلين: ١٩٥٢ م ٢٠١٠، وص ٢٨٩ ح ٣٦.



٤-قال: وروى العام والخاص أنّ هذه الآيات من قوله كلنا:

﴿إِنَّ الْأَبْرِارَ يَشْرَبُونَ -إِلَى قوله:-إِنَّ هَلْنَاكَانَ لَكِمُ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾ نزلت في على وفاطمة والحسن والحسين اللِّكِ وفي جارية لهم تسمّى فضّة.

وهو المرويّ عن ابن عبّاس وغيره.

والقضة طويلة مجملها: أنَّهم قالوا: مرض الحسن والحسين الله فعادهما جدّهما عَمَا الله ووجوه العرب، وقالوا لعليّ الله ياأبا الحسن، لونذرت على ولديك نذراً.

فنذر صوم ثلاثة أيّام إن شفاهم الله سبحانه ونذرت فاطمة الله مثله، وكذلك فضّة فبرئا، وليس عندهما شي، فاستقرض عليّ الله أصوع من شعير وجاء بها إلى فاطمة الله فطحنت [فضّة] صاعاً منها فاختبزته.

فلمّا صلّى عليّ الله المغرب قرّبته إليه، فأتاهم مسكين ودعا لهم وسألهم، فأعطوه إيّاه، ولم يذوقوا إلاّ الماء.

فلمّا كان اليوم الثاني أخذت صاعاً وطحنته واخـتبزته وقـدّمته إلى عــليّ اللِّهِ، فأتاهم يتيم بالباب يستطعم، فأطعموه إيّاه ولم يذوقوا إلاّ الماء.

فلمّا كان اليوم الثالث عمدت الى الباقي فطحنته واختبزته وقدّمته إلى عليّ اللَّهِ فأتاهم أسير يستطعم، فأطعموه إيّاه ولم يذوقوا إلاّ الماء.

فلّما كان اليوم الرابع وقد قضوا نذورهم، أتى عليّ ومعه الحسن والحسـين إلى النبيّ (صلّى الله عليه وعليهم) وبهما ضعف،

فلمّا رآهم النبيّ عَيْنَ بكي، فنزل جبرئيل الله بسورة «هل أتي».(١)

[الصدوق يَنِيُ في أماليه بطريقين، يتصل أحدهما بالصادق الله والآخر بابن عبّاس الله مثل ذلك وبمعناه مع زيادات أخر شعراً ونثراً بين على وفاطمة عليّا ومعظم

١ ـ مجمع البيان: ٤٠٤/١٠ مع اختلاف، عنه وسائل الشيعة: ١٩٠/١٦ ح٦، ونور الثقلين: ٨٦٦٨ ح٨، وأخرجــه في البحار: ٢٤٦/٣٥ ح٢، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٣٧٣٣.



وبالطريق الثالث مايقارب مضمون الأُولى ويناسبه](١):

هـعن ابن ابراهيم، عن أبيه، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبدالله اللهِ: وفيها إيثارهم بثلث القوت أوّلاً، ثمّ بثانيه، ثمّ بثالثه. (٢)

٦-وقال محمد بن العبّاس الله عدد عدد الكاتب، عن الحسن بن بهرام، عن عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن المسعودي، عن عمرو بن مرّة، عن عبدالله بن الحارث المكتّب، عن أبي كثير الزبيدي (٣) عن عبدالله بن العبّاس الله قال: مرض الحسن والحسين، فنذر على وفاطمة الله والجارية نذراً:

«إن برئا صاموا ثلاثة أيّام شكراً لله»، فبرئا، فوفوا بالنذر وصاموا.

فلمّا كان أوّل يوم قامت الجارية [و] جرشت شعيراً لها، فخبزت منه خمسة أقراص، لكلّ واحد منهم قرص، فلمّا كان وقت الفطور جاءت الجارية بالمائدة فوضعتها بين أيديهم، فلمّا مدّوا أيديهم ليأكلوا وإذا مسكين بالباب وهو يقول:

يا أهل بيت محمّد! مسكين [من] آل فلان بالباب.

فقال على الله: لاتأكلوا. وآثروا المسكين.

فلمّا كان اليوم الثاني فعلت الجارية كما فعلت في اليوم الأوّل، فلمّا وضعت المائدة بين أيديهم ليأكلوا فإذا يتيم بالباب وهو يقول: يا أهل بيت النبوّة، ومعدن الرسالة! يتيم آل فلان بالباب.

١ ـ أمالي الصدوق: ٣٢٩ ح ١٣، عنه البحار: ٣٣٧/٣٥ ح ١، والبسرهان: ٥٤٨/٥ ح ٨، والمستدرك: ٩٦/١ ح ٢٥، مناقب الخوارزمي: ٣٦٧ ح ٢٥٠، عنه إحقاق الحقّ: ١١٤/٩، وأورده الحمويني في فرائد السمطين: ٣٥/٥ و ١١٤/٩ و وفرات في تفسيره: ١٩٥ ح ١، روضة الواعظين: ١٩٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ»، ويأتي ص ٧٩٥ ذ ٧٠.

٢\_ تفسير القمّي: ٣٩١/٢، عنه البحار: ٢٤٣/٣٥ ح ٣. والبرهان: ٥/٦٥٥ ح ٢. والرواية من نسخة «أ».

٣-فى نسخة «م» والبرهان: الزبيري.



فقال على ﷺ: لاتأكلوا شيئاً وأطعموه اليتيم. قال: ففعلوا.

فلمّا كان اليوم الثالث وفعلت الجارية كما فعلت في اليومين. جماءت الجمارية بالمائدة فوضعتها، فلمّا مدّوا أيديهم ليأكلوا وإذا شيخ كبير يصيح بالباب:

يا أهل بيت محمد، تأسرونا ولاتطعمونا؟ قال: فبكى علي الله بكاء شديداً وقال: يا بنت محمد! إنّي أحبّ أن يراك الله وقد آثرت هذا الأسير على نفسك وأشبالك. فقالت: سبحان الله ما أعجب مانحن فيه معك، ألا ترجع إلى الله في هؤلاء الصبية الذين صنعت بهم ما صنعت، وهؤلاء إلى متى يصبرون صبرنا.

فقال لها علي علي الله يا الله يصبّرك ويصبّرهم ويأجرنا إن شاء الله وبه نستعين وعليه نتوكّل وهو حسبنا ونعم الوكيل، اللهم بدّلنا بما فاتنا من طعامنا هذا ماهو خيرمنه، واشكرلنا صبرنا، ولاتنسه لنا، إنّك رحيم كريم، فأعطوه الطعام.

وبكّر إليهم النبيّ ﷺ في اليوم الرابع، فقال: ما كان من خبركم في أيّامكم هذه؟ فأخبرته فاطمة ﷺ بماكان، فحمدالله وشكره وأثنى عليه وضحك إليهم، وقال: خذوا هنّاكم الله وبارك لكم وبارك عليكم، قد هبط عليَّ جبرئيل من عند ربّي، وهو يقرأ عليكم السلام، وقد شكر ما كان منكم، وأعطىٰ فاطمة سؤلها، وأجاب دعوتها وتلا عليهم: ﴿إِنَّ الأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا إلى قوله إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا﴾.

قال: وضحك النبيّ عَنَيْنَ وقال: إنّ الله قد أعطاكم نعيماً لاينفد، وقرّة عين أبد الآبدين، هنيئاً لكم يابيت النبيّ بالقرب من الرحمن، يسكنكم معه في دارالجلال والجمال، ويكسوكم من السندس والإستبرق والأرجوان، ويسقيكم الرحيق المختوم من الولدان، فأنتم أقرب الخلق من الرحمان، تأمنون إذا فزع الناس وتفرحون إذا حزن الناس، وتسعدون إذا شقي الناس، فأنتم في روح وريحان وفي جوار الربّ العزيز الجبّار [و] هو راض عنكم غير غضبان، قد أمنتم العقاب ورضيتم



النواب، تسألون فتعطون، وتتحفون فترضون، وتشفعون فتشفّعون. طوبى لمن كان معكم، وطوبى لمن أعزّكم إذا خذلكم الناس، وأعانكم إذا جفاكم الناس، وأواكم إذا طردكم الناس، ونصركم إذا قتلكم الناس، الويل لكم من أمّتي، والويل لأمّتي من الله.

ثمّ قبّل فاطمة وبكى، وقبّل جبهة عليّ وبكى، وضمّ الحسن والحسين إلى صدره، وبكى وقال: الله خليفتي عليكم في المحيا والممات، وأستودعكم الله وهـو خير مستودع، حفظ الله من حفظكم، ووصل الله من وصلكم، وأعان الله من أعانكم، وخذل الله من خذلكم وأخافكم [و] أنا لكم سلف وأنتم عن قليل بي لاحـقون، والمصير إلى الله والوقوف بين يدي الله، والحساب على الله ﴿لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى ﴾ . (١)

#### نكتة:

٧-ذكر الشيخ أبو جعفر بن بابويه الله في أماليه، قال: قال ابن عبّاس:

فبينا أهل الجنّة في الجنّة إذ رأوا مثل الشمس قد أشرقت لها الجنان.

فيقول أهل الجنّة: ياربّ، إنّك قلت في كتابك: ﴿لا يَرَوْنَ فيها شَمْسًا﴾.

فيرسل الله جلّ اسمه إليهم جبرئيل فيقول: ليس هـذه بشـمس، ولكـنّ عـليّاً وفاطمة ضحكا فأشرقت الجنان من نور ضحكهما،

ونزلت فيهم: ﴿ هُلْ أَتَّىٰ \_إلى قوله تعالى \_كَانَ سَعْيُكُمْ مُشْكُورًا ﴾. (٢)

٨-وذكر الشيخ محمد بن يعقوب الله تأويل هذه الآيات \_ وهو قوله تعالى:

﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلاً﴾ إلى آخر السورة، وهو مارواه:

علي بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن أبى الحسن الماضى اللهِ قال: قلت:

١ \_ عنه البرهان: ٥٥٢/٥ م ٩، والآية الأخيرة من سورة النجم: ٣١.

٢\_أمالي الصدوق: ٣٣٣ ذح ٣٩٠، عنه البحار: ٢٤١/٣٥ ذح ١.



﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا﴾ قال: بولاية عليَّ لللَّهِ ﴿تَنْزِيلًا﴾

قلت: هذا تنزيل؟ قال: نعم، ذا تأويل. قلت: ﴿إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ﴾ قال: الولاية.

قلت: ﴿يُدْخِلُ مَنْ يَشَاء فِي رَحْمَتِهِ﴾ قال: في ولايتنا.

قال: ﴿ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴾ ألاترى أنَّ الله يقول:

﴿وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (١) قال: إنّ الله أعزّ وأمنع من أن يظلم أو ينسب نفسه إلى ظلم ولكنّ الله خلطنا بنفسه فجعل ظلمنا ظلمه وولايتنا ولايته. (٢)



#### «وما فيها من الآيات في الأئمة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿فَالْمُلْقِياتِ ذِكْرًا﴾ «٥»

قال عليّ بن إبراهيم الله الله أوي تفسيره]: الملائكة (٣) تلقي الذكر على الرسول والإمام عليهما الصلاة والسلام.

وقال: قوله عَلَىٰ: ﴿ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُشِعُهُمُ الْآخِرِينَ ﴾ «١٦ر١٧»

قال: ﴿نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ﴾ أي الأُمم الماضية قبل النبيِّ عَيِّلَا اللهِ مُعُمَّمُ الْآخِرينَ﴾ الّذين خالفوا رسول الله عَيَّالِهُ ﴿كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ﴾ يعني بني أُميّة وبني فلان.(٤)

١ \_سورة البقرة: ٥٧.

٢-الكافي: ٢/٣٥١ ح ٩١ (قطعة)، عنه البرهان: ٥/٥٥٦ ح٣. وص ٥٥٥ ح ١، وأخرج صدره في البحار: ٥٨/٣٥.
 عن المناقب لابن شهر آشوب: ٣٠٧/٣.

٣- تفسير القمّي: ٣٩٢/٢، عنه البحار: ٤٥/٧ ح ٢٧، وج ٢٦١/٣٠ ح ١٢٥، والبرهان: ٥٥٨/٥ ح ١.

٤\_عنه البحار: ٢٦٢/٣٠ ح ١٢٥.



ا ـ وروي، بحدف الإسناد، مرفوعاً إلى العبّاس بن إسماعيل، عن أبي الحسن الحسن الرضا المِيِّة، في قوله عَنْ أَنْ يُمهُمُ الْآخِرينَ الرضا المِيِّة، في قوله عَنْ أَنْ يُمهُمُ الْآخِرينَ عنال: النالت والرابع والخامس ـ كَذْلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمينَ ﴾ من بنى أُميّة.

وقوله: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بأمير المؤمنين والأَثمَّة الْبَيِّكُ. (١)

(قلت: قوله)(٢) ﴿كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴾؟ قال:

من أجرم إلى آل محمّد ـصلوات الله عليهمـ وركب من وصيّه ماركب.

> وَلَهُ تَمَالَى: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۞ انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِـلً ذي ثَلاٰثِ شُعَبٍ ۞ لا ظَليلٍ وَ لا يُغْني مِنَ اللَّهَبِ﴾ «٢٩ـ٣١»

٣- تأويله: رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي يَنْخُ، عن أحمد بن يونس، عن أحمد بن سيّار [عن بعض أصحابنا] (٤) عن أبي عبدالله الله قال: إذا لاذ الناس من العطش قيل لهم: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ﴾ يعنى [إلى] أمير المؤمنين اللهِّ. قال:

فإذا أتوه قال لهم: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلاثِ شُعَبٍ \* لا ظَليلٍ وَ لا يُغْني مِنَ اللَّهَبِ ﴾ يعنى من لهب العطش. (٥)

١ ـ عنه البحار: ٢٦٢/٣٠ ح ٢٦١، البرهان: ٥٩٥٥ ح ٩. ٢ ـ ليس في الكافي.

٣\_الكافي: ٢٥/١ ع ٦١ (قطعة)، وعنه البحار: ٣٣٩/٢٤ ح ٥٩، والبرهان: ٥/٥٥٥ ح ١٠.

٤ ـ من قراءات السيّاري.

٥ ـ مصباح الأنوار: ٥٠ (مخطوط)، عنه البرهان: ٥٦٠/٥ ح ١، ورواه السيّاري في تفسيره.



3-ويؤيده: مارواه محمّد بن العبّاس ﴿ عن أحمد بن القاسم، عن [أحمد بن] (١) محمّد بن سيّار، عن بعض أصحابنا - مرفوعاً - إلى أبي عبدالله الله الله قال:

إذا لاذ الناس من العطش قيل لهم: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تَكَذَّبُونَ ﴾ يعني أميرالمؤمنين الله فيقول لهم: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبِ ﴾ قال:

يعنى الثلاثة فلان، وفلان، وفلان. (٢)

معنى هذا أنّ أعداء آل محمد صلات الله عليم يوم القيامة يأخذهم العطش فيطلبون الماء فيقال لهم: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَذَّبُونَ ﴾ أي بولاية عليّ الله إلى وإمامته، فإنّه على حوض الكوثر يسقي أولياءه، ويمنع أعداءه، فيأتون إليه فيطلبون منه الماء فيقول لهم: ﴿انْطَلِقُوا إِلَىٰ ظِلِّ ذَى ثَلاَثِ شُعَب ﴾.

ويعني بالظلّ \_ هنا \_ ظلم أهل البيت الله في ولهذا الظلّ ثلاث شعب، لكلّ شعبة منها ربّ، وهم أصحاب الرايات الثلاثة، وهم أئمّة الضلال، ولكلّ راية منها ظلّ يستظلّ به أهله. ثمّ أوضح لهم الحال فقال: إنّ هذا الظلّ المشار إليه لاظليل [لهم] يظلّكم ولا يغنيكم من اللهب أي العطش، بل يزيدكم عطشاً.

وإنَّما يقال لهم هذا استهزاء بهم وإهانة لهم، وكانوا أحقَّ بها وأهلها.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ في ظِلالٍ وَ عُيُونٍ ۞ وَ فَوَاكِهَ مِـمُّا يَشْتَهُونَ ۞ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ «٤٦-٤١»

قال عليّ بن إبراهيم في قوله: ﴿في ظِلالٍ وَ عُيُونٍ﴾ قال: في ظلال من نور أنور

١ ـ سقط في الأصل، وما أثبتناه هو الصحيح بقرينة بقيّة الموارد من التأويل على أنّ الرواية موجودة في قراءات السيّاري، واسمه أحمد بن محمّد بن سيّار السيّاري.

٢ ـ عنه البحار: ٢٦٢/٣٠ - ١٢٧، والبرهان: ٥٦٠/٥ - ٢.

٣\_في نسخة «م» «بولايته» بدل «بولاية على النِّلاِ».



من الشمس. (١) ويقال لهم: ﴿ كُلُوا وَ اشْرَبُوا هَنينًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ من الأعمال الحسنة بعد المعرفة. ثمّ عطف على أعداء آل محمّد فقال لهم: ﴿ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلاً فِي الدنيا ـ إنّكُمْ مُجْرمُونَ ﴾ .

هـوروى محمّد بن يعقوب الله عن عليّ بن محمّد بإسناده، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن الماضي عليه قال: قلت له: قول الله الله على المُمَّقينَ في ظِلالٍ وَعُيُونٍ الله على ملّة إبراهيم غيرنا، وسائر الناس منها براء. (٢)

وقوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا قَيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ ﴾ «٤٨»

قال عليّ بن إبراهيم الله: إذا قيل لهم تولُّوا الإمام لم يتولُّوه.

ثمّ قال سبحانه لنبيّه عَيْا اللهُ: ﴿ فَبِأَى حَديثِ بَعْدَهُ مِدَا الذي أُحدَثك به مِيُّو مِنُونَ ﴾. (٦)

٦-وروى الحسن بن علي الوشاء، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة الشمالي قال: سألت أبا جعفر الله عن قول الله على الله عن قول الله عنه عنه الله عن

هي في بطن القرآن، وإذا قيل للنصّاب: تولُّوا عليّاً لا يفعلون.(١)

لما سبق لهم من الله على من الشقاء، لمعاداتهم لسيّد الأوصياء وصيّ سيّد الأنبياء [و] أبى السادة النجباء.

صلّى الله عليهم صلاة تملأ الأرض والسماء، ما اختلف الصبح والمساء والظلام والضياء.

١ ـ تفسير القمّي: ٣٩٣/٢، عنه البرهان: ٥٦١/٥ ح١، ونور الثقلين: ٨٩٨٨ ح٢٣.

٢ \_ الكافى: ٢٥٥/١ ح ٩١ (قطعة)، عنه البحار: ٣٣٩/٢٤ ح ٥٩ (قطعة)، البرهان: ٥٩/٥ ذح ١٠.

٣- تفسير القمّى: ٣٩٣/٢، عنه البرهان: ٥٦١/٥ ح ١، غاية المرام: ٢٨٠/٤ (قطعة).

٤\_عنه البحار: ١٣١/٣٦ ح ٨١، والبرهان: ٥٦١/٥ ح٢.



# ينوناانون

#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* عَمَّ يَتَسْاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَاِ الْعَظيمِ \* الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ \* كَلاُ سَيَعْلَمُونَ \* «١ـ٥»

فمعنى النبأ: الخبر والشأن.

وأمّا التأويل: فقد ورد فيه روايات كثيرة تتضمّن أنّ النبأ العظيم هو أمير المؤمنين عليه السلام، منها:

اما رواه الشيخ محمَد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، بإسناده عن رجاله، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر الله قال: قلت له: جعلت فداك، إنّ الشيعة يسألونك عن تفسير هذه الآية ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيم ﴾ فقال:

ذلك إليّ، إن شئت أخبرتهم، وإن شئت لم أخبرهم.

[ثمّ قال:] لكنّى أُخبرك بتفسيرها. قلت: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ ﴾ قال: [فقال]:

هي في أميرالمؤمنين الريالية، كان أميرالمؤمنين صلوات الله عليه يقول:

مالله على آية هي أكبر منّى، ولالله [من] نبأ أعظم منّى. (١)

۲-ویؤیده: مارواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن إدریس، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، بإسناده عن محمّد بن الفضيل، قال:

١ ــالكافي: ٢٠٧/١ ح٣. وعنه البرهان: ٥٦٤/٥ ح١. ورواه في بصائر الدرجات: ١٥٦/١ ح٣. وانظر مــناقب آل أبي طالب: ٨٠/٣.



سألت أبا عبدالله الله عن قول الله على: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَاِ الْعَظيمِ \* الَّذي هُمْ فيهِ مُختَلِفُونَ \* قال أبو عبدالله اللهِ: كان أمير المؤمنين اللهِ يقول: مالله نبأ هو أعظم منّى، ولقد عرض فضلى على الأمم الماضية باختلاف ألسنتها. (١)

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ \* الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ ﴾ ؟ فقال:

هو عليّ لمايلًا، لأنّ رسول الله تَيْمَالِلُهُ ليس فيه خلاف. (٢)

وذكر عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره قال: ﴿النَّبَإِ الْعَظِيمِ ﴾ هو أمير المؤمنين اللهِ. (٣) 3-وذكر صاحب كتاب النخب حديثاً مسنداً عن محمّد بن مؤمن الشيرازي، بإسناده إلى السدّي في تفسير قوله الله الله عَمْ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيم ». قال:

أقبل صخر بن حرب حتى جلس إلى رسول الله عَيَّا فقال: يا محمد، هذا الأمر بعدك لنا أم لمن؟ قال: ياصخر! الأمر من بعدي لمن هو منّي بمنزلة هارون من موسى، فأنزل الله سبحانه: ﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ \* الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ \* الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ \* يعني: أهل مكّة يتساءلون عن خلافة عليّ بن أبي طالب المِن «النّبَإ الْعَظيمِ \* الَّذي هُمْ فيهِ مُخْتَلِفُونَ» (منهم المصدّق بولايته وخلافته، ومنهم المكذّب بهما. ثمّ قال:

«كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ» بعدك أنّ ولايته حقّ، ثمّ قال توكيداً: «ثُمَّ كَلاَّ سَيَعْلَمُونَ» (أنّ ولايته حقّ إذا سئلوا) عنها في قبورهم، فلا يبقى ميّت في مشرق ولا في مغرب، ولا برّ ولا بحر إلاّ ومنكر ونكير يسألانه عن ولاية أمير المؤمنين عليه بعد الموت،

١ ـ عنه البحار: ١/٣٦ ح٢، وعن تفسير القمّي: ٣٩٤/٢ عن الرضاء الله فيه على اختلاف ألسنتها فلم تقرّ بفضلي، وفي البرهان: ٥٦٥/٥ ح٥ عن القمّي، غاية المرام: ١٥/٤ ح٥.

٢\_عنه البحار: ٢/٣٦ ح ٤، والبرهان: ٥٦٥/٥ ح٦.

٣- تفسير القمّي: ٢١٣/٢، عنه البحار: ١/٣٦ ح ١، والبرهان: ٦٨١/٤ ح٣.

٤ ـ في البحار: يقول: يعرفون ولايته وخلافته اذ يسئلون.



يقولان للميّت: من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ ومن إمامك؟<sup>(١)</sup>

[ورواه ابن طاووس الله في كتاب اليقين، والعلاّمة الله في نهج الحق عن الحافظ محمّد بن مؤمن المذكور]. (٢)

٥ ـ وذكر أيضاً حديثاً بإسناده (٣) إلى علقمة أنّه قال: خرج يوم صفّين رجل من عسكر الشام وعليه سلاح وفوقه مصحف وهو يقرأ: ﴿عَمَّ يَتَسْاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيم﴾ فأردت البراز إليه، فقال لي عليّ اللهِ: مكانك. وخرج بنفسه فقال له:

أتعرف النّبأ العظيم الّذي هم فيه مختلفون؟)<sup>(1)</sup> قال: لا.

فقال علي النبخ أنا والله النبأ العظيم الذي في اختلفتم، وعلى ولايستي تسنازعتم، وعن ولايتي نبوتم، ويوم الغدير وعن ولايتي رجعتم بعد ما قبلتم، وببغيكم هلكتم بعد مابسيفي نجوتم، ويوم الغدير قد علمتم، ويوم القيامة تعلمون ما علمتم ثمّ علاه بسيفه، فرمى برأسه ويده. (٥)

٦-ويؤيده: مارواه الأصبغ بن نباتة أنَّ عليّاً اللَّهِ قال:

والله [إنّي] أنا ﴿النَّبَا ِالْعَظيمِ \* الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ \* كَـلاً سَـيَعْلَمُونَ \* ثُـمَّ كَـلاً سَيَعْلَمُونَ﴾ حين أقف بين الجنّة والنار، وأقول: هذا لي، وهذا لك.(١٦)

٧-[وذكركثير من العامّة أيضاً كالخوارزمي وغيره في قوله تعالى:

﴿عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ النَّبَإِ الْعَظيمِ انَّ المراد به أمير المؤمنين اللَّهِ].(٧)

١-عنه البحار: ٢/٣٦ ضمن ح ٤ مع اختلاف، وأخرجه في البرهان: ٥٦٦/٥ ح ٨، من طريق العامّة عن الحافظ
 محمّد بن مؤمن الشيرازي في كتابه المستخرج من تفاسير الإثنى عشر، مناقب آل أبى طالب: ٧٩/٣.

٢ ـ اليقين: ١٠ ٤، عنه البحار: ٢٥٨/٣٧ ح١٦، وإحقاق الحق: ٤٨٥/٣، ومابين المعقوفين من نسخة «أ» وفسها
 الحافظ محمّد بن موسى، والظاهر أنه اشتباه.
 ٣ ـ في البحار: وروى أيضاً: حدّثنا أحمد بإسناده.

٤ ـ من قوله عليه المنافية ـ في المنافع الله عنه الله عنا ليس في نسخة «ج».

٥ ـ عنه البحار: ٢/٣٦ ذح ٤، وأورده في البرهان: ٥٦٦/٥ ح ٩، عن كتاب النخب، مناقب آل أبي طالب: ٧٩/٣.

٦-عنه البحار: ٣/٣٦ ح٦، وعن مناقب ابن شهر آشوب: ٨٠/٣، وأورده في البرهان: ٥٦٦/٥ ح١٠ عن الأصبغ
 ابن نباتة.

٧\_راجع إحقاق الحقّ: ٤٨٤/٣ \_ ٥٠٢ ، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



## رَ وَلَهُ تَمَالَى: ﴿ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَ الْمَلاٰثِكَةُ صَفًّا لاَ يَتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوْابًا﴾ «٣٨»

معناه: أنّه إذا كان يوم القيامة «بَقُومُ الرُّوحُ» وهو خلق ماخلق الله تعالى أعظم منه وحده صفّاً، وتقوم الملائكة كلّهم صفّاً، فيكون خلفه مثل صفّهم

«لا يَتَكَلَّمُونَ \_أي الروح والملائكة في ذلك اليوم \_ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ \_ في الكلام \_ وَ قَالَ صَوَابًا » في كلامه، وهم النبي والأئمة صلوات الله عليهم لما رواه:

٨\_محمد بن العبّاس الله عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس،
 عن سعدان بن مسلم، عن معاوية بن وهب، عن أبى عبدالله الله قال:

سألته عن قول الله على: ﴿إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوْابًا ﴾ قال: نـحن والله المأذون لهم يوم القيامة، والقائلون صواباً. قال: قلت: ماتقولون إذا تكلّمتم؟ قالوا: نحمد ربّنا ونصلّى على نبيّنا، ونشفع لشيعتنا، فلايردّنا ربّنا.

وروي عن الكاظم لللهِ مثله.(١)

وذكر عليّ بن إبراهيم في تفسيره (مثله).

٩-وروى أيضاً، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن أبي خالد القمّاط، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليه الله قال: إذا كان يوم القيامة، وجمع الله الخلائق من الأوّلين والآخرين في صعيد واحد، خلع قول «لا إله إلاّ الله» من جميع الخلائق إلاّمن أقرّ بولاية علي علي الله وهو قوله تعالى: ﴿يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلاٰتِكَةُ صَفًّا لا يَتَكَلَّمُونَ إلا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَ قَالَ صَوْابًا ﴾ (٢)

۱ ـ عنه البحار: ٢٦٢/٢٤ ح ١٧، والبرهان: ٥٧٠/٥ ح ٤، وفي البحار: ٢١/٨ ح ٢٨ و ٢٩، عنه وعن المحاسن: ١٠/١٥ ح ٢٥ والكافي: ٣٥٠/١ ح ٩١، والكافي: ٣٥٠/١ ح ٩١، والكافي: ٣٥٠/١ ح ٩١، والكافي: ٣٥٠/١ - ٩١ (قطعة)، وأخرجه في البحار: ٢٥٧/٢٤ ح ١، عن مناقب ابن شهر آشوب: ٣٨٤/٤، مجمع البيان: ٣٧٧١٠.

٢\_عنه البحار: ٢٦٢/٢٤ ح ١٨، والبرهان: ٥٧٠/٥ ح ٥.



## وقوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنَى كُنْتُ تُزابًا﴾ «٤٠»

• 1- تأویله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا الحسین بن أحمد، عن محمّد بن عیسی، عن یونس بن عبدالرحمان، (و) یونس بن یعقوب [و] (۱) عسن خلف بسن حمّاد، عن هارون بن خارجة، عن أبي بصیر، عن سعید السمّان، عن أبي عبدالله الله قال: قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ وَ يَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُزابًا ﴾ يعنى علويّاً يوالى أبا تراب.

وروى محمّد بن خالد البرقيّ، عن يحيى الحلبي (عن هارون بن خارجة وخلف بن حمّاد) (٢) عن أبي بصير مثله. (٣)

١١ ـ وجاء في باطن تفسير أهل البيت الميلي ما يؤيد هذا التأويل في تأويل قوله تعالى: ﴿أَمُّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذَّبُهُ ثُمّ يُرَدُّ إلىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا﴾ (٤) قال:

هو يرد إلى أمير المؤمنين المُثِلِا ﴿ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكُرًا حتى يقول: يا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرابًا ﴾ أي من شيعة أبى تراب.

ومعنى «ربّه» أي صاحبه. يعني أنّ أمير المؤمنين الطِّلِا قسيم الجنّة والنار، وهو يتولّى العذاب والثواب، وهو الحاكم في الدنيا ويوم المآب.<sup>(ه)</sup>

صلوات الله عليه وعلى ذرّيّته الأنجاب، ماهبّت رياح وثارت سحاب.

١ ـ هذا هو الظاهر حفظاً لطبقة خلف.

٢\_هكذا في الأصل ولكن الصواب: وخلف عن هارون عن أبي بصير عطفاً لخلف على يحيى، وموافقاً للسند المتقدّم، ولأنّ رواية يحيى عن هارون ورواية محمّد بن خالد، عن خلف، ورواية هارون عن أبي بصير ثـابتة كثيراً، ولم نعر على رواية خلف عن أبى بصير ولا محمّد بن خالد، عن هارون، فراجع.

٣-عنه البحار: ١٩٤/٧ ح ٥٨، وج ٢٦٢/٢٤ ح ١٩، والبرهان: ٥٧١/٥ ح ٢، تفسير القتي: ٣٩٥/٢. علل الشرائع: ١٥٦.

٥ ـ عنه البحار: ١٩٤/٧ ح ٥٩، وج ٢٦٢/٢٤ ح ٢٠، والبرهان: ٥٧٢/٥ ح٣.



# ينونوالقالفاني المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد المستحد المستحدد المستحدد المستحدد

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

### قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ﴾ «٥و٧»

قوله كان : ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ \* تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ \* . قال:

وهذا ممّا يدلّ على الرجعة إلى الدنيا، ولله الآخرة والأولى.

وقوله تعالى: ﴿ قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ﴾ «١٢»

٢- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا أبو عبدالله محمّد بن أحمد، عن

١ ــكذا في نسخة «ب» والبرهان وظاهر البحار، وهو الصحيح على ما في كتب الرجال، وفي نسمخ «أ.ج.م» عــمر الجعفي، مصحّف.

٢-عنه البرهان: ٥٧٥/٥ ح٣، وفي البحار: ١٠٦/٥٢ ح ١٣٤، عنه وعن تفسير فرات: ٥٣٧ ح ١، معنعناً عـن أبـي
 عبدالله ﷺ وفيه: خمسة وتسعين ألفاً، والفضائل لشاذان بن جـبرئيل: ١٣٩، والروضة فـي الفـضائل: ١٣٩،
 وفيه: أو ستّين ألفاً. والآية الأخيرة في سورة المؤمن: ٥١ و ٥٥.



القاسم بن إسماعيل، عن محمّد بن سنان، عن سماعة بن مهران، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي جعفر عليه قال: قال رسول الله على الكرّة المباركة النافعة لأهلها يوم الحساب ولايتي واتباع أمري، وولاية عليّ والأوصياء من بعده (واتباع أمرهم، يدخلهم الله الجنّة بها معى ومع على وصيّى والأوصياء من بعده)

والكرّة الخاسرة: عداوتي وترك أمري، وعداوة عليّ والأوصياء من بعده يدخلهم الله بها النار في أسفل السافلين (١٠). والحمد لله ربّ العالمين.



#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ \* فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ \* في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ \* مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ \* بِأَيْدي سَفَرَةٍ \* كِرامٍ بَرَرَةٍ \* «١٦-١١»

ومعنى هذا التأويل: فقوله سبحانه ﴿فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ \_أَي القرآن \_ في صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ﴾ وهي الصحف المنزّلة على الأنبياء، مثل صحف إبراهيم، وموسى

٤\_عنه البحار: ٩٠/٢٤ ح٦، والبرهان: ٥٨٣/٥ ح٢.

١ \_عنه البحار: ٢٦٣/٢٤ ح ٢١، والبرهان: ٥٧٧/٥ ح٣.

٢ ـ تفسير القمّي: ٣٩٨/٢، عنه البرهان: ٥٨٣/٥ ح ١.

٣\_في الكتب «الحذّاء» وما أثبتناه هو الصحيح.



«مكرّمة» أي عندالله سبحانه «مرفوعةٍ» عنده في اللّوح المحفوظ «مطهّرة» من دنس الأنجاس، لايمسّها إلاّ المطهّرون من الناس.

«بأيدي سفرةٍ» وهم الأئمّة للمِيَّ لأنَّهم السفراء بين الله وبين خلقه، ثـمَّ وصفهم بأنَّهم كرام عليه بررة مطيعون لأمره، لايعصون الله ما أمرهم، ويفعلون مايؤمرون.

وقوله تعالى: ﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ \* مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \* نُطُفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ \* ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ \* كَلا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ \* (٧٠-٢٣)

تأويله: ظاهر وباطن، فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

٢- مارواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن جميل بن درّاج، عن أبي أسامة، عن أبي جعفر الله عن قول الله عن الله عن قول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن قول الله عن الله

جعلت فداك متى ينبغي له أن يقضيه؟ قال: نعم، نزلت في أمير المؤمنين اللهِ. فقوله تعالى: ﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ يعني أمير المؤمنين اللهِ عا أَكْفَرَهُ ﴾ يعني قاتله بقتله إيّاه. ثمّ نسب أمير المؤمنين اللهِ فنسب خلقه وما أكرمه الله به، فقال:

﴿ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ \* مِنْ نُطْفَةٍ - الأنبياء - (خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ - للخير - ثُمَّ السَّبيلَ يَسَّرَهُ - يعني سبيل الهدى - ثُمَّ أَمَاتَهُ - ميتة الأنبياء) فأقبره - ثمّ إذا شاءَ أَنْشَرَهُ \* .

قلت: ما معنى قوله: ﴿إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ ﴾ ؟ قال:

يمكث بعد قتله ما شاء الله، ثمّ يبعثه الله وذلك قوله: ﴿إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ﴾ وقوله: ﴿لَمُا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ﴾ في حياته [ثمّ يمكث] بعد قتله في الرجعة. (١١)

١ \_ عنه البرهان: ٥٨٤/٥ ح٣، وذيله في البحار: ٩٩/٥٣ ذح ١١٩، عنه وعن تفسير القمّي: ٣٩٨/٢، والإيقاظ من الهجمة: ٣٤٧ ح ٨٥، ومختصر البصائر: ١٦٢ ح ٣٥.



وفي هذا التأويل صرّح بالرجعة.

وقال عليّ بن إبراهيم في تفسيره: قوله ﷺ:

﴿ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مِوامِر المؤمنين ﷺ مَا أَكْفَرَهُ عِني: ماذا فعل فأذنب حتّى قتلوه. (١) ومعنى قوله: «قتل»: أنّه قد سبق في علمه تعالى بأنّه يمقتل، وإخباره بالفعل الماضي عن المستقبل يدلّ على صحّة وقوعه، وأنّه قد وقع، كما أخبر عن أهل الجنّة والنار بقوله: ﴿ وَ نَادَىٰ أَصْحَابُ النّارِ أَصْحَابَ الْجَنّةِ ﴾ (٢). ولله الحمد والمنّة.



«وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿ وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ \* « مو ٩ »

ا قال أبو عليّ الطبرسي ﴿ وَ وَي عَن أَبِي جَعَفَر وأَبِي عَبِدَاللهَ اللَّهِ اللَّهِ الْمُودَّةُ الْمُودَّةُ الْمُودَّةُ الْمُودَّةُ الْمُودَّةُ اللَّهِ عَن ابن عبّاس، الله عن ابن عبّاس،

١\_تفسير القمّي: ٣٩٨/٢، وعنه البحار: ٩٩/٥٣ ح ١١٩، والبرهان: ٥٨٤/٥ ح٢.

٢\_سورة الاعراف: ٥٠.

٣\_في البرهان وتفسير روح المعاني: بفتح الميم والواو.

وفي مجمع البيان: وأمَّا من قرأ المودّة بفتح الميم والواو، فالمراد بذلك الرحم والقرابة،

وعن أبي جعفر النُّهِ قال: يعني قرابة رسول الله عَلِيُّلْهِ.

ولا يخفى أنّ الوأد إذا كان مقلوباً من الأود، فهو آند وذاك مؤود، مثل مقول، ومعنى الأود: الإثقال أو الأمر العظيم، والمقلوبات في كلام العرب كثيرة، فعلى هذا «المأودة» مصدر ميمي تطابق نسخة «ج»، حيث رسمت فيها بفتح الميم والواو والدال، راجع «لسان العرب».



وهي المودّة في القربي، وإنّ قاطعها يسئل عن سبب قطعها. (١)

٢-وروي عن أبي جعفر الله أنه قال: من قتل في مودّتنا وولايتنا. (٢) ومعنى سؤالها توبيخ قاتلها، فيكون القاتل هنا هو المسؤول على الحقيقة لا المقتولة.

٣-ويؤيده: ما ذكره عليّ بن إبراهيم في تفسيره، عن أبي جعفر اللهِ في قوله الله في المؤورة سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ؟ قال: من قتل في مودّتنا. (٣)

3-وروي عن سليمان (٤) بن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن أبي الحسن الأزدي، عن أبان بن أبي عيّاش، عن سليم بن قيس، عن ابن عبّاس، أنّه قال:

هو من قتل [في] مودّتنا أهل البيت. (٥)

مـوعن منصور بن حازم، عن رجل، عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قـول الله عزّ وجلّ: ﴿وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتُ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾؟ قال: هي مودّتنا، وفينا نزلت. (١٦) عرّ وحلّ بن العبّاس ﴿ : حدّثنا أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عسي، عن عليّ بن حديد، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن زيد بن

عيسى، عن عليّ بن حديد، عن منصور بن يونس، عن منصور بن حازم، عن زيد بن عليّ اللَّهِ عَلَيّ اللَّهُ عُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيّ عليّ اللَّهُ عُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيّ دَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾ وَالله عَنْ والله عَنْ خاصّة. (٧)

٧-وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن إسماعيل بن يسار، عن عليّ بن جعفر الحضرمي، عن جابر الجعفي، قال:

١ ـ مجمع البيان: ٢٤٢/١٠، عنه البرهان: ٥٩١/٥ ح ١، وأورده في روح المعاني: ٥٣/٣٠ عن مجمع البيان.

٢\_مجمع البيان: ٢ / ٤٤٢/١٠ عنه البرهان: ٥٩٢/٥ ح ٢.

٣- تفسير القمّي: ١/٢ ٤، وعنه البحار: ٢٥٤/٢٣ م ١، والبرهان: ٥٩٣/٥ م ٥.

٤ ـ كذا في البحار والبرهان وهو الصحيح، راجع كتب الرجال، وفي الأصل: سلمان.

٥ \_عنه البحار: ٢٥٥/٢٣ ح٧، والبرهان: ٩٤/٥ - ١٢.

٦\_عنه البحار: ٢٥٥/٢٣ ح٨، والبرهان: ٥٩٤/٥ ح١٣.

٧\_عنه البحار: ٢٥٤/٢٣ ح ٢، والبرهان: ٥٩٣/٥ ح٦.



سألت أبا عبدالله اللهِ عن قول الله عَلَى: ﴿ وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾؟ قال: من قتل في مودّتنا سئل قاتله عن قتله. (١)

٨ ـ وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن همّام، عن عبدالله بن جعفر، عن محمّد بن عبدالحميد، عن أبي جعفر التَّلِا، أنّه قال:

﴿ وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾ قال: من قتل في مودّتنا. (٢)

٩ وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن الحسن
 ابن الحسين الأنصاريّ، عن عمرو بن ثابت، عن عليّ بن القاسم، قال:

سألت أبا جعفر العَلَا عن قوله تعالى: ﴿وَ إِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ \* بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ﴾؟ قال: شيعة آل محمد تسأل ﴿بِأَيِّ ذَنْبِ قُتِلَتْ ﴾. (٣)

•1-وعن عليّ بن جمهور، عن محمّد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله اللهِ ، قال: عبدالله اللهِ ، قال: عن أبي يعنى: الحسين اللهِ . (٤)

معناه: أنّ قاتله يسئل عن مودّة الحسين الطّياب، فلا يقبل منه الإعتذار ويؤمر به إلى النار وبئس القرار:

11 ـ كما روي عن عليّ بن محمّد بن مهرويه، عن داود بن سليمان، قال: حدّ ثني أبو الحسن عليّ بن موسى الرضا اللهِ عن أبيه موسى، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمّد، عن أبيه عليّ، عن أبيه الحسين، عن أبيه عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم، قال: قال رسول الله عليه الله على الله عران سأل ربّه عزّ وجلّ فقال:

١ ـ عنه البحار: ٢٥٤/٢٣ ح٣، والبرهان: ٥٩٣/٥ ح٧.

٢ ـ عنه البحار: ٢٥٤/٢٣ ح ٤، والبرهان: ٥٩٣/٥ ح ٨.

٣\_عنه البحار: ٢٥٥/٢٣ ح ٥، والبرهان: ٥٩٣/٥ ح ٩.

٤\_عنه البحار: ٢٥٥/٢٣ ح٦، والبرهان: ٥٩٣/٥ ح١٠.



يا ربّ إنّ أخي هارون مات فاغفر له، فأوحى الله تعالى إليه:

يا موسى، لو سألتني في الأوّلين والآخرين لأجبتك، ما خلا قاتل الحسين بـن. عليّ بن أبي طالب للثِّلا، فإنّي أنتقم [له] من قاتله.(١)

17 وبه قال رسول الله ﷺ: حرّمت الجنّة على من ظلم أهل بيتي، و [على من] قاتلهم و [على] المعين عليهم، و [على] من سبّهم ﴿أُوْلَئِكَ لاَخَلاَقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ وَلاَ يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ». (٢)

17-وبه قال رسول الله عَيَّا الله عَلَيْ الويل لظالمي أهل بيتي، كأنّي بهم غداً مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار. (٣)

18\_وروى صاحب عيون الأخبار، بإسناد يرفعه إلى الصادق الله قال:

قال رسول الله عَلَيْهُ: إنّ قاتل الحسين بن عليّ عِلَيْكُ في تابوت من نار، عليه نصف عذاب أهل الدنيا، [و] قد شدّت يداه ورجلاه بسلاسل من نار، منكّس في النار، حتّى يقع في قعر جهنّم [و] له ريح يتعوّذ أهل النار إلى ربّهم من شدّة نتنه،

وهو فيها خالد ذائق العذاب الأليم، مع جميع من شايع على قتله ﴿ كُلِّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ \_بدّل الله ﷺ (عليم) \_جُلُودًا غَيْرَهَا ﴾ (٤) حتّى يذوقوا العذاب [الأليم] لايفتر عنهم ساعة، ويسقون من حميم جهنّم، فالويل لهم من عذاب الله تعالى في النار. (٥)

١ \_عيون أخبار الرضاعا على: ٤٧/٢ ح ١٧٩، عنه البحار: ٣٤٥/١٣ ح ٣٠، وفي البحار: ٣٠٠/٤٤ ح ٤، عـن العـيون وصحيفة الرضاع الله ع ٢٠٣ م ٢٠٤، وأورده في فرائد السمطين: ٢٦٣/٢ ح ٥٣١.

٢ \_عيون أخبار الرضا على: ٣٤/٢ ح ٦٥، عنه البحار: ٢٢٢/٢٧ ح ١٠، ونور الشقلين: ٢٤/١ ح ١٩٦، والآية الأخيرة من سورة آل عمران: ٧٧.

٣\_أخرجه في البحار: ٢٠٥/٢٧ ح ١٠عن العيون: ٤٧/٢ ح ١٧٧٠.

٤ \_إقتباس من سورة النساء: ٥٦.

٥ ـ عيون أخبار الرضا للطِّخ: ٢٧/٢ ح ١٧٨، عنه البحار: ٣٠٠/٤٤ ح٣، وعن صحيفة الرضا للطِّخ: ١٢٣ ح ٨١، وأورده في فرائد السمطين: ٢٦٤/٢، بإسناده إلى على للطِّخ.



## وقوله تعالى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ \* الْجَوْارِ الْكُنَّسِ \* وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ \* وَ الصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ \* «١٥-١٨»

10\_ تأويله: قال محمد بن العبّاس أنه: حدّثنا عبدالله بن العلاء، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن عثمان بن أبي شيبة، عن الحسين بن عبدالله الأرجاني، عن سعد بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، عن عليّ الله قال: سأله ابن الكوّا عن قوله الله فُكُنان فَهُم بِالْخُنَاس ﴾ ؟ فقال: إنّ الله لا يقسم بشىء من خلقه،

فأمّا قوله ﴿الخُنَّس﴾ فإنّه ذكر قوماً خنسوا علم الأوصياء، ودعوا الناس إلى غير مودّتهم، ومعنى خنسوا: ستروا.

فقال له: و ﴿الْسَجَوارِ الْكُنَّسِ﴾؟ قال: يعني: الملائكة جرت بالعلم (١) إلى رسول الله عَلَيْهُ، فكنسه عنه الأوصياء، من أهل بيته، لا يعلمه أحد غيرهم، ومعنى كنسه: رفعه و توارى به.

فقال: ﴿وَ اللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ﴾؟ قال: يعني: ظلمة اللَّيل، وهذا ضربه الله مثلاً لمـن ادّعي الولاية لنفسه، وعدل عن ولاة الأمر.

> قال: فقوله: ﴿وَ الصَّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾؟ قال: يعني: بذلك الأوصياء، يقول: إنّ علمهم أنور وأبين من ﴿الصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ﴾.(٢)

17\_وقال محمّد بن العبّاس الله عنه حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد بن إسماعيل بن السمّان، عن موسى بن جعفر بن وهب، عن وهب بن شاذان، عن الحسن بن الربيع، عن محمّد بن إسحاق، قال: حدّثتني أمّ هاني، قالت:

سألت أبا جعفر علي عن قول الله عَلَى: ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوْارِ الْكُنَّسِ ﴾ ؟ فقال:



يا أمّ هاني، إمام يخنس نفسه سنة ستّين ومائتين، ثمّ يظهر كالشهاب الثاقب، في اللّيلة الظلماء، فإن أدركت زمانه قرّت عينك يا أمّ هاني. (١)

# وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَسريم \* ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكينٍ \* مُطاعِ ثُمَّ أَمينٍ \* ١٩-٢١»

﴿إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولِ كَرِيمٍ \* ذي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ ثَمَّ أَمينٍ \* قال: يعني رسول الله (٣) عَيَّا الله (٤) عَنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ \* مُطَاعٍ > عند رضوان خازن الجنّة، وعند مالك خازن النار ﴿ثَمَّ أَمينٍ > فيما استودعه الله إلى خلقه وأخوه عليّ أمير المؤمنين أمين (أيضاً) فيما استودعه محمّد عَلِي الله المتهد. (١)

١ ـ عنه البحار: ٧٨/٢٤ - ١٨، والبرهان: ٥٩٦/٥ ح٦، وإثبات الهداة: ١٣١/٧ ح ٦٥٩، وأخرجه في البحار: ٥١/٥١ ح ٢٦، عن كمال الدين: ٣٢٤ - ١، وغيبة الطوسي: ١٥٩ ح ١١، وغيبة النعماني: ١٥١ ح ٦ (مثله).

٢ ـ في نسختي «ب، ج» خيثم، والصحيح ما أثبتناه، راجع لسان الميزان: ٢٢٨/٧.

٣-في نسخة «م» والبرهان: يعني رسول كريم رسول الله.

٤\_عنه البرهان: ٥٩٧/٥ - ٩.



## ينونالانطالا المحادث ا

#### «وما فيها من الآيات في الأئمة الهداة» منها:

#### قوله تعالى: ﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ﴾ «٥»

ذكر عليّ بن إبراهيم الله في تفسيره: أنّها نزلت في الثاني، يعني ما قدّمت من ولاية أبى فلان، ومن ولاية نفسه، وما أخّرت من ولاة الأمر من بعده (١١).

وذكر أيضاً قال: وقوله ﷺ: ﴿بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ﴾ أي بالولاية، فالدين هو الولاية. (٢)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْأَبْرُارَ لَفي نَعِيمٍ \* وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفي جَحيمٍ > «١٢و١٤»

التأويله: قال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك، عن محمّد ابن الحسين، عن محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه في قوله الله الأبرار لفي نعيم \* وَ إِنَّ الْفُجَّارَ لَفي جَحيم قال: (إنَّ) الأبرار نحن هم، والفجّار هم عدوّنا. (")

١-عنه البحار: ٣٣١/٣٠ ح ١٥٤، والبرهان: ٦٠٢/٥ ح ٥.
 ٢-عنه البحار: ٣٣١/٣٠ ح ١٥٤، والبرهان: ٥٠٢٠ ح ٦٠.

٣\_عنه البحار: ٢/٢٤ ح ٥، والبرهان: ٦٠٢/٥ ح ٤.



# سُوْنَ قَالْمُطْفِيْنَ عَلَيْهِ الْمُطْفِيْنِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِينِ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

اـ تأويله: مارواه أحمد بن إبراهيم بن عبّاد بإسناده إلى عبدالله بن بكير يرفعه إلى أبي عبدالله بن بكير يرفعه إلى أبي عبدالله الله الله عندالله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله عنه النه عنه الله عنه الله

أي إذا صاروا إلى حقوقهم من الغنائم يستوفون.

﴿وَ إِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ﴾ أي إذا سألوهم خمس آل محمّد نقصوهم. وقوله تعالى: ﴿وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ﴾ بوصيّك يامحمّد، وقوله تعالى: ﴿إِذَا تُتْلَىٰ عَـلَيْهِ آياتُنَا قَالَ أَسْاطِيرُ الْأَوَّلِينَ﴾ قال: يعنى تكذيبه بالقائم النَّلِا، إذ يقول له:

## وقوله تعالى: ﴿ كَلاُّ إِنَّ كِتْابَ الفُّجَّارِ لَفي سِجِّينِ ﴾ «٧»

١\_عنه البحار: ٢٨٠/٢٤ ح ٩، والبرهان: ٦٠٤/٥ ح ٤، وصدره في البحار: ١٨٨/٩٦ ح ١٩.



(قال: هم الّذين فجروا في حقّ الأئمّة واعتدوا عليهم). قلت: ﴿ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذَّبُونَ﴾ قال: يعني أمير المؤمنين اللَِّهِ قلت: تنزيل؟ قال: نعم. (١)

## وقوله تعالى: ﴿كَلاُّ إِنَّ كِتْابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُّونَ \* كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾ «١٨-٢٠»

٣- تأويله: رواه أيضاً محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى وغيره، عن أحمد ابن محمّد [وغيره]، عن محمّد بن خالد (٢)، عن أبي نهشل، عن محمّد بن إسماعيل، عن أبي حمزة الثمالي، قال: سمعت أبا جعفر الله يقول: إنّ الله تعالى خلقنا من أعلى علين، وخلق قلوب شيعتنا ممّا خلقنا منه، وخلق أبدانهم من دون ذلك،

فقلوبهم تهوي إلينا، لأنّها خلقت ممّا خلقنا منه. ثمّ تلا [هذه الآية]: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرْارِ لَفِي عِلِّيِّينَ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ \* كِتَابٌ مَّرْقُومٌ \* يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ﴾.

وخلق عدوّنا من سجّين، وخلق قلوب شيعتهم ممّا خلقهم منه وأبدانهم من دون ذلك، فقلوبهم تهوي إليهم، لأنّها خلقت ممّا خلقوا منه، ثمّ تلا [هذه الآية]: ﴿كَلاّ إِنَّ كِتٰابَ الْفَجّارِ لَفِي سِجّينِ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا سِجّينٌ \* كِتَابٌ مَرْقُومٌ ﴾. (٣)

وممّا ورد في هذا المعنى، أنّ النبيّ والأئمّة صلى الله عليهم خلقوا من طينة علّين هو:

3-مارواه الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه الله على الله الله على الله الله على ال

١ ـ الكافي: ٧/ ٤٥٥ م ٩١ (قطعة)، عنه البحار: ٣٤٠/٢٤ ذح ٥٩، والبرهان: ٥٩ - ٦٠٦ ح ٤.

٢\_في الكافي: خلف، مصحّف، والصواب كما في المتن وكذلك في الكافي: ٧/٣٩٠ م ٤ والرجال.

٣-الكافي: ٢٩٠/١ ح ٤، وج ٤/٢ ح ٤، عنه البحار: ١٢٧/٦٧ ح ٣٢، والبرهان: ٦٠٦/٥ ح ٥، تفسير القمّي:



عليّاً عليّاً عليّ، يقول: يا عليّ، إنّ الله تبارك وتعالى كان ولاشيء معه، فخلقني وخلقك روحين من نور جلاله، وكتّا أمام عرش ربّ العالمين، نسبّح الله ونقدّسه، ونحمده ونهلّله، وذلك قبل خلق السماوات والأرضين.

فلمًا أراد أن يخلق آدم، خلقني وإيّاك من طينة واحدة من طينة علّيين وعجننا بذلك النور، وغمسنا في جميع الأنوار وأنهار الجنّة،

ثمّ خلق آدم واستودع صلبه تلك الطينة والنور، فلمّا خلقه استخرج ذرّيّته من ظهره فاستنطقهم وقرّرهم بربوبيّته، فأوّل خلق أقرّ له بالربوبيّة أنا وأنت والنبيّون على قدر منازلهم وقربهم من الله على قدر منازلهم وقربهم من الله على قدر منازلهم وقربهم من الله على الله على قدر منازلهم وقربهم من الله على الله على قدر منازلهم وقربهم من الله على قدر منازلهم وقربهم من الله على الله على الله على قدر منازلهم وقربهم من الله على الله على الله على قدر منازلهم وقربهم من الله على ال

فقال الله تبارك وتعالى: صدقتما وأقررتما \_يامحمّد ويا عليّ \_ وسبقتما خلقي إلى طاعتي، وكذلك كنتما في سابق علمي فيكما، فأنتما صفوتي من خلقي، والأئمّة من ذرّيّتكما وشيعتكما، وكذلك خلقتكم.

ثمّ قال النبيّ عَيْنِهُ: يا عليّ، فكانت الطينة في صلب آدم ونوري ونورك بين عينيه، فما زال ذلك النور ينتقل بين أعين النبيّين والمنتجبين، حتّى وصل النور والطينة إلى صلب عبدالمطّلب، فافترق نصفين، فخلقني الله من نصفٍ، واتّخذني نبيّاً ورسولاً، وخلقك من النصف الآخر فاتّخذك خليفة ووصيّاً ووليّاً.

فلمّا كنت من عظمة ربّى كقاب قوسين أو أدنى، قال لى:

يا محمّد، من أطوع خلقي لك؟ فقلت: علىّ بن أبي طالب.

فقال على التخذه خليفة ووصياً، فقد اتخذته صفياً ووليّاً. يامحمّد، كتبت اسمك واسمه على عرشي من قبل أن أخلق أحداً، محبّة منّي لكما ولمن أحبّكما وتولاّكما وأطاعكما، فمن أحبّكما وأطاعكما وتولاّكما كان عندي من المقرّبين،

ومن جحد ولايتكما وعدل عنكما كان عندي من الكافرين الضالّين.

ثمّ قال النبي ﷺ: يا عليّ، فمن ذا يلج بيني وبينك (و) أنا وأنت من نور واحد،



وطينة واحدة؟ فأنت أحقّ الناس بي في الدنيا والآخرة، وولدك ولدي، وشـيعتكم شيعتي، وأولياؤكم أوليائي، وأنتم معي غداً في الجنّة. (١)

وهذا يدل على أنّ أمير المؤمنين عليه أفضل من الأنبياء والمرسلين عليه الأنه الأنه سبقهم إلى الإقرار هو والنبي المختار صلى الله عليهما وعلى ذرّيتهما الأطهار، ما اطرد اللّيل والنهار.

٥ ـ وروى محمّد بن العبّاس ﴿ من عليّ بن عبدالله ، عن إبراهيم بن محمّد ، عن سعيد بن عثمان الخزّاز (٢) ، قال: سمعت أبا سعيد المدائنيّ يقول:

﴿كَلاُّ إِنَّ كِتٰابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِيِّينَ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا عِلَيُّونَ \* كِتَابٌ مَرْقُومٌ الخير، مرقوم بحبّ محمّد و آل محمّد المِيكار (٣)

ثمّ قال: ﴿كَلاَّ إِنَّ كِتَابَ الفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ۞ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۞ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ﴾ (بالشرّ، مرقوم ببغض محمّد وآل محمّد يَئِيًّ ﴿ ومعنى سجّين كتاب مرقوم)

وسجّين: موضع في جهنّم، وإنّما سمّي به الكتاب مجازاً تسمية الشيء بـاسم مجاوره ومحلّه، أي كتاب أعمالهم في سجّين.

٦-وروي عن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله عَلَيْ الله عَلَيْ :

﴿سِجِّين السفل سبع أرضين. (٤)

٧-وروى أن عبدالله بن العبّاس جاء إلى كعب الأحبار، وقال له:

أخبرني عن قول الله عَلَى: ﴿ كَلاُّ إِنَّ كِتَابَ الفُّجَّارِ لَفي سِجِّينٍ ﴾ فقال له:

إنّ روح الفاجر يصعد بها إلى السماء، فـتأبى السماء أن تـقبلها، فـيهبط بـها إلى الأرض، فتأبى الأرض أن تقبلها، فتنزل [إلى](٥) سبع أرضين حتّى ينتهي بـها

١ ـ أخرجه في البرهان: ٦٠٧/٥ ح ٩، وقطعة منه في إثبات الهداة: ٨٧/٣ ح ٧٩١، عن كتاب «المعراج».

٢ ـ في نسخة «م» الجزار.

٣-عنه البحار: ٣/٢٤ ح٦، وص٣٢٧ ح ٤٤، وفي البرهان: ٦٠٧/٥ ح٦ إلى قوله «في سجّين».

٤ ـ عنه البرهان: ٥/٧/٥ ح٧، وأخرجه في البحار: ٥٠/٥٨، عن مجمع البيان: ٥٥٣/١٠.

٥ \_من البرهان.



إلى سجّين، وهو موضع جنود إبليس اللّعين. (١) فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وأمّا معنى علّيّين: فإنّه مراتب عالية محفوفة بالجلالة، وقيل: هي في السماء السابعة وفيها أرواح المؤمنين، وقيل: هي في سدرة المنتهى، وهي الّتي ينتهي إليها كلّ شيء من أمر الله تعالى، وقيل: «علّيّون» الجنّة، وقيل: هي لوح من زبرجدة خضراء، معلّق تحت العرش، أعمالهم \_ مكتوبة مرقومة \_ فيه طاعاتهم وما تقرّ به أعينهم ويوجب سرورهم، بضدّكتاب الفجّار.

وممّا ورد أنّ في علّيين منزل النبيّ عَيَّاتُهُ والأئمّة صلوات الله عليهم ومنزل شيعتهم:

٨-هوما رواه أبو طاهر المقلّد بن غالب الله عن رجاله، بإسناد متّصل إلى (عليّ بن ربيعة الوالبي، عن الحارث الهمداني، قال: دخلت على أمير المؤمنين) عليّ بن أبي طالب الله وهو ساجد يبكى، حتّى علا نحيبه وارتفع صوته بالبكاء،

فقلنا: يا أمير المؤمنين لقد أمرضنا بكاؤك، وأمضّنا وأشجانا، ومـارأيـناك قـد فعلت مثل هذا الفعل قطّ!

> فقال: كنت ساجداً أدعو ربّي بدعاء الخيرة في سجدتي، فغلبتني عيني، فرأيت رؤياً هالتني وأفزعتني، رأيت رسول الله ﷺ قائماً وهو يقول:

يا أبا الحسن، طالت غيبتك عنّي، وقد اشتقت إلى رؤيتك، وقد أنجز لي ربّـي ما وعدنى فيك. فقلت: يارسول الله، وما الّذي أنجز لك فيّ؟ قال:

أنجز لي فيك وفي زوجتك وابنيك وذرّيّتك في الدرجات العلى في علّيّين. فقلت: بأبى أنت وأمّى يا رسول الله، فشيعتنا؟

قال: شيعتنا معنا، وقصورهم بحذاء قصورنا، ومنازلهم مقابل منازلنا. فقلت: يا رسول الله، فما لشيعتنا في الدنيا؟ قال: الأمن والعافية.

١ ـ عنه البرهان: ٢٠٧/٥ ح ٨، وأخرجه في البحار: ٥٠/٥٨، عن مجمع البيان: ٥٣/١٠، وفي البحار: ٥٢/٥٨ م. من الدرّ المنثور: ٣٢٤/٦.



قلت: فما لهم عندالموت؟ قال: يحكم الرجل في نفسه، ويـؤمر مـلك المـوت بطاعته (وأيّ ميتة شاء ماتها، وإنّ شيعتنا ليموتون على قدر حبّهم لنا).

قلت: فما لذلك حدّ يعرف به؟ قال: بلى، إنّ أشدّ شيعتنا لنا حبّاً يكون خروج نفسه كشرب أحدكم في اليوم الصائف الماء البارد الّذي ينتقع منه القلب،

وإنّ سائرهم ليموت كما يغطّ أحدكم على فراشه، كأقرّ ماكانت عينه بموته. (١١)

وقوله تعالى: ﴿ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَخْتُوم \* خِتَامُهُ مِسْكُ ﴾ «٢٥ر٢٩»

قال جابر: فقلت: بأبي أنت وأُمّي يا رسول الله، وما السبع الّتي ابتدأك [الله] بهنّ؟ قال: أنا أوّل من يخرج من قبره وعلىّ معى،

وأنا أوّل من يجوز [على] الصراط وعليّ معي،

وأنا أوّل من يقرع باب الجنّة وعليّ معي،

وأنا أوّل من يسكن علّيين وعليّ معي،

وأنا أوّل من يزوّج من الحور العين وعليّ معي.

وأنا أوّل من يسقى من الرحيق المختوم الّذي ختامه مسك وعلى معى. (٣)

۱ ـ عنه البحار: ۱۹٤/٤۲ ح ۱۱، والبرهان: ٦٠٨/٥ ح ۱۰، وما بين هذه العبارة وعبارة البحار ونسخة «م» اختلافات يسيرة.

٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وفي البحار: الحسين، وهو مذكور في معجم رجـ ال الحــديث: ٢٠٦/٥، ومـعجم رواة
 الحديث وثقاته: ٢٠٣٤/٢، ولا يعلم انطباقه على هذا.

٣ عنه البحار: ٢٣٠/٣٩ ح٧، والبرهان: ٦٠٩/٥ ح ١٤.



## وقوله تعالى: ﴿ وَ مِزْاجُهُ مِنْ تَسْنيمٍ \* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ﴾ «٢٧ و٢٨»

•1- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ ثنا أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن قال: حدّثني أبي، عن حصين (١) بن مخارق، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه عن أبيه عليّ بن الحسين عليه عن جابر بن عبدالله المعلى عن النبي عَلَيْهُ،

قال: قوله تعالى: ﴿ وَ مِزْاجُهُ مِنْ تَسْنيم ﴾ قال:

هو أشرف شراب في الجنّة يشربه محمّد وآل محمّد، وهم المقرّبون السابقون: رسول الله عَيَّا وعليّ بن أبي طالب والأئمّة وفاطمة وخديجة. (٢)

صلوات الله عليهم وعلى ذرّيتهم، الّذين اتّبعوهم بإيمان يتسنّم عليهم من أعالي دورهم.

11 ـ محمد بن أبي القاسم في «البشارة» بإسناده إلى أبي العبّاس الضرير الدمشقيّ، عن أبي الصباح، عن همّام بن أبي عليّ قال: قلت لكعب الأحبار:

ما تقول في هذه الشيعة، شيعة عليّ بن أبي طالب الله علماً!

يا همّام، إنّي لأجد صفتهم في كتاب الله المنزل أنّهم حزب الله [ورسوله] وأنصار دينه، وشيعة وليّه، وهم خاصّة الله من عباده، ونجباؤه من خلقه، اصطفاهم لدينه، وخلقهم لجنّته، مسكنهم الجنّة في الفردوس الأعلى، في قباب الدرّ، وغرف اللّؤلؤ وهم المقرّبون الأبرار، يشربون من الرحيق المختوم، وتلك عين يقال لها: «تسنيم» لايشرب منها غيرهم، فإنّ تسنيماً عين وهبها الله لفاطمة بنت محمّد عَلَيْ الله فيرج من تحت قائمة قبّتها على برد الكافور، وطعم الزنجبيل، وريح المسك، ثمّ تسيل فيشرب منها شيعتها وأحبّاؤها.

ولقبَتها أربع (٣) قوائم: قائمة من لؤلؤة بيضاء، تخرج من تحتها عين تسيل في سبل

١ ـ كذا في نسخة «أ» وهو الصحيح بقرينة بقيّة الموارد، وفي بقيّة النسخ والبحار: حسين.

٢\_عنه البحار: ١٥٠/٨ ح ٨٥، وج ٣/٢٤ ح٧، والبرهان: ٦٠٩/٥ ح ١٥. ٣\_ولكن المعدود ثلاث.



أهل الجنّة، يقال لها: «السّلسبيل». وقائمة من درّة صفراء، تخرج من تحتها عين، يقال لها: «طهور» وهي الّتي قال الله تعالى: ﴿وَ سَفّاهُمْ رَبُّهُمْ شَرْابًا طَهُورًا﴾.(١)

﴿يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيقٍ مَخْتُومٍ \* خِتَامُهُ مِسْكٌ وَ في ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ \* وَ مِزَاجُهُ مِنْ تَسْنيمٍ \* عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ﴾ فهنيئاً لهم.

قال كُعب: والله لا يحبّهم إلاّ من أخذ الله ﷺ منه الميثاق.(٢)

١٢ - وروي عنه الله أنه قال: تسنيم أشرف شراب في الجنّة، يشربه محمّد وآل
 محمّد صرفاً، ويمزج لأصحاب اليمين ولسائر أهل الجنّة. (٣)

وَوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ \* وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ \* وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هُولًاءِ لَضَالُونَ \* وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظينَ \* فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ \* عَلَى الْأَرائِكِ \* فَالْيَوْمَ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* عَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ \* هَلْ ثُوّبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ \* «٢٦-٢٦»

معناه: قوله سبحانه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا﴾ وهم منافقو قريش، كانوا إذا مرّ بهم أمير المؤمنين عليه ﴿وَ إِذَا انْعَلَبُوا أَمير المؤمنين عليه ﴿وَ إِذَا انْعَلَبُوا الْمَعْمَةُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَالَالَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلْمُولِقُولُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّالَالَاللَّالَالَاللَّالَّالَالَالَالَالَالَالَالَالَالِمُ اللَّالَّالَالِمُلَّال

١ ـ سورة الدهر: ٢١.

٢ ـ بشارة المصطفى: ٩٠ ح٣٣، مع اختلاف يسير، عنه البحار: ١٢٨/٦٨ ح ٥٩، والحديث تقلناه من نسخة «أ». ٣ ـ عنه البحار: ٨/٠٥٠ ح ٨٦، وج ٢٢/٤ ح ٨، والبرهان: ١٠/٥ ح ١٦، وهو قطعة من ح ١٠.



-أي المنافقون المؤمنين - فَالُوا إِنَّ هُؤُلاءِ لَضَالُونَ ﴿ وَ مَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ خَافِظينَ ﴾ (أي يقول المنافقون: إنّ المؤمنين ضالّون، وبعد ذلك إنّ المنافقين لم يرسلوا من قبل الله على المؤمنين حافظين) بما كلّفوا به، شاهدين عليهم يوم القيامة،

بل المؤمنون هم الحافظون الشاهدون على المنافقين بما كانوا يعملون.

ثمّ قال سبحانه: ﴿فَالْيُوْمَ ـأي يوم القيامة ـاللّذينَ آمَنُوا ـ يعني أميرالمؤمنين وأصحابه ـ مِنَ الْكُفّارِ ـ المنافقين ـ يَضْحَكُونَ \* عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴾ إلى المنافقين وهم في النار يعذّبون. ثمّ قال سبحانه:

﴿ هَلْ ثُوَّبَ الْكُفَّارُ \_ الّذين ضحكوا من المؤمنين، أي هل حصل لهم من الثواب والعقاب والجزاء \_ما كانُوا يَفْمَلُونَ ﴾ في الدنيا من الأفعال القبيحة ثواباً وجزاءً غير الخزي والفضيحة؟

17-وأمّا تأويله: مارواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن حصين بن مخارق، عن يعقوب بن شعيب، عن عمران بسن ميثم، عن عباية بن ربعي، عن عليّ الله أنّه كان يمرّ بالنفر من قريش، فيقولون:

انظروا إلى هذا الَّذي اصطفاه محمّد واختاره من بين أهله، ويتغامزون،

فنزلت هذه الآيات: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ \* وَ إِذَا مَرُّوا يِهِمْ يَتَغَامَزُونَ﴾ إلى آخر السورة.(١)

15-وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن الحكم ابن سليمان، عن محمّد بن كثير، عن الكلبيّ، عن أبي صالح، عن ابن عبّاس، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ اللَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴾ قال: ذاك هو الحارث ابن قيس وأناس معه، كانوا إذا مرّ بهم عليّ اللهِ قالوا: أنظروا إلى هذا الذي اصطفاه محمّد، واختاره من بين أهل بيته، فكانوا يسخرون ويضحكون، فإذا كان يوم القيامة فتح بين الجنّة والنار باب، فعليّ الله يومئذ على الأرائك متّكئ ويقول لهم:

١\_عنه البحار: ٦٦/٣٦ ح٧، والبرهان: ١٠/٥ ح١.



هلمّ لكم، فإذا جاءوا سدّ بينهم الباب، فهو كذلك يسخر منهم ويضحك،

وهو قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ۞ عَلَى الْأَرْائِكِ يَنْظُرُونَ ۞ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفُّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ﴾ .(١)

10-وقال أيضاً: حدّثنا محمّد بن محمّد الواسطيّ، بإسناده إلى مجاهد، في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ قال:

إنّ نفراً من قريش كانوا يقعدون بفناء الكعبة، فيتغامزون بأصحاب رسول الله ﷺ فضحكوا ويسخرون منهم، فمرّ بهم يوماً عليّ علي في نفر من أصحاب رسول الله ﷺ فضحكوا منهم، وتغامزوا عليهم، وقالوا: هذا أخو محمّد! فأنزل الله ﷺ:

﴿إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ﴾ إلى آخر السورة، نـزلت فــى

١ ـ عنه البحار: ٣٣٩/٣٥ ح ٩، والبرهان: ٥/ ٦١٠ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٦٩/٣٦ ح ١٥، عن تفسير فرات: ٥٤٦ ح ١ (مثله)، غاية المرام: ٢٨١/٤ ح ٣.

٢ ـ عنه البحار: ٦٦/٣٦ ح ٨، والبرهان: ٥١١/٥ ح٣، مجمع البيان: ٥٧/١٠ ع.

٣- في النسخ: محمّد بن عيسى، ولم يوجد رواية محمّد بن العبّاس عنه في الرجال، والظاهر سقوط الحسين بسن أحمد المالكي من السند، فقد روى عن محمّد بن عيسى، وروى عنه محمّد بن العبّاس كثيراً، وعلى ذلك أثبتناه، أنظر سورة الفجر، ص ٨٣٩ ح ٦.

٤ - في النسخ: سالم، ولكن في البحار: مسلم، وهو الصواب بقرينة الراوي والمروي عنه، وهو سعدان بسن مسلم
 تأويل ح ٢ سورة فصّلت وح ٨ سورة النبأ، واسمه عبدالرحمان كما في معجم رجال الحديث: ٩٨/٨ و ٩٩،
 وج ٩٠/١٥، وج ١٨٠/٢٠.



عليّ الله وفي الذين استهزأوا به من بني أُميّة، وذلك أنّ علياً الله مرّ على قـوم مـن بني أُميّة والمنافقين فسخروا منه.(١)

١٧ ـ وأحسن ما قيل في هذا التأويل: مارواه أيضاً [عن] محمّد بن القاسم، عن أبيه بإسناده، عن أبي عن أبيه بإسناده، عن أبي حمزة الثمالي، عن علىّ بن الحسين التَّكِ، قال:

إذا كان يوم القيامة أخرجت أريكتان من الجنّة، فبسطتا على شفير جهنّم، شمّ يجيء عليّ اللّه حتى يقعد عليهما، فإذا قعد ضحك، وإذا ضحك انقلبت جهنّم فصار عاليها سافلها، ثمّ يخرجان فيوقفان بين يديه، فيقولان:

يا أمير المؤمنين، يا وصيّ رسول الله، ألا ترحمنا؟ ألا تشفع لنا عند ربّك؟ قال: فيضحك منهما، ثمّ يقوم فيدخل [وترفع] الأريكتان ويعادان إلى موضعهما. فذلك قوله عَلَى الأَرائِكِ يَنْظُرُونَ \* فَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ \* هَلَى الْأَرائِكِ يَنْظُرُونَ \* هَلْ ثُوّبَ الْكُفَّارُ مَا كُانُوا يَفْعَلُونَ \* .(٢)

١ ـ عنه البحار: ٣٣٩/٣٥ ح ١٠، والبرهان: ١١٥٥ ح ٤.

٢\_عنه البحار: ٢٧٧/٣٠ ح ١٤٩، وج ٦٦/٣٦ ذح ٨، والبرهان: ٦١١/٥ ح ٥.



## لَيْوْنَا وَالنَّشِقَا فِي اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّا النَّهُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِيْءُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي اللَّهُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالَةُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### «وفيها أية واحدة» وهى:

قوله تعالى: ﴿ فَأَمُّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمينِهِ \* فَسَوْفَ يُحاسَبُ حِسَابًا يَسيرًا \* وَ يَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾ «٧-٩»

[سألته عن] (١) قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمينِهِ \* فَسَوْفَ يُعِحاسَبُ حِسْابًا يَسيرًا \* وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴾. [فقال:](٢)

هو عليّ وشيعته، يؤتون كتبهم بأيمانهم.<sup>٣١)</sup>



#### «وفيها ثلاث أيات»:

المحمّد بن عليّ بن شهر أشوب في كتاب المناقب، بإسناده عن الأصبغ بن نباتة، عن أمير المؤمنين الله عنه غن الأئمّة المهمّاتين المرافقة المرافق

١ و ٢ ــمن البحار .

٣\_عنه البحار: ٦٧/٣٦ ح ٩، والبرهان: ٦١٧/٥ ح ٢.



فقال: ﴿ وَالسَّمَاء ذَاتِ الْبُرُوجِ ﴾ إنّ عددهم بعدد السروج، وربّ اللّـيالي والأيّـام والشهور. (١)

### وقوله تعالى: ﴿ وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ﴾ «٣»

٣- تأويله: رواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن يحيى، عن سلمة بن الخطّاب، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي عبدالله الله في قوله عزّوجلّ: ﴿وَ شَاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ ﴾ قال: النبيّ وأمير المؤمنين، صلوات الله عليهما. (٢)

وبيانه: أنّ الشاهد هو النبيّ، والمشهود هو أمير المؤمنين السِّلا، بدليل قوله تعالى: ﴿لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدًاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ (٣). قال أبو جعفر السِّلا: فرسول الله الشهيد علينا بما بلّغنا عن الله، ونحن الشهداء على الناس. (١)

> وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ﴾ «١١»

٣- تأويله: رواه محمّد بن العبّاس الله عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن مقاتل، عن عبدالله بن بكير، عن صباح الأزرق، قال:

١ ــمناقب ابن شهر آشوب: ٢٨٤/١، وعنه البحار: ٢٦٥/٣٦ ح٨٦، وإثبات الهداة: ١٣٢/٣ ح ٨٩٤، والحديث من نسخة «أ».

٢-الكافي: ٢٥/١ ح ٦٩، عنه البحار: ٣٥٢/٢٣ ح ٧١، والبرهان: ٦٢٣/٥ ح ١، وفي البحار: ٣٨٦/٣٥ ح ١، عنه
 وعن معاني الأخبار: ٢٩٩ ح ٧.

٤ \_ الكافي: ١٩١/١ ح ٤ (قطعة)، عنه البرهان: ٩١٠/٣ ح ٤، وأخرجه في البحار: ٣٣٧/٢٣ ح ٨ (قـطعة)، عـن تفسير فرات: ٢٧٥ ذح ١. ٥ \_ عنه البحار: ٣٨٩/٢٣ ح ٩٨، والبرهان: ٥ ٦٢٦/٥ ح ١.



### 

# ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحبِمِ \* وَالسَّمَاء وَالطَّارِقِ \* وَبِسْمِ اللهِ الرَّفِ السَّارِقِ \* وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ \* النَّجْمُ الثَّاقِبُ \* ١-٣»

العن ابن إبراهيم، عن جعفر بن أحمد، عن عبيد الله بن موسى، عن الحسن (١) ابن عليّ بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله المثلِّة، في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ وَ الطُّارِقِ﴾ قال: السماء في هذا الموضع أمير المؤمنين المثلِّةِ

﴿وَالطَّارِقِ﴾ الَّذي يطرق الأئمّة اللَِّيُّ من عند ربّهم ممّا يحدث باللّيل والنهار، وهو الروح الّذي مع الأئمّة اللِّيُّ يسدّدهم.

قلت: ﴿ وَالنَّجْمُ النَّاقِبُ ﴾ ؟ قال: ذاك رسول الله عَيَّا إِللهُ (٢)

٢ ـ وبهذا الإسناد، قلت: ﴿إِنَّهُمْ يَكيدُونَ كَيْدًا ﴾ ؟ قال:

كادوا رسول الله عَيَّالَيُهُ وكادوا علياً اللهِ وكادوا فاطمة الله الله تعالى: يا محمّد ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَ أَكِيدُ كَيْدًا \* فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ ـيا محمّد ـأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا \* لوقت بعث القائم اللهِ في في المجتارين والطواغيت من قريش وبني أميّة وسائر الناس. (٣)

١ ـ في المصدر والاصل: الحسين وهو مصحّف، إذ ليس له ذكر في كتب الرجال.

٢ ــ تفسير القمّي: ٢١١/٢، عنه البحار: ٧٠/٢٤ ح٣، وج ٤٨/٢٥ ح٦، الإيقاظ من الهجعة: ٣٤٨ ح٨٧، والبرهان: ٦٣١/٥ ح٣.

٣- تفسير القدّي: ٢١٢/٢، وعنه البحار: ٤٩/٥١ ح ١٩، وج ٣٦٨/٢٣ ح ٠٤، و٥٨/٥٣ ح ٤٢، والبرهان: ٥٣١/٥
 ٦٦٠ الإيقاظ من الهجعة: ٢٦٢ ح ٦١.



## نِنُوالْأَفِينَ عَلَى الْحَالِينَ الْمُعَالِينَ عَلَى الْحَالِينَ الْمُعَالِينَ عَلَى الْحَالِينَ عَلَى الْحَلَّى الْحَالِينَ عَلَى الْحَالِينَ عَلَى الْحَالِينَ عَلَى الْحَلَّى الْحَلَّى الْحَلْمُ عَلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عَلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عَلَى الْحَلْمُ عِلَى الْحَلْمُ عِلْ

#### «وفيها أربع آيات» وهي:

نوله تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَّاةَ الدُّنْيَا \* وَ الْآخِسرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ \* إِنَّا هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ \* صُحُفِ إِبْرًاهِيمَ وَمُوسَىٰ ﴾ «١٦-٩١»

۱- تأویله: رواه محمد بن یعقوب، عن الحسین بن محمد، عن معلّی بن محمد،
 عن عبدالله بن إدریس، عن محمد بن سنان، عن المفضّل بن عمر، قال:

قلت لأبي عبدالله اللهِ: قول الله عَلَا:

﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدَّنْيَا ـ قال: ولا يتهم ـ وَ الْآخِرَةُ خَيْرٌ وَ أَبْقَىٰ ـ قال: ولا ية أمير المؤمنين عَلِيد ـ إِنَّ هٰذَا لَفِي الصَّحُفِ الْأُولَىٰ ۞ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَىٰ ﴾ . (١)

٣-وروى حميد بن زياد، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله في قوله الله الله عن أبي بصير، عن أبي جعفر الله في قوله الله الله عن أبي بصير، عن أبي المعفر الله في قوله الله الله عن أبي بصير، عن أبي المعفر الله في قوله الله عن أبي بصير، عن أبي المعلم الله عن الله عن

﴿ وَ مَا اتَّاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ (٢) قال:

يا أبا محمّد، إنّ عندنا الصحف الّتي قال الله سبحانه: ﴿صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسىٰ﴾ قال: قلت: جعلت فداك، وإنّ الصحف هي الألواح؟، قال: نعم. (٣)

١- الكافي: ١٨/١ ع - ٣٠ عنه البحار: ٣٧٤/٢٣ - ٥٣، والبرهان: ٥٦٣٨٠ - ١، وإثبات الهداة: ٢٩٣/٣ - ١٣.

٢ ـ سورة الحشر: ٧.

٣ ـ عنه البرهان: ٢٣٨/٥ ح٣، ورواه في الكافي: ٢٢٥/١ ح ٥ (عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عبدالجبّار، عن محمّد بن إسماعيل، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان مثله)، عنه البحار: ٢٢٥/١٣ ح ٢٠، وج٢٣/١٧ ح ٩، ورواه الصفّار في بصائر الدرجات: ٢٥٧/١ ح٧، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن ابن مسكان (مثله)، عنه البحار: ١٨٥/٢٦ ح٧١.



### سِنونَالْعَالِمَيْنِ اللهِ اللهِ

#### «وما فيها من الآيات في الأئمة الهداة» منها:

وله تعالى: ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَصْلَىٰ نَارًا خَامِيَةً \* تَصْلَىٰ نَارًا خَامِيَةً \* تَسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ \* لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيعٍ \* لا يُسْمِنُ وَ لا يُغْنَى مِنْ جُوعٍ \* «٢-٧»

ا ـ تأويله: ذكره الشيخ أبو جعفر محمّد بن بابويه في أماليه في حديث، يرفعه إلى أبي جعفر الباقر اللهِ أنّ أمير المؤمنين اللهِ قال لقنبر في : يا قنبر، أبشر وبسّر واستبشر، فلقد مات رسول الله عَلَيْ وهو على أمّته ساخط إلاّ الشيعة.

ألا وإنّ لكلّ شيء عروة، وعروة الإسلام الشيعة.

ألا وإنّ لكلّ شيء دعامة، ودعامة الإسلام الشيعة.

ألا وإنّ لكلّ شيء شرفاً، وشرف الإسلام الشيعة.

ألا وإنّ لكلّ شيء سيّداً، وسيّد المجالس مجالس الشيعة.

ألا وإنّ لكلّ شيء إماماً، وإمام الأرض أرض تسكنها الشيعة،

والله لولا ما في الأرض منكم لما أنعم الله على أهل خلافكم، ولا أصابوا الطيّبات، ما لهم في الدنيا وما لهم في الآخرة من نصيب، كلّ ناصب وإن تعبّد واجتهد منسوب إلى هذه الآية: ﴿عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ \* تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً \* تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ \* لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلاَّ مِنْ ضَرِيع \* لا يُسْمِنُ وَ لا يُغني مِنْ جُوع \* الحديث.(١)

١ \_أمالي الصدوق: ٧٢٥ ح ٤ (قطعة)، عنه البرهان: ٦٤٣/٥ ح٦، وأخرجه في البحار: ٨٠/٦٨ ح ١٤١ (قـطعة).



[وذكر عليّ بن إبراهيم الله في هذه الآية مثل ذلك].(١)

٣-وروي عن أهل البيت اللي حديثاً [مسنداً] في قوله رَجُوةٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ \* عامِلَةٌ ناصِبَةٌ ﴾ أنها الله نصبت العداوة لآل محمّد الله الله في أمّا ﴿ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَـاعِمَةٌ \* لِسَعْيِها راضِيَةٌ ﴾ الآية، فهم شيعة آل محمّد صلوات الله عليهم. (٢)

قال: قلت: ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئِذِ خَاشِعَةٌ ﴾ قال: [خاضعة] لاتطيق الإمتناع.

قال: قلت: ﴿عُامِلَةٌ ﴾ قال: عملت بغير ما أنزل الله.

قال: قلت: ﴿ نَاصِبَةٌ ﴾ قال: نصبت غير ولاة الأمر.

قال: قلت: ﴿تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً ﴾ . قال:

تصلى نار الحرب في الدنيا على عهد القائم، وفي الآخرة [نار] جهنّم. (٣)

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيااَبَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسْابَهُمْ \* «٢٥ و٢٦»

جاء في تأويله الباطن مارواه:

3 محمد بن العبّاس ﴿ عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن عبدالله عن أبي عبدالله الله قال: إذا كان يوم القيامة وكّلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألنا الله أن يهبه لنا، فهو لهم،

عن الكافي: ٢١٢/٨ ح ٢٥٩ (قطعة)، وفي البحار: ٢٠٣/٧ ح ٩، وج ١٠٨/٢٧ ح ٨، عن تفسير فرات: ٥٤٩ ح ٤، أمالي الشيخ: ٧٢٢ ح ٦، المستدرك: ٣٩٣/١٢ ح ٦، العوالم: ٥٠٦/٤٢ ح ١، وذيل الحديث في تنفسير القمّى: ١٦٦/٢ ٤.

١ ــلم نعثر عليه في تفسير القمّي، بل وجدناه في روضة الكافي مرويّاً عنه، وما بين المعقوفين من نسخة «أ». ٢ ــعنه البرهان: ٦٤٣/٥ -٧.

٣-الكافي: ٥٠/٨ ح ١٣، عنه البحار: ٣١٠/٢٤ ح ١٦، والبرهان: ٦٤٢/٥ ح ١، وإثبات الهداة: ٣٧٢/٦ ح ٦٣.



وما كان للآدميّين سألنا الله أن يعوّضهم بدله، فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، ثمّ قرأ: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِلِابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسْابَهُمْ﴾.(١)

٥ ـ وبهذا الإسناد إلى عبدالله بن حمّاد، عن محمّد بن جعفر بن محمّد، عن أبيه عن جدّه الله في قوله على: إذا كان يوم عن جدّه الله في قوله على: إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتنا، فما كان لله سألناه أن يهبه لنا، فهو لهم، وما كان لمخالفيهم فهو لهم، وما كان لنا فهو لهم، ثمّ قال: هم معنا حيث كنّا. (٢)

آ-وروي عن الصادق الله في قوله: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ \* قَالَ اللهِ أَ اللهِ أَ اللهِ أَن يناقشهم في الحساب، إذا حشر الله الناس في صعيد واحد، أجّل الله أشياعنا أن يناقشهم في الحساب، فنقول: إلهنا، هؤلاء شيعتنا. فيقول الله تعالى: قد جعلت أمرهم إليكم، وقد شفّعتكم فيهم وغفرت لمسيئهم، أدخلوهم الجنّة بغير حساب. (٣)

٧-وقال محمّد بن العبّاس الله: حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن جميل بن درّاج. قال: قلت لأبي الحسن الميلة:

أُحدَّثهم بتفسير جابر؟ قال: لاتحدّث به السفلة فيذيعوه، أما تقرأ:

﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسْابَهُمْ \* . قلت: بلى. قال:

إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأوّلين والآخرين، ولّانا حساب شيعتنا، فما كان بينهم وبين الله حكمنا على الله فيه فأجاز حكومتنا، وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم فوهبوه لنا، وما كان بيننا وبينهم فنحن أحقّ من عفا وصفح. (١)

١ ـ عنه البحار: ٥٠/٨ ح ٥٥، وج ٢٦٧/٢٤ ح ٣٦، والبرهان: ٦٤٦/٥ ح ٩، وأخرجه في البحار: ٢٦٤/٧ ح ١٩، والبرهان: ١٤٧/٦ ح ١٤، عن أمالي الشيخ: ٢٠١ ح ٥٥، وفي البحار: ٢٧٢/٢٤ ح ٥٠، عن المناقب لابن شهر آشوب: ١٥٣/٢.

٣-عنه البرهان: ٥/٦٤٧ ح ١٢.

٤ - عنه البحار: ٢٦٧/٢٤ ح ٣٤، وج٨٠٥ ح ٥٥، والبرهان: ٦٤٦/٥ ح ١١، الكافي: ١٦٢/٨ ح ١٦٧، عيون أخبار الرضائي : ٥٧/٢ م ١٦٢٠ م - ٩١١.



٨-ويؤيد ذلك ما جاء في الزيارة الجامعة المروية عن الهادي الله وهو قوله:
 وإياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. (١)

ومعنى هذا التأويل: الظاهر أنّ الضمير في إلينا وعلينا راجع إلى الله تعالى.

وأمّا الباطن: فإنّه راجع إليهم صلوات الله عليهم، وذلك لأنّهم ولاة أمره ونهيه في الدنيا والآخرة، والأمر كلّه لله، فلمن شاء من خلقه جعله إليه، ولاشكّ أنّ رجوع الخلق يوم القيامة إليهم، وحسابهم عليهم، فيدخلون وليّهم الجنّة وعدوّهم النار،

كما ورد في كثير من الأخبار أنّ أمير المؤمنين البُّلْإ قسيم الجنّة والنار.

فنحن والله ندخل أهل الجنّة الجنّة وأهل النار النار.

ثمّ يدعى بالنبيّين المَهِيَّا، فيقامون صفّين عند عرش الله عَلَى حتى نفرغ من حساب الناس، فإذا دخل أهل الجنّة الجنّة، وأهل النار النار، بعث ربّ العزّة علياً عليًا علياً وما ذاك منازلهم من الجنّة وزوّجهم، فعليّ والله \_ الذي يزوّج أهل الجنّة في الجنّة، وما ذاك إلى أحد غيره، كرامة من الله عزّ ذكره، وفضلاً فضّله به ومنّ به عليه، وهو \_ والله \_ يدخل أهل النار النار، وهو الذي يغلق على أهل الجنّة إذا دخلوا فيها أبوابها،

١ \_عيون الأخبار: ٢٧٤/٢، عنه البحار: ٢٩/١٠٢.



لأنّ أبواب الجنّة إليه، وأبواب النار إليه. (١) ومن أجل ذلك أنّه قسيم الجنّة والنار. وممّا ورد في أنّه قسيم الجنّة والنار وما العلّة في ذلك:

• 1-ماروي مسنداً (٢) عن المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبدالله جعفر بن محمّد الصادق عليم المؤمنين على بن أبى طالب عليم قسيم الجنّة والنار؟

قال: لأنّ حبّه إيمان وبغضه كفر، وإنّما خلقت الجنّة لأهل الإيمان، و[خلقت] النار لأهل الكفر، فهو للله قسيم الجنّة والنار لهذه العلّة، فالجنّة لايدخلها إلاّ أهل محبّته، والنار لايدخلها إلاّ أهل بغضه.

قال المفضّل: فقلت: يابن رسول الله فالأنبياء والأوصياء المي كانوا يحبّونه وأعداؤهم كانوا يبغضونه؟ قال:

قال: أما علمت أنّ رسول الله عَيْنَ لمّا أتي بالطائر المشويّ قال: اللّهمّ ائتني بأحبّ خلقك إليك [وإليّ] يأكل معي [من هذا الطائر] وعنى به عليّاً اللّهِ؟ قلت: بلى. قال: فهل يجوز أن لايحبّ أنبياء الله ورسله وأوصياؤهم رجلاً يحبّ الله ورسوله، ويحبّه الله ورسوله؟ (فقلت [له]: لا. قال: فهل يجوز أن يكون المؤمنون من أممهم لا يحبّون حبيب الله وحبيب رسوله) وأنبيائه الله عليّ قلت: لا.

قال: فقد ثبت أنّ جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعليّ بن أبـي

١ \_الكافي: ١٥٩/٨ ح ١٥٤، وعنه البحار: ٣٣٧/٧ ح ٢٤، والبرهان: ٦٤٥/٥ ح٦، وأخرجه في البحار: ٣١٦/٢٧ ح ١٤، عن المحتضر: ٢٧١ ح ٣٥٨، عن أبي عبدالله الميلية.

٢ ـ السند في العلل هكذا: حدّ ثنا أحمد بن الحسن القطّان، قال: حدّ ثنا أحمد بن يحيى بن زكريّا أبو العبّاس القطّان، قال: حدّ ثنا محمّد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدّ ثنا عبدالله بن داهر، قال: حدّ ثنا أبي، عن محمّد بن سنان، عن المفضّل بن عمر.



طالب محبّين، وثبت أنّ أعداءهم والمخالفين لهم كانوا له ولجميع أهـل مـحبّتهم مبغضين؟ قلت: نعم.

قال: فلا يدخل الجنّة إلاّ من أحبّه من الأوّلين والآخرين [ولايدخل النار إلاّ من أبغضه من الأوّلين والآخرين] فهو إذاً قسيم الجنّة والنار.

قال المفضّل بن عمر: (فقلت له): يابن رسول الله فرّجت عنّي، فرّج الله عنك. (۱)

11-الصدوق الله في «علل الشرائع» عن محمّد بن الحسن الحقّاب، عن محمّد بن الحسن الصقّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم الحضرمي، عن سماعة بن مهران، قال: قال أبو عبدالله الحَيْد:

إذا كان يوم القيامة وضع منبر يراه جميع الخلائق [يقف] عليه رجل، ويقوم ملك عن يمينه وملك عن يساره [ف]\_ينادي الّذي عن يمينه يقول: يامعشر الخلائق،

هذا على بن أبي طالب اللهِ صاحب الجنّة، يدخل الجنّة من شاء.

وينادي الّذي عن يساره: يامعشر الخلائق، هذا عليّ بن أبي طالب اللهِ صاحب النار يدخلها من شاء.(٢)

۱ ـ علل الشرائع: ١٦١ ح ١، عنه البحار: ١٩٤/٣٩ ح ٥، والبرهان: ١٤١/٥ ح ٦، المختصر: ٥٠٢ ص ٧، والمحتضر: ١٢٦ ح ١٦٨.

٢ \_ علل الشرائع: ١٦٤ ح ٤، عنه البحار: ١٩٨/٣٩ ح ١٠، وأخرجه في البحار: ٣٢٩/٧ ح ٤، عن بصائر الدرجات: ٧٤٩/٢ ح ١، والحديث من نسخة «أ».



# ينونوالفيز المجالة الم

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» منها:

قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* وَالْفَجْرِ \* وَلَيْالٍ عَشْرٍ \* وَالشَّفْعِ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ \* وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ \* هَلْ في ذَلِكَ قَسَمٌ لِذي حِجْرٍ \* ١-٥»

معناه: أقسم الله سبحانه بهذه الأقسام لإجلال قدرها، ولهذا قال: ﴿ هَلْ فِي ذٰلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرٍ ﴾ أي عقل، ولهذا تأويل ظاهر وباطن: فالظاهر ظاهر وأمّا الباطن فهو:

الماروي بالإسناد مرفوعاً، عن عمر و بن شمر، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن أبي عبدالله عليه قال في قوله على: ﴿وَ الْفَجْرِ مِهِ القائم الله وَ لَيْالٍ عَشْرٍ الاَئتة المِيَالَا من الحسن إلى الحسن و الشَّفْعِ أمير المؤمنين و فاطمة عليه و الْوَثْرِ موالله وحده لاشريك له و اللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ له هي دولة حبتر، فهي تسري إلى قيام القائم عليه (١)

٢-[وروى ابن شهر أشوب في المناقب هذه الرواية عن جابر الجعفي، عن الباقر الله ذكر] أن الوتر هو القائم الله ولم يذكر الباقى].(٢)

٣-وروى محمد بن العباس الله عن الحسين بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن أبي عبدالله الله قال: «الشّفع» هو رسول الله وعليّ، صلوات الله عليهما، «والوتر» هو الله الواحد الله الله عليهما، «والوتر» هو الله الواحد الله الله عليهما، «والوتر»

توجيه التأويل الأول: أمّا قوله «إنّ الفجر هو القائم النَّالِي»

١ \_عنه البحار: ٧٨/٢٤ - ١٩، والبرهان: ٥/٠٥٠ - ١، أنظر تفسير القمّى: ٤١٧/٢.

٢\_المناقب: ٢٨١/١، عنه إثبات الهداة: ١٣١/٣ ح ٨٨٨، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٣-عنه البحار: ٣٥٠/٢٤ - ٦٣، والبرهان: ٥/٥٠٥ - ٢.



إنّما سمّي بالفجر مجازاً تسمية الشيء باسم غايته، لأنّ الفجر انفجار الصبح عن اللّيل، واللّيل كناية عن اختفائه اللله فإذا ظهر انجاب ظلام ليل الظلم، وطلع فبجر العدل، وبزغت شمس الدين، وظهرت أعلام اليقين.

وأمّا قوله: «وليالٍ عشرٍ الأئمّة» إنّما كنّاهم عن اللّيالي مجازاً أيضاً، أي أهـل اللّيالي اللّواتي هنّ ليالي القدر كلّ ليلة منها ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْـفِ شَـهْرٍ \* تَـنَزَّلُ الْـمَلاٰتِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلامٌ هِيَ حتّى مَطْلَع الْفَجْرِ ﴾ . (١)

والفجر هو القائم اللهِ على ما مرّ بيانه.

وأمّا قوله: «واللّيل إذا يسر هي دولة حبتر» وإنّما شبّهها باللّيل لأنّها مظلمة بالظلم كاللّيل المظلم المقتم الّذي «إذا أخرج \_الإنسان \_يده لم يكد يراها»(٢) وإنّما أقسم الله سبحانه بهذه الأقسام مجازاً بحذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه قوله: ﴿وَ الْفَجْرِ الْمُ عَلَى صاحب الفجر.

وقوله: ﴿وَ لَيْالٍ عَشْرٍ \* وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِاءِ وَاهل ذلك وَ اللَّيْلِ إِذَا يَسْسِ \* وربّ ذلك وهو الله سبحانه الملك العلام ذوالجلال والإكرام. فعلى نبيّه وأهل بيته منه أفضل التحيّة والسلام.

تولد تعالى: ﴿ وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرِيٰ \* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي \* فَيَوْمَئِذٍ لَا الدِّكْرِيٰ \* يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي \* فَيَوْمَئِذٍ لَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ \* «٣٦-٣٦»

ذكر أبو عليّ الطبرسي ﴿ في تفسيره معناه قال: قوله ﴿ وَ جَيَّ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ ﴾ أي وأحضرت في ذلك اليوم جهنّم ليعاقب بها المستحقّون لها ويرى أهل الموقف هولها وعظم منظرها.

٤ ـ قال: وروي مرفوعاً عن أبي سعيد الخدري قال: لمّا نزلت هذه الآية تـ غيّر

١ \_سورة القدر: ٣\_٥.



وجه رسول الله عَيَالِيُّهُ وعرف (ذلك) في وجهه، حتّى اشتدّ على أصحابه مارأوا من حاله وانطلق بعضهم إلى علىّ بن أبى طالب اللِّهِ، فقالوا:

يا عليّ، لقد حدث أمر [قد] رأيناه في [وجه] نبيّ الله. قال:

فجاء علي اللهِ إلى رسول الله ﷺ فاحتضنه من خلفه، وقبّل بين عاتقيه ثمّ قال: يا نبى الله، بأبى أنت وأمّى ما الّذي حدث اليوم؟ قال: جاء جبرائيل اللهِ فأقرأني:

﴿وَجِيءَ يَوْمَئِذِ بِجَهَنَّمَ﴾ [قال] فقلت: كيف يجاء بها؟ قال: يجيء بها سبعون ألف ملك يقودونها بسبعين ألف زمام، فتشرد شردة لو تركت لأحرقت أهل الجمع،

ثمّ أتعرّض لجهنّم فتقول: مالي ولك يامحمّد! فقد حرّم الله لحمك عليّ، فلا يبقى [يومئذ] أحد إلاّ قال: نفسي نفسي، وإنّ محمّداً يقول: ربّ أمّتي أمّتي.(١)

ثمّ قال سبحانه: ﴿ يَوْمَئِذِ \_ يعني يوم يجاء بجهنّم \_ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَ أَنِّى لَهُ الذِّكْرَىٰ \_ في موضع لا ينتفع بها \_ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي \_ الدائمة عملاً صالحاً \_ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَدُّبُ عَذَابَهُ \_ أي ذلك الإنسان \_ أَحَدٌ \_ من خلق \_ وَ لا يُوثِقُ وَ ثَاقَهُ أَحَدٌ ﴾ .

تأويله: جاء في تفسير عليّ بن إبراهيم الله أنّ الإنسان يعني به الثاني. (٢) مويؤيده: ماروي عن عمر بن أذينة، عن معروف بن خرّبوذ قال:

قال لي أبو جعفر اللهِ: يابن خرّبوذ أتدري ما تأويل هذه الآية: ﴿فَيَوْمَئِذِ لا يُعَدِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَ لا يُعِذَبُ [و] الله يسوم عَذَابَهُ أَحَدٌ وَ لا يُوثِقُ وَثَافَهُ أَحَدٌ ﴾؟ قلت: لا. قال: ذاك الثاني، لا يعذّب [و] الله يسوم القيامة عذابه أحد. (٢)

ولمّا ذكر سبحانه ماأعد [6] للإنسان من الذلّ والهوان، عقّبه بذكر النفس السلمئنّة وما أعد [6] لها من الكرامة في دار المقامة، فقال مخاطباً لها: ﴿يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْمَطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعى إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلي في عِبادي \* وَ ادْخُلي جَنّتي \*.

١ ـمجمع البيان: ١٠ /٤٨٩/١، عنه البحار: ١٢٤/٧، والبرهان: ٥٥٥٥ ح٦.

٢ ـ تفسير القمّى: ١٨/٢ ٤، عنه البحار: ١٧١/٣٠ ح ٢٥، نور التقلين: ٢٠٠/٨ ح ٢٧.

٣\_عنه البحار: ١٧١/٣٠ ح ٢٥، والبرهان: ٥/٦٥٦ ح ١.



المعنى: فقوله: ﴿يَا أَيُّتُهَا النَّفْسُ﴾ فيكون الخطاب إمّا للنفس وإمّا لصاحبها.

والمطمئنة: هي الساكنة [الآمنة] المبشَّرة بالجنّة عندالموت ويوم البعث، الّـتي يبيض وجهها، وتعطى كتابها بيمينها. وقوله: ﴿ارْجِعي إِلَىٰ رَبِّكِ -أَي يقال لها عندالموت: ارجعي إلى رَبِّكِ - أَي يقال لها عندالموت: ارجعي إلى نواب ربك وما أعده لك من النعيم المقيم والرزق الكريم - راضِيةً -بذلك - مَـرْضِيَّةً - أعـمالك - فَاذْخُلي في عِبادي - أي في زمرة عبادي الصالحين الذين رضيت عنهم وأرضيتهم عني - وَ ادْخُلي جَنَّتي ﴾ التي وعدتكم بها، وأعددتها لكم بسلام آمنين.

آـوأمَا تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله : حدّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن عبدالرحمان بن سالم (١) عن أبي عبدالله الله في قوله الله النّفسُ الْمُطْمَئِنَةُ \* ارْجِعي إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلي في عبادي \* وَادْخُلي جَنَّتي \* قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب الله (٢)

وذكر علىّ بن إبراهيم ﴿ أُنَّهَا نزلت في على النِّلاِ. (٣)

قال أبو عبدالله الله الله: اقرأوا سورة الفجر في فرائضكم ونوافلكم،

١-أنظر ص ٨٣٤ سورة المطفّفين ح١٦ نفس السند وقلنا: الصحيح مسلم وهو سعدان بن مسلم.

٢\_عنه البحار: ٩٣/٢٤ ح ٥، وج ١٣١/٣٦ ح ٨٣، والبرهان: ٥٧/٥ ح ٤، وأخرجه في البحار: ٩٤/٢٩ ح ٥٠،
 عن تفسير فرات: ٥٥٥ ح ٤.

٣- تفسير القمّي: ١٩/٢ ٤، عنه البحار: ١٨٢/٦ ح ١١، والبرهان: ٦٥٧/٥ ح ١.

٤ ـ في تفسير القمّي: عبدالله ، وذكره السيّد الخوئي عن التفسير في معجم رجال الحديث: ١/١٥٠، ولكن الظاهر
 أنّ الصواب عبيدالله كما في المعجم: ١/٨٥/١، وتهذيب الكمال: ٢٧١/١٢ رقم ٢٧٣٤.

٥ \_ تفسير القمّي: ٢١٩/٢، عنه البحار: ٣٥٠/٢٤ ح ٦٦، وج ٢١٩/٤٤ ح ١١، والبرهان: ٦٥٧/٥ ح ٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٦\_في نسخة «ب» مندل، مصحّف كما يظهر من معجم رجال الحديث: ١١٧/٧ وج ١٤٠/٩ و ١٤١.



فإنّها سورة الحسين بن عليّ، وارغبوا فيها رحمكم الله.

فقال له أبو أسامة \_وكان حاضر المجلس \_: كيف صارت هذه السورة للحسين خاصة؟ فقال: ألا تسمع إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيْتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ \* ارْجِعي إلىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً \* فَادْخُلى في عِبَادي \* وَ ادْخُلى جَنَّتى ﴾ ؟

يعني الحسين بن عليّ صدات الله عليها، فهو ذو النفس المطمئنّة الراضية المرضيّة، وأصحابه من آل محمّد صدات الله عليهم الراضون عن الله يوم القيامة، وهو راض عنهم. وهذه السورة [نزلت] في الحسين بن عليّ وشيعته وشيعة آل محمّد خاصّة، من أدمن قراءة «الفجر» كان مع الحسين عليه في درجته في الجنّة، إنّ الله عزيز حكيم. (١) هـوروى أبو جعفر محمّد بن بابويه الله عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن عبّاد بن سليمان، عن سدير الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله الميها:

جعلت فداك يا بن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟

قال: لا والله، إنّه إذا أتاه ملك الموت ليقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا وليّ الله لا تجزع، فوالّذي بعث محمّداً عَيْنِيْ بالحقّ لأنا أبـرّ بك وأشـفق عليك من الوالد البرّ الرحيم لولده حين يحضره، افتح عينيك وانظر.

قال: ويمثّل له رسول الله عَيْنِ وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمّة ملوات الله عليه فيقول (له): هم رفقاؤك، قال: فيفتح عينيه وينظر، وينادي روحه مناد من قبل العرش: ﴿يَا أَيْنَهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ -إلى محتد وأهل بيته -ارْجِعي إلىٰ رَبِّكِ راضِيةً بالولاية -مَرْضِيَّةً -بالنواب -فَادْخُلي في عِبادي - يعني محتداً وأهل بيته -وَ ادْخُلي جَنَّتي ﴿ قَالَ: فما من شيء أحبّ إليه من انسلال روحه واللّحوق بالمنادي. (٢)

١ ـ عنه البحار: ٩٣/٢٤ ح ٦، وج ٢١٨/٤٤ ح ٨، والبرهان: ٥٧/٥ ح ٥.

٢ ـ فضائل الشيعة: ٦٦ ح ٢٤، عنه البحار: ٩٤/٢٤ ح ٧. والبرهان: ٥٨٥/٥ ح ١٦، وأخرجــه فــي البــحار: ١٩٦/٦ ح ٤٩، وج ٤٨/٦١ ح ٢٤، عن الكافي: ٢٧/٣ ح ٢.



## 

#### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة» منها:

ولهذا تأويل ومعنى: فأمَّا تأويل قوله: ﴿ وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ ﴾ فهو:

ا مارواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد (١) عن عمر و بن شمر، عن جابر بن يزيد قال:

سألت أبا جعفر لللَّهِ عن قول الله عَلَىٰ: ﴿ وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ ﴾ .

قال: يعنى عليّاً وماولد من الأئمّة الميّلاً.(٢)

٢ ـ عنه البحار: ٢٦٨/٢٣ ح ١٦، وج ١٣/٣٦ ح ١٧، والبرهان: ١٦١/٥ ح ٧، وأخرجه في البحار: ٢٨٥/٢٤ ح ١٣، و ٢٨٥/٢٣ ح ٢٠، وج ٢٦٩/٢٣ ح ٢١، عن الكافي: ١٤/١٤ ع ١١ (متناً).

١- في أغلب النسخ: حضيرة، وفي نسخة «ب» حصيرة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وشقاته:
 ١٩١١/٤، وفي البحار: خضيرة، وقد روى عبدالله بن المغيرة عن عمرو بن شمر كما في معجم رجال الحديث:
 ١٠٤١/١ و ١٠٤٠/١ و ١٠٤٠ و إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن عبدالله بن حمّاد الأنصاري كثيراً كما في معجم الرجال: ١٧٤/١ و ١٧٤١ و ١٧٦، وكذلك جاء في شواهد التنزيل: ٢٣١/٢ ح ١٩٠١، وعلى ذلك أثبتناه.
 ٢٦٥/٢٣ - ٢١ م ٢٥٥/٢٠ و ٢٨٥/٢٠ - ١٨٥٠ المادة ٢٥٥/١٠ و ١٠٥٠ أنه حمد في الحاد، ٢٥٥/٢٠ - ١٨٥٠



﴿وَ أَنْتَ حِلُّ بِهٰذَا الْبَلَدِ﴾ قال: يعني رسول الله ﷺ:

قلت: ﴿وَ وَالِدٍ وَ مَا وَلَدَ﴾ قال: علىّ وما ولد.(١)

﴿ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ \* وَ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴾ قال:

العينان رسول الله عَلَيْنَ واللّسان: أمير المؤمنين، والشفتان: الحسن والحسين المَيْنَ ﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ إلى ولايتهم جميعاً، وإلى البراءة من أعدائهم جميعاً. (٥) [ومثله روى على بن إبراهيم، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن (١٦)

١ ـ عنه البحار: ٢٦٩/٢٣ م ١٧، والبرهان: ٦٦١/٥ م ٦، أنظر الإختصاص: ٣٢٩.

٢ ـ هكذا في النسخ، ولكن لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبدالله بن محمّد عن أبي بكر الحضرمي، علماً بأنّ عبدالله بن محمّد هو أبو بكر الحضرمي، روى عن أبي جعفر الثيلاء وروى عنه يونس كما في معجم رجال الحديث: ٢٩٦/١٠ وج ٢٩٦/١٠ فالظاهر أنّ «عن» زائدة، والله العالم.

٣-عنه البحار: ٢٦٩/٢٣ ح ١٨، والبرهان: ٥٦٦١٥ ح ٨.

٤ ـ لم يوجد كتاب تفسير للحسن بن أبي الحسن الديلمي، والله العالم من هو .

٥ \_عنه البحار: ٢٨٠/٢٤ ح ١، والبرهان: ٦٦٤/٥ ح ١٨.

٦- أنظر في شواهد التنزيل: ٣٣١/٢ ح ١٠٩٠، أحمد بن محمّد بن الحسين بن سعيد.



الحسين بن سعيد، عن إسماعيل بن عبّاد، عن الحسين بن أبي يعقوب(١)، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر على وفيها زيادات أخر].(٢)

# وأمّا قوله ﷺ: ﴿ فَلَا أَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا مَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ \* فَكُ رَقَبَةٍ ﴾ «١٦\_١١»

٥ ـ تأويله: مارواه محمّد بن العبّاس الله عن الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس بن يعقوب، عن يونس بن زهير، عن أبان قال:

سألت أبا عبدالله الله الله عن هذه الآية ﴿ فَلاَ افْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ ؟ فقال:

يا أبان، هل بلغك من أحد فيها شيء؟ فقلت: لا. فقال:

نحن العقبة، فلا يصعد إلينا إلاّ من كان منّا. ثمّ قال:

يا أبان، ألا أزيدك فيها حرفاً خيرلك من الدنيا وما فيها؟ قلت: بلي. قال:

«فكّ رقبةٍ» الناس مماليك النار كلّهم (غيرك و) غير أصحابك ففكّكم الله منها

(قلت: بما فكّنا منها؟ قال:) بولايتكم أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب اليِّلاِ. (٣)

٦-ويؤيده: مارواه أيضاً، عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

ابن خالد، عن محمّد بن عمر (و)، عن أبي بكر الحضرمي، عن أبي عبدالله الله

في قوله تعالى: ﴿فَكُ رَقَبَةٍ﴾ قال: الناس كلّهم عبيد النار إلاّ من دخل في طاعتنا ولايتنا. (٤)

١ ـ في شواعد التنزيل «يعفور».

٢ ــ تفسير المستي: ٢٠١/٦، عنه البحار: ٢٥١/٩ ملحق ح١٥٧، والبرهان: ٦٦٢/٥ ح١٣، وما بين المعقوفين مسن المستوفين مسن

٣\_عنه البرهان: ١٦٥/٥ ح ٢٥، وفي البحار: ٢٨١/٢٤ ح ٢، عنه وعن تفسير فرات: ٥٥٨ ح ٢، الكافي: ٤٣٠/١
 ح ٨٨. عنه البحار: ٢٨٥/٢٤ ح ١٢، فضائل الشيعة: ٦٣ ح ١٩، مناقب آل أبي طالب: ١٥٥/٢ وانظر الكافي:
 ٤٢٢/١ ح ١٤٥.



٧-وقال أيضاً: حدّثنا أبو عبدالله أحمد بن محمّد الطبري (١) بإسناده عن محمّد بن فضيل، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا جعفر على عن قول الله على:

﴿ فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ﴾ فضرب بيده إلى صدره وقال: نحن العقبة التي من اقتحمها نجا، ثمّ سكت ثمّ قال لي:

ألا أفيدك كلمة هي خير لك من الدنيا وما فيها؟ وذكر الحديث الّذي تقدّم. (٢)

٨\_وقال أيضاً: حدّثنا محمد بن القاسم، عن عبيد بن كثير، عن إبراهيم بن إسحاق، عن محمد بن الفضيل، عن أبان بن تغلب، عن الإمام جعفر بن محمد المنظمة في قوله المنظمة وفكر العقبة وقله المنظمة وفكر المنطبة وقله المنظمة وفكر المنطبة والمنظمة والمنظمة والمنطبة وا

نحن العقبة، ومن اقتحمها نجا، وبنا فكّ الله رقابكم من النار. (٣)

[وروى عليّ بن إبراهيم ﷺ مثل ذلك وبمعناه مع زيادات أُخر].('')

وأمّا المعنى وتوجيه التأويل: قوله ﷺ: ﴿لاَ أَقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ـ وهو البلدالحرام ـ وَ أَنْتَ حِلِّ بِهٰذَا الْبَلَدِ﴾ أي حالٌ فيه، ولأجل حلولك فيه شرّفته وعظّمته وأقسمت به.

وإن كانت نافية فالتقدير «لا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ، وَ أَنْتَ حِلٌّ فيه» أي حلال فيه، منتهك الحرمة، مستباح العرض والدم.

٩ـويؤيده: ماروي عن أبي عبدالله على أنه قال: كانت قريش تعظّم البلد الحرام
 وتستحل محمّداً عَيْلِينَ فقال تعالى: ﴿لا أُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ \* وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ»

يريد أنَّهم استحلُّوك وكذَّبوك، وشتموك، فعاب الله ذلك عليهم.

ثمّ ابتدأ قسماً ثانياً فقال: ﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾. (٥)

١ \_ في البحار: الطبرسي، مصحّف لأنّ الطبرسي هو أبو عليّ الفضل بن الحسن.

۲\_عنه البرهان: ٥٦٦/٥ - ٢٧، تفسير فرات: ٥٥٨ - ٧١٥.

٣-عنه البحار: ٢٨٢/٢٤ ح ٥، والبرهان: ٥٦٦/٥ ح ٢٨، وفي البحار: ٢٨١/٢٤ ح ٤، عنه وعن تفسير فرات: ٥٥٧
 ح١٠٩(مثله) إلى «نجا»، شواهد التنزيل: ٣٣٢/٢ ح ١٠٩٢.

<sup>3</sup>\_ تفسير القمّي: 27.77 و 27.8 عنه البحار: 27.77 ح 3 و4 والبرهان: 37.77 ح 4 وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



وعلى القولين أنَّ ﴿وَوْالِدٍ وَمَا وَلَدَ﴾ مقسم بهم، وهم عليّ والحسن والحسين اللَّيْكَا وحالهم في انتهاك الحرمة واستباحة العرض والدم كحال النبيّ ﷺ. وقوله:

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ \_ وهو عدر آل محمد عَيْنِ أَهُ وفِي كَبَدٍ \_ يكابد مصانب الدنيا وشداندها وأهوال الآخرة \_ أَيَحْسَبُ \_ هذا الإنسان إذا عصى وكفر \_ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ \_ في عذابه في الدنيا وعقابه في الآخرة \_ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالاً لُبَدًا \_ أي كثيراً في عداوة محمد وأهل بيته المَهِي عالله عن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وعن ولايتنا أهل البيت المِيهِ .

ثمّ وبّخه وعدّد النعم الّتي أنعم بها عليه فقال: ﴿أَ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ﴾ يبصر بهما الضلال من الهدى، وهو كناية عن النبيّ ﷺ كما تقدّم.(١)

﴿ وَ لِسَانًا ﴾ ينطق به، وهو كناية عن أمير المؤمنين اللهِ.

ويدلٌ على ذلك قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا﴾. (٢)

وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم لليَّلِا: ﴿وَ اجْعَلْ لَي لِسَّانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرينَ﴾<sup>(٣)</sup> والمعنى في القولين: أمير المؤمنين للِّلِا. وقوله:

﴿ وَ شَفَتَيْنِ ﴾ لأنّ بهما يحصل النطق والذوق، وفيهما حِكم كثيرة، وهما كناية عن الحسن والحسين الله الله عن المسلمين .

وقوله تعالى: ﴿وَ هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾ أي السبيلين، سبيل ولاية محمّد وآل محمّد صلوات الله عليهم، وسبيل عداوتهم، وعرّفناه غاية السبيلين.

والنجد: ماعلا من الأرض، والعقبة: الثنيّة الضيّقة الّتي ترتقى بصعوبة وشدّة، وقد ذكر أنّ العقبة: هي الولاية. فلمّا عرف ذلك قال: ﴿فَلاَ اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ﴾ عقبة الولاية، والتقدير [أ]فلا اقتحم العقبة في الدنيا لينجو من العقبة في الآخرة؟ وإنّما شبّه الولاية بالعقبة لأنّ العقبة لا ترقى إلاّ بصعوبة وشدّة (وكذلك الولاية

۱ \_ص ۳۸۹ ح ٤.

۲ ـ سورة مريم: ۵۰.

٣\_سورة الشعراء: ٨٤.



لا يرتقى إليها إلاّ بصعوبة وشدّة) ومحن: لقولهم اللِّيمَّ: من أحبّنا أهل البيت فليستعدّ للبلاء. ولقول عليّ اللِّهِ: من أحبّني فليتجلبب للفقر جلباباً.(١)

ولقوله لللهِ: لوأحبّني جبل لتهافت.(٢)

ثمّ وصف الذي اقتحم العقبة فقال: ﴿ثمّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَوْاصَوْا بِالصَّبْرِ وَ تَوْاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ \* أُولٰئِكَ أَصْحابُ الْمَيْمَنَةِ ﴾ وهم (محمّد و) آل محمّد المَيْ وشيعتهم ثمّ وصف الّذين لم يقتحموا العقبة فقال: ﴿وَ اللّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِنا والآيات هم الانتتالِيّ هُمُ أَصْحابُ الْمَشْأَمَةِ \* عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ ﴾.



### «وما فيها من الأيات في الأئمة الهداة»

قال الله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيمِ \* وَ الشَّمْسِ وَ ضُحاهًا \* وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلَاهًا \* وَ النَّهُارِ إِذَا جَلاَّهَا \* وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهًا \* وَالشَّمَاءِ وَ مَا بَنَاهًا \* وَ الْأَرْضِ وَ مَا طَحَاهًا \* وَ نَفْسٍ وَ مَا طَحَاهًا \* وَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهًا \* فَأَلَّهَمَهُا فُجُورَهَا وَ تَقْواهًا \* قَدْ أَقْلَحَ مَنْ زَكَاهًا \* وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهًا \* كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواهًا \* إِذِ انْبَعَثَ أَشْفًاهًا \* خَابَ مَنْ دَسُّاهًا \* كَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهًا فَدَمْدَمَ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَ سُقْيًاهًا \* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهًا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهًا \* وَ لا يَخافُ عُقْبًاهًا \* «١٥٠٥»

لهذه تأويل ظاهر وباطن: فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

۱ ـ نهج البلاغة: ۲۸۸ حكمة ۱۱۲، وفيه: فليستعد للفقر، عـنه البـحار: ۲۸٤/۳۵ ح ۱۰۳۲، وج ۲٤٧/٦٧ مـلحق ح۸۸. ۲ ـ نهج البلاغة: ۲۸۸ حكمة ۱۱۱، عنه البحار: ۲۸٤/۳۵ ح ۲۰۳۲، وج ۲۲۷/۲۷ ح ۸۸.



١-مارواه عليّ بن محمّد، عن أبي جميلة، عن الحلبيّ.

ورواه [أيضاً] عليّ بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن العبّاس، عن أبي عبدالله اللِّهِ [أنّه] قال:

﴿ وَ الشَّمْسِ وَ ضُخاها ﴾ «الشمس» أمير المؤمنين اللهِ «وضحاها» قيام القائم اللهِ اللهُ ا

﴿ وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلاها ﴾ الحسن والحسين عليكا .

﴿وَ النَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا﴾ هو قيام القائم اللَّهِ.

﴿وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا﴾ حبتر (ودولته قد غشي)(٢) عليه الحقّ.

وأمّا قوله: ﴿وَ السَّمَاءِ وَ مَا بَنَّاهَا﴾ قال: هو محمّد عليه وآله السلام\_

هو السماء الّذي يسمو إليه الخلف في العلم.

وقوله: ﴿وَ الْأَرْضِ وَ مَا طَحَاهَا ـقال: «الأرض» الشيعة ـوَ نَفْسٍ وَ مَا سَوَّاهَا ﴾ قال:

هو المؤمن المستور[ي] وهو على الحقّ. وقوله:

﴿ فَأَلَّهَ مَهٰا فَجُورَهٰا وَ تَقْواها \_قال: عرّفه الحقّ من الباطل، [فذلك قوله: \_وَنَفْسِ وَ مَا سَـوُاهُـا] قَدْ أَفْلَحَ مَنْ دَسّاهًا ﴾ الله .

وقوله: ﴿كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْواها﴾ قال: ثمود رهط من الشيعة، فإنّ الله سبحانه يقول: ﴿وَ أَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ﴾ (٣) وهو السيف إذا قام القائم اللَّهِ.

وقوله تعالى: ﴿فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ مِ النبيِّ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ رسوله) (٤) «وسقياها» أي عنده مستقى العلم.

١ \_ سورة طه: ٥٩، وما بين القوسين ليس في البحار.

٢ ـ في البحار «ودلام، غشيا». ٣ ـ سورة فصّلت: ١٧.

٤ ـ في نسخة «ب» فهم عن الله و فهمهم عن الله، وفي البحار: فهمهم عن الله.



﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا ـقال: في الرجعة ـ وَ لأ يَسخافُ عُقْبًاها ﴾ قال: لا يخاف من مثلها إذا رجع . (١)

بيان: قوله: «والأرض الشيعة» يعني بذلك قوله تعالى: ﴿الْأَرْضِ الَّـــتي بْــارَكْــنْا فيها﴾ (٢) وقوله تعالى: ﴿وَ الْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ﴾. (٣)

«وَالْبَلَدُ» هو الأرض الطيّبة الّتي تنبت طيّباً، وكذلك الشيعة الإماميّة.

وقوله: «ثمود رهط من الشيعة» وهم البلد الخبيث الّذي لايخرج نباته إلاّ نكداً وهم الزيديّة وباقي فرق الشيعة.

وقوله: «نَاقَةَ اللهِ» يعنى أمير المؤمنين والأئمّة بعده المِيِّكِمْ .

٢-وقد جاء في الزيارة الجامعة (الله عنه الناقة المرسلة). وقوله:

«فَكَذُّبُوهُ» أَى رسول الله عَلَيْظِيُّهُ.

«فَعَقَرُوهَا» أي الناقة يعني قتلوا أمير المؤمنين والأئمّة ﷺ بالسيف والسمّ. «فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ» أي أهلكهم بعذاب الإستئصال في الدنيا والآخرة.

٣-وروى محمَد بن العبَاس الله في المعنى، عن محمّد بن القاسم، عن جعفر بن عبدالله، عن محمّد بن عبدالله، عن أبي جعفر القمّي (٥)، عن محمّد بن عبدالله الله قال:

١-عنه البحار: ٧٢/٢٤ - ٦، والبرهان: ٥/١٧٢ - ٦ وصدره مع قطعة منه في إثبات الهداة: ١٣١/٧ - ١٦٠،
 وذيله في البحار: ١٢٠/٥٣ - ١٠٥٥.
 ٢-سورة الانبياء: ٨١.

٤ ـ بل في دعاء يوم الغدير، راجع إقبال الأعمال: ٣٠٥/٢، وعنه البحار: ٣٢٠/٩٨.

٥ ـ غير مميّز في الرجال، وليس في رجالنا في هذه الطبقة أبو جعفر القمّي.

٦ ـ في نسخة «ج» عن سليمان بن محمّد، عن عمر بن سليمان، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٨٦/٨ و ٢٨٦/٨ رواية محمّد بن عمر عن سليمان، بل روى عنه ابنه محمّد ومحمّد بن عبدالله، فلعلّ ما بين محمّد بن عبدالله وسليمان زيادة في السند لأنّ محمّد بن العبّاس روى في كثير من الأسانيد بخمس وسائط عن أبي عبدالله المجالة عبدالله عبدالله

٧ - في سند عليّ بن إبراهيم: سليمان الديلمي، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله النُّلِد.



سألته عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَ الشُّمْسِ وَ ضُحَاهَا ﴾ ؟ قال:

الشمس رسول الله تَتَكِيلُهُ، أوضح للناس دينهم. قلت:

﴿ وَ الْقَمَرِ إِذَا تَلا هَا ﴾ ؟ قال: ذاك أمير المؤمنين تلارسول الله عَلَيْلَ الله عَلَيْلُ . قلت:

﴿ وَ النَّهَارِ إِذَا جَلاُّهَا ﴾؟ قال: ذاك الإمام من ذرّيّة فاطمة (نسل رسول الله عَيَّا في فيجلّي ظلام الجور والظلم)(١) فحكى الله سبحانه عنه فقال:

﴿ وَ النَّهَارِ إِذَا جَلاُّهَا ﴾ يعنى به القائم النَّهْ. قلت:

﴿ وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغَشَاهَا ﴾ ؟ قال: ذاك أنمّة الجور الذين استبدّوا بالأمور دون آل الرسول، وجلسوا مجلساً كان آل محمّد أولى به منهم، فغشوا دين الله بالجور والظلم، فحكى الله سبحانه فعلهم فقال: ﴿ وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴾. (٢)

[وعليّ بن إبراهيم هُم، عن أبيه، عن سليمان الديلميّ، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله كالله عن أبي عبدالله الله كالله عنها الله عنها الل

3-وعن محمد بن القاسم (١) بن عبيدالله، عن الحسن بن جعفر، عن عثمان بن عبدالله، عن عبدالله الله إليه عن عبدالله الله عن عبدالله عن عبدالله الله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن عبدالله عن قوله تعالى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكُاها ﴾ قال: أمير المؤمنين الله وكاله ربّه] ﴿وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسُّاها ﴾ قال: هو الأوّل والثاني في بيعتهما إيّا محيث مسحا على كفّه. (٥)

١ ـ في تفسير القمّي والبحار: يسأل رسول الله عَمِينَ فيجلّي لمن يسأله.

٢\_عنه البحار: ٧١/٢٤ ملحق ح ٤. والبرهان: ٩٧١/٥ ح ٣. وإثبات الهداة: ١٣١/٧ ح ٦٦١، الكافي: ٨٠٥٥ ح ١٢،
 تفسير فرات: ٥٦٣ م ٧٢٣.

٣- تفسير القمّى: ٢٢/٢، عنه البحار: ٢٠/٢٤ ح ٤، والبرهان: ٦٧٠/٥ ح ٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

عني تفسير فرات: «قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن عبيد قال: حدّثنا الحسن بن جعفر قال: حدّثنا عمران بسن
 عبدالله قال: حدّثنا عبدالله بن عبيد القادسي».

٥ ـ تفسير القمّي: ٤٣٢/٢، عنه البحار: ١٧٥/٣٦ ح ١٦، والبسرهان: ١٧٣/٥ ح ١٠، والبسحار: ٤٠٠/٣٤ ح ١٦٧، تفسير فرات: ٥٦٤ ح ٧٤٤، والحديث من نسخة «أ».



٥-وروى (أيضاً) عن محمّد بن أحمد بن الكاتب، عن الحسن بن بهرام، عن ليث، عن مجاهد، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ: مثلي فيكم مثل الشمس، ومثل على مثل القمر، فإذا غابت الشمس فاهتدوا بالقمر. (١)

٦-ويؤيّده: مارواه أيضاً، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن حمّاد بإسناده إلى مجاهد، عن ابن عبّاس في قول الله عليه:

﴿ وَ الشَّمْسِ وَ ضُحٰاهَا ـ قال: هو النبي عَيَّالِيُّ ـ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاَهَا ـ قال: عـليّ بـن أبـي طـالبَّالِكِ ـ وَ النَّهُل إِذَا يَغْشَاهَا ﴾ بنو أُميّة .

ثمّ قال ابن عبّاس: قال رسول الله ﷺ: بعثني الله نبيّاً، فأتيت بني أميّة فقلت: يابني أميّة، إنّى رسول الله إليكم، قالوا: كذبت ما أنت برسول،

ثمّ أتيت بني هاشم فقلت: إنّي رسول الله إليكم. فآمن بي عليّ بن أبي طالب للسِّلا سرّاً وجهراً، وحماني أبو طالب جهراً، وآمن بي سرّاً.

ثمّ بعث الله جبرئيل بلوائه فركزه في بني هاشم، وبعث إبليس بلوائه فركزه في بني أُميّة، فلا يزالون أعداءنا، وشيعتهم أعداء شيعتنا إلى يوم القيامة.<sup>(٢)</sup>

١ ـ عنه البحار: ٧٦/٢٤ - ١٣، والبرهان: ١٧١/٥ - ٤.

٢ \_ عنه البحار: ٧٦/٢٤ ح ١٤، والبرهان: ٥/٧١ ح ٥.



## نِنْوَاللَّالِيٰ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّاللَّالللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

#### «وما فيها من الآيات في الأئمّة الهداة»

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ \* وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلِّى \* وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأَنْثَىٰ \* إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَٰى \* فَأَمَّا النَّهَارِ إِذَا تَجَلِّى \* وَ مَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَ الْأَنْثَىٰ \* فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْيُسْرِىٰ \* وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَىٰ \* وَ كَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِىٰ \* وَ مَا يَغْنِي عَنْهُ مَالله إِذَا تَرَدِّى \* إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدىٰ \* وَ إِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَ الأُولَىٰ \* فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى \* لا يَصْلاَها إِلاَّ الْأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى \* فَ مَا لَا يَصْلاَها إِلاَّ الْأَشْقَى \* الَّذِي كَذَّبَ وَ تَوَلَّى \* فَ مَالَهُ يَتَرَكُى \* وَ مَا لِأَحْدِ عِنْدَهُ مِنْ \* وَ سَيْجَنَّبُهَا الْأَثْقَى \* اللَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكِّى \* وَ مَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ فَي عَمْةٍ تُجْزَىٰ \* إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ \* وَ لَسَوْفَ يَرْضَىٰ \* «١٠٢٥ نَعْمَةٍ تُجْزَىٰ \* إِلاَّ ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ \* وَ لَسَوْفَ يَرْضَىٰ \* «١٠٢٥ نِعْمَةٍ وَجْوَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* «١٠٤١ نَعْمَةً وَجْوَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* «١٠٤١ نَعْمَةً وَجْوى \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* «١٠٤١ نَعْمَةً وَجْوى خَلِيْ الْقَاعِيٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَلَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَرَبْهِ الْأَعْلَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَلَمْ وَلَمْ وَلَهُ وَلَمْ وَلَى الْمُونَ وَلَيْنَا لَلْهُ وَلَا لَالْعَلَىٰ \* وَلَوْنَ وَلَوْلَوْلَىٰ \* وَلَسُوفَ يَرْضَىٰ \* وَلَالْمُونَ يَرْضَىٰ \* وَلَالْمُ لَلْمُ وَلَى اللَّهُ وَلَا لَا فَيْ وَلَى الْمُؤْلِقُولُونُ وَلَا مُؤْلِقُولُ وَلَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَوْلَوْلُولَا فَيْ وَلَا لَا لَكُونُ وَلَا سُوفَ وَلَوْلَوْلُولُولُولُولُهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُولُ وَلَمْ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُولُولُولَى الْمُؤْلِقُولُ وَلَوْلُولُولُولُولُولُولُ وَلَمْ وَلَا لَعْفُولُ وَلِهُ وَلِهُ وَلَوْلُولُ وَلَمْ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَوْلُولُولُولُ وَلَمْ وَلَمُولُولُ وَلِهُ وَلَا وَلَيْ وَلَلْمُولُولُ وَلِمَا فَالْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

﴿وَ أَمُّا مَنْ بَخِلَ وَ اسْتَغْنَىٰ ﴾ يعني بنفسه عن الحقّ، واستغنى بالباطل عن الحقّ ﴿وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ﴾ بولاية عليّ بن أبي طالب والأئمّة من بعده صلوات الله عليهم ﴿ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَىٰ ﴾ يعنى النار.

وأمّا قوله: ﴿إِنَّ مَلَيْنَا لَلْهُدىٰ﴾ يعني إنّ عليّاً هو الهدى، وإنّ له الآخرة والأُولى.



﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى﴾ قال: هو القائم إذا قام بالغضب، فيقتل من كلّ ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. ﴿لا يَصْلاها إِلاَّ الْأَشْقَى﴾ قال: (هو) عدوّ آل محمّد

﴿ وَ سَيُجَنَّبُهَا الْأَثْقَى ﴾ قال: ذاك أمير المؤمنين التَّلِا وشيعته. (١)

٢-وروي بإسناد متصل إلى سليمان بن سماعة، عن عبدالله بن القاسم، عن سماعة ابن مهران قال: قال أبو عبدالله الله ﴿ وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ \* وَ النَّهٰارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ـالله ـ \* خَلَقَ الزَّوْجَيْن الدَّكَرَ وَالْأَنْفَى ﴾ (٢) ولعلى الآخرة والأولى. (٣)

٣-وروى محمّد بن خالد البرقي، عن يونس بن ظبيان، عن عليّ بن أبي حمزة، عن فيض بن مختار، عن أبي عبدالله الله الأخرة والأولى» وذلك حيث سئل عن القرآن قال: فيه الأعاجيب،

فيه: ﴿وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ﴾ (٤) بعليّ.

وفيه: إنّ عليّاً للهدى وإنّ له الآخرة والأُولى. <sup>(ه)</sup>

٤ـويؤيده: مارواه مرفوعاً بإسناده، عن محمد بن أورمة، عن الربيع بن بكر، عن يونس بن ظبيان قال: قرأ أبو عبدالله الله ﴿ وَ اللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ \* وَ النَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ﴾

الله خالق [الزوجين] الذكر والأنثى، ولعليّ الآخرة والأولى.(٦)

هـويعضده: مارواه إسماعيل بن مهران، عن أيمن بن محرز، عن سماعة [عـن أبي بصير] عن أبي عبدالله الله عنها والله الله الله عنها والله الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه عنه الله عنه عنه الله عنه الله عنه

«الله خالق الزّوجين الذّكر والأنثى، ولعلىّ الآخرة والأولى».(٧)

١ ـ عنه البحار: ٣٩٨/٢٤ - ١٢٠، والبرهان: ٥/٧٩٦ - ٨، تفسير فرات: ٥٦٧ - ٧٢٧.

٣\_عنه البحار: ٣٩٨/٢٤ - ١٢١، والبرهان: ٧٩/٥ - ٩.

٢\_سورة النجم: ٤٥.٤\_سورة الأحزاب: ٢٥.

٥ ـ عنه البحار: ٣٩٨/٢٤ ح ١٢٢، والبرهان: ٦٨٠/٥ ح ١٠ .

٦-عنه البحار: ٣٩٨/٢٤ - ١٢٣، والبرهان: ٥/٥٨٠ - ١١.

٧\_عنه البحار: ٣٩٩/٢٤ - ١٢٤، والبرهان: ٥٨٠/٥ - ١٢.



٦-ويدل على ذلك ماجاء في الدعاء «سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في اللّيل والنهار لمحمّد وآل محمّد». (١)

﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ \_ الخمس \_ وَاتَّقَىٰ \_ ولاية الطواغيت \_ وَ صَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ \_ بالولاية \_ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْتُسْرِيٰ ﴾ فلا يريد شيئاً من الخير إلا تيسر له .

﴿ وَ أَمَّا مَنْ بَخِلَ ـ بالخمس ـ وَ اسْتَغْنَىٰ ـ برأيه عن أولياء الله ـ وَ كَـذَّبَ بِــالْحُسْنَىٰ ـ بـالولاية ـ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرِيٰ﴾ فلا يريد شيئاً من الشرّ إلاّ تيسّر له.

وأمَّا قوله: ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ﴾ قال: رسول الله ﷺ ومن تبعه.

و ﴿الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكِّي﴾ قال: ذاك أمير المؤمنين النَّابِ، وهو قوله تعالى:

﴿وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ هُمْ رَاكِعُونَ﴾. (٢)

وقوله: ﴿وَ مَا لِأَحَدِ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزىٰ﴾ فهو رسول الله ﷺ الله الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله على المحد عنده [من] نعمة تجزى، ونعمته جارية على جميع الخلق. (٢)

صلوات الله عليه وعلى أهل بيته أولى الحق المبين صلاة باقية إلى يوم الدين.

١ \_عنه البحار: ٣٩٩/٢٤ ملحق ١٢٤، والبرهان: ٦٨٠/٥ ح١٣، وتقدّم في سورة الملك ح١٧، ويأتي في الخاتمة ح ١٠.

٣\_عنه البحار: ٤٦/٢٤ ح ١٩، والبرهان: ٥/٥٨٠ ح ١٤.



## 

#### «وما فيها [من الأيات في الأئمّة الهداة]»

### قىدلە سىالى: ﴿ وَ لَـٰلْاَخِرَةُ خَـٰيْرٌ لَكَ مِـنَ الْأُولَىٰ \* وَلَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضيٰ ﴾ «٤ره»

ا تأويله ما رواه محمد بن العبّاس الله عن أبي داود، عن بكّار، عن الله (۱) عبد الرحمان، عن إسماعيل بن عبيدالله، عن عليّ بن عبدالله (۲) بن العبّاس قال:

عرض على رسول الله ﷺ ماهو مفتوح على اُمّته من بعده كَفْراً كَفْراً، فسرّ بذلك، فأنزل الله ﷺ وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضى ﴾.

قال: فأعطاه الله ﷺ ألف قصر في الجنّة ترابه المسك، وفي كلّ قصر ما ينبغي له من الأزواج والخدم.(٣)

وقوله: كَفْراً كَفْراً أي قرية، والقرية تسمّى كَفْراً.

٢-وروى أيضاً، عن محمّد بن أحمد بن الحكم، عن محمّد بن يونس، عن حمّاد ابن عيسى، عن الصادق جعفر بن محمّد، عن أبيه صلّى الله عليها، عن جابر بن عبدالله قال: دخل رسول الله على فاطمة الله على فاطمة الله الله على وقال لها:

١ ـ في نسخة «ب» بن، ولم نعثر عليه في كتب الرجال.

٣-عنه البحار: ١٤٣/١٦ ح ٨ والبرهان: ٦٨٢/٥ ح٣.



يا فاطمة، تعجّلي مرارة الدنيا لنعيم الآخرة (غداً)
فأنزل الله عليه: ﴿وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ \* وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ \* .(۱)

"حوروى أيضاً، عن أحمد بن محمّد النوفلي، عن أحمد بن محمّد الكاتب، عن عيسى بن مهران، بإسناده إلى زيد بن علي الله في قول الله على ﴿وَ لَسَوْفَ يُعْطيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ \* قال: إنّ رضى رسول الله تَهَلِي الله أهل بيته وشيعتهم الجنّة. (۱)
وكيف لا وإنّما خلقت الجنّة لهم، والنار لأعدائهم.
فعلى أعدائهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

المنوزة المنتاج المنافعة المنا

قال الله تبارك وتعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* أَ لَـمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \* وَ وَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ \* اللَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ \* وَ رَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ \* فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا \* فَرَغْتَ فَانْصَبْ \* وَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ \* (١-٨)

ا تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن عبدالله بن جعفر، عن عبدالله بن جعفر، عن الحسن بن موسى، عن عليّ بن حسّان، عن عبدالرحمان، عن أبي عبدالله جعفر الله الله سبحانه وتعالى:

١ ـ عنه البحار: ١٤٣/٦٦ ح ٩، والبرهان: ٦٨٣/٥ ح ٤، مناقب آل أبي طالب: ٣٤٢/٣، شواهـ د التــنزيل: ٣٤٤/٢ ح ١١٠٩، وأورده في مقتل الخوارزمي: ١٦٤/، مقصد الراغب: ١١٦ «مخطوط».

٢ ـ عنه البحار: ١٤٣/١٦ ح ١٠، والبرهان: ٦٨٣/٥ ح ٥، تفسير فرات: ٥٦٩ ح ٧٢٩، وفي نسخة «ج» شيعته.



﴿ أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ \_بعليّ \_ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ \* الَّذِي أَنْـقَضَ ظَـهْرَكَ \* فَـإِذَا فَرَغْتَ \_ مِن نبوتِك \_ فَانْصَبْ \_ عليًا وصيًا \_ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ﴾ في ذلك. (١)

٢-[وعن ابن إبراهيم الله عن محمد بن جعفر، عن يحيى بن زكريّا، عن عليّ بن
 حسّان، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبى عبدالله الله مثل ذلك وبلفظه]. (٢)

٣-وقال أيضاً: حدّثنامحمد بن همّام بإسناده، عن إبراهيم بن هاشم، عن ابن أبي عمير، عن الحلبي (٢)، عن سليمان (٤) قال: قلت لأبي عبدالله الله الله تعالى: ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ﴾ قال: بعليّ، فاجعله وصيّاً.

قلت: وقوله: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ﴾. قال: إنّ الله ﷺ أمره بالصلاة والزكاة والصوم والحجّ، ثمّ أمره إذا فعل ذلك أن ينصب عليّاً وصيّاً. (٥)

كـوقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن محمّد ابن عليّ، عن أبي جميلة، عن أبي عبدالله الله قال: قوله تعالى: ﴿فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴾ كان رسول الله عَلَيْ الله عن أبي فإذا فَرَغْتَ من حجّك فَانْصَبْ ﴾ عليّاً للناس. (٦)

ه وقال أيضاً: [حدّثنا] أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد بإسناده، عن المفضّل بن عمر، عن أبى عبدالله الله (٧)

١ \_عنه البحار: ١٣٥/٣٦ ح ٩١، والبرهان: ٦٨٨/٥ ح ٢، تفسير فرات: ٧٧٣ ح ٧٣٦، وانظر الكافي: ٢٩٤/١ ضمن ح٣، مناقب آل أبي طالب: ٢٣/٣.

٢ ـ تفسير القمّي: ٢٨/٢، عنه البحار:١٣٣/٣٦ ح ٨٧، والبر هان: ١٩٠٥ ح ١٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».

٣- في النسخ: المهلّبي، ولم يوجد رواية ابن أبي عمير عنه، والظاهر أنّ الصواب فيه الحلبي بقرينة رواية ابن أبي عمير عن يحيى بن عمران الحلبي في معجم رجال الحديث: ٩٩/٢٠ و ٩٩ و ج١٠٥/٢٢، وروى يحيى الحلبي عن سليمان بن داود، فتأمّل، والله العالم.

٤ ـ في أغلب النسخ: سلمان، وفي نسخة «ب» والبحار: سليمان، والظاهر أنّه الصواب بقرينة رواية يحيى الحلبي عن سليمان بن داود في معجم رجال الحديث: ٢٥٤/٨ وج ٩٨/٢٠.

٥ ـ عنه البحار: ١٣٥/٣٦ ملحق ح ٩١، والبرهان: ١٨٨/٥ ح٣.

٦ و٧ ـ عنه البحار: ١٣٥/٣٦ ذح ٩١، والبرهان: ٦٨٩/٥ ح ٤ و٥.



### سُنونو الفيانيا المنافعة المنا

قال الشهارك وتعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْيمِ \* وَ التَّينِ وَ الزَّيْتُونِ \* وَ هُذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ \* لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فَي أَحْسَنِ تَقْويم \* ثمّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلينَ \* إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ \* فَمَا يُكذَبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ \* أَيْسَ اللهُ بِأَحْكَم الْحاكِمينَ ﴾ «١-٨»

ا\_تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عن عبدالله بن همّام، عن عبدالله بن العلاء، عن محمّد [بن الحسن] بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصمّ، عن البطل (۲)، عن جميل بن درّاج قال: سمعت أبا عبدالله الله يقول: قوله الله التّسين و «الزّيْتُونِ» الحسين، صلوات الله عليهما. (۳)

٢-وقال أيضاً: حدَّثنا الحسين بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن يونس، عن (١)

١ ـ في النسخ: محمد بن شمّون، والصواب فيه كما أثبتناه كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٨٧٨/٥، ومعجم
 رجال الحديث: ٢٨٤/١٠ في طريق النجاشي إلى عبدالله بن القاسم الحضرمي، وكما ورد في عدّة أسانيد في
 هذا الكتاب.

٢ ـ الظاهر أنّه عبدالله بن القاسم الحضرمي فإنّه المعروف بالبطل كما ذكر النجاشي في تسرجمته وبـ قرينة روايـ ة عبدالله بن عبدالله بن عبدالله بن القاسم الحديث: ٢٨٤/١٠، وذكر ابن الفضائري أنّ عـ بدالله بـ ن القاسم الحارثي هو البطل، إلاّ أنّ السيّد الخوثي رجّح ما ذكره النجاشي في معجم رجال الحديث: ٢٨٢/١٠، والذي يظهر من توصيف النجاشي لهما في رجاله أنهما واحد، فتأمّل.

٣\_عنه البحار: ١٠٥/٢٤ ح١٣، والبرهان: ٦٩٢/٥ ح٢.

٤ ـ في نسختي «أ، م» بن، وهو مصحّف، ويدلّ عليه ما في ح ٣.



يحيى الحلبيّ، عن بدر بن الوليد، عن أبي الربيع الشامي، عن أبي عبدالله الله في قوله تعالى: ﴿وَ التِّين وَ الزَّيْتُونِ \* وَ طُورِ سينينَ ﴾ قال:

﴿التِّين وَ الزَّيْتُونِ ـ العسن والعسين ـ وَ طُورِ سينينَ ﴾ عليّ بن أبي طالب المَيِّكِمْ .

قلت:(١١) قوله: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ ؟ قال:

«الدّين» ولاية عليّ بن أبي طالب الجِّلاِ. (٢)

﴿ وَ التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ \* وَ طُورِ سينينَ \* . قال:

«التِّينِ وَالزَّيْتُونِ» الحسن والحسين «وَ طُورِ سينينَ» عليِّ الثَِّلِا. وقوله: ﴿فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ﴾ قال: الدين أميرالمؤمنين الثَّلِا.(٤)

#### وأحسن ما قيل في هذا التأويل:

١-من البحار، وفي الأصل: قال. ٢-عنه البحار: ١٠٥/٢٤ - ١٤، والبرهان: ٦٩٢/٥ - ٣.

٣- في نسخة «ب» سنان، وفي الأصل والبرهان «بإسناده عن أبي الربيع الشامي» وقد روى يحيى الحلبي عن عبد الله بن سليمان وعبدالله بن مسكان كما في معجم رجال الحديث: ٩٨/٢٠، ولم يوجد رواية ابن مسكان عن أبي الربيع الشامي في معجم الرجال: ١١/٧ و ١٦ وج ١٥٤/٢١ و ١٥٥، ولكن ذكر النجاشي أنّ لأبي الربيع الشامى كتاباً يرويه عبدالله بن مسكان كما في المعجم: ٧٠/٧. فالمتعين هو ابن مسكان، فتأمّل.

٤ ـ عنه البرهان: ٦٩٣/٥ ح ٥، ولم نعثر على هذا النص في تفسير القمّي المطبوع.

٥ في نسخ «أ،ب،م» والبحار: سعد، ولم نعثر عليه في الرجال، والصواب «سعيد» كما في معجم رجال الحديث:
 ٢٧٨/١ و ٢٧٨، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ١٤٥/١، وهو الثقفي، ولم يوجد روايته عن محمّد بن الفضيل،
 وروى عنه محمّد بن زيد الرطّاب كما في طريق النجاشي إليه.



﴿التِّينِ وَ الزَّيْتُونِ﴾ الحسن والحسين.

قلت: ﴿وَ طُورِ سينينَ ﴾ قال: ليس هو طور سينين، ولكنّه طور سيناء.

قال: فقلت: وطور سيناء. فقال: نعم، هو أميرالمؤمنين. قلت:

﴿وَ هٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ﴾ قال: هو رسول الله الله الله أمن الناس به من النار إذا أطاعوه.

قلت: ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ قال:

ذاك أبو فصيل حين أخذ الله ميثاقه له بالربوبيّة، ولمحمّد بالنبوّة ولأوصيائه بالولاية فأقرّ، وقال: نعم، ألاترى أنّه قال: ﴿ثُمّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلينَ﴾

يعنى الدرك الأسفل حين نكص وفعل بآل محمّد ما فعل.

قال: قلت: ﴿إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخاتِ قال: والله هو أميرالمؤمنين التَّالِاِ وشيعته فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونِ ﴾ قال: قلت: ﴿فَمَا يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ ﴾ قال: مهلاً مهلاً، لاتقل هكذا، هذا هو الكفر بالله، لا والله ما كذّب رسول الله بالله طرفة عين.

قال: قلت: فكيف هي؟ قال: «فمن يُكَدِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ» والدِّين أميرالمؤمنين اللَِّ ﴿ أَلَيْسَ اللهُ بِأَحْكُم الْحَاكِمينَ ﴾ ؟!. (١)

#### توجيه معنى هذا التأويل:

أمّا قوله: ﴿وَالتَّمِنِ وَالزَّيْتُونِ﴾ الحسن والحسين اللَّهِ إنّما كنّى بهما عنهما لأنّ التين فاكهة خالصة من شوائب التنغيص، ولأنّه سبحانه جعل الواحدة على مقدار اللّقمة، وفى ذلك نِعَم جمّـ[ــة] على عباده.

٥-وروي عن أبي ذرّ الله أنّه قال في التين: لو قلت أنّ فاكهة نزلت من الجنّة لقلت: هذه [هي] لأنّ فاكهة الجنّة بلا عجم، فكلوها فإنّها تنفع البواسير. (٢)

١ ـ عنه البحار: ١٠٥/٢٤ ح ١٥، والبرهان: ٦٩٣/٥ ح ٤، وانظر مناقب آل أبي طالب: ١١٨/٢.

٢ مجمع البيان: ٥١٠/١٠، وفيه «تقطع البواسير وتنفع من النقرس» وعنه نور الثقلين: ٢٣٨/٨ ح٨، وأخرجه في
 البحار: ١٨٦/٦٦ ح٥، عن الفردوس.



وأمّا الزيتون: وهو الّذي يخرج منه الزيت قال الله تعالى: ﴿يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لاٰ شَرْقِيَّةٍ وَ لاٰ غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُها يُضىءُ وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُورٌ عَلىٰ نُورٍ﴾ (١)

وفيه منافع كثيرة في الدنيا، وأمّا الحسن والحسين المَيْكِ فمنافعهما لاتحصى كثرة في الدين والدنيا، والأمر في ذلك واضح لايحتاج إلى بيان.

وأمّا قوله: ﴿وَ طُورِ سينينَ﴾ وهو الجبل الّذي أقسم الله سبحانه به، وكـلّم عـليه موسى اللهِ، وسينين وسيناء معناهما واحد: وهو المبارك، أي الجبل المبارك،

وكنّي به عن أميرالمؤمنين مجازاً، أي صاحب طور سينين، وإنّما كان صاحبه لأنّ الله سبحانه عرّف موسى الله فضل أميرالمؤمنين الله وفضل شيعته كما تقدّم بيانه في قوله تعالى: ﴿وَ مَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ ﴾ (٢).

وأمّا قوله: «وَالْبَلَدِ الْأَمين» وهو مكّة شرّفها الله لقوله تعالى:

﴿ أَ وَ لَمْ يَرَوْا أَتَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا﴾ (٣) أي وصاحب البلد الأمين وهو رسول الله.

صلّى الله عليه وآله صلاة بإزاء فضله وأفضاله وغامر إحسانه ووافر نواله.

١ ـ سورة النور: ٣٥.



### ينزيو التخذيذ المنافقة المنافق

#### «وما فيها من التأويل في فضائل أهل البيت البَيِّعُ »(١)

﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ \* وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ \* لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ \* تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ \* سَلامٌ هِيَ حتى مَطْلَع الْفَجْرِ \* «١-٥»

المعنى قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ﴾ الضمير راجع إلى القرآن، وإن لم يجر له ذكر، لأنّ الحال لا يشتبه فيه.

وقوله: ﴿ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ أي ذات القدر العظيم والخطر الجسيم.

وممّا ورد في شرف قدرها:

العن ابن عبّاس، عن النبيّ عَيْلَ أنّه قال: إذا كانت ليلة القدر تنزل الملائكة اللّذين هم سكّان سدرة المنتهى ومنهم جبرئيل فينزل جبرئيل الله ومعه ألوية ينصب لواء منها على قبري، ولواء في المسجد الحرام، ولواء على بيت المقدس، ولواء على طور سيناء، ولايدع مؤمناً ولامؤمنة إلاّ سلّم عليه، إلاّ مدمن الخمر وآكل لحم الخنزير والمتضمّخ بالزعفران. (٢)

وورد أنَّها اللَّيلة المباركة الَّتي ﴿فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيم﴾. (٣)

واختُلف في أيّ ليلة هي؟ والمتّفق عليه أنّها في رمضًان [وأنّـها] فــي إحــدى

١ ـ في نسخة «ب» وما ورد في تأويلها من فضائل أهل البيت المُهَلِّكُ .

٢\_عنه البرهان: ٧١٤/٥ ح ٣٠، وأورده في مجمع البيان: ٥٢٠/١٠.

٣\_سورة الدخان: ٤.



اللّيلتين: إحدى وعشرين، وثلاث وعشرين منه. وقوله: ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ وهـو ملك بني أُميّة، وضبط ذلك أصحاب التواريخ فكان ألف شهر لإيزيد ولاينقص.

وقوله: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاٰئِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها﴾ قيل: إنّه جبرئيل اللَّيْهِ. وقيل: إنّ الروح طائفة من الملائكة يسمّون الروح لايراهم الملائكة إلاّ في تلك اللّيلة. وقيل:

إنّه ملك أعظم من جبرئيل، وهو الذي كان مع النبيّ ﷺ ومن بعده مع الأئمّة المسلّم الله وقوله: ﴿بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اللهِ المسلمة من الرزق والأجل إلى مثلها في السنة الآتية، ثمّ قال:

﴿ سَلامٌ هِيَ حتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ أي هي هذه اللّيلة من أوّلها إلى آخرها \_مطلع فجرها \_ «سلام» سالمة من الشرور والبلايا، ومن الشيطان وحزبه، وقيل: سلام على أولياء الله وأهل طاعته، فكلّما لقيهم الملائكة سلّموا عليهم من الله تعالى.

٣-وروي عن محمد بن جمهور، عن صفوان، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله الله عن أبي الله عن أبي عبدالله عبدالله على الله على الله عبدالله عبد الله عدل خير من ألف شهر] ملك بنى أميّة،

وقال: ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاٰتِكَةُ وَ الرُّوحُ فيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾ [أي من عند ربهم] على محمّد وآل محمّد بكلّ أمر سلام.(١)

٣ ـ وروي أيضاً (٢) عن محمّد بن جمهور، عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن حمران قال: سألت أبا عبدالله الله عمّا يفرق في ليلة القدر هل هو ما يقدّر الله فيها؟ قال: لا توصف قدرة الله إلاّ أنّه قال ﴿فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ (٣) فكيف يكون حكيماً إلاّ ما فرق، ولا توصف قدرة الله سبحانه، لآنه يحدث ما يشاء.

وأمَّا قوله: ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ يعني فاطمة اللَّهُ ، وقوله:

١ ـ عنه البحار: ٩٦/٢٥، والبرهان: ٧١٣/٥ - ٢٦.

٣\_سورة الدخان: ٤.



﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاٰتِكَةُ وَالرُّوحُ فيها﴾ والملائكة في هذا الموضع المؤمنون الَّذين يملكون علم آل محمّدﷺ «وَالرُّوحُ» روح القدس وهو في فاطمةﷺ

﴿مِنْ كُلِّ أَمْرِ سَلامً ﴾ يقول: من كلّ أمر مسلّمة.

﴿هِي حتَّىٰ مَطْلَع الْفَجْرِ﴾ حتَّى يقوم القائم اليُّلِدِ. (١)

3-وفي هذا المعنى ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي ﴿ عن رجاله، عن عبدالله ابن عجلان السكوني قال: سمعت أبا جعفر الله يقول:

بيت عليّ وفاطمة من حجرة رسول الله عَيَّلَيُّ، وسقف بيتهم عرش ربّ العالمين، وفي قعر (٢) بيوتهم فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي، والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحاً ومساءً، وفي كلّ ساعة وطرفة عين، والملائكة لاينقطع فوجهم، فوج ينزل وفوج يصعد، وإنّ الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم اللهِ (٢) عن السماوات حتى أبصر العرش، وزاد الله في قوّة ناظره، وإنّ الله زاد في قوّة ناظر محمد وعليّ وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وكانوا يبصرون [العرش] ولا يجدون لبيوتهم سقفاً غير العرش، فبيوتهم مسقّفة بعرش الرحمن، ومعارج: معراج الملائكة والرّوح فوج بعد فوج لا انقطاع لهم. وما من [بيت من] بيوت الأئمة منّا إلاّ وفيه معراج الملائكة لقول الله عزّوجل:

﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاٰتِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرِ \* سَلامٌ ﴾ .

قال: قلت: ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴾ ؟ قال: بكلِّ أمرٍ . قلت: هذا التنزيل؟ قال: نعم. (١)

والمهم في هذا البحث، أنّ ليلة القدر هل كانت على عهد رسول الله ﷺ وارتفعت؟ أم هي باقية إلى يوم القيامة،

۲\_فی نسخة «ج» قرب.

۱\_عنه البحار: ۹۷/۲٥ ح ۷۰، والبرهان: ۷۱۳/۵ ح ۲۷.

٣\_قال تعالى: ﴿وكذلك نري إبراهيم ملكوت السّماوات والأرض وليكون من الموقنين﴾ «الأنعام: ٧٥».

٤\_عنه البحار: ٩٧/٢٥ ح ٧١، والبرهان: ٧١٤/٥ ح ٢٨.



ملماروي عن أبي ذري أنه قال: قلت: يا رسول الله ليلة القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل فيها عليهم الأمر، فإذا مضوا رفعت؟

قال: لا، بل هي إلى يوم القيامة.(١)

٦ ـ وجاء في حديث المعراج عن الباقر الله أنّه قال:

لمّا عرج بالنبيِّ ﷺ وعلُّمه الله سبحانه الأذان والإقامة والصلاة،

فلمّا صلّى أمره سبحانه أن يقرأ في الركعة الأولى [بـ]الحمد لله والتوحيد، وقال له: هذه نسبتك، وقال المحمّد، هذه نسبتك، ونسبة أهل بيتك إلى يوم القيامة.(٢)

٧-وعن الصادق الله أنّه قال: إنّها باقية إلى يوم القيامة، لأنّها لو رفعت لارتفع القرآن بأجمعه، لأنّ فيها ﴿ تَنزَّلُ الْمَلاٰتِكَةُ وَ الرُّوحُ ﴾ . (٣)

وقال ــ سبحانه ــ بلفظ المستقبل، ولم يقل «نزل» بلفظ الماضي، وذلك حــق، لأنّها لا تجىء لقوم دون قوم، بل لسائر الخلق

فلابدّ من رجل تنزّل عليه الملائكة والروح فيها بالأمر المحتوم في ليلة القدر في كلّ سنة، ولو لم يكن كذلك لم يكن بكلّ أمر.

ففي زمن النبي ﷺ كان هو المنزل عليه، ومن بعده على أوصيائه، أوّلهم أميرالمؤمنين وآخرهم القائم الله وهو المنزل عليه إلى يوم القيامة،

لأنّ الأرض لاتخلو من حجّة الله عليها، وهو الحجّة الباقية إلى يوم القيامة. عليه وعلى آبائه أفضل الصلاة التامة.

٨-ويؤيد هذا التأويل: ما رواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير،

١ ـ عنه البحار: ٩٧/٢٥ ح ٧٢، والبرهان: ٧١٤/٥ ح ٢٩.



عن أبي عبدالله الله الله في قوله عَلَى: ﴿خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ قال: من ملك بني أُميّة. قـال: وقوله: ﴿ نَنزَّلُ الْمَلاٰتِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ﴾

أي من عند ربّهم على محمّد وآل محمّد بكل أمرٍ سلام.(١)

٩-وروى أيضاً، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد،
 عن أبى يحيى الصنعانى، عن أبى عبدالله الله قال: سمعته يقول:

قال لي أبي «محمّد»: قرأ عليّ بن أبي طالب لليَّلِا ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ وعنده الحسن والحسين عليِّلا ، فقال له الحسين اللِّلا: يا أبتاه كأنّ بها من فيك حلاوة.

فقال له: يابن رسول الله وابني، إنّي أعلم فيها ما لا تعلم، إنّها لمّا نزلت بعث إليّ جدّك رسول الله عَيَايِّةُ فقرأها علىّ، ثمّ ضرب على كتفى الأيمن وقال:

يا أخي ووصيّي ووليّ أمّتي بعدي، وحرب أعدائي إلى يوم يبعثون، هذه السورة لك من بعدي، ولولدك من بعدك، إنّ جبرئيل أخي من الملائكة حدَّث إليّ أحداث أمّتي في سنّتها، وإنّه ليحدِّث ذلك إليك كأحداث النبوّة، ولها نور ساطع في قلبك وقلوب أوصيائك إلى مطلع فجر القائم اللهِ.(٢)

#### وممًا جاء في تأويل هذه السورة هو:

• 1-ما رواه محمّد بن يعقوب الله عن محمّد بن أبي عبدالله ومحمّد بن الحسن، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد جميعاً، عن الحسن بن العبّاس ابن الحريش، عن أبي جعفر الثاني الله قال:

قال الله عزّوجلٌ في ليلة القدر: ﴿فيها يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكيمٍ﴾<sup>(٣)</sup> يقول: ينزل فيها كلّ أمر حكيم، والمحكم ليس بشيئين، إنّما هو شيء واحد،

١\_عنه البحار: ٧٠/٢٥ ح ٥٩، والبرهان: ٧١٢/٥ ح٢٣.

٢\_عنه البحار: ٧٠/٢٥ - ٦٠، والبرهان: ٧١٣/٥ - ٢٤.

٣ ـ سورة الدخان: ٤.



فمن حكم بما ليس فيه اختلاف، فحكمه من حكم الله الله الله الله ومن حكم بأمر فيه اختلاف فرأى أنّه مصيب فقد حكم بحكم الطاغوت،

إنّه لينزل في ليلة القدر إلى وليّ الأمر تفسير الأمور سنة سنة، يؤمر فيها في أمر نفسه بكذا وكذا، وفي أمر الناس بكذا وكذا، وإنّه ليحدث لوليّ الأمر سوى ذلك كلّ يوم علم الله على الخاص، والمكنون العجيب المخزون، مثل ما ينزل في تلك اللّيلة من الأمر، ثمّ قرأً: ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلاَمٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللهِ إِنَّ اللهَ عَزيزٌ حَكِيمٌ ﴾ . (١)

١١-وبهذا الإسناد، عن أبي عبدالله الله قال: كان علي بن الحسين المهلي يقول:
 ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ صدق الله عزّ وجلّ، أنزل الله القرآن في ليلة القدر.
 ﴿وَ مَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ﴾. قال رسول الله ﷺ: لا أدري.

قال الله عَنْ : ﴿لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ليس فيها ليلة القدر.

قال لرسول الله ﷺ: وهل تدري لم هي خير من ألف شهر؟ قال: لا. قال: لانها ﴿ تَنزَّلُ الْمَلاٰئِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ﴿ وإذا أذن الله عزّ وجلّ بشيء فقد رضيه. ﴿ سَلامٌ هِيَ حتّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴾ يقول: تسلّم عليك يا محمّد ملائكتي وروحي بسلامي من أوّل ما يهبطون إلى مطلع الفجر، ثمّ قال في بعض كتابه:

﴿ وَ اتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيَنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ﴾ (٢) في ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ . وقال في بعض كتابه: ﴿ وَ مَا مُحَمَّدٌ إِلا ۖ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ أَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتْلِ النَّسُلُ أَ فَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتْلَ النَّقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَنضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ قَتْلَ النَّقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْفَابِكُمْ وَمَنْ يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَنضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ﴾ (٣) يقول في الآية الأولى: إنّ محمّداً حين يموت، يقول أهل الخلاف

٣\_سورة آل عمران: ١٤٤.



لأمر الله على «مضت ليلة القدر مع رسول الله عَلَيْنَ » فهذه فتنة أصابتهم خاصة، وبها ارتدّوا على أعقابهم، لأنّهم إن قالوا: لم تذهب، فلابدّ أن يكون لله على أعقابهم، لأنّهم إن صاحب بدّ. (١)

11\_[وعن أبي عبدالله الله قال: كان على الله كثيراً ما] يقول:

ما اجتمع التيميّ والعدويّ عند رسول الله ﷺ وهو يقرأ «إنّا أنزلناه في ليلة القدر» بتخشّع وبكاء فيقولان: ما أشدّ رقّتك لهذه السورة؟

فيقول رسول الله ﷺ: لِما رأت عيني ووعى قلبي، ولِما يرى قلب هذا من بعدي. فيقولان: وما الّذي رأيت؟ وما الّذي يرى؟ قال:

فيُكتب لهما في التراب ﴿ تَنَزَّلُ الْمَلاٰئِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۗ قال: ثمّ يقول: هل بقي شيء بعد قوله ﷺ ﴿مِنْ كُلِّ أَمْرِ ﴾ ؟ فيقولان: لا.

فيقول: هل تعلمان من المنزّل إليه بذلك؟ فيقولان: أنت يا رسول الله.

فيقول: نعم. فيقول: هل تكون ليلة القدر من بعدى؟

فيقولان: نعم، قال: فيقول: فهل ينزل ذلك الأمر فيها؟ فيقولان: نعم. قال: فيقول: إلى من؟ فيقولان: لاندرى.

فيأخذ برأسي، ويقول: إن لم تدريا فادريا، هو هذا من بعدي. قال: فإن كانا ليعرفان تلك اللّيلة بعد رسول الله ﷺ من شدّة ما يداخلهما من الرعب.(٢)

17\_وروى بهذا الإسناد، عن أبي جعفر الله أنّه قال:

يا معشر الشيعة، خاصموا بسورة ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ ﴾ تفلجوا(٣) فوالله إنَّها لحجَّة الله تبارك

١ ـ الكافي: ٢٤٨/١ ح ٤، عنه البحار: ٨٠/٢٥ ح ٦٧، والبرهان: ٥/٥٥٥ ح ٥.

٢ \_ الكافي: ٢٤٩/١ ح ٥، عنه البحار: ٨٠/٢٥ ح ٦٨، والبرهان: ٧٠٥/٥ ح ٦، وفي البحار: ٧١/٢٥ ح ٦٦ عن الكنز، وأخرجه في البحار: ٢١/٩٧ ح ٤٧، عن بصائر الدرجات: ٣٩٩/١ ح ١٥ عن أحمد بن محمّد، وأحمد بن إسحاق، عن القاسم بن يحيى، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله المنظج باختلاف يسير.

٣\_الفلج: الظفر والفوز.



وتعالى على الخلق بعد رسول الله ﷺ، وإنّها لسيّدة دينكم، وإنّها لغاية علمنا. يا معشر الشيعة، خاصموا بـ ﴿حمّ \* وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ \* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾ (١) فإنّها لولاة الأمر خاصّة بعد رسول الله ﷺ.

يا معشر الشيعة، يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَ إِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خَلاْ فيها نَذيرٌ ﴾ .(٢)

قيل: يا أبا جعفر، نذيرها محمّد ﷺ. قال: صدقت. فهل كان نذير وهو حيّ من البعثة في أقطار الأرض؟ فقال السائل: لا. قال أبو جعفر التلاِ:

أرأيت بعيثه أليس نذيره، كما أنّ رسول الله عَيَّالِثُهُ في بعثته من الله ﷺ نذير؟

فقال: بلي. قال: فكذلك لم يمت محمّد إلاّ وله بعيث نذير، قال:

فإن قلت: لا. فقد ضيّع رسول الله ﷺ من في أصلاب الرجال من أمّته.

قال: وما يكفيهم القرآن؟ قال: بلي، إن وجدوا له مفسّراً.

قال: وما فسّره رسول الله ﷺ؟ قال: بلي، وقد فسّره لرجل واحد،

وفسّر للأُمّة شأن ذلك الرجل وهو عليّ بن أبي طالب اليُّلاِ.

قال السائل: يا أبا جعفر، كأنّ هذا أمر خاصٌ لا يحتمله العامّة؟ قال:

أبى الله أن يعبد إلا سرّاً حتّى يأتي إبّان أجله الّذي يظهر فيه دينه، كما أنّه كان رسول الله ﷺ مع خديجة مستتراً حتّى أمر بالإعلان.

قال السائل: ينبغي لصاحب هذا الدين أن يكتم؟ قال: أو ما كتم عليّ بن أبـي طالب الله يوم أسلم مع رسول الله علي خير أمره؟ قال: بلي.

قال: فكذلك أمرنا ﴿حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾. (٣)

12-وروى أيضاً بهذا الإسناد عنه الله أنّه قال: لقد خلق الله جلّ ذكره ليلة القدر أوّل ما خلق الدنيا، ولقد خلق فيها أوّل نبيّ يكون، وأوّل وصىّ يكون، ولقد قضى

١ ـ سورة الدخان: ١ ـ ٤ . ٢ ـ سورة فاطر: ٢٤.

٣- الكافي: ٢٤٩/١ ح ٦، عنه البحار: ٨٠/٢٥ ح ٦٨، عنه البرهان: ٧٠٦/٥ ح ٧، وفي البحار: ٧١/٢٥ ح ٦٢ عمن الكنز، والآية الأخيرة من سورة البقرة: ٣٣٥.



أن يكون في كلّ سنة ليلة يهبط فيها بتفسير الأمور إلى مثلها من السنة المقبلة، من جحد ذلك فقد ردّ على الله الله الأنه لا يقوم الأنبياء والرسل والمحدَّثون إلا أن تكون عليهم حجّة بما يأتيهم في تلك اللّيلة مع الحجّة الّتي يأتيهم بها جبرئيل الله .قلت: والمحدَّثون أيضاً يأتيهم جبرئيل الو غيره من الملائكة الله ؟ قال:

أمّا الأنبياء والرسل صلى الله عليهم فلاشك، ولا بدّ لمن سواهم من أوّل يوم خلقت فيه الأرض إلى آخر فناء الدنيا من أن تكون على أهل الأرض حجّة ينزل ذلك في تلك اللّيلة إلى من أحبّ من عباده.

وأيم الله لقد نزل الملائكة والروح (١) بالأمر في ليلة القدر على آدم، وأيم الله ما مات آدم إلاّ وله وصيّ،

وأيم الله إن كان النبيّ ليؤمر فيما يأتيه من الأمر في تلك اللّيلة من آدم إلى محمّد ﷺ أن أوص إلى فلان، ولقد قال الله ﷺ في كتابه لولاة الأمر [من] بعد محمّد ﷺ خاصّة ﴿وَعَدَ اللهُ اللّذينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِهِمْ إلى قوله فَأُولَئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ ﴿ (٢)

يقول: أستخلفكم لعلمي وديني وعبادتي بعد نبيّكم كما أستخلف وصاة آدم من بعده حتّى يبعث النبيّ الذي يليه «يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَـيْئًا» يـقول: يـعبدونني بإيمان، لا نبيّ بعد محمّد عَيَّا أَنْهُمُ مُن قال غير ذلك «فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ»

فقد مكن ولاة الأمر بعد محمد عَلَيْ بالعلم، ونحن هم، فاسألونا، فإن صدقناكم فأقرّوا وما أنتم بفاعلين، أمّا علمنا فظاهر، وأمّا إبّان أجلنا الّذي يظهر فيه الدين منّا حتّى لا يكون بين الناس اختلاف، فإنّ له أجلاً من ممرّ اللّيالي والأيّام، إذا أتى ظهر، وكان الأمر واحداً.

١ ـ في المصدر: «الروح والملائكة».



وأيم الله لقد قضي الأمر أن لا يكون بين المؤمنين اختلاف، ولذلك جعلهم [الله] شهداء على الناس ليشهد محمد على الناس، أبى الله على أن يكون في حكمه اختلاف أو بين أهل علمه تناقض.

ثمّ قال أبو جعفر الله: فضل إيمان المؤمن بحمله «إنّا أنزلناه» وبتفسير ها على من ليس مثله في الإيمان بها، كفضل الإنسان على البهائم،

وإنّ الله ﷺ ليدفع بالمؤمنين بها عن الجاحدين لها (في الدنـيا) لكـمال عـذاب الآخرة لمن علم أنّه لا يتوب منهم ما يدفع بالمجاهدين عن القاعدين،

ولا أعلم أنّ في هذا الزمان جهاداً إلاّ الحجّ والعمرة والجوار.(١١)

اعن الحسن الصفار الله في بصائر الدرجات، عن عبّاد بن سليمان [عن محمّد بن سليمان] الديلميّ، عن أبيه سليمان، عن أبي عبدالله الله قال:

إنّ نطفة الإمام من الجنّة، وإذا وقع من بطن أمّه إلى الأرض وقع وهو واضع يده على الأرض رافع رأسه إلى السماء.

قلت: جعلت فداك ولم ذاك؟ قال: لأنّ منادياً يناديه من جوّ السماء من بطنان العرش من الأُفق الأعلى: يا فلان بن فلان اثبت (٢) فإنّك صفوتي من خلقي وعيبة علمي [ولك ولمن تولاّك] أوجبت رحمتي، ومنحت جناني وأحللت جواري.

ثمّ وعزّتي وجلالي لأصلين من عاداك أشدّ عذابي، وإن أوسعت عليهم في دنياي من سعة رزقي، قال: فإذا انقضى صوت المنادي،

أجابه هو ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ ـ إلى قوله ـ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾ (٣) فإذا قالها أعطاه [الله] العلم الأوّل والعلم الآخر، واستحقّ زيادة الروح في ليلة القدر. (١)

١ ـ الكافي: ٢٠٠/١ ح٧، عنه البحار: ٨٠/٢٥ ح ٦٨ قطعة، والبرهان: ٧٠٧/٥ ح ٨، وفي البحار: ٧٣/٢٥ ح ٦٣ عن الكافي. الكنز، وذيله في الوسائل: ٣٣/١١ ح ٤ عن الكافي.

٢\_تثبت، خ. ٣\_سورة آل عمران: ١٨.

٤\_بصائر الدرجات: ٧٩٧/١ م ١٢، عنه البحار: ٣٧/٢٥ م ٤، ونور الثقلين: ٢٧٥/٨ م ١٠٧.



١٦-وعن الحسن بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن العبّاس بن حريش أنّه عرضه على أبى جعفر المن الله فأقرّ به، قال:

وقال أبو عبدالله الله الله الله الذي يعاين ما ينزّل في ليلة القدر لعظيم الشأن. قلت: وكيف ذاك يا أبا عبدالله؟ قال: ليشق والله بطن ذلك الرجل ثمّ يوخذ قلبه، ويكتب عليه بمداد النور فَذْلَكُ جميع العلم، ثمّ يكون القلب مصحفاً للبصر (وتكون الأذن واعية للبصر) ويكون اللسان مترجماً للأذن، إذا أراد ذلك الرجل علم شيء نظر ببصره وقلبه فكأنّه ينظر في كتاب.

قلت له بعد ذلك: فكيف العلم في غيرها؟ أيشقّ القلب فيه أم لا؟

قال النَّذِ: لايشق ولكنّ الله يلهم ذلك الرجل بالقذف في القلب حتّى يـخيّل إلى الآذان أنّها تكلّم (١) بما شاء الله [من] علمه والله واسع عليم. (٢)

وذكر عليّ بن إبراهيم الله بعض ما ذكرناه. (٣)

إعلم أنّ حاصل هذا التأويل، أنّ ليلة القدر باقية إلى يوم القيامة، لأنّ الأرض لا تخلو من حجّة الله سبحانه وتعالى عليها، تنزل فيها عليه الملائكة والروح من عند ربّهم من كلّ أمر إلى اللّيلة الآتية في السنة المقبلة،

من لدن آدم إلى أن بعث الله سبحانه نبيّه عَيْنَ الله عليه،

ثمّ من بعده أميرالمؤمنين ثمّ الحسن، ثمّ الحسين، ثمّ الأئمّة واحد بعد واحد إلى أن انتهت الحجّة إلى القائم. صلوات الله عليهم أجمعين صلاة باقية إلى يوم الدين.

١\_في المصدر: «الأذن أنّه يتكلّم».

٢\_بصائر الدرجات: ٢٩٨/١ ح ١٣، عنه البحار: ٢٠/٩٧ ح ٥،٤، ونور الثقلين: ٢٧٥/٨ ح ١٠٨.

٣- تفسير القمّى: ٤٣٢/٢، ومن أوّل ح ١٥ إلى هنا نقلناه من نسخة «أ».

# فَيْوَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

#### «وما فيها من الأيات في الأئمّة الهداة» وهي:

نولاتالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴿ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ رَسُولٌ مِنَ اللهِ يَتْلُوا صُحُفًا
مُطَهَّرَةً ﴿ فيها كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴿ وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جُاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿ وَ مَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُحْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنفاءَ وَيُقيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ النَّيْفَةِ ﴿ إِنَّ النَّذِينَ الْقَيْمَةِ ﴿ إِنَّ النَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيها أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ﴿ إِنَّ النَّوَيَةِ ﴿ إِنَّ النَّولَةِ وَا السَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَاقُهُمْ عِنْدَ اللّهُ لِنَانَ مَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ جَزَاقُهُمْ عِنْدَ اللّهَ لَيْ اللّهُ لِنَاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدًا رَضِعَى الللهُ وَلَوْلِكَ مُ مَنْ اللّهُ لِمَنْ خَشِي رَبّهُ ﴿ مَنْ اللّهُ فَلَا أَنْ فَيْمُ وَ رَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبّهُ ﴾ «١-٨»

لهذه السورة تأويل ظاهر وباطن، فالظاهر ظاهر، وأمّا الباطن فهو:

ا ما رواه محمد بن خالد البرقي مرفوعاً، عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أَهْلِ الْكِتَابِ قال: عن أبي جعفر اللهِ قال في قوله الله الله الله يَكُنِ الله يَنْ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قال: هم مكذّبوا الشيعة، لأنّ الكتاب هو الآيات، وأهل الكتاب الشيعة، وقوله:

﴿وَ الْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِّينَ﴾ يعني المرجئة. ﴿حتّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾ قال: يتّضح لهم الحقّ. وقوله: ﴿رَسُولٌ مِّنَ اللهِ\_يعني محنداً يَيَّالِللهُ \_يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرَةً﴾

يعني يدلّ على أولي الأمر من بعده، وهم الأئمّة اللِّلا وهم الصحف المطهّرة. وقوله: ﴿فَيَهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ﴾ أي عندهم الحقّ المبين.



وقوله: ﴿وَ مَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ يعنى مكذَّبوا الشيعة.

وقوله: ﴿ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا جُاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ـ أي من بعد ما جاءهم الحقّ ـ وَ مَا أَمِرُوا ـ هؤلاء الأصناف ـ إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ ،

والإخلاص: الإيمان بالله ورسوله والأئمّة المِيلاً. وقوله:

﴿ وَيُقْيِمُوا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةَ ـ فالصلاة والزكاة أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب التَّلاِ ـ وَ ذَٰلِكَ دينُ الْقَيِّمَةِ ﴾ قال: هي فاطمة المِنْكا .

وقوله: ﴿الَّذِينَ ٰامَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ قال: الَّذين آمنو بالله ورسوله(١) وبأولي الأمر، وأطاعوهم بما أمروهم به، فذلك هو الإيمان والعمل الصالح.(٢)

وقوله: ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ ﴾ قال:

قال أبو عبدالله للن الله راض عن المؤمن في الدنيا والآخرة، والمؤمن وإن كان راضياً عن الله فإن في قلبه مافيه، لما يرى في هذه الدّنيا من التمحيص، فإذا عاين الثواب يوم القيامة رضى عن الله الحقّ حقّ الرضا، وهو قوله ﴿وَ رَضُوا عَنْهُ﴾.

وقوله: ﴿ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبُّهُ ﴾ أي أطاع ربّه. (٣)

وقد تقدّم أنّ الشيعة هم الّذين آمنوا بالله ورسوله وبأولي الأمر وأطاعوهم.

وقوله «إنّ الأئمّة ﷺ هم الصحف المطهّرة» أي: أهل الصحف المطهّرة.

وقوله «الصلاة والزكاة أميرالمؤمنين اللهِ».

فقال: يا داود، نحن الصلاة في كتاب الله على، ونحن الزكاة. الحديث (٤٠)؟

١\_في البحار: برسوله. والبرهان: ٧١٨/٥ ح ١.

٢\_عنه البحار: ٣٦٩/٢٣ - ٤٣.

٣\_عنه البحار: ٣٦٩/٢٣ ح٤٣ قطعة، والبرهان: ٧١٩/٥ ح٢.

٤\_راجع المقدّمة ح٢.



ومعنى آخر أنّ بولايتهم تقبل الصلاة والزكاة وجميع الأعمال.

وقوله «دين القيّمة» فاطمة الله أي صاحبة الدين، القيّمة أي الملّة المستقيمة.

وقد جاء في تأويل ﴿ أُولٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ أحاديث منها:

٣ ما رواه محمّد بن العبّاس الله عن أحمد بن الهيثم (٢) عن الحسن بن عبدالواحد، عن حسن بن حسين، عن يحيى بن مساور، عن إسماعيل بن زياد، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يزيد بن شراحيل كاتب عليّ الله قال: سمعت عليّاً الله يقول:

(حدّثني رسول الله ﷺ وأنا مسنّده إلى صدري وعائشة (عند أُذني، فأصغت عائشة) لتسمع ما يقول، فقال:

أي أخي ألم تسمع قول الله ﷺ ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ [هم] أنت وشيعتك، وموعدي وموعدكم الحوض، إذا جثت الأُمم، تدعون غرّاً محجّلين، شباعاً مرويين. (٣)

3-ومنها: ما رواه أيضاً، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله ابن حمّاد، عن عمر و بن شمر، عن أبي مخنف، عن يعقوب بن ميثم، أنّه وجد في كتب أبيه: أنّ عليّاً عليه قال: سمعت رسول الله عَيْلُهُ يقول: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴾ ثمّ التفت إليّ فقال: هم أنت يا عليّ وشيعتك، وميعادك وميعادهم الحوض، تأتون غرّاً محجّلين متوّجين. قال يعقوب:

١ \_عنه البحار: ٣٧٠/٢٣ ح ٤٤، والبرهان: ٧١٩/٥ ح٣.

٢ ـ في نسخة «أ» الهشيم، وليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي وغيره عن تأويل الآيات وغيره كما
 في معجم رواة الحديث وثقاته: ٤٠٤/١.

٣-عنه البحار: ٣٨٩/٢٣ ح ٩٩، وج ٥٣/٦٨ ح ٩٥، والبرهان: ٧١٩/٥ ح ٤، وحلية الأبرار: ٤٠٨/٢ ح ٢، شواهد
 التنزيل: ٣٥٦/٢ ح ١١٢٥، مناقب آل أبي طالب: ٦٨/٣، مناقب الخوارزمي: ٢٦٥ ح ٢٤٧.



فحد ثت به أبا جعفر الله ، فقال: هكذا هو عندنا في كتاب عليّ صلوات الله عليه. (١)

٥ ـ ومنها: ما رواه أيضاً، عن أحمد بن محمد الورّاق، عن أحمد بن إبراهيم، عن الحسن بن أبي عبدالله ، عن مصعب بن سلام، عن أبي حمزة الشماليّ، عن أبي جعفر الله ، عن جابر بن عبدالله الله على قال:

قال رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه لفاطمة الله الله عَلَيْ الله عَلَيْ أنت وأُمّي أرسلي إلى بعلك فادعيه إلى .

فقالت فاطمة للحسن عليَّكا: إنطلق إلى أبيك فقل له: إنَّ جدَّى يدعوك.

فقال رسول الله ﷺ: لاكرب على أبيك بعد اليوم، يا فاطمة، إنّ النبيّ لا يشقّ عليه الجيب، ولا يخمش عليه الوجه، ولايدعى عليه بالويل، ولكن قولي كما قال أبوك على [ابنه] إبراهيم «تدمع العين وقد يوجع القلب ولا نقول ما يسخط الربّ، وإنّا بك يا إبراهيم لمحزونون» ولو عاش إبراهيم لكان نبيّاً.

ثمّ قال: يا عليّ أدن منّي. فدنا منه، فقال: أدخل أذنك في فمي. ففعل، فقال: يا أخي، ألم تسمع قول الله ﷺ في كتابه:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِخَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: هم أنت وشيعتك، تجيئون غرّاً محجّلين، شباعاً مرويّين،

أَلَم تسمع قول الله ﷺ في كتابه: ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَ الْمُشْرِكِينَ في نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدينَ فيها أُولَٰئِكَ هُمْ شَرَّ الْبَرِيَّةِ ﴾ ؟ قال: بلي يا رسول الله.

۱ ـ عنه البحار: ۳۹۰/۲۳ ح ۱۰۰، وج ۱۳۰/۲۷ ح ۱۲۱، وفيه: محجّلين مكحّلين متوّجين، وج ٥٣/٦٨ ح ٩٦ والبرهان: ۷۱۹/۷ ح ٥، وحلية الأبرار: ٤٠٨/٢ ع ح٣، البحار: ٤٥٨/٢٢ ح ٤، عن تفسير فرات: ٥٨٥ ح ٥٧٥، أمالي الشيخ: ٤٠٥ ع ٩٠٩.



قال: هم أعداؤك وشيعتهم، يجيئون يوم القيامة مسودة وجوههم ظماء مظمئين، أشقياء معذّبين، كفّاراً منافقين، ذاك لك ولشيعتك، وهذا لعدوّك وشيعتهم. (١)

آ ومنها مارواه أيضاً، عن جعفر بن محمّد الحسنيّ ومحمّد بن أحمد الكاتب قالا: حدّثنا محمّد بن عليّ بن خلف، عن أحمد بن عبدالله، عن معاوية، عن (محمّد بن) عبيدالله بن أبي رافع، عن أبيه، عن جدّه أبي رافع (٢) أنّ عليّاً الله قال لأهل الشورى: أنشدكم بالله هل تعلمون يوم أتيتكم وأنتم جلوس مع رسول الله يَهَا فقال:

هذا أخي قد أتاكم، ثمّ التفت إلى الكعبة وقال: وربّ الكعبة المبنيّة إنّ هـذا وشيعته هم الفائزون يوم القيامة، ثمّ أقبل عليكم وقال:

أما إنّه أوّلكم إيماناً وأقومكم بأمر الله، وأوفاكم بعهد الله، وأقضاكم بحكم الله، وأعدلكم في الرعيّة، وأقسمكم بالسويّة، وأعظمكم عند الله مزيّة،

فأنزل الله سبحانه ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ﴾ فكبّر النبيِّ ﷺ وكبّرتم، وهنّأ تموني بأجمعكم،

فهل تعلمون أنّ ذلك كذلك؟ قالوا: اللّهمّ نعم. <sup>٣١)</sup>

ولاشك أنّ من نظر بعين البصيرة رأى عين اليقين، أنّ محمّداً وأهل بيته صلّى الله عليه وعليهم أجمعين هم خير البريّة وقد قامت بذلك الأدلّة الواضحة [و] البراهين،

ولو لم يكن إلا هذه الآية الكريمة لكفت فضلاً، دع سائر الآيات المنزلة في الكتاب المبين. هذا مع ماورد من الأخبار في أنّهم أفضل الخلق مالا يحصى كثرة، ولنورد الآن منها خبراً فيه كفاية عنها وهو:

١ ـ عنه البحار: ٢٦٣/٢٤ ح ٢٢، وج ٥٤/٦٨ ح ٩٧، والبرهان: ٧١٩/٥ ح ٦، وحلية الأبرار: ٤٠٩/٢ ح ٤، أمالي الشيخ: ٦٧١ ح ١٤١٤.

٢- في نسخة «أ» عن على عليَّ إلى تمام ستَّ وعشرين رواية متَّصلة الإسناد مفيدة المراد.

٣-عنه البحار: ٣٤٦/٣٥ - ٢١، وج ٥٥/٦٨ و البرهان: ٥/ ٧٢٠ ح ٧، وحلية الأبرار: ٢/ ١٥٠ ع ٥، أمالي الشيخ: ٢٥١ ح ٤٤٨، تفسير فرات: ٥٨٥ ح ٧٥٤، شواهد التنزيل: ٣٦١/٢ ح ١١٣٩، الأربعين للخزاعي: ٢٨ ح ٢٨.



٧-مارواه الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه على باسناد يرفعه إلى أبى ذرّ على قال: سرفعه الله على جبرئيل فقال:

أنا خير منك. فقال: ولم أنت خير منّي؟ قال: لأنّي صاحب الثمانية حملة العرش، وأنا صاحب النفخة في الصور، وأنا أقرب الملائكة إلى الله ﷺ:

فقال له جبرئيل: أنا خير منك. فقال إسرافيل: وبماذا أنت خير منّى؟

قال: لآني أمين الله على وحيه، ورسوله إلى الأنبياء والمرسلين، وأنا صاحب الخسوف والقرون(١) وما أهلك الله أمّة من الأمم إلاّ على يدى. قال:

فاختصما إلى الله تبارك وتعالى، فأوحى إليهما: اسكتا، فوعزّتي وجـلالي لقـد خلقت من هو خيرمنكما. قالا: يا ربّ، وتخلق من هو خير منّا، ونحن [خلقتنا] من نور! فقال الله: نعم. وأوحى إلى حجب القدرة: انكشفى.

فانكشفت فاذا على ساق العرش [مكتوب]: لا إله إلاّ الله محمّد [رسول الله](٢) وعلى وفاطمة والحسن والحسين خير خلق الله.

فقال جبرئيل: يا ربّ، فأسألك بحقّهم عليك أن تجعلني خادمهم.

فقال الله تعالى: قد فعلت. فجبرئيل من أهل البيت، وإنّه لخادمنا. (٣)

فإذا علمت ذلك فاستمسك أيّها الوليّ بولايتهم، وتقرّب إلى الله سبحانه بمودّتهم، لتكون من مواليهم وشيعتهم، وتنزل يوم القيامة منزلتهم السامية العليّة، وتسمو الدرجة الرفيعة السنيّة، وتدخل في زمرة شيعتهم الّذين هم بولايتهم خير البريّة

فعليهم من الله أفضل السلام وأوفر التحيّة، وأكمل الصلاة الطيّبة الزكيّة مازهرت النجوم الفلكيّة وبزغت الشمس المضيئة.

١ ـ في إرشاد القلوب: الكسوف، وفي البحار: والقذوف.

۲\_من نسخة «ب» وإرشاد القلوب.

٣-عنه البحار: ٣٤٤/٢٦ - ١٧، وعن إرشاد القلوب: ٢٩٥/٢.



## ينوالزن ينوالزن

قال الله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْوَالَهَا \* وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا فَرْزُلْوَالَهَا \* وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا \* يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا \* يَـوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ \* فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* وَ مَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ \* «١٥٨»

جاء في معنى تأويلها أحاديث ظهر منها فضل أميرالمؤمنين الله وأنّه هو الإنسان الذي يكلّم الأرض إذا زلزلت، فمنها:

1-مارواه محمد بن العباس أنه عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن الصباح المزني، عن الأصبغ بن نباتة قال: خرجنا مع عليّ بن أبي طالب الله وهو يطوف في السوق فيأمرهم بوفاء الكيل والوزن حتّى إذا انتهى إلى باب القصر ركض الأرض برجله [فتزلزت] فقال: هي هي الآن مالك؟ اسكني، أما والله إنّى [أنا](١) الانسان الذي تنبّئه الأرض أخبارها أو رجل منّى.(١)

٢-وروى أيضاً، عن عليّ بن عبدالله بن أسد، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن عبدالله (٢) بن سليمان النخعيّ، عن محمّد بن الخراسانيّ (٤)، عن

١ ـ من البحار والبرهان. ٢ ـ عنه البحار: ٢١/١٤١ ح ٢٥، والبرهان: ٧٢٨/٥ ح٣.

٣-في نسختي «أ، م» والبحار: عبيدالله، وليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي بعنوان عبيدالله بن سليمان النخعي سليمان النجعي خيدالله بن سليمان النخعي في أصحاب الصادق على المذكور في الرواية.
٤-ليس له ذكر في رجالنا.



فضيل (١) بن الزبير قال: إنّ أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب اللهِ كان جالساً في الرحبة، فتزلزلت الأرض فضربها عليّ اللهِ بيده، ثمّ قال لها: قرّي إنّه ما هو قيام، ولوكان ذلك لأخبرتنى، وإنّى أنا الّذي تحدّثه الأرض أخبارها، ثمّ قرأ:

﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا \* وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا \* وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَـهَا \* يَوْمَئِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا \* بأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا﴾ أما ترون أنّها تحدّث عن ربّها.(٢)

٣-وروى أيضاً، عن [محمّد بن] الحسن بن عليّ بن مهزيار، عن أبيه، [عن أبيه] عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن سنان، عن يحيى الحلبي، عن عمر بن أبان، عن جابر الجعفيّ قال: حدّثني تميم بن خزيم (٣) قال: كنّا مع عليّ الله حيث توجّهنا إلى البصرة، فبينا نحن نزول إذ اضطربت الأرض، فضربها عليّ الله بيده، ثمّ قال لها: مالك؟ [اسكني] فسكنت، ثمّ أقبل علينا بوجهه [الشريف](١) ثمّ قال لنا: أما إنّها لو كانت الزلزلة الّتي ذكرها الله في كتابه لأجابتني، ولكنّها ليست تلك.(٥)

3-وروى محمد بن هارون البكري بإسناده إلى هارون بن خارجة حديثاً يرفعه إلى سيّدة النساء فاطمة الزهراء صوات الله على علما أصاب الناس زلزلة على عهد أبي بكر وعمر، ففزع الناس إليهما، فوجدوهما قدخرجا فزعين إلى أميرالمؤمنين علي الناس حتى انتهوا إلى باب علي النالية، فخرج إليهم غير مكترث لما هم فيه، ثمّ مضى وأتبعه الناس حتى انتهوا إلى تلعة، فقعد عليها وقعدوا حوله، وهم

١ ـ في نسخة «ج» فضل، والصواب فيه فضيل كما في الرجال، وهو من أصحاب الصادق والباقر طِلْيَكُمَّا .

٢\_عنه البحار: ٢٧١/٤١ ملحق ح ٢٥، والبرهان: ٧٢٨/٥ - ٤.

٣- في نسختي «أ، م» حزيم، وفي الكافي: حاتم، وفي البحار والعلل: جذيم، وهو تميم بن حذيم «حذلم» «خزيم» الناجي من أصحاب أميرالمؤمنين عليه ، اختلف في ضبط اسم والده، راجع رجال السيّد الخوئي: ٣٧٩/٣، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٦٣٩/٢.

ه \_عنه البرهان: ٧٢٨/٥ ح ٥، وفي البحار: ٢٥٤/٤١ ح ١٣. عنه وعن علل الشرائع: ٥٥٥ ح ٥، الكافي: ٢٥٥/٨ - ٣٦٦٦.



ينظرون إلى حيطان المدينة ترتج جائية وذاهبة، فقال لهم النَّه كأنَّكم قد هالكم ما ترون؟ قالوا: [و] كيف لا يهولنا ولم نر مثلها زلزلة!

قالت: فحرّك شفتيه، ثمّ ضرب الأرض [بيده] وقال: مالك؟ اسكني. فسكنت، فتعجّبوا من ذلك أكثر من تعجّبهم أوّلاً [حيث] خرج (١) إليهم، فقال لهم: كأنّكم قد عجبتم من صنعى؟ قالوا: نعم.

قال: أنا الإنسان الذي قال الله على في كتابه: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَ أَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْفَالَهَا \* وَ قَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا عَانَا الإنسان الذي أقول [لها:] سالك؟ \_ يَسُومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبًا رَهَا﴾ (لايّاى تحدّث أخبارها). (٢)

٥-ويؤيده: ما ذكره أبو عليّ الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي قال: حدّثنا الحسن بن عبدالرحيم التمّار، قال: انصرفت من مجلس بعض الفقهاء، فمررت (على سليمان) (٣) الشاذكوني، فقال لي: من أين جئت؟

فقلت: جئت من مجلس فلان (يعني واضع كتاب الواحدة) (٤) فقال لي: ماذا قوله فيد؟ قلت: شيء من فضائل أميرالمؤمنين على بن أبي طالب التلاِد. فقال:

والله لأحدّثنك بفضيلة حدّثنى بها قرشيّ، عن قرشيّ (٥) إلى أن بلغ ستّة نفر منهم. [ثمّ] قال: رجفت قبور البقيع على عهد عمر بن الخطّاب فضجّ أهل المدينة من ذلك، فخرج عمر وأصحاب رسول الله ﷺ يدعون لتسكن الرجفة، فما زالت تزيد

١ \_ في نسخة «ج» قام، وفي النسخ: حتّى، وما أ ثبتناه من العلل.

٢ \_عنه البرهان: ٨٢٨/٥ ح ٥، وفي البحار: ٢٥٤/٤١ ح ١٤، عنه وعن علل الشرائع: ٥٥٦ ح ٨، وفي البرهان: ٧٢٧/٥ ح ١ عن العلل، وما بين القوسين ليس في نسختي «ب، م».

٣- في البحار: بسلمان، وأثبتنا سليمان لأنّ المعروف بالشاذكوني هو سليمان بن داود بن بشر بن زياد المنقري
 البصري كما في تاريخ بغداد: ٤٠/٩ رقم ٤٦٢٧، وسير أعلام النبلاء: ٦٧٩/١٠ رقم ٢٥١، ومعجم رجال
 الحديث: ٢٥٧٨.

٥ ـ في البحار: قريشي عن قريشي.



إلى أن تعدّى ذلك إلى حيطان المدينة، وعزم أهلها على الخروج عنها، فعند ذلك قال عمر: عليَّ بأبي الحسن عليّ بن أبي طالب اللِّهِ فحضر فقال:

يا أبا الحسن، ألاترى إلى قبور البقيع ورجفها حتى تعدّى ذلك إلى حيطان المدينة، وقد هم أهلها بالرحلة عنها.

فقال على الله على الله على بمائة رجل من أصحاب رسول الله على البدريّين، فاختار من المائة عشرة، فجعلهم خلفه، وجعل التسعين من ورائهم، ولم يبق بالمدينة سوى هؤلاء إلاّ حضر، حتى لم يبق بالمدينة ثيّب و [لا] عاتق (١) إلاّ خرجت.

ثمّ دعا بأبي ذرّ وسلمان والمقداد وعمّار فقال لهم: كونوا بين يديّ حتّى توسّط البقيع والناس محدقون به، فضرب الأرض برجله،

ثمّ قال: (مالك) مالك؟ \_ ثلاثاً \_ فسكنت.

فقال: صدق الله وصدق رسوله ﷺ، لقد أنبأني بهذا الخبر وهذا اليوم وهذه الساعة وباجتماع الناس له، إنّ الله ﷺ قول في كتابه ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﷺ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَ قَالَ الْإِنْمَانُ مَا لَهَا﴾ أما لو كانت هي هي لقالت مالها، وأخرجت إلى (٢) أثقالها.. ثمّ انصرف، وانصرف الناس معه وقد سكنت الرجفة. (٣)

١ \_ : الجارية أول ما أدركت.

٢ ـ في نسخة «م» والبحار: لي.



### نِنْوَكُوالْكُلِكُولُولُ فَالْكُلُولُولُ فَالْكُلُولُولُ فَالْكُلُولُولُ فَالْكُلُولُولُ فَالْكُلُولُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللّ

#### «وما فيها من الأيات» وهي

قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* وَ الْعادِيَاتِ ضَبْحًا \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا \* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴾ «١٥»

المعنى ﴿وَ الْعُادِيَاتِ﴾ أنّ الله سبحانه أقسم بالخيل العاديات(١) الّتي تعدو بركّابها في سبيل الله، و«ضبحاً» هو نفسها العالي عند العدو.

﴿ فَالْمُورِياتِ قَدْحًا ﴾ والموري هو القادح النار.

ومعناه: أنَّ هذه الخيل تقدح النار من الحجارة بحوافرها في عدوها.

﴿فَالْمُغيرَاتِ صُبْحًا﴾ أي هذه الخيل قد أغارت على القوم وقت الصبح.

﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَفْعًا﴾ [أي] أنَّها أثارت النقع وهو الغبار المثار من حوافرها.

﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾ أي بالوادي الّذي فيه القوم فصرن (٢) في وسطه، وهو مجمع القوم، وفي ذلك إشارة إلى الظفر بهم.

وإنّما أقسم الله سبحانه بالخيل على سبيل المجاز أي بركّاب الخيل وأصحاب الخيل، مثل «وسئل القرية»<sup>(٣)</sup> أي أصحاب القرية.

وإنّما أقسم بها لفضل ركّابها، وهم المؤمنون خاصّة. وإنّما فضّلوا لفضل أميرهم [و] المؤمّر عليهم، والفتح والظفر منسوب إليه، وهو أميرالمؤمنين حقّاً حقّاً عليّ بن أبي طالب النِّلا، وهذه الغزاة تسمّى «ذات السلاسل» باسم ماء الوادي.

٢ ـ في نسختيّ «ب،م» وصرن.

۱ \_ في نسختي «ب، م» العادية .



والقصّة مشهورة ذكرها أصحاب السير [والتواريخ] وغيرهم.

1-[و] قيل: جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْ وقال له: إنّ جماعة من العرب قد اجتمعوا بوادى الرمل على أن يبيّتوك بالمدينة.

فقال النبيِّ عَيْلِيا لأصحابه: من لهؤلاء؟ فقام جماعة من أهل الصفّة.

وقالوا: نحن يا رسول الله، فولّ علينا من شئت، فأقرع بينهم، فخرجت القـرعة على ثمانين رجلاً منهم ومن غيرهم.

فأمّر عليهم أبابكر، وأمره بأخذ اللّواء والمضيّ إلى بني سليم، وهم ببطن الوادي، فلمّا وصلوا إليهم قتلوا جمعاً كثيراً من المسلمين وانهزموا.

فلمّا وصلوا إلى المدينة أمّر على المسلمين عمر وبعثه إليهم، فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه فساء النبيّ عَيْمَا ذلك. فقال عمرو بن العاص: ابعثني يا رسول الله إليهم، فأنفذه، فهزموه وقتلوا جماعة من أصحابه، وبقي النبيّ عَيْمَا أيّاماً يدعو عليهم.

ثمّ دعا بأميرالمؤمنين الله وبعثه إليهم، ودعا له وخرج [معه] مشيّعاً إلى مسجد الأحزاب، وأنفذ معه جماعة، منهم: أبوبكر، وعمر، وعمرو بن العاص فسار اللّيل وأكمن النهار، حتى استقبل الوادي من فمه، فلم يشك عمرو بن العاص بالفتح [فقال] لأبي بكر: إنّ هذه الأرض ذات ضباع وذئاب، وهي أشدّ علينا من بني سليم، والمصلحة أن نعلوا الوادي. وأراد فساد الحال، وأمره أن يقول ذلك لأميرالمؤمنين المناهج. فقال له أبوبكر ذلك، فلم يجبه بحرف واحد.

فرجع إليهم وقال: والله ما أجابني حرفاً واحداً.

فقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطّاب: إمض أنت إليه فخاطبه ففعل، فلم يجبه بشيء، فلمّا طلع الفجر كبس على القوم فأخذهم وظفر بهم، ونزل على النبيّ ﷺ الحلف بخيله. فقال سبحانه: ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا﴾ فاستبشر النبيّ ﷺ (بذلك).

فلمّا قدم علي الله النبيّ الله النبيّ عَيْلِيُّهُ، فلمّا رآه نزل عن فرسه.



فقال له النبي ﷺ: لولا أنّي أشفق أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت النصارى في المسيح لقلت فيك اليوم مقالاً لاتمرّ بملاً منهم إلاّ أخذوا التراب من تحت قدميك، اركب، فإنّ الله ورسوله عنك راضيان. (١)

٣-ويؤيده: ما رواه محمد بن العبّاس الشهاد عن محمد الله بن الحسين، عن أحمد ابن محمد، عن أبان بن عثمان، عن عمر (و) بن دينار، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر الشه قال: إنّ رسول الله على أقرع بين أهل الصفّة، فبعث منهم ثمانين رجلاً إلى بني سليم، وأمّر عليهم أبابكر، فسار إليهم، فلقيهم قريباً من الحرّة وكانت أرضهم أشنة كثيرة الحجارة والشجر ببطن الوادي، والمنحدر إليهم صعب، فهزموه وقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة.

فلمّا قدموا على النبيّ ﷺ عقد لعمر بن الخطّاب وبعثه، فكمن له بنو سليم بين الحجارة وتحت الشجر، فلمّا ذهب ليهبط خرجوا عليه ليلاً، فهزموه حتّى بلغ جنده سيف البحر، فرجع عمر منهم منهزماً.

فقام عمرو بن العاص إلى رسول الله ﷺ فقال: أنا لهم يا رسول الله، ابعثني إليهم. فقال له: خذ في شأنك. فخرج إليهم، فهزموهم وقتلوا من أصحابه ماشاء الله.

قال: ومكث رسول الله عَيَّالَيُهُ أيّاماً يدعو عليهم، ثمّ أرسل بلالاً وقال: ائتني ببردي النجراني وقبائي (٤) الخطيّة.

ثمّ دعا عليّاً عليه فعقد له، ثمّ قال: أرسلته كرّاراً غير فرّار.

ثمّ قال: اللّهمّ إن كنت تعلم أنّي رسولك فاحفظني فيه، وافعل به وافعل.

فقال له من ذلك ماشاء الله.

١ ـ راجع ارشاد المفيد: ١٦٢/١، عنه البحار: ٧٧/٢١ ح ٥ مفصّلاً مع اختلاف. ٢ \_ في نسخة «أ» الحسن.

٣- في نسخة «ج» أحمد، روى محمد بن العبّاس في هذا الكتاب عن محمد بن الحسين بدون واسطة، وبواسطة واحدة، فتأمّل.
 ٤ في نسخة «م» وقباي.



قال أبو جعفر بليِّه: وكأنّي أنظر إلى رسول الله تَيَلِيُّهُ شَيّع عَـليّاً لِمِيَّهُ عَـند مسـجد الأحزاب، وعلى بليّه على فرس أشقر مهلوب(١) وهو يوصيه.

قال: فسار وتوجّه نحو العراق حتّى ظنّوا أنّه يريد بهم غير ذلك الوجه، فسار بهم حتّى استقبل الوادي من فمه، وجعل يسير اللّيل ويكمن النهار، حتّى إذا دنا من القوم أمر أصحابه أن يكعموا(٢) الخيل، وأوقفهم مكاناً وقال: لاتبرحوا مكانكم.

ثمّ سار أمامهم، فلمّا رأى عمرو بن العاص ما صنع، وظهرت آية الفتح، قال لأبي بكر: [إنّ] هذا شابّ حدث، وأنا أعلم بهذه البلاد منه، وههنا عدوّ هو أشدّ علينا من بني سليم الضباع والذئاب فإن خرجت علينا نفرت بنا وخشيت أن تقطّعنا، فكلّمه يخلي عنّا نعلوا الوادي. قال: فانطلق [أبوبكر] (٣) فكلّمه وأطال، فلم يجبه حرفاً، فرجع إليهم فقال: لا والله ما أجاب إليّ (٤) حرفاً.

فقال عمرو بن العاص لعمر بن الخطّاب: انطلق إليه لعلّك أقوى عليه من أبي بكر. قال: فانطلق عمر، فصنع به ماصنع بأبي بكر، فرجع، فأخبرهم أنّه لم يجبه حرفاً. فقال أبو بكر: لا والله لا نزول من مكاننا، أمرنا رسول الله علي أن نسمع لعلي ونطيع. قال: فلمّا أحسّ على الله بالفجر أغار عليهم، فأمكنه الله من ديارهم،

فنزلت ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا \* فَالْمُعَيزاتِ صُبْحًا \* فَأَثَوْنَ بِهِ نَقْمًا \* فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا > قال: فخرج رسول الله عَيْنَ وهو يقول: صبّح عليّ ـ والله ـ جمع القوم، ثمّ صلّى وقرأ بها، فلمّا كان اليوم الثالث قدم عليّ الله المدينة، وقد قتل من القوم عشرين ومائة فارس، وسبى عشرين ومائة ناهد. (٥)

٣-وروى أيضاً، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد،

٢ ـ كعم بعيره أو فرسه: شدّ فمه كي لا يظهر منه صوت.

١\_فرس مهلوب أي مستأصل شعر الذنب.

٣-من الإرشاد والبرهان. ٤-في نسخة «ج»: لي.

٥ \_عنه البرهان: ٥/٧٣٦ ح٣مع اختلاف، أمالي الشيخ: ٤٠٧ ح٩١٣.



عن عمرو بن شمر، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر الله قال: سألته عن قول الله على ﴿ وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ﴾ ؟ قال: ركض الخيل في قتالها. (١)

﴿فَالْمُورِيٰاتِ قَدْحًا﴾؟ قال: توري قدح النار من حوافرها.

﴿فَالْمُغيرَاتِ صُبْحًا﴾؟ قال: أغار عليّ اللهِ [عليهم] صباحاً.

﴿فَأَثَرْنَ بِهِ نَـفْعًا﴾؟ قال: أثّر بهم عليّ للنِّلْا وأصحابه الجراحات حتّى استنقعوا في دمائهم. ﴿فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا﴾؟ قال: توسّط علىّ للنِّلا وأصحابه ديارهم.

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَتُودٌ ﴾؟ قال: إنَّ فلاناً لربّه لكنود.

﴿ وَ إِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴾؟ قال: إنَّ الله شهيد عليه.

﴿وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَديدٌ ﴾؟ قال: ذاك أميرالمؤمنين النَّلِا. (٢)

٤ ـ وروى ابن أورمة، عن علي بن حسّان، عن عبد الرحمان بن كثير، عن أبي عبد الله الله في قوله على:
 أبي عبد الله الله في قوله على: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَتُودٌ ﴾ قال:

كفور بولاية أميرالمؤمنين (٣) صلوات الله عليه وعلى ذرّيته الطيّبين.

٥ ـ وعن جعفر بن أحمد، عن عبيد [الله] بن موسى، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة [عن أبيه]، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله للنظير [في قوله ﴿وَ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا \* فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا﴾ قال: هذه السورة نزلت في أهل وادي اليابس.

قال: قلت: وما كان حالهم وقصّتهم؟] قال المُلِيدِ: إنّ أهل وادي اليابس اجتمعوا اثني عشر ألف فارس وتعاقدوا وتعاهدوا وتواثقوا على أن لايتخلّف رجل عن رجل، ولا يخذل أحداً، ولا يفرّ رجل عن صاحبه حتّى يموتوا كلّهم على حلف واحد أو يقتلوا محمّداً عَلَيْ بن أبي طالب المِلِيدِ.

فنزل جبرئيل الله على محمّد ﷺ وأخبره بقصّتهم، وما تعاقدوا عليه [وتواثقوا]

١ ـ في نسختي «أ، م» قفالها، وفي البرهان: ضباحها.

٢ ـ عنه البرهان: ٧٣٧/٥ ع ٤ . ٣ ـ عنه البرهان: ٧٣٧/٥ - ٥ .



وأمره أن يبعث أبابكر إليهم في أربعة آلاف فارس من المهاجرين والأنصار، فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

يا معاشر المهاجرين والأنصار، إنّ جبرئيل [قد] أخبرني أنّ أهل وادي اليابس اثنا عشر ألف فارس قد استعدّوا وتعاهدوا وتعاقدوا [على] أن لايغدر رجل [منهم] بصاحبه، ولايفرّ عنه ولا يخذله حتّى يقتلوني وأخي عليّ بن أبي طالب، وقد أمرني أن أسيّر إليهم أبابكر في أربعة آلاف فارس، فخذوا في أمركم، واستعدّوا لعدوّكم، وانهضوا إليهم على اسم الله وبركته يوم الإثنين إن شاء الله تعالى. فأخذ المسلمون عدّتهم وتهيّأوا، وأمر رسول الله على الله الله الله والله والله والله والتهم، فيقتل مقاتليهم، ويسبي ذراريهم، ويستبيح أموالهم، ويخرّب ضياعهم وديارهم.

فمضى أبوبكر ومن معه من المهاجرين والأنصار في أحسن عدّة وأحسن هيئة، يسير بهم سيراً رفيقاً، حتّى انتهوا إلى أهل وادي اليابس.

فلمًا بلغ القوم نزول القوم عليهم، ونزل أبوبكر وأصحابه قريباً منهم، خرج إليهم من أهل وادي اليابس مائتا رجل مدجّجين بالسلاح، فلمّا صادفوهم قالوا لهم:

من أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ ليخرج إلينا صاحبكم حتّى نكلّمه.

فخرج إليهم أبوبكر في نفر من أصحابه المسلمين، فقال لهم أبوبكر:

أنا فلان صاحب رسول الله ﷺ! قالوا: وما أقدمك علينا؟ قال:

أمرني رسول الله ﷺ أن أعرض عليكم الإسلام، وأن تدخلوا فيما دخل فيه المسلمون، ولكم ما لهم وعليكم ما عليهم، وإلاّ فالحرب بيننا وبينكم.

قالوا: أما واللّات والعزّى، لولا رحم ماسّة وقرابة قريبة لقتلناك وجميع من معك حتّى تكون حديثاً لمن يكون بعدكم، فارجع أنت ومن معك وارتجوا العافية، فإنّا إنّما نريد صاحبكم بعينه وأخاه علىّ بن أبي طالب المُثِلاِ.



فقال أبوبكر لأصحابه: يا قوم، القوم أكثر منكم أضعافاً وأعدّ منكم، وقد نأت<sup>(١)</sup> داركم عن إخوانكم من المسلمين، فارجعوا نُعلم رسول الله بحال القوم.

فقالوا له جميعاً: خالفت يا أبابكر قول رسول الله عَلَيْ وما أمرك به، فاتق الله وواقع القوم [و] لا تخالف قول رسول الله عَلَيْ . فقال: إنّي أعلم ما لا تعلمون، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. فانصرف وانصرف الناس أجمعون، وأخبر النبيّ عَلَيْ بمقالة القوم وما ردّ عليهم أبو بكر.

فقام النبيَّ ﷺ وصعد المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال:

يا معشر المسلمين، إنّي أمرت أبابكر أن يسير إلى أهل وادي اليابس، وأن يعرض عليهم الاسلام، ويدعوهم إلى الله، فإن أجابوه وإلاّ واقعهم، وإنّه سار إليهم وخرج [إليه] منهم مائتا رجل، فلمّا سمع كلامهم وما استقبلوه بـــــ انـــتفخ صـــدره ودخله الرعب منهم، وترك قولي إليه، ولم يطع أمري،

وإنّ جبرئيل أمرني عن الله أن أبعث إليهم عمر مكانه في أصحابه في أربعة آلاف فارس، فسريا عمر على اسم الله ولا تعمل كما عمل أبو بكر أخوك، فإنّه قد عصى الله وعصاني، وأمره بما أمر به أبا بكر.

فخرج عمر وخرج المهاجرون والأنصار الذين كانوا مع أبي بكر، يقتصدبهم في سيرهم، حتى شارف القوم، وكان قريباً منهم بحيث يراهم ويرونه، وخرج إليهم مائتا رجل، فقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم لأبي بكر، فانصرف وانصرف الناس معه وكاد أن يطير قلبه ممّا رأى من عدّة القوم وجمعهم، ورجع يهرب منهم، فنزل جبرئيل المنظ فأخبر محمّداً على المناس معه وأنّه قد انصرف وانصرف المسلمون معه.

۱\_أي بعدت.



فصعد رسول الله ﷺ المنبر، فحمد الله وأثنى عليه وأخبر [هم] بما صنع عمر وما كان منه، وأنّه قد انصرف وانصرف المسلمون معه مخالفاً لأمري، عاصياً لقولى.

فقدم عليه، فأخبره مثل ما أخبره به صاحبه، فقال له رسول الله ﷺ: يا عمر، عصيت الله في عرشه، وعصيتني وخالفت قولي، وعملت برأيك، ألا قبّح الله رأيك وإنّ جبرئيل قد أمرني أن أبعث عليّ بن أبي طالب في هـؤلاء المسلمين، وأخبرني أن يفتح الله عليه وعلى أصحابه.

فدعا عليّاً عليّاً عليّاً، وأوصاه بما أوصى به أبابكر وعـمر وأصحابه الأربعة آلاف فارس، وأخبره أنّ الله سيفتح عليه و[على] أصحابه.

فخرج علي الله ومعه المهاجرون والأنصار، فسار بهم سيراً غير سير أبي بكر وعمر، وذلك أنّه أعنف بهم في السير، حتّى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتحفى دوابّهم، فقال لهم: لاتخافوا، فإنّ رسول الله عَلَيْ قد أمرني بأمر وأخبرني أنّ الله سيفتح على وعليكم، فأبشروا، فإنّكم على خير وإلى خير.

فطابت نفوسهم وقلوبهم، وساروا على ذلك السير [و] التعب، حتّى إذا كانوا قريباً منهم، حيث يرونهم ويراهم، أمر أصحابه أن ينزلوا، وسمع أهل وادي اليابس بمقدم على بن أبى طالب المنافخ وأصحابه.

فخرج إليه منهم مائتا رجل شاكين بالسلاح، فلمّا رآهم علي الله [خرج إليهم] في نفر من أصحابه، فقالوا لهم: من أنتم؟ ومن أين أنتم؟ ومن أين أقبلتم؟ وأين تريدون؟ قال: أنا عليّ بن أبي طالب، ابن عمّ رسول الله عليه وأخوه، ورسوله إليكم، أدعوكم إلى شهادة أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً عبده ورسوله، ولكم إن آمنتم ما للمسلمين، وعليكم ما على المسلمين [من خير وشرّ].

فقالوا له: إيّاك أردنا، وأنت طلبتنا، قد سمعنا مقالتك وما عرضت علينا، هذا ما لا يوافقنا، فخذ حذرك واستعدّ للحرب العوان، واعلم أنّا قاتلوك وقاتلو أصحابك،



والموعد فيما [بيننا و] بينك غداً ضحوة، وقد أعذرنا فيما بيننا وبينكم. فقال لهم علي الله ويلكم تهدّدوني بكثرتكم وجمعكم، وأنا أستعين بالله وملائكته والمسلمين عليكم، ولاحول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم.

فانصرفوا إلى مراكزهم، وانصرف عليّ اللَّهِ إلى مركزه.

فلمّا جنّ اللّيل أمر أصحابه أن يحسنوا إلى دواتبهم، ويقضموا (١) [ويحبسوا] ويسرجوا، فلمّا انشق عمود الصبح صلّى بالناس بغلس، ثمّ أغار عليهم بأصحابه، فلم يعلموا حتّى قتل مقاتليهم، وسبى فلم يعلموا حتّى قتل مقاتليهم، وسبى ذراريهم، واستباح أموالهم، وخرّب ديارهم، وأقبل بالأسارى والأموال معه. ونزل جبرئيل الله فأخبر رسول الله على الله على على وجماعة المسلمين.

فصعد رسول الله على الله على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، وأخبرالناس بما فتح الله على المسلمين، وأعلمهم أنّه لم يصب منهم إلا رجلان، ونزل، فخرج يستقبل عليّاً الله في جميع أهل المدينة [من المسلمين، حتّى لقيه على أميال من المدينة]

فلمّا رآه علي علي الله مقبلاً نزل عن دابّته، ونزل النبيّ الله على التزمه، وقبّل ما بين عينه، فنزل جماعة المسلمين إلى عليّ، حيث نزل رسول الله عليه وأقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم الله به من أهل وادي اليابس.

ثمّ قال جعفر بن محمّد عليّه: ما غنم المسلمون مثلها قطّ، إلا أن يكون من خيبر، فإنّها مثلها، وأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك اليوم هذه السورة: ﴿وَ الْعادِياتِ ضَبْحًا﴾ يعني بالعاديات: الخيل تعدوا بالرجال، والضبح: صيحتها في أعنّتها ولجمها. ﴿فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا \* فَالْمُغيرَاتِ صُبْحًا﴾ فقد أخبرتك أنّها أغارت عليهم صبحاً. قلت: قوله تعالى: ﴿فَا تُرْنَ بِهِ نَقْعًا﴾ قال:

يعنى الخيل ويأثرن بالوادي نقعاً، فوسطن به جمعاً.

١ - القضيم: شعير الدابة، وقضمت الدابة شعيرها: أكلته. وأقضمته أنا ايّاه، أي علفتها القضيم.



[قلت: قوله: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ـ قال: لكفور ـ وَ إِنَّـهُ عَـلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَـهيدٌ ﴾ ، قـال: يعنيهما جميعاً قد شهدا جميعاً وادي اليابس، وكانا لحبّ الحياة لحريصين.

قلت: قوله: ﴿أَفَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ \* وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ \* إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ \* قال اللهِ الآيتان فيهما خاصّة، كانا يضمران ضمير السوء ويعملان به، فأخبر الله عَلَى خبرهما وفعالهما، فهذه قصّة وادي اليابس وتفسير العاديات، هذا آخر الحديث.(١)

[ثمّ ذكر عليّ بن إبراهيم الله ما سبق في الرواية الأولى من قول عمرو بن العاص وفعله وغير ذلك].(٢)

١ ـ تفسير القمّي: ٤٣٥/٢ مع اختلاف، عنه البرهان: ٧٣٢/٥ ح ١، وفي البحار: ٦٧/٢١ ح ٢، عـنه وعـن تـفسير فرات: ٩٩٥، والحديث بطوله من نسخة «أ».

٢ ـ تفسير القمّى: ٤٣٩/٢، عنه البحار: ٧٤/٢١ والبرهان: ٧٣٥/٥ ح ٢، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».





#### «وتأويل ما فيها»

اقال محمّد بن العبّاس ﷺ: حدّثنا الحسن بن عليّ بن زكريّا (بـن صـالح) بـن عاصم (١١)، عن الهيثم بن عبدالله (٢١)، قال: حدّثنا أبوالحسن عليّ بن موسى بن جعفر، عن جدّه صلوات الله عليهم، في قوله ﷺ:

﴿فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوْازينُهُ \* فَهُوَ في عيشَةٍ رَاضِيَةٍ ـ قال: نزلت في عليّ بن أبي طالب ﷺ ـ وَ أَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْازينُهُ \* فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ﴾ قال: نزلت في الثلاثة.(٣)

ا ـ في نسخة «ب» الحسين بن عليّ بن عاصم اليمني، والصواب فيه الحسن، وهو الحسن بن عليّ بن زكريّا العدوي البصري المذكور في تاريخ بغداد: ٣٨١٧ رقم ١٩٩٠، وميزان الإعتدال: ٢٠١٥ رقم ١٩٠٤، ومعجم رجال الحديث: ٣٣/٥ و ٣٣، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٩٣٠/٢ وغيرها، وذكره السيّد الخوتي في معجم الرجال: ٤٥/٦ و ٢٤ بعنوان الحسين وهو اشتباه وصوابه الحسن، وأمّا توصيفه باليمني كما في بعض النسخ فلم يوجد في موضع لا في الرجال ولا في الروايات، والله العالم.

٢ ـ في النسخ: الهيثم بن عبدالرحمان، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٦٠٠٥/٦. والظاهر أنّ الصواب الهيثم بن عبدالله وهو الرمّاني كما في ح ٩ سورة الكهف وح ١ سورة سبأ، وهو المذكور في الرجال كما في معجم رجال الحديث: ٣٢٠١/١٩ ٣٣٣، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٥/٦-٣٦، روى عن أبى الحسن الرضاع المنظج، ووروى عنه الحسن بن علىّ بن زكريّا العدوي البصري.

٣ عنه البحار: ٦٧/٣٦ - ١٠، والبرهان: ٧٤١/٥ - ٤.



### 

### جا ، في تأويل قوله تعالى: ﴿كَلاُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ \* ثُمّ كَلاُّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ «٣ر٤»

الله عن محمّد بن علي، عن عن عمر الله عن محمّد بن علي، عن عمر الله عن عبد العربية الله عن عبد الله عن عبد الله عن عبد الله عبد ال

قلت لأبي عبدالله الله على الله على الله على الله على الله على الله عبدالله الله عبد الله الله الله الله عني مرة في الكرة، ومرة أخرى في القيامة. (٢)

(وجام) في تأويل قوله ر الله عن النَّعيم الله الله الله عن النَّعيم الله هم»

٢- ما ذكره محمّد بن العبّاس الله قال: حدّثنا عليّ بن أحمد بن حاتم، عن حسن (٣) ابن عبدالواحد، عن القاسم بن الضحّاك، عن أبي حفص الصائغ، عن الإمام جعفر بن محمّد علينها، أنّه قال: ﴿ ثُمُّ لَتُسْئِكُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعيم ﴾

والله ما هو الطعام والشراب، ولكن ولايتنا أهل البيت. (٤)

٣-وقال أيضاً: حدَّثنا أحمد بن محمّد الورّاق، عن جعفر بن عليّ بن نجيح، عن

١ - في نسختي «أ، م» عمرو، وفي نسخة «ج» عمر بن عبدالله، والظاهر أنّ الصواب كما في المتن، فقد روى محمد
 ابن عليّ، عن عمر بن عبدالعزيز كما في معجم رجال الحديث: ٢٢/١٣ و ج٢٨٨/١٦ ولكن لم يوجد رواية
 عمر عن عبدالله بن نجيح.
 ٢ - عنه البحار: ١٢٠/٥٣ - ١٢٥٥ والبرهان: ٧٤٥/٥ ح٣.

٣-في البحار: أحمد، والظاهر أنّه اشتباه، وقد ورد الحسن في عدّة موارد في التأويل، والظاهر اتّحاده مع الحسن
 ابن محمّد بن عبدالواحد المذكور في ح ٦ في تأويل سورة السجدة، وجاء في تفسير فرات: ٦٠٥ ح ٢٧٢٠
 وشواهد التنزيل: ٣٦٨/٢ ح ١١٥١، الحسن بن محمّد المزني، ولعلّه المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته:
 ٢٤٤/٥، والله العالم.



حسن بن حسين، عن أبي حفص الصائغ، عن الإمام جعفر بن محمد عليه في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ﴾ قال: نحن النعيم. (١)

٤ وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد، [عن محمّد]<sup>(٢)</sup> بن خالد، عن عمر بن عبدالعزيز، عن عبدالله بن نجيح اليمانيّ، قال:

٥ ـ وقال أيضاً: حدّ ثنا أحمد بن القاسم، عن أحمد بن محمّد (عن محمّد بن خالد) (٤)، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي الحسن موسى اللهِ، في قوله اللهُ:

﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيم ﴾ قال: نحن نعيم المؤمن وعلقم الكافر. (٥)

٦-وقال أيضاً: حدّثنا أحمد بن محمّد بن سعيد، عن الحسن بن القاسم، عن محمّد ابن عبدالله بن صالح، عن مفضّل بن صالح، عن سعد بن طريف<sup>(١)</sup>، عن الأصبغ بن نباتة، عن علي اللهِ أنّه قال: ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيم ﴾ نحن النعيم. (٧)

٧-وقال أيضاً: حدّثنا عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إسماعيل
 ابن يسار، عن عليّ بن عبدالله بن غالب، عن أبي خالد الكابلي، قال:

١ ـ عنه البحار: ٥٦/٢٤ ح ٢٦، والبرهان: ٥٤٨/٥ ح ١٢، أمالي الشيخ: ٢٧٢ ح ٥١٠.

٢ ـ ليس في نسخة «ج» ولم يوجد رواية محمّد بن خالد عن عمر بن عبدالعزيز في معجم رجال الحديث.

٣\_عنه البحار: ٥٦/٢٤ ح ٢٧، والبرهان: ٥/٤٨/ ح ١٣.

٤ ـ ليس في نسخة «ب»، وروى محمد بن خالد، عن محمد بن أبي عمير، وروى عنه أحمد بن محمد في معجم
 رجال الحديث: ٥٣/١٦ و ٥٤.

٦ ـ في نسخة «أ» سعيد بن طريف، وفي نسخ «ب،ج،م» سعد بن عبدالله، وفي البحار: سعيد بن عبدالله، والصحيح
 ما أثبتناه، إذ الراوي عن الأصبغ هو «سعد بن طريف»، فراجع كتب الرجال.

٧\_عنه البحار: ٧٤٨/٥ ح ٢٩، والبرهان: ٧٤٨/٥ ح ١٤.



فقال لي: يا أبا خالد، كيف رأيت طعامنا؟

فقلت: جعلت فداك ما أطيبه، غير أنّى ذكرت آية في كتاب الله فنغّصتنيه.

قال: وما هي؟ قلت: ﴿ثُمَّ لَتَسْنَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعيم﴾ فقال:

والله لاتسئل عن هذا الطعام أبداً، ثمّ ضحك، حتّى افترّ ضاحكاه، وبدت أضراسه، وقال: أتدري ما النعيم؟ قلت: لا. قال: نحن النعيم الذي تسئلون عنه. (١)

٨-وروى الشيخ المفيديني، بإسناده إلى محمّد بن السائب الكلبي، قال:

المعروف يا أباحنيفة، المعروف في أهل السماء، المعروف في أهـل الأرض، وذاك أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب اللهِ. قال: جعلت فداك فما المنكر؟

قال: اللّذان ظلماه حقّه، وابترّاه أمره، وحملا الناس على كتفه.

قال: ألا ما هو أن ترى الرجل على معاصى الله فتنهاه عنها؟

فقال أبو عبدالله الله: ليس ذاك أمراً بمعروف ولانهياً عن منكر، إنّــما ذاك خــير قدّمه. قال أبو حنيفة: أخبرني جعلت فداك عِن قول الله ﷺ:

﴿ ثُمَّ لَتُسْنَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعيمِ ﴾ قال: فما هو عندك يا أبا حنيفة؟ قال: الأمن في السرب، وصحّة البدن، والقوت الحاضر.

فقال: يا أبا حنيفة، لئن وقفك الله وأوقفك يوم القيامة حتّى يسألك عن كلّ أكلة أكلتها، وشربة شربتها ليطولنّ وقوفك. قال:

فما النعيم جعلت فداك؟ قال: النعيم نحن الّذين أنقذ الله الناس بنا من الضلالة، وبصّر (هم) بنا من العمي، وعلّمهم بنا من الجهل.



قال: جعلت فداك، فكيف كان القرآن جديداً أبداً؟ قال: لأنّه لم يجعل لزمان دون زمان فتخلقه الأيّام، ولو كان كذلك لفني القرآن قبل فناء العالم.(١)

٩-[وعليّ بن إبراهيم ﴿ عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن سلمة ابن عطاء، عن جميل، عن أبي عبدالله الله قال: [قلت: قول الله: ﴿ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الله عليه عن جميل، عن أبي عبدالله الله عليه الله عليهم برسول الله عليه، ثمّ بأهل بيته المعصومين الله الله الله الله الله الله الله المعاز، أي هم سبب المعصومين المعان، أي المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه.

ويدلّ على صحّة ذلك \_ أنّهم المسؤولون عنهم وعن ولايتهم \_ قوله تعالى: ﴿وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ﴾ (٣) أي عن ولاية أهل البيت الميّلِانِ.

۱ ـ عنه البحار: ۲۰۸/۱۰ ح ۱۰، وج ۵۸/۲۶ ح ۳۶، والبرهان: ۷٤٩/۵ ح ۱۷، مجمع البيان: ۵۳٤/۱۰. ٢ ـ ٥٣٤. والبرهان: ۷٤٦/٥ ح ۷. ٢ ـ تفسير القمّي: ۲/۱ ٤٤، عنه البحار: ۵۲/۲۶ ذح ٦، وج ۲۷۲/۷ ح ۳۹، والبرهان: ۷۲، ۷٤٦/۵ ح ۷. ٣ ـ الصافّات: ۲۲.



### ينونالخين كالمخالفة

قال السميع العليم: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* وَ الْعَصْرِ \* إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّـذينَ آمَنُوا وَ عَـمِلُوا الصَّـالِحٰاتِ وَتَوْاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوْاصَوْا بِالصَّبْرِ \* ٣-٣»

1- تأويله: قال محمّد بن العبّاس الله عدّ : حدّ ثنا محمّد بن القاسم بن سلمة، عن جعفر ابن عبدالله المحمّدي، عن أبي صالح الحسن بن إسماعيل، عن عمران بن عبدالله الله المشرقانيّ، عن عبدالله الله الله عن محمّد بن عليّ، عن أبي عبدالله الله عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿ إِلاَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَ تَوْاصَوْا بِالْحَقِّ وَ تَوْاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

قال: استثنى الله سبحانه أهل صفوته من خلقه، حيث قال:

﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ \* إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا ـ بولاية أميرالسؤمنين اللِّهِ ـ وَ عَمِلُوا الصَّالِخاتِ ـ أي أَذوا الفرائض ـ وَ تَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ ـ أي أذوا الفرائض ـ و تَواصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾

أي وصّوا ذراريهم ومن خلّفوا من بعدهم بها، وبالصبر عليها.(١)

[وذكر علىّ بن إبراهيم إلله نحو ذلك].(٢)

۱ ـ عنه البرهان: ۷۵۲/۵ ح ۲، وفي البحار: ۲۱۵/۲۶ ح ٤، وج۱۸۳/۳٦ ح ۱۸۱، عنه وعـن تـفسير فـرات: ۹۰۷ ح ۷٦٥.

٢ ـ تفسير القمّي: ٤٤٢/٢، والبرهان: ٧٥٣/٥ ح ٣، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



### لَئِوْلَوْلَا لِمُنْ الْمُنْ ال

### وفيها: قوله تعالى: ﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ ﴾ «١»

﴿وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لَمَزَةٍ ﴾؟ قال: الّذين همزوا آل محمّد حقّهم، ولمزوهم، وجلسوا مجلساً، كان آل محمّد أحقّ به منهم. (١)

١ ـ عنه البحار: ٣٠٩/٢٤ - ١٣، والبرهان: ٥/٥٦/٥ - ١.



## نِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

# تأريل قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* أَرَأَيْتَ الَّذى يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ «١»

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴾ قال: بولاية أميرالمؤمنين على اللهِ. (١)

٢-وروى محمّد بن جمهور، عن عبدالرحمان بن كثير، عن أبي جميلة، عن أبي أسامة، عن أبي عبدالله الله في قوله على: ﴿ أَ رَأَيْتَ الَّذِي يُكَذَّبُ بِالدِّينِ ﴾ قال:

بالولاية (٢٠). يعني إنّ الدين هو الولاية.

ويؤيده: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلامُ ﴾ (٤) وهو لايتمّ إلاّ بالولاية، لاَنه سبحانه يوم فرض الولاية قال: ﴿الْيَوْمَ أَكُمْ لَتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِينًا ﴾ (٥) فلولا الولاية لم يكمل الدين، ولم تعتمّ النعمة، ولم يرض الله سبحانه لنا دين الإسلام، فلأجل ذلك صار الدين الولاية، فتمسّك بها تكن من أهلها الموالين وقل عند ذلك: الحمد لله ربّ العالمين.

٥ \_ سورة المائدة: ٣.

١ ـ في النسخ: الهيثم، عن عبدالله الرمادي، وعبدالله لا يوجد في الرجال، والصواب الهيثم بن عبدالله الرماني بقرينة
 الراوي والمروي عنه وغيره من الموارد في الكتاب كما في معجم رجال الحديث: ٣٢٢/١٩ و٣٢٣.

۲ و۳\_عنه البحار: ۳۲۷/۲۳ ح ۳۳ و ۳۶، والبرهان: ۷۲۸/۵ ح ۱ و ۲.

٤ ــ سورة آل عمران: ١٩.





# قال السميع العليم: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيمِ \* إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ \* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ \* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ \* «٣٠»

#### وممّا جاء في معنى تأويل الكوثر:

اما رواه محمد بن العبّاس ﴿ من أحمد بن سعيد العمّاري (من ولد عمّار بـن ياسر) (١١)، عن إسماعيل بن زكريّا (٢١)، عن محمّد بن عون (٢١)، عن عكرمة، عـن ابـن عبّاس في قوله: ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْثَرَ ﴾ قال:

نهر في الجنّة عمقه في الأرض سبعون ألف فرسخ، ماؤه أشدّ بياضاً من اللّبن وأحلى من العسل، شاطئاه من اللّولؤ والزبرجد والياقوت،

خصّ الله تعالى به نبيّه وأهل بيته \_صلوات الله عليهم\_ دون الأنبياء. (٤)

۲-ویؤیده:ما رواه أیضاً: عن أحمد بن محمّد، (عن أحمد بن الحسن، عن أبيه) من حصين بن مخارق، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن عليّ، عن أبيه، عن

١ ـ ليس في البحار، وفي نسخة «ب» عن عمّار بن ياسر ، وأحمد بن سعيد العمّاري ليس له ذكر في رجالنا.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر في معجم رواة الحديث وثقاته: ٤٩٩/١ عن استدراكات التنقيح عن
 التأويل، وذكره المزّي في ترجمة محمّد بن عون.

٣-هو أبوعبدالله الخراساني، روى عن عكرمة مولى ابن عبّاس، وروى عنه إسماعيل بن زكريّا كـما فـي تـهذيب
 الكمال: ١٢٨/١٧ رقم ٦١١٧.

٥ ليس في نسخة «ب» والبحار والبرهان، وفي نسخ «أ، ج، م» أحمد بن محمد بن الحصين والصحيح ما أثبتناه،
 أوّلاً بقرينة بقيّة الموارد الّتي تبلغ أكثر من عشرة موارد وثانياً بحسب طبقة الرواة، فمراجع أعلام روايات
 الكتاب.



٣-ويعضده أيضاً: مارواه (٢٠) عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن مسمع أبي سيّار (٣)، عن أنس بن مالك، قال: سمعت رسول الله عَيَّالَيُهُ يقول:

لمّا أسري بي إلى السماء السابعة، قال لي جبرئيل:

تقدّم يا محمّد أمامك \_ وأراني الكوثر \_ وقال: يا محمّد، هذا الكوثر لك دون النبيّين. فرأيت عليه قصوراً كثيرة من اللّؤلؤ والياقوت والدرّ، وقال: يا محمّد، هذه مساكنك، ومساكن وزيرك ووصيّك علىّ بن أبى طالب، وذرّيّته الأبرار.

قال: فضربت بيدي إلى بلاطه فشممته، فإذا هو مسك، وإذا أنا بالقصور لبنة ذهب، ولبنة فضّة. (٤)

3-وروى أيضاً، عن أحمد بن هوذة، عن إبراهيم بن إسحاق، عن عبدالله بن حمّاد، عن حمران بن أعين، عن أبي عبدالله الله عليه الله على الغداة، ثمّ التفت إلى على الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

قال: يا رسول الله، أصابتني جنابة في هذه اللّيلة، فأخذت بطن الوادي، فلم

١\_عنه البحار: ٨/٨٥ ح ٢٥، والبرهان: ٧٧٤/٥ ح ٥، شواهد التنزيل: ٣٧٥/٢ - ١١٦١.

٢-لم يوجد رواية محمد بن العبّاس عن الحسن بن محبوب إلا في هذا المورد، وهو لايمكن أن يروي عنه لبعد الطبقة، وقد روى محمد بن العبّاس عن الحسن بواسطتين في ح٧ سورة طه وح ٣٠ سورة الحج وح ١٨ سورة النمل وح ٢٠ سورة محمد ﷺ وح٨ سورة النجم وح٣ سورة العنكبوت، وروى عنه بثلاث وسائط في ح ٢٠ سورة سورة الأعراف وح ١١ و ١٥ سورة الحديد وح ٩ سورة المدّثّر، وروى عنه بأربع وسائط في ح ٢٥ سورة القصص، فتأمّل.

٣- في نسختي «أ، م» مسمع بن أبي سيرة، وفي نسخة «ج» مسمع، عن أبي سيرة، وفي نسخة: مسمع بن أبي سيّار، مصحّف، والصواب مسمع أبي سيّار، روى عنه عليّ بن رئاب، ولم يوجد روايته عن أنس بن مالك في صعجم رجال الحديث، ١٥٤/١٨ و ١٥٥ و ١٥٧ و ١٥٥ و ١٦٠.

٤ عنه البحار: ٢٦/٨ ح ٢٦، والبرهان: ٧٧٤/٥ ح٦، وفي نسخة «م» لبنة من ذهب ولبنة من فضّة.



أصب الماء، فلمّا ولّيت ناداني مناد: يا أميرالمؤمنين! فالتفتّ فإذا خلفي إبريق مملوء من ماء (وطشت من ذهب مملوء من ماء)، فاغتسلت،

فقال رسول الله عَيَّلِيُّ: يا عليّ، أمّا المنادي فجبرئيل، والماء من (نهر يـقال له: الكوثر) عليه إثنا عشر ألف شجرة، (كلّ شجرة لها ثلاثمائة وستّون غصناً،

فإذا أراد أهل الجنّة الطرب هبّت ريح، فما من شجرة ولاغصن)(١) إلا وهو أحلى صوتاً من الآخر.

ولولا أنّ الله تبارك وتعالى كتب على أهل الجنّة أن لا يموتوا لماتوا فرحاً من شدّة حلاوة تلك الأصوات، وهذا النهر في جننّة عـدن، وهـو لي ولك ولفـاطمة والحسن والحسين، وليس لأحد فيه شيء.(٢)

[ورواه الخوارزمي مع أدنى تغيير وزيادة تقرير].<sup>(٣)</sup>

فانظروا إلى هذا التأويل، وما فيه من الفضل المبين، لمولانا أميرالمؤمنين وذرّيّته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين صلاة باقية إلى يوم الدين.

٥ ـ وروى محمّد بن أبي القاسم الطبري في «البشائر» بإسناده إلى ابن عبّاس، قال: لمّا نزلت [على النبيّ عَيَّا اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْك

ما هذا الكوثر يا رسول الله؟ قال: نهر أكرمني الله تعالى به.

قال ﷺ: إنّ هذا النهر شريف، فانعته لي يا رسول الله.

قال ﷺ: نعم يا عليّ، الكوثر نهر يجري تحت عرش الله، ماؤه أشدّ بياضاً من اللّبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، حصباؤه الزبرجد والياقوت والمرجان، حشيشه الزعفران، ترابه المسك الأذفر، قواعده تحت عرش الله عزّوجلّ.

١ ـ في نسخة «ج» بدل ما بين القوسين: وكلُّ غصن من ذلك الشجرة، له صوت وما من غصن.

٢ ـ عنه البحار: ٢٦/٨ - ٢٧، والبرهان: ٥/٧٧٥ - ٧.

٣ ـ مناقب الخوارزمي: ٣٠٤ ح ٣٠٠، وما بين المعقوفين من نسخة «أ».



ثمّ ضرب رسول الله ﷺ [يده] على جنب على اللهِ وقال:

يا عليّ، إنّ [هذا] النهر لي ولك ولمحبّيك بعدي.(١١)

٦-وذكر علي بن إبراهيم الله في هذه السورة أنّ الكوثر نهر في الجنّة، أعطاه الله تعالى محمداً على عوضاً عن ابنه إبراهيم.

قال: دخل رسول الله على المسجد وفيه عمرو بن العاص، والحكم بن [أبي] العاص، فقال عمرو: يا أبا الأبتر، وكان الرجل في الجاهليّة إذا لم يكن له ولد سمّي أبتراً، ثمّ قال عمرو: إنّى لأشنأ محمّداً على أبغضه \_.

فأنزل الله على رسوله ﷺ ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ـ إلى قوله تعالى ـ إِنَّ شَانِنَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ أي مبغضك عمرو بن العاص ﴿هُوَ الْأَبْتَرُ ﴾ يعني لادين له ولانسب. (٢)

١-بشارة المصطفى: ٣٣ ح ٥، عنه البحار: ١٨/٨ ح ٢، وعن أمالي الطوسي: ٦٩ ح ١١، وأمالي الصفيد: ٢٩٤ ح ٥،
 ومناقب ابن شهر آشوب: ١٦١/٢، وأخرجه في البحار: ٢٩٩/٣٩ ح ١٠٤ عن أمالي الصفيد، وفي البرهان:
 ٥/٧٢٧ ح ١، عن أمالي الطوسي والمفيد.

٢ \_ تفسير القمّي: ٤٤٧/٢، وعنه البحار: ٢٠٩/١٧ ح ١٤، والبرهان: ٥٧٧٧ م ١٧، وصدره في البحار: ١٣٥/٨ من المحار: ١٣٥/٨





### قوله تعالى: ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْبِمِ \* إِذَا جَاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ﴾

قال أيضاً ﴿ لَهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَ الْمُفَتْحُ ﴾ قال رسول الله ﷺ: نُعيت إلى نفسي، فجاء إلى مسجد الخيف، فجمع الناس، ثمّ قال: نضّر (١) الله امرءاً سمع مقالتي فوعاها وبلّغها من لم يسمعها،

فربّ حامل فقه غير فقيه، وربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه،

ثلاث لا يغلّ عليه قلب امرىءٍ مسلم: إخلاص العمل لله، والنصيحة لأئمّة المسلمين، واللّزوم لجماعتهم، فإنّ دعوتهم محيطة من ورائهم.

أيّها الناس، إنّي تارك فيكم [الثقلين] ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا ولن تـزلّوا «كتاب الله، وعترتي أهل بيتي» فإنّه [قد] نبّأني اللّطيف الخبير أنّهما لن يفترقا حتّى يردا عليّ الحوض، كإصبعيّ هاتين \_وجمع بين سبّابتيه \_ولا أقول كهاتين \_وجمع بين سبّابتيه والوسطى \_فتفضّل هذه على هذه. (٢)

۱ ـ في البرهان: «نصر».

٢ ــ تفسير القمّي: ٤٤٩/٢، عـنه البـحار: ٦٨/٢٧ ح ٥، والبـرهان: ٧٨٥/٥ ح ٤، وإثـبات الهـداة: ٦١/٣ ح ٧٣٩، والسورة بتمامها من نسخة «أ».



## ينوالدلان المرادة

#### وما جاء في معنى تأويلها:

إنَّ مثل قراءتها [في القرآن]كمثل حبُّ عليٌّ الثُّلِهِ (في الإيمان):

العبّاس في الله مانقله أخطب خطباء خوارزم، بإسناد يرفعه إلى عبدالله بن العبّاس في الناس إلاّ كمثل وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ في الناس إلاّ كمثل وقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ في القرآن، من قرأها مرّة فكأنّما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القرآن كلّه.

وكذلك أنت يا عليّ، من أحبّك بقلبه فقد أحبّ ثلث الإيمان، ومن أحبّك بقلبه ولسانه فقد أحبّ ثلثي الإيمان، ومن أحبّك بقلبه ولسانه ويده فقد أحبّ الإيمان كلّه. والّذي بعثني بالحقّ نبيّاً لو أحبّك أهل الأرض كما يحبّك أهل السماء لما عذّب الله أحداً منهم بالنار.(١)

٢- ومن ذلك ما رواه محمّد بن العبّاس الله، عن سعيد (بن عبدالله) (٢) بن عجب

١ ـ عنه البحار: ٢٧٠/٣٩ ح ٤٦، وعن معاني الاخبار: ٢٣٥ ذح ١، أمالي الصدوق: ٨٦ ذح ٥٥، الخصال: ٥٨٠ ضمن ح ١، وأخرجه في البرهان: ٧٩٨/٥ ح ٢٥ عن أخطب خوارزم، وفي إحقاق الحقّ: ٦٢١/٥، عن ينابيع المودة: ١٢٥، عن موفّق بن أحمد، ولم نجده في كتابه.

۲ في النسخ: سعيد بن عجب الأنباري، وهو سعيد بن عبدالله بن عجب الأنباري كـما فـي مـعجم رواة الحـديث و ثقاته: ١٤٩٤/٣، وتهذاد: ١٠٢/٩ رقم ٤٦٩١ مو ثقاته: ١٤٩٤/٣ رقم ١٠٢/٩ رقم ٤٦٩١ مو تقاته: ٢٢/٢٣ رقم ٢٥٠٨، سعيد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن محمّد بن عجب أبى رجاء، روى عن سويد بن سعيد.



الأنباريّ، عن سويد بن سعيد (١)، عن عليّ بن مسهر، عن حكيم بن جبير (٢)، عن ابن عبّاس، قال: قال رسول الله عَيَّا لله لله لله عليّ بن أبي طالب الله: إنّما مثلك مثل ﴿ قُلْ هُوَ الله المَّدَ لَهُ فَإِنّ من قرأها مرّ تين فكأنّما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّ تين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث مرّات فكأنّما قرأ القرآن كلّه، وكذلك [أنت] من أحبتك بقلبه كان له ثلث ثواب العباد، ومن أحبّك بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد، ومن أحبّك بقلبه ولسانه كان له ثلثا ثواب العباد، ومن أحبّك بقلبه ولسانه ويده كان له ثواب العباد أجمع. (٢)

٣-ويؤيده: ما رواه أيضاً، عن علي بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمد، عن إسحاق ابن بشر (٤) الكاهلي، عن عمرو بن أبي المقدام، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير قال: قال رسول الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله على الله

من قرأ ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ مرّة فكأنّما قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها مرّتين فكأنّما قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاث [مرّات] فكأنّما قرأ القرآن كلّه، وكذلك من أحبّ عليّاً بقلبه أعطاه الله ثلثي ثواب هذه الأمّة، ومن أحبّه بقلبه ولسانه أعطاه الله ثلثي ثواب هذه الأمّة، ومن أحبّه بقلبه ولسانه ويده أعطاه الله ثواب هذه الأمّة كلّها. (٥)

٤ــويعضده: مارواه أيضاً، عن عليّ بن عبدالله، عن إبراهيم بن محمّد، عن الحكم

١ ـ في نسخة «أ» سويد بن غفلة، وهو من اصحاب علي علي علي الله المقام، وفي البحار: سعيد بن سويد. وهـ و سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار، أبو محمد الهروي، ثمّ الحدثاني الأنباري، سير أعلام النبلاء: ٤١٠/١١.

٢ ـ لم يوجد في تهذيب الكمال: ١٢٥/٥ رقم ١٤٣٤، وج٢٥٢/١٠، وج٢٥٢/١ . ومعجم رجال الحديث: ١٨٤/٦ و ١٨٥ روايته عن ابن عبّاس، ولا رواية عليّ بن مسهر عنه ، والله العالم .

٣-عنه البحار: ٢٨٨/٣٩ ح ٨١، والبرهان: ٧٩٦/٥ ح ٢٠، وأخرجه في البحار: ٩٤/٢٧ ح ٥٤، عن المحاسن: ٢٥١/١ ح ٧٨ بسند آخر عن الصادق عليًلا.

٤ - في نسختي «أ، ب» بشير، والصواب كما في المتن، وهو إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفي المذكور في تاريخ بغداد: ٣٢٨/٦ رقم ٣٣٧١، وميزان الإعتدال: ١٨٦/١ رقم ٧٤٠، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ١٠-٤٤.



يا على، ومن أحبِّك بقلبه كان له مثل أجر ثلث هذه الأمّة،

ومن أحبّك بقلبه وأعانك بلسانه كان له مثل أجر ثلثي هذه الأمّة،

ومن أحبّك بقلبه وأعانك بلسانه ونصرك بسيفه كان له مثل أجر هذه الأمّة. (٢) اعلم وققك الله لمحبّته، وجعلك من أهل مودّته \_ أنّ في هذا التأويل عبرة لذوي الإعتبار وتبصرة لأولى الأبصار.

١ ـمن نسخة «ب»، وفي البحار: من قرأها ثلاث مرّات، فكأنمّا قرأ القرآن كلُّه.

٢ ـ عنه البحار: ٢٨٨/٣٩ ح ٨٣، والبرهان: ٧٩٧/٥ ح ٢٢.



## «المعوّذتان»

العبدالله والحسين ابنا بسطام في كتاب «طبّ الأئمّة» بإسناده عن الصادق الله أنّ جبر يُل الله أتى النبيّ الله وأخبره أنّ فلاناً سحرك، وجعل السحر في بئر بني فلان، فابعث إليه له يعني إلى البئر للوثق الناس عندك وأعظمهم في عينك، وهو عديل نفسك، حتى يأتيك بالسحر.

قال: فبعث النبي عَلَيْكُ عليّاً عليّاً عليّاً عليّاً الله في حقاً وأتى به إلى النبيّ عَلَيْكُ، فقال: افتحه. ففتحه، فإذا فيه قطعة كرب النخل في جوفه (١)، وتر عليها إحدى وعشرين عقدة، وكان جبرئيل أنزل يومئذ على النبيّ عَلَيْكُ بالمعوّذتين.

قال النبيّ ﷺ لعليّ اللَّه: اقرأهما على الوتر. فجعل أميرالمؤمنين اللَّه كلّما قرأ آية انحلّت عقدة حتّى فرغ منها، وكشف الله عن نبيّه ما سحر به وعافاه. (١)

رزقنا الله سبحانه الفوز بمحبّته الّتي هي نعم الذخر لدار القرار، ووفّـقنا للـعمل بطاعته في آناء اللّيل وأطراف النهار.<sup>(۲)</sup>

۱ ـ طبّ الأئمّة: ۱۱۸ مفصّلاً، وعنه البحار: ۱۹/۱۸ ح ۲۵، وفیه بیان فراجع، وج۲۳/٦۳ ح ۱۱، وج ۳٦٤/۹۲ ح ۳. وج ۱۲۵/۹۵ ح ۳، والبرهان: ۸۱۳/۵ ح ۱. ۲\_السورة بتمامها من نسخة «أ».



#### «خاتمة الكتاب»

#### ولنورد لك في فضل محبّته، وفضل محبّيه وشيعته

ما تقرّ به عينك ويثبّت به فؤادك على محبّته وولايته

الفمن ذلك: ما ذكره الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه الله عن أبيه قال: حدّ ثني عبدالله بن الحسين المؤدّب، عن أحمد بن عليّ الأصفهاني، عن إبراهيم بن محمّد الثقفيّ، عن محمّد بن أسلم الطوسيّ، قال: حدّ ثنا أبو رجاء قتيبة بن سعيد، عن حمّاد بن زيد، قال: حدّ ثني عبدالرحمان السرّاج، عن نافع، عن عبدالله بن عمر، قال: سألنا رسول الله عَيْلَةُ عن على بن أبى طالب اللهِ فغضب عَلَيْهُ وقال:

مابال أقوام يذكرون (من له عندالله منزلة ومقام كمنزلتي ومقامي إلاّ النبوّة) (١٠)؟ ألا، ومن أحبّ عليّاً فقد أحبّني، ومن أحبّني رضي الله عنه كافأه الجنّة. ألا، ومن أحبّ عليّاً لا يخرج من الدنيا حتّى يشرب من الكوثر، ويأكل من طوبي، ويرى مكانه في الجنّة.

ألا، ومن أحبّ عليّاً قبل الله منه صلاته وصيامه وقيامه، واستجاب الله دعاءه. ألا، ومن أحبّ عليّاً استغفرت له الملائكة، وفتحت له أبواب الجـنّة الشمانية، يدخلها من أيّ باب شاء بغير حساب.

ألا، ومن أحبّ عليّاً أعطاه الله كتابه بيمينه، وحاسبه حساب الأنبياء. ألا، ومن أحبّ عليّاً هوّن الله عليه سكرات الموت، وجعل قبره روضة من رياض الجنّة.

ألا، ومن أحبّ عليّاً أعطاه [الله] بكلّ عرق في بدنه حوراء، وشفّع في ثمانين من أهل بيته، وله بكلّ شعرة في بدنه حوراء ومدينة في الجنّة.

١ ـ في فضائل الشيعة: من منزلته من الله كمنزلتي.



ألا، ومن أحبّ عليّاً بعث الله إليه ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء، ودفع الله عنه هول منكر ونكير، ونوّر قبره [وفسحه مسيرة سبعين عاماً]، وبييّض وجهه يـوم القيامة، وكان مع حمزة سيّد الشهداء.

ألا، ومن أحبّ عليّاً أظلّه الله في ظلّ عرشه مع الصدّيقين والشهداء والصالحين، وآمنه يوم الفزع الأكبر من أهوال الصاخّة.

ألا، ومن أحبّ عليّاً أثبت الله الحكمة في قلبه، وأجرى على لسانه الصواب، وفتح الله عليه أبواب الرحمة. ألا، ومن أحبّ عليّاً سمّي في السماوات أسير الله في الأرض، وباهي [الله] به ملائكة السماوات وحملة العرش.

ألا، ومن أحبّ عليّاً ناداه ملك من تحت العرش: [يا عبدالله] استأنف العمل، فقد غفر الله لك الذنوب كلّها.

ألا، ومن أحبّ عليّاً جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر.

ألا، ومن أحبّ عليّاً وضع الله على رأسه تاج الملك، وألبسه حلّة العزّ والكرامة.

ألا، ومن أحبّ عليّاً مرّ على الصراط كالبرق الخاطف [ولم يرصعوبة المرور](١).

ألاً، ومن أحبّ عليّاً كتب الله له براءة من النار، وجوازاً على الصراط، وأماناً من

العذاب، ولم ينشر له ديوان، ولم ينصب له ميزان، وقيل له: ادخل الجنّة بلاحساب،

ألا، ومن مات على حبّ آل محمّد] فأنا كفيله بالجنّة مع الأنبياء.

ألا، ومن أبغض آل محمّد جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله.

ألا، ومن مات على بغض آل محمّد مات كافراً.

ألا، ومن مات على بغض آل محمّد لم يشمّ رائحة الجنّة.

١ \_ما أثبتناه من المائة منقبة.



قال أبورجاء: كان حمّاد بن زيد يفتخر بهذا الحديث ويقول: هذا هو الأصل. (١) أنظر ببصر البصيرة إلى راوي هذا الحديث الشريف كيف عدل عن حبّ أهل الإجلال والتشريف، واتبعه [على ذلك] أهل الشقاق والنفاق والتبديل والتحريف وجنود إبليس أجمعون، فهو ممّن قال الله سبحانه فيه:

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوْاهُ وَ أَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَ قَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَ فَلاٰ تَذَكَّرُونَ ۗ ؟! (٢).

**7-ومن ذلك ما رواه أيضاً**، عن الحسن بن عبدالله بن سعيد، عن محمّد بن أحمد بن حمدان القشيريّ، عن المغيرة بن محمّد بن المهلّب، عن عبدالغفّار بن محمّد بن كثير الكلابي الكوفي، عن عمرو بن ثابت، عن جابر بن يزيد، عن أبي جعفر، عن أبيه عليّ، عن أبيه الحسين صلوات الله عليهم قال: قال رسول الله عليه حبّي وحبّ أهل بيتي نافع في سبعة مواطن أهوالهنّ عظيمة: عند الوفاة، وفي القبر، وعند النشور، وعند الكتاب، [وعند الحساب]، وعند الميزان، وعند الصراط.

٣- ومن ذلك مارواه أيضاً، عن الحسين بن إبراهيم، (عن أحمد بن يحيى، عن بكر ابن عبدالله، عن محمّد بن عبيدالله (٤)، عن علي بن الحكم) عن هشام، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن آبائه المالي، عن أبي جعفر محمّد بن علي، عن آبائه المالية

١ ـ فضائل الشيعة: ٤٥ ح ١، وفيه: الأمل (الأصل ـ خ ل ـ )، عنه البحار: ٢٢١/٧ ح ١٣٣، وج ٢٧٧/٣٩ ح ٥٥، وعن
 كتاب الأربعين عن الأربعين للشامي، وفي البحار: ١٢٤/٦٨ ح ٥٣، عن الفضائل وبشارة المصطفى: ٧٠ ح ٢،
 ورواه الخزاعي في أربعينه ح ١، وأخرجه في البحار: ١١٤/٢٧ ح ٨٩، عن المائة منقبة، منقبة: ٣٧.

٢ ـ سورة الجاثية: ٢٣.

٣٦٠ ع ٤٩، والأمالي للصدوق: ٦٠ ح ٣، عنهما البحار: ١٥٨/٢٧ ح ٣، وعن فردوس الأخبار
 (مخطوط)، ورواه في فضائل الشيعة: ٤٧ ح ٢.

٤ \_ كذا في الأمالي والفضائل ،وورد مثل هذا السند في التوحيد: ١٨٠ ح ١٥، ولكن في التأويل محمّد بن عبدالله.
 وورد بهذا العنوان في الخصال: ٣٦١ ح ٥١ و ص ٣٦٤ ح ٥٦ و ص ٤٠٧ ع ٦٠.



قال رسول الله ﷺ لعلي الله: يا عليّ، ما ثبت حبّك في قلب امرى (مؤمن) فزلّت به قدمه على الصراط إلاّ ثبتت له قدم حتّى يدخله الله بحبّك الجنّة. (١)

3-ومن ذلك ما رواه أيضاً، عن عبدالله بن محمّد بن عبدالوهّاب، بإسناده عن عطاء، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله عَيَّالله:

حبّ علىّ يأكل السيّئات، كما تأكل النار الحطب.(٢)

٥ - ومن ذلك مارواه أيضا، عن محمد بن القاسم الإسترآبادي، قال: حدّثنا عبدالملك (٣) بن أحمد بن هارون، قال: حدّثنا عمّار بن رجاء، قال: حدّثنا (يزيد بن هارون، قال: أخبرنا) محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: إنّ رسول الله عَيْنَ جاءه رجل، فقال: يا رسول الله، أما رأيت فلاناً ركب البحر ببضاعة يسيرة وخرج إلى الصين، فأسرع الكرّة وأعظم الغنيمة، حتى قد حسده أهل ودّه، وأوسع على قراباته وجيرانه؟ فقال رسول الله عَيْنَ إنّ مال الدنيا كلّما ازداد كثرة

١ ـ أمالي الصدوق: ٦٧٩ ح ٢٩، عنه البحار: ٧٧/٢٧ ح ٨، وأخــرجــه فــي البــحار: ١٩/٨ ح ١٧ وج ١٥٨/٢٧ ح ٦ وج ٣٠٥/٣٩ ح ١١٩، عن فضائل الشيعة: ٤٨ ح ٤، مناقب آل أبي طالب: ١٩٨/٣.

٢-فضائل الشيعة: ٥٣ - ١٠، عنه البحار: ١٣٦/٢٧ - ١٣٥، وج ٣٠٦/٣٩ - ١٢١، وفي ص ٢٥٧ - ٣٣. عن المناقب لابن شهر آشوب: ١٩٨/٣، وأورده في مقصد الراغب: ٣١ (مخطوط)، وذكره في إحقاق الحقّ: ٢٦٠/٧، وج ٢٠٩/٧، وج ٢٤٢/١٧، وج ٢٤٢/١٧، وج ٢٤٢/١٠، وفردوس الأخبار، وتاريخ دمشق: ٢٩٢/١، وج ١٠٩/٤، وكفاية الطالب: ١٨٤، ودر بحر المناقب: ٣ (مخطوط)، الرياض النضرة: ٢١٤/٢، وذخائر العقبى: ٩١، ونزهة المجالس: ٢٠٧/٢، ومنتخب كنز العمّال: ٥٠٤، والمناقب المرتضويّة: ٨٧، والأربعين للدامغاني: ١٠٥ (مخطوط).

٣-كذا في المصدر، وفي نسخ التأويل محمّد، وعنون النمازي محمّد بن أحمد بن هارون الخزّاز عن كتاب محمّد بن المثنّى الحضرمي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٧٧٩/٥، ولم يعلم انطباقه على ما في التأويل، وعنون النمازي عبدالملك بن أحمد بن هارون عن الأمالي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٣٥/٤، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وقد روى عبدالملك بن محمّد بن عدي أبو نعيم الجرجاني المعروف بالإسترآبادي عن عمّار بن رجاء كما في تاريخ بغداد: ٢٨/١٠٤ رقم ٥٥٨٦، وسير أعلام النبلاء: ٣٥/١٣ ورقم ٢١/١٤٥ رقم ٣٥/١٦. والله العالم.



وعظماً ازداد صاحبه بلاء، فلا تغبطوا أصحاب الأموال إلا من جاد بماله في سبيل الله، ولكن [ألا] أخبركم بمن هو أقل من صاحبكم بضاعة، وأسرع منه كرّة، وأعظم منه غنيمة، وما أعد له من الخيرات محفوظ [له] في خزائن عرش الرحمان؟

قالوا: بلى يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: أنظروا الى هذا المقبل إليكم، فنظرنا، فإذا رجل من الأنصار رثّ الهيئة.

فقال رسول الله عَيَّا إِنَّ [هذا] لقد صعد له اليوم إلى العلوّ من الخيرات والطاعات، ما لو قسّم على جميع أهل [السماوات و] الأرض لكان نصيب أقلّهم منه غفران ذوبه ووجوب الجنّة له. قالوا: يا رسول الله، بماذا استوجب هذا؟

قال: سلوه يخبركم عمّا صنع في هذا اليوم.

قال: فأقبل أصحاب رسول الله عَلَيْ على ذلك الرجل، وقالوا [له]: هنيئاً لك بما بشرك به رسول الله عَلِينُ، فماذا صنعت في يومك هذا حتّى قد كتب لك ما قد كتب،

فقال الرجل: ما أعلم أنّي صنعت شيئاً، غير أنّي خرجت من بيتي وأردت حاجة كنت أبطأت عنها، فخشيت أن تكون فاتتني،

فقلت في نفسي: لأعتاضن عنها بالنظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب اللِّه، فـقد سمعت رسول الله ﷺ [يقول:] النظر إلى وجه علىّ عبادة.

فقال رسول الله عَيْمَا إِنَّهُ عِبَادة، [وأيّ عبادة]! إنّك يا عبدالله، ذهبت [تبتغي] أن تكتسب ديناراً لقوت عيالك، ففاتك ذلك، فاعتضت منه النظر إلى وجه عليّ بن أبي طالب وأنت له محبّ، ولفضله معتقد، وذلك خير لك من أن لو كانت الدنيا كلّها لك ذهبة حمراء فأنفقتها في سبيل الله، ولتشفعن بعدد كلّ نفس تنفّسته في مصيرك إليه في ألف رقبة يعتقهم الله من النار بشفاعتك. (١)

١ \_أمالي الصدوق: ٤٤٣ ح ١، عنه البحار: ١٩٧/٣٨ ح ٥، وأورده في بشارة المصطفى: ٩٩ ح٣٨، بـإسناده عـن الصدوق.



آ ومن ذلك ما رواه أيضاً قال: حدّثني أبي الله قال: حدّثنا سعد بن عبدالله، عن أحمد بن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن جمهور، عن يحيى بن صالح، عن عليّ ابن أسباط، عن عبدالله بن القاسم، عن المفضّل بن عمر، عن الصادق الله قال:

بينا رسول الله ﷺ في ملاً من أصحابه وإذا بأسود (على جنازة) تحمله أربعة من الزنوج، ملفوف في كساء، يمضون به إلى قبره،

فقال رسول الله ﷺ: عليَّ بالأسود، فوضع بين يديه، فكشف عن وجهه.

ثمّ قال لعليّ للبِّلا: يا عليّ، هذا رباح غلام آل النجّار.

فقال علي الله على الله على الله والله على الله والله والله

٧-ومن ذلك ما رواه الشيخ أبو جعفر محمّد الكراجكي الله في كتاب «كنز الفوائد» حديثاً مسنداً يرفعه إلى سلمان الفارسي الله ، قال:

كنّا عند النبيّ عَيَّا في مسجده إذ جاءه أعرابيّ فسأله عن مسائل في الحجّ وغيره، فلمّا أجابه قال [له]: يا رسول الله، إنّ حجيج قومي ممّن شهد ذلك معك، أخبرنا أنّك قمت بعليّ بن أبي طالب بعد قفولك (٢) من الحجّ، ووقفته بالشجرات

١ ـ عنه البحار: ٢٨٩/٣٩ ح ٨٤، وفي ص ٢٥٤ ح ٢٥، عن المحاسن: ٢٤٨/١ ح ٧١ بسند آخر، عن الصادق ﷺ. ٢ ـ في نسخة «ج» وقوفك، وقفل قفلاً وقفو لاً: رجم من السفر.



في خمّ، فافترضت على المسلمين طاعته ومحبّته، وأوجبت عليهم جميعاً ولايته، وقد أكثروا علينا من ذلك، فبيّن لنا يا رسول الله، أذلك فريضة [علينا] من الأرض، لما أدنته الرحم والصهر منك؟ أم من الله [افترضه] علينا وأوجبه من السماء؟

فقال النبي عَيَالَةُ: بل الله افترضه [علينا] وأوجبه من السماء، وافترض ولايته على أهل السماوات و[على] أهل الأرض جميعاً.

يا أعرابي، إنّ جبرئيل الله هبط عليّ يوم الأحزاب وقال: إنّ ربّك يقرؤك السلام، ويقول [لك]: إنّي قد افترضت حبّ عليّ بن أبي طالب ومودّته على أهل السماوات وأهل الأرض، فلم أعذر في محبّته أحداً، فمُر أمّتك بحبّه،

فمن أحبّه، فبحبّى وحبّك أحبّه، ومن أبغضه فببغضى وبغضك أبغضه.

أما إنّه ما أنزل الله على كتاباً، ولاخلق خلقاً إلا وجعل له سيّداً، فالقرآن سيّد الكتب المنزلة، وشهر رمضان سيّد الشهور، وليلة القدر سيّدة اللّيالي، والفردوس سيّد الجنان، وبيت الله الحرام سيّد البقاع، وجبرئيل الله سيّد الملائكة، وأنا سيّد الأنبياء، وعلى سيّد الأوصياء، والحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة.

ولكلّ امرئ، من عمله سيّد [وحبّي] وحبّ عليّ بن أبي طالب سيّد الأعمال، وما تقرّب المتقرّبون من طاعة ربّهم [إلاّ بحبّ عليّ].

يا أعرابي، إذا كان يوم القيامة نصب لإبراهيم منبر عن يمين العرش، ونصب لي منبر عن شمال العرش، ثمّ يدعى بكرسيّ عال يزهر نوراً، فينصب بين المنبرين، فيكون إبراهيم على منبره وأنا على منبري، ويكون أخي [عليّ] على ذلك الكرسيّ، فما رأيت أحسن منه حبيباً بين خليلين. يا أعرابيّ، ما هبط عليّ جبرئيل إلاّ وسألنى عن علىّ، ولاعرج إلاّ وقال: إقرأ على علىّ منّى السلام.(١)



#### نبأ عظيم

# يشتمل على شيء من فضائله، وأنّ الملائكة تحبّه وتشتاق إليه وشيء من وتسلّم عليه وهو:

الحسن بن عبدالله الأطروش<sup>(۱)</sup>، قال: حدّثني محمّد بن إسماعيل الأحمسي الحسن بن عبدالله الأطروش<sup>(۱)</sup>، قال: حدّثنا الأعمش، عن مورّق<sup>(1)</sup> العجليّ، السرّاج<sup>(۱)</sup>، قال: حدّثنا وكيع بن الجرّاح، قال: حدّثنا الأعمش، عن مورّق<sup>(1)</sup> العجليّ، عن أبي ذرّ الغفاريّ في منزل أمّ سلمة، ورسول الله عنه الله عنه أنه على بن أبي طالب الله فأشرق وجهه

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره عن اليقين والتأويل كما في معجم رواة الحديث و ثـقاته: ٢٣١٣/٤،
 ولعلّ الصواب فيه إمّا الحسن بن محمّد بن جمهور فقد ذكر النجاشي أنّ له كتاب الواحدة، أو محمّد بن الحسن
 ابن جمهور والده الّذي ذكر الشيخ في الفهرست أنّ له كتاب الواحدة، والله العالم.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثـقاته: ١٠٢٧، وليس له ذكر في الأطوش الكوفي، وذكره ولكن جاء في مختصر بصائر الدرجات: ١٣٠ ح ٢٠١، محمّد بن الحسن بن عبدالله الأطروش الكوفي، وذكره النمازي عنه كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٨٧٩/٥، وليس له ذكر في الأصول الرّجاليّة. والمعروف بالأطروش في الرجال هو الحسن بن عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب أبو محمّد من أصحاب الهادي الله المتوفّى سنة ٤٠٥ وعمره ٧٩ سنة كما في معجم رجال الحديث: ٢٨/٥ ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٢/٢٤.

٣-ذكره الزنجاني والنمازي عن التأويل وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٨٠٠/٥، وهمو محمّد بمن إسماعيل بن سمرة الأحمسي أبوجعفر الكوفي السرّاج المذكور في تهذيب الكمال: ١١٣/١٦ رقم ٥٦٥١، روى عن وكيع، ولم يوجد رواية الحسن عنه.

٤ ـ هو مورّق بن مشمرج بن عبدالله العجلي، أبو المعتمر البصري (تقريب التهذيب: ٢٨٠/٢)، ولم يـوجد روايـة الأعمش عنه في تهذيب الكمال: ٤٣٦/١٨، وجاء في هامشه في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٤٣٣/٦، أنّـه لا يمكن أن يروي عن أبي ذرّ مباشرة، بل روى عنه بالإرسال كما في حلية الأولياء: ٢٣٦/٢، وسـير أعـلام النبلاء: ٤٠٤٥٠.



نوراً [و] فرحاً بأخيه وابن عمّه، ثمّ ضمّه إليه وقبّل [ما] بين عينيه. ثمّ التفت إليّ فقال: يا أباذرّ، أتعرف هذا الداخل علينا حقّ معرفته؟ قال أبوذرّ: فقلت: يا رسول الله، هذا أخوك وابن عمّك وزوج فاطمة البتول وأبو الحسن والحسين سيّدي شباب أهل الجنّة. فقال رسول الله عليه الأباذرّ، هذا الإمام الأزهر، ورمح الله الأطول، وباب الله الأكبر، فمن أراد الله فليدخل الباب.

يا أباذر، هذا القائم بقسط الله، والذابّ عن حريم الله، والناصر لدين الله، وحجّة الله على خلقه، إنّ الله على خلقه في الأمم، كلّ أمّة يبعث فيها نبيّاً. يا أباذر، إنّ الله على على كلّ ركن من أركان عرشه سبعين ألف ملك، ليس لهم تسبيح ولاعبادة إلاّ الدعاء لعلى وشيعته، والدعاء على أعدائه.

يا أباذر، لولا عليّ ما بان [الـ]حقّ من [الـ]باطل، ولامؤمن من كافر، ولاعبدالله، لأنّه ضرب رؤوس المشركين حتّى أسلموا وعبدوا الله، ولولا ذلك لم يكن ثـواب ولاعقاب، ولا يستره من الله ستر، ولا يحجبه من الله حجاب، وهو الحجاب والستر.

ثَمَّ قرأ رسول اللهِ ﷺ: ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَضَّى بِهِ نُوحًا وَ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَ مُوسَىٰ وَ عيسىٰ أَنْ أَقيمُوا الدِّينَ وَ لا تَتَفَرَّقُوا فيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدى إِلَيْهِ مَنْ يُنيبُ ﴾ (١).

يا أبا ذرّ، إنّ الله تبارك وتعالى تفرّد بملكه ووحدانيّته (وفردانيّته في وحدانيّته) (٢) فعرّف عباده المخلصين لنفسه، وأباح لهم جنّته، فمن أراد أن يهديه عرّفه ولايـته، ومن أراد أن يطمس على قلبه أمسك عنه معرفته.

يا أباذر، هذا راية الهدى، وكلمة التقوى، والعروة الوثقى، وإمام أوليائي ونور من أطاعني، وهو الكلمة اللهي ألزمها الله المتقين، فمن أحبّه كان مؤمناً، ومن أبغضه كان كافراً، ومن ترك ولايته كان مشركاً.

١ ـ سورة الشورى: ١٣. ٢ ـ ليس في البحار، وفي نسخة «ج» اكتفى بكلمة «فردانيّته».



يا أباذر، يؤتى بجاحد ولاية عليّ يـوم القـيامة أصـمّ [و] أعـمى [و] أبكـم، فيكبكب (١) في ظلمات القيامة [ينادي: يا حسرتى على مافرطت في جنب الله] (٢) وفي عنقه طوق من نار، لذلك الطوق ثلاث مائة شعبة، على كلّ شعبة منها شيطان يتفل في وجهد، ويكلح من جوف قبره إلى النار.

قال أبو ذرّ: فقلت: (زدني بأبي أنت وأمّى يا رسول الله). (٣)

فقال: نعم، إنّه لمّا عرج بي إلى السماء [فصرت إلى السماء] الدنيا أذّن ملك من الملائكة وأقام الصلاة، فأخذ بيدي جبرئيل فقدّمني وقال لي: يا محمّد، صلّ [بالملائكة فقد طال شوقهم إليك، فصلّيت] (٤) بسبعين صفّاً من الملائكة، الصفّ ما بين المشرق والمغرب، لا يعلم عددهم إلاّ [الله] الذي خلقهم عزّوجلّ.

فلمّا قضيت الصلاة، أقبل إلى شرذمة من الملائكة يسلّمون عليَّ ويقولون:

لنا إليك حاجة، فظننت أنّهم يسألوني الشفاعة، لأنّ الله ﷺ فيضّلني بـالحوض والشفاعة على جميع الأنبياء.

فقلت: ما حاجتكم [يا] ملائكة ربّي؟ قالوا: إذا رجعت إلى الأرض فاقرأ عليّاً منّا السلام، وأعلمه بأنّنا قد طال شوقنا إليه. فقلت: ملائكة ربّي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ فقالوا: يا رسول الله، [و] لم لا نعرفكم وأنتم أوّل خلق خلقه الله، خلقكم الله أشباح نور في نور من نور الله، وجعل لكم مقاعد في ملكوته، بتسبيح وتقديس وتكبير له، ثمّ خلق الملائكة ممّا أراد من أنوار شتّى، وكنّا نمرّ بكم وأنتم تسبّحون الله وتقدّسون وتكبيرون وتحمدون وتهلّلون، فنسبّح ونقدّس ونحمد ونهلّل ونكبر بتسبيحكم وتقديسكم وتحميدكم وتهليلكم وتكبيركم، فما نزل من الله الله عاليكم، وما صعد إلى الله تبارك وتعالى فمن عندكم، فلم لانعرفكم؟

١ ـ يُقلب. في نسخة «ب» فيكبّ.

٢\_من البحار .

٣\_ في البحار: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ملأت قلبي فرحاً وسروراً، فزدني.



ثمّ عرج بي إلى السماء الثانية، فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم،

فقلت: ملائكة ربّي! هل تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا: ولم لانعرفكم وأنتم صفوة الله من خلقه، وخزّان علمه، والعروة الوثقى، والحجّة العظمى، وأنتم الجنب والجانب وأنتم الكرسيّ وأصول العلم؟ فاقرأ عليّاً منّا السلام.

ثمّ عرج بي إلى السماء الثالثة، فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم، فقلت: ملائكة ربّي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ قالوا: ولم لانعرفكم وأنتم باب المقام، وحجّة الخصام، وعليّ دابّة الأرض، وفاصل القضاء، وصاحب العصا، وقسيم النار غداً وسفينة النجاة، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنها في النار يتردّى يوم القيامة،

أنتم الدعائم من تخوم (الأقطار والأعمدة، وفساطيط السجاف الأعلى (عـلى) كواهل أنواركم)، فلم لا نعرفكم، فاقرأ عليّاً منّا السلام.

ثمّ عرج بي إلى السماء الرابعة، فقالت لى الملائكة مثل مقالة أصحابهم،

فقلت: ملائكة ربّي! تعرفوننا حقّ معرفتنا؟ فقالوا: ولم لا نعرفكم وأنتم شجرة النبوّة، وبيت الرحمة، ومعدن الرسالة، ومختلف الملائكة، وعليكم يــنزل جــبرئيل بالوحى من السماء، فاقرأ عليّاً منّا السلام.

ثمّ عرج بي إلى السماء الخامسة، فقالت لي الملائكة مثل مقالة أصحابهم فقلت: ملائكة ربّى! تعرفوننا (حقّ معرفتنا)؟

فقالوا: ولم لانعرفكم ونحن نمرّ عليكم بالغداة والعشيّ بالعرش، وعليه مكتوب «لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، أيّدته بعليّ بن أبي طالب [وليّي]».

فعلمنا عند ذلك أنّ عليّاً وليّ من أولياء الله تعالى، فاقرأه منّا السلام.

ثمّ عرج بي إلى السماء السادسة، فقالت [لي] الملائكة مثل مقالة أصحابهم فقلت: ملائكة ربّى! تعرفوننا [حقّ معرفتنا](١)؟ فقالوا: ولم لا نعرفكم وقد خلق



الله جنّة الفردوس وعلى بابها شجرة وليس فيها ورقة إلاّ وعليها سطر مكتوب بالنور «لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، عليّ بن أبي طالب عروة الله الوثقى، وحبل الله المتين، وعينه على الخلائق أجمعين» فاقرأه منّا السلام.

ثمّ عرج بي إلى السماء السابعة، فسمعت الملائكة يقولون: الحمد لله الّذي صدقنا وعده. فقلت: بماذا وعدكم؟ قالوا: يا رسول الله، لمّا خلقكم أشباح نور في نور من نور الله عرضت علينا ولايتكم، فقبلناها، وشكونامحبّتكم إلى الله تعالى،

فأمّا أنت فوعدنا بأن يريناك معنا في السماء وقد فعل.

وأمّا عليّ فشكونا محبّته إلى الله على ، فخلق لنا مثل صورته ملكاً وأقعده عن يمين عرشه على سرير من ذهب مرصّع بالدرّ والجوهر، عليه قبّة من لؤلؤة بيضاء، يرى باطنها من ظاهرها، وظاهرها من باطنها، بلا دعامة من تحتها، ولا علاقة من فوقها، قال لها صاحب العرش: قومي بقدرتي، فقامت، فكلّما اشتقنا إلى رؤية عليّ، نظرنا إلى ذلك الملك في السماء، فاقرأ عليّاً منّا السلام. (١)

ونحن أيضاً نسلّم على من سلّمت الملائكة عليه ونهدي منّا التـحيّة الحسـنة الوافرة إليه، صلّى الله عليه وعلى ذرّيّته الطيّبين صلاة دائمة إلى يوم الدين.

### خاتم الأحاديث في فضل عليّ وذرّيته السِّ

وبعد فلنختم هذه الأحاديث بحديث جامع لفضله وفضل ذرّيّته الطيّبين، وأنّهم أفضل الخلق الأفاضل أجمعين وهو:

٩-مارواه الشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن بابويه الله عن الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي، قال: حدّثنا محمّد بن أحمد

١ ـ عنه البحار: ٥٥/٤٠ ح ٩٠، ومدينة المعاجز: ٣٩٥/٢ ح ٦٢٤، وأورده في المحتضر: ١٤٢ ح ١٥٥، بإسناده عن أبي ذرّ، وأخرج قطعة منه في البحار: ١٧٤/٨ ح ١٢٢، عن تفسير فرات: ٣٧٠ ح ٤.



ابن عليّ الهمداني (١)، قال: حدّثني أبو الفضل العبّاس بن عبدالله البخاري، قال: حدّثنا محمّد بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر (ابن أبي قحافة)(٢)، قال: حدّثنا عبدالسلام بن صالح الهروي،

عن الإمام عليّ بن موسى الرضا، عن أبيه موسى بن جعفر، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه جعفر بن محمّد، عن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبيه الحسين بن عليّ، عن أبيه عليّ بن أبي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، قال: قال رسول الله عليهم منّى. ما خلق الله خلقاً أفضل منّى، ولاأكرم عليه منّى.

قال على عليِّه فقلت: يا رسول الله، فأنت أفضل أم جبرئيل؟ فقال عَيِّكُ اللهُ:

يا عليّ، إنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقرّبين، وفضّلني على جميع النبيّين والمرسلين، والفضل بعدي لك يا عليّ، وللأئمّة من بعدك، وإنّ الملائكة لخدّامنا وخدّام محبّينا.

يا عليّ، ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُوْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٣) بولايتنا. يا عليّ، لولا نحن ماخلق الله آدم ولا حوّاء، ولا الجنّة ولا النار، ولا السماء ولا الأرض، وكيف لا نكون أفضل من الملائكة، وقد سبقناهم إلى معرفة ربّنا على وتسبيحه وتقديسه وتهليله، لأنّ أوّل ما خلق الله أرواحنا، فأنطقها الله بتوحيده وتمجيده. ثمّ خلق الملائكة، فلمّا شاهدوا أرواحنا نوراً واحداً استعظمت أمرنا، فسبّحنا لتعلم الملائكة أنّا خلق مخلوقون، وأنّه تعالى

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و شقاته: ٢٧٦٨/٥.
 وفي كمال الدين محمّد بن عليّ بن أحمد الهمداني، وليس له ذكر في رجالنا، وجاء في تفسير فرات: ٥٢٨
 ح ٠٦٨ كما في المتن، والله العالم.

٢ ـ ليس في نسخة «ب»، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣١٧٧/٦، وفي كمال الدين محمّد بن القاسم بن إبراهيم بن عبدالله بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر، وليس له ذكر في رجالنا.



منزّه عن صفاتنا، فسبّحت الملائكة لتسبيحنا ونزّهته عن صفاتنا، فلمّا شاهدوا عظم شأننا هلّلنا، لتعلم الملائكة أن لا إله إلاّ الله (وأنّا عبيد، لسنا بآلهة يجب أن نعبد معه أو دونه، فقالوا: لا إله إلاّ الله).

فلمّا شاهدوا كِبر محلّنا كبّرنا لتعلم الملائكة أنّ الله أكبر من أن ينال عظم المحلّ إلّا به. فلمّا شاهدوا ما جعله الله لنا من العزّة والقوّة قلنا: لا حول ولا قوّة إلاّ بالله (العلى العظيم)(١)، لتعلم الملائكة أن لا حول ولا قوّة إلاّ بالله.

فلمًا شاهدوا ما أنعم الله به علينا وأوجبه لنا من فرض الطاعة، قلنا: الحمد لله، لتعلم الملائكة ما يحقّ لله تعالى ذكره علينا من الحمد على نعمه، فقالت الملائكة: الحمد لله، فبنا اهتدوا إلى معرفة توحيد الله وتسبيحه وتهليله وتحميده وتمجيده.

ثمّ إنّ الله تبارك وتعالى لمّا خلق آدم أودعنا صلبه، وأمر الملائكة بالسجود له تعظيماً لنا وإكراماً، وكان سجودهم لله ﷺ عبوديّة، ولآدم إكراماً وطاعة، لكوننا في صلبه، فكيف لانكون أفضل من الملائكة، وقد سجدوا [لآدم] كلّهم أجمعون؟ وأنّه لمّا عرج بى إلى السماء أذّن جبرئيل مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى.

ثمّ قال: تقدّم يا محمّد، فقلت: له: يا جبرئيل، أتقدّم عليك؟! فقال: نعم، إنّ الله تبارك وتعالى فضّل أنبياءه على ملائكته أجمعين، وفضّلك خاصّة، فتقدّمت فصلّيت بهم ولافخر، فلمّا انتهينا إلى حجب النور قال [لي] جبرئيل: تقدّم يا محمّد، وتخلّف عنّى. فقلت: يا جبرئيل، في مثل هذا الموضع تفارقني؟

فقال: يا محمّد، إنّ انتهاء حدّي الّذي وضعني الله ﷺ [فيه] هـو هـذا المكـان، فإن تجاوزته احترقت أجنحتي، لتعدّيّ حدود ربّي جلّ جلاله،

فزجّني في النور زجّة، حتّى انتهيت إلى حيث ماشاءالله كان من ملكوته.

فنوديت: يا محمّد. فقلت: لبّيك يا ربّى وسعديك تباركت وتعاليت.

١ ــليس في البحار والعيون والعلل.



فنوديت: يا محمد، أنت عبدي وأنا ربّك، فإيّاي فاعبد، وعليّ فـتوكّل، فـإنّك نوري في عبادي، ورسولي إلى خلقي، وحجّتي على بريّتي، لمن اتّبعك خلقت جنّتي، ولمن خالفك خلقت ناري، ولأوصيائك أوجبت كرامتي، ولشيعتهم أوجبت ثوابي. فقلت: يا ربّى، ومن أوصيائي؟

فنوديت: يا محمّد، أوصياؤك المكتوبون على ساق العرش<sup>(۱)</sup>، فنظرت وأنا بين يدي ربّي إلى ساق العرش، فرأيت اثني عشر نوراً في كلّ نور سطراً أخضر، عليه اسم وصيّ من أوصيائي، أوّلهم عليّ بن أبي طالب، وآخرهم مهديّ اُمّتي.

فقلت: يا ربّ، هؤلاء أوصيائي بعدي؟

فنوديت: يا محمد، هؤلاء أوليائي وأحبّائي وأصفيائي وحبجي بعدك على بريّتي، وهم أوصياؤك وخلفاؤك وخير خلقي بعدك، وعزّتي وجلالي لأظهرن بهم ديني، ولأعلين بهم كلمتي، ولأطهّرن الأرض بآخرهم من أعدائي، ولأمكّنه مشارق الأرض ومغاربها، ولأسخّرن له الرياح، ولأذلّلن له الصعاب، ولأرقينه في الأسباب، ولأنصرنه بجندي، ولأؤيّدنه بملائكتي، حتّى يعلن دعوتي، ويجمع الخلق على توحيدي، ولأديمن ملكه، ولأداولن الأيّام بين أوليائي إلى يوم القيامة. (٢)

إعلم أيدك الله بتسديده وسددك بتأييده أنه قد بان لك من هذا الحديث الصحيح والمعنى الواضح الصريح بأن محمداً وآله الطيبين عند ربّ العالمين أفضل من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والخلق أجمعين، ولولاهم لم يخلق الله سبحانه آدم ولاحواء، ولا الجنة ولا النار، ولا السماء ولا الأرض.

۱\_«عرشي» البحار .

۲ \_ كمال الدين: ٢٥٤ ح ٤، علل الشرائع: ٥ ح ١، عيون أخبار الرضا ؛ الا ٢٦٢/١ ح ٢٢، عنها البحار: ٣٣٥/٢٦ ح ٢٠ معنها البحار: ٣٣٥/٢٦ ح ١، وج ٣٠/٦٠٠ ح ٤ عن العيون، وج ٣٠/١٠٠ ح ٤ عن العيون، وفي البحار ٣٤٥/١٨ ح ٥٥، عن العيون والعلل.



١٠ وقد جاء في الدعاء: «سبحان من خلق الدنيا والآخرة وما سكن في اللّيل
 والنهار لمحمّد وآل محمّد». (١)

فإذا عرفت ذلك فتمسّك أيّها الولي بولايتهم وودّهم في الله حقّ مودّتهم لتكون من مواليهم المحبّين وشيعتهم، وتحشر يوم القيامة في زمرتهم.

وبعد، فحيث ختمنا هذه الأحاديث بهذا الحديث الجامع لفضلهم، الظاهر الشائع رأينا أن نأتي بعده بحديث يتضمّن ما خصّهم الله سبحانه به من البلاء العظيم، وما أعدّه لهم من الجزاء على صبرهم في جنّات النعيم، وما أعدّه لأعدائهم من العذاب الأليم، في دركات الجحيم، وذلك ممّا تتفرح به قلوب المؤمنين، ويتيقّن أنّها على الحق المبين بموالاتهم لخاتم النبيّين وأهل بيته الطيّبين، وبالبراءة من أعدائهم الظالمين من الأوّلين والآخرين وهو:

11-ما نقله الشيخ أبوالقاسم جعفر بن قولويه الله قال: حدّثني محمّد بن عبدالله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن عليّ بن محمّد بن سالم، عن محمّد بن خالد، [عن عبدالله بن حمّاد البصري]، عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصمّ، عن حمّاد بن عثمان، عن أبى عبدالله الله قال: لمّا أسري بالنبيّ عَيَالَةُ قيل له:

إنّ الله تبارك وتعالى مختبرك في ثلاث لينظر كيف صبرك.

قال: أسلّم لأمرك يا ربّ وأصبر، ولاقوّة لي على الصبر إلاّ بك، فما هنّ؟ قيل له: أوّلهن: الجوع والأثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة.

قال: قبلت يا ربّ ورضيت وسلّمت، ومنك التوفيق والصبر.

وأمّا الثانية: فالتكذيب والخوف الشديد، وبذلك مهجتك في [و] محاربتك الكفّار بمالك ونفسك، والصبر على ما يصيبك منهم من الأذى من أهل النفاق والألم في الحرب والجراح. فقال: يا ربّ قبلت ورضيت وسلّمت، ومنك التوفيق والصبر.

١ ـ البحار: ٣٩٩/٢٤ ذح ١٢٤، وقد تقدّم في سورة الملك ح١٧، وسورة اللّيل ح٦.



وأمّا الثالثة: فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتل،

أمًا أخوك عليّ فيلقى من أمّتك الشتم والتعنيف والتـوبيخ والحــرمان والجــحد والظلم وآخر ذلك القتل. فقال: يا ربّ سلّمت وقبلت، ومنك التوفيق والصبر.

وأمّا ابنتك: فتظلم وتحرم ويؤخذ حقّها غصباً الّذي تجعله لها، وتضرب وهـي حامل، ويدخل عليها وعلى حريمها ومنزلها بغير إذن، ثمّ يمسّها هـوان وذلّ ثـمّ لاتجد مانعاً، وتطرح ما في بطنها من الضرب، وتموت من ذلك الضرب. قال:

فقلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، قبلت يا ربّ وسلّمت، ومنك التوفيق للصبر.

ويكون لها من أخيك ابنان، يقتل أحدهما غدراً [ويسلب] ويطعن، ويسم، تفعل به ذلك أمّتك. قال: قبلت يا ربّ وسلّمت، وإنّا لله وإنّا إليه راجعون، ومنك التوفيق للصبر. وأمّا ابنها الآخر: فتدعوه أمّتك إلى الجهاد، ثمّ يقتلونه صبراً ويقتلون ولده ومن معه من أهل بيته، ثمّ يسلبون حرمه، فيستعين بي وقد مضى القضاء منّي فيه بالشهادة له، ولمن معه، ويكون قتله حجّة على [من] بين قطريها، فيبكيه أهل السماوات وأهل الأرض جزعاً عليه، وتبكيه ملائكة لم يدركوا نصرته.

ثمّ أُخرج من صلبه ذكراً به أنصرك، وإنّ شبحه عـندي تـحت العـرش، يـملأ الأرض بالعدل ويطبّقها بالقسط، يسير معه الرعب [و] يقتل حتّى يشكّ فيه.

فقلت: إنَّا لله [وإنَّا إليه راجعون].

فقيل لي: ارفع رأسك، فنظرت إلى رجل من أحسن الناس صورة وأطيبهم ريحاً، والنور يسطع من بين عينيه ومن فوقه ومن تحته، فدعوته فأقبل إليّ وعليه ثياب النور، وسيماء كلّ خير حتّى قبّل بين عينيّ، ونظرت [إلى] الملائكة قد حفّوا به لا يحصيهم إلاّ الله عزّوجلّ. فقلت: يا ربّ لمن يغضب [هذا]، ولمن أعددت هؤلاء الملائكة، وقد وعدتني النصر فيهم، فأنا أنتظره منك، وهؤلاء أهلي وأهل بيتي، وقد أخبرتني بما يلقون من بعدي، ولو شئت لأعطيتني النصر [فيهم] على من بغى عليهم، وقد سلّمت وقبلت [ورضيت] ومنك التوفيق والرضا والعون على الصبر.



فقيل لي: أمّا أخوك، فجزاؤه عندي جنّة المأوى نزلاً بصبره [و] أفلج حجّته على الخلائق يوم البعث، وأولّيه حوضك يسقي منه أولياءكم، ويمنع [منه] أعداءكم، وأجعل جهنّم عليه برداً وسلاماً يدخلها فيخرج [منها] من كان في قلبه [مثقال] ذرّة من المودّة لكم، وأجعل منزلتكم في درجة واحدة في الجنّة.

وأمّا ابنك المخذول المقتول [المسموم] وابنك المغدور المقتول صبراً فإنّهما ممّا أزّين بهما عرشي، ولهما من الكرامة سوى ذلك ما لايخطر على قلب بشر لما أصابهما من البلاء، فعليّ فتوكّل.

[ولكلّ من زار قبره من الخلائق الكرامة] لأنّ زوّاره زوّارك وزوّارك زوّاري، وعليّ كرامة زوّاري [و] أنا أعطيه ما سأل، وأجزيه جزاء يغبطه من نظر إلى عطيّتي إيّاه وما أعددت له من كرامتي [إيّاه].

وأما ابنتك: فإنّي أوقفها عند عرشي فيقال لها: إنّ الله قد حكّمك في خلقه، فمن ظلمك وظلم ولدك فاحكمي فيه بما أحببت، فإنّي أجيز حكومتك فيهم،

فتشهد العرصة فإذا أوقف من ظلمها، أمرت به إلى النار.

فيقول الظالم: واحسرتاه ﴿علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللهِ ويتمنّى الكرّة ﴿وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْنَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً \* يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنَّا خَلِيلاً \* إِنَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنَّا خَلِيلاً \* أَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاَنَا خَلِيلاً \* أَال وَقَال: ﴿حَتَّى إِذَا جَاءنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ \* وَلَى يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ \* (٢).

فيقول الظالم: ﴿أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ (٣) [أو الحكم لغيرك]. فيقال لهما: ألا ﴿لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ \* الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ﴾ (٤).

۲\_سورة الزخرف: ۳۸\_۳۹.

١ ــسورة الفرقان: ٢٧ ــ٢٨.



وأوّل من يحكم فيهم محسن بن علي السلام وفي قاتله، ثمّ في قنفذ، فيؤتيان هو وصاحبه فيضربان بسياط من نار، لو وقع سوط منها على البحار لغلت من مشرقها إلى مغربها، ولو وضعت على جبال الدنيا لذابت حتّى تصير رماداً، فيضربان بها.

ثمّ يجثو أميرالمؤمنين الله بين يدي الله للخصومة مع الرابع، ويُدخل الثلاثة في جبّ [فيطبق عليهم] لايراهم [أحد] ولايرون أحداً، فيقول الّذين كانوا في ولايتهم: 
﴿رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلاَنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴾ (١٠).

فيقول الله ﷺ: ﴿لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾

فعند ذلك ينادون بالويل والثبور، ويأتيان الحوض فيسألان عن أميرالمؤمنين المللا ومعهم حفظة فيقولان: اعف عنّا واسقنا وخلّصنا. فيقال لهما:

﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿ (٢) يعني بإمرة المؤمنين، ارجعوا ظماء مظمئين إلى النار، فما شرابكم إلا الحميم والغسلين، وما تنفعكم شفاعة الشافعين. (٣)

17 ـ وممًا نقله في هذا المعنى بهذا الإسناد، عن عبدالله الأصمّ، عن عبدالله بن بكير الأرجاني (٤)، قال: صحبت أبا عبدالله الله في طريق مكّة من المدينة، فنزلنا منزلاً يقال له: «عسفان»، ثمّ مررنا بجبل أسود عن يسار الطريق موحش، فقلت له:

يابن رسول الله، ما أوحش هذا الجبل؟! ما رأيت في الطريق مثل هذا؟

فقال لي: يابن بكير، أتدري أيّ جبل هذا؟ قلت: لا. قال: هذا جبل يـقال له: الكمد، وهو على واد من أودية جهنّم، وفيه قتلة أبى الحسين التَّلِا.

١ ـ سورة فصّلت: ٢٩.

٣-كامل الزيارات: ٥٤٧ م ١٢، عنه البحار: ٦١/٢٨ م ٢٤، والبرهان: ٨٦٠/٤ م ١.

٤ عبدالله بن بكير الأرجاني، من أصحاب الصادق طَنْكِلْ، روى عن أبي عبدالله طَنْكِلْ، وروى عنه عبدالله بن
 عبدالرحمان الأصم في معجم رجال الحديث: ٧٤/١٠ و ١٢٦.



استودعهم الله فيه، تجري من تحتهم مياه جهنّم من الغسلين والصديد والحميم، وما يخرج من جبّ الجوي<sup>(۱)</sup>، وما يخرج من الفلق، [وما يخرج] من آثام، وما يخرج من طينة الخبال، [وما يخرج] من جهنّم، وما يخرج من لظى [و] من الحطمة، وما يخرج من سقر، وما يخرج من الحميم، وما يخرج [من الهاوية، وما يخرج من السعير]، وما مررت بهذا الجبل في سفري فوقفت به إلاّ رأيتهما يستغيثان إلى

[وإنّي لأنظر إلى قتلة أبي] وأقول لهما: [هؤلاء فعلوا ما أسّستما] لم ترحمونا إذ ولّيتم وحرمتمونا وقتلتمونا، ووثبتم على حقّنا، واستبددتم بالأمر دوننا، فلا رحم الله من يرحمكما، ذوقا وبال ما قدّمتما، وما الله بظلاّم للعبيد،

وأشدّهما تضرّعاً واستكانة الثاني، فربّما وقفت عليهما ليتسلّى عنّي بعض ما في قلبي، وربّما طويت الجبل الّذي هما فيه، وهو جبل الكمد.

قال: قلت له: جعلت فداك فإذا طويت الجبل فما تسمع؟ قال: أسمع أصواتهما يناديان: عرّج علينا نكلمك، فإنّا نتوب، وأسمع من الجبل صارخاً يصرخ بي: أجبهما، وقل لهما: ﴿اخْسَوُوا فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ﴾ (٢).

قال: قلت له: جعلت فداك ومن معهم؟

قال: كلّ فرعون عتا على الله وحكىٰ الله عنه فعاله، وكلّ من علّم العباد الكفر. [ف]قلت: من هم؟ قال: نحو «بولس» الّذي علّم اليهود أنّ يد الله مغلولة.

ونحو «نسطور» الّذي علّم النصارى أنّ المسيح ابن الله، وقال لهم: [هم ثلاثة] ونحو فرعون موسى الّذي قال: أنا ربّكم الأعلى.

ونحو نمرود الّذي قال: قهرت أهل الأرض، وقتلت من في السماء.

١ ـ الجوي من المياه المتغيّر المنتن، وفي نسخة البحار: الحوى، وذكر المجلسي الله في البحار: ٦ أنّ جب الحموى لعلّه تصحيف جبّ الحزن، لما روي أنّ النبيّ عَيَّالًا قال: تعوّذوا بالله من جبّ الحزن، وهو اسم جبّ في جهنّم.
 ٢ ـ سورة المؤمنون: ١٠٨.



وقاتل أميرالمؤمنين المُثِلِينِ ، وقاتل فاطمة ومحسن، وقاتل الحسن والحسين المُثِلِيَّ. فأمّا معاوية وعمرو بن العاص، فما يطمعان في الخلاص، ومعهم كلّ من نصب لنا العداوة، وأعان علينا بيده ولسانه وماله.

قلت له: جعلت فداك، فأنت تسمع ذا كلُّه ولا تفزع؟

قال: يابن بكير، إنّ قلوبنا غير قلوب الناس، إنّا مطيعون مصفّون مصطفون، نرى ما لايرى الناس، ونسمع ما لا يسمعون، وإنّ الملائكة تنزل علينا في رحالنا، وتتقلّب في فرشنا، وتشهد طعامنا، وتحضر موتانا، وتأتينا بأخبار ما يحدث قبل أن يكون، وتصلّي معنا وتدعو لنا، وتلقي علينا أجنحتها، وتتقلّب على أجنحتها صبياننا، وتمنع الدوابّ أن تصل إلينا، وتأتينا ممّا في الأرضين من [كلّ] نبات في زمانه، وتسقينا من ماء كلّ أرض، نجد ذلك في آنيتنا.

وما من يوم ولا ساعة ولاوقت صلاة إلاّ وهي تنبّهنا لها.

وما من ليلة تأتي علينا إلا وأخبار كلّ أرض عندنا وما يحدث فيها، وأخبار الجنّ، وأخبار أهل الهواء من الملائكة.

وما من ملِك يموت في الأرض ويقوم غيره مقامه إلا أتانا خبره، وكيف سيرته في الّذين قبله.

وما من أرض من ستّة أرضين إلى الأرض السابعة إلاّ ونحن نؤتى بخبرهم. فقلت له: جعلت فداك فأين منتهى هذا الجبل؟

قال: إلى الأرض السادسة، وفيها جهنّم على واد من أوديتها، عليه حفظة أكثر من نجوم السماء، وقطر المطر، وعدد ما في البحار، وعدد الثرى قد وكّل كلّ ملك منهم بشيء، وهو مقيم عليه لا يفارقه.

قلت: جعلت فداك، إليكم جميعاً يلقون الأخبار؟

قال: لا، إنَّما يلقى ذلك إلى صاحب الأمر [منّا] وإنّا لنحمل ما لايقدر العباد على



[حمله، ولاعلى] الحكومة فيه فنحكم فيه، فمن لم يقبل حكومتنا جبرته الملائكة على قولنا، وأمرت الذين يحفظون ناحيته أن يقسروه على قولنا، وان كان من الجنّ [من] أهل الخلاف والكفر أو ثقته وعذّبته، حتّى يصير إلى [ما] حكمنا به.

قلت: جعلت فداك، فهل يرى الإمام ما بين المشرق والمغرب؟ فقال: يابن بكير، فكيف يكون حجّة الله على ما بين قطريها وهو لايراهم ولايحكم فيهم؟

> وكيف يكون حجّة على قوم غيّب لايقدر عليهم ولايقدرون عليه؟ وكيف يكون مؤدّياً عن الله وشاهداً على الخلق وهو لا يراهم؟

وكيف يكون حجّة عليهم وهو محجوب عنهم؟ وقد حيل بينهم وبينه أن يـقوم بأمر ربّه فيهم، والله يقول: ﴿وَ مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ﴾ (١) يعني به من على الأرض، والحجّة بعد النبي عَلِيُهُ يقوم مقام النبي عَلَيْهُ، وهو الدليل على ماتشاجرت فيه الأمّة، والآخذ بحقوق الناس، والقائم بأمر الله، والمنصف لبعضهم من بعض،

فإذا لم يكن معهم من ينفذ قوله تعالى وهو يقول: ﴿سَنُريهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ (٢)، فأيّ آية في الآفاق غيرنا أراها الله أهل الآفاق؟

وقال تعالى: ﴿وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أَخْتِها﴾ (٣)، فأيّ آية أكبر منّا. (١)
وبعد، فحيث بان لك من هذا الحديث فضل أئمّتك، القديم منه والحديث، وعرفت
صفاتهم الخاصّة، وكيف ينبغي أن يكون الإمام منهم؟ وأنّه يعلم ما في المشرق
والمغرب، وما فوق الأرض وما تحتها، ويعلم أشياء أخر تقدّم ذكرها، وأنّ علمه
مستفاد من النبيّ ﷺ، عن جبرئيل، عن الله ﷺ في كبريائه وجلاله،

وعرفت جهل عدوّهم وقبح فعاله، وتيهه في الباطل، وسبل ضلاله، وما أعدّ [الله]

٣\_سورة الزخرف: ٤٨.

١ ـ سورة سبأ: ٢٨. ٢ ـ سورة فصّلت: ٥٣.

٤ ـ كامل الزيارات: ٥٣٩ ح ٢، عنه البرهان: ٨٧٢/٤ ح ١، وفي البحار: ٣٧٢/٢٥ ح ٢٤، عنه وعـن الإخـتصاص: ٣٤٣ (مثله) إلى قوله: «وهو مقيم عليه يفارقه» وصدره في البحار: ٢٨٨/٦ ح ١٠.



له في معاده، وما له من سوء العذاب ووبال نكاله، فاذا عرفت ذلك بالدليل والبرهان بان لك نهج الإيمان،

فحينئذ وال أئمّتك بصدق الولاء، وتبرّأ بصدق ولائك من الأعداء، لتعدّ غداً من السعداء، وتفوز بالنعيم في دار البقاء.

واعلم أنّ هذا نهاية ما وفّقنا الله سبحانه بجميل صنعه لتأليفه وجمعه، وهذا الّذي عثرنا عليه، وسهّل الله سبحانه لنا الوصول إليه، وهو قليل من كثير ونزر من غزير،

لأنّ فضلهم ممّا نطق به الكتاب الكريم ونبّأ به النبيّ عليه وعلى آله الصلاة والتسليم،

فمن أجل ذلك أنَّه لا يحصى كثرة ولا يعلمه إلاَّ الله العظيم.

17\_لما رواه الثقات من الناس، عن الحبر عبدالله بن العبّاس على الله قال:

قال رسول الله ﷺ: لو أنّ الغياض أقلام، والبحر مداد، والجنّ حسّاب، والإنس كتّاب ما أحصوا فضائل عليّ بن أبي طالب اللهِ (١١)

ولكنّ الغرض في هذا الباب [من] تأليف هذا الكتاب التقرّب إلى ربّ الأرباب العزيز الوهّاب، لأنّ في ذكرها فضلاً جسيماً وأجراً عظيماً

الإمام جعفر بن الحسين الأربعين، باسناد يرفعه، عن الإمام جعفر بن محمد المؤلفية عن أبيه، عن أبيه، عن علي بن الحسين المؤلفية [عن أبيه، عن أمير المؤمنين المؤلفية] عن رسول الله صلوات الله عليم أجمعين أنّه قال:

إنَّ الله تعالى جعل لأخى على بن أبي طالب فضائل لايحصى عددها كثرة،

فمن ذكر فضيلة من فضائله مقرّاً بها غفر الله له ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر (ولو وافي القيامة بذنوب الثقلين).(٢)

١ ـ رواه الغوارزمي في المناقب: ص٣٦ ح ١ وص٣٢٨ ح ٣٤١، وعنه المحتضر: ١٧٢ ح١٩٨، وحــلية الأبـرار: ١٢٩/٢ م ١، وأخرجه في البحار: ١٩٧/٣٨ ذم ٤، وج ٧٠/٤٠م ١٠٥، عن كشف الحقّ.

٢ \_ليس في مناقب الخوارزمي.



ومن كتب فضيلة من فضائله، لم تزل الملائكة تستغفر له ما بقي لتلك الكتابة رسم، ومن استمع إلى فضيلة من فضائله غفر الله له الذنوب الّتي اكتسبها [بالإستماع ومن نظر إلى كتاب من فضائله غفر الله له الذنوب الّتي اكتسبها] بالنظر.(١)

والآن، حيث وفقنا الله بحسن توفيقه وسداده لموالاته، وموالاة الطيّبين من أولاده، فلنقل بعده: شكراً لله على نعمائه السابغات على من يحبّه ويتولاه: ﴿الْحَمْدُ للهِ اللَّذِي هَذَانَا لِهَدُا وَ مَا كُنّا لِيَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَذَانَا الله ﴾(٢).

ونسأله بعد موالاتهم \_ بجاههم العريض، وفضلهم المستفيض، وقدرهم العالي وجود أياديهم المتتالي، وبرّ إحسانهم المتوالي \_ أن يثبّتنا على موالاتهم، ومودّتهم وأن يتوفّانا على دينهم وملّتهم [وسنّتهم]، وينجّينا من أهوال يوم القيامة، بشفاعتهم، ويدخلنا الجنّة في زمرتهم، إنّه بالإجابة جدير، وهو على كلّ شيء قدير.

والحمد لله ربّ العالمين، والصلاة على محمّد خاتم النبيّين، وآله الطاهرين، صلاة كثيرة طيّبة نامية باقية إلى يوم الدّين.

١ ـ رواه الخوارزمي في المناقب: ٣٢ ح ٢، عنه المحتضر: ١٧٦ ح ٢٠١، وحلية الأبرار: ١٣٠/٢ ح ٢، وأخرجه في البحار: ٢٢٩/٢٦ ح ١٠، وج ١٩٦/٣٨ ح ٤، عن أمالي الصدوق: ٢٠١ ح ١٠، وكشف الغمّة: ١١٢/١، كفاية الطالب: ٢٥٢، فرائد السمطين: ١٩/١، ميزان الإعتدال: ٢٧/٣.

٢ \_ سورة الأعراف: ٤٣.



# فهرس عناوين السور

| ۰۵.ق۱3۲        | ٣٢. السجدة ٥٦٥       |
|----------------|----------------------|
| ۱ه.الذاريات    | ٣٣. الأحزاب          |
| ٥٢. الطور ٦٤٩  | ٣٤. سبأ ٢٩٥          |
| ٥٣. النجم      | ٣٥. فاطر ٥٠٢.        |
| ٥٤. القمر      | ٣٦. يس٣٦             |
| ٥٥. الرحمن 37. | ۳۷. الصافات۲۷        |
| ٥٦. الواقعة    | ۲۸. ص۸۲. ص           |
| ٥٧. الحديد     | ٣٩. الزمر٢٩          |
| ٥٨. المجادلة٥٨ | ٠٤. غافر٠٠٠٠         |
| ٥٩. الحشر٧١٢   | ٤١. فصّلت٤١          |
| ٦٠. الممتحنة   | ٤٢. الشورى٢٥         |
| ٦١. الصف       | ٤٣. الزخرف ٤٧٩       |
| ٦٢. الجمعة     | ٤٤. الدخان           |
| ٦٣. المنافقون  | ه <i>٤</i> . الجاثية |
| ٦٤. التغاين    | ٢٦. الأحقاف          |
| ٦٦. التحريم    | ٤٧. محمد             |
| ٧٢. الملك٧٢    | ٤٨. الفتح            |
| ۸۲. القلم      | ٤٩. الحجرات 3٣٤      |

| ٩٠. البلد١٤٨     | ٦٩. الحاقّة     |
|------------------|-----------------|
| ٩١. الشمس        | ٧٠. المعارج ٧٦٤ |
| ٩٢. الليل ١٥٨    | ٧١. نوح٧١       |
| ٩٣. الضحى ٩٥٨    | ٧٢. الجن٧٢      |
| ٩٤. الشرح ٥٥٨    | ٧٣. المزمل ٧٧٤  |
| ۹۰. التين ۷۵۸    | ٧٤. المدثر ٧٧٠  |
| ٩٧. القدر٩٧      | ٧٥. القيامة     |
| ۹۸. البينة       | ٧٧. الإنسان ٥٨٧ |
| ٩٩. الزلزلة٨٧٨   | ٧٧. المرسلات٧٧  |
| ۱۰۰. العاديات    | ۷۸. النبأ       |
| ١٠١. القارعة     | ٧٩. النازعات٥٠٨ |
| ١٠٢.التكاثر      | ۸۰ عبس۸۰        |
| ١٠٣. العصر ١٠٩٨  | ٨١. التكوير٨١   |
| ١٠٤. الهمزة٨٩٨   | ٨٢ الإنفطار٨١٤  |
| ۱۰۷. الماعون ۸۹۹ | ٨٣. المطففين٨٣  |
| ۱۰۸.الكوثر       | ٨٤ الإنشقاق٨٢٦  |
| ١١٠. النصر       | ٥٨. البروج٨٢٦   |
| ١١٢.الإخلاص      | ٨٢٨. الطارق٨٢٨  |
| «المعوّذتان»     | ٨٧ الأعلى٩٨     |
|                  | ۸۸ الغاشية۸۸    |
|                  | ٨٨. الفجر       |

**LY1-197** 

177-177

.13\_713, 013, 513, .73, 173,



## فهرس الأعلام

# «1» الرسول الأكرم والأئمة الظِيْ

773, V73, 173, 773, 773, A73, PT3, Y33\_333, F33\_A33, الرسول الأكرم ﷺ: ٣٠ ـ ٣٦، ٣٨، ٤٢ ـ ٥٤. ١٥٥. ٤٦٠، ٤٦٥، ٤٧١، ٤٧١، TO\_VF. • Y\_OA. OP. TP. AP. 3Y3, TV3, AV3\_(P3, VP3\_••o. ٠٠١ ـ ٢٠١، ١٠٤، ١٠٠، ١٠٠، ١٠٠، ٢٠٥، ٢٠٥، ١٠٥، ١١٥، 711, 711, 711, VII, PII\_ATI, 710\_010, A10\_170, 770\_370, 731\_031, 731\_831, .01\_701, .70, .70, .770, 730, ٥٥١\_٨٥١، ١٢١\_٢٢١، ٨٢١، ٩٢١، ٢٥٥\_٤٥٥، ٢٥٥، ١٥٠، ١٢٥، ١٢٥، VAI. 181\_081. V81\_5.7. A.7. VAO. .80\_180. 380\_880. (.F. 117. 717. 117. -77\_777. 7.F. A.F... 31F. 01F. F1F. A77\_077, Y77\_Y37, .07\_307, PIF. .7F. 77F\_P7F, 17F. Y7F. 107\_A07, -17, 777\_1V7, 7V7, 377\_-35, 135, 735, 337\_V35, 3YY, TYY, PYY, AY, YAY\_3AY, • 05\_705, 305\_755, 055, V55. ۵۶۲\_۳۰۳، ۲۰۳، ۸۶۲، ۱۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، 777\_077, 777, 337\_537, 837, 795, 395, 595, 895\_... P37. VO7. P07. 177\_017. V17. 7.V. 7.V. V.V. P.V. . 1V. ٧٢٧، ٨٢٧، ٢٣٧، ٣٣٧، ٢٣٧\_ ١٩٣٩، .5.7 .5.7 .795

أمبرالمة منين لمايلا: ٣٠\_٢٤، ٣٦، ٣٨\_٤٤، 33, F3, A3\_30, F0\_P0, -F\_VF. PF. 17\_3Y. FV. PY. • A. YA\_0A. ٧٨\_٢٠١، ٤٠١\_٥٠١، ٨٠١، ٢١١، 311\_511, 811\_-71, 771\_371, 120 131\_731, ۱۲۰\_۱۳۹ **731\_931, 101, 701, 001\_771,** ۱۸۰\_۱۷۸، ۳۷۱\_۱۷۸، ۸۷۱\_۱۸۸، 78/-18/6 19/-7-7, 3-7-5-7, P-7\_117, 717\_X17, -77\_177, V77\_-77, 777\_777, 077\_P77, 107. .729\_720 137\_337.

707\_V07, A07\_--77, 757, 757, ۵۶۲، ۷۶۲، ۸۶۲، ۲۷۲، ۱۷۲، 777\_777, · 77\_787, off\_787, יז"- דו"ה פו"ה, דו"ה או"ה, פו"ה 777. 377\_VTV. PTV. 137\_F3T. 137\_107, 007, VOY, -17\_71Th 317\_117. A17. · \YY\_YYY. • \YY. PV7, 7A7\_AP7, ..3\_3.3, 5.3, 2.3. 213\_513. 573\_373. 573. 273\_173, 373, 073, 273\_733, 333, 733\_103, 703, 003\_003, .277\_27-073, 773, ٠٤٦٠ ٥٧١\_٤٧٥، ١٨١ \_ ٢٨١، ٩٨١\_١٩٤٠ ٤٩٤، ٤٩٧\_٤٩٩، ٥٠٠، ١٠٥، 7.0-0.0 0.0-710, 010-710, P10-770, 370-A70, 070-770, ٥٣٥، ٢٣٥، ٨٣٥، ١٤٥، ٢٤٥، ٣٤٥، 730, V30, Y00\_-F0, YF0, IVO. ۵۷۵، ۸۷۵\_۳۸۵، ۶۸۵\_۶۶۵، ۱۰۶، 717-71V 115\_015. 7 - 7, 777\_975, 177\_475, 735\_435. ·07\_70F, 30F\_P0F, /FF\_0FF, 

.977, 979.

٠٧، ٤٧، ٢٧، ٣٨، ٥٨، ٥٠١، ١٠١، ٢١١، ٠٢٦، ٢٧٦، ٢٨٦، ٤٢٦، ٥٢٦، ٣٠٤، 313, 613, 513, 503, 278, 678. 

VAF\_7PF, 3PF, APF, 1·V, 3·V, PFF\_1VF, 0·V, 31V, 73V, 0FV. ٠٣٧\_٣٣٧، ٧٣٧\_٠٤٧، ٤٤٧، ٤٤٧، ٢٣٨، ١٥٨، ٥٥٨، ٩٢٨، ٤٧٨،

٧٧١\_٧٧٦، ٧٧٩\_٧٨٤، ٧٨٧، ٨٨٨، الإمام الحسن المسجتبي للطِّلا: ٣٩. ٥٠ ـ ٥٥، ٥٠١، ١١٢، ١١٥، ١١٩، ١٢٠، ١٢٩، ۸ΓΛ, ۱۷Λ, ΎΥΛ\_οΛΛ, -ΓΛ, ΎΓΛ, ΥΓΛ, ΥΡΥ, 1-۳, 3/۳, ٥٦٨، ٧٢٨، ٨٢٨، ٢٧٨، ٣٧٨\_ ١٨٨، ٤٧٣، ٢٧٩، ٢٨٩، ٢٩٣، ٧٩٣، ٧٨٨ - ١٩٨ ١٩٨ ١٩٨ ٢٠٤، ٢١٤، ١١٤، ١٨٤، ٢٨٤، ٣٨٤، ١٠٩-٣٠٩، ٥٠٩-٢٢٩، ٥٢٩، ٧٢٧، ٤٠٥، ٥٠٥، ٨٠٥، ٩٠٥، ٣١٥، ٢٢٥، ۸۲۵، ۲۳۵، ۲۳۵، ۵۳۵، ۲۷۵، ۵۷۵، فاطمة الزهراء المُثَلِيُّ : ٥٠ ـ ٥٤، ١٦، ٦٥، ١٧، ١٩٥، ١٦٤، ١٣٢، ١٥٤، ١٥٨، ١٥٨، ۵۶۶، ۹۶۶\_۱۷۶، ۷۷۶، ۸۸۶، ۱۸۶، ٥١١ ـ ٠ ٢٠، ١٥٠، ١٤٠، ١٨١، ١٨٠، ٣٠٧، ١٠٤، ١٣٧، ١٩٧، ١٩٧، ١٩٧، 1-7, 717, 717, 107, 707, 777, 009, 777, -37, 737, 037, 737, VAY. 317. 017. 377. VYY. 337. • 0A. VOA. AOA. POA. • FA. YFA. ٥٦٨، ١٧٨، ٥٧٨، ٧٧٨، ٥١٩، ٧١٩،

٨١ ـ ٤٨٣ ـ ٥٠٤، ٥٠٧ ـ ٥٠٩، ٥١٣، الإمام الحسين الشهيد للطُّلِّ: ٥٠ ـ ٥٤، ٦١، 170. 070. P.T. -11. 111. 331. 01. V1. -V. 3V. TV. 1A. 7A. 0A. TP. 771, 971, 031, 431\_931, 101, ٧٨١، ١٠٦، ٧١٦، ٨١٦، ٢٣٢، ١٥٢، 1875 707, 707, 777, 077, 797\_397, 7.7, 317\_517, 377, ۷۳۲، ۵۵۲، ۷۷۲، ۹۷۲، ۹۸۳، ۶۴۳، ٧٩٣، ٠٠٤، ١٠٤، ٣٠٤، ٣١٤\_٥١٤، V33, 1A3\_7A3, PA3, 3·0, 0·0, ٨٠٥، ٢٠٥، ١٥٠ ٨٢٥، ١٣٥، ١٣٥، ٥٣٥، ٢٧٥، ٥٧٥، ٤٠٦\_٢٢٢، 375, 335, 105, 705, A05, 055, ۹۲۲\_۱۷۲، ۷۷۲، ۰۸۲، ۱۸۲، ۱۹۲، 7.7, 3.7, 807, 787, 787, 087, ٥٠٨، ١١٨، ١١٨، ٣٣٨، ١٤٨، ٢٤٨، ٥٤٨، ٧٤٨، ٠٥٨، ٧٥٨ - ٢٨، ٣٢٨، ٥٦٨، ١٧٨، ٧٧٨، ١١٩، ٥١٩، ٧١٩، .479, 479, 979.

3A, OA, VA\_PP, Y·1\_3·1, A·1. 711. VII. 171. 171. 371. -71. 771. 071. .31. 731. 331\_ 531. 131, 101, 701, 001, 901, -51, ٥٦١، ٧٦١، ٢٧١، ٧٧١، ٨٧١، ٢٨١، ۷۸۱، ۱۹۰، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۰، ۲۰۲، 717, 317, 017, V17, A17, -77, 377, 077, 777, 877, 877, 777, 577, X77\_137, 737, 037, 707, 107. - 17. 117. 017. P17. WYY. ٥٧٢، ١٩٢، ٥٩٢، ٧٩٢، ٨٩٢، 3-7-V-7, -17, 017, V17, P17, 777. -77\_377. 777\_137. 737. 337, 737\_ .07, 307\_ 707, .77, 777, 777, 777, 777, 777, 677, ٠٠٤، ٤٠٤، ٧٠٤\_٩٠٤، ١٢٤، ١٤١٤، ٧١٤، ٢٢١، ٣٣٤، ٣٣٤، ٢٤١\_٢٤١، ٨٤٤، ٥٠٠ـ٢٥٤، ٤٥٤، Y03\_P03, 053, Y53, 1Y3, 3Y3, ٨٧٤، ٢٩٦\_٤٩٦، ١٠٥، ٤٠٥\_ ٢٠٥، 710, 310, -70, -70, FTO, ATO, P70, 130, 730, 330\_530, -00, .075 1007 ٥٥٣

VF0\_PF0, TV0, FV0\_AV0, 3T7\_AT7, T37, 337, A37, -07. 740-040, 440, 640, ..., 7.5. A-F. 31F. 01F. A1F. 17F. 77F. ٥/٧، ٢/٧، ٣٢٧، ٥٣٧، ٤٤٧، ٢٤٧، ۵۵۷، ۷۵۷، ۸۵۷، ۲۲۷، ۷۲۷، ۸۲۷، ٥٧٧، ٧٧٧، ١٨٧\_٣٨٧، ١٩٧٠ ١٠٨٠ .444\_44 317 A11 A.V A.1 MAO\_A9T 179, 779.

> الامام الصسادق لمظيل: ٢٩. ٣٣. ٣٤. ٣٦، ٣٧. 3.1-111, 311, 111, 771, 771, 771, PY1, YY1, XY1, -31\_731, ٥٤١، ١٥١\_٥٥١، ١٥١، ١٦٤، ١٦١. 7.7, 8.7, .17, 517\_817, .77,

707, 307, 807, 757\_-77, 777, TYY, AYY, FAY, -PY, YPY\_0PY, VYF. AYF. LAE ASE 102 202. ASE 1.25 ASE 1.25 ASE 1.25 1PT. 0PT. VPT. PPT. T.V. T/V. 377. F77. P77. 137. 737. 037. .27, 797, 897, ...3, 7.3, \[ \int \cdot 173, A73\_-73, TT3, VT3, ·33, /3A\_33A, 30A, 3FA, VFA, AFA, 733, 033, F33, A33, 703, 003. 783, 683, 583, 883, 783\_583, ٩٩٤، ٠٠٥، ٢٠٥، ٣٠٥، ٢٠٥، ٧٠٥، 110\_310, -70\_770, 870, 770, 15, 7h, 7h, 5h, 4h, 6h\_..., 770, 070, 470\_870, 730\_830, 100, 300\_100, -50\_750, 350\_750, 850, 470, 670, 770, ۹۷۵، ۱۸۵، ٤٨٥، ٧٨٥، ٩٨٥، ٠٩٥، ٠٧٠، ١٧١، ١٧٣٠ـ ١٧١، ١٧١، ١٨١، ١٢٥ ع ١٩٥، ١٩٥، ١٠٥٠ ٥٨١، ١٨١/ ١٩١١، ١٩١١، ١٠١، ١٠٠، ١٠٠ ١٢، ١١٦، ١١٦، ١١٦، ١١٦، 777. 777. 777. 777. 777. 737. P37. 105\_307. 105. V0F.

3רר, ררר, ארר, פרר, וער, עער, 3YF, 6YF, YYF, XYF, YAF, /PF\_3PF, VPF\_PPF, ··V. /·V. 7.7, 0.7, 7.7, 3/7, 077, 777, 17Y, 77Y, 57Y, 67Y\_73Y, 03Y, 737. A37. · 07. T07. 307. P07. //V. 3/V\_-VV. YVV. 0**YY\_**VVV. 7.67 - 3.67 . 7.67 . 7.67 . 7.67 *۲۲۸\_۴۲۸، ۲۳۸\_۶۳۸، ۴۳۸،* ۰٤۸، 731\_331, 731\_831, 101\_101, A.P. 31P. 17P. 07P. ATP. 77P. الإمام الكاظم الحيَّا: ٤٠-٤٢، ٤٥، ٨٢، ١٠٠، ٥٠١، ١١١، ٥١١، ١١٧، ٨١٦، ٦٤٦، .07, 077, 787, 087, 887, 3.7. ٣٠٥، ٣٠٧، ٣١٢، ٣١٥، ٣١٩، ٣٢٩، الإمام العسكرى للطِّلا: ٢٩ ـ ٣١، ٣٨، ٣٩، ٤١، / 77, 777, 077, X77, · 37, 737, ٧٤٣، ٤٤٣، ١٥٣، ٢٥٣، ٤٥٣، ٥٥٣، 707, A07, P07, · F7, / F7, ۵۶۳<u>–</u>۱۷۳، ۳۷۳، ۵۸۳، ۶۸۳، ۱۶۳،

١١٤، ١٥٥، ٢٠٤، ٢٦١، ١٠٥، ١٥٥،

730, 770, 090, 717, 075, 775, POF. 1PF. 7PF. 77V. 77V. 73V. 104, 754, 754, 754, 774, 774, ٠٨٧، ٥٢٧، ٧٢٧، ٢٢٨، ٠١٨ 011, 391, 179.

الإمام الرضاء للطيخ: ٨٢، ٨٥، ١٠٢، ١٠٢، ١٠٥، 771, 731, 031, 581, 517, 717, 17. . 77. 077. X77. YTY. VFY. PFY, VPY, 117, A17, 3VT, VVT. ٠٨٣، ١٠٤، ١٩٥، ٣٠٥، ١١٥، ٣٢٥، ٥٢٥، ٧٠٥، ٢٧٥، ٧٦٢، ١٤٢، ١٢٤، ٧٢٢، ٣٧٢، ١٩٦، ٩٤٧، ٧٩٧، ١٨٠ **ለዕሌ ነ**የሌ የ<mark>የሌ ነነ</mark>የ.

الإمام الجواد لَمَا الْكِلِّمُ: ١٠٠، ١٠٥، ١٢٢، ١٤٥، ۵۵۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۱۹۲، ۵۲۸. الإمام الهادى لِطِيلًا: ١٠٥، ١٤٥، ٢١٦، ٢١٧، ۱۹۲۰، ۲۰۰۰، ۱۹۲۰، ۲۲۸<u>۸</u>

73. P3. · 0. T0. AV. PV. TP. 031. 771, 717, 717, 737, 717, 057, ٧٣٤، ٢٨٤، ٢٨٩، ٢٠٥، ١٥٥، ۵۲۲، ۲۷۲، ۱۹۲، ۲۳۸

الإمام الحجّة الطِّلا: ٢٨، ٥٥، ٨٣، ١٠٥، ١٠٨،

797<u>\_</u>397, 177, 377, V07, ГЛ7, ٠٩٦، ٥٠٤، ٢٢٤، ٧٢٤، ٢٣٤، ٠٤٤، 133, 703, 003, 173, 1.0, 110, ٥٢٢، ٥٣٦، ٥٥٨، ٥٦٧، ٥٦٩، ٥٧٦، أصف بن برخيا المليخ: ٢٥٤. ٥٩٨\_ ٠٠٠، ٦٠٥، ٦٣٠، ١٤٩، ١٧٤، إدريس المليلا: ٢٥٤. ١٩٧٦، ٧٠٠، ٧٢٠، ٧٢٤\_ ٧٢٦، ٣٦٨، السحاق الميلية: ٣١٨، ٧٧٥. ٨٧٨، ٧٧٧، ٧٧٥\_ ٧٧٩، ٨١٥، ٨٣١، السرافيل لمالي ٢٨٧٠. 751-056, 176, 376, 778.

### «T»

الأنبياء والمرسلين والملائكة الجظ آدم کلیکی: ۶۱، ۵۰، ۵۱، ۵۳\_۵۵، ۷۲، ۸۳، ٥٨٢\_٧٨٢، ٤٣٣، ٢٧٣، ٢٨٣، ٢٩٣، ١٢١، ٤٤٠، ٢٥٩، ١٤٥، ٥١٥، ٣٢٥، ۶۲۲، ۲۸۲، ۵۸۲، ۲۸۲، ۶۲۷، ۷۱۸، وحد ۱۷۸ ۱۲۶.

> 771. 881. . . 7. 1 . 7. 307. . 77. 157, 187, 687, VIT\_PIT, 3VT.

771. 031. P31. · 11. PV1. AP1. VAY. 0P7. VP7. 0·3. 1·3. 173. ٧١٧، ١٧٦، ١٢٦، ٧٣٧، ٥٥٦، ١٤٤، ١٨٤، ١٨٤، ١٨٥، ١٥٥، · 70\_770, 570, 330, · Vo, 7A0, 790, 705, AOV, F.A. 03A, TFA. .917

٣٦٨، ٧٦٧، ٧٤٧، ٩٤٨، ٨٥١، ٨٥٢، إسماعيل علي الله ٢٦٠، ٣٩٥، ٢٢١، ٣٢٥، .04.

إلياس عليِّل: ١٩٩، ٢٠٠.

أيّوب العلا: ٢٨٧، ٥٣٠، ٥٣١.

جبرئيل الله: ٣٣، ٤٣، ٢٩، ٧١، ٨١، ٩٥، ٩٦. ۷۰۱، ۸۰۱، ۲۲۱، ۸۲۱، ۲۲۱، ۱۸۱، 1P. P-1. 711. 311. P11. PP1. TP1. VP1. --7. 317. -07. 107. 777. A77. 777. PAT. TPT. 7-3. P-3, 173, TA3, A.O. . FO, VAO. 100, 700, 0.5, .15, 015, 015, إبراهيم لمطيلا: ٥٥، ٨٣ ـ ٨٥، ٩٤، ١١٢، ١٢١، ١٥٤، ١٥٩، ١٦٦، ١٩٤، ٧٠٥، ٢٠٠، 01V. FIV. PTV. +3V. 30V.

75V. 55V. 36V. 66V. -0A.



۱۲۸ ۲۲۸ ۵۲۸ ۴۲۸ ۷۷۸ ۲۸۸ AAA, PAA, 1.P. A.P. 01P. 11P-11P, 77P, 77P, 17P.

حزقيل ﷺ: ٥٥٧، ٦٧٦، ٢٧٩، ٦٩٨.

الخضر على: ١١١، ١١١.

داوديك: ٨٩، ٣٨٧.

رضوان على الله عام ٨١٣.

روح الأمين عليُّكِ: ٤٩.

روح القدس علطُّإ: ١٠١.

زكريا الله: ١١٧. ٣١٥، ٣١٥.

ســـليمان بــن داودعاكِلا: ١٧٤، ٢٥٤، ٢٨٥،

VAT, 010, 015.

شيث بن آدم للطُّلِّ: ٢٥٤، ٣٩٥، ٣٩٦.

عزيز الله: ٤٢٧.

عيسى بن مـريم اليَّلِثا: ٥٥، ٩٣، ١٠١، ١١٠، يعقوب اليَّلاِ: ٨٤، ٣١٨، ٥٧٠.

، ۱۱۹، ۲۶۰، ۲۵۷، ۲۸۰، ۲۹۳، ۲۵۷، یوسف علا: ۳۱۷.

310, 010, . 40, 780, 080\_880,

۲۷۲, ۹۸۲, ۸۵۷.

مالك خازن النّار الله: ٨١٣.

منكرعكلغ: ٤٤٢.

مـوسى بـن عــمرانعلگظ: ۳۸، ۵۵، ۲۲، ۲۳، ٥٦، ٦٦، ٩٦، ٠٧، ٢٧٥ ٥٧، ٨٧، ١١٠

711. 771. 881. .... 677. 577.

777. -37. 307. VOT. 513. 773\_073, A73, 310, 770, 570, VOO, . VO, TAO, O/F, FYF, AOV, **/ ۰ ሌ . ۲ ۰ ሌ . / ۱ ۸ . ۰ ۲ ۸ .** 

مسيكائيل الله: ٩٥، ٩٦، ٤٧١، ٨٨٥، ٨٠٥، .019

نكريك: ٤٤٢.

نوح النسبىً للطُّلِّج: ٥٥، ٥٧، ١١٢، ١١٤، ١٩٩، ٠٠٠، ١١٦، ٢٩٧، ١٥، ٢٢٥، ٢١٥، Y3V, AOV.

هارون بالله: ۱۱۳، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۳۳، ۲۲۳، 113, 773, 073, 780, 1.8, 118.

هود النبيّ لِمَالِئِلْاِ: ٥٩٢.

يحيى الخلخ: ٣١٥\_٣١٧.

يوشع بن نون عليه: ١٦٣، ٤٣٦، ٦٧٦.



۸٧٤، ٢٩٤، ١٨٥، ١١٦، ٧٥٢.

إبراهيم بن أيّوب: ٢٦٥.

إبراهيم بن الحكم بن ظهير: ٢٤٤، ٢٠١،

۸۰۷.

إبراهيم بن داهر: ٥٢٤.

إبراهيم بن رسول الله عَلَيْكِيَّةُ: ٨٧٥.

إبراهيم بن صالح: ٦٠٩.

إبراهيم بن صالح الأنماطي: ٨٤٢.

إبراهيم بن عبدالحميد: ٢٩٣، ٤٢١، ٥١٥،

۷٥٥، ۲۰۲.

إبراهيم بن عبدالله: ٤٦٦.

إبراهيم بن عبدالله بن مسلم: ٣٤٩.

إبراهيم بن عبيدالله بن العلاء: ٧٣٩.

إبراهيم بن على بن جناح: ٥٩٧.

إبراهيم بن محمد: ٢١٥، ٣٠٤، ٢٣٢، ٤٣٣،

773, 3.0, 300, 7Vo, AVO, AAO,

۹۹۵، ۱۲۲، ۹۳۲، ۱۵۲، ۳۰۷، ۲۱۷،

77%, 17%, 8.4%, 8.1%, 73%, 5.9.

إبراهيم بن محمّد بن سعيد: ٨٥٨.

إبراهيم بن محمد بن سهل النيشابوري: ٣٤٥.

إبراهيم بن محمّد بن ميمون: ٣٣٨.

إبراهيم بن محمّد الثقفي: ٣٣٨، ٣٤١، ٣٩٤،

P73. V73. P73. 3V3. AFO. A3F.

«T»

الرواة والاعلام

«الف»

آدم بن حمّاد: ٧٦٤.

أبان: ۲۵۵ - ۲۵۲، ۲۵۲، ۲۵۸.

أبان بن أب*ي* عيّاش: ٧٢٥، ٥٨٣، ٥٨٩، ٧١٣،

۸۰۹،۷۳۰

أبانبن تغلب: ۳۷۹، ۳٤٥، ۲۰۸، ۲۹۹، ٤٤١،

730. 170. YVO. 11V. 1·A. 33A.

٤٨٨.

أبان بن عثمان: ۸۹، ۱۸۲، ۹۳، ۲۳۲، ۲۰۸،

777, 703, 703, 775, 734, 384.

أبان بن مصعب: ١٨١.

إبراهيم: ٥٦٧، ٦١٣.

إبراهيم بن إسحاق: ١٠٧، ٤٤٨، ٤٥٣، ٥٤٦،

V10. 735. 785. 585. A85. 71V.

٥٢٧، ٧٧٠، ٣٨٧، ١٠٨، ٣٠٨، ١٣٨،

131, 331, 071, 371, 171, 011,

.9 - 1

إبراهيم بن إسحاق الأحمر: ١١٠.

إبراهيم بن إسحاق النهاوندي: ١٩٣، ٢٠٥،



٥٨٢، ٢٠٧، ٢٧٠، ٧٥٧، ١٨٠ ٣٢٨

۸۷۸، ۱۹۸، ۲۰۹.

إبراهيم بن معمر: ٥٢٤.

إبراهيم بن مهاجر: ٨٧٤.

إبراهيم بن مهزيار: ٤١٤، ٦٦٨.

إبراهيم بن ميمون: ٧٠٣.

إبراهيم بن هاشم: ٤٤٥، ٥٨٠، ٦٦٤، ٨٠٠،

۲٥۸.

إبراهيم بن يوسف العبدى: ٦٠٩.

إبراهيم الثقفي: ١٧٨، ٣٠٤.

إبراهيم الجعفرى: ٩١٩.

إبراهيم الخزّاز: ٥٠٦.

إبراهيم النخعى: ١١٣.

إبراهيم الهمداني: ٣٤٣.

أحمد: ۲٦٢، ٣٠٥، ٣٠٧.

أحمدبن إبراهيم: ٦٧٩، ٨٧٥.

أحمد بن إبراهيم بن تركان: ٦٩١.

أحمد بن إبراهيم بن عبّاد: ٨١٥.

أحمد بن أبى زاهر: ٥١٥، ٦٥٠.

أحمد بن أبي عبد الله البرقي: ١٦٨، ١٦٨،

. ۲۲۹

أحمدبن محمّدبن أبي نصر: ٤٧٢.

أحسمد بن إدريس: ٨١، ٢٨٢، ٣٢٩، ٤٠٧،

P73. -33. V03. A03. -70. 130.

730, 330, V30, A00, A50, VVO.

۲۷۵، ۸۵، ۲۶۵، ۲۲۲، 3۲۲، ۲۱۷،

31%, 67%, PTV, POY, 75%, 1VV,

**۴۰۸، ۲٤۸، ۰۰۸، ۷۰۸.** 

أحمد بن إسحاق الحميرى: ٤٣١.

أحمد بن إسماعيل: ٣٨٤.

أحمد بن إسماعيل بن صدقة: ٥١٢.

أحمد بن جعفر الصولي: ٧٢٤.

أحمد بن الحارث: ١٤٤.

أحمد بن الحسن: ٣٣٩، ٣٤٨، ٣٥٨، ٣٦٩،

V33, 103, 303, 715, 174, ··P.

أحمد بن الحسن بن سعيد: ٤٦٠.

أحمد بن الحسن القطَّان: ٩٩.

أحمد بن الحسن الميثمي: ٦٩٧.

أحمد بن الحسين: ٨١٣.

أحمد بن الحسين بن بكر: ٣١٦.

أحمد بن الحسين بن سعيد: ٩١٤.

أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد: ٢٢٧.

أحمد بن الحسين العلوى: ٧٥٧.

أحمد بن حمّاد: ٥١٥.

أحمد بن حنبل: ٩٥، ١٦٧، ٤٨٣.

أحمدين راشد: ٦٣٦.



أحمد بن رزق الغمشاني: ١٦٦، ٩٣٥.

أحمدبن سعيدالعمارى: ٩٠٠.

أحمدبن سلام الكوفي: ٥١٢.

أحمدبن سليمان: ٤٩٨، ٦٧٠.

أحمد بن سيّار: ٧٩٧.

أحمدبن عائذ: ۱۲۸، ۱۷۳، ۲۲۵، ۲۰۹.

أحمدبن عبد الرحمان: ٥٦٩، ٧٠٥.

أحمد بن عبدالله: ٥٨٩، ٨٧٦.

أحمد بن عبد الله بن سابور: ٧٢٩.

أحمد بن عبد الله بن عيسى بن مصقلة القمّي:

٧٣٣، ١٤٥.

أحمد بن عبدالله الخراساني: ٣٧٦.

أحمد بن عبد الله الدقّاق: ٧٢٨.

أحمد بن عبيد بن ناصح: ٤٢٣.

أحمدبن على: ٥٦٨، ٦٦٨.

أحمد بن علي الأصفاني: ٩٠٩.

أحمدبن عمر: ١٤٣.

أحمدبن عمر الحلبي: ١٠٨.

أحسمد بين عسمر (و) الدهسقان: ٥٩٦، ٧١٣،

۲٥٧.

أحمدبن عيسى: ١٦٤.

أحمدبن عيسىبن زيد: ٧٠٣.

أحمد بن الفضل الأهوازي: ٣٧١.

أحمد بن القاسم: ۲۹۸، ۳۰۸، ۳۱۸، ۳۳۹،

AA7. - P7. 7 P3. P70. 3 F0. FV0.

٧٧٥، ٥٨٥، ٠٠٦، ٧٠٦، ١٥٢، ١٥٦،

70F. FOF. VOF. 77V. 73V. .0V.

0.FV. . VV. APV. 73A. 70A. 10A.

3ፖሊ 3ዮሊ

أحمد بن القاسم الأكفاني: ٥٨٣.

أحمد بن القاسم الهمداني: ٤٥٢.

أحمد بن محمّد: ۸۲، ۸۵، ۱۰۸، ۱۰۸،

۹۰۱، ۱۱۰، ۱۲۳ ۱۲۲، ۱۳۷، ۱۹۸،

751. 551. 591. 991. • 81\_781.

٥٨١، ١٩٠، ١٢٠، ٥٢٢، ٨٢٢، ٥٣٢،

VYY, YYY, Y3Y, V3Y, A3Y, PFY,

٠٠٤، ٢٠٤، ١٤٤، ١٥٤، ٨٥٤، ٣١٥،

310, 570, A00, 790, A·F. P·F.

70F. AFF. PFF. AAF. YPF. 07V.

731, 731, 001, 311, 011, 311,

**3** የሌ ፖየሌ • • የ.

أحمد بن محمّد بن أبي نصر: ٢٤٠، ٣٠٨،

۷۰۸

أحمد بن محمّد بن الحسن بن الوليد: ١١٤،

.707



أحمد بن محمّد بن الحسن الفقيه: ٤٢٣.

أحمد بن محمّد بن خالد: ٦١٤، ٦٥٣، ٥٥٨. أحمد بن محمّد بن خالد البرقي: ٨١، ١٢٤، ١٢٤.

أحمد بن محمّد بن سعيد (الهمداني): ٣٠٠، ٣٣٩، ٣٠٨، ٢٠٤، ٤٢٤، ٤٢٤، ٢٣٩، ٢٢٤، ٢٨٤، ٢٢٤، ٢٨٤، ٢٢٠، ٢٨٤، ٣٥٥، ٣١٣، ٧٧٢، ٢٧٤، ٢٧٧، ٢١٧، ٤٩٨.

أحمد بن محمّد بن سيّار: ٥٦١، ٧٣٢، ٧٩٨. أحمد بن محمّد بن العبّاس: ٤٢٠.

أحمد بن محمّد بن عيسى: ٨٨، ١٠٣، ١٧١، ١٩٨، ١٩٨، ١٤٢، ٢٥٢، ٥٠٣، ٨٩٣، ٧٠٤، ٨٠٤، ٤٢٤، ٢٥٠، ١٩٥، ١٩٥، ١٩٥، ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥، ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١٤٥ – ١

أحمدبن محمّدبن موسى: ١٩٢.

أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي، أبو محمّد: ۲۲۷، ۲۰۰، ۲۰۰، ۲۰۰، ۸۰۸، ۷۸۰، ۲۰۰، ۲۰۲، ۱۲۵، ۸۱۸، ۲۸۷،

أحمدبن محمّدبن يزيد: ٤٧٣، ٧٤٥.

أحمد بن محمّد بن سيّار: ٧٥٠.

أحمد بن محمّد السيّاري: ۲۹۸، ۳۰۸، ۳۰۸، ۳۱۸، ۳۳۹، ۳۱۸، ۳۳۹، ۲۵۵، ۲۶۵، ۲۶۵، ۲۶۵، ۲۶۵، ۲۶۵، ۲۶۰، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷،

أحمد بن محمّد الشعراني، أبو الحسن: ٥٠٧. أحمد بن محمّد الصائغ: ٥١٢.

أحمد بن محمّد الطبري: ١٢٨، ٨٤٤. أحمد بن محمّد الكاتب: ٦٧٥، ٨٥٥. أحمد بن محمّد، مولى بنى هاشم: ٨٢٠.

-أحمد بن محمّد الورّاق: ٨٧٥، ٨٩٣. .

أحمد بن محمّد الهاشمي: ٦٩٦. أحمد بن معمّر الأسدى: ٣٩٤، ٣٠٣.

أحسمدين مهران: ٦٩، ١٤٦، ١٥٣، ٢٢٠،

أحمد بن النضر: 293، 208.

357, 870, 7.5.

أحمد بن هلال: ١٨٥، ٢٣٥، ٢٥٨.



إسماعيل: ٥٥٤.

إسماعيل بن أبان: ٧١٦.

إسماعيل بن إبراهيم: ٦٩٨.

إسماعيل بن إسحاق: ٧٢٣.

إسماعيل بن إسحاق الراشدى: ٤١٠، ٤٢٢.

إسماعيل بن توبة: ٥٣٤.

إسماعيل بن جابر: ١٤٩، ٣٤١، ٥٠١، ٨١٠.

إسماعيل بن زكريًا: ٩٠٠.

إسماعيل بن زياد: ٨٧٤.

إسماعيل بن سهل: ٧٤٦.

إسماعيل بن صبيح: ٥٣٨.

إسماعيل بن عامر: ٧٤٥.

إسماعيل بن عبّاد: ٨٤٣.

إسماعيل بن عبيد الله: ٨٥٤.

إسماعيل بن عثمان: ٦٢٦.

إسماعيل بن علىّ الفزارى: ٧٤٩.

إسماعيل بن على المعلّم: ٤٤١.

إسماعيل بن عمّار: ٤٧٨.

إسماعيل بن عيّاش: ٦١٦.

إسماعيل بن محمّد: ٤٨٢.

إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن

محمّد، أبو محمّد: ٥٧١.

إسماعيل بن مرار: ٦٢٠.

أحمد بن الهيثم: ٨٧٤.

أحمدبن يحيى: ٦٧٨، ٩١١.

أحمد بن يحيى الأودى: ٤٣٥.

أحمد بن يونس: ٧٩٧.

إدريس بن زياد: ٥٤٣.

إدريس بن زياد الحنّاط: ٣٦٢، ٣٧٦، ٤٤٧،

.079

أرطاة بن حبيب: ٤٨٩.

أسباط: ٦٧٨.

أسباط بيّاع الزطّى: ٢٦٤.

إسحاق بن إبراهيم الأعمش: ٦٧٠.

إسحاق بن بشر الكاهلي: ٩٠٦.

إسحاق بن حسّان: ٢٦٠.

إسحاق بن عبدالله: ٦٤٩.

إسحاق بسن عسمّار: ٣٥٣، ٤٩٤، ٦٠٤، ٦١٤،

۱۷۲، ۱۹۲.

إسحاق بن محمّد: ٧٠٥.

إسحاق بن محمّد بن مروان: ۲٤٢، ٤٢٠.

إسحاق بن محمّد النخعى: ٢١٢.

إسحاق بن يزيد: ٢٤٣.

إسحاق بن يزيد الفرّاء: ٥٠٥.

إسحاق بن يوسف الأزرق: ١١٠.

أسد: ١٦٣.



أيّوب بن نوح: ٨٩.

«ب»

بدربن خليل الأسدى: ٣٤١.

بدربن الوليد: ۸۵۸.

بدل بن المحبّر: ٤٤١.

البراء بن عازب: ٤١٢، ٨١٨.

برید: ۱۲۲، ۱۷۷.

بريد بن معاوية العجلى: ٨٦، ١٠٧، ١٣٥،

771. PT1. ·31. 331. 077. 737.

707. 177. 757. 757. 763. - 77.

بريدة: ۳۷۹، ۴۹۰، ۴۹۱.

بريدة الأسلمي: ٤٨٩، ٢٠١.

بريدة بن الحصيب الأسلمي: ١٩٤.

بسطام بن مرّة: ۲٦٠.

بشرين عمارة: ٣٢٣.

بشير الدمّان: ٤٥٨.

البطل: ٨٥٧.

بكّار: ١٤٦، ١٥٥.

بكرين عبدالله: ٩١١.

بكربن محمّد بن إبراهيم غلام الخليل: ٣٧١.

بكيربن الفضل: ٥٤١.

بلال: ۸۰۵.

بولس: ٩٢٩.

إسماعيل بن مهران: ۸۵۲.

إسماعيل بن همّام: ٥٤٣، ٥٥١.

إسماعيل بن يسار (الهاشمى): ٣٣٨، ٣٤١،

٠٣٤، ٢٨٤، ٩٩٥، ١٢٦، ٢٠٧، ٧٥٧،

۲۷۷، ۲۰۸، ۱۲۸.

الأسود: ٢٠٦، ٩١٤.

الأصبغ بن نسباتة: ۹۲، ۱۰۱، ۱۵۲، ۲۲۹،

737. - 57. 677. 777. 787. 773.

700, . 40, 715, 015, 745, 7-4.

71 A, 57 A, AVA, 3 PA.

الأعمش: ٩١٧.

أميّة بن علىّ القيسى (القبسى): ١٨٥، ٢٣٥.

أنس بسن مسالك: ١٤٧، ١٤٩، ١٩٣، ١٩٦،

VP1, V37, FA7, PP7, PV7, 0P7,

TPT. VPT. 073, 3.0, P10, 700.

3.1, 1.1.

أنوش: ٣٩٥.

إيليا: ٤٢٤.

أيمن بن محرز: ۸۵۲، ۸۵۳

أيّوب البزّاز: ٧٧٥، ٥٨٥.

أيّوب بن الحرّ: ١٠٧، ١٠٧.

أيّوب بن سليمان: ٤٤٩، ٦٠٦، ٧٠٩.

أيّوب بن محمّد الوزّان: ٧٢٨.



«ث»

ثابت بن أبي صخرة: ٢٨٢.

ثعلبة: ١٦٣، ٣٤٠.

ثعلبة بن ميمون: ۲۲۲، ۳٤۱، ۵۳۰.

ثوربن يزيد: ٧٠٤.

**((ج)**)

جــــابر: ۲۷، ۲۸، ۸۱، ۸۲، ۸۸، ۸۹، ۲۰۱،

٥٤١، ٢١٨، ٤٧١، ٢١٢، ٣١٣، ٨١٢،

377, 707, 057, 387, 487, 0.7,

177, 777, 777, 777, 137, 787,

· 73. 103. P03. 1P3. 310. 170.

770. 080. 715\_015. 175. 575.

**705. FAS. PAS. 15%. 17%. • 1A.** 

777, 777

جابربن الحسن: ٣٣١.

جابربن عبدالله الأنصاري: ١٤٤، ١٧٣، ٢١٧،

X77. 737. P77. 7V7. FP7. 333.

۲۲3، ۳۷3، ۲۸۵، ۱۶۵، ۸۹۵، ۱۲۲،

•3F. YFF. YFF. AAF. 3PF. Y·V.

174. - 12. 172. 302. 072.

جابربن يزيد الجمفي: ٧٧، ٩٩، ١٤٤، ١٩٢،

PFY. 177. 737. POT. FVT. · AT.

797. 397. 013. 773. 703. 853.

٧٩٤، ٢٢٥، ٣٦١، ٣٣٥، ٥٥٥، ٧٥٥،

۲۷۵، ۸۷۵، ۸۸۵، ۱۲۲، ۱۵۲، ۲۲۰

٥٨٦، ٢٠٧، ٣٠٧، ٥١٧، ٢١٧، ٧٥٧،

17Y. 6YY. YYY. 1AY. 5.A. P.A.

ΓΥΛ. 13Λ. 10Λ. 7VΛ. PVΛ. ΓΛΛ.

.911

جريح القبطي: ٦٣٥، ٦٣٦.

جعفر الأحمر بن زياد: ٧٣٢.

جعفربن أبى طالب الله : ٢٦٣، ٢٨٦، ٣٥٠،

7/3, 773, 373, 374, 737.

جعفر بـن أحـمد: ٥٥٠، ٦١٤، ٨٢٨، ٣٩٨،

۲۸۸.

جعفر بن بشير الوشّاء: ٤٥٥، ٥٥٦.

جعفربن الحسين الكوفى: ٣٥٥، ٤٧٢، ٦٨٦.

جعفربن سهل: ٤٣١.

جعفربن عبدالله: ١٦٢، ٨٤٨.

جعفربن عبدالله بن كثيربن عيّاش: ٣٥٩.

جعفر بن عبدالله المحمّديّ: ٣٨٤، ٤٧٠،

7.0, P30, 750, AOV, VPA.

جعفربن على بن نجيح: ٨٩٣.

جعفربن عمر: ٥٠٤.

جعفربن عنبسة: ۸۲۰.

جعفربن قولويه، أبوالقاسم: ٤٠٠، ٩٢٥.



«ح»

حاجب بن سليمان: ٥٠٨.

الحارث: ٣١٢.

الحارث بن حصيرة: ٤٢٠، ٦١٥، ٧٥٦.

الحارث بن الصمّة: ٧٢١.

الحارث بن عبدالله الحاسدى: ٧٢٤.

الحارث بن قيس: ٨٢٣.

الحارث بن محمّد الأحول: ٤٦٥.

الحارث بن المغيرة النصري: ١٠٩، ٣٦٢،

.799

الحارث بن النعمان الفهري: ٧٦٥.

الحارث الهمداني: ٦٨٣، ٨١٩.

حاطب بن أبي بلتعة: ٤٨٩، ٧١٩.

حسبّان بسن عسليّ: ٥٢٩، ٦٠٦، ٧٢٨، ٧٢١،

٠٤٧.

حبتر: ۷۷۷، ۵۳۲، ۸٤۷.

حبيب النجّار: ٦٧٦، ٦٧٨، ٦٩٨.

الحجّاج بن محمّد: ٧٢٨.

الحجّاج بن منهال: ٣٤٩، ٤٦٦.

الحجّاج بن يوسف: ٧٢٢.

حجّام: ٦٧٢.

حجربن زائدة: ٣٥٦.

حذيفة بن اليمان: ١٥٩، ١٩٢، ٤٧٦، ٥٨٦.

جعفر بن محمّد: ۱۹۸، ۲۱٦، ۵۲۵، ۸۸۵،

٠٢٨.

جعفربن محمّد البجلي: ١٢٤.

جعفر بن محمّد بن عبيد الله: ٣٣٤.

جعفرين محمّدين عمارة: ٤٨٢، ٦٢١.

جعفر بن محمّد بن مالك: ١٤٤، ٣٤٣، ٢٨١،

٧٢٤، ٣٤٧، ٧٢٥، ٢٢٦، ٨٩٦، ١٤٧٠

٧٥٧، ٥٠٨، ٢١٨، ١٤٨.

جعفربن محمّد الحسنى: ٢٤٧، ٣٦٢، ٣٧٦،

773. V33. PFO. · PO. YOF. ATV.

۲۷۸.

جعفربن محمّد الطيّار: ٣٩١.

جعفربن محمّد العلوى: ٦٥٦.

جعفر الرمّاني: ٣٧٢.

جمال الدين: ٨٨.

جميع بن المبارك: ٧٠٥.

جميل: ۸۹٦.

جميل بن درّاج: ٣٤٥، ٨٠٧، ٨٣٢، ٨٥٧.

جميل بن صالح: ۳۲، ۳۲۲، ۵٤۲، ۲۰۸.

جندب: ۲۰٦.

جندل بن والق: ٦٥٢، ٦٥٦.

جويبر: ٤٣٦، ٦٥٥.

جويرية بن مسهر: ٧٦٢، ٧٦٣.



حرب بن أبي الأسود الدؤلي: ٥٨٧.

حرب بن الحسن: ٥١٢.

حريث بن محمّد الحارثي: ٢٠١.

حريز بن عبدالله: ۲۳۷، ۲۷۰، ۳۸۳، ۲۸۲،

۰۶۲، ۲۶۳، ۸۷۱، ۷۲۵، ۳۰۲، ۲۲۲،

737, 337, 737.

حسّان بن وابصة: ٣٤٥.

حسّان الجمّال: ٧٥٤.

الحسن: ٢١٣.

الحسن البصري: ٢٠٥، ٣٤٧، ٣٩٤، ٤٩٦،

۸۲۷.

الحسن بن إبراهيم: ٤٧٤.

الحسن بن أبي الحسن: ٧٢٨.

الحسن بن أبى الحسن الديلمي: ٨٢، ٩٩،

771. 301. .17. .V7. 0V7. ATO.

PY0. YYF. 13F. YYV. 16Y. Y3A.

الحسن بن أبي عبدالله: ٨٧٥.

الحسن بن أحمد بن محمّد: ٨٧١.

الحسن بن إسماعيل الأفطس: ٥٤٩، ٨٩٧.

الحسن بن بكر: ٨٢٠.

الحسن بن بهرام: ٧٩٣.

الحسن بن جعفر: ٧٢٨، ٨٤٩.

الحسن بن الحارث بن طليب: ٦٣٢.

الحسن بن الحسين: ١٦٣، ٢٥٠، ٥٢٩، ٥٥٧،

T-F. A3F. AVF. A-V. 17V. -3V.

371, 381.

الحسن بن الحسين الأنصارى: ٨١٠.

حسن بن حسين بن يحيى: ٤٤٨.

الحسن بن الحسين العرني: 22٨.

الحسن بن حمّاد: ٤١٣، ٤٥٤، ٨٥٠.

الحسن بن راشد: ۱۷۵، ۵۸۰، ۲۰۰.

الحسن بن الربيع: ٨١٢.

الحسن بن داود: ۲۹۸.

الحسن بن سيف: ٦٤٨.

الحسن بن شاذان الواسطى: ١٦٥.

الحسن بن العبّاس بن جريش: ٨٦٥، ٨٧١.

الحسن بن عبد الرحمان: ۲۰۷، ۳۲۰، ۳۳۳،

۲۱۵، ۲۳۵، ۷۲۵، ۸۹۲، ۱

الحسن بن عبد الرحيم التمّار: ٨٨٠.

الحسن بن عبدالله الأطروش: ١٢٤، ٩١٦.

الحسن بن عبدالله بن سعيد: ٩١١.

الحسن بن عبد الواحد: ٤٣٥، ٤٤٨، ٥٣٨،

371, 781.

الحسن بن على: ٣٨١، ٦٣٩.

الحسن بن على بن أبى حمزة: ٢٥٢، ٢٥١،

۷۲۵، ۸۲۸، ۲۳۸، ۲۸۸.



الحسن بن على بن أبي عثمان: ٧٤٠.

الحسن بن على بن أحمد العلوى: ٥٦٠.

الحسن بن على بن بزيع: ٤٨٢.

الحسن بن على بن زكريًا البصرى: ٤٩٥.

الحسن بن عليّ بن زكريًا بن عاصم: ٨٩٢

۹۹۸.

الحسن بن على بن عاصم: ٣١١.

الحسن بن على بن عفّان: ٤١٠.

الحسن بن على بن فضّال: ٢٢٢، ٣١٦، ٤٠٨،

173, 130.

الحسن بن على بن مروان: ٤٣٧، ٤٤٣.

الحسن بن على بن مهران: ٦٦٦.

الحسن بن على بن مهزيار: ٨٧٩

الحسن بن على بن النعمان: ٤٦٥.

الحسن بن عليّ بن الوليد الفسوى: ٣٤٤.

الحسن بن على التميمي: ٦٧٨.

الحسن بن على الكوفي: ٢٦٥.

الحسن بن على المقرى: ٦٩٨.

الحسن بن على الوشّاء: ١٣٨، ٢٧٠، ٧٩٩.

الحسن بن القاسم: ٤٥٤، ٧٦٤، ٩٩٨

الحسن بن محبوب: ١٠٤ ٨٥ ٨٨، ٩٣، ١٠٢،

191, 791, 137, .07, 507, 797.

الحسن بن محمّد: ۳۷۲، ۵۱۵، ۵۹۹، ۵۷۵، ۵۲۷، ۷۵۲

الحسن بن محمّد الأسدى: ٣٩٤.

الحسن بن محمّد بن أبي عاصم: ٤٠٦.

الحسن بن محمّد بن جـمهور العـمّي: ٥٥٥،

٠٨٨.

9-1 179

الحسن بن محمّد بن سعيد الهــاشمي: ٢٨٧، ٥٥٥، ٩٢١.

الحسن بن محمّد بن سماعة: ١٤٤، ٣٥٦،

P-3. 173. ٥-٥. ٧PF. ٣3٧. P7A.

الحسن بن محمّد بن شعيب: ٥٠١.

الحسن بن محمّد بن عبد الواحد: ٤٦٨.

الحسن بن محمّد بن عبيد الله بن الحسين:

**A3**7.

الحسن بن محمّد بن يحيى الحسيني: ٤٣٤.

الحسن بن محمّد بن يحيى العلوي: ٥٧١.

الحسن بن موسى: ٨٥٥



الحسن بن موسى بن محمّد بن عبّاد الخـزّاز: ٩٩١

الحسن بن موسى الخشّاب: ١٧٤، ٦٠٩.

الحسسن بسن وهب: ۳۰۶، ۲۹۹، ۲۷۵، ۵۷۸، ۵۸۸.

الحسين الأشقر: ٥٥٤، ٦٧٦، ٧١٧.

الحسين بن إبراهيم: ٩١١.

الحسين بن أبي حمزة: ٧٠٠.

الحسين بن أبي يعقوب: ٨٤٣.

الحسين بن أحمد: ٣٤١، ٣٦٣، ٣٧٧، ٣٩٨،

3-3. -13. 773. 373. -33. 733.

733. A73. YY3. AY3. 300. 370.

VAO. PAO. 3-F. 3FF. YVF. VAF.

VOV. YVV. W.A. 3.A. 37A. 77A.

77A 77A 77A 73A 73A

۷۵۸.

الحسين بن أحسمد المسالكي: ٣٥٤، ٤٥٥،

**773.** 600. -50. 550. 780. 717.

30%, F.A.

الحسين بن أعين: ٦٧٤.

الحسين بن بهرام: ٨٥٠.

الحسين بن جسير، أبو عبدالله: ١٠١، ١٣٠، ١٣٠،

الحسين بن الحسن: ١٨٥.

حسين بن الحسن الأشقر: ٦٧٦.

حسين بن حسن المروزي: ٧٠٤.

حسین بسن حکم: ۵۲۵، ۵۲۹، ۵۸۹، ۲۰۳،

۸۰۷، ۲۲۷، ۵۷۷.

الحسين بن حمّاد: ٤٥١.

الحسين بن خالد: ٦٦٤، ٦٦٧.

حسين بن خزيمة الرازى: ٦١٦.

الحسين بن زيد: ٤٨٢، ٥٧١، ٦٠٩، ٧٠٣.

الحسين بن سعيد: ١٠٦، ١٣٩، ١٤٠، ١٧١،

٠٨١، ٢٨١، ٠٢٠، ٧٣٧، ٢٢٩، ٥٥٤،

٧٥٤، ٨٥٤، ٢٠٤، ١٤٥، ٣٠٥، ٣٤٥،

330, 730, 790, 875, 117, 317,

POV. YFV. IVV. PYN. Y3N. PVN.

.912

الحسين بن سيف بن عسميرة: ٣٠٦، ٤٥٠،

· Po. V37. 77V. 00V.

الحسين بن عامر: ٣٠٨، ٣٣١، ٣٦٠، ٣٦٢،

-03, PF3, 173, 3P3, PA0.

الحسين بن عبدالله الأرجاني: ٨١٢.

الحسين بن عبد الواحد: ١٢٥.

الحسين بن علوان الكلبي: ٣٧٢، ٣٧٣، ٢٣٩.

الحسين بن على: ٦٥٥.



حسين الجمّال: ٥٦٢.

حصين: ۲۵۷، ۷۳۱.

الحصين بن عبد الرحمان الجعفى: ٣١١.

حصین بن مخارق: ۳۳۹، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۲۹،

V33. 103. 303. · F3. 715. 17A.

۳۲۸، ۰۰۹.

حصين التغلبي: ٣٢٥.

حفص بن عمر: ٧٥٣.

حفص بن عمر بن سالم: ٤٦٨.

حفص بن غياث: ٣٧٠، ٦٣٨، ٦٤٠.

الحكم: ٤٨٤.

الحكم بن أيمن: ٣١٧، ٥٣٩.

الحكم بن بهلول: ٥٤٩.

الحكم بن حمران: ٣٨٢.

الحكم بن زهير: ٥٥٦.

الحكم بن سليمان: ٨٢٣، ٩٠٦.

الحكم بن ظهير: ٣٩٤، ٢٥١.

الحكم بن عتيبة: ٣٦٢.

الحكم بن مسكين: ٤٩٤.

حكيم بن جبير: ٢٤٤، ٩٠٦.

حمّاد: ۲۶، ۲۶۳، ۲۹۰، ۲۷۸.

حمّاد بن أبي طلحة: ٦٩٣.

حمّادبن زيد: ٩٠٩، ٩١١.

حسين بن على بن بهيس: ٥٤٦.

الحسين بن على المقرى: ٦٧٦.

الحسين بن على الوشّاء: ٩٩.

الحسين بن محمّد: ٩٩، ١٠٦، ١٢١، ١٤٣،

331, 701, 001, 351, 771, 011,

VAI. PAI. Y-Y. A-Y. Y/Y. 07Y.

777, 077, PO7, - F7, VF7, PF7,

٥٠٠، ١٦، ٢٣٢، ٤٣٢، ٢٣٦، ٥٠٠،

٢٨٣. ٠٤٤، ٢٩٤، ٣٩٤، ١٠٥، ٢١٥،

A30, 500, 740, 315, 815, 475,

۳۱۸، ۲۲۸.

الحسين بن محمّد (الأشعري): ٩٢، ٢٤٤،

۲۲۲.

الحسين بن محمّد بن عامر الأشعرى: ١٣٨.

الحسين بن المختار: ٧٥٣.

حسين بن نصر بن مزاحم: ٥١٨، ٥٢٤، ٥٨٩،

۰ ۷۲۰

حسين بن نصر بن مزاحم: ٤٠٢.

الحسين بن نعيم الصحّاف: ١٧١، ٧٣٥،

۲۳۷.

حسين بن وهب الأسدى: ٧٤٥.

الحسين بن هارون: ٤١٤.



حمّادين سلمة: ٤٦٦.

حسمًاد بن عشمان: ۸۲، ۱۹۰، ۲٤۰، ۲۷۲،

AFF. OYP.

حمّادبن عیسی: ۱٦٥، ۲۳۷، ۲۷۷، ۳٤۸.

757, 777, 787, 33, 000, 780,

7.F. VIF. 70V. 30A.

حمّاد السمندرى: ٥٧٩.

حمّاد اللحّام: ٦٦٤.

حمد بن سهل، أبوالفرج: ٦٩٠.

حمدان بن سليمان: ١٧٩.

حمران: ٣٥٦، ٣٩٨، ٤٤٠، ٧٥٥.

حمران بن أعين: ١٠٧، ١٤٠، ٣٣٤، ٤٠٧، الخطّاب بن عمر الكوفي: ٣٧٦.

130, 530, 405, 754, 1.9.

حمزة بين عبد المطّلب: ٨٨، ١٤٧، ٢٦٣،

P37. -07. 007. PVT. 7/3. /33.

۲٤٢، ۲٤٩، ٤٧٤، ٤٠٥، ٥٠٠، داود: ٥٦٠.

174, 774, 774, 734, 119.

حمزة بن بزيع: ٥٤٧.

حمزة بن عطاء: ٢٧٣.

حمزة بن القاسم: ٢١٦.

حميد بن الربيع: ٦١٣، ٧٧٤، ٧٢٤.

حسمید بین زیاد: ۳۱٦، ۳۵۲، ٤٠٩، ٤٢١،

733.0 · 0.7 · 7.7 P.73 V. F 3 V. P 7 A.

حنان بن سدير: ١٣٠، ١٣٢، ٤٠٤، ٤٠٩،

330, 704, 804.

حنظلة: ٦٧٣.

حيّان بن عبدالله: ٧٢٢.

«خ»

خالد: ٧٥٣.

خالدين مخلّد: ٤٢٢.

خالدين معدان: ٧٠٤.

خالدبن يزيد القمّى: ١٧٠، ١٧١، ١٩٣.

الخضربن أبي فاطمة البلخي: ٥٢٤.

خلف بن حمّاد: ۱٦٨، ٧٨٢، ٨٠٤. ٨٠٦.

خيثمة بن عبد الرحمان: ٥٤٨.

**((2)**)

داود بن أبي هند: ٦٣٢.

داودبن الحصين: ٦٥٧.

داودبن سرحان: ٧٤٥.

داودبن سلیمان: ۸۱۰.

داود بن سليمان الغازي: ١٢٢.

داودبن سليمان المروزى: ٥٢٧.

داودبن فرقد: ٣٦٢، ٧٤١، ٨٣٩.



داودبن كثير الرقِّي (داود الرقِّي): ٢١٦، ٢٣٥،

۲۲۰ ۲۰۲ ۱۲۲ ۷۷۲ ۲۷۸

داودبن المحبّر: ٦٥١.

داود الجصّاص: ٢٦٦.

داود الحمّار: ١٢٣.

دحية الكلبى: ١٩٧، ١٩٧.

دلهم بن صالح: ٧٥٢.

«¿»

ذريح المحاربى: ٣٥١.

**(ر)** 

رأس الجالوت: ٤٢٣.

ربعی بن حراش: ٦٣٤.

ربعي بن عبد الله: ١٦٥.

الربيع بن بكر: ٨٥٢.

الربيع بن عبد الله: ٦٨٩.

الربيع بن عبد الله الهاشمي: ٥٢٧.

الربيع بن محمّد: ٣٦٠.

الربيع بن قرّيع: ٣٤٥.

ربيعة: ٦٠٧.

ربيعة بن عبد مناف: ٣٤٤.

ربيعة بن ناجد: ٤٣٢.

ربيعة الخيّاط: ٧٤٦.

ربيعة السعدى: ٦٣٩.

رجاء بن سلمة: ٣٩٤.

روح بن روح: ۱۱۳.

«¿»

زاذان: ۲۰۲.

زبيد اليامى: ٤٧٥.

الزبير: ١٨٢، ١٩٤، ٢٠٥، ٢١٩.

الزبير بن بكّار: ٧٣٤.

الزبير بن عديّ: ٧٢٢.

زرِّ بن حبیش: ٥٨٦.

زرارة: ۱۱۲، ۲۱۲، ۳۲۱، ۳۲۸، ۳۲۸، ۳۹۸،

V03. 330, PAO, ГТГ, ТУГ.

زرارة بن أعين: ٣٣٧، ٥٩٩.

زرعة: ٥٠٠.

زكريًا بن عمران القمّى: ١٤٥.

زکریابن هانی: ٦٩١.

زكريًا بن يحيى: ٦٢٦، ٦٦٣.

زكريًا بن يحيى الساجى: ٧٤٦.

زكريّا الزجاجي: ٥٣٠.

زكريًا الموصلى: ٧٨١.

زكريًا المؤمن: ٥٠٥.

زياد بن سوقة: ٣٦٢.

زياد بن عبدالله البكائي: ٥٣٤.

زیادین مطرف: ٤٧٥.



زياد بن المنذر (أبو الجارود): ٥٨٧، ٧٢٠. سعد الإسكاف: ٢٦٠، ٥٨٠.

زياد القندى: ١٣٨، ٥٠٣.

زید: ۲۱۷، ۴۸۳، ۲۲۷.

زيدبن جدعان: ٦٥١.

زيدبن الجهم الهلالي: ٢٧٦.

زيدبن الحسن: ٥٥٧.

زیدبن صوحان: ۸۸۱.

زيد بن عليّ: ٢٢٧، ٣٨٨، ٤٥٤، ٤٦١، ٤٨٢،

۹۸3، ۲۱۷، ۹۰۸، ۵۵۸، ۰۰۹.

زيدبن المعدّل: ١٩٣.

زیدبن موسی: ۳۷۱.

زيدبن يونس الشحّام: ٦٢٥.

زيد الشحّام، أبـو أسـامة: ٢٥٩، ٢٦١، ٤٩٨،

.7.7

«س»

السائب: ٥٩١.

سالم الأشل: ٧٥٧.

سالم بن أبى الجعد: ٧٣١.

سالم بن مكرم: 20٠.

سالم مولىٰ أبي حذيفة: ٧٠٦.

سامری: ۱۲۷.

سدير الصيرفي: ٨٤٠، ٥٤٧.

سعدالأريلى: ١١٠.

سعدان: ۲٤٤.

سعدان بن مسلم: ٥٦١، ٨٠٣.

سعدبن خثيم: ٨١٣.

سعدبن طریف: ١٥٦، ٣٣٩، ٣٧٢، ٤٢٣،

715, 404, 714, 384.

سعدين عبدالله: ۸۹، ۱٦٨، ۳۱۳، ۳٤٦،

.915, 775, 775, 975, 334, 319.

سعدبن مجاهد: ٥٣٨.

سعيد الأعرج: ٣٢٨.

سعیدین جبیر: ۱۹۵، ۲۰۹، ۲۹۳، ۸۱۸،

۲۷۵، ۲۳۲، ۲۷۲، ۲۹۲.

سعيدبن الخطّاب: ٤٣٦.

سعيدبن عبدالله بن عجب الأنبارى: ٩٠٥.

سعیدبن عثمان: ٦٦٦.

سعيد بن عثمان الخزّاز: ٨١٨.

سعيدبن عمّار: ٤٤٣.

سعيد بن محمّد الحميري، أبوعثمان: ٤٣١.

سعيدين المسيّب: ٩٣.

سعيدبن يربوع: ٧٣٩.

سعيدالسمّان: ٨٠٤.

سفيان بن إبراهيم: ٥٣٨، ٦٤٨.

سفيان بن إبراهيم الجريرى: ٣٤٧.



سليمان بن سفيان، أبوداود: ٣٤٠.

سليمان بن سماعة: ۹۲، ۸۲۸، ۸۰۹، ۸۵۲.

سليمان بن على: ٣٢٣.

سليمان بن محمّد بن أبى فاطمة: ٤٣٥.

سليمان بن المنقرى: ٣٧٠.

سليمان بن مهران الأعمش: ١٦٨.

سليمان الديسلمي: ٤٣٧، ٥٣٣، ٨٤٨، ٩٤٩،

۸۹۸.

سليمان الشاذكوني: ٨٨٠.

سليم بن قيس: ۸۷، ۵۲۵، ۵۸۳، ۵۸۹، ۲۷۷،

۲۱۷، ۲۷۰، ۹۰۸.

سماك بن حرب: ٩٠٦.

ســـماعة: ۱۲۸، ۵۰۰، ۷۷۰، ۲۲۸، ۲۵۸،

۸٥٣

سماعة بن مهران: ٤٢٨، ٤٤٨، ٤٩٧، ٥٣٣،

370, 014, 5-1, 071, 701.

سنان بن طریف: ۱۹۸.

السندى بن محمّد: ٦٧٢.

سهل: ۲٦٧، ۸۳۱.

سهل بن حنيف: ٧٢١.

سهل بن زیاد: ۱۳۲، ۱۳۸، ۱۹۸، ۲۲۲، ۲۲۲،

357, 767, 177, 177, 7.0, 77K

سفیان بن سعید: ۸۸۸.

سفيان بن عيينة: ٧٦٦، ٧٦٤.

سفيان بن محمّد الضبي: ٢١٢.

سفيان الثورى: ٤٧٥، ٦٧١.

سلام: ۲۹۸.

سلام بن أبي عمرة: ٨٥.

سلام بن أبي عمرة الخراساني: ٤٢٩.

سلام بن المستنير: ٢٤١، ٤٤٥، ٦٩٥، ٦٩٧.

سلامة بن محمّد: ٢١٦.

سكين الرّحال العابد: ٦٢٩.

ســلمان: ٥٥، ٦١، ١٧٠، ٢٠٦، ٢٥١، ٢٥٢،

٥٥٢، ٥٥٣، ٨٠٥، ١٣٥، ٨٩٥، ١٧٦،

71V. 111. 01P.

سلمة بن الخطّاب: ٨٦، ١٦٦، ٣٢٠، ٣٣٦،

110, 790, 771.

سلمة بن عطاء: ٨٩٦.

سلمة بن كهيل: ٥٩٨.

سلیمان: ۲۸۵، ۲۸۸، ۸۷۰.

سليمان الأعمش: ٥٠٨، ٥٣٤.

سليمان بن خالد: ٣٢٨، ٤٠٧، ٨٦٨، ٥٠٨

سليمان بن داود الصيرفي: ٦٧٨.

سليمان بن داود المنقرى: ٤٥٩، ٥٥٥، ٦٣٨،

.779

٥٢٨.



صالح بن حمزة: ١٨١.

صالح بن حمزة، أبوشعيب: ٦٢٣.

صالح بن خالد: ٧٤٣، ٧٤٦.

صالح بن سهل: ٣٦٠، ٢٨١، ٤٤٥، ٥١٢،

.792

صالح بن سهل الهمداني: ٣٧٧، ٣٨١.

صالح بن عقبة: ٤٢١.

صالح بن ميثم: ٤٤٢.

صباح الأزرق: ۸۲۷.

الصباح بن يحيى: ٣١٢.

صباح الحذّاء: ٤٩٨.

صباح المدائني: ٥٥١.

صباح المزنى: ٧٩، ٤٢٠، ٤٩٨، ٦١٥، ٨٧٨.

صخربن حرب: ۸۰۱.

صعصعة بن صوحان: ٥٨٠.

صـــفوان: ۲۰۸، ٤٠٠، ٤٠١، ۸٦٢، ۸٦٢،

3ፖሊ

صفوان بن مهران: ۲۰۰.

صفوان بن يحيى: ٨٩، ١٢٧، ٢١٤، ٣٥٦،

757. - . 3. 3 - 3. - / 3. 074. 074.

صندل: ۸۳۹

«ض»

الضحّاك: ٣٢٣، ٤٣٦، ٥٤٣.

سهل بن سعيد: ٢٩٥.

سهل بن سليمان: ٢٤٣.

سهل بن عامر البجلي: ٤٧٣.

سورة بـن كـليب: ٥٠٥، ٥٦٢، ٥٦٦، ٥٨٣،

٤٨٥.

سویدبن سعید: ۹۰٦.

سويدبن غفلة: ٢٥٧.

سويدبن نجيح: ٧٦٠.

سیف بسن عسمیرة: ۱۱۷، ۳۱۷، ۲۵۲، ۲۷۱،

.٧٤١

سبف التمّار: ١١٠.

«شى»

شريس الوابشي: ١٤٥.

شريك: ٤٥٩، ٥٩٦، ٦٤٣، ٦٩٦، ٧٤٥، ٧٤٦.

شعبة: ٤٤١، ٤٨٤.

شعیب: ۲۰۲.

شعيب بن صفوان: ٥٧٢.

شهربن حوشب: ٤٨١.

شهرداربن شيرويه بن شهردار الديلمي: ٤٧٧،

٠٩٢.

شیبة: ۲۱۳، ۲۱۲، ۳۵۰، ۴٤۹، ۲۰۳.

«ص»

صالح بن أحمد بن أبى مقاتل: ٥١٧.



الضحّاك بن مزاحم: ٥٠٤، ٦٤٠، ٧٢٢، ٧٥٢.

ضریس: ۱۸۲.

«ط»

طاهرين مدرار: ٤٣٧.

طاووس: ٦٧٦.

طلحة: ۱۸۲، ۱۹۶، ۲۰۵، ۲۱۳، ۲۱۹.

طلحة بن زيد: ٥٩٤.

«e»

عاصم بن حميد: ١٢٤، ٢٠٧، ٥٣٦، ٥٦٧،

٥٨٢.

عاصم بن سليمان: ٦٥٥.

عاصم بن ضمرة: ٦٦٣.

عاصم بن كليب: ٧١٤.

عبّادبن سليمان: ٥٤٥، ٨٤٠، ٨٧٠.

عبّاد بن صهيب: ٦٩٨.

عبّاد بن يعقوب: ٣٢٤، ٣٣١، ٤٠٦، ٤١٣،

103, 703, 373, 070, 950, . 90,

٦١٢.

العبّاس العِلْ: ١٤٧، ١٤٨، ٢١٤، ٤٤٧.

العبّاس بن أبان العامرى: ٣٧٢.

العبّاس بن إسماعيل: ٧٩٧.

العبّاس بن بكر: ٣٨٨.

العبّاس بن عامر: ١٦٦، ٥٩٣.

العبّاس بن عبد الرحمان: ٣٨٤.

العبّاس بن عبدالله البخاري، أبو الفضل: ٩٢١.

العبّاس بن عبد المطلّب: ٢١٣، ٦٥٦.

العبّاس بن محمّد: ٥٢١.

العبّاس بن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب

الزيّات: ٣٧٧.

عبّاس الصائغ: ٥٨٠.

العبّاس القصباني: ٦٥٧.

عسبایة بس ربعی: ۱٦١، ۱٦٨، ٥٥٥، ٦٣٨،

**۲۲۷، ۳۲۸**.

عبدالأعلى: ١٠٩، ٢٥٣، ٩٥٥.

عبد الأعلى بن حمّاد: ٤٨٣.

عبد الباقي أبو محمّد: ٥٠٧.

عبدالله بن حمّاد الأنصارى: ٦١١.

عبد الجبّاربن العبّاس: ٤٨٣.

عبد الجبّار بن كثير التميمي اليماني: ٣٠١.

عبد الحميد الطائى: ٢٢٠، ٤٤٤.

عبد الحميد الوابشيّ: ٤٠٨.

عبدالخالق: ٣١٦.

عبدخير: ٧٠٨.

عبد الرحمان: ٨٥٤، ٨٥٥.

عبد الرحمان بن أبى نجران: ١٢٤، ٤٧٨،

٠٧٥.



عبد الرحمان بن أبي ليلي: ٥٩٦، ٦٩٨.

عبد الرحمان بن الأسود: ٧٣٨.

عبد الرحمان بن حمّاد المقرى: ٤١٤.

عبد الرحمان بن سالم: ٥٨٧، ٨٣٩.

عبد الرحمان بن سالم الأشل: ٧٤٨.

عبد الرحمان بن سيّابة: ٤٤٢.

عبد الرحمان بن عوف: ٣٨٣، ٧٠٦.

عبد الرحمان بن القاسم الهمداني: ٦٩١.

عبد الرحمان بن كثير: ٨٦، ١٠٦، ١٥٣، ١٧٤،

307, 557, 857, -17, -07, 503.

۹۱۲، ۷۷۲، ۰۵۲، ۲۷۷، ۷۲۸، ۲۵۸،

۲۸۸، ۲۸۸.

عبد الرحمان بن مسلم: ٨٢٤.

عبد الرحمان بن ميسر: ٦٤١.

عبد الرحمان بن يزيد: ١٠٤.

عبد الرحمان بن السّراج: ٩٠٩.

عبد الرحيم: ٤٧٣.

عبد الرحيم بن روح القصير: ٤٧٢.

عبد الرزّاق: ٢١٥، ٢٨٧، ٧٢٩.

عبد السلام بن صالح الهروى: ٩٢١.

عبد الصمد بن بشير: ٤٩٧.

عبدالعزيزبن يحيى: ٣٢٣، ٣٣٧، ٣٥٥، ٣٩٤،

133, 833, 703, 743, 743, 743,

٤٨٤، ٢٢٥، ١٤٥، ٢٧٥، ٢٨٥، ٩٨٥،

٥٩٥، ٢٠٦، ١٢٦، ١٥٦، ٢٨٦، ٩٨٦،

7.V. 3.V. P.V. 77V. 17V. 03V.

73V. 70V.

عبدالعزيز العبدى: ١٠٢، ٤٥٣.

عبد العظيم: ١٤٦، ٢٦٢، ٣٠٥، ٣٠٧.

عبد العظيم بن عبد الله: ٦٩، ١٥٣.

عبد العظيم بن عبد الله الحسنى: ٢٦٤، ٥٣٩،

۲۰۲.

عبد الغفّار: ٣٧٢.

عبد الغفّار بن محمّد بن كثير الكلابي الكوفي:

۷۸۵، ۲۳۷، ۲۲۹.

عبد الكريم: ٥٤٥، ٦٦٩.

عبد الكريم بن عبد الرحيم: ٥٥٠، ٦١٤،

.727

عبد الكريم بن عمرو: ٧٠٧، ٧٣٢.

عبد الكريم بن عمرو الخثعمى: ٥٠٥.

عبد الكريم بن يعقوب: ٣٣٨.

عبدالكريم بن يعقوب الجعفي: ٤٢٢.

عبدالله: ٣٩٥، ١٤٤، ٥٩٠.

عبدالله الأصم: ٩٢٨.

عبدالله بن أبان الزيّات: ٢٢٠.

عبد الله بن أبي رافع: ٨٧٦.



عبدالله بن أبي يعفور: ١٠٢، ٤٣٠.

عبدالله بن أحمد المروزى: ٧٥٦.

عبدالله بن إدريس: ٨٢٩

عبدالله بن بشر الخثعمى: ١٠٩.

عبدالله بن بشير: ٦١٦.

عبدالله بن بكير: ٣١٦، ٦٣٦، ٨٥٨، ٥١٥،

۷۲۸.

عبد الله بن بكير الأرجاني: ٩٢٨، ٩٢٩، ٩٣٠. عبد الله بن جبلة الكناني: ٤٢٩.

عبدالله بن جعفر: ٣١٠، ٤٤٥، ٥٧٠، ٦٠٩،

٠١٨، ٥٥٨.

عبدالله بن جعفر الحميري: ٥٠٦، ٦٦٤، ٢٧٢.

عبدالله بن جندب: ۳۷۷، ۳۸۰، ٤٤٠.

عبدالله بن الحارث المكتّب: ٧٩٣.

عبدالله بن العلاء: ٥١٢.

عبدالله بن محمّد الحجّال: ١٠٨، ٥٣٠.

عبدالله بن الحسن: ٣٥٨، ٤٧٤، ٦٨٩.

عبدالله بن الحسين الأشقر: ٧٤٦.

عبدالله بن الحسين المؤدّب: ٩٠٩.

عبدالله بين حيمًاد: ١٠٧، ١١٠، ١٩٣، ٣٠٥،

133. 703. 143. 183. 1·0. 130.

V30, 1A0, 115, 735, V05, 785,

TPT. 714, 074, 444, 744, 1.A.

۸۷۸، ۵۸۸، ۱۰۹، ۵۲۹.

عبدالله بن زيدان: ٤٠٦.

عبدالله بن زيدان بن يزيد: ١٠ ٤، ٥٣٨.

عبدالله بن سعيد الهاشمى: ٦٥٥.

عبدالله بن سلام: ١٦٣.

عبدالله بن سلیمان: ۱۰۷، ۱۵۵، ۲۲۵، ۲۵۷، ۵۵۷. ۱۹۸۸.

عبد الله بن سليمان النخعي: ٨٧٨.

عبدالله بسن سسنان: ۲۰۲، ۲۱۰، ۳۲۵، ۳۲۱،

377. 107. 177. 083. 183. 110.

٠٨٥، ٤٥٧، ٢٦٨.

عبدالله بن سنان الأسدى: ٢١٧.

عبدالله بن شريك العامري: ٣٢١.

عبدالله بن الصلت: ٥٦٢.

عبدالله بن عباس: ١٦١، ١٦٨، ٢٢٧، ٢٩٠،

777. 777. A10. P10. Y70. 7VO.

1.5, 794, 512, 212, 0.9, 179.

عبدالله بن عبد الرحمان: ١٨٧، ١٨٩، ٢٦٤.

٥٤٤، ٨٤٥، ٤٥٥، ٤٤٢.

عبدالله بن عبد الرحمان الأصمّ: ٢٩٢، ٣٨١.

710, 404, 078.



عبدالله بن عبد العزيز: ٥٩٦.

عبدالله بن عبد المطّلب: ٤٠، ٣٩٦، ٣٩٧.

عبدالله بن عبيد: ١٩٧٨

عبدالله بن عبيدالفارسي: ٨٤٩.

عبدالله بـن عـجلان: ٩٩، ١٢١، ٢١٢، ٢٦٩،

307.

عبدالله بن العلاء: ٦٩٤، ٨١٢، ٨٥٧.

عبدالله بن العلاء المذارى: 220.

عبدالله بن على: ١٠٧.

عبدالله بن على بن عبد العزيز: ٤٨٢.

عبدالله بسن عسمر: ٣٤٥، ٥٩٦، ٦٢٢، ٦٥١،

۹۰۹.

عبدالله بن غالب: ٩٣، ٢٩٧.

عبدالله بن القاسم: ۹۲، ۱۷۰، ۱۷۵، ۲٦٤،

٧٧٣، ١٨٣، ٥٤٤، ٢١٥، ٨٦٥، ١٩٦،

15. P. N. 70 N. 31P.

عبدالله بن القاسم البطل: ٢٩٢.

عبدالله بن القاسم الحضرمي: ٨٣٥.

عبدالله بن الكوّاء: ٩٢.

عبدالله بن محمّد: ٣٤٠، ٧٢٥، ٢٤٨

عبدالله بن محمّد البلوى: ٧٣٩.

عبد الله بن محمّد بـن صبدالوهـاب: ٥٠٧،

370, 719.

عبدالله بن محمّد بن عقيل: ٨٢٠.

عبدالله بن محمّد بن عيسى: ٣٢٩، ٥٧٩،

.092

عبدالله بن محمد بن ناجية: ٦٧٢.

عبدالله بن محمّد الزيّات: ٤٢٢، ٦٥٦.

عبدالله بن محمّد اليماني: ١٧٩، ٤٩٨.

عبدالله بس مسعود: ۸۳، ۲۰۲، ۲۱۲، ۲۷۵،

.727.

عبدالله بن مسكان: ٢٣٤، ٧٠٠، ٧٠١، ٧٦٢،

**۸۵۸, ۲**۲۸.

عبدالله بن المغيرة: ٢٨٦.

عبدالله بن موسى: ٦٠٦.

عبدالله بن المهلّب البصري: ٤٣٥.

عبد الله بن ميمون القدّاح: ٧٩٣.

عبدالله بن النجاشي: ١٤٢.

عبدالله بن نجيح اليماني: ٨٩٢، ٨٩٤.

عبدالله بن نمير: ٥٩٦.

عبدالله بن الوليد: ٢٥٢.

عبدالله بن الوليد السمّان: ٢٥٤.

عبدالله بن وهب الكوفي: ٤٠٢.

عبدالله بن يحيى: ٧٦٢.

عبدالله القصباني: ٥٧٠.

عبدالله والحسين إبنابسطام: ٩٠٨.



عــبد المسطّلب: ٣٩٧\_٣٩٥، ٤١١، ٦٣٢،

۷۱۸.

عبد الملك بن أبي سليمان: ١١٠.

عبد الملك بن أحمد بن هارون: ٩١٢.

عبد الملك بن عمير: ٥٧٢.

عبد المؤمن: ٥٣٨.

عبد الواحد: ٤٥٨.

عبد الواحد بن الحسن: ٧٢٧.

عبد الواحد بن غياث: ٦٥٥.

عبد الواحد بن المختار: ٤٥٧.

عبد الواحد بن المختار الأنصارى: ٧٦٢.

عبدوس بن عبد الله بن عبدوس الهمداني:

.79.

عبيدالله بن أحمد: ٦٠٣.

عبيدالله بن أحمد بن نهيك: ٤٤٢.

عبيدالله بن الحسين: ٤٤٧.

عبيدالله بن عبد الكريم، أبو زرعة: ٦٨٨.

عبيد الله بن موسى: ٦١٣، ٦٣٦، ٨٢٨، ٣٩٨،

*FAA*.

عبيدبن خنيس: ٤٢٠.

عبيدبن كثير: ٢١٦، ٤٠٢، ٧٣٠ علم

عبيدبن مسلم: ٥٤٨.

عبيدة: ٣٤٩، ٣٥٠، ٤٤٩.

عبيدة بن الحارث: ٤٧٤، ٦٠٧، ٧٢١، ٧٢٢.

عبيس بن هشام: ٢٦٥، ٤٤٢، ٧٤٥.

عتبة: ٣٥٠، ٤٤٩، ٦٠٧.

عتبة بن (أبي) سعيد: ٧٨١.

عثمان: ۱۹۲، ۲۹۷، ۲۹۷، ۱۲۳، ۲۸۳، ۱۸۳،

.701

عثمان بن أبي شيبة: ٧٨١، ٧٩٣، ٨١٢.

عثمان بن أذينة: ٥٥٧.

عثمان بن سعيد: ٢٩٤، ٥٠٥.

عثمان بن عبدالله: ٨٤٩.

عثمان بن عفّان: ٧٤٢.

عثمان بن عمير: ٥٧٢.

عثمان بن عمير البجلي: ٥٩٦.

عثمان بن مظعون: ٧٣٠.

عثمان بن هاشم بن الفضل: ٤٢٠.

عجلان: ۲۸۸.

عدى بن ثابت: ٥٨٧.

عطاء: ٥٤٠، ٦٩٦، ٩١٢.

عطاء بن أبي رباح: ٦٤٣.

عطاء الهمداني: ٥٤٦.

عطيّة: ٥٦٦، ٦٧٢.

عطيّة بن الحارث: ٢٧٥.

عطيّة العوفي: ٤٩٧.



عقبة: ٢٣٢.

عقبة بن خالد: 231.

عكرمة: ٣٩٤، ٧١٧، ٩٠٠.

العلاء بن رزين القلّاء: ٣٣٩.

العلاء بن سيابة: ٢٩٣.

علقمة: ۲۰٦، ۵۹۱، ۸۰۲.

علىّ بن إبراهيم: ٣٤، ٣٦، ٢٧، ٤٨، ٨١، ٨٦،

۰ ۹ ، ۹۹ ، ۰ ۰ ۱ ، ۲۰ ۱ ، ۲۰ ۱ ، ۲۲ ۱ ،

٧٢١، ٢٢١، ١٤٠، ١٤٢، ١٤٩، ١٥٥،

۰۶، ۱۷۰ م۷۱، ۷۷۱ ۸۷۱، ۲۸۱،

TAI. 191. 191. - 17. 117. 317.

· 77. / 77. 777. X77. P77. 377.

V-7. F17. A17. 177. 177. P77.

۱۳۲، ۲۳۳، ۷۳۳، ٠٤٣، ١٤٣، ٠٥٣، A3V، ٢٥٨.

333. 733. 733. 103. 303. 803.

VF3, 1V3, 3V3, AV3, YP3, TP3,

AP3, PP3, T.O. V.O. A10, TTO.

·30. 730\_030. V30. P30\_100.

٥٥٥، ٨٥٥، ٥٥٥، ٥٢٥، ٨٦٥،

140, 240, 440, 440, 440, 460,

7·5. 0·5. 5·5. 3/5. •75. 775.

375. YYF. 07F. YYF\_13F. Y3F.

30Y. AOY. - FY. 1YY. 0YY.

7 A.Y. 3 A.Y. A.A.Y. F.P.Y. A.P.Y. P.P.Y.

1.1 7.1 7.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

171, 171, 131, 131, 131, 131,

٧٣٢، ١٣٦، ٣٤٢، ٧٤٢، ٠٥٢، ٣٥٢، ٨٥٨، ١٧٨، ١٩٨، ٢٩٨، ٣٠٩.

٢٥٦، ٢٥٩، ٢٦١، ٢٦٧، ٢٧٠، ٣٧٣، علىّ بن إبراهيم القطّان: ٥٩٠.

على بن أبي حمزة: ١٥٢، ٣٢٠، ٣٣٦، ٤٥٥،

293. 363. 110. 610. 120. NEL.

١٦٦، ٣٦٤، ٣٦٧، ٣٨٠-٣٨٣، على بن أحمد بن حاتم: ٤٢١، ٤٣٥، ٤٤٨،

٤٠٩، ٤١٤، ٤١٧، ٤١٩، ٤٢٦، ٤٢٦، على بن أحمد بن عبدالله البرقي: ٢٢٩.

٤٢٧، ٤٣٠، ٤٣٦، ٤٣٩، ٤٤٠، ٤٤١، عليّ بن أحمد العريضي: ٥٩٧.

عليّ بن أحمد الواحدي: ٧٢٧.



عسليّ بن أسباط: ١٥٢، ٣١٧، ٢٩٠، ٤١٤،

P13. A33. 703. 7P3. 7P3. P70.

**٢٣٥، ٢٦٥، ٨٤٧، ٤٧٨، ٤١**٩.

على بن إسماعيل: ٦١٠.

علىّ بن إسماعيل الميثمى: ٥٨٠، ٦٠٠.

علميّ بن أيّوب: ٦٢٥.

عليّ بن بلال: ١٠٠.

علىّ بن الجعد: ٤٨٤، ٥٥٢.

عليّ بن جعفر: ٣٦٠، ٥١٠، ٥٧١، ٧٥٧،

.٧٧١

علىّ بن جعفر بن محمّد: ٤٨٢.

على بن جعفر الحضرمي: ٣٣٨، ٣٤١، ٤٣٠،

PPO, 175, Y·V, P·A.

عليّ بن جمهور: ٨١٠.

علىّ بن حاتم: ١٦٢، ٤٦٨.

عسليّ بن حديد: ١٧٦، ٣٤٣، ٧١٢، ٢١٢،

۹٠۸.

عليّ بن حزّور: ٧١١.

علىّ بن حسّان: ٨٦، ١٠٦، ١٥٢، ١٧٤، ٢٥٩،

PFY, -17, PIF, YYF, -0F, FVV,

۷۲۸، ۵۵۸، ۲۵۸، ۲۸۸.

علىّ بن الحسن: ٢٧٨، ٧٤٤.

علىّ بن الحسين: ٢١٥، ٤٩٧، ٧٧٤، ٧٢٤.

على بن الحسين العبدى: ٢٦٠، ٦٣٩.

عليّ بن الحكم: ٣٣٣، ٣٤٧، ١٩٥، ٦٩٣،

٠٣٧، ١٤٧، ٧٤٨، ٢١٢.

عليّ بن حكيم: ٦٨٩.

علىّ بن حمّاد: ٥٧٣.

علىّ بن حمّاد الأزدي: ٣٣٩، ٦٥٦.

عليّ بن حوشب الفزاري: ٧٥٦.

عليّ بن خالد العاقولي: ٨٠٥

علىّ بن داود: ٣٤٤.

علىّ بن رئاب: ٢٥٠، ٣٢٩، ٦٢٢، ٩٠١.

عليّ بن ربيعة الوالبي: ٨١٩.

على بن زيد: ٦٥١.

عليّ بن زيد الخراساني: ٤٠٢.

على بن سليمان: ٦٤٩.

على بن سليمان الزرارى: ٣١٧، ٣٣٩، ٢٥٢،

**X1**7.

على بن سيف: ١٦٦، ٥٩٣.

علىّ بـن العـبّاس: ٢٠٧، ٢٧٢، ٤٧٤، ٥٣٦،

730, V50, P50, TV0, OAF, A·V.

70% 71%

عليّ بن عبّاس البجلي: ١٩٣، ٣٣١، ٦١٣.

علىّ بن العبّاس المقانعي: ٤٥٦.

علىّ بن عبد الغفّار: ٦٢٣.



على بن عبدالله: ١٥٢، ٣٣٦، ٤٢٩، ٤٣٠،

773. 300. FVO. AVO. AAO. PIF.

17F. PTF. A3F. OAF. Y·V. Y·V.

FIV. - 7V. VOV. IVV. P.A. - IA.

ለ/ሊ ግሃሊ ሃ3ሊ 3ፆሊ ୮٠ፆ.

علىّ بن عبدالله بن أسسد: ٣٠٨، ٣٣٨، ٣٤١.

387. 7.3. 773. 773. 873. 773.

3 Y 3 . 3 · 0 . 7 0 0 . 7 F 0 . 7 V A.

علىّ بن أحمد بن حاتم: ٧٢٣.

علىّ بن عبد الله بن العبّاس: ٣٢٣، ٨٥٤.

علىّ بن عبدالله بن غالب: ٨٩٤.

على بن عبد الله الورّاق: ٣٧٦.

علىّ (بن محمّد)بن عبيد: ٥٢٩، ٦٠٦، ٧٢١،

٠٤٧.

علىّ بن عقبة: ٤٠٨، ٥٣٩، ٧٠٧.

علىّ بن علقمة الأنصارى: ٧١٠.

عليّ بن عمر، أبو الحسن: ٢١٦.

على بن عيسى: ١٣٤.

علىّ بن القاسم: ٢٥٠، ٨١٠.

علیّ بن محمّد: ۱۰۷، ۱۳۲، ۱۳۸، ۲۰۲،

٧٠٢، ٢١٢، ٢٢٢، ١٨٣، ٣٠٥،

١٣٥، ١٦٥، ٧٦٥، ٣٧٠، ٣٢٧، ٣٣٧،

734, 334, 754, 744, 084, 084,

YPY, PPY, 01A, Y3A.

عليّ بن محمّد بن جمهور، أبوالحسن: ٩١٦.

على بن محمّد بن سالم: ٩٢٥.

عليّ بن محمّد بن مخلّد الدّهان: ٤١٠، ٥٦٠،

٠٧٢، ٤٢٧.

علىّ بن محمّد بن مروان: ٥٨٣.

عليّ بن محمّد بن مهرویه: ۸۱۰.

علىّ بن محمّد الجعفى: ٥٨٣.

علىّ بن محمّد القاشاني: ٣٧٠.

علىّ بن مرداس: ٧٣٥.

علىّ بن مسهر: ٩٠٦.

علیّ بن معبد: ۱۰۰، ۵۸۰، ٦٦٤.

على بن المغازلي الفقيه: ٦٥٤.

على بن منذر: ٦٢٩.

علىّ بن مهران: ٥٠٠.

على بن مهرويه: ١٢٢.

على بن مهزيار: ٦٢٣.

عليّ بن نصير: ٦٥١.

على بن النعمان: ١٨١، ٦٢٥.

علىّ بن هاشم: ٣٢٤، ٣٣١، ٥٥٤، ٦١٣.

علىّ بن هلال: ٥٧٨، ٥٨٨.



عمرين الحسن: ٧٦٤.

عمربن الخطَّاب لعنه الله: ٤٠، ١٦٣، ١٦٧،

٥٢٥، ١١٦، ٠٨٨، ١٨٨.

عمربن رشید: ۲٤٦، ۲۰٦.

عمربن زاهر: ۱۹۸.

عمر (بن سعيد)بن سنان المنبجى: ٥٠٧.

عمر بن عبد العزيز: ٢٢٨، ٥٥٨، ٩٩٣، ٩٩٤.

عمربن على الطِّلْا: ٤٨٢.

عمربن الفضل البصرى: ٦٩٨.

عمربن يزيد: ١٢١.

عمربن يزيد،بياع السابرى: ٦٢٥.

عمر بن يونس الحنفي اليمامي: ٥٢٧.

عمران: ۱۱۲.

عمران بن الحصين: ٢٠٨، ٧٢٨.

عمران بن سليمان: ٣٢٧، ٥٤٥.

عمران بن عبدالله المشرقاني: ٨٩٧.

عمران بن عليّ: ١٠٧.

عمران بن ميثم: ١٢٧، ٥٥٥، ٧٢٦، ٨٢٣.

عمرو: ٣٤٤، ٢٧٦، ٤٧٧.

عمرو بسن أبى المسقدام: ١١٣، ٢٦٤، ٤٧٣،

.9-7.717.7-9.

عمروبن ثابت: ۸۸، ۳۵۸، ٤٤٨، ٦٦٣، ۸۱۰،

علىّ بن هلال الأحمسي: ٣٠٤، ٢٦٩، ٥٧٦.

علىّ بن يوسف بن جبير: ١٧٨.

علىّ السائي: ٥٤٧.

عمّار: ٤٥، ٦١، ٢٠٥، ٢٠٦، ٥٣٨، ٧١٩.

عمّاربن أبي مطروف: ٢٦٥.

عمّاربن أبي يقظان الأسدى: ٥٠٣.

عمّاربن خالد: ١١٠.

عمّاربن رجاء: ٩١٢.

عمّاربن رزيق: ٤٧٥، ٧٠٤.

عمّاربن مروان: ۸۱، ۳۲۹، ۳۳۱.

عمّاربن موسى الساباطي: ٤٣٠.

عمّاربن يساسر الله : ١٥٩، ١٧٠، ٢٤٨، ٣٥٠،

۸۸۲, PYV, 1۸۸, ··P.

عمّار الدهني: ٤٨٣، ٦٢٦.

عمّارالساباطي: ١٣٢، ٤٢٩، ٥٣٧، ٥٣٨.

عمارة بن سويد: ٢٣٧.

عسمر: ۱۹۶، ۲۹۷، ۲۹۷، ۳٦۵، ۸۸۱، ۹۵، ۲۱۲،

٥٣٢، ١٥٢، ١١٧، ٢٧٧، ٢٨٧، ١٧٨

۱۸۸، ۳۸۸، ۵۸۸، ۹۸۸

عمربن أبان: ۲۰۸، ۸۷۹.

عمر بن أذينة: ١٤٠، ٢٥٩، ٣٣١، ٤٤٠، ٤٥٢،

**317. 37%** 

عمربن جبير: ٥٦٩.

.911



عنبسة العابد: ٦٨٥.

عون بن سلام: ٣٢٣.

عون بن عبيد الله بن أبي رافع: ٧٣٨.

عسیسی بسن داود: ۳۰۲، ۳۰۷، ۳۳۲، ۳۳۳،

V37. 107. 307. 707. P07. 177.

.٧٦٧ , ٣٧٦, ٢٧٢, ٢٥٢, ٧٢٧.

عيسى بن داود النجّار: ٢٩٥، ٢٩٨، ٣١٢،

017, P17, 077, XT7, -37, 737,

P37, 707, 007, 007, PAT, 7VV.

عیسی بن راشد: ۳۷۵، ۷۱۷.

عيسى بن سليمان النحاس: ٦٩٢.

عيسى بن عبدالله: ٧١٢.

عيسى بن عبدالله بن محمد بن عمر بن على بن

أبي طالب للطِّلْا: ٤٠٦.

عيسى بن محمّد العلوى: ٥١٢.

عیسی بسن مهران: ۲٤٧، ۲۵۰، ٤٤٨، ٥٨٧،

105, 174, 001.

«غ»

غالب الجهنى: ٦٢٧.

غالب الهمداني: ٥٠٥.

غياث بن إبراهيم: ٦٥٦.

«ف»

فرات بن إبراهيم بن فرات: ٢٨٧، ٦٥٥، ٩٢١.

عمروبن حارث: ٣٢٤.

عمروبن حمّاد: ٤٦٧.

عمروبن حمّادبن طلحة: ٤٣٥.

عمروبنخالد: ٩٠٠.

عمروبن دینار: ۲۷٦، ۸۸٤.

عمروبن سعيد الراشدى: ٢٣٤.

عسمروبن شسمر: ۱۹۳، ۲۲۵، ۳۳۹، ۲۸۰،

3PT. A03, 000, TVO, VVO, 1A0.

٥٨٥، ١٦٢، ١٥٦، ٧٥٦، ١٢١، ١١٧،

707. 157. 077. 577. 77% 57%

13% 10% 77% 37% 58%.

عمربن صخر الهذلي: ٣١٢.

عــــمرو بــن العــاص (لع): ٢٨٥، ٩٩٥،

711-011 PM PYP.

عمروبن عبد الجبّار: ٥١٠.

عمروبن عبدالغفّار الفقيمي: ٤٣٢، ٥٦٨.

عمروبن عبدودً: ٤٧٥، ٧٢٧.

عمروبن عثمان: ٥٤٥، ٧٥٩.

عمروبن قائد: ٥٩٥.

عمروبن محمّدبن تركى: ٥٤١، ٥٤١، ٧٥٢.

عمروبن مرّة: ٧٩٣.

عمر (و)بن ميمون: ٩٥.

عمروبن هاشم: ٦٤٨.



فرج بن أبي شيبة: ١٢٣.

فرعون: ۱۲۱، ۹۲۹.

فضالة بسن أيَّسوب: ١٨٢، ٣٢٢، ٤٥٧، ٤٥٨،

700, 135, 314, 934.

الفضل بن شاذان: ١٦٥، ٢٥١، ٤١٥، ٤٣٧،

770, 170, 017.

الفضل بن العبّاس: ٨٤٧.

فضل بن عبدالملك: ٦٥٧.

فضل بن القاسم البرّاد: ٤٧٥.

الفضيل: ٢٣٩، ٣٣١، ٤٦٧، ٦٠٣، ٧٤٤.

فضيل بن إسحاق: ٤٥٤.

فضيل بن الزبير: ٤٢٣، ٢٠١، ٦٠١.

فضيل بن مرزوق: ٤٥٦.

فضيل بن يسار: ۳۷۵، ۵۵۰، ۷٤۳، ۷٤٦.

فضيل الرسّان: ٢١٥، ٦٢٩.

فطر: ٦١٣.

فيض بن مختار: ۸۵۲.

«ق»

القاسم بن إسسماعيل الأنبارى: ٤٩٧، ٥٦٧،

٥١٧، ٢١٧، ٥٠٨، ٢٠٨

القاسم بن الربيع: ٥٥١.

القاسم بن سليمان: ٢٦٧، ٣٣٧، ٤٣٩، ٧٧١.

القاسم بن الضحّاك: ٨٩٣

القاسم بن عبدالغفّار: ١٨٥.

القاسم بن عروة: ٣٠٨، ٣٦٣، ٧٤٦.

القاسم بن محمّد: ٣٧٠، ٤٥٩، ٥٥٥، ٦٣٨،

VE9 ,779

القاسم بن محمّد الجوهرى: ٢٢٨.

القاسم بن محمّد الزيّات: ٢٢٠.

قبيصة بن عقبة: ٦٨٨.

قتادة: ٥٥٢.

قتادة بن دعامة: ٢٦١، ٤٩٨.

قتيبة بن سعيد، أبو رجاء: ٩٠٩.

قتيبة بن محمد الاعشى: ٤٨٢.

قنبر: ۸۳۰.

قنفذ: ٩٢٧.

قيس بن الربيع: ٤٥٣، ٥٤١، ٦٧٠، ٧٣١.

قيس بن عباد: ٣٤٩.

قینان: ۳۹۵.

**《兰》** 

کادح: ٥٢٤.

كثيربن طارق: ٣٨٨.

کثیربن عیّاش: ۷۵۸.

کثیربن هشام: ٦٧٠.

كرّام: ٤٧٨.

كعب الأحبار: ٨١٨، ٨٢١، ٨٢٢.



محمّد الأحول: ١٤٠.

محمّد البرقى = محمّد بن خالد البرقى: ٥٥٧،

13V. 70V. 00V. 05V.

محمّد بن إبراهيم: ٩٩.

محمّد بن إبراهيم الجواني، أبوبكر: ٦٧٦.

محمّد بن أبي بكر: ٧٦٧، ٧٧٢.

محمّد بن أبي بكر المقدّمي: ٧٢٦.

محمّد بن أبي الثلج، أبوبكر: ٦٠١.

محمّد بن أبى الحكم بن المختار: ٥٦٨.

محمّد بن أبي حمزة: ٥٠٥.

محمّد بن أبي عبد الله: ٢١٢.

محمّد بن أبي عمير: ٣٧، ١١٤، ١٤٠، ٢٥٣،

307, P17, A73, -33, 703, F0F,

۳۱۷، 3 ۹۸.

محمّد بن أبي القاسم: ٨٢١.

محمّد بن أبي القاسم الطبرى: ٩٠٢.

محمد بن أبى القاسم المعروف ب«ماجيلويه»:

. ۲۸۲

محمّد بن أحمد بن يحيى: ٨٠٠.

محمّد بن إسحاق: ٨١٢.

محمّدبن أسلم: ٢٦٥، ٧٧٥، ٥٨٥، ٦٦٨.

محمّد بن أسلم الجبلى: ٣٧٦.

محمّد بن أسلم الطوسي: ٩٠٩.

كعب بن عجرة: ٤٨٤.

كعب بن عياض: ٧٠٤.

كليب بن معاوية الأسدى: ٧١٤.

كهمس بن الحسن: ٦٧٠.

«ل»

لقمان: ٥٨ ٤.

لیث: ۷۲٦، ۸۵۰

«م»

مالك بن خالد الأسدى: 272.

مالك بن ضمرة: ١٢٧.

مالك بن عبد الله: ٦٢٧.

مالك بن عطيّة: ٤٥٠.

مالك الجهنى: ١٧٣، ٧٠١.

المأمون: ٢٣٣، ٥٢٥، ٥٢٦.

المثنى: ١٢١، ٢١٢.

المثنّى الحنّاط: ٩٩، ٣٥٤.

مجاهد: ۳٤، ۱۹٤، ۲۸۷، ۲۱۱، ۵۲۵، ۵۲۵، ۵۵۳،

775, 77V. · 0A.

مجاهدبن موسى: ٦٧٢.

محدوج بن زيد الذهلي: ٧١٨.

محسن بن علي علي التَّلِثا: ٩٢٩، ٩٢٩.

محفوظ بن بشر: ٦٦٩.

محمَد: ۱۲۱، ۲۲۷، ۸۳۱



محمّد بن إسماعيل الأحمسي السراج: ٩١٦. محمّد بن إسماعيل: ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۸۵، ۱۸۷،

337, 777, 3.7, 7.7, .37, 737, ססא, רסא, פרא, יעא, אעא, פעא, .072

محمّد بن أحمد الكاتب: ٧٤٧، ٦١٦، ٧٩٣، 197,3-3,430, 805, 454, 774, 514. ٠٥٨، ٢٧٨ محمد بن إسماعيل بن بزيغ: ٧١٧، ٧١٢.

> محمّد بن أحمد العلوى: ٥٦٨. محمّد بن إسماعيل بن السّمان: ٨١٢.

محمّد بن أحمد الواسطى: ٦٢٦. محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفى: محمّد بسن أورمه: ١٠٦، ١٥٢، ٢٥٩، ٢٦٩، .711

> محمّد بن إسماعيل العلوى: ٢٩٨، ٢٩٨، זות, סות, פות, ודה, דדה, סדה, 177, 737, P37, 107\_707, P07, 157, 557, A57, 0A7, PA7.

محمّد بن أحمد (أبو عبد الله): ١٠٤، ٤٧٨، 375, 375, PFF, P3V, 0·A.

محمّد بن أحمد بن ثابت: ٤٩٧، ٧١٥.

محمّد بن أحمد بن الحكم: ٨٥٤.

محمّد بن أحمد بن حمدان القشيري: ٩١١.

محمّد بن أحمد بن عبدالله، أبوبكر، المعروف بابن أبي الثلج: ١٩٣.

محمّد بن أحمد بن على الهمداني: ٦٥٥، .971

محمّد بن أحمد بن عيسى بن إسحاق: ٦٣٢.

محمّد بن أحمد بن يحيى: ٥٨٠، ٦٦٤. محمّد بن أحمد القمّى: ٥٦٢.

محمد بن أحمد القواريسرى، أبو الحسن:

· 17, 870, P15, Y75, Y08.

محمّد بن بابويه، أبوجعفر الصدوق الله: ٣٧، ٥٥، ٣٨، ٢٢١، ٨٢١، ٢٢٩، ٢٢٢، ٣٢٢، 037, 737, 087, 073, 383, 083, ٧٠٥، ١١٥، ٣٢٥، ٤٣٥، ٤٨٥، ٣٢٢، 305, TYF, VAF, 38F, 1.Y, AOY, ۲۲۷، ۲۱۸، ۳۲۸، ۶۵۸، ۴۰۹، ۲۲۹.

محمّد بن بابو یه، أبو جعفر، عبن أسبه: ۸٤٠، .971,9.9

> محمّد بن بكّار الهمداني: ٢٤٧. محمّد بن ثابت: ٥٩٥.

محمّد بن جرير الطبري: ٦٢٢، ٧٥٦. محمّد بن جعفر، الشيخ الفقيه: ١٩٦، ١٩٧،

• 3 ፕ. 3 ۲ Γ. ۷ Υ Γ. **P** 3 ۷**. Γ** ο Λ.



محمّد بن جعفر بن محمّد: ٥٩٧.

محمّد بن جعفر الحائري، أبوجعفر: ٣٩٦.

محمّد بن جعفر الرزّاز: ٣١٩، ٤٥٢.

محمّد بن جسمهور: ۹۲، ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۰۸

777, Y77, Y77, 337, 7A7, 7P7,

7.3. V/3. .33. A30. 500. A50.

وره، ۳۰۲، ۱۱۲، ۲۱۷، و۱۷، ۳۵۷،

75A, PPA, 31P.

محمّد بن جرير: ٦٧٨.

محمّد بن حاتم: ٧٥٧.

محمّد بن حرب الهلالي: ٣٠١.

محمّد بن حسّان (الرازي): ۸۱، ۲۱۵.

محمّد بن الحسن: ٢٥٣، ٣٤٣، ٣٦٠، ٢٨١،

3 9 5, 6 7 12, 6 5 14.

محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد: ٤٦٥، ٥٤٥.

محمَّد بن الحسن بن شمون: ٢٦٤، ٢٩٢،

127. 033. 710. 712. 404.

محمّد بن الحسن بن عليّ: ٣٥٣، ٣٦٣، ٣٧٩،

.87.3.3.

محمّد بن الحسن بن عليّ بن الصباح المدانني: ٥٠١.

محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار: ٣٤٢،

710, 017.

محمّد بن الحسن الصفّار: ١١٤، ٢٢٠، ٢٥٢،

703, 073, 030, 07A, ·VA.

محمّد بن الحسن الطوسي، الشيخ أبوجعفر:

محمّد بن الحسين: ١٠٤، ١٢٥، ٢٥٣، ٢٦٥،

777. A.T. PIT. 17T. . 173. 1.3.

703. 173. 173. 173. 183.

170, 703, 110, 115, 375,

PYF. 70F. AFF. 37V. A0V. 31A.

344.

.017

محمّد بن الحسين البزّاز: ٢٤٧.

محمّد بن الحسين بن أبى الخطّاب: ٢٨٢،

POT. YFT. FVT. 3AT. 0F3. PF3.

٢٠٥، ٣٢٥، ٥٣٨.

محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع: ٤٧٠.

محمّد بن الحسين الخشعمى: ٣١٢، ٣٢٤،

T-3, 7/3, A33, 103, 703, 070.

محمّد بن الحسين الصائغ: ٣٨١، ٧٤٠.

محمّد بن الحصين: ١٧١.

محمّد بن حمّاد: ٥١٥.



محمّد بن حمّاد الشاشي: ٥٨٠، ٦٠٠.

محمد بن حمّاد الكوفي: ٢٨٢.

محمّد بن حمدان: ٥٥٦.

محمّد بن حمران: ٦٤٢.

محمّد بن حميد: ٥٩١، ٧١٢.

محمّد بن الحنفيّة: ١٨٦، ٤٥٣، ٤٧٣، ٥٤١،

.۷11

محمّد بن خالد: ۲۲۹، ۲۲۷، ۲۱۲، ۳۱۸،

AAT. .PT. 1PT. 033. 310. 350.

٢٧٥، ٠٠٢، ٢٥٦، ٢٣٧، ٥٢٧، ٢١٨،

731, 371, 391, 079.

محمّد بن خالد البرقي: ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٠٦،

٩٣٣، ٥٠٤، ٢٥٤، ٩٢٥، ٥٨٥، ٩٠٠،

٧٠٢، ٨٠٢، ٥٧، ٢٨٧، ٤٠٨، ٢٥٨،

۲۷۸، ۸۴۸.

محمّد بن خالد الطيالسي: ٣١٧، ٣٣٩، ٤٥٢.

محمّد بن الخراساني: ۸۷۸.

محمّد بن الربيع: ٥٨٨.

محمّد بن زكريًا: ٣٢٣، ٣٨٨، ٤٤٩، ٤٧٣،

743, 000, 5-5, 175, 045, 7-4,

٧٠٩.

المنذربن زياد الضبّى: ٤٣٥.

محمّد بن زید: ٦٨٦، ٨٥٨.

محمّد بن زید، مولیٰ أبسي جمعفرطالیّلاِ: ٣٥٥. ٤٧٢.

محمّد بن السائب الكلبي: ٢٠٨، ٥٩٦، ٥٩٥

محمّد بن سالم بن أبي سلمة: ٥١٦.

محمّد بن سعد: ٢٤٣.

محمّد بن سعيد المروزى: ٦٢٣.

محمّد بن سليمان: ٢٦٢، ٣٣٠، ٣٣٤، ٦٠٠،

۲۰۲.

محمّد بن سليمان، عن أبيه: ٧٦٥، ٧٦٧.

محمّد بن سليمان بن بزيغ: ٥٠٥.

محمّد بن سليمان الديلمي: ٥٤٥، ٨٧٠،

۸۹۸.

مسحمّد بن سنان: ۸۱، ۱۰۹، ۲۲۷، ۲۲۷،

177, PF3, VP3, A00, 7A0, 3P0,

795. 154. 5.4. .14. 874. 774.

۹۷۸.

محمّد بن سوقة: ٥٩٠.

محمّد بن سهل: ٦٦٩.

محمّد بن سهل العطّار: ٥٠٩، ٥٢٤، ٥٩٦،

AAF, 717, P77, F07.

محمّد بن شعيب: ٤٥٣، ٥٤١، ٧٥٢.

محمد بن صالح بن مسعود: ٧٢٠.

محمّد بن العبّاس: ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۳، ۱٦۸،



791. 791. 117. 777. 877. 737. 4.5. 8.5. 715\_515. 815. 175. V37, P37, 107\_707, 007, 707, ۸۵۳، ۲۲۰<u>-۲۲۲، ۲۲۵، ۲۲۲،</u> 3A7\_ FA7, AA7\_ · P7, 3 P7, A P7, 1.3-7.3, 5.3, 6.3, .13, 713, 313, -73, 773, 873, 173, 773. ۷۱۵، ۱۲۵، ۲۲۵، ۲۲۵، ۳۳۵، ۲۳۵، ۹۴۸، ۹۴۸، ۹۴۸، ٥٣٩، ٥٤١، ٥٤٣، ٥٤٤، ٥٤٦، ٨٥٥، محمّد بن عبد الأعلى الصنعاني: ٢٨٧. ٥٥٥، ٥٥٠، ٥٦٠، ٥٦١، ٥٦٣، محمّد بن عبد الجبّار: ٢٢١. 110, 710, 010, 110, 110, 110, 310, 111.

037. V37. · AY. YAY. 0 PY. A PY. 775. FYF. YYF. 375. PYF. 3.7. F.T. A.T. . 17\_717. T3F. A3F. 10F. 70F. F0F. A0F. ٥١٣\_١٩، ٣٢٣، ٤٢٣، ١٣٣، ١٣٣، ١٣٦٠ ١٦٦، ١٦٦، ١٦٦، ١٧٢، ٥٧١، ٧٩٦، ٨٩٦، ٢٠٧، ٥٠٧، ٢٠٧، //Y\_7/V, //V, ·/Y, //Y, 7/Y, ٥٢٧، ٨٢٧\_ ١٣٧، ٤٣٧، ٢٤٧، ٢٤٧، 73V. 03V. • 0V. 70V. 30V. 50V. V0V. //V. 3/V. 3/V. V/V. 373, 073, 773, -33\_733, 333, ... 033, 733, 833\_703, -73, 773, 774, 774, 774, 774, 774, 774, 173\_173, 773, 373, 773, P73, P73, 177, 177, 177, P77, 137, 737, 713. 313. 713. 313. 013. 413. 413. 414. 301. 001. 401. 311. ٠٠٥\_٢٠٥، ٤٠٥\_٢٠٥، ١٠٥، ٢١٥، ٤٧٨ ٨٧٨ ٤٨٨، ٢١٨، ٣١٨

٥٦٦\_٥٦٩، ٧٧ه، ٧٧ه، ٥٧٩، محمّد بن عبد الحميد: ١٠٨، ٣٧٩، ٢٢٢،

٥٩٢، ٥٩٥، ٥٩٩، ٦٠٠، ٦٠٣، ٢٠٦، محمّد بن عبد الرحمان: ١٦٦، ٥٩٣، ٨٤٨.



935, 705, 505, 139, •99, 31A, 83A, 50A, 76A, 76A, 76A, 76A, 76A, 76A,

محمّد بن على بن جعفر: ٥٧٩.

محمّد بن عليّ بن الحسين بس بابويه، أبو جعفر: ٨٩.

محمّد بن عليّ بن خلف: ٨٧٦. محمّد بن عليّ بن دحيم، أبوجعفر: ٥٢١.

محمّد بن علىّ بن رياح: ٥٠٦.

محمّد بن عليّ بن السرّاج، أبو عبد الله: ٢٠٦.

محمّد بن عليّ بن شهر آشوب: ١٥٠، ٨٢٦.

محمّد بن عليّ الحلبي: ٦١٨، ٧٦٩.

محمّد بن عليّ الصيرفي: ٣٠٨، ٣٨٨، ٥٧٦.

محمّد بن على الكناني: ٧٤٥.

محمّد بن على ماجيلويه: ٣٤٥، ٦٧٣.

محمّد بن على المقرى: ٤٧٢.

محمّد بن على الهمداني: ٢٨٧.

محمّد بن عمّار، أبو الحسين: ٥٣٤.

محمد بن عمّار بن ياسر، عن أبيه: ٧٥٩.

محمّد بن عمر: ٨٤٨، ٩١٣.

محمّد بن عمر بن أبي شيبة: ٦٦٣.

محمّد بن عمر الجعابي، أبوبكر: ٣٨٨.

محمّد بن عمران: ٦٨٥، ٦٨٧.

محمّد بن عبد الرحمان بن سلام: ٣٣٧، ٥٤١.

محمّد بن عبد الرحمان بن الفضل: ٣٥٥،

۲۷3، ۲۸۵، ۲۸۶.

محمّد بن عبد الله: ١٥٧، ٦٦٩، ٨٤٨، ٨٦٥.

محمّد بن عبد الله، عن أبيه: ٧٨١.

محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه:

.970

محمّد بن عبدالله بن صالح: ٨٩٤.

محمّد بن عبد الله بن غالب: ٤٧٨.

محمّد بن عبد الله بن مهران: ۸۹۸.

محمّد بن عبد الله الخثعمى: ٥٧٢.

محمّد بن عبد الله الرازي: ١٩٢.

محمّد بن عبد الملك بن زنجويه: ٧٢٩.

محمّد بن عبيد الله: ٩١٢.

محمد بن عبيدالله (بن على )بن أبى رافع:

٠١٤، ٤٥٥، ٨٣٧.

محمد بن عثمان بن أبى شيبة: ٣٢٣، ٢٠٦،

۲۸٥.

محمّد بن عطية: ١٥٢.

محمّدبن على: ٨١، ١٠٥، ٢١٥، ٢٢٠، ٣٣٩،

337. 737. 187. 787. 853. 783.

030. -00. 300. 7-5. 315. 015.



محمّد بن عمرو: ٦٩٨، ٦٤٣.

محمّد بن عمرو الزيّات: ٦١٠.

محمّد بن عمرو الكوفي: ٦٧٦.

محمّد بن عون: ٩٠٠.

محمّد بن عیسی: ۱۰۳، ۲۱۵، ۲۵۳، ۳٤۱،

307, 757, VVT, APT, 3.3, .13,

773. 733. ·03. 003. AF3. VV3.

٨٧٤، ٤٥٥، ٨٥٥، ١٦٥، ٤٦٥، ٢٦٥،

710, 710, 610, 3.5, 775, 355,

7YF. YAF. FPF. 71Y. 30Y. VOV.

77V. T.A. 3.A. F.A. 37A. F7A.

٧٢٨، ٢٣٨، ٢٣٨، ٣٤٨، ٧٥٨.

محمّد بن عيسى بن عبيد: ٤٩٧.

محمّد بن عيسى العبيدي: ٦١٥.

محمّد بن عيسى القمّى: ٣٣٤.

محمّد بن الفرات: ٦٧٨.

محمّد بن الفضل: ٧٥٢، ٥٩٠، ٥٩٥.

محمّد بن الفضيل: ٦٩، ٨٤، ١٣٩، ١٥٣،

TT1. X77, T37, 0.7, V.7, .17,

337, -07, PYT, AAT, 1PT, TPT,

7.3, 8.3, 733, 703, 1.0, 310,

330, 030, -00, FF0, FV0, AAO,

790, 015, -75, 775, 735, 785.

774, 774, 734, 104, 754, 554,

7VV. 7VV. • AV. o PV. V PV. P PV.

محمّد بن الفيض بن المختار: ٢٢٩.

محمّد بن القاسم: ٢٠٦، ٥٢٤، ٥٤٨، ٥٨٩،

٧٠٧، ٢٢٧، ٠٣٧، ١٤٨، ١٤٨،

۸٤۸.

محمّد بن القاسم الأسترآبادي: ٩١٢.

محمد بن القاسم بن إبراهيم بن محمد بن عبد

الله بن القاسم بن محمّد بن أبي بكر: ٩٢١.

محمّد بن القاسم بن سلام: ٢٠١، ٥٢٩.

محمّد بن القاسم بن سلمة: ٨٩٧.

محمّد بن القاسم بن عبيد: ٣٨٤.

محمّد بن القاسم بن عبيد الله: ٨٤٩.

محمّد بن كثير (الكوفي): ٢٠٠، ٥٩٦، ٧١٤،

70V, 77 A, V.P.

محمّد بن كعب القرظى: ٢١٣.

محمّد بن مالك: ٦٢٢.

محمّد بن محمّد: ۲۵۲، ۲۸۸.

محمّد بن محمّد بن عليّ الزينبي، الشريف أبو

نصر: ۲۰۸.

محمّد بن محمّد بن النعمان، أبوعبدالله: ٨٩.

.112



محمّد بن محمّد الجويني: ٧٢٧.

محمّد بن محمّد الطالقاني، أبو حاتم: ٦٩١.

محمّد بن محمّد الواسطى: ٨٢٤.

محمّد بن مخلّد الدمّان: ٥٩٧.

محمّد بين ميروان: ٣٦٢، ٤٤٩، ٤٥٠، ٤٩٢،

100, 5.5, 4.4, 6.4.

محمّد بن مروان الغزّال: ١٩٣.

محمّد بن مسعود: ۲۲۹.

محمّد بن مسعود بن عيّاش: ٥٠٦.

محمّد بن مسلم: ۹۲، ۱۰۸، ۲۲۹، ۳۱۹،

PTT. APT. ••3. 173. AV3. 350.

770, 105, 085, 1.7, 704.

محمّد بن المفضّل: ٣١٠.

محمّد بن منصور: ۱۸۰.

محمّد بن موسى بن المتوكّل: ٧٦٦.

محمّد بن مؤمن الشيرازي: ٥١٩، ٨٠١

۲۰۸.

محمّد بن نشر: ٧١١.

محمّد بن النعمان: ٨٥، ٣٩٨، ٥٥٩.

محمّد بن وهبان: ۱۰۶، ۵۲۱، ۷۲۲.

محمد بن هارون: ٦٢٧.

محمّدبن هارون البكري: ۸۷۹.

محمّد بن همّام: ١٤٤، ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٠٧،

٠٤٧، ٠ ٨، ٥ ٥٨\_٧٥٨.

محمّد بن همّام بن سهيل: ٢٩٥، ٣١٢، ٣١٥، ٣١٩، ٣٣١.

> محمّد بن يحيى الحجري: ٣١٢. محمّد بن يحيى المازني: ٦٥٢.

۵۲۸.



١٣٢، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، محمّد الحلبي: ٣٩٨، ٤٠٠، ٥٨٩، ١٦٧،

١٧٢\_١٧٥، ١٧٧، ١٧٩ـ١٨٦، ١٨٥، محمّدالطوسي، أبوجعفر: ٢٥١، ٢٥٢، ٢٩٠.

محمّد الكراجكي، أبوجعفر: ٩١٥.

مخول بن إبراهيم: ٢٥٠، ٧٣٨.

مرازم: ٥٠٢.

مرّة: ٤٧٥.

٣٣٦، ٣٤١، ٣٤٣، ٣٥٠، ٣٦٠، ٣٦٧، ٣٦٠ مروان بن مسلم: ٦٣٦، ٧٧٠.

مسمع بن سیّار: ۹۰۱.

مصبح بن الهلقام العجلى: ٥٨٦.

مصعب بن سلام: ۸۷۵.

۸٤٧، ۲۲۷، ۲۲۹، ۷۷۷، ۷۷۰، ۸۷۰، معاویة: ۲۲۵، ۲۲۷، ۲۷۸، ۲۲۸، ۲۲۹،

معاوية بن عمّار: ۲۰۱، ۲۹۲.

معتمرين سليمان: ٧٢٦.

معروف بن خربوذ: ۸۲۸.

731. P31. 701. 701. 351\_51. P7Y.

۷۸۱، ۲۸۱، ۱۹۲۰ ۲۹۱، ۸۹۱، ۲۰۱

٢٠٢، ٢٠٧، ٢٠٨، ٢١٢، ٢٢٠، ٢٢١، مخدج بن عمير الحنفي: ٥٩٥.

٥٢٢، ٢٢٦، ٨٢٢، ٥٣٢، ٧٣٢، ١٤٠،

737, 707, 407, 607\_357, 557,

٧٢٧، ٢٦٢، ٥٧٧، ٨٧٧، ٢٩٢، ٣٢٢،

۲۹۷، ۲۰۰، ۳۰۰، ۲۱۰، ۳۲۰، ۳۳۳، مروان: ۳۹۸.

٣٨١، ٣٩٢، ٣٩٨، ٤٠٠، ٤٠٨، ٤٠٩، المستورد النخعى: ٧٣٠.

٤٤٠، ٢٧٤، ٢٩٤، ٤٩٤، ٨٤٩، ١٠٥، مسلم: ٢٩٩، ٣٨٤، ٩٩٥.

٥٠٥، ٥١١، ٥١٥، ٥١٥، ٥١٦، ٥٣٦، مسلم الحذَّاء: ٤٥٤.

٧٣٥، ٣٣٥، ٢٤٥، ٤٤٥، ٨٤٥، ٩٤٥،

۲۲۵، ۷۲۵، ۳۷۵، ۸۸۵، ۳۶۵، ۹۶۵،

٨٦٨، ١٧٤، ١٩٢، ٧٠٠، ٧٢٣، ٧٣٠، مصعب بن عبدالله الكوفي: ٣٧٦.

٧٣٧، ٧٣٥، ٧٣٦، ٧٤٣، ٧٤٤، ٢٤٧، معاذصاحب الأكسية: ٦٩٣.

۸۸۸، ۷۹۵، ۷۹۷، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۱۵ معاویة بن ثعلبة: ۱۹۲.

FIA YYA PYA IYA YYA 0FA

محمّدبن يونس: ٨٥٤.

محمّد بن يونس بن مبارك: ٤٧٥، ٤٨٣.



معلِّي: ٩٢.

المعلِّي بن خنيس: ١٤٣، ١٨١، ٢٦٧، ٤١٠.

.22.

المعلّى بن محمّد (البصرى): ٩٩، ١٠٦،

171. 271. 101. 101. 771. 021.

VAI. PAI. A.Y. 717. 077. 577.

٥٣٢، ٤٤٢، ٥٥٧، ١٦٠، ٢٦٦، ٢٢٩،

٠١٣. ٤٣٣. ٢٣٦. ٠٥٣. ٢٨٣. ٤٠٤.

٠٤٤، ٢٩٤، ٣٩٤، ١٠٥، ٨٤٥، ٥٥٥،

770, 315, 815, 775, 855, 677,

**737, 437, PYA.** 

معمر: ۲۸۷، ۲۲۹.

معمرين راشد: ٥٥.

المغيرة: ١٨٥.

المغيرة بن شعبة: ٧٠٦، ٧٨٤.

المغيرة بن محمّد بن المهلّب: ٣٩٤، ٥٨٧،

3.1. 174. 034. 118.

المفضّل: ٣٧، ٤٥٨.

المفضّل بن صالح: ٢٩٤، ٣٣٨، ٣٩٨، ٤٢٢،

ሊΓ3، የΓ۷، 3Pሊ

المفضّل بـن عـمر: ٨٣، ١١٤، ٢٢٧، ٤٠٥،

313, 273, 710, 710, 100, 320,

7PF, 0VV, PYA 37A 07A FOA

.912

المفضّل بن محمّد المهلّبي: ٥٩٥.

معاوية بن وهب: ۸۰۳.

معاوية بن هشام: ٤٥٦.

مقاتل بن سلیمان: ۵۰۶، ۹۲۰، ۸۲۳، ۸۲۷

المقتبس بن عبدالرحمان: ٦١١.

المسقداد بسن الأسسود: ٤٥، ٦١، ١١٥، ١٧٠،

· 07. 317. 017. P17. 777. 1AA.

مقرن: ۱۸۸.

المقلّدبن غالب، أبوطاهر: ١٠٤، ٢١٧، ٨١٩

مكحول: ٥٥٦.

المنخّل: ٨١، ٣٣١.

المنذربن جفير: ٦٣٤.

المنذربن محمّد: ٢١٨، ٧١١.

المنذربن محمّد القابوسي: ٣٧٨.

منذر الثورى: ٤٥٣، ٥٤١.

منصور: ٣٤١، ٣٤٣، ٤٤٧، ٢٤٦، ٢٤٨

منصورين أبى الأسود: ٥٨٧.

منصوربن حازم: ۷۱۲، ۷۵۵، ۸۰۹

منصوربن العبّاس: ٦٥٧.

منصوربن المعتمر: ٦٣٤.



«ن»

نائل بن نجيح: ٣٩٤.

نافع: ٩٠٩.

نسطور: ۹۲۹.

نصربن مزاحم: ۲۸۲.

نصربن يحيى: ٦١١.

نصيرالدين محمّد الطوسى: ٢٠٢.

النضربن إسماعيل الواسطى: ٤٣٦.

النضرين سويد: ١٠٦، ١٧٨، ١٢٠،

YTY, YFY, YTW, PT3, 333, Y03,

3.5. .04. 174.

النضرين شعيب: ٥٨٨.

النعمان بن بشير: ٣٤٤، ٩٠٦.

النعمان بن عمرو الجعفى: ٣١١.

نعيم بن حكيم: ٣٠٠.

نفيع بن الحارث: ٣٧٩.

نمرود: ۹۲۹.

نوف البكالي: ٧٦٠.

«e»

واصل بن سليمان: ٥٨٠.

وكيع بن الجرّاح: ٥٠٨، ٥٩٨، ٧٩٣، ٩١٧.

الوليد: ٣٥٠.

الوليدين عتبة: ٢٠٧، ٤٤٩.

منصوربن يبونس: ۱۰۸، ۱۶۲، ۱۷۲، ۱۷۷،

TVY. XYY. 737, 707, 733, 1-0.

٧٧٥، ١٠٨

المنهال بن عمر (و): ٢٩٦، ٥٨٦.

منهال القصّاب: ٦٩٩.

منيع بن الحجّاج: ٤٩٨.

مورّق العجلى: ٩١٧.

موسى بن أبى الغدير: ٥٤٦.

موسى بن أكيل النميري: ٢٩٣.

موسى بن بكر: ٨٦٢

موسى بن جعفر بن وهب: ٨١٢.

موسی بن زیاد: ۸۸۵.

موسی بن سعدان: ۱۷۵، ۳۷۷، ۸۳۵

موسى بن عثمان: ٥٢٥.

موسی بن عمر بن یزید: ۵۰۱.

موسى بن القاسم (البجلي): ٣٦٠، ٥٧٩.

موفّق بن أحمد البكري المكّي الخوارزمي:

.79.

مهدي بن نزار الحسيني، أبو الحمد: ٢٠٦،

.077

میسر: ۷٦۸.

ميسرة: ٦٧٣.

ميسرة بن محمّد: ٦٧٣، ٧٢٢.



«ی»

یاسین: ۲۷٦.

يحيى بن آدم: ٤٥٩.

يحيى بن أبي عمران: ٢٣٩.

يحيى بن أبي القاسم: ٣٧، ٥٢١.

يحيى بن أكثم: ٤٦١.

يحيى بن الحسن: ٤٣٤.

يحيى بن الحسن بن الفرات: ٢٥٠، ٥٨٦،

۷۸٥.

يحيى بن زكريًا: ٦٣٧، ٦٥٠، ٧٧٦، ٨٥٦.

يحيى بن سعيد: ٦٦٩.

يحيى بن صالح: ٤٧٤، ٧١٧، ٧٥٦، ٩١٤.

يحيى بن صالح الحريرى: ٤٣٣.

يحيى بن عبدالحميد الحمّاني: ٤٧٥، ٦٧٠.

يحيى بن مساور: ٢٢٠، ٨٧٤.

يحيى بن ميسرة الخثعمى: ٥٦٨.

يحيى بن وثَاب: ٥٢٥.

يحيى بن هاشم: ٧٢٣.

يحيى بن هاشم السمسار، أبو زكريًا: ٤١٠.

يحيى بن يعلى الأسلمي: ٤٧٥.

يَـحِيي الحِـلبي: ١٤٠، ١٧٨، ٢٢٠، ٢٣٧،

333, VO3, 3-F, ..., .OV, 3-A,

101 PVA

الوليد بن عقبة بن أبى معيط: ٤٦٧، ٤٦٧،

۲۳۲.

الوليدبن محمّد: ٦٥١.

وهب بن جميع: ٥٣٥.

وهب بن شاذان: ۸۱۲.

وهب بن نافع: ٥٢٤.

((ھـــ))

هارون: ۱۷۳.

هارون بن الجهم: ٥١٤، ٧٥٧.

هارون بن سعد: ٤٦١.

هارون بن خارجة: ٦٧٢، ٨٠٤ ٨٧٩

هاشم بن البريد: ٤٨٢.

هاشم الصيداوى: ٧٨٣.

هشام: ۹۱۲.

هشام بن الحكم: ١٧٩، ٢٦٢، ٢٨٦.

هشام بن سالم: ۱۳۲، ۱۷۲، ۱۸۹، ٤۲۹.

هشام بن على: ٤٤١.

هشیم بن بشیر: ۷۲٤.

همّام بن أبي على: ٨٢١.

الهيثم بن عدى: ٥٧٢.

الهيثم بن عبداله: ٣١١، ٨٩٢.

الهيثم بن عبدالله الرمّاني: ٥٩٥، ٨٩٩.

الهيشم بن واقد: ۱۸۷، ۱۸۹، ۲۶۰.



يزيدبن إبراهيم: ٣٧٦، ٥٦٩.

يزيدبن شراحيل: ٨٧٤.

يزيدبن هارون: ٩١٢.

يزيدالكناسي: ١٧٢.

يعقوب بن جعفر بن إبراهيم: ٦٠٢.

يعقوب بن جعفر بن سليمان: ٣٢٣.

يعقوب بن شعيب: ۲۲۰، ٤٥٤، ٦٠٤، ۲۷۲،

.٧٢٦

يعقوب بن ميثم: ٨٧٤.

يىعقوب بىن يىزىد: ١٣٨، ١٩٢، ٤٤٠، ٥٠٠،

.0.7 .0.7

يوسف: ٥٨٩.

يوسف الأزرق: ٥٨٨.

يوسف بن أبي سعيد: ٧٤٧.

يوسف بن ثابت، أبو أميّة: ٢٢٢، ٤٣٠.

يوسف بن كليب: ٤٣٢، ٥٦٨، ٧٥٢.

يوسف بن يعقوب: ٧٢٦.

يوسف السرّاج: ٢٤٨، ٢٥٠.

يـونس: ۷۹، ۱۰۳، ۲۲۲، ۲۲۹، ۲۲۱، ۳۵٤،

APT. 3-3. -13. AF3. AV3. YFO.

VA6, 775, VAF, 777, T.A. F.A.

**37**ሌ *Γ*7ሌ ∨7ሌ ∨0ሌ

يونس بن خبّاب: ١١٣.

يونس بن خلف: ٥٨٢.

يونس بن زهير: ٨٤٣.

يونس بن ظبيان: ١٠٠، ١٤٤، ١٧٦، ١٨١،

795, 70A.

يونس بن عبدالرحمان: ٣١٨، ٣٧٧، ٤٢٣،

733. F.O. 300. 1FO. 7FO. FFO.

3.5.30V. VOV. 3.A.

يونس بن يعقوب: ١٠٩، ٤٤٠، ٤٤٦، ٥٦٤،

300, 317, 3.4, 774, 174, 874

**731, 731.** 



## «النساء»

أسماء بنت عميس: ٣٢٥.

أُمّ إبراهيم: ٦٣٥.

أمّ أيمن: ١٣٥.

أمّ حبيبة بنت أبى سفيان: ١٩٣.

أُمَّ سلمة: ١٩٤، ٤٨١ ـ٤٨٣. ٩١٧.

أمّ المقدام: ٧٦٢.

أُمّ هاني: ۸۱۲، ۸۱۳.

الجارية: ٧٩٣، ٧٩٤.

حفصة: ٧٣٧.

الحميراء=عائشة: ٤٥٠، ٧٥٥.

حوّاء عليكا: ٥١، ٢٨٦، ٢٧٩.

حولاء: ٩٢٤.

خديجة بنت خويلد الله ١٨٧: ٢٥١، ٢٥١، ٤٠٢،

**٧**15, 17A.

رقية بنت رسول الله عَيْنَاللهُ: ٧٤٢.

سارة: ۷۱۹.

عائشة: ۲۵۰، ۲۸۳، ۲۳۰، ۷۳۷.

عمرة بنت أفعى: ٤٨٣.

فاطمة بنت أسد المناكظ: ١٣٥.

فاطمة بنت الزبير بن عبدالمطّلب: ١٣٥.

فضّة: ٧٩٢.

## «المبهمات»

بعض أصحابنا: ٧٦٢، ٧٧٣، ٧٨٠، ٧٨٢،

ه ۲۷، ۲۲۷، ۲۲۷.

بعض أصحابه: ٨٤٣.

بني عبدالمطّلب: ٤٧٣.

رجل: ۷۲۱، ۸۰۹، ۲۸۸

رجل من الأنصار: ٩١٣.

رجل من عسكرالشام: ٨٠٢.

عدّة من أصحابنا: ٧٦٩، ٨٣٣.

نفراً من قريش: ٨٢٤.

ولد الحسن: ٤٧٣.

ولد الحسين المنكاني : ٤٧٢، ٤٧٣.

ولد العبّاس: ٤٧٣.

ولد فاطمة للكاني: ٤٦٩.



## «الكني»

ابن إبراهيم = على: ٧٧٦، ٨٢٨، ٥٥٦.

ابن إبراهيم، عن أبيه: ٧٩٣.

ابن أبى الأزهر: ٧٣٤.

ابن أبى بلتعة: ٢١٥.

ابن أبي سعيدة: ٢٢٢.

ابن أب*ی* شیبة الیهودی: ۳۸۳، ۳۸۶ و ۷۰۳.

ابن أبى عسمير: ٣٦، ٨٦، ١٤٢، ١٥٥، ١٩٢، ابن سيرين: ٣٩٤.

۲۵۹، ۲۲۶، ۲۹۳، ۳۳۱، ۳۵۳، ۷۲۷، ابن سماعة: ۲۸۸

٣٨٣. ٤٤٦. ٤٥٠. ٤٥٠، ٥٠٢، ٥٠١. ابن سنان: ٣٨٣. ٥٥٥.

VOO. 350. 050. T. VIF. FOA.

ابن أبى كبشة = رسول الله عَلِيلَةُ : ٤١١.

ابن أبى ليلى: ٤٨٤.

ابن أبي نجيح: ٦٧٦.

ابن أبی نصر: ۱۹۰، ۲۲۵.

ابن أبي يعفور: ۱۲۳.

این اُذینة: ۳۲، ۸۲، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۳۹، ۱٤۲،

771. 077. 737. 707. 817. 757.

.022

ابن أورمة: ٨٨٦.

ابن بحيرة: ٣٠٤.

این بریدة: ۲۱۳.

ابن بکیر: ۵٤۱، ۲۲۲.

ابن الحريش: ٨٦٥.

ابن درّاج: ٤٦٩.

ابن رباط: ۸۲۹.

ابن سيف: ٤٠٧.

ابن شهاب: ۵۰۵.

این شهراَشوب: ٦٤٥، ٨٣٦.

این شیرویه: ۱۹۱.

ابن صوریا: ۱۶۳.

ابسن طباووس الله: ۱۱۸، ۱۲۰، ۱۲۸، ۱۳۱،

۵۵۱، ۱۲۲، ۱۲۱، ۱۹۲، ۱۲۱، ۲۲۰

PTY, 737, 037, V37, AFY, -AY,

/AY, FAY, F+0, WAY, Y+A.

ابسن عبّاس = عبدالله: ٣٤، ٥٤، ٨٨، ١٠٤،



ابسن مسردویه: ۵۹، ۸۸، ۱۳۴، ۲۰۲، ۲۰۶،

788

777, 037, 17F, XOV.

این مسعود: ٦٤٤، ٦٤٥.

ابسن مسكان = عبدالله: ٢٠٨، ٢١٤، ٢٣٧،

70% 003, V03, 3·F, PYA, 3FA

ابن المغيرة: ٤٨٤.

ابن المنذر: ٦٢٩.

ابن مهران: ٥٢٧.

أبوأحمد بن موسى: ٢١٦.

أبو الأحوص: ٥١٨.

أبو أسامة: ۲۰۷، ۸۰۷، ۸۶۰ ۹۹۸

أبو إسحاق (السبيعي): ٥٠٥.

أبو الأعز: ٥٩٨.

أبو أيّوب: ٥٥٤، ٥٦٤، ٧٣٥.

أبو أيّوب الأنصارى: ٢٠٥، ٢٠٦، ٦٩٨، ٧٥٣.

أبو أيّوب الخزّاز: ٤٠٢، ٨٠٦.

أبو برزة: ۱۷۸، ۲٤٤، ۲۲۹، ۲۵۳.

أبسو بسصير: ۹۲، ۱۰۲، ۱۰۷ ـ ۱۰۸، ۱۵۲،

711. POI. TAI. 3PI. OPI. API.

F.Y. 377, FTY, 337, 037, .07,

۷۱۲, ۲۳۲, ۸۳۲, ۱3۲, ۵3۲, ۱۵۲,

305, 005, 0YF\_YYF, •PF, FPF,

٧٠٦، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧١٧، ٧٢١، ٢٢١، ابن يامين: ١٦٣٠

ابن عبدالحميد: ٤٢١.

ابسن فيضّال: ٣٤١، ٤٠٠، ٤٩٧، ٥٤٤، ٥٨٩،

**X/F, PTV, PFV.** 

ابن الفضيل: ٢٩٨، ٣٠٤، ٣٠٤، ٦٥٣، ٧٢٢. أبو أمامة الباهلي: ٥٧٥.

ابن قولويه: ٥٦٣.

ابن قيس الماصر: ٦٤٣.

ابن الكوّا: ١٨٨، ٣٨٢، ٢٨٨.

ابن مالك: ٦٧٢.

ابن محبوب: ١٠٣.

۷۸۲، ۱۹۲، ۱۹۲، ۱۹۲۰ ۳۲۳، ۲۳۰

317. 387. 1.3. 7.3. 713. 573.

٤٤٤، ٢٦٤، ٧٢٤، ٧٧٤، ٤٠٥، ٨١٥،

٥١٥، ٥٢٥، ٥٢٧، ٥٢٩، ٥٤٣، ٨٦٨، ابن المغازلي: ٨٣

۷۷۵، ۷۸۵، ۹۶۵، ۵۶۵، ۶۶۵، ۶۰۳،

٧٢٦، ٧٤٠، ٧٥٨، ٧٩٢، ٧٩٣، ٧٩٥، ابنى القاسم: ٥٩٠.

.9.7.9.7.9.7.9.



٥٨٤، ٢٩٤، ٣٤٤، ١١٥، ٢٢٥، ٣٣٥،

۶۳۵، ٥٤٥، ٤٥٥، ۲۲٥، ٤٢٥، ۷۷٥،

7A0\_3A0, Y-F, AFF, 1YF, 3YF,

·· ٧. / · ٧. ٧/٧. ٥٢٧. ٨٤٧. ٢٢٧.

٥٦٧، ٧٦٧، ٧٧٠، ٨٠٤، ٢٦٨ ٨٢٨ أبو جعفر القلانسي: ١١٢.

٨٢٨ ٨٣٩. ٨٤٨ ٨٥٣. ٨٥٣. أبو جعفر القمّي: ٨٤٨.

**3** ፖሊ 3 ሃሊ ፖለሊ

أبو بصير = يحيى بن أبي القاسم: ٥٢١.

أبويكر: ٤٠، ١٩٤، ٢١١، ٣٦٤، ٨٨١، ٥٩٥،

۵۳۲، ۱۵۲، ۷۳۷، ۳۸۷، ۲3۸، ۲۷۸

٣٨٨ ٨٨٨ ٨٨٨

أبويكر البيهقي: ٦٣٨.

أبويكر الحضرمي: ٨٤٢، ٨٤٣.

٨٨٤. ٤٠١، ٤١٣. ٤١٤، ٤١٩، ٤٢٩، الواسطى: ٢٨٧.

٤٥١، ٤٥٤، ٤٦٧، ٤٧٠، ٤٧١، ٤٧٤، أبو الحسن العبدى: ١٦٨.

٢٠٥، ٢١٥، ٣٥٥، ٤٢٥، ٣٢٧، ٨٥٧.

أبوجعفر: ١٣٩، ٢٠٧، ٤٠١، ٤٧٣، ٦١٣. أبوحفص الصائغ: ٨٩٣. ٨٩٤.

أبو جعفر الأحول: ٦٩٧.

١٧٦، ١٧٨، ١٨٥، ٢١٤، ٢٣٩، ٢٤٣، أبوجعفر بن بابويه: ٢٩، ٩٩، ٢٣٢، ٣١٧،

7AT. F.O. 030. 0PV.

٣٣٦، ٣٤٦، ٤٠٢، ٤٠٤، ٤٥٢، ٤٥٥، أبوجعفر الطوسي ﷺ: ٥٥، ٨٩، ٩٩، ١١١،

711. 011. 771. F31. VAI. A.Y.

·· 7. 777. ·· 3. 0/3. 773. 3/0.

١١٥، ٣٠٠، ١٤٥، ٥٢٥، ١٤٠، ٢٦٦،

۵۸۶، ۲۰۷، ۱۷، ۵۷۷، ۷۹۷.

أبو جفيربن الحكم: ٦٣٤.

أبو جـ ميلة: ٣٤٦، ٤٠٠، ٥٨٩، ٦١٨، ٧٣٩،

**۷**3ሌ ፖዕሊ **የ**የሊ

أبوجهل: ٥٠٤.

أبو حبيب النباجي: ٣٧٦، ٥٧٠.

أبو الحسن: ٥٤٧.

أبو الحسن الأزدى: ٨٠٩.

أبوالجارود: ١٦٧، ١٦٢، ٢٠٤، ٣٦٠، ٣٦٩، أبوالحسن بن خلف بن موسى بـن الحسـن

أبو الحسن المثنّي: ١٢٢.

السيّد أبو الحمد: ٤٣١، ٤٨٩.



أبو الحمراء: ٢٠٩.

آبــــو حـــمزة: ٦٩، ١٥٣، ٢٠٧، ٢٩٨.

3.7\_٧.7, 337, .07, 797, 733.

٢٣٥، ٥٤٥، ٥٥٠، ٧٦٥، ٢٧٥،

715\_015, 31& 17& 3V&

أبوحـمزة الشـمالي: ٧٩، ١٢٤، ٢٠٩، ٢١٥،

٣١٠، ٣٢٢، ٣٩١، ٣٨٨، ٤٨١، ٤٩٧، أبو ربيع القزاز: ١٩٢.

٥٠١، ٥٤٤، ٥٧٢، ٥٧٣، ٨٥٨، ٤٤٧، أبو الربيع الشامي: ٨٥٨.

**ለ**3*Γ*. ግዕ*Γ*. ዕ*ΓΓ*. የ**ዖ**ሃ. ••ሌ. Γ/ሌ.

٥٢٨ ٥٧٨ ٢١٩.

أبو حنيفة: ٦٤٣، ٨٩٥.

أبوخالد: ٨٩٥.

أبو خالد القمّاط: ٨٠٣.

أبو خالد الكــابلي: ١٨٩، ٤٤٤، ٥٠١، ٥٤٢،

٥٧٧، ١٩٨.

أبو خالد الواسطى: ٤٨٩.

أبو خديجة: ٦٠٩.

أبو الخطَّاب: ٣٩٢، ٥٤٤.

أبو داود: ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۲۳، ۲۵۲، ۸۵۵.

أبو داود السبيعي: ٤٢٩.

أبو داود الطهوى: ۲۸۲.

أبو داود المسترق: ٢٦٦.

أبو دجانة الأنصارى: ٦٦٣، ٧٢١.

أبسوذر: ٤٥، ٦١، ١٦٢، ١٧٠، ١٩٤، ٣٥٠،

PPT. A.O. 010. IVF. POA. 3FA.

1 A & VV & V 1 P.

أبوذر الغفّارى: ١٢٧، ١٢٨، ٩١٧، ٩١٨.

أبورافع: ١٣٤، ١٦٣، ٤١١، ٨٧٦.

أبورجاء: ٩١١.

أبو روق: ٣٢٣.

أبو الزبير: ٦٢٦.

أبو زرعة: ٤٣١.

أبو زكريًا الموصلى المعروف بكوكب الدم:

.197

أبو سعید الخدری: ۱۱۵، ۱۲۵، ۱۵۲، ۱۵۷،

۷۲۱، ۲۰۱، ۲۰۱ ۲۵۱ ۱۵۰ ۵۳۵، ۲۲۲،

**735. • 75. 775.** 

أبو سعيد المدائني: ٤٣٧، ٦٧٨، ٨١٨.

أبوالسفاتج: ١٨٥، ٣٤٣، ٧٤٦.

أبوسفيان: ١٣١، ١٣٤.

أبو السليل: ٦٧١.

أبو سلام: ۱۰٤، ۵۰۵، ۵۸۳.



أبو عبيدة الحذَّاء: ١٩٠، ٢٤٠، ٢٥٠.

أبو عثمان: ٤٠٤، ٤١٠.

أبو علىّ الأشعرى: ٢٢١.

أبسو صسالح: ٨٦. ١٨٦، ٢٢٤، ٢٥٠، ٣٨٤. أبو عسليّ الطبوسي: ٣٥. ١٠٤، ١١٢، ١٢١.

771. 331. 101. TO1. PO1. 1TL.

٥٨١، ٧٨١، ٥٠٠، ١١٢، ٣١٢، ١٢٢،

377. 177. 577. 337. 337. -07.

707. 807. - 57. 857. 777. 777.

opy. TPY, VIT. -TT. 10T. 3VT.

FAT. V.3. 713\_313. V13. F73.

YY3, Y33, -F3, -A3, PA3, -Y0,

770. 730. 770. 070. 700. 100.

XYF. 73F. 1VF. PPF. V·V. P1V.

134. • 54. 744. 184. 4 • 44.

أبو عمر الزاهد: ٩٢.

أبو عمروبن العلاء: ١٣١.

أبو الفصل: ١٣٢.

أبو القصيل: ٥٣٧، ٨٥٩.

أبو القاسم: ٤٣١، ٦٠٦، ٦٩١.

أبسو القساسم الحسكساني: ٨٧، ١٨٦، ٢٠٦،

717, 337, 007, 077, PA3, 737.

أبوكثير الزبيدي: ٧٩٣، ٧٩٣.

أبو سلمى: ١٠٤.

أبو سلمة: ٩١٣.

أبو صادق: ٣٤٧، ٥٩٨.

7.3. 773. 833. 773. 773. 3.0.

۲۲۵، ۸۲۵، ۵۴۵، ۲۴۵، ۲۰۲، ۸۰۷،

P.V. 17V. • 3V. 77A.

أبوالصباح: ۸۲۱

أبوالصباح الكنانى: ٤٣٣، ٥٧٧.

أبوطالب: ٣٢٦، ٣٩٥\_٣٩٧، ٤١٤، ٤١٥.

السيّد أبوطالب الهروى: ٢٠٦.

أبو ظبيان: ٥٠٨.

أبو العبّاس: ٦٥٠، ٧٧٦.

أبو العبّاس الضرير الدمشقى: ٨٢١.

أبو عبدالرحمان: ٢٠٦.

أبو عبد الرحمان السلمى: ٥٢٥.

أبو عبدالله البرقي: 207.

أبو عبدالله الجدلي: ٤٢٢، ٤٢٣، ٤٢٩.

أبو عبدالله الصامت: ٢٢٠.

أبو عبدالله المؤمن: ٢٥٣.

أبو صبيدة: ۱۰۹، ۲۰۸.

أبو عبيدة بن الجراح: ٧٠٦.



أبو الورد: ٣٣٧، ٣٤٧، ٣٦٩.

أبو الورد الإماميّ: ٢٤٥.

أبو ولاًد: ٨٢.

أبو وهب: ۱۸۰، ۱۸۲.

أبو هارون العبدى: ۲۰۲، ۲۲۲، ۲۳۹، ۲۷۰.

أبو هبيرة العمارى: ٢٤٨.

أبو هريرة: ۲۰۸، ۲۲۳، ۷۱۵، ۷۲۸، ۹۱۳.

أبو هوذة: ٦١٦.

أبو يحيى: ٢٨٧.

أبو يحيى الصنعاني: ٨٦٥

أبو يعقوب الأسدى: ٨٤٢

أبو يوسف البزّاز: ١٨٩.

أبو لهب: ٤١١.

أبو مالك: ٣٩٤، ٤٠١، ٢٥١.

أبو المتوكّل الناجي: ٦٤٢.

أبو محمّد (أبو بصير): ١٠٩.

أبو محمّد الأنصاري: ٦١٥، ٦٩٦.

أبو محمّد الحنّاط: ٤٠٩.

أبو محمّد الفحّام: ٥٣٣.

أبو محمّد الوابشي: ٣٣٢.

أبو مخنف: ٤٦٧، ٨٧٤.

أبو مرثد: ٧١٩.

أبو مروان: ٤٤٣.

أبو مريم: ٥٨٦، ٦٠٨.

أبو مريم الثقفى: ٣٠٠.

أبو مسلم: ٦٩١.

أبو المغراء: ٦٩٣.

أبو موسى الأشعرى: ٧٨٤.

أبو موسى المشرقاني: ٥٤٩.

أبو نصير: ٢٦٨.

أبو نعيم: ١٥٦، ١٩٦، ٢٠٢، ٢٠٨.

أبونعيم الحافظ: ٢٦٣، ٣٢٥، ٥٩٠، ٥٩١،

۵۷۶، ۲۱۷.

أبو نهشل: ٨١٦.



## «الألقاب»

الأحمسى: ٧٥٣.

الأحول: ٢٤١، ٤٤٥، ٦٩٥.

البخارى: ٤٨٣.

البرقى: ١٤٩، ٤٠٧، ٥٧٧.

الترمذي: ٧١٠.

التيمى: ٨٦٧.

الثعلبي: ٢٥٠، ٣٢٤، ٤١٢، ٤٨١، ٧١٠.

۲٥٨.

الخشّاب: ٦٥٠.

الخطيب الخوارزمي: ٧٩٣، ٨٠٢، ٩٠٢، الضحّاك: ٦٥٥، ٧٢٢.

٥٠٩، ٢٣٩.

الخيبرى: ٦٩٣.

الدجّال: ١٧٩.

ذي الثدية: ١٢٨.

الرعلى: ۲۸۲.

زفر: ۷۷٦.

الزمخشري: ۱۱۸.

الزهرى: ٢٢٣.

السدّى: ٣٤، ٣٩٤، ٤٠١، ٤٤٨، ٥٧٣، ١٥٦،

۸۰۷، ۲۰۸

السفياني: ٥٠٢.

السكوني: ٥٦٩.

السيّارى: ٣٣٦.

الشعبي: ١٣١، ٢١٣، ٥١٨.

الحـــلبي: ۲۰۸، ۷۷۵، ۷۲۱، ۷۸۷، ۷۸۷ الصدوق الله: ۱۱۸، ۱۵۷، ۲۸۲، ۲۹۰، ۳۷۰،

۸۸٤، ۲۳۵، ۳۳۵، ۷٤٥، ۸۶۶، ۹۶۰

۲۶۷، ۵۳۸، ۷۷۸.

الطيرسى: ٢٢٥، ٣١٣، ٤٣١، ٤٣٣. ٤٨١.

الشيخ الطوسى: ١١٤، ٢٠١، ٢٦٦، ٧٢٧.

العدوى: ٨٦٧.

العمركى: ٥٦٨.

العسيّاشي: ٣١٧، ٣٣٠، ٣٨٦، ٤١٧، ٤١٧،

.799 .077

الفحّام: ٣٠٠.



الكراجكي: ١٩٨، ٥٥١.

الكشّى الله: ٤٤٤.

الكــــلبى: ٢٢٤، ٢٥٠، ٣٨٤، ٣٠٤،

233، ٢٦٦، ٢٦٧، ٢٠١٥، ٥٩٥، المنصوري: ٣٠٠، ٥٣٣.

٦٠٦، ٢٥٢، ٧٠٨، ٧٠٩، ٧٢١، ٧٤٠، النوفلي: ٧٢٧.

۸۲۳

الكليني ﷺ: ١٧١، ٤٤٤، ٥٣٣، ٥٤٧.

المسعودى: ٧٩٣.

الشيخ المفيد؛ ٨٧، ١٠٢، ١٣٥، ١٩٣،

٥/٢، ١٥٢، ٢٦٦، ٨٢١، ١٣٤، ٥٠٤،

375, YY5, FPF, P3Y, 6YY, 6PA

الوشَـــاء: ۱۲۱، ۱۲۳، ۱۷۳، ۲۱۲، ۲۲۵،

VFY. PFY. FAT. 1.0. TVO. P.F.

.797



فهرس أسانيد

روايات محمد بن العباس

| (1)                                        |                                      |                                       |                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| الكلبيّ <sup>(۱)</sup>                     | حتّاد بن سلمة                        | الحجّاج بن المنهال                    | إبراهيم بن عبدالله [ين مسلم]          |
|                                            | (r) <sub></sub>                      | الحجّاج بن المنهال                    | إبراهيم بن عبدالله بن مسلم(٢)         |
| رجل من بني تيم الله يقال له حسّان بن ولبصة | رييع بن قريع                         | يرفعه                                 | إبراهيم بن محتد بن سهل النيسابوري (٥) |
|                                            | عن بعض أصحابه                        | عن الزبير بن بكّار                    | ابن <sup>(٦)</sup> أبي الأزهر         |
| إسماعيل بن عبيداله (١٠٠)                   | عن(١١) عبدالرحمان                    | عن بکّار <sup>(۸)</sup>               | أبو داود <sup>(۷)</sup>               |
| رجل                                        | أبي عبدالله البرقيّ [محمّد بن خالد]  | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس (١٢)                    |
| جميل بن درّاج                              | أحمد بن محمّد بن أبي نصر             | أحمدبن محمّدبن عيسى                   | أحمد بن إدريس                         |
| [عبدلله] ابن بكير                          | الحــن بن عليّ بن فضّال              | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
| أبي جميلة [المفضّل بن صالح]                | [الحسن بن علي] بن فضّال              | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
| عليَّ بن رئاب                              | الحسن بن محبوب                       | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
| عليّ بن رئاب                               | الحسن بن محبوب                       | أحمد بن محمّد بن عيسي <sup>(۱٤)</sup> | [أحمد بن إدريس                        |
| هشام بن سالم                               | الحسن بن محبوب                       | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
| [الحسن بن عليّ] بن فضّال                   | الحسين بن سعيد [الأهوازي]            | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
| إسماعيل بن همّام [المكّي]                  | الحسين بن سعيد                       | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
| عبدالله بن [محمّد الأسدي] الحجّال          | الحسين بن سعيد <sup>(١٦)</sup>       | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
| عبدالله بن مسكان / أبي بصير                | الحسين بن سعيد / عبدالله بن يحيى(١٨) | أحمد بن محمّد بن عيسى                 | أحمد بن إدريس                         |
|                                            |                                      |                                       |                                       |

١ ــ هو محمّد بن الـــاثب بن بشر الكلبي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٢٩٥/١٦ زفم ٥٨٢٣ وغيره. روى عن أبي صالح. وروى عنه حمّاد بن سلمة.

٢-في البحار: ٣١٣/١٦ - ٦١. إبراهيم بن عبدللة بن سلام، وصوابه إبراهيم بن عبدللة بن مسلم بن ما عزين المهاجر أبو مسلم الكبئي البصري كما في تاريخ بغداد: ١٢٠/٦ رقم ٢١٥١. وسير أعلام النبلاء: ٢٢/١٣ وقرم ٢٠٩.

٣-جاء في سعد السعود: ٢٠٦ رواية الحجّاج بن المنهال، عن المعتمر بن سليمان، عن أييه، عن أبي مجاهد، عن قيس بن عباد، عن عليّ بن أبي طالب لليُّخِّة. عنه البحار: ٣٦٣/١٩ ح ٦٦. وفيه محلت، مصحّف، والصواب فيه أبو مجلز كما في الرجال وأمالي الشيخ: ٨٥ ح١٢٨.

٤ ـ جاه في أمالي الشيخ وبشارة المصطفى: ٣٠ ٤ ح ٢٣ قيس بن سعد بن عبادة، وهو اشتباه وصوابه كما في السند. وهو قيس بن عُباد القيسي الضبعي البصري، روى عن عليٌ ﷺ. وروى عنه أبو مجلز لاحق بن حميد كما في تهذيب الكمال: ٢٣٧/١٥ وقد م ٥٤٩٨.

٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكر النمازي وغيره عن التأويل كما في معجم رواة العديث وثقاته: ١٤٥/١.

٦- في العلوع والبحار والبرحان: أبو الأذهر، والصواب ابن أبي الأزهر وهو محمّد بن مزيد بن محمود بن منصور الععروف بابن أبي الأزهر. روى عن الزبير بن بكّار كما في تاريخ بغداد: ٢٨٨٢ رقم ١٣٧٧ وسير أعلام النبلاء: ١١/١٥ ومرة ٢٣ وميزان الإعتدال: ٢٥/٤ وقم ٨٦٦٣.

۷\_غير مميّز.

٨\_لعلَّه بكَّار بن أحمد الَّذي ذكره الشيخ في الفهرست والرجال في من لم يرو عنهم المُثلُّة ، روى عنه عليَّ بن العبّاس المقانمي شيخ محمَّد بن العبّاس، ولله العالم.

٩ ـ في نسخة «بن» ولم نعثر عليه في الكتب الرجاليّة ، ولم يوجد رواية بكّار عن عبدالرحمان. ويأتي في ما بعده ما يتعلّق به

<sup>·</sup> ١ ــهو إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر القرشي المغزومي المعشقي، روى عن عليّ بن عبدالله بن عبّاس، وروى عنه عبدالرحمان بن يزيد بن تميم وعبدالرحمان بن يزيد بن جابر كما في تهذيب الكمال: ١٩٧/٢ رقم ٤٥٩.

| عن أبي صالح                     | ابن عبّاس                      |                      | ۲۶۶۱     |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------|
|                                 | قیس بن عباد <sup>(۱)</sup>     | أميرالمؤمنين عظ      | ۲٤۹ح۳    |
|                                 | عبدالله بن عمر                 |                      | ۲٤٥ح١٥   |
|                                 | رجل                            | الحسن ﷺ              | ۲۵۸۵۶    |
| عليّ بن عبدالله(١١) بن العبّاس  |                                | رسول الله تَلِيلِيُّ | ٤٥٨ح١    |
| سليمان بن خالد                  |                                | الصادق ﷺ             | ٤٠٧ح١٠   |
| أبي أسامة                       |                                | الباقر لللج          | ۲۰۸۰۸    |
| حمران [بن أعين]                 |                                | الباقر ع             | ۱۱مح۱۱   |
| محمّد [بن عليّ] الحلبي          |                                | الصادق الله          | ۲۳۷ح۳    |
| بکیر <sup>(۱۳)</sup>            |                                | الباقر للله          | ۲۰۲۲ع۲۲  |
| مسمع أبي سيّار (١٥)             | أنس بن مالك                    | رسول الله ﷺ          | ۹۰۱ح۳    |
| عمّار [بن موسى] الساباطي        |                                | الصادق الله          | ٤٢٩ح١٨   |
| محمّد بن الفضيل                 | أبي حمزة الثمالي               | الباقر للج           | 330 - 17 |
|                                 |                                | الكاظم لللإ          | ۵۶۳ ح۱۸  |
| ثعلبة بن ميمون                  | زکریّا الزجاجي <sup>(۱۷)</sup> | الباقر ﷺ             | ٥٣٠ ح٣   |
| [عبدالواحد بن المختار الأنصاري] | أمّ المقدام /جويرية بن مسهر    | أمير المؤمنين للإ    | ۱۷۲۷     |

۱۱ ـ في البحار: عبيدالله والصحيح ما أثبتناه. ولد سنة دعــ ۱ ع ومات سنة ۱۹۸، كما في تهذيب الكمال: ۳۲،۵/۱ وقم ۶۶۸۱. والكامل لابن الأثير: ۴۹۸، و ۱۹۸، و ۱۹۸، فعلى هذا لم يدرك رسول الله ﷺ فالرواية إمّا مرسلة أو أنّ لفظ (عن أبيه) ساقط. إذ أنّه روى عن أبيه في الرجال.

١٢ ـ أحمد بن إدريس بن أحمد بن زكريًا أبو عليّ الأشعري القني، روى عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعبدالله بن محمّد ومحمّد بن أحمد بن يحيى كما في معجم رجال الحديث: ٣٨/٦و ٢٩.

١٣ ـ في النسخ ابن بكير، وصوابه بكير بقرينة الراوي والمروي عنه، وهو بكير بن أعين الشيباني الكوفي كما في معجم رجال الحديث: ٣٦٠ ٣٠ و ٣٦٠.

١٤ ـ في النسخ: الحسن بن محبوب ... إلخ، ولم يوجد رواية محمّد بن العبّاس عن الحسن، وما أثبتناه بقرينة ح ٢٠ قبله، وروى محمّد بن العبّاس عن أحمد بن إدريس عن عبدالله بن محمّد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رثاب في ح ٧ سورة طه كما يأتي ص٦، فتأمّل.

١٥ ــلم يوجد في الرجال رواية مسمع عن أنس بن مالك.

١٦ - كذا في النسخ والبحار: ٣٣٥/٢٥ ذح ١٤، وفي بصائر الدرجات: ٦٩٨/٢ - ٩، أحمد بن محمّد، عن عبدالله الحجّال وهو الموافق لما في الرجال حيث لم يوجد روايـة الحسين بن سعيد عن عبدالله الحجّال.

١٧ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي عن بصائر الدرجات والتأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣٨٧/٣.

۱۸ ـ كذا في النسخ والبحار: ۱۹۷۶۱ ح ۳. والظاهر كونه عبدالله بن بحر. أنظر معجم رجال الحديث: ۲۵/۷۷ و۲۵۸ وج ۲۷۶/۱۰. وقد روى الحسين بن سعيد عن عبدالله بن بحر وعبدالله بن مسكان. وروى عبدالله بن بحر وعبدالله بن يحيى عن ابن مسكان.

| ن العباس | محمّد بر | اسانيد |
|----------|----------|--------|
|----------|----------|--------|

| 63                                      |                                                 |                                         |               |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| <sup>(۱)</sup> عمرو بن شعر              | الحسين بن سعيد                                  | أحمد بن محمّد [بن عيسى]                 | أحمد بن إدريس |
| عمرو بن عثمان                           | الحسين بن سعيد [الأهوازي]                       | أحمد [بن محمّد] بن عيسى                 | أحمد بن إدريس |
| فضالة بن أيُوب                          | الحسين بن سعيد                                  | أحمد بن محمد بن عيسي                    | أحمد بن إدريس |
| فضالة بن أيوب                           | الحسين بن سعيد                                  | أحمدين محمّدين عيسي                     | أحمد بن إدريس |
| فضالة بن أيّرب                          | الحسين بن سعيد                                  | أحمدين محمّدين عيسى                     | أحمد بن إدريس |
| فضالة بن أيّوب                          | الحسين بن سعيد                                  | أحمد بن محمّد بن عيسى                   | أحمد بن إدريس |
| حمزة بنبزيع                             | الحسين بن سعيد/محنَّد بن إسماعيل [بن بزيم]      | أحمد بن محمّد بن عيسى                   | أحمد بن إدريس |
| يحيى [بن عمران] الحلبي                  | الحسين بن سعيد /النضر بن سويد                   | أحمد بن محمّد بن عيسى                   | أحمد بن إدريس |
| منصورين يونس                            | عليَّ بن حديد                                   | أحمد بن محمّد بن عيسي                   | أحمد بن إدريس |
|                                         | عليَّ بن حديد ومحمَّد بن إسماعيل بن يزيع جميعاً | أحمد بن محمّد بن عيسى                   | أحمد بن إدريس |
| منصور بن يونس                           | عليّ بن حديد ومحمّد بن إسماعيل بن بزيع          | أحمد بن محمّد بن عيسى                   | أحمد بن إدريس |
| عليّ بن رئاب                            | .] الحسن بن محبوب                               | عبدالله بن محمّد بن عيسى [أخو أحمد      | أحمد بن إدريس |
| يعقوب بن شعيب                           | صفوان بن يحيى                                   | عبدالله بن محمّد [بن عيسي]              | أحمد بن إدريس |
| محمّد بن عليّ بن جعفر                   | موسى بن القاسم                                  | عبدالله بن محمّد بن عيسى                | أحمد بن إدريس |
| محتدبن حتاد الكوفي                      | <sup>(A)</sup> محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب   | محمّد بن أبي القاسم المعروف بماجيلويه ( | أحمد بن إدريس |
| وإسماعيل بن أبان                        | r<br>-                                          |                                         |               |
| عن                                      | إبراهيم بن هاشم                                 | محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري           | أحمدبن إدريس  |
| عليّ بن معبد                            | إبراهيم بن هاشم                                 | محمّد بن أحمد بن يحيى                   | أحمد بن إدريس |
| عليّ بن معبد                            | إبراهيم بن هاشم                                 | محمّد بن أحمد بن يحيى                   | أحمد بن إدريس |
| ے ۔<br>محمّد بن عون                     | إسماعيل بن زكريًا                               | أحمد بن سعيد العمّاريّ (١١)             | - •           |
| محمّد بن سليمان بن بزيع <sup>(١٣)</sup> | أحمد بن عبدالرحمان <sup>(۱۲)</sup>              | ÷ 0.                                    |               |
| (-3.0.0 0                               | <u> </u>                                        |                                         |               |

أحمد بن عبدالله بن سابور (١٥٥ [الدقّاق] محمّد بن عبدالملك بن زنجويه

عبدالرزاق

١ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٤٧/٥ وج١٠٨/١٣ رواية الحسين بن سعيد عن عمرو بن شمر.

٢-كذا في النسخ والبرهان: ٢٧١/٤ ح٦، وفي البحار: ١٣/٣٦ ح١٦ [عمرو بن شمر، عن جاير] أنظر معجم رجال الحديث: ١٠٨/١٣. وقد روى المفضّل بن صالح والمفضّل بن عمر عن جابر في المعجم.

٣-كذا في النسخ والبحار والبرهان والظاهر كونه بشير بن ميمون النبّال منّن روى عنه أبان بن عثمان. أنظر معجم رجال الحديث: ٣٣٣/٣.

٤ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٧/٤ عرج ١٩٨/١٠ و ١٩٩١ رواية عبدلله بن سليمان عن جاير الجعفي.

٥ ـ كذا في النسخ، وفي البحار: الحضرمي، ويحتمل كونه ابن بكير مثن روى عنه فضالة بن أيوب، أنظر معجم رجال الحديث: ٢٦٢/١٣ و ٣٧٣ وج ٢٦٦/٢٣، ولكن لبن بكير ليس حضريبًا. ولله العالم.

٦ ـ روى زيد بن عليَّ ﷺ عن أيه عن جدّه في ح ٢٦ و ٣٦ سورة الأحزاب. وروى عن أبيه عن عليٌّ لللَّ في ح ٢ سورة الكوثر.

٧-لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية منصور بن يونس عن أبي الصباح الكناني، وروى أبو الصباح عن أبي بصير.

٨-لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية محمّد بن أبي القاسم عن محمّد بن الحسين، وروى أحمد بن إدريس عنهما، وروى محمّد بن الحسين عن محمّد بن حمّاد.

| المفضّل (٢)                                   | جابر                                           | الباقر الله      | ۸۵۶ ح۳ |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|--------|
| حنان بن سدير                                  |                                                | الصادق 🕸         | ۲۸۹ح۱۱ |
| أبان بن عثمان                                 | بشير الدهّان <sup>(٣)</sup>                    | الصادق 🕮         | ٤٥٤٥٨  |
| أبان بن عثمان                                 | عبدالله بن سليمان <sup>(1)</sup> /جابر الجعفي  | الباقر ع         | ۷۵٤٥٧  |
| [أبي بكر] الحضرمي <sup>(ه)</sup>              |                                                | الصادقﷺ          | 78077  |
| كليب بن معاوية الأسدي                         |                                                | الصادق ﷺ         | ۷۱٤ح٥  |
| عليّ السائي                                   |                                                | الكاظم عظ        | ٤٧مح٢٦ |
| [عبدالله] ابن مسكان /زرارة [بن أعين]          | عبدالواحد بن المختار                           | الباقر ع الله    | ۷۰۱ح۲  |
| منصور بن حازم                                 | زيد بن عليّ <del>الْكِل</del> ِ <sup>(١)</sup> |                  | ۸۰۹ح۲  |
| منصور بن حازم                                 | زيد بن عليّ ﷺ                                  |                  | ۱۲۷مر  |
| أبي بصير وأبي الصباح الكناني <sup>(٧)</sup>   | ·                                              | الصادق الله      | ۲۱۷م۸۷ |
| عتار بن مروان                                 | ,                                              | الصادق اللج      | ۲۲۹ح۷  |
| عمران بن ميثم                                 | عباية بن ربعي                                  | أميرالمؤمنين عظ  | ۲۷۲۰م  |
|                                               |                                                | الرضاعظ          | ۲۵۵۹   |
| <sup>(١)</sup> نصر بن مزاحم / أبي داود الطهوي | ثابت بن أبي صخرة /الرعلي                       | أميرالمؤمنين علج |        |
| (۱۰) محمّد بن عجلان                           | زيد بن عليّ ﷺ قالا: قال                        | رسول الله عليظ   | ۲۸۲ح۲  |
| محمّد بن الفضيل                               |                                                | الصادق 👑         | ۸۰۰ح۲  |
| الحسين بن خالد                                |                                                | الرضائط          | ١٦٦٦ع  |
| واصل بن سليمان                                | عبدالله بن سنان                                | الصادق الله      | ۰۸۰ح   |
| عكرمة                                         | ابن عبّاس                                      |                  | ۹۰۰ح۱  |
| جميع بن المبارك <sup>(١٤)</sup>               | إسحاق بن محمّد / أبيه                          | الصادق ﷺ         | ه۷۰ح۱  |
| قتادة                                         |                                                |                  | ۲۲۹ح۱۳ |

٩ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية محمّد بن حمّاد الكوفي عن نصر بن مزاحم.

١٠ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث ولا في تهذيب الكمال رواية إسماعيل بن أبان عن محمّد بن عجلان، ولا رواية محمّد عن زيد بن عليَ ﷺ.

١١ ـمن ولد عنار بن ياسر، ليس له ذكر في رجالنا وفي بعض كتب رجال العامّة، ويأتي ص٦ لاحتمال أنّه ليس من مشايخ محمّد بن العبّاس.

١٢ ـ يحتمل كون السند هكفا: [جعفر بن محمّد الحسني، عن إدريس بن زياد الحتّاط]، عن أحمد بن عبدالرحمان، ويأتي ص١٠.

١٣ - ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٩٧٩/٥. ولعلّ الصواب فيه محمّد بن إسماعيل بن يزيع، ولله العالم. ١٤ - في البرهان: جميل، وليس لهما ذكر في رجالنا.

٥١ مد بن عبدالله بن سابور بن منصور، أبو المباس البغدادي الدقاق، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٢٥/٤ رقم ٢٩٢٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٤٦٢/١٤ رقم ٢٥٢٧. ولم يوجد روايته عن محمّد بن عبدالملك وأيّوب فيهما وفي تهذيب الكمال: ٩٠/٧.

| الحسن بن جعفر <sup>(١)</sup>      | الحجّاج بن محمّد                        | أيوب بن محمّد الوزّان                 | أحمد بن عبدالله [بن سابور] الدقّاق    |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| •                                 | زید بن موسی                             | بكربن محمّد بن إبراهيم غلام الخليل    | أحمد بن الفضل الأهوازي <sup>(٢)</sup> |
|                                   | بعض أصحابه [مرفوعاً]                    | أحمد بن محمّد بن سيّار السيّاري       | أحمد بن القاسم                        |
|                                   | محمّد بن خالد البرقي                    | أحمدبن محمّد السيّاري                 | أحمدبن القاسم                         |
| أحمد بن النضر                     | محمّد بن خالد البرقي                    | أحمد بن محمّد السيّاري]               | [أحمد بن القاسم                       |
| الحسين بن سيف                     | محمّد بن خالد البرقي                    | أحمد بن محمّد السيّاري]               | [أحمد بن القاسم                       |
| الحسين بن سيف /أخيه               | محمّد بن خالد البرقي                    | أحمد بن محمّد السيّاري                | أحمد بن القاسم                        |
| الحسين بن سيف بن عميرة            | محمّد بن خالد                           | أحمد بن محمّد بن سيّار (السيّاري)]    | [أحمد بن القاسم                       |
| حمّاد                             | محمّد بن خالد                           | أحمد بن محمّد السيّاري                | أحمد بن القاسم (٧)                    |
| صفوان                             | محمّد بن خالد                           | أحمد بن محمّد                         | [أحمد بن القاسم]                      |
| عبدالله بن بكير                   | محمّد بن خالد                           | أحمد بن محمّد السيّاري]               | [أحمد بن القاسم                       |
| عليّ بن أسباط                     | محتد بن خالد البرقي                     | أحمد بن محمّد السيّاري <sup>(١)</sup> | أحمد بن القاسم الهمداني               |
| عليّ بن أسباط                     | محمّد بن خالد البرقيّ                   | أحمد بن محمّد السيّاري                | أحمد بن القاسم                        |
| عليّ بن أسباط /عليّ بن محمّد(١١١) | محمّد بن خالد البرقيّ أ <sup>(١٠)</sup> | أحمد بن محمّد السيّاري                | [أحمد بن القاسم                       |
| عمر بن عبدالعزيز <sup>(۱۲)</sup>  | [محمّد] بن خالد                         | أحمد بن محمّد                         | أحمد بن القاسم                        |
| [محمّد] ابن أبي عمير              | محتدين خالد                             | أحمد بن محمّد السيّاري                | أحمد بن القاسم                        |
| محمّد بن أبي عمير                 | [محمّد بن خالد]                         | أحمد بن محمّد                         | أحمدبن القاسم                         |
| محمّدين أسلم                      | [محمّد بن خالد] البرقي                  | أحمد بن محمّد السيّاري                | أحمدبن القاسم                         |
| محمّد بن سليمان                   | محمّد بن خالد                           | أحمد بن محمّد السيّاري                | أحمد بن القاسم                        |
| محمّد بن سليمان                   | محمّد بن خالد البرقي                    | أحمدبن محمدالسياري                    | أحمد بن القاسم                        |
| [محمّد بن عليّ]                   | -<br>محمّد بن خالد [البرقيّ]            | أحمد بن محمّد [السيّاري]              | أحمد بن القاسم                        |
| -                                 | •                                       | =                                     | •                                     |

١ ـ غير مميّز، ولم يوجد له ذكر في تهذيب الكمال في ترجمة الحجّاج والحسن.

٢-ليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره النمازي وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣١١/١.

٣ ـ الظاهر أنّه محتد بن الفضيل بقرينة الراوي والمروي عنه كما يظهر من معجم رجال الحديث: ٢١٤/١٤ وج٢١٤/١ و ١٤٠ و ١٤١. وقد روى محتد بن خالد البرقي عن محتد بن عليّ عن محتد بن فضيل في عدّة مواردكما يأتي ص ٤.

٤ ــروى عن أبي جعفر وأبي عبدلله وليس في البحار (بعض أصحابنا) فلعلّها زائدة، ولم يوجدرواية أحمد بن النضر عنه في معجم رجال الحديث: ٣٤٨/٣ ـ ٣٥٠، ولعلّه عبدالتفّار بن القاسم بن قيس الأنصاري، ولله العالم.

٥ ـ الظاهر أنهما عبدالنقار وعبدالمؤمن ابني القاسم بن قيس، روى سيف بن عميرة عن عبدالفقار كما في معجم رجال الحديث: ٥٣/١٠، ولم يوجد روايتهما عن عبدالله.

٦ ــ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبدالكريم بن عمرو، عن جعفر الأحمر، ولا رواية الحسين بن سيف عنه.

٧- في النسخ: محمّد بن القاسم، وما أثبتناه كما في بقيّة الموارد، ولم يوجد في معجم رجال الحديث رواية أحمد بن القاسم عن أحمد بن محمّد السيّاري.

٨\_الظاهر أنه عبدالخالق بن عبد ربّه بقرينة روايته عن أبي عبدالله الله ورواية زرارة (بن أعين) عنه في معجم رجال الحديث: ٢٨٦/٩.

٩- لم يوجد في معجم رجال الحديث روايته عن محمّد بن خالد وروى عن ابنه أحمد وروى أحمد عنه. كما روى الميّاري، عن عليّ بن أسباط في معجم رجال الحديث: ١٠٧/٣٣ فتأمّل.

| 12 0                | رسول الله            | عمران بن الحصين وأبا هريرة | الحسن [بن أبي الحسن]                          |
|---------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| الملاكر             | الكاظم علج           |                            |                                               |
| ۷٤۲ح۱۰ و ۷۹۸ح ٤     |                      |                            |                                               |
| ۲۹۸ ذح ۲۰           | الباقر لللج          | أبي حمزة                   | <sup>(٣)</sup> ابن الفضيل                     |
| ۲ح۲۰۸               | الباقر والصادق للملا | [بعض أصحابنا]رفعه          | أبي مريم <sup>(1)</sup>                       |
| ۹۰ء۲۷               | الصادق ﷺ             | عبدالله                    | أبيه / ابني القاسم <sup>(٥)</sup>             |
| ۲۰۳٦                | الباقر عليه          | أبي حمزة                   | أبيه                                          |
| ۲۳۲ح٤               | الصادق ﷺ             | جعفر الأحمر بن زياد        | عبدالکریم بن عمر و <sup>(۱)</sup>             |
| ۳۹۰ح٥               | الصادق؛              |                            | حريز                                          |
| ۸۲۸٦٤               | الصادق؛              | أبي بصير                   | ابن مسکان                                     |
| ۲۱۳٦ع               | الصادقﷺ              | عبد الخالق <sup>(۸)</sup>  | زرارة                                         |
| ۲۵۲ح۱۳              | الصادق ﷺ             |                            | رجل                                           |
| ١٢٥٥١               | الصادق الله          | أبي بصير                   | عليَّ بن أبي حمزة                             |
| ۱۲۵٦١               | الصادق اللج          | أبي بصير                   | عليّ بن أبي حمزة                              |
| ٤٨٩٤                | الصادق ﷺ             |                            | عبدالله بن نجيح اليمانيّ <sup>(١٣)</sup>      |
| ٤٦٥ ح ٩             | الصادق ﷺ             | محمّد بن مسلم              | أبي أيّوب <sup>(١٤)</sup>                     |
| ٤٩٨ح٥               | الكاظم للل           |                            |                                               |
| ۷۷ه ح ۲۰ و ۵۸۵ ح ۱۳ | الباقر ع             | جابر بن يزيد               | أيّوب البزّاز <sup>(١٥)</sup> / [عمرو بن شمر] |
| ۲۰۰ح۲۰              | الصادق الله          |                            | أبيه                                          |
| ۲۰۷ - ۷ و ۲۵۷ ح ۲   | الصادق ﷺ             | أبي بصير                   | [أبيه]                                        |
| ٣٣٩ ح ١ و ٥٦٦ ح ٥   | الباقر ع             |                            | عليّ بن حمّاد الأزديّ / [عمرو بن شمر]         |

١٠ ـ في النسخ: قال محمّد بن العبّاس: حدّ ثنا عليّ بن أسباط، ولم يوجد رواية محمّد بن العبّاس عن عليّ بن أسباط إلاّ في هذا المورد، وقد روى عن محمّد بن الحسن بن عليّ عن أبيه الحسن عن أبيه عن عليّ بن أسباط في ح ٤ سورة الفرقان، وكذلك روى عنه بثلاث وسائط في ح ٢٥ سورة الشمراء وح ٥ ١٣ سورة المنكبوت وح ٣٩ سورة الأحزاب وح ١ سورة ص، فالظاهر سقوط الواسطة بينهما كما يظهر من السندين قبله، والله العالم.

١١ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ١١٨/١٢ و ١١٩ رواية عليّ بن محمّد عن عليّ بن أبي حمزة. ولا رواية عليّ بن أسباط عنه. وروى عليّ بن أسباط عن عليّ بن أبي حمزة. ولملّ عليّ بن محمّد من الزيادات في السندكما يدلّ عليه السند ألذي قبله. والله العالم.

١٢ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١/١٣ ٤ و ٤٢ روايته عن عبدالله بن نجيح.

١٣ ـليس له ذكر في رجالنا. وجاء في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠١٥/٤ عبدالله بن نجيع بدون وصف في أصحاب الصادق ﷺ نقلاً عن رجال الشيخ المطبوع. ولم يذكر في مظم الكتب الرجاليّة الناقلة عنه .

١٤ - هو إبراهيم بن عيسى (عثمان) الخزّاز بقرينة الراوي والمروي عنه كما في معجم رجال الحديث: ٢٥٧/١ و٢٥٧٨ و ٢٦٠ وج ٢٧/٢١ و ٣٦.

٥١ - لم يوجد بهذا الوصف في الرجال، وعدّ الشبخ في رجاله أيّوب بن راشد البرّاز الكوفي في أصحاب الصادق ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٢٥٧/٣، ولا يعلم انطباقه على هذا، ولم يوجد فيه روايته عن عمرو بن شمر، ولا رواية محمّد بن أسلم عنه .

|                                    |                                        |                                   | اسانید محمّد بن العباس             |
|------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| محمّد بن عليّ                      | محتدين خالد                            | أحمد بن محمّد السيّاري            | أحمد بن القاسم <sup>(۱)</sup>      |
| محتدين عليّ الصيرفي                | محمّد بن خالد                          | أحمد بن محمّد السيّاري]           | [أحمد بن القاسم                    |
|                                    |                                        |                                   |                                    |
| محمّد بن عليّ                      | [محمّد بن خالد]                        | أحمد بن محمّد                     | أحمد بن القاسم                     |
| محمّد بن عليّ                      | محمّد بن خالد                          | أحمد بن محمّد                     | أحمد بن القاسم                     |
| [ <sup>(1)</sup>                   | [محمّد بن خالد <sup>(۱۲)</sup>         | أحمد بن محمّد بإسناده             | أحمد بن القاسم                     |
| محمّد بن عمر (و) <sup>(ه)</sup>    | محتدبن خالد                            | أحمدين محمّد                      | أحمد بن القاسم                     |
| النضربن سويد                       | محمّد بن خالد                          | أحمد بن محمّد بن سيّار [السيّاري] | أحمد بن القاسم                     |
| يونس بن عبدالرحمان                 | [محمَّد بن خالد <sup>(١٦)</sup> ]      | أحمد بن محمّد السيّاري            | أحمد بن القاسم                     |
| الوليد بن محمّد <sup>(٩)</sup>     | داود بن المحيّر <sup>(۸)</sup>         | -<br>عیسی بن مهران (۷)            | أحمد بن القاسم                     |
| العبّاس القصباني <sup>(۱۱)</sup> ] | [الحصين(١٢)                            | منصور بن العبّاس(١٢)              | أحمد بن القاسم                     |
| الحسين بن علوان                    | أحمدبن عبيدبن ناصح                     |                                   | أحمد بن محمّد بن الحسن الفقيه (١٥) |
| أبيه                               | حسن بن محمّد بن عييدالله بن الحسين(١٦) | أحمد بن الحسن / أبيه              | أحمد بن محتد                       |
|                                    | حصین بن مخارق                          | أحمد بن الحــن [بن سعيد] / أبيه   | أحمد بن محمّد بن سعيد              |
|                                    | حصین بن مخارق                          | أحمد بن الحسن /أبيه               | أحمد بن محمّد                      |
| (١٧) أبي الورد /[وأبي الجارود]     | حصین بن مخارق                          | أحمد بن الحسن / أبيه              | أحمد بن محمّد [بن سعيد]            |
|                                    | حصین بن مخارق                          | أحمد بن الحسن / أبيه              | أحمد بن محمّد بن سعيد              |

١ ـ في النسخ: محمَّد بن القاسم. وما أثبتناه كما في بقيَّة الموارد. وتقدَّم مثله في ص٣ [ح٥ ص ٣٠].

٢ ـ في النسخ: محمّد بن مسلم، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٣٨٨/٦ و ٢٦٠ و ٢٩١ وج ٢٨٨/١٦ وج ٢٣٣/١٧ رواية محمّد بن مسلم عن بريد. ولا رواية محمّد بن عليّ عند، بل روى بريد عن محمّد بن مسلم، والظاهر أنَّ الصواب فيه مروان بن مسلم يقرينة الراوي والمروي عنه.

٣-جاه في السند: أحمد بن محمّد بإسناده عن المفضّل بن عمر، وأثبتنا محمّد بن خالد بقرينة رواية أحمد بن محمّد عنه في موارد عديدة هنا.

٤ ـ لمل السراد به محمّد بن علي كما في موارد متعدّدة. ويمكن أن يكون بينه وبين المفضّل عليّ بن حسّاد بغرينة رواية عليّ بن حسّاد عليّ عنه في معجم
 رجال الحديث: ٢٩٦/١١. كما روى محمّد بن خالد. عشن ذكره عن المفضّل بن عمر في معجم رجال الحديث: ٢٩٠/١٨. وأقد العالم.

ه ـ في النسخ: محدّد بن عمر، وذكر السيّد الخوني رواية محمّد بن خالد عنه في معجم وجال العديث: ٥٤/١٦، ولكن الظاهر أنّه اشتباء والصواب فيه محمّد بن عمرو كما أثبتناه وكما في المعجم: ٢٣/١٦ و ٢٣/١٩ و ٢٣/١٤ و ٢٣/١٧ و ٧٦ وهو محمّد بن عمرو بن سعيد الزيّات، ولم يوجد روايته عن أبي بكر الحضرمي في المعجم.

٦- في النسخ: أحمد بن محمّد السيّاري عن يونس بن عبدالرحمان، ولم يوجد في الرجال رواية السيّاري عن يونس، وقد روى محمّد بن خالد عن يونس كما في معجم رجال الحديث: ٢١٩/٢٠ و أثبتناه بناءً على ماذكر نا وعلى رواية السيّاري عن محمّد بن خالد كثيراً فيما تقدّم من الأسانيد.

٧-لم يوجد في معجم رجال الحديث وغيره رواية عيسى بن مهران عن داردبن المحبّر، ولا رواية أحمدين القاسم عنه. وقد روى محمّد بن همّام عن أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي وهما من مشايخ محمّد بن المبّاس عنه كما في معجم رجال الحديث: ٢٠٧/١٣، وذكر الغطيب في تاريخ بغداد: ١٦٧/١١ رواية أبي جعفر محمّد بن جرير الطبري وهو من مشايخ محمّد بن العبّاس أيضاً عنه.

٨- داود بن المحبّر بن قحدُم الطائي التنفي. أبو سليمان البصري المذكور في تهذيب الكمال: ٢/٦٦ وقم ١٧٦٧ وغيره. ولم يوجد فيه روايته عن الوليد ولا رواية عيسى بن مهران عنه.

| محمّد بن فضيل / أبي حمزة الثمالي        |                 | الباقر #        | ۱۲۳۷۷                         |
|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| [محمّد]بن فضيل / أبي حمزة [الثمالي      | جابر]           | الباقر الله     | ۲۰۱ ح ۲۸ و ۳۹۱ ح ۱ و ۷۷۱ ح ۱۹ |
|                                         |                 |                 | و ۱۱۶ ح ۲ و ۵۵۳ ح۸            |
| أبي جميلة (المفضّل بن صالح)             |                 | الصادق الله     | ۲۵۸٦                          |
| مروان <sup>(۲)</sup> بن مسلم            | بريد العجليّ    | الصادق الله     | ۳۲۷۰                          |
| المفضّل بن عمر                          |                 | الصادق الله     | ٥٥٨٥٦                         |
| أبي بكر الحضرمي                         |                 | الصادقﷺ         | ٦٢٨٤٣                         |
| يحيى الحلبي                             |                 | الصادق ﷺ        | ۰۰۷ح۰۱                        |
|                                         |                 | الرضاع          | ۳۷۳٦                          |
| زيدبن جدعان (۱۰) /عمّه عليّ بن زيد (۱۱) | عبدالله بن عمر  |                 | ۱۵۱ح۵                         |
| داود بن الحصين                          | فضل بن عبدالملك | الصادق ع        | ۱۰۱۵۷                         |
| سعد بن طریف                             | الأصبغ بن نباتة | أمير المؤمنين ﷺ | ۲۲۲ح                          |
|                                         |                 | الباقر علج      | 73777                         |
|                                         |                 | الكاظم عظ       | ۸۰۳-۲۲و۲۰۱                    |
| أبي حمزة                                |                 | الباقر الجلخ    | ۱۰۲۷۲۱                        |
|                                         |                 | الباقر عليه     | ۳٤٧ ح ۱۹ و ۳٦٩ ح ۲ و ۲۵۱ ح ۱۰ |
| سعد بن طريف [وأبي حمزة]                 | الأصبغ بن نباتة | عليّ ﷺ          | ۳۳۹ ح ۲ و ۵۵ ه ح ۱ و ۱۲۳ ح ۱  |

٩٤٠٠ وميز، ولعلّه الوليد بن محمّد الموقري المذكور في تهذيب الكمال: ٤٤٩/١٩ رقم ٧٣٢٨. وميزان الإعتدال: ٣٤٦/٤ رقم ٩٤٠٠ رقم ٩٤٠٠ الميزان.
 ولم يوجد روايته عن زيد. ولا رواية داود عنه، والله العالم.

١٠ ــليس له ذكر في رجالنا وغيرها.

١١ -غير مميّز، ولعلّه عليّ بن زيد بن جدعان المذكور في تهذيب الكمال: ٢٦٩/١٣ رقم ٤٦٥٤، ولم يوجد فيه وفي ترجمة عبدالله بن عمر روايته عنه، ولله العالم.

١٢ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٣٤٩/١٨ ٣٤ رواية منصور بن العبّاس عن الحصين، ولا رواية أحمد بن القاسم عنه.

١٣ ـ غير مميّز، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٢٢/٦ ـ ١٢٥ قرينة على الرأوي والمروي عنه.

١٤ ـ العبّاس بن عامر بن رياح أبو الفضل الثقفي القصباني. روى عن داود بن العصين كما في معجم رجال الحديث: ٩٩/٧ وج ٢٧/٦ ـ ٢٢٩. ولم يوجد رواية العصين عنه.

٥ ١ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ولم يذكر في تاريخ بغداد: ٥٨/٤، وتهذيب الكمال: ٢٠٢/١، وسير أعلام النبلاء: ١٩٣/١٢ ضمن الرواة عن أحمد بن عبيد.

١٦ - في النسخ: الحسين بن محمّد بن عبدالله بن الحسن، وعنون السيّد الخوتي الحسن بن محمّد بن عبدالله بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليّ في معجم رواة الحديث رجال الحديث: ١٢٧٥، ولكن الظاهر أنّ الصواب فيه الحسن بن محمّد بن عبيدالله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه على معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٧٤/٢، وقد عنون السيّد الخوثي والده محمّد بن عبيدالله بن الحسين الأصغر في المعجم: ٢٦٩/١٦، وذكر ما فيه من الإختلافات، وذكر النسيخ عبدالله بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه كما في الرجال المطبوع والمعجم: ١٦٨/١٠، ولكن في نسخة عبيدالله ولا يوجد في المطبوع، ونقله عنه السيّد الخرش والمبرز والمولى القهائي كما في المعجم: ١٨/١٠، وأثبتناه كما في معجم الرواة، وألله العالم.

٧٧ ـلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٨٥/٦ و ١٧٥ رواية الحصين بن مخارق عن أبي الورد وأبي الجارود وسعد بن طريف وعبيدالله بن الحسين وعمرو بن ثابت وعمرو بن خالد ومسلم العدّاء وهارون بن سعد ويعقوب بن شعيب .

| ين العياس | محتد | اسانيد |
|-----------|------|--------|
|-----------|------|--------|

| عبيدالله بن الحسين (١)                 | حصین بن مخارق                            | أحمد بن الحسن /أبيه                  | أحمد بن محمّد بن سعيد  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
|                                        |                                          |                                      |                        |
| عمروين ثابت                            | حصین بن مخارق                            | أحمد بن الحسن / [أبيه]·              | أحمد بن محمّد          |
| عمرو بن خالد                           | حصین بن مخارق                            | [أحمد بن الحسن / أبيه]               | أحمد بن محمّد          |
| مـــلم الحذّاء <sup>(٢)</sup>          | حصين بن مخارق                            | أحمد بن الحسن /[أبيه]                | أحمد بن محمّد          |
| هارون بن سعد <sup>(٤)</sup>            | حصين بن مخارق                            | أحمد بن الحسن /أبيه                  | أحمد بن محمّد          |
| يعقوب بن شعيب                          | حصين بن مخارق                            | أحمد بن الحسن /أبيه                  | أحمدين محمّد           |
| السدّي <sup>(٦)</sup>                  | إبراهيم بن الحكم بن ظهير /أبيه           | حريث بن محمّد الحارثي <sup>(٥)</sup> | أحمد بن محمّد بن سعيد  |
|                                        | <b></b> ·                                | الحسن بن حمّاد <sup>(۸)</sup>        | أحمد بن محمّد          |
| قتيبة بن محمّد الأعشى(١٢)              | إسماعيل بن يسار <sup>(١١)</sup> الهاشعيّ | الحسن بن عليّ بنبزيع (١٠٠)           | أحمد بن محمّد بن سعيد  |
| فضیل بن إسحاق <sup>(۱۲)</sup>          | عليّ بن إبراهيم بن المعلّى               | الحسن بن القاسم                      | أحمد بن محمّد بن سعيد  |
| مفضّل بن صالح                          | محمّد بن عبدالله بن صالح <sup>(١٥)</sup> | الحسن بن القاسم(١٤)                  | أحمد بن محمّد بن سعيد  |
|                                        |                                          | رجاله                                | أحمد بن محمّد بن سعيد  |
| أبيه جفير بن الحكم                     | المنذر بن جفير                           | محمّد بن أحمد <sup>(١٦)</sup>        | أحمد بن محمّد بن سعيد  |
| النعمان بن عمرو الجعفي <sup>(١٨)</sup> | أبيه                                     | محمّد بن المفضّل <sup>(۱۷)</sup>     | أحمد بن محمَّد بن سعيد |
| محمّد بن الفضيل <sup>(۲۱)</sup>        | محمّد بن مالك <sup>(۲۰)</sup>            | محمّد بن هارون <sup>(۱۹۱)</sup>      | أحمدين محمّدين سعيد    |
|                                        |                                          |                                      |                        |

٢ ـ هو عبدالله بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه القرشي الهاشمي أبو محمّد العدني، روى عن أمّه فاطعة بنت الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه كما في تهذيب الكمال: ٨٢/١٠ وقد من الحسن بن الحريث عليّ بن أبي طالب عليه كما في تهذيب الكمال: ٨٢/١٠ وذكره السيّد الخورُّي في معجم رجال الحديث: ١٥٩/١٠، ولم يوجد رواية عمرو بن ثابت عنه.

٣-ليس له ذكر في رجالنا، ولم يوجد في ترجمة زيدبن عليّ ﷺ في تهذيب الكمال: ٤٧٧/٦ وغيره روايته عنه.

٤ ــ هارون بن سعد العجلي الكوفي. روى عن زيد بن عليّ الثِّغ، وروى عنه أبو جنادة حصين بن مخارق السلولي كما في تهذيب الكمال: ١٩٣/١٩ رقم ٢٠١٠ وج ٢٧٧١.

٥ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وروى أحمد بن محمّد بن سعيد عن أحمد بن عبدالحميد الحارثي كما في تاريخ بغداد: ١٤/٥، وسير أعلام النبلاء: ٥٠٨/١٢ و وج ٥٠٨/١٥. ولله العالم.

٦- هو إسماعيل بن عبدالرحمان بن أبي كريمة السدّي أبو محمّد القرشي الكوفي الأعور المذكور في تهذيب الكمال: ١٩٠/٢ رقم ٤٥٦، روى عن غزوان أبي مالك النفاري، وروى عنه الحكم بن ظهير الغزاري.

٧-هو غزوان أبو مالك الغفاري، روى عن عبدالله بن عبّاس، وروى عنه إسماعيل السدّي.

٨ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية أحمد بن محمّد عن الحسن بن حمّاد.

٩ ـ هو مجاهد بن جبر المكّي أبو الحجّاج القرشي المخزومي. روى عن عبدالله بن عبّاس كما في تهذيب الكمال: ٤٤٠/١٧ رقم ٦٣٧٤.

١٠ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٧٧/٢ ـ ٢٨٠ وج ٢٦/٥ روايته عن إسماعيل بن يسار، ولا رواية أحمد ين محمّد بن سعيد عنه.

١١ ـ في النسخ: بشًار. وورد كذلك في عدَّة موارد. ولكن جاء في موردين من التأويل يسار. وهو كذلك في الرجال كما في معجم رجال الحديث: ٢٠١/٣. وعلى ذلك أثبتناه.

١٢ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٧٤/١٤ و ٧٥ رواية قتيبة بن محمّد عن هاشم بن البريد. ولا رواية إسماعيل بن يسار عنه.

١٢ ــليس له ذكر في رجالنا.

| ۲۶٤۲     | جدّه السجّاد ﷺ    |                               | أبيه                                   |
|----------|-------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| ۲۳۳ ۲۳۸  | أبيها الحسين الله | أته                           | عبدالله بن الحسن (٢)                   |
| ۹۰۰ح۲    | أبيه السجّاد ﷺ    | زيد بن عليّ ﷺ                 |                                        |
| ٤٥٤ح١٧   |                   | زيد بن علي علي                |                                        |
| ۲۱م      |                   | زيد بن علي علي الله           |                                        |
| ١٣٥٨٢٣   | أميرالمؤمنين ﷺ    | عمران بن ميثم / عباية بن ربعي |                                        |
| ۲۱ کے ۲۲ |                   | ابن عبّاس                     | أبي مالك <sup>(٧)</sup>                |
| ۲۵۸ح     |                   | ابن عبّاس                     | مجاهد <sup>(۱)</sup>                   |
| 472 کا   | أبيه السجّاد ﷺ    | زيد بن علي ﷺ                  | هاشم بن البريد                         |
| ٤٥٤ع١    | عليّ ﷺ            | عمران بن ميثم / عباية         | يعقوب بن شعيب                          |
| ۱۶۸۹۶    | عليّ للله         | الأصبغ بن نباتة               | سعد بن طريف                            |
| ۱۷۷ح     | الحسن الله        | سليم بن قيس                   |                                        |
| ۱۳۲ح     | عليّ ﷺ            | ربعي بن حراش                  | منصور بن المعتمر                       |
| ۲۲۰ح۸    | أبي عبدالله لمثلا | عمّي الحصين بن عبدالرحمان     | محمّد بن إسماعيل بن عبد الرحمان الجعفي |
| ۱۰۲۲۸    | الباقر اللج       |                               | غالب الجهنيّ <sup>(۲۲)</sup>           |

١٤ ـ يظهر من النجاشي: ٤٦ في ترجمة الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب ﷺ أنه الحسن بن القاسم بن الحسين البجلي.

۱۵-هو محمّد بن عبدالله بن صالح البجلي الخشّاب المذكور في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٠٣٩٥عن النجاشي، ولم يوجد روايته عن المفضّل بن صالح، ولملّه محمّد بن عبدالله بن صالح بن مسلم المجلي المذكور في تاريخ بغداد: ٤٣٣/٥ رقم ٤٩٣٤ وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢١٤/٤ رقم ١٩٠٦، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٥٠٥/١٢ رقم ١٨٥ بعنوان أحمد، ولله العالم.

١٦ ـ هو محمّد بن أحمد بن العسن القطواني كما يظهر النجاشي: ١٣٧ ومعجم رجال الحديث: ١٤١/٤ في ترجمة جفير بن الحكم و تاريخ بغداد: ١٤/٥ وسير أعلام النبلاء:
٥ / ٢٤ ١٧ عني ترجمة أحمد بن محمّد بن سعيد، روى عن المنذر بن جفير، وروى عنه أحمد بن محمّد، وذكر ناه في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٥ / ٢٧٥٢٠.

١٧ محمّد بن المفضّل بن إبراهيم بن قيس بن رمّانة الأشعري، روى عنه أحمد بن محمّد بن سعيد كما في معجم رجال الحديث: ٢٧٩/٢ و ٢٦٨/١٧ و ٢٦٩، ولم يـوجد روايته عن أبيه.

١٨ ـ النعمان بن عمرو الجعفي الكوفي. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق لليَّلِة. ولم يذكر السيّد الخوثي له رواية في معجم رجال الحديث: ١٦٨/١٩.

١٩ ـ هو محمّد بن هارون بن عيسى العبّاسي الهاشمي المذكور في تاريخ بغداد: ٣٥٦/٣ رقم ١٤٦١، وليس فيه روايته عن محمّد بن مالك، ولا رواية أحمد بن محمّد بن سعيد عنه، وورد مثل هذا السند في أمالي الشيخ: ٣٤٣ - ٥٤، وذكر ناه في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٢٦٥/٦.

٣٠ ـ في أمالي الشيخ المنقدّم محمّد بن مالك بن الأبرد النخمي، وهو المذكور في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣١٩١/٦.

٢١ ـ معمّد بن الفضيل بن غزوان الضبّي الكوفي المذكور في معجم رجال الحديث: ١٤٨/١٧ في أصحاب الصادق ﷺ. و تهذيب الكمال: ١٥٥/١٧ رقم ٦٦٣٧ ولم يوجد فيه روايته عن غالب، ولا رواية محمّد بن مالك عنه .

٢٢ ـ ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٢٣/١٨ تقلاً عن رجال الشيخ في أصحاب الصادق للرَّخ، ولم يذكر له رواية.

| الحارث بن حصيرة <sup>(٤)</sup> | محمّد بن کثیر <sup>(۳)</sup>                | عثمان بن هشام بن الفضل <sup>(۲)</sup>               | أحمد بن محمّد بن العبّاس (۱)                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| محمّد بن الفضيل                |                                             | الحسين بن محمّد<br>أحمد بن محمّد الكاتب (٧)         | أحمد بن محمّد بن عيسى <sup>(0)</sup><br>أحمد بن محمّد [بن موسى] النوفلي <sup>(١)</sup> |
|                                |                                             | (و) <sup>(۸)</sup> عیسی بن مهران باسناده            | •                                                                                      |
| عبداله بن بكير                 | الحسن بن محبوب                              | أحمد بن هلال                                        | أحمد بن محمّد [بن موسى] النوفلي <sup>(٩)</sup>                                         |
| رجل من ولد ربيعة بن عبد مناف   | عليّ بن داود                                | إسناده                                              | أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي ب                                                        |
| يوسف السرّاج (١٦)              | محمّد بن بكّار الهمداني (۱۰)                | عیسی بن مهران                                       | أحمد بن محمّد بن موسى النوفليّ                                                         |
|                                |                                             |                                                     | وجعفر بن محمّد الحسنيّ                                                                 |
|                                |                                             |                                                     | ومحمّد بن أحمدالكاتب(١٣)                                                               |
|                                |                                             |                                                     | ومحمّد بن الحسين البرّ از <sup>(١1)</sup>                                              |
| محمّد بن عون <sup>(۱۷)</sup>   | ياسر /إسماعيل بن زكريّا <sup>(١٦١)</sup>    | أحمد بن سعيد العتاري <sup>(١٥)</sup> من ولد عتار بن | []                                                                                     |
|                                | یحیی بن حسن بن فرات <sup>(۱۸)</sup> بإسناده | عیسی بن مهران                                       | أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي                                                          |
| عليّ بن إسماعيل الميثمي        | الحسن بن راشد الطفاوي                       | (محمّد بن حمّاد الشاشي)                             | أحمد بن محمّد النوفلي                                                                  |
| عليّ بن إسماعيل الميثميّ       | الحسن بن راشد الطفاويّ                      | محمّد بن حمّاد الشاشيّ <sup>(۲۱)</sup>              | أحمدين محمّد النوفلي                                                                   |

١ ــ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٥٤/١، ولعل الصواب فيه أحمد بن محتد بن سعيد أبو العبّاس الذي روى عنه محتد بن العبّاس في التأويل كثيراً، وإلله العالم.

٢- في النخ: عثمان بن هاشم بن الفضل. وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكر والنمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢١١٦/٤. والصواب فيه عثمان بن هشام بن
 الفضل كما في تاريخ بغداد: ٢٨٨/١١. روى عن محتد بن كثير الكوفي، ولم يوجد رواية أحمد بن محمّد عنه.

٣-محمّد بن كثير الكوفي الغرشي. روى عن الحارث بن حصيرة كما في تاريخ بغداد: ١٩١٣، وتم ١٩٢٤، وتهذيب الكمال: ٣٩/٤، وروى عنه عثمان بن هشام بن الفضل كما تقدّم. ٤-الحارث بن حصيرة الأزدي أبو النعمان الكوفي، روى عن أبي داود السبيعي الأعمى، وروى عنه محمّد بن كثير الكوفي كما في تهذيب الكمال . ٢٥/٤ رقم ٩٩٨.

ه ـ الظاهر كون السند هكذا [أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن ابن فضّال، عن محمّد بن أبي حمرة الثمالي] حيث لم يوجد رواية محمّد بن الحبّاس عن أحمد بن محمّد بن عيسى إلاّ في هذا المورد، وروى عنه بواسطة أحمد بن إدريس في كثير من الروايات كما تقدّم، كما لم يوجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن محمّد، وروى عن الحسين بن سعيد كثيراً في الرجال، كما لم يوجد رواية الحسين بن محمّد عن محمّد بن الفضيل في معجم رجال الحديث: 10/ 0 و 12/ 10/ كما أن محمّد بن الفهرست.

٦-روى أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي عن عيسي بن مهران كما في موردين أدناه، وروى عنه محمّدين همّام وهو من مشايخ محمّدين العبّاس كما في معجم رجال الحديث: ٣٣٢/٣ وج٢٠٧/١٣.

٧-لملّه أحمد بن معتد بن سيّار أبو عبدالله الكاتب السيّاري البصري المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٨٣/٢ ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٨١٠، روى معتد بن العبّاس عن أحمد بن القاسم عنه في موارد كثيرة كما تقدّم، ولم يوجد رواية النوفلي عنه في الرجال، ولا في هذا الكتاب إلاّ في هذا المورد. ويأتي رواية محتد بن العبّاس عنه بدون ولسطة.

٨- في النسخ: أحمد بن محمّد الكاتب عن عيسى بن مهران، و تقدّم في هامش ٦ أنّ أحمد بن محمّد بن موسى النوقلي روى عن عيسى بن مهران في موردين من التأويل، وكذلك هو راوٍ لكتبه كما في معجم رجال الحديث: ٧٠٧١٣، ولم يوجد رواية أحمد بن محمّد الكاتب عن عيسى بن مهران، فالظاهر أنّ عيسى معطوف على أحمد بن محمّد الكاتب.

٩-ذكر السيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ٢/٢ ٣٤٤ و٣٥٩ رواية أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال، والظاهر أنّ الصواب فيه أحمد بن محمّد بن موسى النوفلي كما في هذا السند، فتأمّل.

| أبي داود السبيعي                                  | عمران بن حصين | النبي تلظ   | ۲۶۶۰ع  |
|---------------------------------------------------|---------------|-------------|--------|
| أبي حمزة                                          |               | الباقر ﷺ    | ٥٠٠ح١  |
|                                                   | زيد بن عليّ ﷺ |             | ۸۵۰ح۳  |
| حمران بن أعين                                     |               | الباقر      | ۸۵۲۵۸  |
|                                                   |               | رسول الله ﷺ | ٤٤٣ح١٢ |
| أبي هبيرة العثاري <sup>(١٢)</sup> من ولد عمّار بن | ياسر          | الصادقﷺ     | 172750 |

.....

| عكرمة                                       | ابن عبّاس       |                | ۱۵۰۰    |
|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| حرب بن أبي الأسو د الدؤلي <sup>(١٩)</sup>   | عته             | النبيّ ﷺ       | ۱۷م ۲۷۰ |
| عبّاس الصائغ (٢٠)/سعد الإسكاف               | الأصبغ بن نباتة | أميرالمؤمنين ﷺ | ٥٨٥ع٤   |
| الفضيل بن الزبير <sup>(٢٢)</sup> / أبي داود | بريدة الأسلميّ  | النبيّ ﷺ       | ۲۰۰ح    |

١٠ غير معروف. وكونه محمّد بن بكّار النقاش القتي الهمداني المذكور في معجم رواة الحديث و تقاته: ٢٨٢١/٥ غير معلوم، فهو متأخّر، ولملّه محمّد بن بكّار بن الريّان الهاشمي أبو عبدالله البغدادي الرسافي المذكور في تاريخ بغداد: ٢٠٠/١ رقم ٣٦٤ وتهذيب الكمال: ١٤٠/١٦ رقم ٥٦٧٧ وسير أعلام النبلاء: ١١٢/١١ رقم ٣٧، روى عن يوسف بن يعقوب بن الماجشون، ولم يوجد رواية عيسى بن مهران عنه، مات سنة ٢٣٨.

١١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره النمازي عن تفسير فرات وسعد السعود والتأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧٢٨/٦.

١٢ ـ ليس له ذكر في الرجال، وفي البحار أبو هريرة العتاري، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢/٧٤.

١٣ ـ غير مميّز، ولعلّه محمّد بن أحمد بن الجنيد أبو عليّ الكاتب الأسكافي المذكور في معجم رواة الحديث و تقاته: ٥/٠٥٧٥. أو محمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالله بـن إــماعيل بن أبي التلج الكاتب المذكور في معجم رواة الحديث و تقاته: ٥/٢٧٤٦ وتهذيب الكمال: ٣٢/١٦ رقم ٥٦٢٥، ولم يوجد روايتهما عن عيسى بن مهران .

١٤ - ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر الزنجاني محمّد بن الحسين البرّاز أبا عبدالله كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٨٩٨/٥، ولا يعلم انطباقه على هذا.

١٥ ـ ليس له ذكر في رجالنا. واحتمال اتّحاده مع أبي هبيرة العمّاري العنقدّم مشكل لاختلاف الطبقة. والله العالم.

١٦ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٤٩٩/١ عن استدراكات التنقيح عن التأويل، وذكره العزّي والذهبي في ترجمة محمّد بن عون . ١٧ ـ محمّد بن عون أبو عبدالله الخراساني. روى عن عكرمة مولى ابن عبّاس، وروى عنه إسماعيل بن زكريّاكما في تهذيب الكمال: ١٢٨/١٧ رقم ١٦١/٧، وميزان الإعتدال: ٦٧٦/٣ رقم ٨٠٣١.

١٨ -ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي عن كتب الحديث كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٦٣٠/٦.

١٩ ـليس له ذكر في رجالنا.

٢٠ ـ ليس له ذكر بهذا المنوان في رجالنا، ولعلّه العبّاس بن عبدالرحمان الصائغ الكوفي الّذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٢٣٣/٩، وليس له رواية.

٢١ ـذكره السبّد الخوني في معجم رجال العديث: ٣٨/١٦ تقلاً عن الكشّي، وذكر محمّد بن حمّاد بدون وصف ص٣٥ وج ٣٣١/٢ وذكر روايته عن عليّ بن إسماعيل النيمي. ورواية أحمد بن معمّد بن موسى عنه في تفسير القتي، والظاهر اتحاده مع الشاشي، وذكر أيضاً ذلك في المعجم: ٧٧/١١ والظاهر أنّ النيمي مصمّف الميشمي كما في هذا السند ومعجم رجال العديث: ٢٧٨/١١، ولم يوجد فيه روايته عن العسن بن راشد، وقدروى العسن عن عليّ بن إسماعيل كما في المعجم، والله العالم.

٢٢ ــ لم يوجد في الرجال رواية الفضيل بن الزبير عن أبي داود.

| الحسن بن محبوب <sup>(۲)</sup>   | أبيه                                 | أحمد (بن محمّد) بن موسى النوفلي محمّد بن عبدالله <sup>(۱)</sup> (الرازي)    |
|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| محمّد بن سليمان الديلميّ        | محمّد بن خالد البرقيّ                | أحمد بن محمّد النوفليّ                                                      |
| شريك(٧)                         | أبو محمّدالأنصاري <sup>(١٦)</sup>    | أحمد بن محمّد (النرفليّ) الهاشمي <sup>(٥)</sup> محمّد بن عيسى العبيدي       |
| صباح المزني / الحارث بن حصيرة   | أبي محمّد الأنصاري                   | أحمد بن محمّد (بن موسى) النوفلي محمّد بن عيسي العبيدي                       |
| يحيى الحلبي                     | النضر بن سويد                        | أحمد بن محمّد (بن موسى) النوفلي محمّد بن عيسى                               |
|                                 |                                      | أحمد بن محمّد النوفلي                                                       |
| مرازم <sup>(۱۳)</sup>           | ابن أبي عمير                         | أحمد بن محمّد (بن موسى) النوفلي <sup>(۱۲)</sup> يعقو ب بن يزيد              |
| محمّد بن الفضيل <sup>(۱۵)</sup> |                                      | أحمد بن محمّد الطبري <sup>(١٤)</sup> بإسناده                                |
| سفیان بن عیینة                  | حسين بن الحسن الأشقر (١٨)            | أحمد بن محمّد الكاتب (١٦) حميد بن الربيع (١٧)                               |
| فطر(۲۲)                         | عبيدالله بن موسى (٢١)                | أحمدين محمّدالكاتب حميدين الربيع                                            |
| الحسن بن بكر (۲۷)               | جعفر بن محمّد <sup>(٢٦)</sup>        | أحمد بن محمّد مولى بني هاشم ( <sup>۲۱)</sup> جعفر بن عنبسة ( <sup>۲۵)</sup> |
| مصعب بن سلام <sup>(۳۱)</sup>    | الحسن بن أبي عبدالله <sup>(٣٠)</sup> | أحمد بن محمّد الورّاق (٢٨) أحمد بن إبراهيم (٢٩)                             |

١ ـ ذكر السيّد الخوئي رواية معمّد بن عبدالله بن مهران عن أبيه في معجم رجال الحديث: ٣٥٨/١٠ وج٣٥٨/١ فالظاهر اتّحاد هذا مع ما بعده. وعنون معمّد بن عبدالله الرازي فسي المعجم: ٢٥٣/١٦، وقال بعد ذكر روايته والنقّاس فيها: معمّد بن عبدالله الرازي لا وجود له.

٢ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية الحسن بن محبوب عن زكريًا الموصلي، ولا رواية عبدلله بن مهران عنه.

٣ ـ لم يوجد رواية زكريًا عن جابر الجعفي في معجم رجال الحديث.

٤ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية محمّد بن عبدالله بن مهران عن محمّد بن خالد البرقي، ولا رواية أحمد بن محمّد النوفلي عنه.

٥ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث رواية أحمد بن محمّد النوفلي الهاشمي عن محمّد بن عيسى العبيدي.

٦ ــ هو عبدالله بن إبراهيم الأنصاري الففاري. روى عنه محمّد بن عيسى العبيدي كما في معجم رجال الحديث: ٨٠/١٠ مــ ٨٣ وج ٨٧/١٧ وج ٣٥/٢٣ وج ٥٩/٢٣. ولم يوجد روايته عن شريك وصباح العزني .

٧-شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي. روى عن سليمان بن مهران الأعمش كما في تهذيب الكمال: ٢٣٤/٨ رقم ٢٧٢٠. ولم يوجد رواية أبي محمّد الأتصاري عنه. ٨-هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي أبو محمّد الكوفي الأعمش. روى عن عطاء بن أبي رياح. وروى عنه شريك بن عبدالله النخمي كما في تهذيب الكمال: ١٠٦/٨ رقم ٢٥٥٣. ٩-عطاء بن أبي رياح الفرشي النهري أبو محمّد المكّي. روى عن عبدلله بن عبّاس. وروى عنه سليمان الأعمش كما في تهذيب الكمال: ٤٤/١٦ رقم ٤٥/١.

١٠ ـعبدالله بن مسكان أبو محمّد مولى عنزة. روى عنه يحيى الحلبي. ولم يوجد روايته عن يعقوب بن شعيب في معجم رجال الحديث: ٣٢/٢٦٠ و ٣٣٠ وج ١٣٨/٢٠ وج ٣٢/٢٣.

۱۱ \_ يعقوب بن يزيد بن حتاد الأنباري السلمي الكاتب أبو يوسف. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والهادي على و ذكره البرقي في أصحاب الكاظم والهادي على المحتوب بن يزيد بن حتاد الأنباري السلمي الكاظم والهادي على المحتوب عن يعقوب عن يعقوب عن المحتوب عن إلى على المحتوب عن المحتوب ١٤/١٤٠٠.

١٢ ـروى أحمد بن محمّد بن موسى عن يعقوب بن يزيد. وروى عنه عليّ بن حاتم في معجم رجال العديث: ٣٣١/٢. ويظهر من هذا السند اتّحاد هذا وما قبله اللّذين ذكرهما السيّد الخوتي في المعجم مع النوظي الّذي ذكر ، بعدهما بقليل .

۱۳-هو مرازم بن حكيم الأزدي العدائني أبو محتد. روى عن أبي عبدلله للظاهر وروى عنه محتد بن أبي عمير كما في معجم رجال الحديث: ۱۱۰/۱۸ و ۱۱۲ وج ۱۰۰/۲۲. ۱٤-الظاهر أنّه أحمد بن محتد أبو عبدالله الآملي الطبري الخليلي الَّذي ذكره السيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ۲۲۶/۳ نقلاً عن النجاشي وابن الفضائري.

| ۱۹۲ ح۲۰ ر۷۸۱ ح۹ | الباقر 🏨          | جابر الجعفيّ    | زكريّا الموصلي <sup>(٣)</sup>                        |
|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| ۱۲۸۹۷           | الصادق الله       |                 | أبيه سليمان                                          |
| 142797          | رسول الله ﷺ       | ابن عبّاس       | الأعمش <sup>(۸)</sup> / عطاء <sup>(۱)</sup>          |
| ١٠٢٦٠٥          | عليّ ﷺ            | الأصبغ بن نباتة |                                                      |
| ٤٠٢٦٤           | الصادق الله       |                 | ابن مسکان (۱۰ <sup>۰)</sup> / یعقوب بن شعیب          |
| ۰۰۰ ۲۰۰         | أبي عبدالله الطلا |                 |                                                      |
| ۱۲۰۰۲           | الصادق الله       |                 |                                                      |
| ۲۶۸۲۶           | الباقر ع          |                 | أبان بن <del>ت</del> غلب                             |
| ۲۵۲۷۵           |                   | ابن عبّاس       | ابن أبي نجيح <sup>(١٩)</sup> / مجاهد <sup>(٢٠)</sup> |
| ۳۲۶۳            | الكاظم ع الله     |                 | إبراهيم(٢٣)                                          |
| ۹۲۸۲۰           | رسول الله ﷺ       | جابر بن عبدالله | عبدالله بن محمّد بن عقيل                             |
| ٥٧٨٦٥           | الباقر لللله      |                 | أبي حمزة الثمالي                                     |

٥١ - لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٥١/١ و ج١٤٠/١٧ رواية محمّد بن الفضيل عن أبان بن تغلب، وقد روى محمّد عن أبان بن عثمان، وروى أبان بن عثمان عن أبان
 بن تغلب، ولعلّه سقط أبان بن عثمان من هذا السند، والله العالم.

١٦ - نقدّم في هامش ٧ ص٦ احتمال أنه أحمد بن محمّد بن سيّار السيّاري الكاتب، وروى محمّد العبّاس عنه بواسطة أحمد بن القاسم في موارد كثيرة، ولم يوجد في معجم رجال الحديث روايته عن حميد بن الربيع، والله العالم.

١٧ ـ املّه حميد بن الربيع بن حميد بن مالك بن سحيم اللّخمي الخزّاز الكوفي، روى عن سفيان بن عيينة كما في تاريخ بغداد: ١٦٢/٨ رقم ٤٢٦٩ وميزان الإعتدال: ٦١١/١ رقم ٢٣٣٧، وذكر الخطيب عن أحمد بن حنبل أنّه قدم إلى بغداد ليسمع النفسير من حسين المروزي.

١٨ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث وتهذيب الكمال رواية الحسين الأشقر عن سفيان بن عيينة. ولا رواية حميد بن الربيع عنه. وروى الحسين بن الحسن المروزي عن سفيان، والله العالم.

١٩ ـ هو عبدالله بن أبي نجيع يسار التقفي المكّي، روى عن مجاهد بن جبر المكّي، وروى عنه سفيان بن عيينة كما في تهذيب الكمال: ٣٧٠/٧ وج ٥٨٤/١٠ وقم ٣٥٩٥.

٢٠ ـ مجاهد بن جبر المكّي، روى عن ابن عبّاس، وروى عنه ابن أبي نجيح في تهذيب الكمال: ٧١/ ٤٤ رقم ٦٣٧٤.

٢١ - الظاهر أنّه عبيدالله بن موسى بن أبي المختار المبسي أبو محمّد الكوفي بقرينة روايته عن فطر بن خليفة في تهذيب الكمال: ٢٧١/١٢ و ٢٧٢، ولم يوجد رواية حميد بن الربيع عنه.

٢٢ ـ هو فطر بن خليفة الترشي المخزومي الكوفي الحنّاط. روى عنه عبيدالله بن موسى كما في تهذيب الكمال: ١٢٣/١٢ رقم ٥٣٥٩. ولم يوجد روايته عن إبراهيم.

٢٣ ـ غير مميّز، وذكرنا في سابقه أنّه لم يوجد إبراهيم ضمن من روى عنهم فطر في الرجال.

٢٤ - يحتمل أنَّه أحمد بن محمَّد بن سعيد المتقدَّم كما وصفه في معجم رجال الحديث: ٢٨٠/٢ بهذا الوصف، ولم يوجد في الرجال روايته عن جعفر بن عنبسة.

٢٥ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٨٧/٤ روايته عن جعفر بن محمّد، ولا رواية أحمد بن محمّد عنه. ٢٦ ـ غير مميّز.

٢٧ ــليس له ذكر في رجالنا. ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٥٠٩/١٠ في ترجمة عبدالله بن محمّد بن عقيل روايته عنه.

٢٨ ـ لعلَّه أحمد بن محمَّد بن عبد الله أبو الطبِّب الورَّاق المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٥٥/١. ولعلَّه غيره.

٢٩ و ٣٠ غير مميّزين، ولا نعرفهما.

٣١ - مصحب بن سلام النميعي الكوفي، روى عن أبي عبد الله ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٧٢/١٨ و تاريخ بغداد: ١٠٨/١٣ رقم ٧٠٩٤ و تهذيب الكمال: ١٢٥/١٨ رقم ٢٥٧٦ رقم ٢٠٥/١ رقم ٢٠٥/١ رقم ٢٠٥/١

| أبي حفص الصائغ <sup>(٣)</sup>    | حسن بن حسين (۲)                               | جعفر بن عليّ بن نجيح (١)            | أحمد بن محمّدالورّاق              |
|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| ي ت                              | الحسن بن عبد الرحمان <sup>(٥)</sup> يرفعه إلى | براهيم بن إسحاق<br>إبراهيم بن إسحاق | .ن<br>أحمد بن هوذة <sup>(1)</sup> |
|                                  | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| أبي بصير                         | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمدبن هوذة                       |
| أبي خالد القمّاط                 | عبدالله بن حمّاد <sup>(٧)</sup>               | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| أيي يحيى الصنعاني                | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن اسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| حمران بن أعين (٨)                | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة الباهلي              |
| حمران بن أعين                    | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| سدير الصيرفي                     | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| سماعة بن مهران                   | عبدالله بن حمّاد <sup>(٩)</sup>               | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمدبن هوذة الباهلي               |
| شريك                             | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة الباهلي              |
| الصباح المزني <sup>(١٠)</sup>    | عبدلله بن حمّاد                               | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمدبن هوذة                       |
| <sup>(١١)</sup> عبدالعزيز العبدي | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة الباهلي              |
| عبدالله بن سنان                  | عبدالله بن حمّاد الأنصاري                     | إبراهيم بن إسحاق النهاونديّ         | أحمدبن هوذة                       |
| عبدالله بن سنان                  | عبدالله بن حمّاد الأنصاري]                    | [إبراهيم بن إسحاق النهاوندي         | أحمد بن هوذة                      |
| عمرو بن أبي المقدام              | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| عمرو بن أبي المقدام              | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| <sup>(۱۲)</sup> عمرو بن شمر      | عبدالله بنحماد                                | إبراهيم بن إسحاق النهاوندي          | أحمد بن هوذة الباهلي              |
| عمرو بن شمر                      | عبدلله بن حمّاد                               | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمدبن هوذة                       |
| عمرو بن شمر                      | عبدالله بن حمّاد الأنصاري                     | إبراهيم بن إسحاق النهاوندي          | أحمد بن هوذة الباهلي              |
| محمّد بن جعفر بن محمّد ﷺ         | عبدالله بن حمّاد                              | إبراهيم بن إسحاق                    | أحمد بن هوذة                      |
| محمّد بن عبدالله                 | عبدالله بن حمّاد الأنصاري <sup>(١٥)</sup>     | إبراهيم بن إسحاق النهاوندي          | أحمد بن هوذة الباهلي              |
|                                  |                                               |                                     |                                   |

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، واتَّحدناه في معجم رواة الحديث وثقاته: ٧٥٩/٢مع جعفر بن نجيح الكندي.

٣\_غير معروف، وذكر السيّد الخوني في معجم رجال الحديث: ٣٣/١٣ عمر بن راشد أبا حفص الصائغ (الصاعق) في أصحاب الصادق ﷺ عن رجال الشيخ المطبوع. وبقيّة النسخ خالية عن ذكره كما في معجم رواة الحديث وثقانه: ٢٤٠٤/٤.

٤ ـ في النسخ: أحمدين محمّد، ولم يوجد في معجم رجال الحديث رواية أحمدين محمّد عن إبراهيم بن إسحاق، ولا في هذا الكتاب إلّا في هذا المورد. وإنّما أثبتنا أحمدين هو ذة لروايته عن إبراهيم هنا كثيراً. وكذلك في معجم رجال الحديث: ٢٠٥/٦ و ٢٠٠١ و ٢٠٢٨ و ٢٠٢٠.

٥ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية إبراهيم بن إسحاق عن الحسن بن عبد الرحمان، وقد روى الحصين بن عبد الرحمان عن عبد الرحمان بن أبي ليلى في تهذيب الكمال: ٦٠٥ وج ٢٠/١/١٦.

٦-لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبد لله بن حمّاد عن أبان بن تغلب، وقد روى عنه بولسطة حمران بن أعين كعا في سند ح ١٤ أدناه.

٧- لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبد ألله بن حمّاد عن أبي خالد القمّاط وأبي يحيى الصنعاني.

٨-لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٦٠/٦ و ٢٦١ وج ١٧٤/١٠ رواية حمران بن أعين عن أبان بن تغلب، ولا رواية عبد لله بن حمّاد عنه.

|                             |                               | الصادق 뫶       | ۳۶۸۹۳                         |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
|                             | عبد الرحمان بن أبي ليلي       | رسول الله ﷺ    | ۱۶۲ح۱۱                        |
| <sup>(٦)</sup> أبان بن تغلب |                               | الباقر علية    | ۲۰۸۰۱                         |
|                             |                               | الصادق ﷺ       | ۲۵۰۰۰ و ۷۲۰                   |
|                             |                               | الصادق الله    | ۸۰۳ع                          |
|                             |                               | الصادق ﷺ       | ۵۶۸٫۶                         |
| أبان بن تغلب                |                               | الصادق للبيكا  | ۲۱م۲۱                         |
|                             |                               | الصادق 🛱       | ۹۰۱ح٤                         |
|                             |                               | الصادقﷺ        | ۷۹۵۵۸                         |
|                             |                               | [الصادقﷺ]      | ۱۵۱۸ع و ۷۷۰م۱                 |
|                             |                               |                | ٦٢٦٤٣                         |
|                             | الأصبغ بن نباتة               | أميرالمؤمنين ﷺ | ۱۲۸۸۸                         |
|                             |                               | الصادق ﷺ       | 761731                        |
|                             |                               | الصادق للجلج   | ه ۳۰ ح ۳۱ و ۴۹۱ ح ۲ و ۸۳۱ ح ٤ |
| ذريح المحاربي               |                               | الصادق ﷺ       | ۸ه۳م۸                         |
| أبيه                        |                               | الباقر عليلا   | ۲۲۷٦                          |
| أبيه                        | سعيد بن جبير                  | رسول الشﷺ      | ۱۳٫۳۹٦                        |
|                             |                               | الصادق الله    | ۷۲۵۸۱                         |
| أبي مخنف <sup>(۱۳)</sup>    | یمقوب بن میشم <sup>(۱۱)</sup> | أميرالمؤمنين ﷺ | ٤٢٨٧٤                         |
| جابر (بن يزيد)              |                               | الباقر ع الله  | ۱۹۳ - ۲۱ و ۵۸۱ ح۱ و ۸۸۸ ح۳    |
|                             |                               | الصادق للإ     | ۲۳۸که                         |
|                             |                               | الصادق عظية    | ٧/ ٦٥٧                        |

٩ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبد الله عن سماعة بن مهران و شريك.

١٠ لم يوجد في الرجال رواية صباح العزني عن الأصبغ بن نباتة، وقد روى صباح عن الحارث بن حصيرة عن الأصبغ كما في معجم رجال الحديث: ١٩٢/٤ و١٩٢/٤ و ١٩٢/٩ و ١٩٢/٩ و ١٩٢/٩ و ١٩٢/٩ و ١٩٠/٩ و ١٩٠

١١ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبد الله بن حمّاد عن عبد العزيز العبدي.

١٢ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبدالله بن حمّاد عن عمرو بن شمر .

١٣ ـ لم يوجد في الرجال رواية أبي مخنف عن يعقوب بن ميثم، ولا رواية عمرو بن شمر عنه ، وجاء مثل هذا السند في أمالي الشيخ: ٥٠٥ ع ٩٠٠ وليس فيه أبو مخنف ، والله العالم .

١٤ - ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والثمازي عن أمالي الشيخ والتأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧١٠/٦، ولعل المراد به يعقوب بن شعيب
 بن ميثم التئار المذكور في الرجال.

١٥ ــ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية عبدالله بن حمّاد عن محمّد بن عبدالله و محمّد بن مسلم.

| حمد بن هوذة الباهلي                   | إبراهيم بن إسحاق النهاوندي                  | عبدالله بن حتاد                            | محمّد بن مسلم                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|
| حمد بن هوذة الباهلي                   | إبراهيم بن إسحاق                            | عبدالله بن حمّاد الأنصاري                  | معاوية بن عمّار              |
| حمد بن هوذة                           | إبراهيم بن إسحاق                            | عبدالله بن حمّاد                           | <sup>(۱)</sup> هاشم الصيداوي |
| حمد بن الهيثم <sup>(٣)</sup>          | الحسن بن عبدالواحد <sup>(٣)</sup>           | حسن بن حسين / يحيى بن مساور <sup>(1)</sup> | إسماعيل بن زياد              |
| سحاق بن محمّد بن مروان <sup>(۷)</sup> | أييه                                        | إسحاق بن يزيد <sup>(٨)</sup>               | سهل بن سليمان <sup>(٩)</sup> |
| سحاق بن محمّد بن مروان                | أيه /عبيد <sup>(١١١)</sup> بن خنيس          | صباح [بن يحيى]المزنيّ                      | الحارث بن حصيرة              |
| ىعقر بن محمّد بن مالك(١٢)             | (١٣) أحمد بن الحسين العلويّ                 | محمّد بن حاتم <sup>(۱۱)</sup>              | هارون بن الجهم               |
| عقر بن محمّد بن مالك                  | الحسن بن عليّ بن مهران <sup>(١٥)</sup>      | سعید بن عثمان <sup>(۱۹)</sup>              | داود الرقّي                  |
| عفر بن محمّد بن مالك                  | الحسن بن عليّ بن مروان(١٧)                  | سعید بن عمّار <sup>(۱۸)</sup>              | أبي مروان <sup>(۱۹)</sup>    |
| عفر بن محمّد بن مالك                  | الحسن بن عليّ بن مروان                      | طاهر بن مدرار <sup>(۲۰)</sup>              | أخيه(٢١)                     |
| عفر بن محمّد بن مالك                  | القاسم بن إسماعيل الأنباري                  |                                            | الحسن بن عليَّ بن أبي حمزة   |
| عفر بن محمّد بن مالك                  | القاسم بن إسماعيل (٢٤)                      | عليّ بن خالد العاقولي                      | عبدالكريم بن عمرو الخثعميّ   |
| عفر بن محمّد بن مالك                  | محمّد بن إسماعيل بن السمّان <sup>(٢٥)</sup> | ۔<br>موسی بن جعفر بن وهب                   | وهب بن شاذان                 |
|                                       |                                             |                                            |                              |

١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وتقاته: ٣٥٧١/٦. واحتملنا أتحاده مع هاشم بن المنذر بن حسّان الصيدلاني المذكور في الرجال في أصحاب الشادق ﷺ، ولله العالم.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي وغيره عن التأويل وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقائه: ٤٠٤/١.

٣ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية الحسن بن عبد الواحد عن جسن بن حسين.

٤ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٩٠/٢٠ و ٩١ رواية يحيى بن مساور عن إسماعيل بن زياد. ولا رواية حسن بن حسين عنه.

٥ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث وغيره رواية إبراهيم بن مهاجر عن يزيد بن شراحيل، ولا رواية إسماعيل بن زياد عنه.

٦-ليس له ذكر في رجالنا. والموجود في معجم رواة الحديث و نقاته: ٤٦٩/٩ زيد بن شراحيل الأنصاري، المتعدم يزيد بن شرحييل (شراحيل) الأنصاري.

٧-[بن زياد الفرَّ ال الكوفي] ذكر السيّد الخوني في معجم رجال الحديث: ٧١/٧ رواية أحمدين محمّد بن سعيد عنه، وهو من مشايخ محمّد بن العبّاس، فتأمّل.

٨ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث روايته عن سهل بن سليمان، ولا رواية محمَّد بن مروان عنه.

٩ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية ، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٦٠٩/٣.

١٠ ــلم يوجد في الرجال رواية محمّد بن سعد عن الأصبغ بن نباتة.وروى محمّد بن السائب عن الأصبغ في تهذيب الكمال: ٢٠٠/٢ وج ٢٩٥/١٦. ولله العالم.

١١ - في بعض النسخ: عبيد الله، وفي البحار: ٣٦٦/٢٦ ح ٣٦ عبد الله، وليس لهما ذكر في رجالنا، وجاء في تفسير القتي: ٣٣٧/٣ ومعجم رجال الحديث: ٤٧/١١ عبيدين خنيس، وأثبتناه
 كما فيهما، والله العالم.

۱۲ ــروى عنه أحمد بن محمّد بن سعيد و محمّد بن همّام كما في معجم رجال الحديث: ٩٣/٤ و١١٧ ـ ١١٩ وهما من مشايخ محمّد بن العبّاس أيضاً. ومحمّدين همّام راوٍ لكتب جعفر بن محمّد بن مالك كما في المعجم، فتأكّل.

١٦ - لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١١٧/٤ - ١١٩ رواية جعفر بن محمّد بن مالك عن أحمد بن الحسين العلوي. وليس له ذكر في الأصول الرجائية. وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقائم: ٢٣٣٨. وقد روى جعفر بن محمّد بدون وصف عن أحمد بن الحسين بدون وصف كما في العجم: ١٩٥/٩ وج ١٩٥٤. ولعلّهما ينطبقان على ماهنا.

١٤ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢١٩/١٩ ـ ٢٢١ رواية محمد بن حاتم عن هارون بن الجهم، وقد روى محمّد بن خالد عن هارون بن الجهم كما في المعجم: ٥٤/١٦. وهو رادٍ لكتابه، فلملَ محمّد بن حاتم مصحّفه، وأقد العالم.

١٥ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٥٥/٥ و٥٦ رواية الحسن بن علي بن مهران عن سعيد بن عثمان ولا رواية جعفر بن محمّد عنه.

| ۸۷۵ے۵۷  | الباقر ع        |                                          |                                   |
|---------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------|
| ۱۹۲ےہ   | الصادق الله     |                                          |                                   |
| ۳۸۷_ع   | الصادق اللج     |                                          |                                   |
| ۳۲۸۷۶   | أميرالمؤمنين ﷺ  | یزید بن شراحیل <sup>(۱)</sup>            | إبراهيم بن مهاجر (٥)              |
| 72727   | أمير المؤمنين ﷺ | الأصبغ بن نباتة                          | محمّد بن سعد <sup>(۱۰)</sup>      |
| ۳۲٤۲۰   | رسولالشظظ       | بريدة [الأسلمي]                          | أبي داود [السبيعي الأعمى]         |
| ۷۵۷ح۷   | الباقر علج      |                                          | محمّد بن مسلم                     |
| ۱۲۱ح    | الصادق ﷺ        |                                          |                                   |
| 71285   | الصادق ﷺ        |                                          |                                   |
| ۲۰۰۲۵   | الصادق للله     |                                          | أبي سعيد المدائني <sup>(٢٢)</sup> |
| ۷۷ه ح۱۷ | الصادق ﷺ        | إبراهيم (٢٣)                             | أبيه                              |
| ۰-۸-۵   | الصادق الله     |                                          | سليمان بن خالد                    |
| ۱۱۲ک۱۱۲ | الباقر عليلا    | محمّد بن إسحاق <sup>(۲۷)</sup> /أمّ هاني | الحــن بن الربيع <sup>(٢٦)</sup>  |

١٦ -غير مميّز، واحتمال اتّحاده مع سعيد بن عثمان الّذي عدَّه الشيخ في أصحاب السجّاد لليُّل عن كما في معجم رجال الحديث: ١٢٥/٨ ضعيف.

١٧ -ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل وغيره كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٩٤١/٢، وعنون السيّد الخوتي الحسين بن علي بن مروان في معجم رجال الحديث: ٥٠/٦، ويحتمل أن يكون هذا مصحّفه والله العالم.

١٨ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليَّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٤٩٧/٣.

- ١٩ -غير مميّز. وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكر السيّد الخوئي أبا مروان في معجم رجال الحديث: ٤٧/٣٦ نقلاً عن الكشّي، يروي عن أبي جـ عفر عليًّا، ولا يـعلم انطباقه علم هذا
- ٢٠ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩/٣ . وذكره النزي في تهذيب الكمال: ٤٠١/٤ غي ترجمة الحسن ابن عمارة، وقد روى الحسن بن جعفر بن مدرار الطنافسي عن عنه طاهر بن مدرار في أمالي الشيخ: ٢٥٤ ح ٥٦ ع وص ٢٥١ ح ٥٠٠، وفي ص١٥٣ ح ٢٥٣ طاهر بن مدراد وهو اشتباه.
  مدرك وهو اشتباه.
  - ٢٢ ـ ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق للتِلْج، كما في معجم رجال الحديث: ١٧٢/٢١، واسمه غير معلوم.
  - ٣٣ -روى عليّ بن أبي حمزة عن إبراهيم وإبراهيم بن ميمون كما في معجم رجال الحديث: ٢٩٠١ وج ٢٢٨/١١ فلعلّ هذا إبراهيم بن ميمون والله العالم.
- ٢٤ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٧/١٢ ــ ٩ و ١٠ و ج ١٠/١٤ رواية القاسم بن إسماعيل عن عليّ بن خالد العاقولي. وروى جعفر بن محمّد بدون وصف عنه كما في المعجم: ٩٥/٤ أيضاً.
- ٢٥ ليس له ذكر ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر السيّد الخوثي محمّد بن إسماعيل بن سماك في معجم رجال الحديث: ١٠٦/٥ ١ وهو المذكور في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٥/٥ ٢٨٠. فالظاهر وقوع التصحيف في كلمتي السمّال والسمّاك، وروى الكليني الله هذه الرواية في الكافي: ٢١/١ ٣٤ ح ٢٢ عن عليّ بن محمّد عن جعفر بن محمّد عن موسى.
- ٣٦ جاء في الكافي: ٢١ ٣٤ حـ٣ الحسن بن الربيع الهمداني، وعنونه السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٣٢٨/٤، ولكن في الكافي: ح ٢٢ وغيبة النعماني: ١٥١ ذح ٦ وص ١٥٢ ح / الحسن بن أبي الربيع، وعنونه السيّد الخوثي في المعجم: ٢٧٨/٤، وفي غيبة الطوسي: ١٥٩ وصفه بالمدانني، وفي كمال الدين: ٣٢٤ ح ١ الحسين بـن الربيع المدانني وليس لهم ذكر في الأصول الرجائية.
- ٧٧ \_كذا في الكافي: ١/١ ٣٤ ٢٧، ومعجم رجال الحديث: ١٨١/٢٣، ولكن في الكافي: ح ٢٣ وغيبة النعماني: ٥١ ا ح ٦ وذيله وص ١٥٢ ٧ وكمال الدين: ٣٣٥ ١ وغيبة الطوسي: ١٥١ ح ١١٦ روى محمّد بن إسحاق عن أسيد بن ثعلبة عن أمّ هاني، فلملّ أسيد سقط من هذا السند وسند الكافي، واقد العالم.

| مح            |
|---------------|
| عبد           |
| (o)           |
| أح            |
| أيي           |
| ( <b>\r</b> ) |
| الح           |
| مح            |
| جنا           |
| عتبا          |
| مح            |
| مخ            |
| جند           |
|               |

جعفر بن محمّد بن مالك محمّد بن الحسين محمّد بن عمر و<sup>(۱)</sup> جعفر بن محمّد بن مالك إدريس بن زياد الحنّاط] [جعفر بن محمّد الحسني إدريس بن زياد الحنّاط جعفر بن محمّد الحسني إدريس بن زياد الحنّاط جعفر بن محمّد الحسني إدريس بن زياد الحنّاط جعفر بن محمّد الحسنى جعفر بن محمّد الحسني إدريس بن زياد عبدالله بن محمّد الزيّات (۱٤٠) جعفر بن محمّد الحسني عبدالله بن محمد الزيات جعفر بن محمّد العلوي علىّ بن إبراهيم القطَّان (١٦) جعفر بن محمّد الحسني (۱۹) عیسی بن مهران جعفر بن محمّد الحسنى جعفر بن محمّد الحسنى عیسی بن مهران أبو عبدالله جعفر بن محمد الحني (٢٤) محمّد بن الحسين

۱ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١١٩/٤ وج ١٩٨/١ و ج ١٩٨/٧ رواية معتد بن عمرو عن عبد الله بن سليمان، ولا رواية جعفر بن معتد بن مالك عنه. ٢ و٢ ـ خير مميّزين، ولم يوجد في معجم رجال الحديث وغيره قرائن لمعرفتهما.

٤ ـ ذكره الترّي في تهذيب الكمال: ١٤١/١٤ رقم ٢٨٧٨، وليس فيه روايته عن عبّادين صهيب، ولا رواية إسماعيل بن إيراهيم عنه.

ه ـ في النسخ: محتّد بن النبّاس عن أحمد بن عبد الرحمان. وما أثبتناه وفقاً لما بعده من الأسانيد حيث روى محتّد بن النبّاس عن جعفر بن محتّد اللحسني عن إدريس بن زياد، وروى جعفر بن محتّد الحسني عن إدريس بن زياد في معجم رجال الحديث: ٨/٣ و تاريخ يفداد: ٧٠٥٠/ وقد روى أحمد بن محتّد بن سعيد وهو من مشايخ محتّد بن البّاس عن جعفر بن محتّد في معجم الرجال: ١٢٥/٤.

٦ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكر عن استدراكات التنقيح في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٦٢/١.

٧-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٩٧٩/٥ ، ولعلّه مصحّف محمّد بن إسماعيل بن يزيع، ولله المالم.
 ٨-ليس له ذكر في رجالنا.

٩\_غير مميّز، لا يعرف.

١٠ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وتقدّم في سندين قبله أحمد بن عبد الرحمان الخراساني، ولعلّ أحدهما مصحّف الآخر، ولله العالم.

١١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكر النمازي وجعل أبا حيب كنية له كما في معجم رواة الحديث و تعاته: ٣٦٧٩/٦ وهو اشتباه.

١٢ ــ ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٠٦/٢١ نقلاً عن النجاشي، ولم يصرّح بالسمد.

١٣ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٩٤/٥ رواية إدريس بن زياد عن الحسن بن محبوب.

١٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٠٠/ ولم يوجد في تاريخ بغداد: ٢٠٤/٧ وغيره رواية جعفر بن محمّد الحسني العلوي عنه .

۱۵-هو عبيدين عبدكما في معجم رجال الحديث: ٥٤/١١.روى عن أمير المؤمنين ﷺ، وذكر الترّي في تهذيب الكمال: ٣٤٢/٢١ رقم ٨٠٦٥ أنّه عبدين عبد وقيل عبد الرحمان بن عبد،وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٥٠٤/٤ رقم ١٠٣٥٧ ولم يذكر اسمه.

١٦ -ليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره النعازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وتقاته: ٢١٥٨/٤ واحتمال اتّحاده مع علي بن إيراهيم بن سلمة بن بحر القزويني القطّان العذكور في سير أعلام النبلاء: ٢٩١٨ وقع ٢٦١ وهذا لأنّ مولده في سنة ٢٥٤. وهذا يروي عن عبّاد بن يعقوب المتوفّى سنة ٢٥٠.

| ۲۲۳ م ۱۲ و ۱۸ م ۱ | أبي جعفر الجلإ    |                                             | أبي حمزة                             |
|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|
| ۸۶۲ ک             | الصادق، الله      | عبّاد بن صهيب                               | عمر بن الفضل البصري <sup>(1)</sup>   |
| ۰۰۸۲              | الصادق الله       | إسحاق بن محمّد <sup>(۱)</sup> / أبيه        | جميع بن المبارك <sup>(٨)</sup>       |
| 970 ح ٥           | الصادق،ﷺ          | •                                           | أبي حبيب النباجي                     |
| ٥٥٣٦٥             | الصادق الله       |                                             | أبي حبيب النباجيّ <sup>(١٢)</sup>    |
| ۳۰ ۲۲۲            | السجّادية         | الحكم بن عتيبة                              | زياد بن سوقة                         |
| ۷٤٤٧              | الباقر علج        |                                             |                                      |
| ۷۲۶۲۲             | أميرالمؤمنين الله | أبي عبدالله الجدلي <sup>(١٥)</sup>          | جابر بن (یزید)                       |
| ۲۰۱٦ع             | الصادق الله       |                                             | غياث بن إبراهيم                      |
| ۹۰ه ح ۲۹          | رسولالله ﷺ        | عبدالله بن مسعود                            | محمّد بن سوقة / علقمة(١٨١)           |
| 145450            | الصادق علج        |                                             | أبي هبيرة العمّاري من ولد عمّار ياسر |
| ١٢٧٨              |                   | عون بن عبيدالله بن أبي رافع <sup>(٢٣)</sup> | محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع(٢٢)    |
| ۲۰۲۷              | الصادق اللج       |                                             | الكليبيّ (٢٧)                        |

......

١٧ ــهو محمّد بن الفضل بن عطيّة بن عمر بن خالد العبسي الكوفي، روى عن محمّد بن سوقة، وروى عنه عبّاد بن يعقوب كما في تهذيب الكمال: ١٩٩/٧ رقم ٦٦٣٥.

١٨ ـهو علقمة بن قيس بن عبد لله بن مالك النخمي الكوفي، روى عن عبد الله بن مسعود كما في تهذيب الكمال: ٥٣٤/١٠ وج ١٨٧/١٣ رقم ٤٦٠١، ولم يوجد رواية محمّد ابن سوقة الغنوي الكوفي عنه في التهذيب: ٣٣٩/١٦.

١٩ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٥/٤ و ج٢٠٧/١٣ و تاريخ بغداد: ٢٠٤/٧ رقم ٣٦٦٩ رواية جعفر بن محمّد الحسني عن عيسى بن مهران.

- ٣٠ ـ ذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٩٩/١٧ ٤ في ترجمة جدّه مخوّل بن راشد النهدي، وهو المذكور في ميزان الإعتدال: ٨٥/٤ رقم ٨٣٩٨ ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٣١٢/٦ دروى عن ابن الأسود في ترجمة عيسى بن مهران في ميزان الإعتدال: ٣٠٤/٣ والظاهر أنّه عبد الرحمان بن الأسود كما في لسان الميزان: ٠٦/٤ ٤.
- ٢١ العلّه عبد الرحمان بن الأسود أبو عمر و اليشكري الكوفي العذكور في معجم رواة البحديث و ثقاته: ١٧٨٩/٣ أو غيره، روى عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع في الميزان واللّسان المتقدّمين.
- ٢٢ ـ محمّد بن عبيد لله بن أبي رافع، روى عن أخيه عون بن عبيد لله كما في تهذيب الكمال: ١٩/١٧ رقم ٦٠٢١، وروى عنه عبد الرحمان بن الأسود في الميزان واللّسان المذكورين آنفاً.
- ٣٣ ـالظاهر أنّ السند منقطع، وعون ليس صحابيّاً. وذكر السبّد الخوني في معجم رجال الحديث: ١٧١/١٣ أنّه روى عن جدّه أبي وافع، وأبو رافع من أصحاب رسول الله ﷺ. فلعلّ سند الرواية ينتهي به، والله العالم.
  - ٢٤ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٠٥/٤ و ١٢٥ و تاريخ بغداد: ٢٠٤/٧ روايته عن محمَّد بن الحسين.
  - ٢٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والنمازي وغيرهما عن كتب الحديث كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٧٧٧/٢.
- ٣٦ ـليس له ذكر في رجالنا، وجاء في تفسير فرات: ٦٦ ح٣٦ محتدبن عمر المازني، وهو المذكور في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٤٣/٦، وفي أمالي الصدوق\$: ٢٤٨ ح ٢٧٠ وعلل الشرائع: ١٨١ ح ١ كذلك وفي ص ١٧٩ ح ٥ من العلل البصري، وفي أمالي المفيد: ٣٣٥ ح١، ودلائل الإمامة: ٧٤ ح٣١ وص ١٥٢ ح ٦٥ ويشارة المصطفى: ٣٣٧ ح ١٤ كما في التفسير، وفي أمالي الشيخ: ١١ ح ١٤ محتدبن محتدبن عمر المازني.
- ٧٧ ـ في النسخ: الكلبي، وفي تفسير فرات المتقدّم أبوبكر الكلبي، وفي أمالي الصدوق: عبّاد الكليبي، وفي الطل: عبادة الكليبي، وفي الدلائل: عبّاد الكلبي، وكي الدلائل: عبّاد الله عبّاد بن صهيب أبوبكر التميمي الكليبي اليربوعي البصري، روى عن أبي عبد الله ﷺ: وروى عنه محمّد بن عمر كما في معجم رجـال الحـديث: ٩/٢١٤ و ٢١٥. وروى عنه محمّد بن عمر المازني في تفسير فرات: ٢١١ ح ٣٢٥.

جمفر بن محمّد الحسني محمّد بن عليّ بن خلف (۱) أحمد بن عبدالله (۱۳ معاوية (۱۳ معاوية (۱۳ معاوية (۱۳ معاوية (۱۳ معاري الحسن بن عليّ بن زكريًا (بن صالح) بن عاصم البصري (۱۳ الهيثم بن عبد لله (الرثاني) أبو جمغر الحسن بن عليّ التعيمي (۱۸ سليمان بن داود الصير في (۱۱ أسباط (۱۰۰ أسباط (۱۰۰ أسباط (۱۰۰ الحسن بن عليّ المتري (۱۱ أباسناده رجاله مرفوعاً محسن بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ محمّد بن عمر المرّد) المحمّد بن عليّ الكناني (۱۱ محمّد بن محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ محمّد بن محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ محمّد بن محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ مدن بن محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ مدن بن محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ مدن بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ مدن بن محمّد بن محمّد بن عليّ الكناني (۱۱ مدن بن عليّ

العسن بن محمّد بن يحيى الملوي (٢٠٠) أبي محمّد إسماعيل بن (محمّد بن) إسحاق بن جعفر بن محمّد (٢١١) عمّه عليّ بن جعفر (٢١) العسن بن محمّد بن يحيى الحسيني (الملوي) جدّه يحيى بن العسن العسن العسرين محمّد بن يحيى الحسيني (الملوي) جدّه يحيى بن العسن

١ ـ هو محمّد بن علي بن خلف العطّار. ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٥٠/٣ رقم ١٠٠٢ والدّهي في ميزان الإعتدال: ٦٥١/٣ رقم ٢٩٦٧. روى عنه محمّد بن أحمد بن أبي الناج الكاتب وجعفر بن محمّد الحسني في تاريخ بغداد: ٢٠٤٧، ولم يوجد روايته عن أحمد بن عبد الله وذكره السيّد الخوثي الله في معجم رجال الحديث: ٣٢٧/١٦ وفيه خالد بدل خلف وهو اشتباء.

٢-غير معيّز، ولعلّه أحمد بن عبد للله بن عيسى بن مصقلة بن سعد الأشعري الفتّي العذكور في معجم رجال الحديث: ١٣٩/٢، روى عنه محتّد بن عبد الرحمان بن سلام كما في المعجم والتأويل ح ١٢ سورة الزمر وح ٢٤ سورة الزخرف، ولم يوجد روايته عن معاوية في معجم الرجال.

٣-غير مميّز، ولم يوجد في ترجمة محمّد بن عبيد الله رواية معاوية عنه.

٤ ـ في النسخ: عبد لله بن أبي رافع. وما أثبتناه كما في معجم رجال الحديث: ٢٦٧/١٦ وتهذيب الكمال: ١٩/١٧ وقم ١٩/٢ وميزان الإعتدال: ٦٣٤/٣ وقم ١٩٠٤. روى عن أبيه عن حدّه.

٥ ـ تقدّم في هامش ١٣ ص٦ ما يتعلّق به. والذي يظهر من هذا السند أنه محمّد بن أحمد بن أبي التلج بقرينة روايته عن محمّد بن علي بن خلف كما في تاريخ بغداد: ٧٧٣.

٦- جاء في روايات التأويل ومعجم رجال العديث بعناوين مختلفة. والصواب في نسبه الحسن بن علي بن زكريّا بن صالح بن عاصم العدري البصري كما في تاريخ بغداد: ٣٨١/٧ رقم ٣٩١٠ و ٢٩ روايات الإعتدال: ٥٠٣١ و ٢٤ بعنوان العسسن وفسي ج٢٥٤ و ٣٦ و ١٩٥٤ و ٢٤ بعنوان العسسن وفسي ج٢٥٤ و ٢٦ بعنوان العسسن وفسي ج٢٥٤ و ٢٩ بعنوان العسسن وفسي ج٢٥٠ و ٢٩ بعنوان العسسن وفسي جـ ٢٥٨ و ٢٩ بعنوان العسسن وفسي جـ ٢٩٠٤ و ٢٩ بعنوان العسسن وفسي جـ ٢٥ عنوالية عن الهيئم بن عبد للله الرشاني.

٧\_ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٣٧٢/٧ رقم ٣٨٩٣.

٨-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والنمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٤٥/٣.

٩-ليس له ذكر في رجالنا. وذكر النمازي سليمان بن داود الصرمي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٥٦١/٣، وفي تفسير القني: ٣٢٦/٢ الحسن بن علي، عن أسباط، عن سالم بيّاع الزطّي، عن أبي سعيد المدانني.

١٠ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٥/٣ ـ ٢٧ و ٢٩ وج ٢٧٢/٢١ رواية أسباط عن أبي سعيد المدانني و تقدّم في التعليقة السابقة ما يتعلّق به.

١١ ــلم نعثر على ذكر له في رجالنا.

۱۲ ــهو خالدين زيدين كليبين ثعلبة بن عبد عوف، من أصحاب رسول لف ﷺ، وروى عنه، ومن السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ۲۳/۷ وج ۲۶٬۲۷ وتهذيب الكمال: ۲۰/۰۵ رقم ۲۵۰۱.

١٣ ـغير معيّز، ولعلَّه أحد الآتيين بعده.

١٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وفي تفسير فرات: ٤٩٦٦ - ١ وشواهد النزيل: ٢٦٦/٢ - ١٠٠١ محمّد بن علي الكدي.

| ٦٥٨٧٦                             | أميرالمؤمنين ﷺ   | أييه /جدِّه أبي رافع               | (محمّد بن) <sup>(1)</sup> عبيداقه بن أبي رافع |
|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| ۲۱۱ح ۹ و ۱۹۹۵ و ۸۹۲ م ۱ و ۸۹۹ م ۱ | الزضايك          |                                    |                                               |
| ١٤٦٣٦                             | أميرالمؤمنين ﷺ   | النعمان بن بشير                    |                                               |
| ۸۲۱۸۸                             | الصادق الله      |                                    | أبي سعيد المدائني                             |
| ۱۹۸ح۱۹۸                           | رسول الله عَيْظِ | أبي أيّوب الأنصاري <sup>(١٢)</sup> |                                               |
| وعراح                             | الصادق الله      |                                    | داود بن سرحان                                 |
| 003ح٢                             | الصادق الله      | أبي بصير                           | ابن مسکان <sup>(۱۹)</sup>                     |
| ۸۷۵۵۷                             | جدّه ﷺ           | أبيه                               | الحسين بن زيد                                 |
| ٤٣٤ ح ٦                           | رسول الله ﷺ      | أبان <sup>(۲۷)</sup> / أنس بن مالك | المنذر بن زياد الضبّي <sup>(٢٦)</sup>         |

- ه ١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النّمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١١٣٠/٢، وجاء في تفسير فرات وشواهد التنزيل المتقدّمين كما في التأويل.
- ۱٦ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٠٥/٧ و ج ١٠٦/٩ و ٢٥ تو ٩٥/١٦ و ٩٦ و ٩٨ و ج ٢٠٨/١٣ رواية عبيس بن هشام عن داود بن سـرحــان. ولا روايــة حـــين بن وهب عنه، وروى محمّد بن علي الصيرفي عنه.
- ۱۷ ـ روى عن أبيه، وروى عنه محمّد بن همّام وهو من مشايخ محمّد بن العبّاس والسيّاري الّذي روى عنه محمّد بن العبّاس بواسطة أحمد بن القاسم كثيراً، أنظر معجم رجال
   الحديث: ۱۳/۵ و ۲۷۱/۲۲ و ۲۷۱/۲۲.
- ۱۸ ـ روى محمّد بن جمهور العمّي عن جعفر بن بشير في تفسير القمّي: ۱۳۲/۲، وروى عنه ابنه الحسن كما في معجم رجال الحديث: ۱۷۷/۱۵ ـ ۱۸۰، وذكر السيّد الخوني روايته عن محمّد بن بشير نقلاً عن التفسير، والموجود في التفسير كما ذكر نا، ولعلّ ما ذكره كما في النسخة القديمة، كما روى عنه السيّاري في المعجم المذكور.
- ۱۹ ـ روى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير كما في معجم رجال الحديث: ۳۲۹/۱۰ وج ۳۱/۲۲ ولم يوجد رواية جعفر بن بشير عنه. وفي تفسير القتي المتقدّم روى جعفر بن بشير عن علي بن أبي حعزة عن أبي بصير. وكذلك في ح٣ سورة الروم ص٥٥ ٤ إلاّتي ص١٢ ومعجم رجال الحديث: ٥٦/٤ و٥٧.
- ٢٠ ـذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٣١/٤ نقلاً عن الشيخ والنجاشي، وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٤٢١/٧ رقم ٣٩٨٤ والذهبي في ميزان الإعتدال:
   ٢١/١٥ رقم ١٩٤٣، وليس فيها روايته عن إسماعيل بن محمّد.
- ٣١ ـذكره السيّد الخوني في معجم رجال الحديث: ١٧٠/٣ و ١٧٢ نقلاً عن الشيخ والنجاشي، والمزّي في تهذيب الكمال: ٢١٨/١٣ في ترجمة علي بن جعفر ﷺ ضمن الرواة عن على بن جعفر ﷺ.
- ٧٢ عليّ بن جعفر بن محمّد بن علي بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ، ووى عن الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين ﷺ، وووى عنه ابن ابن أخبه إسماعيل بن محمّد ابن إسحاق بن جعفر ﷺ كما في تهذيب الكمال؛ ٤٦٥/٤ وج ٢١٨/١٣ وقم ٤٦١٩، ضا في الرواية حدّ ثني عتي اشتباء والصواب أنّه عمّ أبيه، أو أنّها قيلت تجوّزاً.
- ٣٣ ـ أحمد بن يحيى بن زكريًا الأودي أبوجعفر الكوفي. روى عن عمرو بن حتّاد بن طلحة القنّاد. وروى عنه يحيى بن العسن بن جعفر بن عبيد الله النسّابة كما في تهذيب الكمال: ٢٨٩/١ رقم ٢٩١١ و ٢٠٢/٤.
  - ٣٤ ـ عمرو بن حمّاد بن طلحة القنّاد الكوفي. روى عن عبد الله بن المهلّب البصري. وروى عنه أحمد بن يحيى. ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٢٠٢١٤ ٢ رقم ٤٩٣٤.
    - ٢٥ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وذكره المزّي في ترجمة عمر و بن حمّاد كما تقدّم. -
    - ٢٦ ـ ليس له ذكر في رجالنا. ولعلَّه منذر بن زياد الطائي الذي ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ١٨١/٤ رقم ٨٧٥٩ والله العالم.
- ٣٧ ـ غير مميّز، وقد روى أبان بن صالح و أبان بن أبي عيّاش عن أنس بن مالك في تهذيب الكمال: ٣٣٠/٢. ونقل النجاشي عن أبي زرعة الرازي في كتابه أنّ أبان بن تفلب روى عن أنس بن مالك كما في معجم رجال الحديث: ١٤٤/١، والله العالم.

| عبدالصمدين بشير (٢)           | ابن فضّال <sup>(٣)</sup>        | <sup>(۱)</sup> محمّد بن عیسی بن عبید | الحسين بن أحمد المالكي  |
|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| جعفر بن بشير <sup>(1)</sup>   | -<br>الحــين بن سعيد            | محمّد بن عیسی                        | الحسين بن أحمد المالكي  |
| الحلي <sup>(ه)</sup>          | رجل                             | محمّد بن عیسی                        | الحسين بن أحمد          |
| بريد العجلي                   | القاسم بن عرو <del>ة</del> (١)  | محمّد بن عيسى                        | الحسين بن أحمد          |
| عمر بن أذينة                  | محتدين أبي عمير                 | محمّد بن عيسي                        | الحسين بن أحمد المالكي  |
| أيي أيّوب الخزّاز             | يونس                            | محمّد بن عيسي                        | الحسين بن أحمد المالكي  |
|                               | [و] <sup>(۷)</sup> خلف بن حمّاد |                                      |                         |
|                               | يونس بن عبدالرحمان              | محمّد بن عيسى                        | الحسين بن أحمد          |
| إسحاق بن عمّار <sup>(١)</sup> | يونس بن عبدالرحمان              | محمّد بن عيسي                        | الحسين بن أحمد          |
| (۱۰) إسماعيل بن عمّار         | يونس                            | محمّد بن عيسى                        | الحسين بن أحمد          |
| أصحابنا                       | يونس بن عبدالرحمان              | محمّد بن عيسي                        | الحسين بن أحمد          |
| (۱۲) بعض أصحابنا              | يونس                            | محمّد بن عيسي                        | الحسين بن أحمد          |
| حتّاد بن عیسی (۱۲)            | يونس                            | محمّد بن عیسی                        | الحسين بن أحمد المالكي  |
| سالم الأشل(١٤)                | يونس بن عبدالرحمن               | محمّد بن عیسی                        | الحسين بن أحمد          |
| <sup>(۱۵)</sup> سعدان بن مسلم | يونس بن عبدالرحمان              | محمّد بن عیسی                        | الحسين بن أحمد المالكيّ |
| سعدان بن مسلم                 | يونس                            | محمّد بن عیسی                        | الحسين بن أحمد          |

١ ــ لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية الحسين بن أحمد المالكي عن محمّد بن عيسى بن عبيد، ولكن روى الحسن بن أحمد المالكي عنه في رجال النجاشي: ٣١٧، والظاهر أنَّ الصواب فيه الحسين دن الحسن بقرينة ما هنا من الروايات، وروى محمّد عن ابن فضّال والحسين بن سعيد.

٢ ـ الظاهر أنَّه الحسن بن علي بن فضَّال، روى عنه محمَّد بن عبسى بن عبيد كما في معجم رجال الحديث: ٥١/٥، ويطلق ابن فضَّال على الحسن هنا وأبتائه علي وأحمد و محمَّد كما في معجم رجال الحديث: ٥٠/٢ دولم يوجد رواية محمَّد بن عبسى عن أبناء الحسن.

٣-لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٢/١٠ و ٣٣ و ج ١٤٩/١١ و تهذيب الكمال: ٩٠/١٣ رواية عبد الصمدين بشير عن عطيّة العوفي، ولا رواية لبن فضّال عنه، وروى عبد الصمدعن عطيّة أخى أبى العوام (المغراء) كما في المعجم: ١٤٤/١١ أيضاً.

٤ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٥٧/٤ وج ٥٢٤٦ رواية الحسين بن سعيد عن جعفر بن بشير.

٥-روى الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبدالله وأحدهما ينته في معجم رجال الحديث: ٨٢/٢٣. وقال السيّد الخوئي: الحلبي يطلق على جماعة كلّهم تقات، والأشهر محمّد بن علي ابن أبي شعبة، وبعده أخوه عبيد الله.

٦-روى عنه محمد بن العبّاس هنا بواسطتين، ويأتي ص١٤ روايته عنه بأربع وسافط، في ح٥ ص٢٠٨سورة الكهف. فتأمّل.

۷- في النسخ: يونس عن خلف بن حدّاد عن أبي أبّوب الخزّاز، ولم يوجد في معجم رجال العديث رواية يونس و يونس بن عبدالرحمان و يونس بن يعقوب عن خلف بن حدّاد، وقد روى يونس و يونس بن عبد الرحمان عن أبي أبّوب الخزّاز في معجم رجال الحديث: ۱۷۹/۲۰ و۲۱۸،وروى محتّدين عيسى عن خلف بن حدّاد عن أبي أبّوب الخزّاز في المعجم: ۷۳/۲ و ۲۶وج ۷۲/۸۷موعلى ذلك أثبتنا خلف بالعطف، والله العالم.

٨- لم يذكر السيّد الخوثي في ترجمة يونس بن عبد الرحمان في معجم رجال الحديث: ٢١٨/٢٠ روايته عن أبي بصير، وذكر ذلك في عنوان أبي بصير في المعجم: ٢٧/٢١، ولكن ذكر في تفصيل طبقات الرواة في المعجم: ٢٣٦/٢١ رواية يونس بن عبد الرحمان عن وجل عنه، وروى يونس بن عبد الرحمان بواسطة واحدة عن أبي بصير في عدّة موارد من التأويل، فتأمّل، والله المالم.

| يَّة العوفي                |                      | الباقر علج     | ٤٩٧ع٥         |
|----------------------------|----------------------|----------------|---------------|
| ۔<br>يّ بن أبي حمزة        | أبي بصير             | الباقر ع       | 200ع۳         |
|                            | •                    | الصادق اللج    | ۱۲۷ے۱۰        |
|                            |                      | الباقر ع       | ۳۲ح۳۳         |
| ن بن أبي عيّاش             | سليم بن قيس الهلالي  | أميرالمؤمنين ﷺ | ۳۵۷۱۳         |
|                            | •                    | الصادق؛        | ۱۳۸۰۲         |
|                            |                      |                |               |
|                            | (۸) أبي بصير         | الصادق على     | ٤٥٥٥ع و٥٥٥م ٥ |
| يب                         |                      | الصادق الله    | ٤٠٠ح          |
|                            |                      | الصادق الله    | ۲۷۸ع۲۱        |
|                            | (۱۱) عبدالله بن جندب | الرضاعظ        | ٦٣٧٧          |
|                            | [أبي بصير]           | الباقر لللل    | ٤٠٤ح٣         |
|                            | أبي بصير             | الباقر لل      | ۲۸۰ح۹         |
| د بن طریف                  |                      | الباقر للله    | ۷۵۷ےہ         |
| ن بن تغلب                  |                      | الصادق ﷺ       | ۲۰۵۰          |
| <sup>)</sup> معاوية بن وهب |                      | الصادقﷺ        | ۸۰۳ح۸         |

٩ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٥٤/٣ ــ٥٦ وج ٢٧/٩ رواية إسحاق بن عثار عن شعيب، وروى يونس و يونس بن عبدالرحمان عن إسحاق، و روى يونس بدون وصف عن شعيب وشعيب العقرقوفي، وروى يونس بن يعقوب عن شعيب العقرقوفي في الععجم: ١٨٠/٧٠ و٢٣٣.

- ١٠ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٦١/٣ و ١٦٢ و ج ١٧٨/٢٠ و ١٧٩ رواية يونس عن إسماعيل بن عمّار، وكذلك لم يوجد في المعجم: ٢١٨/٢٠ رواية يونس بن
   عبد الرحمان عنه.
- ١١ عبد لله بن جندب عدّه الشيخ والبرقي في أصحاب الصادق والكاظم والرضائيك ، وروى عن أبي الحسن وأبي الحسن موسى بن جمعفر و أبي الحسن الساضي والرضائيك في معجم رجال الحديث ١٤٩٠ و ١٥٠ . وجاء في هذه الرواية أنّ أبا الحسن كتب إلى عبد الله بن جندب، ويظهر من ح ١١ من سورة النور أنّ المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائي لا الكاظم على في المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائي لا الكاظم على المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائي لا الكاظم على المراد بأبي المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائي لا الكاظم على المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائي المراد بأبي المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائي المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائين المراد بأبي الحسن هنا هو الرضائين المراد بأبي المراد ب
  - ١٢ -روى يونس بدون وصف عن أبي بصير بدون بواسطة في معجم رجال الحديث: ١٧٨/٢٠ و ١٧٩، أنظر ما تقدّم في هامش ٧ المتقدّم.
- ۱۳ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٣١/٦ و ٣٣٢ وج ٢٦/٢ رواية حمّادين عيسى عن أبي بصير، وروى حمّاد بدون وصف وحمّادين عثمان الناب عنه، وروى يونس بدون وصف عن حمّاد بن عيسى في المعجم: ١٧٩/٢٠، وروى يونس بن عبد الرحمان عن حمّاد بدون وصف في المعجم: ٢١٨/٢٠.
  - ١٤ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١١/٨ و ٢٠ رواية سالم الأشل عن سعدين طريف. ولا رواية يونس بن عبد الرحمان عنه.
- ٥١ ـــلم يوجد في معجم رجال الحديث رواية يونس بن عبد الرحمان عن سعدان بن مسلم، وروى عنه يونس بدون وصف كما فـي السعجم: ٩٩/٨ و ج ١٨٠/٢٠، وروى سعدان عن أبان بن تفلب في المعجم: ١١/٨ ٠٠، وروى عنه محمّد بن عيسى بن عبيد.
- ۱۹ ــلم يوجد في معجم رجال العديت: ۲۲۰/۱۸ رواية سعدان بن مسلم عن معاوية بن وهب، وروى محمّد بن عيسى و يونس بدون وصف و يونس بن عبد الرحمان عن معاوية.

| 4.3                                |                    |                |                         |
|------------------------------------|--------------------|----------------|-------------------------|
| سماعة(١)                           | يونس               | محمّد بن عيسي  | الحسين بن أحمد          |
| سماعة بن مهران                     | يونس بن عبدالرحمان | محمّد بن عيسى  | الحسين بن أحمد          |
| سورة بن كليب <sup>(٣)</sup>        | يونس بن عبدالرحمان | محمّد بن عيسى  | الحسين بن أحمد المالكيّ |
| صفوان <sup>(ه)</sup>               | يونس(۱)            | محمّد بن عيسى  | الحسين بن أحمد          |
| صفوان بن يحيى                      | یونس(۱)            | محمّد بن عیسی  | الحسين بن أحمد          |
| عبد الرحمان بن مسلم <sup>(۸)</sup> | يونس               | محمد بن عيسى   | الحسين بن أحمد          |
| عبدالله بن سنان                    | يونس بن عبدالرحمان | محمّد بن عيسى  | الحسين بن أحمد المالكي  |
| کرام <sup>(۱۰)</sup>               | يونس               | محمّد بن عيسى  | الحسين بن أحمد          |
| المثنّى الحنّاط (١١)               | يوئس               | محمّد بن عيسى  | الحسين بن أحمد المالكي  |
| محمّد بن سنان <sup>(۱۲)</sup>      | يونس بن عبدالرحمان | محمّد بن عیسی  | الحسين بن أحمد المالكيّ |
| محمّد بن الفضيل                    | يونس               | محمَّد بن عيسي | الحسين بن أحمد          |
| محمّد بن فضيل                      | يونس بن عبدالرحمان | محمَّد بن عیسی | الحسين بن أحمد          |
| محمّد بن فضيل                      | يونس               | محمّد بن عیسی  | الحسين بن أحمد          |
| مفضّل بن صالح                      | يونس               | محمّد بن عیسی  | الحسين بن أحمد          |
| المفضّل بن صالح                    | يونس               | محمّد بن عیسی  | الحسين بن أحمد          |
| مقاتل(۱۷)                          | يونس               | محمّد بن عیسی  | الحسين بن أحمد          |

۱ ـ هو سماعة بن مهران بن عبد الرحمان الحضرمي، روى عن أبي بصير، وروى عنه محمّد بن عيسى و يونس بدون وصف و يونس بن عبد الرحمان كما في معجم رجمال الحديث: ۲۹۱/۸ و ۱۳۶۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸ و ۱۳۸

٣-روى سورة بن كليب عن أبي جعفر وأبي عبد الفسطيني . وروى عنه أبو سلام و يونس بدون وصف في معجم وجال الحديث: ٣٣٢/٨. وروى عنه محمّد بن العبّاس في هذا السند بثلاث وسائط. و بخمس وسائط في ح٨ص٥٠٥ سورة فاطر الآتي ص١٦، و بستّ وسائط في ح١١ ص٥٨٥ سورة الزخرف الآتي ص١٩٥. قتأمّل.

٤- في النسخ: يوسف، و قدروى محمّد بن عيسى عن يوسف بن عقيل في معجم رجال الحديث: ١٧١/٢٥ و ١٧١/٢ و ١٧١/٤ ولكن لم يوجد رواية يوسف عن صفوان في المسعجم.
 وروى يونس بدون وصف عن صفوان الجمّال في معجم رجال الحديث: ١٣٠/٩ وج ١٨٠/٢٠ وعلى ذلك أثبتناه.

ه \_الظاهر أنّ صفوان هذا هو صفوان بن مهران الجمّال بقرينة روايته عن أبي عبد الله الله وقد عدّه البرقي والمفيد و الشيخ من أصحاب الصادق الله وروى عنه كما في معجم رجال الحديث: ١٢١/٩ ـ ١٣٣٠ وصفوان بن يعيى لم يروعن أبي عبد الله الله الله وروى عبد الله الله وروى هو عن أبي الحسن موسى وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الله الله كما في معجم رجال الحديث: ١٣٦٩ ـ ١٣٠ ولم يذكره أحد في أصحاب الصادق الله وقد روى صفوان بن يعيى عن صفوان بن مهران في ح ٢٢ سورة الفرقان، وإذا كان المراد به صفوان بن يحيى عن صفوان بن مهران في ح ٢٢ سورة الفرقان، وإذا كان المراد به صفوان بن يحيى غل المستد سقطاً، ولله العالم.

٦-لم يوجد في معجم رجال الحديث رواية يونس بدون وصف عن صفوان بن يحيى، وروى محكد بن عيسى عن صفوان بدون وصف وصفوان بن يحيى، و روى يونس بن عبد الرحمان عن صفوان بدون وصف في المعجم: ١٩/٩، كما في الكافئ: ١٩/٧ ح ١. ولكن صفوان غير موجود في سند التهذيب: ٢٧٠/ ٦ ع ؛ فتأثل، والله العالم.

٧ ـ هو معلَّى بن عثمان أبوعثمان الأحول، روى عن المعلَّى بن خنيس، وروى عنه صفوان بن يمعيى كسما في صعجم رجسال الحسديث: ١٣٣/٩ وج ٢٣٢/١٨ و ٣٣٤ و ٣٣٧ و ٢٤٩ و ٢٢٧/ و ج ٢٣٧/٢١.

٨ ـ هو العروف بسعدان بن مسلم واسمه عبد الرحمان كما في معجم رجال الحديث: ٩٨٨ و ٩٩ و ١٠١ و ج٣٥١/٩ روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليه وروى عنه يونس ومحمّد بن عيسى بن عبيد.

٩- لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٦٥/٢ - ٢٦٨ وج ٢٠٣/٠ رواية عبدالله بن سنان عن حسّان الجمّال، و روى عبد لله بن سنان في سند مشابه لهذا السند عن الحسين الجمّال كما فسي الكسافي ومسعجم رجسال الحسديث: ١١٧/٦ وج ٢٠٣/٠ . ولكسن هسفه الروايسة ذكسرها ٢ فسي الكسافي ومسعجم رجسال الحسديث: ١١٧/١ وج ٢٠٣/٠ . ولكسن هسفه الروايسة ذكسرها

| ۱۳۸۲۱              | in            |                 | i                                      |
|--------------------|---------------|-----------------|----------------------------------------|
| יייא               | الصادق 🅰      |                 | أبي بصير                               |
| ۱۰۶۲۳              |               | معاوية (لع)     | الفضيل بن الزبير (٢) / الأصبغ بن نباتة |
| ١٢٥٦٦              | الصادق الله   |                 |                                        |
| ۶۸۰ح۲۲             | الصادق للله   |                 |                                        |
| ٤٠٤ ح ٤ و ١٠٤ ح ١٨ | الصادق ﷺ      | معلّی بن خنیس   | أبي عثمان <sup>(٧)</sup>               |
| ۱۶۸۷۲              | الصادق الله   |                 |                                        |
| ۷۵٤ح٦              | الصادق الله   |                 | (۱) حسّان الجمّال                      |
| ۱۳۲۶۸۸             | الصادق ﷺ      |                 | محمّد بن مسلم                          |
| ۲۰۱ح۲۱             | الباقر ع      | •               | عبدالله بن عجلان                       |
| ٥٩٥ ح١٦            | الصادق ﷺ      |                 | محمّد بن النعمان <sup>(۱۳)</sup>       |
| ۷۲۸۸               | الكاظم للله   |                 |                                        |
| 770 ح ۱۶           | الكاظم للله   |                 |                                        |
| ۱۸۲ح۱۸             | الباقر للله   |                 | محمّد بن عمران <sup>(۱٤)</sup>         |
| ۸۶٤٦٨              | الصادق عظي    |                 | زید(۱۵)                                |
| ۲۹۸ح۱۷             | الباقر للثيلا | زرارة           | محتد الحلبي (١٦) وحمران ومحتد بن مسلم  |
| ۳۵۸۲۷              | الصادق ﷺ      | صباح الأزرق(١٨) | عبدالله بن بكير                        |

🗢 الكليني في الكافي: ٥٦٦/٤ ح ٢ وفيه حسّان الجمّال كما هنا، وفي ثلاث نسخ من التأويل الحسين، والله العالم.

١٠ ـ روى كرّام وهو عبد الكريم بن عمرو بن صالح الخثممي عن محمّد بن مسلم في معجم رجال الحديث: ١٨/١٠ وج ١١١/١٤ و ١١٢، و لم يوجد فيه رواية يونس عنه. ١١ ــروى المنتّى الحنّاط عن عبد للله بن عجلان في معجم رجال الحديث: ٥٥٣/١٥ و ج١٨٦/١٤ و قال السيّد الخوثي: يحتمل انطباقه على ابن راشد و ابن عبد السلام وابن الوليد، ولم يوجد رواية يونس عنه، وروى يونس بدون وصف عن المنتّى بدون وصف كما في المعجم: ١٧٩/١٤ وج١٨٠/٢٠.

- ١٢ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٣٨/٦ ـ ١٤١ رواية محمّد بن سنان عن محمّد بن النعمان، وروى يونس بدون وصف عن محمّد بن سنان.
  - ١٣ ـ هو محمّد بن علي بن النعمان بن أبي طريقة البجلي الأحول مؤمن الطاق، روى عن أبي عبد الله المُثِلاً.
- ١٤ -غير معيّز، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٨١/١٧ ـ ٨٤ رواية واحد من المسمّين بمحمّد بن عمران عن الباقر على المرقي معمّد بن عمران مولى بني هاشم من أصحاب الباقر على .
- ه ۱ هو زيد بن يونس أبو أسامة الشخام. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله وأبي الحسن الليجيّة؛ وروى عنه المفضّل بن صالح كما في معجم رجال الحديث: ٣٦١/٧ و ٣٦٦رج ٢٨٥/١٨ و ٢٨٦ و ٢٨٩ و ٢٨٩.
- ۱٦ معمّد بن علي بن أبي شعبة الحلبي، روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله طبيطة وعن زرارة، وروى عنه أبو جميلة المفضّل بن صالح كما في معجم رجال الحديث: ٣٠٢/٦٠ و ٣٠٣ وج ٤٥/١٧ و ج ٨٢/٢٣ و ٨٢/٢٣ و إم ٨٢/٢٣ و ١٩٠٤ في عبد الله طبيطة وزرارة. وروى عنهما أبو جميلة المفضّل بن صالح كما في معجم رجال الحديث: ٧٠٢/ و ٢٦٦ و ٣٣٧ و ٣٣٤ و ٣٣٤، فانظاهر أنّهما معطوفان على محمّد الحلبي، والله العالم.
- ٧٧ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢١٠/١٨ -٣١٣ وتاريخ بغداد و تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء و ميزان الإعتدال رواية مقاتل عن عبد الله بن بكير، ولا رواية يونس عنه، وروى مقاتل بن حيّان و مقاتل بن سليمان عن عبد الله بن بريدة.
- ۱۸ ـ هو صباح بن عبد الحميد الأزرق كما في معجم رجال الحديث: ۹۰/۹ و ٩٤، عدّه الشيخ والبرقي في رجالهما من أصحاب الصادق ﷺ، ولم يوجد له رواية عنه، كما لم يوجد رواية عبدالله بن بكير عنه.

| منصور <sup>(۱)</sup>                                  | يونس                                           | محمّد بن عيسي                 | الحـــن بن أحمد          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| هارون بن خارجة                                        | يونس بن عبدالرحمان                             | محمّد بن عيسى                 | الحسين بن أحمد           |
| ن حمّاد                                               | [و] <sup>(۱۲)</sup> يونس بن يعقوب [و] عن خلف ب |                               |                          |
| هارون بن خارجة <sup>(1)</sup>                         | يونس                                           | محمّد بن عیسی                 | الحــين بن أحمد          |
| يحيى الحلييّ <sup>(١)</sup>                           | يونس                                           | محمّد بن عيسي                 | الحسين بن أحمد           |
|                                                       | يونس بن يعقوب                                  | محمّد بن عيسي                 | الحسين بن أحمد           |
|                                                       | يونس بن يعقوب                                  | محمّد بن عيسى                 | الحــين بن أحمد          |
| جمیل بن درّاج <sup>(۱)</sup>                          | يونس بن يعقوب                                  | محمّد بن عيسى                 | الحسين بن أحمد           |
| عبدالرحمان بن سالم <sup>(۱۱)</sup>                    | يونس <sup>(١٠)</sup> [ين يعقوب]                | محمّد بن عیسی                 | الحسين بن أحمد           |
| عبدالله بن محمّد (۱ <sup>۲۱)</sup> /أبي بكر الحضر ميّ | يونس بن يعقوب                                  | محمّد بن عیسی (۱۲)            | الحسين بن أحمد [المالكي] |
| عمن حدّثه                                             | (۱٤) يونس بن يعقوب                             | محمّد بن عیسی                 | الحسين بن أحمد           |
| [غير وأحد]                                            | يونس بن يعقوب                                  | محمّد بن عیسی                 | الحسين بن أحمد           |
| یونس بن زهیر <sup>(۱۵)</sup>                          | يونس بن يعقوب                                  | محمّد بن عیسی                 | الحسين بن أحمد           |
| عمر بن أذينة                                          | محمّد بن أبي عمير                              | یعقوب بن یزید <sup>(۱۷)</sup> | الحسين بن أحمد           |

۱ ـ الظاهر أنّه منصور بن يونس يزرج، روى عن إسماعيل بن جاير في ح ۱۲ سورة سيأ ومعجم رجال الحديث: ۱۲۲/۳ وج ۲۵۲/۱۸، وروى يونس بن يعقوب عن منصور بدون وصف في المعجم: ۲۳۸/۱۸، كما روى يونس ويونس بن عبد الرحمان و يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم. ولم يوجد رواية يونس عن منصور بن يونس، ولله ألعالم.

- ٣- في النسخ: محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن يونس بن يعقوب (و) عن خلف بن حمّاد عن هارون بن خارجة عن أبي بصير، وذكرنا في التعليقة السابقة أنه لم يوجد رواية ونس بن عبد الرحمان عن يونس بن يعقوب، كما لم يوجد روايته عن خلف بن حمّاد. ولا رواية يونس بن يعقوب عن خلف، و قد روى محمد بن عيسى عن خلف بن حمّاد و يونس بدون وصف عن هارون بن خارجة كما في المعجم: ٢٢٥/١٩ و ج ٢٢٥/١٠ و و ١٨٥/٢٠ و ح ٢٧٠/١٠ المتقدّم قبل هذا يقليل، فعلى ذلك أثبتنا يونس بن يعقوب وخلف بن حمّاد معطوفين على يونس بن عبد الرحمان، ولكن لم يوجد في المعجم: ٢٣/٧ رواية خلف عن هارون ابن خارجة ، بل روى عن هارون بن الجهم و هارون بن حكيم الأرقط، ولم يرو عن أبي بصير أبضاً، وإلله العالم.
- ٣-لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٢٤/١٩ و ٢٢٥ وج ١٣٨/٢٠ رواية هارون بن خارجة عن يعقوب بن شعيب، وروى يونس عن هارون بن خارجة و يعقوب بن شعيب الميشمي في المعجم
- ٤- هو يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمّار، عدّه الشيخ من أصحاب الباقر والصادق والكاظم ﷺ، روى عن أبي عبد لله ﷺ، وروى عنه يونس كما في معجم رجـال الحمديث: ١٣٨/٢٠ و ١٤١٠ ( ١٤١.
- ٥ ـ دو يحيى بن عمران بن علي بن أبي شعبة الحلبي. روى عن أبي عبد الله عليه الله عن يونس كما في معجم رجال الحديث: ٧٠/٢٠\_٧٣ و ٩٨ و ٩٩. ولم يوجد روايته عن بدر بن الوليد.
- ٦ ـ هو من أصحاب الصادق الله على معجم رجال الحديث: ٢٧٣/٣ ووصفه البرقي بالختمسي، واختلف في رواية ابن مسكان عند أو عن زيدبن الوليد الختمسي، راجع المعجم المذكور. ٧ ـ هو خالد (خليد) بن أوفى من أصحاب الباقر والصادق عليه الله عن معجم رجال الحديث: ١١/٧ و ٧٠ وج ١٥٤/٢١ و ١٥٥، روى عن أبي جعفر وأبي عبد المعليه . وروى عنه بدر بن الوليد وزيد بن الوليد الختممي.
- ۸ــدو سعبد بن عبد الرحمان و قبل ابن عبد الله الأعرج السمّان كما في معجم رجال الحديث: ۱۰۵/۸ وو ۱۲۱ و ۱۲۲ و ۱۲۲، روی عن أبي عبد لله الملايظ، ولم يوجد رواية أبي بصير عنه في المعجم المتقدّم و ج۲/۵، وروى عنه يونس في المعجم: ۲۰۰/۸۰ والكافي: ۱۸۵/۲۳ و للمالم.
- ٩ ـ جميل بن درّاج من أصحاب الصادق والكاظم طبّط، وروى عن أي جعفر وأبي عبد لله و أبي العسن لجبيًّا كما في معجم رجال الحديث: ١٤٩/٤ ـ١٥٣ـ ولم يوجد رواية يونس ابن يعقوب عنه في المعجم: ١٥٣/٤ ( ج ٢٣٢/٢٠ وروى يونس بدون وصف عنه كما في المعجم: ١٧٩/٠.

| ۲۶۳ح               | الصادق 🏨    |                                  | إسماعيل بن جابر                       |
|--------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| ۰۰۲۸               | الصادق،ﷺ    | سعيد السمّان <sup>(٢)</sup>      | أبي بصير                              |
| ۷۷۲ ع۱۷۲           | الصادق ﷺ    |                                  | يعقوب بن شعيب <sup>(ه)</sup>          |
| ۲۵۸۵۲              | الصادقﷺ     | أبي الربيع الشامي <sup>(٨)</sup> | ۰ - ۲<br>بدر بن الوليد <sup>(۷)</sup> |
| ۳۵۸۳٦              | الصادق ﷺ    |                                  |                                       |
| ٤٦٥ح١٠             | الباقر ع    | •                                | أبي بصير                              |
| ۲۳۸ح۲              | الكاظم عظ   |                                  |                                       |
| ۸۷۷ ح ۱۹ و ۸۳۹ ح ۲ | الصادق ﷺ    |                                  | [أبيه]                                |
| ٣_٨٤٢              | الباقر للل  |                                  |                                       |
| 472887             | الصادق 🏨    |                                  |                                       |
| ۱۲۲ح۱              | الصادق عظج  |                                  |                                       |
| ۸٤٣ح٥              | الصادق الله |                                  | أبان(١٦١)                             |
| ۱۱۶ع               | الصادقﷺ     |                                  | حمران <sup>(۱۸)</sup>                 |

.....

١٠ ـ في ح ١٩ يونس عن عبد الرحمان بن سالم، وفي ح ٦ يونس بن يعقوب عن عبد الرحمان بن سالم، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٩/ ٣٦٠ و ٣٢٩ و ج ١٨٠/٢٠ و ٢٣٣ رو المرابع. وتحدد وي معجم رجال الحديث: ٩/ ٣١٠ و ٣٢٩ و ج ١٨٠/٢٠ و ٢٣٣ رومان، والله العالم.

١١ - في ح١٩ عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي عبد الله على الله عن أبي عبد الله عن أبي عبد الله على الله وقد عدّ البرقي والنبيخ عبد الرحمان من أصحاب الصادق على الله وقال الشيخ: روى عنهما (الباقر والصادق على الله الله الله الله الله الله وقال الله الله وقال الله الله الله وقال الله الله وقال الله الله الله الله الله وقال الله وقال الله وقال الله وقال الله الله الله وقال الله الله الله وقال الله وقال الله الله وقال الله وقال الله الله الله وقال الله وقال الله الله وقال ال

۱۲ ـ روى محمّد بن عيسى عن يونس بن يعقوب في معجم رجال الحديث: ۱۷ /۸۸/ و ج ۲۲۳/۲.

١٣ ـ في النسخ «عن» ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٩٦/١٠ و ٢٩/٢٠ و ٦٣/٢٥ و ٦٨ رواية عبد الله بن محمّد عن أبي بكر الحضرمي، وأبوبكر الحضرمي هو عبدالله ابن محمّد، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله بلينظا، و روى عنه يونس و يونس بن عبد الرحمان، فيظهر أنّ «عن» زائدة، والله العالم.

١٤ - في النسخ: يونس بن عبد الرحمان عن يونس بن يعقوب، وقد روى يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله وأبي الحسن موسى ويشلا بدون واسطة، وروى عنه محمّد بن عبسى كما في معجم رجال الحديث: ٢٣٧/٢٠ و ٢٣٧/٢٠ و ٢٣٣/١ و يوجد فيه رواية يونس بن عبد الرحمان عنه، فلمل يونس بن عبد الرحمان من زيادات النشاخ في هذا المورد، فقد روى محمّد بن عبسى عن يونس بن يعقوب في ح ١٠ سورة فصّلت وح ١ سورة الرحمن وح ٧ سورة الغاشية وح ٢ و ٦ سورة الفجر وح ٣ و ٥ سورة البلد، وكـذلك فـي الرجال كما تقدّم.

١٥ ــليس له ذكر في رجالنا.

١٦ ـغير مميّز، وقد روى الكليني في الكافي: ٢٠٠١ع ح٨٨مثل هذه الرواية بسنده عن أبان بن تفلب عن أبي عبد الله ﷺ وفي ص٢٧٦ ـ ٩٠ عن يونس عمّن رفعه إلى أبي عبد الله ﷺ، وروى يونس بدون وصف ويونس من عبد الرحمان عن أبان بدون وصف و أبان بن عثمان في معجم رجال العديث: ١٧٧/ و ١٦٤٤، وروى يونس بدون وصف عن أبان بن تفلب في المعجم: ١٩٩/١ و ١٧٩/٢٠ و ٢٠٨٥، وروى زهير بن معاوية الجعفي عن أبان بن تفلب في تهذيب الكمال: ٢٩٩/١ و ٢٢٤/٦. فسلملً يونس بن زهير مصحّف يونس عن زهير لكن لم نجد في معجم رجال العديث: ٢٣٣/٢٠ رواية يونس بن يعقوب عن أحد من المستين بيونس، والله العالم.

٧٧ - روى يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أبي عمير في معجم رجال الحديث: ١٤٨/٢٠ و١٤٨، ولم يوجد رواية الحسين بن أحمد عنه.

١٨ ـ هو حمران بن أعين الشيباني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله طيُّظ؛ وروى عنه عمر بن أذنية كما في معجم رجال الحديث: ٢٦٠/٦ و ٢٦١.

| أيي جميلة <sup>(١٦)</sup>                | ابن فضًال <sup>(۲)</sup>                | محمّد بن الحسين                       | الحسين بن عامر(١١)                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| -<br>أبان بن عثمان <sup>(1)</sup>        | أحمد بن محمّد بن أبي نصر                | محمّد بن الحسين                       | الحسين بن عامر                        |
| حمّاد بن عثمان                           | أحمدبن محمدبن أبي نصر                   | محمّد بن الحسين                       | الحسين بن عامر                        |
| إسحاق بن عمّار                           | الحكم بن مسكين                          | محمّد بن الحسين                       | الحسين بن عامر                        |
| صالح بن سهل                              | الربيع بن محمّد <sup>(١)</sup>          | محمّد بن الحسين                       | الحسين بن عامر                        |
| داود بن فرقد <sup>(۷)</sup>              | صفوان بن یحیی                           | محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب        | الحسين بن عامر                        |
| این درّاج <sup>(۹)</sup>                 | محمّد بن سنان                           | محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب         | الحسين بن عامر                        |
| عمّار بن مروان                           | محمّد بن سنان                           | محمّد بن الحسين                       | الحسين بن عامر                        |
| مالك بن عطيّة <sup>(۱۲)</sup>            | ابن أبي عمير                            | محمّد بن عیسی                         | الحسين بن عامر                        |
| (١٣) حكم الحنّاط                         | صفوان بن يحيى                           | محمّد بن عیسی بن عبید                 | الحسين بن عامر                        |
| ابن عیینة <sup>(۱۸)</sup> /عمرو بن دینار | محمّد بن عمر و الكوفي /حسين الأشقر (١٧) | أبي بكر محمّد بن إبراهيم الجواني (١٦) | الحسين بن عليّ المقري <sup>(١٥)</sup> |
| الزبير بن عديً (٢٣)                      | بشر بن الحسين (٢٢)                      | حجّاج بن يوسف (٢١)                    | الحسين بن محمّد <sup>(٢٠)</sup>       |
| عبدالله بن سنان                          | الوشاء(٢٦)                              | معلّی بن محمّد                        | الحسين بن محمّد <sup>(٢٥)</sup>       |

۱ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. واتّحدناه في معجم رواة الحديث و ثقائه: ١٠٦٤/٢ مع الحسين بن محمّد بن عامر بن عمران بن أبي بكر الأشعري القني المذكور فيه ص١١١٠. و دو من مشايخ الكليني، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٧٣/٥ و ٢٧٠/٧ و٧٣ و٧٧ و ٧٧٠ و ٢٩٦ و ج٧١/١٨ و ١١١ روايته عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن عبسى، وروى عن العملّى بن محمّد.

- ٢-الظَّاهر أنَّه الحسن بن عليَّ بن فضَّال بقرينة الراوي والمروي عنه كما في معجم رجال الحديث: ٢٦٨/١٥ و ٢٢٨٥ و ج ٢٩٧٢١.
- ٣- هو المفضّل بن صالح الأسدي النخّاس. روى عن محمّد بن على الحلبي. وروى عنه العسن بن على بن فضّال كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٥/١٨ وم ٩٧/٢١.
  - ٤ ــ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٦٣/١ وج ٣٠/١٤ رواية أبان بن عثمان عن القاسم بن عروة.
- ٥ ـ عدّه الشيخ في أصحاب الصادق ﷺ وفيمن لم يرو عنهم ﷺ، وقال النجاشي: روى عن أبي عبد لله ملﷺ، وليس له في معجم رجال الحديث: ٢٦٧١٤ رواية عن أبي عبد الله ملليّة، وليس له في معجم رجال الحديث: ٢٦٧١٤ رواية عن أبي عبد الله ملليّة، و
  - ٦- لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٦٦/٧ و ١٧٤ و ١٧٥ و ١٧٧ رواية الربيع بن محمّد عن صالح بن سهل، ولا رواية محمّد بن الحسين عنه.
- ٧- لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٠٦/٤ و ج ١١٧/٧ رواية داود بن فرقد عن الحارث بن المغيرة، وروى صفوان بن يحيى عن الحارث بن المغيرة وداود بن فرقد في معجم رجال الحديث: ١٣١/١، وجاء في طريق الشيخ والنجاشي إلى داود في المعجم: ١١٤/٧ و ١١٤/٥ رواية محتدين الحسين عن صفوان عن داود، وجاء في طريق الشيخ إلى الحارث بسن المغيرة في المعجم: ٢٠٤/٠ رواية محتدبن الحسين عن صفوان عن الحارث، فتأمّل.
- ٨ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٠٦/٤ و ٢٠ و ج ١٧٤/٦ ولا في تهذيب الكمال: ٩٥/٥ رواية الحارث بن المغيرة عن الحكم بن عتيبة ولا رواية داود عنه، وروى الحارث بن حصيرة عن الحكم في المعجم: ١٩٣/٤.
  - ٩ ــ دو جديل بن درّاج أبو علي النخعي، روى عن أبي جعفر و أبي عبد الله وأبي العـــن للينظ كما في معجم رجال الحديث: ٥٢/٤ اولم يوجد رواية محمّد بن سنان عنه.
- ١٠ ـ المنخّل بن جميل الأسدي الرقّي، من اصحاب الصادق لمثيّلاً وروى عنه، روى عن جابر، وروى عنه عتار بن مروان في معجم رجال الحديث: ٣٣٩/١٨ ـ ٣٣٩، وروى عنه محمّد بن سنان كما في طريق الشيخ والنجاشي إليه.
  - ١١ ـجابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجمغي. روى عن أبي جمفر وأبي عبد الله طبيٌّ ، وروى عنه المنخّل كما في معجم رجال الحديث: ١٧/٤ ـ ٣٠.
  - ١٢ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٧١/١٤ و٢٨٧ و ج٢٦٦/١٧ و ج٢٢١ ١٠ رواية مالك بن عطيّة عن محمّد بن مروان. ولا رواية محمّد بن أبي عمير عنه.
- ١٣ في النسخ: حكيم، وليس له ذكر في رجالنا، والظاهر أنّ الصواب فيه حكم الحنّاط بقرينة الراوي والعروي عنه، وهو الحكم بن أيمن كما في معجم رجال الحديث: ١٦٢/٦ و ١٦٤ و ١٨١ و ١٨٦ و ١٨٢م.

| ۹۸۵ح۲۶              | [الصادق؛     |                      | محتد الحلبي                             |
|---------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------------|
| ۵۵۰۷                | الصادق 🏨     |                      | القاسم بن عروة <sup>(٥)</sup>           |
| 143 ع               | الصادق الله  |                      | عبدالرحيم بن روح القصير                 |
| ٤٠٦٤ع٠٤             | الصادق 🕮     |                      |                                         |
| ۲٦_٢٦٠              | الصادق ﷺ     |                      |                                         |
| 412/14              | السجّاد الله | الحكم بن عتيبة       | الحارث بن المغيرة النصري <sup>(٨)</sup> |
| 173ح9               | الصادق الله  |                      |                                         |
| ١٣٦٦                | الباقر لللله | جابر <sup>(۱۱)</sup> | المنخّل(۱۰)                             |
| ۸ح٤٥٠               | الباقر كالله | الفضيل بن يسار       | محمّد بن مروان                          |
| 307701              | الباقر لللله | •                    | ضریس <sup>(۱۱)</sup>                    |
| ۳۲۱۷۶               |              | ابن عبّاس            | طاووس(۱۹۱)                              |
| ۲ <sup>۲</sup> ۷۲۲  |              | ابن عبّاس ﷺ          | الضحّاك (٢٤)                            |
| 11 <sup>C</sup> LY1 | الصادق ﷺ     |                      |                                         |

١٥ و ١٦ ـ ليس لهما ذكر في رجالنا، و تقدّم ص ١١ الحسن بن على المقرى ولعلّهما واحد.

١٧ ــالحسين بن الحسن الأشقر الغزاري الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٤٦٠/٤ رقم ١٣٨٩. روى عن سفيان بن عيينة. وروى عنه محمّد بن عمرو بن حمّاد الأزدي الخشّاب. ولملّه المراد بالكوفي المذكور هنا. ولله العالم.

١٨ - هو سفيان بن غيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي، روى عن عمرو بن دينار كما في تهذيب الكمال: ٣٦٨/٧ رقم ٢٣٩٥، وروى عنه الحسين الأشقر كما تقدّم.

١٩ ـ هو طاووس بن كيسان اليماني المذكور في تهذيب الكمال: ٢١٣/٩ رقم ٢٩٤٢، روى عن عبدالله بن عبّاس، وروى عنه عمرو بن دينار.

- ٢-غير معيّز، وفي شواهد التنزيل: ٢٠١٧٦ ح ١٩٧ الحسين بن محمّد بن عفير الأنصاري، وليس له ذكر في رجالنا، ولعلّه الحسين بن محمّد بن محمّد بن عفير بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن محمّد بن الحسين بن محمّد بن عفير المدين بن محمّد بن عبد الله المدين المدين
- ٢١ ـليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره النمازي عن تأويل الآيات كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٨٣/٢٢ ولعلّه حجّاج بن يوسف بن حجّاج أبو محمّد الثقفي المعروف بابن الشاعر المذكور في تاريخ بغداد: ٨٠٤٨ رقم ٤٣٤٤ وتهذيب الكمال: ١٧٣/٤ رقم ١١١ وسير أعلام النبلاء: ٣٠١/١٢ رقم ١١٠ وغيرها، وجاه في ميزان الإعتدال: ٨٩١١ ولسان الميزان: ٢١/٢ في ترجمة بشر بن الحسين حجّاج بن يوسف بن قتيبة. وكذلك في شواهد النزيل المتقدّم، وليس له ذكر في الرجال.
- ۲۲ ـ بشر بن الحسين الهلالي الإصفهاني، روى عن الزبير بن عدي، وروى عنه حجّاج بن يوسف كما في تهذيب الكمال: ۲۸۱/٦ و ميزان الإعـــــّدال: ۳۱۵/۱ رقــم ۱۹۹۲ وغيرهما.
  - ٣٣ ـ ليس له ذكر في رجالنا. روى عن الضحّاك بن مزاحم، وروى عنه بشر بن الحسين الهلالي كما في تهذيب الكمال: ٢٨١/٦ رقم ١٩٥٣ وغيره.
  - ٢٤ ـ هو الضحّاك بن مزاحم الهلالي الخراساني، روى عن عبد الله بن عبّاس، وروى عنه الربير بن عدي كما في تهذيب الكمال: ١٧٣/٩ رقم ٢٩١١ وغيره.
- ٢٥ هو العسين بن محمّد بن عامر بن عمران الأشعري القمّي، من مشايخ الكليني، روى عن المعلّى بن محمّد البصري كما في معجم رجال العديث: ١٧٢/٥ وج٧٧ و ٣٧ و ٧٦و ٧٥ و ٧٩. و تقدّم جنوان العسين بن عامر أيضاً.

| عليّ بن أسباط                       | أخيه (۲)                           | إبراهيم بن مهزيار                    | الحسين بن هارون(١١)                               |
|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| -<br>عبدالخالق                      | الحسن بن عليّ بن فضّال بإسناده إلى | أحمد بن الحسين بن بكر <sup>(1)</sup> | حميدبن زياد                                       |
| <sup>(٥)</sup> إبراهيم بن عبدالحميد | -                                  | الحسن بن محمّد بن سماعة              | حميدبن زياد                                       |
| الحسن بن محبوب <sup>(١)</sup>       | [أحمد بن الحسن الميثمي]            | الحسن بن محمّد بن سماعة              | حميد بن زياد                                      |
| أبي محمّد الحنّاط <sup>(۸)</sup>    | -<br>حنان بن سدير                  | الحسن بن محمّد بن سماعة              | حميد بن زياد                                      |
| متصور <sup>(۱)</sup>                | صالح بن خالد                       | الحسن بن محتدين سماعة                | حميد بن زياد                                      |
| ابن مسکان <sup>(۱۱)</sup>           | صفوان بن یحیی                      | الحسن بن محمّد بن سماعة              | حميد بن زياد                                      |
| زكريًا المؤمن <sup>(١٣)</sup>       | محمّد بن أبي حمزة                  | الحسن بن محمّد بن سماعة              | حميد بن زياد                                      |
| إبراهيم بن عبدالحميد                | ۔<br>ابن أبي عمير                  | عبيدالله بن أحمد                     | حميد بن زياد                                      |
| أبان(۲۰۱                            | ۔<br>عبیس بن هشام                  | عبيدالله بن أحمد بن نهيك             | حميد بن زياد                                      |
| أبي جميلة <sup>(١٨)</sup>           |                                    |                                      | حميد بن زياد بإسناده يرفعه إلى                    |
| حکیم بن جبیر (۲۲)                   | عليّ بن مسهر (۲۲)                  | )<br>سوید بن سعید <sup>(۲۱)</sup>    | سعيد (بن عبدالله) بن عجب الأنباريّ <sup>(٢٠</sup> |

١-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة العديث وثقاته: ١١٣١/٢.

٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٢٧/١.

٦-روى الحسن بن محبوب عن أبي جعفر الأحول في معجم رجال الحديث: ٩٢/٥ وج٩٣/٠، ولم يوجد رواية أحمد بن الحسن الميشمي عنه، وقد روى الحسن بن محتد بن سماعة عن أحمد والحسن بن محبوب، فلمل أحمد زائد في السند، والله العالم.

٨ ـ لملّه أبو محمّد الخيّاط (الحيّاط) المذكور في معجم رجال الحديث: ٣٩/٢٧ ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٨٣/٧، ولم يوجد رواية حنان بن سدير عنه في المعجم ولا توجد قرينة على انطباقهما، وذكر الشيخ سالم بن عبد لله أبا محمّد الحيّاط (الخيّاط) الكوفي في رجاله في أصحاب الصادق الجّاف، ويحتمل اتّحادهما، ولله العالم.

٩ ــروى منصور بدون وصف عن حريز في معجم رجال الحديث: ٢٥٥/٤ و ج٣٣٨/١٨، وروى صالح بن خالد عن منصور بن يونس في المعجم: ٢٠/٩ و ج٣٥٣/١٨. فلعلَّ منصور هذا هو منصور بن يونس.

١٠ ـ هو حريز بن عبد الله السجستاني الأزدي المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٤٩/٤. روى عن الفضيل بن يسار، وروى عنه منصور.

١١ - هو عبد الله بن مسكان. روى عن حجر. وروى عنه صفوان بن يحيى في معجم رجال الحديث: ٣٣٤/٤ وج٣٢٩/١ وج٣٢١/٣ وهو الراوي لكتاب حجر بن زائدة كما في طريق الشيخ والنجاشي إلى حجر في المعجم: ٣٣٥/٤.

٢- هو علي بن مهزيار الأهوازي المذكور في معجم رجال الحديث: ١٩٢/١٢، روى عنه أخوه إبراهيم بن مهزيار كما في المعجم: ٢٠٧/١. ولم يوجد رواية علي عن علي بن أسباط في
 المعجم: ٢٦٤/١١.

٣- هو زياد بن المنذر الهمداني الخارقي الأعمى المذكور في معجم رجال الحديث: ٧٦/٢٧ وج ٧٦/٢١ وغيره، روى عن أبي جعفر عليةً. ولم يوجد رواية عبد الرحمان بن حمّاد عنه في المعجم: ٢٢٢/٩.

٥ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٧٤٢/١ و٢٤٢ و ج١٨/١ و ١١٩ رواية الحسن بن محمّد بن سماعة عن إبراهيم بن عبد الحديد، وقد روى الحسن عن جعفر بن سماعة وجعفر بن محمّد والحسن بن علي ومحمّد بن أبي عمير، وهؤلا، رووا عن إبراهيم، ولكن جاه في طريق الشيخ إليه رواية حميد بن زياد عن عوانة بن الحسين البرّاز عنه، ومنه يظهر أنَّ حميد يروي عنه بواسطة واحدة كما في هذا السند. وروى محمّد بن العبّاس بثلاث وسائط عن إبراهيم في ح٢ص٦٠٣ أدناه، ولله العالم.

| 11ع - ٢٥    | الباقر ﷺ     | أبي الجارود <sup>(٣)</sup>   | عبدالرحمان بن حمّاد المُقري    |
|-------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| ۲۲۳٦        | الصادق،ﷺ     |                              |                                |
| ۲۲۱ےه       | الصادقﷺ      |                              |                                |
| ۱۹۷ح۱۹۷     | الباقر ﷺ     | سلام بن المستنير             | أبي جعفر الأحول <sup>(٧)</sup> |
| ۲۹ع۱۱       | الباقر لللل  |                              |                                |
| ۷۵۷۳ و ۷۶۷۳ | الباقر ع     | فضیل بن یسار                 | حريز (۱۰)                      |
| ۲۵۳ح۱۹      | الباقر ع     | حمران(۱۲)                    | حجر بن زائدة                   |
| ه٠٥ ح٨      | الباقر كاللج | سورة بن كليب <sup>(١٥)</sup> | أبي سلام <sup>(۱۱)</sup>       |
| ۲۰۲ح۳       | الصادق؛      |                              | أبي أسامة زيد الشحّام          |
| 7337.7      | الباقر علج   | صالح بن ميثم                 | عبدالرحمان بن سيّابة(۱۷)       |
| ۲۶۳ح۱۷      | الباقر علج   |                              | عمر بن رشید(۱۹۱                |
| ۹۰۰ ح۲      | رسول الله ﷺ  | ابن عبّاس                    |                                |

١ ٧ ــهو حمران بن أعين الشيباني. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله طليُّظا. وروى عنه حجر في معجم رجال الحديث: ٢٣١/٤ و ج٢٠٠/٦.

١٣ ـ هو زكريًا بن محمّد أبو عبد ألله المؤمن. ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ٢٨٥/٧ و ٢٩٢ و ج ٢٣٠/٢١ روايته عن أبي سلام، ولا رواية محمّد بن أبي حمزة. عنه، وروى عنه الحسن بن محمّد بن سماعة والحسن بن عليّ بن أبي حمزة، وذكر السيّد الخوثي في المعجم: ٢٨٩/٦ رواية حميد بن زياد عنه، والله العالم.

١٤ ــلم يذكر السيّد الخوئي وغيره اسمه، روى عن سورة بن كليب، ولم يوجد رواية زكريًا عنه في المعجم: ١٧٥/٢١.

ه ۱ ـ نقدّم ص۱۳ رواية محمّد بن العبّاس عنه بثلاث وسائط، وروى عنه هنا بخمس وسائط ويأتي ص۲۹ روايته عنه بستّ وسائط. فتأمّل.

١٦ ــروى عبيس بن هشام عن أبان وأبان بن تغلب و أبان بن عثمان في معجم رجال العديث: ٩٥/١١، وروى أبان وأبان بن عثمان عن عبدالرحمان بن سيّابة في المعجم: ٣٣٣/٩. ولم يوجد رواية أبان بن تغلب عن عبد الرحمان، فلعلّ المتعيّن هنا أبان بن عثمان، والله العالم.

١٧ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٨٤/٩ و ٩ و ٣٣٣ رواية عبد الرحمان بن سيّابة عن صالح بن ميثم، وروى أبان بن عثمان عن رجل عنه، فتأمّل في كـون السـراد بالرجل عبد الرحمان بن سيّابة، والله العالم.

١٨ ـ هو المفضّل بن صالح كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٦/١٨ و ج ٩٦/٢١ و غيره، ولم يوجد روايته عن عمر بن رشيد في المعجم.

١٩ - ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكر السيّد الخوتي عمر بن رشيد في معجم رجال الحديث: ٣٤/٦٣ نقلاً عن تفسير القتّي. والظّاهر أنّه مغاير لما في هذا السند فإنّه يروي بواسطة عن الصادق ﷺ وذكر عمرو بن رشيد في المعجم: ٩٧/١٣ نقلاً عن رجال الشيخ في أصحاب الباقر ﷺ؛ ولم يذكر له رواية.

٣٠ ـليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي عن أمالي الشيخ والتأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٤٩٤/٣، وذكره الخطيب في تَاريخ بغداد: ١٠٢/٩ رقم ٤٦٩١، وذكر بعده بفاصلة ترجمة واحدة سعيد بن عبد ألله الحدثاني قائلاً حدّث عن سويد بن سعيد، ويظهر من سند التأويل اتّحادهما، وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق: ٢٧/٢٣ رقم ٨٥٠٨، والمرّي في تهذيب الكمال: ٢٠٦٨ ضمن الرواة عن سويد بن سعيد.

٣١ - هو سويد بن سعيد بن سهل بن شهريار الهروي الحدثاني الأنباري، روى عن علي بن مسهر، وروى عنه سعيد بن عبد الله كما في تاريخ بغداد: ٢٢٨/٩ رقسم ٤٨٠٤ و تهذيب الكمال: ٨/٥ ٢٠ رقم ٢٦٢٦ وسير أعلام النبلاء: ٢١٠/١١ رقم ٩٧.

٢٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٣٥٠/٤. ولم يوجد روايته عن حكيم بن جبير في تهذيب الكمال: ٢٤٠١/١٣ عرقم ٤٧١١، وروى عنه سويد بن سعيد.

٢٣ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٨٤/٦ و ١٨٥ وتهذيب الكمال: ١٢٥/٥ رقم ١٤٣٤ روايته عن ابن عبّاس، ولا رواية علي بن مسهر عنه.

| القاسم بن [عبد] الغفّار <sup>(1)</sup> | الحــين بن نصر بن مزاحم <sup>(۳)</sup>   | الحسين بن الحكم <sup>(٢)</sup>         | صالح بن أحمد بن أبي مقاتل <sup>(١)</sup> |
|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|
| موسی بن سعدان                          | أبيه(١)                                  | ي الخطّاب الزيّات <sup>(٨)</sup>       | العبّاس بن محمّد بن الحسين بن أب         |
| الحكم بن ظهير <sup>(١٤)</sup>          | عليَّ بن نصير (١٣)                       | إبراهيم بن محمّد(١٢)                   | عبدالعزيز بن يحيى(١١١)                   |
| داود بن سليمان المروزي <sup>(١٩)</sup> | عمر بن يونس الحنفي اليمامي (١٨)          | أحمد بن محمّد <sup>(۱۷)</sup>          | عبدالعزيز بن يحيى                        |
| ريبعة الخيّاط (٢٣)                     | عبدالله بن الحسين الأشقر <sup>(٢٢)</sup> | زکريّا بن يحيي الساجي <sup>(٢١)</sup>  | عبدالعزيز بن يحيى                        |
| الحكم <sup>(٢٨)</sup>                  | شعبة(۲۷)                                 | عليّ بن الجعد(٢٦)                      | عبدالعزيز بن يحيى                        |
| محمّد بن شعیب <sup>(۳٤)</sup>          | محتد بن الفضل <sup>(۲۲)</sup>            | عمرو بن محمّد بن ترکي <sup>(۲۲۱)</sup> | عبدالعزیز بن یحیی <sup>(۲۱)</sup>        |

- ١ ــلِس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة العديث وثقاته: ١٦٥٥/٣، وهو صالع بن أبي مقاتل يعرف بالقيراطي، هروي الأصل كما في تاريخ بغداد: ٢٢٩/٩ رقم ٤٨٦٥ وغيره، ولم يوجد فيه روايته عن العسين.
  - ٣ ـ في النسخ: الحسين بن الحسن، وفي تفسير فرات: ٢٥٥ ح ٤٨٣ وشواهد التنزيل: ١٠٨/٢ ح ٢٨٨ الحسين بن العكم العبري، وقد روى العسين بن الحكم هذه الرواية في تفسيره: ٣١٣ ح ٦٠ بعين هذا السند، وروى عن الحسين بن نصر كذلك في التفسير: ٢٨٨ ح ٤٢ وص ٣٥٨ ح ٩١ وص ٢٦٤ ح ٩٦، وعدّ العسين بن نصر في مقدّمة التفسير مـن مشـايخه، وأثبتناه بناءً على ما ذكرنا.
    - ٣-ذكره السيّد الخوشي في معجم رجال الحديث: ١٠٨/٦، وليس فيه روايته عن القاسم. ولا رواية الحسين بن نصر عنه.
      - £ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وكذلك لم يوجد في بعض كتب العامّة.
- ٥ ـ هو سلام بن بن سليم العنفي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٢٢٤/٨ رقم ٢٦٣٨ وميزان الإعتدال: ١٧٧/ رقم ٢٣٤٤. ولم يوجد فيهما روايته عن المغيرة. ولا رواية القاسم عنه. ولكن ذكر الترّي في ترجمة المغيرة أنّه روى عنه.
  - ٦-هو العفيرة بن مقسم الضبّي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٢٠/١٨ رقم ٣٧٢٧ وغيره، روى عن عامر الشعبي. وروى عنه أبو الأحوص سلام بن سليم.
    - ٧-هو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي. روى عن عبد الله بن عبّاس، وروى عنه مغيرة بن مقسم الضيّي كما في تهذيب الكمال: ٣٤١/٩ رقم ٣٠٢٦.
- ٨-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، ولملّه العبّاس بن محمّد بن الحسين أبو الفضل المذكور في معجم رواة الحديث وتقاته: ١٧٥٥/٣. روى عن أبيه. وروى عنه أحمد بن محمّد بن سعيد و أبو عليّ بن هنام في بعض طرق النجاشي ص١٤٨ و ٥٥٥ و ٢٧٦ و ٣٦٣ و ٣٦٠. وهما من مشايخ محمّد بن العبّاس.
- ٩ ـ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب الزيّات الهمداني. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الجواد والهادي والعسكري ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٢٩١/١٥، روى عن موسى بن سعدان كما في معجم رجال الحديث: ٢٦٩/١ و ٢٦٩، وروى عنه أبنه كما تقدّم، مات سنة ٢٦٢.
- ١٠ عبدالله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل. روى عن صالح بن سهل الهيدائي. وروى عنه موسى بن سعدان العنّاط كما في معجم رجال الحديث: ٢٨١/٠ و ٢٨٥٠، وقد روى عبدالله هذا عن صالح بن سهل الهيدائي بدون واسطة في ح ٢٦ سورة القصص وح ٢ سورة يس وح ٥ سورة الحديد ومعجم رجال الحديث: ٧٢/٩ والمعجم المتقدّم. ضبارة بإسناده إلى زائدة ظاهراً. ولله العالم.
  - ١١ ـ أهلًه عبد العزيز بن يحيى بن أحمد بن عيسى الجلودي الأزدي البصري المذكور في معجم رجال الحديث: ٣٩/١٠ وليس له رواية في المعجم.
    - ١٢ ـ الظاهر أنّه إبراهيم بن محمّد التقفي كما يظهر من فتح الأبواب: ١٩٣. روى عنه علي بن عبد لله بن أسد كثيراً كما يأتي.
      - ١٣ ـليس له ذكر في الرجال.
  - ١٤ -الحكم بن ظهير النزاري الكوفي، روى عن السدّي كما في تهذيب الكمال: ٨٦٠٥ رقم ١٤١٢ ومعجم رجال الحديث: ١٧١/٦، ولم يوجد رواية علي بن نصير عنه في الرجال.
    - ١٥ ـ هو إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة أبو محمّد القرشي الكوفي. روى عن أبي مالك، وروى عنه الحكم بن ظهير كما في تهذيب الكمال: ١٩٠/٢ وقم ١٥٦.
      - ١٦ ـ هو غزوان أبو مالك النفاري الكوفي. روى عن عبد الله بن عبّاس، وروى عنه إسماعيل بن عبد الرحمان السدّي في تهذيب الكمال: ١٢/١٥ رقم ٢٧٢٥.
- ١٧ ـ الظاهر أنّه أحمد بن محمّد بن عمر بن يونس الحنفي اليمامي. روى عن جنّه كما في تاريخ بفداد: ٦٥/٥ رقم ٢٤٣٨ وتهذيب الكمال: ١٦٩/١٤ وسير أعلام النبلاء: ٤٣٣/٩ رقم
  - ١٥٠ وميزان الإعتدال: ٢٢/١ رقم ٥٥٩. وليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٦٤/١ وفيه: اليماني وهو لشتباه.
- ۱۸ ليس له ذكر في رجالنا، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وتقاته: ۲۲۳۰/۶، وذكره المزّي في تهذيب الكمال: ١٦٩/١٤ رقم ٢٩٠٦، ولم يوجد فيه روايته عن داود بن سليمان، وروى عنه ابن ابنه أحمد بن محمّد.

| ۱۲۵۱۸  |                                                      | ابن عبّاس                      | أبي الأحوص <sup>(٥)</sup> / مغيرة <sup>(٦)</sup> / الشعبي <sup>(٧)</sup> |
|--------|------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| ۸۲۵۸۸  | أبوعبدالله على الله الله الله الله الله الله الله ال | صالح بن سهل الهمدانيّ          | عبداقه بن القاسم <sup>(۱۰)</sup> باسناده إلى                             |
| ۱۵۱ع   |                                                      | ابن عبّاس                      | السدّي (١٥) / أبي مالك (١٦)                                              |
| 770391 |                                                      | أشياخ من آل عليّ بن أبي طالب ﷺ | الربيع بن عبدالله الهاشمي (٢٠)                                           |
| ۲۶۷ح۲  |                                                      | الأعمش <sup>(٢٥)</sup>         | شریك <sup>(۲۱)</sup>                                                     |
| ٤٨٤ع٢٦ | رسول الله ﷺ                                          | کعب بن عجر ة <sup>(۳۰)</sup>   | ابن أبي ليلى <sup>(٢٩)</sup>                                             |
| ۲۵۷ح۲  |                                                      | الضحّاك بن مزاحم               | دلهم بن صالح <sup>(۳۵)</sup>                                             |

١٩ ـليس له ذكر في الأصول الرجاليّة ، ولملّه داود بن سليمان أبو محمّد المروزي المذكور في أمالي الشيخ: ٤١٦ ع ١٩٣، وذكره الزنجاني بعنوان داود بن سليمان بن أبي بكا المروزي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٣٠٣/٣، وفي تاريخ بغداد: ٨١٨٣رةم ٤٤٨٦ داود بن سليمان بن محمّد المروزي، ولا يعلم اتحادهما.

.....

- ٢٠ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣٣٦/٣.
- ٣١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣٥٥/٢، ولملّه زكريّا بن يحيى بن عبد الرحمان الفسّيّ البصرة المذكور في سير أعلام النبلاء: ١٩٧/١٤ رقم ١١٣ وغيره. وذكر الخطيب زكريّا بن يحيى بن خلّاد الساجي البصري في تاريخ بغداد: ١٩٥٨، وشهر ٤٥٧٤، وذكر المرّة زكريّا بن يحيى الساجي في تهذيب الكمال: ١٤١/٦ في ترجمة الربيع بن سليمان بن عبد الجبّار، ولا يعلم انطباقهما.
  - ٣٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وتقانه: ١٩٠٨/٤، وجاء في شواهد التنزيل: ٢٦٤/٢ ح٩٩٧ كما هنا.
    - ٢٣ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وجاء في الشواهد المتقدّم سعد الخيّاط، وليس ذكر في رجالنا أيضاً.
    - ٢٤ ـ هو شريك بن عبدالله بن أبي شريك النخعي الكوفي القاضي، روى عن الأعمش كما في تهذيب الكمال: ٣٣٤/٨ رقم ٢٧٢٠. ولم يوجد رواية ربيعة عنه.
- ۳۵ ـ هو سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي الكوفي، روى عن الصادق ﷺ. وروى عنه شريك بن عبد الله كما في تهذيب الكمال: ١٠٦/٨ رقم ٢٥٥٣ ومعجم رجال الحديث ٢٨٠/٨.
- ٣٦ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و تقاته: ٣١٩٤/٤. وهو المذكور في تاريخ بغداد: ٣٦٠/١٦ رقم ٣٢١٥ وتهذيه الكمال: ٢١١/١٣ رقم ٣٦١٨ وسير أعلام النبلاء: ٩/١٥٥ رقم ١٥٢ وميزان الإعتدال: ١٦٦/٣ رقم ٧٥٩٨. روى عن شعبة. ولم يوجد رواية عبد العزيز عنه.
- ۲۷ ـ هو شعبة بن الحجّاج بن الورد الأزدي العتكي الواسطي العذكور في تهذيب الكمال: ٣٤٤/٨ رقم ٣٧٢٣ ومعجم رجال الحديث: ٢٧/٩ وغيرهما، روى عـن الحكـم وروى عنه علي بن الجمد الجوهري، ويأتي ص ٢٠ (ح١٧ ص ٤٤١) رواية محمّد بن العبّاس عنه بأربع وسائط. وروى عنه هنا بواسطتين .
- ٢٨ هو الحكم بن عتبية الكندي الكوفي أبو محمّد المذكور في تهذيب الكمال: ٩٤/٥ رقم ١٤٢٠ ومعجم رجال الحديث: ١٧٣/٦ وغيرهما، روى عن ابن أبي ليلي، ورو:
   عنه شعبة بن الحجّاج.
- ٢٩ ــهو عبد الرحمان بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٥١/١١ وموجم رجال الحديث: ٣٩٨/٩. روى عن كعب بن عجر وروى عنه الحكم بن عتيبة.
- ٣٠-كعب بن عجرة الأنصاري المدني المذكور في تهذيب الكمال: ٢٩٤/٥ رقم ٥٥١ ه ومعجم رجال الحديث: ١٧/١٤، روى عن النبيّ 義義، وروى عنه عبد الرحمان ب أبي ليلى، وقد عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب رسول الشقى وأصحاب عليّ على وقال التستري في القاموس: ٢٣/٧؛ عدّ رجال الشيخ له في أصحاب عمليّ لم غريب فروى الطبري كونه من العثمانيّة الذين لم يبايعوا أمير المؤمنين عليه.
- ٣١ ـ الظّاهر أنّه العراد بأبي أحمد البصري العذكور في شواهد التنزيل: ١١٨/٢ ح ٢٠٠٩ وص ٢٦٩ ح ٢٠٠٦، فإنّ عبد العزيز كنيته أبو أحمد وهو بصري كما في معجم رجا العديث: ٣٠/١٠ و ج ٢٠/٢١.
  - ۲۲\_غير معيّز.
  - ٣٤ ـ غير مميّز، ولم يوجد روايته عن دلهم بن صالح. وروى في شواهد الننزيل: ٢٦٩/٢ رقم ٢٠٠٦ عن عمرو بن شمر عن دلهم. فتأمّل.
- ٣٥ ـ دلهم بن صالح الكندي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٧٧/٦ رقم ١٧٨٦ ومعجم رجال الحديث: ١٤٧/٧، روى عن الضحّاك بن مزاحم، ولم يوجد رواية محمّد ب شعيب عنه.

| محمّد بن شعيب                      | محتدين الفضل                             | عمرو بن محمّد بن تركي                | عبدالعزيز بن يحيى |
|------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| محمّد بن شعيب                      | محمّد بن الفضل <sup>(1)</sup>            | عمرو بن محمّد بن ترکي <sup>(۳)</sup> | عبدالعزيز بن يحيى |
| عمّه الحسين بن زيد <sup>(٧)</sup>  | أحمد بن عيسى بن زيد <sup>(١)</sup>       | محمّد بن زکریّا <sup>(ه)</sup>       | عبدالعزيز بن يحيى |
| الحسين بن زيد                      | (و) شعیب بن واقد <sup>(۸)</sup>          |                                      |                   |
| سهل بن عامر البجلي <sup>(١٠)</sup> | أحمد بن محمّد بن يزيد <sup>(١)</sup>     | محقد بن زكريّا                       | عبدالعزيز بن يحيى |
| محمّد بن مروان <sup>(۱۱)</sup>     | أيّوب بن سليمان <sup>(١٣)</sup>          | محمّد بن زكريّا                      | عبدالعزيز بن يحيى |
| أيه                                | جعفر بن محمّد بن عمارة <sup>(۱۷)</sup>   | محمّد بن زكريّا                      | عبدالعزيز بن يحيى |
| أبيه                               | جعفر بن محتدبن عمارة                     | محمّد بن زكريّا                      | عبدالعزيز بن يحيى |
| الربيع بن عبدالله <sup>(٢٠)</sup>  | عليّ بن حکيم <sup>(١٩)</sup>             | محمّد بن زكريّا                      | عبدالعزيز بن يحيى |
| الهيثم بن عديّ (٢٣)                | محمّد بن عبدالله الخثمىي <sup>(٢٢)</sup> | محمّد بن زكريًا                      | عبدالعزيز بن يحيى |
|                                    |                                          |                                      |                   |

١- الظاهر أنّه قيس بن الربيع الأسدي أبو محمّد الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٦٠/١٥ ٣ رقم ٥٤٨٩ ومعجم رجال الحديث: ٩٢/١٤، ولم يوجد روايته عن منذر التوري، ولا رواية محمّد بن شعيب عنه.

٢ حو المنذر بن يعلى التوري أبو يعلى الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٨٣/١٨ رقم ٣٧٨١ ومعجم رجال الحديث: ٣٣٧/١٨ روى عن محمّد بن الحنيّة، ولم يوجد رواية قيس
 بن الربيع عنه.

٣- في النسخ: عمر وبن محمّد بن زكي، وليس له ذكر في رجالنا، وتقدّم عمر وبن محمّد بن تركي، والظاهر أنّهما واحد، وحصل التصحيف في اسم جدّه، وأثبتناه وفقاً لما قبله. ٤- في النسخ: محمّد بن الفضيل، وهر غير معيّز، وأثبتناه وفقاً لما قبله، وفق العالم.

٥ ـ الظاهر أنّه محمّد بن ذكريّا بن دينار الغلابي البصري المذكور في معجم رجال الحديث: ٨٧/١٦ وميزان الإعتدال: ٥٥٠/٣ رقم ٧٥٣٧، ولم يوجد فيهما روايته عن أحدمن المذكورين هنا.

٦- هو أحمد بن عيسى بن زيد بن علي بن العسين علي العلوي أبو عبد لله المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٦/١ وسير أعلام النبلاء: ٧٢/١٢ رقم ١٨ ومسيران الإعسندال: ١٨٧/١ رقم ٢٠٥/ روى عن العسين بن زيد.

٧- هو الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ الترشي الهاشمي العلوي المذكور في معجم رجال العديث: ٣٣٩/٥ وتهذيب الكمال: ٤٦٤/٤ رقم ١٣٩٢ وميزان الإعتدال: ٥٣٥/١ رقم ٢٠٠٢، روى عن أبي عبدالله ﷺ، وروى عنه أحمد بن عيسى وشعيب بن واقد.

٨-ذكر الصدوق في المشيخة كما في معجم رجال الحديث: ٣٤/٩، وليس له ذكر في الأصول الرجالية، روى عن الحسين بن زيد كما في المعجم: ٢٣٩/٥ أيضاً، وروى عنه محمّد ابن
 زكر يًا الجوهرى الغلابي.

٩ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧٩/١ ولعلَّه أحمد بن محمّد بن يزيد بن سليم المذكور في تاريخ بغداد: ١١٩/٥ رقم ٣٥٥٥. والله العالم.

١٠ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية ، وذكر النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٠٦١٠/ وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٣٩/٢ رقم ٣٥٨٣ وابن حجر في لمان الميزان: ١١٩/٢ رقم ٢٢٩/٢ رقم ٣٥٨٣ وابن حجر في لمان الميزان:

۱۱ ـ الظاهر أنّه أبو إسحاق السبيعي عمروبن عبيدُ للله بن عبيد المذكور في تهذيب الكمال: ٢٦٥/١٤ رقم ٤٩٨٤، روى عنه عمروبن أبي المقدام ثابت كما في التهذيب المذكور ص ١٨١ ومعجم رجال الحديث: ١٧/٢١ ولم يوجد روايته عن جابر بن عبد للله.

١٢ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٦/٤ و ج ٢٨/١٦ و تهذيب الكمال: ٧٩/١٧ رواية جابرين عبد الله عن محمّدين الحنفيّة، ولله العالم.

١٢ ـليس له ذكر في الأُصول الرجائية. وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٥٦٢/١. ولملّه أيّوب ين سليمان بن بلال الترشي النيمي المعني الّذي ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ١٦٢/ عرف ٢٠٠٤ والذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٨٧/١ وقه ٧٦٠ ١.

| ()) " -                              |                                               | 46.1        |                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|----------------------------|
| قيس بن الربيع <sup>(١)</sup>         | منذر الثوري <sup>(٢)</sup> /محمّد بن الحنفيّة | أيديك       | ۱۹۰۲،                      |
| قيس بن الربيع                        | منذر الثوري / محمّد بن الحنفيّة               | أبيه الإ    | ۲۵۲ ح ۱۵                   |
|                                      |                                               | الصادقﷺ     | ۲۸۵۸۰۳                     |
| عمرو بن أبي المقدام / أبي إسحاق(١١١) | (جابر بن عبدالله(۱۲) /محمّد بن الحنفيّة)      | عليّ ﷺ      | ۸ح٤٧٣                      |
| الكلبيّ (١٥) / أبي صالح(١٦)          | ابن عبّاس                                     |             | ٤٤٩ع ٦ و ٢٠٦ ح ٦ و ٧٠٩ ح ٦ |
|                                      |                                               | الصادق ﷺ    | 772 277                    |
| جابر <sup>(۱۸)</sup>                 |                                               | الباقر ﷺ    | ۱۲۱ح۱۲۱                    |
| عبدالله بن حسن (۲۱)                  |                                               | الباقر ﷺ    | ۲۵۳۶                       |
| شعیب بن صفوان <sup>(۲۱)</sup>        | عبدالملك بن عمير <sup>(٢٥)</sup>              | الحسين الله | ۲۷٥ح٩                      |
|                                      |                                               |             |                            |

١٤ ـمحمّد بن مروان السدّي الصغير المذكور في تهذيب الكمال: ٢٠٦/١٧ رقم ٦١٨٦ وميزان الإعتدال: ٣٢/٤ رقم ٨١٥٤. روى عن الكلبي، ولم يوجد رواية أيّوب بـن سليمان عنه.

ه ١ ـ هو محمّد بن السائب بن بشر الكلبي المذكور في تهذيب الكمال: ٢٩٥/١٦ رقم ٥٨٢٣ وميزان الإعتدال: ٥٥٦/٣ رقم ٤٧٥٧ وغيرهما، روى عن أبي صالح. وروى عنه محمّد بن مروان السدّي.

١٦ - هو باذام أبوصالع المذكور في تهذيب الكمال: ٣٠٧/٢١ وسير أعلام النبلاء: ٣٧/٥رقم ١١ و ميزان الإعتدال: ٢٩٦/١ رقم ١١٢١.روى عن عبدالله بن عبّاس، وروى عنه محمّد بن السائب الكلبي وغيره.

٧٧ ــليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنستري والنمازي وغيرهم كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٧٤٣/٢، وجاء في رجال النجاشي: ١٢٩ روايــة محمّد بن زكريّا الفلاي عن جعفر بن محمّد بن عمّار عن أبيه عن عمرو بن شعر عن جابر، فتأمّل .

١٨ ـ هو جابر بن يزيد الجعفي. روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله الليظال، وروى محمّد بن عمّار عن عمر و بن شمر عنه كما تقدّم في التعليقة السابقة.

١٩ - علي بن حكيم الجعدري البصري. ذكره المرِّي في تهذيب الكمال: ٥٩/١٣ رقم ٤٦٤٥، روى عن الربيع بن عبد الله، وروى عنه محمَّد بن زكريًّا الفلابي.

٢٠ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣٣٦/٣، وذكره المرّي كما تقدّم.

٢١ ــ لم يوجد في معجم رجال الحديث وغيره رواية عبد الله بن الحسن عن أبي جعفر الباقر ﷺ، وعدّ الشيخ في رجاله عبد الله بن الحسن بن الحسن بـن عــلي بـن أبــي طالبﷺ في أصحاب الباقر ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٥٩/١٠، ولم توجد له رواية عن الباقر ﷺ، والله العالم.

٣٢ - ليس له ذكر في الرجال، ولملّ الصواب فيه محمّد بن عبيد الله الخثممي الكوفي الذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق عليه كما في معجم رجال الحديث: ٢٧٢/١٦، والله العالم، وليس له رواية في المعجم.

٣٣ ـ الظاهر أنّه الهيثم بن عدي بن عبد الرحمان الطاني الكوفي المذكور في تاريخ بغداد: ٥٠/١٥ رقم ٧٣٩٧ وسير أعلام النبلاء: ١٠٣/١ رقم ٤ وميزان الإعتدال: ٣٢٤/٤ رقم ٩٣١١، ولم يوجد روايته عن شعيب، ولا رواية محمّد بن عبد الله عنه.

٢٤-شعيب بن صفوان بن الربيع الثقفي الكوفي. روى عن عبد الملك بن عمير، ولم يوجد رواية الهيثم بن عدي عنه في الجرح والتعديل: ٣٤٨/٤ رقم ٢٥٢٧ و تاريخ بغداد: ٢٢٨٧ رقم ٤٨١٣ و تهذيب الكمال: ٣٧٤/٨ رقم ٢٧٢٧ وميزان الإعتدال: ٢٧٦٧ رقم ٢٧٢٠.

٥٥ - لم يوجد في معجم رجال الحديث: ٣٨/١١ وتهذيب الكمال: ٧٢/١٢ رقم ٤١٣٨ روايته عن الحسين علي الدَّري أنّه رأى علي بن أبي طالب عليه المعجم روى عن أمير المؤمنين عليه .

| عبدالعزيز بن يحيى | محتدبن زكريًا                                | مخدج بن عمير الحنفي <sup>(١)</sup>                    | عمرو بن قائد <sup>(۲)</sup>                                  |
|-------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| عبدالعزيز بن يحيى | محتدبن زكريًا                                | یعقوب بن جعفر بن سلیمان <sup>(۳)</sup>                | جعفر بن سليمان <sup>(1)</sup> /سليمان بن عليّ <sup>(6)</sup> |
| عبدالعزيز بن يحيى | محمّد بن عبدالرحمان بن سلام <sup>(٧)</sup>   | أحمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة الفتي <sup>(٨)</sup> | (أبيه <sup>(۱)</sup> )                                       |
| عبدالعزيز بن يحيى | محمد بن عبدالرحمان بن سلام                   | أحمد بن عبدالله بن عيسى بن مصقلة القمّي               | بكير بن الفضل <sup>(١٠)</sup>                                |
| عبدالعزيز بن يحيى | محمّد بن عبدالرحمان بن الفضل <sup>(١٢)</sup> | جعفر بن الحسين الكوفي <sup>(١٢)</sup>                 | أبيه                                                         |
| عبدالعزيز بن يحيى | محمّد بن عبدالرحمان بن الفضل                 | جعفر بن الحسين الكوفيّ                                | (أييه)                                                       |
| عبدالعزيز بن يحيى | المغيرة بن محمّد(١٥)                         | أحمدبن محمّدبن يزيد                                   | <sup>(۱۱)</sup> سهل بن عامر                                  |
| عبدالعزيز بن يحيى | المغيرة بن محمّد                             | حسين بن حسن المروزي (١٧)                              | الأحوص بن جوًاب (۱۸) /عمّار بن رزيق                          |
| عبدالعزيز بن يحيى | المغيرة بن محمّد                             | رجاء بن سلمة <sup>(۲۲)</sup>                          | نائل بن نجيح <sup>(٢١)</sup> /عمرو بن شمر                    |
| عبدالعزيز بن يحيى | المغيرة بن محمّد                             | عبدالغفّار بن محمّد (٢٥)                              | قيس بن الربيع <sup>(٢٦)</sup> /حصين <sup>(٢٧)</sup>          |
|                   |                                              |                                                       |                                                              |

١ ـ ليس له ذكر في الرجال، وذكره الزنجاني كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣٦١٠/٦.

٢ ـ ليس له ذكر في الرجال، ولعلَّه عمر وبن فائد الأسواري الذي ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٣٨٣/٣ رقم ٦٤٢١، والله العالم.

٣-ليس له ذكر في الأُصول الرجاليّة، وهو المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧٠٣/٦.

عجمغر بن سليمان بن علي بن عبد لله بن العبّاس، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه يعقوب كما في سير أعلام النبلاء، ٢٣٩/٨ وتم ٥١.

٥ ـــليمان بن علي بن عبد الله بن العبّاس. روى عن أييه. وروى عنه ابنه جعفر كما في تهذيب الكمال: ٩٠/٨ رقم ٢٥٣٤ وسير أعلام النبلاء: ١٦٢/٦ رقم ٧٧.

٦-عليّ بن عبد لله بن العبّاس، روى عن أبيه، وروى عنه ابنه سليمان كما في تهذيب الكمال: ٣٤/٥ ٣٤ وقم ٤٦٨١ وسم ٤٦٨ وقم ١٦٣ وقم ١٦٣ وقم ١٦٣. ٧-ليس له ذكر في الأصول الرجائية. وورد في طريق النجاشي إلى أحمد بن عبد لله بن عيسى، روى عن أحمد، وروى عنه عبد العزيز بن يحيى كما في رجال النجاشي: ١٠١ ومعجم

> رجال الحديث: ١٣٩/٢، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٠٢٠/٥. ٨ـلم يوجد له في معجم رجال الحديث: ١٣٩/٢ رواية، فلا يوجد روايته عن أبيه وعن بكير بن القشل.

. ٩-ليس له ذكر في كتب الرجال، وذكره النمازي عن التأويل اشتباهاً كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٩٦٩/٤، والصواب أنَّ العراد به أحمد بن عبد لله بن عيسى، ولم يرد في ح٢٣ بل فيه روايته عن زرارة بلا واسطة أبيه. والله العالم.

١٠ ـ ليس له ذكر في الرجال.

۱۱ ـاختلف في اسمه بين كنكرو وردان كما في معجم رجال الحديث: ١٢٩/١٤ وج ١٩٢/١٩ روى عن أبي جعفر ﷺ ولم يوجد رواية بكير عنه في معجم رجال الحديث: ١٤١/٢٦. ١٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكر دالنمازي كما في معجم رواة الحديث ونقاته: ٣٠٢١/٥.

١٣ ـ ليس له ذكر في الرجال. وذكر السيّد الخوني رواية جعفر بن الحسن عن أبيه في معجم رجال الحديث: ٢٠/٤. فتأمّل.

١٤ -ليس له ذكر في رجالنا، ويأتي أدناه روايته عن أبي جعفر عليًّا. وقد ذكر الشيخ محمّد بن زيد في رجاله في أصحاب الباقر عليٌّ كما في معجم رجال الحديث: ٩٦/١٦ ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٩٢٥٥، وليس له رواية في معجم الرجال. فتأمّل.

۱۵ - ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة العديث وثقاته: ٢٣٩٦/١، وهو المغيرة بن محمّد بن المهلّب المهلّبي الأزدي المذكور في تاريخ بغداد: ١٩٥/١٠ رقم ٧٧٧٧ روى عن عبد الفقّار بن محمّد. ولم يوجد روايته عن أحمدين محمّد وحسين بن حسن و رجاه بن سلمة.

١٦- في النسخ: إسماعيل بن عامر، ولكن تقدّم رواية أحمد بن محمّد بن يزيد عن سهل بن عامر، والظاهر أنّه الصواب، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢/١٦٠، روى عن شريك كما في الجرح والتعديل: ٢٠٢٤ وقم ٨٣٣.

٧٧ ـليس له ذكر في رجالنا، وهو العسين بن العسن بن حرب السلمي العروزي، روى عن الأحوص بن جوّاب كما في تهذيب الكمال: ٤٥٧/٤ رقم ١٣٨٦، ولم يوجد رواية المغيرة بن محمّد عنه.

| ٥٩٥ ح٣٩             |             | ابن عبّاس                   | الكلبي / أبي صالح                                           |
|---------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 14541               |             | عبدالله بن عبّاس            | عليّ بن عبدالله بن العبّاس <sup>(١)</sup>                   |
| ۲۲۷ ح ۲۲ و ۵۸۹ ح ۲۶ | الباقر عليه |                             | زرارة (بن أعين)                                             |
| ۱۲۰۵۲۱              | الباقر ع    |                             | أبي خالد الكابلي <sup>(١١)</sup>                            |
| ۲۷۲ےہ               | الباقر ع    |                             | محمّد بن زيد (۱٤) مولى أبي جعفر ﷺ                           |
| ۵۵ ح۱۷ و ۱۸۲ ح۱۱    | الباقر ع    | أبيه                        | محمّد بن زيد مولى أبي جعفر                                  |
| ٥٤٧٦٥               |             | الأعمش                      | شريك                                                        |
| ۲۰۲ م.۶             | رسول الله ﷺ | کعب بن عیاض <sup>(۲۲)</sup> | ثور بن یزید <sup>(۲۰)</sup> / خالد بن معدان <sup>(۲۱)</sup> |
| 387ح ١٤             |             | ابن عبّاس                   | جابر الجعفي /عكرمة                                          |
| 4 <sup>C</sup> 121  |             | جابر بن عبدالله             | سالم بن أبي الجعد <sup>(٢٨)</sup>                           |

٨٨ ــذكر في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٥/١ ٤عن استدراكات التنقيع، وهو الأحوص بن جوّاب الضبّي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٤٨٢/١ رقم ٢٨١، روى عن عشار بن رزيق، وروى عنه الحسين بن الحسن المروزي.

- ١٩ ـ هو عمّار بن رزيق الضبّي النميمي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٤٣٠/١٣ رقم ٤٧٤٣، روى عنه الأحوص بن جوّاب، ولم يوجد روايته عن ثور بن يزيد.
- ۰ ۲ ـ نور بن يزيد الكلاعي الحمصي، روى عن خالد بن معدان كما في الجرح والتعديل: ۲۸/۲ و رقم ۱۹۰۶ وسير أعلام النبلاء: ۳۶٤/رقم ۱۶٦ وميزان الإعتدال: ۳۷٤/۱ رقم ۲۰۰۱، ولم يوجد رواية عنّار بن رزيق عنه.
- ٢١ ـخالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي الشامي الحمصي المذكور في تهذيب الكمال: ١٩/٥ ٤ رقم ١٦٣٥، روى عنه ثور بن يزيد، ولم يوجد روايته عن كعب بن عياض، وذكره الزنجاني كما في معجم رواة العديث وثقاته: ١٢٥٩/٣.كما ذكره أيضاً بعنوان خالد بن سعدان وكذلك ذكره السيّد الخوثي والنمازي كما في معجم رواة العديث: ١٣٠ / ١٢٥ وهو استباه، والصواب كما هنا.
- ۲۲ ـ ليس له ذكر في رجالنا. وهو كعب بن عياض الأشعري ظاهراً، روى عن النبي ﷺ وروى عنه جبير بن نفير الحضرمي. ولم يوجد رواية خالدبن معدان عنه في تهذيب الكمال: ٣٩٨/١٥ رقم ٥٦٥ه. وقد روى خالد بن معدان عن جبير بن نفير، فلملّ جبير قد سقط من هذا السند. والله العالم.
- ٣٣ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣٤٢/٣، وجاء في بشارة المصطفى ﷺ: ٣٣ ـ ١٨٧ رجاء بـن أبـي سلمة، روى عن عمرو بن شمر بدون واسطة نائل بن نجيح، ورجاء بن أبي سلمة معنون في تهذيب الكمال: ٨٧/٦ رقم ١٨٧٦، ولا يعلم انطباقهما. وروى رجاء بن محمّد ابن رجاء المذري السقطي عن نائل بن نجيح في تهذيب الكمال: ٩٠٠١، وألله العالم.
- ٣٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و تقاته: ٣٤٩٠/٦. وهو نائل بن نجيح الحنفي البصري، روى عن عمرو بن شمر، ولم يوجد رواية رجاء بن سلمة عنه في تهذيب الكمال: ٣٩/١٩ رقم ٣٩٦٦، وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٩٠٠٦ رقم ٩٠٠٦.
- ٢٥ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، والظاهر أنّه عبد النقار بن محمّد الكلابي المذكور في تاريخ بغداد: ١٩٥/١٣ في ترجمة مغيرة بن محمّد، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٨٥٢/٤.
  - ٢٦ قيس بن الربيع الأسدي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٠٦/٥ رقم ٥٤٨٩، ولم يوجد روايته عن حصين، ولا رواية عبد الغفّار بن محمّد عنه.
- ٧٧ -هو حصين بن عبد الرحمان السلمي الكوفي، روى عن سالم بن أبي الجعدكما في تهذيب الكمال: ٦/٥ رقم ١٣٤٠، ولم يوجد رواية قيس بن الربيع عنه، وروى قيس عن سليمان بن مهران الأعمش وشعبة بن العجّاج اللّذين رويا عن حصين، فلملّ أحدهما سقط من هذا السند، والله العالم.
  - ٢٨ ـــالم بن أبي الجعد الأشجعي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٦/٧ رقم ٢١٢٤ وغيره، روى عن جابر بن عبد الله، وروى عنه حصين بن عبد الرحمان السلمي.

| منصور بن أبي الأسود <sup>(١)</sup>                    | عبدالغقّارين محمّد                              | المفيرة بن محمّد                        | عبدالعزيز بن يحيى                                     |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| ابن فضيل <sup>(٦)</sup>                               | إبراهيم بن محمّد <sup>(ه)</sup>                 | ميسرة بن محمّد <sup>(1)</sup>           | عبدالعزيز بن يحيى                                     |
| بدل بن المحبّر <sup>(۱۰)</sup>                        | إسماعيل بن عليّ المعلّم <sup>(1)</sup>          | هشام بن عليّ <sup>(۸)</sup>             | عبدالعزيز بن يحيى                                     |
| محمّدبن عبيدالله (بن عليّ) بن أبيرافع <sup>(١٦)</sup> | أبو زكريّا يحيى بن هاشم السمسار <sup>(١٥)</sup> | إسماعيل بن إسحاق الراشدي(١٤)            | عبدالله بن زیدان بن برید <sup>(۱۳)</sup>              |
| مولى رسول لله ﷺ                                       |                                                 | الحسن بن عليّ بن عفّان <sup>(١٨)</sup>  | وعليَّ بن محمّد (بن) مخلَّد الدَّهَان <sup>(١٧)</sup> |
| يوسف بن يعقوب الجعفي (٢١)                             | جعفر بن عمر <sup>(۲۰)</sup>                     | محمّد بن أيّوب <sup>(١٩١)</sup>         | عبدالله بن زيدان بن بريد                              |
| شريك <sup>(٢٥)</sup>                                  | عبدالله بن نمير (٢٤)                            | عبدالله بن عمر (۲۳)                     | عبدالله بن عبدالعزيز <sup>(٢٢)</sup>                  |
| عبدالله بن القاسم <sup>(٢٦)</sup>                     | عبدالله بن عبدالرحمان [الأصمّ] <sup>(٢٠)</sup>  | محمّد بن الحسن بن شمّون <sup>(٢٩)</sup> | عبدالله بن العلاء [المذاري](٢٨)                       |

١ ـ منصور بن أبي الأسود اللَّذِي الكوفي. من أصحاب الصادق ﷺ. وروى عنه كما في معجم رجال الحديث: ٢١٠/١٨. وذكره العزّي في تهذيب الكمال: ٣٨٥/١٨ وقم ٣٧٥٣ والذهبي في ميزان الإعتدال: ١٨٣٢، وقم ٧٧٠٠ ولم يوجد روايته عن زياد، ولا رواية عبد الغفّار بن محمّد عنه.

٢ ـ زيادين المنذر أبو الجارود الهمداني الخارفي الأعمى المذكور في معجم رجال الحديث: ٣٢١/٧ وتهذيب الكمال: ٤٠٨/١ رقم ٥٣ ٥٠، ولم يوجد فيهما روابته عن عدي بن ثابت.
 ولا رواية منصور عنه.

٣-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره جماعة من المتأخّرين كما في معجم رواة الحديث رتقاته: ٢١٢٠/٤، وهو عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٤٩/١٢ رقم ٤٤٦٧ وسير أعلام النبلاء: ١٨٨٥ رقم ٦٨ وميزان الإعتدال: ٦١/٣ رقم ٥٩٩١، وليس فيها روايته عن ابن عبّاس، ولا رواية زياد بن المنذر عنه.

٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وتقاته: ٣٤٨٦/٦، ولعلّ الصواب فيه مغيرة وهو الذي قبله، والله العالم.

٥ -غير معيّز ، ولملّه إبراهيم بن محمّد بن ميمون المذكور ص ٢٤ . أو إبراهيم بن محمّد الثقفي لكن روى عنه محمّد بن المبّاس في كثير من الأسانيد بواسطة واحدة كما في ص٢٣-٣٦ . أو أنّه غير هما . والمرجّع بقرينة الطبقة أنه إبراهيم بن محمّد بن ميمون ، روى عنه إبراهيم بن محمّد الثقفي كما يأتي وفي الغارات ، وأنه العالم .

٦ ـ لعلَّه محمَّد بن الفضيل المذكور في معجم رجال الحديث: ١٥/١٧ و ج١٥/١٣. وليس فيه روايته عن حيّان. ولارواية إبراهيم بن محمَّد عنه. ولله العالم.

٧- يظهر من تهذيب الكمال: ١٧٤/٩ في ترجمة الضخاك بن مزاحم أنّه حيّان بن عبد الله بن زهير البدي البصري أبو زهير، وليس له ذكر في رجالنا، وعنونه الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٣٣/٦ من ١٣٤٨ بعنوان حيّان والله العالم.

٨-ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٥٨٨/٦.

٩ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي وغيره كما في معجم روأة الحديث و تقاته: ١٦/١٥.

١٠-بدل بن المحتر أبو المنير اليربوعي البصري، روى عن شعبة كما في الجرح والتعديل: ٢٩٧٢ ورقم ١٧٤٨ وميزان الإعتدال: ٢٠٠/١ رقم ١١٣٨، وليس فيهما رواية إسماعيل ابن علي عنه، وليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره الزنجاني وغيره كما في معجم رجال الحديث وثقاته: ٧٤/١.

۱۱ ـهر شعبة بن الحجّاج بن الورد المتكي الواسطي. ذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٣٤٤/٨ رقم ٣٧٢٣. روى عن أبان بن تغلب، وروى عنه بدل بن المحبّر، روى عنه محمّدين العبّاس هنا بأربع وسائط. وتقدّم في (ح٢٦ ص ١٤٤) ص ١٧، روايته عنه بواسطتين، فتأمّل.

١٢ ـ الظاهر أنّه مجاهد بن جبر المكّي القرشي المخزومي المذكور في تهذيب الكمال: ٧١/- ٤٤ رقم ٢٣٧٤، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٥٠/١ وتهذيب الكمال: ٢١٨/١ والمال ٢١٨/١ والمديث: ١٥٠/١ وتهذيب الكمال: ٢٩٨٦ والمال ٢٩٨٦ رواية أبان بن تفلب عنه.

١٣ - الميس له ذكر في رجالنا بهذا العنوان، وذكره الزنجاني والنمازي بعنوان عبد لله بن زيدان البجلي الكوفي كما في معجم رواة الحديث وتقاتمه: ١٩٢٥/٤. والظاهر أنّه عبد لله بن زيدان بن بريد أبومحمّد البجلي الكوفي الذي ذكره الذهبي في سير أعلام البلاه: ٢٤/١٤ وقم ٢٥٣. ولدستة ٢٣٦، ولدستة ٢٦٣، ولم يوجد روايته عن إسماعيل بن إسحاق. ١٤ \_ ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره الزنجاني والتمازي وغيرهما كما في معجم رواة الحديث وتقاتمه: ١٨٩/١.

10-ليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٦٧٠/١، وجاء في اليين: ٢٦٧ و٢٦٧ يحيى بن سالم، وروى الحسن بن علي بن على المنطقة على المنطقة عنداد، ١٩٥٨ و أكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ١٩٥٨ وقم ١٩٥٨ وفكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ١٩٥٨ وقم ١٩٥٨ ويفي الينغ بغناد: ١٩٥٧ وقم ١٩٤٣ وقم ١٩٤٧ والمنطقة ووايته عن ١٩٤٧ والمنطقة والأحين المنطقة والمنطقة وال

| ۸۷ه ح۸۷      |                 | عديّ بن ثابت <sup>(٣)</sup> / ابن عبّاس | زياد بن المنذر <sup>(۲)</sup>  |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ۳۵۷۲۲        |                 | الضحّاك بن مزاحم / ابن عبّاس            | حيّان بن عبداقه <sup>(٧)</sup> |
| ۱۹۶۱         |                 | أبان بن تغلب / مجاهد <sup>(۱۲)</sup>    | شعبة(۱۱)                       |
| 113511       | رسول الله تلجين | جدّہ أبي رافع                           | أبيه                           |
| ۵۳۸ءے٤       | الباقر ﷺ        | جابر                                    |                                |
| 970 ح ١٤     | أميرالمؤمنين ﷺ  | عبدالرحمان بن أبي ليلي(٢٧)              | عثمان بن عمير البجليّ (٢٦)     |
| 233577671057 | الصادق؛         |                                         | صالح بن سهل (۲۲)               |

٦٦ ـ هو محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع القرشي الهاشمي المذكور في تهذيب الكمال: ١٩/١٧ رقم ٢٠٢١، روى عن أبيه، عن جدّه كما في التهذيب: ١٨٨/١٢ رقم ٤٢٥٥ وميزان الإعتدال: ٦٣٤/٣ رقم ٤٧٩٤، ولم يوجد رواية يحيى بن هاشم عنه.

- ١٧ ـ عليّ بن محمّد بن مخلد بن خازم أبو الطبّب الكوفي، روى عن الحسن بن علي بن عفّان كما في تاريخ بغداد: ٦٥/١٢ رقم ٦٤٦١.
- ۱۸ ــالحـــن بن عليّ بن عفّان العامري الكوفي أبو محمّد، روى عنه علي بن محمّد بن مخلد كما تقدّم، ولم يوجد روايته عن يحيى بن هاشم في تهذيب الكمال: ٣٩٦/٤ رقم ١٣٣١ وسير أعلام النبلاء: ٢٤/١٣ رقم ١٨.
- 19-غير مئيز، والظاهر أنّه محمّد بن أيُوب بن يحيى بن ضريس أبو عبدالله البجلي الرازي المذكور في الجرح والتعديل: ١٩٨/٧ رقم ١٩٨٤، وسير أعلام النبلاء: ١٩٧٠ ووقع ١٩٨٠، ونكر الشيخ محمود درياب في مشيخة رقم ٢٢٢، وتهذيب الكمال: ١٤٧/٧٠ في ترجمة يحيى بن عبدالحميد الحمّاني، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٥/٥١ /١٠٥، وذكر الشيخ محمود درياب في مشيخة النجاشي: ٢٩١ روايته عن عليّ ابن أسباط، ورواية حميد بن زياد عنه في الكافي: ٢٦٢/٨ ح٣٧، والتهذيب: ٧٢/١ ح١٣٨، وعليه يتّحد مع محمّد بن أيّوب بـدون وصف المذكور في معجم رجال الحديث: ١٢٠/٥، ولم يوجد روايته عن جعفر بن عمر، ولا رواية عبدالله بن زيدان عنه، والله العلم.
  - ۲۰ ـ غير معيّز، وليس له ذكر في رجالنا.
  - ٣١ ـ ذكره السيّد الخوشي في معجم رجال الحديث: ١٧٦/٢٠ نقلاً عن النجاشي قائلاً: روى عن أبي عبدالله ﷺ وجابر، ولم يوجد رواية جعفر بن عمر عنه.
    - ۲۲ \_ليس له ذكر في رجالنا.
- ٣٣ -غير مميّز، والظاهر أنّه عبدالله بن عمر بن محمّد بن أبان بن صالح بن عمير القرشي الأموي الكوفي المذكور في الجرح والتعديل: ١١٠/٥ رقم ٥٠٥، وتهذيب الكمال: ٣٦٥-١ رقم ٣٠٥، وتهذيب الكمال: ٣٦٥/١ رقم ٣٤٤، روى عن عبدالله بن نمير، ولم يوجد رواية عبدالله بن عبدالله يزعنه.
- ٢٤ عبدالله بن نمير الهمداني الخارفي الكوفي المذكور في الجرح والتعديل: ١٨٦/٥ رقم ١٨٦٥، وتهذيب الكمال: ٥٨٩/١٠ رقم ٢٦٠١، وسير أعلام النبلاء: ٢٤٤/٩ رقم ٧٠٠. ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ١٠٠٤، ورى عنه عبدالله بن عمر بن محمّد بن أبان، ولم يوجد روايته عن شريك.
- 70 هو شريك بن عبدلله بن أبي شريك النخمي الكوفي القاضي، روى عن عثمان بن عمير كما في تهذيب الكمال: ٣٣٤/٨ رقم ٢٧٢٠، ولم يوجد رواية عبدالله بن نمير عنه. ٢٦ - ليس له ذكر في رجالنا، وذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٤٦٦/١٢ رقم ٤٤٣٥، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٥٠/٣ رقم -٥٥٥، روى عنه شريك، ولم يوجد روايته عن عبد الرحمان بن أبي ليلي.
- ۲۷ ـ عبدالرحمان بن أيي ليلى الأنصاري الأوسي الكوفي، روى عن عليّ ﷺ كما في تاريخ يغداد: ١٩٩/٠ رقم ٥٣٤٨. و تهذيب الكمال: ٣٥١/١١ رقم ٣٥١/١٠. وسـير أعلام النبلاه: ٢٦٢/٤ رقم ٩٦، ولم يوجد رواية عثمان بن عمير عنه.
- ٢٨ ذكره السبّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ٢٦٠/١٠ نقلاً عن النجاشي، ولم يوجد فيه روايته عن محمّد بن الحسن بن شمّون إلا في طرق النجاشي كما في طريقه إلى عبدالله بن القاسم الحضرمي وإلى محمّد بن الحسن نفسه، روى عنه محمّد بن همّام \_ وهو من مشايخ محمّد بن العباس\_كما في طريق النجاشي إليه وكما يأتي ص٣٦من هذا الفهرس في موردين، فلملّ محمّد بن العبّاس روى عنهما كليهما، ولملّ محمّد بن همّام \_قط من هذه الأسانيد. فتأمّل.

بقية الهوامش في الصفحة اللاحقة 🗢

| الحسين بن عبدالله الأرجاني <sup>(٢)</sup> | عثمان بن أبي شيبة <sup>(١)</sup>     | محمّد بن الحسن بن شمّون           | عبدالله بن العلاء                           |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| الحسين بن زيد <sup>(٦)</sup>              | عليّ بن جعفر بن محمّد <sup>(۵)</sup> | إسماعيل بن محمّد <sup>(٤)</sup>   | عبدالله بن عليّ بن عبدالعزيز <sup>(٣)</sup> |
| حجام <sup>(۱۱)</sup>                      | این مالك <sup>(۱۰)</sup>             | مجاهد بن موسی <sup>(۹)</sup>      | عبدالله بن محمّد بن ناجية <sup>(٨)</sup>    |
| عبدالكريم بن يعقوب الجعفي(١٦)             | خالد بن مخلد <sup>(۱۵)</sup>         | إسماعيل بن إسحاق الراشدي(١٤)      | عليّ بن أحمد بن حاتم (١٣)                   |
| أبي الجارود <sup>(١٩)</sup>               | یحیی بن هاشم <sup>(۱۸)</sup>         | إسماعيل بن إسحاق                  | عليّ بن أحمد بن حاتم                        |
| سفیان بن إبراهیم <sup>(۲۲)</sup>          | إسماعيل بن صبيح(٢١)                  | حسن بن عبد الواحد <sup>(۲۰)</sup> | عليّ بن أحمد بن حاتم                        |

- ٢٩ محمد بن الحسن بن شتون أبو جعفر بغدادي. روى عن عبدالله بن عبد الرحمان الأصم. وروى عنه عبدالله بن العلاء كما في طريق النجاشي إليه في معجم رجمال الحديث:
   ٢٢٠/١٥.
  - ٣٠ عبدالله بن عبد الرحمان الأصم المسمعي بصري، روى عن عبدالله بن القاسم، وروى عنه محمّد بن الحسن بن شقون كما في معجم رجال الحديث: ٢٤٢/١٠.
  - ٣١ عبدالله بن القاسم الحضرمي المعروف بالبطل. روى عن صالح بن سهل. وروى عنه عبدالله بن عبدالرحمان. كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٤/١٠ و ٢٨٥.
    - ٣٢ ـ صالح بن سهل الهمداني كوفي، روى عن أبي عبدلله يليُّة ، وروى عنه عبدالله بن القاسم الحضرمي كما في معجم رجال الحديث: ٧٢/٨.

١ ــ هو عنمان بن محمّد بن القاضي أبي شيبة إبراهيم بن عنمان العبسي الكوفي المذكور في الجرح والتعديل: ١٦٦/٦ وقم ١٩٢٧، وتاريخ بغداد: ٢٨٣/١١ وقم ١٥٤٢، وتهذيب الكمال: ٢٧/٧١٤ وقم ١٤٤١، وسير أعلام النبلاه: ١٥١/١١ رقم ٥٨، وميزان الإعتدال: ٣٥/٣ رقم ٥٥١٨، ومعجم رجال الحديث: ١٠٤/١١، وليس فيها روايته عن الحسين ابن عبدالله، ولا رواية محمّد بن الحسن بن شمّون عنه.

- ٢-لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٧٢/٥ وج ١٣/٦ و ١٤ روايته عن سعد بن طريف، ولا رواية عثمان بن أبي شيبة عنه.
  - ٣-ليس له ذكر في رجالنا، ويحتمل اتحاده مع عبدالله بن عبد العزيز المتقدّم، والله العالم.
- ٤ ــ هو إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين لليِّظ، روى عن عمّ أيه عليّ بن جعفر عَثِلٌ كما في معجم رجال الحديث: ١٧٢/٣، ولم يوجد رواية عبدالله بن عليّ عنه .
- ٥ ـ عليّ بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الميليّة. المذكور في تهذيب الكمال: ٢١٨/١٣ رقم ٤٦١٩، ومعجم رجال الحديث: ٢٨٨/١١، روى عن الحسين بن زيد، وروى عنه ابن ابن أخيه إسماعيل بن محمّد بن إسحاق بن جعفر عليّة.
- ٦-الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الميليم المذكور في تهذيب الكمال: ٤٦٤/٤ رقم ١٣٩٧، ومعجم رجال الحديث: ١٣٩/٥، روى عن عمّه عمر بن عليّ الحجه، وروى عنه عليّ بن جعفر عليها .
- ٧- عمر بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه القرشي الهاشمي المذكور في تهذيب الكمال: ١٣٤/١٤ رقم ٤٨٧٦، ومعجم رجال الحديث: ٤٧/١٣، روى عن أبيه وإبن أخيه جعفر بن محمد ينها ، وعده الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر والصادق عليها ، وروى عنه ابن أخيه حسين بن زيد، ولم يوجد روايته عن الحصن عليها، قالرواية مرسلة كما هو الظاهر . ٨-ليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث و تقاته: ١٩٩٨/٤، وهو المذكور في تاريخ بغداد: ١٠٤/١٠ رقم ٥٢٢٢، وسير أعلام النبلاء: ١٦٤/١٤ رقم ١٠٤/١٠ وهي منع. توفي سنة ٢٠٤٨.
- ٩-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٦٨٤/٥. وهو مجاهدين موسى بن فزوخ أبو عليّ الخوارزمي العذكور في الجرح والتعديل: ٣٢١/٨ رقم ١٤٨٠، وتاريخ بغداد: ٢٦٥/١٢ رقم ٧٢١٨. وتهذيب الكمال: ٤٤٤/١٧ رقم ١٣٧٥. وسير أعلام النيلاء: ٤٩٥/١١ رقم ١٣٣، روى عن القاسم بن مالك. وروى عنه عبد الله بن محتدين ناجية كما تقدّم.
- ١٠ ـ لعلّه القاسم بن مالك المزني أبو جعفر الكوفي المذكور في الجرح والتعديل: ١٢١/٧ رقم ١٩٦٢، وتاريخ بغداد: ١٠٠/١٥ رقم ١٨٦٤، وتهذيب الكعال: ١٨٣/١٥ رقم ١٠٥٠، وسير أعلام النبلاء: ٢٣٤/١ رقم ١٠٥. وميزان الإعتدال: ٢٧٨/٢ رقم ١٨٣٤، ومعجم رواة العديث وتقاته: ٢٠٥٥، روى عنه مجاهدين موسى، ولم يوجد روايته عن حجام. ١١ ـ ليس له ذكر في رجالنا.

| ۸۱۲ح۱۰ | أميرالمؤمنين ﷺ | سعد بن طريف /الأصبغ بن نباتة                      |                           |
|--------|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|
| ۲۳ ۲۸۲ | الحسن ﷺ        |                                                   | [عمّه] عمر بن عليّ ﷺ (٧)  |
| ۱۹۲٦٧٢ | النبي تلظ      | أبي سعيد الخدري                                   | عطيّة (۱۲)                |
| ۲۲٤ ح  | أميرالمؤمنين ﷺ | جابر بن يزيد / أبي عبدالله الجدلي <sup>(١٧)</sup> |                           |
| ۲۲۷ح۶  | الباقر ع       |                                                   |                           |
| 42027  | الباقر ﷺ       | سعد بن طریف <sup>(۲۱)</sup> /جابر                 | عبدالمؤمن <sup>(۲۲)</sup> |

۱۲ ـ هو عطبة بن سعد بن جنادة العوفي الجدلي القيسي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٩٠/١٣ رقم ٩٥٤، وسير أعلام النبلاء: ٣٣٥/٥ رقم ٢٥٥٩، وميزان الإعتدال: ٧٩/٣ رقم ٥٦٦٧، وميزان الإعتدال: ٧٩/٣ رقم ٥٦٦٧، ومان العديث: ١٨٤٩/١، روى عن أبرطاة، والله العالم.

·····

- ١٣ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليَّة. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقانه: ٢١٧٥/٤.
- ١٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره الزنجاني والنمازي وغيرهما كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٤٨٩/١.
- ١٥ لبس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والتستري والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٢٥٨/٣. وهو المذكور في الطبقات الكبرى: ٢٦/٦٠. والجرح والتعديل: ٣٥٤/٣ وقم ١٩٩٩، وتهذيب الكمال: ٤٠٧٥ ، وقم ١٦٣٤، وسير أعلام النبلاء: ٢١٧/١٠ رقم ٥٥، وميزان الإعتدال: ٢٤٠/١ رقم ٢٤٦٣، وليس فيها روايته عن عبدالكريم بن يعقوب، ولا رواية إسماعيل بن إسحاق عنه.
- ١٦ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٨٥٩/٤، وجاء في اليقين: ٤٧٨ عبدالكريم بن يعفور الجعفي، وذكر ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٦١/٦ رقم ٣٢٠ عبد الكريم بن يعفور أبا يعفور الجعفي قائلاً روى عن جابر بن زيد، ولملّ زيداً اشتباه والصواب يزيدكما هنا. وكذلك ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ١٤٧/٣ رقم ١٧٨٥ ووصفه بالخرّاز، وقال: هو المذكور، وذكر قبله عبدالكريم الخرّاز راوياً عن جابر الجعفي برقم ٥١٧٦، وذكر مابن حجر في لسان الميزان: ٤/٣٥ رقم ١٩٥٢ قائلاً بن يعقوب، وذكر أنّ الخرّاز ليس هذا وإنّما هو ابن عبدالرحمان، فتدبّر.
- ۱۷ ـ هو عبد بن عبد ويقال عبدالرحمان بن عبد (الله) الكوفي كما في الجرح والتعديل: ٩٣/٦ رقم ٤٨٤، وتهذيب الكسال: ١٥٩/١٢ وج ٣٤٢/٢١ رقس ٨٠-٨، وسيزان الاعتدال: ٤٤/٤ ه رقم ١٩٣٥، وفي معجم رجال الحديث: ١٤/١١ وج ٢٢٥/٢١ عبيد بن عبد نقلاً عن رجال الشيخ، روى عن أميرالمؤمنين المير وله يوجد رواية جابر ابن يزيد عنه، والله العالم.
- ١٨ تقدّم ما يتعلّق به في هامش ١٥ ص ٢٠. ولم يوجد في الجرح والتعديل: ١٩٥/٩ رقم ٥٨٥. و تاريخ بغداد: ١٦٣/١٤ رقم ١٩٥٠ و ١٦٣/١٤ رقم ١٩٥١ و ١٨٠ و ١٦٣/١٤ رقم ١٦٣/١٤ رقم ١٦٣/١٤ رقم ١٦٣/١٤ رقم ١٦٣/١٤ رقم ١٦٣/١٤ رقم ١٩٥٨ و ١٦٣/١٤ رقم ١٩٥١ و ١٦٣/١٤ رقم ١٦٣/١٤ رقم ١٩٥٠ و ١٦٣/١٤ رقم ١٩٥١ و ١٦٣/١٤ رقم ١٩٥١ و ١٩٥ و ١٩
- ١٩ ـ هو زياد بن العنذر الهمداني الخارفي الأعمى العذكور في تهذيب الكمال: ٤٠٨/٦ رقم ٢٠٥٣. ومعجم رجال الحديث: ٣٢١/٧ وج ٧٦/٢١. روى عـن أبـي جـعفر الباقر ﷺ، ولم يوجد رواية يحيى بن هاشم عنه .
- ٣٠ ــليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، أنظر معجم رواة الحديث و ثقاته: ٩١٣/٢، ويأتي الحسن بن محمّد بن عبدالواحد، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر ه الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٧٤/٢، والظاهر أنّهما واحد، والله العالم.
- ٢١ -ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي وغيرهماكما في معجم رواة الحديث وتقاته: ٥٠١ ٥٠، وهو إسماعيل بن صبيح البشكري الكوفي المذكور في الجرح والتعديل: ٧٧٨/٢ رقم ٥٩٩، وتهذيب الكمال: ١٧٨/٢ رقم ٤٤٤، روى عن سفيان بن إبراهيم الحريري، ولم يوجد رواية حسن بن عبد الواحد عنه.
- ٢٢ هو سفيان بن إبراهيم بن مر تد (مزيد) الأزدي الحريري (الجريري) . ذكره الشيخ في أصحاب الصادق لله المحالي معجم رجال الحديث: ١٤٨/٨ و ١٦٨٠.روى كتاب عبد المؤمن، وروى عنه إسماعيل بن صبيح كما في التهذيب المتقدّم.
  - ٣٣ ـ هو عبد المؤمن بن القاسم بن قيس الأنصاري، روى عن سعد عن جابر كما في معجم رجال الحديث: ٤٣/٨ وج١١٨. ١٠ ، وروى عنه سفيان بن إبراهيم.
- ٢٤ ـ في النسخ: سعد بن مجاهد، وليس له ذكر في الرجال، وقد روى عبدالمؤمن بن القاسم عن سعد عن جابر كما في معجم الرجال المتقدّم، والظاهر أنَّ المراد به سعد بــن طريف كما في تفسير فرات: ٣٦٤ ـ ٤٩٥، وأثبتناه بناءً على ذلك.

| محمَّد بن حسين <sup>(٣)</sup>       | حفص بن عمر بن سالم <sup>(۲)</sup>           | حسن بن محمّد بن عبدالواحد <sup>(١)</sup> | عليّ بن أحمد بن حاتم                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| جابر بن إسحاق البصري <sup>(١)</sup> | سليمان بن محمّد بن أبي فاطمة <sup>(0)</sup> | حسن بن عبدالواحد                         | عليّ بن أحمد بن حاتم                    |
| أبي حفص الصائغ <sup>(١٠)</sup>      | القاسم بن الضحّاك <sup>(١)</sup>            | حسن بن عبدالواحد                         | عليّ بن أحمد بن حاتم                    |
|                                     | إسماعيل بن جابر <sup>(۱۲)</sup>             | محمّد بن سنان                            | عليّ بن جمهور (١١)                      |
| أبي جميلة <sup>(١٥)</sup>           | ابن فضًال <sup>(۱٤)</sup>                   | محمّد بن الحسين                          | عليّ بن سليمان الزراريّ <sup>(١٣)</sup> |
|                                     | سيف بن عميرة                                | محمّد بن خالد الطيالسي(١٦)               | عليّ بن سليمان الزراريّ                 |
| إسحاق بن عمّار                      | سيف بن عميرة                                | محمّد بن خالد الطيالسي] <sup>(١٨)</sup>  | [عليّ بن سليمان الزراريّ                |
| حکم ین أیمن(۱۹۱)                    | سيف بن عميرة                                | محمّد بن خالد الطيالسي                   | عليّ بن سليمان الزراريّ                 |
| محمّد بن مسلم                       | العلاء بن رزين القلاّء                      | محمّد بن خالد الطيالسي                   | عليّ بن سليمان الزراريّ                 |
| فضیل بن مرزوق <sup>(۲۲)</sup>       | معاویة بن هشام <sup>(۲۲)</sup>              | أبي كُريب <sup>(۲۱)</sup>                | عليّ بن العبّاس المقانعي (٢٠)           |
| عنبسة العابد <sup>(٢٦)</sup>        | موسی بن زیاد <sup>(۲۵)</sup>                | جعفر بن محمّد <sup>(۲٤)</sup>            | عليّ بن العبّاس                         |

١ ـ تقدّم في حسن بن عبد الواحد ما ينعلّق به.

٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١١٥٣/٢.

٣-غير ميز ، وجاء في طريق النيخ إلى المغضّل بن عمر في معجم رجال الحديث: ٢٩٢/٨٨ رواية محمّد بن الحسين عن محمّد بن سنان عن المغضّل، وظهر من معجم رجال الحديث: ٢٦٩/١٤ و٢٩٦ وج ١٤/١٦ أنَّ محمّد بن الحسين هذا هو محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وقد روى محمّد بن النبّاس عن محمّد بن الحسين بواسطة واحدة فني ح ٩ سورة السجدة وغيره كثير ، ففي طبقته تأمّل ، والله العالم.

٤ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٣١/١٦ ـ ١٣٣ رواية عجلان عن العفضّل بن عمر ، ولا رواية محمّد بن الحسين عنه ، وفيه نظر . ٥ ـ ليس له ذكر في وجالنا .

٦-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر في معجم رواة الحديث وثقاته: ٦٥٩/٢ عن استدراكات التنقيع.

٧-ليس له ذكر في رجالنا. ويحتمل أنّه النضر بن إسماعيل بن خازم (حازم) البجلي الكوفي المذكور في تاريخ بغداد: ٤٦٢/١٣ رقم ٧٣٠٥. وتهذيب الكسال: ٧٧/١٩ رقس ٧٠١٠. وميزان الإعتدال: ٢٥٥/٤ رقم ٢٠٥٧. وأنه العالم.

٨-جويبر بن سعيد أبو القاسم الأزدي البلخي الخراساني العفسر. روى عن الضحّاك بن مزاحم الخراساني كما في تاريخ بغداد: ٧٠٠٧ رقم ٣٧٤٢، وتهذيب الكمال: ١٧٤/٩، وميزان الاعتدال: ٢٧/١ ؛ رقم ١٥٩٣، ولم يوجد رواية النضر بن إسماعيل عنه.

٩-ليس له ذكر في الأصول الرجائية. وذكر النمازي القاسم بن الضحّاك بن مفضّل بن المختار بن فلفل كما في معجم رواة الحديث و نقاته: ٣٥٩٦/٥.

١٠ ـ ليس له ذكر مستقلَ في الرجال، ولعلَّه عمر بن راشد أبو حفص الصائغ المذكور في أصحاب الصادق الله كلا معجم رواة الحديث وتقاته: ٣٤٠٤/٤. وليس له رواية عنه.

۱۱ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ولم يوجد رواية محمّدين المبّاس عنه إلاّ في هذا المورد. ولملّ الصواب أبو عليّ ين جمهور، وهو أبو عليّ الحسن بن محمّدين جمهور كما في ح ٥ سورة الزلزلة، وقد روى محمّد بن العبّاس عن الحسن بن محمّد بن جمهور العمّي عن أبيه في ح ٢ سورة الروم، وروى الحسن بن محمّدين جمهور عن أبيه عن محمّدين سنان كما في معجم رجال الحديث: ١٤٠/١٦ رج ٢٤٠/٢٢، وروى محمّد بن همّام وهو من شايخ محمّدين النباس عن الحسن بن محمّد بن جمهور، وكنّاه النجاشي بأبي محمّد، فتأمّل.

١٢-إسماعيل بن جابر الجعفي، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله المنظ ، وروى عنه محمّد بن سان كما في معجم رجال الحديث: ١١٥/٣-١٢٢.

١٣- عليّ بن سليمان بن الحسن بن الجهم بن بكير بن أعين أبو الحسن الزراري المذكور في معجم رجال الحديث: ٤٢/١٢ و ٤٤ و ٥٥. روى عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وروى عنه عليّ بن حاتم، ولم يوجد رواينه عن محمّد بن خالد الطيالسي إلاّ في مشيخة الفقيه وطريق الشيخ إلى العلاء بن رزين كما في المعجم: ١٦٧/١١ (١٦٨٨.

14 حروى عن أبي جميلة. وروى عنه محمّد بن الحسين كما في معجم رجال الحديث: ٧٧/٢٣، وقال السيّد الخوثي: ابن فضّال يطلق على الحسن بن عليّ بن فضّال وعلى أبنائه عليّ وأحمد ومحمّد، والمشهور منهم الحسن وابنه عليّ. والظاهر أنّ العراد به في حذا السند الحسن بقرينة الواوي والعروي عنه كما ينظهر من معجم وجسال الحبديث: ٥٠٥٥ و ٥١ وج ٢٦٨/١٥ و ٢٦٦ وج ٢٨٥/١٨ وج ٢٧/٢١، فلم يوجد رواية عليّ ولُحمد ومحمّد عن أبي جميلة، ولا رواية محمّد بن العسين بن أبي الغطّاب عنهم.

| ۸۶۶٦۲   | الصادق الله  | مفضّل بن عمر                 | عجلان <sup>(1)</sup>                    |
|---------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------|
| ه٤٢٥ ح٧ |              | الضحّاك /ابن عبّاس الضحّاك / | النضر بن إسماعيل الواسطيّ (٧) /جويبر (١ |
| 7647    | الصادق ﷺ     |                              |                                         |
| ۱۰ح۱۰   | الصادق الله  |                              |                                         |
| ۸۱۲ح۱۲  | الصادق ﷺ     |                              | محمّد بن عليّ الحلبي                    |
| ۲۰۱ح۱۱  | الباقر علج   |                              | اًبي بصير <sup>(۱۷)</sup>               |
| ۱۷۲ے۱۷  | الصادق ﷺ     |                              | أبي بصير                                |
| ۳۱۷ح    | الباقر ﷺ     |                              |                                         |
| ۳۳۳۹    | الباقر يللخ  |                              |                                         |
| ۲۰۱ح    |              | أبي سعيد الخدري              | عطية                                    |
| ۱۲ح۸۶   | الباقر يليلة | جابر بن يزيد                 |                                         |

١٥ ـ هو العفضًل بن صالح الأسدي النخّاس، روى عن محمّد بن عليّ الحلبي، وروى عنه ابن فضّال كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٤/١٨ ـ ٢٨٩ وج ٩٦/٢١.

١٦ ـ محمّد بن خالد بن عمر الطيالسي التميمي، أبو عبدالله ، مات سنة ٢٥٩ وهو ابن ٩٧ سنة، روى عن سيف بن عـميرة كـما فـي مـعجم رجــال الحـديث: ٦٩/١٦ و ٧٠. وج ١٩/٢٢، ولم يوجد روايته عن العلاء بن رزين، ولكن ذكر السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٦٩/١١ رواية محمّد بن خالد عن العلاء، والظاهر أنّ المراد به محمّد بن خالد الطيالـــي كما في طريق الشيخ والصـدوق إليه في المعجم: ١٦٧/١١ ـ١٦٧/١، فتأمّل.

٧٧ -روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله طبيطًا، وروى عنه سيف بن عميرة كما في معجم رجال الحديث: ٣٦٦/٨، وح ٤٦/٢١، ولكن يظهر من المعجم: ١/٨ ٥٤ أنّ سيف يروي عن أبي بصير في مورد واحد، فلملّه سقطت الواسطة بينهما كما يظهر من السند بعده وهو إسحاق بن عثار، وقد روى إسحاق بن عثار عن أبي بصير، وروى عنه سيف بن عميرة في المعجم، فتأثّل، والله العالم.

٨٠ ـ في النسخ: وروى أيضاً عن سيف بن عميرة ... إلخ، ولم يوجد رواية محمّد بن العبّاس عن سيف بن عميرة في غير هذا المورد، وما أثبتناه بناءً على ما في السندين قبله
 وبعده، فتأمّل.

١٩ ـ لم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٦٢/٦ ـ ١٦٤ و ١٨١ و ١٨٢ روايته عن الباقر ﷺ، ولا رواية سيف بن عميرة عنه .

٢٠ عليّ بن العبّاس بن الوليد البجلي المقانمي الكوفي المذكور في سير أعلام النبلاء: ٤٣٠/١٤ رقم ٢٣٦، ومعجم رجال الحديث: ١٨/١٢، روى عن أبي كريب وعبّاد بن
 يعقوب الرواجني، ولم يوجد روايته عن جعفر بن محمّد وحسن (حسين) بن محمّد ومحمّد بن مروان، توفّي سنة ٣١٠.

٢١ هو محتد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ١٢٩/١٧ رقم ١٦١٨، وسير أعلام النبلاء: ٣٩٤/١١ رقم ٢٩٤/١١ وم عن معاوية بن هشام.
 وروى عنه عليّ بن العبّاس كما تقدّم.

٢٢ ـ معاوية بن هشام القصّار أبو الحسن الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٢٢٤/١٨ رقم ٦٦٥٩. وميزان الإعتدال: ١٣٨/٤ رقم ٨٦٣٤. روى عنه أبوكريب، ولم يوجد روايته عن فضيل بن مرزوق، وذكره النمازي بعنوان معاوية بن هشام بن حسّان كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٣٧٥/٦.

٣٢-فضيل بن مرزوق الأغرّ الرقاشي أبو عبدالرحمان الكوفي. ووى عن عطيّة العوفي كعا في تهذيب الكعال: ١١٩/١٥ رقم ٥٣٥٥. ولم يوجد رواية معاوية بن هشام عنه. ولملّه سقطت الواسطة بينهما وهو سفيان الثوري، فقدروى عن فضيل، وروى عنه معاوية. فتأمّل، والله العالم.

٢٤ عبر ميز، ولا نعرفه، ولعلّه جعفر بن محتد بن مالك على احتمال كما يستفاد من طريق النجاشي إلى عنبسة بن بجاد في معجم رجال الحديث: ١٦٠/١٣، وألله العالم.

٢٥ ـ ذكره السيّد الخوشي في معجم رجال الحديث: ٤٤/١٩ في أصحاب الباقر والصادق& اللَّمْ اللَّهُ عن رجال الشيخ والبرقي ولم يذكر له رواية .

٢٦ ـ عنبسة بن بجاد العابد. عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر والصادق طيُّكا، وروى عن أبي جعفر وأبي عبدالله طبُّكا وعن جابر كما في معجم رجال الحديث: ١٦٠/١٣ و ١٦١ و ١٦١، ولم يوجد رواية موسى بن زياد عنه.

| سعید بن خثیم <sup>(۲)</sup>                     | أحمد بن الحسين <sup>(٢)</sup>             | حـــين بن محمّد <sup>(۱)</sup>             | عليّ بن العبّاس                    |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|
| موسى بن أبي الغدير <sup>(٧)</sup>               | حسين بن عليّ بن بهيس (٦)                  | حسن بن محمّد <sup>(ه)</sup>                | عليّ بن العبّاس<br>عليّ بن العبّاس |
|                                                 | عمر بن جبير (١٠)                          | حسن بن محمّد/عبّاد بن يعقوب <sup>(١)</sup> | عليّ بن العبّاس                    |
| عبد الغفّار <sup>(۱۲)</sup> / بإسنادٍ يرفعه إلى | العبّاس بن أبان العامريّ (١١)             | الحسن بن محمّد                             | عليّ بن العبّاس                    |
| خالد <sup>(۱۱)</sup>                            | یوسف بن کلیب <sup>(۱۳)</sup>              | حسن بن محمّد                               | عليّ بن العبّاس                    |
| جابر                                            | عليّ بن هاشم (۱۸)                         | عبّادبن يعقوب                              | عليّ بن العبّاس البجلي             |
| جابر بن الحسن <sup>(١٩)</sup>                   | عليّ بن هاشم                              | عبًاد بن يعقوب                             | عليّ بن العبّاس البجلي             |
| سفيان الثوريّ (۲۱)                              | فضل بن القاسم البرّ اد <sup>(۲۰)</sup>    | أبي سعيد عبّاد بن يعقوب                    | عليّ بن العبّاس                    |
| أبيه <sup>(٢٤)</sup>                            | إبراهيم بن الحكم بن ظهير                  | محمّد بن مروان                             | عليّ بن عبّاس                      |
| أبان بن عثمان <sup>(۲۹)</sup>                   | زيد بن المعدّل <sup>(٢٨)</sup>            | محمّد بن مروان الغزّال <sup>(۲۷)</sup>     | عليّ بن عبّاس البجلي               |
| منصور <sup>(۲۲)</sup>                           | إبراهيم بن صالح الأنماطيّ <sup>(٣١)</sup> | إبراهيم بن محمّد                           | عليّ بن عبدالله                    |

١-غير ميزز، وجاء في الأسانيد أدناه حسن بن محمّد، ولعلّهما واحد، والله العالم.

٣ ـ سعيد بن ختيم بن رشد الهلالي أبو معمر الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ١٧٨/٧ رقم ٢٢٤٤. وميزان الإعتدال: ١٢٣/٢ رقم ٢٦٦٣ رومجم رجال الحديث: ١١٨/٨.روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله الله الله أخيه أحمد بن رشد بن ختيم. ولم يوجد روايته عن مقاتل، ولا رواية أحمد بن الحسين عنه.

٤ ـ الظاهر أنّه مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني أبو العسن البلخي المفتر، روى عن الضحّاك بن مزاحم وغيره كما في تهذيب الكسال: ٣٣٩/١٨ رقم ١٧٥٥، وميزان الإعتدال: ١٧٣/ رقم ١٨٧٤، وذكره السيّد الخوشي في أصحاب الباقر والصادق طيُّك تقلاً عن رجال الشيخ كما في معجم رجال العديث: ٣١١/١٨، ولم يوجد رواية سعيداين خشيم عنه، وروى عن الضحّاك بن مزاحم عن ابن عبّاس في ح٦ سورة فاطر وح٨ سورة الحجرات.

٥ غير معيّز، وتقدّم قبله حسين بن محمّد، فتأمّل.

٦-ليس له ذكر في الأُصول الرجاليَّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٠٨١/٢.

٧ ـ ذكره الشيخ في أصحاب الصادق للله كما في معجم رجال الحديث: ١٦/١٩، وليس له رواية.

٨ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية. واتعدناه في معجم رواة الحديث ونقاته: ٢٦٣٠/٤ مع عطية بن الحارث أبي روق الهمداني الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٨٩/١٣ رقم ٢٥٣٨ . ومعجم رجال الحديث: ١٤٧/١، ولم يوجد روايته عن الباقر عليلاً ولا رواية موسى بن أبي الفدير عنه.

٩-عبّاد بن يعقوب الأسدي الرواجني أبو سعيد الكوفي العذكور في تهذيب الكمال: ٢٣٧٩، وشير أعلام النبلاء: ٢٣٧١، وقم ٥٥١. وميزان الإعتدال: ٣٧٩/٢رقم ٤١٤٩. ومعجم رجال الحديث: ٢١٠/٩ و٢١٠٨، روى عنه عليّ بن العبّاس البجلي المقانعي بدون واسطة كما يأتي وفي الرجال. فتأمّل في روايته عنه بواسطة. ولم يوجد رواية العسن بن محمّد عنه، ولا روايته عن عمر بن جبير، وروى عن عمر بن يزيد، والله العالم.

١٠ ـ عمر بن جبير الكوفي. ذكره الشيخ في أصحاب الصادق لم الله عنه معجم رجال الحديث: ٢٤/١٣، ولم يذكر له رواية.

١٢ ـ هو مردّد بين عبد الغفّار بن حبيب الطائي الجازي وبين عبد الغفّار بن القاسم الأنصاري، ولملّه غيرهما، ولله العالم.

١٣ ـ لِس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٧٢٤/٦.

١٦-١٤ غير معيّزين، ولا نعرفهم، ولم نصل إلى قرينة عليهم.

۱۷ - دو خالد بن زيد بن كليب بن نعلبة بن عبد عوف الأنصاري الخزرجي المذكور في تاريخ بغداد: ٥٥/١ رقم ٧. وتهذيب الكمال: ٥٥/٥٥ رقم ١٥٩٤. وسير أعلام النبلاء: ٤٠٢٧. ورقم ٨٢. ومعجم رجال الحديث: ١٣/٧. عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب رسول لله ﷺ وأمير المؤمنين ﷺ مات في حصار القسطنطينية سنة ٥١ أو ٥٦ أو ٥٥ . ولم يوجد رواية حنان عنه.

۱۸ - عليّ بن هاشم بن البريد البريدي العائذي أبو الحسن الكوفي الخزّ از العذكور في تهذيب الكمال: ٤١٦/١٣ ورقم ٤٧٣١، ومعجم رجال للحديث: ٢١٩/١٢ وغيرهما، روى عنه عبّاد ابن يعقوب الرواجني، ولم يوجد روايته عن جابر أو جابر بن الحسن، ولله العالم.

| مقاتل <sup>(1)</sup> /عمّن حدّثه | ابن عبّاس                               |             | ۱۷۲۸۱۳                                  |  |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--|
| عطاء الهمداني <sup>(۸)</sup>     |                                         | الباقر ع    | 730_07                                  |  |
|                                  |                                         | الصادق الله | 79ه ح ٤                                 |  |
|                                  | عبدالله بن عبّاس وعن جابر بن عبدالله    |             | ۸۳۳۲                                    |  |
| حفص بن عمر (۱۵)                  | حنان(١٦١) / أبي أيّوب الأنصاري(١٧)      |             | ۲۵۲ح۳                                   |  |
|                                  | -                                       | الباقر ع    | 7/17                                    |  |
|                                  | جابر الجعفي                             | الباقر ع    | ۱۱۱ح۱۱۱                                 |  |
| زبيد اليامي <sup>(٢٢)</sup>      | مرّة <sup>(۲۳)</sup> / عبدالله بن مسعود |             | ٤٧٤ح٠١                                  |  |
| الــدّي <sup>(٢٥)</sup>          | عبدخير <sup>(٢٦)</sup>                  | علي ﷺ       | ۲۰۸ح                                    |  |
| خالد بن يزيد <sup>(٣٠)</sup>     |                                         | الباقر ع    | ۱۹۳ ح ۲۱                                |  |
| رجل                              |                                         | الصادق الله | 1 × × × × × × × × × × × × × × × × × × × |  |
|                                  |                                         |             |                                         |  |

.....

- ١٩ ـ ليس له ذكر في الرجال، وورد كذلك في شواهد التنزيل: ٢٧٥/١ ٥١٥، وذكر النمازي وغيره جابرين الحرّ النخعي كما في معجم رواة الحديث وثقانه: ٢٠٠٢، ولعلّ أحدهما مصحّف الآخر، وذكر العرّي في تهذيب الكمال: ١٧٨/٢ رواية إسماعيل بن صبيح الشكري الكوفي عن جابر بن الحر الجعفي ويقال النخعي، والظاهر اتّحاده مع جابر بدون وصف في السند قبله، وألله العالم.
- ٢٠ ـ ليس له ذكر في الرجال، وذكر الذهبي في ميزان الإعتدال: ٣٨٠/٢ هذا السند بعينه والحديث كذلك إلاَّ عليّ بن العبّاس فذكر بدله إسماعيل بن عبّاد البصري عن عبّاد ... إلخ.
  - ٢١ ــ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي، روى عن زبيد اليامي كما في تهذيب الكمال: ٣٥٣/٧ رقم ٢٣٨٩، ولم يوجد رواية فضل بن القاسم عنه.
- ٣٢ ـ زبيد بن الحارث بن عبدالكريم بن عمر و بن كعب اليامي أبو عبدالرحمان الكوفي، روى عن مرّة، وروى عنه سفيان الثوري كما في تهذيب الكمال: ٢٦٧/٦ رقم ١٩٤٠.
  - ٣٣ ــهو مرّة بن شراحيل الهمداني البكيلي أبو إسماعيل الكوفي، روى عن عبدالله بن مسعود، وروى عنه زبيد اليامي كما في تهذيب الكمال: ١٠/١٨ رقم ٦٤٥٦.
    - ٢٤ ـ هو الحكم بن ظهير الفزاري أبو محمّد الكوفي. روى عن السدّي. وروى عنه ابنه إبراهيم كما في تهذيب الكمال: ٨٦/٥ رقم ١٤١٢.
- ٢٥ ـ هو إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة السدّي أبو محمّد القرشي الكوفي الأعور، روى عن عبد خير، وروى عنه الحكم بن ظهير كما في تهذيب الكمال: ١٩٠/٢ رقم ٤٥٦.
- ٣٦ -عبد خير بن يزيد الهمداني أبو عمارة الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٧١/١١ رقم ٣٧١٧، ومعجم رجال الحديث: ٢٨٦/٩، روى عن عليّ ﷺ، وروى عنه إسماعيل ابن عبد الرحمان السدّي.
- ٣٧ ـ محمّد بن مروان بن زياد الغرّال الكوفي. ذكره الشيخ في من لم يرو عنهم للكلم كما في معجم رجال الحديث: ٢٢٠/١٧. وذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٤٤٢/١٩ في ترجمة الوليد بن عقبة بن المفيرة الكوفي. ولم يوجد روايته عن إبراهيم بن الحكم وزيد بن المعدّل. ولا رواية عليّ بن عبّاس عنه.
  - ٢٨ ــليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٤٢٨/٣.
- ٢٩ ـ أبان بن عثمان الأحمر البجلي. روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن للبيطا كما في معجم رجال الحديث: ١٥٧/١، ولم يوجد روايته عن خالدبن يزيد. ولا رواية زيد بن العمدّل عنه .
- ٣٠ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ٧/٣٥ ــ ٢٤ في عناوين خالد بن يزيد روايته عن الباقر للظِّ. ولا رواية أبان بن عثمان عنه. وكذلك في تهذيب الكمال وسير أعلام النبلاء وميزان الإعتدال فالرجل مجهول لا نعرفه.
- ٣١ إبراهيم بن صالح الأنماطي الأسدي الذي ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٣٦/١ و٢٣٨ نقلاً عن الشيخ والنجاشي، عدّه الشيخ في أصحاب الرضائظ، والبرقي في أصحاب الكاظم ﷺ ، ولم يوجد روايته عن منصور، ولا رواية إبراهيم بن محمّد عنه .
  - ٣٢ ـ غير معيّز ، لا نعرفه .

| عبدالكريم بن يعقوب                      | إبراهيم بن محمّد بن ميمون <sup>(٣)</sup>   | إبراهيم بن محمّد الثقفي (٢) | عليّ بن عبدالله بن أسد(١) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ابن أبي شيبة <sup>(١)</sup>             | إبراهيم () بن ميمون                        | إبراهيم بن محمّد            | عليّ بن عبدالله           |
| الحسن بن محمّد الأسديّ <sup>(١)</sup>   | أحمد بن معمر الأسدي <sup>(ه)</sup>         | إبراهيم بن محمّد الثقفي     | عليّ بن عبدالله بن أسد    |
| محمّد بن فضيل <sup>(٧)</sup>            | . أحمد بن معمر الأسدي                      | إبراهيم بن محمّد            | عليَّ بن عبدالله بن أسد   |
| عمرو بن أبي المقدام                     | إسحاق بن بشر الكاهلي (٨                    | إبراهيم بن محمّد            | عليَ بن عبدالله           |
| عليّ بن جعفر الحضرمي(١١١)               | إسماعيل بن يسار                            | إبراهيم بن محمّد الثقفي     | عليّ بن عبدالله بن أسد    |
| عليَّ بن جعفر الحضر مي                  | إسماعيل بن يسار                            | إبراهيم بن محتد             | عليّ بن عبدالله بن أسد    |
| عليّ بن عبدالله بن غالب <sup>(١٣)</sup> | إسماعيل بن يسار (۱۲)                       | إبراهيم بن محمّد الثقفي     | عليّ بن عبدالله بن أسد    |
| مقاتل بن سليمان                         | جعفر بن عمر <sup>(۱۵)</sup>                | إبراهيم بن محمّد            | عليّ بن عبدالله بن أسد    |
| سفیان بن إبراهیم <sup>(۱۲)</sup>        | الحسن بن الحسين                            | إبراهيم بن محمّد الثقفي     | عليّ بن عبدالله           |
| عمرو بن ثابت <sup>(۲۰)</sup>            | الحسن بن الحسين الأنصاري <sup>ّ (١٩)</sup> | إبراهيم بن محمّد الثقفيّ    | عليّ بن عبدالله           |

١ ــليس له ذكر في الأصول الرجائية. وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث و نقائه: ٢٢٧٦/٤، والظاهر التحاده مع عليّ بن عبدالله بن كوشيد الأصبهاني ألذي ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٨٢/١٦عن التهذيب، روى عن أبي إسحاق إبراهيم بن محمّد بن سعيد التقفي، وروى عنه أبو عليّ محمّد بن همّام، وهو من مشايخ محمّد بن المبّلس، فتأمّل. ٢ ــ إبراهيم بن محمّد بن سعيد بن هلال بن عاصم بن سعد بن مسعود الثقفي الكوفي أبو إسحاق المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٧٨/١ و٢٨٨، ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم هيّ الله مصنّفات كثيرة، توفّي سنة ٨٦٣، روى عن إبراهيم (بن محمّد) بن ميمون كما في كتاب الفارات: ١٩٩٨، ولم يوجد رواية عليّ بن عبدالله بن أسد عنه.

٣ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الذهبي في ميزان الاعتدال: ٦٣/١ رقم ٣٠٢، وهو المذكور في معجم رواة الحديث و تقانه: ١٥١/ ١٠ وذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٨٦٥ في ترجمة الحكم بن ظهير وج٢١٥/١٣ في ترجمة عليّ بن عابس، ولم يوجد روايته عن عبد الكريم بن يعقوب، والظاهر اتّحاده مع إبراهيم بن ميمون الآتي في السند بعده، وذلك بإسقاط اسم أبيه ونسبته إلى جدّه.

٤ ـ مجهول. غير معروف. وجاء في شواهد التنزيل: ٢٣٨٧ تا ١٤٥ ليراهيم بن محمّد بن أبي شعيب. وليس له ذكر في رجالنا وغيرها. وذكر الذهبي في ميزان الإعتدال: ٣٨٠/١ رواية عشمان بن أبي شيبة عن أبيه عن جدَّه قوله: إن كنت لآتي جابراً الجعفي ـ الخير ـ ووالدعثمان هو محمّد بن إيراهيم بن عشمان بن عثمان بن خواستي العبسي أبو شيبة. ذكره المزّي في تهذيب الكمال: ٣٠/١ رقم ٢٠٩. والذهبي في الميزان: ٧/١ رقم ١٤٥ ولم يذكرا روايته عن جابر، ولله العالم.

ه ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة ، وذكره النعازي كما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ٣٩١/١، وذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ٣٩٧/ وتم ١٦٥، والمرّي في تهذيب الكمال: ١١١/١ رقم ١٠٠ والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٢٠/١٥ وقم ٢٠٢ بعنوان أحمد بن إشكاب العضرمي الصفّار الكوفي، دوى عن محمّد بن فضيل، ولم يوجد روايته عن العسن ابن محمّد الأسدي، وروى إبراهيم بن محمّد المتفي عنه في الغارات: ١٠/ ٥ و ٦٦ و ٩٨.

٦- ليس له ذكر في الأصول الرجائية ، وذكره الزنجائي والنمازي بعنوان العسين والعسن بن محتدين فرقد كما في معجم رواة العديث وتقاته: ١١١٤/٢، وفي مدينة المعاجز: ٣/٣ - ٤ ح ١٩٤ العسن بن محتد بن فرقد عن الهداية الكبرى: ١٨٩ وفيه العسين بن علي، عن بن فرقد، ولمل الصواب فيه العسن بن محتد بن فرقد الأسدي، ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٥-٨٦ ضمن الرواة عن العكم بن ظهير، ولملّه العسن بن محتد الأسدي الكوفي الذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق الله في معجم رجال العديث: ١٥/٥ - ١٠ ولله العالم.

٧\_محمّد بن فضيل بن غزوان بن جرير الضبيّ أبو عبد الرحمان الكوفي. ذكره الشيخ في أصحاب الصادق ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٤٨/١٧، روى عن محمّد بـن السـائب الكلبي، وروى عنه أحمد بن مصر بن إشكاب الصفّار الكوفي كما في تهذيب الكمال: ١٩٥/١٥٠ رقم ٦١٣٧.

٨-إسحاق بن بشر بن مقاتل أبو يعقوب الكاهلي الكوفي. ذكره الخطيب في تاريخ بفداد: ٢٢٨٠٦ رقم ٢٢٣١، والذهبي في ميزان الإعتدال: ١٨٦/١ رقم ٧٤٠ ولم يوجد روايته عن عمره، ولا رواية إبراهيم عنه، مات سنة ٢٢٨.

| 45 <sup>2</sup> 44                     | الباقر ع         | جابر                            |                                  |
|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| ۲۹ح۲۰۳                                 | الباقر ﷺ         | جابر الجعفي                     |                                  |
| 387771                                 |                  | أبي مالك /ابن عبّاس             | الحكم بن ظهير /السدّيّ           |
| ٦-٤٠٣                                  |                  | أبي صالح /ابن عبّاس             | الكلبي                           |
| ۳۲۹۰٦                                  | رسول الله ﷺ      | النعمان بن بشير <sup>(۱۰)</sup> | سماك بن حرب <sup>(١)</sup>       |
| ۲۳۸ ے ۲۵ و ۲۶۱ ے ۲ و ۲۳۸               | الباقر الله      | جابر (بن يزيد الجعفي)           |                                  |
| ح ۲۷ و ۷۵۷ ح ۲ و ۷۷۱ ح ۶ و ۶ و ۹ ۸ م ۷ | و ۲۲۱ ح ۱۷ و ۷۰۲ | •                               |                                  |
| ۹۹ه ح۶٦                                | الباقر ﷺ         |                                 | زرارة بن أعين                    |
| ۷۵۸۹۲                                  | الباقر ﷺ         |                                 | أبي خالد الكابلي <sup>(١٤)</sup> |
| ع٠٥ ح٦                                 |                  | ابن عبّاس                       | الضحّاك بن مزاحم                 |
| ۲۶۲۵                                   | السجّاديك        | إسحاق بن عبدالله(١٨)            | عمرو بن هاشم <sup>(۱۷)</sup>     |
| ۹ح۸۱۰                                  | الباقر للجلج     |                                 | عليّ بن القاسم <sup>(٢١)</sup>   |

- ٩ ــماك بن حرب بن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية الذهلي أبو المغيرة الكوفي، ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب السبّخاد للكِالِّ كما في معجم رجال الحديث: ٣٠٣/٨. روى عن النعمان بن بشير، وروى عنه عمرو بن أبي المقدام كما في تهذيب الكمال: ١٢٨/٨ رقم ٢٥٦٢.
- ١٠ـالنعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو عبدالله المدني. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب رسول الله ﷺ. كما في معجم رجال الحديث: ١٦٢/١٩. روى عن النبئ ﷺ. وروى عنه سماك بن حرب كما في تهذيب الكمال: ٩٨/١٩ رقم ٧٠٣٣.
  - ١١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة ، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٩٧/٤.
- ١٢ ـ الظاهر أنه إسماعيل بن يسار الهاشمي المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٠١/٣. روى عن عليّ بن عبدالله بن غالب، ولم يوجد روايته عن عليّ بن جعفر الحضرمي. ولا رواية إبراهيم بن محمّد التقفي عنه .
- ٧٣ ـ عليّ بن عبدالله بن غالب الأسدي القيسي الكوفي، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق للللا كما في معجم رجال الحديث: ٨١/١٢. روى عنه إسماعيل بن يسار. ولم يوجد روايته عن أبي خالد الكابلي.
- ١٤ هو كنكر، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب عليّ بن الحسين عليّك وقبل اسمه وردان. وعدّه الشيخ في أصحاب الباقر عليه كما في معجم رجـال الحـديث: ١٢٩/١٤ وج ١٢/٢١ دروى عن أبي جعفر عليّه ولم يوجد رواية عليّ بن عبدالله بن غالب عنه.
- ٥١ عفير معيّز، وليس له ذكر في رجالنا. ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٣٤٠/١٨ ومعجم رجال الحديث: ٣١١/١٨ روايته عن مقاتل بن سليمان. كما لم يوجد في الفارات
   ومعجم رجال الحديث: ٢٨٣١ و ٢٨٧ ٢٨٧ وراية إبراهيم بن محتد عنه.
- ١٦ سفيان بن إبراهيم بن مر ثد (مزيد) الأزدي الحريري (الجريري) المذكور في ميزان الإعتدال: ١٦٤/٢ رقم ٣٣١٠ ومعجم رجال الحديث: ١٤٨/٨ و١٦٢، ولم يـوجد روايته عن عمرو بن هاشم. ولا رواية الحسن بن الحسين عنه .
- ٧٧ ـ املّه عمرو بن هاشم. أبو مالك الجنبي الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٥٦/١٤ رقم ٤٦ ٥٠ ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٨٨٤/٥ وغيرهما. ولم يوجد روايته عن إسحاق بن عبدالله، ولا رواية سفيان بن إبراهيم عنه .
- ۱۸ -غير معيّز، ولعلّه إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبدالعطّلب العدني أو إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري النجّاري العدني اللّذين ذكرهما الشبخ في رجاله في أصحاب عليّ بن العسين طبيطً كما في معجم رجال الحديث: ٥٠/٣ و ٥١، وذكرهما المزّي في تهذيب الكمال: ٥٥/٢ رقم ٣٦٠ وص٥٦ رقم ٢٦١. ولم يوجد روايتهما عن السجّاد لمُثِافِّة، ولا رواية عمرو بن هاشم عنهما، والله العالم.
- ١٩ ــالحسن بن الحسين العرني الأنصاري الكوفي المذكور في ميزان الإعتدال: ٤٨٣/١ وقع ١٩٢٩. ومعجم رجال الحديث: ٣٠٤/٣ و٣٠٤، روى عن عمرو بن ثابت فسي تهذيب الكمال: ١٨٨/١٤ ولم يوجد روايته عن سفيان بن إبراهيم، ولا رواية إبراهيم بن محتّد الثقفي عنه.

| العباس | ین | محتد | اسانيد |
|--------|----|------|--------|
|--------|----|------|--------|

| عليّ بن عبدالله         | إبراهيم بن محمّد         | حفص بن غياث <sup>(١)</sup>             | مقاتل بن سليمان                       |
|-------------------------|--------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| عليّ بن عبدالله         | إبراهيم بن محمّد         | الحكم بن سليمان <sup>(٢)</sup>         | محمّد بن کثیر <sup>(۳)</sup>          |
| عليّ بن عبدالله         | إبراهيم بن محمّد الثقفيّ | الحكم بن سليمان                        | محمّد بن كثير                         |
| عليَّ بن عبدالله بن أسد | إبراهيم بن محمّد الثقفي  | رزيق بن مرزوق البجلي <sup>(1)</sup>    | داود بن عليّة <sup>(ه)</sup>          |
| عليّ بن عبدالله         | إبراهيم بن محمّد         | سعيد بن عثمان الخزّ از <sup>(١١)</sup> | أبا سعيد المدائنيّ <sup>(٧)</sup>     |
| عليّ بن عبدالله         | إبراهيم بن محمّد الثقفي  | عيدالله بن جبلة الكناني <sup>(٨)</sup> | سلام ين أبي عمرة الخراساني            |
| عليّ بن عبدالله بن أسد  | إبراهيم بن محمّد الثقفيّ | عبدالله بن سليمان النخعيّ (١٠)         | محمّد بن الخراسانيّ <sup>(۱۱)</sup>   |
| عليّ بن عبدالله بن أسد  | إبراهيم بن محمّد         | عثمان بن سعید <sup>(۱۳)</sup>          | إسحاق بن يزيد الفرّاء <sup>(١٤)</sup> |
| مليّ بن عبدالله بن أسد  | إبراهيم الثقفي           | عليّ بن هلال الأحمسي (١٧)              | الحسن بن وهب <sup>(۱۸)</sup>          |
| مليّ بن عبدالله بن أسد  | إبراهيم بن محمّد التقفيّ | عليّ بن هلال الأحمسيّ                  | الحسن بن وهب العبسيَّ                 |
| ži, al                  |                          | N. al.                                 | (Y•) n                                |
| ىليّ بن عبدالله         | إبراهيم بن محمّد         | عليّ بن هلال                           | محمّد بن الربيع <sup>(۲۰)</sup>       |
| ىلىّ بن عبدالله بن أسد  | إبراهيم بن محمّد الثقفي  | عمرو بن حمّاد <sup>(۲۲)</sup> / أبيه   | فضيل(۲۲)                              |
| ىلىّ بن عبدالله         | إبراهيم بن محمّد الثقفي  | محمّد بن صالح بن مسعود <sup>(۲۱)</sup> |                                       |
|                         |                          |                                        |                                       |

٢٠ عمرو بن أبي المقدام ثابت بن هرمز الحدّاد البكري المجلي المذكور في تهذيب الكمال: ١٨٠/١٤ رقم ٤٩١٧، ومعجم رجال الحديث: ٧٣/١٣. روى عنه الحسن بن الحسين
 العربي، ولم يوجد روايته عن عليّ بن القاسم.

٢١ ـ غير ميزً ، وليس له ذكر في الرجال، وقد روى الحسن بن الحسين الأتصاري العرني عن عليّ بن القاسم الكندي عن محمّد بن عبيد لله بن أبي رافع في وجال النجاشي: ٦ و ٣٥٣. وهو المذكور في معجم رواة الحديث و نقاته: ٨٣٠٣/٤ ولملّه هو السراد. والله العالم.

١ حفص بن غياث بن طلق بن معاوية بن مالك التخعي الكوفي القاضي، ذكره الدّري في تهذيب الكمال: ٥٠-٦ وقم ١٢٩٧، والسيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ١٤٨٦ وغيرهما، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن ينتيظ، ولم يوجد روايته عن مقاتل بن سليمان، ولا رواية إبراهيم بن محمّد عنه، ويظهر من الغارات: ٦١/١ أنَّ إبراهيم يروي عن حفص بواسطة عبدالله بن محمّد بن أبي شيبة، فتأمّل.

٢ ــلملّه الحكم بن سليمان المذكور في الجرح والتعديل: ١١٧/٣ رقم ٥٤٧، ولسان الميزان: ٣٣٣/٢ رقم ١٣٦٦، ومعجم رجال الحديث: ١٧٠/٦، ومعجم رواة الحديث وشقاته: ١٦٥/٢ دولم يوجد روايته عن محمّد بن كثير، وروى إبراهيم بن محمّد التقفى عنه فى الغارات: ١٨٤/١.

٣-غير ممتز، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣١٨٨/٦، ولعلّه محمّد بن كثير القرشي الكوفي المذكور في تاريخ بـغداد: ١٩١/٢ رقسم ١٣٣٤. ومـيزان الإعتدال: ١٧/٤ رقم ٨٠٠ه. ومعجم رواة الحديث: ١٩٨٩/٦، ولم يوجد روايته عن الباقر عليه الكلبي، ولا رواية الحكم بن سليمان عنه.

٤ ـ ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٨٦/٧ تقلاً عن رجال النجاشي، ولم يوجد روايته عن داودين عليّة، ولا رواية إيراهيم بن محمّد الثقفي عنه.

٥ ــلِس له ذكر في الرجال. والمعروف بابن عليّة إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي البصري الكوفي، وعليّة أنّه، ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ١٠٧/٩ رقم ٣٨ وغيره. ٦ ــليس له ذكر في رجالنا .

٧-عدّ، البرقي والشيخ في أصحاب الصادق علي علي معجم رجال الحديث: ١٧٢/٢١، ولم يوجد رواية سعيد بن عنمان عنه، ولم يصرّح السيّد الخوئي باسمه.

٨-عبدالة بن حبلة بن حيّان بن أبجر الكتاني. عدَّه الشيخ والبرقي في أصحاب الكاظم للله ووي عن أبي عبدالله وأبي الحسن يظيمًا وعن سلام بن أبي عمرة كما في معجم رجال الحديث: ١٣٠/١٠ - ١٣٥٨. ولم يوجد رواية إبراهيم بن محمّد الثقني عنه. مات سنة ٢٧١.

٩- هو زياد بن المنذر الهمداني الخارفي الأعمى، عنّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق فليج الله . روى عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبدالله الله الله عن المعلم وجال الحديث: ٧٢٢/٧ وج ٢١/٧، وتهذيب الكمال: ٧٠/٦ ع رقم ٢٠٠٢، ولم يوجد روايته عن أبي عبدافة الجدلي، ولا رواية سلام بن أبي عمرة عنه فيهما.

| الضحّاك بن مزاحم                       | ابن عبّاس                          |                    | ۸۲۳۹                    |
|----------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------------------|
|                                        |                                    | الباقر للله        | ۲۰۱٦ع                   |
| الكلبيّ                                | أبي صالح /ابن عبّاس                |                    | 15-714                  |
| الكليي                                 | أبي صالح /ابن عبّاس                |                    | ۲۰ ک                    |
|                                        |                                    |                    | ۸۱۸ح۰                   |
| أبي الجارود <sup>(١)</sup>             | أبي عبدالله الجدلي                 | أميرالمؤمنين الجا  | 143 ح۱۷                 |
| <b>ف</b> ضيل بن الزبير <sup>(۱۲)</sup> |                                    | أميرالمؤمنين للللا | ۲ <sub>-</sub> ۸۸۷      |
| غالب الهمداني <sup>(۱۵)</sup>          | أبي إسحاق السبيعيّ <sup>(١٦)</sup> | الباقر ﷺ           | ٤٠٥ح٧                   |
| ابن بحيرة <sup>(١٩)</sup>              | جابر                               | الباقر للجلخ       | ۲۰۶ح-۳                  |
|                                        | جابر (بن يزيد) الجعفيّ             | الباقر علج         | ۱۹۹ ح۸ و ۷۷ ح۱۸ و ۷۸۸ م |
|                                        |                                    |                    | و۸۸ه ح ۲۱               |
| يوسف الأرزق <sup>(٢١)</sup>            | الأعمش                             |                    | ۲۰۰۲۰                   |
| الكلبيّ                                | أبي صالح / ابن عبّاس               |                    | ۲۲۱عے                   |
| أبو الجارود زياد بن المنذر             | عمّن سمع عليّاً الملجّ             | أميرالمؤمنين عظي   | ۲۵۸۲۰                   |
|                                        |                                    |                    |                         |

١٠ ـ ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق لللل كما في معجم رجال الحديث: ٢٠٢/١٠، وليس له رواية فيه.

۱٤ ـ ليس له ذكر في رجالنا .

١٨ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليَّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٩٥/٢.

١٩ ـ ليس له ذكر في رجالنا . وروى الحسن بن وهب بدون واسطة عن جابر كما في الأسانيد التالية أدناه. فتأمّل .

٢٠ ـ غير مميّز ، لا نعرفه .

٢١ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وقد روى إسحاق بن يوسف الأزرق عن سليمان بن مهران الأعمش في تهذيب الكمال: ٨٨/٢ وج ٨٩/٨، فنأمّل، والله العالم.

٣٢ - عمرو بن حتّاد بن طلحة القتّاد أبو محتّد الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٢٠٢/١٤ رقم ٤٩٣٤، ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٤٥٧/٥. وقد ينسب إلى جدّه فيقال عمرو بن طلحة. روى إبراهيم بن محتّد التقفي عنه في الغارات: ٥٠١، ولم يوجد روايته عن أبيه. مات سنة ٢٢٢.

٣٣ ـغير ميّز، ولا نعرفه، ولعلَّ الصواب في السند عمرو بن حمّاد، عن محمّد بن فضيل عن الكلبي بقرينة الراوي والمروي عنه. فقد روى عمرو بن حمّاد عن محمّد بن فضيل ابن غزوان في الغارات المتقدّم. وكذلك في الرجال روى محمّد بن فضيل عن الكلبي، وروى عنه عمرو بن حمّاد، أنظر تهذيب الكمال المتقدّم وج٢٩٥/١٦.

٢٤ ـ عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٨٦/١٦. ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٣٥٠٠٣٥. وفي رواية إبراهيم بن محمّد الثقفي عن تأمّل. ولم يوجد له رواية في معجم الرجال.

١١ ـ ليس له ذكر في رجالنا. وفي رجالنا عدَّه من المسمّين بمحمّد وصفوا بالخراساني، لا يعلم انطباقه على أيُّ منهم.

١٢ ـ الفضيل بن الزبير الرشان. عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق الليثي كما في معجم رجال الحديث: ٢٢٦/١٣. وهو لا يروي عن أميرالمؤمنين لليُلاّ. فالرواية مرسلة.

١٥ - لبس له ذكر في رجالنا، ولعلَّه غالب بن عثمان الهمداني الشاعر، روى عن أبي عبدالله المُثافِر كما في معجم رجال الحديث: ٢٢٢/١٣، والله العالم.

١٦-هو عمرو بن عبدالله بن عبيد الهمداني الكوفي المذكور في تهذيب الكمال: ٢٦٥/١٤ رقم ٤٩٨٤ وغيره، روى عن أبي جعفر ﷺ، ولم يوجد رواية غالب الهمداني عنه.

١٧ -ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٣٦٤/٤. روى عنه إبراهيم بن محمّد الثقفي في الغارات: ١١٨/١، وذكره ابن حجر في لسان الميزان: ٢٦٦/٤، ولم يوجد روايته عن الحسن بن وهب ولا محمّد بن الربيع .

| عليّ بن هاشم <sup>(۵)</sup>           | محمّد بن الصلت <sup>(۱)</sup><br>محمّد بن عليّ <sup>(۱۲)</sup> / الحسين الأشقر <sup>(1)</sup> | إبراهيم بن محمّد<br>إبراهيم بن محمّد | عليّ بن عبدالله<br>عليّ بن عبدالله            |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                       | محمّد بن عليّ المقري بإسناده يرفعه إلى                                                        | إبراهيم بن محمّد                     | عليّ بن عبدالله بن أسد                        |
| عاصم بن حميد                          | محمّد بن عمران <sup>(۸)</sup>                                                                 | إبراهيم بن محمّد النقفي              | عليّ بن عبدالله                               |
| أبي صالح <sup>(١٠)</sup>              | يحيى بن صالح الحريري <sup>(١)</sup> بإسناده                                                   | إبراهيم بن محمّد                     | عليّ بن عبدالله                               |
| عیسی بن راشد <sup>(۱۲)</sup>          | يحيى بن صالح /الحسين الأشقر (١١)                                                              | ابراهیم بن محمّد                     | عليّ بن عبدالله                               |
| مالك بن خالد الأُسديّ <sup>(١٥)</sup> | يحيى بن صالح                                                                                  | إبراهيم بن محمّد الثقفي (١٤)         | عليّ بن عبدالله بن أسد                        |
| عمرو بن عبدالغقّار بإسناده            | يوسف بن كليب المسعودي (١٨)                                                                    | إبراهيم بن محمّد                     | عليّ بن عبدالله بن أسد                        |
| عمرو بن عبدالغفّار الفقيمي (٢٠)       | يوسف بن كليب المسعودي                                                                         | إبراهيم بن محمّد الثقفي              | عليّ بن عبدالله بن أسد                        |
| حبّان بن عليّ <sup>(٢٥)</sup>         | حسن بن حسين                                                                                   |                                      | عليّ بن عقبة <sup>(٢٢)</sup> ومحمّد بن القاسم |

١-غير مئيّز، ولا يعلم من هو، ولملّه ينطبق على محمّد بن الصلت البصري التؤذي المذكور في تهذيب الكمال: ٣٧٥/١٦ رقم ٥٩٩٢ وممازان الإعتدال: ٥٨٦/٣ وقم ٥٧٠٦، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٥٥، كما يحتمل أن يكون غيره من المذكورين في الرجال، ولم يوجد روايته عن أيي الجارود. ولا رواية إبراهيم بن محمّد عنه.

٢-لم يوجد في تهذيب الكمال: ٧٠/٦٦. ومعجم رجال الحديث: ٧١/٣٦ -٣٣٧ وج ٧٦/٢١ و٧٧ روايته عن الضحّاك.

٣-غير مئيّ ، ويحتمل أنّه محمّد بن عليّ المقري كما في السند بعده، وهو المذكور في معجم رجال العديث: ٢٠/١٥ وج٢٩٧/٦، كما يحتمل أنّه محمّد بن عليّ بن خلف العطّار ألّذي ذكره الخطيب في تاريخ بغداد : ٧/٧ ورقم ٢٠٠٢، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٧٩٦٣ وقم ٧٩٦٧، ووى عن الحسين بن الحسن الأشقر الفزاري كما في تهذيب الكمال: ٤٦٠/٤ أيضاً، ولم يوجد رواية إبراهيم بن محمّد عنهما، والله العالم.

٤ ــالحــين بن الحسن الأشقر الفزاري أبو عبدالله الكوفي. ذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٤٦٠/٤ رقم ١٢٨٩، وميزان الإعتدال: ٥٣١/١ وقم ١٩٨٦، روى عن عليّ بن هاشم. وروى عند محمّد بن عليّ بن خلف العطّار.

٥ ـ عليّ بن هاشم بن البريد البريدي أبو الحسن الكوفي الخرّاز. روى عن محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع. وروى عنه الحسين بن الحسن الأشقر كما في تهذيب الكمال: ٤١٦/١٣ وقم ٤٧٣١.

٦-غير مئيز، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ١٩/١٧ رواية محتد بن عبيدالله بن أبي رافع عن أبي أيوب، وروى أبو أيوب المدانني عن عبدالله بن عبدالرحمان في معجم رجال الحديث:
 ١٩/٢١ ولا يعلم انطباغه على هذا. والله العالم.

٧-غير معيّز، وقد روى عدّة من المستين بعيدلله بن عبدالرحمان عن أبيهم في تهذيب الكمال: ٢٧٤/١٠ وما بعدها، وروى أبو أيّوب المداتني عن عبدلله بن عبدالرحمان في معجم رجال الحديث: ٢٤١/١٠، وقال السيّد الخوثي: عبدالله بن عبدالرحمان مشترك، فتأمّل، ولله العالم.

٨-غير منيز، لا يعرف، ولم يوجد روايته عن عاصم بن حميد، ولا رواية إبراهيم بن محمد الثقفي عنه، وقد روى إبراهيم عن محمد بن مروان في معجم رجال الحديث: ٢٨٨٧٦ .
 ٢٦٢١٧، وردى محمد بن مهران الجمال الرازي عن عاصم بن حميد الحماط في تهذيب الكمال: ٢٩٤/٩. وأثد العالم.

٩-ليس له ذكر في الأصول الرجائية. وذكره النمازي واصفاً له بالبريري كما في معجم وواة الحديث وثقاته: ٣٦٤٧٦. روى إبراهيم بن معتد التقفي عنه في الغارات: ١١٤/١ و١٢٧ و ١٣٨ و١٤٧٧ و١٥٦٧ واحتمل بعض اتتحاده مع يعيى بن صالع الوحاظي أبي ذكريًا الشامي الدستقي الحمصي المذكور في للجرح والتعديل: ١٥٨/٩ وقم ١٥٧٠، وتبهذيب الكمال: ١٢٠/٢ وقم ١٤٤٧، وسير أعلام النبلاء: ٤٠/١٥٠ وقم ١٥٠٠، وميزان الإعتدال: ١٨٦/٤ وقم ١٩٥٥ وغيرها. ولفة المالم.

١٠ -غير مميزً . ولملّه أبر صالح الحنفي الكوفي عبد الرحمان بن قيس، روى عن عليّ لملي المحال: ٣٠٤/١١ رقم ٣٩١٩ وج ٣٠٢/١ . أو سعيد بن عبد الرحمان أبو صالح النفاري المذكور في التهذيب: ٢٥٢/٧ رقم - ٢٣٠ وج ٢٠٤/١ -٣ ولله العالم .

١١ ـلم يوجد في تهذيب الكمال: ٢٦٠٤ رقم ١٢٨٩، وميزان الإعتدال: ٥٣١/١ رقم ١٩٨٦ وغيرهما روايته عن عيسى بن واشد. ولا رواية يعيى بن صالح عنه.

١٧ ـ لملّه عبسى بن راشد الّذي ذكره النجاشي قائلاً: روى عن أبي عبدالله الله الله وعدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق الله كله كما في معجم رجال الحديث: ١٨٥/١٣، ولم يوجد روايته عن أبي بصير، ولا رواية الحسين الأشقر عنه.

| ۱۳٫٦۷۰  |                         | ابن عبّاس                               | أبي الجارود زياد بن المنذر <sup>(٢)</sup> /الضحّاك    |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 300ح٣   | رسولالله                | (٦)    عبدالله بن عبدالرحمان (٧) / أبيه | محمّد بن عبيدالله بن أبي رافع / أبي أبّور             |
| ۲۷۲ع۲   |                         | زيد بن عليّ ﷺ                           |                                                       |
| ۱۳۵ ع۱۲ | الباقر ع الباقر المجالة |                                         | محمد بن مسلم                                          |
| ۲۳٤ ح۲  | عليّ لمللة              |                                         |                                                       |
| ۸۲۷۱٦   |                         | ابن عبّاس                               | أبي بصير <sup>(١٣)</sup> /عكرمة                       |
| ٤٧٤ع٩   |                         | جدّه عبدالله بن الحسن (۱۷) / آبائه عليه | الحسن بن إبراهيم <sup>(١٦)</sup>                      |
| 1287    | أميرالمؤمنين عظيا       | ربیعة بن ناجد <sup>(۱۹)</sup>           |                                                       |
| ۸۵۵۸    |                         | ي أبي صالح /ابن عبّاس                   | محمّد بن أبي الحكم بن المختار <sup>(٢١)</sup> /الكلبر |
| ۲۰۷ع    |                         | أبي صالح / ابن عبّاس                    | الكلبي                                                |

١٣ ـ لم يوجد في تهذيب الكمال: ١٦٣/١٣ ـ ١٦٦، ومعجم رجال الحديث: ٤٧-٤٤/٢١ رواية أبي بصير عن عكرمة. ولا رواية عيسي بن راشد عنه.

١٤\_هذا السند بعينه موجود في الغارات: ٢٢٨/١ فلاحظ.

٥ ١ ـعد الشيخ مالك بن خالد الأسدي الكوفي في رجاله من أصحاب الصادق للا الله على معجم رجال الحديث: ١٦٦/١٤، وليس له رواية في المعجم.

١٦ -الحسن بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب الميني المدني، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق المن أعلى معجم رجال الحديث: ١٦-١٧دل. وليس له فيه رواية.

- ۱۷ عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب عليه أبو محمّد المدني القرشي الهاشمي، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر والصادق عليه كما في معجم رجال الحديث: ۱۸-۱۹ (مروى عن أبيه عن آبائه كما في تهذيب الكمال: ۸۰/۱۰ رقم ۲۰۲۸ وغيره، ولم يوجد رواية الحسن بن إبراهيم عنه في المعجم والتهذيب، والله العالم. ١٨ ٢٧ وغيره في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٧٢٤/٦، روى إبراهيم بن محمّد الثقفي عنه في الغارات: ٢٠١٨ و ٢٢ م ١٠٠٠
- ١٩ ـ ربيمة بن ناجد الأزدي الكوفي، ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب عليّ للطِّلاكما في معجم رجال الحديث: ١٧٩/٧، روى عن عليّ كما في تهذيب الكمال: ١٧٦/٦ رقم ١٨٧١.
- ٢- ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره التستري والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠١/١٥. وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٠١/١٢ رقم ٦٦٦٠.
   والذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٧٢/٣ رقم ٢٠٤٢. ولم يوجد فيهما روايته عن محتد بن أبي الحكم، ولا رواية يوسف بن كليب عنه.
  - ٢١ ـعدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٢٣٧/١٤. ولم يوجد روايته عن الكلبي، ولا رواية عمرو بن عبد الففّار عنه.
- ٣٢ ليس له ذكر في رجالنا، وقد روى أبو الحسن عليً بن محمّد بن عقبة الشيباني عن الحسين بن الحكم الحبري في تفسيره: ٣٣٩ ٧٨. والظاهر أنّه عليّ بن محمّد بن محمّد بن عقبة بن همّام بن الوليد الشيباني الكوفي، ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم الله كالمحمّد بن عقبة بن همّام الحديث: ١٦١/١٢. ومعجم رواة الحديث و نقاته: ٢٣٣٧/٤. والمخطيب في تاريخ بغداد: ٧٩/١٢ رقم ٨٤٨٠. وذكر أنّه مات سنة ٣٤٣.
- ٣٣ ــالحـــين بن الحكم بن مسلم الحبري أبو عبدالله الكوفي، له تفسير. توفّي سنة ٢٨٦. تجد ترجمته في مقدّمة تفسيره مفضّلة، روى عن الحسن بن الحسين العرني كما في ميزان الإعتدال: ٢٨٤/١ وتفسيره وغيرهما.
- ٢٤ ــالحسن بن الحسين الأنصاري العرني الكوفي المذكور في ميزان الإعتدال: ٤٨٣/١ رقم ١٨٢٩، ومعجم رجال الحديث: ٣٠٤/ ٣٠ و٣٠٥، ولم يوجد روايته عن حبّان بن على في الرجال.
- 70 حبّان بن عليّ المنزي أبو عليّ الكوفي أخو مندل بن عليّ. ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٩٧/٤ رقم ٥٠ ١٠. والذهبي في ميزان الإعتدال: ٤٤٩/١ رقم ١٦٨٢. وذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٠٨٦ بعنوان حيّان وهو اشتباه. ولم يوجد روايته عن الكلبي، ولا رواية الحسن بن الحسين عنه.

| حبّان بن عليّ                  | الحسن بن حسين                         | الحسين بن الحكم                             | عليّ (بن محمّد) بن عبيد <sup>(١)</sup>   |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                |                                       |                                             | ومحمّد بن القاسم (بن سلام)               |
| کثیر بن هشام <sup>(ه)</sup>    | إسحاق بن إبراهيم الأعمش (٤)           | <sup>۲)</sup> أحمد بن سليمان <sup>(۳)</sup> | عليّ (بن محمّد)بن مخلّد الدمّان الجعفي ( |
| أبيه                           | عليّ بن محمّد بن مروان <sup>(١)</sup> | أحمد بن القاسم الأكفاني <sup>(٨)</sup>      | عليّ بن محمّد الجعفي                     |
|                                |                                       | الحسن بن عليّ بن أحمد العلويّ (١٠)          | عليَّ بن محمّد بن مخلّد الدهّان          |
| آدم بن حمّاد <sup>(۱۲)</sup>   | عمر بن الحسن (۱۲)                     | الحسن بن القاسم(١١١)                        | عليّ بن محمّد بن مخلّد                   |
| عمروين شمر                     |                                       | محفوظ بن بشر <sup>(١٦)</sup>                | محمّد بن أحمد <sup>(١٥)</sup>            |
| عمرو بن شمر                    | إسماعيل بن أبان (١٩)                  | القاسم بن إسماعيل <sup>(١٨)</sup>           | محمّد بن أحمد بن ثابت <sup>(۱۷)</sup>    |
| محمّد بن عجلان <sup>(۲۲)</sup> | إسماعيل بن أبان (٢١)                  | القاسم بن إسماعيل] (٢٠)                     | [محمّد بن أحمد بن ثابت                   |
| سماعة بن مهران <sup>(۲۱)</sup> | محمّد بن سنان <sup>(۲۳)</sup>         | القاسم بن إسماعيل                           | محمّد بن أحمد بن ثابت                    |
|                                | حمّاد بن عیسی                         | محمّد بن یونس <sup>(۲۱)</sup>               | محمّد بن أحمد بن الحكم <sup>(٢٥)</sup>   |

١ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وجاء في أسانيد التأويل عليّ بن عبيد، وفي عدّة موارد من تفسير الحبري عليّ بن محمّد، ويحتمل أنّه عليّ بن محمّد بن عبيد بن عبدالله بن حساب أبو الحسن البرّاز، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٧٢/١٧ رقم ١٤٨٠، ولد سنة ٢٥٦، وتوفّي سنة ٣٥٠، ولم يوجد فيه روايته عن الحسين بن الحكم.

٢ ــلِـــ له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٣٣٨/٤، وهو من مشايخ فرات بن إبراهيم في تفسيره، وروى عن الحبري فــي تفسيره، وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٦٥/١٢ رقم ٢٦٤١، ولم يوجد فيه روايته عن أحمد بن سليمان وأحمد بن القاسم والحسن بن عليّ بن أحمد والحسن بن القاسم.

٣-غير مميّز. وجاء في تفسير فرات: ٧٠٤ ح ٥٤٥ أحمد بن سليمان الفرقساني. ولعلّ الصواب في الفرقساني الفرقساني كما في الأنساب للسمعاني.

٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكر عن استدراكات التنقيح في معجم رواة الحديث وثقاته: ٤٣٣/١ عن تفسير فرات والتأويل.

٥ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ولعلّه أبو سهل الكلابي الرقي الذي ذكره الخطيب في تاريخ بقداد: ٤٨٢/١٦ رقم ١٩٥٥، والمرّي في تهذيب الكعال: ٣٨٤/١٥ رقم ٥٥٥١، ولم يوجد فيهما روايته عن كهمس بن الحسن، ولا رواية إسحاق بن إبراهيم عنه.

٦-لبس له ذكر في رجالنا، و هو كهمس بن الحسن التميمي البصري أبو الحسن، ذكره المزّي في تهذيب الكمال: ٤٢٤/١٥ رقم ٥٥٨٧، والذهبي في ميزان الإعتدال: ١٥/٣ عرقم ١٩٨٦، وسير أعلام النبلاه: ٢٦٦/٦ رقم ١٣٤، ووى عن أبى السليل، ولم يوجد رواية كثير بن هشام عنه.

٧- هو ضريب بن تقير ويقال: ابن نفير ويقال: ابن نفيل القيسي الجريري البصري روى عن أبي ذرّ الغفاري، وروى عنه كهمس بن الحسن كما في تهذيب الكمال: ١٨٤/٩ رقم ١٨٤/٩ ـ مـ ١٨٢٩٧ لـ مـ ١٨٢٩٧ ـ نبس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره النمازي وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣١٣/١.

٩ ـغير معروف، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، ولا يعلم انطباقه على عليّ بن محمّد بن مروان السدّي الّذي ذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث و تقاته: ١٠٤٣٨. وفي تفسير فرات: ٣١٨ ح ١٠٥ الحسين بن عليّ بن أحمد العلوي، وذكره ١٠ ـليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث و تقاته: ١٠٨١٢. وفي تفسير فرات: ١٨٦٨ ح ١٠٥ الحسين بن عليّ بن أحمد العلوي، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث ١٠٨١/٢، وقد روى عليّ بن محمّد بن محمّد بن مخلّد عن الحسن بن عليّ بن عقان العامري كما في عاريخ بقداد: ١٥٨١٦. والله العالم.

١١ و١٢ -غير مميّزين، ولا نعرفهما. ٢٦ - ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي وغيره كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣/١.

١٤ ـ غير معيّز، وفي تفسير فرات: ٥٠٥ ح ٣ وصفه بالخارفي، وذكر، النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١١٦٦/٢ وفيه الخارقي، ولم يوجد في تهذيب الكمال ومعجم رجال الحديث في ترجمة سفيان بن عيبنة روايته عنه.

١٥ ـ غير مميّز، ولعلَّه متّحد مع أحد من يأتي بعده. والله العالم.

۷۷ ـ لملّه محمّد بن أحمد بن ثابت بن كنانة القيسي الكتاني الكاربي الكوفي النكّي المذكور في معجم رواة الحديث وتقانه: ۳۷٤٩/٥ روى عن القاسم بن إسماعيل الهاشمي كما في معجم رجال الحديث: ۲۱۷/۱۴، ولملّه محمّد بن أحمد بن ثابت بن بيار أبو صالح المكبري المذكور في تاريخ بغداد: ۲۸٤/۱ رقم ۱۳۰، روى عن محمّد بن يونس الكديمي الآتي لاحقاً.

١٨ - ليس له ذكر في رجالنا. وذكر السيّد الخوثي رواية محمّد بن أحمد بن ثابت عن القاسم بن إسماعيل الهاشمي في معجم رجال الحديث: ٣١٧/١٤ تقلّ عن تقسير القنّي، ولم يعنونه مستقلًا. وذكر أنّ في الطبعة الحديثة القاسم بن محمّد عن إسماعيل الهاشمي. وعنون إسماعيل الهاشمي في المعجم: ٢٠٩/٣ عن التفسير أيضاً، وللله العالم.

| ۲۹ه ۲۹ د ۲۰۱ م و ۲۷۷ م ۱ و ۱ کام ۱ |                   | أبي صالح /ابن عبّاس       | (عی) الکلی                    |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|
| ۱۶۶۶۶                              |                   | أبي السليل (٧) / أبي ذريك | کهمس بن الحسن <sup>(۱)</sup>  |
| ۱۰۵۳م                              | أميرالمؤمنين لللإ | سليم بن قيس               | أبان بن أبي عيّاش             |
| ۲۰مح۱                              | الصادق ﷺ          | داود الرقّي               |                               |
| ٤٢٧٦١                              | الصادق ﷺ          | سفيان بن عيينة            | حسین بن محمّد <sup>(۱۱)</sup> |
| الالكارا                           | أبي عبدالله للثلا | جابر الجعفيّ              |                               |
| ۲۱۷ح۷                              | أبي جعفر للئلا    | جابر بن يزيد              |                               |
| 7~47                               | رسول الله ﷺ       | زيد بن عليّ               |                               |
| ٤٩٧ ح ٤ و ٧١٥ ح ٦ و ٥٠٥ ح ٢        | أبي جعفر للئللا   | جابر بن يزيد الجعفي       |                               |
| ٤٥٨ ٢ ٢                            | الصادق ﷺ          |                           |                               |

......

١٩ - إسماعيل بن أبان الوژاق الأزدي أبو إسحاق الكوفي، روى عن عمرو بن شعر وصالح بن أبي الأسودكما في تهذيب الكمال: ١١٧/٢ رقم ٥٠٤، ولم يوجد فيه ريارً القاسم بن إسماعيل عنه، مات سنة ٢٦٦، وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٦٢/١ رقم ٨٥٥، وسير أعلام النبلاء: ٣٤٧/١ رقم ٨٥٥، ولعلّه يتّحدمع إسماعيل بن أبهن الذي ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٣٧/٣ عن تفسير القشي وغيره.

- ٢٠ ـ ما بين المعقوفتين غير موجود في جميع النسخ ، وأضفناه بناءً على ما في السند قبله ، فتأمّل .
- ٢١ إسماعيل بن أبان الفتوي العامري أبو إسحاق الكوفي الخياط (الحيّاط). أقدم من الورّاق قليلاً، ووى عن محتد بن عجلان، وروى عنه إبراهيم بن سليمان الشرّاز كسن تهذيب الكمال: ١٢٠/٢ رقم ٢٠٨، وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٤٠/٦ رقم ٢٢٧٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ١٢٤٨/١ رقم ٨٠٠، وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٤٠/١ رقم ٩٧٨، وذكره السيّد الخوئي في معجم رجال الحديث: ٩٧/٣ و ٩٨ عن الشيخ في فهرسته ورجاله في أصحاب الصادق على مات سنة ٢١٠، ولم يوجد رواية الناسم ابن إسماعيل عنه.
- ٣٢ محمّد بن عجلان القرشي أبو عبدالله المدني. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر والصادق طبي كما في معجم رجال الحديث: ٢٧٩/٦، وذكره المرّي في تبذيب الكمال: ٥٣/١٧ رقم ٢٠٥٨، والذهبي في سير أعلام النبلاه: ٣١٧/٦ رقم ١٣٥، وميزان الإعتدال: ٦٤٤/٣ رقم ٧٩٣٨، ولم يوجد في هذه الكتب روايته عن زيد بـن علي المجلّة ولا رواية إسماعيل ابن أبان عنه ، وتقدّم في ترجمة إسماعيل أنه روى عن محمّد بن عجلان.
  - ٢٣ ـ محمّد بن سنان أبو جعفر الزاهري، روى عن سماعة. ولم يوجد رواية القاسم بن إسماعيل عنه في معجم رجال الحديث: ١٣٨/٦ ـ ١٤١.
- ٢٤ ـ سماعة بن مهران بن عبدالرحمان الحضرمي، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن الله العربي عنه محمّد بن سنان كما في معجم رجمال الحديث: ١٩٤/٨ و ١٩٠٪ و سر يوجد روايته عن جابر بن يزيد الجعفي .
- ٣٦ محمد بن يونس بن موسى بن سليمان بن عبيد بن ربيعة بن كديم أبو المباس القرشي السامي (السلمي) البصري الكديمي، ولد سنة ١٨٧، ومات سنة ٢٦٠، ذكر الغطيب في تاديخ بغداد: ٣٠/٣ رقم ١٩٧١، والمرّي في تهذيب الكمال: ٣٦٧/١٧ رقم ٣٦١/١، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٣٠٢/١٣ رقم ١٩٧١، وميزان الإعتدال: ٧٤/٤ وفي تاديخ بغداد: ٣٠/٣ رقم ١٩٧٤، وميزان الإعتدال: ١٩٤٥، والميزان المذكور، وروى عنه محمد بن أحمد الحكيمي كما تقدّم، ويتُحدم محمد بن يونس بن موسى القرشي ومحمد بن يونس البصري المذكور في المعجم ص ١٣٩٤، ولملّة يتُحد مع محمد بن يونس البصري المذكور في المعجم ص ١٣٩٤، ولملّة يتُحد مع محمد بن يونس البصري المذكور في المعجم ص ١٣٩٤، ولملّة يتُحد مع محمد بن يونس البصري المذكور في المعجم ص ١٣٩٤، ووذكر السيّد الخوني في معجم رجال الحديث: ١٨٥٨، رواية محمد بن يونس عن رجل عن أبي عبدالله عليّة، ورواية أحمد بن محمد عنه عن تفسير القدّي، ولملّة يتّحد من هذا أوحدة الطبقة، ولمّة العالم.

| داو د بن أبي هند <sup>(۳)</sup>                  | أبيه                                                             | ً) الحسن بن الحارث بن طليب <sup>(٢)</sup>       | محمدين أحمدين عيسى بن إسحاق           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| أبي (يحيى) <sup>(٥)</sup> زكريًا الموصلي المعروف | الحسن بن محبوب                                                   | د) بن عبدالله <sup>(1)</sup> ، ابن أبي الثلج    | أبوبكر محمّد بن أحمد (بن محمّ         |
| /عمرو بن مرّة (١١) عبدالله بن الحارث المكتب (١٢) | ية <sup>(٨)</sup> وكيع <sup>(٩)</sup> / المسعودي <sup>(١٠)</sup> | الحسن بن يهرام <sup>(٧)</sup> / عثمان بن أبي شب | محمّد بن أحمد الكاتب <sup>(٦)</sup>   |
|                                                  | ليث(١٥)                                                          | الحــن بن بهرام <sup>(۱٤)</sup>                 | محمدبن أحمدالكاتب                     |
| أيي هوذة (١٩) /إسماعيل بن عيّاش <sup>(٢٠)</sup>  | عبدالله بن بشير (١٨)                                             | حسين بن خزيمة الرازي <sup>(١٧)</sup>            | محمد بن أحمدالكاتب                    |
| يوسف السرّاج                                     | محمّد بن بكّار الهمداني                                          | عیسی بن مهران                                   | محمّد بن أحمدالكاتب                   |
| معاوية <sup>(٢٢)</sup>                           | أحمد بن عبدالله <sup>(۲۲)</sup>                                  | محمّد بن عليّ بن خلف <sup>(۲۱)</sup>            | محمّد بن أحمدالكاتب                   |
| عمّار الدهني <sup>(۲۷)</sup>                     | إسماعيل بن عثمان (٢٦)                                            | زکریّا بن یحیی (۲۵)                             | محمّد بن أحمد الواسطي <sup>(٢٤)</sup> |

١ ـ ليس له ذكر في رجالنا، ولم أعثر عليه في ما عندنا من كتب الرجال الأخرى، وجاء في بعض النسخ محمّد بن أحمد عن عيسى بن إسحاق، والله العالم. ٢ ـ ليس له ولا لأبيه ذكر في كتب الرجال.

- ٣- داودين أبي هند دينار بن عذائر الفشيري السرخسي أبوبكر البصري، ذكره الترّي في تهذيب الكمال: ٥٣/١ رقم ١٧٧٣، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٣٧٦/٦رقم ١٥٨، وميزان الإعتدال: ١١/٢ رقم ٢٦٢٣، والسيّد الخربي في معجم رجال الحديث: ١٩/٧، مات سنة ١٣٩ أو ١٤٠، ولم يوجد روايته عن سميد بن جبير، ولا رواية الحارث بن طلب عنه.
- ٤ ـ جاء في معجم رجال الحديث: ٩٠/٥ أنّ الحسن بن محبوب مات سنة ٢٢٤. ومحمّد بن أحمد بن محمّد بن عبدالله المعروف بابن أبي التلج اختلف في تاريخ وفاته بين سنة ٢٦٥ ـ ٢٣٥. فلا بمكن روايته عن ابن محبوب، فالظاهر أنه بروي عنه بالواسطة. وقد روى محمّد بن العبّاس عن الحسن بن محبوب بواسطتين في ح٧ سورة طه رح٣٠ سورة الحج وح٨٨ سورة النجم، وروى عنه بثلاث وسائط في ح٣٠ سورة الأعراف وح١١ و ١٥ سورة الحديد وح٩ سورة المدّرّر. وروى عنه بأربع وسائط في ح٣٠ سورة القصص، فتأمّل.
- ٥ ـ جاء في ح ٢٠ في جميع النسخ: أبو زكريًا الموصلي المعروف بكوكب الدم، وليس له ذكر في رجالنا، والموجود في الرجال زكريًا أبو يحيى الموصلي كوكب الدم كما في معجم رجال الحديث: ٢٦٩/٧ و٢٩٢ و ٢٩٨هـ ٨٦ . ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق والكاظم والرضا للثي وذكره البرقي في أصحاب الصادق للثي وروى عن أبي عبدالله والمبد الصالح ينشط . وروى عنه الحسن بن محبوب كما في المعجم المتقدّم وج ١٩/٢٣ ، ولم يوجد روايته عن جابر في المعجم .
- ٦- لملّه محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن إسماعيل بن أبي الثلم الكاتب أبو بكر المذكور في تاريخ بغداد: ٢٣٨٠ رقم ٢٤٤، وتهذيب الكمال: ٣٢٨٠ رقم ٥٦٢٥، ومعجم رجال الحديث: ٢١٥/ رح ٨١٥ و ١٨٠ و ٢١٨ واختلف في وفاته بين ٥١٥ و ٢٣٧ و ٣٢٣ و ٣٢٥، وذكر الخطيب أنّ الصواب ٣٣٦، ولم يوجد روايته عن الحسن بن بهرام وحسين البعد بن مهران ومحمد بن عليّ بن خلف، وذكر الخطيب في ترجمة محمد بن عليّ بن خلف العطّار الكوفي في تاريخ بغداد: ٣/٧٥ أنّ محمد بن أحدين أمي الثلج وي عنه.
- ٧-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٨٦٤/٢ وذكره الزنجاني والنمازي أيضاً بعنوان الحسن بن معمّد بن بهرام معمى المخرّمي البرّاز كما في المعجم: ٩٦٧/٣، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد: ٤٣٤/٧ رقم ٤٠١٣، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٥٣٢/١ رقم ١٩٤٨، الحسن بن محمى بن بهرام أباعليّ البرّاز المخرّمي، ولملّه الصواب، كما ذكر الذهبي في الميزان: ٥٦٠ ٥ رقم ١٩٠٣ الحسن بن عليّ بن محمى، وعلى كلّ حال لم يوجد روايته عن عثمان بن أبي شبية، ولا رواية محمّد بن أحمد الكاتب عنه، وأنه العالم.
  - ٨ ـ هو عثمان بن محمّد بن إيراهيم بن عثمان العبسي، روى عن وكيع كما في تهذيب الكمال: ٤٧١/١٦ رقم ٤٤٤١، ولم يوجد رواية العسن عنه.
  - ٩- وكيع بن الجرّاح بن مليح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي. روى عن المسعودي، وروى عنه عثمان بن محمّد بن أبي شيبة كما في تهذيب الكمال: ٣٩١/١٩ رقم ٣٧٢٨.
- ١٠-هو أمّا عبدالرحمان بن عبدلة بن عبدلة بن مسعود العسعودي الكوفي أخو أبي العيس عتبة بن عبدالة. أو أخوه عتبة بن عبدلة الهذلي أبو العسيس العسعودي الكوفي. دويا عن عمروبن مرّة. وروى عنهما وكبع بن البرّاح كسا في تهذيب الكسال: ٢٥٨/١١ رقم ٣٦٥٤ وج ٣٦٠/١٦ وج ٣٦٢/١٦ و٣٦٠.
- ١٨ ـ عمرو بن مرّة بن عبدالله بن طارق بن الحارث العرادي الجملي أبو عبدالله الكوفي الأعمى، روى عن عبدالله بين الحارث، وروى عنه المسعودي كما في تهذيب الكمال: ٣٣٤/١٤ رقم ٥٠٣٣.
  - ١٢ ـ عبدالله بن الحارث الزييدي النجراني الكوفي المكتب، روى عن أبي كثير الزييدي، وروى عنه عمرو بن مرّة كما في تهذيب الكمال: ٧٧/١٠ رقم ٣٢٠٣.

| 175711   |                | ابن عبّاس           | سعيد بن جبير                     |
|----------|----------------|---------------------|----------------------------------|
| ۱۹۳ ذے۲۰ | الباقر ﷺ       | جابر الجعفي         | بكوكب الدم                       |
| ۷۹۳ح۲    |                | عبدالله بن العبّاس  | أبي كثير الزبيدي <sup>(١٣)</sup> |
| ۰۵۸ح۰    |                | ابن عبّاس           | مجاهد <sup>(۱٦)</sup>            |
| דוד      |                | ابن عبّاس           | جويبر /الضحّاك                   |
| 145151   | الصادق ﷺ       |                     | أبي هبيرة العمّاري               |
| ٦٥٨٧٦    | أميرالمؤمنين ﷺ | أبيه /جدّه أبي رافع | (محمّد بن) عبيدالله بن أبي رافع  |
| ۲۲۲ع۷    | أبي جعفر ﷺ     | جابر .              | أبي الزبير <sup>(٢٨)</sup>       |

١٣ ـ أبو كثير الزبيدي الكوفي، اسمه زهير بن الأقمر، وقيل غير ذلك، روى عنه عبدالله بن الحارث الزبيدي المكتّب كما في تهذيب الكمال: ٤٧٦/٢١ رقم ٨١٧٨، ولم يوجد روايته عن عبدالله بن عبّاس.

.....

- 14 في النسخ: الحسين بن بهرام، وليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٠٣٥/٢، وما أنبتناه بناءً على ما تقدّم في الحسن ابن بهرام، ولم يوجد روايته عن ليث، وتقدّم في السند السابق روايته عن ابن عبّاس بستّ وسائط، وروى عنه هنا بواسطتين، ويظهر من ميزان الإعتدال: ٤٦٦/٣، والمائة منفة: ١٩٣ منفقة ١٩٩ أنّ الحسن بن محمّد بن بهرام يروي عن يوسف بن موسى القطّان عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عبّاس، فتأمّل، والله العالم.
- ه ١ -ليث بن أبي سليم بن زنيم القرشي أبو بكر الكوفي، روى عن مجاهد. وروى عنه جرير بن عبدالحميد كما في تهذيب الكمال: ٤٤٩/١٥ رقم ٥٦٠٣، وما تقدّم من رواية المائة منقبة في التعليقة السابقة.
  - ١٦ ـ مجاهد بن جبر المكّي أبو الحجّاج القرشي المخزومي، روى عن ابن عبّاس، وروى عنه ليث بن أبي سليم كما في تهذيب الكمال: ٤٤٠/١٧ رقم ٦٣٧٤.
    - ١٧ ــلم أعثر عليه في كتب الرجال، وذكر التستري والنمازي الحسين بن خزيمة كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠٥٠/، ولا يعلم انطباقه على هذا.
- ١٨ ـ غير مميّز . ولعلّه أحد المذكورين في معجم رجال الحديث: ١٢٠/١٠ و ٢٦١ من أصحاب الصادق ﷺ. كما إنّ الصواب في عبدالله بن بشير الختعمي هو عبدالله بن بشر كما في الكافي: ٢٦١/١ ح٢. وتهذيب الكمال: ٤١/١٠ وقم ٣٦٦٦. وميزان الإعتدال: ٣٩٨/٢ رقم ٤٢٢٧.
  - ١٩ ـ ليس له ذكر في الرجال.
- ٢٠ ــ لملّه إسماعيل بن عيّاش بن سليم العنسي أبو عتبة الحمصي الّذي ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٢١/٦ رقم ٣٢٧٦، والمرّي في تهذيب الكمال: ٢٠٧/٢ رقم ٤٦٦. والذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٤٠/١ رقم ٩٩٣، وسير أعلام النبلاء: ٣٦٢٨ رقم ٨٣، وليس فيها روايته عن جويبر، ولا رواية أبي هوذة عنه .
- ٢١ ـ محمّد بن عليّ بن خلف العطّار الكوفي. ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٥٧/٣ رقم ١٠٠٢. والذهبي في ميزان الإعتدال: ٦٥١/٣ رقم ٧٩٦٢. روى عنه محمّد بن أحمد ابن أبي التلج. ولم يوجد روايته عن أحمد بن عبدالله.
  - ٢٢ ـ غير مميّز، لا يعرف من هو.
  - ٢٣ -غير مميّز، لا يعرف، ولم يوجد في ترجمة محمّد بن عبيد الله في تهذيب الكمال: ١٩/١٧، وميزان الإعتدال: ٦٣٤/٣ رواية معاوية عنه، والله العالم.
    - ٢٤ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٧٨٧/٥.
- ۲۵ -غير مميّز، ولملّه زكريًا بن يحيى بن أسد أبو يحيى العروزي العذكور في تاريخ بغداد: ٢٠/٨ وقم ٤٥٧٦ رقم ٤٥٧٦ رقم ٣٤٧/١٣ رقم ٣٤٧/١ وميزان الإعتدال: ٧٦/٢ رقم ٢٨٩١ وص ٨٠رقم ٢٩٠١. روى عنه محمّد بن أحمد بن البراء ومحمّد بن أحمد الحكيمي، ولم يوجد روايته عن إسماعيل بن عنمان، والله العالم.
- ٢٦ ـليس له ذكر في الرجال، وذكر السبّد الخوتي إسماعيل بن عثمان بن أبان عن رجال الشيخ وفهرسته في معجم رجال الحديث: ١٥٤/٣، ولكن ذكره النجاشي بـعنوان إسماعيل بن عمر بن أبان الكلبي كما في المعجم: ١٦٣/٣، ولا يعلم انطباقه على هذا، ولم توجد قرينة على الراوي والمروي عنه.
- ٢٧ ـ عتار بن معاوية ويقال ابن أبي معاوية ويقال ابن حيّان ويقال ابن صالح الدهني البجلي أبو معاوية الكوفي، ذكره المزّي في تهذيب الكـمال: ٤٣٩/١٣ رقـم ٤٧٥٥. والسيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٥/٧٥ و ٢٥٠ و ٢٥٠ و ٢٥٠ روى عن أبي الزبير، ولم يوجد رواية إسماعيل بن عثمان عنه.
- ٢٨ ـ هو محمّد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي أبو الزبير المكّي، ووى عن جابر بن عبدالله الأنصاري، وروى عنه عثار الدهني كما في تهذيب الكمال: ٢١١/١٧ رقم ١٩١٦، وذكره السيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ٧٠/٢١.

| محمّد بن الفرات <sup>(٤)</sup>      | الحــن بن الحسين (٣٦                    | أحمد بن يحيى (٢)                       | محمّد بن جرير <sup>(۱)</sup>            |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| عليّ بن حوشب الفزاري <sup>(٧)</sup> | یح <i>یی</i> بن صالح <sup>(۱)</sup>     | عبدالله بن أحمد المروزي <sup>(ه)</sup> | محمّد بن جرير الطبري                    |
| محمّد بن مالك <sup>(١١)</sup>       | الحمامي <sup>(١٠)</sup>                 | عبدالله بن عمر (٩)                     | محمّد بن جرير                           |
| عمر بن أذينة                        | محمّد بن أبي عمير                       | محمّد بن الحسين (١٣)                   | محمّد بن جعفر الرزّاز <sup>(۱۲)</sup>   |
| اين اُذينة                          | محمّد بن أبي عمير                       | محمّد بن الحسين                        | محمّد بن جعفر الرزّاز                   |
| منصور بن یونس(۱۸)                   | موسى بن عمر بن يزيد (١٧) / ابن أبي عمير | ني (١٥) الحسن بن محمّد بن شعيب (١٦)    | محمّد بن الحسن بن عليّ بن الصباح المدان |
| منصور بن يونس                       | ابن أبي عمير                            | أيه / أبيه <sup>(٢١)</sup>             | محمّد بن الحسن بن عليّ <sup>(٢٠)</sup>  |
| الأحول(٢٢)                          | الحسن بن محبوب                          | أبيه /جدّه                             | محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار        |
| محمّد بن سنان                       | الحسين بن سعيد                          | أيه / أبيه                             | محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار        |

١ ـ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب. أبو جعفر الطبري، صاحب النفسير والتاريخ، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ١٦٢/٢ رقم ٥٨١، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٢٦٧/١٤ رقم ٥٧٠، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ١٤٦/١٥ رقم ١٧٥، والسيّد ٢٦٠، والم يوجد في الكتب المذكورة ولم ٥٨٠ وميزان الإعتذال: ٤٩٨٣ رمات سنة ٢٦٠، ولم يوجد في الكتب المذكورة ووايته عن أحمد بن يحيى الصوفي عن الحسن بن الحسين الأتصاري عن معاذبن مسلم وكذلك في ميزان الإعتدال: ١٤٤١١.

- ٢- أحمد بن يحيى بن ذكر يًا الأودي أبو جعفر الكوفي الصوفي، روى عن الحسن بن الحسين العرني الأتصاري كما في تهذيب الكمال: ٢٨٩/١ رقم ١٣١، ولم يوجد رواية محتد ابن
   ج. ي. عنه في التهذيب.
  - ٣-الحسن بن الحسين العرني الأنصاري، روى عنه أحمد بن يحيى كما تقدَّم، ولم يوجد روايته عن محمَّد بن الغرات.
- ٤ ـ محتدين الفرات النبسي الجرمي أبو عليّ الكوفي البغدادي. ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ١٦٣/٣ رقم ١٦٣/٠ والمرّي في تهذيب الكمال: ١٤٤/١٧ وقم ١٤٤/١٠ والفجبي فسي ميزان الإعتدال: ٢٤/٤ وقم ١٤٤٨. وذكره ثانية بعنوان محتدين أبي الفرات برقم ٨٠٤٨. وذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٣٦/١٧ و ١٣٩ في أربعة عناوين. ويظهر من تهذيب الكمال أنّهم واحديناءً على جض القرائن، ولله العالم.
- ه ــلِـس له ذكر في رجالنا ، وذكر الخطيب في تاريخ بغداد: ٣٧١/٩ وما بعده عدّة من المستين بعبدالله بن أحمد مراوزة ، ولا يعلم كون هذا أحدهم. وقد روى محمّد بن جرير الطبري عن عبدالله بن أحمد بن عبدالله بن يونس بن قيـس اليربوعي الكوفي كما في تهذيب الكمال: ١٠/١٠ . وقد روى الطبري في تفـــيره: ٥٥/٢٩ هذه الرواية عن عليّ بن سهل عن الوليد بن مسلم عن عليّ بن حوشب عن مكحول، فتأمّل ، والله المالم .
- ٦ ـ يحيى بن صالح الوحاظي أبو زكريًا الشامي الدمشقي الحمصي، روى عن عليّ بن حوشب الغزاري كما في تهذيب الكمال: ١٢٠/٢٠ رقم ٧٤٤٠. ولم يوجد رواية عبدالله بن أحمد المروزى عنه.
  - ٧-عليّ بن حوشب الغزاري ويقال السلمي أبو سليمان الدمشقي. روى عن مكحول، وروى عنه يحيى بن صالح الوحاظي كما في تهذيب الكمال: ٢٥٩/١٣ رقم ٢٦٤٦.
    - ٨ ـ مكحول الشامي أبو عبدلله الدمشقي. روى عن رسول لله ﷺ مرسلاً، وروى عنه عليّ بن حوشب كما في تهذيب الكمال: ٢٥٦/١٥ رقم ٦٧٦٢.
      - ٩ ـ غير مئيز، لا يعرف.
    - ١٠ غير معروف، ولعلَ الصواب فيه الحمّاني وهو يحيى بن عبد الحميد. روى عن أبي هارون العبدي بواسطة قيس بن الربيع في ح١٢ سورة الرحمن. والله العالم.
- ١١ -غير مميّز. لا يعرف ولم يوجد في ترجمة أبي هارون العبدي عمارة بن جوين في تهذيب الكمال: ٥/١٤. وميزان الإعتدال: ١٧٣/٣ و ١٧٤ و ١٧٤. ومعجم رجال العديث: ٧١/٢٢ و ٧٢ رواية محمّد بن مالك عنه.
- ١٢ ـ محمّد بن جعفر الرزّاز الكوفي أبو البّاس خال والد أبي غالب الزراري، من مشايخ الكليني واين قولويه، روى عن محمّد بن الحسين، وكان مولدهستة ٣٦٦. ومات سنة ٣٦٦، كما في معجم رجال الحديث: ١٩/١٧١ و ١٩٢.
- ١٣ ـ محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب زيد أبو جعفر الزيّات الهمداني الكوفي من أصحاب الجواد والهادي والمسكري ﷺ ، روى عن محمّد بن أبي عمير، وروى عنه محمّد بن جعفر الرزّاز كما في معجم رجال الحديث: ٢١٨/٥٥ و ٢٩٦، مات سنة ٢٦٢.

| ۸۸۲٦۸   | الصادق الج   |                                         |                                |
|---------|--------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| ۲۵۷ع    | رسولالشﷺ     |                                         | مکحول <sup>(۸)</sup>           |
| ۲۲۲ح۱۹  |              | أبي سعيد الخدري                         | أبي هارون العبدي               |
| 1703571 | الباقر ﷺ     |                                         | برید بن معاویة <sup>(۱۱)</sup> |
| ۲۱۹ح۱۰  | الباقرى      | محمّد بن مسلم                           | بريد بن معاوية                 |
| ۰۰۱ ح   | الباقرى      | أبي خالد الكابلي                        | إسماعيل بن جابر (١٩١)          |
| ۲۵۳ح۱۲  | الصادق ﷺ     |                                         | إسحاق بن عمّار                 |
| ۱۱ح۱۹۰  | الباقر لللله |                                         | سلام بن المستنير               |
| ۱۱۳م۱۱  | الباقر ﷺ     | سورة بن كليب <sup>(٢٤)</sup> / أبي بصير | أبي سلام <sup>(۲۳)</sup>       |

٤ ١ ـ بريد بن معاوية العجلي أبو القاسم الكوفي، عدّه الشيخ والبرقي في أصحاب الباقر والصادق للبيّلا ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله بليّلا ومحمّد بن مسلم كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٥/٣ و ٢٠٠ ولعلّ محمّد بن مسلم سقط من هذا السند بناءً على ما في السند بعده، والله العالم.

٥٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازيكما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٨٨٣/٥.

- ١٧ ـ موسى بن عمر بن يزيد بن ذبيان الصيقل أبو عليّ. ذكره السيّد الخوني في معجم رجال الحديث: ٥٩/٨٥ و ٥٩، ولم يوجد روايته عن ابن أبي عمير، ولا رواية الحسن بن محمّد بن شعيب عنه.
- ۱۸ منصور بن يونس بزرج أبو يحيى القرشي، ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق والكاظم هيئيًّا ، روى عن إسماعيل بن جابر وإسحاق بن عمّار. وروى عنه ابن أبي عمير وعليّ بن حديدكما في معجم رجال الحديث: ٣٥٤/٨٨ و ٣٥٤.
- ١٩ ـ إسماعيل بن جابر الجعفي، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله لليظيظ، ذكره الشيخ في أصحاب الباقر والصادق والكاظم الليطي ، وروى عن أبي خالد الكـابلي، وروى عـنه منصور بن يونس كما في معجم رجال الحديث: ١٩٥٣ و ١٩٢٢.
- ٢- محكد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، روى عن أبيه الحسن عن جدّه عليّ بن مهزيار، وروى عنه جعفر بن محمّد بن قولويه كسا في معجم رجـال الحـديث: ٥٦/٥ وج ١٩٣/١٢
- ٢١ ـ عليّ بن مهزيار الأهوازي أبو الحسن، جليل القدر، واسع الرواية، ثقة، من أصحاب الرضا والعواد والهادي ﷺ، روى عن ابن أبي عمير والحسن بن محبوب والحسين ابن سعيد وحمّاد بن عيسى وعليّ بن حديد ومحمّد بن عبد الحميد، ولم يوجد روايته عن عليّ بن أسباط وعليّ بن الحكم، وروى عنه ابنه الحسن كما في معجم رجال الحديث: ١٩٢/١٢ و ١٩٩١.
- ٣٢ هو معتدين عليّ بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الأحول أبو جعفر الصيرفي الكوفي، مؤمن الطاق، من أصحاب الصادق والكاظم عليه الأ، كان تقة متكلّماً حاذقاً. حاضر الجواب، روى عن أبي عبدالله علي وعن سلام بن المستنير، وروى عنه الحسن بن محبوب كـما في معجم رجـال الحديث: ٧٦/١٦ و٣٠ و ٣٠ ٢ و٣٠ و ٣٠ ١٧٦/١ و وج ٣٠٢/١٥ ، وذكر السيّد الخوثي روايته عن أبي جعفر علي . ولم نجدله في الكتب الأربعة رواية عنه إلا في مورد واحد في الكافي: ٧٧٦/١ ح٣، ولكن الظاهر أنّ الصواب أنه يروي عن سلام بن المستنير عنه وسقوط سلام من سند الكافي هذا كما يظهر من ترجمة سلام في المعجم: ١٧٣/٨ فإنّه روى في جميع الموارد عن أبي جعفر علي . وروى عنه أبو جعفر الأحول في كلّ هذه الموارد. فتأمّل.
- ٣٣ روى عن سورة بن كليب، وروى عنه محمّد بن سنان كما في معجم رجال الحديث: ١٧٥/٢١، واستظهر السيّد الخوثي اتّحاده مع أبي سلام النحّاس الّذي روى عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر ﷺ، وروى عنه محمّد بن سنان أيضاً في المعجم: ١٧٦/٢١، وجاه في بصائر الدرجات أبو سلام المرعشي يروي عن سورة بن كليب، ولم يصرّح أحد باسمه، وقد روى بواسطة واحدة عن أبي جعفر ﷺ، فتأمّل.
- ۲۵ ـــورة بن كليب بن معاوية الأسدي. ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق طبطي ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالشطبط ، وروى عنه أبي بسلم، ولم يوجد ني معجم رجال الحديث: ۳۲۱/۸ ــ۳۲۲ روايته عن أبي بصير، وقد روى سورة عن أبي جعفر لمطلخ ، وروى عنه محتدبن سنان، فتأمّل في روايته عن أبي بصير، ورواية محمّد ابن سنان عنه بدون واسطة أبي سلام. وقد روى عنه محمّد بن العبّاس بثلاث وسائط ص١٣ وبخمس ٢٠٥. وروى عنه هنا بســـّ وسائط.

| محتدين سنان                              | الحسين بن سعيد                   | بار أبيه/[أبيه]    | [محمّدين] <sup>(۱)</sup> الحـــن بن عليّ بن مهز <u>.</u> |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| حريز (٥)                                 | حمّاد بن عیسی                    | أبيه / أبيه        | محمّد بن الحسن بن عليّ                                   |
| أصحابنا                                  | عليّ بن أسباط <sup>(٧)</sup>     | أبيه الحسن / أبيه  | محمّد بن الحسن بن عليّ                                   |
| منصور بن يونس                            | عليّ بن حديد                     | أيه / أبيه         | محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار                         |
| سفيان بن إبراهيم الجريري <sup>(١١)</sup> | عليّ بن الحكم (١٠)               | أيه / أيه          | محمّد (بن الحسن) <sup>(٩)</sup> بن عليّ                  |
| حنان بن سدير                             | محمّد بن إسماعيل <sup>(١٤)</sup> | أبيه / أبيه        | محمّد <sup>(١٣)</sup> بن الحسن بن عليّ                   |
| محمّد بن الفضيل <sup>(١٥)</sup>          | محمّد بن عبدالحميد               | أبيه / أبيه        | محمّد بن الحسن بن عليّ (بن مهزيار)                       |
| عمر(و) بن دينار <sup>(١٩)</sup>          | أبان بن عثمان <sup>(۱۸)</sup>    | أحمد بن محمّد (۱۷) | محمّد بن الحسين (١٦١)                                    |
| حنان بن سدير <sup>(۲۱)</sup>             |                                  | إدريس بن زياد      | محمّد بن الحسين (٢٠)                                     |

١ ـ في النسخ: الحسن بن عليّ بن مهرّ يار، عن أبيه، عن الحسين سعيد، وما أثبتناه كما في بقيّة الموارد، حيث روى محمّد بن المبّاس عن محمّد بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن جدّه في عدّة موارد، فتأكل، ولله العالم.

٢ \_ يحيى بن عمران بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي الكوفي، روى عن أبي عبدالله عليّة ذكره السيّد الغوثي في معجم رجال الحديث: ٢٠/٢٠ و ١٧ و ١٨، وتقل عن النسخ في رجاله عدّه في أصحاب الصادق والكاظم بيشًا ، ولم يوجد روايته عن عمر بن أبان، ولا رواية محمّد بن سنان عنه، وذكر السيّد الغوثي رواية الحسين بن سعيد عنه في المعجم: ٢٤٨٥ و ٢٤٨٠ و ولم نجد رواية الحسين عن سعيد عن النشر بن سويد عنه كما في باقي ولم نجد رواية الحسين عنه في غير هذا المورد في الكتب الأربعة وهو في التهذيب: ٥٢/١ و ١٧٣، والظاهر أنّ الصواب رواية الحسين بن سعيد عن النشر بن سويد عنه كما في باقي الروايات وطريق الشيخ إلى يحيى في الفهرست، فتأمّل.

٣ـ عمر بن أبان الكلبي أبو حفص، كوفي، عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الصادق ﷺ، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله الله الله عنه في معجم رجال الحديث: ١٠/١٣ و ١١.

٤ - تعيم بن حذلم (حذيم. خزيم) الناجي. عدَّه البرقي والشيخ من أصحاب أميرالمؤمنين للله كا في معجم رجال الحديث: ٣٧٩/٣. ولم يذكر له رواية.

٥ ـ حريز بن عبدالله السجستاني أبو محمّد الأزدي، كوفي، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الصادق للله في وذكره البرقي بعنولن جسرير، روى عن أبسي جسعفر وأبسي عبدالله وأبسي إبراهيم المستخدة وروى عنه حدّاد بن عيسى كما في معجم رجال العديث: ٢٩/٤ و ٢٥٣، وروى عليّ بن مهزيار عن حدّاد عن حريز في طريق النجاشي إلى حريز.

٦- زرارة بن أعين بن سُنسُن الشبباني. عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليه الله عليه الله عبد الله عليه الله عبد الله عليه عبد الله عليه عبد الله عليه عبد الله عبد

٧-عليّ بن أسباط بن سالم بيّاع الزطّي أبو الحسن المقري الكندي الكوفي، عدّه البرقي والشيخ في رجافهما في أصحاب الرضا والجواد يثيّ ، روى عن أبي الحسن موسى وأبي العسن الرضا وأبي جعفر الثاني يثيّ كما في معجم رجال الحديث: ٢٦٠/١١، ولم يوجد رواية عليّ بن مهزيار عنه فيه، ولكن قال الكثّي: كان عليّ بن أسباط فطحياً، ولعليّ بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى مهزيار إلبه رسالة في النقض عليّ بن مهزيار رسائل في ذلك رجعوا فيها إلى أبي جعفر الثاني يثيّ فرجع عليّ بن أسباط عن ذلك القول وتركه.

٨-هو إسحاق بن عبد العزيز البزّاز الكوفي أبو يعقوب. يلقّب أبا السفاتج. ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق ﷺ. روى عن أبي عبدالله ﷺ وعن جابر الجعفي عن أبي جعفر ﷺ. ولم يوجد رواية منصور بن يونس عنه في معجم رجال الحديث: ٣٨/٦٤ و ١٤وج ١٧٤/٢١ و ١٧٥.

٩ ـ في النسخ: محمّد بن عليّ، وما أثبتناه وفقاً لما في بقيّة الموارد.

١٠ ـ عليّ بن الحكم بن الزبير النخعي أبو الحسن الضرير الكوفي. ثقة جليل القدر. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والجواد يثيّنكا. ولم يذكر له رواية عنهما في معجم رجال الحديث: ٣١٠/١٨٦ -٣٩٥. كما لم يوجد روايته عن سفيان بن إبراهيم. ولا رواية عليّ بن مهزيار عند.

١١ ـذكر الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ﷺ، ولم يوجد في معجم رجال الحديث: ١٤٨/٨ و١٦٢ و١٦٣ روايته عن أبي صادق، ولا رواية عليّ بن العكم عنه.

١٢ -غير معيّز، ولملّه أبو صادق الّذي ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٨٧/٢١ وقال: تقدّم جنوان كليب بن شهاب وكيسان بن كليب بن شهاب لم يذكره أحد فعي أصحاب الباقر عليّة أنظر معجم رجال الحديث: ١٣٤/١٤، وكيسان بن كليب ذكره الشيخ في أصحاب الباقر عليّة كما في المعجم: ١٣٤/١٤، وعلى كلّ

| ۳۲۸۷۹ | أميرالمؤمنين الج | جابر الجعفي / تميم بن خزيم <sup>(1)</sup> | يحيى الحلبي <sup>(٢)</sup> /عمر بن أبان <sup>(٢)</sup> |
|-------|------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| سدکی  | الباقر ﷺ         |                                           | زرارة <sup>(۱)</sup>                                   |
| ۲۹۰ح  |                  |                                           |                                                        |
| ۲۶۳۲  | الباقر ﷺ         | جابر الجعفي                               | أبي السفاتج <sup>(٨)</sup>                             |
| ۲۰۲۳۸ | الباقر ﷺ         |                                           | أبي صادق <sup>(۱۲)</sup>                               |
| ٤٠٤ح٢ | أبي جعفر لللل    |                                           |                                                        |
| ۳۷۹ح۹ | الكاظم الله      |                                           |                                                        |
| ٤٨٨٦ع | الباقر ﷺ         |                                           | أبان بن تغلب                                           |
| 1905٣ | الباقر ﷺ         | صامت <sup>(۲۲)</sup> بيّاع الهرويّ        | أبيه                                                   |

■ حال ليس له يجميع هذه المناوين رواية عن الباقر علي كما لملّه أبو صادق الأزدي الكوفي الّذي ذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٢٩٩/٢١ رقم ٢٠٣٧، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٩٨/١٥ رقم ١٠٣٠، وقال المرّي: قيل اسمه مسلم بن يزيد، وقيل عبدالله بن ناجد أخو ربيعة بن ناجد، وليس له رواية عن الباقر علي كذلك، وذكر السيّد الخوني ربيعة بن ناجد بن كثير في أصحاب الباقر علي كما في معجم رجال العديث: ١٧٩٧، تقلاً عن رجال الشيخ مكنياً له بأبي صادق الكوفي، وقال: روى عنه (الباقر) وعن أبي عبدالله على وهو يكني المواية عن الباقر علي في الجميع، وروى عنه أخوه أبوصادق الأزدي، وذكر السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٨٦/٩ عبد خير بن ناجد يكنّى أبا صادق الأزدي من أصحاب علي تلي ناجد يكنّى أبا صادق الأزدي من أصحاب علي تلي ناجد يكنّى أبا عبدالله بن قيس في أصحاب الباقر علي تقلاً عن البرقي والشيخ في رجالهما وهو يكنّى أبا صادق كما في معجم رجال الحديث: ٢١٤/١ و ٢١٤/١ و ٢١٤/١ ولكن ليس له رواية عن الباقر علي في المعجم، وذكر في مقدّمة كتاب سليم: ٢١٤/١ أنّ له رواية عن الباقر علي في المعجم، وذكر في مقدّمة كتاب سليم: ٢١٤/١ أنّ له رواية عن الباقر علي في المعجم، وذكر في مقدّمة كتاب سليم: ٢١٤/١ أنّ له رواية عن الباقر علي في المعجم، وذكر في مقدّمة كتاب سليم:

.....

١٣ ـ في النسخ: أحمد، ولم يوجد رواية محمد بن العبّاس عن أحمد بن الحسن بن عليّ إلّا في هذا المورد، وهو اشتباه وصوابه محمّد كما أثبتناه، وهو محمّد بن الحسن بن عليّ بن مهزيار، روى عن أبيه، عن جدّه في عدّة موارد في التأويل ومعجم رجال الحديث: ٢٤٢١٥، وروى عنه محمّد بن العبّاس.

١٤ ـ غير مميّز، والظاهر أنّه محمّد بن إسماعيل بن بزيع بقرينة الراوي والمروي عنه كما يظهر من معجم رجال الحديث: ٨٥/١٥ و ١٠٠ و ١٠٠.

٥١ ـ روى عن أبي الحسن موسى للبُّلةِ. وروى عنه محمّد بن عبد الحميد كما في معجم رجال الحديث: ١٤٠/١٧ و ١٤٠.

١٦ -غير معيّز، ويظهر من معجم رجال الحديث: ٢٣٨/٣-٣٣٨ وج ٢٦٨/١٥ و ٢٩٥ أنّه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، ولكن لم يوجد رواية محمّد بن العبّاس عنه على الأغلب الظاهر، وقد روى محمّد بن العبّاس عن الحسين بن عامر عن محمّد بن الحسين عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن حمّان في ح ٤ سورة الأحزاب، فلعلّ الواسطة وهو الحسين بن عامر قد عن الحسين بن عامر قد سقط من هذا السند، وأفه العالم.

۱۷ ـ هو أحمد بن محمّد بن أبي نصر زيد مولى السكوني، أبو جعفر الععروف بالنزنطي، كوفي ثقة، روى عن أبي الحسن الأوّل وأبي الحسن الرضا وأبي جعفر الثاني ﷺ. وروى عن أبان بن عثمان وروى عنه محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، وهو رواي كتابه كما في معجم رجال الحديث: ۲۳۱/۲.

١٨ - أبان بن عنمان الأحمر البجلي أبو عبدالله، أصله كوفي، روى عن أبي عبدالله وأبي الحسن موسى بين كما في معجم رجال الحديث: ١٧٥١، وروى عنه أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وهو راوي كتابه، ولم يوجد روايته عن عمر (و) بن دينار .

١٩ -غير مميّز. ولملّه عمرو بن دينار الكوفي الّذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٩٦/١٣. وليس له رواية في المعجم. والله العالم.

٧ - كذا في بعض النسخ، وفي بعضها: الحسيني، وفي البعض الآخر: الحسني، والظاهر أنّ الصواب جعفر بن محتد الحسني، وهو جعفر بن محتد بن جعفر بن الحسن بن جعفر ابن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب للينظّ ، روى عن إدريس بن زياد الكفر تو ثي في عدّة موارد كما نقدّم وكما في تاريخ بغداد: ٢٠٤٧ رقم ٣٦٦٩، ومعجم رجال الحديث: ٨/٣، وذكره السيّد الخوري في معجم رجال الحديث: ١٠٥٤ تقلاً عن رجال النجاشي وص ٢٥١ عن الكافي واصفاً له بالحسيني .

| فضيل الرشان <sup>(4)</sup><br>أبي الجارود | سكين الرخال العابد (۱۳<br>كثير بن عيّاش | عليّ بن منذر <sup>(۲)</sup><br>جعفر بن عبدالله (المحمّدي) | محمّد بن الحسين <sup>(۱)</sup><br>محمّد بن الحسين (بن حميد) |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| أبي الجارود                               | کثیر بن عیّاش <sup>(۱)</sup>            | جعفر بن عبدالله المحمّديّ <sup>(٨)</sup>                  | محمّد بن الحسين بن حميد بن الربيع <sup>(٧)</sup>            |
| أبي الجارود                               | الحسن (الحسين) بن حمّاد <sup>(١٣)</sup> | عبّاد بن يعقوب <sup>(١٣)</sup>                            | محمّد بن الحسين الختعميّ (١١)                               |
| عمرو بن حارث <sup>(۱٤)</sup>              | عليّ بن هاشم                            | عبّادبن يعقوب                                             | محمّد بن الحسين الخثعميّ                                    |
| الأعمش                                    | موسی بن عثمان <sup>(۱۷)</sup>           | عبّاد بن يعقوب                                            | محمّد بن الحسين الخثعميّ                                    |
| عليّ بن أسباط                             | الحسن بن الحسين العرني (١٨)             | عیسی بن مهران                                             | محمد بن الحسين الخثعمي                                      |
|                                           | (۲۰)<br>حسن بن حسین بن یحیی             | حسن بن عبدالواحد                                          | وعليّ بن أحمد بن حاتم                                       |
| يوسف السرّاج                              | محمّد بن بكّار الهمداني                 | عیسی بن مهران                                             | محمّد بن الحسين البرّ از                                    |

٢٦ - حنان بن سدير بن حكيم بن صهيب أبو الفضل الصيرفي الكوفي، عدة البرقي في أصحاب الصادق والكاظم هي الشيخ ، وعدة الشيخ في أصحاب الكاظم على , روى عن أبي جعفر وأبي عبد لله وأبي الحسن هي . وروى عن أبيه ولم يوجد رواية إحريس بن زياد عنه في معجم رجال الحديث: ٢٠٠١-٣٠٠٣.

٢٢ ـ ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٨٩/٩ تقلاً عن رجال البرقي والشيخ في أصحاب الباقر عليه في الم يذكر له رواية.

١ -غير مميز، ولعله يتحدمع أحد الآتيين بعده، ولعله غيرهما، فالله أعلم.

- ٣ عليّ بن المنذر بن زيد الأودي أبو الحسن الكوفي الأعور المعروف بالطريقي. ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٤٠٧/٦ رقم ٤٧٢٤، والنحبي في ميزان الإعتدال: ١٥٧/٣ وقسم ١٤٧٥، ولم يوجد فيهما روايته عن سكين الرحّال، ولا رواية محتدبن الحسين عنه، والظاهر أنّه عليّ بن المنذر الزبّال الّذي ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٨٧/١٢ . ٣ حو سكين بن عشار أبو محتد التفني الرحّال النخمي ظاهراً، ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق اللج بعنوان سكين بن عمارة، وورد في الروايات سكين بن عشار، روى عن أبي
- عبدالله ﷺ وعن فضيل الرشان. ولم يوجد رواية عليّ بن المنذر عنه في معجم رجال الحديث: ١٦٧/ و١٦٧. ٤ ـ الفضيل بن الزبير الأمدي الرشان. كوفي. عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق ﷺ. روى عنه سكين بن عشار. ولم يوجد روايته عن أبي داود في معجم رجال الحديث:
- ٣٣٦/١٣ و٣٣٧.ولكن روى عنه في رجال الكنّي: ٩٤ ح١٤، ومعجم رجال الحديث: ١٤٧/٢١. ٥ ـ هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الدارمي الهمداني السبيعي الكوفي القاصّ. روى عن أبي برزة، ولم يوجد رولية فضيل الرسّان عنه في تهذيب الكمال: ١٥٣/١٩ رقم ٧٠٦٠.
- وميزان الإعتدان. ٢٧٢/٤ رقم ٥٩١٥، وذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٧٦/١٩ وج ١٧٦/١٨. ٦- هو نضلة بن عبيد ويقال عبدللله أبو برزة الأسلمي، عدّه البرقي والشيخ من أصحاب رسول الله ﷺ وأميرالمؤمنينﷺ، كما في معجم رجال الحديث: ١٦١/١٩ وج ٤٣/٢١، وذكره السيّد الخوثي في المعجم: ٤٢/٢١ بعنوان أبو بردة الأسلمي عن تفسير القتي وهو اشتباه، روى عن رسول لله ﷺ. وروى عنه أبو داود نفيج كما في المعجم وتهذيب الكمال: ٩٦/١٩
- ٧-ليس له ذكر في الأصول الرجالية. وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٥-٢١، وهو أبو الطيب اللّخمي الكوفي، ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٣٦/٢ رقم ٦٩٥ وابن حجر في لمان الميزان: ١٣٨٥ رقم ٢٦٤، ولد سنة ٢٤٠، ومات سنة ٣١٨.
- ٨ـجعفر بن عبدلله رأس المذري بن جعفر الثاني بن عبدلله بن جعفر بن محتدين عليّ بن أبي طالب الله الله الله المعتدي العلوي. كان وجهاً فقيهاً وأو تق الناس في حديثه، عدّه الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم الله على معجم رجال الحديث: ٧٥/٤، روى عن كثير بن عيّاش كما في المعجم: ٧٦/٤، ولم يوجد رواية معتد بن الحسين بن حميد عنه. وروى عنه أحمد بن محتد بن سعيد الهمداني وهو من مشايخ محتد بن العبّاس، وهو راوي كتابه.
- ٩-كثير بن عيّاش القطّان أبر سهل، ذكره السيّد الخوني في معجم رجال الحديث: ١٠٧/١٤، روى أحمد بن محمّدين سعيد الهمداني عن جمقر بن عبدالله المحمّدي عن أبي سهل كثير بن عيّاش القطّان عن أبي الجارود زياد بن المنذر كتاب تفسير القرآن عن أبي جعفر ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٣٢١/٧ و٣٣٢.

| 112119                             | رسول الله ﷺ                | أبي برزة <sup>(١٦</sup>             | أبي داود <sup>(ه)</sup>         |
|------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| ۲۵۹ ح ۲۵ و ۳۸۶ ح ۱۹ و ٤٠١ ح ۲٥     | الباقر ﷺ                   |                                     |                                 |
| و ۲۰۵ م ۱۰ و ۱۲۵ م ۸ و ۷۵۸ م ۱۰    |                            |                                     |                                 |
| ۱۶۲۰                               | أبي جعفر ﷺ <sup>(١٠)</sup> |                                     |                                 |
| ۱۱۵ ح ۲۱ و ۲۲ و ۲۵۱ ح ۹ و ۲۵۳ ح ۲۱ | الباقر للله                |                                     |                                 |
| 45445                              | رسول الشﷺ                  | حصين الثعلبي (١٦٦) / أسماء بنت عميس | عمران بن سليمان <sup>(١٥)</sup> |
| ۲۰ه ح۱۲                            |                            | ابن عبّاس                           | مجاهد                           |
| ۸٤٤٦٥                              |                            |                                     | الــدّيّ (١٩)                   |
|                                    |                            |                                     |                                 |
| 177245                             | الصادق ﷺ                   |                                     | أبي هبيرة العمّاري              |

- ٠٠ ـ في النسخ: أبو عبدالله ﷺ، ولكن الظاهر عندي أنّ الصواب أبو جعفر ﷺ بقرينة ما قبله وما بعده من الأسانيد، وما ذكر الشيخ والنجاشي من أنّ لأبي الجارو دكتاب تفسير القرآن رواه عن أبي جعفر ﷺ، فأمّل.
- ۱۱ ـ محمّد بن الحسين بن حفص بن عمر أبو حعفر الختمعي الأشناني الكوفي، ذكره الشيخ في من لم يرو عنهم ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ۸/۱٦. وذكر أنّه مات سنة ۳۱۵. روى عن عبّاد بسن يمعقوب ٣١٧. وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ۲۲۴/۷ رقم ۱۹۰، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٢٩/١/٥ رقم ٢٠٦، وذكرا أنّه مات سنة ٣١٥، روى عن عبّاد بسن يمعقوب الرواجني، ولم يوجد روايته عن عيسى بن مهران و محمّد بن يحيى الحجري.
- ۱-عبّاد بن يعقوب الأسدي الرواجني أبو سعيد الكوفي العصفري. ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ۲۳/۹ زقم ۳۰۸۸، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ۳۰۸۱ وتم ۱۵۰۵، وم ۱۵۰ وميزان الإعتدال: ۳۷۸۲ رقم ۱۵۵، وذكر السبّد الخوثي وميزان الإعتدال: ۳۷۹/۳ رقم ۱۹۵ ك.روى عن عليّ بن هاشم، ولم يوجد روايته عن الحسن (الحسين) بن حمّاد وموسى بن عثمان، مات سنة ۲۵۰، وذكر السبّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ۲۱۰/۹ رواية محمّد بن همّام بواسطتين عنه في طريق الشيخ والنجاشي إليه. كما ذكر رواية عليّ بن عبّاس المقانعي عنه في طريق الشيخ إليه في المعجم: ۲۱۸/۹ ومحمّد بن همّام وعليّ بن العبّاس كلاهما من مشايخ محمّد بن العبّاس، فتأمّل.
  - ١٣ ـغير مميّزين، وليس هناك قرينة في الرجال على معرفتهما.
  - ١٤ ـليس له ذكر في رجالنا. ولم يوجد في تهذيب الكمال: ٤١٦/١٣، ومعجم رجال الحديث: ٢١٩/١٢ رواية عليّ بن هاشم عن عمرو بن حارث.
    - ١٥ ليس له ذكر في رجالنا، والظاهر أنّه عمران بن سليمان المرادي المذكور في الجرح والتعديل: ٢٩٩/٦ رقم ١٦٦٠.
- ١٦ هو حصين بن يزيد الثعلبي (التغلبي)، ذكره ابن أبي -ناتم في الجرح والتعديل: ١٩٨/ رقم ١٦٦، وابن ماكولا في الإكمال: ٥٢٩/١، روى عن أسماء بنت عسيس، وروى عنه عمران بن سليمان المرادي، والظاهر أنّه غير حصين التعلبي الكوفي الّذي ذكره ابن أبي حاتم ص١٩٩ رقم ٨٦٥، وهو المذكور في معجم رواة الحديث وثقاته: ١١٤٢/٢. فتأمّل.
- ١٧ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الزنجاني والنمازي مع توصيفه بالحضرمي كما في معجم رواة الحديث و تقاته: ٥٦/٦ ٣٤، روى عن الأعمش. وروى عنه عبّاد ابن يعقوب في ميزان الإعتدال: ٢١٤/٤ رقم ٢٨٩٦، والرواية بعينها ذكرها الذهبي في العيزان .
- ١٨ ـذكر الخطيب في تاريخ بفداد: ١٦٧/١١ في ترجمة عيسى بن مهران أنّه روى عن الحسن بن الحسين العرني وفيه العدني وهو اشتباه. وذكر السيّد الخوثي في مـعجم رجال الحديث: ٣٠٧/٣ تقلاً عن النجاشي أنّ له كتاباً عن الرجال عن جعفر بن محتماطيًّا.
  - ١٩ ـ هو إسماعيل بن عبد الرحمان بن أبي كريمة السدّي، والسند مقطوع، ولم يوجد رواية على بن أسباط عنه في الرجال.
  - ٢٠ ـ ليس له ذكر في الرجال، وروى الحسن بن عبد الواحد عن الحسن بن الحسين بدون زيادة (بن يحيى) في ح٣ سورة البيّنة، ولعلّه العرني، والله العالم.

| الصبًاح بن يحيى <sup>(٣)</sup>                                    | عمر بن صخر الهذلي <sup>(٢)</sup>    | محمّد بن يحيى الحجري <sup>(١)</sup> | محمّد بن الحسين الخثعمي      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| الأعمش / يَحيى بن وتَّابِ <sup>(١)</sup>                          | إبراهيم بن داهر <sup>(۸)</sup>      | (إبرأهيم بن معتر ) <sup>(۷)</sup>   | محمّد بن سهل <sup>(٦)</sup>  |
| الحارث بن حصيرة                                                   | محمّد بن کثیر (۱۲)                  | أحمد بن عمر الدهقان(١١١)            | محمّد بن سهل العطّار         |
| عاصم بن کلیب(۱۳)                                                  | محمد بن کثیر                        | أحمدبن عمر الدهقان                  | محتدبن سهل العطّار           |
|                                                                   | محمد بن كثير الكوفي                 | أحمدبن عمر الدهقان                  | محمّد بن سهل العطّار         |
| يحيى بن عبد الحميد <sup>(١٨)</sup> /قيس بن الربيع <sup>(١٩)</sup> | عبدالكريم (١٧)                      | أحمد بن محمّد <sup>(١٦)</sup>       | محمّد <sup>(۱۵)</sup> بن سهل |
| قبيصة بن عقبة <sup>(٢١)</sup>                                     | أبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم (٢٠) | أحمد بن محمّد                       | محمد بن سهل العطّار          |

١ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وذكر الذهبي في ميزان الإعتدال: ٦٥/٢ رقم ٥٣١٠ وليس فيه روايته عن عمر بن صخر، ولا رواية محتدين الحسين عنه.

۲ ــليس له ذكر في الرجال.

٣-صباح بن يحيى أبو محمّد المزني. كوفي تقدّروي عن أبي جعفر وأبي عبدالله علينظ ، ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق للطبخ كما في معجم رجال الحديث: ٩٦/٩. وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٠٦٧ رقم ١٨٥٠، وذكره المزّي في تهذيب الكمال: ٢٨/٤ ضمن الرواة عن الحارث بن حصيرة، ولم يعنونه في كتابه.

٤ شعو عمروبن عبدالله بن عبيد أبر إسحاق السبيعي الهمداني المذكور في تهذيب الكمال: ٢٦٥/١٤ وقم ٤٩٨٤ وغيره، روى عن الحارث بن عبدالله الأعور كما في التهذيب: ٤٠/٤ أيضاً. ولم يوجد رواية الصباح بن يحيى عنه.

٥ ـ الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني الخارقي أبو زهير الكوفي، عدّه البرقي في أوليا، أميرالمؤمنين عليه وعدّه الشيخ في أصحاب عليّ والعسن طبيه كما في معجم رجال العديث: ١٨٧/٥ و ١٩٦٠ رقم ١٠٠٨. وسير أعلام النبلاء: ١٠٠٨ ورقم ٤٥٠ رميزان المعلام و ١٩٠١ روى عن عليّ عليه وروى عنه أبو إسحاق السبيعي الهمداني كما في المعجم و تهذيب الكمال: ٢٩٥٤ رقم ١٠٠٨ وما ١٥٢٠ وعلم النبلاء على المعالم المعا

٦-محمّد بن سهل بن عبد الرحمان أبو عبد الله العطّار مولى بني أسد. وقيل محمّد بن سهل بن الحسن بن محمّد بن ميمون. ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢١٤/٥ وتم ٢٩٢٣. والذهبي في ميزان الإعتدال: ٥٠/١٧ رقم ٢٩٥٧، روى عن عبدالله بن محمّد البلوي وعمرو بن عبد البيّار، ولم يوجد روايته عن إيراهيم بن معمّر وأحمد بن عمر (و) الدهقان وأحمد بن محمّد والخضر بن أبي فاطمة البلخي، وجاء في أمالي الشيخ، ١٨٥ ح ٢٠٦ محمّد بن الحسن بن سهل العطّار.

٧-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي وغير هماكما في معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٥٨/١.

٨\_ليس له ذكر في الرجال.

٩ \_ يحيى بن ونّاب الأسدي الكاهلي الكوفي، ذكره السيّد الغوني في معجم رجال الحديث: ٩٣/٢٠، وذكره العزّي في تهذيب الكمال: ٢٥٠/٢٠ رقم ٧٥٣٣. والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٧٣٩٣ رقم ١٩٥٣. روى عن أبي عبد الرحمان السلمي، وروى عنه الأعمش، مات سنة ١٠٣.

١٠ حو عبدالله بن حبيب بن ربيعة أبو عبد الرحمان السلمي الكوفي القارئ، روى عن عمر بن الخطّاب. وروى عنه يحيى بن وثّاب. ذكر المرّي في تهذيب الكمال: ١٠/٠٨٠ رقم ٢٠٠٥. وعدّه البرقي من خواصّ أصحاب أميرالمؤمنين للجُلُخ من مضر كما في معجم رجال الحديث: ١٥٥/١٠.

١١ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي وغيرهماكما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٠١/١.

١٢ ـ محمّد بن كثير أبو إسحاق القرشي الكوفي. ذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ١٩١/٣ رقم ١٩٧٤، والفحيي في ميزان الإعتدال: ١٧/٤ رقم ١٩/٨. روى عن الحارث بن حصيرة. ولم يوجد روايته عن عاصم بن كليب ومحمّد بن السائب. وذكر المرّي روايته عن الحارث بن حصيرة في تهذيب الكمال: ٢٩/٤ ولم يعنونه في كتابه. وذكر الفحي رواية محمّد بن كثيرً عن الحارث بن حصيرة عن أبي داود السبيعي عن عمران بن حصين في الميزان: ٢٧٢/٤. وتقدّم مثل هذا السند في ح ٤ سورة النمل.

۱۳ ــليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وهو الجرمي الكوفي. ذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة العديث وثقاته: ۱۷۲۸/۳، وذكره الدّرّي في تهذيب الكمال: ۳۲۵/۹ رقـم ۲۰۰۸. والذهبي في ميزان الإعتدال: ۳۵۱/۲ رقم ۲۰۱۶، روى عن أييه، ولم يوجد رواية محمّدين كثير عنه. وورد مثل هذا السند في أمالي الشيخ: ۱۸۵ - ۲۰۹.

| ۲۱۳ح۱۱  | عليّ ﷺ          | الحارث <sup>(ه)</sup>  | أبي إسحاق <sup>(1)</sup>                |
|---------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------|
| ۲۵ ح ۲۵ |                 | عمر بن الخطّاب         | أبي عبدالرحمان السلمي <sup>(١٠)</sup>   |
| ۲۵۷ع۳   |                 | أبي برزة               | أبي داود                                |
| ۷۱۳ح    | النبيّ ﷺ        | أبي هريرة              | أبيه(١٤)                                |
| 4,500ء  | النبيّ عَلِيْهُ | أبي صالح /ابن عبّاس    | محمّد بن السائب                         |
| 175779  |                 | أبي سعيد الخدري        | <sup>)</sup> (أبي) <b>ه</b> ارون العبدي |
| ۱۲۸۸    | النبيّ عَلِيْهُ | جابر بن عبدالله /عمّار | سفیان بن سعید <sup>(۲۲)</sup>           |

- ١٤ -كليب بن شهاب بن المجنون الجرمي الكوفي. والدعاصم. ذكره الشيخ في أصحاب عليّ لللّلِجُ كما في معجم رجال الحديث: ١٢٠/١٤. ونقل السيّد الخوتي عن البرقي عدّه من أصحاب أمير المؤمنين والحسن والحسين وعليّ بن الحسين الللّل العربية غيرة به، فمن غير المعلوم تكنيته بأبي صادق. وعلى كلّ حال فقد روى عن أبي هريرة. وروى عنه ابنه عاصم في تهذيب الكمال: ١٢٠/٥ رقم ٥٥٧٧.
- ٥١ في النسخ: جعفر بن سهل، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكر عن استدراكات تنقيع المقال في معجم رواة الحديث وثقاته: ٧٠٦/٢. ولم يوجد رواية محمّد بن العبّاس عنه إلاّ في هذا العورد، وأثبتناه كما هنا لرواية ابن العبّاس عن محمّد بن سهل في موارد، وهو المذكور في الرجال.

١٦ و١٧ \_غير مميّزين، لا يعرفان.

- ١٨ يحيى بن عبد الحميد بن عبد الرحمان بن عبد الرحمان الحمّاني، أبو زكريًا الكوفي، عدّه الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم الميث كمما في معجم رجمال الحديث: ٥٩/٢٠، وذكره الخطيب في ميزان الإعتدال: ٧٤٨٢ والمرّي في تهذيب الكمال: ١٤٦/٢٠ رقم ٧٤٨٢، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٣٩٣/٤ رقم ١٩٥٧، وسير أعلام النبلاء: ٥٩٢٨٠ وقم ٧٤٠، ووى عن قيس بن الربيع، ولم يوجد رواية عبد الكريم عنه، مات سنة ٢٢٨.
- ١٩ قيس بن الربيع الأسدي أبو محمّد الكوفي. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الباقر والصادق المثيني كما في معجم رجال الحديث: ٩٢/٤، وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٩/٨-٤ رقم ٦٩٣٨، والمرّي في تهذيب الكمال: ٣٠٤/٤ - ٣ رقم ٥٤٨٩، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٣٩٣/٣ رقم ١٩١١، وسير أعلام النبلاء: ٤١/٨ رقم ٧، روى عنه يحيى بن عبد الحميد، ولم يوجد روايته عن أبي هارون العبدي، وروى عن أبي إسحاق السبيمي.
- ٢٠ عبداقة بن عبدالكريم بن يزيد بن فرّوخ القرشي المخزومي أبو زرعة الرازي، ذكره الخطب في تاريخ بغداد: ٢٠ ٣٢٦/١ رقم ٤٦٩، والمرّي في تهذيب الكمال: ٢٢٢/١٧ رقم ٤٢٤٤، والذهبي في سير أعلام النبلاه: ٦٥/١٣ رقم ٨٤، روى عن قبيصة بن عقبة، وروى عنه أبو حامد أحمد بن محمّد بن حامد الطوسي وأحمد بن محمّد بن الحسن بن أبي حمزة الذهبي وأبو الحسين أحمد بن محمّد بن الحسن بن ماوية الرازي الكاغدي وأبو جعفر أحمد بن محمّد بن سليمان التستري، فلمل أحمد ابن محمّد هذا الراوي عنه أحدهم، ولم يعنونهم المرّي في كتابه، والذهبي ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاه: ٤٦١/١٤ رقم ٢٥١، وذكر أنّه توفّي سنة ٣١٤، ومات أبو زرعة سنة ٢٦٤.
- ۲۱ -قبيصة بن عقبة بن محمّد بن سفيان بن عقبة أبو عامر السوائي الكوفي، ليس له ذكر في أصولنا الرجائيّة، وذكره التستري والنمازي كما في معجم رواة الحديث ونقاته: ۲۲۱۸/۵ .وذكره الخطيب في تاريخ بفداد: ۷۳/۱۲ وقم ۱۹۶۷، والترّي في تهذيب الكمال: ۲۱۵/۱۶ وقم ۲۹ ۵، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ۱۳۰/۱ رقم ۱7، وميزان الإعتدال: ۳۸۲/۳ رقم ۲۸۲۱، روى عن سفيان بن سعيد التوري. وروى عنه أبو زرعة الرازي عبيدالله بن عبد الكريم، مات سنة ۲۱۵.
- ٢٢ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبدالله الكوفي، عدَّه الشيخ في أصحاب الصادق للشلخ كما في معجم رجال الحديث: ١٥١/٨، وذكره الترَّي في تهذيب الكمال: ٣٥٣/٧ رقم ٢٣٨٩، روى عنه قبيصة بن عقبة، ولم يوجد روايته عن جابر بن عبدالله وهو لا يمكن أن يروي عنه لأنّه لم يدركه، وقد روى عن جابر الجعفي كما في المعجم: ١٦٢/ و٢٦ و٢٧، فلملَّ جابر الجعفي وهو الواسطة بينهما سقط من السند، والله المالم.

| کادح(۳)                            | وهب بن نافع <sup>(۲)</sup>                     | الخضر بن أبي فاطمة البلخي <sup>(١)</sup> | محتدين سهل العطّار                          |
|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| سعید بن یربوع <sup>(۱۱)</sup>      | إبراهيم بن عبيدالله (بن) العلاء <sup>(ه)</sup> | عبدالله بن محمّد البلوي <sup>(1)</sup>   | محمّد بن سهل العطّار                        |
| عليّ بن جعفر ﷺ                     | أبيه]                                          | [عمرو بن عبدالجبّار (٧)                  | محمّد بن سهل العطّار                        |
| أبيه                               | عمرو بن ثابت <sup>(۱۰)</sup>                   | زکریّا بن یحبی <sup>(۱)</sup>            | محمّد بن عثمان بن أبي شيبة <sup>(۸)</sup>   |
| أبي روق <sup>(۱۵)</sup>            | بشر بن عمارة الخثعمي <sup>(۱۱)</sup>           | عون بن سلام <sup>(۱۳)</sup>              | محمّد بن عثمان بن أبي شيبة <sup>(۱۲)</sup>  |
|                                    |                                                | عبّاد بن يعقوب                           | محمّد بن عثمان بن أبي شيبة                  |
|                                    |                                                |                                          | (و) <sup>(١٦)</sup> محمّد بن الحسين الختعمي |
| عليّ بن أبي طالب ﷺ <sup>(١٩)</sup> | عیسی بن عبدالله بن محمّد بن عمر بن خ           | الحسن بن محمّد بن أبي عاصم (١٨)          | (و) <sup>(۱۷)</sup> عبدالله بن زیدان        |
| أبي مريم <sup>(٢٢)</sup>           |                                                | یحیی بن حسن بن فرات <sup>(۲۰)</sup>      | محمد بن عثمان بن أبي شيبة                   |

١-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة وبعض رجال العامّة. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وتقاته: ١٢٧٠/٣.

٢-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وبعض كتب رجال العامّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٥٤٨/٦.

٣ ـ غير معيّز. وذكر الشيخ كادح بن رحمة الزاهد في رجاله في أصحاب الصادق للمُلاِكل في معجم رجال الحديث: ١٠٢/٤، وليس له رواية. وهذا ذكره الغطيب في تاريخه: ٥٤/٩ في ترجمة سيمان، وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٩٩٧ رقم ١٩٢٧، وذكر ابن أبي حاتم كادح بن جعفر أبها عبدالله في الجسرح والتحديل: ١٧٦/٧ رقم ١٠٠٦، وكذلك ذكره الذهبي في الميزان: ١٩٩٣، وذكر الزنجاني والنمازي كادح بن أحمد كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٣٩٥، ولله العالم. العالم. عمر بن محفوظ البلوي أبو محمد المصري. ذكره السيّد الخوشي في معجم رجال الحديث: ٣٠٢/٠، والذهبي في ميزان الإعتدال: ١٩٧٤ رقم ٤٥٨٥، روى عنه محمد بن سهل العظار كما في تاريخ بفداد: ٣١٥٥.

٥ ـ إبراهبم بن عبيد لله بن العلاء المدني. نقل السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٥٦/١ عن ابن الفضائري قوله: لا يعرف إلاّ بما ينسب إليه عبد لله بن محمّد البلوي، وجاء فسي شواهد التنزيل: ٢٩٩٢ ح ٢٨٩، إبراهيم بن عبدالله بن العلاء، وفي ميزان الإعتدال: ٢٩/١ رقم ١٢٠ إبراهيم بن عبد الله بن العلاء بن الزبير ولا يعلم انظبائه على هذا.

٦-ليس له ذكر في رجالنا، ولم يوجد رواية أبيه يربوع عن عثار بن ياسر في تهذيب الكمال: ٤٤٤/١٣، وفي الشواهد المتقدّم سعيد بن يربوع عن أبيه عن حارثة عن عثار، ولم يوجد رواية حارثة عن عثار أيضاً. وللله العالم. ٧-عمروبن عبد الجبّار اليامي، روى عنه محمّد بن سهل العظّار كما في تاريخ بغداد، ٣١٥/٥، وعنونه الذهبي في ميزان

الإعندال: ٢٧١/٣ رقم ١٤٠٠ وذكر توصيفه بالبمامي، روى عن أبيه، وروى أبوه عبدالجبّار عن عليّ بن جعفر عيُّك كما في تهذيب الكمال: ٢١٨/١٣.

٨- في النسخ: محمّد بن عمر بن أبي شيبة، وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣١٣٤/٦، والظاهر أنَّ الصواب فيه محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، روى عن زكريًا بن يحيى كما في ميزان الإعتدال: ٣٦/٢.

٩ ـ زكريًا بن يحيى الكساني الكوفي، ذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث ونقاته: ١٣٨٦/٢ وليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره الذهبي في ميزان الإعـتدال: ٧٥/٢ رقم ٢٩٨٠، روى عنه محمّد بن عثمان بن أبي شيبة، ولم يوجد روايته عن عمرو بن ثابت.

١٠ ـ عمر و بن أبي المقدام ثابت بن هرمز البكري الكوفي الحدّاد العجلي أبو محمّد ويقال أبو ثابت. عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق طيُنظ، روى منهما وعن أيـه كما في معجم رجال الحديث: ٧٣/١٣ ـ ٧٥. وروى عن أبـه كما في تهذيب الكمال: ١٨٠/١٤ رقم ٧٤٦٠. وميزان الإعتدال: ٢٤٩/٣ وقم ١٣٤٠ ولم يوجد رواية زكريًا بن يحيى عنه.

١١ -عاصم بن ضعرة السلولي الكوفي. عدّه البرقي من خواص أصحاب أمير المؤمنين لمثيّة من مضر. كما في معجم رجال الحديث: ١٨٥/٩. وذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٣٠٢/٩ وقم ٢٩٩٦، والذهبي في ميزان الإعتدال: ٣٥٥/٢ وقم ٢٠٥٣، ووي عن علي لمثيّة ولم يوجد روايته عن جابر بن عبدللة . ولا رواية ثابت أبي المقدام عنه .

۱۲ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٠٧٤/٦. وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٤٢/٣ رقم ٩٧٩. والفحيي في سير أعلام النبلاء: ١١/٤ رقم ١١. وميزان الإعتدال: ٢٤٢٣ رقم ٧٩٣٤، ولم يوجد روايته عن عون بن سلام ومحمّد بن الحسين ويحيى بن حسن بن فرات فيها. وروى عن عون بن سلام في تهذيب الكمال: ٤٥٤/١٤، مات سنة ٤٩٧.

۱۳ - ليس له ذكر في رجالنا. وهو عون بن سلام القرشي أبو جعفر الكوفي مولى بني هاشم. ذكره الغطيب في تاريخ بقداد: ٢٩٣/١٢ رقم ٦٧٣٨. والمرّي في تهذيب الكمال: ٤٥٣/١٤ رقم ٥٩٣٥. والمرّي في تهذيب عثمان بن أبي شيبة.

| الصادق 舞 ۲۵ – ۱۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| عمّار بن ياسر أميرالمؤمنين 歩 ٧٣٩ ح ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | أبيه    |
| الكاظم ي 😕 ١٣٥٥ - ١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| بن ضمرة (۱۱) جابر بن عبدالله با ۲۹۳ ح۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عاصم    |
| ك ابن عبّاس ٢٢٣ – ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الضحا   |
| الصادق العلام ال |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبيه    |
| بن عمر [و] <sup>(۲۳)</sup> زربن حبیش <sup>(۲۲)</sup> /حذیفة بن الیمان ۸۸۰ - ۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | المنهال |

٤ ١ ـ بشر بن عمارة الختمى الكوفي المكتب، ذكره البرقي والشيخ في أصحاب الصادق للله كما في معجم رجال الحديث: ٣١٩/٣. ولم يذكر له رواية، ومعجم رواة الحديث و تقاته: ١٩٨/١، وروى عنه عون بن سلام كما في تاريخ بغداد وتهذيب الكمال المتقدّمين.

······

- ه ١ ـ عطيّة بن الحارث أبو روق الهمداني الكوفي. ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ١٤٧/١١. والمرّي في تهذيب الكـمال: ٨٩/١٣ رقـم ٥٣٩ ٤. روى عـن الضحّاك بن مزاحم، وروى عنه بشر بن عمارة الخثعمي، له كتاب (تفسير).
- ١٦ ـ في النسخ: «عن» وقد روى محمّد بن العبّاس عن محمّد بن الحسين الخثمي في عدّة موارد كما تقدّم، ولم يرو عنه بواسطة إلاّ في هذا المورد، وأثبتناه معطوفاً عـلى محمّد بن عثمان بناءً على ما ذكر نا، ومحمّد بن عثمان أقدم من محمّد بن الحسين فإنّه مات سنة يا ٢٩٧ ومحمّد بن الحسين مات سنة ١٦٥ أو ٣١٧ فتأكل، والله العالم.
- ٧٧ ـ في النسخ: عبّاد بن يعقوب عن عبدالله بن زيدان، وتقدّم رواية محمّد بن العبّاس عن عبدالله بن زيدان في ح ١٩ سورة الشعراء وح ٤ سورة الزمر، وأنبتناه معطوفاً على محمّد بن عثمان لأنّه من مشايخ محمّد بن العبّاس، كما إنّه من غير الممكن أن يروي عبّاد بن يعقوب المتوفّى سنة ٣٥٠ عن عبدالله بن زيدان المتوفّى سنة ٣١٣ فيهو مناخّر عن عبّاد بكثير، والعكس ممكن حيث يمكن أن يروي عبدالله عن عبّاد، فتأمّل .
- ١٨ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي عن التأويل كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٩٦٤/٢، وجاء في شواهد التنزيل: ١٨/١ ٤ ٥٧٨ عبّاد بن يعقوب عن عيسى بن عبدالله بلا واسطة .
- ١٩ عدّه البرقي والنيخ في رجالهما في أصحاب الصادق الحظية، وروى أبو عليّ محمّدين همّام وهو من مشايخ محمّدين المبّاس بواسطين عنه كما في معجم رجال الحديث: ١٩٧/٦٣ و١٩٧٨ و ١٩٧/٦ و ١٩٧/ و ١٩٧٨ و ١٩٧/٦ و ١٩٧٨ و ١٩٧/٦ و ١٩٧٨ و ١٩٧/ و ١٩٧٨ و ١٩٧/ و عن أبيه عن جدّه عن عليّ علي الحين بن محمّد بن أبي عاصم عنه، وروى عنه عبّاد بن يعقوب كما تقدّم في الشواهد، وذكر الذهبي رواية عيسى بن عبّاد في ما عندنا من كتب الرجال، فلملّ الصواب عبّاد بن يعقوب وهو الموافق لما في الشواهد، فتأمّل، وألله العالم.
- ١٦٨/١٨، روى عن أبي عبدالله علي وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ١٨/٤ رقم ٥٥٥٥، ولم يوجد روايته عن أبي مريم، ولا رواية يحيى بن حسن بن فرات عنه. ٢٢- هو عبد الففّار بن القاسم بن قيس بن قهد (فهد) أبو مريم الأنصاري، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب عليّ بن الحسين والباقر والصادق الليظي، روى عن أبي جعفر وأبي عبد للفطفط كما في معجم رجال الحديث: ٥٥/١٠ وج ٢٤/٢٤ و ٤٩، وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٠/١ وقم ٥١٤٧، روى عن المنهال بن عسرو، ولم يعوجد رواية مصبح بن الهلقام عنه.
- ٣٣ ـ العنهال بن عمرو الأسدي الكوفي، عدَّه الشيخ في رجاله في أصحاب العسين وعليّ بن الحسين والباقر والصادق اللي الله الكوفي، عدَّه الشيخ في رجاله في أصحاب العسين وعليّ بن الحسين وأبي عبد النقار بن القاسم الأنصاري كما في تهذيب الكمال: ٤١١/١٨ و م ٢٠٨٤. وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ١٩٧/٤ وقم ٨٠٠٦.
- ٣٤ ــزرٌ بن حبيش الأسدي الكوفي، عدَّه الشيخ في رجاله من أصحاب عليٌ ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٢١٧/٧، روى عن حذيفة بن اليمان، وروى عنه المنهال بن عمرو الأسدي كما في تهذيب الكمال: ٢٩٤/٦ رقم ١٩٥٧، وسير أعلام النبلاء: ١٦٦/٤ رقم ٦٠.

|                                       |                                          | أبيه /بإسناده                           | محمّد بن القاسم <sup>(١)</sup>            |
|---------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| عمران بن عبدالله المشرقان             | أبي صالح الحسن بن إسماعيل <sup>(1)</sup> | جعفر بن عبدالله المحمّدي <sup>(٣)</sup> | محمّد بن القاسم بن سلمة <sup>(٢)</sup>    |
| العبّاس بن عبدالرحمان <sup>(۱۰)</sup> | أحمد بن إسماعيل <sup>(١)</sup>           | جعفر بن عبدالله المحمّدي                | محمّد بن القاسم بن عبيد <sup>(٨)</sup>    |
| أبي موسى المشرقاني (١٢)               | الحسن بن إسماعيل الأفطس                  | جعفر بن عبدالله المحمّدي                | محمّد بن القاسم بن عبيد بن مسلم           |
| محمّد بن عبدالله <sup>(۱۱)</sup>      | محمّد بن عبدالرحمان <sup>(۱۳)</sup>      | جعفر بن عبدالله                         | محمّد بن القاسم                           |
| حبّان بن عليّ                         | الحسن بن حسين                            | الحسين بنحكم                            | محمّد بن القاسم <sup>(۱۸)</sup> (بن سلام) |
| <sup>(۲۰)</sup> مياً                  | الحسين بن نصر بن مزاحم (١٩١)             | الحسين بنحكم                            | محمّد بن القاسم                           |
| محمّد بن الفضيل <sup>(٢٣)</sup>       | إبراهيم بن إسحاق <sup>(٢٢)</sup>         | عبید بن کثیر (۲۱)                       | محمّد بن القاسم                           |
|                                       |                                          |                                         |                                           |

- ١ غير معتز، وقد روى محتدين القاسم بن هاشم بن سعيد بن سعد بن عبدالله بن سبيف بن حبيب أبوبكر السمسار عن أبيه في تاريخ بغداد: ١٨٠/٢ وقم ١٨٠/٥ وقم ١٩٠٨ ووه في طبقة مشايخ محتد بن العباس. فقد ذكر الخطيب أنه مات سنة ٢٠٠٥، وروى محتد بن القاسم الجهني عن أبيه في ميزان الإعتدال: ١٠/٤ وم ١٠٥٥ وص ١٤ وقم ١٠٥٠ وعلى كل حال لا يعلم الطباقهما على المذكور في هذه الرواية، وروى محتد بن القاسم عن عبّاد بن يعقوب في معجم رجال الحديث: ٢٠٠١ وج ١٥٣/١٧. وهو مشترك غير مميّز كما ذكر السيّد الخوشي، وهو في طبقته. أقول: لملّ هذا السند ليس من رواية محتد بن البيّاس عن محتد بن القاسم، فقيه ما رواه أيضاً [عن] محتد بن القاسم فيخرج هذا السند من أسانيد محتد بن النباس، وفقه العالم.
- ٢ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجائية، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣١٧٩/٦، ويحتمل اتحاده مع محمّد بن القاسم بن سلام ومحمّد بن القاسم بن عبيد فتأكّل، والله العالم.
- ٣- جعفر بن عبدالله رأس المذري بن جعفر التاني بن عبدالله بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن أبي طالب ﷺ أبو عبدالله العلويّ المحمّدي، ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٧٥/٤-٧٧، ولم يوجد روايته عن أحمد بن إسماعيل والحسن بن إسماعيل ومحمّد بن عبد الرحمان، ولا رواية محمّد بن القاسم بن سلمة أو محمّد بن القاسم بن عبيد عنه .
- ٤ ـ لِس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وجاء في تفسير فرات: ٧٥ ح١٦ وص٢٦ ح٣١٣ ح٣١٣ وص٢٥٨ ح٣٥٣ ح٥٠٦ ح٥٠٦ وص٩٤٥ ح٤٧٤ الحسن بن جمغر ابـن إسماعيل الأفطس، وذكرهما النمازي واتّحدناهما كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٨٦٥/٢ وجاء في تفسير القتيّ: ٢٣/٢ الحسن بن جمغر أيضاً. روى عنه محمّد بن القاسم بن عبيد بدون واسطة في تفسير فرات.
- ٥ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وهو أبو موسى المشرقاني الآتي، ذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٤٣٦٤، وكذلك جاء في تفسير فرات: ١١ ح ٢٥ وص ٢٢٤ عرب المعرب والله العديث: ١١٤/١١، وانظر صعجم رواة الحديث وثبقاته: ٢٣١٣ وس ٢٥ ح ٧٢٤، وانظر صعجم رواة الحديث وثبقاته: ٢١١١/٤.
- ٦-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وجاء في تفسير فرات ح ٢٥ و ٧٧٤ توصيفه بالقادسي، وفي تفسير القشي: ٤٣٢/٢ عبدللة بن عبيد الفارسي، ونقله السيّد الغوثي بعنوان عبدالله بن عبد الفارس في معجم رجال الحديث: ٢٤٥/١٠ أنظر معجم رواة الحديث و ثقاته: ١٩٥١/٤.
  - ٧ ـ غير مئيز، لا يعرف.
- ٨-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٨٠/٦ راصفاً له بالكبيدي، وفي تفسير القتي: ٢٨٣/٢ الكندي، فالكبيدي اشتباه، وورد في تفسير فرأت كثيراً وهو من مشايخه، وتقل السيّد الخوثي في عنوان عبدالله بن عبد الفارس في معجم رجال الحديث: ٢٤٥/٠٠ اللبيد الكندي عن تفسير القتي، وذكر محمّد بن القاسم ابن عبيدالله في المعجم: ١٩٥/١٧ عن تفسير القتي، وذكرناه في معجم رواة الحديث وثقابت: ١٨٥٨/٣، والنظاهر التحادهما بالقرائن، والله العالم.
  - ٩ ـ غير مميّز، ولعلّه أحمد بن إسماعيل الّذي روى عنه عبّاد بن يعقوب في معجم رجال الحديث: ٥١/١، ومعجم رواة الحديث وثقاته: ٢٠١٨ بقرينة الطبقة ولله العالم.
- ١٠ غير مئز، ولعلّه العبّاس بن عبد الرحمان الصائغ الكوفي الذي ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق الله كما في معجم رجال الحديث: ٢٣٢/٩. ومعجم رواة الحديث و تقاته:
   ١٧٠٠/٧٠.
- ١١ ـغير ميز. لا يعرف. ولم يوجد رواية سليمان عن الكلبي في تهذيب الكمال: ٢٩٥/١٦. وميزان الإعتدال: ٥٥٦/٥ ولعل الصواب فيه سفيان وهو أمّا سفيان بن سعيد الثوري أو سفيان بن عيسة فإنّها وويا عن الكلبي كما في تهذيب الكمال وغيره. ولله العالم.

| ۵۲۸٫                                  | السجّادظ       |                                                              | أبي حمزة الثمالي               |
|---------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ۱۳۷۸                                  | الصادق اللج    | محمّد بن عليّ <sup>(٧)</sup>                                 | عبدالله بن عبيد <sup>(٦)</sup> |
| ۱۸۲۳۸۶                                |                | أبي صالح / ابن عبّاس                                         | سليمان(١١١/ /الكلبيّ           |
| ۸۱۵ ح                                 |                |                                                              |                                |
| ۳۲۸۶۸                                 | الصادق للله    | محمّد بن عمر <sup>(١٦)</sup> /سليمان الديلمي <sup>(١٧)</sup> | أبي جعفر القتي <sup>(١٥)</sup> |
| ۲۹ه ۲ ۲ ر ۷۰۷ ح ۱ و ۲۲۷ ح ۱ و ۷۱۰ ح ۱ |                | أبي صالح /ابن عبّاس                                          | الكلبي                         |
| ۲۵ م ۱۳ و ۸۹۹ م ۲۳                    | أميرالمؤمنين ﷺ | سليم بن قيس                                                  | أبان بن (أبي) عيّاش            |
| ٤٤٨٦٨                                 | الصادق المثلج  |                                                              | أبان بن تغلب                   |

١٢ ـ تقدّم أنّه عمران بن عبدالله المشرقاني.

- ١٣ ـغير مميّز، لا يعرف. وقد روى محمّد بن عبد الرحمان بن عبد الصمد العنبري أبو عبدالله البصري عن محمّد بن عبدالله بن الممنني بن عبدالله بن أنس بن مالك الأنصاري أبي عبدالله البصري القاضي في تهذيب الكمال: ٤٩٣/١٥ و ٤٩٣، ولا يعلم انطباقهما على المذكورين في السند، والله العالم.
  - ١٤ ـ غير مميّز، لا يعرف، وتقدّم في سابقة ما يتعلّق به.
  - ١٥ ـ مجهول، لا يعرف، ولم يوجد في رجالنا في هذه الطبقة.
- ١٦ غير مميّز، لا يعرف، وقد روى محمّد بن همّام وهو من مشايخ محمّد بن العبّاس عن جعفر بن محمّد بن عبدالله عن محمّد بن عمر عن عبّاد بن صهيب
   عن جعفر بن محمّد طبّي في تفسير القمّي: ٢٧٩/٢، ومعجم رجال الحديث: ٢٠/١٧، فتأمّل في رواية جعفر بن عبدالله عن محمّد بن عمر بثلاث وسائط.
- ١٧ ـ عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق لمثلِجٌ كما في معجم رجال الحديث: ٣٨٦/٨، روى عن أبي عبدالله لمثلِّة، وروى عنه محمّد بن عبدالله بدون واسطة. فروايته عنه هنا بواسطتين محلّ تأمّل، وفي تفسير القتي: ٢٣/٧ عسليمان الديلمي عن أبي بصير عن أبي عبدالله لمثلِّة، وقد روى محمّد بن المبّاس عن الصادق لمثلِّة بخمس وسائط في كثير من الأسانيد، فروايته عنه هنا بسبع وسائط فيها نظر وزيادة في الرواة، ولله العالم.
- ١٨ ـ هو محمّد بن القاسم بن جعفر بن محمّد بن خالد بن بشر أبو الطيّب المعروف بالكوكبي، روى عن الحسين بن الحكم الحبري كما في تاريخ بغداد: ١٨١/٣ رقم ١٢٢١. مات سنة ٢١٧، وذكر في مقدّمة تفسير الحبري: ٧٠ضمن الرواة عنه، و (بن سلام) وردت في مورد واحد هو ح ٢، ولملّها من الزيادات فلم يوجد محمّد بن القاسم بن سلام في الرجال، ولقه العالم.
- ١٩ ـ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، روى عن أبيه، ولم يوجد رواية الحسين بن الحكم عنه في معجم رجال الحديث: ١٠٧/٦ و ١٠٠٨ وروى عنه في تفسيره: ٢٨٨ ح٤٢ وص٣١٣ ح ٦٠. وذكره السيّد الخوتي في المعجم: ١٤٨/٥ بعنوان الحسن عن التهذيب، والظاهر أنّه اشتباه وصوابه الحسين .
- ٢- نصر بن مزاحم المنقري العطّار الكوفي أبو الفضل. ذكره النجاشي والشيخ كما في معجم رجال الحديث: ١٤٣/١٩. وذكره الخطيب البغدادي في تاريخه: ٢٨٢/١٣ رقم
   ٧٢٤ والذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٥٣/٤ رقم ٢٩٠٤، روى عنه ابنه الحسين، ولم يوجد روايته عن أبان بن أبي عيّاش، مات سنة ٢١٣.
- ٢١ -عبيد بن كثير بن محمّد وقيل عبيد بن محمّد بن كثير بن عبد الواحد بن عبدالله بن شريك بن عدي أبو سعيد العامري الكلابي الوحيدي الكوفي التثار، ذكر ابن شهر آشوب أنّ له كتاب تفسير غريب الصادقين ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٥٠/١١ و٥٥، وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٢/٣ رقم ٣٤٣٥، ولم يسوجد في السعجم والميزان روايته عن إبراهيم بن إسحاق وحسين بن نصر بن مزاحم، وروى عن إبراهيم بن إسحاق في تفسير فرات: ٥٥٧ ح١٧٣، وعن الحسين بن نصر فيه: ٣٩٧ ح٥٨٥، وهو من مشايخ فرات بن إبراهيم. روى عنه في تفسيره كثيراً.
- ٣٢ -غير ميز، ووصفه في تفسير فرات: ٣٩٩ -٣٩٥ وص٣٩٦ ٣٤٥ بالصيني، وليس له ذكر في رجالنا، وذكر، الذهبي في ميزان الإعتدال: ١٨/١ رقم ٣١، ولم يوجد فيه روايته عن محتد بن فضيل، ولا رواية عبيد بن كثير عنه، ولعلَّ الصواب فيه الضبّي بقرينة روايته عن محتد بن الفضيل وهو ضبّي أيضاً، وليس له ذكر في رجالنا أيضاً. وعنونه الذهبي في ميزان الإعتدال: ١٩/١ رقم ٢٣.
- ٣٣ ـ الملّه محتد بن الفضيل بن غزوان الضبّي الكوفي أبو عبد الرحمان. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٤٨/١، ولم يذكر له رواية، ولم يوجد في تهذيب الكمال: ١٥٥/١٧ رقم ١٦٣٧، وسير أعلام النبلاء: ١٧٣/١ رقم ٥٢، وميزان الإعتدال: ١/٤ رقم ٥٠٦٢ روايته عن أبان بن تفلب، ولا رواية إبراهيم بن إسحاق عنه.

| أبيد                                 | حسين بن نصر بن مزاحم                    | عبيد بن كثير                                | محمّد بن القاسم                               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| عليّ بن زيد الخراساني <sup>(١)</sup> | الحسين (بن نصر) بن مزاحم                | عبيد بن كثير                                | محمّد بن القاسم بن سلام                       |
| محمّد بن الفضيل                      | إبراهيم بن محمّد بن سعيد <sup>(1)</sup> | محمّد بن زید <sup>(۲)</sup>                 | محمّد بن القاسم                               |
|                                      |                                         | ه إلى                                       | محمّد بن محمّد الواسطيّ <sup>(٥)</sup> بإسناد |
| الحسن بن عليّ                        | اپراهيم بن عليّ بن جناح <sup>(۸)</sup>  | عليّ بن أحمدالعريضي بالرّقّة <sup>(٧)</sup> | محمّد بن مخلّد الدهّان <sup>(٦)</sup>         |
| ابن أبي عمير <sup>(١٢)</sup>         | إبراهيم بن هاشم <sup>(١١)</sup>         | [عبدالله بن جعفر] <sup>(۱۰)</sup>           | محمّد بن همّام                                |
| محمّد بن خالد ۱۷۱)                   | إبراهيم بن هاشم                         | عبدالله بن جعفر <sup>(١٦)</sup>             | محمّد بن همّام <sup>(۱۵)</sup>                |

١ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وفي تفسير فرات: ٢٩٤ ـ ٢٩٩. وشواهد التنزيل: ١٦/١ ٤ ح٧٦ عليّ بن يزيدعن جرير عن عبدالله وهب. وعليّ بن يزيد لا يعلم من هو.

- ٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا. ولملّه عبد الله بن وهب الحضر مي الكوفي الّذي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: ١٩٠/٥ رقم ١٩٠/٥ رقم ١٩٠/٥. ولم يوجد روايته عن أبي هارون، ولا رواية عليّ بن زيد عنه .
- ٣- يظهر من طريق النجاشي إلى إبراهيم بن محمّد في معجم رجال الحديث: ٢٨٠/١ أنّه محمّد بن زيد الرطّاب، روى عن إبراهيم. ولم يوجد رواية محمّد بن القاسم عنه، وليس له ذكر في الأصول الرجائية. وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٩٥٨/٥.
- ٤ ــ إبراهيم بن محتد بن سعيد هو التقفي الكوفي المذكور في معجم رجال الحديث: ٢٧٨/١، ولم يوجد روايته عن محتدين الفضيل بن غزوان الضئي، وروى عنه بواسطة واحدة فسي الفارات: ٢٥٥١ و ٥٠ و٥٥ و ٢٥، وإبراهيم مات سنة ٢٨٣، ومحتدين الفضيل مات سنة ١٩٥ فلايمكن أن يروي عنه يدون واسطة ، فتأمّل.
- ه ــالظاهر أنّه محمّد بن مسليمان بن الحارث بن عبدالرحمان أبو بكر الأزدي الواسطي العمروف بابن الباغندي المذكور في معجم رواة العسديث و شقاته: ٢٠٠٣ و٣٠٠٥. و وليس له ذكر في الأُصول الرجاليّة، وذكره الخطيب في تاريخ بغداد: ٢٠٩/ ورقم ١٢٥٨، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٣٨٣/١٤ وقم ١٢٥، وميزان الإعتدال: ٢٦/٤ وقم ٣٨٢٠. روى عنه ابن عقدة وهو من مشايخ محمّد بن العبّاس، مات سنة ٢٠٦، ويحتمل أنّه أخوه معمّد بن محمّد بن سليمان بن الحارث بن عبدالرحمان أبو عبدالله الأزدي المذكور فسي تاريخ بغداد: ٢١٣/٢ رقم ١٢٥٨، لكن هذا الإحتمال ضعيف، والأقوى أنّه الأوّل، فتأمّل.
- ٦-ليس له ذكر في الأصول الرجالية، ولملّه محمّد بن مخلد بن حفص أبو عبدالله الدوري الطّار المذكور في تاريخ بغداد: ٣١٠/٣ رقم ١٤٠٦. وسير أعلام النبلاه: ٢٥٦/١٥ رقم ٢٠٠٨. ومعجم رواة الحديث و تقاتم: ٢٣١٧/٦ وليس فيها وصفه بالدهّان ولا روايته عن عليّ بن أحمد مات سنة ٣٣١. كما يحتمل أن يكون الصواب فيه عليّ بن محمّد بن مخلد الدهّان الدهّان على منايخ فرات الكوفي، وروى عنه في تفسيره كثيراً، وهو المذكور في تـاريخ بـغداد: ١٥/١٢ رقم ١٤٦١. ومعجم رواة الحديث و ثقاته: ٢٣٢٨/١، ولم يوجد روايته عن عليّ بن أحمد أيضاً. وإلله العالم.

٧ ـ ليس له يهذا الوصف ذكر في رجالنا.

## ٨ ـ ليس له ذكر في رجالنا.

- ٩ ـ محتد بن جعفر بن محتد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ﷺ الهاشمي الحسيني المديني أبي جعفر يلقّب بديباجة وبالمأمون، أخو إسحاق وموسى وعليّ بن جعفر ﷺ . ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادقﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٦٦/١٥، له نسخة برويها عن أبيه عن آبائه، وذكره الخطيب في تاريخ بفداد: ١٦٣/٢ رقم ٥٠٨٠ و والذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٠٠/٣، ولم برجد رواية الحسن بن عليّ عنه وهو غير معروف، مات محمّدين جعفر سنة ٢٠٣ وقيره بجرجان.
- ١- في السند محمّد بن همّام بإسناده عن إبراهيم بن هاشم. وما بين المعقوفين أثبتناه بقرينة السند ألذي بعده وما في الرجال حيث روى عبدالله بن جعفر الحميري عن إبراهيم بن هاشم
   كما في معجم رجال الحديث: ٢٢١/١.
- ۱۱ ـ إبراهيم بن هاشم أبو إسحاق القتي. عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضائلا كما في معجم رجال الحديث: ٢١٦/١، روى عن أبي جعفر الثاني ولين أبي عمير ومحمّد بن خالد. وروى عنه عبدالله بن جعفر .
- ١٣ محمّد بن أبي عمير زياد بن عيسى أبو أحمد الأزدي. أدرك الكاظم والرضا والجواد الله العلم الحلبي. وروى عنه إبراهيم بن هاشم كما في معجم رجال الحديث: ٢٧٩/١٤ وح ٢٧٠/١٠ مات سنة ٢١٧.

| ۱۵۸۵۰  | أميرالمؤمنين عالج | سليم بن قيس الهلالي                | أبان بن أبي عيّاش                    |
|--------|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| ۲۸ ۲۰۲ |                   | أبي هارون العبدي / أبي سعيد الخدري | عبدالله بن وهب الكوفي <sup>(٢)</sup> |
| ۸۰۸ع   | الرضاعظ           |                                    |                                      |
| 37٨ح٥/ |                   | مجاهد                              |                                      |
| ۹۷۰ح۹۷ | الصادق لللج       |                                    | محمّد بن جعفر بن محمّد الشيخ (١)     |
| ۲۵۸ع   | الصادق لللله      | سلیمان <sup>(۱۲)</sup>             | الحلبي <sup>(۱۲)</sup>               |
| 702120 | الباقر ﷺ          | سلام بن المستنير                   | العـــن بن محبوب / الأحول(١٨١)       |

٣١ ـ هو يحيى بن عمران بن عليّ بن أبي شعبة الحلبي، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق والكاظم ﷺ، روى عن أبي عبدالله ﷺ وعن سليمان بن داود، وروى عنه ابن أبي عمير كما في معجم رجال الحديث: ٢٠/٧٥ و ٧١-٧٣ و٩٩، وروى إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عنه في طريق النجاشي إليه .

- ٥١ محمد بن أبي بكر همتام بن سهيل بن بيزان الكاتب الإسكافي أبو عليّ، ذكره الشيخ في رجاله في من لم يرو عنهم الشيخ كما في معجم رجال الحديث: ٢٣٢/١٤ و٣٣٢، و ١٩٦٨ و ٢٣٢/١٤ و ٢٣٢ و ٢٣٢/١٤ و ١٩٦٨ و ١٩٢٨ و ١٩٢٨
- ١٦ عبد الله بن جعفر بن العسين (العسن) بن مالك (جامع) بن جامع (مالك) العميري أبو المباس القتي، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والهادي والعسكري المبيئة كما في معجم رجال العديت: ١٩٩/١٠ و١٤٠، روى عن إبراهيم بن هاشم ومحمّد بن عبد العميد كما في المعجم: ١٤٢/١٠ و١٤٣ و١٤٢/٠٠ ولم يوجد في الرجال روايته عن الحسن بن موسى الخشّاب والسندي بن محمّد وعبد الله القصباني، وروى في كتابه قرب الإسناد عن الحسن والسندي وكذلك في رجال النجاشي: ٢٠٥ و ٤٠٠ ولم يوجد روايته عن عبد فه. والله العالم.
- ۱۷ محتد بن خالد بن عبد الرحمان بن محتد بن عليّ البرقي أبو عبدالله عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا والجواد يثيّق قائلاً من أصحاب موسى بن جـ مفرطيّق. وعدّه البرقي من أصحاب الكاظم والرضا والجواد لمثيّظ كما في معجم رجال الحديث: ٦٤/١٦ و ٦٥، روى عنه إبراهيم بن هاشم، ولم يوجد في السعجم: ٥٣/١٦ و ٦٣ وج ١٤/٢٥ وج ٢/٢٢ وغيرها من المواضع روايته عن الحسن بن محبوب.
- ١٨ ـ هو معمّد بن عليّ بن النعمان بن أبي طريفة البجلي الأحول الكوفي الصيرفي. يلقّب مؤمن الطاق. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق والكاظم عيش كما في معجم رجال الحديث: ٣٢/١٧ و٣٣.روى عن سلام بن المستنير، وروى عنه الحسن بن محبوب كما في المعجم: ٣٠١/١ و ٣٠٠٢ و ٩١/٢٣ و ج ٥٢/٢٣.

| بن العباس | محتد | اسانيد |
|-----------|------|--------|
|-----------|------|--------|

| إبراهيم بن يوسف العبدي <sup>(٢)</sup> | العسن بن موسى الخشّاب(١١)                 | عبدالله بن جعفر                          | محتدبن هتام                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|
| عليّ بن حسّان <sup>(٥)</sup>          | الحسن بن موسى                             | عبدالله بن جعفر                          | محتدين هتام                     |
| أبان بن عثمان                         | السندي بن محمّد <sup>(٧)</sup>            | عبدالله بن جعفر الحميري                  | محتدين هتام                     |
| عبدالرحمان بن أبي نجران قال: كتب      | عبدالله القصباني <sup>(١)</sup>           | عبدالله بن جعفر                          | محتدين هتام                     |
| أبي جميلة <sup>(۱۲)</sup>             | محمّد بن عبدالحميد <sup>(١١)</sup>        | عبدالله بن جعفر                          | محتدين هتام                     |
| محمّد بن الفضيل <sup>(١٣)</sup>       | محتدبن عبدالحميد                          | عبدالله بن جعفر                          | محتدبن هتام                     |
| عبدالله بن عبدالرحمان الأصم(١٦١)      | محمّد (بن الحسن) بن شمّون <sup>(۱۵)</sup> | عبدالله بن العلاء <sup>(۱٤)</sup>        | محمّد بن همّام                  |
| عبدالله بن عبدالرحمان                 | محمّد بن الحسن)                           | (عبدالله بن العلاء                       | محمد بن همّام                   |
|                                       | عیسی بن داود النجّار <sup>(۱۹)</sup>      | محمّد بن إسماعيل العلويّ <sup>(١٨)</sup> | محمد بن (أبي بكر) همّام بن سهيل |

١ ـ عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب المسكري ﷺ وفي من لم يرو عنهم ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٤٤/٥ و١٤٥، روى عن عليّ بن حسّان كما في المعجم: ١٤٥/٥ و١٤٥ و ٢٥٥ و ٢٥٠ و ١٤٤، ووي من لم يوسف العبدي، ولا رواية عبد الله بن جمع عنه.

٢ ـ ليس له ذكر في رجالنا، لا يعرف. ٢ ـ غير مميّز، لا يعرف.

٤ ــالحـــين بن زيد بن عليّ بن الحـــين بن عليّ بن أبي طالب المنتجيّ القرشي الهاشمي العلوي أبو عبدالله الكوفي يلقّب ذي الدعمة. روى عن أبي عبدالله وأبي جعفر وأبي الحـــن موسى المنتجيّ وعن أبيه زيد بن عليّ طبيّة ، ولم يوجد رواية إبراحيم بن صالح عنه في معجم رجال الحديث: ٧٣٩/٩ ـ ٢٤١، وتهذيب الكمال: ٤٦٤/٤ رقم ٢٩١٢، وميزان الإعتدال: ٥٣٥/١ وقم ٢٠٠٢. ذكر أنّه توفّي في حدود التــعين يعني بعد المائة، وله أكثر من نمائين سنة .

٥ ـ عليّ بن حسّان بن كثير الهاشمي. لم يدرك أبا الحسن موسى عليًّا، روى عن عمّه عبد الرحمان بن كثير الهاشمي، وروى عنه الحسن بن موسى الخشّاب كما في معجم رجال الحديث: ٢١٠/١١.

٦- هو عبد الرحمان بن كثير الهاشمي، عدّه البرقي في أصحاب الصادق على الله و روى عنه عليّ بن حسّان ابن أخيه كما في معجم رجال الحديث: ٣٤٢/٩ ع٣٤. ٧- السندي بن محمّد الرّ از البجلي الكوفي، اسمه أبان. أبو بشر ابن أخت صفوان بن يحيى، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الهادي للله كما في معجم رجال الحديث: ١٧١/٠، روى عن أبان بن عنمان في المعجم: ٣٧٨/ و ٢١٦، ولم يوجد رواية عبد الله بن جعفر عنه.

٨-زرارة بن أعين بن سنسن الشيباني أبو الحسن. عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق والكاظم ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ٢١٨/٧ و ٢١٨، روى عن أبي جعفر وأبي عبدالله عِنْظِيّة ، وروى عنه أبان بن عثمان الأحمر .

٩- ليس له ذكر في الأصول الرجالية، وذكره الزنجاني كما في معجم رواة الحديث وتقاته: ١٩٤٤/٤، وقد روى عبدلله بن عامر بن عمران الأشعري عن عبدالرحمان بن أبي نجران كما في معجم رجال الحديث: ٢٠٣/٩ وج ٢٠٨/١٠ وج ٢٢٨/١٠ وليس فيه توصيفه بالقصباني، ولم يوجد رواية عبدالله بن جعفر عنه، وروى عبدالله بن جعفر الحميري بولسطة واحدة عن المبتاس بن عامر القصباني كما في طريق الشيخ إليه في المعجم: ٢٧٧/٠ فتأتل، ولله العالم.

١٠ ـ عدَّه البرقي والشيخ في أصحاب الصادق والكاظم والرضا الليَّة ، روى عن أبي الحسن الرضائليُّة كما في معجم رجال الحديث: ١٤٩/١٠ ـ ١٥١.

١١ ـ معمّد بن عبد الحميد بن سالم العطّار أبر جعفر كوفي مولى بجيلة، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الرضا والمسكري الليّظ، روى عن أبي جميلة ومعمّد بن الفضيل، وروى عنه عبدالله بن جعفر الحميري كما في معجم رجال الحديث: ٢٠٤/١٦ و٢٠٨.

١٢ ـ هو المفضّل بن صالح الأسدي النخّاس، عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الصادق على المنورى عن جابر بن يزيد الجعفي، وروى عنه محمّد بن عبد الحميد كما في معجم رجال العديث: ٢٨٤/١٨.

| إبراهيم بن صالح <sup>(٣)</sup>  | الحسين بن زيد(٤) / آبائه ١١٠٠ |             | ۲۰۹ح             |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------|------------------|
| عبدالرحمان <sup>(٦)</sup>       |                               | الصادق ﷺ    | ۱ح۸۵۵            |
| زرارة <sup>(۸)</sup>            |                               | الباقر ع    | ۱۸۲۵۸۸           |
| ابوالحسن الرضا ﷺ إلى عبدالله بر | ، جندب(۱۰)                    | الرضائك     | ۲۰۵۲۰            |
| جابر                            |                               | الباقر ع    | ۸۰۸ح۸            |
| أبي حمزة الثمالي                |                               | الباقر ع    | ۲۳۲۰             |
| البطل(۱۷)                       | جميل بن درّاج                 | الصادق للله | ۸۵۷ر             |
| عبدالله بن القاسم               | صالح بن سهل                   | الصادق الله | ۶۶۲ <u>۵</u> ۴   |
|                                 |                               | الكاظم ع    | T1- T9A, 11- T90 |

.....

۹-۳۲۲ و ۲۰۷ م ۲۰۳ م ۲۰۱۳ م ۱۰ و ۲۱۱ م ۲۱۹ م ۲۱۹ م ۱۳۳۱ م ۱۱ و ۳۳۳ م ۱۱ و ۳۳۵ م ۲۱ و ۲۲۱ م و ۳۲۱ م و ۳۲۱ م و ۳۲۱ م ۱۱ م ۳۵۷ م ۲۱ و ۲۱۱ م ۲۱۱ م ۲۱۱ م ۳۵۳ م ۱۱ و ۳۵۵ م ۱۱ و ۳۵۵ م ۲۱ و ۳۵۱ م ۲۱ و ۳۵۱ م ۳۱ م ۳۵۱ م ۳۵۱ م ۳۷۱ م ۲۷۷ ۱۸ م ۲۲۱ م ۲۲ م ۲۱۸ م ۲۱۹ م ۲۱۱ م ۲۷۷ م ۱ و ۲۷۷ م ۱ و ۲۷۷ م ۲۰ و ۲۸۱ م ۲۰ م ۲۸۱ م ۲۰ م ۲۵۱ م ۲۷۷ م و ۲۷۷ م و

- ٣٧ ـ الظاهر أنّه محمّد بن الفضيل بن غزوان الضبّي، روى عن أبي حمزة الثمالي كما في تهذيب الكمال: ١٥٦/١٧، ولم يوجد رواية محمّد بن عبد الحميد عنه فيه، وروى محمّد بن عبد الحميد عن محمّد بن الفضيل في معجم رجال الحديث: ٢٠٤/١٦، والظاهر أنّه المراد، ولم يذكر السيّد الخوني له رواية في المعجم: ١٤٨/١٧ و في الفاهر أنّ رواياته أدرجت ضمن عنوان محمّد بن الفضيل بدون وصف، وذكر السيّد الخوني أنّ المراد به محمّد الفضيل بن كثير الأزدي كما في المعجم: ١٤٤/١٧ ولكن الظاهر أنّ المراد به في بعض الموارد الضبّي هذا، فتأمّل.
- 18 عبد الله بن العلاء المذاري أبو محمّد. ذكره النجاشي وغيره كما في معجم رجال الحديث: ٢٦٠/١٠، ولم يوجد له رواية في الكتب الأربعة، روى عن محمّد بن الحسن بن شمّر نفي طريق النجاشي: ٢٢١/ الى عبد الله بن القاسم الحضر مي بعين هذا السند، وكذلك ص٣٣٦ولكن فيه وفي المعجم: ٢٢١/١٥ عبيد الله وهو اشتباه وصوابه عبدالله، وروى عنه محمّد بن همّام في رجال النجاشي: ٧٩ و٨٣٨ و ٢٢١ و ٢٣٦ وقد روى محمّد بن العبّاس عن عبدالله بن العلاء في ح٢٦ سورة القصص وح٢ سورة يس وح١٠ سورة المالم.
- ه \ ـمحمّد بن الحسن بن شمّون أبو جعفر البصري، بغدادي، ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الجواد والهادي والعسكري ﷺ، روى عن عبدالله بن عبدالرحمان الأصم. وروى عنه عبد لله بن العلاء كما تقدّم في طريق النجاشي، عاش ١٠٤ سنة، ومات سنة ٥٦ كما في معجم رجال الحديث: ٥ ٢٠٠/١ ـ٢٢٥.
- ١٦ عبد الله بن عبد الرحمان الأصم المسمعي البصري أبو محمّد، روى عن عبد الله بن القاسم البطل، وروى عنه محمّد بن الحسن بن شمّون كما في معجم رجال الحسديث:
   ٢٤٢/١٠ و ٢٤٢٧.
- ۱۷ ـ هو عبد الله بن القاسم العضرمي المعروف بالبطل، روى عن ضالح بن سهل الهمداني، وروى عنه عبد الله بن عبد الرحمان الأصم كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٢/١٠ و عبد الرحمان الأصم كما في معجم رجال الحديث: ٢٨٢/١٠ و و ٢٨٤ و ٢٨٥ و ٢٨٥. ولم يوجد روايته عن جميل بن درّاج في المعجم: ١٥٣/٤.
- ۱۸ محمّد بن إسماعيل بن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب المشيخ أبو عليّ العلويّ. روى عن أبي محمّد لمُثِلِّة مكاتبةً. ذكر ، السيّد الخوس في معجم رجال الحديث: ۹۲/۱۵ و ۲۰۱ و ۲۰۱ و ۲۰۱ و الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: ۳۷/۲ رقم ۲۲۹ و ص٤٧ رقم ۶۲۳، حدّث عن عتي أبيه عبدالله والحسن البني موسى بن جعفر طِنْتُظ ، وروى في أمالي الشيخ: ۷۱۱ ح ۱۱۸۳ عن عمّيه عليّ بن موسى طِنْتُظ والحسين بن موسى لِمُثِلًا وهو اشتباء والصواب أنّهما عمّا أبيه، ولم يوجد روايته عن عبسى بن داود النجّار، ولا رواية محمّد بن همّام عنه.
- ١٩ -عيسى بن داود النجّار، كوفي، روى عن أبي الحسن موسى ﷺ، له كتاب التفسير رواه أحمد بن محمّد بن سعيد وهو من مشايخ محمّد بن المبّاس عن محمّد بن سالم بن عبد الرحمان عنه، ولم يوجد في المعجم: ١٨٥/١٣ رواية محمّد بن إسماعيل العلوي عنه.

| عبدالجبّار بن العبّاس <sup>(٤)</sup>                          | مخوّل بن إبراهيم <sup>(٣)</sup>     | عبدالأعلى بن حمّاد <sup>(٢)</sup>                       | محمّد بن یونس بن مبارك <sup>(۱)</sup> |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               | عتبة بن [أبي] سعيد <sup>(٨)</sup>   | عثمان بن أبي شيبة <sup>(٧)</sup>                        | محمّد بن يونس                         |
| عمّار بن رزیق <sup>(۱۰)</sup>                                 | يحيى بن يعلى الأسلمي <sup>(١)</sup> | يحيى بن عبد الحميد الحمّاني                             | محمّد بن يونس بن مبارك                |
| أبان بن تغلب /عليّ بن حزوّر <sup>(١٢)</sup>                   | أبيه                                | أبيه /عمّه الحسين بن سعيد                               | المنذرين محمّد                        |
| أبان بن تغلب <sup>(۱۸)</sup> / فضيل بن الزبير <sup>(۱۹)</sup> | أبيد(١٧)                            | أييه <sup>(۱۵)</sup> / (الحسين بن سعيد) <sup>(۱٦)</sup> | المنذر بن محمّد <sup>(۱٤)</sup>       |
| أبان بن تغلب                                                  | أبيه                                | أبيه /عنّه                                              | المنذربن محمّد القابوسي               |
| لِث(٢٦)                                                       | معتمر بن سلیمان <sup>(۲۵)</sup>     | محمّد بن أبي بكر المقدّمي <sup>(٢٤)</sup>               | يوسف بن يعقوب <sup>(٢٣)</sup>         |

١ ــليس له ذكر في رجالنا. وذكره الخطيب في تاريخ بفداد:٥٢٣ ع ارقم ١٥٧٥ مكنيًّا له بأيي عبدالله قائلاً يعرف بالتركي، روى عن يحيى بن عبد الحميد الحماني، ولم يسوجد روايته عن عبد الأعلى بن حدًاد وعثمان بن أبي شيبة فيه. ٢ ـ ذكره السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٢٥٥١ ه. والغطيب في تاريخ بغداد: ٧٥/١ رقم ٥٥٠١، والمرّي في تهذيب الكمال: ٤/١ رقم ٢٦٦٦، والذهبي في سير أعلام النبلاء: ٢٨/١١ رقم ١٢، وليس فيها روايته عن مخوّل بن إبراهيم، ولا رواية محمّد بن يونس عنه.

- ٣- مخوّل بن إبراهيم بن مخوّل بن راشد النهدي الكوفي. ذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٨٥/٤ رقم ٨٣٩٨، والسيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ٩٣/١٨ بعنوان محوّل وهـ و اشتباه والصواب الأوّل، ولا يوجد فيهما روايته عن عبد الجبّار، ولا رواية عبد الأعلى عنه.
- ٤ عبد الجبّار بن العبّاس الشبامي الهمداني الكوفي. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق الله كما في معجم رجال الحديث: ٢٦١٩، وذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٢٣/١١ رقم ٣٦٧٧ وذكر روايته عن عمّار الدهني. ورواية مخرّل بن إبراهيم النهدي عنه. وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٥٣٧٢ وقم ٤٧٤١.
- ٥ عمّار بن معاوية ويقال ابن أبي معاوية ويقال ابن صالح ويقال ابن حيّان الدهني البجلي. أبو معاوية الكوفي. ذكره المرّي في تهذيب الكمال: ٢٩/١٣ وقم ٢٥٠٥ وذكر روايته عن
   عبد الجبّار بن المبّاس الشبامي، ورواية عبد الجبّار عنه ، وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ٢٨/١٦ رقم ٤٨، وميزلن الإعتدال: ٢٠/١٦ رقم ٢٠٠٥، وذكره السيّد الخوثي في معجم
   رجال الحديث: ٢٥/١٦ بعنوان عمّار بن خبّاب، ولم يوجد روايته عن عمرة بنت أقعى فيها. ولله العالم.
  - ٦ ـ ليس لها ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكرها الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢٥/١٢.
- ٧- ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكره السيّد الخوبي في معجم رجال الحديث: ١٠٤/١٠ وغيره، وذكر ناه في معجم رواة الحديث وتقاته: ٤/٤ ١٢٠ وهو المذكور في تاريخ بغداد:
  ٢٨٣/١١ وقم ٥٤٠٦، وتهذيب الكمال: ٤٧١/١٢ وقم ٤٤٤١، وسير أعلام النبلاء: ١٥١/١١ وقم ٥٨٠ وميزان الإعتدال: ٣٥/٣ وقم ٥١٥٥، وهو عثمان بن محتّد بن القاضي أبي شبية أبي العسن، وذكره النمازي بعنوان عثمان بن محتّد بن أبي شبية كما في معجم وواة الحديث: ٢١١٥/٤، وليس في هذه الكتب روايته عن عتبة بن (أبي) سعيد، ولا رواية محتّد بن يونس عنه.
- ٨ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وذكر النمازي بعنوان عتبة بن سعيدكما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٢١٠٠٤. وفي شولعد التنزيل: ٢٩٣/٢ ح ٢٩٣/٣ عنبسة العابد، وهذاروى عن جابر كما في معجم رجال الحديث: ١٦١/١٣، ولم يوجد رواية عثمان بن أبي شيبة عنه. والله العالم.
- ٩-ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة. وذكر النمازي كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ٣٦٧٢/٦. وذكره العزّي في تهذيب الكمال: ٣٦٤/٢٠ رقم ٧٥٤٥. والذهبي في ميزان الإعتدال: ١٥/٤ كر رقم ١٩٦٧، روى عن عمّار بن رزيق. وروى عند يحيى بن عبد الحميد الحمّاني .
- ١٠ عمّار بن رزيق الضبّي النميمي الكوفي أبو الأحوص. ذكره الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق المُثِلَّة كما في معجم رجال الحديث: ٢٥٤/١٢. وذكره العرّي في تهذيب الكمال: ٢٠٤/١٣ رقم ٢٥٤/١٤، روى عن أبي إسحاق السبيعي، وروى عنه يعيى بن يعلى الأسلمي.
  - ١١ زياد بن مطرف. ذكره بعضهم في الصحابة. وأنكر بعضهم صحبته، روى عنه أبو إسحاق كما في معجم رواة الحديث وثقاته: ١٥٩/٩.
- ۱۲ عليّ بن حزور الغنوي الكناسي الكوفي، ذكره المزّي في تهذيب الكمال: ۲۷۷/۱۳ رقم ۲۲۳، والسيّد الغنوني في معجم رجال العديث: ۲۰/۱۱، روى عن محمّد بن نشر الهداني الكوفي، مؤذّن محمّد بن الحنقيّة، ذكره المرّي في تهذيب الهمداني، ولم يوجد رواية أبان بن تفلب عنه. 
  ۲۵ ـ ليس له ذكر في رجالنا، وهو محمّد بن الحنقيّة، وروى عنه عليّ بن الحزوّر.
- 14-المنذر بن محتدين المنذر بن سعيد بن أبي الجهم القابوسي أبو القاسم، روى عن أبيه، وروى عنه أحمد بن محتد بن سعيد ابن عقدة وهو من مشايخ محتد بن العبّاس أيضاً كما في رجال النجاشي: ١١ و ١٨٠ وغيره ومعجم رجال الحديث: ١٦٧ و ١٨٠ وغيره ومعجم رجال الحديث: ١٦٧ و ١٨٠ وغيره ومعجم رجال الحديث ١٨٠ و ٢٣٦/١ و ٢٨٠ وغيره المحتد عن أبيه عن جدّه نقلاً عن الكافي: ٣٨٦٨ ح ٥٨٥ وفيه اشتباهات والصواب أحمد بن محتد بن سعيد عن المنذر بن محتد عن أبيه كما في النجاشي. فتأمّل .

| 75257  |                 | أمّ سلمة                                          | عمّار الدهنيّ <sup>(۵)</sup> /عمرة بنت أفعى <sup>(١)</sup>    |
|--------|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ۸۵۷۸   | الباقر علج      |                                                   | جابر الجعفي                                                   |
| ٥٧٤ح١١ | مسعود           | زياد بن مطر ف <sup>(١١)</sup> قال: كان عبدالله بن | أبي إسحاق                                                     |
| ۷۲۷ح۸  | الباقر علج      | ابن الحنفيّة                                      | محمّد بن نشر <sup>(۱۳)</sup>                                  |
| ۸۲۶٦۲۱ | أمير المؤمنين ﷺ | <sup>١)</sup> أبي عبدالله الجدلي                  | أبي الجارود <sup>(۲۰)</sup> / أبي داود السبيعي <sup>(۱)</sup> |
| ٧٥٣٧   | رسولاللهظ       | أنس بن مالك وعن بريدة                             | نفيع بن الحارث <sup>(٢٢)</sup>                                |
| ۹۵۸۲۱  |                 | ابن عبّاس                                         | مجاهد                                                         |

١٥ ـ هو محمّد بن المنذر بن سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللّخمي، روى عن عمّه الحسين بن سعيد، وروى عنه ابنه المنذر بن محمّد كما في رجال النجاشي المتقدّم، وذكر
 السيّد الخوثي في معجم رجال الحديث: ٧٢٤/١٧ أنّه روى عن أبيه وهو اشتباه.

.....

- ١٧ ـ هو سعيد بن أبي الجهم القابوسي اللّخمي أبو الحسين، عدّه الشيخ في رجاله في أصحاب الصادق لِلثِّلة، وروى عن أبي عبدالله وأبي الحسن طِبِّلة، وعن أبان بن تـ غلب. وروى عنه ابنه الحسين بن سعيدكما في معجم رجال الحديث: ١٠٩٨، ورجال النجاشي: ١١ و١٧٩.
- ۱۸ ــلم يوجد في معجم رجال الحديث: ۰/ ۱۰ و ج۳۲۰/۱۳ و۳۳۷ و ۳۲۷ و انجائين تغلب عن فضيل بن الزبير، وروى عنه سعيد بن أبي الجهم القابوسي في طريق النجاشي. وقد روى أبان بدون وصف عن فضيل الرسّان وهو ابن الزبير عن أبي داود في المعجم: ۱۲۷/۲۱، وروى أبان بن تغلب عن نفيع بن الحارث وهو أبو داود السبيعي في ح۸ سورة النور، وروى الفضيل عن أبي داود في ح14 سورة الزخرف و ح11 سورة الفتح، وروى أبان بن عثمان عن الفضيل بن الزبير في المعجم: ۳۲۷/۱۳.
- ۱۹ ـ الفضيل بن الزبير الرسّان الأسدي الكوفي، عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق ﷺ، ولم يوجد روايته عن أبي الجارود، ولا رواية أبان بن تغلب عنه في معجم رجال الحديث: ٣٢٦/١٣ و٣٣٧، وروى عنه أبان بن عثمان، وروى أبان عن فضيل الرسّان عن أبي داود في المعجم: ١٤٧/٢١ فتأمّل.
- ٣٠ هو زياد بن الدنذر الهمداني ويقال النهدي التقفي، أبو الجارود الأعمى الخارفي الكوفي، عدّه البرقي والشيخ في أصحاب الباقر والصادق عليه الدوى عن عليّ بن الحسين وأبي جعفر وأبي عبدالله عليه الأعمى نفيع بن الحارث كما في تهذيب الكمال: ٢٠٨٦ والمراد عن أبي داود السبيعي الأعمى نفيع بن الحارث كما في تهذيب الكمال: ٢٠٨٦ وقد وقد روى محمّد بن المبّاس في كثير من الأسانيد بثلاث وسائط عن أبي الجارود، فروايته عنه هنا بستّ وسائط فيها تأمّل، وألله العالم.
- ٢١ هو نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى الدارمي الهمداني السبيعي الكوفي القاصّ ويقال اسمه نافع، روى عن أنس بن مالك وبريدة الأسلمي، وروى عنه أبو الجارود زياد ابن المنذر كما في تهذيب الكمال: ١٥٢/١٩ رقم ١٠٦٠، وذكره الذهبي في ميزان الإعتدال: ٢٧٣/٤ رقم ١٩١٥، وذكره السيّد الخوتي في معجم رجال الحديث: ١٧٦/١٩ وج ١٤٧/٢١ وخلط ترجمته مع ترجمة أبي داود الذي عدّه الشيخ في رجاله من الصحابة، وعنونه مرّتين في المعجم: السبيعي والصواب السبيعي، روى عن أبي عبدالله الجدلي، وروى عنه أبان بن عثمان وأبو الجارود، ويظهر من معجم رجال الحديث: ١٥-/١ أنّ أبان بن عثمان الأحمر يروي عنه بواسطة واحدة، فتأمّل، والله العالم.
- و ٢٩٩ وج ٢٩١١ وغيرها رواية أبان بن تفلب عن نفيع بن الحارث، وقد روى أبان بواسطتين عن أبي داود السبيعي وهو نفيع بن الحارث في ح١٦ المتقدّم. فتأمّل. ٢٣ ـغير معيّز، والظاهر أنّه يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي القاضي أبو محمّد البصري بقرينة روايته عن محمّد بن أبي بكر المقدّمي كما في
- عليّ بن عطاء بن مقدّم المقدّمي التفني البصري، روى عن معتمر بن سليمان، ورورى عنه يوسف بن يعقوب القاضي كما في تهذيب الكمال: ١٤٤/١٦ رقم ٥٦٨١، وسير أعلام النبلاء: ١٠/١٠ رقم ٢٣٩، مات سنة ٢٣٤. ٥٠ ليس له ذكر في الأصول الرجاليّة، وذكره الزنجاني والنمازي كما في معجم رواة الحديث
- و نقاته: ٢٣٧٦/١. وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي أبو محمّد البصري، روى عن ليث، وروى عنه محمّد بن أبي بكر المقدّمي كما في تهذيب الكمال: ٢٤٢/١٨ رومة ٦٦٧٨. مات سنة ١٨٧.
- ٣٦ ـليت بن أبي سليم بن زنيم الغرشي أبو بكر ويقال أبو بكير الكوفي الأموي، عدّه الشيخ في أصحاب الباقر والصادق ﷺ . وعدّه البرقي في أصحاب الباقر ﷺ كما في معجم رجال الحديث: ١٣٩/١٤ و ١٤٠، روى عن مجاهد بن جبر المكّي، وروى عنه معتمر بن سليمان كما في تهذيب الكمال: ٤٤٩/١٥ رقم ٢٠٠٣، وسير أعلام النبلاء: ١٧٩/٦ رقم ٨٤. وميزان الإعتدال: ٢٠٠٣ رقم ١٩٩٧، مات سنة ١٤٢ أو ١٣٨.